# مَوسُوعِتُ المُعَجِمِ المُفَهِيِنِ المُناهِ الْمُناهِدِ الْمَرْدِ الْمَرْدِ الْمَرْدِ الْمَرْدِ الْمَرْدِ الْمَرْدِ الْمَرْدِ الْمَرْدِ الْمَرْدِ الْمُنْ الْمِدِ الْمُرْدِ الْمِرْدِ الْمُرْدِ الْ

صحى يَجَيْ الْمُبَخَارِي ۗ فَمُسَّلِمُ وَالسُّنَ لَا بَيْكِ دَاوُدَ وَالتَّرِّمِذِي وَالنِّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَتُ

ومعهث ج غريب محيث لانبالأثير

قامَ بَنِيَة مَنَا الْمَعِمَ اللَّوْلِ الْمُنْفِيرِ فَلِيلًا مَا أَنِي لِمُنْ مِنْ مِنْكُمَا اللَّوْلِي الْمُنْفِيرِ فَلِيلًا مَا أَنِي لِمُنْ مِنْكُمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْكُما اللَّهِ مِنْكُما ال

حاراً المعرفة



#### جميع الحقوق محفوظة لدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان

يحظر طبع أو تصوير أو ترجمت أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملاً أو مجزءاً ويحظر نسخه أو تحميله من وإلى الحاسوب الآلي أو برمجته كاملاً أو مجزءاً على أقراص ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. وعدا ذلك بعتبر سرقة ومخالفاً للشريعة تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية.

> الطبعة الأولى 1434 هـ - 2013 م

ISBN: 978-9953-85-288-1





جسر المطار شارع البرجاوي • هاتف: 834301 - جسر المطار شارع البرجاوي • هاتف: 7876 ـ بيـروت ــ لبـنـان فــاكـس: 835614 • ص.ب: 7876 ـ بيـروت ــ لبـنـان Airport Bridge Birjawi Str. \* Tel: 834301 - 834332 Fax: 835614 \* P.O.Box: 7876 Beirut - Lebanon Email: info@marefah.com \* www.marefah.com

مَوسُوعِتْ الْمُعِمِ الْمُفَهِيِّ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِي اللَّفْ الْطِلْ الْمُلِيْنِ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيلِيِّ الْمُعْلِيلِ





## [فَرَضَت]

\* «أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَوْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسِوْتُ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتُ بِطَيْبَةَ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِى أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُور سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْم حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِّسِ فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةَ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بي فَوْقَ سَبْع سَموَاتٍ فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِداً فَقِيلَ لي: إنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَّةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كُمْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلاةً. قَالَ: فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلاَ أُمَّتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ

فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِي عَشْراً ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسى فَأَمَرِنِي بِالرُّجُوعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَفَ عَنِي عَشْراً ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلاَتَيْنِ فَمَا التَّحْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلاَتَيْنِ فَمَا التَّحْفِيفَ قَالُو: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ فَقَالَ: إِنِي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً فَحَمْسٌ بِحَمْسِينَ فَقُمْ عِلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صَرَّى فَعَرُفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: ارْجِعْ وَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ صَرَّى أَيْ حَتْمٌ فَلَلَ : ارْجِعْ قَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ صَرَّى أَيْ حَتْمٌ فَلَلُ : ارْجِعْ السَلامُ فَقَالَ: ارْجِعْ السَلامُ فَقَالَ: ارْجِعْ السَلامُ فَقَالَ: ارْجِعْ السَلامُ اللهِ السَلامُ المَا أَنْ مَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ: ارْجِعْ السَلامُ الطَالِي السَّلامُ الْمَعْتُ الْمَا مِنَ اللهِ صَرَّى أَيْ حَتْمٌ فَلَمْ أَرْجِعْ السَلامُ الطَالِي السَلامُ الْمَالِيْلِ السَلامُ الْمُؤْمِونَ اللهِ صَرَى اللهِ مَلْمَ الْمُ الْمُؤْمِينَ لَكُونَ اللهِ السَلامُ اللهِ السَلامُ المَالَّ الْمُؤْمِينَ اللهِ عَلَيْهِ السَلامُ المَالَى الْمُؤْمِينَ اللهِ عَلَيْهِ السَلامُ اللهِ السَلامُ المَالِي (الحديث: (449)].

\* أن أم المؤمنين عائشة قالت: جاء ﷺ يوماً فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَام؟»، قُلْتُ: لاَ، قَالَ: «إذاً أُصُومُ»، قَالَتْ: وَدَخَلَ عَلَيَّ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أُهْدِي لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «إذاً أُفْطِرُ الْيَوَمْ وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ». [س الصيام (الحديث: 2329)].

\* إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ حَاجٌ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَيَعْمَلَ بِمِشُلُ عَمْدُ، فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ إَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي الْحُلَيْفِةِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوتْ اللهِ عَلَيْ وَمُولِ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمُولَ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَاسْتَوْتُ الْمَاءُ عَلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَى إِذَا اسْتَوتْ مِنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ مِنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعْرِفُ وَعَلَيْهِ يَنْولُ الْفُرْآنُ، وَهُو يَعْرِفُ وَاللهِ عَلَيْهِ يَعْرَفُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُؤْلُونَ وَعَلَيْهِ يَعْرِفُ الْفُرْآنُ، وَهُو يَعْرِفُ وَاللهِ عَلَيْهِ يَعْرَفُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَى الْفُرْآنُ ، وَهُو يَعْرِفُ

أَمَرَنِي أَبِي بِهِذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِياً رَسُولَ اللهِ عَيْكُ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكَرْتُ ذلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ ﷺ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِىَ الْهَدْيَ، فَلَا تَحْلِلْ»، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِائَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى، أَهَلُوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِمِنَّى، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرِ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةً، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِي شَهْرِكُمْ هذَا، فِي بَلَدِكُمْ هِذَا. أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَى مَاتَيْن، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةً ، وَأَوَّلُ دَم أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحارِثِ، \_كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ \_ وَربَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبَ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكُّتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ مَسْوُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى

تَأْوِيلَهُ، مَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبِّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شُرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثاً، وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: «﴿ وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾ ". فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ -: كَانَ يَفْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَادُ ﴾. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ ، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأً اللهُ بِهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللهَ، وَهَلَّلُهُ، وَحَمِدَهُ. وَقَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هذَا ثُلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا \_ يَعْنِي: قَدَمَاهُ \_ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إلَّا النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْن جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِعَامِنَا هذَا أَوْ لأَبَدِ أَبَدٍ؟ قَالَ: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى فَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هكَذَا»، مَرَّنَيْن: «لَا، بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ» وَقَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ ببُدْنِ النَّبِيُّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابِاً صبيغاً، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، عَلِيٌّ. فَقَالَتْ:

\* «قال الله تعالى: إِنَّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلُواتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدي عَهْداً أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لُوقْتِهِنَّ أَذْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلِيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِي». [دالصلاة (الحديث: 430)، جه (الحديث: 430)].

# [فُرِضَتَ]

 \* «بَينَا أَنَا عِنْدَ البَيتِ بَينَ النَّائِم وَاليَقْظَانِ ـ وَذَكرَ يعنى رجلاً بَينَ الرَّجُلَين \_ فَأْتِيتُ بَطِسْتٍ مِنْ ذَهَب، مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً ، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقٌ البَطْنِ ، ثُمَّ غُسِلَ البَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ، دُونَ البَغْل، وَفَوْقَ الحِمَار: البُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَينَا السَّماءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ مَرْحَباً بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبِيٍّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جَبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى عِيسى وَيَحْيِي فَقَالاً: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ ونَبِيٍّ، فَأَتَيِنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جبَّريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ يُوسُف فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، قَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلٌ: جبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ فَقَالَ: مَرْحَباً مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: تجبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَينَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، اشْهَدْ " ثَلَاثَ مَرَّاتِ ، ثُمَّ أَذُّنَ بِلَالٌ . ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَام، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اَضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقِي عَلَيْهِ فَحَمِدَ الله وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جدّاً، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاس، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشُّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الاَخْرِ، وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاخَرِ فَيَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسِّراً، حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصِّيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْل حَصَى الْخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْن الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، وَأَعْظَى عَلِيّاً، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْر، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: «انْزعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ! لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ

فَأْتَينَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى مُوسى فَسَلَّمْتُ، فَقُالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ أَ: يَا رَبِّ هذا الغُلاَمُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفضَلُ مِمَّا يَذْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأَتَينَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جبريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ منِ ابْنِ وَنَبِيّ، فَرُفِعَ لِيَ النّبتُ المَعْمُورُ، فَسَألَتُ جبْريلَ فَقَالَ: هذا البَيتُ المَعْمُورُ، يُصَلِّى فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْغُونَ أَلفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيهِ آخِرَ مَاً عَلَيهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهِي، فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلاَلُ هَجر، وَوَرَقُها كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلتُ جِبْريلَ، فَقَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَفِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالفُرَاتُ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً، فَأَقْبَلتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلتُ: فُرضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بالنَّاس مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلهُ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثُلاَثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْراً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْساً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ، قُلتُ: جَعَلَهَا خَمْساً، فَقَال مِثْلَهُ، قُلتُ: سَلَّمْتُ بِخَيرٍ، فَنُودِيَ: إِنِّي قَدْ أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِيّ، وَأَجْزِي الحَسَنَةَ عَشْراً». [خَ ني بدُّ-الخلق (الحديث: 3207)].

\* (بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيمِ، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْرِ، مُضْطَحِعاً، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ»، وسمعته يقول: (فَشَقَ -مَا بَينَ هذهِ إِلَى هذهِ - فَاسْتَخْرَجَ قَلبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةِ إِيمَاناً، فَعُسِلَ قَلبِي، ثُمَّ حُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَعْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ

أَبْيَضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيى وَعِيسى، وَهُمَا: ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلِّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قَالاً: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالَح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمُّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنَّ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالْأَخِ الصَّالِح والنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَيَ السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًّا بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصِتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَّى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ

أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَح الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكي، قِيلَ لَهُ: مَا كَيْبُكِيكُ ؟ قَالَ: أَبْكِي لأَنَّ غُلاَماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالاِبْنِ الصَّالِح، وَالنَّبيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنْتَهِي فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِّيَ الفِطْرَةُ أَنْتُ عَلَيهَا وَأَمَّتُكَ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْثُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٌ، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًاً ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْر صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْس صَلُّواتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّنَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ

خَمْسَ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم، ۚ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ

وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى استَّخْيَيتُ، وَلكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3887)، راجع (الحديث: 3207)].

## [فَرَضْتُهُ]

\* "تَسوَّكُوا، فَإِنَّ السِّواكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَم، مَرْضَاةٌ لِللَّهَ مِ مَرْضَاةٌ لِللَّهِ مِ السِّوَاكِ، حَتَّى لِلرَّبِ، مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي، وَلَوْلاَ أَنِي أَخَافُ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ ، وَإِنِّي لأَسْتَاكُ حَتَّى إِنِّي لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِي مَقَادِمَ فَمِي ". [جه الطهارة رابحديث: 289].

## [فَرضَهَا]

\* «هَذِهِ فَريضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرضَهَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ الله عَزَّ وجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلَيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا، فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْس وَعِشْرِينَ، مِنَ الإبل الْغَنَمُ: في كلِّ خَمْس ذَوْدٍ شَاَّةٌ، فإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاصِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَثَلاَثِينَ، فإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بنْتُ مَخَاض، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْس وَأَرْبَعِينَ، فإذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا حِقَّةَ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فإذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْس وَسبْعِينَ، فَإِذَا بِلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعَينَ فَفيهَا ابْنَتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ، فإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، فَفيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ، وَفي كلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فإذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ ٱلإبل في فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَّعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَةٌ، فإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَأَنْ يُجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْن إنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ

المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بلغت عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، فإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ». [دني الزكاة (الحديث: 1567)].

#### [فَرَط]<sup>(1)</sup>

\* «أَلاَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ وَسَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ، كَأَنَّ الأَبَارِيقَ فِيهِ النُّجُومُ ». [م في الفضائل (الحديث: 5957/ 2305/ 44)].

\* أن أم سلمة زوج النبي على قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول الله على فلما كان يوماً من ذلك، والجارية تمشطني، فسمعته على يقول: «أَيُّهَا النَّاسُ»، فقلت للجارية: استأخري عني، قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت: إني من الناس، فقال على الْحَوْضِ، فَإِيَّايَ لاَ يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُ عَنِي فَوْلَ عَلَى الْمَوْضِ، فَإِيَّايَ لاَ يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُ عَنِي كَمُ لَيْ لاَ يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُ عَنِي لَكُمْ إِنِّكَ لاَ يَأْتُونُ: فِيمَ هَذَا؟ فَيُقَالُ: إِنِّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: شِمَ هَذَا؟ فَيُقَالُ: إِنَّكُ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: شَحْقاً». [م في النفائل (الحديث: 5930/ 299)].

\* أن جابر بن سمرة قال: سمعته ﷺ يوم الجمعة ، عشية رجم الأسلمي ، قال: «لا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ حَلِيفَةً ، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ » ، وسمعته يقول: «عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيَضَ ، بَيْتَ كِسْرَى ، أَوْ آلِ كِسْرَى » ، وسمعته يقول: «إِذَا أَعْظَى اللهُ أَحَدَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ » ، وسمعته يقول: «إِذَا أَعْظَى اللهُ أَحَدَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ » ، وسمعته يقول: «إِذَا أَعْظَى اللهُ أَحَدَكُمْ الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ » . [م في الإمارة (الحديث: 4688/ 10) ، انظر م (الحديث: 5958)].

\* أَن عائشة قالت: فقدته ﷺ، فإذا هو بالبقيع، فقال: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ، دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَإِنَّا بِكُمْ لاَ جَعُونَ، اللَّهُمَّ! لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُمْ». [جه الجنائز (الحديث: 1546)].

\* سمعت رسول الله على الله على الله على المفرّط عَلَى الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ». [م في الفضائل (الحديث: 5958/ 2305/ 45)، راجع (الحديث: 4688)].

\* "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيعَ خَزَائنِ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ ما أَخافُ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ ما أَخافُ عَلَيكُمْ أَنْ عَلَيكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلكِنْ أَخاف عَلَيكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي، وَلكِنْ أَخاف عَلَيكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي، وَلكِنْ أَخاف عَلَيكُمْ أَنْ تَسْافَسُوا فِيهَا». [خ في الجنائز (الحديث: 1344)، 1340)، انظر (الحديث: 6593، 4042)، م (الحديث: 5932، 6593)، م (الحديث: 1953). س (الحديث:

## [فَرَطاً]

\* "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطاً وَسَلَفاً بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، عَذَّبَهَا وَهُو أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، عَذَّبَهَا وَهُو يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ\*. [م في الفضائل (الحديث: 5923/2288/228)].

# [فَرَطَانِ]

\* «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِي أَدْخَلَهُ الله بِهِمَا الْجَنَّةَ». [ت الجنائز (الحديث: 1062)].

# [فَرَطُكُمْ]

\* «أَلاَ إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمْمَ، فَلاَ تَقَتِّلُنَّ بَعْدِي». [جه الفتن (الحديث: 3944)].

\* أن رسول الله ﷺ خرج يوماً، فصلى على أهل أحدٌ صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: "إِنِّي فَرَطُكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ فقال: "إِنِّي فَرَطُكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ لأَنظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَرَائِنِ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ ما أَخافُ عَلَيكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، ولكني أخافُ عَلَيكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، ولكني أخافُ عَليكُمْ أَنْ تَنْافَسُوا فِيهَا». [خ في الرقاق (الحديث: 4086، 6426)، راجع (الحديث: 4086)].

\* ﴿أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ، حَتَّى إِذَا أَهْوَيتُ لأُنَاوِلَهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي،

 <sup>(1)</sup> فَرَطَ: الفَرَط، أَيْ الأَجْر يَتَقَدَّمُ، يُقَالُ: افْتَرَطَ فُلان ابْناً
 لَهُ صَغيراً إِذَا مَاتَ قَبْله.

فَأَقُولُ: أَي رَبِّ أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ». [خ في الفتن (الحديث: 7049)، راجع (العديث: 6576، 6576)].

\* «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَداً، لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَينِي وَبَينَهُمْ»، زاد فيه: (إِنَّهُمْ مِثِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقاً سُحْقاً لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي». آخِ في الفتن (الحديث: 7050، 7050)، راجع (الحديث: 6583، 6584)،

\* «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، وَلَيُرْفَعَنَّ رِجالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ». [خ في الرقاق (الحديث: 6576)، راجع (الحديث: 6576)].

" أنه عَلَيْكُمْ، دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ! وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ! وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، يكُمْ لاَحِقُونَ»، ثم قال: "لَوَدِدْنَا أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا»، قالوا: يا رسول الله! لسنا إخوانك، قال: "أَنشَمْ أَصْحَابِي، وَإِخُوانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»، قالوا: يا رسول الله! كيف قرطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»، قالوا: يا رسول الله! كيف تعرف من لم يأت من أمتك؟ قال: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ دُهْم بُهُم، أَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا؟»، قالوا: بلى، قال: "فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ لَكُنْ يَعْرِفُهَا؟»، قالوا: بلى، قال: "فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ اللهَيْكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»، ثم قال: "فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ مُونِي كَمْل دُهُمْ بُهُم، أَلَمْ وَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»، ثم قال: "لَيُذَادَنَ رِجَالٌ عَنْ عَرْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، فَأْنَادِيهِمْ: أَلاَ هَلُمُوا! وَمُوحِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، فَأُنَادِيهِمْ: أَلاَ هَلُمُوا! وَيُهِمْ فَذْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، وَلَمْ يَزَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى قَلْهَالِهِمْ، فَأَقُولُ: أَلاَ سُحْقاً! سُحْقاً!». [جه الزهد الحديث: 616)].

\* أنه ﷺ أتى المقبرة، فقال: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا»، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال: «أَنْتُمْ أَصْحَابِيَ، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ»، فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا

رسول الله؟ فقال: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرِّ مُحَجَّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْم بُهْم، أَلا يَعْرِفُ خَيْلُهُ؟»، قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضوءِ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ [فَرَطُهُمْ] عَلَى الْحَوضِ، أَلا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، أُنَادِيهِمْ: أَلا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَلَا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَلَا هَلَمَّ، اللهَارَة وَلَا هَلُمَّ، وَلَيْقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ رَالْحَدِيث: 3237)، سرالحديث: 3237)، سرالحديث: 3230)، سرالحديث: 3230)، سرالحديث: 3230).

\* أنه ﷺ خرج يومًا فصلى على أهل أحدٍ صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: "إِنِّي فَرَطُكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيكُمْ، إِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِيحِ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ ما أَحاف بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُوا، وَلِكِنْ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا». [خ في المناقب (الحديث: 612)].

\* "إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَداً، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثمَّ يُحَالُ بَينِي وَبَينَهُمْ». [خ في الرقاق (الحديث: 6583)، انظر (الحديث: 7050)].

\* صلى رسول الله ﷺ على قتلى أحد، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال: «إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْمَوْضِ، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْمُحْفَةِ، إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَنْي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنافَسُوا فِيهَا وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ ». [م في الفضائل (الحديث: كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ». [م في الفضائل (الحديث: 5932)].

\* قال ﷺ: بعرفات: «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هذَا، وَأَيُّ شَهْرٍ هذَا، وَأَيُّ شَهْرٍ هذَا، وَأَيُّ شَهْرٍ هذَا، وَأَيُّ بَلَدٍ هذَا؟»، قالوا: هذا بلد حرام، وشهر حرام، ويوم حرام، قال: «أَلاَ وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هذَا فِي بَلَدِكُمْ هذَا فِي بَلَدِكُمْ هذَا أَلا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، هَذَا أَلا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَأَكَاثِرُ بِكُمُ الأُمَمَ، فَلاَ تُسَوِّدُوا وَجْهِي، أَلا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أَنَاسً، وَمُسْتَنْقَذٌ مِنِّي أُنَاسٌ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ!

أُصَيْحَابِي؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ». [جه المناسك (الحديث: 3057)].

# [فَرَع]<sup>(1)</sup>

\* سئل ﷺ عن العقيقة، فقال: "لا يُحِبُّ الله المُعُقُوقَ»، كأنه كره الاسم وقال: "مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعن الْجَارِيَةِ شَاةٌ»، وسئل عن الفرع؟ قال: "وَالْفَرَعُ حَتَّى، وَإِنْ تَتُرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكُراً شُغْزُباً ابنَ مَخَاضٍ، أو ابنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيهِ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبِوِه، وَتُكْفأ إِنَاءَكَ، وَتُولِدُهُ وَلَي الضحايا (الحديث: 2842)، س إنَاءَكَ، وَتُولِدُهُ الصَعْلِيةِ (الحديث: 2842)، س

\* (لا فَرَعُ وَلا عَتِيرَةً)، [خ في العقيقة (الحديث: 5473)، انظر (الحديث: 5473)، د (الحديث: 5803)، د (الحديث: 2831)، ت (الحديث: 1512)، س (الحديث: 4234، 4234)، جه (الحديث: 3168)].

\* نادى رجل النبي ﷺ فقال: إنا كنا نعتر عتيرة ـ يعني: في الجاهلية ـ في رجب، فما تأمرنا؟ فقال: «اذْبَحُوهَا فِي أَيِّ شَهْر كَانَ، وَبَرُّوا الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا»، قَالَ: إنَّا كُنًا نُفْرعُ فَرَعاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ حَتَّى إذا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتُ بِلَحْمِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُو خَيْرٌ». [س الفرع والعتيرة (الحديث: 4242)].

\* نادى رجل وهو بمنى فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرِ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا»، قَالَ: إنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فَمَا تَأمرنا؟ قَالَ: "فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَعْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ

(1) فَرَع: الفَرَع والفَرَعَة: أَوّلُ مَا تَلِدُه الناقةُ، كَانُوا يذَبَحُونه لآلِهَتِهم، فَنُهيَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُ، وَقِيلَ: كَانَ الرجُل فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا تَمَّتْ إِيلُهُ مِائَةً قَدَّمَ بَكُرًا فنَحَره لصَنَمه، وَهُوَ الفَرَع، وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعلونه فِي صَدْر الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخ.

بِلَحْمِهِ». [س الفرع والعتيرة (الحديث: 4240)، تقدم (الحديث: 4239)].

\* نادى رجلٌ رسول الله ﷺ: إنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذْبُحُوا لله في أيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا الله عزَّ وجلَّ وَأَطْعِمُوا»، قال: إنّا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: «في كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَعْذُوهُ مَاشِيتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، [عَلَى ابْنِ السَّبِيْلِ]، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ». [د في الضحابا (الحديث: 2830)، س (الحديث: 4239).

# [فَرَعَةَ]<sup>(2)</sup>

\* (لا فَرَعَة وَلا عَتِيرَةً». [جه الذبائح (الحديث: 3169)].

#### [فِرْعَوْن]

\* ﴿ أَذَكُرُكُمْ بِاللهِ الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ، وَأَقْطَعَكُمُ الْبَحْرَ ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُم الْغَمَامَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُم الْغَمَامَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُم التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، أَنْزَلَ عَلَيْكُم التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، أَتَجِدُونَ في كِتَابِكُمْ الرَّجْمَ؟ » . [د في الأقضية (الحديث: 3626)].

\* أن النبي ﷺ ليلة أسري به، وجد ريحاً طيبة، فقال: (يَا جِبْرِيلُ! مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ؟ قَالَ: هَذِهِ وَلِيحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدْءُ لَاكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ مَمْ فَيَطَلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَيُعَلِّمُهُ لَكِمْ أَنُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ رَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنُ لا يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَقَهَا، الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تُعْلِمَهُ أَجُداء فَكَلْهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تُعْلِمَهُ أَحَداء فَكَانَ لا يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَقَهَا، أَحَداء فَكَلْهَمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تُعْلِمهُ أَحْدَى، فَعَلَمْهُ اللَّهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَالْمَهُ اللَّهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَاللَّهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَالْمَهُ اللَّهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَالْمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَحْرَى، فَالْمَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَخْرَى، فَالْمَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الْأَخْرَى، فَالْمَلُمَةُ فَالْمَلَقَهُا اللَّهُ الْمُحْرَى، فَالْمَلَقَ هَارِباً، حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ، فَأَقْبَلَ فَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُلَقَ هَارِباً، حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ، فَأَقْبَلَ

<sup>(2)</sup> فَرَعَة: الفَرَعَة بِفَتْحِ الرَّاءِ والفَرَع: أَوَّلُ مَا تَلِدُه الناقةُ، كَانُوا يذْبَحُونه لآلِهَتِهم، فَنُهيَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُ، وَقِيلَ: كَانَ الرجُل فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا تَمَّتْ إِبِلُهُ مِائَةً قَدَّمَ بَكُرًا فنَحَره لصَنَمه، وَهُوَ الفَرَع، وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعلونه في صَدْر الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخ.

رَجُلاَنِ يَحْتَطِبَانِ، فَرَأَيَاهُ. فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى الآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ؟ قَالَ: فُلاَنٌ، فَشُيْلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، فُلاَنٌ، فَشُيْلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَرَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَة، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ امْرَأَةَ الْبَانِ فِرْعَوْنَ سَقَطَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فِرْعَوْنَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فِرْعَوْنَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فَرُعُونَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينِهِمَا، فَقَالَ: إِنِّي قَاتِلُكُمَا، فَقَالاً: إِحْسَاناً دِينِهِمَا، فَقَالاً: إِحْسَاناً فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». [جوالفتن (الحديث: 400)].

\* «حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ: مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ،
 وَخَديجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحمَّدٍ، وَآسِيَةُ
 امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ». [ت المناف (الحديث: 3878)].

\* (فَضْلُ عائِشَةَ عَلَى النِّساءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، كَمَلَ مِنَ النِّسَاءِ الطَّعَامِ، كَمَلَ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3413)].

\* «كَمَلَ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكُمُل مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ: آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْن ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَإِنَّ فَضْلَ عائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَاثِرِ الطَّعَامِ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3411) ، انظر (الحديث: 5428) ، ت (الحديث: 6222) ، ت (الحديث: 6222) . (الحديث: 3280) ، جه (الحديث: 3280)].

\* «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُل مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَصْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَصْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3769)، راجع (الحديث: 3411)].

\* «كَمَلَ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُل مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». آخ في الأطعمة (الحديث: 5418). راجع (الحديث: 3411)].

## [فَرَغَ]

\* ﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُم في صَلاَتِهِ فإنْ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ

صَلَّى ثَلاَثاً فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ، فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ لِيُسَلِّمُ». [دالصلاة (الحديث: 1027)، راجع (الحديث: 1024).

\* ﴿إِذَا فَرَغُ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَع: مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1326/ 588/ 1300)، راجع (الحديث: 1324/ 1328).

\* "إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قالَتِ الرَّحِمُ: هذا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ. قالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَينَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَفْظَعَ مَنْ فَطَعَكِ؟ قالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قالَ: فَهُوَ لَكِ»، قال عَلَيْ "فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُقَطِعُواْ أَرَّعَامَكُمْ ﴾ [محمد: 22]». آخ في الأدب (الحديث: 598)، راجع (الحديث: 4830).

\* «أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ﷺ لَمَّا بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خِلاً لاَّ ثَلاَثَةً: سَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حُكْماً يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأُوتِيَهُ، وَسَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكاً لاَ يُنْبَغِي لاَّحَدِ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيهُ، وَسَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَنْ لاَ يَأْتِيهُ أَحَدُ لاَ يَنْهَزُهُ إلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». [الصَّلاَة فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

\* "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَائِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَخَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ». [م في الأشربة يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ». [م في الأشربة (الحديث: 5271، 5273/ 2033)، جه (الحديث: (3279)].

\* "إِنَّ مُوسى كَانَ رَجُلاً حَيِيّاً سِتِّيراً، لاَ يُرَى مِنْ جِلدِهِ شَيءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هذا التَّسَتُّرُ، إِلاَّ مِنْ عَيبِ بِجِلدِهِ، إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُدْرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ

يُبَرِّنَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسى، فَخَلاَ يَوْماً وَحْدَهُ، فَوَضَعَ فِيْابَهُ عَلَى الحَجَرِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى شِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا بِنَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ، فَرَعِيلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، فَرَعِيلَ اللهُ، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، فَرَاوْهُ عُرْيَاناً أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، وَقَامَ الحَجَرِ ضَرْباً وَقَامَ الحَجَرِ ضَرْباً مِنْ أَثْرِ ضَرْبِهِ، ثَلاثاً أَوْ وَعَلَى اللهِ عَمْلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَحْجَرِ ضَرْباً وَنَ أَثُو ضَرْبِهِ، ثَلَاثاً أَوْ وَكُونَا كَالِيكَ عَوْلُهُ: ﴿ يَكَانًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ المَحْجَرِ لَنَذَبا مِنْ أَثُو ضَرْبِهِ، ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعا أَوْ خَمْساً، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يَكَانًا اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

\* أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ﷺ: «هَل تُضَارُّونَ في القَمَر لَيلَةَ البَدْر؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُضَارُونَ في الشِّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبعْهُ، فَيَتَّبعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ الأَمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا، أَوْ مُنَافِقُوهَا. شَكَّ إِبْرَاهِيمُ. فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقَولُونَ: هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُضْرَبِ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يجيزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُل يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمُ السَّعْدَانَ؟»، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، أَو المُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، أو المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ

برَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ في النَّارِ بِأَثَر السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العَبَادِ، وَيَبْقِي رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ ، فَيَقُولُ: أي رَبُّ اصْرِف وَجْهِي عَن النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: هَل عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَداً، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ: هَل عَسيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ الله: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخُل الجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: ذلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7437)، راجع (الحديث: 806)].

\* خرج علينا ﷺ وفي يده كتابان، فقال: «أَتَدْرُونَ

ما هَذَانِ الكِتَابَانِ؟»، فقلنا: لا، إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثم أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبداً» ثم قال للّذِي في شِمَالِهِ: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ قال للّذِي في شِمَالِهِ: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ عَلَى آخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبداً»، فقال أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثم أَبْداً»، فقال عَلَى آخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبداً»، فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ»، ثم بعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ»، ثم النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ يَعْمَلٍ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ»، ثم النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ يَعْمَلٍ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ»، ثم النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ يعتملِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ»، ثم قال النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ يعتملِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ»، ثم قال الْعِبَادِ، فَرِيقٌ في الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ في السَّعِيرِ». [ت الندر الحديث: 211)].

\* خرجنا معه على غزوة، فأصابنا جهد، حتى هممنا أن ننحر بعض أظهرنا، فأمر نبي الله الله معنا مزاودنا، فبسطنا له نطعاً، فاجتمع زاد القوم على النطع . . . ، ونحن أربع عشرة مائة، قال : فأكلنا حتى شبعنا جميداً، ثم حشونا جربنا، فقال على أوضُوء؟»، قال : فجاء رجل بإداوة له، فيها نطفة، فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا، ندغفقه دغفقة، أربع عشرة مائة، ثم جاء ثمانية، فقالوا: هل من طهور، فقال على «فَرِغَ الْوَصُوءُ». [م في اللقطة (الحديث: 4493/19)].

\* ﴿ حَلَقَ اللهُ الخَلقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ، قَالَتْ: هذا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: أَلاَ تَرْضَينَ أَنْ أَصِلَ مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: أَلاَ تَرْضَينَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَاكِ » وفي رواية: شم قال رسول الله ﷺ: «اقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُهُ إِن تَوَلِّيتُمْ أَن تُمْسِدُوا فِي الْوَرُو وَا إِن شئتم: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُهُ إِن تَوَلِّيتُمْ أَن تُمُسِدُوا فِي الْمَامَكُمُ ﴾ . [خ في التفسير (الحديث: 1830)، انظر (الحديث: 1830)، انظر (الحديث: 1830)، (الحديث: 1646)].

\* «خَلَقَ اللهُ الخَلقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قامَتِ الرَّحِمُ،

فَقَالَ: مَهْ، قَالَتْ: هذا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، فَقَالَ: أَلاَ تَرْضَينَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَفْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَلِكِ لَكِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7502)، راجع (الحديث: 4830)].

\* قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هَل تُضَارُّونَ في الشَّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «هَل تُضَارُونَ في القَمَر لَيلَةَ البَدْر لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَّمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّواغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ ٱلأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في غَيرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَب جِسْرُ جَهَنَّمَ»، قَالَ ﷺ: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَبِهِ كَلاَلِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، أَما رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهَا لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إلاَّ اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهمْ، مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّار مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ، مِمَّنْ كانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاًّ الله، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلاَمَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِن ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهمْ ماءٌ يُقَالُ لَهُ ماءُ الحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ في حَمِيل السَّيل، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبلٌ بوَجْههِ عَلَى النَّار، فَيقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَاصْرِفَ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيَصْرفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ

ذلك: يَا رَبٌ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلْيسَ قَدْ وَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلكَ ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَركَ، فَلاَ يَزَالَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيتُكَ ذلِكَ تَسْأَلُنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيُعُطِي اللهَ غَيرَهُ، فَيُعُولِي اللهَ غَيرَهُ، فَيُعُولِي اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيرَهُ، فَيُقرِبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا رَأَى ما فِيهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَولَيسَ قَدْ ثُمَّ يَقُولُ: أَولَيسَ قَدْ رَبِّ الْخَيلِي الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَولَيسَ قَدْ رَبِّ أَذْخِلنِي الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَولَيسَ قَدْ رَبِّ عَيرَهُ، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ما غَيْدَرَكَ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلِنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلاَ يَذُالُ يَدُعُو حَتَّى يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ يَوْلُ لَهُ عَلَى اللهُ عُولِ فِيهَا ، فَإِذَا ذَخَلَ فِيهَا قِيلَ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: قَمْلُ لَهُ: هذا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. فَيَقُولُ لَهُ: هذا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. الْحَوْلُ الْعَدِيثِ الْوَاقَ (الحديث: 653)، راجع (الحديث: 683). [خوال الحديث: 683].

#### [فَرَّغَ]

\* قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية، أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة، يخبر أخباراً، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله على مستخفياً، جُرَاءَاءُ عليه قومه، فتلطفت، حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: «أَنَا نَبِيٌّ»، فقلت: وما نبي؟ قال: «أَرْسَلَنِيَ اللهُ»، فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أَرْسَلَنِي بصِلَةِ الأَرْحَام، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوحَد اللهُ لا يُشْرَكُ بهِ شَيْءٌ»، قَلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حُرٌّ وَعَبْدٌ»، \_قال: ومعه يومئذ أبو بكر، وبلال، ممن آمن به ـ فقلت: إنى متبعك، قال: «إنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، يَوْمَكَ هَذَا، أَلا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاس؟ وَلَكِن ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِنِي قَدْ ظَهَرْتُ، فَأَتِنِي»، قال: فذهبت إلى أهلى، وقدم عَيْ اللهُ المدينة، وكنت في أهلى، فجعلت أتخبر الأخبار، وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم عليَّ نفر من يثرب، من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد

قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة، فدخلت عليه، فقلت له ﷺ أتعرفني؟ قال: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟»، قال: قلت: بلي، فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله، وأجهله أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صَلِّ صَلاّةَ الصُّبْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَن الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرُّتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُغُ حِينَ تَطَلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَثِلْ يَسُجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ: فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ، حِينَنِذٍ، تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ۚ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّى الْعَصْرَ، ثمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ، وَحِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ»، قال: فقلت: يا نبى الله، فالوضوء؟ حدثني عنه، قال: «مَا مِنْكُمْ رَجْلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ، فَيَنْتَثِرُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ، وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ، مِنْ أَنَامِلِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ، مِنْ أَطْرَافِ شَعْرهِ. مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَجْلَيْهِ، مِنْ أَنَامِلِهِ، مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بَالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ، إلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَكَتْهُ أُمُّهُ ﴾. [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1927/832/

# [فُرِغَ]

\* قيل له ﷺ أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدأ أو فيما قد فرغ منه؟ فقال: "فيما قَدْ فُرغَ مِنْهُ يا ابْنَ الْخَطَّابِ وَكُلَّ مُيسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ». [ت القدر (الحديث: 2135)].

\* كنا مع النبي ﷺ في جنازة، فجعل ينكت الأرض بعود، فقال: «لَيسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ فُرغَ مِنْ

مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ»، فقالوا: أفلا نتكل؟ قال: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ، ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَآتَقَىٰ﴾ [الليل: 5]». [خ في الأدب (الحديث: 621)].

#### [فَرَغَتَ]

\* ﴿إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ، وَلاَ تَـدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ. [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1181، 3866)، راجع (الحديث: 959)].

\* أن ابن عباس قال: بينما نحن عنده على إذ جاءه عليُّ بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي تفلَّت هذا القرآن من صدرى فما أجدني أقدر عليه، فقال عليه: «يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ الله بِهِنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَه ويُثَبِّتُ ما تَعَلَّمْتَ في صَدْرِكَ؟»، قال: أجل يا رسول الله، فعلمني. قال: «إذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِر فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَقَدْ قالَ أَخِي يَعْفُوبُ لِبَنِيهِ ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَقَّ ﴾ [يُوسُف: 98] \_ يَقُولُ حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ \_ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في وَسَطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في أُوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَشُورَةِ يَس، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وحم الدُّخَانَ، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وآلُم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَفي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَتَبَارَكَ المُفَصَّل، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ التَّشَهُّدِ فاحْمَدِ الله وأحْسِن النَّنَاءَ عَلَى الله وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِر النَّبيِّينَ، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ والمُؤْمِنَاتِ ولإخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالإِيمَانِ ثُمْ قُلْ فِي آخِر ذَلِكَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بتَرْكِ المَعَاصِي أَبْداً مَا أَبْقَيْتَنِي، وارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لاَ يَعْنِينِي، وارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ يَا رَحمنُ بِجَلاَلِكَ وَنور وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلاَل والإِكْرَام والعِزَّةِ التِّي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحْمَن

بجَلاَلِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَن تُنَوِّرَ بِكَتَابِكَ بَصَرِي وأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عِن قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ عَن قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وَأَنْ تَشْرَعَ بِهِ عَنْ فَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ عَنْ وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله عَيْرُكَ وَلاَ يُولِيَ تُلاثَ جُمَع أَوْ العَلِيِّ العَظِيمِ، يَا أَبا الحَسَنِ فافْعَلْ ذَلِكَ ثلاثَ جُمَع أَوْ خَمْسَ أَو سَبْعَ يُجَابُ بِإِذْنِ الله والَّذِي بَعَثَنِي بالحَقِّ مَا لَخُطْأَ مُؤْمِناً قَطُّه، قال عبدالله بن عباس: فوالله ما لبث علي إلا خمسا، أو سبعاً حتى جاء علي رسول الله علي إلا خمسا، أو سبعاً حتى جاء علي رسول الله علي أنه فيما خلا لا آخذ إلا أربع آبات رسول الله ، إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آبات ونحوها، وإذا قرأتهن على نفسي تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها. . . وأنا اليوم أسمع الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً الحَسَنِ » . إن الدعوات (الحديث: 3570)].

\* أنه عَلَيْ قال للعباس بن عبد المطلب: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ؟ أَلاَ أَمْنَحُكَ؟ أَلاَ أَحْبُوكَ؟ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ الله لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطْأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ، عَشْرَ خصَالٍ: أَنْ تُصَلِّي أَربَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ في كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَسُورَةً. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ في أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَالله أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً، ثم تَركَعُ فَتقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عشْراً، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُها عَشْراً، ثم تَهْوي سَاجِداً فَتَقُولُها وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْراً، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشراً، ثم تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْراً ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْراً فَلَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ في كلَّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ في أَرْبَع رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيهَا في كلِّ يَوْم مرَّة فَافَّعَلْ، فإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فإِنْ لَـَّمْ تَفْعَل فَفِي كُلِّ شَهْرِ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُركَ مَرَّةً". [د في صلاة النطوع (الحديث: 1297)، جه (الحديث:

\* فجرت جارية لآل رسول الله ﷺ، فقال: "يَا عَلِيُّ، انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ»، فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: "يَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ؟»، قلت: أتيتها ودمُهَا يسيل، فقال: "دَعْهَا حتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا، ثُمَّ أقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ، وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم». [دفي الحدود (الحديث: 4473)].

\* لما توفي عبد الله بن أبيّ، جاء ابنه إلى رسول الله عَلَيْ ، فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلِ عليه، واستغفر له، فأعطاه قميصه وقال: "إِذَا فَرَغْتَ فَآذِنَا"، فلما فرغ آذنه، فجاء ليصلي عليه، فجذبه عمر فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين. . . [خ في اللباس (الحديث: 6796)، راجع (الحديث: 6796)].

## [فَرَغُتُمْ]

\* أن عائشة قالت: خرجنا معه ﷺ في أشهر الحج، وليالي الحج، وحرم الحج، فنزلنا بسرف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَليَفعَل، وَمَنْ كانَ مَعَهُ أَلْهَدْيُ فَلاَ»، قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. . . قالت: فدخل عليَّ ﷺ وأنا أبكي، فقال: «ما يُبْكِيكِ يا هَنْتَاهْ»، قلت: سمعت قولك لأصحابك، فمنعت العمرة، قال: «وَما شَأْنُكِ»، قلت: لا أصلى، قال: «فَلاَ يَضِيرُكِ، إنَّما أُنْتِ امْرَأَةٌ مِنَ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيكِ ما كَتَبَ عَلَيهنَّ، فَكُونِي فى حَجِّتِكِ، فَعَسى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا»، قالت: فخرجنا فى حجته حتى قدمنا منى، فطهرت، ثم خرجت من مني، فأفضت بالبيت، قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر، حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبى بكر، فقال: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَم، فَلتُهلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افرُغا، ثُمَّ ائتِيَا هَا هُنَا، فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي»، قالت: فخرجنا، حتى إذا فرغت، وفرغت من الطواف، ثم جئته بسَحَر، فقال: «هَل فَرَغْتُمْ» فقلت: نعم، فآذن بالرحيل. . . [خ في الحج (الحديث: 1560)، راجع (الحديث: 294)].

\* (لاَ تَسْتُرُوا الْجُدُرَ، مَنْ نَظَرَ في كِتَابِ أَخِيهِ، بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ في كِتَابِ أَخِيهِ، بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ في النَّارِ، سَلُوا الله بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، فإذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ». [د في الوتر (الحديث: 1485)، راجع (الحديث: 694)].

## [فَرَغَتُما]

\* أن عائشة قالت: خرجنا معه على مهلين بالحج، في أشهر الحج، وحرم الحج، فنزلنا سرف، فقال على أشهر الحج، وحرم الحج، فنزلنا سرف، فقال المحتجابة: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاً»، وكان معه على عُمْرَةً فَلَيَفْعَل، وَمَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاً»، وكان معه على محمرة، فلدخل علي على وأننا أبكي، فلم تكن لهم عمرة، فلدخل علي على وأننا أبكي، فلما تكن لهم يُبْكِيكِ»، قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة، قال: "وَمَا شَأْنُكِ»، قلت: لا أصلي، قال: "فَلاَ يَضُرُّكِ، أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كُتِبَ عَلَيكِ ما قلك: كُتِبَ عَلَيكِ ما لي وَمَا شَأْنُكِ، فقال: "فَرَا مَنْ فَنْ لِنَا اللهُ عَلَيكِ ما الله فقال: "فَرَا مَنْ مِنى، فنزلنا لي وَرُعْ فَرَغُهُما»، قالت: فكنت حتى نفرنا من مِنى، فنزلنا المحصب، فلاعا عبد الرحمٰن، فقال: "أخْرُجْ بِأُخْتِكَ المحصب، فلاعا عبد الرحمٰن، فقال: "أخْرُجْ بِأُخْتِكَ المحمد، فلا أنتَظِرْكُمَا، أَنْتَظِرْكُمَا الله فقال: "فَرَغْتُما». [خ في هاهُنَا»، فأتينا في جوف الليل فقال: "فَرَغْتُما». [خ في المعرة (الحديث: 1568)، راجع (الحديث: 1560)].

# [فَرَغُتُنً]

\* أتانا ﷺ ونحن نغسل ابنته فقال: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فإذَا فَرَغْتُنَّ فَالْقَى إلَيْنَا جَقْوَهُ وَوَعْتُنَّ فَالْقَى إلَيْنَا جَقْوَهُ وَقَالَ: أَوْ قَالَتْ حَفْصَةُ: وَقَالَ: أَوْ قَالَتْ حَفْصَةُ: «اَغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً» قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: «مَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةً قُرُونٍ». [س الجنائز (الحديث: 1889)].

\* توفيت ابنة لرسول الله ﷺ، فأمرنا بغسلها فقال: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْساً أُو سَبْعاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ»، قَالَتْ: قُلْتُ وِتْراً؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَاجْعَلْنَ فِي

الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنْنِي » . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إيَّاهُ». 1س الجنانز (الحديث: 1888)].

\* دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته فقال: «اغْسِلنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءِ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلنَ في الآخِرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: «أَشْعِرْنَهَا إِيّاهُ». [خ في الجنائز (الحديث: 1258، 1257، 1258، 1258)، م (الحديث: 2165، 1257، 1258، 1258)، م (الحديث: 2168، 1884، 1880)، ص (الحديث: 1488، 1880).

\* دخل علينا ﷺ ونحن نغسل ابنته فقال: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَإِذَا وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَا قَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ: فَرَغْتَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: لاَ أَدْرِي أَيُّ بِنَاتِهِ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي أَيُّ فَالَ: لاَ أَرْرُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ أَرْاهُ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»، أَتُوزَرُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ أَرَاهُ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ: «الْفُفْنَهَا فِيهِ». [س الجنائز (الحديث: 1880)].

#### [فَرَغُنَا]

\* (تُفُتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَسِلُونَ ﴾ فَيَعُمُونَ الأَرْضَ، وَيَنْحَارُ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمُونَ وَيَضُمُّونَ إلَيْهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيَضُمُّونَ إلَيْهِمْ مَوَاشِيهُمْ، حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَمُرُونَ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَهُ، حَتَّى مَا يَنْهُمُ آخِرُهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ، فَيَقُولُ يَلْمُونَ إلنَّهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ، فَيَقُولُ يَلْمُهُمْ : هؤلاءِ أَهْلُ الأَرْضِ، قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، وَلَئُنَازِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ لَيَهُرُونَ عَلَى الشَّمَاءِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ لَيْهُمُ أَهُمُ السَّمَاءِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ وَيَقُولُ السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ، فَيَقُولُ وَيَقُولُ السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ، فَيَقُولُ وَيَقُولُ السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ، فَيَقُولُ وَيَقُولُونَ : قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ فَتَأْخُذُ بِأَعْنَاقِهِمْ بَعْضَا الْجَرَادِ، يَوْكُونُ مَوْتَ الْجَرَادِ، يَرْكُ بَعْضُهُمْ بَعْضَا، فَيُصْبِحُ فَيْمُونُ وَنَ مَوْتَ الْجَرَادِ، يَرْكُ بَعْضُهُمْ بَعْضَا، فَيُصْبِعُ فَيَمُونُونَ مَوْتَ الْجَرَادِ، يَوْكُ بَعْضُهُمْ بَعْضَا، فَيْصُبِحُ فَيْمُونُ وَنَ مَوْتَ الْجَرَادِ، يَرْكُ بَعْضُهُمْ بَعْضَا، فَيُصْبِعُ

الْمُسْلِمُونَ لاَ يَسْمَعُونَ لَهُمْ حِسَّا، فَيَقُولُونَ: مَنْ رَجُلٌ يَشْرِي نَفْسَهُ، وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا؟ فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ فَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى، فَيُنَادِيهِمْ: أَلااً أَبْشِرُوا، فَقَدْ هَلَكَ عَدُوكُمْ، فَيَحْرُجُ النَّاسُ وَيحْلُونَ سَبِيلَ مَوَاشِيهِمْ، فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَعْيٌ إِلاَّ لُحُومُهُمْ، فَتَشْكَرُ عَلَيْهَا كَأَحْسَنِ مَا شَكِرَتْ مِن نَبَاتٍ أَصَابَتْهُ فَقَدًا». [جه الفتن (الحديث: 4079)].

#### [فِرَقَ]

\* أن حذيفة بن اليمان قال: . . . قلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنّ»، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنّ»، قلت: وما دخنه؟ قال: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيرِ هَدْي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ»، قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»، قلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: «هُمْ مِنْ جِلدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلسِنتِنَا»، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تَلزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فَاعْتَزِل تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذلِكَ». [خ في الفن (الحديث: 3608)].

\* أن حذيفة بن اليمان قال: . . . يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نَعَمْ» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نَعَمْ» وَفِيهِ دَخَنٌ»، قلت: وما الشر من خير؟ قال: «نَعَمْ» وَفِيهِ دَخَنٌ»، قلت: وما وتُنْكِرُ»، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نَعَمْ، دُعاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَم، مَنْ أَجابَهُمْ إِلَيهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»، قلت: يا رسول الله، صفهم لنا؟ فقال: «هُمْ فِيهَا»، قلت: فما تأمرني إن فردكني ذلك؟ قال: «تَلزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ أدركني ذلك؟ قال: «تَلزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمامَهُمْ»، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟

قال: (فَاعْتَزِل تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدُرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ». [خ في المناقب (الحديث: 3607)، انظر (الحديث: 3607، 7084)، م (الحديث: 4761).

#### [فَرَق]

\* أن كعب بن عجرة قال: أنه ﷺ وقف عليه ورأسه يتهافت قملاً ، فقال: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» ، قلت: نعم، قال: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ» ، قال: ففيَّ نزلت هذه الآية: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِعِ آذَى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن مِينامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُلُوْ ﴾ [البقرة: 196]، فقال لي ﷺ: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيّام، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقِ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، أُو النسكُ مَا تَيسَّرً». [م في الحج (الحديث: 2872/ 1201/ 82)، راجع (الحديث: 2862/ 1201/ 82).

\* أن النبي ﷺ ذكر رجلاً: "فِيمَنْ كانَ سَلَف، أَوْ قَبْلَكُمْ، آتَاهُ اللهُ مالاً وَوَلَداً - يَعْنِي أَعْطَاهُ - قالَ: فَلَمَّا حُضِرَ قالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لكم؟ قالوا: خَيرَ أَبٍ، عُضِرَ قالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لكم؟ قالوا: خَيرَ أَبٍ، قالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَعِرْ عِنْدَ اللهِ خَيراً»، - فسرها قتادة: لم يلخر - "وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ يُعَدِّبُهُ، فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْماً فَاسْحَقُونِي، أَوْ قَالَ: فَاسْهَكُونِي، ثُمَّ إِذَا كانَ رِيحٌ عاصِفٌ فَأَذْرُونِي قَيهَا، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهمْ عَلَى ذلِكَ - وَرَبِّي - فَفَعَلُوا، فَقَالَ فَيها، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهمْ عَلَى ذلِكَ - وَرَبِّي - فَفَعَلُوا، فَقَالَ اللهُ: كُنْ، فَإِذَا رَجُلٌ قائِمٌ، ثمَّ قالَ: أَي عَبْدِي ما حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْت؟ قالَ: مَخَافَتُكَ، أَوْ فَرَقٌ مِنْك، حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْت؟ قالَ: مَخَافَتُكَ، أَوْ فَرَقٌ مِنْك، فَمَا تَلافاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهُ"، وفي رواية: "فَأَذْرُونِي في البَعْرِي، [خي الرقاق (الحديث: 648))، راجع (الحديث: 6478).

\* ﴿ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ سَلَفَ ، أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، قَالَ - كَلِمَةً : يَعْنِي - أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً وَوَلَداً ، فَلَما حَضَرَتِ الوَفاةُ ، قَالَ لِبَنِيهِ : أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا : خَيرَ أَبٍ ، قَالَ : فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ ، أَوْ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللهِ خَيراً ، وَإِنْ يَقْدِرِ اللهُ عَلَيهِ يُعَذِّبُهُ ، فَانْظُرُوا إِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي ، أَوْ فَأَحْرِقُونِي ، أَوْ فَأَحْرِقُونِي ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي فَالَ : فَاسْحَكُونِي ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي فِيهَا ، فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَى ذلِكَ وَرَبِي ، فَفَعَلُوا ثُمَّ أَذْرُونِي وَرَبِي ، فَفَالَ اللهُ عَزَ وَرَبِي ، فَفَالَ اللهُ عَزَ وَرَبِي ، فَفَالَ اللهُ عَزَ

وَجَلَّ: كُنْ، فَإِذَا هُو رَجُلٌ قَائِمٌ، قَالَ اللهُ: أَي عَبْدي مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلَتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ، مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلَتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ، أَوْ: فَرَقٌ مِنْكَ، قَالَ: فَمَا تَلاَفَاهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا»، وفي رواية: وقال مرة أخرى: "فَمَا تَلاَفَاهُ غَيرُهَا»، وفي رواية: "أَذُرُونِي في البَحرِ" أو كما حدّث. [خ في التوحيد (ألحديث: 3478)].

\* «خَرَجَ ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا في غار في جَبَل، فَانحَطَّتْ عَلَيهمْ صَخْرَةٌ، قالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ: ادْعُوا اللهَ بِأَفْضَل عَمَل عَمِلتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمُّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بالحِلاَب، فَآتِي بهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَة وَأُهْلِي وَامَرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قالَ: فَكَرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُم. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أُنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدٌ ما يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لاَ تَنَالُ ذلِكَ مِنَها حَتَّى تُعْطِيهَا مِئَةَ دِينَارِ، فَسَعَيتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رجْلَيهَا قالَتْ: اتَّق الله وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَينِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيتُهُ، وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزىءُ بِي؟ قالَ: فَقُلتُ: ما أَسْتَهْزِيءُ بِكَ وَلكِنَّها لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَافرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ». [خ في البيوع (الحديث: 2215)، انظر (الحديث: 2722، 2333، 3465، 5974)، م (الحديث: 6884)].

\* «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْأَرُزِّ يَا الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلُهُ » قالوا: ومن صاحب فرق الأَرُزِّ يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجَبَلُ، فقال كلِّ واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم قال: وقال الثالث: «اللَّهُمَّ إنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزَ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، وَذَهُبَ فَنَمَّرْتُهُ لَهُ حَتَّى جَمَعْتُ لَهُ بَقَراً أَنْ يَأْخُذُهُ، وَذَهُبَ فَقَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ وَرِعَاتِهَا فَخُذْهَا، فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا». [د في البيوع (الحديث: 387)].

#### [فَرَّقَ]

\* «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [ت البيوع (الحديث: 1283)، راجع (الحديث: 1566)].

\* «مَنْ كَانَتَ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ الله غِنَاهُ في قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلُهُ، وَأَتَنْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ راغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلُهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2465)].

\* «مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ». [جه الزهد (الحديث: قلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ». [جه الزهد (الحديث: (4105)].

## [فَرُقُ]

\* ﴿ فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ ». [د في اللباس (الحديث: 4078)، ت (الحديث: 1784)].

\* (كُلُّ مُسْكِر حَرامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلُ الْكَفِّ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلُ اللَّمَانِ اللَّمِينِ اللَّمَانِ اللَّمُلُّ اللَّمِنْ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّمُنْفُقُ الْمُنْفَالِ اللَّمِنْ اللَّمُنْفَالِ اللَّمَانِ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِيلَانِ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِيلَانِ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ الْمُعْمِلْمُ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ اللَّمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْ

## [فَرَقاً]

\* أن رسول الله على رأى كعب بن عجرة، وقمله

يسقط على وجهه، فقال: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ»، قال: نعم، فأمره ﷺ أن يحلق. . . فأنزل الله الفدية، فأمره ﷺ: «أَنْ يُطْعِمَ فَرَقاً بَينَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ». [خ في المغازي (الحديث: 4159)، راجع (الحديث: 4814)].

\* أن كعب بن عجرة قال: أصابني هوام في رأسي، وأنا مع رسول الله على على على المحديبية حتى تخوفت على بصري، فأنزل الله عز وجل في ﴿فَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ اَذَى مِن زَأْسِهِ ﴾ الآية، فدعاني عَلَي فقال لي: «احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أو أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقاً مِنْ زَبِيبٍ، أو أنسُكْ شَاةً». [د في المناسك (الحديث: 1860)، راجع (الحديث: 1856)].

\* أنه ﷺ مرّ بكعب بن عجرة وهو بالحديبية، قبل أن يدخل مكة، وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: «أَتُوْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ؟»، قال: نعم، قال: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمْ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالْفَرَقُ ثَلاَنَهُ آصُعِ - أَوْ صُمْ ثَلاَئَةَ أَيَّام، أو انْسُكْ نَسِيكَةً». [م في الحج (الحديث: ثَلاَئَةَ أَيَّام، أو انْسُكْ نَسِيكَةً». [م في الحج (الحديث: 286)].

\* قال ﷺ وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: "فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاء، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاء، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاء، جَالِساً عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ، قال ﷺ: (مَّلُونِي رَمِّلُونِي رَمِّلُونِي رَمِّلُونِي رَمِّلُونِي وَمَّلُونِي وَمَّلُونِي وَمَّلُونِي وَمَّلُونِي وَمَّلُونِي وَمَّلُونِي وَمَّلُونِي وَمَّلُونِي وَمِّلُونِي وَمِي الأَوْثَانُ، قَالَ: ثُمَّ وَمِي الْمُونِي وَمُعْمِولُونِي وَمُعْرَاقِي وَمُلُونِي وَمُولِي وَمُولِي وَمِي الأَوْثَانُ، قَالَ: ثُمَّ وَمَالِي اللهُ مَنْ وَمُعْرَاقِي وَمِي الْمُونِي وَمُلُونِي وَمِي اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ الْمِي وَمِي الْمُولِي وَمُولِي اللهُ وَمُلْ وَمُلُونِي وَمُلْونِي وَمُعْلِي اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُونِي اللهُ ا

## [فِرُقَانِ]

\* «اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لِأَصْحَابِهِ، اقْرَأُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَكَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ

أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ». [ [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1871/ 804/ 252)].

# [فُرُقانِ]

\* أنه ﷺ خرج على أبئ بن كعب، فقال ﷺ: «يا أَبِيُّ»، وهو يصلي، فالتفت أبيُّ فلم يجبه، وصلى أبيٌّ فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله علي فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال عَلَيْ : «وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، مَا مَنَعَكَ يَا أُبِي أَنْ تُجِيبَنِي إذْ دَعَوْتُكَ»، فقال: يا رسول الله إنى كنت في الصلاة، قال: «أَفَلَمْ تَجدْ فِيمَا أُوحِي إِلَّى أَنْ ﴿ أَسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفَال: 24] » قال: بلى ولا أعود إن شاء الله، قال: «تُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُورَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ في الإِنْجِيلِ وَلاَ في الزَّبُورِ وَلاَ في الْفُرْقانِ مِثْلُهَا؟»، قال: نعم يَا رسول الله، فقال ﷺ: «كَيْفَ تَقْرَأُ في الصَّلاَةِ؟»، قال: فقرأ أم القرآن، فقال ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ، وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ، وَلاَ في الزَّبُور، وَلا في الفُرقَانِ مِثْلُهَا، وَإِنَّهَا سَبُّعٌ مِنَ المَثَانِي وَالقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُعْطِيْتُهُ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2875)، (الحديث: 3125)].

\* «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبُ وَالنَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ كُلِّ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآلِهُمُ فَلَيْسَ دُونَكَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، الْفَقْرِ». [م في الدعوات شَيْءٌ، الْفَقْرِ». [م في الدعوات شيْءٌ، الْفَقْرِ». [م في الدعوات (الحديث: 6821) [الحديث: 3873) [الحديث: 3873) [الحديث: 3873) [الحديث: 3873)

#### [فرَقَةً]

" «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إحْدَى أوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْفَةً ، وَتَفْرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى إحْدَى أوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي علَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ». [دني السنة (الحديث: 4596)].

\* (افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ

فِي الْجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ»، قيل: من هم؟ قال: «الْجَمَاعَةُ». وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ»، قيل: من هم؟ قال: «الْجَمَاعَةُ». [جه الفتن (الحديث: 3992)].

\* "إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُهَا فِرْقَةً، كُلُهَا فِي النَّارِ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُهَا فِي النَّارِ، إِلاَّ وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ». [جه الفتن (الحديث: 393)].

\* أَن النبي عَلَيْ ذكر: «قَوْماً يَخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ». [م في الرِكاة (الحديث: 4/2458/1064/253)].

\* ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَقُرْقَةٌ وَاخْتِلاَفٌ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُداً، فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ». [جه الفتن (الحديث: 3962)].

\* بينا النبي ﷺ يقسم ذات يوم قسماً، فقال ذو الخويصرة... يا رسول الله اعدل، قال: "وَيلَكَ، مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِل"، فقال عمر: ائذن لي فلأضرب عنقه، قال: "لا ، إِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيامَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمُرُوقِ السَّهْم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثَمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيةِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إلَى مَضِيةً فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، شَبقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ، إِلَى مَضِيةً فِيهَ مِنْ النَّاسِ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيهِ مِثْلُ ثَدْي المَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَصْعَةِ تَدَرْدَرَهُ. [خ في يَديهِ مِثْلُ ثَدْي المَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَصْعَةِ تَدَرْدَرَهُ. [خ في الخديث: 616)، راجع (الحديث: 3344). (1866).

\* بينما نحن عنده ﴿ وهو يقسم قسماً ، أتاه ذو الخويصرة ، وهو رجل من تميم ، فقال : يا رسول الله! اعدل ، قال ﷺ : «وَيُللَكَ ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا [إِنْ] لَمْ أَعْدِلْ ؟ فَذَ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ » ، فقال عمر : يا رسول الله ، ائذن لي فيه أضرب عنقه ، قال ﷺ : «دَعْهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ

صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرِّسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرِّسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ الْقِدْحُ)، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، شَمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْتَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْتَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَذِي الْمَرْأَةِ، و[أَوْ] مِثْلُ أَسُودُهُ إِلَى النَّاسِ». الْبَصْمَةِ تَدَرْدَرُ، يَحْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ». الْبَصْمَةِ تَدَرْدُرُ، يَحْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ». [مَا لَوَكَاءَ (الحديث: 3610/ 148))، راجع (الحديث: 3610)].

\* «تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً». [ت الإيمان (الحديث: 2640)].

\* «تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً». [جه الفتن (الحديث: (3991)].

\* «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَقْتُلُهَا أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ، يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ». [م في الزكاة (الحديث: 2455/ 1064/).

\* «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ، فَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ». [م في الزكاة (الحديث: 7064/4457/1064)].

\* جاء العباس إلى رسول الله على فكأنما سمع شيئاً، فقام على المنبر فقال: «مَنْ أَنَا؟»، فقالوا: أنت رسول الله عليك المسلام: قال: «أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، إِنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ فَيْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ فَيِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَقَ، مُتَا وَخَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِي خَيْرِهِمْ بَيْتَا وَخَيْرِهِمْ نَسَباً».

\* خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقامه والله في فينا، قال: «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحْلَفَ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلاَ يَحْلِفَ الرَّبُولُ وَلاَ يُسْتَحْلَفَ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلاَ

يُسْتَشْهَدَ، أَلاَ لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَماعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاَّنْيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَيلْزَمِ الْجَماعَةَ، مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَبِّتُهُ فَذَلِكَ المُؤْمِنُ». [ت الفنن (الحديث: 2165)].

\* «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلاَفٌ وَقُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقَبِلَ وَيُسِيئُونَ الْفَرْآنَ لاَ يجاوِزُ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفُرْآنَ لاَ يجاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يُمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرتَدَّ عَلَى فوقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ الله وَلَيْسُوا مِنْهُ في شَيْءٍ، مَنْ قاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بالله مِنْهُمْ، قالوا: يا رسول الله ما سيماهم، قال: «التَّخْلِيقُ». [دفي السنة (الحديث: 4765)].

\* قام ﷺ على المنبر فقال: "مَنْ أَنَا"، قالوا: أنت رسول الله عليك السلام، قال: "أَنَا مُحمّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ فَيْ فَقَمَّ ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ فَفْساً". [ت المناف (الحديث: 3508)].

## [فَرَّقۡتُ]

## $[\dot{\hat{\mathbf{e}}},\dot{\hat{\mathbf{e}}}^{(1)}]^{(1)}$

\* ﴿إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يَقُولَ : مَا مَنَعَكَ ، إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ ، أَنْ تُنْكِرَهُ ؟ فَإِذَا لَقَّنَ اللهُ عَبْداً

 <sup>(1)</sup> فَرِقت: الفَرَق بِالتَّحْرِيكِ: الخَوْف والفَزَع، يُقَالُ: فَرِقَ يَهْرُقُ فَرَقاً.

فِرۡقَتَانِ

حُجَّتَهُ، قَالَ: يَا رَبِّ! رَجَوْتُكَ، وَفَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ». [جه الفن (الحديث: 401)].

\* قال عَلَى وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: «بَينَا أَنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَرَ فَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جاءني بِحِرَاء، خَالِسٌ عَلَى كُرْسِيّ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَقَرِقْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي ذَمِّلُونِي»، فَدَثَّرُوهُ، فَأَنْزَلَ فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ: ﴿ وَمَلُونِي »، فَدَثَّرُوهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَانَبُهُ اللّهَ يَرْ لَلْ فُرَ مَالَونِي »، فَدَثَّرُوهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ عَلَاتُمُ اللّهُ تَرْ فَلْ فَرَادُ مَالُونِي المَدِيْدِ: 1. قَالَمُ وَرَيِّكَ فَكَرَ اللّهُ وَيَالِكُونَ فَلَا المَدِيْدِ: 1. قَالَمُ وَلَا المَدِيْدِ: 1. قَالَمُ وَلَا المَدِيْدِ: 1. قَالَمُ وَلَا المَدْرِدُ: 1. قَالْمُ وَلَا المَدْرِدُ اللّهُ وَلَا المَدْرِدُ اللّهُ وَلَا المُعْرَفُ المَدْرِدُ: 1. قَالَمُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## [فِرَقَتَانِ]

 \* «تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ،
 يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلاَهُمْ بِالْحَقِّ». [م في الزكاة (الحديث: 2456/ 1064/ 151)].

# [فِرُقَتَيْن]

\* جاء العباس إلى رسول الله على فكأنما سمع شيئاً، فقام على المنبر فقال: «مَنْ أَنَا؟»، فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام: قال: «أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله عبن عَبْدِ المُطَّلِب، إِنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ فَبِيلَةً، ثُمَّ بَعَلَهُمْ فَبَائِلَ، فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتاً فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتاً فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتاً فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ بَيْتاً وَخَيْرِهِمْ نَسَباً». [ت الدعوات (الحديث: 3532، 368)].

## [فَرقُنَا]

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول المجهاد، مع رسول الله على فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف... وخطبني على على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّثت أنه على قلت: أمري أحبَّني فَلْيُحِبَّ أُسَامَةً "، فلما كلمني على قلت: أمري بيك، فأنكحني من شئت، فقال: "انتقلِي إلى أُمِّ شَريكِ"، وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل، فقال: "لا تَفْعَلِي، إنَّ أُمَّ شَريكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ سأفعل، فقال: "لا تَفْعَلِي، إنَّ أُمَّ شَريكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ

الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ النَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِن انْتَقِلِي إِلَى ابْن عَمِّكِ، عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ابْن أُمِّ مَكْتُومٍ»، فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتى سمعت نداء المنادي، ينادي: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت معه عليه، فكنت في صف النساء التي تلى ظهور القوم، فلما قضي عليه صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك ويقول: «لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلاًّهُ»، ثم قال: «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟»، قالبوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إنِّي، وَاللهِ، مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَنَّ تَمِيماً الدَّارِيَّ، كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي؛ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْريَّةٍ، مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَحْم وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْراً فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُواً إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِينَ [حَتَّى] مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَّسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الْشَّعَرِ، لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ. مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ قَالَتُ [فَقَالَتْ]: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقاً، وَأَشَدُّهُ وِثَاقاً. مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ، بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ، مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَب، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْريَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتِلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْفَأُنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشُّعَرِ. لا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلِّكِ، مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ

بِالأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً ، وَفَرْعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْل بَيْسَانَ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَحْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْن زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلُهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوج، فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الأَرْضِ فَلاَ أَدَعُ قَرْيَةً إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا. كُلُّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً، أَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتاً يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا»، قالت: قال عَلَيْهُ، وطعن بمخصرته في المنبر: «هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ. هَذِهِ طَيْبَةُ»، يعنى: المدينة «أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذلِكَ؟»، فقال الناس: نعم، «فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَن الْمَدِينَةِ وَمَكَّةً، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ» وأومأ بيده إلى المشرق. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7312/ 2942/ 119)، د (الحديث: 4326، 4327)، ت (الحديث:

#### [فِرَقِهِمُ]

2253)، جه (الحديث: 4074)].

\* قلت: يا رسول الله إن قريشاً جلسوا، فتذاكروا

أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال ﷺ: "إِنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ من خَيْرِ فِرَقِهِمْ وَخَيْر الفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ تخيَّر القَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ فَيْرِ فَرِيلَة، ثُمَّ تَخَيَّر البُيُوتَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمْ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْساً، وَخَيْرُهُمْ بَيْتاً». [ت المناف (الحديث: 607)].

## [فَرِّقُوا]

\* «مُرُوا أَوْلاَدَكُم بالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِينَ،
 وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنينَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ
 في المَضَاجِع». [د الصلاة (الحديث: 495)].

#### [فَرُّوا]

\* أن عائشة قالت: كان على جالساً، فسمعنا لغطاً وصوت صبيان، فقام على فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال: «يَا عَائِشَةُ تَعَالَي فَانْظُرِي»، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله على فجعلت أنظر اليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: «أَمَا شَبِعتِ»، قالت: فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده، إذ طلع عمر، قال: فأرفض الناس عنها، قالت: فقال على الأنظر ألى شَيَاطِينِ الجِنِّ قالت: فرجعت. [ت المناف والإنْسِ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ» قالت: فرجعت. [ت المناف (الحديث: 166)].

## [فَرُوَة]

\* ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ [الكهف: 29] كَعِكَرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهه . [ت صفة جهِنم (الحديث: 2584)].

\* "إِنَّمَا سُمِّيَ الخَضِرَ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيضَاءً،
 فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُ مِنْ خَلفِهِ خَضْرَاءً». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3402)].

\* عنه ﷺ في قوله: ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ قال: «كَعَكِرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبُهُ إِلَى وَجُهَهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجُهِهِ فِيهِ». [ت صفة جهنم (الحديث: 2581)].

 \* في قوله ﷺ: ﴿وَثِشْقَلْ مِن مَآءِ صَكِيدٍ \* يَتَجَرَّعُهُ ﴾
 [إبراهيم: 16\_77] قال: «يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيَكُرهُهُ ،
 فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ ، فَإِذَا

شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ». إن صفة جهنم (الحديث: 2583)].

# [فُرُوجَ]

\* «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ ما اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ». [خ في الشروط (الحديث: 2721)، انظر (الحديث: 5151)، م (الحديث: 3457)، د (المحديث: 2139)، ت (الحديث: 1127)، س (الحديث: 3281، 3282)، جه (الحديث: 1954)].

#### [فروجهن]

\* إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْر، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبِ وَأَحْرِمِي». فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، بَيْنَ رَاكِبِ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأُويلَهُ، مَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بهذَا الَّذِي يُهلُّونَ بهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْدُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجُّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكُنِّ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: «﴿ وَأَيَّذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَمَ مُصَلِّيٌّ ﴾». ۚ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ ـ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: «﴿قُلْ يَئَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُهُ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ

خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: «﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآيِرِ ٱللَّهِ ﴾ ، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللهَ، وَهَلَّلَهُ، وَحَمِدَهُ. وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا \_ يَعْنِي: قَدَمَاهُ \_ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَة قَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ عَلَيْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنَ جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِعَامِنَا هذَا أَوْ لأَبَدِ أَبَدِ؟ قَالَ: فُّشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى فَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هكَذَاً»، مَرَّتَيْن: «لَا، بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ» وَقَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ ببُدْن النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابِاً صبيغاً، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا، عَلِيٌّ. فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهِذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِياً رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكُرْتُ ذلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ ﷺ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِى الْهَدْيَ، فَلَا تَحْلِلْ»، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِائَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ عِيَّا إِنَّهِ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِمِنَّى، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ

وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأُمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرِ فَضُربَتْ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِي شَهْركُمْ هذَا، فِي بَلَدِكُمْ هذَا. أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَىً هَاتَيْن، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَم أَضَعُهُ دَمُ رَبيعَةَ بْن الْحارِثِ، - كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأُوَّلُ رِبًّا أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا الله فِي النُّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَّرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اللَّهُمَّ! اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً

حَتَّى تَصْعَدَ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيمًا ، فَلَمَّا دَفَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ، وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاخَرِ فَيَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسِّراً، حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْل حَصَي الْخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، وَأَعْطَى عَلِيّاً، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْر، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: «انْزعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب! لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلْواً فَشَربَ مِنْهُ. [م ني الحج (الحديث: 2941، 2942)، د (الحديث: 1905، 1909)].

# [فِرَى]<sup>(1)</sup>

\* "إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَينَهُ ما لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ما لَمْ يَقُلُ». [خ في المنافب (الحديث: 3509)].

\* "مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَينَيهِ مَا لَمْ تَرَ". [خ ني التعبير (الحديث: 7043)].

<sup>(1)</sup> فِرَى: الفِرَى: جَمع فِرْيَة وَهِيَ الكِذْبة.

#### [فِرَيَةً]

\* ﴿إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً ، لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلاً ، فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا ، وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ ، وَزَنَّى أُمَّهُ ».
 [جه الأدب (الحديث: 3761)].

## [فَريضَة]

\* «أَبْشِرُوا، هذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى». [جه المساجد (الحديث: 801)].

\* ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَليَرْكَعْ رَكْعَتَينِ مِنْ غَيرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ ليَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغَيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الأَمْرَ خَيرٌ لِي، في دِيني وَمَعَاشِي وَعاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قالَ: عاجِلِ أَمْري وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هذا الأَمْرَ ضَيرٌ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هذا الأَمْرَ شَرُّ لِي، في دِيني وَمَعاشِي وَعاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قالَ: في عاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفهُ عَني وَاصْرِفني عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيرَ حَيثُ وَعاقِبِي أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفهُ عَني وَاصْرِفني عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيرَ حَيثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي. قالَ: وَيُسَمِّي حاجَتَهُ اللهَي الخيرَ حَيثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي. قالَ: وَيُسَمِّي حاجَتَهُ الله وَلِي النهجلا (الحديث: 638)، تا (الحديث: 1538)، تا (الحديث: 1538)، تا (الحديث: 1538)، تا (الحديث: 1383)، تا (الحديث: 1383)، تا (الحديث: 1383).

\* «أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ». [س قبام الليل (الحديث: 1613)].

\* ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةٌ كُتِبَتْ تَامَّةٌ، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعِ يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ؟ ثُمَّ سَائِرُ الأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسَب ذلِكَ ". [س الصلاة (الحديث: 465)].

\* "إِنَّ أُولَ ما يُحَاسَبُ به العبد يومَ القيامةِ من عملهِ صَلاتُه، فإن صَلُحَتْ فقد أفلحَ وأنجحَ، وإن فَسَدَتْ فقد خابَ وخسرَ، فإن انتقصَ من فريضته شيءٌ قال الرب عز وجلّ: انظروا هل لَعْبْدِيَ منْ تطوع؟ فَيُكمَّلُ

بها ما انتقصَ من الفريضةِ، ثم يكونُ سائرُ عملِهِ على ذلك». [ت الصلاة (الحديث: 413)، س (الحديث: 464)].

\* أن الزهري قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم عنه ﷺ: "هذا بَيَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ فَيَكَانُكُ اللّهِ مَنَ اللهِ وَرَسُولِهِ فَيَكَانُكُ اللّهِ مَنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ قَالَ: "فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الابِلِ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ ثَمُسُرَةً فَوِيعَ الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً فَوِيعَ الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً فَوِيعَ الْمُنْقَانِ خَمْسَ عَشْرَةً فَوِيعَ الأَسْنَانِ خَمْسٌ وَفِي الْمُنانِ خَمْسٌ وَفِي الْمُنانِ المُسْنَانِ المَسْنَانِ المَديث: 1881)، تقدم (الحديث: 1861).

\* «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ، صَلاَتُهُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا وَإِلاَّ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع، فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَكْمِلُوا بِهِ الْفَرِيضَةَ». [سَّ الصلاة (الحديث: 466)].

\* سئل ﷺ أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «أَفْضَلُ السِّيَام، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ السِّامَ الصَّلاَةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلاَةُ اللَّيْلِ». [م في الصيام الصَّلاَةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلاَةُ اللَّيْلِ». [م في الصيام الصَّلاَةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلاَةُ اللَّيْلِ». [م في الصيام الصَّلاَةِ اللَّيْلِ». [م في الصيام الصَّلاَةُ اللَّيْلِ». [م في الصيام الصَّلاةِ اللَّيْلِ». [م في الصيام الصَّلاةِ اللَّيْلِ». [م في الصيام الصَّلاة اللَّيْلِ». [م في الصيام المَّلاً اللَّهُ اللَّيْلِ». [م في الصيام المَّلاً اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الل

\* «طَلَبُ العِلْم فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم. وَوَاضِعُ الْعِلْمِ
 عِنْدَ غَيْرٍ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ، وَاللَّوْلُقَ،
 وَالنَّهَبَ». [جه السنة (الحديث: 224)].

\* «الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ». [دني الفرائض (الحديث: 2885)، جه (الحديث: 54)].

\* قال لي علي ألا أحدثك عني، وعن فاطمة بنت رسول الله على وكانت من أحب أهله إليه؟ قلت: بلى . قال: إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، فأتى النبي في خدم، فقلت: لو أتيت أبك في فسألته خادماً، فأتته، فوجدت عنده حداثاً، فرجعت، فأتاها من الغد، فقال: «مَا كَانَ حَاجَتُكِ؟»،

فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك، فتستخدمك خادماً يقيها حرما هي فيه، قال: تأتيك، فتستخدمك خادماً يقيها حرما هي فيه، قال: أهْلِك، فَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ، فَسَبِّحِي ثُلاَثاً وَثُلاَثِينَ، وَكَبِّرِي أَرْبُعاً وَثُلاَثِينَ، فَتِلْكَ وَاحْمِدِي ثُلاَثاً وَثُلاَثِينَ، فَتِلْكَ مَا فَهِي خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِم، قالت: رضيت عن الله عز وجل، وعن رسوله على الخراج (الحديث: عزوجل).

\* ﴿ لاَ صَلاَة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ﴿ ٱلْحَمْدُ ﴾ وَسُورَةٍ ، فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 839)].

\* «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إلى الله مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةٌ مِن دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ الله، وقطرةُ دم تُهْرَاقُ في سَبيلِ الله، وأمَّا الأَثرَانِ: فَأَثَرٌ في سَبيلِ الله وأثرٌ في فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 669)].

\* «مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَوْم، ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً، غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلاَ بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1693/728/103)، راجع (الحديث: 1691)].

\* "مفتَاحُ الصلاَةِ الطُّهورُ، وتَحْرِيمُهَا التَّكبيرُ، وتحليلُهَا التسلِيمُ، ولا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأُ بالحمدِ وسُورةٍ، في فَرِيضَةٍ أو غَيرِهَا»، [ت الصلاة (الحديث: 238)، جه (الحديث: 236)].

\* «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللهِ ، كَانَتْ خَطُوتَاهُ اللهِ ، كَانَتْ خَطُوتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً ، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً ». [م ني المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 151/ 666/ 282)].

\* "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، يُجْزِىءُ عَنْهُ الْفُرِيضَةُ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1091)].

\* «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ

بَنَى اللهُ لَهُ - أَوْ - بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ». [س قيام الليل (الحديث: 1808، 1809)].

\* «هَذِهِ فَريضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرضَهَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ الله عَزَّ وجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ ﷺ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا ، فَلَيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا، فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْس وَعِشْرِينَ، مِنَ الإبل الْغَنَمُ: في كلِّ خَمْس ذَوْدٍ شَأَةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَثَلاَثِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْس وَأُرْبَعِينَ، فإذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا حِقَّةَ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْس وَسبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعَينَ فَفيهَا ابْنَتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ، فإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، فَفيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفَى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فإذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ ٱلإبل في فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَةٌ، فإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَأَنْ يُجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْن، وَمَنْ بلغت عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونِ، فِإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ». [د في الركاة (الحديث: 1567)].

\* «يا بُنَيَّ إِيَّاكَ والالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ فإنَّ الالتفاتَ في الصَّلاةِ فإنَّ الالتفاتَ في الصَّلاةِ هَلَكَةٌ، فإنْ كان لا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لا في الضَّلاةِ هَلَكَةٌ، فإنْ كان لا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لا في الفريضَةِ». [ت الصلاة (الحديث: 2678)، (الحديث: 868)].

#### [فریضته]

\* "إنَّ أولَ ما يُحَاسَبُ به العبديومَ القيامةِ من عملهِ صَلاتُه، فإن صَلُحَتْ فقد أفلحَ وأنجحَ، وإن فَسَدَتْ فقد خابَ وخسرَ، فإن انتقصَ من فريضته شيءٌ قال الرب عزّ وجلّ: انظروا هل لَعْبْدِيَ منْ تطوع؟ فَيُكمَّلُ بها ما انتقصَ من الفريضةِ، ثم يكونُ سائرُ عُملِهِ على

ذلك). [ت الصلاة (الحديث: 413)، س (الحديث: 464)].

\* «إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلاَةُ، قال: يقولُ رَبُّنَا جَلَّ وعز لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا في صَلاَةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فإنْ كَانَ انتَقَصَ مِنْها فإنْ كَانَ انتَقَصَ مِنْها شَيْئاً. قال: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِيَ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فإنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٍ؟ قال: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتُهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فإنْ كَانَ لَهُ تَطُوُّعٌ قال: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتُهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُم ". [دالصلاة (الحديث: 864))، جه الأعْمَالُ عَلَى ذَاكُم ". [دالصلاة (الحديث: 864)].

[فَرِيضَتِي]

\* «بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْر، مُضْطَجِعاً ، إذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ » ، وسمعته يقول : «فَشَقَّ ـ مَا بَينَ هذهِ إِلَى هَذهِ - فَاسْتَخْرَجَ قَلبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً ، فَغُسِلَ قَلبِي، ثُمَّ خُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَار أَبْيَضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جَبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًّا بِهِ فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيي وَعِيسي، وَهُمَا: ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلِّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قَالاً: مَرْحَباً بِالأَخْ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءَ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنَّ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح،

وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إلى إدريسَ، قَالَ: هذا إدريسُ، فَسَلَّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ والنَّبِيِّ الصَّالحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَيْكُو، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخْ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَرَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكى، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ: أَبْكِي لأَنَّ غُلاَماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، قَالَ: مَرْحَباً بالإبْن الصَّالِح، وَالنَّبيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنْتَهِي فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جبريلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا النَّظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البّيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ

فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمً، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلَهُ التَّحْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسِى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْر صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلُوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِخَمْس صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلٌ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيتُ، وَلكِنْ أَرْضِي وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيتُ فَريضَتِي، وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3887)، راجع (الحديث:

# [فَريقٌ]

\* «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلاّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: الْكَوْكَبُ وبالْكَوْكَبِ [الْكَوَاكِبُ، وَبِالْكَوْكَبِ [الْكَوَاكِبُ، وَبِالْكَوَاكِبُ، وَبِالْكَوَاكِبُ، وَبِالْكَوَاكِبُ، وَبِالْكَوَاكِبُ، وَبِالْكَوَاكِبُ، وَبِالْكَوَاكِبُ، وَبِالْكَوَاكِبِ]». [م في الإيمان (الحديث: 229/ 72/ 126)).

\* خرج علينا ﷺ وفي يده كتابان، فقال: "أَتَدْرُونَ ما هَذَانِ الكِتَابَانِ؟"، فقلنا: لا، إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثم أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبداً" ثم قال للّذِي في شِمَالِهِ: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثم أُجْمِلَ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثم أُجْمِلَ أَسْمَاءُ أَبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثم أُجْمِلَ أَسْمَاءُ أَبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثم أُجْمِلَ

عَلَى آخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَداً»، فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: «سَدُدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُحْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجنَّة، وَإِنْ عَمِلَ أَي عَمَلٍ، وإنَّ صاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وإنْ عَمِلَ أَيِّ عَمَلٍ»، ثم النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وإنْ عَمِلَ أَيٍّ عَمَلٍ»، ثم قال عَمَلٍ أَيِّ عَمَلٍ»، ثم قال عَبْديه فنبذهما، ثم قال: «فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ، فَرِيقٌ في السَّعِيرِ». [ت القدر (الحديث: 2141)].

\* «مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلاَ أَصْبَحَ فَرِيقٌ
 مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ، يُنْزِلُ اللهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ:
 الْكَوْكَبُ كَذَا وَكَذَا»، وفي رواية: «بِكُوْكَبِ كَذَا وَكَذَا» (الحديث: 200/ 72/ 201)].

# [فَرِيقَيْنِ]

\* قلت: يا رسول الله إن قريشاً جلسوا، فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ فِرَقِهِمْ وَخَيْرِ الفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ تخيَّر القَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ فَيْرِ فَرَقِهِمْ وَخَيْرِ الفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ تخيَّر القَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ فَجَعَلَنِي مِنْ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَة، ثُمَّ تَخَيَّر البُيُوتَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ مَيْرَاهُمْ نَفْساً، وَخَيْرُهُمْ بَيْتاً». خَيْرِ بُيُوتِهِمْ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْساً، وَخَيْرُهُمْ بَيْتاً». [ت المناقب (الحديث: 607)].

\* «مَثْلُ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثُلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْماً، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً إِلَى اللَّيلِ، فَعَمِلُوا إِلَى نَصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا: لاَ حاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، فَاسْتَأْجَرَ اَخْرِينَ، فَقَالُ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلاةِ العَصْرِ، قالوا: لَكَ ما عَمِلْنَا، فَاسْتَأْجَرَ قَوْماً، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرِ يَوْمِهِمْ حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرِ لَوْمِهِمْ حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرِ لَوْمِهِمْ حَتَّى غابَتِ السَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرِ الفريقَينَ». [خ في مواقبت الصلاة (الحديث: 558)].

\* «مَثَلُ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْماً، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَوْماً إِلَى اللَّيلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُوم فَعَمِلُوا لَهُ إلى نِصْفِ النَّهارِ، فَقَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا، وَما عَمِلنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لاَ تَفعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةً عَمَلِكُمْ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَينِ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَينِ

بَعْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلاَ بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هذا، وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلاَةِ العَصْرِ قَالاً: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلاَ بَقِيَّةَ عَمْلِكُمَا، مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيِّ يَسِيرٌ، فَأَبَيَا، وَاسْتَأْجَرَ قَوْماً أَنْ يَعْمَلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّة كَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّة كَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا القَرِيقَينِ كَلَيهِمَا، فَذلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هذا النُّورِ». كَلَيهِمَا، فَذلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هذا النُّورِ». [خ في الإجارة (الحديث: 2271)، راجع (الحديث: 558)].

\* اليُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ، فَيُوقَفُ عَلَى الصِّرَاطِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَطَّلِمُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَطَّلِمُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ. قَالَ: فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُدُنْ جَلَى الصِّرَاطِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلاَهُمَا: خُلُودٌ فِيمَا المَصْرَاطِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلاَهُمَا: خُلُودٌ فِيمَا تَجِدُونَ، لاَ مَوْتَ فِيهَا أَبَداً». [جه الزهد (الحديث: تَجِدُونَ، لاَ مَوْتَ فِيهَا أَبَداً». [جه الزهد (الحديث:

# [فَرِيَّهُ]<sup>(1)</sup>

\* ﴿ أُرِيتُ فِي المَنَامِ أَنْيَ أَنْزِعُ بِلَلوِ بَكْرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينِ نَزْعاً ضَعِيفاً ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْباً ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِياً يَفرِي فَرِيَّهُ ، حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنِ \* . لَخ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3682) ، م (الحديث: 6146)].

\* (بَينَا أَنَا نَائُمٌ، رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَنزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينِ، وَفي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْباً، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي

(1) فَرِيَّه: عَمَله وَقَطْعَه، وَيُرْوَى «فَرْيَه» بِسُكُونِ الرَّاءِ وَالتَّخْفِيفِ، وَأَصْلُ الفَرْي: القَطْع، يُقَالُ: فَرَيْتُ الشيءَ أَفْرِيه فَرْياً إِذَا شَقَقْتُه وقَطَعْته لِلْإِصْلَاح، فَهُوَ مَفْرِيُّ وفَرِيُّ، وأَفْرَيْتُه: إِذَا شَقَقْتَه عَلَى وَجْهِ الْإِفْسَادِ، تَقُولُ العَرب: تَركته يَفْرِي الفَرِيَّ: إِذَا عَمل العَمل فأجاده.

فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7475)].

\* (بَينَمَا أَنَا عَلَى بِغْرِ أَنْزِعُ مِنْهَا، جَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلوَ، فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينِ، وَعُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلوَ، فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينِ، وَإِللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ مِنْ يَلِا أَبِي بَكْرٍ، فَاسْتَحَالَتْ فِي يَلِهِ غَرْباً، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِياً مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّه، فَنَزَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: النَّاسُ بِعَطَنٍ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 676)].

\* "رَأَيتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَارَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينِ، وَفِي بَعْضِ نَرْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ، فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْباً، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِياً فِي النَّاسِ يَفرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنَ». [خ في النَّاسِ يَفرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنَ». [خ في المناف (الحديث: 633)].

## [فَرُيَهُ]

\* «بَينَا أَنَا عَلَى بِئْرِ أَنْنِ عُمِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلُو ، فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينَ ، وَفي نَزْعِهِ ضَعْفٌ ، فَغَفَر اللهُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ مِنْ يَكِ أَبِي بَكْرٍ ، فَاسْتَحَالَتْ في يَدِهِ غَرْباً ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ » . [خ في النَّاسُ يعَطَنٍ » . [خ في النَّاسُ يعَطَنٍ » . [خ في التعبير (الحديث: 3633 ، 7019)].

\* عن رؤيا النبي ﷺ في أبي بكر وعمر قال: "رَأَيتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قامَ ابْنُ الخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْباً، فَمَا رَأَيتُ مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ». أخ في التعبير (الحديث: 263)، راجع (الحديث: 2638)].

# [فُزِّعَ]

\* عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلَاثِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ كالسِّلسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ»، قالَ عَلِيِّ: وَقَالَ غَيرُهُ: صَفْوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذلِكَ "﴿حَقَّ إِذَا فُرِغَ عَن قُلُومِهِمْ هُ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: ﴿ وَقَالَ عَلَى الْحَيْلُ الْكَيرُهُ . فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ، فَالُوا لِلَّذِي قالَ: ﴿ الْحَقَ وَهُو السَّمْعِ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ،

وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ»، وَوَصَفَ سُفيَانُ بِيلِهِ وَفَرَّجَ بَينَ أَصَابِعِ يَدِهِ اليُمْنَى، نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ «فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ المُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ مَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ، إِلَى اللَّذِي هُو أَسْفَلُ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الأَرْضِ «فَتُلقى عَلَى فَم السَّاحِرِ، مَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الأَرْضِ «فَتُلقى عَلَى فَم السَّاحِرِ، فَيَكْذِبُ مُعَهَا مِئَةً كَذْبَةِ، فَيَصْدُقُ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ يُخْبِرْنَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقَّا؟ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقَّا؟ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقَّا؟ لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ». [خ نِي التفسير إللهَ يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، قَوَجَدْنَاهُ حَقَّا؟ لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ». [خ نِي التفسير (الحديث: 470)). (الحديث: 470). د (الحديث: 988)، ت (الحديث: 470)).

\* "إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ في السَّمَاء، ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفَوَانِ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلوبِهِمْ قَالُوا: ماذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: الحَقَّ، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ مَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ - السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ - وَوَصَفَ سُفيانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا، وَبَدَّدَ بَينَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلقِيهَا إلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلقِيهَا الآخَرُ فَيَسْمَعُ الكَلِمَةِ وَيُعَلِيهَا إلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلقِيهَا الآخَرُ اللهَ عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقِيهَا، وَرُبَّمَا الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقِيهَا، وَرُبَّمَا أَلْفَيهَا، وَرُبَّمَا أَلْفَيهَا وَتُعَلِيمِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقِيهَا، وَرُبَّمَا أَلْفَيهَا وَتُهَ كَذَيَةٍ، فَيُقَالُ: الكَاهِنِ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا، فَيُصَدَّقُ إلَيسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا، فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ». أَحْ لِي التفسير إلى المَديث: (1804). (العديث: (1804)).

\* ﴿إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفوانٍ - بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفوانٍ - فَإِذَا قَالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيرُهُ: صَفَوَانٍ - يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ - فَإِذَا ﴿فُوزَعَ عَن تُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُ الْحَلِيثِ الْعَلِيمُ ﴾ . [خ في التوحيد (الحديث: 7481)، راجع (الحديث: 4701).

[فَزُع]

\* «إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ، غَيْرَ فَزِعٍ وَلاَ مَشْعُوفٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ:

فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الإِسْلاَم، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللهَ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ، وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعِاً مَشْعُوفاً، فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا ۥ فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ، ثُمَّ تُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، يَحْطِمُ ىَعْضُهَا بَعْضاً، فَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ، إِنْ شَاءَ اللهُ». [جه الزهد (الحديث: 4268)].

\* كان بالمدينة فزع، فاستعار في فرسًا لأبي طلحة يقال له: مندوب، فركبه، وقال: «ما رَأَينا مِنْ فَزَع، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2862)، راجع (الحديث: 2627)].

\* كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي عَلَيْهُ فرسًا لنا يقال له: مندوب، فقال: «ما رَأَينَا مِنْ فَزَع، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2857)، راجع (الحديث: 2627)].

\* «للشَّهِيدِ عندَ الله سِتُ خِصَالِ: يُغْفَرُ لَهُ في أَوَّلِ دَفْعَةٍ، ويَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ويُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، ويُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، ويَا أَمِنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَّحْبَرِ، ويُوْضَعُ على رأسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ منها حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما فيها، ويُزَوَّجُ الْنَتَيْنِ وسْبعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، ويُشَفَّعُ في النَّنَيْنِ وسْبعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، ويُشَفَّعُ في سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1663)، جه (الحديث: 2799)].

«مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَ
 عَمَلِهِ الصَّالِح الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ ، وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ ،

وَأَمِنَ مِنَ الْفُتَانِ، وَبَعَثُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِناً مِنَ الْفُزَعِ». [جه الجهاد (الحديث: 2762)].

#### [فَزَعاً]

\* ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ، غَيْرَ فَزِعِ وَلاَ مَشْعُوفٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الإِسْلاَم، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَرَى اللهَ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ، وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُنْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرهِ فَزعاً مَشْعُوفاً ، فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرَى ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هِذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ، ثُمَّ تُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، فَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ، إِنْ شَاءَ اللهُ». [جه الزهد (الحديث: 4268)].

«شَاهَتِ الْوُجُوهُ»، فلما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ الله عينيه تراباً، بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله على غنائمهم بين المسلمين. [م في الجهاد والسير (الحديث: 4595/ 1777/

\* مرّ على النبي ﷺ بجنازة، فقام وقال: «قُومُوا، فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً». [جه الجنائز (الحديث: 1543)].

## [فَزُعَةً]

\* "مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْبِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْبِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ، وَالْمَوْتَ مَطَانَّهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ، فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هذِهِ الأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي بَطْنِ وَادٍ مِنْ هذِهِ الأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، حَتَّى يَأْتِيهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إلاَّ فِي خَيْرٍ». [م في الإمارة (الحديث: 4866/1889/ 126))، جه (الحديث: 3977)].

## [فَزعُنَا]

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد، مع رسول الله ﷺ، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمٰن بن عوف . . . وخطبني على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدُّثت أنه عَلِينَ قال: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبُّ أَسَامَةَ»، فلما كلمني عَيَّكِيُّ قلت: أمرى بيدك، فأنكحني من شئت، فقال: «انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَريكِ»، وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل، فقال: «لا تَفْعَلِي، إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِن انْتَقِلِي إِلَى ابْن عَمِّكِ، عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم»، فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، ينادي: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت معه عَلَيْكُ، فكنت في

صف النساء التي تلى ظهور القوم، فلما قضي ﷺ صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك ويقول: «لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاًّهُ»، ثم قال: «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إِنِّي، وَاللهِ، مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَنَّ تَمِيماً الدَّارِيُّ، كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي؛ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْم وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْراً فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِينَ [حَتَّى] مَغْرِب الشَّمْس، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُب السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزَيرَةَ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ. مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ [فَقَالَتْ]: أَنَا الَّجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنَّ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً، حَنَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقاً، وَأَشَدُّهُ وِثَاقاً. مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ، بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ، مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَب، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَّا الْمَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ. لاَ يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً ، وَفَرْعْنَا مِنْهَا ، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبَرُونِي عَنْ نَخْلُ بَيْسَانَ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخُبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْهِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ. قُلْنَا:

عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْن زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَحْبِرُ؟ قَالَ : هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءً ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِي كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ:َ أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِّي الْخُرُوجِ، فَأَخْرُجُ فَأْسِيرُ فِي الأَرْضِ فَلاَ أَدَعُ قَرْيَةً إِلاًّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةً وَطَيْبَةً، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَىً كِلْتَاهُمَا. كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً، أَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتاً يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا»، قالت: قال ﷺ، وطعن بمخصرته في المنبر: «هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ. هَذِهِ طَيْبَةُ»، يعنى: المدينة «أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذلِك؟»، فقال الناس: نعم، «فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدُّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنَّ الْمَدِينَةِ وَمَّكَّةَ، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمُ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِّ، لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ» وأومأ بيده إلى المشرق. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7312/ 2942/ 119)، د (الحديث: 4326، 4327)، ت (الحديث: 2253)، جه (الحديث: 4074)].

#### [فُسَا]

\* ﴿إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأُ، وَلاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ». [ت الرضاع (الحديث: 1166)، راجع (الحديث: 1164)].

\* "إذا فَسَا أَحَدُكُم في الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأُ وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ». [د الطهارة (الحديث: 205)، و (1005)، ت (الحديث: 1164)].

#### [فُسَاد]

\* ﴿إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرْضِ وَفَسَادٌ». [ت النكاح (العديث: 1085)].

\* ﴿إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وفَسَادٌ عريضٌ». [تالنكاح (الحديث: 1084)، جه (الحديث: 1096)

\* «أَلاَ أُخِبْرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ »، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ﴿إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ ». [د في الأدب (الحديث: 4919)].

\* "الغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَن ابْتَغَى وَجْهَ الله وَأَطّاعَ الإَمَامَ، وَأَنْفَقَ الكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْراً وَرِيَاءً وَسُمْعَةً، وَعَصَى الإمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ». [د في الجهاد (الحديث: 2515)، سر (الحديث: 4206)].

## [فُسَحَةٍ]

\* (لَنْ يَزَالُ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً». لخ في الديات (الحديث: 6862)، انظر (الحديث: 6863).

#### [فَسدَ]

\* ﴿إِذَا فَسدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلاَ خَيْرَ فِيكُمْ: لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهَمَ حَتَّى تقوم السَّاعَةُ». [ت الفتن (الحديث: 2192)، جه (الحديث: 6)].

\* "إِنَّمَا الأَعْمَالُ كَالْوِعَاءِ، إِذَا طَابَ أَسْفَلُهُ، طَابَ أَعْلاَهُ، وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ، فَسَدَ أَعْلاَهُ». [جه الزهد (الحديث: 4199)].

\* «الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِكِلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعى لِلِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعى حَوْلَ الحِمى، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ كِمَى

فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ». آخ في بدء الإيمان (الحديث: 2051)، م (الحديث: 1205)، د (الحديث: 3320)، د (الحديث: 4405)، د (الحديث: 4465)، س (الصحديث: 4465)، جه (الحديث: 3984).

#### [فَسَدَت]

\* "إنَّ أولَ ما يُحَاسَبُ به العبد يومَ القيامةِ من عملهِ صَلاتُه، فإن صَلُحَتْ فقد أفلحَ وأنجحَ، وإن فَسَدَتْ فقد خابَ وخسرَ، فإن انتقصَ من فريضته شيءٌ قال الرب عزّ وجلّ: انظروا هل لَعْبْدِيَ مَنْ تطوع؟ قَيْحُمَّلُ بها ما انتقصَ من الفريضةِ، ثم يكونُ سائرُ عملِهِ على ذلك). [ت الصلاة (العديث: 413)، س (العديث: 464)].

\* (الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا مُشَبِّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعى لِلدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعى حَوْلَ الحِمى، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمى، أَلا إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلبُ». أَخ فِي بده فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلبُ». أَخ فِي بده فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسِدُ: 52)، انظر (الحديث: 2051)، م (الحديث: 1205)، د (الحديث: 2051)، د (الحديث: 4070)، د (الحديث: 3330)، ش (الصحديث: 3465)،

# [فُسَطًاط](1)

\* «أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ في سَبِيلِ الله،
 ومَنِيحَةُ خَادِمٍ في سَبِيلِ الله، أو طَرُوقَةُ فَحْلٍ في سَبِيلِ
 الله». [ت فضائل الجهاد (العديث: 1627)].

\* «إِنَّ فُسْطَاطَ المُسْلِمِينَ يَوْمَ المَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ ، إِلَى

<sup>(1)</sup> فُسْطَاط: الفُسْطَاط، هُوَ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ: الْمَدِينَةُ الَّتِي فِيهَا مُجْتَمَع النَّاسِ، وَكُلُّ مَدِينَةٍ فُسْطَاط، وَقَالَ الرَّمَخُشَرِيُّ: هُو ضَرْبٌ مِنَ الْأبنية فِي السَّفر دُونَ السُّرادِق، وَبِهِ سُمِّيَتِ الْمَدِينَةُ. وَيُقَالُ لِمُصر والبَصْرة: الفُسْطَاط.

جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ، مِنْ خَيْرِ مَدَاثِنِ الشَّامِ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4298)].

\* سئل ﷺ: أي الصدقة أفضل؟ قال: «خِدْمَةُ عَبْدِ في سَبيلِ الله، أوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ، أو طَرُوقَةُ فَحْلِ في سَبِيلِ الله». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1626)].

\* «مَوْضِعُ فُسْطَاطِ المُسْلِمِينَ في المَلاَحِمِ أَرْضٌ يُقَالُ لَها: الْغُوطَةُ». [دني السنة (الحديث: 4640)].

## [فُسُطًاطَيْن]

\* كنا قعودًا عند رسول الله على فلد كر الفتن، فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال له قائل يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: (هِي هَرَبٌ وَحَرْبٌ، ثُمَّ فِنْنَهُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فِنْنَهُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَرَعُمُ أَنَّهُ مِنِّي، وَإِنَّمَا أُوْلِيَائِي المُتَقُونَ، يُزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي، وَإِنَّمَا أُوْلِيَائِي المُتَقُونَ، ثُمَّ فِنْنَهُ لَمُ مَلِعً، ثُمَّ فِنْنَهُ اللَّهِيْمَاءِ، لا تَدَعُ أَحَداً مِنْ هَذِهِ الأَمَّةِ إلاَّ لَطَمَتْهُ لَطْمَةً، فإذَا قِيلَ: انْقَضَتْ تَمَادَتْ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً، فإمْ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ مَلَاطِ نِفَاقٍ لا إِيْمَانَ فَيْهِ، فإنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ إِنْ فَاقَ فِيهِ، وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لا إِيْمَانَ فِيهِ، فإذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَالَ مِنْ يَوْمِهِ، أَوْ مِنْ غَيْهِ، أَوْ مِنْ عَلَامَ». [دفي الفتن والملاحم (الحديث: 422)].

## [فُسُوق]

\* "إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ: الْكَلاَمُ وَالْهَدْيُ، فَأَحْسَنُ الْكَلاَمِ

كَلاَمُ اللهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، أَلاَ وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، أَلاَ لاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، أَلاَ لاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ، أَلاَ إِنَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَإِنَّمَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ. أَلاَ إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أَمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ: أَلاَ إِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ فَلاَحْدِ وَلاَ بِالْهَرْلِ، وَلاَ يَعِدِ الرَّجُلُ صَبِّهُ ثُمَّ لاَ يَفِي لَهُ، فَإِلَى الْمُؤْرِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِ يَهْدِي إِلَى الْمُؤْرِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِ يَهْدِي إِلَى الْمُؤْرِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِرِ يَهُدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِرِ يَهُدِي إِلَى الْمُؤْرِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِرِ يَهُدِي إِلَى الْمُؤْرِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِرِ يَهُدِي إِلَى الْمُؤْرِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِرِ يَهُدِي إِلَى الْمُؤْمِرِ عَالَى الْمُؤْمِرِ يَهُدِي إِلَى الْمُؤْمِرِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْمَلْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّ

\* (سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفرٌ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 48)، انظر (الحديث: 6044)، 6045)، م (الصحديث: 218، 2635)، ت (الصحديث: 4124)، جه (الحديث: 3940، 4124)، جه (الحديث: 3940، 3949)].

\* «قِتَالُ المُسْلِم أَخَاهُ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ». [ت
 الإيمان (الحديث: 4119)].

\* «قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ». [س تحريم الدم (الحديث: 4115)].

\* «لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ». [خ في الأدب (الحديث: 6031، 6031)].

## [فِصَالُ]<sup>(1)</sup>

\* خرج ﷺ على أهل قباء، وهم يصلون، فقال: «صَلاةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1744/ 744)].

<sup>(1)</sup> فِصَالَ: أَيْ الوَلَدُ الذي يُفْصَلَ عَنْ أُمُّه، وَبِهِ سُمِّي الفَصِيل مِنْ أَوْلَادِ الْإِبِلِ، فَعِيل بمْعنى مَفْعُولٌ، وأكْثَر مَا يُطْلق فِي الْإِبِلِ، وقد يُقال في البقر.

### \* «صَلاةُ الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1743/ 143)].

\* «إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ». [س النكاح (الحديث: 3370)، تقدم (الحديث: 69 أَ33)].

[فصل]

\* «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ والْحَلاَلِ الدُّفُّ والصَّوْتُ». [ت النكاح (الحديث: أ108)، س (الحديث: 3370)، جه (الحديث: 1896)].

\* "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ». [م في الصيام (الحديث: 2545/ 1096/ 46)، د (الحديّث: 2343)، ت (الحديث: 709)، س (الحديث:

\* مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على عليّ، فقلت: يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس خاضوا في الأحاديث، قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم، قال: أما إني قد سمعته ﷺ يقول: «أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ»، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كِتَابُ الله فِيهِ نَبَأُ مَا كان قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارِ قَصَمَهُ الله، وَمَنْ ابَتْغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ الله، وَهُوَ حَبْلُ الله المَتِينُ، وَهُوَ الذُّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لاَ تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلاَ تَلْتَبسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلاَ يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلاَ تَنْقَضي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ لَى يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَٰدِ ﴾ ، مَنْ قالَ بِهِ صُدِّقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أُعْوَرُ . [ت فضائل القرآن (الحديث: 2906)].

### [فَصَارَ]

 \* «مَنْ فَصَلَ فى سَبِيلِ الله فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ: شَهِيدٌ، أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ، أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ، أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، أو بأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ الله، فإنَّهُ شَهيدٌ، وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ». [د في الجهاد (الحديث: 2499)].

### [فَصَّهُ]

\* أنه ﷺ اصطنع خاتماً من ذهب وكان يلبسه. . . فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: "إِنِّي كُنْتُ أَلبَسُ هذا الخَاتِمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِل»، فرمى به ثم قال: «وَاللهِ لاَ أَلبَسُهُ أَبَداً»، فنبذ الناس خواتيمهم. [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6651)، راجع (الحديث: 5865)، م (الحديث: 5440)، س (الحديث:

## [فَصيلاً]

\* أنه ع الله عله بعث ساعياً، فأتى رجلاً، فأتاه فصيلاً مخلولاً، فقال له ﷺ: «بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنَّ فُلاَناً أَعْطَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً، اللَّهُمَّ لاَ تُبَارِكْ فِيهِ وَلاَ فِي إبلِهِ"، فَبَلَغَ ذلِكَ الرَّجُلَ، فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى نَبِيِّه ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ». [س الزكاة (الحديث: 2457)].

## [فَصِيلَيْهِمَا]

\* (لاَ تَجِفُ الأَرْضُ مِنْ دَم الشَّهيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ، كَأَنَّهُمَا ظِئْرَانَ أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَرَاحٍ مِنَ الأَرْضِ، وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». [جه الجهاد (الحديث: 2798)].

### [فضّة]

 \* "أَتَانِي اللَّيلَةَ اتِّيَانِ، فَابْتَعَثَانِي ، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَب وَلَبِن فِضَّةٍ، فَتَلَقَّانَا رِجالٌ: شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ، كَأَحْسَن ما أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح ما أَنْتَ رَاءٍ، قَالاً لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا، قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ، قالاً لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ ، وَهذاكَ مَنْزِلُكَ، قالاً: أَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّنًا ۚ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ۗ . [خ في التفسير (الحديث: 4674)، راجع (الحديث: 845)].

\* أتت امرأة إلى النبي على فقالت: يا رسول الله، سوارين من ذهب قال: «سِوَارَانِ مِنْ نَارِ»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَوْقٌ مِنْ ذَهَبِ قَالَ: «طَوْقٌ مِنْ نَار»،

قَالَتْ: قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبِ قَالَ: "قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ"، قَالَ: وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمَوْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ قَالَ: "مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تُصَفِّرُهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِعَبِيرٍ". [سالرية (الحديث: 5157)].

 \* أخبرني ﷺ: «أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ في مِقْدَارِ يَوْم الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ اللُّدُنْيَا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ، وَيَبْرُزُ لَهُمْ عَرْشهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبِ، وَمنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٌّ عَلَى كُثْبَانِ المِسْكِ وَالكَافُورِ، ومَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِساً». قال أبو هريرة: قلت: وهل نرى ربنا عز وجل، قال: «نَعَمْ»، قال: «هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤيةِ الشُّمْس وَالقَمَر لَيْلَةَ البَدْر؟»، قلنا: لا، قال: «كَذَلِكَ لاَ تُمَارَوْنَ في رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ، وَلاَ يَبْقَى في ذَلِكَ المَجْلِس رَجُلٌ إِلاَّ حَاصَرَهُ الله مُحَاصَرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلْرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلاَنَ ابنُ فُلاَنٍ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَذَكَّرُ بِبَعْض غَدْرَاتِهِ في الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلِّي، فسَعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَغَتْ بك مَنْزِلَتَكَ هذَهِ، فبينما هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتُهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيَباً لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحهِ شَيْئاً قَطَّ، وَيَقُولُ رَبُّنَا تباركُ وتعالى: قُومُوا إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، فَنَأْتِي سُوقاً قَدْ حَفَّتْ بِهِ المَلاَئِكَةُ، فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ العُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعُ الآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ، فَيُحْمَلَ لنا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلاَ يُشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، قال : فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المَنْزِلَةِ المَرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ إِليهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا، ثُمَّ نَنْصَرفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَباً وَأَهْلاً، لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجِمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: إنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ،

وَبِحَقِّنا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا». [ت صفة الجنة (الحديث: 2549)].

\* أن أم العلاء قالت: عادني ﷺ وأنا مريضة، فقال: «أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلاَءِ، فَإِنَّ مَرَضَ المُسْلِم يُذْهِبُ الله بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ». [د في الجنائز (الحديث: 3092)].

\* أن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي علم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال: «يَا عَدِيُّ: هَل رَأَيتَ الحِيرَةَ»، قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، قال: "فَإِنْ طَالَتْ بكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظُّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَداً إِلاَّ اللهَ ـ قُلتُ فِيما بَينِي وَبَينَ نَفسِي: فَأَينَ دُعَّارُ طَيِّيءٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا البِلاَدَ ـ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى "، قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «كِسْرَى بْن هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَّنَّ الرَّجُلِّ يُخْرِجُ مِلَّ كَفِّهِ مِنْ ذَهِبِ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَلاَ يَجِدُ أَحَداً يَقْبَلُهُ مِّنْهُ، وَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَلَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولَنَّ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيكَ رَسُولاً فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مالاً وَأُفضِل عَلَيكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ»، قال عدى: سمعته عَيْقُ يقول: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقَّةِ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ، فَبكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ»، قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. . . ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي ﷺ: «يُخْرِجُ مِلءَ كَفِّهِ». أخ في المناقب (الحديث: 3595)، راجع (الحديث: 1413)].

\* أن النبي عَنَّ نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، قال: «لا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَة، قال: «لا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ لَلْهَ مَ وَالفَضَة، وَلاَ تَلبَسُوا الحَرِيرَ وَاللَّيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدَّنْيَا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ». [خ في الأشربة (الحديث: 5633)، راجع (الحديث: 5426)].

\* ﴿ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمرِ لَيلَةَ البَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى إِنْرِهِمْ كأَشَدِّ كَوْكَبِ إِضَاءَةً،

قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، لاَ اخْتِلاَفَ بَينَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، لِكُلِّ امْرِىء مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَة مِنْهُمَا يَبَاغُضَ، لِكُلِّ امْرِىء مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَة مِنْهُمَا يُرى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاء لَحْمِهَا مِنَ الحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَة وَعَشِيّاً، لاَ يَسْقَمُونَ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَبْصُفُونَ، آنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ، وَأَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ وَلَقِضَّةُ، وَأَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ، وَقُودُ مَجَامِرِهِم الأَلْوَّةُ - قَالَ أَبُو اليَمَانِ: يَعْنِي: العُودَ وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3246)].

\* "أُوّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيَهُ البَدْرِ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتْغَوَّطُونَ، اَنْيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ يَتَغَوَّطُونَ، آنِيتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمْ الأَلُوّةُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّهُ مُكُرِّةً وَعَشِيّاً» أَنْ وَرَاءِ اللَّهُ مُكُرةً وَعَشِيّاً». الحَنْ فُلُوبُهُمْ قَلبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيّاً». الحني الخال (الحديث: 3254، 3256)، انظر (الحديث: 3254، 3256)

\* ﴿ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ، صُورُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَلْرِ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَنْكَةَ الْبَلْرِ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا ، آنِيتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَشَعُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الأَلُوَّةِ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَنَ الأَلُوَّةِ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ، وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، اللهَ بُكْرةً وَعَشِيًّا ». [م في قُلُبُ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرةً وَعَشِيًّا ». [م في الحبنة وصفة نعيمها (الحديث: 7080/7080)].

\* "تابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ فإنهُما يَنْفِيَانِ الفَقْرَ والذَّهُوبَ كَمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ والذَّهُبِ والذَّهُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيدِ والذَّهَبِ والفِضةِ، ولَيْسَ للحَجَّةِ المبرُورَةِ ثُوَابٌ إلاَّ الجَنَّةَ». [ت الحج (الحديث: 810)].

\* "تُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ
 السَّمَاءِ ". [م في الفضائل (الحديث: 5954، 5955/ 2303/ 4308)].

\* جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له ﷺ: "هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئاً»، قال: قد نظرت إليها، قال: "عَلَى كُمْ تَزَوَّجْتَهَا؟»، قال: على أربع أواقي، فقال

له ﷺ: «عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّمَا تَنْجِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضٍ هِذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى عُرْضٍ هِذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ». [م في النكاح (الحديث: أنْ نَبْعَثُكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ». [م في النكاح (الحديث: 3470)].

\* «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ ، آنِيَتُهُمَا وَما فِيهِمَا ، وَجَنَّتَانِ مِنْ فَضِهِ ، آنِيتُهُمَا وَما فِيهِمَا ، وَجَنَّتَانِ مِنْ أَنْ ذَهَبِ ، آنِيتُهُمَا وَما بَينَ القَوْمِ وَبَينَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنٍ » . [خ في التفسير (الحديث: 4878) ، م (الحديث: 447) ، ت (الحديث: 2528) ، جه (الحديث: 186)].

\* خطبنا ﷺ فقال: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلَّى ذَهَباً تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ». [سالزينة (الحديث: 5153)، تقدم (الحديث: 5152)].

\* «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْناً بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْناً بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمْرُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْناً بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمْرُ بِالْفَرِقِ، وَالشَّعِيرِ سَوَاءً بِسَوَاءً مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى». [س البيوع (الحديث: 4578)].

\* «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِلْحِ، مِثْلاً وَالْمِلْحُ بِالْفِلْحِ، مِثْلاً بِمِدْ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هذه بِمِثْل، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هذه الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ». [م في المساقاة (الحديث: 4039/ 758/ 81)، راجع (الحديث: 4037)].

\* «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرُّ، وَالْفِضَةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرُ، وَالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ، مِثْلاً وَالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلِ، يَداً بِيَدِ، فَمَنْ زَادَ أُو اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى. الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ». [م في المساقاة (الحديث: 4040/4040)].

\* «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنِ، مِثْلاً بِمِثْلِ، وَالْفِصَّةُ بِالنَّهَبُ وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَزْناً بِوَزْنِ، مِثْلاً بِمِثْلِ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ، فَهُوَ رِباً». [م ني المساقاة (الحديث: 4044/1588/4044)، سر (الحديث: 4583/)].

\* «الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ، وَالحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ، هِيَ لَهُمْ في الدُّنيَا، وَلَكُمْ في اللَّحِرَةِ». [خ في اللباس (الحديث: 5831)، راجع (الحديث: 5426)].

\* "الَّذِي يَشْرَبُ في إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَّ . [خ في الأشربة (الحديث: 5634)، م (الحديث: 5353، 5354).

\* رجع ناس من أصحابه على من أُحُدٍ، وكان فيهم فرقتين: فريق يقول: لا، فرتتين: ﴿ فَمَا لَكُوْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِقَتَيْنِ ﴾، وقال: "إِنَّهَا طَيبَةُ تَنْفِي الخَبَثَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ». [خ في النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ». [خ في النَّارُ الحديث: 4884)].

\* عق ﷺ عن الحسن بشاة، وقال: (يَا فَاطِمَةُ الْحُلِقِي رَأْسَهُ وتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً). [ت الأضاحي (الحديث: 1519)].

\* قلنا له على: ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا، وزهدنا في الدنيا، وكنا من أهل الآخرة، فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا، وشممنا أولادنا، أنكرنا أَنفسنا، فقال عَلَيْ : «لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ لَزَارَتْكُمْ المَلاَئِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لْجَاءَ الله بِخَلْق جَديدٍ كَيّ يُذْنِبُوا فَيَغْفِرَ لَهُمْ»، قال: قلت: مم خلق الخلق؟ قال: «مِنَ المَاءِ»، قلت: الجنة ما بناؤها؟ قال: «لَبنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبَنَةٌ مِنْ ذَهَب، وَمِلاَطُهَا المِسْكُ الأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا الُّلُوِّلُوُّ وَالْيَاقُوِّتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمْ ولا يَيْأَسْ، وَيُخَلَّدُ ولاَ يَمُوتُ، لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُمْ»، ثم قال: «ثَلاَثةٌ لاَ تُرَدُ دَعْوَتُهُمْ: الإمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُوم يَرْفَعُهَا فَوْقَ الغَمَام، وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُوُّلُ الرَّبُّ عَرِّ وجَلَّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينِ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2526)].

\* كان ﷺ مما يكثر أن يقول لأصحابه: "هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيَا"، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: "إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنَّهُمَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنَّهُمَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنَّهُمَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِذَا انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَحِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَحْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَنْلُغُ رَأْسَهُ، فَيَتْبَعُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَا فُونَ مَا كَانَ، ثُمَّ

يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلَقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقِّي وَجْهِهِ فَيُشَرُّشِرُ شِّرُقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْجِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ ـ قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءً: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فمَا يَفرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ \_ قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤلاء؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْظَلَقْنَا، فَأَتَيِنَا عَلَى نَهَر \_ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطُّ النَّهَرَ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِّقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ ، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَوْلاَءِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ، قَالَ: قالاً لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى

4049، 4050)، س (الحديث: 4592، 4593)].

\* ﴿ لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيا». [م في اللباس والزينة (الحديث: 5367/5067)، راجع (الحديث: 5961)].

\* (لا تَلبَسُوا الحَريرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وَلاَ تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا ، فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيَا وَلَنَا في الآخِرَةِ». [خ في الأطعمة (الحديث: 5426)، م (الـحـديـث: 5361)، د (الـحـديـث: 1878)، جه (الحديث: 3590)].

\* لما خرج النبي علي إلى أحد، رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي ﷺ فرقتين، فرقة تقول: نقاتلهم وفرقة تقول: لا نقاتلهم، فنزلت: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنْفِقِينَ فِعَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوّاً ﴾ [النساء: 88] وقال: «إِنَّهَا طَيبَةُ، تَنْفِي الذُّنُوبَ، كما تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ». [خ في المغازي (الحديث: 4050)، راجع

\* «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ، فَكَأَنَّمَا يُجَرّْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». [جه الأشربة (الحديث: 3415)].

\* «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَاراً مِنْ جَهَنَّمَ». [م في اللباس والزينة (الحديث: 

 \* (النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَم إِذَا فَقُهُوا ، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا **اخْتَلَفَ».** [م في البر والصلة (الحديث: 6651/ 2638/ 160)].

\* نهانا ﷺ أن نبيع الفضة بالفضة إلا عيناً بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عيناً بعين سواء بسواء، قال ﷺ: «تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ». [س البيوع (الحديث: 4593)، تقدَّم (الحديَّث: 4592)]..

\* نهى ﷺ عن المحاقلة والمزابنة، وقال: «إنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضاً فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضاً بِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ». [د في البيوع (الحديث: 3400)، س (الحديث:

مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَبِ وَلَبِن فِضَّةٍ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قالاً لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَر، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْري كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البِّيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قالاً لِي: هذه جَنَّةُ عَدْنِ وَهذاكَ مِنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرى صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالاً لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالاً لِي: أَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِبِ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بنَاءِ التَّتُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَيَّكُمُ ، وَأَمَّا الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: «وَأُوْلاَدُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». [ح في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

فضَّة

\* (لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلاَّ سَوَاءً بسَوَاءٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيفَ شِئْتُمْ». [خ في البيوع (الحديث: 2175)، أنظر (المحديث: 2182)، م (الحديث:

3899، 3900، 3901، 3902، 4549)، جــه (الــحــديــث (2449)].

\* "وَجَنَتَانِ مِنْ فِضَةٍ، آنِيَتُهُمَا وَما فِيهِمَا، وَجَنَتَانِ مِنْ
 كَذَا، آنِيتُهُمَا وَما فِيهِمَا، وَما بَينَ القَوْمِ وَبَينَ أَنْ يُنْظُرُوا
 إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فَي جَنَّةِ عَدْنٍ ».
 [خ في التفسير (الحديث: 4878)، راجع (الحديث: 4878)].

\* «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُن امْرَأَةً تَحَلَّى ذَهبَا تُظْهِرُهُ، إِلاَّ عُذَّبَتْ بِهِ». [د في الخاتم (الحديث: 2437)، س (الحديث: 5152)].

### [فَضَحَهُ]

\* أن أبا هريرة سمع رسول الله ﷺ يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أَيُّما امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ الله في شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا الله جَنَّتُهُ. وَأَيُّمَا رَجُل جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ الله مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ». [د في الطلاق (العديث: 2263)، س (العديث: 3481)].

\* ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةِ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، فَلَيْسَتْ مِنْ اللهِ فِي شَيْءٍ ، وَلَنْ يُدْخِلَهًا جَنَّتَهُ ، وَأَيُّمَا رَجُلِ أَنْكَرَ وَلَدَهُ ، وَقَدْ عَرَفَهُ ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ » . [جه الفرائض (الحديث: وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ » . [جه الفرائض (الحديث: 2743)].

# [فَضْخ]<sup>(1)</sup>

\* عن علي قال: كنت رَجلاً مذاءً، فسألته ﷺ، فقال: ﴿إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَتَوَشَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخِ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ». [س الطهارة (الحديث: 194)، تقدم (الحديث: 193)].

### [فَضَخْتَ]

\* أن علياً قال: كنت رجلاً مذاءً، فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي ﷺ أو ذُكِرَ له، فقال: «لا تَفْعَلْ، إذا رَأْيْتَ المَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّا وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، فَإذا فَضَحْتَ المَاءَ

فَاغْتَسِلْ». [د الطهارة (الحديث: 206)، س (الحديث: 193، 194)].

### [فَضُل]

\* أخبرني عَلَيْهُ: «أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّام الذُّنْيَا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ، وَيَبْرُزُ لَهُمْ عَرْشهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورِ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَب، وَمنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٌ عَلَى كُثْبَانِ المِسْكِ وَالكَافُورِ، ومَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَرَاسيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِساً». قال أبو هريرة: قلت: وهل نرى ربنا عز وجل، قال: «نَعَمْ»، قال: «هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤيَةِ الشِّمْس وَالقَمَر لَيْلَةَ البَدْرِ؟»، قلنا: لا، قال: ( ( كَذَلِكَ لاَ تُمَارَوْنَ في ا رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ، وَلاَ يَبْقَى في ذَلِكَ المَجْلِس رَجُلٌ إلاَّ حَاصَرَهُ الله مُحَاصَرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلْرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلاَنَ ابِنُ فُلاَنٍ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَذَكَّرُ بَبَعْض غَدْرَاتِهِ في الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فسَعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَغَتْ بك مَنْزِلَتَكَ هذَهِ، فبينما هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتُهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيباً لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ ريحهِ شَيْئاً قَطُّ، وَيَقُولُ رَبُّنَا تبارك وتعالى: قُومُوا إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، فَنَأْتِي سُوقاً قَدْ حَفَّتْ بِهِ المَلاَئِكَةُ، فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُر العُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعْ الآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ، فَيُحْمَلَ لنا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلاَ يُشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، قال : فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المَنْزِلَةِ المَرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ إليهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُحْزَنَ فِيهَا، ثُمَّ نَنْصَرفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَباً وَأَهْلاً ، لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجِمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، وَبِحَقِّنا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا». [ت صفة الجنة (الُحديث: 2549)، جه (الحديث: 4336)].

<sup>(1)</sup> فَضْخَ: أَيْ دَفْقَ، يُريد المَنيَّ.

فَضۡل

\* "الأَيْدِي ثَلاَثَةٌ: فَيَدُ الله الْعُلْيَا، وَيَدُ المُعْطِي الَّتِي تَلدِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى؛ فَأَعْطِ الفَضْلَ وَلاَ تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ ». [د في الزكاة (الحديث: 1649)].

\* بعث النبي عَلَيْ عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه فقال: . . . فلما صلى مع رسول الله عَلَيْ رآه، فقال: "ما مَنْعَكَ أَن تَغْدوَ مَع أَصحَابِك؟"، فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، فقال: "لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الأرضِ جميعاً ما أَدْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهمْ". [ت الصلاة (الحديث: 527)].

\* بينما نحن في سفر مع النبي على الذجاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يميناً وشمالاً، فقال على الله وشمالاً، فقال على الله وسمالاً، فقال على مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ». [م في اللقطة (الحديث: 4492/ 4728/ 1728)، د (الحديث: 1663)].

\* "ثَلاَثُ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَصْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لا يُبَايِعُهُ إِلاّ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِيًّ. [م ني الإيمان (الحديث: 287/ 108/ 713)، جه (الحديث: 2207، 2870)].

\* «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَلَى مُنَاعُ مِنْهُ ابْنَ عَلَى فَضْلِ مَاءِ بِالطرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ عَلَى فَضْلِ مَاءِ بِالطرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَابِعَ إِمَاماً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايعُ وَعُطَلَي بِهَا رَجُلاً بِسِلعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْظَ بِهَا». [خ في كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْظَ بِهَا». [خ في الاحكام (الحديث: 2358)].

﴿ ﴿ ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ ماءٍ بِطَرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيل، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ ما يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ فَإِنْ أَعْطَاهُ ما يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ

سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَأَخَذَهَا». [خ في الشهادات (الحديث: 2672)، انظر (الحديث: 2358)، م (الحديث: 3473). د (الحديث: 3473)].

\* «ثَلاَثُةٌ لاَ يُكَلِّمُهُم الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ مَنَعَ ابنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْر». [د في البيوع (الحديث: 3474)، ت (الحديث: 1595)].

\* "ثَلاَتُةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ اللهِمْ: رَجُلِّ حَلَفَ عَلَى سِلعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ أَعْطَى وَهُو كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِم، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَصْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَصْلِي كَمَا مَنعْتَ فَصْلَ مَنعَتْ فَصْلَ مَنعَتْ فَصْلَ مَنعَتْ فَصْلَ مَنعَد (الحديث: 358، 258). [خ في التوحيد (الحديث: 7446)، راجع (الحديث: 2358)].

\* "قُلاثَةٌ لاَ يُكلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِيَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِم، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللهُ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاكُ». [خ في الشرب والمساقاة (الحديث: 2369)، راجع (الحديث: 2358)، م (الحديث: 295)].

\* حَدَّمُنَا أَنَسٌ، قَالَ: صَارَتْ صَفِيَةُ لِدَحْيةً فِي مَقْسَمِهِ، وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَطِيَّتُهُ، قَالَ: وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ قَدْ أَرْدَفَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَعَثَرَتْ مَطِيَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصُرِعَتْ، قَالَ: فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَتَرَهَا، يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَتَرَهَا، قَالَ: فَدَخَلْنَا الْمَدِينَة، قَالَ: فَدَخَلْنَا الْمَدِينَة، فَخَرَجَ جَوَادِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَيْنَهَا وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا. [م في النكاح (العديث: 348/ 1365/ 88)].

\* خرجنا معه على عام الحديبية، فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا على الصبح، ثم أقبل علينا فقال: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، فقال: «قالَ الله: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادَي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِرحْمَةِ اللهِ وَبِرزْقِ اللهِ وَبِفضلِ اللهِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَجْمٍ كَذَا، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ كَافِرٌ بِي». [خ في المنازي (الحديث: 418)، راجع (الحديث: 888)].

\*خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي على في نحر إبلهم، فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما ما بقاؤكم بعد إبلكم، فدخل على النبي على فقال: ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال على النبي النّاس، يأتُونَ بقضُ لِ أَزْوَادِهِمْ»، فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام على فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتثى الناس حتى فرغوا، ثم قال على: «أَشْ هَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ، وَأَنّي رَسولُ اللهِ». [خ في السّركة (الحديث: 2982)].

"الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدُّرْهَمُ
 إِلدِّرْهَم لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا». [م في المساقاة (الحديث: 4045/ 1588].

\* «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَم، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ، فَلْيَصْطَرِفْهَا بِنَهُمَا، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ، فَلْيَصْطَرِفْهَا بِلْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءً». [جه التجارات (الحديث: بِالْوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءً». [جه التجارات (الحديث: 1/2261

\* ذكر لرسول الله ﷺ رجلان أحدهما عابد، والآخر عالم، فقال ﷺ: "فَضْلُ الْعَالِم عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى الْدَاكُمْ"، ثم قال ﷺ: "إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ

السَّموَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ في جُحْرِهَا وَحَتَّى النَّمْلَةَ في جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ». [ت العلم (العديث: 2685)].

\* "الْعِلْمُ ثَلاَئَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُو فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ». [دفي الفرائض (الحديث: 2885)، جه (الحديث: 54)].

\* "فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَة أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جُزْءاً ». [جه المساجد (الحديث: 787)].

\* «فَضْلُ صَلاَةِ الجَمِيعِ عَلَى صَلاَةِ الوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُون دَرَجَةً، وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ في صَلاَةِ الصُّبْح». [خ في التفسير (الحديث: 4717)، راجع (الحديث: 176)، م (الحديث: 1471)].

\* الفَّهْلُ عائِشَةَ عَلَى النِّساءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، كَمَلَ مِنَ الرِِّجالِ كَثِيرٌ، وَلَمَ يَكُمُل مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3413)].

\* «فَضْلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ كَفَضَلِ النَّرِيدِ عَلَى الظَّعَامِ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3770)، انظر (الحديث: 5419، 6250)، م (الحديث: 6250)، مو (الحديث: 3881)، سو (الحديث: 3881)،

\* قال ﷺ: "قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمُنْجِيهِ عَمَلُهُ"، قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: "وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ". [جه الزهد (الحديث: 4201)].

\* قال ﷺ: "قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ"، قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: "وَلاَ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ". [م في صفات المنافقين (الحديث: 704/ 700/ 76)، جه (الحديث: 4201)].

\* قال ابن عباس: سمعته ﷺ يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وتَجْمَعُ بها أَمْرِي، وَتَلُمُّ بها شَعْثِي، وتَصْلِحُ بها غائِبَتي، وَتَرْفَعُ بها شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بها عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بها عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بها رُشْدِي، وتَرُد بها أَلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بها مِنْ كُل سُوءٍ، اللّهُمَّ أَعْطِني إيماناً ويَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ

كُفْرٌ، ورَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ في العطاء (وَيُرْوَى في القضاء) وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ والنَّصْرَ عَلَى الأعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إلى رَحْمَتِكَ، فأَسْأَلُكَ يا قَاضِيَ الأُمُور، وَيا شَافِيَ الصُّدُور، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُورِ، أَنْ تُجِيرَني مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القُبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرُ أنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ ؛ فإنِّي أَرْغَبُ إلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ العَالِمِينَ، اللَّهُمّ ذَا الْحَبل الشَّدِيدِ، وَالأمْر الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكِّع السُّجُودِ، المُوفِينَ بِالْعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ ما تُريدُ، اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا هادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلاَ مُضِلِّينَ سَلْماً لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوّاً لأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ونُعَادِي بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعاءُ وَعَلَيْكَ الإجابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكُلاَنُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً في قَلبي، وَنُوراً في قَبْرِي، ونُوراً مِنْ بَيْن يَدَيَّ، ونُوراً مِنْ خَلْفِي، ونُوراً عَنْ يَمِينِي، ونُوراً عنْ شِمَالِي، ونُوراً مِنْ فَوْقِي، وَنُوراً مِنْ تَحْتِي، وَنُوراً في سَمْعِي، وَنُوراً في بَصَري، وَنُوراً في شَعْرِي، وَنُوراً في بَشَرِي، وَنَوراً في لَحْمِي، وَنُوراً في دَمِي، ونوراً في عِظَامِي، اللَّهِمَّ أَعْظِمْ لِي نُوراً وأَعْطِنِي نُوراً وَاجْعَلْ لِي نوراً، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ العِزُّ وقَال بهِ، شُبْحَانَ الَّذِي لَبسَ المَجْدَ وَتكُّرمَ بِهِ، سبحان الَّذِي لا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَصْل وَالنِّعَم، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ والكَرَم، سُبْحَانَ ذِي الجَلاَلِ والإِكْرَامِ». [ت الدعوات (الحديث: 3419)].

\* قال ﷺ لبلال: «الْغَدَاءُ يَا بِلاَلُ»، فقال: إني صائم، قال: إني صائم، قال: «نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا، وَفَضْلُ رِزْقِ بِلاَلٍ فِي الْجَنَّةِ، أَشَعَرْتَ، يَا بِلاَكُ! أَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ؟». [جه الصيام (الحديث: 1749)].

\* "كَمَلَ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُل مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ: آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْن، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ". لخ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3411)، انظر (الحديث: لخ في 1346، 3769، (الحديث: 6222)، ت (الحديث: 1388). (الحديث: 3880)، م (الحديث: 3880)].

\* (لا تَمْنَعُوا فَصْلَ المَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَصْلَ الكلاّ). [خ في الشرب والمساقاة (الحديث: 2354)، راجع (الحديث: 2353)].

\* «لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ، لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلاَّ». [م في المساقاة (الحديث: 3988/766)].

\* (لاَ يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلاَهُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعٌ». [سالزكاة (الحديث: 2565)، جه (الحديث: 2536)، س (الحديث: 2435)].

\* «لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ، لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلاُّ». [م في المساقاة (الحديث: 3984/1566/88)].

\* «لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ، لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلاَّ». [جه الرهون (الحديث: 2478)].

\* ﴿ لا كَمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلاُ ﴾. [خ في الشرب والمساقاة (الحديث: 2354، 6962)، م (الحديث: 2354)، د (الحديث: 1272)، د (الحديث: 3473)].

\* «لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاُ». [د في البيوع (الحديث: 3478)].

\* «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ، وَلاَ يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ». [جه الرهون (الحديث: 2479)].

\* قال ﷺ: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَداً عَمَلُهُ الجَنَّةَ»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «لاَ، وَلاَ أَنَا، إِلا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدُّدُوا وَقارِبُوا، وَلاَ يَتَعَمَّنَينَ أَحَدُكُمُ المَوْتَ: إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ

خَيراً، وَإِمَّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ». [خ في المرضى (الحديث: 30)، س (الحديث: 1818)].

\* (لَيُصِيبَنَّ أَقْوَاماً سَفعٌ مِنَ النَّارِ، بذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، ثُمَّ يُدْخِلهُمُ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ، يُقَالُ لَهُمُ: الجَهَنَّمِيُّونَ». [خ في التوحيد (الحديث: 7450)، راجع (الحديث: 476)، (655)].

\* قال ﷺ: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ»، قال رجل: ولا إِيَّايَ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ، [وَفَضْلِ] وَلَكِنْ سَدِّدُوا». [مَ في صفات المنافقين (الحديث: 704/ 2816/ 77)].

\* «مَا مِنْ عَبْدِ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ الله خَيْرٌ يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فيها، إلاَّ الشَّهِيدُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَهادَةِ فَإِنَّهُ يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1643)].

\* «ما مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ، لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَما فِيهَا، إِلاَّ الشَّهِيدَ، لِمَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا، إِلاَّ الشَّهِيدَ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2817)].

\* «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الجَنَّةَ الْحِنْثَ، إلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الجَنَّةَ قَالَ: «يُقَالُ لَهُمُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ». [س الجنائز آبَاؤُنَا، فَيُقَالُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ». [س الجنائز (الحديث: 1875)].

\* «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إيَّاهُمْ».
 [س الجنائز (الحدیث: 1873)].

\* «ما مِنَ النَّاس مِنْ مُسْلِم، يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَّنَّةَ، بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ». الحِنْثُ، إلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّة، بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ». [خ في الجنائز (الحديث: 1249)، راجع (الحديث: 1872)، انظر (الحديث: 1872)، س (الحديث: 1872)، جه (الحديث: 1605)].

\* «مَا مِنْ نَفْس تَمُوتُ، لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا، وَلاَ أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِلاَّ الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا، لِمَا يَرَى

مِنْ فَصْلِ الشَّهَادَةِ». [م في الإمارة (الحديث: 4844/ 1877/ 108)].

\* سَمِعْتُ أَبَا ذَرّ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدُ وَضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: «المَسْجِدُ السَّرِامُ»، قَالَ: «المَسْجِدُ السَّرَامُ»، قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، الأَقْصَى»، قُلتُ: كَمْ كَانَ بَينَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ بَعْدُ فَصَلَّهُ، فَإِنَّ الفَصْلَ فِيهِ». ثُمَّ أَينَما أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ بَعْدُ فَصَلَّهُ، فَإِنَّ الفَصْلَ فِيهِ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3365)، انظر (الحديث: 689)، (3425)، م (الحديث: 753)].

"مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ،
 ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ
 مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ». [م في الجمعة (الحديث: 1984/ 857)].

\* «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ الله بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رَضاً لِطَالِبِ الْعِلْم، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمن في الأرْضِ وَالْحِيتَانِ في جَوفِ السَّمَاوَاتِ وَمن في الأرْضِ وَالْحِيتَانِ في جَوفِ السَّمَاوَاتِ وَمن في الأرْضِ وَالْحِيتَانِ في جَوفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْمُنْبِياءِ، الْمَاءِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، الْبَدْرِ علَى سَائِرِ الْكُواكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، الْعَلَمَ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، وَإِنَّ الْعَلْمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، وَإِنَّ الْعَلَمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرٍ». [د في العلم (الحديث: 3641)، ح (الحديث: 3641)، ح (الحديث: 3641).

\* «مَنْ كَانَتْ [كَانَ] لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُرْرِعْهَا أَوْ لِيُرْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلاَ تَبِيعُوهَا». [م ني البيوع (الحديث: 3900/ 1536/ 991].

\* «هَل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ». [خ في الأذان (الحديث: كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ». [خ في الأذان (الحديث: 846)، انظر (الحديث: 830)، م (الحديث: 1524)].

\* «يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرِّ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرِّ لَكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأُ بِمَنْ

تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى». [م في الزكاة (الحديث: 2385/ 1036/ 97)].

\* «يَقُولُ الرَّبُّ عزَّ وَجلَّ: مَنْ شَغَلَهُ القُرْآنُ وذِكْرِي عن مَسْألَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلاَم الله عَلَى خَلْقِهِ». [ت كَلاَم الله عَلَى سَائِرِ الكَلاَم كَفَضْلِ الله عَلَى خَلْقِهِ». [ت فضائل الفرآن (الحديث: 2926)].

\* «يُلقَى في النّارِ»، وفي رواية: «لاَ يَزَالُ يُلقَى فِيهَا وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العَالَمِينَ قَدَمَهُ، فَيَنْزُوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ، ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ، قَدْ، بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلا تَزَالُ الجَنَّةُ تَفضُلُ، حَتَّى يُنْشِىءَ اللهُ لَهَا خَلقاً، فَيُسْكِنَهُمْ فَصْلَ الجَنَّةِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7384)، راجع (الحديث: 4848)، م (الحديث: 7108).

## [فُضِّل]

\* ﴿إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيهِ في المَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ». [خ في الرقاق (الحديث: 6490)].

\* ﴿إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضّلَ عَلَيْهِ، [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7354/ 2963/8)].

### [فَضَلَ]

\* أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: «أَلكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟»، فقال: لا، فقال: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟»، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها على فلفعها إليه، ثم قال: «ابْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْها، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ إِمْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ إَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهكَذَا وهكذَا»، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهكَذَا وهكذَا»، يقول: «فَبَيْنَ يَدِيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ». [م ني يقول: «فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ». [م ني الرحديث: 2545).

\* «إنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ،
 فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصْبَةِ » ، وقال ﷺ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ
 وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ ، وَلا

يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْمًاً». [د في الديات (الحديث: 4564)، س (الحديث: 4815)، جه (الحديث: 2630)].

### [فَضۡلاً]

\* «إِنَّ لله مَلائِكَةً سَيَّاحِينَ في الأرْض فَضْلاً عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ، فإِذَا وَجَدُوا أَقْوَاماً يَذْكُرُونَ الله تَنَادَوْا: هَلُمُوا إلى بُغْيَتِكُمْ فَيَجِيئُونَ فَيَحُفُونَ بِهِمْ إلى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ الله: على أيَّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ، يُحْمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ، قالَ: فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْنِي؟ قالَ: فَيَقُولُونَ لاً، قالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَحْمِيداً وَأَشَدَّ تَمْجِيداً وَأَشَدَّ لَكَ ذِكْراً، قالَ: فَيَقُولُ: وَأَيَّ شَيْءٍ يَظْلُبُونَ؟ قالَ: فَيَقُولُونَ: يَطْلُبُونَ الْجَنَّةَ، قالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لاَ، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا لِها أَشَد طَلَباً وأَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً، قالَ: فَيَقُولُ: منْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ؟ قالُوا: يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ، قالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لاَ ، فَيُقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا مِنْهَا أَشَدَّ هَرَبَاً وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفاً وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعُوُّذاً ، قالَ: فَيَقُولُ: فإنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ فِيهِمْ فُلاَناً الْخَطَّاءَ لَمْ يُرِدْهُمْ إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُ: هُمُ القَوْمُ لاَ يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ ». [ت الدعوات (الحديث: 3600)].

\* أنه ﷺ كان يؤتي بالرجل المتوفى، عليه دين، فيسأل: «هَل تَركُ لِدَينِهِ فَضْلاً»، فإن حُدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّي مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِورَثْتِهِ». [خ في الكفالة (الحديث: 298، 6736)، انظر (الحديث: 2398، 6736)، م (الحديث: 4134)، تا (الحديث: 6763)، م (الحديث: 4134)،

### [فَضۡلَةً]

\* كنا مع رسول الله عليه في سفرٍ فَقَلَّ الماء، فقال:

"اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ ماءٍ"، فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: "حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ المُبَارَكِ، وَالبَرَكَةُ مِنَ اللهِ" فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ﷺ، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام، وهو يؤكل. أخ في المناقب (الحديث: 3579)، ت (الحديث: (3633)].

## [فُضًلت]

\* عنه ﷺ قال: «نَارُكُمْ هٰذِهِ الَّتِي تُوقِدُونَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَمْ»، قالوا: والله، إن كانت لكافية يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا». [ت صفة جهنم (الحديث: (2589)].

\* «فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَاثِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْغَنَاثِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْغَنَاثِمُ الْخَلْقِ كَافَّةً، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1165)، ت (الحديث: 1553)، جه (الحديث: 567)].

\* «نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْأً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ»، قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، قال: «فُضِّلَتْ عَلَيهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْأً، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3265)].

\* «نَارُكُمْ هَذِهِ، الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ»، قالوا: والله، إن كانت لكافية، يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءاً. كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7094/ 2843) [6].

## [فُضِّلْتُمْ]

\* «اعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلاَةِ، فإنَّكُم قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَم، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُم». [دالصلاة (الحديث: 421)].

## [فَضَّلَكَ]

\* أُتي ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، فأكله، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ

القِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَبَلَغَ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيِقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ بَعَضُهُمْ لِبَعْض: أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغْكُمْ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلِّي رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو البَشَر خَلَقكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِيْ نَفْسِي نَفْسِى، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إلى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَّ تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبوا إِلَى غَيْرى اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهَ برسَالَتِهِ وَبكلاَمِهِ عَلَى البَشَر، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟

فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اَذْهَبُوا إِلَى مُحمَّدٍ قَالَ: ۚ فَنَأْتُونَ مُحمَّداً فَنَقُولُونَ : يَا مُحمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ الله وَخَاتَهُ الأَنْسَاءِ: وَقد غُفرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَّ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرِش فَأْخِرُ سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَخُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْنًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدِ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي، يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: يَا مُحمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَن مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ»، ثم قال: «وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرى». أَت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2434)، راجع (الحديث: 1837).

\* أتى عَلَيْ بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَل تَدْرُونَ مِمَّ ذلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلاَ تَرَوْنَ ما قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: عَلَيكُمْ بِأَدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيهِ السَّلاَمُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَر، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلاَثِكَةُ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ، أَلاَ تَرَى إِلَى ما قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُل إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً،

اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلِّي غَيري، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إَبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلَ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَّا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيَهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ \_ فَذَكَرَهُنَّ أَبِو حَيَّانَ في الْحَدِيثِ \_ نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرى، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى. فَيَأْتُونَ مُوسِى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسِى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ برسَالَتِهِ وَبكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إلَى رَبِّك، أَلاَ تُرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُول: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلَتُ نَفساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى. فَيَأْتُونَ عِيسِي فَيَقُولُونَ: يَا عِيسِي، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيّاً، اشْفَعْ لَنَا أَلاَّ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ \_ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً \_ نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرى، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ . فَيَأْتُونَ محمَّداً اللهُ ﷺ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْنَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئاً لَمْ يَفتَحْهُ عَلَى أَحَدِ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيهِمْ مِنَ البَابِ الأيمن مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثمَّ

قال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ مَا بَينَ الْمِصْرَاعَينِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ، كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَجِمْيَرَ ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَّةً وَبُصْرَى». [خ في التفسير (الحديث: 4712)، راجع (الحديث: 3340)].

### [فَضْلِكَ]

\* ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ! افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: أمْنَا المَعْلَى: 728)، (الحديث: 685)، و (الحديث: 728)، جه (الحديث: 772)].

\* "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَليَرْكَعْ رَكْعَتَينِ مِنْ غَيرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لَيقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الأَمْرَ خَيرٌ لِي، في دِيني وَمَعَاشِي وَعاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قالَ: عاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيسِّرُهُ لِي، ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هذا الأَمْرِ شَرٌ لِي، في دِيني وَمَعَاشِي وَعاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قالَ: في عاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هذا الأَمْرَ شَرٌ لِي، في دِيني وَمَعَاشِي وَعاقِبَةِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هذا الأَمْرَ شَرٌ لِي، في عاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَافْرُو فِي الْخَيرَ حَيثُ وَعاقِبَةٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هذا الأَمْرِ فَيْ عَنْهُ، وَاقْلُرْ لِي الْخَيرَ حَيثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي . قالَ: وَيُسَمِّي حاجَتُهُ». [خ في التهجد كانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي . قالَ: وَيُسَمِّي حاجَتُهُ». [خ في التهجد كانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي . 116 أَسْرِي . 1638)، سَر (المحديث: 1638)، د (المحديث: 1638)، ت (المحديث: 1838)، سَر (المحديث: 1838)).

\* أن علياً قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن ﷺ لو كان عليك مثل جبل كبير ديناً أداه الله عنك؟ قال: "قُلْ اللّهُمَّ اكْفِني بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَاغْنِني بِفَضْلِكَ عمن سِوَاكَ». [ت الدعوات (الحديث: 3563)].

### [فُضِّلْنَا]

\* (فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً، وَجُعِلَتْ تُرْبِتُهَا لَنَا طَهُوراً، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1165/524)].

## [فَضَّلَنِي]

\* «الْحَمدُ لله الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي

عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ البَلاَءُ». [ت الدعوات (الحديث: 3432)].

\* "مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلاَءٍ فَقَالَ: الْحَمدُ للهُ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلقَ تَفْضِيلاً ، إلا عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ البَلاَءِ كَاثِناً مَا كَانَ مَا عَاشَ ». [تالدعوات (الحديث: 3431)].

\* أَمَنْ فَجِئَهُ صَاحِبُ بَلاَءٍ ، فَقَالَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً ، عُوفِيَ مِنْ ذلِكَ الْبَلاَءِ ، كَائِناً مَا كَانَ ». [جه الدعاء (الحديث: 2892)].

#### [فُضُله]

\* ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ، فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأْتُ مَلَكاً، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ، فَتَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانَ فَإِنَّهُ رَأَى شَيطَاناً». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3303)، د (الحديث: 5102)، ت (الحديث: 3403).

\* "بَينَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَح لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي، ثُمَّ أَعْطَيتُ فَضْلَهُ عُمَرَ»، والرِّي يَجْرِي، ثُمَّ أَعْطَيتُ فَضْلَهُ عُمَرَ»، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: "العِلمَ». [خ في التعبير (الحديث: 82)].

\* «سَلُوا الله مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّ الله عزَّ وجلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ العِبَادَةِ انْتِظَارُ الفَرَجِ». [ت الدعوات (العديث: ي 3571)].

\* قلت: يا رسول الله من أَبَرُ ؟ قال: ﴿ أُمَّكَ، ثُمُّ الْمَّكَ، ثُمُّ الْمَّكَ، ثُمُّ الْمَّكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فالأَقْرَبَ فالأَقْرَبَ ، وقال وَاللَّهُ عَنْدَهُ وقال وَاللَّهُ إِنَّاهُ إِلَّا لَهُ يَعْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنْعَهُ فَيْمُ نُعُهُ إِنَّاهُ إِلَّا لُوعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنْعَهُ شُبَحًاعًا أَقْرَعَ ». [دني الأدب (الحديث: 5139)، ت المحديث: 1897)].

\* «لاَ يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلاَهُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ». [س الزكاة (الحديث: 2565)، جه (الحديث: 2536)، س (الحديث: 2435)].

### [فَضَّلَهُ]

\* ﴿ خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيهِ ، كَتَبَهُ الله شَاكِراً صَابِراً ،

فَضۡلِی

وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيهِ لَمْ يَكَتُبُهُ الله شَاكِراً وَلاَ صَابِراً: مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَنَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ الله شَاكِراً صَابِراً، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ وَنَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ وَنَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ وَنَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ لَنْظُرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُو دُونَهُ لِللهُ شَاكِراً ولا صَابِراً». [ت صفة القيامة والرقائق (العديث: 2512)].

## [فَضۡلِی]

\* "إِنَّمَا أَجُلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الأُمَم، كَمَا بَينَ صَلاَةِ العَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قيراطٍ، فَعَمِلَتِ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إلَى المَهُودُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إلَى العَصْرِ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ العَصْرِ إلَى المَعْرِبِ بِقِيرَاطِينِ قِيرَاطِينِ، قالُوا: نَحْنُ أَكْثُرُ إلَى المَعْرِبِ بِقِيرَاطِينِ قِيرَاطِينِ، قالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُ عَطَاءً، قالَ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ هُ عَمَلاً وَأَقَلُ عَطَاءً، قالَ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ هُوالُوا: لاَ، قالَ: «فَذَاكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ». [خ في قالُوا: لاَ، قالَ: «فَذَاكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ». [خ في قائل القرآن (الحديث: 551)].

\* "إِنَّمَا أَجَلُكُمْ في أَجَل مَنْ خَلاَ مِنَ الأَمَم، ما بَينَ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُّكُمْ وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارُ عَلَى قَيرَاطٍ قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ اليَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى من نِصْف النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ على قِيراطٍ قِيراطٍ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَين قِيرَاطَين؟ أَلاَ ، فَأَنْتُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، عَلَى قِيرِاطَينِ قِيرَاطَينِ، أَلاَ لَكُمُ الأَجْرُ مَرَّتَين، فَغَضِبَتِ اليَّهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً ، وَأَقَلُّ عَطَاءً ، قالَ اللهُ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيئاً؟ قالُوا: لا ، قالَ: فَإِنَّهُ فَضْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئتُ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3459)، انظر (الحديث: 5557)].

\* "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيما سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم، كَمَا بَينَ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِي أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْظُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِينَا القُرْآنَ، فَعَمِلنا إِلَى عَلَوْبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِينا قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ فَقَالَ أَهْلُ عُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِينا قِيرَاطَينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينَ قِيرَاطينَ قِيرَاطينَ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينَ قَيرَاطينَ قَيرَاطينَ قَيرَاطينَ قَيرَاطينَ قَيرَاطينَ قَيرَاطينَ قَيرَاطينَ قَيرَاطِينَ السَادِينَ السُورِينَ السُورِينَ العَلَيْنَ العَلَيْنَ الْعَلَى الْعَل

\* "إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَاليَهُودُ وَالنَّصَارَى، كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى عُمَّالاً، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِينَ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ ، ثمَّ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ ، فَعَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: تَحْنُ أَكْثُرُ عَمَلاً وَأَقَلُ عَطَاءً؟ قالَ: هَل وَقَالُوا: لاَ ، فَقَالَ: هَل ظَلْمَتْكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيئاً؟ قالُوا: لاَ ، فَقَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ ». [خ في الإجارة (الحديث: 2269)، فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ ». [خ في الإجارة (الحديث: 2269))

\* «بَينَما أَنا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَلَحٍ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ حَتَّى أَنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ في أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ»، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «العِلمَ». [خ في العلم (الحديث: 82)، انظر (الحديث: 6140، 7007، 7007، 7032)، م (الحديث: 6140)، ت (الحديث: 2284)].

\* "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِم، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَصْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَصْلِي كَمَا

## [فَضِيلَة]

\* "إِنَّ الْكَافِرَ لَيَعْظُمُ حَتَّى إِنَّ ضِرْسَهُ لأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَفَضِيلَةُ جَسَدِهِ عَلَى ضِرْسِهِ، كَفَضِيلَةِ جَسَدِ أَحَدِكُمْ عَلَى ضِرْسِهِ». [جه الزهد (الحديث: 4322)].

\* «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَالْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيامَةِ». [خ في الأذان (الحديث: 614)، انظر (الحديث: 479)، د (الحديث: 529)، ت (الحديث: 672). من (الحديث: 679)، جه (الحديث: 722)].

\* «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَالبَعْثُهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في التفسير (الحديث: 4719)، راجع (الحديث: 614)].

## [فَضِيلَتُهُ]

" صلى بنا رسول الله على يوماً الصبح فقال: "أَسَاهِدٌ فُلاَنٌ؟"، قالوا: لا، قال: "أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟"، قالوا: لا، قال: "أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟"، قالوا: لا، قال: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِما لاَّتَيْتُمُوهُما وَلَوْ حَبُواً عَلَى الرُّكَتِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ المَلاَئِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لاَبْتَدَرْتمُوهُ، وَإِنَّ صَلاَتَة الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتَهُ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كُثُرُ فَهُو أَحَبُ إِلَى الله تعالى". [دالصلاة (الحديث: 554)، عو (الحديث: 554).

## [فِطَام]

\* (لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعةِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في النَّدْي، وكانَ قَبْلَ الفِطَامِ». [ت الرضاع (الحديث: 1152)].

### [فِطُر]

\* أن أبا سعيد الخدري، قال: سمعت أربعًا من النبي ﷺ فأعجبنني، قال: «لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَينِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَوْمَ في

مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاكَ». [خ في التوحيد (الحديث: 7446)، راجع (الحديث: 2359)].

\* «ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْظَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْظَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَسْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِم، وَرَجُلٌ مَنْعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللهُ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاكُ. [خ في الشرب والمساقاة (الحديث: 2369). راجع (الحديث: 2358)، م (الحديث: 295)].

\* ذكر لرسول الله عَلَى رجلان أحدهما عابد، والآخر عالم، فقال عَلَى العَابِدِ كَفَصْلِي عالم، فقال عَلَى العَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ»، ثم قال عَلَى: "إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّموَاتِ وَالأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ في جُحْرِهَا وَحَتَّى السَّموَاتِ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ». [تِ العلم الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ». [تِ العلم (الحديث: 2685)].

\* «رَأَيْتُ كَأَنِّي أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ»، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «العِلْمَ». [ت المناقب (الحديث: 3687)، راجع (الحديث: 2284)].

\* قال على «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن، فشربت منه، حتى إني لأرى الريّ يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي ـ يعني ـ عمر»، فقالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «العِلم». [خ في التعبير (الحديث: 7006)، راجم (الحديث: 82)].

\* «مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الكِتَابَينِ، كَمَثُلِ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ أَجْرَاء، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدُوةَ إِلَى نِصْفِ النَّهارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَ لِي مِنْ غُدُوةَ إِلَى نِصْفِ النَّهارِ مِنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ مِنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ العَصْرِ اللَّي مِنَ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطِينِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ، إلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَينِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ، فَغَضِبَتِ البَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثُرُ عَمَلاً وَفَعْنَبُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، وَأَقَلُ عَطَلَاكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، قالَ: فَذِلِكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاعُ». [خ في الإجارة قالَ: 55]. (اجع (الحديث: 55)).

يَوْمَينِ: الفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلاَ تُسَلَّدُ الرِّحالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الحَرامِ، وَمَسْجِدِي هذا». [خ ني الصوم (الحديث: 197)].

\* أن أبا سعيد قال: أربع سمعتهن من رسول الله ﷺ. . . فأعجبنني وآنقنني: «أَنْ لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةُ مَسِيرَةً يَوْمَينِ لَيسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَم، وَلاَ صَوْمَ يَوْمَينِ لَيسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَم، وَلاَ صَوْمَ يَوْمَينِ: الفِطْرِ وَالأَصْحى، وَلاَ صَلاةَ بَعْدُ صَلاَتَينِ: يَوْمَينِ: الفِطْرِ وَالأَصْحى، وَلاَ صَلاةَ بَعْدُ الصَّبْحِ حَتَّى بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ، وَبعَدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ تُسَلَّدُ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الأَقْصى». [خ ني مَسْجِدِ الأَقْصى». [خ ني جزاء الصيد (الحديث: 1864)، راجع (الحديث: 1865).

\* إِنَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ». [جه الصيام (الحديث: 643)].

\* أن النبي ﷺ بعث منادياً في فجاج مكة: «ألا إنَّ صَدَقَةَ الفطرِ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِم، ذَكْرِ أو أَنْثَى، حُرِّ أو عَبْدٍ، صَغِيرِ أو كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمحٍ أو سِوَاهُ، صَاعٌ مِنْ طَعَام». [ت الزكاة (الحديث: 674)].

\* "إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ، خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ الأَرْضِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئاً إِلا أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكِ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضِ وَلاَ رَيْاحٍ وَلاَ جَبَالٍ وَلاَ بَحْرٍ إِلا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُمَةِ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1084)].

\* أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يأتيها فيسألها عن بعلها، فقالت: نِعَم الرجل من رجل لم يطأ لنا فِراشاً، ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتيناه، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «ائْتِنِي بِهِ»، فَأَتَيْنُهُ مَعَهُ فَقَالَ: «كَيْفَ تَصُومُ؟»، قُلْتُ: كُلَّ يَوْم، قَالَ: «صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلاَنَةً أَيَّام»، قُلْتُ: إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ جُمُعَةٍ ثَلاَنَةً أَيَّام»، قُلْتُ: إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذلِكَ

قَالَ: "صُمْ يَوْمَيْنِ وَأَفْطِرْ يَوْماً"، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ". [س الصيام (الحديث: 2382)]. ويقد (الحديث: 2387)].

\* «التَّكْبِيرُ في الْفِطْرِ سَبْعٌ في الأُولَى، وَخَمْسٌ في الأُولَى، وَخَمْسٌ في الآخِرَة، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». [د الصلاة (الحديث: 1151)، جه (الحديث: 1278)]. .

\* «صَامَ نُوحٌ الدَّهْرَ ، إِلاَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى».
 [جه الصيام (الحديث: 1714)].

«الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، والفِظرُ يومَ تُفْطِرُونَ،
 والأَضْحَى يَوْم تُضَحُّونَ». [ت الصوم (الحديث: 697)].

\* «الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ ». [جه الصيام (الحديث: 1660)].

\* "الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، والأضْحى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ». [ت الصوم (الحديث: 802)].

\* قدم ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟»، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال: «إنَّ الله قَدْ أَبْدَلَكُم بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ». [دالصلاة (الحديث: 134)].

\* كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم ﷺ قال: «كَانَ لَكُمْ يَوْمانِ تَلْعَبُونَ فِيهِما، وقَدْ أَبْدَلَكُمُ الله بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَصْحَى». [س صلاة العيدين (الحديث: 1555)].

\* (لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ يَوْمَينِ إِلاَ مَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَم، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَينِ الفِطْرِ وَالأَضحى، وَلاَ مَحْرَم، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَينِ الفِطْرِ وَالأَضحى، وَلاَ مَلاَةً بعْدَ صَلاَتَينِ : بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَعْدُب، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحالُ إِلاَّ إِلَى وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَعْدُ المَحْدِ الأَقْصَى، ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي الأَقْصَى، (الحديث: 197)، راجع (الحديث: 586)، والحديث: 3248، 2329 (الحديث: 326)، جه (الحديث: 1410)].

\* (لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِراً ما عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ؛ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ». [دني الصيام (الحديث: 2353)].

\* ﴿ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». [خ في الصوم (الحديث: 2549)، ت (الحديث: 699)، جه (الحديث: 1697)].

\* ﴿ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ، عَجِّلُوا الْفِطْرَ، عَجِّلُوا الْفِطْرَ، فَإِنَّ الْيَهُودَ يُؤَخِّرُونَ ». [جه الصيام (الحديث: (1698)].

\*  $(\vec{V})$  يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». [م في الصيام (الحديث: 469/ 1098)].

\* «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ». [م في الزكاة (الحديث: 2270)]. (الحديث: 2270)].

\* «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّام بَعْدَ الْفِطْرِ، كَانَ فِي تَمَامَ السَّنَةِ، ﴿ مَنْ جَلَة بِالْخَسَنَةِ فَلَمُ عَشُرُ أَمْنَالِهَا ﴾ . [جه الصبام (الحديث: 1715)].

\* «هذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَصَلَّى الطُّهْرَ حِينَ فَصَلَّى الطُّهْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ رَأَى الظُّلَّ مِثْلَهُ، زَاعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ رَأَى الظُّلَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَعْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الطَّارِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيلِ ثُمَّ صَلَّى الْعَشْرَ حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلاً، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الظُّلُ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ عَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ عَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ السَّكَمُ أَلَى الْمِشَاءَ عَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ: الصَّلاَةُ مَا بَيْنَ عِينَ السَّرَئِكَ أَمْسِ وَصَلاَتِكَ الْيَوْمَ». [س الموافيت (الحديث: (الحديث: (الحديث: 605)].

\* «يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ». [م في الإيمان (الحديث: 4/ 10)].

### [فَطَرَ]

\* أنه ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة قال: "وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، حَنِيفاً، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَا أَنَا وَمَمَاتِي، للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ، وَيِذَلِكَ أَمُرْتُ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بَذَنْهِي، وَعَيعاً، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْهِي، وَعَيعاً، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ وَاعْتَرَفْتُ بَنَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ وَاعْتَرَفْتُ بِنَا لَهُ لاَ يَعْفِرُ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إِنَّهُ لاَ يَعْفِرُ وَاعْتَرَفْتُ بَاللَّهُمْ أَنْتَ الْمَلِكُ اللَّهُ لاَ يَعْفِرُ وَاللَّهُ اللَّهُمْ أَنْتَ الْمَلْكَ اللَّهُ الْمَتْ رَبِّي وَلَيْ الْمَلْكِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ! وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، وإذا ركع قال: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرى، وَمُخِي وَعَظْمِي وَعَصْبي»، وإذا رفع قال: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ ءَ الأَرْضِ، وَمِلْ ءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْ ءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»، وإذا سجد قال: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكُ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»، ثم يكون آخر ما يقول، بين التشهد والتسليم: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤخِّرُ، لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1809/ 771/ 201)، د (الحديث: 744، 760، 761، 1509)، ت (الحديث: 266، 3421، 3422، 3423)، س (الحديث: 896، 1049، 1125)، جه (الحديث: 864، 1054)].

\* أنه ﷺ كان إذا قام يصلي تطوعاً قال: "اللهُ أَكْبَرُ وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وبَلْلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلهَ إلاَ اللهَ الاَنْتاح (الحديث: 897)].

\* ذبح ﷺ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، فلما وجههما قال: "إنّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً، وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهُ رَبُ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَه، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ». [د في الضحايا (الحديث: 2795)، جه (الحديث: 312)].

\* كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم قال: ﴿وَجَهْتُ

وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّموَاتِ وَٱلأَرْضِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ المَشْرِكِينَ، إِنَّ صلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَريكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ المُسْلِمِيْنَ. الَّلَهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لَا إِلهَ لي إِلاًّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إنه لا يَغْفُرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لا يَهْدِني لْأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عني سَيِّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ وَالشُّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، وإذا ركع قال: «اللَّهُمَّ لَكَ ركَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَري وَمُخِّى وَعِظَامِي وَعَصَبِي»، وإذا رفع قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّموَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْء بَعْدُ»، وَإِذا سجد قال: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»، وإذا سلم من الصلاة قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَالمُؤَخِّرُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ». [دالصلاة (الحديث: 760)، راجع (الحديث: 744)].

\* كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه . . . ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: "وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السَّموَاتِ والأَرْضَ حَنِيفاً ومَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنَّ صَلاَتِي وَالْمُشْرِكِينَ، إنَّ صَلاَتِي وَالْمُشْرِكِينَ، إنَّ صَلاَتِي لَهُ رَبِّ العَالِمينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وبِلَلِكَ أُمِرْتُ وأَنَا مِنَ المُسْلِمينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ المَلكُ ظَلَمْتُ لا إله إلاَّ أَنْتَ المَلكُ ظَلَمْتُ نَفْسِي واعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فاغْفِرْ لِي ذنوبي جَمِيعاً إِنَّهُ لا يَغْفرُ الذُّنُوبِ إلاَّ أَنْتَ وَاهْدِني لأحْسَنِ الأَخلاقِ لاَ يَغْفرُ الذُّنُوبِ إلاَّ أَنْتَ وَاهْدِني لأحْسَنِ الأَخلاقِ لاَ يَعْفرُ اللَّهُ عَلَى سَيِّنَهَا لا يَعْشِي سَيِّنَهَا إلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا إلاَ يَنْ المَلْكُ وَسَعْدَيْكَ أَنَا بكَ يَعْفرُ اللَّهُ وَسَعْدَيْكَ أَنَا بكَ يَعْفرُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَعْدَيْكَ وَسَعْدَيْكَ أَنَا بكَ يَعْفرُ المُعْدِي لاَحْسَنِهَا إلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا إلاَ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا إلاَ أَنْتَ الْمَلْكُ وَسَعْدَيْكَ أَنَا بكَ يَعْفرُ المُسْتِهَا إلاَّ أَنْتَ الْمَلْكُ وَسَعْدَيْكَ أَنَا بكَ يَعْفرُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِلَيْكَ وِلاَ مَنْجَا وَلاَ مَلْجَأَ إِلاَّ إِلَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ الْمِنْكَ»، ثم يقرأ، فإذا ركع كان كلامه في ركوعه أن يقول: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ الْمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي ومُخِّي وعَظْمِي لله رَبِّ العَالمِينَ»، فإذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده»، ثم يتبعها: «اللّهُمَّ رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّماوَاتِ والأرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءِ مِلْءَ السَّماوَاتِ والأرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ»، فإذا سجد قال في سجوده: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِعِي للّذِي بَعْدُ»، فإذا سجد قال في سجوده: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِعَي للّذِي بَعْدُ»، وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي سَجَدً وَجْهِي للّذِي وَيقول عند انصرافه من الصلاة: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا ويقول عند انصرافه من الصلاة: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا ويقول عند انصرافه من الصلاة: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا ويقول عند انصرافه من الصلاة: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وما أَخْدَتُ أَنْتَ إلهِي لا إِلَهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا الْمَدِيثِ: 3423)، واحد (الحديث: 3423)، واحد (الحديث: 3423)، واحد (الحديث: 3423)، واحد (الحديث: 3423).

\* كَانَ ﷺ إذا قام في الصلاة وقال: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْركينَ إنَّ صَلاَتي ونُسُكِي ومَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبِّ العَالِمَينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي واعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً إِنَّهُ لاَ يَغْفِر الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ واهْدِني لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لا يَهْدِي لأِحْسَنِها إلاّ أَنْتَ واصْرفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِنَّهُ لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلاّ أَنْتَ آمَنْتُ بَكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ » فإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرى ومُخِّى وَعظْامي وعَصَبي» فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «اللَّهَمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمدُ مِلَءَ السَّمَاوَاتِ والأرضِينَ وَمِلَّ مَا بَيْنَهُمَا ومِلَّ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ» فَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي للَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ وشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ» ثُمَّ يَكُونُ آخِرُ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ والسَّلاَمِ: «اللَّهْمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ

أَنْتَ». [ت الدعوات (الحديث: 3421)، راجع (الحديث: 266)].

## [فطَّرَ]

\* "من فطّر صائِماً كانَ لهُ مثْلُ أجرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شيئاً». [تالصوم (الحديث: 807)، جه (الحديث: 1746)].

## [فِطُراً]

\* «قال الله عزّ وجلّ: أحبُ عِبَادِي إليّ أَعْجَلُهُمْ فِطْراً». [ت الصوم (الحديث: 700)].

## [فِطُرَة]

\* «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ»، وهو: دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهي طرفه، قال: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، قال: «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ"، قَالَ: "ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِإِنَاءِ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَال جبْريلُ ﷺ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَّيْهِ السَّلاَمُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ. مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ، فَفُيْحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْن زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ . ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ ، فَاسْتَفَتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَى الله عَلَى : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِي [بِنَا] إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ

مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ بي وَدَعَا لِي بِخَيْر، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: 57]، ثمَّ عَرَجَ بنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلْيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْر، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بمُوسَى ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بخيْر، ثُمَّ عَرَجَ بنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بَإِبْرَاهِيمَ ﷺ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لا يَعُودُونَ إلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهِي، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَا تُمَرُهَا كَالْقِلاَلِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ، تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِها، فَأَوْحَى اللهُ إِلَىَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَّةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ: ارْجعْ إِلَى رَبُّك، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيل، وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْساً، فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خْمَساً، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إنَّهُنَّ خمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلاَةٍ عَشْرٌ، فَذلِكَ خَمْسُونَ صَلاَةً، وَمِّنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً،

وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ»، فقال ﷺ: «فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي التَّخْفِيفَ»، فقال ﷺ: «فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ». آم في الإيمان (الحديث: 409/162/

\* "إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ للصَّلاةِ، ثُمَّ اصْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الإِيمَنِ، ثُمَّ قُل: اللهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيكَ، وَالجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَغَبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ، لاَ مَلجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَيِنْبِيِّكَ الذِي أَرْسَلت، فَإِنْ مُتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلَهُنَّ آخِرَ ما تَتَكَلَّمُ بِهِ»، قال: فردَّدتها على النبي عَلَي الذِي أَرْسَلت، قال: «لاَ ، ونبيلُكَ النبي عَلَيْ . . . قلت: ورسولك، قال: «لاَ ، ونبيلُكَ النبي وَلَيْدِينَ وَلَا مُولِينَ وَلَا مُولِينَ . . . قلت: ورسولك، قال: «لاَ ، ونبيلُك اللّهُونَ أَرْسَلتَ». [خ في الوضوء (الحديث: 473)، انظر (الحديث: 6820)، و(الحديث: 5046، 5047)، م (الحديث: 5048)، و (الحديث: 5046، 5047)، و (الحديث: 6820)،

\* ﴿إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، أَوْ أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَقُلِ: اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي فَقُلِ: اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَنْجَأَ وَلاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَنْجَأُ وَلاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْراً». [جه الدعاء (الحديث: 3876)].

\* أنه ﷺ أمر رجلاً ، إذا أخذ مضجعه من الليل ، أن يقول: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ مُرِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَاً وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، رَغْبةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَاً وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، وَمِرْسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ » . [م ني الدعوات (الحديث: فَإِنْ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَة » . [م ني الدعوات (الحديث: 6820) .

\* أنه ﷺ أوصى رجلاً فقال: "إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفسِي إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، وَوَجَّهْتُ وَجُهِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ،

رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ، لاَ مَلَجَأً وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ، لَا مَلْجَأً وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَرْسَلتَ. فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6313)، راجع (الحديث: 247)، م (الحديث: 6824)].

\* «بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْر، مُضْطَجِعاً ، إذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدًّا »، وسمعته يقول: "فَشَقَّ ــ مَا بَينَ هذهِ إِلَى هذهِ - فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً ، فَغُسِلَ قَلبِي ، ثُمَّ حُشِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَار أَبْيَضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جَبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلِّ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيى وَعِيسى، وَهُمَا: ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلَّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًا، ثُمَّ قَالاً: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءَ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَّى السَّمَّاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ

والنَّبيِّ الصَّالح، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلُّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءً، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكي، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: أَبْكِى لأَنَّ غُلاَماً بُعِثَ بَعْدِى يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنْتَهِي فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَار: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرِ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَل، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِي الفِطْرَةُ أَنْتُ عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَاَّلَ: أُمِرْتُ بِخُمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمً، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ،

وَعَالَجْتُ بَنِيً إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى

رَبُكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَشِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ عِثْمِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ فَرْجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ فَقَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ فَقَالَ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ وَعَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ وَعَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ وَعَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ وَعَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمِيْتَ وَعَمْ إِلَى وَعَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ وَعَالَجْتِه، فَارْجِعْ إِلَى وَعَالَجْتِه، فَارْجِعْ إِلَى وَعَالَجْتِه، فَالْ التَّخْفِيفَ لأَمْتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى وَعَالَخَيْتُ مَنْكُ وَلَا عَنْمَ عَلَا: فَلَمَا جَاوِرْتُ لَكُونَ أَرْضَى وَأُسَلِمُ مُقَالًا: فَلَمَا جَاوِرْتُ لَاكُونُ أَرْضَى وَأُسَلِمُ وَالْعَالَ عَنْ عَبَادِي ». وَخَفَقْتُ عَنْ عِبَادِي ». المَعْلَى المَاعِلَ المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي ال

\* «خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الاسْتِحْدادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبِطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ». [تالأدب (الحديث: 2756)].

\* «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَنَتْفُ
 الضَّبْعِ، وَتَقْلِيمُ الظُّفْرِ، وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ». [س الزينة (الحديث: 5058)].

\* "رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ، فَإِذَا أَرْبَعَهُ أَنْهَارٍ: نَهَرانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: النِّيلُ وَالفُرَاتُ، وَأَمَّا البَاطِنَانِ: فَنَهَرَانِ في الجَنَّةِ، فَأُتيتُ بِثْلاَثَةِ أَقْدَاح: قَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وقَدَحٌ فِيهِ حَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ ». [خ في الأشربة (الحديث: 5510)، راجع (الحديث: 5510)].

\* «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَعَسْلُ وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَعَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ». [م في الطهارة (الحديث: 603/ 261/ 663)، د (الحديث: 7553)، ت (الحديث: 7553)، ص (الحديث: 5055)، جه (الحديث: 293)].

\* «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الإِخْتِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقصُّ

الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ». [م في الطهارة (الحديث: 597/ 557/ 50)، س (الحديث: 9)].

\* «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاَسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». [خ في اللباس (الحديث: 588)، انظر (الحديث: 598)، و (الحديث: 629)، م (الحديث: 596)، و (الحديث: 292)].

\* قال ﷺ ليلة أسري به: «رَأَيتُ مُوسى، وَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً، وَرَأَيتُ عِيسى، فَإِذَا وَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ، فَإِذَا هُو رَجُلٌ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَينِ: فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الآخِرِ خَمْرٌ، فَقَالَ: اشْرَبُ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ الفِطْرَةً، شَقِيلَ: أَخَذْتَ الفِطْرَةً، شَيْتُ، فَقِيلَ: أَخَذْتَ الفِطْرَةً، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الخِمْرَ غَوتْ أُمَّتُكَ». [خ في أحاديث أمَّا إنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الخَديث: 3393، انظر (الحديث: 343، 3479). الأنبياء (الحديث: 363).

\* كان ﷺ إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفسِي إِلَيكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ، لا مَلجَأً وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلتَ»، وقال ﷺ: «مَنْ قالَهُنَّ ثُمَّ ماتَ تَحْتَ لَيلَتِهِ ماتَ عَلَى الْفِطْرَةِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6315)].

\* كَان ﷺ مما يكثر أن يقول لأصحابه: "هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا"، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: "إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَة آتِيَانِ، وَإِنَّهُ مَا الْبَتَعَثَانِي، وَإِنَّهُ مَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي وَإِنَّهُ مَا الْبَتَعَثَانِي، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا انْظَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا الْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا فَي يَهْوِي بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلُغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيُلُخُدُه، فَلاَ يَرْجِعُ إلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ فَيَا لُحُجَرُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قَالاً لِي: يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قَالاً لِي: فَلْتَ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قَالاً لِي: وَإِذَا هُو يَأْتِينَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلِي لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُو يَأْتِي وَإِذَا هُو يَأْتِي

أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ \_ قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاء: فَيَشُقُّ ـ قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ \_ قَالَ: فَأَحْسِب أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤُلاَءِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر \_ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطُّ النَّهَرَ رَجِلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَويلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَوْلاَءِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ، قَالَ: قالاً لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَب وَلَبِن فِضَّةٍ ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَنحَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قالاً لَهُم: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَر،

قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْري كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قالاً لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهذاكَ مِنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً ، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ ، قَالَ : قالاً لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالاً لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِبِ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَيِّيُّ ، وَأَمَّا الولدانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: «وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَناً وَشَطْرٌ قَبيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ». [خ في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

\* كان على يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك، وإلا أغار، فسمع رجلاً يقول: الله أكبر، فقال على: «عَلَى الْفِطْرَةِ»، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال على: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» فنظروا، فإذا هو راعي مِعزى. [م في الصلاة (الحديث: 848/ 845)].

\* (كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَأَبَوَاهُ، بَعْدُ،

يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمَ الْهَيْطَانُ فِي فَمُسْلِمٌ، كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ، إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا». [م في القدر (الحديث: 6703/ 0708].

\* «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ». [د في السنة (الحديث: 4716)].

\* "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ، هَل تَرَى فِيهَا جَدْعاءَ ". [خ في الجنائز (الحديث: 1385)، انظر (الحديث: 1358)].

\* «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تَنَاتَجُ الإبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ؟»، قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير، قال: «الله أعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ». [دفي السنة (الحديث: 4714)].

\* «لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ، أَوْ قال: عَلَى الْفِطْرَةِ، مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا المَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النَّجُومُ». [دالصلاة (الحديث: 418)].

\* ﴿ لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ ». [جه الصلاة (الحديث: 689)].

\* «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُشَرِّكَانِهِ»، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت لو مات قبل ذلك؟ قال: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»، وفي رواية: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ»، وفي رواية: «إلا عليه هذه الملة حتى يُبَيِّنَ عَنُهُ لِسَانُهُ»، وفي رواية: «لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ عَلَى لسانُهُ»، وفي رواية: «لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ عَلَى هَنِهِ الفِيرِ (الحديث: هَنِهِ الفِيرِ (الحديث: هَنِهِ الفِيرِ (الحديث: 670م) 6700)].

\* «ما مِن مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كما تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَل تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعاءَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1358)، انظر (الحديث: 1359، 1358، 1375، 4775).

\* «ما مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، كما تَنْتِجُونَ البَهيمَةَ، هَل تَجدُونَ

فِيهَا مِنْ جَدْعاءَ، حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا». [خ في القدر (الحديث: 1358)، م (الحديث: 6702)].

\* «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءً؟». [م في القدر (الحديث: 6697/20)].

\* «مِنَ الفِطْرَةِ: حَلَقُ العَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». [خ في اللباس (الحديث: 5890)، انظر (الحديث: 5888)].

\* «مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ». [خ في اللباس (الحديث: 5888)].
 انظر (الحديث: 5898)، س (الحديث: 5888)].

\* «يَا فُلاَنُ، إِذَا أَوِيتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ أَمْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ إِلَيكَ، رَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ إِلَيكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلبَ. فَإِنَّكَ إِنْ مُحْتَ أَصَبْتَ مُتَ فِي لَيلَتِكَ مُتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَصْبُتَ أَجْراً». [خ في النوحيد (الحديث: 7488)، راجع (الحديث: 6823)].

\* «يُولَدُ على الفِطْرَةِ». [ت القدر (الحديث: 2138م)].

## [فِطُرُكُمْ]

\* (وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَجُّونَ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنَّى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ، وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ». [دفي الصيام (الحليث: (2324)].

## [فِطُرهِ]

\* "إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ». [جه الصيام (الحديث: 1753)].

\* «الصّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصَّاثِمُ يَفْرَحُ مَرَّتَيْنِ:
 عِنْدَ فِطْرِهِ وَيَوْمَ يَلْقَى الله، وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ
 عِنْد اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». [س الصيام (الحديث: 2213)].
 \* «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا
 إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلاَّ الصَّوْمَ،

فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّاثِم فَرْحَةً عِنْدَ لِقَاءِ لِلصَّاثِم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحٍ الْمِسْكِ». [م في الصيام (الحديث: 701/ 1151/ 1646)، جه (الحديث: 3823)، راجع (الحديث: 1636)].

## [فُطُسَ]

\* (لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزاً وَكَرْمانَ مِنَ الأَعاجِمِ، حُمْرَ الوُجُوهِ، فُطْسَ الأُنُوفِ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، كَأْنَّ وَجُوهَهُمُ المجَانُ المُطْرَقَةُ، نِعَالُهُمُ الشَّعُرُ». [خ في الماقب (الحديث: 3590)].

## [فُطِنَ]

\* انكسفت الشمس على عهده علي يوم مات إبراهيم ابن رسول الله ﷺ، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام عَلَيْ فصلى بالناس . . . ، فانصرف حين انصرف، وقد آضت الشمس، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ - وَقَالَ أَبُو بَكُر: لِمَوْتِ بَشَرٍ ـ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ، مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هذِهِ، لَقَدْ جيءَ بالنَّارِ، وَذلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً، ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ، وَذلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُريدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ تُمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هذِهِ». [م في الكسوف وصلاته (الحديث: 2099/ 904/ 10)، د (الحديث:

\* كسفت الشمس على عهده ﷺ، فصلى فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال . . .

## [فُظِعْتُهُمَا](1)

\* (بَينَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيتُ أَنَّهُ وُضِعَ في يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَب، فَفُظِعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا، فَأُذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارًا، فَأُوّلتُهُمَا كَذَّابَينِ يَخْرُجَانِ». [خ في النعبير (الحديث: 3621، 4378، 4379، (1533)].

## [فِعَالِكُمَا]

اَلْمُفَلِحُونَ ﴾ [الحشر: 9]. [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3798)، انظر (الحديث: 5328، 5328)، م (الحديث: 5327، 5328).

### [فَعَلَ]

\* «أَبْشِرْ، فَقَدْ جَاءَكَ الله بقَضَائِكَ»، ثم قال: «أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ المُنَاخَاتِ الأرْبَع؟»، فقلت: بلي، فقال: «إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ ، فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعاماً أَهْدَاهُنَّ إِلَىَّ عَظِيمُ فَدَكَ، فَاقْبضْهُنَّ وَاقْض دَيْنَكَ»، ففعلت. فذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله ﷺ قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال: «مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ؟»، قلت: قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله على فلم يبق شيء، قال: «أَفَضَلَ شَيْءٌ؟»، قلت: نعم، قال: «انْظُرْ أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهُ فَإِنِّي لَسْتُ بِدَاخِل عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُريحَنِي مِنْهُ"، فلما صلى ﷺ العتمة دعاني فقال: «مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟» قال: قلت هو معى لم يأتنا أحد، فبات ﷺ في المسجد وقص الحديث، حتى إذا صلى العتمة دعاني قال: «مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟» قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله، فكبر، وحمد الله شفقاً من أن يدركه الموت، وعنده ذلك، ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه، فسلم على امرأة حتى أتى مبيته. فهذا الذي سألتني عنه. [د في الخراج (الحديث:

\* أتيته ﷺ فقلت: إنا نلقى العدو غداً، وليس معنا مدى أفنذبح بالمروة، وشقة العصا؟ فقال ﷺ: "أرِنْ أَوْ أُعْجِلْ ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلُوا، مَا لَمْ يَكُنْ سِنَّا أَوْ ظُفْراً، وَسَأْحَدِّنُكُم عن ذَلِكَ: أمَّا السِّنُ لَمْ يَكُنْ سِنَّا أَوْ ظُفْراً، وَسَأْحَدِّنُكُم عن ذَلِكَ: أمَّا السِّنُ فَعَظَمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»، وتقدم به سرعان من الناس، فتعجلوا، فأصابوا من الغنائم، ورسول الله ﷺ في آخر الناس، فنصبوا قدوراً، فمر ﷺ الله عِيد في آخر الناس، فنصبوا قدوراً، فمر ﷺ بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم، . فحسه الله، فقال ﷺ: "إنَّ بغيراً فِنْهَا هذَا لِهُذَهِ الْبَهَائِمُ أَوَابِدَ كُأُوابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هذَا

<sup>(1)</sup> فَفَظِعْتُهُما: أي: أكْبَرْتُهما وخِفْتُهما.

فَافْعَلُوا بِهِ مِثْلَ هِذَا». [د في الضحايا (الحديث: 2821)].

\* ﴿إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ بحريرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيّاً عَنْكِ إِلَى رَوْح اللهِ وَرَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْر غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحَ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لِيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هِذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتْكُمُ مِنَ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحاً بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ: مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ؟ قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحِ فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطاً عَلَيْكَ إَلَى عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيح جِيفَةٍ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الأَرْضِ فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ هَٰذِهِ الرِّيحَ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ». [س الجنائز (الحديث: 1832)].

\* «اسْتَحْيُوا مِنْ الله حَقَّ الحَيَاءِ»، قلنا يا نبى الله إنا نستحى والحمداله، قال: «لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الاسْتِحيَاءَ مِنَ الله حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْتَذْكُر المَوْتَ وَالبلِّي، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ الله حَقَّ الْحَيَاءِ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2458)].

\* أن أبا هريرة قال: وكلني ﷺ بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ، فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله عليه قال: إنى محتاج وعليَّ عيال ولي حاجة شديدة قال: فخليت عنه، فقال عَلَيْ : «يَا أَبَا هُرَيرَةَ ما فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ؟»، قال: قلت: شكا حاجة شديدة وعيالًا، فرحمته فخليت سبيله، قال: «أَمَا إنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ»، فعرفت أنه سيعود، لقوله ﷺ: «إنَّهُ سَيَعُودُ»، فرصدته، فجاء يحثو الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ قال: دعني فإني محتاج. . . فأصبحت فقال لى ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيرَةَ ما فَعَلَ أَسِيرُك؟»، قلت: يا

رسول الله شكا حاجة . . قال : «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ ، وَسَيَعُودُ»، فرصدته الثالثة، فجاء يحثو الطعام، فأخذته . . . قال: دعني أعلمك كلمات فينفعك الله بها، قلت: ما هي؟ قال: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي. . . . فقال لي رسول الله ﷺ: «ما فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ؟»، قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات. . . قال: «ما هِيَ؟»، قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي . . . وقال لي : لن يزال عليك حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال: «أَمَا إنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مِنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هرَيرَة؟»، قال: لا، قال: «ذَاكَ شَيطَانٌ». [خ في الوكالة (الحديث: 2311)، انظر (الحديث: 3275، 5010)].

فَعَلَ

\* أن أسود رجلًا أو امرأة كان يقم المسجد، فمات ولم يعلم النبي ﷺ. . . فقال: «ما فَعَلَ ذلِكَ الإنسَانُ»، قالوا: مات يا رسول الله، قال: «أَفَلاَ آذَنْتُمُوني »، قالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. . . قال: «فَدُلُوني عَلَى قَبْرهِ» فأتى قبره فصلى عليه. [خ في الجنائز (الحديث: 1337)، راجع (الحديث: 458)].

\* أن أعمى كانت له أمُّ ولد تشتم النبي علي الله وتشتمه، فأخذ المِغول، فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم، فلمَّا أصبح ذكر ذلك للنبي ﷺ فجمع الناس فقال: «أنْشُدُ الله رَجُلاَ فَعَل مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إلاًّ قامَ»، فقام الأعمى يتخطى الناس، وهو يتزلزل، حتى قعد بين يدى النبي عليه فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المِغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي ﷺ: «ألاَ اشْهَدُوا إنَّ دَمَهَا هَدُرٌ ». [د في الحدود (الحديث: 4361)، س (الحديث:

\* أن أنس بن مالك قال: كان رسول الله على يعلى يدخل

علينا ولي أخ صغير يكنى: أبا عمير، وكان لهُ نغَرٌ يلعب به، فمات، فدخل عليه النبي على ذات يوم فرآه حزينًا، فقال: «مَا شَأْنُهُ؟»، قالوا: مات نُعُرُهُ، فقال: «يا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟». [د في الأدب (الحديث: (4969)].

\* أن أنساً قال: كان ﷺ ليخالطنا، حتى يقول لأخ لي صغير: «يَا أَبَا عُمَيرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيرُ». [خ في الأدب (الحديث: 6129)، م (الحديث: 6581)، أنظر (الحديث: 5581، 5581)، م (الحديث: 6373)، م (الحديث: 6373).

\* خطبنا النبي على النّحر فقال: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هذا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النّسُكِ فِي شَيءٍ"، هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النّسُكِ فِي شَيءٍ"، فقام خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة، قال: "اجْعَلها مَكَانها"، أو قال: "اذْبُحْهَا، وَلَنْ قال: "اذْبُحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". أخ في العبدين (الحديث: تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". أخ في العبدين (الحديث: 1968)، راجع (الحديث: 1969).

\* ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هِذَا، نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ، فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا، وَمَنْ ذَبَعَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ»، وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح، فقال: فِي شَيْءٍ»، وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح، فقال: عندي جذعة خير من مسنة، فقال: «اجْعَلهَا مَكَانَهَا»، أو قال: «اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ». [م في الضاحي (الحديث: 5046/ 1961/ 6)، راجع (الحديث: 5042)].

\* ﴿إِنَّ أُوَّلُ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هذا أَنْ نُصَلِّيَ ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلُ الصَّلاَةِ ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَلَّمَهُ لأَهْلِهِ ، لَيسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيءٍ » ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ، ذبحت ، وعندي جذعة خير من مسنة ، فقال : «اجْعَلهُ مَكانَهُ ، وَلَنْ تُوفِي ، أَوْ تَجْزِي ، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ » . [خ في العبدين (الحديث : 965) ، راجع (الحديث : 951)].

\* ﴿إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هذا أَنْ نُصَلِّي، ثُمْ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هذا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيءٍ»، فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة؟ فقال: «اجْعَلهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ ـ أَوْ تُوفِيَ ـ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ». [خ في الاضاحي (العديث: 550)، راجع (العديث: 550).

\* أن رافع بن خديج قال: قلت للنبي ﷺ إننا نلقى العدو غداً وليس معنا مُدى، فقال: «ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلُوا، ما لَمْ يَكُنْ سِنٌ وَلاَ ظُفُرٌ، وَسَأَحَدُّنُكُمْ عَنْ ذلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفرُ فَمُدَى عَنْ ذلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفرُ فَمُدَى المَّبيَّةِ فِي آخر الناس، فأصابوا من الغنائم، والنبي ﷺ في آخر الناس، فنصبوا قدوراً، فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيراً بعشر شياه، ثم ند بعير من أوائل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال: ﴿إِنَّ لِهذو البَهَائِمِ أَوَابِدَ رَجِل بسهم فحبسه الله، فقال: ﴿إِنَّ لِهذو البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هذا فَافَعُلُوا مِثْلَ هذا». [خ في النبائح والصيد (الحديث: 5543)، راجع (الحديث: 2488)].

\* أن رجلاً كان جالساً عنده على وعليه خاتم من ذهب وفي يده على مخصرة أو جريدة، فضرب بها النبي على إصبعه، فقال للرجل: ما لي يا رسول الله؟ قال: «أَلاَ تَطْرَحُ هذَا الَّذِي فِي إصْبَعِكَ»، فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ فَرَمَى بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُ عَلَى بَعْدَ ذلِكَ فَقَالَ: «مَا الرَّجُلُ فَرَمَى بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُ عَلَى إَنْهَ ذلِكَ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ؟»، قَالَ: رَمَيْتُ بِهِ قَالَ: «مَا بِهِذَا أَمَرْتُكَ، فَعَلَ الْحَديث: إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ». [س الزينة (الحديث: 65204)].

\* أن رجلاً من أسلم، يقال له: ماعز بن مالك، أتى رسول الله على فقال: إني أصبت بفاحشة، فأقمه على فرده على مراراً، ثم قال: ثم سأل قومه، فقالوا: ما نعلم به بأساً، إلا أنه أصاب شيئاً يرى: أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، . . . فأمرنا أن نرجمه . . . ، فرميناه بجلاميد الحرة \_ يعني الحجارة \_ حتى سكت، ثم قام على فينا خطيباً فقال: «أو كُلّماً

انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبٍ التَّيْسِ، عَلَيَّ أَنْ لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذلِكَ لَبِيبٌ كَنَبِيبٍ التَّيْسِ، عَلَيَّ أَنْ لاَ أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذلِكَ إِلاَّ نَكَّلْتُ بِهِ». [م في الحدود (الحديث: 4403/1694/20)، د (الحديث: 4431/469)].

\* «إنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لاَ بْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَيكِ فَعَصَاهُ فَعَصَاهُ فَاَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْهُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْهُورِيقِ الطِّولِيقِ الطِّولِيقِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ النَّهْسِ وَالْمَالِ فَتَقَاتِلُ الْجَهادِ فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُو جَهدُ التَّفْسِ وَالْمَالِ فَتَقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتَعْمَاهُ فَعَمَاهُ فَعَي اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَي اللهِ فَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

\* أن عائشة قالت: سألته ﷺ عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ»، قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: «فَعَلَ ذلِكِ قَوْمُكِ، فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: «فَعَلَ ذلِكِ قَوْمُكِ، لِيبُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلاً أَنَّ لِيبُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلاً أَنَّ قُومَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الجَدْر في البَيتِ وَأَنْ أُلصِقَ بَابَهُ يَالاًرْضِ». [خ في الحج (الحديث: 1584)، راجع (الحديث: 1268)، جه (الحديث: 1363)، جه (الحديث: 2555)، جه (الحديث:

\* أن عائشة قالت: سألته على عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: «نعم»، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِم النَّفَقَةُ»، قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: «فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاوُوا، لَوْلاً أَنَّ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجَاهِلِيَةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ المَجَدْرَ في البَيتِ، وَأَنْ أُلصِقَ بَابَهُ في الأرْضِ». [خ في المَجَدْرَ في البَيتِ، وَأَنْ أُلصِقَ بَابَهُ في الأرْضِ». [خ في المَحدِث: 136، 136)].

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد، مع رسول الله ﷺ، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمٰن بن عوف. . . وخطبني على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّثت أنه ﷺ قال: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبُّ أُسَامَةَ»، فلما كلمني ﷺ قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت، فقال: «انْتَقِلِي إلَى أُمِّ شَريكِ»، وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل، فقال: «لا تَفْعَلِي، إنَّ أُمَّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِن انْتَقِلِي إِلَى ابْن عَمِّكِ، عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ»، فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتى سمعت نداء المنادي، ينادي: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت معه عليه، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضي على صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك ويقول: «لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاًّهُ»، ثم قال: «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟»، قالبوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إنِّي، وَاللهِ، مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَنَّ تَمِيماً الدَّارِيَّ، كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدُّثُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي؛ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْم وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْراً فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُواً إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِينَ [حَتَّى] مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيَرَةَ، فَلَقِيَتُهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ. مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ [فَقَالَتْ]: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتُ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً ، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ

قَطُّ خَلْقاً، وَأَشَدُّهُ وثَاقاً. مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ، بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ، مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَب، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْريَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ. لا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْر، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً ، وَفَرْعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْل بَيْسَانَ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْن زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبُرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مَنْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوج، فَأَخْرُجُ فَأُسِيرُ فِي الأَرْضِ فَلاَ أَدَعُ قَرْيَةً إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةً، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا. كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً، أَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتاً يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا"، قالت: قال ﷺ، وطعن بمخصرته في المنبر: «هَلْهِ طُيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ. هَذِهِ طَيْبَةُ»، يعني: المدينة «أَلاَ هَلْ كُنْتُ

حَدَّثْتُكُمْ ذلِكَ؟»، فقال الناس: نعم، "فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةٌ، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لاَ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةٌ، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ وأومأ بيده إلى هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ وأومأ بيده إلى المشرق. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7312) المشرق. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 4327) 1253)، حد (الحديث: 4074)].

\* أن النبي على الله أسري به، وجد ريحاً طيبة، فقال: «يَا جِبْرِيلُ! مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ؟ قَالَ: هَذِهِ رِيحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدْءُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ مَمَرُّهُ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَيُعَلِّمُهُ الإسْلاَمَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا، وَكَانَ لاَ يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى، فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تُعْلِمَهُ أُحَداً، فَكَتَمَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَانْطَلَقَ هَارِباً، حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ، فَأَقْبَلَ رَجُلاَنِ يَحْتَطِبَانِ، فَرَأَيَاهُ. فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى الآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ؟ قَالَ: فُلاَنٌ، فَسُئِلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ الْمَوْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ امْرَأَةَ ابْن فِرْعَوْنَ سَقَطَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فِرْعَوْنُ! فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا، وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ وَزَوْجٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينهمَا ، فَأَبَيا ، فَقَالَ: إِنِّي قَاتِلُكُمَا ، فَقَالاً: إِحْسَاناً مِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». [جه الفتن (الحديث: 4030)].

\* أن النعمان بن بشير قال: أهدي للنبي عنب من الطائف، فدعاني فقال: «حُذْ هذا الْعُنْقُودَ فَأَبْلِغْهُ أُمَّكَ»، فأكلته قبل أن أبلغه إياه، . . . قال: «مَا فَعَل الْعُنْقُودُ؟ هَلْ أَبْلَغَتُهُ أُمَّكَ؟» قلت: لا ، فسمَّاني غدر . [جه الأطعمة (الحديث: 3368)].

\* «أَنَا زَعِيمٌ - وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ - لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ

وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَدَعُ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلاَ مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ». وَلاَ مِنَ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوتَ». [س الجهاد (الحديث: 3133)].

\* "إِنّهُ لا تَتِمُّ صَلاَةٌ لاَحَدِ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ"، يعني: مواضعه "ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ الله خَلَّ وعز وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قائِماً، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قائِماً، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قاعِداً، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قاعِداً، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، فَمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قاعِداً، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قاعِداً، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَتَّى يَسْتَوِي مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، فَمَ يَسْجُدُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، فَمَ يَسْجُدُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْدَوى مَقَاصِلُهُ، ثُمَّ يَوْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتَى عَلَامَا وَلَاللهُ اللهُ ا

\* «ثَلاَثٌ لاَ يَحِلُّ لاَ حَدِ أَنْ يَفْعَلَهُنَ: لاَ يَوُمُّ رَجُلٌ قَوْماً فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فإنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يَنْظُرُ في قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأَذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلاَ يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ». [دالطهارة (الحديث: 90)، ت (الحديث: 357)، جه (الحديث: 619).

\* جاء جبريل ذات يوم إلى النبي وهو جالس حزين، قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، فقال: ما لك؟ فقال: «فَعَلَ بِي هؤلاَء، وَفَعَلُوا»، قال: أتحب أن أريك آية؟ قال: «أرنِي»، فنظر إلى شجرة من وراء الوادي قال: ادع تلك الشجرة، فدعاها، فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال: قل لها أن ترجع، فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال على: «حَسْبِي». [جه الفتن (الحديث: 4028)].

\* ركبت الحمار، ولبست الشملة، وقد حلبت الشاة، وقد الكبر الساة، وقد قال على الكبر الكبر من الكبر المادية. [ت البر والصلة (الحديث: 2001)].

\* سمعت النبي عَلَيْ يخطب فقال: «إِنَّ أَوَّلَ ما نَبْدَأُ

مِنْ يَوْمِنَا هذا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا». [خ في العيدين (الحديث: 951)، انظر (الحديث: 955، 5556، 5556، 5556، 5556، 5556، 5556، 5556، 5560، 5557، 6663، 5046، 5045، 6045)، د (الحديث: 5044، 5046، 5046)، س (الحديث: 2801، 1562)، ت (الحديث: 1562، 4406، 1580).

"سبيل الله أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِهِمْ مُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: سبيل الله أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِهِمْ مُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: 169]، فقال: "أَرْوَا حُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، قَنادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، اطلاعَة، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ وَسُثُ شِئْنًا؟ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطلاعَة، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ بَعِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأُوا: أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْرَحُ مِن الْبَعَنِّةِ عَيْثُ شِئْنًا؟ فَقَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأُوا: أَنَّهُمْ لَنْ يُتُركُوا مِنْ أَنْ يُسْرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْرِيكُ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأُوا: أَنَّهُمْ لَنْ يُتُركُوا مِنْ أَنْ يُسْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْرِيكُ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوا: أَنْ مَرْدُوا مِنْ أَنْ لَكُونَا فِي يُسْلِيكُ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى يُسْرَكُ مِنَا لَوْمِ سَلِيلِكُ مَلْ يُشْرَكُوا مِنْ أَلُوا : أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ، تُوكُوا». [م في الإمارة (الحديث: أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ، تُوكُوا». [م في الإمارة (الحديث: 2801)].

\* قال ﷺ يوم بدر: «مَنْ يَنْظُرُ ما فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ». [خ في المغازي (الحديث: 3963)، راجع (الحديث: 3962)].

\* قال ﷺ يوم بدرٍ: «مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّقُلِ كَذَا وَكَذَا». [د في الجهاد (الحديث: 2737)].

\* كان ﷺ أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير، قال: أحسبه قال: كان فطيماً، قال: فكان إذا جاء رسول الله ﷺ، فرآه، قال: «أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَل النُّغَيْرُ؟» قال: فكان يلعب به. [م في الآداب (الحديث: 5587/2150))، راجع (الحديث: 1498)].

\* كان ﷺ أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير . . . وكان إذا جاء قال: "يَا أَبَا عُمَيرٍ ، ما فَعَلَ النَّعَيرُ ». [خ في الأدب (الحديث: 6203)، راجع (الحديث: 6129)].

\* كان عَلَيْ مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَنَّانِي، وَإِنَّهُمَا قَالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَّا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِيَ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلا يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلَقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِندقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ \_ قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فمَّا يَفرُغُ مِنْ ذلِكُ الجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِبِ كَمَا كَانَّ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ \_ قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ

رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا : مَا هَؤُلاءِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَر رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطُّ النَّهَرَ رَجِلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَهُ نَازٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قِالاً لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيع ، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ ولدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَوَلاَء؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ، قَالَ: قَالاً لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبنِ ذَهَب وَلَبنِ فِضَّةٍ ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَّخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قالاً لَهُم: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَر، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قالاً لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنِ وَهذاكَ مِنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً ، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ ، قَالَ : قَالاً لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً ، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالاً لِي: أَمَا إِنَّا

سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الغُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، وَأَمَّا الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: «وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنَاً وَشَطْرٌ قَبِيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ. [خ في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

\* كان ﷺ يخالطنا حتى أن كان ليقول لأخ لي صغير: «يَا أَبَا عُمَيْر، مَا فَعَلَ النُّغَيْر؟». [ت البر والصلة (الحديث: 1989).

مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلُّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرىءُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِىَ فَأَتَاهُ بِهَدَايًا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا ههُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتُ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ يَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ الله ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الْغُلاَم، فَجيءَ بِالْغُلاَم، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِيءُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ، فَقَالَ: إنَّى لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذُّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِب، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ [بِالْمِئْشَارِ]، نَوضَعَ المِنْشَارَ [الْمِنْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلاَمِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أُصْحَابِهِ فَقَالَ: اَذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا ، فَاصَّعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتُهُ، فَإِنَّ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلاَّ فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُور، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ ۖ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ:

بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبُهُ عَلَى جِدْعٍ. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقُوسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ وَصَعَ السَّهُمَ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ فِي مَدْغِهِ فِي مَدْغِهِ فِي مَدْغِهِ فِي مَدْخُونِ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ

\* كسفت الشمس على عهده على الشمس على فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال... وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول: "رَبِّ لَمْ تَعِدْنِي هذَا وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ، لَمْ تَعِدْنِي هذَا وَأَنَا فِيهِمْ»، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِي تَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوفِهَا، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةَ أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا، وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنَتَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دُعْدُع سَارِقُ الْحَجِيج، فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ: هذَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ، وَرَأَيْتُ فِيهِا امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْض حَتَّى مَاتَتْ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا انْكَسَفَتْ إحدَاهُمَا \_ أَوْ قَالَ \_ فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ ذلِكَ، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [س الكسوف (الحديث: 1495)، تقدم (الحديث: 1481)].

 خنا مع النبي و في في سفر، فند بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال و في «إنَّ لهذه البهائم أوابِد كأوابِد الوحْشِ فما

فَعَلَ منها هذا فافْعَلُوا به هكذا». [ت الأحكام والفوائد (الحديث: 1492)].

\* (لاَ تَرُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعن عَلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وعن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيمَ أَنْفَقَهُ، وعن جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2417)].

\* ﴿ لاَ تَعَلَّمُوا العِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَهُوَ فِي النَّارِ ﴾. [جه السنة (الحديث: 254، 259)].

\* «لاَ يَحِلُّ لأَحَدِ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إلاَّ مِنْ وَلَدِه»، قَالَ: «فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ثُمَّ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». [س الهبة (الحديث: 3694، 3696)].

\* «لاَ يَحِلُّ لِرَجُلِ يُؤمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ»، وقال: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلِ يُؤمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْماً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَلاَ يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ». [د الطهارة (الحديث: 91)].

\* (لاَ يَوُّمُ عَبْدٌ، فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 923)، راجع (الحديث: 619)].

\* «مَنِ اكْتَحَلَ، فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ». [جه الطب (الحديث: 3498)، راجع (الحديث: 337)].

\* «مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ بِلِسانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ عَرَجَ، وَمَنْ أتَى الْغَائِط فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ، فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنْ للشَّيطانَ يَلْعَبُ يَجْمَعَ كثيبًا مِنْ رَمْلٍ، فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيطانَ يَلْعَبُ يَجْمَعَ كثيبًا مِنْ رَمْلٍ، فَلْيَسْتَدْبِرْهُ، فَإِنَّ الشَّيطانَ يَلْعَبُ عَمْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ». [دالطهارة (الحديث: 358، جه (الحديث: 388)].

\* «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ

وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِي اللهِ، وَمَا لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». [م في القدر (الحديث: 79)]. (الحديث: 79)].

\* "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الشَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَلاَ تَعْجِزْ، فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ، فَقُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، وَلِيَّاكَ وَاللَّوْ، فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». [جه الزهد (الحديث: 4168)].

\* "وَمَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَكَ فَلْيَبْتَلِعْ». [جه الطهارة وسننها (الحديث: 338)].

\* وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي: (يَا عَلِيُّ! مَا فَعَلَ غُلاَمُكَ)، فأخبرته، فقال: (رُدَّهُ، رُدَّهُ). [ت البيوع (الحديث: 1284)].

#### [فغل]

\* اشتكى ﷺ، فصلينا وراءه، وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعد، فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلم قال: "إِنْ كِدْتُمْ آنِفاً لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلا تَفَعْلُوا، ائْتَمُوا بِأَيْمَتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا فَيَاماً، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا 606)، س (الحديث: 1199)، جه (الحديث: 1290)].

\*خرجنا مع رسول الله على غي جنازة، فرأى قوماً قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص فقال: «أَبِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ؟ لَقَدُ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ؟ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُو عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فِي غَيْرِ صُورِكُمْ». [جه الجنائز (الحديث: 1485)].

\* "سَيَكُونُ فِي أُمّتِي اخْتِلاَفٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيتُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا يَجاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يُمْرُقُونَ مِنَ اللَّيْنِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرتَدَّ عَلَى فوقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرتَدَّ عَلَى فوقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ وَالْخَلِقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ

الله وَلَيْسُوا مِنْهُ في شَيْءِ، مَنْ قاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بالله مِنْهُمْ»، قالوا: يا رسول الله ما سيماهم، قال: «التَّحْلِيقُ». [د في السنة (الحديث: 4765)].

## [فُعِلَ]

\* «كانَ رَجُلٌ يُسْرِف عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ المَوْت قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ الْجَنُونِي، ثُمَّ الْجَنُونِي، ثُمَّ الْجَنُونِي، ثُمَّ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذَّبَنِي كَنَابً فَرَاللهُ عَلَابً ما عَذَّبَهُ أَحَداً، فَلَمَّا ماتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ عَذَاباً ما عَذَّبهُ أَحَداً، فَلَمَّا ماتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَإِذَا هُوَ الأَرْضَ فَقَالَ: اجْمعِي ما فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَالِيْمٌ، فَقَالَ: يا رَبِّ قَالِيمٌ، فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْت؟ قالَ: يَا رَبِّ .. خَشْيَتُكَ، فَعَفَرَ لَهُ »، وفي رواية: «مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ ». خَشْيَتُكَ، فَعَفَرَ لَهُ »، وفي رواية: «مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ ». [خشيتُكَ، انظر (الحديث: 3078)، م (الحديث: 3078)، م (الحديث: 3078)، م (الحديث: 4255).

\* "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وكَذَا مِنَ النَّارِ". [دالطهارة (الحديث: 249)، جه (العديث: 599)].

\* «هَل تُمَارُونَ فِي القَمَر لَيلَةَ البَدْرِ ، لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيسَ دُونَها سَحابٌ»، قالوا: لا، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَلْيَتَّبِعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وتبقى هذهِ آلأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبَّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكانُنَا حَتَّى يَأْتِيَناْ رَبُّنَا، فَإِذَا جاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَانَى جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُل بِأُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَثِنِ أَحَدٌ إلاَّ الرُّسُلُ، وَكَلاَّمُ الرُّسُلَ يَوْمَتِذِ: اللَّهُمُّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأْيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: نعم، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهم، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». [خ في الأذان (الحديث: 806)، م (الحديث: 450، 450)، س (الحديث: 1139)].

#### [فَعَلت]

 \* «أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَسِرْتُ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتُ بِطَيْبَةَ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَالِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُور سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْم حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِّس فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بي إلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةَ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إلَى السَّمَاءِ الثَّالِئَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْع سَموَاتٍ فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِداً فَقِيلَ لي: إنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كُمْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلاَةً. قَالَ: فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلاَ أُمَّتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسى فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوعَ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْس صَلُّوَاتٍ قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلاَتَيْن فَمَا قَامُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزِّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللهُ المَلاَئِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ ماءُ الحَياةِ، فَيَنْبُتُونَ كما تُنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَني ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: َ هَل عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَ ذلِكَ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِي اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ باب الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَليسَ قَدْ أَعْطَيتَ الْعُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَهُ ؟ فَيَقُولُ: لاَ: وَعِزَّتِكَ، لاَ أَسْأَلُ غَيرَ ذلِكَ، فَيُعْطِى رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقٍ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَما فِيهَا مِنَ النَّصْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: وَيحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، ما أَغْدَرَكَ، أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلني أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُول الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيتُهُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمانِيُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد لأبي هريرة: إن رسول الله ﷺ قال: «قَالَ اللهُ: لَكَ ذلِكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ»، قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله عَلَيْ إلا قوله: «لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ"، قال أبو سعيد: إنى سمعته يقول:

فَقَالَ: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى صِرَّى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: ارْجِعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ صِرَّى أَيْ حَتْمٌ فَلَمْ أَرْجِعْ (الحديث: 49)].

\* ﴿إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ، لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ». [جه الطهارة (الحديث: 352)].

" « إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشَرَةً خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاَءُ "، قيل: وما هن، قال: «إِذَا كَانَ المَعْنَمُ دُولاً ، وَالْأَمَانَةُ مَعْنَماً ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ وَالْأَمَانَةُ مَعْنَماً ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ، وَعَقَ أُمَّهُ ، وَبَرَّ صَلِيقَهُ ، وَجَفَا أَبَاهُ ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فِي المَساجِدِ ، وكانَ زَعِيمُ القَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرَّهِ ، وَشُرِبَتِ الْخُمورُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ ، وَاتَّخِذَت القيناتُ وَالمَعَازِفُ ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُوّلَهَا ، فَلْيَرْتَقِبُوا عَنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْرَاء ، أَوْ خَسْفاً وَمَسْخاً » . [ت الفن (الحديث: 2210)].

\* أرسلني على بعيره، فكلمته، فقال لي بيده هكذا، وهو يصلي على بعيره، فكلمته، فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته، فقال لي بيده نحو ثم كلمته، فقال لي هكذا وأومأ زهير بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ، يومئ برأسه، فلما فرغ قال: «مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكلِّمَكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 926/ 540/ 37)، د (الحديث: 926)].

\* أن أسامة كلم النبي ﷺ في امرأة، فقال: "إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الوَضِيعِ، وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ

فاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». [خ في الحدود (الحديث: 6787)، راجع (الحديث: 2648، 3475)].

\* «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلكِنَّكَ قَاتَلْتَ؛ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّادِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيل تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَنَّبْتَ، وَلِكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». [م في الإمارة (الحديث: 4900/ 1905/ 153)، س (الحديث: 3137)].

\* أن جابر بن عبد الله قال: أنه حج مع النبي عَلَيْ يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال لهم: «أَجِلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، بِطَوَافِ البَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَقَصَّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالحَجِّ، وَاجْعَلُوا التِّي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً»، فقالوا: كيف نجعلها متعة، وقد سمينا الحج؟ فقال: «افعَلُوا ما أَمَرْتُكُمْ، فَلُولاً أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لَفَعَلتُ مِثْلًا اللَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لاَ يَجِلُّ مِنِي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَلْهَدْيُ مَحِلَهُ ». [خ في الحج (الحديث: 1568)، راجع (الحديث: 1568)، راجع (الحديث: 1568)، راجع

\* أن ذا الجوشن قال: أتيت النبي ﷺ بعد أن فرغ من أهل بدر بابنِ فرس لي يقال له القرحاء، فقلت: يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال: "لا حَاجَةَ لِي فِيهِ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُقِيضَكَ بِهِ المُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوع بَدْرٍ فَعَلْتُ"، قلت: ما كنت أقضيه اليوم بغرة

قال: "فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ". [د في الجهاد (الحديث: 2786)].

\* "إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ المَوْتُ، فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا أَنَا مُتُ فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً كَثِيراً، وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَاراً، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي وَحَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتُحِشَتْ، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا، ثُمَّ انْظُرُوا يَوْما رَاحاً فَاذُوهُ فِي اليَمِّ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ: لَم فَعَلَت ذلِك؟ قال: مِنْ خَشْيَتِكَ، فَعَفَرَ اللهُ لَهُ لَهُ». [خ في أَمَاديث: 345].

\* "إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ المَوْتُ، لَمَّا أَيِسَ مِنَ الحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا مُتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً كَثِيراً، ثُمَّ أَوْصَى أَهْلَهُ: إِذَا مُتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً كَثِيراً، ثُمَّ أَوْرُوا نَاراً، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي، وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا فَذَرُونِي فِي اليَمِّ فِي يَوْم حَظْمِي، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا فَذَرُونِي فِي اليَمِّ فِي يَوْم حَارِّ، أَوْ رَاحٍ، فَجَمَعَهُ اللهُ فَقَالَ: لِمَ فَعَلتَ؟ قالَ: خَشْيَتَكَ، فَغَفَرَ لَهُ اللهُ فَقَالَ: لِمَ المَادِيث الأنباء (الحديث: خَشْيَتَكَ، فَغَفَرَ لَهُ اللهُ أَعَالَ الأنباء (الحديث: 379)].

\* «أَنَّ رَجُلاً [مِنَ النَّاسِ] فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، رَاشَهُ [رَغَسَهُ] اللهُ مَالاً وَوَلَداً، فَقَالَ لِوَلَدِهِ: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ، أَوْ لأُولِينَ مِيرَاثِي غَيْرَكُمْ، إِذَا أَنَا مُتُ، فَأَحْرِقُونِي، وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ ـ: ثُمَّ اسْحَقُونِي، وَاذْرُونِي فِي الرِّيح، فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِندَ اللهِ خَيْرًا، وَإِنَّ اللهَ يَقْدِرُ عَلَيَ أَنْ يُعَذِّبَنِي، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقاً، فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، أَنْ يُعَذِّبَنِي، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقاً، فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، وَرَبِّي، فَقَالَ اللهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَحَالَ اللهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَحَالَ اللهُ: مَا تَلاقَاهُ غَيْرُهَا». [م ني النوبة مَخَافَتُكَ، قَالَ: فَمَا تَلاَفَاهُ غَيْرُهَا». [م ني النوبة (الحديث: 61/2/15/2)].

\* أن رجلين اختصما إليه ﷺ فسأل النبي ﷺ الطالب البينة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال ﷺ: «بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلاَصِ قَوْلِ: لاَ إلهَ إلاَّ الله». [د في الأيمان والنذور (الحديث: 3275)، انظر (الحديث: 3620)].

\* أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ، فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً، فقَالَ: «مَا هذِه؟» قالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: هذِه لِفُلَانٍ رَجُلٍ مِنَ الانْصَارِ، قال: فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا في نَفْسِهِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ في النَّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ، صَنَعَ ذَلِكَ مِرَاراً، حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ

الْغَضَبَ فِيهِ وَالإعْرَاضِ عَنْهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصحَابِهِ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَنْكِرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، قالُوا: خَرَجَ فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَنْكِرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، قالُوا: خَرَجَ فَرَأَى قُبَتِكَ، قال: فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَتِهِ فَهَدَمَهَا، حتَّى سَوَّاهَا بِالأَرْضِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْم فَلمْ يَرَهَا قَالَ: «مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ؟» قالُوا: شَكَا إِلَيْنَا صَاجِبُهَا يَرَهُ وَلَهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى صَاحِبِهِ إِلا مَا لا، إلا مَا لا» يَعْنِي: مَا لا بُدً مِنْهُ. [د في الأدب (الحديث: 5237)].

\* أن عبد الله بن عمرو قال: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟»، قلت: إني أفعل ذلك، قال: «فَإِنَّكَ، إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ، هَجَمَتْ عَيْنَاكَ، وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ، هَجَمَتْ عَيْنَاكَ، وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، لِعَيْنِكَ حَقِّ، وَلِنَفْسِكَ حَقِّ، وَلاَهْلِكَ حَقِّ، فَلاَهُلِكَ حَقِّ، فَمُ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ». [م في الصيام (الحديث: 2730/1159)، راجع (الحديث: 2726)].

\* أن عمرو بن مرة قال: إن الله قد كتب علي الشقوة فما أراني أرزق. . . فأذن في الغناء في غير فاحشة ، فقال: «لا آذن لك ، ولا كرامة ، ولا نُعْمة عَيْنِ . كَذَبْت ، أَيْ عَدُو الله! لَقَدْ رَزَقَكَ الله طيّباً حلالاً ، كَذَبْت ، أَيْ عَدُو الله! لَقَدْ رَزَقَكَ الله طيّباً حلالاً ، فأخترْت مَا حَرَّم الله عَلَيْك مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَل الله فَاحْتَرْت مَا حَرَّم الله عَلَيْك مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَل الله عَني ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ ، بَعْدَ التَّقْدِمَةِ عَني ، وَتُبْ إِلَى الله ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْت ، بَعْدَ التَّقْدِمَةِ وَنَفَيْتُك مِنْ رَبْعً وَعَلْت ، بَعْدَ التَّقْدِمَةِ وَنَفَيْتُك ، ضَرَبْتُك ضَرْباً وَجِيعاً ، وَحَلَقْتُ رَأُسكَ مُثلَة ، وَنَفَيْتُك مِنْ أَهْلِك ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَك نُهْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْلِ وَنَفَيْتُك مِنْ أَهْلِك ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَك نُهْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْلِ الله ، فلما ولى قال ﷺ: «هؤلاء الْعُصَاة ، مَنْ مَات الله ، فلما ولى قال ﷺ: «هؤلاء الْعُصَاة ، مَنْ مَات مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ ، حَشَرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا

كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَنَّناً عُرْيَاناً لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ، كُلَّمَا قَامَ صُرعَ». [جه الحدود (الحديث: 2613)].

\* أن حمنة بنت جحش كانت تستحاض، فقال لها عَلَيْهُ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فإنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ»، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: «فَاتَّخِذِي ثَوْباً»، فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً، قال على السامرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم»، قال لها: «إنَّمَا هِنِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّام أَوْ سَبْعَةَ أَيَّام في عِلْم الله ، ثُمَّ اغْتَسِلِي ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُ أَنَّكِ قَدْ طَهُّرْتُ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلاَثاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ أَرْبِعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فإنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلَّ شَهْر كما تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكما يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهُرِهِنَّ، وإنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّري الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ الظُّهْرَ والْعَصْرَ، وَتُؤخِّرِينَ المَغْرِبَ وتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ»، قال ﷺ: «وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». [د الطهارة (الحديث: 287)، و (289، 305، 309، 310)، ت (الحديث: 128)، جه (الحديث: 627)].

\* أن ميمونة بنت الحارث: أعتقت وليدة، ولم تستأذن النبي ﷺ. . . قالت: أشعرت يا رسول الله، أني أعتقت وليدتي؟ قال: «أَوَفَعَلتِ»، قالت: نعم، قال: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْظَيتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لَإُجْرِكِ». [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2592)، انظر (الحديث: 2592)، 0

\* أن النبي ﷺ ذكر رجلاً: "فِيمَنْ كانَ سَلَف، أَوْ قَبْلَكُمْ، آتَاهُ اللهُ مالاً وَوَلَداً - يَعْنِي أَعْطَاهُ - قالَ: فَلَمَّا حُضِرَ قالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبِ كُنْتُ لكم؟ قالوا: خَير أَبِ، قالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَعِرْ عِنْدَ اللهِ خَيراً»، - فسرها قتادة: لم يلخر - "وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ يُعَذَّبْهُ، فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ يَلخر عَنْ فَاضْحَقُونِي، حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْماً فَاسْحَقُونِي، أَوْ قالَ: فَاسْحَقُونِي، أَوْ قالَ: فَاسْحَقُونِي، أَوْ قالَ: فَاسْعَقُونِي، أَوْ قالَ: فَاسْعَقُونِي، قَلْ إِذَا كانَ رِيحٌ عاصِفٌ فَأَذْرُونِي

فِيهَا، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهمْ عَلَى ذلِكَ - وَرَبِّي - فَفَعَلُوا، فَقَالَ اللهُ: كُنْ، فَإِذَا رَجُلٌ قائِمٌ، ثمَّ قالَ: أَي عَبْدِي ما حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلَت؟ قالَ: مَخَافَتُكَ، أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ، فَمَا تَلاَفاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهُ»، وفي رواية: «فَأَذْرُونِي في البَحْرِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6481)، (اجع (الحديث: 3478)].

\* «انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أُوَوُا المبيتَ إِلَى غارِ فَلَخَلُوهُ، فَانْحَلَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَل فَسَدَّتْ عَلَيهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هذهِ الصَّحْرَةِ إلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللهَ بصَالِح أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ كانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مالاً، فَنَأَى بِي في طَلَبِ شَيءٍ يَوْماً ، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيهِ مَا حَتَّى نَامَاً ، فَحَلَبْتُ لَهُمَّا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَينِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مالاً، فَلَبِثْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشُرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئاً لاَ يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بَهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيتُهَا عِشْرِينَ وَمِثَةً دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَينِي وَبَينَ نَفسِهَا ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَلَرْتُ عَلَيهَا قالَتْ: لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إلاَّ بحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيهَا، فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكَّتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيتُهَا، اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتُ فَعَلَتُ ذلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيرَ أَنَّهُمْ لاَّ يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا، قالَ النَّبِيُّ عَيْدٌ: وَقَالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَّتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِين، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدَّي إِلَىَّ أَجْرِي، فَقُلتُ لَهُ: كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ، مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لاَ

77

تَسْتَهْزِى أَ بِي ، فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِى أَ بِكَ ، فَأَخَذَهُ كُلُّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيئًا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءٌ وَجُهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْن فِيهِ ، فَانْفَرَجَتِ ذَلِكَ ابْتِغَاءٌ وَجُهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْن فِيهِ ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ ». [خ في الإجارة (الحديث: 1272) ، راجع (الحديث: 2272) ، راجع (الحديث: 2215) ، م (الحديث: 6886)].

\* أنه على قال لعائشة: «أَلَمْ تَرَي أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا عَنْ قَواعِدِ إِبْرَاهِيمَ»، فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفرِ لَفَعَلْتُ». [خ في الحج (الحديث: 1583)، راجع (الحديث: 126)، م (الحديث: 3230)، ص (الحديث: 2200).

\* أنه ﷺ قال للعباس بن عبد المطلب: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ؟ أَلاَ أَمْنَحُكَ؟ أَلاَ أَحْبُوكَ؟ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالِ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطْأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ، عَشْرَ خصَالٍ: أَنْ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَسُورَةً. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَالله أَكْبَر، خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً، ثم تَركَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عشْراً، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُها عَشْراً، ثم تَهْوى سَاجِداً فَتَقُولُها وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْراً، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشراً، ثم تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْراً ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْراً فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ في كلَّ رَكْعَةٍ ، تَفْعَلُ ذَلِكَ في أَرْبَع رَكَعَاتِ ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيهَا في كلِّ يَوْم مرَّة فَافَّعَلْ، فإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فإِنْ لَمَّ تَفْعَل فَفِي كُلِّ شَهْر مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُركَ مَرَّةً". [د في صلاة التطوع (الحديث: 1297)، جه (الحديث:

\* «أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ». [د في المناسك (العديث: 1856)].

\* بال ﷺ فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: «مَا هَذَا يَا عُمَرُ؟»، فقال: هذا ماء تتوضأ به. وقال: «ما

أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّاً ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً ». [د الطهارة (الحديث: 327)].

\* "بَينَمَا ثَلاَثَةُ نَفَر مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأُووا إِلَى غَارِ فَانْطَبَقَ عَلَيهِم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: إنَّهُ وَاللهِ يَا هِؤُلاَءِ، لاَ يُنْجِيكُمْ إلاَّ الصِّدْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُل مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقِ مِنْ أَرُزٌ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلتُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٌ، فَقُلتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ، فَإِنَّهَا مِنْ ذلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّحْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ: كَانَ لِي أَبَوَان شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فأَبْطَأْتُ عَلَيهِمَا لَيلَةً، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوع، فَكُنْتُ لاَ أَسْقِيهمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَاىَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَل أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ آتِيهَا بِمِئَةً دِينَار، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتيتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيهَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رَجْلَيهَا ، فَقَالَتِ: اتَّق اللهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المِئَةَ دِينَارِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخُرَجُوا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3465)].

\* (بَينَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَأُووْا إِلَى غارٍ في جَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً للهِ، فَادْعُوا اللهَ بَهَا لَعَلَّهُ

يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ، قالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَاللَّاانِ شيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِنْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْم، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلبتُ كُما كُنْتُ أَحْلُتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الفَّجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَفَرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمّ، أَحْبَبْتُهَا كَأْشَدّ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلبتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيتُهَا بِمِئَةِ دِينَارِ، فَبَغَيتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَينَ رِجْلَيهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّق اللهَ وَلاَ تَفتَح الخَاتَمَ إِلاَّ بحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ أَبْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنًّا فَرْجَةً، فَفَرَجَ، وَقَالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزٌ. فَلَمَّا قَضِي عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق اللهَ، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقَر وَرُعاتِهَا فَخُذْ، فَقَالَ: اتَّق اللهَ وَلاَ تَسْتَهْزىءْ بي، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذْهُ، فَإِنْ كنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ ما بَقِيَ فَفَرَجَ اللهُ». [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 2333، 5974)، راجع (الحديث: 2215)].

\* جاء رجل إلى رسول الله ﷺ بضب، فجعل ينظر الله ويقلبه وقال: «إنَّ أُمَّةٌ مُسِخَتُ لاَ يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلَّ هذَا مِنْهَا». [س الصيد والذبائح (الحديث: 4332)].

\* ( حَرَجَ ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ ، فَدَخَلُوا في غارٍ في جَبَلٍ ، فَانحَطَّتْ عَلَيهِمْ صَحْرَةٌ ، قالَ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : ادْعُوا اللهَ بِأَفضَلِ عَمَلٍ عَمِلتُمُوهُ . فَقَالَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمُّ إِنِّي كَانَ لِي أَبُوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ ، فَحُدُهُمْ : اللَّهُمُّ إِنِّي كَانَ لِي أَبُوانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ ، فَكُنْتُ أَحْرُجُ فَأَرْعى ، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ فِأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالحِلاَبِ ، فَمَّ أَسْقِي الصَّبْيَةَ بِالحِلاَبِ ، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَ فَيَشْرَبانِ ، ثُمَّ أَسْقِي الصَّبْيَةَ الصَّبْيةَ الصَّبْيةَ

وَأَهْلِي وَامَرَأْتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ايْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُم. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأْشَدُّ ما يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لا تَنَالُ ذلِكَ مِنَها حَتَّى تُعْطِيهَا مِئَةَ دِينَارِ، فَسَعَيتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رجْلَيها قالَتْ: اتَّق الله وَلا تَفُضَّ الخَاتَمَ إلاَّ بحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ النُّلْثَين. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَزْتُ أَجِيراً بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْظَيْتُهُ، وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إَلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اَشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلكَ البَقَر وَرَاعِيهَا فَإِنَّها لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِيءُ بِي؟ قالَ: فَقُلتُ: ما أَسْتَهْزِيءُ بِكَ وَلكِنَّها لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ». [خ في البيوع (الحديث: 2215)، انظر (الحديث: 2222، 2333، 3465، 5974)، م (الحديث: 6884)].

\* شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قال: تَنُوَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَشَدَّ تَشْمِيراً وَلا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ ، فَبَيْنَما أَنَا عِنْدَهُ يَوْماً وَهُو عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصَى أَوْ نَوَى ، وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ ، وَهُو يُسبِّحُ بِهَا ، حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ ما في الْكِيسِ الْقَاهُ إلَيْهَا ، فَجَمَعَتْهُ فأَعَادَتْهُ في الْكِيسِ ، فَلَوَعَ وَعَن رَسُولِ فَلَعَتْهُ إلَيْهِ ، فقال: أَلا أُحَدِّتُكُ عَنِّي وَعن رَسُولِ اللهِ عَنَى وَعن رَسُولِ اللهِ عَنَى دَحَلَ المَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَنِي حَتَّى دَحَلَ المَسْجِد فقال: «مَنْ أَحَسَ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فقال المَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَنِي حَتَى دَحَلَ المَسْجِد فقال : «مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فقال المَسْجِدِ أَدْ يَا رَسُولَ اللهِ هُونَا يُوعَكَ في جَانِبِ فقال المَسْجِدِ ، فأَقْبَلَ يَمْشِي حتى انْتَهَى إلَيَّ ، فَوضَعَ يَدَهُ المَسْجِدِ ، فأَقْبَلَ يَمْشِي حتى انْتَهَى إلَيَّ ، فَوضَعَ يَدَهُ المَسْجِدِ ، فأَقْبَلَ يَمْشِي حتى انْتَهَى إلَيَّ ، فَوضَعَ يَدَهُ المَسْجِدِ ، فأَقْبَلَ يَمْشِي حتى انْتَهَى إلَيَّ ، فَوضَعَ يَدَهُ المَسْجِدِ ، فأَقْبَلَ يَمْشِي حتى انْتَهَى إلَيَّ ، فَوضَعَ يَدَهُ المَسْجِدِ ، فأَقْبَلَ يَمُشِي حتى انْتَهَى إلَيَّ ، فَوضَعَ يَدَهُ

عَلَىَّ، فقال: لِي مَعْرُوفاً، فَنَهَضْت، فَانْطَلَقَ يَمْشِي حتى أتَى مَقَامَهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رَجَالٍ، وَصَفٌّ مِنْ نِسَاء، أو صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ، وَصَفٌّ مِنْ رجَالٍ، فقال: «إِنْ نسَّانِي الشَّيْطَانُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّح الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقَ النِّسَاءُ»، قال: فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلم يَنْسَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا، فقال: «مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ». زَادَ مُوسَى «ههُنَا»: ثُمَّ حَمِدَ اللهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قال: «أَمَّا بَعْدُ» \_ ثُمَّ اتَّفَقُوا \_ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ فقال: «هَلْ مِنْكُم الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْر اللهِ؟» قالُوا: نَعَمْ، قال: «ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذلِكَ فيتَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا»، قال: فَسَكَتُوا: قال: فأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فقالَ: «هَلْ منْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟»، فَسَكَتْن، فَجَنَّتْ فَتَاةٌ، .. قال مُؤمَّلٌ: في حَدِيثِهِ: فَتَاةٌ كَعَاتٌ ...، عَلَى إحْدَى رُكْبَتَيْهَا، وتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا، فقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ وَإِنَهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهُ، فقالَ: «هَلْ تَدْرُونَ ما مَثَلُ ذلِكَ؟» فقالَ: «إنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَاناً في السِّكَةِ، فَقَضَى مِنْها حاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، أَلَا وإن طِيبَ الرِّجالِ ما ظَهَرَ رِيحُهُ وَلم يَظْهَرْ لَوْنُهُ، أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ ما ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلم يَظْهَرْ ريحُهُ». [د في النكاح (الحديث: 2174)، ت (الحديث: 2787)، س (الحديث:

\* عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي ﷺ: "يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو، إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ، إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَهِكَتْ، وَإِنَّكَ، وَنَهِكَتْ، وَانِهَ مَنْ صَامَ الأَبْدَ، صَوْمُ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، صَوْمُ الشَّهْرِ كُلّهِ"، قلت: فإني أطيق أيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، صَوْمُ الشَّهْرِ كُلّهِ"، قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك، قال: "فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَقَى". [م في الصيام يُوماً ويُوماً وكلاً يَفِرُ إِذَا لاَقَى". [م في الصيام (الحديث: 2728، 2729/ 1159/ 187)، راجع (الحديث: 2726)].

أفعل ذلك، قال: "فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَينُكَ، ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقاً، ولأهلك حقاً فصم وأفطر وقم ونم". [خ في التهجد (الحديث: 1153)، انظر (الحديث: 1131)]، م (الحديث: 2770، 2730)، س (الحديث: 2376)، والحديث (2376)، جه (الحديث: 1706)].

\* «فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ يُدْرَى ما فَعَلَتْ، وَإِنِّي لاَ أُرَاهَا إِلاَّ الفَأْرَ، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3305)، م (الحديث: 7421)].

\* ﴿ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَل خَيراً قَطُّ: فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ، وَاللهِ لَئِنْ قَلَرَ وَيَصْفَهُ فِي البَحْرِ ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَلَرَ اللهُ عَلَيهِ لَيُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ ، اللهُ عَلَيهِ لَيُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ ، فَأَمَرَ اللهُ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، ثُمَّ فَأَمَرَ اللهُ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ البَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، ثُمَّ فَأَمَرَ اللهُ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ البَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، ثُمَّ فَأَمَرَ اللهُ البَحْرَ فَعَلْت؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، قَالَ: لِمَ فَعَلْت؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، فَعَلْمَ لَكُ » . [خ في التوحيد (الحديث: 7506) ، راجع (الحديث: 3481) ، م (الحديث: 6914)].

\* قدمنا معه ﷺ لأربع مضين من ذي الحجة، فقال ﷺ: «أُحِلُوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً» فَضَاقَتْ بِذلِكَ فقال ﷺ فَقَالَ: «يَا صُدُورُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِلُوا فَلَوْلاَ الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ». [س مناسك الحج (الحديث: 2994)].

\* (كانَ رَجُلٌ يُسْرِف عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ المَوْت قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ عَذَابًا مِي الرِّيحِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا ما عَذَّبَهُ أَحَداً، فَلَمَّا ماتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمْرَ اللهُ عَذَابًا ما عَذَّبَهُ أَحَداً، فَلَمَّا ماتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمْرَ اللهُ الأَرْضَ فَقَالَ: اجْمعِي ما فِيكِ مِنْهُ، فَقَعَلَتْ، فَإِذَا هُو قائِمٌ، فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْت؟ قالَ: يَا رَبِّ قائِمٌ، فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْت؟ قالَ: يَا رَبِّ قَلْمُ مُشَاتًى فَعَلَى مَا صَنَعْت؟ قالَ: يَا رَبِّ قَضْمَ لَهُ اللهُ وفي رواية: «مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ الخَشْرِ (الحديث: 3481)، انظر (الحديث: 3750)، الخريث: 3750)، م (الحديث: 3253)، م (الحديث: 3253).

\* كان ﷺ كثيرًا ما يقول: «كُنْتُ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَانْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3677)، انظر (الحديث: 98)]. (3685)، م (الحديث: 6137)، جه (الحديث: 98)].

\* كان المغيرة بن شعبة إذا غزا مع النبي على حمل معه رمحاً ، فإذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له . . . فقال على الله تُوفَعُ ضَالَّةً ». [جه الجهاد (الحديث: 2809)].

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبرْتُ، فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلاَماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طريقِهِ، إذا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ، فَأُعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمَّرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْر السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِىَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلُّ عَلَىَّ، وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرِيءُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِر الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلام ، فَجِيءَ بِالْغُلاَم، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَى، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِيءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرُصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذُّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِب، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ [بِالْمِنْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِئْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى

وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلاَم فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتُهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلاَّ فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، ۚ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاقْلِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِينِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: ﴿ كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: باسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْع. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الَّقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلَام. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبُّ الْغُلاَمْ. آمَنَّا بِرَٰبِّ الْغُلاَمِ . آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ، فَأَتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَخْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ: يَا أُمَّدِ، اصْبِري، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ) . [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/ 3005/ 73)، ت (الحديث: 3340)].

\* كنا قعوداً حول رسول الله على . . . فقام رسول

الله ﷺ من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا . . . فخرجت أبتغي رسول الله علي حتى أتيت حائطاً للأنصار . . . فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله ﷺ فقال: «أَبُو هُرَيْرَةَ؟»، فقلت: نعم يا رسول الله، قال: «مَا شَأْنُكَ؟»، قلت: كنت بين أظهرنا، فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا . . . فأتيت هذا الحائط . . . فقال : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»، وأعطاني نعليه، وقال: «اذْهَبْ بنَعْلَيَّ هَاتَيْن، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا اللهُ، مُسْتَيْقِناً بهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»، فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتين نعلا رسول الله على بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشرته بالجنة، قال: فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لأستى، فقال: ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله علية فأجهشت بكاء. . . فقال لى رسول الله علية: «مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟»، قلت: لقيت عمر فأخبرته... قال: (ارجع)، قال ﷺ: «يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟»، قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك . . . قال: «نَعَمْ»، قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون، قال رسول الله ﷺ: «فَخَلُهمْ». [م في الإيمان (الحديث: .[(52/31/146

\* ﴿ لاَ تَحَاسُدَ إِلاَّ فِي اثْنتَينِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهوَ يَتُلوهُ آنَاءُ اللهُ القُرْآنَ فَهوَ يَتُلوهُ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَهوَ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي هذا لَفَعَلَتُ كَمَا يَفعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَا لاَّ فَهوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، فيقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي عَمِلتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ». [خ في التوحيد (الحديث: 3026، 7528)].

\* لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي اَنْسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 284]، قال: دخل قلوبهم من شيء، قلوبهم من شيء، فقال ﷺ: ﴿ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا ﴾، قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ لَا اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْحَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْحَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاعِدْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ \_ قَال: قَدْ فَعَلْتُ مِلَ حَمَلَتْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

\* «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ»، فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: «نَعَمْ»، قال: فأذن لي فأقول، قال: «قَدْ فَعَلْتُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3032)، راجع (الحديث: 343، 2510)].

\* «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الشَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». [م في القدر (الحديث: 79)].

\* هبطنا معه على من ثنية ، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر ، فقال: «مَا هذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ؟» فعرفت ما كره ، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتها فيه ، ثم أتيته من الغد ، فقال ، «يَا عَبْدَ الله ، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟» ، فأخبرته ، فقال : «ألا كَسُوتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ ، فإنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ» . [د في اللباس (الحديث: 4066) ، جه (الحديث: 6363)].

\* (يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو، إنكَ تُصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّقْسُ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبدَ، صَوْمُ الدَّهْرِ، ثَلاَئَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلُهُ»، قُلْتُ: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلُهُ»، قُلْتُ: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمَا وَيُفْطِرُ يَوْماً، وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَقَى». [س الصبام (الحديث: 2376)].

# [فَعَلتُمُ]

\* كنا نقول: التحية في الصلاة، ونسمي، ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله على فقال: «قُولُوا الله على فقال: «قُولُوا التَّحِيَّاتُ للَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَينَا وَعَلَى

## [فَعَلته]

\* (بَينَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرِ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غار في جَبَل، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلُ فَانْطَبَقَّتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً للَّهِ، فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ، قالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كانَ لِي وَاللَّاانِ شيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْم، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلبتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِىَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمّ، أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدّ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلبتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيتُهَا بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَبَغَيتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَينَ رَجْلَيهَا قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَفتَح الخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ اَبْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافِرُجْ عَنَّا فَرْجَةً، فَفَرَجَ، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزّ، فَلَمَّا قَضى عَمَلَهُ قالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق اللهَ، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقَر وَرُعاتِهَا فَخُذْ، فَقَالَ: اتَّق اللهَ وَلاَ تَسْتَهْزِيءْ بى، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِيءُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذهُ، فَإِنْ كنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهكَ، فَافرُجْ ما بَقِيَ فَفَرَجَ اللهُ اللهُ الرِّهِ في الحرث والمزارعة (الحديث: 2333)، راجع (الحديث: 2215)].

\* «كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبِ عَمِلَهُ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، عَمِلَهُ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ أُرْعِدَتْ وَبَكَتْ، فَلَمَّا فَقَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ فَطٌ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلاَّ الْحَاجَةُ، فقال:

عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فإنَّكُمْ إِذَا فَعَلتُمْ ذلِكَ، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ للَّهِ صَالِحٍ، في السَّمَاءِ وَالأَرْضِ". [خ في العمل في الصلاة (الحديث: 1202)، راجع (الحديث: 831)].

## [فَعَلَتُمُوهُ]

\* «لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَخَابُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَولاَ أَذُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ». [م في الإيمان (الحديث: 192/ 54/ 69)، جه (الحديث: 68)].

\* «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ! لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُدُكُمُ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَكَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ». [جه الأدب (الحديث: 68)، د (الحديث: 68)].

# [فَعَلۡتُنَّ]

\* أن عائشة قالت: أنه على بعث إلى النساء يعني: في مرضه فا في مرضه فقال: "إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ، فإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُونُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ». [د في النكاح (الحديث: 2137)].

\* أن عائشة قالت: لما ثقل و اشتد وجعه، استأذن أزواجه في أن يُمرض في بيتي، فَأَذِنَّ... فقال و استأذن أزواجه في أن يُمرض في بيتي، فَأَذِنَّ... عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحْلَل أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ»، قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي و الله القرب، حتى جعل يشير إلينا: «أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ». اخ في الطب (الحديث: جعل يشير إلينا: «أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ». اخ في الطب (الحديث: 5714).

\* قالت عائشة: لما دخل رسول الله ﷺ بيتي واشتد به وجعه قال: «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَب، لَمْ تُحْلَل أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ»، فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي ﷺ، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب، حتى طفق يشير إلينا بيده: «أَنْ قَدْ فَعَلَتُنَّ». [خ في المغازي (الحديث: 4442)، راجع (الحديث:

تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا وَمَا فَعَلْتِهِ؟ اذْهَبِي فَهِيَ لَكِ، وقال: لا واللهِ، لا أَعْصِي اللهَ بَعْدَهَا أَبَداً، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوباً عَلَى بَابِهِ: إِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2496)].

## [فَعَلُن]

\* أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع حمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ وذكر في الحديث قصة فقال: «ألا واسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيراً، فإنَّمَا هُنَّ عَوانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ وَاسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيراً، فإنَّمَا هُنَّ عَوانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذلِكَ، إلاَّ أَنَّ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحِ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلاَ تَبْغُوا عليهِنَّ سَبِيلاً، ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحِ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلاَ تَبْغُوا عليهِنَّ سَبِيلاً، فَأَمَّا حَقاً، ولِنسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقاً، فَأَمَّا حَقَّا، فَرَسُكُمْ مَنْ فَأَمَّا حَقَّا، ولِنسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ تَكْرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُسُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وَطَعَامِهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَ المَحديث: وطَعَامِهِنْ الرضاع (الحديث: 1163)، جه (الحديث: 1851).

\* إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَّكَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِنَوْبٍ وَأَحْرِمِي». فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبٌ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، بَيْنَ رَاكِبِ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأُويلَهُ، مَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بهذَا الَّذِي يُهلُّونَ بهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ:

لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: «﴿ وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِعَ مُصَلِّلٌ ﴾ ". فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَلُّهُ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَكَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأً اللهُ بهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللهَ، وَهَلَّلُهُ، وَحَمِدَهُ. وَقَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتًا - يَعْنِي: قَدَمَاهُ -مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ عَلَيْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِعَامِنَا هذَا أَوْ لأَبَدِ أَبَدِ؟ قَالَ: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى فَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هَكَذَاً»، مَرَّتَيْن: «لَا، بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ» وَقَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ ببُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيعًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، عَلِيٌّ. فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهِذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِياً رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكَرْتُ ذلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟»

قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهِلَّ بِهِ رَسُولُكَ عَلَيْهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ، فَلَا تَحْلِلْ»، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِائَةً ، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِمِنَّى، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرِ فَضُربَتْ بِنَمِرَةً، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام وَالْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةً، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِي شَهْرِكُمْ هذَا، فِي بَلَدِكُمْ هِذَا. أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْن، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةً ، وَأَوَّلُ دَم أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحارِثِ ، \_كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ \_ وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِب، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكَّتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اللَّهُمَّ! اشْهَدْ " ثُلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ . ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ،

وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً ، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بالزِّمَام، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جدّاً، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاس، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخر، وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاخَرِ فَيَنْظُرُ حَتَّى أَتَّى مُحَسِّراً، حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْل حَصَى الْخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْن الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، وَأَعْطَى عَلِيّاً، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْر، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: «انْزعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ! لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ مِنْهُ. [م في الحج (الحديث: 2941، 2942)، د (الحديث: .[(1909 ,1905

#### [فَعَلْنَا]

\* استأذن أبو بكر على النبي ﷺ فسمع صوت عائشة عالياً، فلما دخل تناولها ليلطمها، وقال: لا أراك

[الأنبياء: 63]». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3358)، راجع (الحديث: 2217)].

#### [فَعَلَهَا]

\* قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ في الْفَجِّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النبيِّ ﷺ فَلَمَّا حَاذَى دار به الْعَبَّاسِ الْفَجِّ فَانْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ، فَذَكِرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَضَحِكَ وَقَالَ: «أَفَعَلَهَا؟». [د في الحدود (الحديث: 476)].

# [فَعَلُوا]

\* «أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوا، اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ». [جه الطهارة (الحديث: 324)].

\* «اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْم فَعَلُوا بِنَبِيَّهِ - يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ - اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَّجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في سَبِيل اللهِ ". [خ في المغازي (الحديث: 4073)، م (الحديث: 4624)].

\* «اغْزُوا بِسْم اللهِ وفِي سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلا تَغُلُّواً، ولا تَغْدِرُوا، ولا تُمَثِّلُوا، ولا تَقْتُلُوا وَلِيْداً ، فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فادْعُهُمْ إِلَى إحْدَى ثَلاَثِ خِصَالِ أَوْ خِلاَلِ، أَيُّهَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وكُفَّ عنْهُمْ وادْعُهُمْ إلَى الإسْلام والتَّحَوُّلِ مِنْ دَارهِمْ إلى دَار المُهَاجِرِينَ، وأخْبرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذلكَ فإنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، وإنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا فأُخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُوا كأعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى الأعْرَابِ، لَيْسَ لَهُمْ فِي الغَنِيمَةِ والْفَيءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا، فإنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بالله عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وإذا حَاصَرْتَ حِصْناً فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ نَبيِّهِ فَلاَ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الله، ولا ذِمَّةَ نَبيِّهِ واجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وِذِمَمَ أَصْحَابِكَ، لأِنَّكُمْ إِنْ تَخْفُرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ رَسُولِهِ، وإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُم عَلَى حُكْم اللهِ فَلاَ تُنْزِلُوهُمْ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ على حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فيهمْ أم لا؟ أو نَحْوَ هذا». [ت السير (الحديث: 1617)، راجع (الحديث: 1408)].

\* ﴿ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَخَلَ النَّارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُمَا فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وجَلَ أَخْرِجُوهُمَا، فَلَمَّا أُخْرِجَا قَالَ لَهُمَا: لَا يَّ مَنْ عَزَّ وجَلَ أَخْرِجَا قَالَ لَهُمَا: لَأَيِّ شَيْءٍ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمَا؟ قَالاً: فَعَلْنَا ذَٰلِكَ لِتَرْحَمَنَا، قَالاً: إِنَّ رَحْمَتِي لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنتُما مِنَ النَّارِ، فَيَنْطَلِقَانِ، فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَتُعُولُ النَّارِ، فَيَنْطَلِقَانِ، فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَعُولُ النَّارِ، فَيَنْطَلِقَانِ، وَيَقُولُ الآخَرُ فَلاَ يُلْقِي نَفْسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ عَزَّ وجَلَّ: مَامَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَهُ، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ عِزَّ وجَلَّ: مَامَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَكُ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ؟ فَيقُولُ: يَا رَبُ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لُلْ لَا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَمَا أَخْرَجْتَنِي، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُ إِلَى لأَرْجُو الله لَا لَوَبُ لَكُ رَجَاؤُكَ، فَيُدُخُلَانِ جَمِيعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ الله». [ت لَكَ رَجَاؤُكَ، فَيُدُوكُ الْ حَلِيهِ الله». [ت لَكَ رَجَاؤُكَ، فَيُدُوكَانِ جَمِيعًا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ الله». [ت عَمَة جهنم (الحديث: 259)].

## [فَعَلَهُ]

\* ﴿إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هذا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِإَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيءٍ»، فقام أبو بردة بن نيار، وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة، فقال: «اذْبُحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَك»، وفي فقال: «اذْبُحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَك»، وفي رواية: «مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ». [خ في الأضاحي (الحديث: 5545)، انظر (الحديث: 5545)، انظر (الحديث: 559).

\* قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فبلغ النبي ﷺ فقال: «لَوْ فَعَلَهُ لأَخَذَتْهُ المَلاَئِكَةُ». [خ في التفسير (الحديث: 4958)، ت (الحديث: 3348)].

\* (لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلاَمُ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتِ:
 ثِنْتَينِ مِنْهُنَّ في ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَوْلُهُ: ﴿إِنِّى سَقِيمٌ ﴾
 [الصافات: 89]، وقوله: ﴿بَلُ فَكَلَهُ كَبِيمُهُمْ هَلَذَا﴾

\* ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، ويُقِيمُوا الصَّلاَةَ ، ويُؤْتُوا التَّلاَةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَم ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ » . [خ ني بدء الإيمان (الحديث: 25) ، م (الحديث: 128)].

\* «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقَّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ » . [م في الإيمان (الحديث: 126/ 21/ 34)].

\* "إِنَّ أُوْلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ الله وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَوِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، ضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ»، ثم قال: ﴿ لُونَ فَكُنَ لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى اللّهِ مَرْيعَ فَي اللّهَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى النّبِي مَرْيعَ فَي اللّهَ عَلَى السَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى اللّهَ عُرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عِن المُنكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى الْحَقِ أَطُراً، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى الْحَقِ أَطُراً، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى الْحَقِ أَطُراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ يَدَى الظَّالِم، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى الْحَقِ أَطُراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ أَطُراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ أَطُلًا بَعْ وَلَهُ عَلَى الْحَقِ أَطُلًا مَا وَلَتَقُصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ أَطُلًا اللّهِ الْمَلْعَمِ (الحديث: 3048)، عَلَى الْحَدِيث: 3048)، عَلَى الْحَدِيث: 3048)، عَلَى الْحَدِيث: 4006، 4006).

\* "إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ المَوْتُ، فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الحَيَاةِ أَوْصِى أَهْلَهُ: إِذَا أَنَا مُتُ فَاجْمَعُوا لِي حَطَباً كَثِيراً، وَأَوْقِدُوا فِيهِ نَاراً، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي فَامْتُحِشَتْ، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا، ثُمَّ انْظُرُوا يَوْماً رَاحاً فَاذرُوهُ في اليَمِّ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ: لَوْماً رَاحاً فَاذرُوهُ في اليَمِّ، فَفَعَلُوا، فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ: لَمْ فَعَلَت ذلِكَ؟ قالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، فَعَفَرَ اللهُ لَهُ لَهُ الْحَديث: 345)].

\* ﴿أَنَّ رَجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ ، رَغَسَهُ اللهُ مالاً ، فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ : أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قالُوا : خَيرَ أَبِ ، قالَ : فَإِنِّي لَمْ أَعْمَل خَيراً قَطُّ ، فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِ قُونِي ، ثُمَّ اللهُ عَلَو إِنِي في يَوْم عاصِفٍ ، فَفَعَلُوا ، فَجَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : ما حَمَلَكَ ؟ قالَ : مَخَافَتُكَ ، فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ » . [خ في أحاديث الآنبياء (الحديث: 3478)].

\* «أَنَّ رَجُلاً [مِنَ النَّاسِ] فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، رَاشَهُ [رَغَسهُ] اللهُ مَالاً وَوَلَداً، فَقَالَ لِوَلَدِهِ: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ، أَوْ لاُولَدِهِ: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ، أَوْ لاُولَيْهِ، فَأَحْرِقُونِي، بِهِ، أَوْ لاُولَيْمِ عَلْمِي أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ اسْحَقُونِي، وَاذْرُونِي فِي الرِّيح، فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِندَ اللهِ خَيْراً، وَإِنَّ اللهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ الرِّيح، فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِندَ اللهِ خَيْراً، وَإِنَّ اللهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبُنِي، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا، فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، وَرَبِّي، فَقَالَ اللهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْت؟ فَقَالَ: مَخَافَتُكَ، قَالَ: اللهُ عَلْمُ مَا فَعَلْمَ اللهُ وَلا اللهُ وَالتوبة مَحَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْمُ اللهُ عَلْمُ مَا فَعَلْمَ اللهُ اللهُ وَالتوبة مَا تَلاَفَاهُ غَيْرُهَا». [م في التوبة (العديث: 6917/ 275/ 27)].

\* أن النبي عَلَيْ ذكر رجلاً: "فِيمَنْ كَانَ سَلَف، أَوْ قَبْلُكُمْ، آتَاهُ اللهُ مَالاً وَوَلَداً - يَعْنِي أَعْطَاهُ - قالَ: فَلَمَّا حُضِرَ قالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لكم؟ قالوا: خَيرَ أَبٍ، قالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَعِرْ عِنْدَ اللهِ خَيراً»، وفسرها قتادة: لم يلاخر - "وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ يَعَذَبْهُ، فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، وَقُونِي، أَوْ قَالَ: فَاسْهَكُونِي، حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْماً فَاسْحَقُونِي، أَوْ قَالَ: فَاسْهَكُونِي، ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عاصِفٌ فَأَذْرُونِي قَالَ: فَاسْهَكُونِي، ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عاصِفٌ فَأَذْرُونِي فِيهَا، فَقَالَ: أَي عَبْدِي مِا اللهُ: كُنْ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ، ثمَّ قالَ: أَي عَبْدِي مِا فَمَا تَلافاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهُ»، وفي رواية: "فَأَذْرُونِي في حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلَت؟ قالَ: مَخَافَتُكَ، أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ، فَمَا تَلافاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهُ»، وفي رواية: "فَأَذْرُونِي في فَمَا تَلافاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهُ»، وفي رواية: "فَأَذْرُونِي في البَحْرِ». [خ في الرقاق (الحديث: 648))، راجع (الحديث: 3478)].

\* "أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ سَلَفَ، أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالَ - كَلِمَةً: يَعْنِي - أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً وَوَلَداً، فَلَما حَضَرَتِ الوَفاةُ، قَالُ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَب كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيرَ أَبٍ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ، أَوْ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللهِ خَيراً، وَإِنْ يَقْدِر اللهُ عَلَيهِ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا إِذَا مُتُ فَخيراً، وَإِنْ يَقْدِر اللهُ عَلَيهِ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا إِذَا مُتُ فَأَحْرِ قُونِي، حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْماً فَاسْحَقُونِي، أَوْ قَالَ: فَاسْحَقُونِي، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي فِيهَا، فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وقال مرة أخرى: «فَمَا تَلاَفَاهُ غَيرُهَا»، وفي رواية: «أَذْرُونِي في البَحرِ» أو كما حدّث. [خ في التوحيد (الحديث: 7508)].

\* أنه ﷺ شُعَّ في وجهه وكسرت رباعيته ورمي رمية على كتفه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وهو يمسحه ويقول: "كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بَنَبِيهِمْ وَهُوَ يَكُوعُهُمْ إِلَى الله؟"، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ [آل عِصران: 128] إلى يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ [آل عِصران: 128] إلى آخِرها[ت تفسير القرآن (الحديث: 3003)].

\* أنه ﷺ قال يوم خيبر: «لأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ»، قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، قال: فدعا ﷺ على بن أبي طالب، فأعطاه إياها، وقال: «امْشِ، وَلاَ تَلْتَفِتْ، حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ»، قال: فسار عليُّ شيئاً ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا اللهُ عَلَى مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ». [م فِي فضائل الصحابة (الحديث: 512) / 2405 (30)].

\* أنه ﷺ لما بعث معاذًا على اليمن قال: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمُ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أُوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذًا عَرَفُوا اللهِ، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضِ عَلَيهِمْ وَلَيلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، عَلَيهِمْ وَلَيلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيهِمْ زَكاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقُرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتُوقَّ عَلَى فَقُوالِهِمْ، وَتُوقَّ كَلَى اللهَ النَّاسِ». آخ في الزكاة (الحديث: 1458)، راجع كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ». آخ في الزكاة (الحديث: 1458)، راجع (الحديث: 1358)،

\* (تُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُم مِّن كُلِ حَدَبٍ يَسِلُونَ ﴾ ، فَيَعُمُّونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قَائِلُهُمْ: لَقَدْ كَانَ بِهِذَا الْمَكَانِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيَظْهَرُونَ عَلَى الأَرْضِ، فَيَقُولُ فَائِلُهُمْ: هُولًا الْمَّمَاءِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، وَلَنْنَازِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَهُرُّ حَرْبَتَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ، فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ فَيَقُولُونَ: مَوْتَ الْجَرَادِ، يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَيُصْبِحُ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ الْجَرَادِ، يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَيُصْبِحُ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ حِسَاً، فَيقُولُونَ: مَنْ رَجُلٌ قَدْ يَشْرِي نَفْسَهُ، وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا؟ فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَدْ يَشْرِي نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى، فَيُنَادِيهِمْ: وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى، فَيُنَادِيهِمْ: وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى، فَيُنَادِيهِمْ: اللهُمْ رَجُلٌ قَدْ مَلْكَ عَدُوكُمْ، فَيَجْدُهُمْ مَوْتَى، فَيُنَادِيهِمْ: اللهَ مَوْسَى مَوْسَى، فَيَعْرَدُمُ اللّهُ مَوْسَى، فَيُعْرَبُ إِللّا لُحُومُهُمْ، الْهُمْ رَعْيٌ إِلاَّ لُحُومُهُمْ، فَيَعْرَتْ مِن نَبَاتٍ أَصَابَتُهُ فَتُسْكُرُ عَلَيْهَا كَأَحْسَنِ مَا شَكِرَتْ مِن نَبَاتٍ أَصَابَتُهُ فَتُلْهُ. [جه الفتن (الحديث: 4079)].

\* قال معاذ: أنا رديف النبي عَلَيْ فقال: "يَا مُعَاذُ"، قلت: لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثاً: "هَل تَدْرِي ما حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ"، قلت: لا، قال: "حَقُّ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً"، ثم سار ساعة، فقال: "يَا مُعَاذُ"، قلت: لبيك وسعديك، قال: "هَل تَدْرِي ما حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذلِك؟ أَنْ لاَ يُعَذَّبُهُمْ". [خ في الاستئذان (الحديث: 6267)، راجع (الحديث: 5967)].

\* «كانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَخُذُونِي فَذَرُّونِي في البَحْرِ في يَوْم صَائِفٍ، فَفَعَلُوا بِهِ، فَجَمَعَهُ اللهُ ثُمَّ قالَ: ما حَمَلَكُ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ؟ قالَ: ما حَمَلَنِي إِلاَّ

مَخَافَتُكَ، فَغَفَرَ لَهُ ». [خ في الرقاق (الحديث: 6480)، راجع (الحديث: 3452)].

\* كان على إذا أمر أميراً على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغْزُوا باسم اللهِ، فِي سَبيل اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَمْثُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالِ - أَوْ خِلاَلِ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَى الإسْلام، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّهُمْ، إِنْ فَعَلُوا ذلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلاَ نَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلكِن اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ، أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ، فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِم أُمْ لاً». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4496). راجع (الحديث: 4496)].

\* (كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيْ عُلاَماً كَبِرْ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيْ عُلاَماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ،

فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَلِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلُّ عَلَىَّ، وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرِيءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِىَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأْتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الْغُلاَم، فَجِيءَ بِالْغُلاَمِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِيءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إنَّى لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِب، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِئْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِئْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلاَمِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَاصَّعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلاَّ فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بهمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ

فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِد ۖ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلَّام. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْع. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلام. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبُّ الْغُلاَمَ. آمَنًا بِرَبِّ الْغُلاَمِ . آمَنًا بِرَبِّ الْغُلاَمِ، فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَصْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا ، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ: يَا أُمَّهِ، اصْبرى، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ». [م في الزهد والرفائق (الحديث: 7436/ 3005/

\* كنا قعود عنده على وهو يقص علينا ويذكرنا، إذ أتاه رجل فساره، فقال على الذهبوا به فَاقْتُلُوهُ، فلما ولى الرجل، دعاه على فقال: «هَلْ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ؟»، قال: نعم، قال: «اذْهَبُوا فَخَلُوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّمَا أُمْرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا أَمُرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا أَمْرُتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا النَّنَانَ حَرَّمَ عَلَى دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ». [جه الفتن (الحدث 1929)]

\* مر النبي بي ﷺ فقال: «يَا مُعَاذُ! هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ ». [جه الزهد (الحديث: فَعَلُوا ذَلِكَ، أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ ». [جه الزهد (الحديث: 14296)].

# [فَعَلُوهُ]

\*أن معاذ بن جبل قال: بينا أنا رديف النبي الله اليس بيني وبينه إلا آخِرةُ الرحل، فقال: "يَا مُعَادُ"، قلت: لبيك وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: "يَا مُعَادُ"، قلت: لبيك وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: "يَا مُعَادُ"، قلت: لبيك وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: قال: "هَل تَدْرِي ما حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ"، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ ورسوله أعلم، قال: "حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً"، ثم سار ساعة، ثم قال: "يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ"، قلت: لبيك وسعديك، فقال: "هَل مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ"، قلت: لبيك وسعديك، فقال: "هَل ورسوله أعلم، قال: "حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ إذَا فَعَلُوهُ"، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: "حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ ورسوله أعلم، قال: "حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ ورسوله أعلم، قال: "حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ ورسوله أعلى، (الحديث: 596، 6500)، راجع (الحديث: 6500)، راجع (الحديث: 6850)، م (الحديث: 142)].

## [فَغَرَ]

\* كان ﷺ مما يكثر أن يقول الأصحابه: "هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا"، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: "إنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا فَيَثْلُغُ رَأُسهُ، فَيَتْبَعُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرُ فَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَانُحُدُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِعَ رَأُسهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِعَ رَأُسهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ فَيَا لَحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ اللهِ عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلَقِ لِقَفَاهُ، قُلْكَ لَهُ مَا: شَبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلَقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي وَالِكَ قَالُ: قَالاً لِي: وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي وَالْكَ وَالَا لِي: وَإِذَا أَخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي وَالَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى

قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاء: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفَرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ \_ قَالَ: فَأَخْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا : مَا هَوُلاءِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدُّم، وَإِذَا في النَّهَر رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطُّ النَّهَرَ رَجِلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَريهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَهُ نَازٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَويلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى ۖ رَأْسَهُ طُولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانِ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَؤلاَءِ؟ قَالَ: قالاً لِي : انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ، قَالَ: قالاً لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبنِ ذَهَب وَلَبنِ فِضَّةٍ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قالاَ لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْري

كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البِّيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قالاً لِي: هذه جَنَّةُ عَدْنِ وَهذاكَ مِنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرى صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البّيضَاءِ، قَالَ: قالاً لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالاً لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَر وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، وَأَمَّا الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال عَيْقُ: "وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنَاً وَشَطْرٌ قَبِيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

## [فَقَأً]

\* «مَنْ كَشَفَ سِتْراً فَأَدْ خَلِّ بَصَرَهُ فِي البَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤِذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ، فَقَدْ أَتَى حَدّاً لاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَأْتِيهُ: لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقاً عَيْنَهُ مَا غَيَّرْتُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لاَسِتْرَ لَهُ غَيْرِ مَعْلَقٍ فَنَظَرَ فَلاَ خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطْيئَةُ عَلَى أَهْلِ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلاَ خَطِيئَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطْيئَةُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ». [ت الاستنان (الحديث: 2707)].

# [فَقَأْت]

\* أن أعرابياً أتى بابه ﷺ فألقم عينه خصاصة الباب فبصر به ﷺ فتوخاه بحديدة أو عود ليفقأ عينه، فلما بصر انقمع فقال له ﷺ: "أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ". [س القسامة (الحديث: 8873)].

\* (لَوِ اطَّلَعَ في بَيتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفتَهُ
 بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَينَهُ مَا كَانَ عَلَيكَ مِنْ جُنَاحٍ». [خ في الديات (الحديث: 6808))، انظر (الحديث: 6902)].

\* «لَوْ أَنَّ امْرَأُ اطَّلَعَ عَلَيكَ بِغَيرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتُهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَينَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ جُنَاحٌ». [خ في الديات (الحديث: 6902)، س (الحديث: 4876)].

# [فَقَأُوا]

\* «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَأُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ». [س القَسامة (الحديث: 4875)].

\* «مَنِ اطَّلَعَ في دَارِ قوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَأُوا عَيْنَهُ فَقَدْ
 هَدَرَتْ عَيْنُهُ
 . [د في الأدب (الحديث: 5172)].

#### [فَقَدَتَ]

\* «إِن مُوسى قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَأُوْحِي اللهُ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَع البحْرَين هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسى: يَا رَبِّ فَكَيفَ لِيَ بهِ؟ قالَ : تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَلِ، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهوَ ثُمَّ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فَي مِكْتَل، ئُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَّيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَناما، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَل فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْرِ ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْر سَرَباً ، وَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ مُوسِي لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينًا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ

الحُوتَ، وَما أَنْسَانِيهِ إلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ سَبِيلَهُ في البَّحْرِ عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً، وَلِمُوسِي وَلِفَتَاهُ عَجَباً، فَقَالَ مُوسِي: ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغى، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِى ثَوْباً، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟! قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسِي إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنُّ عِلم اللهِ عَلَّمَكَ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجُّدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِى لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاجِلِ البَحْر، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بغَيرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا في السَّفِينَةِ، لَمْ يَفجَأُ إِلاَّ وَالحَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلوَاحِ السَّفِينَةِ بَالقَدُوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَذْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْراً، قالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَكَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ، إِلاَّ مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْ هذا البَحْر، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، إِذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلاَماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأُولَى، قالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً

يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكُ - إِلَى قَوْلِهِ - ذَلِكَ تَأْمِيلُ مَا لَرَ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ وَيَبْنِكُ - إِلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ وَيَبْنِكُ - إِلَى مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ وَيَبْنِكُ - إِلَى مَا لَمْ شَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ وقور دُنا أَنَّ مُوسى كانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرِهِما ». [خ في النفير (الحديث: 122)].

\* «أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَع البَحْرَين هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَي رَبِّ وَمَنْ لِيَ بِهِ؟ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفيَانُ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بهِ؟ \_قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُوَ ثُمَّهُ، وَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةً لَيلَتِهمَا وَيَوْمَهُمَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوِينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه، وَاتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجُّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ مُوسَى فَرَدًّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَلِ أَتَّبِعُكُ؟ قَالَ: َ ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّ كِينَكَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَرّ

يُحِطُ بِهِ، خُبْرًا - إِلَى قَوْلِهِ - أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 - 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَّفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَير نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَّحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين ، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرَ، إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً ، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسَى إلاَّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلاَم يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ برَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بيِّدِهِ هَكَذَا ـ وَأَوْمَا سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّةً بغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَّهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا \_ وَأَشَارَ سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهم، لَوْ شِئْتَ لِاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \_ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرِهِمَا - قَالَ سُفيَانُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ - يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». اخ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3401)].

\* «بَينَمَا مُوسى فِي ملا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَل تَعْلَمُ أَحَدا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قالَ مُوسى: لاَ، فَأَوْحِي اللهُ إِلَى مُوسى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ

مُوسى السَّبِيلَ إلَيهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آَيةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلقَاهُ، وَكَانَ يَتَبعُ أَثَرَ الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذَ أَثَرَ الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذَ أَثَرَ الحُوتَ فِمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَوْنَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَن أَذَ أَذَكُمْ أَهُ هُ اللهُ عَلَى مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَا عَلَى عَالَى مِنْ قَصَمَا ﴾ [الكهف: 63 ـ 64] فَوَجَدَا خَضِراً فَكَانَ مِنْ شَائِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ ». [خ في العلم (الحديث: 7478)، م (الحديث: 6118)، ت (الحديث: 3130).

 \* (قامَ مُوسى خَطِيباً فى بَنِى إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، وَأُوْحِي إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَين، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَي رَبِّ، كَيفَ السَّبيلُ إِلَيهِ؟ قالَ: تَأْخُذُ حُوتاً في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فاتَّبِعْهُ، قالَ: فَخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُهُ بْنُ نُونٍ، وَمَعَهُمَا الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَنَزَلاً عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ»، وفي رواية: «وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا الحَياةُ، لاَ يُصِيبُ مِنْ مائِهَا شَيٌّ إِلاَّ حَييَ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ ماءِ تِلكَ العَين، قالَ: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ المِكْتِلِ فَدَخَلَ البَحْرَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ مُوسى قالَ لِفَتَاهُ: ﴿ وَالِنَّا غَدَآ اَنَّهُ [62] الآيَةَ، قالَ: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ ما أُمِرَ بهِ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوٰتَ ﴾ [63] الآيَّةَ، قالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ في آثَارهِمَا، فَوَجَدَا في البَحْر كالطَّاقِ مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً، وَلِلحُوتِ سَرَباً، قالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إذا هُمَا بِرَجُل مُسَجَّى بِثَوْب، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، قالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ هَلِ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً. قالَ لَهُ الخَضِرُّ: يَا مُوسى إِنَّكَ عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكُهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ. قالَ: بَلِ أَتَّبِعُكَ، قالُّ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلِنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ

عَلَى السَّاحِل، فَمَرَّتْ بهمَا سَفِينَةٌ فَعُرفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ فِي سَفِينَتِهِمْ بِغَير نَوْلٍ، يَقُولُ: بِغَير أَجْر، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ. قالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَحْرَ، فَقَالَ الخَضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلمِي وَعِلمُ الخَلاَئِقِ في عِلم اللهِ، إلاَّ مِقْدَارُ ما غَمَسَ هذا العُصْفورُ مِنْقَارَهُ، قالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسى إِذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قَدُوم فَخُرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَير نَوْلٌ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿ لَقَدْ جِنْتَ ﴾ [71] الآية، فَانْطَلَقَا إِذَا هُما بِغُلاَم يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ، قَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلَتَ نَفساً زَكيَّةً بَغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْراً \_ إِلَى قَوْلِهِ \_ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: إِنَّا دَخَلْنَا هذهِ القَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً ، قالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيل مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْرًا»، قال ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرهِما»، وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً، وأما الغلام فكان كافراً. [خ في التفسير (الحديث: (1727)، راجع (الحديث: 74، 122)].

## [فُقِدَت]

\* قلت: يا رسول الله! جئتك لأسألك عن أحناش الأرض، ما تقول في الضب؟ قال: "لا آكُلُهُ، وَلا أَحُرِّمُهُ"، قال: فقلت: فإني آكل مما لم تحرم، ولِمَ؟ يا رسول الله! قال: "فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَم، وَرَأَيْتُ خَلْقاً رَابَنِي"، قلت: يا رسول الله! ما تقول في الأرنب؟ قال: "لا آكُلهُ وَلا أُحَرِّمُهُ"، قلت: فإني آكل مما لم تحرم، ولِمَ؟ يا رسول الله! قال: "نُبَنْتُ أَنَّهَا مما لم تحرم، ولِمَ؟ يا رسول الله! قال: "نُبَنْتُ أَنَّهَا تَدُمى". [جه الصيد (الحديث: 3245)، راجع (الحديث: 63235)

\* ﴿ فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ يُدْرَى ما فَعَلَتْ ، وَإِنِّي لاَ أُرَاهَا إِلاَّ الفَأْرَ ، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإِبِل لَمْ

تَشْرَبْ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ». آخ في بدء الخلق (الحديث: 3305)، م (الحديث: 7421)].

## [فَقَدۡتَهُ]

\* «قَامَ مُوسى النَّبِيُّ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَأَوْحى اللهُ إِلَيهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيفَ بَه؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِل حُوتاً فِي مِكْتَلِ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ، فَهُوَ ثُمَّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِّ نُونٍ وَحَمَلاَ حُوتاً فِي مِكْتَل، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا، فَأَنْسَلَّ الحُوتُ مِنَ المِكْتَل، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً ، وَكَانَ لِمُوسى وَفَتَاهُ عَجَباً ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسى لِفَتَاهُ: ﴿ النَّا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًّا ﴾ [الكهف: 62] وَلَمْ يَجِدْ مُوسى مَسّاً مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ ﴾ [الكهف: 63] قَالَ مُوسى: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْبَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64] فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْب، أَوْ قَالَ: تَسَجِّى بِثَوْبِهِ، فَسَلَّمَ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بأرْضِكَ السَّلاَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسى، فَقَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ مُوسَى: ﴿ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [الكهف: 66 \_ 67] يَا مُوسى، إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلمٌ عَلَّمَكُهُ لَا أَعْلَمُهُ، ﴿قَالَ سَتَجِدُفِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَاَّ أَعْمِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِلَّهُ ﴾ [الكهف: 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْرِ، لَيسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بهمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُما بِغَيرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين فِي البَحْرِ، فَقَالَ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ كَنَقْرَةِ هذا العُصْفُور فِي البَحْرِ، فَعَمَدَ الخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ

حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْل، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟ ﴿ قَالَ أَلَدُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا لَا الْحَلَمَانِ مِنَ مُوسَى نِسْيَاناً فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلامٌ يَلعَبُ مَعَ اللَّولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلامٌ يَلعَبُ مَعَ الْغِلَمَانِ، فَأَخَذَ الحَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ الْغِلَمَانِ، فَأَخَذَ الحَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ الغِلَمَانِ، فَأَخَذَ الحَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ الغِلَمَانِ، فَأَخَذَ الحَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ الغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الحَضِرُ إِلَّا أَقُلُ اللَّهُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي مِسَبُوا ﴿ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَى : ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَخَذَتَ عَلَيْهِ مُوسَى ، فَوَلَى النَّهُ مُوسَى ، فَوَلَ النَّهِ مُوسَى ، لَوَدِدْنَا لَوْ مَنَ اللَّهُ مُوسَى ، لَوَدِدْنَا لَوْ مَا اللَّهُ مُوسَى ، فَوَلَ النَّهُ مُوسَى ، لَوَدِدْنَا لَوْ مَالَ النَّهِ مُوسَى ، لَوَدِدْنَا لَوْ مَنَا اللَّهِ مُوسَى ، لَوَدِدْنَا لَوْ مَنَا لَوْ مَنَا مُوسَى ، لَوَدِدْنَا لَوْ مَنَا المَدِيثَ : 173 مَنَا المَديث : 178 مَا الله مُوسَى ، لَوَدِدْنَا لَوْ المحلم مَنَا مَنَ المَدِيث : 178 مَا الله مُوسَى ، لَوَدِدْنَا لَوْ المحلم (الحديث : 178 مَا المحلم (الحديث : 178 مَا المحلم (الحديث : 178 مَا المُعْلَمُ اللهُ المُوسَى ؛ وَلَوْ المُعْلَمُ اللهُ الْمُوسَى المَالَمُ اللّهُ الْمُوسَى ؛ وَلَا المَعْلَمُ اللّهُ الْمُوسَى ؛ وَلَا المَالِمُ المُعْلَمُ اللّهُ الْمُوسَى ؛ وَلَوْدُونَا لَوْ المُنْ الْمُوسَى ؛ وَلَوْدُونَا لَوْدُونَا لَو

#### [فَقَدُنَا]

\* "يَا صَفْوَانُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ سِلاَحٍ؟"، قال: عارية أم غصب؟ قال: «لا بَلْ عَارِيَةٌ"، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً، وغزا رسول الله على حنيناً فلمّا هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعاً، فقال على لصفوان: "إنّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعاً، فَهَلْ نَغْرِمُ لَكَ؟"، قال: لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذٍ. [د في البيوع (الحديث: في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذٍ. [د في البيوع (الحديث: 3663)].

#### [فُقَدَهَا]

\* «لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ أَضَلَّ رَاحِلَتهُ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَالْتَمَسَهَا، حَتَّى إِذَا أَعْيَى، تَسَجَّى بِعُوْبِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ الرَّاحِلَةِ حَيْثُ فَقَدَهَا، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا هُوَ بِرَاحِلَتِهِ». [جه الزهد (العديث: 4249)].

## [فَقَدُوا]

\* قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، غَداً»، فَانْطَلَقَ النَّاسِ لا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ:

فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ، حَتَّى [ابْهَارً] اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبهِ، قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَتَيْتُهُ، فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ، حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ، فَمَالَ [مَالَ] عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ: فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِر السَّحَر، [مَال] مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْن الأُولَيَيْنِ، حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَال: «مَنْ هَذَا؟»، فَقُلْتُ [قُلْتُ]: أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ: «مَتَى كَانَ هَذَا سَيْرَكَ [مَسِيرَكَ] مِنِّي؟»، قُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ، قَالَ: «حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّكُ [نَبِيُّهُ]»، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاس؟»، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟»، قُلْتُ: هَذَا رَاكِبُ . ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا، فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْب، قَالَ: [فَمَالَ] رَسُولُ اللهِ عَيْ عَن الطَّرِيقِ، فَوَضَعَّ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاَتَنَا»، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ السَّتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ، فَقَالَ [قَالَ]: فَقُمْنَا فَزعِينَ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبُوا»، فَرَكِبْنَا، فَسِرْنَا، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَت الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ، كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ : فَتَوَضَّأُ مِنْهَا وُضُوءاً دُونَ وُضُوءٍ، قَالَ : وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ لأَبِي قَتَادَةَ: «احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ، فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأُّهُ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بالصَّلاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْم، قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَرَكِبْنَا [وَرَكِبْنَا] مَعَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْض: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلاتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ: "أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟»، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْم تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ، حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى، فَمَنْ يَفْعَلْ [فَعَلَ] ذَلِكَ، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ تَنَبَّهُ [يَتَنَبَّهُ] لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ، فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا»، ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ

بَعْدَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ، وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَإِنْ تُطيعُوا [يُطِيعُوا] أَبَا بَكُر وَعُمَرَ تَرْشُدُوا [يَرْشُدُوا]ً. قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسُّ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ، وَحَمِي كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ [اللهِ]، هَلَكْنَا، عَطِشْنَا، فَقَال: «لَا هُلْكَ عَلَيْ كُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «أَطْلِقُوا لِي غُمَري»، قَالَ: وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَصُبُ، وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهم، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ فَكَانُوا [تَكَابُوا] عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحْسِنُوا الْمَلاَّ، كُلُّهُمْ [كُلُّكُمْ] سَيَرْوَى "قَالَ: فَفَعَلُوا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُ، وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِي غَيْرِي، وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: «اشْرَبْ»، فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ﴿إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً». قَالَ: فَشَرِبْتُ، وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ رواءً. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاح: إِنِّي لأُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِع، إِذْ قَاَّلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ تُحَدِّثُ، فَإِنِّي [أَحَدُ] الرَّكْبُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قلْتُ: مِنَ [الأَنْصَار]، قَالَ: حَدِّثْ، فَأَنْتَ [فَأَنْتُمْ] أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ، فَقَالَ عِمْرَانُ: لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَداً حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتَهُ. [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1560/ .[(311 /681

#### [فَقُر]

\* . . . قدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع النبي على فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم على حين رآهم، ثم قال: «أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيدَةَ قَدِمَ بِشَيءٍ»، قالوا: أجل يا رسول الله، قال: «فَأَبْشِرُوا وَلَكِنِي أَخْشَى عَلَيكُمْ، وَوَاللهِ ما الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيكُمْ، وَلَكِنِي أَخْشَى عَلَيكُمْ، عَلَيكُمُ اللَّذْيَا، كما بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ، فَتَنافَسُوهَا كما تَنافَسُوهَا، وَتُوْلِكَكُمْ، عَلَى كَمُ اللَّنْيَا، كما بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ، فَتَنافَسُوهَا كما تَنافَسُوهَا، وَتُوْلِكَكُمْ،

كما أَهْلَكَتْهُمْ». [خ في المغازي (الحديث: 4015)، راجع (الحديث: 3158)].

\* «ٱلْفَقْرَ تَخَافُونَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ اللَّنْيَا صَبَّاً حَتَّى لاَ يُزِيغَ فَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاغَةً إِلاَّ هِيَهْ . وَايْمُ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ » . [جه السنة (الحديث: 5)].

\* أن رجلاً من الأنصار أتاه عَلَيْ يسأله، فقال «أما فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ ﴾ قال: بلي حِلْسٌ نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، فقال: «ائْتِنِي بهمَا»، قال: فأتاه بهما، فأخذهما عَلَيْ بيده وقال: «مَنْ يَشْتَري هذَيْن؟»، قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: «مَنْ يَزيدُ عَلَى دِرْهَم؟»، مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: «اشْتَر بِأُحَدِهِمَا طَعَاماً فانْبِنْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُّوماً فَآتِنِي بِهِ"، فأتاه بِه فشد فيه ﷺ عوداً بيده، ثم قال له: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً»، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال ﷺ: «هذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ المَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ : لِذِي فَقْرٍ مُدْقِع أَوْ لِذِي غُرْم مُفْظِع، أَوْلِذِي دَم مُوجِع». [د في الزَّكاة (الحديث: مَعْرِينَ ؛ (رَبِّرِينَ إِنْ رَبِينَ ؛ 1218)، س (الحديث: 4520)، جه (4520)، جه (الحديث: 2198)].

\* أن رسول الله على بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها . . ، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة . . . فلما صلى بهم الفجر انصرف ، فتعرضوا له ، فتبسم حين رآهم ، وقال : ﴿ أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيدَةً قَدْ جاء بِشَيءٍ » ، قالوا : أجل يا رسول الله ، قال : ﴿ فَأَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا ما يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللهِ لاَ الفَقْرَ أَخْشى عَلَيكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الفَقْرَ أَخْشى عَلَيكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا أَهْلَكُمْ ، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ » .

[خ في الجزية والموادعة (الحديث: 3158)، انظر (الحديث: 4015)، (الحديث: 2462)، (الحديث: 2462)، جه (الحديث: 3997)].

\* أن النبي ﷺ كان يتعوذ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، فِتْنَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي مَنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الغِنَى، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الغِنَى، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ اللَّهَالِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6376)، راجع (الحديث: 6376).

\* أن النبي عَلَيْ كان يتعوذ، فيقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالهَرَم، وَالمَغْرَمِ وَالمَأْثُم، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ مِنَ عَذَابِ النَّارِ، وَفِئْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ الفَبْرِ، وَشَرِّ فِئْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ الفَبْرِ، وَشَرِّ فِئْنَةِ الفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةِ المَسِيحِ وَشَرِّ فِئْنَةِ الفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةِ المَسِيحِ اللَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِل خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقَ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقِّى الثَّوْبُ الأَبْيضُ مِنَ الخَطَايَا كما يُنقَى الثَّوْبُ الأَبْيضُ مِنَ الخَطَايَا كما يُنقَى الثَّوْبُ الأَبْيضُ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَينِي وَبَينَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَينَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6368، المحديث: 6373، (الحديث: 6378)، م (الحديث: 6318)، جه (الحديث: 6388)، س (الحديث: 6481)].

\* "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الخَبَثَ». [جه المناسك (الحديث: 2887)، انظر (الحديث: 2887م)].

\* "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ». [س مناسك الحج (الحديث: 2629)].

\* "تابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ فإنهُما يَنْفِيَانِ الفَقْرَ والذنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيدِ والذَّهِ والفِضةِ، ولَيْسَ للحَجَّةِ المبرُورَةِ ثَوَابٌ إلاَّ الجَنَّةَ». [ت الحج (الحديث: 810)، س (الحديث: 2630)].

\* "تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ». [س الاستعاذة (الحديث: 5476، 5478، 5479)، جه (الحديث: 3842)].

\* "نُلاَنَةٌ أُقسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّنْكُمْ حَدِيثاً فاحْفَظُوهُ"، قال: "مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَطْلَمَةً فَصَبرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ الله عِزّاً، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَأُحَدُّنُكُمْ حَدِيثاً فاحْفَظُوهُ"، قال: "إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفْرٍ: عَبْدِ رَزَقَهُ الله مَالاً وَعِلْماً فَهُو يَتَقِي فيه رَبَّهُ، وَيَعْلَمُ لله فِيهِ حَقّاً فَهَذَا بِأَفْضَلِ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لله فِيهِ حَقّاً فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ، وَعَبْدِ رَزَقَهُ الله عِلْماً وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً، فَهُو صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِيَ مَالاً لَعِمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فَلاَنٍ فَهُو يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم وَلاَ يَقِي فِيهِ مَقَالُهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ الله مَالاً وَكَمْ رَزَقَهُ الله مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ الله مَالاً وَلَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلاَ عِلْما فَهُو نِيَّتُهُ فَلَانٍ فَهُو نِيَّتُهُ فَلَانٍ فَهُو نِيَّتُهُ عَلَمْ لللهُ عَلْمَ لُو فَهُو نِيَّتُهُ فَلَانٍ فَهُو نِيَّتُهُ فَلَانٍ فَهُو نِيَّتُهُ الله مَالاً وَلاَ عِلْما فَهُو نِيَّتُهُ فَلَانٍ فَهُو نِيَّتُهُ فَلَانٍ فَهُو نِيَّتُهُ فَلَانٍ فَهُو نِيَّتُهُ فَلَانٍ فَهُو نِيَّتُهُ فَوْرَرُهُمُا سَوَاءٌ فِيهِ بِعَمْلِ فُلانٍ فَهُو نِيَّتُهُ فَلَانٍ فَهُو نَيَّتُهُ فَوْرَدُهُمَا سَوَاءٌ". [تالزهد (الحديث: 2325)].

\* جاء رجل إليه ﷺ فقال: أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ، تَخْشَى الفَقْرَ وَتَأَمُّلُ الغِنَى ، وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلقُومَ ، فَللتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا ، وَلَفُلاَنٍ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفلاَنٍ » . فُلتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفلاَنٍ » . فُلتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفلاَنٍ » . فُلتَ: لِفُلاَنٍ عَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفلاَنٍ » . أَخ في الزكاة (الحديث: 1419) ، انظر (الحديث: 2748) ، م (الحديث: 2340) . و (الحديث: 2361).

\* سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع. . . ،

فعند ذلك حَرُمَتِ المسألة، فقال رسول الله ﷺ: "إنَّ المسألَة لا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إلاَّ لِذِي فَقْرِ مُدْقِعٍ أو غُرْم مُفْظِع، ومَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِي بِهِ مَالهُ كان خُمُوشاً في وَجُهِهِ يَوْمَ القِيَامةِ ورضْفاً يأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُحِيَّرُ". [ت الزكاة (الحديث: 653)].

\* سئل ﷺ: أي الذنب أعظم؟ قال: «الشِّرْكُ أَنْ تَخْعَلَ اللهِ نِدَّاً، وَأَنْ تَفْتُلَ وَلَا لَهُ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ الْفَقْرِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ ». اس تحريم الدم (الحديث: 4026)].

\* قال ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ»، فَقَالَ رَجُلٌ: وَيَعْدِلاَنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». [سالاستعاذة (الحديث: 5500)، تقدم (الحديث: 5488)].

\* قال رجل للنبي ﷺ: أي الصدقة أفضل؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمُلُ الْخِنْي، وَتَخْشى الفَقْرَ، وَلاَ تُمْهِل، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الحُلقُومَ، قُلتَ: لِفُلاَنِ كَذَا، وَلِفُلاَنِ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنِ». [خ في الوصايا (الحديث: 2748)، راجع (الحديث: 2747)].

\* قال رجل للنبي ﷺ: والله إني لأحبك، فقال: «انظر ماذا تَقُولُ»، قال: والله إني لأحبك، فقال: «انظر ما تقول»، ثلاث مرات فقال: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلفَقْرِ تِجْفَافاً، فَإِنَّ الفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْل إلَى مُنْتَهَاهُ». [تالزهد (الحديث: 2350)].

\* كان ﷺ كثيراً ما يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَعَذَابِ النَّالِمِ فَلَنَّةِ الْفَقْرِ وَعَذَابِ النَّالِمِ وَالْبَرَدِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَالْبَرَدِ وَشَرِّ فِتْنَةِ النَّلْمِ وَالْبَرَدِ وَأَنْقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ اللَّهُمَّ الْنَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ اللَّهُمَّ الْنَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَغْرَمِ» . [سالاستعادة (الحديث: وَالْمَعْرَمِ» . [سالاستعادة (الحديث: 6143]].

\* كان ﷺ يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الْخِنَى وَالْفَقْرِ». [دفي الوتر (الحديث: 1543)]. السَّاعَةَ؟ فالسَّاعةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ». [ت الزهد (الحديث: 306)].

## [فُقَرَاء]

اشتكى فقراء المهاجرين إليه على ما فضل الله به عليهم أغنياءهم، فقال: «يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ! أَلاَ أُبَشِّرُكُمْ أَنْ فُقَرَاءِ! أَلاَ أُبَشِّرُكُمْ أَنْ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْم، خَمْسِمِائَةِ عَام». [جه الزهد (الحديث: 4124)].

\* «اطَّلَعْتُ في الجَنَّةِ فَرَأَيتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ في النَّارِ فَرَأَيتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». [خ في الرقاق (الحديث: 5198، 6449)، راجع (الحديث: 3241)، م (الحديث: 6873)، ت (الحديث: 2602، 2603)].

\* «إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ، بِعِقْدَارِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ». [جه الزهد (الحديث: 4123)].

\* "إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى الْجَنَّةِ، بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7388/ 2979/ 37)].

\* أنه ﷺ أتى سعداً يعوده، فقال له سعد: أوصى بثلث مالى؟ قال: «لَا»، قَالَ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: «لَا»، قَالَ: «لَكُ مُ النُّلُثَ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ؟ قَالَ: «لَعَمْ الثُّلُثَ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَ هُمْ فُقَرَاءً يَتَكَفَّفُونَ». [س الوصايا (الحديث: 335)].

\* (تَدْخُلُ فُقَرَاءُ المُسْلِمينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَا رَهِمْ بأَرْبَعِينَ
 خريفاً». [ت الزهد (الحديث: 2355)].

\* جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال: "لَوْلاَ أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا». [س الزكاة (الحديث: 2465)].

\* جلس ناس من أصحابه على ينتظرونه قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجباً أن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلاً، اتخذ إبراهيم خليلاً، وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليماً، وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْنَارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَهْرِ اللَّهُمَّ اعْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ اعْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ النَّلْمِ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسلِ وَالْمَانَةِ مِنَ الْكَسلِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَانَةِ (الحديث: [سالاستعادة (الحديث: 5492)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ». [د في الوتر (الحديث: 1544)، س (الحديث: 5475، 5476)].

\* «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَنْقِ أَخْيِرَ لِي ، وَتَوَقَنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي ، وَتَوَقَنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي ، اللَّهُمَّ وأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ ، وَالشَّالُكَ الْغَضَبِ ، وَأَسْأَلُكَ الْغَضَبِ ، وَأَسْأَلُكَ الْغَضِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ ، وأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ يَعْدَ الْمَوْتِ ، يَعْدَ الْمَوْتِ ، يَعْدَ الْمَوْتِ ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ وَالْفَوْقَ إِلَى وَجْهِكَ ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي وَأَسْأَلُكَ لَذَةً النَّظُو إِلَى وَجْهِكَ ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي عَبْرِ ضَرَّاءَ مُضَوَّةً وَلاَ فِنْنَةً مُضِلَّةٍ ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ عَيْرِ ضَرَّاءَ مُضَوَّةً وَلاَ فِنْنَةً مُضِلَّةٍ ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ » . [س السهو (الحديث: الإيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ » . [س السهو (الحديث: 1304)].

\* «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعُرْشِ الْعُرْشِ الْعُرْشِ الْعُرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ الْفَلْهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ». [م في الدعوات السَيْءٌ، الْفَقْرِ». [م في الدعوات (الحديث: 873) 821]. (الحديث: 3873) 3821).

## [فَقُراً]

\* «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعاً، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلاَّ فَقْراً
 مُنْسِياً، أَوْ غِنّى مُطغياً، أَوْ مَرَضاً مُفْسِداً، أَوْ هَرَماً
 مُفَنِّداً، أَوْ مَوْتاً مُجْهِزاً، أَوْ الدَّجَالَ فَشَرٌ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوْ

صلاة الاستسقاء (الحديث: 1173)].

\* «فُقرَاءُ المُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِمَائِةِ سَنَةٍ». [ت الزهد (الحديث: 2351)].

\* كنت قائماً عند رسول الله على فجاء حبر من أحبار اليهود، فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لِمَ تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله، فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، فقال عَلَيْ : "إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي»، فقال اليهودي: جئت أسألك، فقال له ﷺ: «أَينْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُك؟»، قال: أسمع بأذنى، فنكت ﷺ بعود معه، فقال: «سَلْ»، فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال عَيَّةَ: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْبِجَسْرِ»، قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ»، قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبدِ النُّونِ»، قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا»، قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «مِنْ عَيْن فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً »، قال: صدقت، وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض، إلا نبي، أو رجل، أو رجلان، قال: «يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟»، قال: أسمع بأذني، قال: جئت أسألك عن الولد، قال: «مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُل مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُل، آنَثَا بإِذْنِ اللهِ"، قال اليهودي: لقدُّ صدقت، وَإنك لنبَي، ثم انصرف، فقال ﷺ: «لَقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ، وَمَا لِي عِلْمٌ بشَيْءٍ مِنْهُ، حَتَّى أَتَانِىَ اللهُ بِهِ». [م في الحيض (الحديث: 714/ .[(34/315

\* «يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَعْنِيَاءِ بِخَمْسِمَائةِ عَامٍ، نِصْفَ يَوْم». [ت الزهد (الحديث: 2353)].

\* «يَدْخُلُ فُقَرَاءُ المُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ
 يَوْم، وَهُوَ خَمْسُمَاتَةِ عَامٍ». [ت الزهد (الحديث: 2354)،
 جه (الحديث، 4122)].

عليهم فسلم وقال: «قَدْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَعَجَبَكُمْ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَليلُ اللهِ وَهُوَ كَلَٰلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّ اللهِ وَلاَ فَحْرَ، وَأَنَا حَبِيبُ اللهِ وَلاَ فَحْرَ، وأَنَا حَبِيبُ اللهِ وَلاَ فَحْرَ، وأَنَا أَوَّلُ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ فَحْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ شَافِعِ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ فَحْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَقْتَحُ اللهُ لِي فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ لَكُمْ مُ الأَوَّلِينَ وَالاَ خَرِينَ وَلاَ خَرْمَ، وَالاَ خَرِينَ وَلاَ فَحْرَ، وَالاَخْرِينَ وَالاَخْرِينَ وَالاَخْرِينَ وَلاَ فَحْرَ، وَالاَخْرِينَ وَلاَ وَعْرَابُولَالْوَلُولُونَ وَلاَ فَحْرَاهُ وَلَا وَالْعَلَاقُولُونَ وَالْمُؤْونِينَ وَالاَخْرِينَ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ الْعَدِينَ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلا المَديثَ وَالْمَافِينَ وَالْمَافِينَ وَلَا الْعَلَاقِينَ وَلَا الْعِينَا وَالْمَافِعُونَا وَلَا الْعُرْمُ الْوَلِينَ وَالْمَافِينَ وَلاَ الْعَلَاقِينَ وَالْمَافِينَ وَلَا الْعَلَاقُونَا أَنْ الْعُرْمُ الْأُولِينَ وَالْمَافِينَ وَالْمَافِينَ وَالْمَافِينَ وَالْمُونَا الْعَلَاقُونَا أَلَّالَالْمُونَا الْمُعْرَالِهُ وَلِهُ اللْعُلِينَ وَالْمَافِينَ وَالْمَافِينَ وَلْمَافِينَا وَالْمَافِينَ وَلَا الْعَلَاقُونَا أَلَالْمُ وَالْمَافِي وَلِهُ وَلِهُ وَلَا أَوْلَالْمُونَا وَلَالْمَافِي وَلَا الْعُرْمُ الْمُؤْوِلِيْ فَالْمُونَا وَلَالْمُونَا وَلَالْمُونَا وَلَ

\* «حَوْضِي من عَدَنِ إِلَى عَمَّانَ البَلْقَاءِ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَكَاوِيبُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرَبَ مِنْهُ شَرْبَةً، لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبُداً، أَوَّلُ النَّاسِ وُرُوداً عَلَيْهِ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، الشَّعْثُ رُؤوساً، الدُّنْسُ ثِيَاباً، الَّذِينَ لاَ يَنْكِحُونَ المُتَنَعِّمَاتِ وَلاَ تُقْتَحُ لَهُمْ أبوابُ السُّدَدِ». [ت صفة القيامة والرقانق (الحديث: 2444)، جه (الحديث: 4303)].

\* شكا الناس إليه على قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى . . . فخرج ﷺ حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، وقال: ﴿إِنَّكُم شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُم وَاسْتِئْخَارَ المَطَر عن إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُم، وَقَدْ أَمَرَكُم الله عَزَّ وجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُم أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُم»، ثم قال : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيبِ ۞ مثلِكِ يَوْمِ الدّين ﴾ [الفاتحة: 2\_4]»، «لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لَنَا قُوَةً. وبلاغاً إلى خير»، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب أو حول رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة، فرعدت، وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتِ مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتها إلى الكن ضحك ﷺ حتى بدت نواجذه، فقال: ﴿أَشْهَدُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ الله وَرَسُوَلُهُ». [د ني

## [فَقُرَهُ]

\* "مَنْ كَانَتَ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ الله غِنَاهُ في قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتُهُ الدُّنْيَا وَهِيَ راغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2465)].

## [فَقُرهِ]

\* «مَنْ وَلاَّهُ الله عزَّ وجلَّ شَيْناً مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ الله عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ ». [د ني الخراج (الحديث: 2948)، ت (الحديث: 1333)].

## [فَقُرِهِمُ]

\* «مَنْ وَلاَّهُ الله عزَّ وجلَّ شَيْعًا مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللهَ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ». [دني الخراج (الحديث: 2948)، ت (الحديث: 1333)].

#### [فِقُه]

\* «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، أَضْعَفُ قُلُوباً ، وَأَرَقُّ أَفِئِدَةً، الفِقْهُ يَمَانٍ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ ». [خ في المغازي (الحديث: (4390)، راجع (الحديث: 3301)].

\* «جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ، [هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً]، الإيمانُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، [وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ]». [م في الإيمان (الحديث: 181/52/88)].

\* «خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ في مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ، وَلاَ فِقْهٌ في الدِّينِ ». [ت العلم (الحديث: 2684)].

\* المَثْلُ مَا بَعَثْنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْم، كَمَثُلِ الغَيثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضاً، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيّةٌ قَبِلَتِ المَاء، فَأَنْبَتَتِ الكَلاَّ وَالعُشْبَ الكَثِير، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الكَلاَّ وَالعُشْبَ الكَثِير، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاء، فَنَفَع اللهُ بِهَا النَّاس، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْها طَائِفَة أُخْرَى، إِنَّمَا هِي وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْها طَائِفَة أُخْرَى، إِنَّمَا هِي قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ ماء، وَلاَ تُنْبِتُ كَلاً، فَذلِكَ مَثلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، ومَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذلِكَ رَأْساً، وَلَمْ يَقْبَل هُدَى اللهِ ومَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذلِكَ رَأُساً، وَلَمْ يَقْبَل هُدَى اللهِ اللهِ اللهِ العلم (الحديث: 79)].

# [فُقَرَائِهم]

\* أنه ﷺ لما بعث معاذًا على اليمن قال: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمُ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيهِ عِبَادَهُ اللهِ، فَإِذًا عَرَفُوا الله، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ الله قَدْ فَرَض عَلَيهِمْ وَلَيلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله فَرضَ عَلَيهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَلَى الزَياة (الحديث: 1458)، واجع كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ». [خ في الزكاة (الحديث: 1458)، واجع (الحديث: 1358)،

\* قال ﷺ لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن: 
﴿إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابِ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ 
إِلَى: أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ 
اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنْ اللهَ قَدْ 
فَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيلَةٍ، فَإِنْ 
هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ 
عَلَيهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، 
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَإِيالَةٍ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، 
وَاتَّقِ 
وَهُوا المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَ اللهِ حِجَابٌ». [خ في الله وجَابٌ». [خ في النور (الحديث: 1395، 1394)].

## [فَقُرَكَ]

\* ﴿إِنَّ الله تعالى يَقُولُ: يَا ابنَ آدَمَ تَفَرَّغُ لِعِبَادَتِي أَمْلاً صَدْرَكَ غِنىً وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، وَإِلاَّ تَفْعَلْ مَلاَّتُ يَدَيْكَ شُغْلاَ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2466)، جه (الحديث: 4107)].

# [فَقِّهُ]

\* عن ابن عباس: أن النبي ﷺ دخل الخلاء، فوضعت له وضوءاً قال: «مَنْ وَضَعَ هذا»، فأُخبر، فقال: «اللَّهُمَّ فَقَهْهُ فِي الدِّينِ». [خ في الوضوء (الحديث: 143)، راجع (الحديث: 6318)].

#### [فقهوا]

\* "تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الإِسْلاَم إِذَا فقهوا، وَتَجِدُونَ خَيرَ النَّاسِ في هذا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً». [خ في المناقب (الحديث: 3498، 3498)، م (الحديث: 6402)].

\* "تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا، وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الأَمْرِ، أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَوُلاءِ بِوَجْهِ وَهَوُلاءِ بِوَجْهِ». [م في فضائل الصحابة هَوُلاء بِوَجْهِ ]. [م في فضائل الصحابة (الحديث: 640/ 2526/ 199)].

\* قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: «أَتْقَاهُمْ»، فقالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللهِ، ابْنِ نَبِيِّ اللهِ، ابْنِ خَلِيلِ اللهِ»، فقالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: «فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونَ؟ خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الإسْلام، إِذَا فَقُهُوا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3353)، انظر (الحديث: 3374)، (الحديث: 6111)].

\* «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَف، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا ائْتَلَف، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا ائْتَلَف. وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا ائْتَلَف. وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا ائْتَلَف. وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا ائْتَلَف.

#### [فَقِير]

\* ﴿ أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالإِمَامُ الْجَاثِرُ». [س الزكاة (الحديث: 2575)].

\* «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ ، الْفَقِيرَ ، الْمُتَعَفِّفَ ، أَبَا الْحِيَالِ» . [جه الزهد (الحديث: 4121)].

\* "نَضَّرَ الله امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَجَفِظَهَا وَبَطْهَا وَبَلْغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاَثٌ لاَ يُعَلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُسْلِم: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ للهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَةِ المُسْلِمِيْنَ، وَلُزُوم جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُجِيطُ أَوْمًةِ المُسْلِمِيْنَ، وَلُزُوم جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُجِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ». [ت العلم (الحديث: 2658)، راجع (الحديث: 2657)].

\* «نَضَّرَ اللهُ امْرَءاً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرِ فَقِيهِ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ \* زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: «ثَلاَثُ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِيء مُسْلِم: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ للهِ، وَالنَّصْحُ لاَّئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُرُومُ جَمَاعَتِهِمْ \*. [جه السنة (الحديث: 230)].

\* (نَضَّرَ اللهُ امْرَءاً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ
 فِقْهِ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ».
 [جه السنة (الحديث: 231)، انظر (الحديث: 321م، 236)].

\* (نَضَّرَ اللهُ امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ
 فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ،
 ثَلَاثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ ) [جه المناسك (الحديث: 3056)].

\* «نَضَّرَ اللهُ أَمْرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغُهُ، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهِ». [د في العلم (الحديث: 3660)، ت (الحديث: 2656)].

# [فُقَهَاءِ]

\* كنا معه ﷺ، فشخص ببصره إلى السماء، ثم قال: «هذَا أُوانُ يُحْتَلَسُ العِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لاَ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ»، فقال زياد بن لبيد: كيف يختلس منا، وقد قرأنا القرآن، فوالله لنقرأنه، ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا، فقال: «ثَكِلْتُكَ أُمُكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لأُعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ: هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟». [تالعلم (الحدث: 2653)].

# [فِقُهِهِ]

\* ﴿إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْجَمِهِ (الحديث: 2006/ 869/ 4)].

\* «فُلاَنَةٌ يُحْبِهُمُ الله، وثَلاَئَةٌ يُبْغِضُهُمُ الله، فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ الله فَرَجُلٌ أَتَى قَوْماً فَسَأَلُهُمْ بِالله، وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ يُحِبُّهُمُ الله فَرَجُلٌ بَأَعْقَابِهِم بِقَرَابَةٍ بِيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بَأَعْقَابِهِم فَمَنَعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بَأَعْقَابِهِم فَأَعْطَاهُ سِرّاً لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلاَّ الله، وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نزلوا فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ، فقامَ أَحَدُهُم يَتَمَلَّقُنِي يَعْدُلُ بِهِ نزلوا فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ، فقامَ أَحَدُهُم يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ العَدُوّ فَهُرْمُوا، وَأَقْبَلُ بِعِضُهُمُ الله: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالفَقِيرُ المُحْتَالُ، وَالْغَنِيُ وَأَقْبَلُ المُحْتَالُ، وَالْغَنِيُ الطَّلُومُ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2568)، س (الحديث: 2568)].

\* "صَاعٌ مِنْ بُرِّ أَوْ قَمْحِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ الله، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعَطَى»، زاد سليمان في حديثه: "غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ». [د في الزكاة (الحديث: 1619)، راجع (الحديث: 1620)].

\* ﴿ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلاَّ في سَبِيلِ الله ، أَوْ ابنِ السَّبِيلِ الله ، أَوْ ابنِ السَّبِيلِ ، أو جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ ، أو يَدْعُوكَ » . [د في الزكاة (الحديث: 1637)].

\* «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبٍ عَلَم، يَرُوحُ عَلَيهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي: الفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَينَا غَداً، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الأشربة (الحديث: 5590)، د (الحديث:

\* «مَا مِنْ غَنِيٍّ وَلاَ فَقِيرٍ إِلاَّ وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ أُتِيَ مِنَ
 الدُّنْيَا قُوتًا». [جه الزهد (الحديث: 4140)].

\* «يَقُولُ اللهِ تعالى، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلاَ مَنْ هَدَيْتُه فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُم فَقِيْرٌ إِلاَّ مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُونِي أَرْزُقُكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةِ عَلَى المَعْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلاً أَبَالِي، وَلوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا

عَلَى أَتَقَى قَلْبِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةِ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِي مَا نَقْصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ أَوَلَا بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ اجْتَمَعُوا في صَعِيدِ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ مَا اجْتَمَعُوا في صَعِيدِ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ مَا سَأَلَ، بَلَغَتْ أُمْنِيَتُهُ، فَأَعْظَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا سَأَلَ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلاَ كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالبَحْرِ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلاَ كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالبَحْرِ مَا شَأَلَ، فَنَعَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنِي جَوَادٌ مَاجِدٌ فَعَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنِي كَلَامٌ مَرَّ بِالبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنِي كَلَامٍ مَنْ كُولُ مَا أُرِيدُ مَا مَلَامٌ وَلَا لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ». [ت صفة أَمرِي لِشَيء إِذَا أَرَدْتُه أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ ». [ت صفة القِيامة والوقائق (الحديث: 2495)، جه (الحديث: 7256)].

## [فَقِيراً]

\* أمر على بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب! فقال النبي على الله الله الله على الله الله وَأَمَّا أَنْهُ كَانَ فَقِيراً فَأَعْنَاهُ الله وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خالِداً، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْدُهُ في سَبِيلِ الله، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ: فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَهي عَلَيهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا». [خ في الزكاة (الحديث: 1468)].

\* "إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، بَدَا للهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ مَلَكاً، فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلِدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِيَ لَوْناً حَسَناً، وَجِلداً حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيكَ؟ قَالَ: الإِبِلُ - أَوْ قَالَ: البَقَرُ، هُوَ شَكَ فِي ذلِكَ: أَنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبِلُ،

وَقَالَ الآخَرُ: البَقَرُ ـ فَأُعْطِىَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هذا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِيَ شَعَراً حَسَناً، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً ، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَعْمى فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرى، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيهِ بَصَرَهُ، قَالَ فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً ، فَأُنْتِجَ هذانِ وَوَلَّدَ هذا ، فَكَانَ لِهذا وَادٍ مِنْ إِبل، وَلِهذا وَادٍ مِنْ بَقَر، وَلِهذا وَادٍ مِنَ الغَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِشْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ اليَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالجِلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ عَلَيهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأُنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهذا، فَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدًّ عَلَيهِ هذا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبيل، وَتَقَطَّعَتْ بيَ الحِبَالُ فِي سَفَري، فَلاَ بَلاَغَ اليَوْمَ إِلاَّ بَاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمِي فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرى، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَيءٍ أَخَذْتَهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3464)، انظر (الحديث: 6653)، م (الحديث: 7357)].

أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا»، ثم قال: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟». [م في الزكاة (الحديث: 2274/ 983/11)].

\* «قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِسُلَيْمَانَ: يَا بُنَيَّ! لأَ تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1332)].

# [فَقِيرُكُمُ]

\* «صَاعٌ مِنْ بُرِّ أَوْ قَمْحِ عَلَى كلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ أَنْثَى، أَمَّا غَنِيْكُمْ فَيُزَكِّيهِ الله، وَأَمَّا غَنِيْكُمْ فَيُرُدُّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعَطَى»، زاد سليمان في حديثه: «غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ». [د في الزكاة (الحديث: 1619)].

## [فَقِيرِهِمَ]

\* لما بعث النبي ﷺ معاذاً نحو اليمن، قال له: 

«إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَليَكُنْ أَوَّلَ مَا 
تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذلِكَ، 
فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في 
يَوْمِهِمْ وَلَيلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ 
عَلَيهِمْ زَكَاةً في أَمْوَالِهِمْ، تُؤُخَذُ مِنْ غَنِيهِمْ فَثَرَدُ عَلَى 
فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقَرُوا بِذلِكَ فَخُذْ مِنْ غَنِيهِمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ 
أَمْوَالِ النَّاسِ \*. [خ في التوحيد (الحديث: 7372)، راجع 
(الحديث: 1357)، راجع

## [فَقِيه]

\* «فَقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ». [ت العلم (الحديث: 262)].

«نَضَّرَ اللهُ امْرَءاً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ
 فِقْهٍ غَيْرٍ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ».
 [جه السنة (الحديث: 231)، انظر (الحديث: 321م)].

\* «نَضَّرَ اللهُ امْرَءاً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرِ فَقِيهِ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ " زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: «ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ للهِ، وَالنُّصْحُ لأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَالنُّصْحُ لأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَلْوَمُّ جَمَاعَتِهمْ ". [جه السنة (الحديث: 230)].

\* «نَضَّرَ اللهُ امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ
 فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ،
 ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ اجه المناسك (الحديث: 3056)].

\* «نَضَّرَ الله أَمْرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهٍ». [د ني العلم (الحديث: 3660)، ت (الحديث: 2656)].

\* «نَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِي، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى عَنِي، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَقْقَهُ مِنْهُ». [جه السنة (الحديث: 236)].

## [فُكً]

\* أنه ﷺ كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: "بِسْمِ الله وَضَعْتُ جَنْبِي، ولَأَخْسَىءَ الله وَضَعْتُ جَنْبِي، ولَأَخْسَىءَ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي في النَّدِيِّ الأَعْلَى». [د في الأدب (الحديث: 5054)].

# [فَكَاكُكَ]

\* ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، دَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِم، يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً، فَيَقُولُ: هَذَا فَكَاكُكَ مِنَ النّار». [م في التوبة (الحديث: 6942/ 7767/ 49)].

## [فَكَاكُهُ]

\* ﴿ أَيُّمَا امْرِى عِ مُسْلِم أَعْتَقَ امْرَأَ مُسْلِماً ، كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النارِ ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوِ منه ، عضوا منه ، وأيُّمَا امْرَى مُسْلِماً مَنْ ، كانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النارِ ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوِ مِنْهُمَا عُضْواً مِنْهُ ، وأَيُّمَا امْرَأَةَ مُسْلِمة أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمة ، كانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النارِ مُسْلِمة أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمة ، كانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النارِ يُجْزِي كُلُّ عُضْوِ مِنْهَا عُضْواً منها » . [ت النذور والأيمان (الحديث: 1547)]

\* "وَأَيُّمَا امْرِيءِ أَعْتَقَ مُسْلِماً، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمةً، وَأَيُّمَا رَجُلِ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمةً»، وزاد "وأيُّمَا رَجُلِ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ إِلاَّ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزَى مَكَانَ كُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْ عِظَامِهِ». [دني العتق (الحديث: 3962)].

## [فَكَاكَهَا]

\* ﴿ أَيُّمَا امْرِىء مُسْلِم أَعْتَقَ امْراً مُسْلِماً ، كَانَ فَكَاكُهُ مِنَ النادِ ، يُجْزِي كُلُّ عُضُو منه ، عضوا منه ، وأيُّمَا امْرىء مُسلم أَعْتَقَ امْراً تَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ ، كانتَا فَكَاكَهُ مِنَ النادِ ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوِ مِنْهُمَا عُضْواً مِنْه ، وأيُّمَا امْراً أَقَ مُسْلِمَة ، كانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النادِ يُجْزِي كُلُّ عُضْو مِنْهَا عُضْواً منها » . [تالنذور والأيمان الحديث: 547].

## [فُكُوا]

\* «أَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ». [خ في المرضى (الحديث: 6649)، راجع (الحديث: 5373)].

\* «فُكُّوا العَانِيَ»، يعني: الأسير يهوأُطُومُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَريضَ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 5573، 5574، 5649، والحديث: 3105)، د (الحديث: 3105)].

\* (فُكُوا العَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ». [خ في الأحكام (الحديث: 7173)].

\* «فُكُّوا العَانِيَ، وَأَجِيبُوا اللَّاعِيَ، وَعُودُوا المَريضَ». [خ في النكاح (الحديث: 5174)، راجع (الحديث: 3046)].

#### ر [فُلُ]<sup>(1)</sup>

\* قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟»، قالوا: لا، قال: «فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟»، قالوا: لا، قال: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تُضَارُونَ فِي رُؤْية

<sup>(1)</sup> فُلْ: مَعْنَاهُ يَا فُلانُ، وَلَيْسَ تَرْخِيماً لَهُ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ إِلَّا فِسُحُونِ اللَّامِ، وَلَوْ كَانَ تَرْخِيماً لَفَتَحُوها أَوْ ضَمُّوها، فَالَ سِيبَوَيْهِ: لَيْسَتْ تَرْخِيماً، وَإِنَّمَا هِيَ صِيَغة ارْتُجِلت فِي بَابِ النِّدَاء. وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ النِّدَاء. قَالَ: فِي لَجَّة أَمْسِكُ فُلَاناً عِنْ فُلِ... فَكَسَرَ اللَّامَ لِلْقَافِيَّةِ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: لَيْسَ بَتَرْخِيم فُلان، ولكِنَّها كلمة على حِدة، اللَّرْهَرِيُّ: لَيْسَ بَتَرْخِيم فُلان، ولكِنَّها كلمة على حِدة، فَبَنُو أَسَد يُوقِعونَها عَلَى الواحِد والاثنين والجَميع والمَخيع والمؤتَّث، بَلَفْظ واحِد، وغيرهم يثنى ويجمع ويؤنث.

رَبِّكُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ، أَلَمْ أُكُرمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لا ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى النَّانِي فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبْلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ: أَوَظَنَنْتَ [أَفَظَنَنْتَ] أَنَّكَ مُلاَقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لا ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكِ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْر مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هِهُنَا إِذاً»، قال: «ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَىَّ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِي، فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ. وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخُطُ الله عَلَيْهِ ١٠ [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7364/ 2968/ 16)، د (الحديث: 4730)].

\* «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَينِ في سَبِيلِ اللهِ، دَعاهُ خَزَنَةُ الجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةُ الجَنَّةِ، كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ: أَي قُلُ هَلُمَّ»، قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا تَوَى عليه، فقال ﷺ: «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2370)].

\* «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَينِ في سَبِيلِ اللهِ دَعَتْهُ خَزَنَهُ الجَنَّةِ: أَي فُلُ هَلُمَّ»، فقال أبو بكر: ذاك الذي لا توى عليه، قال النبي ﷺ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3216)، راجع (الحديث: 1897، 2841)].

#### [فَلاَة]

\* "اللهُ أَفرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَقَدْ أَضَلَّهُ في أَرْضِ فَلاَقٍّ. [خ في الدعوات (الحديث: 6309)، م (الحديث: 6896)].

\* «بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتاً فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ، فَتَنَحَى ذلِكَ السَّحَابُ،

فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بُهِ سَحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِع فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِع؟ السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِع؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَا وُهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَا وُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ، لاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثُهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالْسَائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالْسَائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالْبَنِ (الحديثِ: (الحديثِ: (المَعْلَقُ اللهَ اللهَ اللهُ الْمَالِينِ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَالْسَائِلِينَ وَالْمَائِلِينَ (الحديثِ: (الحديثِ: (المَعْدُولُونَ الزهدوالوقائِقُ (الحديثِ: (الحديثِ: (149).

\* "شَلاَثٌ لا يُكلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِكَذَا رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لاَّخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذلك، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لا يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْطِهِ . [م في الإيمان (الحديث: 293/ 108/ 173)، عِنْهَا لَمْ يَعْلِهُ جَوْلُولُولَ . [287، 280/ 201].

\* رأيت رجلاً يصدرالناس عن رأيه، لا يقول شيئاً الا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله وقلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال: «لا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ نَحيَّةُ المَيِّتِ، قُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحيَّةُ المَيِّتِ، قُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ»، قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أَنَا رَسُولُ الله الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرُّ فَذَعَوْتَهُ الله؟ قال: «أَنَا رَسُولُ الله الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرُّ فَذَعَوْتَهُ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْراء أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْراء أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْراء أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْراء أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْراء أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْراء أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْراء أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ وَإِذَا كُنْتَ بَأَرْضِ قَفْراء أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ وَالْمَعْرُوفِ، وَأَنْ تَعْمَرَنَّ شَيْئاً مِنَ المَعْرُوفِ، وَأَنْ تَعْمَلُ الْمَعْرُوفِ، وَأَنْ تَعْمُولُ الْمَعْرُوفِ، وَأَنْ أَنْ مُنْ المَعْرُوفِ، وَأَنْ المَعْرُوفِ، وَأَنْ أَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ المَعْرُوفِ، وَأَنْتَ مُنْبَسِطُ إِلَيْهِ وَجُهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ المَعْرُوفِ، وَأَرْفَعُ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فإنْ أَبْ فَا مِنَ المَعْرُوفِ، وَأَلْكَ عَلَى الْمَعْرُوفِ، وَأَلْكَ وَأَنْتَ مُنْ الْمَعْرُوفِ، وَأَلْكَ مِنْ المَعْرُوفِ، وَأَلْكَ وَأَنْتَ مُنْ الْمَعْرُوفِ، وَأَلْكَ وَأَنْتَ مُنْ الْمَعْرُوفِ، وَأَلْكَ وَأَنْتَ مُنْ الْمَعْرُوفِ، وَأَلْكَ وَأَنْتَ مُؤْلِكَ مِنْ الْمَعْرُوفِ، وَالْمَالَ الْإِزَارِ وَالْمَالَ الْمُعْرَاقِ وَالْمَالَ الْمُعْرَاقِ وَالْمَالَ الْمُعْرَاقِ وَالْمَالَ الْمُولَ الْمَالِقَ الْمَالَقَ الْمَالَ الْمُعْرَاقِ وَالْمَالَ الْمُولَ الْمَالَ الْمَالِقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالَعُولُ الْمَالِقُولُ الْمَعْرَاقِ الْمَالَعُ الْمَالِقُولُ الْمَالَعُولُ الْمَاقُ

المَخِيلَةِ، وَإِنَّ الله لا يُحِبُّ المَخِيلَةَ، وَإِنِ امْرُؤُ شَتَمَكَ وَعَيَّرِكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيهِ، فإنَّمَا وَعَيَّرِكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيهِ، فإنَّمَا وَعَيَّرِكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيهِ، فإنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ». [د في اللباس (الحديث: 4084)].

\* "الصَّلاَةُ في جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْساً وَعِشْرِينَ صَلاَةً، فإذَا صَلاَّهَا في فَلاَةٍ فأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاَةً». [دالصلاة (الحديث: 560)، جه (الحديث: 788)].

\* «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعْهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وَاللهِ، للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وَاللهِ، للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحْدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاقِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً، تَقَرَّبْ إِلَيْ فِرَاعاً، تَقَرَّبْ إِلَيْ فِرَاعاً، تَقَرَّبْ إِلَيْهِ بَاعاً، وَإِذَا أَقْبَلُ إِلَيَّ يَمْشِي، أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهُرُولُ». [م ني باعاً، وَإِذَا أَقْبَلُ إِلَيَّ يَمْشِي، أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهُرُولُ». [م ني التوبة (الحديث: 887/ 6887)].

\* ﴿ لاَ يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلاَةٍ، وَلاَ فَوْقَ سَطْحِ لاَ يُوَارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى، فَإِنَّهُ يُرَى ». [جه الطهارة (الحديث: 616)].

\* «لَلَهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُك، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: [م في التوبة (الحديث: 6896) أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ». [م في التوبة (الحديث: 6896)].

\* (لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ، وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَأَدْرَكَتُهُ الْقَائِلَةُ مَعْنَهُ، فَنَزَلَ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَعَلَبَتُهُ عَيْنُهُ، وَانْسَلَّ بَعِيرُهُ، فَاسْتَيْقَظَ فَسَعَى شَرَفاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً قَالِناً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً قَالِناً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً قَالِناً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً قَالِنا فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً قَالِنا فَلَمْ يَرَ فَيْئَما هُو قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي، حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ، فَلَلَّهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ فَلَلْهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَى عَلِيهِ». [م في التوبة (الحديث: 6893/ 2745/ 5)].

\* «لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ بِفَلاَةٍ
 مِنَ الأَرْضِ، فَالْتَمَسَهَا، حَتَّى إِذَا أَعْيَى، تَسَجَّى بِثَوْبِهِ،

فَبَيْنَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ الرَّاحِلَةِ حَيْثُ فَقَدَهَا، فَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا هُوَ بِرَاحِلَتِهِ». [جه الزهد (الحديث: 4249)].

\* «مَثْلُ الْقَلْبِ مَثْلُ الرِّيشَةِ، تُقلِّبُها الرِّيَاحُ بِفَلاَةٍ».
 [جه السنة (الحديث: 88)].

# [فَلاَح]

\* "إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَحَالَ أَحُدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ قُوّةً إِلا بِاللهِ، [ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَالَ: لا حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ عَلَى الصلاة قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ عَمِل اللهُ اللهِ اللهُ الل

\* ألقى عليَّ عَلَيْ الأذان حرفاً حرفاً: "الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ الله، أَشْهَدُ أَنْ مُحمَّداً رَسُولَ الله، أَشْهَدُ أَنْ مُحمَّداً رَسُولَ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّداً رَسُولَ الله، عَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الضَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الضَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الضَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، وَالله قال : وكان يقول في الفجر: "الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ». [دالصلاة (العديث: 500)].

\* أن أبا محذورة قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين . . . فلقينا رسول الله على في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله على بالصلاة . . . فسمعنا صوت المؤذن . . . فظللنا نحكيه ونهزأ به ، فسمع رسول الله على الصوت فأرسل إلينا . . . فقال : «أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟ » ، فأَشَارَ الْقَوْمُ إِلَي وَصَدَقُوا ، فأرسَلَهُمْ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي ، فقال : «قُمْ فَأَذُنْ بِالصَّلاَة » . فقُمْتُ فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَي مَسُولُ اللهِ عَلَي اللهُ أَكْبَرُ اللهُ الله

اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ مَحَمَّداً رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللهِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللهِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ » ثُمَّ دَعَانِي حِينَ الْفَلاحِ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ »، ثُمَّ دَعَانِي حِينَ الْفَلاحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ »، ثُمَّ دَعَانِي حِينَ الْفَلاحِ اللهِ أَنْ مُن فِضَةٍ ، فَضَيْتُ التَّأْذِينِ بِمَكَّةَ فَقَالَ: «قَدْ فَقَالَ: «قَدْ أَمُر رَسُولِ اللهِ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِلٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِلٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَتَّاتِ بَنِ أَسِيدٍ عَامِلٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَتَّاتِ بَنِ أَسِيدٍ عَامِلٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَامِلُ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْ أَلْولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

\* أن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال على: «أَتَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ؟ فَحيَّ هَلاً». [دالصلاة (الحديث: 553)، س (الحديث: 685)].

\* علمني رسول الله ﷺ الأذان فقال: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الضَّلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَكْبَرُ اللهِ عَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَكْبَرُ اللهِ عَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَى الْفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَى الْفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ اللهُ إِلهُ إِلهُ اللهُ ا

\* عن أبي محذورة: أنه ﷺ علمه هذا الأذان: "اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ مَرَّتَيْنِ - [أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ]، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ]، رَسُولُ اللهِ]، رَسُولُ اللهِ]، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ - مَرَّتَيْنِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ - مَرَّتَيْنِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ - مَرَّتَيْنِ - رَادَ إِسْحَاقُ: "اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ". [م ني زَادَ إِسْحَاقُ: "اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، لا إِلَهَ إِلاَ اللهُ". [م ني الصَلاة (المحديث: 500) 501،

503، 505)، ت (الحديث: 191، 192)، س (الحديث: 628، 628). و (193، 630، 630)].

\* كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْن مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟»، قَالَ [فَقَالَ]: بِمَ أَخَذْتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ \_ إِعْظَاماً لِذلِكَ \_: «أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ». ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِيماً رَقِيقاً ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : «مَا شَأْنُك؟». قَالَ: إنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ [قَالَ]: «لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ، أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ». ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟»، قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي، قَالَ: «هذِهِ حَاجَتُكَ»، فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ. قَالَ: وَأُسِرَتِ امْرأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ، وَكَانَتْ [فَكَانَتْ] الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُريحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَتَاقِ، فَأَتَتِ الإبلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ، رَغَا، فَتَثْرُكُهُ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ، قَالَ: وَهِيَ نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ، فَقَعَدَتْ فِي عَجُزهَا، ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا ، فَأَعْجَزَتْهُمْ ، قَالَ: وَنَذَرَتْ لِلَّهِ: إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ: إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرُوا ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! بِئْسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْر فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ». [م ني النذر (الحديث: 4211/ 1641/ 8)، د (الحديث: 3316)].

# [فُلاَنِ]

\* أتى رجل رسول الله ﷺ فقال: أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه، فلم يجدوا عندهن شيئًا، فقال ﷺ: "أَلا رَجُلٌ يُضَيِّفُ هذهِ اللَّيلَةَ، يَرْحَمُهُ اللهُ"، فقام رجل

من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله على: لا تدخريه شيئًا، قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى، فأطفئي السراج، ونطوي بطوننا الليلة، ففعلت، ثم غدا الرجل على رسول الله على فقال: "لَقَدْ عَجِبَ الله عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ: ضَحِكَ مِنْ فُلانٍ وَفُلاَنَةً». [خ في التفسير (الحديث: همجه)، راجع (الحديث: 3798)].

\* أتى النبي ﷺ ببيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء عليّ فذكرت له ذلك، فذكره للنبي ﷺ قال: "إِنِّي رَأَيتُ عَلَى بَابِهَا سِتْراً مَوْشِيّاً"، فقال: "ما لِي وَلِلدُّنْيا"، فأتاها على فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء، قال: "تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلاَنِ، أَهْلِ بَيتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ". [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2613)، د (الحديث: (4149)].

\* أخبرني ﷺ: «أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ في مِقْدَارِ يَوْم الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ اللَّهُ نُيَا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ، وَيَبْرُزُ لَهُمْ عَٰرْشُهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ في رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورِ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَب، وَمنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٌّ عَلَى كُثْبَانِ المِسْكِ وَالكَافُور، ومَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِساً»، قال أبو هريرة: قلت: وهل نرى ربنا عز وجل، قال: «نَعَمْ»، قال: «هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤيةِ الشِّمْس وَالقَمَر لَيْلَةَ البَدْر؟»، قلنا: لا، قال: «كَذَلِكَ لاَ تُمَارَوْنَ في رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ، وَلاَ يَبْقَى في ذَلِكَ المَجْلِس رَجُلٌ إِلاَّ حَاصَرَهُ الله مُحَاصَرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلْرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلاَنَ ابنُ فُلاَنٍ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَذَكَّرُ بِبَعْض غَدْرَاتِهِ في الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلِّي، فسَعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَغَتْ بك مَنْزِلَتَكَ هذَهِ، فبينما هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتُهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهمْ طِيَباً لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ ريحهِ شَيْئاً قَطُّ، وَيَقُولُ رَبُّنَا تبارك وتعالى: قُومُوا إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، فَنَأْتِي سُوقاً قَدْ حَفَّتْ بِهِ المَلاَئِكَةُ، فِيهِ مَا

لَمْ تَنْظُرِ العُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعْ الآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرُ عَلَى الْقُلُوبِ، فَيُحْمَلَ لنا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلاَ يُشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، قال: فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المَنْزِلَةِ المَرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مَنَ اللّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ إليهِ مَا هُوَ الْبَنْفِي الْحَدِ أَنْ يَحْزَنَ هُوَ الْبَنَعِي لأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ هُو أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَنْبَعِي لأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فَي وَلِهُ مَا أَنْ وَاجُنَا فَيَقُلْنَ فَي وَلَا اللّهُ مِنَ الْجِمَالُ أَفْضَلَ مَرْجَبًا وَلَهُ لاَ يَنْتَلَقَانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْجَبًا وَأَهْلاً، فَقَلْنَ أَنْ وَاجُنَا الْجَبَّارَ، وَيَعَلَى اللّهُ مِنَ الْجِمَالُ أَفْضَلَ مَنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، وَيَحَقِّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا الْيُومَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، وَبِحَقِّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا الْيُومَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، وَلِحَقَنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا الْيُومَ رَبَنَا الْجَبَّارَ وَالْحِينَ اللّهَلِكَ اللّهُ وَلَا الْمَالُولُ الْحَدِيثِ وَالْمُهُمْ وَنَا الْحَدِيثَةِ وَلِهُ الْمَلْ الْوَلَمْ وَلَا الْمَوْمَ وَبَيْنَا الْمَوْمَ وَلَا الْعَلَامُ الْمُعْلَى الْعَلَى الْمَوْمَ وَلَامُ الْعَلَى الْمَالِيقِيْلِ الْعَلَى الْعَلْمَ الْمَوْمَ وَلَالَى الْمُعْلَى الْمَلْمِ الْمَعْلَامُ الْعَلَى الْمُولِيْنَا الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمَالِيقِيْنَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَالِكَ أَنْهُ لَلْمَالِمُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمَالُومَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمَالُ الْعُلْمَالُ الْعُلْمَالُ الْمُؤْلِكُ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُلْمِلِيْنَا الْمُعْلَى الْمُؤْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْفَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

\* "إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَنْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيّاً عَنْكِ إِلَى رَوْحِ الشِّ وَرَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْرِ غَصْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَا وِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَا وِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هِذِهِ الرِّيحَ الَّتِي بَابَ السَّمَاءِ، فَيقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هِذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتُكُمُ مِنَ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِهِ يَقْدُمُ عَلَيْهِ فَيَسُأَلُونَهُ وَاللَّهُمُ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنَ ؟ فَيقُولُونَ: دَعُوهُ فَإِنَّهُ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنَ ؟ فَيقُولُونَ: دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنِي فَإِذَا الْحَتُضِرَ أَتَنَهُ مَلاَئِكَةُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنِي فَلَهُ وَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْفَاقِيةِ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَنَهُ مَلاَئِكَةُ الْمَانَ إِلَى أُمِّهِ الْهُ وَيَعْ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَنْهُ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةِ الْمُنَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَانَ عَنْ مَلْهُ وَلَونَ : مَا أَنْتَنَ هِذِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَى اللْمُ الْوَاحِ اللْمُولِينَ الْمُلْولِي اللَّهُ الْمُنْ الْمِيفِ الْمُؤْمِلُونَ : مَا أَنْتُنَ هِذِهِ الللْمُنَادِ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

\* اسْتَيقَظَ النَّبِيُ ﷺ، فَنزَلَ وَصَلَّى بِنَا الغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ: "يَا فَلَانُ، ما يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا»؟ قالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، ثُمَّ صَلَّى، وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ في رَكُوبٍ بَينَ يَدَيهِ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَسْاً شَدِيداً فَبَينَما نَحْنُ نَسِيرُ، إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيهَا بَينَ مَزَادَتِينِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَينَ المَاءُ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا بَينَ مَزَادَتَينِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَينَ المَاءُ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا

\* «اقْرَأْ فُلاَنُ، فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلقُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلقُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلقُرْآنِ». [خ في المناقب (الحديث: 4814)، انظر (الحديث: 5014)، ت (الحديث: 1854)].

\* أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، فقال: «يَا أُمَّ فُلاَنٍ، انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ، حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ». [م في الفضائل (الحديث: 8995/ 2326/ 67)، د (الحديث: 4819)].

\* أن أنساً قال: خطب على خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً»، قال: فغطى أصحاب رسول الله على وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: «فُلاَنٌ» فنزلت هذه الآية: ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاهَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُوُكُمُ ﴾. الخ في النفسير (الحديث: 462)، راجع (الحديث: 93)، م (الحديث: 6072).

\* أن رجلاً قال: إن بني فلان أسلموا، وإنهم قد جاعوا، فأخاف أن يرتدوا، فقال: «مَنْ عِنْدَهُ؟»، فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان، فقال: «بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ». [جه التجارات (العديث: 2281)].

\* «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلاَنٍ، وَإِنَّ اللهَ

تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». آم في البر والصلة (الحديث: 6624/ 137/)3.

\* أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَاوَرَ، حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، فَقَالَ ٰ: إِيَّانَا ٰ تُريدُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ، لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأَخَضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَصْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا، قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْراً، وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْش، وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاج، فَأَخَذُوهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَصْحَابِهِ؟ فَيَقُولُ: مَا لِي عِلْمٌ بأبي سُفْيَانَ، وَلـكِنْ هذَا أَبُو جَهْل، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، فَإِذَا قَالَ ذلِكَ، ضَرَبُوهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَنَا أُخْبِرُكُمْ، هِذَا أَبُو سُفْيَانَ، فَإِذَا تَرَكُوهُ، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْل، وَعُتْبَةُ، وَشَيَّبَةُ ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ ، فَإِذا قَالَ هذَا أَيْضاً، ضَرَبُوهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّى، فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ انْصَرَف، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ، وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ». قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هذَا مَصْرَعُ فُكَانٍ» قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى

الأَرْضِ، ههُنَا وَهَاهُنَا، قَالَ: فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعٍ يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [م في الجهاد والسير (الحديث: 4597/ 771/ 83].

\* ﴿إِنَّ الغَادِرَ يُنْصَب لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هذهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنِ». [خ في الأدب (الحديث: 6178)، راجم (الحديث: 3188)، د (الحديث: 2756)].

\* «إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ في الطُّرُق يَلتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهَ، تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، قالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ما يَقُولُ عِبَادِي؟ قالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ، قالَ: فَيَقُولُ: هَل رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لاَ وَاللهِ مَا رَأُوْكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَكَيفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قالَ: يَقُولُونَ: لوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيداً وأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً، قالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قالَ: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ: وَهَل رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ ما رَأَوْهَا. قالَ: يَقُولُ: فَكَيفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيهَا حِرْصاً، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ، قالَ: يَقُولُ: وَهَل رَأَوْهَا؟ قالَ: يَقُولُونَ: لاَ وَاللهِ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُولُ: فَكَيفَ لَوْ رَأُوْهَا؟ قالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قالَ: فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ المَلاَئِكَةِ: فِيهِمْ فُلاَنٌ لَيسَ مِنْهُمْ، إنمَا جاءَ لِحَاجَةٍ! قالَ: هُمُ الجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ». [خ في الدعوات (الحديث: 6408)، م (الحديث: 6780)].

\* ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْعُدْتَهُ لَوَجَدْنَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، فَكَيْفَ [وَكَيْفَ] أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ:

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ اَرْمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ [وَجَدْتَ] فَلاَنْ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ [وَجَدْتَ] ذَلِكَ عِنْدِي». [م في البر والصلة (الحديث: 6501/ 2569/ 2569)].

\* "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْشُرَ وَتَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْشُرَ وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ: لاَ ، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلاَنٍ وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَيِّ الْمَغْلِيمِ الْكَاتِبُ فَلاَ يُوجَدُهُ. [س البيوع (الحديث: 4468)].

\*أن النبي على أمريوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش، فقذفوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقامه بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته، فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه. . . حتى قام على شفى الركي، فجعل يناديهم بأسمائهم، وأسماء آبائهم: «يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنْ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنْ، أَيسُرُكُمْ أَطَعْتُمُ الله وَرَسُولُهُ، فَإِنّا قَدْ وَجَدْنًا ما وَعَدَنَا رَبّنَا عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد ولا أرواح عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد ولا أرواح لها، فقال عَلَى نَهُمُ مَن أَلِي نَفسُ محمدًد بِيدِهِ، ما أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لَمَ أَقُولُ مِنْهُمْ ". [خ في المغازي (الحديث: 3976)، راجع (الحديث: 3076).

\* أن النبي ﷺ ليلة أسري به، وجد ريحاً طيبة، فقال: هذه فقال: «يَا جِبْرِيلُ! مَا هذه الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ؟ قَالَ: هذه ريحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدُهُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَاثِيلَ، وَكَانَ مَمْرُهُ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَيَعَلَّمُهُ الإِسْلامَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَ لاَ يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أَبُوهُ أَخْرَى، فَعَلَّمَهَا وَأَخْشَتْ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تُعْلِمَهُ أَحُداً، فَكَتَمَتْ إِحْدَاهُمَهُ وَأَخْشَتْ عَلَيْهِ الأَخْرَى، فَافْتَلَ قَانُطُلَقَ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَافْتَلَ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَانْطَلَقَ هَارِباً، حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ، فَأَفْبَلَ فَانْطَلَقَ هَارِباً، حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ، فَأَقْبَلَ

رَجُلاَنِ يَحْتَطِبَانِ، فَرَأْيَاهُ. فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى الآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأْيتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ؟ قَالَ: قُلاَنٌ، فَسُئِلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَرَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَيَنْمَا هِيَ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَرَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَة، فَيَنْمَا هِيَ تَمْشُطُ امْرَأَةَ الْبُانِ فِرْعَوْنَ سَقَطَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فِرْعَوْنُ! فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا، وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ الْبُنَانِ وَزَوْجٌ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ فِي بَيْتِ، فَقَالاً: إِنِّي قَاتِلُكُمَا، فَقَالاً: إِحْسَاناً فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». ومِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». [جوالفتن (الحديث: 400)].

\* أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي على وبها رمق، فقال: «أَقتَلُكِ فُلاَنَ؟» فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية، فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة، فأشارت برأسها: أن نعم، فقتله النبي على بحجرين. [خ في الديات (الحديث: 6879)، راجع (الحديث: 2413).

\* أنه ﷺ رأى رجلاً معتزلاً، لم يصل في القوم، فقال: "يَا فُلاَنُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ»، فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، قال: "عَلَيكَ بالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ». [خ في النبمم (الحديث: 348)، س (الحديث: 348)].

\* أنه على قال لرجل من أصحابه: "هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلاَنُ"، قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتروج به، قال: "أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿ فُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ الروج به، قال: "أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿ فُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ وَآنِ»، قال: "أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَٱلفَدْرُ أَنِهُ وَٱلفَدْرُ أَنِهُ النّصر: 1] قال: بلى، قال: "رُبُعُ الفُرْآنِ"، قال: "أَلَيْسَ مَعَكَ: ﴿ فُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنْرُونَ الفُرْآنِ"، قال: "أَلَيْسَ مَعَكَ: ﴿ إِذَا زُلْزِلْتِ الْأَرْشُ ﴾ [الرّلؤلة: 1] قال: "رُبُعُ الفُرْآنِ"، قال: "رُبُعُ الفُرْآنِ"، قال: "رُبُعُ الفُرْآنِ"، قال: "رُبُعُ الفُرْآنِ"، قال: "رَوَّجْ ". [ت نضائل الفرآن (الحديث: 1895)].

\* أنه على كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه،

فَجاء، فقال: «يَا فُلاَنُ، هَذِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَهُ»، فقال: يا رسول الله، من كنت أظن به، فلم أكن أظن بك، فقال عَلَيْ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى السَام». [م ني السالام (الحديث: 5642/2174/23)، د (الحديث: 4719/23).

\* خرج رسول الله على يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: "إنِّي خَرَجْتُ لأُخبِرَكُمْ بِلَيلَةِ القَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسى أَنْ يَكُونَ خَيراً لَكُمُ، التَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتَّسْعِ وَالخَمْسِ. [خ في بدء الإيمان (الحديث: 49)، انظر (الحديث: 202، 6049)].

\* بعث ﷺ بعثاً وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سناً، فقال: «مَا مَعَكَ يَا فُلاَنُ»، فقال: من أحدثهم سناً، فقال: «مَا مَعَكَ يَا فُلاَنُ»، فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة، قال: «أَمَعَكَ سُورَةُ البَقَرَةِ»، فقال: نعم، قال: «فاذْهَبْ فَأَنْتَ أُمِيرُهُمْ»، فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني فقال وقال علم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها، فقال القُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمُهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثُلِ جِرَابٍ مَحْشُولً مِسْكَا يَفُوحُ بريجِهِ كُلُّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمُهُ فَيَرْقُدُ وَهُوا فِي جَوْفِهِ كَمَثُلِ جِرَابٍ مَحْشُولً وَهُوا فِي جَوْفِهِ كَمَثُلِ جِرَابٍ وُكِيءَ عَلَى مِسْكِ». [ت وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثُلِ جِرَابٍ وُكِيءَ عَلَى مِسْكٍ». [ت فائل القرآن (الحديث: 276)، جه (الحديث: 217)].

\* بعثني النبي على إلى رجل يستمنحه ناقة، فرده، ثم بعثني إلى رجل آخر، فأرسل إليه بناقة، فلما أبصرها عثني إلى رجل آخر، فأرسل إليه بناقة، فلما أبصرها على قال: «اللَّهُمَّ! يَارِكُ فِيهَا وَفِيمَنْ بَعَثَ بِهَا»، فقلت لرسول الله على: وفيمن جاء بها؟ قال: «وَفِيمَنْ جَاءَ بِهَا»، ثم أمر بها فحلبت فدرت، فقال على: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَ فُلاَنٍ»، للمانع الأول: «وَاجْعَلْ رِزْقَ فُلاَنٍ يَوْماً بِيَوْمٍ» للذي بعث بالناقة. [جه الزهد (الحديث: يَوْماً بِيَوْمٍ» للذي بعث بالناقة. [جه الزهد (الحديث:

\* (بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتاً فِي سَحَابَةِ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنِ، فَتَنَحَى ذلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شُرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ فَائِمٌ

فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ ، مَا اسْمُك؟ قَالَ: فُلاَنٌ. لِلاِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتاً فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنِ، لاِسْمِك، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَحْرُجُ مِنْهَا، قَالَتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَحْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثاً، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثُهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَالْبِي وَلِي السَّيلِينَ وَالْبِي لَاسْمِكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَالْبِي السَّعِيلِي . [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7398/ 7398/ السَّيلِيلِ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7398/ 7398)].

\* "ثَلاَثُةٌ أُقسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدُّثُكُمْ حَدِيثاً فاحْفَظُوهُ"، قال: "مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ الله عِزّاً، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَهَا وَأَحَدُّثُكُمْ حَدِيثاً فاحْفَظُوهُ"، قال: "إِنَّمَا الدُّنْيَا لاَرْبُعَةِ نَفْوٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ الله مَالاً وَعِلْماً فَهُو يَتَّقِي فيه رَبَّهُ، وَيَعْلَمُ لله فِيهِ حَقّاً فَهَذَا بِأَفْضَلِ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لله فِيهِ حَقّاً فَهَذَا بِأَفْضَلِ صَادِقُ النَّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِيَ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ عَمَلِ مَا لاَنْيَقِي فِيهِ عَمْلِ فَلاَنْ فَهُو يَتَّقِي فِيهِ عَمْلِ مَلْانَ فَهُو يَتُعْمِ الله مَالاً وَكَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلاَ عِلْما فَهُو نِيَّتُهُ فَلَيْ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلاَ يَعْلَمُ لله فِيهِ حَقّاً فَهُذا بِغُمْ وَلاَ عِلْما فَهُو نِيَّتُهُ الله مَالاً وَلاَ عِلْما فَهُو نِيَّتُهُ فَلَوْ فَهُو نِيَّتُهُ فَلَانٍ فَهُو نِيَّتُهُ فَاللهُ لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ فَهُو نِيَّتُهُ فَوْرُرُهُمُا سَوَاءٌ". [ت الزهد (الحديث: 2235)].

\* جَاءَ الأَسْلَمِيُّ نَبِيَ اللهِ ﷺ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَاماً، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فقال: "أَنِكْتَهَا؟» النَّبِيُ ﷺ قال: "حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ في ذَلِكَ مِنْهَا؟» قال: نَعَمْ، قال: «حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ في ذَلِكَ الْمِرْوَدُ في الْمِثْوَاثِ قال: نَعَمْ، قال: "فهلْ المِكْحَلَةِ وَالرِّشَاءُ في الْمِثْرِ؟» قال: نَعَمْ، قال: «فهلْ تَدْرِي مَا الرِّنَا؟» قال: نَعَمْ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَاماً ما يَأْتِي الْحَجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالاً. قال: "فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟» قال: أُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟» قال: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ،

فَسَمِعَ النَبِيُّ عَلَيْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ تَلَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ، فَسَكَتَ عَنْهُمَا، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ، فقال: «أَيْنَ فَلَانٌ وَفُكَانٌ»، فقالا: نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «أَيْنَ اللهِ الْزِلَا فَكُلا مِنْ جِيْفَةِ هذَا الْحِمَارِ»، فقالا: يَانِبِيَّ اللهِ مَنْ يَا كُلُ مِنْ جِيْفَةِ هذَا الْحِمَارِ»، فقالا: يَانِبِيَّ اللهِ مَنْ يَا كُلُ مِنْ هَذَا؟ قال: «فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

\* جاء رجل إليه ﷺ فقال: أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاء، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ». [س الوصايا (الحديث: 3613))، تقدم (الحديث: 2541)].

\* جاء رجل إليه ﷺ فقال: أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ، تَحْشَى الفَقْرَ وَتَأْمُلُ الغِنَى، وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلقُومَ، وَتَأْمُلُ الغِنَى، وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلقُومَ، قُلتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفلاَنٍ ». قُلتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفلاَنٍ ». قُلتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفلاَنٍ ». وَالحديث: (1419)، انظر (الحديث: 2748)، م (الحديث: 2340)، م (الحديث: 2341).

\* جاء رجل والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: «أَصَلَّيتَ يَا فُلاَنُ»، قال: لا، قال: «قُمْ فَارْكَعْ». [خ في الجمعة (الحديث: 930)، انظر (الحديث: 931)، م (الحديث: 2015)، د (الحديث: 1115)، ت (الحديث: 1408)].

\* جاءَت بريرة فقالت لعائشة: إني كاتبت أهلي... فقالت: أعتقك ويكون الولاء لي: فعرضت ذلك على أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأخبرته على بذلك فقال: «خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِهُمُ الوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِهُمُ الوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِهُمُ الوَلاَءُ، فَإِنَّمَا اللهِ فَعَلَى اللهِ مَعْدَد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، فَأَيُّمَا شَرْطِ لَيسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ فَهو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِنَةَ شَرْطٍ،

فَقَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْتَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلاَنُ وَلِيَ الوَلاَءُ، إِنَّمَا الوَلاَءُ لِيَمَا الوَلاَءُ لِيَمَا الوَلاَءُ لِيَمَا الوَلاَءُ لِيمَا أَعْتِقَ». لِمَا المحابَب: (1568)، د(الحديث: 456)، د(الحديث: 456)، تا (الحديث: 456).

\* «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ فِي الْحُرْمَةِ كَأُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: يَا الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: يَا فُلاَنُ هَذَا فُلاَنٌ هَذَا فُلاَنٌ عَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ» ، ثُمَّ الْتَفَتَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا ظَنُّكُمْ تُرَوْنَ يَدَعُ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا ظَنُّكُمْ تُرَوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئاً؟» . [س الجهاد (الحديث: 1918)، تقدم (الحديث: 3198)].

\* خرج عَ على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، فقال: «ارْمُوا بَنِي إِسْماعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنِ»، لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم، فقال: «ما لَهُمْ»، قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ». [خ ني المناقب (الحديث: 5503)].

\* خرج ﷺ ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، قال ﷺ: ﴿خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، وَإِنَّهَا رُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيراً لَكُمْ، فَالتَمِسُوهَا في التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالخَامِسَةِ». [خ في الأدب (الحديث: 6049)].

\* خرج النبي ﷺ ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: «خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيلَةِ القَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيراً لَكُمْ، فَالتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالخَامِسَةِ». [خ في فضل لبلة القدر (الحديث: 2023)، راجع (الحديث: 49)].

\* خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي على وبها رمق، فقال لها على: "فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟»، فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: "فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟»، فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: "فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟»، فخفضت

رأسها، فدعا به على فقتله بين الحجرين. [خ في الديات (الحديث: 6295)، راجع (الحديث: 6295)].

\* خطبنا ﷺ فقال: "ههُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنِ؟"، فلم يجبه أحد، ثم قال: "ههُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنِ؟"، فلم يجبه أحد، ثم قال: "ههُنَا أحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنِ؟"، فقام رجل فقال: أنا، فقال: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجيبَنِي في المَرَّتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ، أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوُهُ بِكُمْ إِلاَّ خَيْراً، إِنَّ صَاحِبَكُم مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَظُلُبُهُ بِشَيْءٍ". [د في البوع (الحديث: 3341)، س (الحديث: 4699)].

\* سأل ﷺ رجلًا فقال: «يَا أَبَا فُلانٍ، أَما صُمْتَ سَرَرَ هِذَا الشَّهْرِ»، قال الرجل: لا ، قال: «فَإِذَا أَفَطُرْتَ فَصُمْ يَوْمَينِ»، وفي رواية: «مِنْ سَرَرِ شَعْبانَ». [خ في الصوم (الحديث: 2737، 2743)، م (الحديث: 2737، 2743)، د (الحديث: 2328)].

\* شهدنا خيبر، فقال الله الرجل ممن معه يدعي الإسلام: «هذا مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة، فأهوى بيده إلى كنانته، فاستخرج منها أسهماً فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه، فقال: «قُمْ مَلْ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، إِنَّ اللهَ يُؤيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ». [خ في المغازي (الحديث: يُؤيِّدُ الحديث: 2062)، راجع (الحديث: 2062).

\* صلى بنا رسول الله ﷺ يوماً الصبح فقال: "أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟"، قالوا: لا، قال: "أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟"، قالوا: لا، قال: "أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ؟"، قالوا: لا، قال: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِما لاَّتَيْتُمُوهُما وَلَوْ حبُواً عَلَى الرُّكَبِ، وَإِنَّ الصَّفَّ الْأُوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ المَلاَئِكَةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلاَتِهِ وَحُدَهُ، وَاللَّهُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَذْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحُدَهُ، وَطِنَّ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى الله تعالى". [دالصلاة (الحديث: 554)، عو (الحديث: 790)].

\* صلى بنا ﷺ يوماً، ثم انصرف، فقال: «يَا فُلاَنُ، أَلا تُحْسِنُ صَلاَتَكَ؟ أَلا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللهِ لأَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَبْصِرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ». [م في الصلاة (الحديث: 956/ كَمَا أَبْصِرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ». [م في الصلاة (الحديث: 956/

\* صلى بنا على على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ ابنَ فُلاَنِ في ذِمَّتِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ»، قال عبد الرحمن: «في ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدُ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ». [د في الجنائز (الحديث: 3202)، جه (الحديث: 1499)].

\* عدا يهودي في عهده على جارية، فأخذ أوضاحاً كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله على وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها على: «مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلاَنٌ»، لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أن لا، قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت: أن لا، فقال: «فَقُلاَنٌ» لقاتلها، فأشارت: أن نعم، فأمر به على فرضخ رأسه بين فأشارت: أن نعم، فأمر به على فرضخ رأسه بين فأسارت: أن نعم، فأمر به كل فرضخ رأسه بين (الحديث: 525)، راجع (الحديث: 6432)، م (الحديث: 6432)، م (الحديث: 6432)، حه (الحديث: 6362)].

\* عنه ﷺ: أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل، أخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار، وصحيفة منه إلى صاحبه. . . قال ﷺ: «نَجَرَ خَشَبَةٌ، فَجَعَلَ المَالَ في جَوْفِهَا، وَكَتَبَ إِلَيهِ صَحِيفَةً، مِنْ فُلاَنٍ إِلَى فُلاَنٍ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6261)].

\* "الغَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هذهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنِ». [خ في الأدب (الحديث: 6177)، راجع (الحديث: 3128)،

\* قال رجل للنبي ﷺ: أي الصدقة أفضل؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمُلُ الغِنَى، وَتَخْشى الفَقْرَ، وَلاَ تُمْهِل، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الحُلقُومَ، قُلتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كانَ لِفُلاَنٍ».

[خ في الوصايا (الحديث: 2748)، راجع (الحديث: 2747)].

\* قال رجل: يا رسول الله، من أبي؟ قال: «أَبُوكَ فُسلاَنٌ»، ونزلت: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسَكُوا عَنَ أَشَيكَةً إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمُ ﴾ [السائدة: 101]. [م نبي الفضائل (الحديث: 6073/ 2359)، راجع (الحديث: 6072)].

\* قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال: «أَبُوكَ فُلاَنٌ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7295)، راجع (الحديث: 93، 4621)].

\* قال عثمان: هل تعلمون أن رسول الله و قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: «مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيْجَعَل دِلْوَهُ مَعَ دِلاَءِ المسْلِمينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا في الْجَنَّةِ؟ » فاشتريتها من صلب مالي ، وقال: هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله و قال: «مَنْ يَشْتَرِي بُقعَة آلِ فُلاَنٍ فَيَزِيدُهَا في المَسْجِدِ بِخَيْرٍ مِنْهَا في الْجَنَةِ » فاشتريتها من صلب مالي ، يخير مِنْهَا في الْجَنَةِ » فاشتريتها من صلب مالي ، وقال: هل تعلمون أن رسول الله و كل كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل. . . فركضه برجله وقال: «اسْكُنْ ثَبِيرُ فإنّمَا عَلَيْكَ نَبِيّ وَصَدِّيقٌ وصَدِّيقٌ وصَدِّيقٌ . [ت المنافب (الحديث: 3703)، س (الحديث: 3610)].

\* كان ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ»، فأتاه أبى بصدقته، فقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». [خ في الزكاة (الحديث: 1497)، انظر (الحديث: 1497)، انظر (الحديث: 2489)، د (الحديث: 1590)، س (الحديث: 2458)، جه (الحديث: 1796)].

\* كان ﷺ إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل، فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب، فبينما ﷺ يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع، فقال: «أُفِّ لَكَ أُفِّ لَكَ»، قَالَ: فَكَبُرَ ذلِكَ فِي ذَرْعِي، فَاسَتْأُخَرْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي، فَقَالَ: «مَا لَكَ؟ امْشِ». فَقُلْتُ: أَحْدَثْتُ حَدَثًا، قَالَ: «مَا ذَاكَ؟»، قُلْتُ: أَفَّلْتُ بَعَثْتُهُ قُلْتُ: أَفَلانْ بَعِثْتُهُ مَلَانٌ عَلَى بَنِي قُلانٍ، فَعَلَّ نَمِرَةً، فَدُرِّعَ الآنَ مِثْلُهَا مِنْ سَاعِياً عَلَى بَنِي قُلانٍ، فَعَلَّ نَمِرَةً، فَدُرِّعَ الآنَ مِثْلُهَا مِنْ نَارٍ». [س الإمامة (الحديث: 861)، انظر (الحديث: 862)].

\* "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافِّى إِلاَّ المُجاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَافِةِ إِنْ مِنَ المَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُولَ: يَا فَلاَنُ، عَمِلتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ». [خ في الأدب (الحديث: 6009)].

\* كنا في سفر مع النبي ﷺ وإنا أسرينا، حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة. . . فما أيقظنا إلا حرُّ الشمس. . . فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس. . . فكبر ورفع صوته بالتكبير . . . حتى استيقظ بصوته النبي عَلَيْق، فلما استيقظ. . . قال: «لا ضَيرَ أَوْ لاَ يَضِيرُ، ارْتَحِلُوا»، فارتحل. . . فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى . . . فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: «مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ القَوْم»، قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عَلَيكَ بالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، فاشتكى إليه الناس من العطش. . . فدعا فلاناً وعلياً فقال: «اذْهَبَا فَابْتَغِيَا المَاءَ»، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين . . . ودعا النبي ﷺ بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين . . . وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: «اذْهَبْ فَأَفرغْهُ عَلَيكَ»، وقال: «اجْمَعُوا لَهَا»، وقال لها النبي ﷺ: «تَعْلَمِينَ،

مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيئاً، وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا». [خ في التيمم (الحديث: 344)].

\* كنا مع رسول الله ﷺ في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس، قال لبعض القوم: «يَا فُلاَنُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فقال: يا رسول الله لو أمسيت! قال: «انْزِل فَاجْدَحْ لَنَا»، فقال: يا رسول الله لو أمسيت! قال: «انْزِل فَاجْدَحْ لَنَا»، قال: إنَّ عليك نهارًا، وقال: «انْزِل فَاجْدَحْ لَنَا»، فنزل فجدح لهم، فشرب ﷺ ثم قال: «إِذَا رَأَيتُمُ اللَّيلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفطَرَ الصوم (الحديث: 1955)، راجع (الحديث: 1941).

\* «لا تَقولُوا مَا شَاءَ الله وَشَاءَ فُلاَنٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ الله ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ». [د ني الأدب (الحديث: (4980)].

\* ﴿ لاَ تَكُنْ يَا عَبْدَ اللهِ مِثْلَ فُلاَنِ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ». [س قيام الليل (الحديث: 1763)، تقدم (الحديث: 1762)].

\* ﴿ لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَينِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي فُلاَنٌ، فَعَمِلتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهوَ يُهْلِكُهُ فِي الحَقِّ، فَقَاْلَ رَجُلٌ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلاَنٌ، فَعَملتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 506)].

\* لما فتحت خيبر، أهديت لرسول الله على شاة فيها سم، فقال على: «اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنَ النَهُودِ»، فجمعوا له، فقال لهم على: «إنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيءٍ، فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟»، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، فقال لهم على: «مَنْ أَبُوكُمْ فُلاَنٌ»، قالوا: أبونا فلان، فقال على: «مَنْ أَبُوكُمْ فُلاَنٌ»، فقالوا: محدقت وبررت فقال: «هَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيءٍ إِنْ سَأَلتُكُمْ عَنْهُ؟»، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن سَألتُكُمْ عَنْهُ؟»، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، قال لهم على: «اخسَؤوا فِيها يسيراً، ثم تخلفوننا فيها، فقال لهم على: «اخسَؤوا فِيها، وَاللهِ لاَ تَخلفوننا فيها، وَاللهِ لاَ

نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَداً»، ثم قال لهم: "فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيً عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلتُكُمْ عَنْهُ؟»، قالوا: نعم، فقال: "هَل جَعَلتُمْ في هذهِ الشَّاقِ سُمَّا؟»، فقالوا: نعم، فقال: "ما حَمَلَكُمْ عَلَى ذلِكَ؟»، فقالوا: أردنا إن كنت كذاباً نستريح منك، وإن كنت نبياً لم يضرك. [خ في الطب (الحديث: 5777)، راجع (الحديث: 3169)].

"لما فتحت خيبر أهديت للنبي الله شاة فيها سم، فقال الله المحمعوا له، فقال: "إنّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَهَل أَنْتُمْ فَجمعوا له، فقال: "إنّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ"، فقالوا: نعم، قال لهم النبي الله الموقع أَبُوكُمْ "، قالوا: فلان، فقال: "كَذَبْتُمْ ، بَل أَبُوكُمْ فُلاَنٌ"، قالوا: صدقت، قال: "فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ فُلاَنٌ"، قالوا: صدقت، قال: "فَهَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ كَذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، فقال لهم: "مَنْ أَهْلُ النَّارِ"، قالوا: نكون فيها يسيرًا، ثم تخلفونا فيها، فقال النبي الله القاسم، في فيها أبداً"، ثم قال: "هَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبداً"، ثم قال: "هَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ فَيها الله القاسم، قال: "هَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ فَيها الله القاسم، قال: "هَل أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ قال: "هَل جَعلتُمْ فِي هذه الشَّاةِ سُمّاً"، قالوا: نعم، قال: "هَل أَنْتُمْ صَادِقِيَ عَنْ قال: "هَل حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ". [خ في الجزية والموادعة قال: "هَم حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ". [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 1576)].

\* «مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلاَنُ وَالْوَلاَءُ لِي، إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [د في العنن (العديث: 3930)].

\* مر النبي على نفر من أسلم يتنضلون، فقال على النبي على نفر من أسلم يتنضلون، فقال على الأرموا بَنِي إِسْماعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ»، قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال على المحمد الله الله الله الله الله الله وأنت معهم؟ قال: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3373)، راجع (الحديث: 2899)].

\* مر النبي على نفر من أسلم ينتضلون، فقال عَيْقَ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ»، قال: فأمسك أحد

الفريقين بأيديهم، فقال ﷺ: «ما لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ»، قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي ﷺ: «ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2899)، انظر (الحديث: 3373، 3373).

\* (مَنْ هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَأَقُولُ: فُلاَنٌ، فَيَقُولُ: نِعْمَ عَبْدُ اللهِ هَذَا، ويَقُولُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: فُلاَنٌ، فَيَقُولُ: فُلاَنٌ، فَيَقُولُ: فُلاَنٌ، فَيَقُولُ: فَلاَنٌ، فَيَقُولُ: عَبْدُ اللهِ هَذَا، حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَذَا خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ فَقَالَ: نِعْمَ مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَذَا خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ فَقَالَ: نِعْمَ عَبْدُ اللهِ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ ». عَبْدُ اللهِ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ ». [ت المناف (الحديث: 3846)].

\* «الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحاً قَالَ : اخْرُجِي أَيُّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ! كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّب، اخْرُجِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِري بِرَوْح وَرَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا، حَتَّى تَحْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هذَا؟ فَيَقُولُونَ فُلاَنٌ، فَيُقَالُ: مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّب، ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِري برَوْح وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْر غَضْبَانَ، فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذلِكَّ حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالَ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ! كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً، وَأَبْشِرِي بِحَمِيم وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شُكْلِهِ أَزْوَاجٌ، فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا دلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلاَ يُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هذاً؟ فَيُقَالُ: فُلاَنٌ. فَيُقَالُ: لاَ مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لاَ تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ». [جه الزهد (الحديث: 4262)].

\* وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُم لَتَضْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُم، وَتَدَّعُونَهُ إِذَا صَدَقَكُم، وَتَدَّعُونَهُ إِذَا كَذَبَكُم، هذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ لِتَمْنَعَ أَبِا سُفْيَانَ»، قال أنس: قال ﷺ: «هذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدا»، ووضع يده على الأرض، «وَهذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَداً»، ووضع يده على الأرض، «وَهذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَداً» ووضع يده على الأرض، فقال: والذي نفسي غَداً» ووضع يده على الأرض، فقال: والذي نفسي

بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله على ، فأمر بهم على الخذ بأرجلهم، فسحبوا، فألقوا في قليب بدر. [د في الجهاد (الحديث: 2681)].

ُ \* (يَا عَبْدَ اللهِ ، لا تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَلاَنٍ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيامَ اللَّيلِ ». آخ في التهجد (الحديث: 1152)، م (الحديث: 1763)، (1763) جه (الحديث: 1361)].

\* (يَا فُلاَنُ، إِذَا أُويتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ أَمْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ إِلَيكَ، لاَ مَلْجَأْ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْوَلْتَ، وَبِنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلتَ. فَإِنَّكَ إِنْ مُتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَصْبُتَ أَجْراً». [خ في التوحيد (الحديث: 7488)، راجع (الحديث: 682)].

\* اسْتَقَظَ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الغَدَاةَ ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ : "يَا فُلاَنُ ، ما يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا » قالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، فَأَمَرُهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ في رَكُوبٍ بَينَ يَدَيهِ ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشْا شَدِيداً فَبَيْنَما نَحْنُ نَسِيرُ ، إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيها مَيْنَ مَزَادَتَينِ ، فَقُلْنَا لَهَا : أَينَ المَاءُ ؟ فَقَالَتْ : إِنَّهُ لَا مَاء ، فَقُلْنَا : انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ للهِ عَلَيْ ، قَالَتْ : وَمَا وَلَيلَةٌ ، فَقُلْنَا : انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ للهِ عَلَيْ ، قالَتْ : وَمَا رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَعَلَى المَاءُ ؟ فَالَتْ : وَمَا رَسُولُ الله عَلَيْ ، فَعَدَّنَهُ بِمِثْلِ آلَذِي حَدَّثَنُ ، غَيرَ أَنْهَا حَدَّنُهُ إِمِثْلِ اللّهِ عَلَيْ مَا خَتَى اسْتَقْبَلَنا بِهَا وَلَيْ الْمَاء عَلَى اللّه عَلَى الْمَاء عَلَى الْمُولُ الله عَلَى الْمَاء عَلَى الْمُ الله عَلَى الْمُولُ الله عَلَيْه مَا مَنْ أَمْ الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمُ اللّه عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمُعْلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمُولُ الله عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمُلْكِ عَلَى الْمَاء عَلَى الْمُولُ اللّه عَلَى الْمَاء عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلَى ا

أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ، فَأَمَرَ بِمَرَادَتَيهَا، فَمَسَحَ في العَزْلَاوَينِ، فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلاً حَتَّى رَوِينَا، فَمَلْأَنَا كُلَّ قَرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، غَيرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيراً، وَهِيَ تَكادُ تَيْضُ مِنَ المِلْءِ، ثُمَّ قالَ: «هَاتُوا ما عِنْدَكُمْ»، فَجَمَعَ لَيَضُ مِنَ الكِسَرِ وَالتَّمْرِ، حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا. قالَتْ لَقِيتُ لَهَا مِنَ الكِسَرِ وَالتَّمْرِ، حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا. قالَتْ لَقِيتُ أَسْحَرَ النَّاسِ، أَوْ هِوَ نَبِيٌّ كما زَعَمُوا، فَهَدَى اللهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلكَ المَرْأَةِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا. [خ في المناقب (الحديث: 1561)].

\* (يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلقى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيهِ فَيَقُولُونَ: أَي فُلاَّنُ مَا شَأْنُك؟ أَلَيسَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهى عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3267)، م (الحديث: 7408).

\* (يُجَاءُ بِرَجُلِ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ، فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الحِمَارِ بِرَحَاهُ، فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: أَي فَلَانُ، أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ المنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلاَ أَفْعَلُهُ، وَأَنْهَى عَنِ المنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ، وَأَنْهَى عَنِ المنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ، (خ في الفتن (الحديث: 7098)، راجع (الحديث: 3267)، راجع (الحديث: 3267).

\* "يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذاً بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ هذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْغِزَّةُ لَكَ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ الرَّجُلِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ الرَّجُلِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلاَنٍ فَيَمُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلاَنٍ فَيَهُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلاَنٍ فَيَمُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلاَنٍ فَيَمُومُ اللهِ وَالمِدِينَ: 4008)].

\* (يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ عَلَى مُلْكِ فُلاَنٍ». [س تحريم الدم (الحديث: 4009)].

\* (يَصُفُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوفاً»، قال ابن نمير: «أهل الجنة، فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول: يا فلان! أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ قال: فيشفع له، ويمر الرجل فيقول: أما تذكر

يوم ناولتك طهوراً؟ فيشفع له». [جه الأدب (الحديث: 3685)].

\* (يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْمَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنَ الْكُفَّارِ، فَيُعْمَسُ فِيهَا، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: أَيْ فُلاَنُ! هَلْ أَصَابَكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ مَا لَهُ: أَيْ فُلاَنُ! هَلْ أَصَابَكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ مَا أَصَابَنِي نَعِيمٌ قَطُّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ الْمُؤْمِنِينَ ضُرّاً وَبَلاًءً، فَيُغْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً، فَيُقَالُ: اغْمِسُوهُ غَمْسَةً فِي الْجَدَّةِ، فَيُغْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً فَي الْجَدَّةِ، فَيُغْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً، فَيُقَالُ لَهُ: أَيْ فُلاَنُ! هَلْ أَصَابَكَ ضُرَّ قَطُّ أَوْ بَلاَءً؟ فَيَقُولُ: مَا أَصَابَنِي قَطٌ ضُرَّ وَلاَ بَلاَءً». [جه الزهد فييقُولُ: مَا أَصَابَنِي قَطٌ ضُرَّ وَلاَ بَلاَءً». [جه الزهد (العديث: 4321)].

# [فُلاَنِ ابْن فُلاَنِ]

\* "إِنَّ الغَادِرَ يُنْصَب لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هذهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنِ». [خ في الأدب (الحديث: 6178)، راجع (الحديث: 2756)].

\* "الغَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يُوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هذهِ غَدْرَةُ
 فُلاَنِ بْنِ فُلاَنِ
 الخديث: 6177)، وإلحديث: 6178).
 (الحديث: 3128)، م (الحديث: 4504)].

### [فُلاَناً]

\* . . . قالت عائشة : يا رسول الله ، هذا رجل يستأذن في بيتك ، قالت : فقال ﷺ : «أُرَاهُ فُلاناً» ، لعم حفصة من الرضاعة ، فقالت عائشة : لو كان فلان حيًا لعمها من الرضاعة ـ دخل عليّ ؟ فقال ﷺ : «نَعَمْ ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ ما يَحْرُمُ مِنَ الولاَدَةِ» . [خ في الشهادات (الحديث: 2646) ، انظر (الحديث: 3105) ، و509) ، (الحديث: 3553) .

\* أثنى رجل على رجل عند النبي ﷺ فقال: "وَيلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ \_ ثَلاَثاً \_ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مادِحاً لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُل: أَحْسِب فُلاَناً \_ وَاللهُ حَسِيبُهُ \_ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ". [خ في الأدب (الحديث: 6162)].

\* أَثنى رجل على رجل عند النبي ﷺ، فقال: «وَيلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ»، مرادًا، ثم قال: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحاً أَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ، فَليَقُل: أَحْسِبُ فُلاَناً، وَاللهُ حَسِيبُهُ،

وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَٰلِكَ مِنْهُ ». [خ في الشهادات (الحديث: 2662)، انظر (الحديث: 6061، 7427)، (الحديث: 7426، 7427)، د (الحديث: 4805)].

\* "إِذَا أَحَبَّ اللهُ العَبْدَ نادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلُنَا فَأَحْبِبُهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ في أَهْلِ لَلهَ مَاء: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَناً فَأْحِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء: أِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَناً فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الأَرْضِ». [خ في بدء السَّمَاء، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الأَرْضِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 6040) [7485].

\* أن أبا بكر قال: بعثنا ﷺ في بعث فقال: "إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاناً وَفلاناً فَأَحْرِقُوهُمُا بِالنَّارِ»، ثم قال ﷺ حين أردنا الخروج: "إنِّي أَمَرْتُكُم أَنْ تُحْرِقُوا فُلاناً وَفُلاناً، وإنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُما فَاقْتُلُوهُمَا». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3016)، راجع (الحديث: 2954)].

\* أن أبا هريرة قال: بعثنا رسول الله عَلَيْ في بعث، وقال لنا: "إِنْ لَقِيتُمْ فُلاَناً وَفُلاَناً - لِرَجُلَينِ مِنْ قُريشٍ سَمَّاهُما - فَحَرِّقُوهُما بِالنَّارِ"، قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال: "إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلاَناً وِفُلاَناً بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ تُحَرِّقُوا فُلاَناً وَفُلاَناً بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللَّهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا". [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3016)، ت (الحديث: 2674)، د (الحديث: 2674).

\* أن رجلاً قام من الليل، فقرأ، فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال ﷺ: (يَرْحَمُ الله فُلاَناً كَأَيُنْ مِنْ آيَةٍ أَذْكَرَنِيهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أَسْقَطْتُهَا». [د في صلاة التطوع (الحديث: 1331)، و (3970)].

\* أن رسول الله على كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحدٍ، قنت بعد الركوع، فربما قال، إذا قال: سمع الله لمن حمده: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلَهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»، يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللَّهُمَّ

العَنْ فُلاَناً وَفُلاَناً» لأحياء من العرب. . . [خ في التفسير (الحديث: 4560)، راجع (الحديث: 797)].

\* أن فتى من أسلم، قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو، وليس معي ما أتجهز، قال: «ائْتِ فُلاَناً، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَزَ فَمَرِضَ». [م في الإمارة (الحديث: 4878/1854). د (الحديث: 2780)].

\* «إِنَّ فُلاَناً أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطاً، ولَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِي أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ». [ت المناقب (العديث: 3945)].

\* «إِنَّ لله مَلائِكَةً سَيَّاحِينَ في الأرْض فَضْلاً عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ، فإذَا وَجَدُوا أَقْوَاماً يَذْكُرُونَ الله تَنَادَوْا: هَلُمُوا إلى بُغْيَتِكُمْ فَيَجِيئُونَ فَيَحُفُّونَ بِهِمْ إلى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ الله: على أيَّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ، يُحُمَّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ، قالَ: فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْنِي؟ قالَ: فَيَقُولُونَ لاً، قالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قالَ: فَيقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَحْمِيداً وَأَشَدَّ تَمْجِيداً وَأَشَدَّ لَكَ ذِكْراً، قالَ: فَيَقُولُ: وَأَيَّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ؟ قالَ: فَيَقُولُونَ: يَطْلُبُونَ الْجَنَّةَ، قالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قالَ: فَيَقُولُونَ: لاَ ، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْهَا؟ قالَ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا لِها أَشَد طَلَباً وأَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً، قالَ: فَيَقُولُ: منْ أَيُّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ؟ قالُوا: يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّادِ، قالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لاَ ، فَيُقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا مِنْهَا أَشَدَّ هَرَبَاً وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفاً وَأَشَدَّ مِنْهَا

تَعُوُّذاً، قالَ: فَيَقُولُ: فإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ فِيهِمْ فُلاناً الْخَطّاءَ لَمْ يُرِدْهُمْ إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُ: هُمُ الفَّوْمُ لاَ يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ». [ت الدعوات (الحديث: 3600)].

\* ﴿إِنَّ اللهُ ، إِذَا أَحَبَّ عَبْداً ، دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُ فُلاَناً فَأَحِبُهُ ، قَالَ : فَيُحِبُهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَحِبُ فُلاَناً فَأَحِبُوهُ ، فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، فَالَ : ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ ، وَإِذَا السَّمَاء ، قَالَ : ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ : إِنِّي أُبْغِضُ فُلاَناً فَأَبْغِضُهُ ، قَالَ : فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاء : إِنَّ اللهُ يُبْغِضُهُ جَبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاء : إِنَّ اللهُ يُبْغِضُهُ فَلاَنا فَأَبْغِضُوهُ ، قَالَ : فَيُبْغِضُوهُ ، قَالَ : فَيُبْغِضُونَهُ ، قَالَ : فَيُبْغِضُونَهُ ، ثَمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ » . [م في المروالصلة (الحديث : 460/ 2637) [15].

\* «إِنَّ اللهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْداً نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَناً فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ في السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَناً فَأَحِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَيُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ الأَرْضِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7485)، راجع (الحديث: 3209).

\* "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعَدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعَدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ مَرِضَ لَكُمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْعُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، فَكَيْفَ [وَكَيْفَ] أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلْاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكُ لَوْ أَطْعَمْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ مَلْمُ تَسْقِنِي ، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي أَمُا إِنَّكَ لَوْ سَقِينَةُ لَوَجَدْتَ [وَجَدْتَ اوَجَدْتَ [وَجَدْتَ الْعَدِيثَ ذَلِكَ عِنْدِي؟. يَا ابْنَ فَلْمَ تَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِيقِ الْمِيلَ وَالصَلَةُ (الحديث: 500/ 650/ 250/ 650/ 650).

\* أن النبي ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة
 الآخرة من الفجر يقول: «اللَّهُمَّ العَنْ فُلاَناً وَفُلاَناً

وَفُلاَناً»، بعدما يقول: «سَمِعَ اللهُ لَمنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّةً - إلى قوله - فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴾. [خ في المغازي (الحديث: 4051، 4056)، انظر (الحديث: 7346، 4559)، س (الحديث: 1077)].

\* أن النبي عَنِي قال لرجل : "أَتَرْضَى أَنْ أَزَوِّجَكَ فَلاَنَهُ؟ "، قال: نعم، وقال للمرأة: "أَتَرْضِينَ أَنْ أَزُوِّجَكِ فُلاَنَهُ؟ " قالت: نعم فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله عن زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف. [د في النكاح (الحديث: 2117)].

\* ﴿أَنَّهُ ذَكَرَ رَجِلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أَشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، قالَ: فَأُتِنِي بِالكَفِيلِ، قالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً، قالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيهِ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّي، فَخَرَجَ في البَحْرِ فَقَضى حاجَتَهُ، ثُمَّ التَّمَسَ مَرْكَباً يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَل الذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَباً، فَأَخَذَ خَشَبَةٌ فَنَقَرَهَا، فأَدْخَلَ فِيهَا أَلفَ دِينَارِ وَصحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبه، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَها، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَناً أَلفَ دِينَارٍ، فَسَأْلَنِي كَفِيلاً فَقُلتُ: كَفَى باللهِ كَفِيلاً، فَرَضِيَ بكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيداً فَقُلتُ: كَفَى باللهِ شَهيداً، فَرَضِيَ بكَ، وَإِنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَباً أَبْعَثُ إِلَيهِ الّذي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا ، فَرَمي بِهَا في البحر حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَف، وَهُوَ في ذلِكَ يَلتَّمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذي كانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَباً قَدْ جاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذي كانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلتُ جَاهِداً فَي طَلَبِ مَرْكَبِ

لآتِيكَ بِمَالِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَباً قَبْلَ الَّذِي أَتَيتُ فِيهِ، قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَباً قَبْلَ اللَّهِ يَعْفَ إِلَيَّ بِشِيءٍ؟ قالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى أَجِدْ مَرْكَباً قَبْلَ اللَّهِ عَنْتُ فِيهِ، قالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ في الخَشَبَة، فَانْصَرِف بِالأَلفِ عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ في الخَشَبَة، فَانْصَرِف بِالأَلفِ الدِّينَارِ رَاشِداً». [خ في الكفالة (الحديث: 2291)، راجع (الحديث: 1498)].

\* أنه ﷺ بعث ساعياً، فأتى رجلاً، فأتاه فصيلاً مخلولاً، فأتاه فصيلاً مخلولاً، فقال له ﷺ: «بَعْثْنَا مُصَدِّقَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنَّ فُلاناً أَعْطَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً، اللَّهُمَّ لاَ تُبَارِكْ فِيهِ وَلاَ فِي اللِّهِ، فَلَاناً أَعْطَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً، اللَّهُمَّ لاَ تُبَارِكْ فِيهِ وَلاَ فِي اللهِ»، فَبَاعَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى نَبِيه ﷺ: قَتَلاً النَّبِيُ ﷺ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ». [س الزكاة (الحديث: 2457)].

\* أنه ﷺ رفع رأسه من الركوع في صلاة الفجر وقال: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»، في الأخيرة، ثم قال: «اللَّهُمَّ العَنْ فُلاَناً وَفُلاَناً». [خ في الاعتصام (الحديث: 7346)، راجع (الحديث: 4069)].

\* دخل علي ﷺ يوماً وقال: «يَا عائِشَةُ، ما أَظُنُ فَلاَناً وَفُلاناً يَعْرِفانِ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيهِ». [خ في الأدب (الحديث: 6068)، راجع (الحديث: 6068)].

\* طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي على فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشّعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي على حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لِجُلَسائه: «أَتَرُوْنَ فُلاَناً يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ، وَفُلاَناً يُشْبِهُ مَنْهُ كَذَا وكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ، وَقُلاَناً يُشْبِهُ مَنْهُ كَذَا وكَذَا فِي الطلاق النبي عَلَيْهِ لعبد يزيد: وَإِخْوَتَهِ»، فقال إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله، قال: «وَإِخْوَتَهِ»، فقال إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله، قال: «قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْها». [دفي الطلاق (الحديث: 2196)].

\* عن الأسلمي أنه ﷺ أمره على سرية، قال: فخرجت فيها، وقال: "إنْ وَجَدْتُمْ فُلاَناً فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ»، فوليت فناداني، فرجعت إليه، فقال: "إنْ وَجَدْتُمْ فُلاَناً فَاقْتُلُوهُ وَلاَ تُحْرِقُوهُ، فإنَّهُ لا يُعَذِّبُ بالنَّارِ إلاَّ رَبُ الجهاد (الحديث: 2673)].

\* كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها، فذكرني إلى النبي الله فقال لي: «أَسَابَبْتَ فُلاَناً؟»، قلت: نعم، قال: «أَفَيلتَ مِنْ أُمّهِ؟»، قلت: نعم، قال: «إنَّكَ امْرُوُّ فِيكَ جاهِلِيَّةٌ»، قلت: قلت على حين ساعتي: هذه من كبر السن؟ قال: «نَعَمْ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أيدِيكمْ، فَمَنْ جَعَلَ اللهُ أَخاهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَليُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، فَمِنْ جَعَلَ اللهُ أَخاهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَليُطِعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلِيلِيسُهُ مِمَّا يَأْكُلُ، فَإِنْ كَلَّفُهُ مِنَ العَمْلِ ما يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مِنَ العَمْلِ ما يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفُهُ مِنَ العَمْلِ ما يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفُهُ مَنَ العَمْلِ ما يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفُهُ مِنَ العَمْلِ ما يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ، وَلَا يَكَلُفُهُ مَا يَغْلِبُهُ، وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ (الحديث: 30)، راجع (الحديث: 30).

\* كان ﷺ إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير، يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي ﷺ ققال: "مَا لِي لاَ أَرَى فُلاناً؟"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، بُنَيُّهُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ، فَعَزَّاهُ فَلَقَيهُ النَّبِي ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ بُنَيِّهِ، فَأَخْبَرهُ أَنَّهُ هَلَكَ، فَعَزَّاهُ عَلْمِ ثُمَّ وَالْنَ يَا فَلاَنُ أَيْمًا كَانَ أَحَبُ إِلَيْكَ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عَمْرَكَ أَوْ لاَ تَأْتِي غَداً إلى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إلا وَجَدْتُه قَدْ سَبَقَكَ إلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ"، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بَلْ وَجَدْتُه قَدْ سَبَقَكَ إلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ"، قَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ، بَلْ يَسْبِقُنِي إلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَفْتَحُهُ لَكَ"، قَالَ: يَا نَبِيَ اللهِ، بَلْ يَسْبِقُنِي إلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَفْتَحُهُ الِي لَهُوَ أَحَبُ إلَيْ اللهِ، بَلْ يَسْبِقُنِي إلَى بَابِ الْجَنَادُ (الحديث: 2087)، تقدم قالَ: « الله الجنائز (الحديث: 2087)، تقدم (الحديث: 1869).

\* كان على عند عائشة، وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، قال على: «أُراهُ فُلاَناً لِعَمِّ حَفَصَة مِنَ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلاَدَةُ». [خ في فرض الخمس (الحديث: 3105)، راجع (الحديث: 2646)].

\* لما نزلت: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴾ قال النبي ﷺ: «ادْعُوا فُلاَناً»، فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف، فقال: «اكْتُبْ: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ... وَاللَّجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾» وخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الْفَرَرِ

وَٱلْمُجُودُونَ فِي مَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾. [خ في التفسير (الحديث: 4594)، راجع (الحديث: 2831)].

\* «ما أَظُنُّ فُلاناً وَفُلاَناً يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شيئاً». [خ في الأدب (الحديث: 6068)].

ُ \* «مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً عَجَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلاَناً فَتَلَنِي عَبَثاً وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ». [س الضحابا (الحديث: 4458)].

### [فُلاَنَة]

\* أتى رجل رسول الله على فقال: أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه، فلم يجدوا عندهن شيئاً، فقال على الأرجُلٌ يُضَيِّفُ هذو اللَّيلَةَ، يَرْحَمُهُ اللهُ، فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله على: لا تدخريه شيئاً، قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى، فأطفئي السراج، ونطوي بطوننا الليلة، ففعلت، ثم غدا الرجل على رسول الله على فلان وفلائة، ففعلت، ثم غدا الرجل على صححك مِنْ فُلان وفلائة». [خ في التفسير (الحديث: ضححك مِنْ فُلان وفلائة». [خ في التفسير (الحديث: 4888)، راجع (الحديث: 3788)].

\* أن النبي ﷺ قال لرجل : "أَتَرْضَى أَنْ أَزَوِّجَكَ فُلاَنَهُ؟"، قال: نعم، وقال للمرأة: "أَتَرْضِينَ أَنْ أَزَوِّجَكِ فُلاَنَهُ؟»، قال: نعم، وقال للمرأة: "أتَرْضِينَ أَنْ أَزَوِّجَكِ فُلاَناً؟» قالت: نعم فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف. [دفي الكاح (الحديث: 2117)].

\* أنه على كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه، فجاء، فقال: يا فجاء، فقال: «يَا فُلاَنُ، هَلِهِ زَوْجَتِي فُلاَنَهُ»، فقال: يا رسول الله، من كنت أظن به، فلم أكن أظن بك، فقال على الشّهِ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى السّادِم (الـحديث: 5642/2174/23)، د (الحديث: 4719/23).

## [فَلَقِ]

\* أتيته ﷺ وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود أقرئني سورة يوسف فقال: «لَنْ تَقْرَأَ شَيْئاً أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ: ﴿ قُلْ أَعُودُ لِمِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ . [س الاستعاذة (الحديث: 5454)، تقدم (الحديث: 952)].

\* ﴿ أَلَمْ تَرَ آيَاتِ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ؟ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ: ﴿ قُلُ الْمَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ". [م نسي طلاة المسافرين (الحديث: 1888/ 814/ 264)، ت (الحديث: 2902)، س (الحديث: 953)].

\* أن جابراً قال: قال لي رسول الله ﷺ: «اقْرَأْ يَا جَابِرُ»، قُلْتُ: وَمَاذَا أَقْرَأُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «اقْرَأُ: ﴿قُلُ أَعُودُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَ﴿قُلُ تَقْرَأُ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأُ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأُ بِهِمَا». [س الاستعادة (الحديث: 5456)].

\* قال رسول الله ﷺ لعقبة بن عامر الجُهنِي: "قُلْ " قلت: ومَا أَقُولُ؟ فَقَالَ: " ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُهُ ، ﴿ قُلْ الْحَدُهُ اللّهُ أَحَدُهُ اللّهُ أَحَدُهُ بِرَبِّ النّاسِ » فَقَرَأَهُنّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: "لَمْ يَتَعَوَّذِ النّاسُ بِمِشْلِهِنَّ أَوْ لَا يَتَعَوَّذِ النّاسُ بِمِشْلِهِنَّ أَوْ لَا يَتَعَوَّذِ النّاسُ بِمِشْلِهِنَّ أَوْ لَا يَتَعَوَّذُ النّاسُ بِمِشْلِهِنَّ أَوْ لَا يَتَعَوَّذُ النّاسُ بِمِشْلِهِنَّ ». [س الاستعادة (الحديث: 5446)، تقدم (الحديث: 5446)].

\* أن عقبة بن عامر قال: اتبعته على وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه، فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف، فقال: «لَنْ تَقْرَأَ شَيْئاً أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ مِنْ: ﴿ فَلَ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ۞ ﴾ وَ﴿ فَلْ أَعُوذُ

بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﷺ. [س الافتتاح (الحديث: 952)، انظر (الحديث: 9908)].

\* أن عقبة بن عامر قال: بينا أنا أقود برسول الله ﷺ راحلته في غزوة إذ قال: (آيا عُقْبَةُ قُلْ)، فَاسْتَمَعْتُ، ثُمَّ قَالَ: (آيا عُقْبَةُ قُلْ)، فَاسْتَمَعْتُ، فَقَالَهَا الثَّالِئَةَ، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ فَقَالَ: (﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُهُ ﴾ ، فقرأ السورة حتى ختمها، ثم قرأ: (﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ » وقرأت معه حتى ختمها، ثم قرأ: (﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ » النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ، فَقَرَأُهُنَّ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: (لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ، أَوْ لَا يَتَعَوَّذُ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ ». [س النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ، أَوْ لَا يَتَعَوَّذُ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ ». [س النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ ». [س السَعادة (الحديث: 6446)].

\* النُّزِلَ علَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ ، إلَى آجُودُ بِرَبِّ السُّورَةِ، وَ: ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ السُّورَةِ، وَ: ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ». [س الاستعاذة (الحديث: 5455)، تقدم (الحديث: 953)].

\* أهديت للنبي ﷺ بغلة شهباء فركبها وأخذ عقبة يقودها به فقال ﷺ لعقبة: «اقْرَأُ»، قَالَ: وَمَا أَقْرَأُ يَا رَسولَ اللهِ؟ قَالَ: «﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾»، فَأَعَادَهَا عَلَيَّ حَتَّى قَرَأْتُهَا فَعَرَفَ أَنِّي لَمْ أَفْرَحْ بِهَا جِدًا قَالَ: «لَعَلَكَ تَهَاوَنْتَ بِهَا»، فَمَا قُمْتُ يَعْنِي: بِمِنْلِهَا. [س الاستعادة (الحديث: 5448)].

\* كنت أمشي معه ﷺ فقال: «يَا عُقْبَهُ قُلْ»، فَقُلْتُ: مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ عَنِي ثُمَّ قَالَ: «يَا عُقْبَهُ قُلْ»، قُلْتُ: فَلْ "، قُلْتُ: هَلْ عُقْبَهُ قُلْ»، قُلْتُ: اللَّهُمَّ ارْدُدُهُ عَلَيَّ فَقَالَ: «يَا عُقْبَهُ قُلْ»، قُلْتُ: هَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ عَنِي مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «﴿ قُلْ أَعُودُ يِرَبِ النَّهُ ﴾ ، فَقَرَأَتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ: «﴿ قُلْ اللهِ؟ قَالَ: «﴿ قُلْ اللهِ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ: «﴿ قُلْ اللهِ عَلَى آخِرِهَا لَهُ عَلَى آخِرِهَا لَهُ اللهِ عَلَى آخِرِهَا لَهُ عَلَى آخِرِهَا لَهُ اللهِ عَلَى آخِرِهَا لَهُ اللهِ عَلَى آخِرِهَا لَهُ عَلَى آخِرِهَا لَهُ اللهِ عَلَى آخِرِهَا لَهُ اللهِ عَلَى آخِرِهَا لَهُ عَلَى آخِرِهَا لَهُ اللهُ عَلَى آخِرِهَا لَهُ اللهِ عَلَى آخِرِهَا لَهُ عَلَى آخِرِهَا لَهُ عَلَى آخِرُهُا لَهُ عَلَى آخِرُهُا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى آخِرِهُا لَهُ عَلَى آخِرَهُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى آخِرُهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى آخِرِهُا لِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\* كنت مع رسول الله ﷺ في طريق مكة، فأصبت خلوة من رسول الله ﷺ فلانوت منه، فقال: «قُلْ»، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ»، قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ:

«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ»، حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ: «قُلْ أَعُوذُ لِئَاسُ بِرَبِّ النَّاسِ»، حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ: «مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا». [س الاستعاذة (الحديث: 5444)، تقدم (الحديث: 5443)].

\* «يَهَا ابْنَ عَابِسِ أَلاَ أَذُلُكَ» أَوْ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّدُ بِهِ الْمُتَعَوِّدُونَ؟»، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَسَالَ: «﴿قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وَ﴿قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وَ﴿قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وَ﴿قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ وَ ﴿قُلُ أَعُودُ بِرَبِ السَّورَتَيْنِ». [س الاستعاذة (الحديث: 5447)].

# [فَلُوَّهُ]<sup>(1)</sup>

\* ﴿ لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ، إِلاَّ أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ، فِلْرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ، اللهُ بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، أَوْ أَعْظَمَ». [م ني الزكاة (الحديث: 4/1014/2340)].

\* «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى الشِّ إِلاَّ الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُربِّيهَا لِحَما حِبهِ كَمَا يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الحَبَلِ»، وفي رواية: «وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلاَّ الطَّيِّب». الحبلِ»، وفي رواية: «وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلاَّ الطَّيِّب». [خ في التوحيد (الحديث: 7430)، راجع (الحديث: 1410)].

\* «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبِ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبِ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِيَماحِبِهِ، كما يُربِّي أَحَدُكمْ فَلوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ لِصَاحِبِهِ، كما يُربِّي أَحَدُكمْ فَلوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الصَاحِبِهِ، كما يُربِّي أَحَدُكمْ فَلوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الصَاحِبِهِ، كما يُربِّي أَحَدُكمْ فَلوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ السَّارِينَ الرَّالَةِ (الحديث: 1410)، انظر (الحديث: 2010)

### [فَم]

\* قَالَ أَبِو هُرَيرَةَ: "إِذَا قَضى اللهُ الأَمْرَ»، وزاد: "والكاهِنِ»، ثم قال: "إِذَا قَضى اللهُ الأَمْرَ، وَقالَ: عَلَى فَمِ اللهُ الأَمْرَ، وَقالَ: عَلَى فَمِ اللهُ الأَمْرَ، وَقالَ: عَلَى فَمِ السَّاحِرِ»، قُلتُ لِسُفيَانَ: قالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةً؟ قالَ: نَعَمْ. قُلتُ لِسُفيَانَ: إِنَّ قَالَ: نَعَمْ. قُلتُ لِسُفيَانَ: إِنَّ إِنْسَاناً رَوَى عَنْكَ: عَنْ عَمْرو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةً، وَيَرْفَعُهُ: أَنَّهُ قَرَأً ﴿ فُرْعَ﴾. قالَ سُفيَانُ: هَكَذَا هُرَيرَةً، وَيَرْفَعُهُ: أَنَّهُ قَرَأً ﴿ فُرْعَ﴾. قالَ سُفيَانُ: هَكَذَا

قَرَأَ عَمْرٌو، فَلاَ أَدْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لاَ، قالَ سُفيَان: وَهِيَ قِرَاءَتُنَا. [خ في التفسير (الحديث: 4701م)].

\* عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِذَا قَضي اللهُ الأَمْرَ في السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ كَالسِّلسِلَةِ عَلَى صَفْوَانِ"، قالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيرُهُ: صَفْوَانِ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ ﴿ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾، قالُوا: ماذَا قال رَبُّكُمْ، قالُوا لِلَّذِي قَالَ: ﴿ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكِيرُ ﴾. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْع، وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ»، وَوَصَفَ سُفيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بِينَ أَصَابِع يَدِهِ اليُمْني، نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْض «فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ المُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ، إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ، حَتَّى يُلقُوهَا إِلَى الأَرْضِ»، وَرُبَّمَا قالَ سُفيَانُ: حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الأَرْضِ "فَتُلقى عَلَى فَم السَّاحِر، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ، فَيَصْدُقُ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا؟ لِلكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ». [خ في التفسير (الحديث: 4701)، د (الحديث: 3989)، ت (الحديث: 3223)،

\* أصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دماً في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي على نزل على منزلاً، فقال: "مَنْ رَجُلٌ يَكْلُؤُنَا؟"، فانتدب رجل من المهاجرين، وقام رجل من الأنصار فقال: "كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ". [دالطهارة (الحديث: 198)].

\* ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ يقولُ: كلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِها إلى سَبْعِمائةِ ضِعْفِ والصَّوْمُ جُنَةٌ سَبْعِمائةِ ضِعْفِ والصَّوْمُ لِي وأنا أَجْزِي بهِ والصَّوْمُ جُنَةٌ مِنَ النَّارِ، ولَخُلوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريحِ المِسْكِ، وَ إِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وهُوَ صائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صائِمٌ». [ت الصوم (الحديث: 764)].

\* "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي
 به وَللصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: حِينَ يُفْطِرُ وَحِينَ يَلْفَى رَبَّهُ،
 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْد اللهِ مِنْ

 <sup>(1)</sup> فَلُوّهُ: الفَلُوّ: المُهْرُ الصَّغير، وَقِيلَ: هُوَ الفَطِيم مِنْ
 أولاد ذواتِ الحِافِر.

رِيحِ الْمِسْكِ». [س الصيام (الحديث: 2210)، انظر (الحديث: 2211)].

\* "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ اللهَ بِهِ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَ، وَإِذَا لَقِيَ اللهَ [فَجَزاهُ] فَرِحَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». [م ني الصبام (الحديث: 2702م/ 151/ 165)، س (الحديث: 2210)، راجع (الحديث: 2210)].

\* أنه على دعا بإداوة يوم أُحُدِ فقال: «اخْنَثْ فَمَ الإَدَاوَةِ ثُمَ اشْرَبْ من فِيَها». [د في الأشربة (الحديث: 3721)).

\* (بَينَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَتَماشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غارِ في الجَبَل، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيهم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا للهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفرُجُهَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهم، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيتُ حَتَّى أَمْسَيتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيهَا نَفسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتيهَا بِمِئَةِ دِينَارِ ، فَسَعَيتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةَ دِينَارِ فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا، قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلاَ تَفتَحِ الخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغْاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزٍّ،

فَلَمَّا قَضى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقرِ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ وَرَاعِيهَا، فَقَلتُ: إِنِّي لاَ أَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ عَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ أَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ عَلَىهُمْ أَنِي فَعَلتُ ذلِكَ البَعْوَ وَرَاعِيهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ، فَافُرُجْ ما بَقِي، فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ ". [خ في الأدب (الحديث: فَاوَرُجْ ما بَقِي، فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ ". [خ في الأدب (الحديث: 5974)].

\* «بَينَمَا ثَلاَثَةُ نَفَر يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَأُوَوْا إِلَى غارِ في جَبَل، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَّبَلِّ فَانْطَبَقَّتْ عَلَيهمْ، فَقَالَ بَعْضُّهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً للَّهِ، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ، قالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْم، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلبتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَفرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ، وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بَنْتُ عَمّ، أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدٌ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيتُهَا بِمِئَةِ دِينَارِ، فَبَغَيتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَينَ رِجْلَيهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَفتَح الخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُهُ اَبْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافِرُجْ عَنَّا فَرْجَةً، فَفَرَجَ، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزٌ، فَلَمَّا قَضى عَمَلَهُ قالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقَرِ وَرُعاتِهَا فَخُذْ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَسْتَهْزِيءْ بي، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِيءُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذُهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهكَ، فَافرُجْ ما

بَقِيَ فَفَرَجَ اللهُ ﴾. [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 2333)، راجع (الحديث: 2215)].

\* «تَسوَّكُوا، فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِللَّرِّبُ، مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلاَ أُوصَانِي بِالسِّوَاكِ، حَتَّى لِلرَّبُ، مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلاَ أُوصَانِي بِالسِّوَاكِ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي، وَلَوْلاَ أَنِّي لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِي مَقَادِمَ فَمِي». [جه الطهارة حَتَّى إِنِّي لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِي مَقَادِمَ فَمِي». [جه الطهارة (العديث: 289)].

\* «السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ». [س الطهارة (5)].

\* سئل عَنْ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تَقْوَى الله وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: «الفّمُ وَالْفَرْجُ». [ت البر والصلة (الحديث: 2004)].

\* "الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثِ وَلاَ يَجْهَل، وَإِنِ امْرُوُّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَليَقُل: إِنِّي صَائمٌ، مَرَّتَينِ، وَالذي نَفسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَم الصَّائم أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ المِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا». [خ في الصوم (الحديث: 1894)، انظر (الحديث: أَمْنَالِهَا). [خ في الصوم (الحديث: 1894)، انظر (الحديث: 2363)].

\* "الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ فَمَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فَلاَ يَجْهَلْ يَوْمَئِذِ وَإِنَّ امْرُوُّ جَهِلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَشْتِمْهُ وَلاَ يَسُبَّهُ وَلْيَقُلْ: يَوْمَئِذِ وَإِنَّ امْرُوُّ جَهِلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَشْتِمْهُ وَلاَ يَسُبَّهُ وَلْيَقُلْ: إِنِّي مَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَنِي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَلْمِسْكِ». [س الصبام (الحديث: 2333)].

\* «الصّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصَّائِمُ يَفْرَحُ مَرَّتَيْنِ: عِنْدَ فِطْرِهِ وَيَوْمَ يَلْقَى الله، وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْد اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ\*. [س الصبام (الحديث: 2213)]. \* عن النبي ﷺ يرويه عن ربكم عز وجل قال: «لكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخَلُوفُ فَمِ عَمْلٍ كَفَّارَةٌ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخَلُوفُ فَمِ الرحِيد الصَّائِم أَطْيَب عِنْدَ اللهِ مِنْ ريح المِسْكِ\*. [خ في التوجيد

(الحديثَ: 7538)، راجع (الحديثُ: 1894)]. \* «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ

فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَم الصَّائِمِ أَطْهَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». [س الصيام (الُحديث: 2216)، تقدم (الحديث: 2215)].

\* "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ، هُوَ لِي وَأَنا أَجْزِي بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عنْدَ اللهِ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». [م في الصيام (الحديث: 2698/ 1151/ 161)، س (الحديث: 2217/ 161).

\* «قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أُوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُل: إِنِّي امْرُوُّ صَائمٌ. وَالذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، فَلْيَقُل: إِنِّي امْرُوُّ صَائمٌ. وَالذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ. لِلصَّائمِ فَوْحَتَانِ يَفرَحُهُمَا: إِذَا أَفطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ». [خ في الصوم (الحديث: 1904)، انظر (الحديث: 1894)، انظر (الحديث: 1894)، انظر (الحديث: 1894)،

\* (لكُلِّ ابنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا»، قال: (وَاليَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلاَنَ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُما الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ». [د في النكاح (الحديث: 2153)].

\* (يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلقَى رَبَّهُ، وَلَـحَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَب عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7492)، راجع (الحديث: 1894)].

### [فَمِهِ]

\* ﴿إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكْ بِيدِهِ عَلَى فَمِهِ [فِيهِ]، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7417) د (الحديث: 5026)، راجع (الحديث: 5026)، د (الحديث: 5026).

### [فَمِي]

\* «تَسوَّكُوا، فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَم، مَرْضَاةٌ لِللَّمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ، مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ، حَتَّى

لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي، وَلَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ ، وَإِنِّي لأَسْتَاكُ حَتَّى إِنِّي لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِي مَقَادِمَ فَمِي». [جه الطهارة (الحديث: 289)].

فِنَاءِ

#### [فنّاء]

\* قال عثمان: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ أَحَدِكُمْ نَهْرٌ يَجْرِي يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْم خَمْسَ مَرَّاتٍ، مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ؟»، قَال: لأُ شيء، قال: «فَإِنَّ الصَّلاةَ تُذْهِبُ الذُّنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1397)].

\* «يَكُونُ في هذِهِ الأُمَّةِ أَرْبَعُ فِتَنِ ، في آخِرِها الْفَنَاءُ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4241)].

#### [فنَائِه]

\* «رَأَيتُنِي دَخَلتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيصَاءِ، امْرَأَةٍ أبى طَلَحَةً، وَسَمِعْتُ خَشَفَةً، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ فَقَالَ: هُذًا بِلاَلٌ، وَرَأَيتُ قَصْراً بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، فَقُلتُ: لِمَنْ هذا؟ فَقَالَ: لِعُمَرَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيهِ، فَذَكَرْتُ غَيرَتَكَ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3679)، انظر (الحديث: 5226، 7024)، م (الحديث:

\* «لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم، فَمَنْ أَصْبَعَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وََّإِنْ شَاء تَرَكَ». · [د في الأطعمة (الحديث: 3750)، جه (الحديث: 3677)].

\* أن أسماء قالت: سمعته على يقول، وذكر له سدرة المنتهى، قال: «يَسِيرُ الراكِبُ في ظِلِّ الفَنَن مِنْهَا مِائَةَ سَنَةٍ، أَوْ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةُ رَاكِبِ» - شَكَّ يَحْيَى -، «فيها فِرَاشُ الذَّهَبِ، كَأَنَّ ثَمَرَهَا القِّلاَلُ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2541)].

### [فَننَتُ]

\* قال ﷺ: ﴿ أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ؟ »، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ﷺ: «المُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَتِه وَصِيَامه وَزَكَاتِه،

وَيَأْتِي قَد شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فيقعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُوحَ في النَّارِ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث:

#### [فِهُر]

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب محمد ﷺ، وخطبني رسول الله على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّثْتُ: أن رسول الله عَنْ قال: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبُّ أُسَامَةً» فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: أَمْرى بِيَدِكَ، فَانْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ: «انْطَلِقِي إِلَى أُمِّ شَريكٍ، وَأُمُّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ»، فَقُلْتُ: سَأَفْعَلُ قَالَ: «لاَ تَفْعَلِى فَإِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ وَلكِن انْتَقِلِي إِلَى ابْن عَمِّكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُوم وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ ». فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ. ۚ [س النكاحُ (الحديث: 323)].

\* «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيَا»، فإن رأى أحد قصها، فيقول: «ما شَاءَ اللهُ»، فسألنا يومًا فقال: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا»، قلنا: لا، قال: «لكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَين أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْض المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جالِسٌ، وَرَجُلٌ قائِمٌ، بيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ»، قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنّهُ يُدْخِلُ ذٰلِكَ الكَلُّوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفعَلُ بشِدْقِهِ الآخَر مِثْلَ ذلِكَ، وَيَلتَثِمُ شِدْقُهُ هذا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلتُ: ما هذا؟ قالا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ، أَوَّ صَحْرَةً، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هذا، حَتَّى يَلتَئِمَ رَأْسُهُ، وَعادَ رَأْسُهُ كما هُوَ، فَعَادَ

<sup>(1)</sup> فَنَن: الفَنَن بفتح الفاء ونونين، وهو غصن الشجرة.

# [فُؤَاد]

\* "التَّلبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُوَّادِ المَرِيضِ، تَذَهَبُ بِبَعْضِ الْحُرْنِ». [خ في الأطعمة (الحديث: 5417)، راجع (الحديث: 5730)، م (الحديث: 5730)].

\* دخلت على النبي على وبيده سفرجلة، فقال: «دُونَكَهَا، يَا طَلْحَةُ! فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ». [جه الأطعمة (الحديث: 3369)].

# [فُوا]

\* "كانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيٌّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ»، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فُوا بِبَيعَةِ الأَوَّلِ فَيَكُثُرُونَ»، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فُوا بِبَيعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ الله سَائِلُهُمْ عَمَّا الْسَرَعاهُمْ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3455)، المنترعاهُمْ، (الحديث: 4750).

# [فَوَاتِحَ]

\* ذكر ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْر ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً،

إِلَيهِ فَضَرَبَهُ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا ، حَتَّى كادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهَر مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ، عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ قَالَ يَزِيدُ وَوَهْبُ بْنُ َّجَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازِم - وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرُّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمى الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءَ لِيَخْرُجَ رَمى فِي فِيهِ بِحَجَرِ، فَيَرْجِعُ كما كانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَأَنْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفي أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيَانٌ ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ ، بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بي في الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلاَنِي دَاراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رجالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَاراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، فِيهَا شُيوخٌ وَشَبَابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُمانِي اللَّيلَةَ، فَأَخْبرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قالاً: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالذِي رَأَيتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيلِ، وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالذِّي رَأَيتَهُ في النَّهَر آكِلُو الرِّبا، وَالشَّيخُ في أَصْلِ الشَّجَرةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأُوْلاَدُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالِكٌ خازنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلتَ دَارُ عامَّةٍ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْريلُ، وَهذا مِيكائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَاب، قالاً: ذَاكَ مَنْزلُكَ، قُلتُ: دَعَانِي أَدْخُل مَنْزلِي، قالاً: إنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلهُ، فَلُو اسْتَكْمَلتَ أَتَيتَ مَنْزِلَكَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1386)، راجع (الحديث: 845)].

وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أُخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبُعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَض، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأُطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَالَلَّوْلُوْ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَوْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةٍ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُّونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَ لِهِ، مَرَّةً ، مَاءً ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضَ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمَّ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَضَّحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَظَراً لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلَفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْض: أَنْبتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل، حَتَّى أَنَّ اللُّقْحَةَ مِنَ الإِبِل لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ

النَّاسَ، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي أَلْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ،

وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحاً طَيْبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحاً طَيْبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ (الْحديث: 7299/ 110)، د (الحديث: 4076)، ت (الحديث: 4076)، د (الحديث: 4076)،

### [فُوَاحِشَ]

\* قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: «تَعْجَبُونَ مِنْ غَيرَةِ سَعْدٍ، وَاللهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيرُ مِنْهَ، وَمِنْ أَجْلٍ غَيرَةِ اللهِ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيهِ العُذْرُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ بَعَثَ المُبَشِّرِينَ وَالمُنْذِرِينَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيهِ المِدْحَةُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ وَعَدَ اللهُ أَحَبُ إِلَيهِ المِدْحَةُ مِنَ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ وَعَدَ اللهُ المَجَنَّة». [خ في التوحيد (الحديث: 7416)، راجع (الحديث: 6846)].

\* كان ﷺ يعلمنا كلمات كما يعلمنا التشهد: «اللَّهُمَّ أَلُفْ بَيْنَ فُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَما بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا في النُّورِ مَا طَهَرَ مِنْهَا، وَما بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا في أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِيَّاتِنَا، وَتُبُ عَلَيْنَا، إِنَّكَ الْنَتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِيعْمَتِكَ، مُنْنِينَ بِهَا، قَابِلِيها وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا». [د الصلاة (الحديث: 969]].

\* ﴿ لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَما بَطَنَ ، وَلاَ شَيءَ أَحَبُ إِلَيهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفَسَهُ ». [خ في التفسير (الحديث: 4634) ، انظر (الحديث: 4637) ، م (الحديث: 6925) ، تا (الحديث: 3530) .

\* «لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ». [م في التوبة (الحديث: 6926/ 500/ 35)].

\* «ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ اللهِ». الْفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدُ أَحَبَّ إِلَيهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ». آخ في النكاح (الحديث: 4634)، م (الحديث: 6923)، واجع (الحديث: 6924)، م (الحديث: 6923).

# [فَوَارِسَ]

\* إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم، ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة، قال ﷺ: "إِنِّي لأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ. هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذِ، أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7210/ 2899/ 38)].

### [فَواسِق]

\* «أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَواسِقُ [فَاسِقٌ]، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». [م في الحج (الحديث: 2853/1988/ 1198)].

\* «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَم: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». أم في المحج (الحديث: 2891).

\* «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْخُرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْخُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا». [م ني الحج (الحديث: 2854/ 1198/ 67)، س (الحديث: 2882، 2882)، جه (الحديث: 3087).

" «خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْكَلَبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ». [س مناسك العج (العديث: 2882)، تقدم (العديث: 2829)].

\* «خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ ». [س مناسك الحج (الحديث: 2881)].

# [فَوَاشِيَكُمۡ]<sup>(1)</sup>

\* «لاَ تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ

(1) فَوَاشِيكَم: الفَوَاشِي: جَمْعُ فَاشِيَة، وَهِيَ الماشِية الَّتِي
 تَنْتَشِر مِنَ الْمَالِ، كالإبل، والبَقر، وَالْغَنَم السَّائِمَةِ؛
 لِأَنَّهَا تَفْشُو، أَيْ تَنْتَشِر فِي الْأَرْضِ، وَقَدْ أَفْشَى الرَّجُلُ
 إِذَا كَثُرَت مَواشِيه.

الشَّمْسُ، حَتَّى تَذَهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْهَبُ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ». وَالْمَارِبة (الحديث: 522/ 2013/ 98)، د (الحديث: 2604).

## [فَوَاطِم]

\* أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي على ثوب حرير، فأعطاه علياً، فقال: «شَقَقْهُ خُمُراً بَيْنَ الْفَوَاطِم». [م في اللباس والزينة (الحديث: 5387/ 2071/ 18)، راجع (الحديث: 6387)].

\* أنه أهدي له على حلة مكفوفة بحرير. . . فأرسل بها إليَّ ، فأتيته فقلت: ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: «لاَ ، وَلكِنِ اجْعَلْهَا خُمُراً بَيْنَ الْفَوَاطِمِ». [جه اللباس (الحديث: 3596)].

### [فوَاقً]

\* مر رجل من أصحابه ﷺ بشعب فيه عينية من ماء عذب فأعجبته لطيبها فاستأذن النبي ﷺ في أن يعتزل الناس فيها فقال: «لا تَفْعَلْ فإنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ في سَبيلِ الله أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ في بَيْتِهِ سَبْعِينَ عاماً، ألا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ، ويُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟ اغْزُوا في سَبِيلِ الله فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1650)].

\* «مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ الله مِنْ رَجُلِ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، ومَنْ جُرِحَ جُرْحاً في سَبِيلِ الله أو نُكِبَ نَكْبَةً فإنها تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَغْزَرَ ما كانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ ورِيحُهَا كالمِسْكِ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1657)، راجع (الحديث: 1654)].

\* «مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ الله فُوَاقَ نَاقَةِ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ سَأَلَ الله الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاً ثُمَّ مَاتَ أَوْ قَتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرُ شَهِيكِ». - زاد ابن المصفى من هنا - « ومن جُرِحَ جَرْحاً في سَبِيلِ اللهِ، أو نُكِبَ نَكْبَةً، فإنها تَجِيْءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَغْزِر ما كانت، لونها لون الزعفران، وريحها ريح المسك، ومن خَرجَ بِهِ خُرَاجٌ في سبيل اللهِ عز وجل، فإن عليه طَابَعُ الشَهَدَاءِ». [دني الجهاد (الحديث: 1651)، ت (الحديث: 1651)، حه (الحديث: 2792)].

# [فَوَاهاً]<sup>(1)</sup>

\* «إنَّ السَّعَيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، وَلَمَنْ الْبَلِيَ، فَصَبَرَ فَوَاهاً ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: (4263)].

### [فَوَتَهُ]

\* "إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الأَمْرُ الَّذِي يَخَافُ فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هَدِهِ الصَّلْأَةَ». [س المواقيت (الحديث: 587)، انظر (الحديث: 596)].

\* ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ أَمْرٌ يَخْشَى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاقَ». [س المواقيت (الحديث: 596)، تقدم (الحديث: 587)].

### [فَوُجٌ]

\* ﴿ أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلاَئَةَ أَفْوَاجٍ: فَوْجٌ رَاكِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ يُلْقِي اللهُ الآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ فَلاَ يَبْقَى حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الْحَدِيقَةُ يُعْطِيهَا بِذَاتِ الْقَتَبِ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا». [س الجنائز (الحديث: 2085)].

\* "يَجْمَعُ الله النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: أَلاَ يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانِ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، فَيُمَثِّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ، مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، فَيُمَثِّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَسَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى المُسْلِمُونَ فَيَطُلُعُ، فَيَتَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى المُسْلِمُونَ فَيَطُلُعُ، عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلاَ تَتْبَعُونَ النَّاسَ؟ فَيقُولُونَ: فَيقُولُونَ: فَيقُولُونَ: مَعْودُ بِاللهِ مِنْكَ، أَللهُ رَبُنَا، وَهُو يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ، ثم يَطْلِعُ فيقولُ: أَلا تَتَبِعونَ النَاسَ؟ فيقولون: يعوذُ بالله منك الله ربُنَا، وهذا مكائنًا بعوذُ بالله منك ألله ربُنَا، وهذا مكائنًا حتى نرى ربَّنا وهو يَأْمُرُهُمْ ويُثَبِّتُهُمْ»، قالُوا: وَهَلُ نَرَاهُ حَتَى نرى ربَّنا وهو يَأْمُرُهُمْ ويُثَبِّتُهُمْ»، قالُوا: وَهَلُ نَرَاهُ حَتَى نرى ربَّنا وهو يَأْمُرُهُمْ ويُثَبِّتُهُمْ»، قالُوا: وَهَلُ نَرَاهُ حَتَى نرى ربَّنا وهو يَأْمُرُهُمْ ويُثَبِّتُهُمْ»، قالُوا: وَهَلُ نَرَاهُ حَتَى نرى ربَّنا وهو يَأْمُرُهُمْ ويُثَبِّتُهُمْ»، قالُوا: وَهَلُ نَرَاهُ

 (1) فوَاهاً: قِيلَ: مَعْنَى هَذِهِ الكَلمة التَّلَهُف، وَقَدْ توضَع مَوْضِعَ الإعْجابِ بِالشَّيْءِ، يُقَالُ: وَاهَا لَهُ، وَقَدْ تَرِدُ
 بِمَعْنَى التوجُّع، وَقِيلَ: التَّوجُّع يُقَالُ فِيهِ: آهَا:

يا رسولَ الله؟ قال: ﴿وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُّونَ في رُوْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ، ثمَّ يَتَوَارى ثمَّ يَطَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يقولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي، فَيَقُومُ المُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ، فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادٍ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلِهِمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ، ثُمَّ يُقَالُ: هَلُ امْتَلاَّتِ، فَتَقُولُ: ﴿ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾ [ق: 30] حَتَّى إذًا أُوعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمنُ قَدَمَهُ فِيهَا ، وأزْوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْض ، ثُمَّ قَالَ: قَطْ، قَالَت: قَطْ قَطْ، فَإِذَا أَدْخَلَ الله أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ قال: أُتِيَ بالمَوْتِ مُلَبِّباً، فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثمَّ يُقَالُ: يا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطْلُعُونَ خَائِفِينَ، ثم يُقَالُ: يا أَهْلَ النَّارِ، فَيَطْلُعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَة، فَيُقَالُ لأِهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ هؤلاءِ وَهؤلاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ، هُوَ المَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحَاً عَلَى السُّورِ الذي بين الجنة والنار، ثمَّ يُقَالُ: يا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ لا مَوْتَ، ويا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ لا مَوْتَ». [ت صفة الجنة (الحديث:

# [فَوُح]

\* (الحُمَّى مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرُدُوهَا بِالمَاءِ). [خ في الطب (الحديث: 5726)].

### [فُوۡرِ]

\* «الحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِالمَاءِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3262)، انظر (الحديث: 5726)، م (الحديث: 5723)، جه (الحديث: 3773)، جه (الحديث: 3473)].

### [فَوَرنَا]

\* أَنَّ مُحَلِّمَ بِنَ جَثَّامَةَ الَّلَيْثِيَّ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ فِي الإِسْلَامِ، وَذَلِكَ أَوَّلُ غِيرٍ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَتَكَلَّمَ عُيَيْنَةُ في قَتْلِ الأَشْجَعِيِّ، لأَنَّهُ مِنْ غَطْفَانَ، وَتَكَلَّم الأَقْوُعُ بِنُ حَابِسٍ دُونَ مُحَلِّم؛ لأَنَّهُ مِنْ خِنْدَف، فارْتَفَعَتِ الأَضْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فقالَ فارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ وَكَثُرَتِ الْخُصُومَةُ وَاللَّغَطُ، فقالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَاعُيَيْنَةُ، أَلَا تَقْبَلُ الْغِيرَ؟»، فقالَ عُيَيْنَةُ: لَا، وَاللهِ حَتَّى أُدْخِلَ عَلَى نِسَائِهِ مِنَ الحَرَبِ وَالحَزَنِ ما أَدْخَلَ عَلَى نِسَائِي، قال: ثُمَّ ارْتَفَعَتُ الأصْوَاتُ وَكَثُرَتِ المُخصُومَةُ وَاللغَطُ، فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَاعُيَيْنَةُ ، أَلَا تَقْبَلُ الْغِيَرَ؟» فقالَ عُيَيْنَةُ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضاً ، إِلَى أَنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، يُقَالُ لَهُ: مُكَيْتِلٌ عَلَيْهِ شِكَّةٌ وَفَى يَدِهِ دَرَقَةٌ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي لَمْ أَجِدْ لِمَا فَعَلَ هذَا في غُرَّةِ الإسْلَام مَثَلاً إلَّا غَنَماً وَرَدَتْ فَرُمِيَ أَوَّلُها فَنَفَرَ آخرُهَا ، اسْنُنَ الْيَوْمَ ، وَغَيِّر غَداً، فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسُونَ في فَوْرِنَا هذَا، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ»، وَذَلِكَ في بَعْض أَسْفَارهِ، وَمُحَلِّمٌ رَجُلٌ طويلٌ آدَمُ وَهُوَ في طَرَفِ النَّاس، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى تـخَلُّصَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي بَلَغَكَ، وَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ تبارك وتعالى، فاسْتَغْفِر اللهِ عز وجل لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقَتَلْتَهُ بِسِلَاحِكَ في غُرَّةِ الإسْلَام، اللَّهُمَّ لا تَغْفِرْ لِمُحَلِّم ، بصَوْتٍ عَالٍ ، زَادَ أَبُو سَلَمَةً : فَقَامَ وَإِنَّهُ لَيَتَلَّقَى دُمُّوعَهُ بِطَرْفِ رِدَائِهِ. [دني الديات (الحديث: 4503)، جه (الحديث: 2625)].

#### [فُوزً]

"سمع الله النعمة، فقال: «أَيُّ شَيْءٍ تمَامُ النَّعْمَةِ»، قال: تمام النعمة، فقال: «أَيُّ شَيْءٍ تمَامُ النَّعْمَةِ»، قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: «فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ النَّعْمَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ والفَوْزَ مِنَ النَّارِ»، وسمع رجلاً وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام، قال: «قد أُستُجِيبَ لَكَ فَسَلْ»، وسمع الله رجلاً، وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر، فقال: «سَأَلْتَ الله البَلاءَ فَسَلْهُ العَافِيةَ». [ت الدعوات (الحديث: 352)].

\* قال ابن عباس: سمعته ﷺ يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وتَجْمَعُ بها أَمْرِي، وَتَلُمُّ بها شَعْيى، وتُصْلِحُ بها غائِبَتي، وَتَصْلِحُ بها غائِبَتي، وَتَرْفَعُ بها شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بها عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بها رُشْدِي، وتَرُد بها أَلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بها

مِنْ كُل سُوءٍ، اللَّهُمَّ أَعْطِني إيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، ورَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ في العطاء (وَيُرْوَى في القضاء) وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ والنَّصْرَ عَلَى الأعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إلى رَحْمَتِكَ، فأسْأَلُكَ يا قَاضِيَ الأُمُور، وَيا شَافِيَ الصُّدُور، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُورِ، أَنْ تُجِيرني مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْر وعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرِ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ؛ فإنِّي أَرْغَبُ إلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبِّ العَالِمِينَ، اللَّهُمِّ ذَا الْحَبل الشَّدِيدِ، وَالأمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكّع السُّجُودِ، المُوفِينَ بالْعُهُودِ، إنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا هادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلاَ مُضِلِّينَ سَلْماً لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوّاً لأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ونُعَادِي بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعاءُ وَعَلَيْكَ الإجابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكُ التُّكْلاَنُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً في قَلبي، وَنُوراً في قَبْرِي، ونُوراً مِنْ بَيْن يَدَيَّ، ونُوراً مِنْ خَلْفِي، ونُوراً عَنْ يَمِيني، ونُوراً عنْ شِمَالِي، ونُوراً مِنْ فَوْقِي، وَنُوراً مِنْ تَحْتِي، وَنُوراً في سَمْعِي، وَنُوراً في بَصَرِي، وَنُوراً في شَعْري، وَنُوراً في بَشَري، وَنَوراً في لَحْمِي، وَنُوراً في دَمِي، ونوراً في عِظَامِي، اللَّهِمَّ أَعْظِمْ لِي نُوراً وأَعْطِنِي نُوراً وَاجْعَلْ لِي نوراً، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ العِزَّ وقَال بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ المَجْدَ وَتكُّرمَ بِهِ، سبحَان الَّذِي لا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَصْل وَالنِّعَم، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ والكَرَم، سُبْحَانَ ذِي الجُلاَلِ والإِكْرَام». [ت الدعوات (الحديث: 3419)].

# [فَوَزًا]

\* علَّمنا رسول الله ﷺ خطبة الحاجَةِ: «أَنِ الْحَمدُ الله نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ

[فُوَّضَ]

\* "مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ"، ثلاثاً غير تمام، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: عَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، قَالَ اللهُ تَعَالَى: تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيْ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، قَالَ اللهُ تَعَالَى: تَعَالَى: مَجْدِنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: الرَّخْمَنِ الرَّحِيم، قَالَ اللهُ عَالَى: اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### [فَوَّضۡتُ]

\* "إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّا وُضُوءَكَ للصَّلاةِ، ثُمُّ اصْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الإِيمَنِ، ثُمَّ قُل: اللهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي وَجُهِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ طَهْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ طَهْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَبِنبِيكَ الذِي أَرْسَلتَ، فَإِنْ مُتَ مِنْ لَيلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلهُنَّ آخِرَ ما تَتَكَلَّمُ بِهِ»، قال: فرددتها على وَاجْعَلهُنَّ آخِرَ ما تَتَكَلَّمُ بِهِ»، قال: فرددتها على

النبي ﷺ . . . قلت: ورسولك، قال: «لاً ، ونَبيّكُ النّبي ﷺ . . . قلت: ورسولك، قال: «لاً ، ونَبيّكُ النّظر اللّبي أُرْسَلْتَ» . [خ في الوضوء (الحديث: 6313 ، 6311 ) م (الحديث: 6820 ، 6821 ) ، د (الحديث: 6048 ، 5047 ، 5046 ، 5048 ) ت (الحديث: 6334 ) .

\* ﴿إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، أَوْ أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَقُلِ: اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي مَنْجَأً وَلاَ مَلْجَأً مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْشَكَ، وَعُبَةً وَرَهْبَةً لِللَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْشَكَ، وَأَنْتُ مِنْ مَنْ مَنْ لَيْلَتِكَ، فَإِنْ مَتَ مِنْ لَيْلَتِكَ، مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَتَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ، أَصْبَعْتَ وَقَدْ أَصَبْتُ

\* "إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأُ وَضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اصْطَحِعْ عَلَى شِقَّكَ الأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَعْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ، لاَ مَلْجَأً وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إلاّ إلَيْكَ رَعْبَةً وَرَهْبَةً اللَيْكَ، لاَ مَلْجَأً وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إلاّ إلَيْكَ رَعْبَةً وَرَهْبَةً اللَّذِي الْنَوْلْتَ، وَنَبِيكَ الَّذِي الْمَلْرَةِ»، قال: إلَيْكَ آمَنْتُ مِنْكَ اللَّذِي أَنْوَلْتَ، مَنت برسولك الذي فرددتهن لأستذكره، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال: "قل: آمَنْتُ بَنَيِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». أرسلت، فقال: "قل: آمَنْتُ بَنَيِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». والدعوات (الحديث: 3394)، راجع (الحديث: 3394)].

\* ﴿إِذَا اضْطَجَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَن ثُمَّ قَالَ: اللّهُمَّ إِنِي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَلَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَأَلْجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أُمْرِي إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ ولا منجى مِنْكَ إلاّ إِلَيْكَ أُوْمِنُ بِكِتَابِكَ وبِرَسُلِكَ فإِنْ مَاتَ منجى مِنْكَ إلاّ إِلَيْكَ أُومِنُ بِكِتَابِكَ وبِرَسُلِكَ فإِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ». [ت الدعوات (الحديث: 3395)].

\* أنه ﷺ أوصى رجلاً فقال: "إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ: اللَّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، وَوَجَّهْتُ وَجَهِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ، لاَ مَلجَأُ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ، لاَ مَلجَأُ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ، أَمْنتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَرْسَلتَ. وَبِنبِيكَ الَّذِي أَرْسَلتَ. فَإِنْ مُتَ مُتَ عَلَى الفِطْرَةِ». [خ في الدعوات (الحديث: فَإِنْ مُتَ مُتَ عَلَى الفِطْرَةِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6313)، راجع (الحديث: 6324)، م (الحديث: 6323).

 « كان ﷺ إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفسِي إلَيكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي

إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ إِلَيكَ، لاَ مَلجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلتَ، وَنَبِينُكَ الَّذِي أَرْسَلتَ»، وقال ﷺ: «مَنْ قالَهُنَّ ثُمَّ ماتَ تَحْتَ لَيلَتِهِ ماتَ عَلَى الفِطْرَةِ». [خ في الدعوات (العديث: 6315)].

\* (آيا فُلاَنُ، إِذَا أَوَيتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً أَمْرِي إِلَيكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ، لاَ مَلْجَأْ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ، آمَنْتُ إِلاَّ إِلَيكَ، لاَ مَلْجَأُ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَرْسَلتَ. فَإِنَّكَ إِنْ مُنْتَابِكَ الَّذِي أَرْسَلتَ. فَإِنَّكَ إِنْ مُنْتَابِكَ اللَّذِي أَرْسَلتَ. فَإِنَّكَ إِنْ مُنْتَابِكَ مُتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَصْبُتُ أَحْراً». [خ في التوحيد (الحديث: 7488)، راجع (الحديث: 6823))، راجع (الحديث: 683)].

# [فُوق]

\* أنه ﷺ ذكر قوماً يكونون في أمته، يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، قال: "هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ - أَوْ مِنْ أَشَرُ الْخَلْقِ - يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ»، قال: فضرب ﷺ لهم مثلاً، أو قال قولاً: "الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ - أَوْ قَالَ: الْغَرَضَ - فَيَنْظُرُ فِي النَّصِيِّ فَلاَ يَرَى بَصِيرَةً، وَيَنْظُرُ فِي النَّضِيِّ فَلاَ يَرَى بَصِيرَةً، وَيَنْظُرُ فِي النَّضِيِّ فَلاَ يَرَى بَصِيرَةً». [م في الزكاة بَصِيرَةً». [م في الزكاة (الحديث: 4667/ 1064) د (الحديث: 4667)

\* (يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صَمَلِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَصِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيُقْرَؤُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ اللَّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ في النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيئاً، وَيَنْظُرُ في يَرَى شَيئاً، وَيَنْظُرُ في القِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيئاً، وَيَنْظُرُ في الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيئاً، وَيَتَمَارَى في الفُوقِ». [خ في الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيئاً، وَيَتَمَارَى في الفُوقِ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5058)، راجع (الحديث: 3344)

# [فُوقَةِ]<sup>(1)</sup>

\* «يَخْرُجُ في هذهِ الأُمَّةِ - وَلَمْ يَقُل مِنْهَا - قَوْمٌ

تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، يَقْرَوُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ، أَوْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ، إِلَى نَصْلِهِ، إِلَى رَصَافِهِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي الْفُوقَةِ، هَل عَلِقَ بِهَا نَصْلِهِ، إِلَى رَصَافِهِ، فَيَتَمَارَى في القُوقَةِ، هَل عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّم شَيءٌ». [خ في استنابة المرتدين (الحديث: 6931)، راجع (الحديث: 3344)،

# [فُويسِقُ]

\* أن النبي عَلَيْ قال للوزغ: «الفُويسِقُ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 1831)، م (الحديث: 5806)، س (الحديث: 2886)].

\* أنه عَلَيْ قال للوزغ: «فُويسِقٌ» ولم أسمعه أمر بقتله. [خ في جزاء الصيد (الحديث: 1831)، انظر (الحديث: 3306)، س (الحديث: 2886)].

[فُويَسِقة]

\* «الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفُويْسِقَةُ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلاَ يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالسَّبُعُ الْعَادِي». [دني المناسك (الحديث: 1848)].

\* «خَمُّرُوا الآنِيَةَ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِؤُا المَصَابِيحَ، فَإِنَّ الفُويسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيتِ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6295)، راجع (الحديث: 3280، 3316)].

\* «خَمِّرُوا الآنِيةَ، وَأُوكُوا الأَسْقِيةَ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ، وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ العشاء، فَإِنَّ لِلجِنِّ الْبَشِارا وَخَطْفَةً، وأطفئوا المَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقادِ، فَإِنَّ الفُويَسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيتِ»، الفُويَسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيتِ»، وفي رواية: «فَإِنَّ للشيطان». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3316)، راجع (الحديث: 3280)، د (الحديث: 2857)،

\* «غَطُوا [أَكْفِئُوا أَو خَمِّرُوا] الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً، وَلاَ يَفْتَحُ بَاباً، وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوداً، وَيَذْكُرَ

مَوضع الوَتَر مِنْهُ، وبمعنى آخر: هو الحزُّ الَّذِي يُجْعَل فِيْهِ الْوِتْرُ.

<sup>(1)</sup> قُوْقَة: الفُوقة والفُوق - بضم الفاء - من السَّهْم، وَهُوَ

اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ؛ فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ». [م في الأشربة (الحديث: 5214، 5215/ 2012/ 96)، د (الحديث: 2812)، جه (الحديث: 3810).

# [فِئَام]<sup>(1)</sup>

\* "إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلفِئَامِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلفِئَامِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلقَبِيلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلعَصَبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلعَصَبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلعَصَبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِللَّجُلِّهِ، [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2440)].

\* ذكر عَلِيُّ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَّال أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤُ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أَشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزِّي بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْر ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِثُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ،

فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بأَيْدِيهِمْ شَيْءً] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِّبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أُخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْظَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كُذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنَ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذَا طَأُطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَالْلُّؤْلُو، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لاَ يَدَانِ لأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ ، مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَالِلَّهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَريَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ، مَرَّةً ، مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ التَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاق الْبُحْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَظَراً لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرِ وَلاَ وَبَرِ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلَفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذَ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل، حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإِبِل لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسُ، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ

<sup>(1)</sup> فشام: بكسر الفاء بعده همزة وقد يبدل، قال الجوهري: هو الجماعة من الناس لا واحد له من لفظه، والعامة تقول: فيام بلا همز.

كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحاً طَيْبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْيِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7299/ 111)، د (الحديث: 4321)، عن (الحديث: 2240)، جه (الحديث: 4076، 4076)].

\* «الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هذَا وَحَظِّ هذَا». [د في الجهاد (الحديث: 2784)].

\* (اَلَّتِي زَمَانٌ يَغُزُو فِقَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيِّ عَلَيهِ، ثُمَّ يَأْتِي رَمَانٌ، فَيَفْتَحُ عَلَيهِ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ، فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْ ؟ فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ ؟ فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ ؟ فَيُقَالُ: فَيمُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ ؟ فَيُقَالُ: فَيمُمْ مَنْ فَيُفَتَحُ ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2897)، انظر (الحديث: 6414).

\* (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمانٌ، فَيَغْزُو فِقَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغُولُونَ: فَيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، فَيَغُزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: هَل فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفتَحُ لَهُمْ، أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمانٌ، فَيَغُرُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفتَحُ لَهُمْ، فَيُقَالُ: هَل فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ فَيُقُولُونَ: نَعَمْ، فَيُفتَحُ لَهُمْ». [خ في وَسُالِ اللهِ عَلَى النَّاسِ (الحديث: 3649)، راجع (الحديث: فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3649)، راجع (الحديث:

### [فِئَة]

\* «أَبْشِرْ عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الفِئَةُ الْبَاغِيَةُ». [ت المناقب (العديث: 380)].

\* أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عُمَرَ كَانَ في سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايا رَسُولِ اللهِ ﷺ. قال: فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، قال: فَلَمَّا بَرَزْنَا قُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ اللَّهِ ﷺ. قال: فَلَمَّا بَرَزْنَا قُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ اللَّهُ عَنْ وَلَا يَرَانَا أَحَدٌ. قال: فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فإنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أَقَمْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبْنَا. قال: فَجَلَسْنَا كَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فإنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ أَقَمْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ ذَهَبْنَا. قال: فَجَلَسْنَا

لِرَسُولِ اللهِ عَلَيُ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ، فَقَلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ، فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فقالَ: «لَا بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَّارُونَ»، قال: فَدَنَوْنَا فَقَبَّلْنَا يَدَهُ فقال: «أَنَا فِئَةُ الْمَسْلِمِينَ»، [د في الجهاد (الحديث: 2647، 2523)، المُسْلِمِينَ». [د في الجهاد (الحديث: 2647).

\* أنه ﷺ قال لعمار: «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 725/ 2916/ 725)].

\* أنه ﷺ قال لعمار، حين جعل يحفر الخندق، وجعل يمسح رأسه ويقول: «بُؤْسَ [وَيْسَ] ابْنِ سُمَيَّة، تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7249، 7250/ 7250)].

\* «تَقْتُلُ عَمَّاراً الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 725م/ 7000)].

\* كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي ﷺ ومسح عن رأسه الغبار، وقال: "وَيحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ، عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ". [خ في الجهاد والسير (العديث: 2812)، راجع (العديث: 447)].

\* (وَيحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ، يَدْعُوهمْ إِلَى الجَنَّةِ، وَيَدْعُونُهُ إِلَى النَّارِ». [خ في الصلاة (الحديث: 447)، انظر (الحديث: 2812)].

### [فِئَتَانِ]

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ﴾. [خ في استتابة المرتدين (الحديث: 6935)، راجع (الحديث: 85)].

\* «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَقْتَتِلَ فِتَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَينَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ. وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَلَّا اللهِ مَنْ تَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ العِلمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ، وهو وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ، وهو القَتْلُ. وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَلَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَلَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلِ بِعِهِ. وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلِ بِقِهُ الشَّمْسُ مِنْ فَيَقُولُ: يَا لَيتَنِي مَكَانَهُ. وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ

مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ \_ يَعْنِي \_ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ ﴿لَا يَغَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَرَ تَكُنْ مَامَتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرُ ﴾ [الأنعام: 158]. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَينَهُمَا، فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطُويَانِهِ. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقُحْتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ للسَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَطْعَمُهَا». [خ في الفتن (الحديث: أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا». [خ في الفتن (الحديث: [7121]].

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فَتَتَانَ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ . [خ في المناقب (الحديث: 3608)، راجع (الحديث: 85)].

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فَتَتَانَ، فَيَكُونَ بَينَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيباً مِن ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ . [خ في المناقب (الحديث: 3609)، راجع (الحديث: 85)، م (الحديث: 7272)، ت (الحديث: 2218)].

### [فِئَتَين]

\* . . . قال أبا بكرة: رأيت رسول الله على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: "إِنَّ ابْنِي هذا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَينَ فِئَتَينِ عَظِيمَتَينِ مِنَ المُسْلِمِينَ ". [خ في الصلح (الحديث: 2704)].

\* أخرج النبي ﷺ ذات يوم الحسن، فصعد به على المنبر، فقال: «ابْنِي هذا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَينَ فِئَتَينِ مِنَ المُسْلِمِينَ». [خ في المناقب (الحديث: 3746، 3746)].

#### [فِيً]

\* ﴿أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ، وَلَسْتَ بِنَافِقِ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ آجَرَكَ اللهُ بِهَا، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُهَا في فِي اللَّهْمَةَ تَجْعَلُهَا في فِي المُرَأَتِكَ»، قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: ﴿إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ، فَتَعْمَلَ عَمْلاً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاً ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي

هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3936م)، راجع (الحديث: 56)].

\* أن سعداً قال: مرضت بمكة مرضاً، فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي على يعودني، فقلت: إن لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لاّ»، قال: قلت: فالشطر؟ قال: «لاّ»، قال: «لاّهُ مَالي؟ قال: «لاَّهُ عَلَيْرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِياء خَيرٌ مِنْ أَنْ تَتُركَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيها، حَتَّى اللَّقُمَة تَرْفَعُها إِلَى فِي الْمُراتِي؟ فقال: «لَنْ تُخلِّف بَعْدي، فَتَعْمَل عَمَلاً تُرِيدُ هجرتي؟ فقال: «لَنْ تُخلِّف بَعْدي، فَتَعْمَل عَمَلاً تُرِيدُ هجرتي؟ فقال: «لَنْ تُخلِّف بَعْدي، فَتَعْمَل عَمَلاً تُرِيدُ وَجُهَ اللهِ، إلاَّ ازْدَدْت بِهِ رِفعَة وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّ أَنْ لَكُونَ النَّاسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً». النَّ في الفرائض (الحديث: لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً». النَّ في الفرائض (الحديث: 6733)، راجع (الحديث: 653).

\* عن عامر بن سعد عن سعد قال: كان النبي ﷺ عودني وأنا مريض بمكة، فقلت: مالي، أوصي بمالي كله؟ قال: «لاً»، قلت: كله؟ قال: «لاً»، قلت: فالشطر؟ قال: «لاً»، قلت: فالثلث؟ قال: «لاً»، قلت: أغْنِياء خَيرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ في أَيْنِياء خَيرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ في أيدِيهِمْ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا في فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ الله يَرْفَعُكَ، يَنْتَفِعُ بِكَ تَاسٌ، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ». [خ في النفقات (الحديث: نَاسٌ، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ». [خ في النفقات (الحديث: 535)، راجع (الحديث: 652).

\* ﴿إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فيِّ امْرَأَتِكَ\*. [خ في بدء عَلَيها، حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فيِّ امْرَأَتِكَ\*. [خ في بدء الإيمان (الحديث: 65)، انظر (الحديث: 6633، 6373، 6373، 6363، 5668، 6373، 5364، 6363، د (الحديث: 2864)، م (الحديث: 3628)، جه (الحديث: 2708)].

\* قال سعد: كان ﷺ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع... ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا"، فقلت: بالشطر، فقال: "لاّ»، ثم قال: "الثَّلُثُ وَالنُّلُثُ

كَبِيرٌ، أَوْ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ، خَيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ»، فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّف حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ». [خ في الجنائز (الحديث: 55)).

\* عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاءنا ﷺ يعودني من وجع اشتد بي، زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لاً»، قلت: بالشطر؟ قال: «لاً»، قلت: بالشطر؟ قال: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَلَنْ تُنْفَقُونَ النَّاسَ، وَلَنْ تُنْفَقَةَ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيهَا، وَلَنْ تُنْفِق نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيهَا، حَتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». [خ في المرضى (الحديث: 568)، راجع (الحديث: 568).

\* عن عامر بن سعد عن أبيه قال: عادني النبي ﷺ . . . من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لاّ»، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لاّ»، قلت: فالثلث؟ قال: «الثُّلثُ وَالثُّلثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ هُمْ عالَة يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عالَة يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةٌ تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةٌ تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةٌ تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، وَلَسَّتَ تُنْفِقُ نَفَقَةٌ تَبْتَغِي بِهِ وَجُهَ اللهِ إِلاَّ أَرْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةٌ وَرِفعَةٌ، وَلَعَلَّكَ بَعْدَ أَصُحابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُةٌ وَرِفعَةٌ، وَلَعَلَّكَ تُخَلُّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ تَخَلَّكُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ تَخُلِّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ تَخَلُفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ الْمُضَائِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكُنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». [خ في المغازي (الحديث: الحرف)].

\* قال يعلى: كان لي أجير فقاتل إنساناً فعض

أحدهما يد الآخر . . . قال : فانتزع المعضوض يده من في العاض ، فانتزع إحدى ثنيتيه ، فأتيا النبي على فأهدر ثنيته . . . قال على ذا أَفَيدَعُ يَدَهُ في فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا في فِي فَحْلِ يَقْضَمُهَا الله . [خ في المغازي (الحديث : 4417) ، راجع (الحديث : 4818 ، 2626)].

### [فَيْء]

\* ﴿إِذَا اتَّخِذَ الفَيْءُ دُولاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغْنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغْزَماً، وَتُعَلَّم لِغَيْرِ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امرأَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ في المَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ وَالمَعَازِف، وَشُورِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَظَهرَتْ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِف، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَلَهَمَ الْقَوْمُ أَوْلَهُمَا فَلْيَرْ تَقِبُوا عِنْدَ ذلِكَ رِيحاً حَمْراء، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفاً وَمَسْخاً وَقَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَمَسْخاً وَقَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ فَتَابَعَ ». [ت الفن (الحديث: 2211)].

\* «إِذَا كَانَ أَحَدُكُم في الشَّمْسِ»، وقال مخلد: «في الْفَيْء، فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ وَصَارَ بَعْضُهُ في الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ في الظِّلُ فَلْيَقُمْ». [د في الأدب (الحديث: 4821)].

\* «اغْزُوا بِسْم اللهِ وفِي سَبِيْل اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللهِ، وَلا تَغُلُوا ، ولا تَغْدِرُوا ، وَلا تُمَثِّلُوا ، ولا تَقْتُلُوا وَلِيْداً، فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالِ أَوْ خِلاَلِ، أَيَّهَا أَجَابُوكَ فاقْبَلْ مِنْهُمْ وكُفَّ عنْهُمْ وادْعُهُمْ إِلَى الإسْلام والتَّحَوُّكِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وأخْبرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذلكَ فإنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَي المُهَاجِرِينَ، وإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا فأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُوا كأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى الأَعْرَابِ، كَيْسَ لَهُمْ فِي الغَنِيَمَةِ والْفَيءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا، فإنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وإذا حَاصَرْتَ حِصْناً فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الله ، ولا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ واجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وِذِمَمَ أَصْحَابِكَ، لأِنَّكُمْ إِنْ تَخْفُرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ رَسُولِهِ، وإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فأرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُم

عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلاَ تُنْزِلُوهُمْ، ولَكِنْ أَنْزِلْهُمْ على حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تُنْزِلُوهُمْ، ولَكِنْ أَنْزِلْهُمْ على حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فيهِمْ أم لا؟ أو نَحْوَ هذا». [ت السير (الحديث: 1617)، راجع (الحديث: 1408)].

\* أنه ﷺ: أتى بعيراً، فأخذ من سنامه وَبَرَةً بين إصبعيه، ثم قال: "إنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ الْفَيْءِ شَيْءٌ، وَلاَ هَذِهِ إِلاَّ الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ». اس نسم النيء (4150)].

\* «حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةِ»، زاد فيه: "بِحَيْضَةِ»، زاد: "وَمَنْ كَان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْء المُسْلِمِينَ حتى إذا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فيه، وَمَنْ كَان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ تُوْباً مِنْ فَيْء المُسْلِمِينَ حتى إذا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ». [دفي النكاح (الحديث: 2158)].

\* (رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء، فإن له به علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله تعالى علينا»، ثم دنا \_ يعني: النبي علله من بعير، فأخذ وَبَرَة من سنامه ثم قال: "يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي منْ هذَا الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلاَ هذَا»، ورفع اصبعيه: "إلاَّ الْخُمُسَ. والْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُم فَأَدُّوا الْخِياطَ وَالمِخْيَطَ»، فقام رجل في يده كبة من شعر، الخياط وَالمِخْيَطَ»، فقام رجل في يده كبة من شعر، فقال: أخذت هذه لأصلح بها برذعة لي، فقال على المَا ما كانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ المُطّلِبِ فَهُو لَكَ». [دفي الجهاد (الحديث: 2694)، س (الحديث: 3696)].

" صلى بنا ﷺ ثم قام فينا خطيباً ، فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به ، وكان فيما قال: 
"إن الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، أَلاَ فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ" ، وكان فيما قال: "أَلا لاَ يَمْنَعنَّ رَجُلا هيبةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِ إِذَا عَلِمَهُ » فبكى أبو سعيد فقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا ، وكان فيما قال: "أَلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَدْرٍ غَدْرَتِهِ ، وَلاَ غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ إِمَامٍ عامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاوُهُ عِنْدَ اسْتِهِ » ، وكان فيما حفظنا يومئذ "أَلا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى ، فَمِنْهُمْ يومئذ "أَلا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولِدُ مُؤْمِناً ، وَمِنْهُمْ مَنْ الْمَامِ عَلَى الْمَامِ عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولِدُ مُؤْمِناً ، وَمِنْهُمْ مَنْ اللهُ إِنَّا يَعْمُونَ مُؤْمِناً ، وَمِنْهُمْ مَنْ عُرْمَةً اللهَ عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولِدُ مُؤْمِناً وَيَحْمِى مُؤْمِناً وَيَمُوثُ مُؤْمِناً ، وَمِنْهُمْ مَنْ

يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِناً وَيَحْيَى مُؤْمِناً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً ، أَلا وَإِنَّ مِنْهُمُ البَطِيءَ الغَضَبِ سَرِيعَ الفَيءِ، وَمِنْهُمْ سَرِيعَ الغَضَب سَريعُ الفَيْءِ، فِتِلْكَ بِتِلْكَ، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعُ الغَضَب بَطِيءُ الفِّيء، أَلاَ وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الغَضَب سَرِيعُ الفِّيءِ، ألا وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الغَضَبِ بَطِيءُ الفيء، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ القَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَب، وَمِنْهُمْ سَيِّءُ القَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ حَسَنُ الْقَضَاءِ سَيِّءُ الطَّلَب، فَتِلْكَ بِتِلْكَ ؛ أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ السيءُ القَضَاءِ السَّيِّءُ الطَّلَب، أَلاَ وَخَيْرُهُمْ الْحَسَنُ القَضَاءِ الحَسَنُ الطَّلَب، أَلا وَشَرُّهُمْ سَيُّ القَضَاءِ سَيٌّ الطَّلَب، أَلا وَإِنَّ الغَضَبَ جَمْرةٌ في قَلْب ابن آدَمَ؛ أَمَا رَأيتُمْ إِلَى حُمْرةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخ أَوْدَاجِهِ، فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَقَّ بالأرْضِ»، قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء فقال عَلَيْ : «أَلاَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فيمَا مَضَى مِنْهُ". [ت الفتن (الحديث: 2191)، جه (الحديث: 4000)].

\* قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية، أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة، يخبر أخباراً، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله على مستخفياً، جُرَاءَاءُ عليه قومه، فتلطفت، حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: «أَنَا نَبِيٌّ»، فقلت: وما نبي؟ قال: «أَرْسَلَنِيَ اللهُ»، فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أَرْسَلَنِي بصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوحَد اللهُ لا يُشْرَكُ بهِ شَيْءٌ"، قَلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حُرٌّ وَعَبْدٌ»، \_قال: ومعه يومئذ أبو بكر، وبلال، ممن آمن به ـ فقلت: إنى متبعك، قال: «إِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، يَوْمَكَ هَذَا، أَلا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ، فَأَتنِي»، قال: فذهبت إلى أهلى، وقدم ﷺ المدينة، وكنت في أهلى، فجعلت أتخبر الأخبار،

وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم عليَّ نفر من يثرب، من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة، فدخلت عليه، فقلت له ﷺ أتعرفني؟ قال: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟»، قال: قلت: بلي، فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله، وأجهله أحبرني عن الصلاة؟ قال: «صَلِّ صَلاّةَ الصُّبْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَن الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُغُ حِينَ تَطَلُّعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ: فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَّةِ، فَإِنَّ، حِينَئِذٍ، تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ، وَحِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ»، قال: فقلت: يا نبى الله، فالوضوء؟ حدثني عنه، قال: «مَا مِنْكُمْ رَجْلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ، فَيَنْتَثِرُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ، وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجُههِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إلا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ، مِنْ أَنَامِلِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إلا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ، مِنْ أَطْرَافِ شَعْرهِ. مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ، مِنْ أَنَامِلِهِ، مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بَالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ، إلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1927/832/

\* قيل له ﷺ: هل من ساعة أقرب من الأخرى؟ أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال: «نَعَمْ إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ السَّاعَةِ فَكُنْ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ

الشَّمْس فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ سَاعَةُ صَلاَةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ وَيَذْهَبُ صَلاَةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلاَةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ فَدَعِ الصَّلاَةَ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ، ثُمَّ الصَّلاَةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَفِي الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِي صَلاَةُ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِي صَلاَةُ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِي صَلاَةُ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ اللهِ الحديث: 671].

\* كان على إذا أمر أميراً على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغْزُوا باسم اللهِ، فِي سَبيل اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَمْثُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالِ \_ أَوْ خِلاَلِ \_ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلام، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّهُمْ، إِنْ فَعَلُوا ذلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَاب الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكُمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلاَ تُجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلكِن اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ، أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ، فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلِّي حُكْم اللهِ، وَلكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لاً». [م في الجهاد والسير (الحديث: 74497 (الحديث: 4496)].

\* «كَيْفَ أَنْتُمْ وَأَئِمَةٌ مِنْ بَعْدِي يَسْتَأْثِرُونَ بِهَذَا الْفَيءِ؟»، قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي، ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك قال: قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي، ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك قال: «أوَلاَ أَدُلُكَ عَلَى خَيْرِ مِنْ ذَلِكَ؟ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِي». [د في السنة (الحديث: 4759)].

\* "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ ثَوْبِاً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فيهِ». [د في الجهاد المُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذًا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فيهِ». [د في الجهاد (الحديث: 2708)، (راجع: 2158، 2159)].

### [فَيْح]

\* «أُبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3259)، راجع (الحديث: 538)، جه (الحديث: 680)].

\* «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ». [خ في مواقيت الصلاة (الحديث: 538)، انظر (الحديث: 3259)، جه (الحديث: 679)].

\* "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ [بِالصَّلاةِ]، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». [م في المساجد ومواضع فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1394) / 615) من (الحديث: 157)، من (الحديث: 499)، جه (الحديث: 677)

\* ﴿إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ . [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1396/ 615/ 181)].

\* أَذَّن مؤذن النبي ﷺ الظهر، فقال: «أَبْرِدْ أَبْرِدْ»، أو قال: «أَبْرِدْ أَبْرِدْ»، أو قال: «شِدَّةُ الحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَقِ». [خ في مواقيت الصلاة (الحديث: 535)، انظر (الحديث: 533)، (الحديث: 401)، و (الحديث: 401)، و (الحديث: 158)، و (الحديث: 158).

\* ﴿إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَأَبُرُدُوهَا بِالْمَاءِ».
 [م في السلام (الحديث: 5716/ 2209/ 78)، جه (الحديث: 3472)].

\* «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرُدُوهَا بِالْمَاءِ». [م في

السلام (الحديث: 5719/ 81)، راجع (الحديث: 5715)، جه (الحديث: 3471)].

\* (الحُمَّى مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِؤوهَا بِالمَاءِ». [خ في الطب (الحديث: 3261، 5713)].
 الطب (الحديث: 5715)، راجع (الحديث: 5715، 3264)].

\* كان النبي ﷺ في سفر، فقال: «أَبْرِدْ»، ثم قال: «أَبْرِدْ»، ثم قال: «أَبْرِدْ»، حتى فاء الفيء، يعني للتلول، ثم قال: «أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيحِ جَهَنَّمَ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3258).

\* كنا مع النبي ﷺ في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال أيد «أَبْرِدْ»، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: «أَبْرِدْ»، حتى رأينا فيء التلول، فقال: «إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّمِنْ فَيحٍ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بالصَّلاَةِ». [خ في موافيت الصلاة (الحديث: 539)، راجع (الحديث: 535)].

\* «لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ: مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ: غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ: الإيمَانُ وَالْحَسَدُ». [س الجهاد (الحديث: 3109)].

# [فَيضُ]

\* "إِنَّ يَمِينَ اللهِ مَلأَى لا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيل وَالنَّهَار، أَرَأَيتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا في يَمِينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الفَيضُ، أو القَبْضُ، يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ». [خ في النوحيد (الحديث: 7419)، راجع ويَخْفِضُ». [خ في النوحيد (الحديث: 7419)، راجع (الحديث: 4684)، م (الحديث: 2306)].

### [فِيكَ]

\* أن أبا يعلى بن أمية، قال: كان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي على فأهدر ثنيته، وقال: ﴿أَفَيدَعُ إِصْبَعَهُ في فِيكَ تَقْضَمُهَا ـ قالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: ـ كما يَقْضَمُ الفَحْلُ». [خ في الإجارة (الحديث: 2265)، راجع (الحديث: 1848)، م (الحديث: 4784، 4784)، م (الحديث: 4784، 4784).

أن أجيراً ليعلى عض آخر ذراعه فانتزعها من فيه فرفع ذلك إلى النبي وقد سقطت ثنيته فأبطلها ﷺ وقال: «أَيدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَفَضْمِ الْفَحْلِ».
 [س القسامة (الحديث: 4785)، تقدم (الحديث: 4780)].

\* أن صفوان قال: كنت آكل معه عَلَيْ فآخذ اللحم بيدي من العظم، فقال: «أَدْنِ الْعَظْمَ مِنْ فِيكَ فإنَّهُ أَهْنَأُ وَأَهْرُأً». [د في الأطعمة (الحديث: 3779)].

\* أنه عَنَيْ نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ فقال: «أَهْرِقْهَا»، قال: فإني لا أروى من نفس واحد؟ قال: «فأينِ القَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيكَ». [ت الأشربة (الحديث: 1887)].

\* قال يعلى: كان لي أجير فقاتل إنساناً فعض أحدهما يد الآخر... قال: فانتزع المعضوض يده من في العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبي على فأهدر ثنيته... قال على «أَفَيَدَعُ يَدَهُ في فِيكَ تَقْضَمُهَا كَأَنَّهَا في فِي فَحْل يَقْضَمُهَا». [خ في المغازي (الحديث: 4417)، راجع (الحديث: 1848)].

\* كان لي أجيراً فقاتل إنساناً فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي عَلَيْ فأهدر ثنيته وقال: «أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا». [س القسامة (الحديث: 4783)، تقدم (الحديث: (4780)].

#### [فِيل]

تُلتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ، فَمَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فَهوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ: إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلِ»، فجاء رجل من أهل اليمن، فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال: «اكْتُبُوا لأبِي فُلاَنٍ»، فقال رجل من قريش: إلا الإذخر. . . فقال: «إِلاَّ الإِذْخِرَ، إِلاَّ الإِذْخِرَ، إلاَّ الإِذْخِرَ، إلاً الإِذْخِرَ». [خ في العلم (العليث: 112)].

\* أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث، بقتيل لهم في الجاهلية، فقام وصلى فقال: "إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَةَ الفِيل، وَسَلَّظَ عَلَيهِم رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلًّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلًّ لأَحَدٍ مَنْكِهَا، وَلاَ يَحِلُ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلاَ وَإِنَّهَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هذهِ حَرَامٌ، لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هذهِ حَرَامٌ، لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هذهِ حَرَامٌ، لاَ يُخْتَلَى شَوْكُها، وَلاَ يُعْضَدُ وَبَرِهَا، وَلاَ يَعْضَدُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَلَا يَعْضَدُ وَمِنْ فَتِل لَهُ وَتِيلٌ فَهوَ بِخيرِ النَّظَرَينِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ»، فقام رجل من أهل اليمن، يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله، إلا الإذخر، لي يا رسول الله، إلا الإذخر، وبل من قريش، فقال ﷺ يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال ﷺ: "إلاً الإذخر، الإذخر، الخديث: (الحديث: 6880)، م (الحديث: (إ229)].

\* خَرَجَ النبيُ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ في بِضْعِ عَشْرَةَ مَائة مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَاَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ. وَسَارَ النَّبِيُ ﷺ وَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ لَنَاسُ: حَلْ حَلْ خَلاَتِ الْقَصْوَاء مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ لَنَاسُ: حَلْ خَلْ خَلاَتِ الْقَصْوَاء مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّاسُ: عَلْ الْفيلِ الْمَا خَلاَتْ وَمَا ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقِ، وَلِكِنْ كَبَسَهَا حَابِسُ الْفيلِ» ثُمَّ قال: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا عَشْمُ مِنَى اللَّهِ إِلَّا وَمَا فَلَكَ لَهَا بِخُلُقِ، وَلِكِنْ عَشْمِ بِيدِهِ لَا الْمَاعِي ثُمَّ وَمَا فَولَئِينُ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حتى يَسْأَلُونِي ـ الْيَوْمَ ـ خُطَّة يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا عَلَى الْمَاءِ، فَجَاءُهُ أَعْطَيْتُهُمْ إِلَاهُمَا»، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حتى نَرَلَ بِأَقْصَى الْحَدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَمَدِ قَلِيلِ الْمَاء، فَجَاءُهُ النَّيْقِ عَلَى ثَمَد قَلِيلِ الْمَاء، فَجَاءُهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى النَّيْ عَلَى الْمَاء عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّيْ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَقَالَ الْمَعْفِودِ - فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِي ﷺ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَقَالَ: الْحَدِيثِة وَعَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ وَقَالَ: الْحُرْيَةِ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَقَالَ: الْخُورُ وَقَالَ: الْخُرْدِ وَقَالَ: الْخُرْدِي وَقَالَ: الْخُرْدِي وَقَالَ: الْخُرْدِي وَقَالَ: الْخُرْدِي وَقَالَ: الْخُرْدِي وَقَالَ: الْخُرْدِي وَقَالَ: الْمُورُونَ وَقَالَ: الْخُرْدِي عَلَى النَّيْعِلُ السَّيْفُ وَقَالَ: الْخُرْدِي وَقَالَ: الْخُرْدِي وَقَالَ: الْخُرْدِي وَقَالَ: الْخُرْدِي وَقَالَ: الْخُرْدُونَ وَقَالَ: الْخُرُودُ وَقَالَ: الْخُرُودُ وَقَالَ: الْخُرُودُ وَقَالَ: الْخُرُودُ وَقَالَ: الْخُرُودُ وَالْمُونُ الْمُورُ الْمُورُ الْمَاعِي الْمُعْمُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْتَلِي الْمُعْمَلُونَ وَقَالَ: الْخُرُودُ وَالْتُولُودُ الْمُعْمُ الْمُورُ الْمُؤْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُودُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُا الْمُعْمُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةً، قالَ: أيْ غُدَرُ أُولَسْتُ أَسْعَى في غَدْرَتِكَ؟ وكانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْماً في الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أمَّا الإسْلَامُ فَقَدْ قَبلْنَا، وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ غَدْر لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فقالَ النَّبِيِّ عَلَيْ: «أُكْتُبْ: هذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ » وَقَصَّ الْخَبَرَ ، فقالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلُقُوا» ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ، الآيَة، فَنَهَاهُمُ اللهِ أَنْ يَرُدُّوهُنَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ إلى المَدِينَةِ فَجَاءَهُ أبو بَصِيرِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش - فَأَرْسَلُوا في طَلَبِهِ \_ فَدَفَعَهُ إلى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتى إِذَا بَلَغَا ذَا الْـحُلَيْفَةِ نَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقالَ أبو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هِذَا يَا فُلَانُ جَيِّداً فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ، فقالَ: أَجَلْ قَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، فقالَ أَبُو بَصِير: أرنى أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرُّ الآخَرُ حَتَّى أتى المَدِينَةَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو، فقالَ النَّبِيُّ عَيْدُ: «لَقَدْ رَأَى هذَا ذُعْراً» فقالَ قد قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرِ فقالَ: قَدْ أَوْفَى اللهِ ذِمَّتَكَ فَقَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ نَجَّانِي اللهِ مِنْهُمْ، فَقَالَ النَّبِـيِّ ﷺ: «وَيْـلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبِ لَوْ كَانَ لَهُ أَحُدٌ " فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ، وَيَنْفَلِتُ أَبُو جَنْدَلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ. [د في الجهاد (الحديث: 265)، راجع (الحديث: 1754)].

\* لما فتح الله على رسوله ﷺ مكة، قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسُلَّطَ عَلَيها رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لاَّحَدِ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لَي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لاَ يَنفَرُ صَيدُهَا، وَلاَ يُختَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدِ. وَمَنْ فُتِيلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ: إِمَّا أَنْ يُفدَى وَإِمَّا أَنْ

يُقِيدَ»، فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال على: "إلا الإذخر»، فقام أبو شاه، رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال على: "اكْتُبُوا لأبي شَاه». [خ في اللقطة (الحديث: 2434)، راجع (الحديث: 211)، م (الحديث: 2928)، د (الحديث: 2017، 3650)، ت (الحديث: 4801)، مو (الحديث: 4804)، جه (الحديث: 2624).

## [فِيَلَةِ]

\* «أَتِيتُ بِالْبُرَاقِ»، وهو: دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهي طرفه، قال: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، قال: «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ»، قال: «ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بإنَاءٍ مِنْ خَمْر، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَن، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَال جِبْريلُ ﷺ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَّيْهِ السَّلاَمُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جبريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ. مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَى الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْن زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بخير. ثُمَّ عَرَجَ بي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفَتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَال: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَيْدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِي [بنا] إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا مُوسَى ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ»، فقال ﷺ: «فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ». [م في الإيمان (الحديث: 409/162/)]. [259].

\* «بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْر، مُضْطَجِعاً ، إذْ أَتَانِي آتِ فَقَدَّ » ، وسمعته يقول: ( فَشَقَّ ـ مَا بَينَ هذهِ إِلَى هذهِ - فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَةِ إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِى، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ أَبْيَضٌ، فَخُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلِّ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيى وَعِيسى، وَهُمَا: ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلَّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قَالاً: مَرْحَباً بِالأَخْ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءَ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إَلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَّى السَّمَّاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إلى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالْأَخِ الصَّالِح

[مريم: 57]، ثمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلْيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْ ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْقٍ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بَإِبْرَاهِيمَ عَيَا اللهُ مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهى، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلاَلِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ، تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْق اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِها، فَأَوْحَى اللهُ إِلَىَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَّةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّك، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيل، وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْساً، فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّا عَنِّي خْمَساً، قَالَ: إنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَّامُ، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إنَّهُنَّ خمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلاَةٍ عَشْرٌ، فَذلِكَ خَمْسُونَ صَلاَةً، وَمِّنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئاً، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى

لِي بِخَيْرِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾

والنَّبِيِّ الصَّالح، ثُمَّ صَعِدَ بي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَيَ السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلُّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكي، قِيلَ لَهُ: مَا كَيْبُكِيكُ ؟ قَالَ: أَبُّكِي لأَنَّ غُلاَماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، قَالَ: مَرْحَباً بالإبْن الصَّالِح، وَالنَّبيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنْتَهِي فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البّيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَل، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ أَنْتً عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ ۚ ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاَّةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمً، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ،

وَعَالَجْتُ بَنِيِّ إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى

رَبِّكَ فَاسْأَلهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوضَعَ عَنِي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ عِمْ مَلْوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ فَرْجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: إِنَّ أُمِرْتَ \$ قُلتُ: أُمِرْتُ فَقَالَ بِحَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَرِّتَ \$ قُلتُ: أُمِرْتُ كَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتِكَ لاَ تَسْتَطِيعُ وَعَالَجْتُ مَنَ النَّاسَ قَبْلَكَ بَخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتِكَ لاَ تَسْتَطِيعُ وَعَالَجْتُ مَنَ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَلَى إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى وَعَالَجْتُ مَنَ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتِهِ، فَارْجِعْ إِلَى وَعَالَجْتَ مَنَ عَلَادُ مَلَاتُ رَبِّي حَتَّى السَّرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَالْ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى وَعَالَجْتَى أَوْنُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي وَعَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُوالِقُ الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ الْمُتَعْتُ عَنْ عِبَادِي اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُ

### [فِيهِ]

\* "إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَلاَ يَعْوِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ". [جه إقامة الصلاة (الحديث: 968)].

\* ﴿إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ [فِيهِ]، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ . [م في الزهد والرقائق (الحديث: أَمَارً 2995/7416)، راجع (الحديث: 7417)، د (الحديث: 5026، 5027)].

\* (إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَادِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَادِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى وَصَلاَتُهُ لَنَافِلَةً لَهُ السلامِ الْخَطَايَا مِنْ المَسْعِدِ فَصَلاَتُهُ الْعَالَةُ لَهُ السلامِ اللهَ المَسْعِدِ اللهَ المَسْعِدِ اللهَ المَسْعِدِ اللهَ الْعَلْقَادِ وَجُلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيَهُ إِلَى الْمَسْعِدِ وَصَلاَتُهُ لَهُ اللهِ اللهِ اللهَ المَسْعِدِ عَلَى الْعَلِيْدِ : (الحديث: 103)،

\* أن أنس بن مالك قال: كنا عنده على فضحك،

فقال: «هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟»، قال: فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، فَيَقُولُ: [يَقُول]: يَا رَبِّ، أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظَّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى، قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي [فَإِنِّي] لاَ أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَهِداً مِنِّي، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيداً، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُوداً، قَالَ: فَيَخْتَمُ عَلَى فَيْوِ، فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ: انْطِقِي، قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْداً فَلَكَنَّ مُنْتُ أَنَاضِلُ بِأَعْمَالِهِ، فَالَ: فَيَقُولُ: بُعْداً لَكُنَّ وَسُحْقاً ، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَاضِلُ . [م في الزهد لكَنَّ وَالنَّهُ (الحديث: 7365/ 2969/ 77)].

\* (إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَشُهَا ثُمَّ تَنْزِعَهَا مِنْ
 فِيهِ». [د في الديات (الحديث: 4585)].

\* أنه ﷺ سئل عن الثمر المعلق فقال: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذِ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ»، وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكر غيره، قال: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كَانَ مِنْها في طَرِيقِ المِيتَاءِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفُها سَنَةً، فإنْ جاء طالِبُها في الْحَديث: وَما كَانَ مِنْها وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». [د في اللقطة الْخَرابِ يَعْنِي فَفِيها وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». [د في اللقطة (الحديث: 1289)، س (الحديث: 1289)، س

\* (بَينَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيهِ العَطَشُ، فَنَزَلَ بِثْراً فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبِ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبِ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الذّي بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ بِثْراً فَمَلاً خُفّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ"، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كُلِّ كَبِدِ رَطْبَةِ أَجْرٌ». [خ في الشرب والمسافاة (الحديث: 2363)، د (الحديث: راحع (الحديث: 5820)، د (الحديث: 5820)،

«تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللَّقْحَةَ، فَمَا يَصِلُ الإِّنَاءُ إِلَى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلاَنِ يَتَبايَعَانِ النَّوْبَ، فَمَا يَتَبايَعَانِ النَّوْبَ، فَمَا يَتَبايَعَانِ حَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلاَنِ يَلِطُ فِي حَوْضِهِ، فَمَا

يَصْدُرُ حَتَّى تَقُومَ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 30,733) . [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث:

\* "رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَى أَتَينَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَم، فِيهِ رَجُلٌ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَى أَتَينَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَم، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ، بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ النَّجُلُ النَّهُرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجْرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كَانَ، يَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجْرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيتُهُ فِي النَّهَرِ كَمَا كَانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيتُهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا». [خ في البيوع (الحديث: 2085)، راجع (الحديث: 845)].

\* «العُطَاسُ مِنَ الله وَالتَّنَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَإِذَا قالَ: آه آه فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوفِهِ، وَإِنَّ الله يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّفَاوُبَ، فَإِذَا قالَ الرَّجُلُ: آه آه إِذَا تَثَاءَبَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ في جَوْفِهِ". [ت الأدب (الحديث: الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ في جَوْفِهِ". [ت الأدب (الحديث: 2746)].

\* في قوله ﷺ: ﴿ وَرُسْفَىٰ مِن مَآءِ صَكِيدٍ \* يَتَجَرَّعُهُ ﴾ [إبراهيم: 16\_ 17] قال: «يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيكُرُهُهُ، فَإِذَا فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأُسِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ ». [ت صفة جهنم (الحديث: 2583)].

\* قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: "هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟"، قالوا: لا، قال: "فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي سَحَابَةٍ؟"، قالوا: لا، قال: "فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَئِلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟"، قالوا: لا، قال: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا، قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأُنَوْ تَرْأَسُ مُلاَقِيَّ؟ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، مُلاَقِيً؟ فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، وَأَرْوَجْكَ، وَأُسَوِّدُكَ، فَأُنْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّذُكَ، وَأُسَوِّذُكَ، وَأُسَوِّذُكَ، وَأُسَوِّذُكَ، وَأُسَوِّذُكَ، وَأُسَوِّذُكَ، وَأُرَوْجُكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ أَلَمْ أَكْمِ مُكَ، وَأُسَوِّذُكَ، وَأُسَوِّذُكَ، وَأُرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ مُن رَبِّ، فَيقُولُ: أَوَظَنَنْتَ أَوْمَانَنْتَ وَوَلَى وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: أَوَظَنَنْتَ أَنْ أَلَمْ وَالإِبِلَ، وَأَذَرُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: أَيَعُولُ: أَوْطَنَنْتَ

[أَفْظَنَنْتَ] أَنَّكَ مُلاَقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لاَ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكُ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكِ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هِهُنَا إِذَاً»، قال: «ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ فَيَقُولُ: هِهُنَا إِذَاً»، قال: «ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: عَنْ فَلْهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: انْ فَيْعُذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: انْ فَيْعُذِهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ النَّذِي يَسْخَطُ لِيعُوزَ مِنْ نَفْسِهِ. وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7364/ 8968/ اللهُ عَلَيْهِ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7364/ 8968/ 16)، د (الحديث: 7364) [10].

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، فَذَلِكَ حِينَ : ﴿ لَا يَنَعُمُ نَفَسًا إِينَهُا لَرَ تَكُنَ الْمَنْتُ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِ إِينَهُا خَيْرً ﴾ [الأنعام: 158] وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَينَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ ، وَلاَ يَطُويَانِهِ ، وَلَا يَطُويَانِهِ ، وَلَا يَطُومَنُ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فِلاَ يَسْقِي فِيهِ فَلاَ يَسْقِي يَطِيعُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ فَلاَ يَسْقِي يَطِيعُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَسْقِي يَطِيهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَسْقِي يَطِيعُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَسْفِي يَعْمَهُا ». [خ في الرقاق (الحديث: 606)].

\* «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَقْتَتِلَ فِتَنَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَينَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعُوتُهُمَا وَاحِدَةٌ. وَحَتَى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَلَّا اللهِ مَ فَيَلْ فَهِمَا وَاحِدَةٌ. وَحَتَى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَلَّا اللهِ مَ وَتَكْثُرَ الرَّلاَ فِنَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَسُولُ اللهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ العِلمُ وَتَكْثُرَ الهَرْجُ، وَهوَ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكثُرُ الهَرْجُ، وَهوَ الفَيْلُ. وَحَتَّى يَكُثُرَ الهَرْجُ، وَهوَ الفَيْلُ. وَحَتَّى يَكُثُرَ فِيكُمُ المَالُ، فَيَفِيضَ حَتَّى يُعُولُ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولُ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُوّ الرَّجُلِ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُوّ الرَّجُلِ النَّاسُ عَيْ البَنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُوالُ النَّاسُ عَيْ البَنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُولُ الرَّجُلِ فَيْهُولُ النَّاسُ عَلَى البَنْيَانِ وَوَحَتَّى يَمُولُ المَّعْمُ المَالُ مَنْ يَعْرِضُهُ وَلَهُ النَّاسُ عَلَى المَّعْمُ مِنْ المَّعْمُ وَعَتَّى يَتَطُلُعَ الشَّعْمُ المَّعْمُ المَّالُ المَّالُ عَنْ عَلَيْهِ المَّعْمُ المَّالُ المَّالِ مَنْ يَعْمُ المَّالُ المَّالَ المَالُ عَلْمُ المَّلُولُ المَّالُ المَالُ المَالُ المَّالُ المَّالُ المَّالُ المَّعْمُ المَّعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَالَعُولُ المَالَعُمُ المَعْمُ المَالُ المَّالَ المَعْمُ المَنْ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَلْعُ المَعْمُ المَلْعُ المَعْمُ المَعْمُ المُعْمُ المَلْكُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَلْكُ المَاعِلُ المُعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المُعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المَعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المَعْمُ المُعْمُ المُعْم

يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطُوِيَانِهِ. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهوَ يُلِيعُ مُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا». [خ في الفتن (الحديث: 121)].

\* «مَا مِنْ صَاحِب إِبل لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَّتْ قَطُّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِبٌّ بَقَر لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقُّهَا ، إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلاَ صَاحِب عَنْم لا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَر، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَلاَ صَاحِبِ كَنْزِ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ. يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ»، قال رجل: يا رسول الله ﷺ! ما حق الإبل؟ قال: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبيل اللهِ، [م في الزكاة (الحديث: 2293/ 988/ 27)].

\* «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَم، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْفَرٍ، تَطَوُّهُ ذَاتُ الْظُلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْظَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ»، قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ وَمَا حَقَها؟ قال: "إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، اللهِ، وَلاَ مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لاَ يُؤدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُو لَا يَقِرُ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْحُلُ بِهِ، فَإِذَا يَقْضَمُها يَقْضَمُها لَكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْحُلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ، أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُها كَمَا يَقْضَمُها لَقْضَمُها لَيْهَ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُها كَمَا يَقْضَمُها لَكَ الْذِي كُنْتَ تَبْحُلُ يَقْضَمُها كَمَا يَقْضَمُها أَلْفَحْلُ». [م في الزكاة (الحديث: 2294/ 888/ كمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ». [م في الزكاة (الحديث: 2294/ 888/) . (الحديث: 2453)].

\* «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ

شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْء مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَاللّهِ عَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينَ، فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ». [د في الحدود (الحديث: فَعَلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ». [د في الحدود (الحديث: (1710)].

\* «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيَا»، فإن رأى أحد قصها، فيقول: «ما شَاءَ اللهُ»، فسألنا يومًا فقال: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا»، قلنا: لا، قال: «لكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْض الـمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جالِسٌ، وَرَجُلٌ قائِمٌ، بيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ»، قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الكَلُّوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذلِكَ، وَيَلتَئِمُ شِدْقُهُ هذا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلتُ: ما هذا؟ قالا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ، أَوْ صَحْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهُ الحَجِرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هذا، حَتَّى يَلتَئِمَ رَأْسُهُ، وَعادَ رَأْسُهُ كما هُوَ، فَعَادَ إِلَيهِ فَضَرَبَهُ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُورِ، أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا، حَتَّى كادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهَر مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ، عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ ـ قَالَ يَزيدُ وَوَهْبُ بْنُ َّجَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْن حَازِم - وَعَلَى شَطِّ النَّهَر رَجُلٌ بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرُّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمِي الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءَ لِيَخْرُجَ رَمِي فِي فِيهِ بِحَجَرِ، فَيَرْجِعُ كما كانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَريبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلاَنِي دَاراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رجالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ

وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَاراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، فِيهَا شُيوخٌ وَشَبَابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُمانِي اللَّيلَةَ، فَأَخْبرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قالاً: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالذِي رَأَيتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيلِ، وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالذِي رَأَيتَهُ في النَّهَر آكِلُو الرِّبا، وَالشَّيخُ في أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلُهُ فَأُوْلاَدُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالِكٌ خازنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلتَ دَارُ عامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جبْريلُ، وَهذا مِيكائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قالاً: ذَاكَ مَنْزلُكَ، قُلتُ: دَعَانِي أَدْخُل مَنْزِلِي، قالاً: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلهُ، فَلُو اسْتَكْمَلتَ أَتَيتَ مَنْزِلَكَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1386)، راجع (الحديث: 845)].

### [فِيَها]

\* أنه على دعا بإداوة يوم أُحُدٍ فقال: «اخْنَتْ فَمَ الإَدَاوَةِ ثُمَ اشْرَبْ من فِيَها». [د في الأشربة (الحديث: 3721)، ت (الحديث: 1891)].

# [فُيُولِ]

\* «بَينَا أَنَا عِنْدَ البَيتِ بَينَ النَّائِمِ وَاليَهْظَانِ - وَذَكَرَ يعني رجلاً بَينَ الرَّجُلَينِ - فَأْتِيتُ بِطِسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَشُقَ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقُ البَطْنِ، ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، وَثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، وَأَتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيضَ، دُونَ البَعْلِ، وَفَوْقَ الحِمَانِ : وَأَتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيضَ، دُونَ البَعْلِ، وَفَوْقَ الحِمَانِ : البُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَع جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَينَا السَّماءَ الدُّنْيَا، قِيلَ : مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ : مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ : مُنْ مَعَكَ؟ قِيلَ : مَنْ مَعَكَ؟ عَلَى اَدَمَ فَسَلَّمْتُ مُرْحَباً بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الشَّمَاءَ اللَّانِيَةَ، قِيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ، قِيلٍ : عَنْ هذا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ، قِيلٍ : مَنْ مَعَكَ؟ مَنْ السَّمَاءَ اللَّمْتُ عَلَى اَدَمَ فَسَلَّمْتُ السَّمَاءَ مَنْ عَلَى السَّمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ وَنَبِيّ، فَقَالَ مَنْ مَعْكَ؟ عَلَى السَّمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُعْمِى الْمُولِي الْمَعْمَ المَحِيءُ وَالَ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَاءَ مَنْ هَالَهُ مَنْ هذا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ، وَيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : جَبْرِيلُ، وَيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، قِيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، قِيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، قِيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، قَيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : عَنْ هذا؟ قَالَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءَ السَّمَاءِ الْمُعْمَ المُعْرَادِ وَالَا اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَ الْمُعْمِى الْمُعْمَاءِ اللَّهُ الْمُعْمَاءَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالَ الْمَعْلَى الْمُعْمَاعُلَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالَ اللْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُع

قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى عِيسى وَيَحْيِي فَقَالاً: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ ونَبِيّ، فَأَتَيِنَا السَّمَاءَ النَّالِثَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبَّريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ يُوسُف فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، قَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قِيلَ: جِبْريلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قِيلَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءِ، فَأَتَيتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ فَقَالَ: مَرْحَباً مِنْ أَخِ وَنَبِيّ، فَأَتَينَا السَّمَاءَ الخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جُبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَينَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكُ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَأْتَينَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيلَ: مَنْ هذاً؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَلَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيتُ عَلَى مُوسى فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخ وَنَبِيّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكى، فَقِيلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ : يَا رَبِّ هذا الغُلاَمُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأَتَينَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ

هذا؟ قِيلَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ مَرْحَباً بِهِ وَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَأْتَيتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ من ابْن وَنَبِيّ، فَرُفِعَ لِيَ البّيتُ المَعْمُورُ، فَسَأَلتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: هذا البّيتُ المَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيهِ آخِرَ مَا عَلَيهِمْ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهي، فَإِذَا نَبقُهَا كَأَنَّهُ قِلاَلُ هَجَر، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلتُ جبْريلَ، فَقَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَفِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالفُرَاتُ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً، فَأَقْبَلتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلتُ: فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاّةً، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلهُ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ ثَلاَثِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عِشْرِينَ، ثُمَّ مِثْلَهُ، فَجَعَلَ عَشْراً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْساً، فَأَتَيتُ مُوسى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ، قُلتُ: جَعَلَهَا خَمْساً، فَقَال مِثْلَهُ، قُلتُ: سَلَّمْتُ بِخَيرِ، فَنُودِيَ: إِنِّي قَدْ أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي الحَسَنَةَ عَشْراً». [خ ني بدء الخلق (الحديث: 3207)].



[ق]

\* قرأ عَلَيْهُ في يوم العيد به: "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ "، و"ق والقرآن المجيد". [م في صلاة العيدين (الحديث: 2057/ 188/ 15)، راجم (الحديث: 2056)].

\* كان عَنَّ يقرأ في الأضحى والفطر: "ق والقرآن المجيد»، و"افتربَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ». [م في صلاة العيدين (الحديث: 625/ 891 / 14/ 891)، د (الحديث: 1566)، ت (الحديث: 536)، س (الصحديث: 1566)، جه (الحديث: 1282)].

#### [قَاءَ]

\* ﴿إِنَّ مَثْلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ، كَمَثُلِ الْكَلْبِ، أَكَلَ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ، فَأَكَلَهُ». [جه الهبات (الحديث: 2384)].

\* ﴿ لاَ يَجِلُّ لاَّحَدِ أَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِي فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْدِهِ. [س الهبة (الحديث: 3705)، تقدم (الحديث: 3692)].

\* ﴿ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةَ أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ في قَبْدِهِ ». [د في البيوع (الحديث: 3539)، ت (الحديث: 1292، 1231)، راجع (الحديث: 2132)، ش (الحديث: 2372).

\* «لا يَحِلُ للرجل أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حتى إذا شَبع قَاءَ ثُمَّ عَاد في قَيْشِهِ، [ت الولاء والهبة (الحديث: 2132)، راجع (الحدث: 1299)].

\* (لا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلاَ مَنِ احْتَلَمَ وَلاَ مَنِ احْتَجَمَ».

[د في الصيام (الحديث: 2376)].

\* «مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ». [س الهبة (الحديث: 3696)].

\* «مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرجَعَ فِي قَيْبُهِ». [ت الولاء والهبة (الحديث: 2131)، راجع (الحديث: 2291)].

## [قُابِ]<sup>(1)</sup>

\* ﴿ غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيرٌ مِنَ اللُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابِ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ ، أَوْ مَوْضِعُ قَدَم مِنَ الجَنَّة ، خَيرٌ مِنَ اللَّذْيَا وَما فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لأَضَاءَتْ ما بَينَهُمَا ، وَلَنْ مِنْ اللَّهُ مَا بَينَهُمَا ، وَلَنْصِيفُهَا - يَعْنِي الخِمَار - وَلَنَصِيفُهَا - يَعْنِي الخِمَار - خَيرٌ مِنَ اللَّذْيْيَا وَما فِيهَا » . [خ في الرقاق (الحديث: 6568) ، و (الحديث: 6568) .

\* «لَرَوْحَةٌ في سَبيلِ اللهِ، أَوْ غَدْوَةٌ، خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ \_ يَعْنِي سَوْطَهُ \_ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ المُرَأَةَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ ما بَينَهُمَا، وَلَمَلأَتُهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا». [خ في الجهاد والسير رأسِها خيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2792)].

\* «لَقَابُ قَوْسِ في الجَنَّةِ خَيرٌ مِمَّا تَطلُعُ عَلَيهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ،، وقالٌ: «لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ في سَبِيلِ اللهِ خَيرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيهِ الشَّمْسُ وَتَعْرُبُ». [خ بي الجهاد والسير (الحديث: 2793)، انظر (الحديث: 3253)].

\* «وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الجَنَّةِ خَيرٌ مِمَّا طَلَعَتْ

(1) قَابِ: القَابِ والقيْبُ: كالقَادُ والقيد بِمَعْنَى الْقَدْرِ.

عَلَيهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3253))، انظر (الحديث: 2793)].

## [قَابض]

\* ﴿إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً ، مِائَةً إِلاَّ وَاحِداً ، إِنَّهُ وتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهِيَ: اللهُ، الْوَاحِدُ، الصَّمَدُ، الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْحَقُ، السَّلاَمُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الرَّحْمنُ، الرَّحِيمُ، اللَّطِيفُ، الْخَبيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْبَارُ، الْمُتَعَالُ، الْجَلِيلُ، الْجَمِيلُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْقَادِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيُّ، الْحَكِيمُ، الْقَريبُ، الْمُجيبُ، الْغَنِيُّ، الْوَهَابُ، الْوَدُودُ، الشَّكُورُ، الْمَاجِدُ، الْوَاجِدُ، الْوَالِي، الرَّاشِدُ، الْعَفُوُّ، الْغَفُورُ، الْحَلِيمُ، الْكَرِيمُ، التَّوَّابُ، الرَّبُّ، الْمَجيدُ، الْوَلِيُّ، الشَّهيدُ، الْمُبينُ، الْبُرْهَانُ، الرَّءُوف، الرَّحِيمُ ، الْمُبْدِيءُ ، الْمُعِيدُ ، الْبَاعِثُ ، الْوَارِثُ، الْقَوِيُّ، الشَّدِيدُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، الْبَاقِي، الْوَاقِي، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، الْمُقْسِطُ، الرَّزَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ، الْمَتِينُ، الْقَائِمُ، الدَّائِمُ، الْحَافِظُ، الْوَكِيلُ، الْفَاطِرُ، السَّامِعُ، الْمُعْطِي، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْمَانِعُ، الْجَامِعُ، الْهَادِي، الْكَافِي، الأَبَدُ، الْعَالِمُ، الصَّادِقُ، النُّورُ، الْمُنِيرُ، التَّامُّ، الْقَدِيمُ، الْوتْرُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ». [جه الدعاء

\* قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال على الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال على الله وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ الرَّازِقُ، وَإِنِي لأَرْجُو أَنْ أَلَقَى الله وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ في دَم وَلاَ مَالٍ». [د في البيوع (الحديث: 3451)، ح (الحديث: 2200)].

\* "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِ مْ عَلَى دِينِهِ
 كالقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ
 . [ت الفتن (الحديث: 2260)].

## [قَابلِ]

\* «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ». [م في الصيام

(الحديث: 2662/ 1134/134)، جه (الحديث: 1736)].

\* "مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قابِلِ". [د في المناسك (الحديث: 1862)، ت (الحديث: 940)، س (الحديث: 2860، 2861)، جه (الحديث: 3077، 3078)].

\* "مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَرَجَ، فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ». [جه المناسك (الحديث: 3078)، راجع (العديث: 3077)].

## [قَابِلَةَ]

\* أن أنيساً قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم فقالوا: من يسأل لنا رسول الله على عن ليلة القدر؟ وذلك صبيحة إحدى وعشرون من رمضان، فخرجت فوافيت مع رسول الله على صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته، فمرَّ بي، فقال: «أدْخُلْ»، فَلَحَلْتُ فَأَتِي بِعَشَائِهِ، فَرَأَيْتُنِي أَكُفُ عَنْهُ مِنْ قِلَّتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «نَاوِلْنِي نَعْلِي»، فقام، وَقُمْتُ مَعَهُ، فقال: «كَأَنَّ قَالَ: «كَأَنَّ لَكَ حاجة»؟ قلت أجل أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر فقال: «كَم اللَّيْلَةُ»، ثمَّ رَجَعَ فقال: «أَوِ الْقَابِلَةَ»، ثمَّ رَجَعَ فقال: «أَوِ الْقَابِلَةَ»، ثمَّ رَجَعَ فقال: «أَوِ الْقَابِلَةَ». [د في شهر رمضان (الحديث: 1379)].

## [قَابِلِيها]

\* كان ﷺ يعلمنا كلمات كما يعلمنا التشهد: «اللَّهُمَّ أَلُفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَما بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا في الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا في أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِيَّاتِنَا، وَتُب عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُنْنِينَ بِهَا، قَابِلِيها وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا». [د الصلاة (الحديث: 969)].

#### [قاتِل]

\* أتى النبي ﷺ رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقتل وَأُسلم؟ قال: «أَسْلِمْ ثُمَّ قاتِل»، فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال ﷺ: «عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيراً». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2808)، ت (الحديث: 3104)].

\* جاء رجل إليه ﷺ فقال: أرأيت إن عدى على

مالي؟ قال: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: فَإِنْ أَبُوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَانْشُدْ فِاللهِ»، قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: فَإِنْ أَبُوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ بِاللهِ»، قَالَ: فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي النَّادِ». [س تحريم الدم (الحديث: 4094)].

\* جاء رجل إليه على فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: «ذَكِّرهُ بِاللهِ»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَذَكَّرْ؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مِنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ»، قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِي قَالَ: «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ». [س تحريم الدم (الحديث: 4092)].

\* عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي؟ قَالَ: «فَانْشُدْ «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: فَإِنْ أَبُوا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: فَإِنْ أَبُوا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: فَإِنْ أَبُوا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ اللهِ (الحديث: 4094)، تقدم (الحديث: 4094)، تقدم (الحديث: 4094).

\* قال ﷺ ذات يوم في خطبته: "أَلاَ إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَمْرَنِي أَمْرَنِي مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْداً، حَلاَلٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَنْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمْرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ غَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَإَمْرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ فَمَقَتَهُمْ، عَرْبَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ فَمَقَتَهُمْ، عَرْبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَالَ : إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لا بُتَيْيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ وَقَالَ : إِنَّمَا تَعْفِظُانَ، وَإِنَّ اللهَ نَظْرَ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ : إِنَّمَا بُعَثْتُكَ لا بُتَيْيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ وَأَنْزِقُ فَمَا اللهَ خَرَجُوكَ ، وَأَنْفِقُ فَسَنَا مَنْ عَصَاكَ وَأَعْرُهُمْ مُعْرَجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ ، وَأَنْفِقُ فَسَنَافِقَ عَلَيْكَ ، وَأَنْفِقُ فَسَنَاقُونَ عَلَيْكَ ، وَابْعَثُ جَيْشا فَقَلْتُ : رَبِّ ، إِذَا يَثْلَغُوا رَأُسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً ، قَالَ : اسْتَحْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنَ عَصَاكَ ، فَالَ : وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ : ذُو سُلْطَانِ مُفْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُرْبُولً وَمُرْبُولً وَلَيْقَ اللّهَ لِكُلُ ذِي قُرْبُى، قَالَ : وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ : ذُو سُلْطَانِ مُفْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُرْبُولً وَيْقُولُ وَيْقُولُ وَلَيْ وَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَوَلِي اللهَ الْتَا عَلَى الْعَلَانِ مُفْوِقً مُنَاكً وَي قُرْبُى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِكُلُ وَي قُرْبُى الْكُلُولُ وَلُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَالِ الْمُقَالَ وَلَا اللّهُ الْمَلْعُلُولُ وَلَيْكُ وَلَا اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَالَوْلُ وَلَا اللّهُ الْمُعُلِقُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعُلِقُولُ اللّهُ الْمُولُولُ الْمُعَلِي وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعْ

وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لاَ زَبْر لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعاً لاَ يَبْتَغُونَ [يَتْبَعُونَ] أَهْلاً وَلاَ مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِي لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ، وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». [م ني المجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7136/2865)].

### [قَاتِل]

\* أتي ﷺ برجل قتل رجلاً ، فأقاد ولي المقتول منه ، فانطلق به ، وفي عنقه نسعة يجرها ، فلما أدبر ، قال ﷺ: «الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». [م في القسامة والمحاربين (الحديث: 4364/ 1680/) ، راجع (الحديث: 4363)].

\* ﴿إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيفَيهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، فقلت: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 31)، انظر (الحديث: 6876)، م (الحديث: 7181)، د (الحديث: 4268، 4268)، س (الحديث: 4138، 4133).

\* «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7182/ في النَّارِ»، راجع (الحديث: 7181)].

\* «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». [س تحريم الدم (الحديث: 4131)].

\* «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ». [س تحريم الدم (الحديث: 4135)، تقدم (الحديث: 4129)].

\* "إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصْبَةِ»، وقال ﷺ: "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ، وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئاً». [د في الديات (الحديث: 4564)، س (الحديث: 4815)، جه (الحديث: 2630)].

\* سئل ابن عباس عمن قتل مؤمناً متعمداً ثم تاب

وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأنى له التوبة! سمعت نبيكم ﷺ يقول: «يَجِيءُ مُتَعَلِّقاً بِالْقَاتِلِ تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَماً فَيَقُولُ: أَيْ رَبٌ سَلْ هذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا». [س تحريم الدم (الحديث: 4010، 4881)، جه (الحديث: 6221)

\* "الْقَاتِلُ لا يَرِثُ". [ت الفرائض (الحديث: 2109)،
 جه (الحديث: 2645، 2735)].

\* "الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». [س القسامة (الحديث: 4743)].

\* «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ ». [جه الديات (الحديث: 2646)].

\* «مَا مِنْ مُسْلِّمَيْنِ الْتَقَيَا بِأَسْيَافِهِمَا، إِلاَّ كَانَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». [جه الفنن (الحديث: 3963)].

\* «مَنْ مَشَى إِلَى رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلْ هَكَذا، فالْقَاتِلُ في النَّارِ، وَالْمَقْتُولُ في الْجَنَّةِ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4260)].

\* "وَالَّذِي نَفْسِي بِمَدِهِ، لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلاَ الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتَلَ، قال: الْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7238/ 600/ 66)].

\* "يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلاَهُمَا يَدْخُلُ اللهَ إِلَى رَجُلَيْنِ، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: "يُقَاتِلُ هذَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُسْلِمُ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُسْتِمْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُسْتِمْ اللهِ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُسْلِمُ، فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُسْتِمْ اللهِ عَلَى المَارة (الحديث: 1890/1890/) و (الحديث: 3165)].

\* "يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَينِ، يَفْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، يَذْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، يَذْخُلاَنِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَدُخُلاَنِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلَى القَاتِلِ، فَيُسْتَشْهَدُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 286)]. (الحديث: 286)).

### [قَاتَلَ]

\* ﴿إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلاَ يَلْطِمَنَ الْوَجْهَ». [م في البر والصلة (الحديث: 659/ 659/)].

\* "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ". [م في البر والصلة (الحديث: 6596/ 2612)].

\* ﴿إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ﴾. [م في البر والصلة (الحديث: 6598/ 2612)].

\* "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ". [خ في العتق (الحديث: 2559)].

\* ﴿إِذَا قَاتَلَ [ضَرَبَ] أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ». [م في البر والصلة (الحديث: 6594، 6595/ 2612/ 112)، راجع (الحديث: 6599)].

\* أن رجلاً سأله ﷺ عن القتال في سبيل الله عز وجل؟ فقال: «الرَّجُلُ يُقَاتِلُ غَضَباً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً»، قال: فرفع رأسه إليه - إلا أنه كان قائماً - فقال: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ». [م في الإمارة (الحديث: 4899/ 1904/ 152)، راجع [(الحديث: 4896)].

\* "إِنَّ اللهُ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيعَ الخَمْرِ وَالمَيتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ"، فقيل: أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لاّ، هُوَ حَرَامٌ"، ثم قال عَلَى عند ذلك: "قاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهُ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَالَّ اللهُ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فأَكُلُوا ثَمَنَهُ". أَخْ فِي البيوع (الحديث: 2236)، انظر فأكلُوا ثَمَنَهُ". أَخْ فِي البيوع (الحديث: 4683)، م (الحديث: 4024)، د (الحديث: 4683)، م (الحديث: 7291)، د (الحديث: 7291)، د (الحديث: 7291).

\* جاء رجل إلى النبي عَلَيْ فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ اللهِ هِيَ العُليَا، فَهُوَ في سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعاد والسير (الحديث: 250)، راجع (الحديث: 7458)، م (الحديث:

الْجَنَّةُ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1650)].

\* «مَنْ أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ، فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ وَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ». [جه الحدود (الحديث: 2581)].

\* «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهيد». [د في السنة (الحديث: 4771)، ت (الحديث: 1419، 1420)، س (الحديث: 4090، 4100)].

\* «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَقَاجِرَهَا، وَلاَ يَقِي لِذِي عَهْدِ عَلَى أُمَّتِي، أَمْ فِي الإمارة (الحديث: عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ». [م في الإمارة (الحديث: عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ». [م في الإمارة (الحديث: 4763)، جه (الحديث: 4125).

\* «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ». [س تحريم الدم (الحديث: 4096، 4096)].

\* «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». [س تحريم الدم (الحديث: 4102)].

\* «مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ الله مِنْ رَجُلِ مُسْلِم فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، ومَنْ جُرِحَ جُرْحاً في سَبِيلِ الله أو نُكِبَ نَكْبَةً فإنها تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَغْزَرَ ما كانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ ورِيحُهَا كالمِسْكِ ». [ت نضائل الجهاد (الحديث: 1657)، راجع (الحديث: 1654)].

\* «مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ الله فُوَاقَ نَاقَةٍ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ سَأَلُ الله الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاً ثُمَّ مَاتَ اوْ قُتِلَ فِإِنَّ فَلْمِهِ صَادِقاً ثُمَّ مَاتَ اوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرُ شَهِيلٍ». - زاد ابن المصفى من هنا - « ومن جُرِحَ جَرْحاً في سَبِيلِ اللهِ، أو نُكِبَ نَكْبَةً، فإنها تَجِيْءُ يَوْمَ القِيامَةِ كَأَغْزِر ما كانت، لونها لون الزعفران، وريحها ريح المسك، ومن خَرجَ بِهِ خُرَاجٌ الزعفران، وريحها ريح المسك، ومن خَرجَ بِهِ خُرَاجٌ في سبيل اللهِ عز وجل، فإن عليه طَابَعُ الشَهَدَاءِ». [د في الجهاد (الحديث: 1657)، ت (الحديث: 1654)، 1657)، سالحديث: 1653)، جه (الحديث: 2792)].

\* «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُليَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [خ في العلم (الحديث: 123)، م (الحديث: 2510)، ت (الحديث: 1646)، س (الحديث: 3136).

4896، 4897)، د (الحديث: 2517، 2518)، ت (الحديث: 1646)، س (الحديث: 3136)].

\* سئل ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ». [م في الإمارة (الحديث: 1904/ 1904/)، راجع (الحديث: 4896)].

\* «قاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، لَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوهَا». [خ في التفسير (الحديث: (4633)].

\* «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». [خ في الصلاة (الحديث: 437)، انظر (الحديث: 3454، 4444، 5816)، م (الحديث: 1185)، د (الحديث: 3227)].

\* «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ، فَبَاعُوهُ، وَأَكُلُوا ثَمَنَهُ ». [م في المساقاة (الحديث: 4029/1583/74)].

\* «قاتَلَ اللهُ يَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكْلُوا أَثْمَانَهَا». [خ في البيوع (الحديث: 2224)، م (الحديث: 4028).

\* (قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا». [خ في البيوع (الحديث: 2223)، انظر (الحديث: 3383)، م (الحديث: 4026)، جه (الحديث: 3383)].

\* قال أعرابي للنبي ﷺ: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله، فقال: «مَنْ قاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُليّا، فَهُوَ في سَبِيلِ اللهِ». [خ في فرض الخمس (الحديث: 3126)، راجع (الحديث: 2810)].

\* «لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ ». [د في عَصَبِيَّةٍ ». [د في الأدب (الحديث: 5121)].

\* مر رجل من أصحابه ﷺ بشعب فيه عينية من ماء عذب فأعجبته لطيبها فاستأذن النبي ﷺ في أن يعتزل الناس فيها فقال: «لا تَفْعَلْ فإنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ في سَبيلِ الله أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ في بَيْتِهِ سَبْعِينَ عاماً، ألا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ، ويُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟ اغْزُوا في سَبِيلِ الله فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الله ؟ مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ الله فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ

#### [قَاتَلْت]

\* «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ؛ لأَنْ يُقَالَ: جَرىءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرِأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيل تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَنَّبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِىَ فِي النَّارِ». [م في الإمارة (الحديث: 4900/ 1905/ 153)، سَّ (الْحديث: 3137)].

\* قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال: «يَا عَبْدَ الله بنِ عَمْرو، إِنْ قَاتَلْتَ صَابِراً مُحْتَسِباً بَعَنَكَ الله صَابِراً مُحْتَسِباً، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِبًا مُكَاثِراً بَعَثَكَ الله مُرَائِبًا مُكَاثِراً، يَا عَبْدَ الله بنَ عَمْرو: عَلَى أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ الله عَلَى تِلْكَ الْحَديث: 2519)].

\* «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي ما تَخَلَّفتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ ما أَحْمِلُهُمْ عَلَيهِ، وَلكِنْ لاَ أَجِدُ ما أَحْمِلُهُمْ عَلَيهِ، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيهِ، وَيَشُقُ عَلَيّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قاتَلتُ، في سَبِيلِ اللهِ، فَقُتِلتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ قُتِلتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ قُتِلتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ، وَالمَدِيثَ أُحْدِيثَ وَكُولِهُ وَالسَيرِ (الحديث: 2972)، واجع (الحديث: 362)، من (الحديث: 3151)، من (الحديث: 4842)].

#### [قَاتَلُك]

\* «لاَ تُؤذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ
 مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لاَ تُؤذِيهِ، قَاتَلَكِ الله، فَإِنَّمَا هُوَ

عِنْدَكَ دَخِيلٌ؛ يُوشِكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا». [ت الرضاع (الحديث: 1174)، جه (الحديث: 2014)].

# [قَاتِلكُمَ]

\* أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود، أتيا خيبر وهو يومئذ صلح، فتفرقا لحوائجهما، فأتى محيصة على عبد الله وهو يتشحط في دمه قتيلاً فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إليه على فلاهب عبد الرحمن يتكلم وهو ومحيصة إليه على فلاهب عبد الرحمن يتكلم وهو أحدث القوم سناً فقال على الله على المحين يَمِيناً وَتَكُلَّمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَتُحْلِفُونَ بِحَمْسِينَ يَمِيناً وَتُكُمْ فَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: لا بُبِرِّ نَكُمْ يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِيناً »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: كَيْفَ نَحْدُلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: كَيْفَ نَحْدُلُهُ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: كَيْفَ نَحْدُلُهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ وَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَلَيْكُمْ وَلُولَ اللهِ وَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَلَمْ نَرُولُ اللهِ وَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَلَيْكُمْ وَلُولَ اللهِ وَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ وَلَيْكُمْ اللهِ وَلَيْحَلُهُ وَلُولُ اللهِ وَلَيْكُمْ وَلُولُ اللهِ وَلَيْكُمْ اللهِ وَلَيْكُمْ وَلُولُ اللهِ وَلَيْكُولُ وَلَولَ اللهِ وَلَيْكُمْ وَلُولُ اللهِ وَلَيْكُمْ وَلُولُ اللهِ وَلَيْكُمْ وَلُولُ اللهِ وَلَاحِدِيْنَ وَلَاكُولُ اللهُ وَلَالِهُ وَلُولُ اللهُ وَلَالِهُ وَلُولُونَ وَلَالِمُولُ اللهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَولُونَ وَلَالِكُمْ اللهُ وَلَالِكُونَ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلِيْكُولُ وَلَالْهُ وَلَهُ وَلَولُولُ اللهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَمْ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَولُولُ اللهُ وَلَالْهُ وَلَالُولُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْهُ وَلَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُو

\* أن عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود الأنصاريين، خرجا إلى خيبر وهي يومئذ صلح، وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل، . . . ، فمشى أخو المقتول، عبد الرحمن ومحيصة وحويصة، فذكروا ذلك، لرسول الله على فقال: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَتَسْتَحِقُونَ فَاتِلَكُمْ؟»، قالوا: يا رسول الله، ما شهدنا ولا حضرنا، فزعم أنه قال: «فَثْبُرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ؟». [م في القسامة والمحاربين الحديث: 4318)].

\* أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء محيصة وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود حتى أتوا الرسول على فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال له على: «الْكِبْرَ الْكِبْرَ»، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُويِّصَةُ فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ»، قَالُوا: كَيْفَ نَحْضُرْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «قَتُبْرُتُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ»، قَالُوا: كَيْفَ نَحْضُرْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا»، قَالُوا: يَا

(الحديث: 4726)، تقدم (الحديث: 4724)].

# [قَاتِلُكُمَا]

\* أن النبي ﷺ ليلة أسرى به، وجد ريحاً طيبة، فقال: «يَا جِبْرِيلُ! مَا هذِهِ الرِّيحُ الطَّلِّبَةُ؟ قَالَ: هذِهِ ريحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدْءُ ذلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ مَمَرُّهُ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَيُعَلِّمُهُ الإِسْلاَمَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا، وَكَانَ لاَ يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى، فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تُعْلِمَهُ أَحَداً، فَكَتَمَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَانْطَلَقَ هَارِباً ، حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ ، فَأَقْبَلَ رَجُلاَنِ يَحْتَطِبَانِ، فَرَأْيَاهُ. فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى الآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ؟ قَالَ: فُلاَنٌ، فَسُئِلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ امْرَأَةَ ابْنِ فِرْعَوْنَ سَقَطَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فِرْعَوْنُ ! فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا، وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ وَزَوْجٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينِهمَا، فَأَبَيَا، فَقَالَ: إِنِّي قَاتِلُكُمَا، فَقَالاً: إحْسَاناً مِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». [جه الفتن (الحديث: 4030)].

#### [قَاتُله]

\* "إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْماً صَائِماً، فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُوْ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ، فَإِنِي الصِيام (الحديث: 7692/ 1511/ 1601)].

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد، مع رسول الله على فلما تأيمت خطبني عبد الرحمٰن بن عوف. . . وخطبني على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّثت أنه على قال: "مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةً"، فلما كلمني على قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت، فقال: "انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ بيدك، فأم شريكِ"، وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار، عظيمة شَريكِ"، وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار، عظيمة

رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [س الفسامة (الحديث: 4730)، تقدم (الحديث: 4724)].

\* أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إليه على فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال على: «كَبِّرْ كَبِّرْ»، فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ وَمُحيِّصَةُ فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ بُنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ». [س القسامة (الحديث: 4732)، تقدم (الحديث: 4732).

\* انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتي محيصة إلى عبد الله وهو يتشحط في دم قتيلًا، فدفنه ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي على فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال على النبي على فذهب عبد الموحمن يتكلم فقال على النبي على وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما، فقال: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ»، قالوا: وكيف نحلف ولم نسهد ولم نر؟ قال: «قَتْبُرِئكُمْ يَهُودُ بِحَمْسِينَ» فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار . . . [خ في الجزية والموادعة كليف نالحديث: 3702).

\* خرج عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود حتى إذا كان بخيبر تفرقا، ثم إذا بمحيصة يجد عبد الله قتيلاً فدفنه، ثم أقبل إليه على هو وحويصة وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبيه فقال له على السَّنِّ، فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَه فقال له على السَّنِّ، فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِباه ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ على مَعْهَمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ على مَعْهَلَ عَبْدِ اللهِ وَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ ؟ »، قَالُوا: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَ خَمْسِينَ يَمِيناً نَحْلِفُ وَلَ خَمْسِينَ يَمِيناً نَحْلِفُ وَلَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّادٍ ؟ فَلَمَّا يَمِيناً ؟ »، قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّادٍ ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَقْلَهُ . [س القسامة رَأَى ذلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَقْلَهُ . [س القسامة رَأَى خَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَقْلَهُ . [س القسامة رأى خيلاً الله عَلَى الله عَلْهُ . [س القسامة الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اله القسامة وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ

النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل، فقال: «لاَ تَفْعَلِي، إنَّ أُمَّ شُريكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِن انْتَقِلِي إِلَى ابْن عَمَّكِ، عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»، فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتى سمعت نداء المنادي، ينادي: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت معه على الكافية على صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضي عليه صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك ويقول: «لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلاًّهُ»، ثم قال: «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟»، قالبوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إنِّي، وَاللهِ، مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةِ وَلاَ لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَنَّ تَمِيماً الدَّارِيُّ، كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي؛ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَحْم وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْراً فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُوا ۚ إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِينَ [حَتَّى] مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ. مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ قَالَتُ [فَقَالَتْ]: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقاً، وَأَشَدُّهُ وِثَاقاً. مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ، بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ، مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي، فَأَحْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَب، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيتُنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ. لاَ يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟

فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً ، وَفَرْعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلُ بَيْسَانَ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَّ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّلَبريَّةِ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْن زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِي كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بهمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ : أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوج، فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الأَرْضِ فَلاَ أَدَعُ قَرْيَةً إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةً، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا. كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً، أَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتاً يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا»، قالت: قال على وطعن بمخصرته في المنبر: «هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ. هَذِهِ طَيْبَةُ»، يعنى: المدينة «أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذلِك؟»، فقال الناس: نعم، «فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَن الْمَدِينَةِ وَمَكَّةً، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمُ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَل الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ» وأوماً بيده إلى المشرق. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7312/ 2942/ 119)، د (الحديث: 4326، 4327)، ت (الحديث: 2253)، جه (الحديث: 4074)].

الْقِيَامَةِ». [ت الإيمان (الحديث: 2636)، راجع (الحديث: 527)].

\* (يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: سَلْ هذَا
 فِيمَ قَتَلَنِي؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ عَلَى مُلْكِ فُلاَنٍ». [س تحريم الدم (الحديث: 4009)].

## [قَاتِلُهُمْ]

 \* "اغْزُوا بِسْم اللهِ وفِي سَبِيْل اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلا تَغُلُّوا َ، ولا تَغْدِرُوا ، وَلا تُمَثِّلُوا ، ولا تَقْتُلُوا وَلِيْداً ، فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فادْعُهُمْ إِلَى إحْدَى ثَلاَثِ خِصَالِ أَوْ خِلاَلِ، أَيُّهَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وكُفَّ عنْهُمْ وادْعُهُمْ إِلَى الإسْلام والتَّحَوُّل مِنْ دَارهِمْ إلى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وأخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذلكَ فإنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَي المُهَاجِرِينَ، وإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا فأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُوا كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى الأعْرَابِ، لَيْسَ لَهُمْ فِي الغَنِيمَةِ والْفَيءِ شَيْءٌ إِلاًّ أَنْ يُجَاهِدُوا، فإنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِالله عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وإذا حَاصَرْتَ حِصْناً فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الله، ولا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ واجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَمَ أَصْحَابِكَ، لأِنَّكُمْ إنْ تَخْفُرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ رَسُولِهِ، وإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُم عَلَى حُكْم اللهِ فَلاَ تُنْزِلُوهُمْ، ولَكِنْ أَنْزِلْهُمْ على حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فيهمْ أم لا؟ أو نَحْوَ هذا». [ت السير (الحديث: 1617)، راجع (الحديث: 1408)].

\* أنه ﷺ قال يوم خيبر: «لأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ»، قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، قال: فدعا ﷺ على بن أبي طالب، فأعطاه إياها، وقال: «امْشِ، وَلاَ تَلْتَفِتْ، حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ»، قال: فسار عليُّ شيئاً ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا

\* "الصّيامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَل، وَإِنِ امْرُوُّ قَالَكُهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَليَقُل: إِنِّي صَائمٌ، مَرَّتَينِ، وَالذي نَفسِي بِيلِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ المِسْكِ، يَتُرُكُ طَعَامَهُ وَشَرابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالحَسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا». [خ في الصوم (الحديث: 1894)، انظر (الحديث: أمْثَالِهَا». [خ في الصوم (الحديث: 1894)، انظر (الحديث: 1894).

\* "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَم الصَّاثِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ». [س الصيام (الحديث: 2216)، تقدم (الحديث: 2215)].

\* «قالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلاَ يَصْخَب، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُل: إِنِّي امْرُوُّ صَائمٌ. وَالذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، فَلْيَقُل: إِنِّي امْرُوُّ صَائمٌ. وَالذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ. لِلصَّائمِ فَرْحَتَانِ يَفَرَّحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ لِلصَّائمِ فَرْحَتَانِ يَفرَحُهُمَا: إِذَا أَفطَر فَرِحَ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ اللهِ 1904)، انظر (الحديث: 1904)، انظر (الحديث: 1904)، س (الحديث: 1894)، م (الحديث: 2700).

### [قَاتِله]

\* جاء رجل إليه على فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ»، قال أرأيت إن قال أرأيت إن قال: "قَاتِلْهُ»، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هُوَ فِي النَّارِ». [م في الإيمان (الحديث: 358/ 140/225).

\* ﴿ لاَ يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبداً ». [م في الإمارة (الحديث: 2495)]. (الحديث: 2495)].

\* «لَيْسَ عَلَى العَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عنَ المُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، المُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، المُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَنَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ

مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6172/2405/33)].

\* كان عَلَيْ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ئم قال: «اغْزُوا باسْم اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَمْثُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلاَلٍ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلاَم، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إَلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّهُمْ، إِنْ فَعَلُوا ذلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلاَ ذِمَّةَ نَبيِّهِ، وَلكِن اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ، أَنْ تُخْفِرُواْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ، فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ، وَلكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِّيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لاً». [م في الجهاد والسير (الحديث: 7449/ 1731/ و)، راجع (الحديث: 4496)].

## [قاتَلَهُم]

\* أن النبي عَلَى لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام، فقال: «قاتلَهُمُ اللهُ، وَاللهِ إِنِ اسْتَقْسَما بِالأَزْلاَمِ قَطُه». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 338)].

\* أنه على لما قدم، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال على (قَالَتُهُمُ اللهُ، أَمَا وَاللهِ قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِما بِهَا قَطُّ» فدخل البيت، فكبر في نواحيه، ولم يُصَلِّ فيه. [خ في الحج (الحديث: 2007)].

\* أنه على لما قدم مكة، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها، فأخرجت، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال على: «قاتلَهُمُ الله، لَقَدْ عَلِمُوا: ما اسْتَقْسَما بِهَا قَطُّ». [خ في المغازي (الحديث: 4288)].

\* «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلاَفٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفَعْلَ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يجاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يُمْرُقُونَ مِنَ اللَّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرتَدَّ عَلَى فوقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلْقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتُلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ الله وَلَيْسُوا مِنْهُ في شَيْءٍ، مَنْ قاتَلُهُمْ كَانَ أَوْلَى بالله ولَيْسُوا مِنْهُ في شَيْءٍ، مَنْ قاتَلُهُمْ كَانَ أَوْلَى بالله مِنْهُمْ»، قالوا: يا رسول الله ما سيماهم، قال: «التَّعْلِيقُ». [دفي السنة (الحديث: 4765)].

### [قَاتِلُوا]

\* «اغْزُوا باسْم الله، وفي سَبِيلِ الله، وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالله، الله، وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالله، اغْزُوا، وَلا تَعْدُرُوا، وَلا تَعْدُلُوا، وَلا تَعْدُلُوا، وَلا تَعْدُلُوا، وَلا تَعْدَلُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيداً». [د في الجهاد (الحديث: 2613)، راجع الحديث: 2612).

\* «اغْزُوا بِسْمِ اللهِ وفِي سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلا تَعُلُوا مِنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلا تَعُلُوا ، ولا تَعُلُوا ، فإذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلامِ والتَّحَوُّلِ مِنْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ وادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ والتَّحَوُّلِ مِنْ ذَلِكَ فإنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فإنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَعْمَلُوا عَلَى الأَعْرَابِ ، لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ والْفَيءِ شَيْءٌ إِلاَّ عَلَى الْأَعْرَابِ ، لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ والْفَيءِ شَيْءٌ إِلاَّ

أَنْ يُجَاهِدُوا، فإنْ أَبُواْ فَاسْتَعِنْ بِالله عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ حِصْناً فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَإِذَمَّةَ نَبِيهِ وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ الله، ولا ذِمَّةَ نَبِيهِ وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ الله، ولا ذِمَّةَ نَبِيهِ وَاجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَمَ أَصْحَابِكَ، لأَنكُمْ إِنْ تَخْفُرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ وَقَمَ اللهِ وَذِمَةَ مَا أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُم عَلَى حُكْمِكَ عَلَى حُكْمِكَ عَلَى حُكْمَ الله فيهِمْ أَم لا؟ أو نَحْوَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فيهِمْ أَم لا؟ أو نَحْوَ هَذَا». [ت السير (الحديث: 1617)، راجع (الحديث: 1408)].

\* «سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ
 كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلاَ تَمْثُلُوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً». [جه الجهاد (الحديث: 2857)].

\* كان ﷺ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: «اغْزُوا بِاسْم اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تَمْثُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالِ - أَوْ خِلاَلِ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلَى الإِسْلاَم، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إَلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّهُمْ، إِنْ فَعَلُوا ذلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلاًّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ، وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلكِن اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ، أَنْ تُحْفِرُواَ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن، فَأَرَادُوكَ أَنْ

تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ». [م ني الجهاد والسير (الحديث: 4496)]. (اجع (الحديث: 4496)].

# [قاتِلُوكَ]

\* قَالَ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ: كَانَ صَديقاً لأُمَّيَّةَ بْن خَلَفٍ، وكَانَ أُمَّيَّةُ إِذا مَرَّ بِالمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ، وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المَدِينَة انْطَلَقَ سَعْدٌ مُعْتَمِراً، فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بِمَكَّةً، فَقَالَ لأُمَيَّةَ: انْظُرْ لِي سَاعَةَ خَلوَةٍ لَعَلِّي أَن أَطُوفَ بالبَيتِ، فَخَرَجَ بِهِ قَرِيباً مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْل فَقَالَ: يَا أَبَا صَفْوَانَ، مَنْ هذا مَعَكَ؟ فَقَالَ: هذا سَعْدٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلِ: أَلاَ أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةَ آمِناً وَقَدْ آوَيتُمُ الصُّبَاةَ، وَزَّعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ، أَمَا وَاللهِ لَوْلاَ أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوَانَ ما رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالِماً. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيهِ: أَمَا وَاللهِ لَئِنْ مَنَعْتَنى هذا لأَمْنَعَنَّكَ ما هُوَ أَشَدُّ عَلَيكَ مِنْهُ، طَرِيقَكَ عَلَى المَدِينَةِ، فَقَالَ لَه أُمَّيَّةُ: لأَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أبى الحَكَم، سَيِّدِ أَهْل الوَادِي، فَقَالَ سَعْدٌ: دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمَيَّةُ، فَوَاللهِ لَقَذَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ»، قالَ: بِمَكَّةَ؟ قالَ: لاَ أَدْرِي، فَفَرْعَ لِذلِكَ أُمِّيَّةُ فَزَعاً شَدِيداً، فَلَمَّا رَجَعَ أُمَّيَّةُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ: يَا أُمَّ صَفْوَانَ، أَلَمْ تَرَي ما قالَ لِي سَعْدٌ؟ قالَتْ: وَما قالَ لَكَ؟ قالَ: زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّداً أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ قاتِلِيَّ، فَقُلتُ لَهُ: بِمَكَّةَ؟ قالَ: لأ أَدْرِي، فَقَالَ أُمَٰيَّةُ: وَاللهِ لاَ أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ، فَلَمَّا كانَ يَوْمَ بَدْرِ اسْتَنْفَرَ أَبُو جَهْلِ النَّاسَ قالَ: أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ، فَكَرهَ أُمَيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ، فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلِ فَقَالَ: يَا أَبَا صَفوَانَ، إِنَّكَ مَتَى ما يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخُلَّفتَ، وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي، تَخَلَّفُوا مَعَكَ، فَلَمْ يَزَل بِهِ أَبُو جَهْل حَتَّى قَالَ: أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي، فَوَاللهِ لأَشْتَرِينَّ أَجْوَدَ بَعِيرٍّ بِمَكَّةً، ثُمَّ قالَ أُمَّيَّةُ: يَا أُمَّ صَفوَانَ جَهِّزِينَي، فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا صَفْوَانَ، وَقَدْ نَسِيتَ ما قالَ لَكَ أَخُوكَ اليَثْرِبِيُّ؟ قَالَ: لاَ، مَا أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُمْ إِلاَّ قَرِيبًا، فَلَمَّا خَرَجَ

أُمَيَّةُ أَخَذَ لاَ يَنْزِلُ مَنْزِلاً إِلاَّ عَقَلَ بَعِيرَهُ، فَلَمْ يَزَل بِلْكَ، حَتَّى قَتَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبَدْرٍ. آخ في المغازي (الحديث: 3630)، راجع (الحديث: 2651).

## [قَاتِلُوهُمْ]

\* أن ديلم الحميري قال: سألته على فقلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال: «هَلْ يُسْكِرُ؟»، قلت: نعم، قال: «فاجْتَنِبُوهُ»، قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: «فإنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ». [د في الأشربة (الحديث: (3683)].

### [قَاتِلِي]

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلاَماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَريقِهِ، إذا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْر السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِىَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلُّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرِىءُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَاثِر الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ باللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟

قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذُهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الْغُلاَم، فَجِيءَ بِالْغُلاَم، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِيُّءُ الأَكْمَهُ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً ، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذُّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بالرَّاهِب، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِئْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِنْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلاَمِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنَّ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلاًّ فَاطْرَحُوهُ، فَلَـهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ النَّمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفَنِيهمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلاَم. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ الَنَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْع. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلاَم. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهُم، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمْ. آمَنَّا بِرُّبِّ الْغُلاَمِ. آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ، فَأَتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ

بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَصْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ عَلَى الْحَقِي، وَهَا الْغُلاَمُ: يَا أُمَّهِ، اصْبِرِي، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَدَقِ، [م في الزهد والرقانق (الحديث: 7436/7005) عَلَى النَّهِ (الحديث: 3340/7036)

#### [قَادر]

\* «آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ شَيْئاً مَا أَعْطَاهُ أَحَداً مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَّ سْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لاَ ، يَا رَبِّ ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا ، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْن، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَـذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلُّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَلاَّ [أَنْ لاَ] تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى. يَا رَبِّ، هَذِهِ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ [عَلَيْهَا]، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْرينِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا، وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: أَيْ [يَا] رَبِّ، أَتَسْتَهْزىءُ مِنِّى،

\* «إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِائَةً إِلاَّ وَاحِداً، إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهِيَ: اللهُ، الْوَاحِدُ، الصَّمَدُ، الأوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْحَقُّ، السَّلاَمُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الرَّحْمنُ، الرَّحِيمُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْبَارُ، الْمُتَعَالُ، الْجَلِيلُ، الْجَمِيلُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْقَادِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيُّ، الْحَكِيمُ، الْقَرِيبُ، الْمُجِيبُ، الْغَنِيُّ، الْوَهَابُ، الْوَدُودُ، الشَّكُورُ، الْمَاجِدُ، الْوَاجِدُ، الْوَالِي، الرَّاشِدُ، الْعَفُوُّ، الْغَفُورُ، الْحَلِيمُ، الْكَرِيمُ، التَّوَّابُ، الرَّبُّ، الْمَجِيدُ، الْوَلِيُّ، الشَّهيدُ، الْمُبينُ، الْبُرْهَانُ، الرَّءُوف، الرَّحِيمُ ، الْمُبْدِىءُ، الْمُعِيدُ، الْبَاعِثُ، الْوَارِثُ، الْقَوِيُّ، الشَّدِيدُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، الْبَاقِي، الْوَاقِي، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، الْمُقْسِطُ، الرَّزَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ، الْمَتِينُ، الْقَائِمُ، الدَّائِمُ، الْحَافِظُ، الْوَكِيلُ، الْفَاطِرُ ، السَّامِعُ، الْمُعْطِي، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْمَانِعُ، الْجَامِعُ، الْهَادِي، الْكَافِي، الأَبَدُ، الْعَالِمُ، الصَّادِقُ، النُّورُ، الْمُنِيرُ، التَّامُّ، الْقَدِيمُ، الْوتْرُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ». [جه الدعاء (الحديث: 61 (386)].

\* «مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ الله عز وجل عَلَى رُؤوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخْيِّرهُ اللهِ مِنَ الْحورِ الْعِينِ مَا يشَاء». [د في الأدب (الحديث: 4777)، ت (الحديث: 2021)].

\* قال ﷺ: «مَنْ قَرَأَ مِنْكُم به ﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْوُنِ ﴾

فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا ﴿ أَلْتَسَ اللّهُ بِأَحَكِمِ الْخَكِمِينَ ﴾ [التين: 8] فَلْيَقُلْ: بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَمَنْ قَرَأً: ﴿ لَا أَقْيَمُ بِيْوِمِ آلْقِيْمَةِ ﴾ [القيامة: 1] \_ فَانْتَهَى إلَى - ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِ: 40] فَلْيَقُلْ: بَلْكَ مِنْ قَرَأً وَالْمُرْسَلَاتِ فَبَلَغَ ﴿ فَإِلَّي حَدِيثٍ بِعَدَهُ لِيلِي مِعْدَهُ وَلَيْكُونَ ﴾ [المرسلات: 50] فَلْيَقُلْ: آمَنَّا بالله ». [دالصلاة (الحديث: 87)].

## [قادِراً]

\* أن رجلاً قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أَلَيسَ الَّذِي أَمشَاهُ عَلَى الرِّجْلَينِ في الدُّنْيَا قادِراً عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيامَةِ». [خ في التفسير (الحديث: 4760)، انظر (الحديث: 6523)، م (الحديث: 7018)].

\* «كَانَ رَجُلاَنِ في بَنِي إِسْرَائِيلِ مُتَوَاخِيَيْنِ، فكانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ في الْعِبَادَةِ، فكانَ لاَ يَرَلُ المُجْتَهِدُ في الْعِبَادَةِ، فكانَ لاَ يَرَلُ المُجْتَهِدُ يَرَى الآخَرُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ: أَقْصِرْ، فقَالَ: حَلْنِي وَرَبِّي أَبُعِشْتَ عَلَى ذَنْب، فقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فقَالَ: حَلْنِي أَبُعِشْتَ عَلَى رَقِيباً؟ فقَالَ: والله لاَ يَغْفِرُ الله لَكَ، أَوْ لاَ يُدْخِلُكَ الله الْجَنَّة، فَقَبِضَ أَرْوَاحُهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فقَالَ لِهذَا المُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِماً؟ أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا في يَدِي قادِراً؟ وقالَ للآخَرِ الْجَنَّة بِرَحْمَتِي، وَقالَ لِلآخَرِ الْحَدِث: 18مُرُا بِهِ إِلَى النَّارِ». اذ في الأدب (العديث: 4901)].

#### [قادِمٌ]

\* أن جابر بن عبد الله قال: كنت معه على في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى على على فقال: «جابر»، فقلت: نعم، قال: «ما شَأْنُكَ»، قلت: أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال: «ارْكَبْ»، فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله على قال: «تَزَوَّجْتَ»، فقلت: نعم، قال: «بِكُراً أَمْ شَيِّباً»، قلت: بل ثيبًا، قال: «أَفلا جارِية تُلاَعِبُها وَتُلاَعِبُها ما أَة تجمعهن وتمشطهن، وتقوم عليهن، قال: «أَمًا المرأة تجمعهن وتمشطهن، وتقوم عليهن، قال: «أَمًا إنَّكَ قادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيسَ الْكَيسَ»، ثم قال:

"أَتَبِيعُ جَمَلَكَ"، قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية... وقدمت الغداة قال: «آلآن قَدِمْتَ»، قلت: نعم، قال: «فَدَعْ جَمَلَكَ، فَادْخُل، فَصَلِّ رَكْعَتَينِ»، فدخلت فصليت فأمر بلالًا أن يزن له أوقية... فقال: «ادْعُ لِي جابِراً»، قلت: الآن يرد علي الجمل... قال: «نُحذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ». [خ في البيوع (الحديث: 2097)، م (الحديث: 1655)].

\* خرجت مع رسول الله على فزاة، فأبطأ بي جملي، فأتى عليَّ ﷺ فقال لي: «يَا جَابِرُ!»، قلت: نعم، قال: «مَا شأنُك؟»، قلت: أبطأ بي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل فحجنه بمحجنه، ثم قال: «ارْكَبْ»، فركبت، فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله ﷺ، فقال: «أَتَزَوَّجْتَ؟»، فقلت: نعم، فقال: «أَبكُراً أَمْ تُيِّباً؟»، فقلت: بل ثيب، قال: "فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟»، قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، قال: «أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ! الْكَيْسَ!»، ثم قال: «أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟»، قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم ﷺ وقدمت بالغداة، فجئت المسجد، فوجدته على باب المسجد، فقال: «الآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟»، قلت: نعم، قال: «فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْن»، قال: فدخلت ثم رجعت، فأمر بلالاً أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال، فأرجح في الميزان، فانطلقت، فلما وليت قال: «ادْعُ لِي جَابِراً»، فدعيت، فقلت: الآن يرد عليَّ الجمل، ولم يكن شيء أبغض إليَّ منه، فقال: «خذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ تُمنُهُ». [م في الرضاع (الحديث: 3626/ 715/ 57)، راجع (الحديث: .[(1655

### [قادِمُونَ]

\* عنْ قَيسِ بن بِشْرِ التَّغْلَبِيِّ، قالَ: أخبرني أبِي، وَكَانَ جَلِيساً لَابِي الدَّرْدَاءِ، قالَ: كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يُقَالُ لَهُ: ابنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، وَكَانَ رَجُلاً مُتَوَحِّداً قَلَّما يُجَالِسُ النَّاسَ، إنَّمَا هُوَ صَلَاةٌ، فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّى يَأْتِي أَهْلَهُ، فَمَرَّ

بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءَ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضَرُّكَ، قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، سَريَّةً فَقَدِمَتْ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ في الْمَجْلِس الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلِ إِلَى جَنْبِهِ: لَوْ رَأَيْتَنَا حِينَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُو فَحَمِّلَ فُلَانٌ فَطَعَنَ فَقَالَ: خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْغِفَارِيُّ، كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ؟ قالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ، فَسَمِعَ بذلِكَ آخَرُ، فَقَالَ: مَا أَرَى بِذٰلِكَ بَأْساً، فَتَنَازَعَا حَتَّى سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ !! لَا بَأْسَ أَنْ يُؤجَرَ وَيَحْمَدَ» فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاء سُرَّ بذلِكَ، وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ، وَيَقُولُ: أَنْتَ سَمِعْتَ ذلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَمَا زَالَ يُعِيدُ عَلَيْهِ حتَّى أَنِّي لأَقُولُ: لَيَبْرُكَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، قالَ: فَمَرَّ بِنَا يَوْماً آخَرَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِـالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضْهَا» ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْماً آخَرَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ، قالَ: قالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْأَسَدِيُّ، لَوْلَا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ»، فَبَلَغَ ذلِكَ خُرَيْماً فَعَجلَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أَذْنَيْهِ، وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْماً آخُرَ فَقالَ: لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ. فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّكُمْ قادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا

### [قَارَبَ]

[د في اللباسُ (الحديث: 4089)].

رحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ، حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ

فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللهِ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُشَ».

\* «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَب، فَارْجُوهُ وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ فَلاَ تَعُدُّوهُ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2453)].

\* ﴿ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ: مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ: غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ: الإيمَانُ وَالْحَسَدُ ». [س الجهاد (الحديث: 3109)].

## [قَارِبُوا]

\* "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ». [خ ني بدء الإيمان (الحديث: 39)، انظر (الحديث: 5673، 6463، 7235)، س (الحديث: 5049)].

\* خرج علينا على وفي يده كتابان، فقال: "أتَدْرُونَ ما هَذَانِ الكِتَابَانِ؟"، فقلنا: لا، إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنّةِ وَأَسْمَاءُ آبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثم أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَداً» ثم قال للّذي في شِمَالِه: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ فِيهِ قال للّذي في شِمَالِه: "هذا كِتَابٌ مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ فِيهِ عَلَى آخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَداً»، فقال أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبائهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثم أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَداً»، فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ مناه؟ فقال: "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنْ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيْ عَمَلٍ، وإنَّ صاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وإنْ عَمِلَ أَيْ عَمَلٍ، ثم اللَّهُ مِنَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وإنْ عَمِلَ أَيْ عَمَلٍ»، ثم النَّا يعتملِ أَهْلِ النَّارِ وإنْ عَمِلَ أَيْ عَمَلٍ»، ثم قال النَّعِيرِ عَمِلَ أَيْ عَمَلٍ النَّارِ فَي السَّعِيرِ». [ت القدر المحديث: 211]).

\* "رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ». [دالصلاة (الحديث: 667)، س (الحديث: 814)].

\* «سَدُدُوا وَقارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجَنَّةَ، وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللهِ وَإِنْ قَلَّ». [خ في الرقاق (الحديث: 6464)، انظر (الحديث: 6467)، م (الحديث: 7053، 7054)].

\* قال ﷺ: «سَدِّدُوا وَقارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لاَ يُدْخِلُ أَحَداً الجَنَّةَ عَمَلُهُ»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةِ وَرَحْمَةٍ»، وفي رواية: «سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا». [خ ني الرقاق (الحديث: 6464)].

\* عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلاً ، ثم

أتى بي إلى رسول الله ﷺ ليشهده، فقال: «أَكُلَّ وَلَاكَ أَعْطَيْتُهُ هَذَا؟»، قال: لا ، قال: «أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ مِثْلُ مَا تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ أَهْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟»، قال: بلى، قال: «فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ»، وقال: «قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ». [م في الهبات (الحديث: 4162/ 1623/ 18)].

\* قال ﷺ: «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمُنْجِيهِ عَمَلُهُ»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: «وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ». [جه الزهد (الحديث: 4201)].

\* «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا». [م في البر والصلة (الحديث: 6514/ 574/ 52)، ت (الحديث: 3038)].

\* قال ﷺ: «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ»، قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: «وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ». [م في صفات المنافقين (الحديث: 7048/ 000/ 766].

\* قال ﷺ: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَداً عَمَلُهُ الجَنَّةَ»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «لاَ ، وَلاَ أَنَا ، إِلا أَنْ يَتَعَمَّدُنِي اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ ، فَسَدِّدُوا وَقارِبُوا، وَلاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ: إِمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيراً، وَإِمَّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ». [خ في المرضى خَيراً، وَإِمَّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ». [خ في المرضى (الحديث: 5673)، راجع (الحديث: 39)، س (الحديث: 1318).

\* قال ﷺ: «لَنْ يُنَجِّي أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَةِ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيءٌ مِنَ الدُّلجَةِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا». [خ في الرقاق (الحديث: 6463)، راجم (الحديث: 93)].

### [قَارِعَةِ]

\* «اتَّقُوا المَلاَعِنَ الثَّلاَث: الْبِرَازَ في المَوَارِدِ،
 وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، والظَّلِّ». [دالطهارة (الحديث: 26)، جه (الحديث: 328)].

\* «مَنْ لَمْ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِياً، أَوْ يَخْلُفْ غَازِياً في

أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ الله بِقَارِعَةٍ». [د في الجهاد (الحديث: 2603)، جه (الحديث: 2762)].

#### [قارَفتِ]

\* عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ ، وَما عَلِمْتُ بِهِ، قامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيَّ خَطِيباً، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ: أَشِيرُوا عَلَىَّ فَى أَنَاسَ أَبَنُوا أَهْلِي، وَايهُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ، وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ \_ وَاللهِ \_ ما عَلِمْتُ عَلَيهِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَلَا يَدْخُلُ بَيتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ، وَلَا غِبْتُ في سَفَر إِلَّا غابَ مَعَى »، فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نَصْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، وَقامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ، وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهْطِ ذلِكَ الرَّجُل، فَقَالَ: كَذَبْت، أَمَا وَاللهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَاقُهُمْ. حَتَّى كادَ أَنْ يَكُونَ بَينَ الأَوْس وَالـخَزْرَجِ شَرٌّ في المَسْجِدِ، وَما عَلِمْتُ. فَلَمَّا كانَ مَسَاءُ ذلِكَ الَّيَوْم خَرَجْتُ لِبَعْض حاجَتِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطَح، فَعَثَرَتُ وَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحٌ، فَقُلتُ: أَي أُمِّ، تَسُّبِّينَ ابْنَكِ، وَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ: تَعسَ مِسْطَحٌ، فَقُلتُ لَها: تَسُبِّينَ ابْنَكِ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: تَعسَ مِسْطَحٌ، فَانْتَهَرْتُهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَسُبُّهُ إِلَّا فِيكِ، فَقُلتُ: في أَيِّ شَأْنِي؟ قالَتْ: فَبَقَرَتْ لِيَ الحَدِيثَ، فَقُلتُ: وَقَدْ كَانَ هذا؟ قالَتْ: نَعَمْ وَاللهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَيتِي، كَأَنَّ الذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلاً وَلَا كَثِيراً. وَوُعِكْتُ، فَقَلتُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْقِ: أَرْسِلنِي إلى بَيتِ أبي، فَأَرْسَلَ مَعِي الغُلَامَ، فَدَخَلتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومانَ في السُّفل وَأَبَا بَكُر فَوْقَ البَيتِ يَقْرَأُ، فَقَالَتْ أُمِّي: ما جاءَ بكِ يَا بُنَيَّةُ؟ فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الحَدِيثَ، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلَغَ مِنِّي، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ، خَفِّضِي عَلَيكِ الشَّأْنَ، فَإِنَّهُ \_ وَاللهِ \_ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ، عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا حَسَدْنَهَا ، وَقِيلَ فِيهَا ، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا ما بَلَغَ مِنِّي، قُلتُ: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ قالَتْ: نَعَمْ، قُلتُ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قالَتْ: نَعَمْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ،

وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكُر صَوْتِي وَهوَ فَوْقَ البَيتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ، فَقَالَ لأُمِّي: ما شَأْنُهَا؟ قالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا، فَفَاضَتْ عَينَاهُ، قالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيكِ أَي بُنَيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيتِكِ، فَرَجَعْتُ. وَلَقَدْ جاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيتِي فَسَأَلَ عَنِّي خادِمَتِي فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيهَا عَيباً، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيرَهَا، أَوْ عَجِينَهَا، وانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ ما عَلِمْتُ عَلَيهَا إِلَّا ما يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ، وَبَلَغَ الأَمْرُ إِلَى ذلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَّهُ، فَقَالَ: سُبْحانَ اللهِ، وَاللهِ ما كَشَفتُ كَنَفَ أُنْثِي قَطُّ. قالَتْ عَائِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيداً في سَبِيلِ اللهِ. قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالَا حَتَّى دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اكْتَنَفَنِي أَبُوايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنِي عَلَيهِ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ، يَا عائِشَةُ إِنْ كُنْتِ قارَفْتِ سُوأً، أَوْ ظَلَمْتِ، فَتُوبِي إِلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ». قالَتْ: وَقَدْ جاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَهِيَ جالِسَةٌ بالبَابِ، فَقُلتُ: أَلَا تَسْتَحِي مِنْ هذهِ المْرَأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيئاً، فَوَعَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالتَفَتُّ إِلَى أَبِي، فَقُلتُ: أَجِبْهُ، قالَ: فَمَاذَا أَقُولُ، فَالتَفَتُ إِلَى أُمِّي، فَقُلتُ: أَجِيبيهِ، فَقَالَتْ: أَقُولُ ماذًا، فَلَمَّا لَمْ يَجِيبَاهُ، تَشَهَّدْتُ، فَحَمِدْتُ اللهَ وَأَثْنيتُ عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلتُ: أَمَّا بَعْدُ، فَواللهِ لَئِنْ قُلتُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَفعَل، واللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ، ما ذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ، لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ، وَإِنْ قُلَتُ: ۚ إِنِّى فَعَلْتُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلِ، لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً \_ وَالتَّمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيهِ ـ إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ: ﴿ فَصَبُّ جَمِيلُّ ا وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يـوسـف: 18]. وَأَنْـزلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ سَاعَتِهِ، فَسَكَتْنَا، فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي

لأَتَبِيَّنُ السُّرُورَ في وَجْهِهِ، وَهوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ:

«أَبْشِرِي يَا عائِشَةُ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتَكِ»، قالَتْ:

وَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَباً، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ: قُومِي إِلَيهِ، فَقُلْتُ: قُومِي إِلَيهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيهِ وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُ اللهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ. [خ في التفسير (الحديث: 4757)].

### [قَارَنَهَا]

\* «الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا رَالَتْ فَارِقَهَا، فَإِذَا رَالَتْ فَارِقَهَا، فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا كَنْتُ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا»، ونهي عَلَيْ مَن الصلاة في تلك الساعات. [س الموافيت (الحديث: 558)، جه (الحديث: 1253)].

## [قَارُورَةُ]

\* «المَلاَئِكَةُ تَتَحَدَّثُ في العَنَانِ - وَالعَنَانُ الغَمَامُ - بِالأَمْرِ يَكُونَ في الأَرْضِ ، فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ الكَلِمَةَ ، فَتَشْمَعُ الشَّيَاطِينُ الكَلِمَةَ ، فَتَشْمَعُ الشَّيَاطِينُ الكَلِمَةَ ، فَيَزِيدُونَ فَتَقُرُّهَا فَي أُذُنِ الكاهِنِ كما تُقَرُّ القَارُورَةُ ، فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِئَةَ كِذْبَةٍ » . [خ في بدء الخلق (الحديث: 3288) ، راجع (الحديث: 3210)].

## [قَارِئ]

\* ﴿إِذَا أَمَّنَ القَارِى ۗ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّ الْمَلاَثِكَةَ تُؤَمِّنُ ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . [خ في الدعوات (الحديث: 6402) ، راجع (الحديث: 780) ، س (الحديث: 924)] .

\* «إِذَا قَالَ الْقَارِيءُ: ﴿ غَيْرِ الْمُفْهُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُفْهُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمُثَالِّينَ ﴾، فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ، فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». [م في الصلاة (الحديث: 919/ 410/ 76)].

\* «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتُ؛ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ؛ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّادِ، وَرَجُلٌ ثُمَّ أُمِرَ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّادِ، وَرَجُلٌ تُعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأُ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأُتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ،

وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُو قَلَرُأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُو قَلِيهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ هُو قَلْرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّالِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلِ تُحِبُّ قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَا يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُو جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». [م في الإمارة فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». [م في الإمارة (الحديث: 3137)].

\* أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِي، بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرُّؤيَا الصَّادِقَةَ في النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيهِ الخَلاءُ، فَكَانَ يَلَحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ \_ قالَ: وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ \_ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةً، فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا، حَتَّى فَجِنَّهُ الحَقُّ وَهُوَ في غار حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ما أَنَا بقارىءٍ » قال: «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلتُ: ما أَنَا بِقَارِي، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَال: اقْرَأْ، قُلتُ: ما أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي النَّالِئَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ أَقُرْأُ بِأَسْهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ إِنَّ عَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ إِنَّ الْقَرَّأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴾ "، فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي». فَزَمَّلوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ. قالَ لِخَدِيجَةَ: «أَى خَدِيجَةُ، ما لِي، لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفسِي". فَأَخْبَرَهَا النَحْبَرَ، قالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا، أَبْشِرْ، فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَداً، فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرى الضَّيفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِب السحقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل، وَهوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبيهَا، وَكانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ في الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العَرَبيَّ، وَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالعَرَبِيَّةِ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ،

وَكَانَ شَيخاً كَبِيراً قَدْ عَمِي، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: يَا عَمُ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، قالَ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي، ماذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُ ﷺ خَبَرَ ما رَأَى، فَقَالَ وَرَقَةُ: هذا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسى، لَيتَنِي فِيهَا جَذَعاً، لَيتَنِي فِيهَا جَذَعاً، لَيتَنِي فِيهَا جَذَعاً، لَيتَنِي أَكُونُ حَيَّا، ذَكَرَ حَرْفاً، قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَوَ لَيتَنِي بِهِ إِلَّا أُوذِي، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ حَيَّا أَنْصُرْكَ جِئْتَ بِهِ إِلَّا أُوذِي، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ حَيَّا أَنْصُرْكَ جَئْتَ بِهِ إِلَّا أُوذِي، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ حَيَّا أَنْصُرْكَ خِئْتَ بِهِ إِلَّا أُوذِي، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ حَيَّا أَنْصُرْكَ خَيْسَ الْمُورَةُ أَنْ تُوفِي، وَفَتَرَ الوَحْيُ فَصْراً مُؤَزَّراً. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِي، وَفَتَرَ الوَحْيُ فَصْراً مُؤَزَّراً. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِي، وَفَتَرَ الوحي فَشَرةً، حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [خ في بدء الوحي (الحديث: 3)، انظر (الحديث: 986، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956، 4956

\* أن عائشة قالت: أول ما بديء به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. . . فجاءه الملك وهو في غار حراء، فقال: اقرأ، فقال له النبي على: «فَقُلتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلتُ: مَا أَنَا بِقَارِىءٍ ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي النَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجُهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلت: مَا أَنا بِقَارِيءٍ، فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ٱقْرَأْ بِأَسْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ \_ حَتَّى بَلَغَ \_ مَا لَرْ يَعْلَمُ ﴾ "، فرجع بها ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة، فقال: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي»، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: «يَا خَدِيجَةُ، مَا لِي»، وأخبرها الخبر، وقال: «قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفسِى»، فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأً تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل، ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمى، فقالت له خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي ﷺ ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس

# [قَارئكُمُ]

\* ﴿إِذَا كَانَ فِي وَسَطِ الْصَّلاَةِ أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا فَابْدَؤُوا قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَاةِ وَالمُلْكُ لَلَه، ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى الْيَمِينِ، ثُمَّ الله سَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ». [دالصلاة (الحديث: 975)].

#### [قاسِم]

\* أتى النبي على رجل فقال: ولد لي غلام، فسميته القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينًا، فقال على: «أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ، سَمُّوا بِالسَّمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قاسِمٌ». [خ في فرض الحديث: 3115)، راجع (الحديث: 3114)].

\* "سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قاسِمٌ أَقْسِمُ بَينَكُمْ". [خ في الأدب (الحديث: 6196)، راجع (الحديث: 3114)].

\* كان ﷺ إذا اجتهد في اليمين قال: "وَالَّذِي نَفْسُ أبي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ". [د في الأيمان والنذور (الحديث: (3264)].

\* «ما أُعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ، أَنَا قاسِمٌ أَضَعُ حَيثُ أُمِرْتُ». [خ في فرض الخمس (الحديث: 3117)].

\* «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيراً يُفَقِّهُهُ في الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللهُ، وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هذهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيماً حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ: حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ». [خ في الاعتصام (الحديث: 73، 7312)].

\* "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيراً يُفَقِّهُهُ في الدِّينِ، وَاللهُ المُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ، وَلاَ تَزَالُ هذه الأُمَّةُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ». [خ في فرض الخمس (الحديث: 3116)، راجع (الحديث: 71)].

\* «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هذهِ الأَمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ». [خ في العلم (الحديث: 71)، انظر (الحديث: 3116، 3641، 3641)، م (الحديث: 2389)].

### [قَاسِماً]

\* «إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِماً ، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ». [م في الآداب

الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعاً، أكون حياً حين يخرجك قومك. فقال رسول الله ﷺ: «أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟». [خ في التعبير (الحديث: 3، 6982)، راجع (الحديث: 3، 4956)].

\* أن عائشة قالت: كان أول ما بدىء به رسول الله على الرؤيا الصادقة في النوم. . . ثم حبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء، فيتحنث فيه. . . حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، فقال ﷺ: «ما أَنَا بِقَارِيءٍ»، قال: «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلتُ: ما أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَال: اقْرَأْ، قُلتُ: ما أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ أَقُرَأُ بِأَشِيرِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ خَلَقَ ٱلْإِنْكُنَ مِنْ عَلَقِ ﴿ اللَّهِ أَوْزُأُكُ ٱلْأَكُرُهُ ۞ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴾ الآيَاتِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرَ يَهْلَمُ ﴾ "، فرجع بها يَيْكُ ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة، فقال: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي»، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، قال لخديجة: «أَى خَدِيجَةُ، ما لِي، لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفسِي»، فأخبرها الخبر، قالت خديجة: كلا، أبشِر فواللهِ لا يخزيك اللهُ أبداً، . . . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقةَ بنَ نوفل، هو ابنُ عمِّ خديجةَ أخى أبيها، . . . قال ورقةُ: با ابن أخِيَ، ماذا ترىٰ؟ فأخبرَهُ النبي ﷺ خبر ما رأىٰ، فقال ورقةُ: هذا الناموس الذي أنزلَ على موسى، ليتني فيها جذعت، ليتني أكونُ حياً، ذكر حرفاً، قال رسول اللهِ ﷺ: «أَوَ مُخْرجِيَّ هُمْ»، قال ورقة: نعم، . . . ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة، حتى حزنَ رسول الله ﷺ. [خ في التفسير (الحديث: 4953)، م (الحديث: 401)].

\* أنه ﷺ صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: «أَيُّكُمْ قَرَأً»، أو «أَيُّكُمُ الْقَارِيءُ»، فقال رجل: أنا، فقال: «قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا». [م في الصلاة (الحديث: 886/ 488)، راجع (الحديث: 888)].

(الحديث: 5557/ 2133/ 5)، راجع (الحديث: 5553)].

\* "سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا [تَكْتَنُوْا] بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْت [بُعِثْتُ] قَاسِماً أَقْسِمُ بَينَكُمْ ". [خ ني نرض الخمس (الحديث: 3118) ، انظر (الحديث: 3115، 3538، 6186) ، م (الصحيديث: 5553، 6559).

\* قال رسول الله ﷺ: "إِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِماً أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ"، وفي رواية: "فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ". [م في الآداب (الحديث: 5559/ 2133/ 7)، راجع (الحديث: 5553)].

\* ولد لرجل منا غلام، فقال: إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله، وإن قومي أبوا أن يكنوني به، حتى تستأذن النبي عَلَيْ فال: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا بُعِثْتُ [جُعِلْتُ] قَاسِماً، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ». [م في الآداب (الحديث: 5554، 5555/ 2133/4)، راجع (الحديث: 5553)].

#### [قَاسَمَتَ]

\* أن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غداً؟ في حجته، قال: "وَهَل تَرَكُ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً»، ثم قال: "نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيفِ بَنِي كِنَانَةَ المُحَصَّبِ، حَيثُ قَاسَمَتْ قُرَيشٌ عَلَى الكُفرِ». [خ في المُعاد والسير (الحديث: 3088)، راجع (الحديث: 1588)].

\* قال أسامة: قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً؟ وذلك في حجته، قال: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً؟»، ثم قال: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ - يَعْنِي: الْمُحَصَّبَ - حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ». [جه المناسك (الحديث: 2942)، راجع (الحديث: 2730)].

## [قَاسِمُوهُمَ]

\* بَعَثَ نبي الله ﷺ جَيْشاً إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ، فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةٍ مِنْ ناحِيَةِ الطَّائِفِ، فَاسْتَاقُوهُمْ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا، وَقَدْ كُنَا أَسْلَمْنَا وَخَصْرَمْنَا آذَانَ النَّعَم، فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَر، قالَ لِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُم أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا في هذِهِ الْأَيَّام؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قال:

«مَنْ بَيِّنَتُكَ؟» قُلْتُ: سَمُرَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ وَرَجُلٌ آخَرُ سَمَّاهُ لَهُ، فَشَهِدَ الرَّجُلُ وَأَبِي سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ، فقالَ نَبِيُّ اللهِ عَلِي : «قَدْ أَبِي أَنْ يَشْهَدَ لَكَ، فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الآخَر؟»، قُلْتُ: نَعَمْ فاسْتَحْلَفَنِي، فَحَلَفْتُ بِاللهِ لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وكَذَا، وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَم، فقالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الأَمْوَالِ، وَلا تَمَسُّوا ذَرَارِيهِمْ، لَوْلَا أَنَّ اللهِ لا يُحِبُّ ضَلَالَةَ الْعَمَل، مَا رَزَيْنَاكُم عِقَالاً»، قال الزُّبَيبُ: فَدَعَتْنِي أُمِّي ، فقالَتْ: هذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زِرْبِيَّتِي ، فَانْصَرَفَتُ إلى النّبِي عَيْقَ فَأَخْبَرَتُهُ فقالَ لِي: «احْبسْهُ»، فَأَخَذْتُ بِتَلْبِيبِهِ، وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنا، ثُمَّ نَظَرَ إلَيْنَا رسول اللهِ ﷺ قَائِمَيْنِ فقالَ: «مَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ؟» فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فقالَ لِلرَّجُلِ: «رُدَّ عَلَى هذَا زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا»، قالَ: يَا نَسِيَّ اللهِ، إنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي، قال: فَاخْتَلَعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَيْفَ الرَّجُل ف أَعْطَانِيهِ فقالَ لِلرَّجُل: «اذْهَبْ فَزدْهُ آصُعاً مِنْ طعام»، قال: فَزَادَنِي آصُعاً مِنْ شَعِير. [دفي الأقضية (الحديث: 3612)].

## [قَاسِي]

\* «لا تُكثروا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ الله، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ الله، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرٍ ذِكْرِ الله قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الله الْقَلْبُ الْقَاسِي». [ت الزهد (الحديث: 2411)].

### [قَاصِيَةَ]

\* «مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ في قَرْيَةٍ وَلاَ بَدُو لاَ تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلاَةُ لِلاَّ تَقَامُ فِيهِمْ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدْ اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانْ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ». [د الصلاة (الحديث: 547)، س (الحديث: 846)].

## [قَاضِ]

\* "القضاةُ ثلاثةٌ: قاضيانِ في النّارِ وقَاضِ في الجنّةِ: رَجُلٌ قَضَى بِغَيرِ الحقّ فَعَلِمَ ذَاكَ، فَذَاكُ في النّارِ، وقاضٍ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقوقَ النّاسِ فَهُوَ في النّارِ، وقاضٍ قضَى بالحقّ فذلِك في الجّنّةِ». [ت الأحكام (الحديث: 1322م)].

#### [قاضي]

\* اعتمر النبي عَلَيْ في ذي القعدة، فأبي أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قضي عليه محمد رسول الله علي فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله، قال: «أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ»، ثم قال لعلى: «امْحُ: رَسُولُ اللهِ»، قال: لا والله لا أمحوك أبدًا، فأحذ رسول الله على الكتاب، فكتب: «هذا ما قاضى عَلَيهِ مَحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاَحٌ إِلاَّ في القِرَابِ، وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِن أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا»، فلما دخلها ومضى الأجل، أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل، فخرج النبي ﷺ، فتبعتهم ابنة حمزة، يا عم يا عم فتناولها عليٌّ، فأخذها بيدها، وقال لفاطمة، دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها عليٌّ وزيد وجعفر، فقال عليٌّ: أنا أحق بها، وهي ابنة عمى، وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي ﷺ لخالتها، وقال: «أَلْخَالَةُ بِمَنْزَلَةِ الأُمِّ»، وقال لعلى: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ»، وقَال لجعفر: «أَشْبَهْتَ خَلقِي وَخُلُقِي»، وقال لزيد: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا». [خ في الصلح (الحديث: 2699)، راجع (الحديث: 1844)].

\* خَرَجَ النبيُ عَلَيُّ زَمَنَ الْحُلَيْبِيَّةِ في بِضْعِ عَشْرَةَ مَائة مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّد الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّد الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ. وَسَارَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، كَانَ بِالنَّاسُ: حَلْ حَلْ خَلاَتِ الْقَصْوَاء مَرَّتَيْنِ، فَقال لَقَال النَّاسُ: حَلْ خَلاَتِ الْقَصْوَاء مَرَّتَيْنِ، فَقال النَّبِيُ عَلَيْةِ: «مَا خَلاَتْ وَمَا ذلِكَ لَهَا بِخُلْقٍ، وَلكِنْ حَبَسَهَا حَرَمَاتِ اللهِ إلّا حَبَسُ الْفيلِ» ثُمَّ وَعَلَيْمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللهِ إلَّا يَصْفَى بِيلِهِ لَا المَاءِ، فَجَاءَهُ أَعْطَيْتُهُمْ إِلَّا هَا بِهُ أَلَى المَاء، فَجَاءَهُ نَوْل بِأَقْصَى الْحَدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ المَاء، فَجَاءَهُ

بُدَيْلُ بِنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ ثُمَّ أَتَاهُ - يَعْنِي: عُرْوَةَ بِنَ مَسْعُودٍ \_ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ ﷺ فَكُلِّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالمُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ المِغْفَرُ، فَضَرَبُ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ: أَخُرْ يَدَكَ عِنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هذَا؟ قالُوا: المُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةً، قالَ: أَيْ غُدَرُ أُولَسْتُ أَسْعَى في غَدْرَتِكَ؟ وكانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْماً في الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وأَخَذَ أَمُوالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أمَّا الْإِسْلَامُ فَقَدْ قَبِلْنَا، وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ غَدْرِ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فقالَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «أَكْتُبْ: هذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" وَقَصَّ الْخَبَرَ، فقالَ سُهَيْـلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَاب قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَآنْحَرُوا ثُمَّ احْلُقُواً» ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ، الآيَة، فَنَهَاهُمُ اللهِ أَنْ يَرُدُّوهُنَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ إلى المَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ - فَأَرْسَلُوا في طَلَبِهِ ـ فَدَفَعَهُ إلى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتى إِذَا بَلَغَا ذَا الْـُحُلَيْفَةِ نَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرِ لَهُمْ، فَقالَ أبو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّداً فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ، فقالَ: أَجَلْ قَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، فقالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِني أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أتَى المَدِينَةَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ رَأَى هذَا ذُعْراً» فقالَ قد قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرِ فقالَ: قَدْ أَوْفَى اللهِ ذِمَّتَكَ فَقَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ نَجَّانِي اللهِ مِنْهُمْ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ وَيْـلُ أُمُّهِ مِسْعَرَ حَرْبِ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ " فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمٌ ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ، وَيَنْفَلِتُ أَبُو جَنْدَلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ. [د في الجهاد (الحديث: 276)].

\* لما أحصر على عند البيت، صالحه أهل مكة على أن يدخلها، فيقيم بها ثلاثاً، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من

أهلها، ولا يمنع أحداً يمكث بها ممن كان معه، قال لعلي: «اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم، هذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فأمر علياً أن يمحاها، فقال عليِّ: لا، والله، لا أمحاها، فقال عليِّ: «أرنِي عليًا أن يمحاها، وكتب: «أبْنُ عَبْدِ اللهِ"، فأواه مكانها، فمحاها، وكتب: «أبْنُ عَبْدِ اللهِ"، فأقام بها ثلاثة أيام، فلما أن كان يوم الثالث، قالوا لعليّ: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره فليخرج، فأخبره بذلك، فقال: «نَعُمْ» فخرج. لمن النجاد والسير (الحديث: 7783/4607).

#### [قاضِي]

\* "إِنَّ الله مَعَ الْقاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ». [ت الأحكام (الحديث: 1330)، جه (الحديث: 2312)].

\* قال ابن عباس: سمعته ﷺ يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وتُصْلِحُ بِهَا غائِبَتي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشَّدِي، وتَرُد بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُل سُوءٍ، اللَّهُمَّ أَعْطِني إِيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، ورَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ في العطاء (وَيُرْوَى في القضاء) وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ والنَّصْرَ عَلَى الأعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إلى رَحْمَتِكَ، فأَسْأَلُكَ يا قَاضِيَ الأُمُورِ، وَيا شَافِيَ الصُّدُورِ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُورِ، أَنْ تُجِيرَني مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ النُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القُبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْر وعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْر أنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ؛ فإِنِّي أَرْغَبُ إلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ العَالِمِينَ، اللَّهُمِّ ذَا الْحَبل الشَّدِيدِ، وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ المُقَرِّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكع

السُّجُودِ، المُوفِينَ بالْعُهُودِ، إنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا هادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلاَ مُضِلِّينَ سَلْماً لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوّاً لأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ونُعَادِي بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعاءُ وَعَلَيْكَ الإجابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلاَنُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً في قَلبي، وَنُوراً في قَبْرِي، ونُوراً مِنْ بَيْن يَدَيَّ، ونُوراً مِنْ خَلْفِي، ونُوراً عَنْ يَمِيني، ونُوراً عنْ شِمَالِي، ونُوراً مِنْ فَوْقِي، وَنُوراً مِنْ تَحْتِي، وَنُوراً في سَمْعِي، وَنُوراً في بَصَرى، وَنُوراً فى شَعْرِي، وَنُوراً في بَشَرِي، وَنَوراً في لَحْمِي، وَنُوراً في دَمِي، ونوراً في عِظَامِي، اللَّهمَّ أَعْظِمْ لِي نُوراً وأَعْطِنِي نُوراً وَاجْعَلْ لِي نوراً، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ العِزُّ وقَال بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ المَجْدَ وَتكُّرمَ بِهِ، سبحَان الَّذِي لا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَضْلِ وَالنِّعَم، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ والكَرَم، سُبْحَانَ ذِي الجَلاَلِ والإِكْرَامِ». [ت الدعوات (الحديث: 2419)].

## [قَاضِياً]

\* «أَدْخَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً مُشْتَرِياً
 وَبَائِعاً، وَقَاضِياً وَمُقْتَضِياً الْجَنَّةَ». [س البيوع (الحديث: 4710)].

\* "مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ ". [د في الأقضية (الحديث: 3572)، جه (الحديث: 2308)]. \* "مَنْ كان قَاضِياً فَقَضَى بِالْعَدْلِ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافاً". [ت الأحكام (الحديث: 1322)].

#### [قاضیان]

\* «القضاةُ ثلاثةٌ: قاضيانِ في النّارِ وقَاضِ في الجنّةِ: رَجُلٌ قَضَى بِغَيرِ الحقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ، فَذَاكُ في النّارِ، وقاضٍ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقوقَ النّاسِ فَهُوَ في النّارِ، وقاضٍ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقوقَ النّاسِ فَهُوَ في النّارِ، وقاضٍ قضَى بالحقِّ فذلِك في الجّنّةِ». [ت الأحكام (الحديث: 1322م)].

## [قاضِيَةً]

\* أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ عَلَى

أُمِّكِ دَينٌ أَكُنْتِ قاضِيَةً؟ اقْضُوا الله، فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفاءِ». [خ في جزاء الصيد (الحديث: 1852)، انظر (الحديث: 6699).

\* "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلاَفٌ، فَإِذَا كَانَ كَلْكَ، فَأَلِدَا كَانَ كَلْكَ، فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُداً، فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ، ثُمَّ اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ يَدٌ خَاطِئَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ». [جه الفتن (العديث: 3962)].

## [قاضِيَهُ]

\* أتى رجل النبي عَلَيْ فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال عَلَيْ: «لَوْ كَانَ عَلَيهَا دَينٌ أَكُنْتَ قاضِيلُهُ؟»، قال: نعم، قال: «فَاقْضِ الله، فَهوَ أَحَقُ بِالقَضَاءِ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6699)، راجع (الحديث: 1852)].

\* أنه عجوز كبيرة إن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها فقال قي: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ»؟ قَالَ: «فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ». [س آداب القضاة (الحديث: 5410)، راجع (الحديث: 5410)، تقدم (الحدث: 2642).

\* جاء رجل إلى النبي عَلَيْ فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا؟»، قال: نعم، قال: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضَى». [م في الصيام (الحديث: 468)].

\* قال رجل: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ». [س مناسك الحج (الحديث: 2638)].

### [قَاطِع]

\* «شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَي الْبَرِّ، وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ، وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللهِ، وَإِنَّ اللهَ وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ اللَّرْوَاحِ، إِلاَّ شَهِيدَ الْبَحْرِ، فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ الْأَرْوَاحِ، إِلاَّ شَهِيدَ الْبَحْرِ، فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ، وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلاَّ الدَّيْنَ،

وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ، الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ». [جه الجهاد (الحديث: 2778)].

\* ﴿ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ». [خ في الأدب (الحديث: 5984)، م (الحديث: 1696)، ت (الحديث: 1696)]. ت (الحديث: 1909)].

[قَاع]

\* «مَا مِنْ صَاحِب إِبلِ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرِ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِبٌ بَقَر لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلاَ صَاحِبٍ غُنَم لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كُانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَكَّمًاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَلاَ صَاحِب كَنْز لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ. يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَصْمَ الْفَحْل»، قال رجل: يا رسول الله ﷺ! ما حق الإبل؟ قال: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلُوهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيل اللهِ». [م في الزكاة (الحديث: 2293/ 988/ 27)].

\* «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلاَ بَقَرِ وَلاَ غَنَم، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَوٍ، تَطَوُّهُ ذَاتُ الظَّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَ يُؤلِّفِهَا وَلاَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ»، قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ وَمَنِيحَتُهَا، وَكَلَّهُ إِلاَّ تَحَوَّلَ يَوْمَ اللهِ، وَلاَ مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لاَ يُؤدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُوَ ليَقِرُّ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا يَقِرُّ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا يَقِرَّ مَنْهُ، وَيُعَلَى يَقْضَمُهَا

كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ». [م في الزكاة (الحديث: 2294/ 988/ 28)، س (الحديث: 2453)].

 \* «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ لا يُؤدِّي زَكَاتَهُ إِلاًّ أُحْمِى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ عز وجل بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبيلُهُ إِمَّا إِلَىَّ الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، كَأَوْفَر مَا كَانَتْ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلُّمَا مَضَى عَلَيُّهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَنْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَم لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، كَأُوْفَرِ مَا كَانَتْ ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوزِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضَتْ [مضَى] عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ». [م في الزكاة (الحديث: 2289/ 987/ 26)، راجع (الحديث: 2788)].

#### [قَاعِد]

\* "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فقال: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُل: كَذَبْتَ، إِلاَّ مَا وَجَدَرِيحاً بِأَنْفِهِ أُو صَوْتاً بِأُذْنِهِ"، [دالصلاة (الحديث: 1029)، ت (الحديث: 396)].

\* "إنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِم، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً، وَيُمْسِي كَافِراً، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي فيها خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، وَالْمَاشِي فيها خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي»، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «كُونُوا أَحْلاً سَ بُيُوتِكُم». [دني الفنن والملاحم (الحديث: (4262)].

"إنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَناً كَقَطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ،
 يُصْبِحُ الرَّجُلُ فيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً
 وَيُصْبِحُ كَافِراً، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْمَاشِي

فيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُم، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُم، وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُم بِالْحِجَارَةِ، فإنْ دُخِلَ يعني: عليَّ أحد منكم فليكن كخير ابني آدم». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4259)، ت (الحديث: 3961)]. (الحديث: 3961)].

\* أن جابر بن عبد الله سمع رسول الله على يحدث عن فترة الوحي: «فَبَينَا أَنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي السَّمَاءِ، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جاءَنِي بِحِرَاءٍ، قاعِدٌ عَلَى كُرْسِيّ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجِئْتُ مِنْهُ، حَتَّى هَوَيتُ إِلَى الأَرْضِ، فَجِئْتُ مِنْهُ، حَتَّى هَوَيتُ إِلَى الأَرْضِ، فَجِئْتُ أَمْلُونِي، فَزَمَّلُونِي، فَزَمَّلُونِي، فَزَمَّلُونِي، فَزَمَّلُونِي، فَأَمْجُرُ »، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّا اللَّهُ يَرُ لِللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّا اللَّهُ يَرُ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى قَوْلِهِ مَا هَجُرُ »، وقال أبو سلمة: والرجز: الأوثان. «ثُمَّ حَمِيَ الوَحْيُ وَتَتَابَعَ». [خ في التفسير (الحديث: 4926)، راجع (الحديث: 6, 4)].

\* "إِنْ صَلَّى قائِماً فَهُو أَفضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». [خ ني تقصير الصلاة (الحديث: 115م)، انظر (الحديث: 1116، 1117)].

\* "إِنّهَا سَتَكُونُ فِتَنّ، أَلاَ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِيَّهُا، أَلاَ، فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِيلٌ فَلْيُلْحَقْ بِغِنَمِهِ، فَلْيُلْحَقْ بِغَنَمِهِ، فَلْيُلْحَقْ بِغَنَمِهِ، فَلْيُلْحَقْ بِغَنَمِهِ، فَلْيُلْحَقْ بِغَنَمِهِ، قَالَ: فقال فَلْيُلْحَقْ بِأَرْضِهِ»، قال: فقال رجل: أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: "يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لْيَنْجُ قال: "قَالَ: "يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لْيَنْجُ اللّهُمَّ هَلْ بَلّغْتُ، اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ أَنْ أَلْ اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ وقال رجل: أرأيت إن أكرهت اللهمية مَلْ بَلَغْتُ؟ أَنْ فقال رجل: أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: "يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». [م ني الفئة وأشِراط الساعة (الحديث: 7179/ 2887)، د (الحديث: الفئين وأشراط الساعة (العديث: 7179/ 2887)، د (الحديث: 4256)].

\* «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائمِ،
 وَالقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، والماشي خَيْرٌ من الساعِي»،

قال: أفرأيت إن دخل عَلَيَّ بيتي وبسط يده إليَّ ليقتلني قال: «كُنْ كابن آدَمَ». [ت الفنن (الحديث: 2194)].

\* عن جابر أنه سمع إلى يقول: "ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الوَحْيُ، فَبَينَا أَنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جاءَنِي بِحِرَاءٍ، قاعِدٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». [خ في الأدب (الحديث: 3، 4)].

\* (ثُمُّ فَتَرَ عَنِّي الوَحْيُ فَتْرَةً، فَبِينَا أَنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاء، فَإِذَا صَوْتاً مِنَ السَّمَاء، فَإِذَا صَوْتاً مِنَ السَّمَاء، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جاءَنِي بِحِرَاء، قاعِدٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجُئِنْتُ مِنْهُ، حَتَّى هَوَيتُ إِلَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجُئِنْتُ مِنْهُ، حَتَّى هَوَيتُ إِلَى اللَّرْضِ، فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلتُ: زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَاتُمُ اللَّهُ رَبِّ لَلَى لَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَاتُمُ اللَّهُ رَبِّ لِلَى لَا الْمَدْرِ: المَدرد: 1 - 5]». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3238)، راجع (الحديث: 34) المَديث: 34) المَديث: 34) المَدرد:

\* "سَتَكُونُ فِتَنْ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ الْقَائِم، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ الْقَائِم، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ السَّاعي، وَمَنْ مُشْرِف لَهَا تَسْتَشْرِفهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلَجَأً أَوْ مَعَاذاً فَلْيَعُذْ بِهِ\*. [خ في المناقب (الحديث: 3601)، انظر (الحديث: 7176)].

\* "عُمْرَانُ بَيْتِ المَقْدسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِينِيَّة خُرُوجُ الدَّجَّالِ»، ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه، أو منكبه، ثم قال: "إنَّ هذَا لَحَقٌ كَمَا أَنَّكَ هَهُنَا»، أو: "كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ»، يعني: معاذ بن جبل. [دني الفتن والملاحم (الحديث:

\* ﴿ فُوجَ عَنْ سَقْفِ بَيتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ، فَفَرَجَ صَدْرِي ، ثُمَّ عَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ فَفَرَجَ مِمْ مُمْتَلِي ءِ حِكْمَةً وَإِيمَاناً ، فَأَفرَغَهُ فِي صَدْرِي ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَلَمَّا جِبْرِيلُ لِخَازِنِ فَلَمَّا جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ : افتَحْ ، قَالَ : مَنْ هذا ؟ قَالَ : هذا جبْرِيلُ لِخَازِنِ قَالَ : هل مَعَى مُحَمَّدٌ عَلَيْنَا السَّمَاء فَقَالَ : فَل مَعِي مُحَمَّدٌ عَلَيْنَا السَّمَاء فَقَالَ : فَل مَعِي مُحَمَّدٌ عَلَيْنَا السَّمَاء فَقَالَ : فَعْمْ ، مَعِي مُحَمَّدٌ عَلَيْنَا السَّمَاء فَقَالَ : فَعْمْ . فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاء فَقَالَ : أَرْسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاء فَقَالَ : أَرْسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاء فَقَالَ : أَرْسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاء فَقَالَ : أَرْسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاء فَقَالَ : أَرْسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاء فَتَعَ عَلَوْنَا السَّمَاء فَتَعَالَ الْعَلَالَ الْعَمْ الْمَعْلَى الْمَاء فَتَعَ عَلَوْنَا الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى السَّمَاء فَتَعَ عَلَى الْمَاء فَتَعَالَ الْمَالَعَلَالَ السَّمَاء فَتَعَالَ الْمَلَا الْمِلْمِ الْمُعْمَا فَتَعَالَ الْمَتَعَالَ الْمَالَعَلَى الْمَالَعَلَى الْمَلَا الْمَاعِلَى الْمَالَعَلَى الْمَالَعَلَى الْمَعْمَالَ السَّمَاء فَتَعَلَى الْمَلْمَا الْمَالَعَلَى الْمَالَعَلَى الْمَالَعَلَى الْمَالَعَلَى الْمَالَعَلَى الْمَالَعَلَى الْمَالَعَلَى الْمَالَعَلَى الْمَنْعَالَعَلَى الْمَالَعَلَى الْمَالَعَلَى الْمَالَعَلَى الْمَالَعَلَى ا

الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ، عَلَى يَمِينِهِ أَسُودَةٌ، وَعَلَى يَسَارهِ أَسُودَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَي، فَقَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالإبْنِ الصَّالِح، قُلتُ لِجِبْريلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هَذا آدَمُ، وَهذهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ اليَمِين مِنْهُمَ أَهْلُ الجَنَّةِ، وَالأَسْودَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَجَكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افتَحْ، فَقَالَ لَهُ خازنُها مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّل، فَفَتَحَ، فَلَمَّا مَرَّ جَبْرِيْلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بإِدْرِيْسَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، تُثُمَّ مَرَرَّتُ بِمُوسَى، فَقَالَ: مَرْحَباً بالنَّبيِّ الصَّالِح وَالأَخ الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا مُوسى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعَيسى، فَقَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا عِيسى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرْحَباً بالنَّبِيّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيكُم عُلِي ﴾، قال: ﴿ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوىً أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ»، قال: «فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بذلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، قُلتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلتُ: اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللَّوْلُو، وَإِذَا تُرَابُهَا المِسْكُ». [خ في الصلاة (الحديث: 349)، انظر (الحديث: 1636، 3342)، م (الحديث: 413، 414)، س (الحديث: 448، 1399)].

\* «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ، وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَأَذَرَكَتُهُ الْقَائِلَةُ مَ فَنَزَلَ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَانْسَلَّ بَعِيرُهُ، فَاسْتَيْقَظَ فَسَعَى شَرَفاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، فَأَقْبَلَ حَتَّى أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي قَالَ فِيهِ، فَبَيْنَمَا هُو قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي، حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ، فَلَلَهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ فَلَلَهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَى خَالِهِ». [م في التوبة (الحديث: 6898/2745) ].

\* «مَنْ صَلَّى قائِماً فَهُوَ أَفضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِداً فَلَهُ يَصْفُ أَجْرِ لِقَائِمٍ، وَمَنْ صَلَّى نائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». [خ ني تقصير الصلاة (الحديث: 1116)، راجع (الحديث: 1115)].

\* "يُسَلِّمُ الرَّاكِبِ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6232)، م (الحديث: 6232)، م (الحديث: 5195)، ت (الحديث: 5195)].

\* "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الفَاعِي عَلَى الفَاعِدِ وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ»، وابن المثنى في حديثه "وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ». [ت الاستنذان (الحديث: 2703)].

\* "يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَى القَاعِدِ، وَالفَارُّ عَلَى القَاعِدِ، وَالفَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6231)، انظر (الحديث: 6231)، 2033، 6234)، ت (الحديث: 6231). د (الحديث: 6198)].

### [قَاعِداً]

\* اشتكى ﷺ، فصلينا وراءه، وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعد، فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلم قال: «إِنْ كِدْتُمْ آنِفاً لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلا تَفَعْلُوا، اثْتَمُوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا فَيَاماً، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا 606)، س (الحديث: 1199)، حه (الحديث: 1240)].

\* أن أسيد بن حضير كان يؤمهم، قال: فجاء ﷺ يعوده، فقال: (إِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلَّى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ (الحديث: 607)].

\* "إِنْ صَلَّى قائِماً فَهُوَ أَفضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ نِصْفُ أَجْرِ نِصْفُ أَجْرِ القَائِم، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِم، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». [خ في تقصير الصلاة (الحديث: 115م)، انظر (الحديث: 1116، 1117)].

\* ﴿إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعوداً ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الأَرْضِ قَوْلُ أَهْلِ الأَرْضِ قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . [م في الصلاة (الحديث: 88/ 416/ 88)].

\* "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، ولاَ تُكَبِّرُوا وَتَّى يُكَبِّرُ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، ولا تَرْكَعُوا حَتَّى يُرْكَعُ، وإِذَا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ »، قال مسلم: "وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا فَعُوداً أَجْمَعُونَ ». [دالصلاه (الحديث: 603)].

\* ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً. فَصَلُوا قِبَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً، فَصَلُوا قُعُوداً فَصَلُوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ». [م في الصلاة (الحديث: 934/ 417)].

\* "إنّهُ لا تَتِمُّ صَلاَةٌ لاَحَدٍ مِنَ النّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ"، يعني: مواضعه "ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ الله جَلَّ وعز وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَوْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قائِماً، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قائِماً، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قاعِداً، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَوْفُحُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فإذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ». [د

الصلاة (الحديث: 857)، ت (الحديث: 302)، س (الحديث: 1052)، (الحديث: 460)].

\* "إنّهَا لا تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُم حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَعْسِلُ وَجْهَهُ وَيَكَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسُحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدُهُ، ثُمَّ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ ما أُذِنَ لَهُ فِيهِ وَجَلَّ وَيَحْمَدُهُ، ثُمَّ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ ما أُذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ»، فذكر نحو حديث حماد قال: "ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمكِّنَ وَجْهَهُ»، قال همام ـ وربما قال: "جُبهتَهُ مِنَ الأَرْضِ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرِخِيَ، شَجَهَتُهُ مِنَ الأَرْضِ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرِخِيَ، ثُمُّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِي قاعِداً عَلَى مِقْعَدِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ»، فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ "لا تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُم حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ». [دالصلاة (الحديث: 658)، راجع (الحديث: 685)].

\* دخل رجل إلى رسول الله على النبي المسجد، فصلى ركعتين، ثم جاء فسلم على النبي النبي وكان الله يرمقه في صلاته، فرد عليه السلام ثم قال له: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرجع فصلى ثم حاء فسلم على النبي الله في فرد عليه السلام ثم قال: جاء فسلم على النبي الله في فرد عليه السلام ثم قال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد أن تُصَلِّي فَتَوَضَّأُ فَأَحْسِنْ وُصُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ عَتَى تَطْمَئِنَ مَا وَعَلَى الْكَتَابِ لَقَدَّى تَصَلِّي فَتَوَضَّأً فَأَحْسِنْ وَصُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ عَتَى تَطْمَئِنَ مَا عِداً، ثُمَّ اسْجَداً، ثُمَّ اسْجَداً، ثُمَّ اسْجُداً، ثُمَّ اسْجُداً، ثُمَّ اسْجُداً، ثُمَّ اسْجُداً، ثُمَّ اسْجُداً، ثُمَّ السُجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِداً، ثُمَّ السُجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِداً، ثُمَّ السُجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِداً، ثُمَّ السُجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِداً ثُمَّ ارْفَعْ ، فَإِذَا أَتْمَمْتَ صَلاَتِكَ عَلَى هذَا فَقَدْ سَاجِداً ثُمَّ ارْفَعْ ، فَإِذَا أَتْمَمْتَ صَلاَتَكَ عَلَى هذَا فَقَدْ سَابِداً ثُمَّ ارْفَعْ ، فَإِذَا أَتْمَمْتَ صَلاَتِكَ عَلَى هذَا فَقَدْ مَنَ مَا الْتَقَصْتُ مِنْ هذَا فَإِنَما تَنْتَقِصُهُ مِنْ صَلاَتِكَ». [س السهو (الحديث: 1313)، تقدم (الحديث: 1313)، تقدم (الحديث:

\* "صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ". [دالصلاة (الحديث: 952)، ت (الحديث: 372)، جه (الحديث: 1232)].

\* «صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِداً، نِصْفُ الصَّلاةِ»، قال: فأتيته، فوجدته يصلي جالساً، فوضعت يدي على

رأسه، فقال: «مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو؟»، قلت: حدثت يا رسول الله، أنك قلت: «صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِداً عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ»، وأنت تصلي قاعداً! قال: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1712/735/120)، د (الحديث: 550)). س (الحديث: 1658)].

\* عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». [خ في تقصير الصلاة (الحديث: 1115)، راجع (الحديث: 1115)].

\* لما مرض ﷺ مرضه الذي مات فيه، كان في بيت عائشة، فقال: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُرُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ فَكَبُرُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قَعُوداً». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1239)].

\* «مَنْ صَلَّى قائِماً فَهُوَ أَفضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». [خ في تقصير الصلاة (الحديث: 1116)، راجع (الحديث: 1115)].

[قَاعِدِهِمُ]

\* "المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ أَذْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّعِهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ، وَمُتَسَرِّعِهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ، لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِمْ، [دفي الجهاد (الحديث: 2751)، انظر (الحديث: 4531)].

\* (وَيُجِيْرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ . [دني الديات (الحديث: 4531)].

[قَاعِدُونَ]

﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَوِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ
 وَلَلْجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [النساء: 95]، قال النبي ﷺ:
 «ادْعُ لِي زَيداً، وَليَجِئْ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالكَتِفِ، أَوِ:

الكَتِفِ وَالدَّوَاةِ"، ثم قال: «اكْتُبْ: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ"، ثم قال: «اكْتُبْ: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَرَانِ (الحديث: 4990)، انظر (الحديث: 4994)].

\* «ائْتُونِي بالْكَتِفِ أو اللَّوْحِ»، فَكَتَبَ: ﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾، فقال عمرو بن أم مكتوم: هل لي من رخصة؟ فنزلت: ﴿غَيْرُ أُولِ ٱلفَّرَدِ﴾. [ت الجهاد (الحديث: 1670)، س (الحديث: 3101)].

\* لما نزلت: ﴿لَا يَسَوَى الْقَوْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال النبي ﷺ: «ادْعُوا فُلاناً»، فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف، فقال: «اكْتُبْ: ﴿لَا يَسَوَى الْقَوْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ... وَلَلْحُكِمِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ وخلف النبي ﷺ المُؤْمِنِينَ ... وَلَلْحُكِمِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ أنا ضرير، فنزلت ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَيْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الشَّرَدِ وَلَلْحَكِمُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾. [خ في التفسير (الحديث: 4594)، راجع (الحديث: 2831)].

### [قَاعِدِينَ]

\* (حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمَجَاهِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَا ظُنُّكُمْ؟ "وفي الْقِيَامَةِ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟ "وفي رواية: «فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ " فالتفت إلينا ﷺ، فقال: «فَمَا ظَنْكُمْ؟ ". [م في الإمارة (الحديث: 4885) فقال: «فَمَا ظَنْكُمْ؟ ". [م في الإمارة (الحديث: 3190)].

\* "حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ فِي الْحُرْمَةِ كَأُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: يَا فُلاَنُ هَذَا فُلاَنُ هَذَا فُلاَنُ هَذَا فُلاَنُ عَضَاتِهِ مَا شِئْتَ» ، ثُمَّ الْتَفَتَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: "مَا ظَنْكُمْ تُرُوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئاً؟ ». [س الجهاد (الحديث: 3191)، تقدم (الحديث: 3191).

\* (حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ
 أُمَّهَاتِهِمْ وَإِذَا خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَخَانَهُ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:
 هذَا خَانَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَمَا

ظَنُّكُمْ؟». [س الجهاد (الحديث: 3190)، تقدم (الحديث: 3189)].

# [قافِلُونَ $]^{(1)}$

\* حاصر على أهل الطائف فلم يفتحها، فقال: "إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ"، فقال المسلمون: نقفل ولم نفتح! قال: "فَاغُدُوا عَلَى القِتَالِ"، فغدوا فأصابتهم جراحات، قال النبي على: "إِنَّا قافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ"، فكأن ذلك أعجبهم، فتبسم على . [خ في التوحيد (الحديث: 7480)].

\* لما حاصر عَ الطائف، فلم ينل منهم شيئاً، قال: «إِنَّا قافِلُونَ إِنْ شَاءَ الله»، فثقل عليهم، وقالوا: نذهب ولا نفتحه، وقال مَرَّةً: «نَقْفُلُ»، فقال: «إغْدُوا عَلَى القِتَالِ»، فغدوا فأصابهم جراح، فقال: «إِنَّا قافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ الله فأعجبهم، فضحك عَداً إِنْ شَاءَ الله فأعجبهم، فضحك عَده (المحديث: 6086، 7480)، انظر (المحديث: 6086، 7480)

\* لما كان على بالطائف قال: "إِنَّا قافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ"، فقال رجل من أصحابه على: لا نبرح أو نفتحها، فقال على: "فَاعُدُوا عَلَى القِتَالِ"، قال: فغدوا فقاتلوهم قتالاً شديداً، وكثر فيهم الجراحات، فقال على: "إِنَّا قافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ"، قال: فسكتوا، فضحك على: [خ في الأدب (الحديث: 6086)، راجم (الحديث: 4325)].

#### [قافِيَةِ]

\* «يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قافِيَةِ رَأْسٍ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ على مكان كُلَّ عُقْدَةٍ: عَلَيكَ لَيلٌ طَوِيلٌ فَارِقُدْ، فَإِنِ اسْتَيقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفسِ كَسُلاَنَّ». [خ في التهجد (الجديث: 1142)، انظر (الحديث: 2062)، م (الحديث: 1306).

<sup>(1)</sup> قَافِلُون: عائدون من السفر، قَفَل يَقْفِلُ إِذَا عَادَ مِنْ سَفَرِه، ويقال للسّفر: قُفُول، فِي الذَّهَابِ والمَجِيء، وَأَكْثُرُ مَا يُستعمل فِي الرُّجوع.

\* «يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا: عَلَيكَ لَيلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفسِ كَسْلاَنَّ». [خ ني بدء الخلق (الحديث: 3269)، راجع (الحديث: 1142)].

\* «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِاللَّيْلِ بِحَبْلِ فِيهِ ثَلَاثُ عُقَدٍ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ إِلَى عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ إِلَى عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ اللَّهُ الصَّلاَةِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الشَّفْسِ الصَّلاَةِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ إِلَى قَدْدُ أَصَابَ خَيْراً، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، أَصْبَحَ كَسِلاً خَيِيثَ النَّفْسِ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْراً، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، أَصْبَحَ كَسِلاً خَيِيثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْراً». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1329)].

\* (يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ، ثَلاَثَ عُقَدٍ إِذَا نَامَ، بِكُلِّ عُفْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلاً طَوِيلاً، فَإِذَا اسْتَيْفَظَ، فَذَكَرَ اللهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا تَوَضَّأَ، انْحَلَّتِ الْعُقَدُ، فَأَصْبَحَ انْحَلَّتِ الْعُقَدُ، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، كَسُلانَ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1816/776/70). س (الحديث: 1606)].

### [قَالَ]

\* «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ: آمِينَ، وَالْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، وَالْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، غُفِرَ لَهُ مَا اللَّحْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [م في الصلاة (الحديث: 916/410/410)].

\* ﴿إِذَا قَالَ الْقَالِ الْقَالِينَ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْشَكَالِينَ ﴾ ، فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ ، فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ الشَّمَاءِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \* . [م في الصلاة (الحدث: 19/ 410/ 76)].

\* ﴿ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُكُمْ ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلاّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ ، عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلاّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ ، يَقُولُونَ: الْكَوْكَبُ وبالْكَوْكَبِ [الْكَوَاكِبُ، وَبِالْكَوْكَبِ [الْكَوَاكِبُ، وَبِالْكَوَاكِبُ، وَبِالْكَوَاكِبِ] ». [م في الإيمان (الحديث: 229/ 72/ 126)) ، (العديث: 1523/ 72/ 126)]

\* المُّوتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَثُولُوا: لا إِلهَ إِلاّ

\* أن أبا ذر قال: انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة: «هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ، هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ، هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ، هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ، هُمُ الْأَخْسَرُونَ مَلْ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على ا

\* أن زيد بن حارثة قال: بعثنا على الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا قال لي على: «يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ»، قال: قال: «أَقتَلتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ»، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ»، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ»، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ»، (الحديث: 6872)، راجع (الحديث: 6872).

\* "إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمّ ثُلاَثاً: قِيلَ وَقالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ». [خ في الزكاة (الحديث: 1477)، راجع (الحديث: 844)، م (الحديث: 4458ـ 4454)].

\* أن المقداد بن عمرو قال: يا رسول الله إن لقيت كافراً فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله، آقتله بعد أن قالها؟ قال على الله وقال: (لا تَقْتُلهُ)، قال: فإنه طرح إحدى يدي ، ثم قال ذلك بعدما قطعها، آقتله؟ قال: (لا تَقْتُلهُ، فَإِنْ قَتَلتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِك قَبْل أَنْ تَقْتُلهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْل أَنْ تَقْتُلهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلتِهِ قَبْل أَنْ يَقْتُلهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلتِهِ قَبْل أَنْ تَقْتُلهُ، وَالديات (الحديث: 6865)، يَقُولَ كَلِمَتهُ الَّتِي قَالَ». [خ في الديات (الحديث: 6865)، راجع (الحديث: 6401)].

\* بعثنا علي العرقة من جهينة، فصبحنا القوم،

فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا، بلغ ذلك النبي على فقال لي: "يا أُسامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لا إِلهَ إِلا اللهُ؟»، قال: قلت: إنما كان متعوذاً، قال: فقال: "أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لا إِلهَ إِلا اللهُ؟» قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. [م في الإيمان (الحديث: 274/ 66/ أصلمت قبل ذلك اليوم. [م في الإيمان (الحديث: 278/)].

\* (قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَمِلَهِا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ أَعْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بَعْفِلُهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بَعْفِلُهَا». [م في الإيمان (الحديث: 323/ 219/ 205)].

\* «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرَ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمُ أَكْتُبُهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً». [م في الإيمان (الحديث: 313/ 204/ 208)].

\* «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَسْراً». [م ني الإيمان (الحديث: 330/ 203/ 203)، ص (الحديث: 303/ 203)].

\* ﴿ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ أُمَّتَكَ لا يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ خَلَقَ اللهُ؟ ﴾. [م في الإيمان (الحديث: 349/ 217/ 217)].

\* «قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ: رَبِّ، ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً - وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ - فَقَالَ: ارْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بَمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا وَالْ تَرَكَهَا وَالْ المحديث: 333/ 129/ تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ \* . [م في الإيمان (الحديث: 333/ 129/ 205].

\* (الله أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ
 وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ،
 فَأَذْرَكَتُهُ الْقَائِلَةُ، فَنَزَلَ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَغَلَبَتُهُ عَيْنُهُ،

وَانْسَلَّ بَعِيرُهُ، فَاسْتَيْقَظَ فَسَعَى شَرَفاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً ثَالِثاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً ثَالِثاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً ثَالِثاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، فَأَقْبَلَ حَتَّى أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي قَالَ فِيهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي، حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَلِهِ، فَلَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَى حَلْهِ». [م في التوبة (الحديث: 6893/ 2745/ 5)].

\* «مَا قَالَ عَبُدٌ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله قَطُّ مُخْلِصاً إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِي إلى العَرْشِ ما اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ». [ت الدعوات (الحديث: 3590)].

\* "مَا مِنْ عَبْدِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو إِبِطُهُ يَسْأَلُ الله مَسْأَلَةً إِلاّ آتَاهَا إِيَّاهُ مَا لَمْ يَعْجَلْ، قالُوا: يَا رَسُولَ الله مَسْأَلَةً إلاّ آتَاهَا إِيَّاهُ مَا لَمْ يَعْجَلْ، قالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ عَجَلْتُهُ؟ قالَ: يَقُولُ قَدْ سَأَلْتُ وسَأَلْتُ وَلَمْ أَعْظَ شَيْئاً»، وفي رواية: "يُسْتَجَابُ لأِحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَعْجَلْ يَعُونُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي». [ت الدعوات (الحديث: يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي». [ت الدعوات (الحديث: مَا لَمْ ).

\* مُطر الناس على عهد النبي ﷺ، فقال ﷺ «أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ ، وَمِنْهُمْ كَافِرٌ ، قَالُوا : هذِهِ

رَحْمَهُ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا » قال : فنزلت هذه الآية : ﴿فَكَ أُقْشِمُ بِمَوَقِع النَّجُومِ ﴾
حتى بلغ : ﴿وَتَعَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة : 75 حتى بلغ : ﴿وَتَعَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة : 75 حتى بلغ . [م و الإيمان (الحديث : 231/73/21)].

\* «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَم كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ،
 وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [م في الإيمان (الحديث: 398)].

\* «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ». [م في الإيمان (الحديث: 300/ 170/ 177)، راجع (الحديث: 988)].

\* «مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إِلا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ
 اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ»، وفي رواية:
 «مَنْ وَحَدَ الله». [م في الإيمان (الحديث: 129\_ 130/ 23)].

\* «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ
 الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ حَمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ».
 [ت الدعوات (الحديث: 3604م)].

\* «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي رَضِيتُ باللهُ رَبّاً وبِالإسْلاَمِ دِيناً وَبِمُحمَّدٍ نَبِيّاً كانَ حَقّاً عَلَى اللهُ أَنْ يُرْضِيهُ». [ت الدعوات (الحديث: 388)].

\* «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مَائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ البَحْرِ». [ت الدعوات (الحديث: 3812)].

\* «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ، جُلِدَ يَوْمَ القَيْمَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». [خ في الحدود (الحديث: 6858)، م (الحديث: 5165)، د (الحديث: 5165)، ت (الحديث: 1947)]

\* «مَنْ هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَأَقُولُ: فُلاَنٌ، فَيَقُولُ: نِعْمَ عَبْدُ اللهِ هَذَا، ويَقُولُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: فُلاَنٌ، فَيَقُولُ: عَبْدُ اللهِ هَذَا، حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَذَا خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ فقالَ: نِعْمَ عَبْدُ اللهِ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ». [ت المناف (الحديث: 3846)].

\* أخبرني جبلة بن حارثة أخو زيد قال: قَدِمت على رسول الله البعث معي أخي رسول الله البعث معي أخي زيداً، قال: «هُو ذَا قال: فَإِن انْطَلَقَ مَعَكَ لَمْ أَمْنَعُهُ»، قال زيد يا رسول الله والله لا أختار عليك أحداً، قال: فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي. [ت المناقب (الحديث: (3815)].

#### [قالا]

\* كان ﷺ مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيًا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُ مَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنَّهُ مَا الْاَلْ لِي: انْطَلِقْ، وَإِنَّهُ مَا الْطَلَقْتُ مَعْهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا الْمَوْ يَهْوِي بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَحْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَشْلُغُ رَأْسَهُ، فَيَتْهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَشْلُغُ رَأْسَهُ، فَيَتْهَدْهُدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَشْلُغُ رَأْسَهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: يَعُودُ عَلَيهِ فَيفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قَالاً لِي: يَعُودُ عَلَيهِ فَيفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: قَلْلَ الْمُؤَلِقُنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلِي لِقَفَاهُ، وَإِذَا أَخِرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي وَإِذَا أَوْدَ مَا فَعَلَ الْمَوْدَ وَإِذَا هُو يَأْتِي وَإِذَا أَوْدَ مَا يَعْ فَلَا أَتَوْلَ الْمَوْدَ وَإِذَا هُو يَأْتِي وَإِذَا أَتَحَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُو يَأْتِي

أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ ـ قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فمَا يَفرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ - قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤُلاَءِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِّ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارة، فَيَفْغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَةً نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قَالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَؤلاء؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةِ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ، قَالَ: قالاً لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَب وَلَبِن فِضَّةٍ ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رَجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلَقِهِمْ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالاً لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَّ النَّهَرِ،

### [قَالَتِ]

\* ﴿ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ: رَبِّ، ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّمَةً - وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ - فَقَالَ: ارْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ جَسَنَةً، إِنَّمَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ ﴾. [م في الإيمان (الحديث: 333/ 129/).

### [قَالَتُهُ]

\* «أَصْدَقُ بَيْتِ قَالَتْهُ الشُّعَرَاءُ: أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الله بَاطِلٌ». [م في الشعر (الحديث: 585/ 585/ 5)، راجع (الحديث: 5848)].

#### [قَالَهُ]

\* «أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ: «أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلٌ». [م في الشعر (الحديث: 5850/5856)، راجع (الحديث: 5848)].

\* أن عامراً كان رجلاً شاعراً، فنزل يحدو بالقوم. . . فقال عَلَيْ : "مَنْ هذا السَّائِقُ؟"، قالوا: عامر بن الأكوع، قال: «يَرْحَمُهُ اللهُ»، قال رجل من القوم: وجبت يا نبى الله، لولا أمتعتنا به، . . . فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال ﷺ: «مَا هذهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيءٍ تُوقِدُونَ؟»، قالوا: على لحم، قال: «عَلَى أَيِّ لَحْم؟ "، قالوا: لحم حمر الأنسية، قال على: «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا»، فقال رجل: أونهريقها ونغسلها؟ قال: «أَوْ ذَاكَ»، فلما تصاف القوم... أصاب عين ركبة عامر فمات منه. . . رآني ﷺ وهو آخذ بيدي قال: «مَا لَكَ؟»، قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامراً حبط عمله؟ قال ﷺ: «كَذُبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لأَجْرَين \_ وَجَمَعَ بَينَ إِصْبَعَيهِ \_ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشى بِهَا مِثْلُهُ»، وفي رواية: «نَشَأَ بهًا). [خ في المغازي (الحديث: 4196)، راجع (الحديث: .[(6148 ،3477 ،2945 ،2477

### [قَالُها]

\* استب رجلان عنده ﷺ، فغضب أحدهما غضباً شديداً، حتى خيل إليّ أن أنفه يتمزع من شدة غضبه،

قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قَالاً لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهذاكَ مِنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قالاً لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالاً لِي: أَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيِتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بَالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشُرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بِنَاءِ النَّتُورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكريهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، وَأَمَّا الولدَّانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: «وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَناً وَشَطْرٌ قَبِيحاً ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

\* «المُسْتَبَّانِ مَا قَالاً، فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَطْلُومُ». [د في الأدب (الحديث: 4894)، ت (الحديث: 1981)].

## [قَالَةُ]

\* أنه ﷺ قال: ﴿ أَلاَ أُنْبَئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ »، وإنه ﷺ قال: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقاً ، وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّاباً ». [م ني البر والصلة (الحديث: 6579/ 2006/ 102)].

فقال ﷺ: "إنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُه مِنَ الْغَضَبَ"، فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: "يَجِدُه مِنَ النَّغَضَبَ"، فقال: «يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». [د في الأدب (الحديث: 4780)، ت (الحديث: 3452، 3452)].

\* «أَسْلُمُ سَالَمَهَا اللهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، أَمَا إِنِّي لَمْ
 أَقُلُهَا، وَلَكِنْ قَالَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6380/ 2516/ 185)].

\* "أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلٌ». [م في الشعر (الحديث: 5849/ 2256)، راجم (الحديث: 5848)].

\* ﴿ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلاَ كُلُّ شَيءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلَتِ أَنْ يُسِيءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ، وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلَتِ أَنْ يُسلِمَ . [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3841)، انظر (الحديث: 6843، 5845)، (الحديث: 6843، 5845)، حالالحديث: 3757)].

\* خرجنا مع النبي ﷺ إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هنيهاتك، فحدا بهم، فقال ﷺ (مَنِ السَّائِقُ؟)، قالوا: عامر، فقال: (رَحِمَهُ اللهُ)، فقالوا: يا رسول الله، هلا أمتعتنا به، فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه. . . فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامراً حبط عمله، فقال: (كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لأَجْرَينِ انْنَينِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيهِ». [خ في الديات (الحديث: 689)، راجع (الحديث: 2477)].

\* "قَالَ سُلَيمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، تَحمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِساً يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُل، وَلَمْ تَحْمِل شَيئاً إِلاَّ وَاحِداً سَاقِطاً إِحْدَى شِقَيهِ"، فقال ﷺ: "لَوْ قَالَهَا لَهُ اللهَ اللهِ"، وفي رواية: "تِسْعِينَ" قَالَهَا لَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللهِ"، وفي رواية: "تِسْعِينَ" وهو أصح. [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3424)، انظر (الحديث: 2819)].

## [قَالَهُنَّ]

\* أن ابنة النبي عَلَيْ قالت: أنه عَلَيْ كان يعلمها، فيقول: «قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، لا قُوَّةَ إِلاَّ بالله، ما شَاءَ الله كَانَ، وَما لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ،

أَعْلَمُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ، وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ، وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً؛ فإِنَّهُ مَن قالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حتَّى يُصْبِحَ». [د يُمْسَى، وَمَن قالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حتَّى يُصْبِحَ». [د في الأدب (الحديث: 5075)].

\* "مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ﴿ فَسُبَحَنَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَجِينَ تُمْسُونَ وَجِينَ تُمْسُونَ وَجِينَ تُمْسُونَ وَجِينَ تُمْسُونَ وَكَلْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَجِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ [السروم: 17، 18] إِلَسى ﴿ وَكَذَلِكَ تُحْرَجُونَ ﴾ [الروم: 19]، أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ في يَوْمِهِ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ في لَيْلَتِهِ ». [دني وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ في لَيْلَتِهِ ». [دني الأدب (الحديث: 5076)].

#### [قالوا]

\* أصبح الله فدعا بلالاً ، فقال: «يَا بِلاَلْ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّة وَمُ ادَخَلْتُ الْجَنَّة قَطُّ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي ، دَخَلْتُ البَارِحَةَ الْجَنَّة فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتكَ أَمَامِي ، فأتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ مِنْ خَشْخَشَتكَ أَمَامِي ، فأتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ: إِمَنْ هَذَا القَصْرُ ؟ فقالوا: لِرَجُلِ مِنَ الْعَرْبِ ، فَقُلْتُ: أَنَا عَرَبِيٍّ ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، قُلْتُ: أَنَا قُرَشِيٍّ ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةٍ مُحمَّدٍ ، قُلْتُ: أَنَا مُحمّدٌ لِمَنْ هَذَا القَصْرُ ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ » ، فقال بلال: يا القَصْرُ ؟ قَالُوا : لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ » ، فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ، وما أصابني حدث قط ، إلا توضأت عندها ورأيت أن لله عليَّ ركعتين ، فقال يَعَيُّ : "بِهِما » . [ت المناقب (الحديث: عليَّ ركعتين ، فقال يَعَيُّ : "بِهِما » . [ت المناقب (الحديث: عليَّ وهَ عَلَى )].

\* اطلع النبي ﷺ من غرفة، ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَالُ، وَالدُّخَانُ وَالدَّابَةُ، الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَالُ، وَالدُّخَانُ وَالدَّابَةُ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَخُرُوجُ عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ، وَثَلاَثُ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ أَبْيَنَ، تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا أَبُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا». [جه الفنن (الحديث: 4041)].

\* «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِله إلاَّ اللهُ

فإذا قالوا: لا إله إلا الله، عَصَمُوا مني دِمَاءَهم وأموالَهُم إلا بِحَقّها، وحِسابُهُم على الله، ثُمَّ قَرَأً: 

إِنَّهَا أَنتَ مُذَكِّرٌ الله لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ العَاشية: 21 ـ 22]. [م في الإيمان (الحديث: 127م/ 21/ 35)).

\* أن عائشة قالت: أتى النبي عَنِي أناس من اليهود، فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، قال: (وَعَلَيْكُمْ»، قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام، فقال عَنِي : (يَا عَائِشَةُ، لاَ تَكُونِي فَاحِشَةٌ»، فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: (أَوَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا؟ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ». [م في السلام (الحديث: 5623/ 11)، جه (الحديث: 3698)].

\* «إِنَّ لله مَلائِكَةً سَيًّا حِينَ في الأرْضِ فَضْلاً عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ، فإِذَا وَجَدُوا أَقْوَاماً يَذْكُرُونَ الله تَنَادَوْا: هَلُمُوا إلى بُغْيَتِكُمْ فَيَجِيئُونَ فَيَحُفُّونَ بِهِمْ إلى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ الله: على أيَّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ، يُحْمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ، قالَ: فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأُوْنِي؟ قالَ: فَيَقُولُونَ لاً، قالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قالَ: فَيقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَحْمِيداً وَأَشَدَّ تَمْجِيداً وَأَشَدَّ لَكَ ذِكْراً، قالَ: فَيَقُولُ: وَأَيَّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ؟ قالَ: فَيَقُولُونَ: يَطْلُبُونَ الْجَنَّةَ، قالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قالَ: فَيَقُولُونَ: لاَ، فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قالَ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأُوْهَا كَانُوا لِها أَشَد طَلَباً وأَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً، قالَ: فَيَقُولُ: منْ أَيِّ شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ؟ قالُوا: يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ، قالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأُوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لاَ، فَيُقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا مِنْهَا أَشَدَّ هَرَبَاً وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفاً وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعُوُّذاً، قالَ: فَيَقُولُ: فإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ فِيهِمْ فُلاَناً الْخَطَّاءَ لَمْ يُرِدْهُمْ إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُ: هُمُ القَوْمُ لاَ يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ ». [ت الدعوات (الحديث: 3600)].

﴿ (بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ ، رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ
 آدَمُ سَبِطُ الشَّعْرِ ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً - أَوْ

يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتُفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ، جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الدَّجَّالُ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها ابْنُ قَطَنِ». [م في الإيمان (الحديث: 428/ 171/ 277)].

\* (رَأَيْتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلاً آدَمَ سَبِطَ الرَّأْسِ، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى رَجُلَيْنِ، يَسْكُبُ رَأْسُهُ - أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ - أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ - أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ - أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ - فَسَأَلْتُ: مَنْ مَرْيَمَ - لا يَدْرِي [نَدْرِي] أَيَّ ذَلِكَ قَالَ - ، الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ - لا يَدْرِي [نَدْرِي] أَيَّ ذَلِكَ قَالَ - ، وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً أَحْمَرَ، جَعْدَ الرَّأْسِ، أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ إبْنُ قَطَنٍ، فَسَأَلْتُ: مَنْ الْيُمْنَى، أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ إبْنُ قَطَنٍ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فقالوا: المسيح الدجال». [م في الإيمان (الحديث: هَذَا؟ فقالوا: المسيح الدجال». [م في الإيمان (الحديث: 275/460/ 275)].

\* كان ﷺ إذا عصفت الربح قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُودُ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ»، قالت: وإذا تخيلت السماء، تغير لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، وإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة: فسألته ﷺ، فقال: «لَعَلَّهُ، يَا عَائِشَةُ، كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقِيلٌ أَوْدِيَهِمْ قَالُواْ هَلَا عَارِضٌ مُعَلِّرُنًا ﴾ [الأحقاف: 14]. [م ني صلاة الاستسقاء (الحديث: 2082/ 2089)، ت (الحديث: 3991).

\* لما قتل الذين ببئر معونة، وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال عمرو: هذا عامر بن فهيرة، فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء، حتى لأني أنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع، فأتى النبي على خبرهم فنعاهم، فقال: "إنَّ أصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا، وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ، فَقَالُوا: رَبَّنَا أُخْبِرُ عَنَا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَا، فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ». [خ في المعازي (الحديث: 409ه)، راجع (الحديث: 476)].

\* «مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو الله بِدُعَاءٍ إلاّ اسْتُجِيبَ لَهُ، فإِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ في الدُّنْيَا، وإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ في الآخِرَةِ،

وَإِمَّا أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ مِنْ ذَنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ فَطِيعَةِ رَحِم أَوْ يَسْتَعْجِلْ، قالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَّ يَسْتَعْجِلُ؟ قالً: يَقُولُ: دَعَوْتُ رَبِّي فَمَا اسْتَجَابَ لِي». [ت الدعوات (الحديث: 3604م)].

\* مُطر الناس على عهد النبي على، فقال على: «أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ، وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، قَالُوا: هذِهِ رَحْمَةُ اللهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا»، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَقِع النَّجُومِ ﴿ حَتَى بلغ: ﴿وَيَعْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ ثَكُذِبُونَ ﴾ [الواقعة: 75 حتى بلغ: ﴿وَيَعْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ ثَكُذِبُونَ ﴾ [الواقعة: 75 حتى بلغ: ﴿وَيَعْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ ثَكُوبُونَ ﴾ [الواقعة: 75 حتى بلغ: ﴿وَيَعْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ ثَكُوبُونَ ﴾ [الواقعة: 75 حتى بلغ: ﴿وَيَعْمَلُونَ الرَّبِعانَ (الحديث: 231/ 732)].

#### [قَالُوهَا]

\* ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأُمُوالَهُمْ إِلاَّ اللهُ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله تعالى ». [د في الجهاد (الحديث: 2606)، س (الحديث: 2606))، س (الحديث: 3986))، راجع (الحديث: 3988)).

\* كنا مع النبي عَيَّة، فجاء رجل فَسَارَهُ فقال: «اقْتُلُوهُ»، ثُمَّ قَالَ: «أَيشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، وَلكِنَّمَا يَقُولُهَا تَعَوُّدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ: «لاَ تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهُهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ». [ستحريم الدم (الحديث: 3990)].

## [قَامَ]

\* أتانا ﷺ في مسجدنا هذا، وفي يده عرجون ابن طاب، فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة، فأقبل عليها فحتها بالعرجون، ثم قال: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرضَ الله عَنْهُ بوجهه»، ثم قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فإِنَّ الله قِبَلُ وَجْهِهِ، فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ يُصلِّي فإِنَّ الله قِبَلُ وَجْهِهِ، فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَن، يَمِينِهِ وَلْيَبْرُقْ عن يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلُ بِثَوْبِهِ هَكَذَا»، ووضعه على فيه، ثم دلكه، ثم قال: «أَرُونِي عَبِيراً». [دالصلاة فيه، ثم دلكه، ثم قال: «أَرُونِي عَبِيراً». [دالصلاة (الحديث: 485)].

\* ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ ﴾ ، وفي رواية : «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ

ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». [م في السلام (الحديث: 553/ 2179/ 31)].

\* ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُم إِلَى الصَّلاَةِ فإنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى». [دالصلاة (الحديث: 945)، ت (الحديث: 379)، س (الحديث: 1190)، جه (الحديث: 1027).

\* ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّ مَا ثَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْ يَهَالِهِ مَلَكاً، وَليَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْ فِيهُ الصلاة (الحديث: 416)، راجع (الحديث: 408)].

\* (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَهُوَ أَحَقُ 
 بهِ الدب (الحديث: 3717)].

\* "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، اضْطَجَعَ ". [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1372)].

\* ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1833/ 787/ 223)، د (الحديث: 1311)].

\* «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ». [د في صلاة النطوع (الحديث: 1323)].

\* "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّاً، فَلاَ يُدْرِي أَيْنَ يُدُونِي أَيْنَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ، وَلاَ عَلَى مَا وَضَعَهَا ». [جه الطهارة (الحديث: 395)].

\* «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الأَسُودُ مِن الأَسْودُ من الكلب الأسود من الكلب الأحمر. . . قال: يا ابن أخي سألت رسول الكلب الأحمر . . . قال: يا ابن أخي سألت رسول الله علي كما سألتني فقال: «الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». الله علي المسلاة (الحديث: 113/ 510/ 265)، د (الحديث: [702)، حد (الحديث: 702)، حد (الحديث:

\* ﴿إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: فإنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ

يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ، فإنْ اسْتَوَى قَائِماً فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ». [دالصلاة (الحديث: 1036)، ت (الحديث: 364)، جه (الحديث: 1208)].

\* ﴿إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاَةِ، أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم، فَلا يَبْزِقُ أَمَامَهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ تلقاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغَا ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ لِيَقُلْ بِهِ». [دالصلاة (الحديث: 478)، ت (الحديث: 571)، من (الحديث: 725)، جه (الحديث: 1021)].

\* ﴿ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ ». [د في الأدب (الحديث: 4853)].

\* "إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلاةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلاَةَ (الحديث: 1047/ 467/ 184)].

\* "إِنَّ أَحْدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ: رَبَّهُ بَينَهُ وَبَينَ قِبْلَتِهِ، فَلاَ يَبْرُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»، ثم أخذ طرف ردائه، فبزق فيه، ورد بعضه على بعض وقال: "أَوْ يَفعَلُ هكذا». [خ في الصلاة (الحديث: 417)، راجع (الحديث: 241)].

\* "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ: إِنَّ رَبَّهُ بَينَهُ وَبَينَ القِبْلَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيهِ»، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم ردَّ بعضه على بعض، فقال: "أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا». أخ في الصلاة (الحديث: 405)، راجع (الحديث: 241)].

\* ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَ الشَّيطَانُ فَلَبَسَ عَلَيهِ، جَاءَ الشَّيطَانُ فَلَبَسَ عَلَيهِ، حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلَيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ». [خ في السهو (الحديث: 608)، م (الحديث: 1232)، راجع (الحديث: 608)، م (الحديث: 1251).

قامً"، فقام الأعمى يتخطى الناس، وهو يتزلزل، حتى قعد بين يدي النبي على فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي على: «ألا اشهدُوا إنَّ دَمَهَا هَدَرٌ". [د في الحدود (الحديث: 4361)، س (الحديث:

\* "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1023)].

\* ان رجلاً أتى النبي ﷺ يستطعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما، حتى كاله، فأتى النبي ﷺ فقال: «لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لأَكُلْتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ لَكُمْ». [م في الفضائل (الحديث: 5905/ 2281/ 9)].

\* أن عمرو بن مرة قال: إن الله قد كتب عليّ الشقوة فما أراني أرزق. . . فأذن في الغناء في غير فاحشة ، فقال: «لا آذنُ لَكَ ، وَلاَ كَرَامَة ، وَلاَ نُعْمَة عَيْنِ . فقال: «لا آذنُ لَكَ ، وَلاَ كَرَامَة ، وَلاَ نُعْمَة عَيْنِ . كَذَبْت ، أَيْ عَدُوّ اللهِ القَدْ رَزَقَكَ اللهُ طَيِّباً حَلاً لاً ، فَاحْتُرْت مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَاخْتُرْت مَا حَرَّمَ الله عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ الله لَكَ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْت ، تُعْدَ التَّقْدِمَةِ لَنَيْ ، وَتُنْ إلَى اللهِ ، أَمَا إنَّكَ إنْ فَعَلْت ، بَعْدَ التَّقْدِمَةِ إلَيْكَ مَنْ مَاتَ مَنْ أَهْلِك ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْلِ وَنَفَيْتُكَ مِنْ أَهْلِك ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْلِ الله ، فقام وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله ، فقام وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله ، فقام وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ ، حَشَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَنَّنَا عُرْيَانا لا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ ، كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَنَّناً عُرْيَانا لا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ ، كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَنَّناً عُرْيَانا لا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ ، كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَنَّناً عُرْيَانا لا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ ،

\* "إِن مُوسى قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ النَّهُ عِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَعِ اللهُ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَعِ

البحرين هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسى: يَا رَبِّ فَكَيفَ لِي بِهِ؟ قَالَّ: تَأْخُذُ مَٰعَكَ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَلِ، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهوَ ثُمَّ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فَي مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَناما، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَل فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْر، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْر سَرَباً، وَأَمْسَكَ اللهُ عَن الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِي صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ مُوسِي لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينًا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوِينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَما أَنْسَانِيهِ إلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ سبيلَهُ في البَحْرِ عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً، وَلِمُوسِي وَلِفَتَاهُ عَجَباً، فَقَالَ مُوسِي: ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغى، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِى ثَوْباً، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟! قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنَّ عِلم الله عَلَّمَكَ اللهُ لا أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجُّدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْرِ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُواً الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرِ نَوْلِ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، لَمْ يَفجَأُ إِلاَّ وَالخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بالقَدُوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَير نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً»،

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَكَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمَ اللهِ، إِلاَّ مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُّ مِنْ هذا البَحْرِ، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، إذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلاَماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ اللَّخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بِغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأُولَى، قالَ: إِنَّ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقامَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيْسْنِكُ - إِلَى قَوْلِيهِ - ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [78\_ 82]»، فقال رسول الله عَلَيْ : «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِما». [خ في التفسير (الحديث: 4725)، راجع (الحديث: 122)].

\* «أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ النَّاسِ أَعْلَمُ وَفَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ العِلمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ هُو أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَي رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، شُفيانُ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بِهِ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلِ، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: تَأْخُذُ خُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ، وَيُشَعُ بُنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَة وَصَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَحُرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَخَرَجَ، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيانِ بَقِيَّةً لَلْقَاقً، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيانِ بَقِيَّةً لَلْقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ لَيَتِهَا مَوْلَ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ يَجِدْ عَالَ لِفَتَاهُ، وَلَمْ يَجِدْ

مُوسِي النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه، وَاتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً ، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً ، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَّمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَلِ أَتَّبِعُكُ؟ قَالَ: َ ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ثُلُّ وَكَيْفَ نَصْبُرُ عَلَى مَا لَرْ يُّهُطُ بِهِ عُبُرًا - إِلَى قَوْلِهِ - أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 ـ 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرٍ نَوْلِ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلمُكَ مِنْ عِلم اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرِ، إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً ، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأْ مُوسى إِلاَّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّومِ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلِ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِنْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً"، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْر مَرُّوا بِغُلاَم يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيِّدِهِ هَكَذَا \_ وَأَوْمَا سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ

اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا

جِلَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَا بِيَدِهِ هَكَذَا ـ وَأَشَارَ سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً ـ قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً ـ قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُوونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهِمْ، لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبِّغُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً ـ قَالَ النَّبِيُ يَعِيْدَ ـ يَرْحَمُ اللهُ عَلَينا مِنْ أَمْرِهِمَا ـ قَالَ النَّبِي عَلَيْدَ ـ يَرْحَمُ اللهُ مُوسى مَانَ أَنْ أَمْرِهِمَا . يَرْحَمُ اللهُ مُوسى مَانَ أَمْرِهُمَا ». [خ في مُوسى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصَّ عَلَينا مِنْ أَمْرِهِمَا ». [خ في أحاديث الأنياء (الحديث: 340)].

\* "إِنَّ مُوسى كَانَ رَجُلاً حَيِيّاً سِتِّيراً، لاَ يُرَى مِنْ جلدِهِ شَيُّ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هذا التَّسَتُّرَ، إلاَّ مِنْ عَيب بِجِلدِهِ، إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُدْرَةٌ، وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنَّ اللهَ أَرَادَ أَنَّ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسى، فَخَلاَ يَوْماً وَحْدَهُ، فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الحَجَرِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسى عَصَاهُ وَطَلَبَ الحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثُوبِي حَجَرُ، تُوْبِي حَجَرُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلاٍّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأُوْهُ عُرْيَاناً أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللهُ، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، وَقَامَ الحَجَرُ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْبِاً بعَصَاهُ، فَوَاللهِ إِنَّ بِالحَجَرِ لَنَدَبِاً مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ، ثَلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً، فَذلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَادَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهُا ١ الأحزاب: 69]. [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3404)، انظر (الحديث: 4799)].

\* أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ﷺ: «هَل تُضَارُونَ في القَمَر لَيلَةَ البَدْرِ؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُضَارُونَ في الشِّمْسِ لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ اللهَ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ القَلَواغِيتَ الطَّوَاغِيتَ الطَّواغِيتَ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ الطَّوْلَغِيتَ الطَّوْلِغِيتَ الطَّوْلَغِيتَ الطَّوْلَغِيتَ الطَّوْلَغِيتَ الطَّوْلَغِيتَ الطَّوْلَغِيتَ الطَّوْلَغِيتَ الْفَهَرَاغِيتَ الطَّوْلَغِيتَ الْعَمْرَ الْفَاعِيْلُولُ الْقَمْرَ الْفَاعِيْلُولُ الْفَامِولُ الْفَيْعُ الْفَاعِلَةَ الْفَامِلُولُ الْفَامِلُولُ الْفَامِلُولُ الْفَامِلُولُ الْفَامِلُولُ الْفَامِلُولُ الْفَامِلُولُ الْفَامِلُولُ الْفَامِلُولُ الْفُولُ الْفَامِلُولُ الْفُلُولُ الْفَامِلُولُ الْفَامُ الْفُلُولُ الْفَامُ الْفَامُ الْفُلُولُ الْفَامِلُولُ الْفُلُولُ الْفَلَوْلُولُ الْفَامُ الْفَامُ الْفُلُولُ الْفَامُ الْفَامُ الْفَلَوْلُولُ الْفَلَوْلُولُ الْفَلَوْلُولُ الْفَلَوْلُولُولُ الْفَلَوْلُولُ الْفَلَوْلُولُ الْفَلَوْلُولُ الْفَلَوْلُولُ الْفَلَوْلَوْلُولُ الْفَلَوْلُولُولُ الْفَلَوْلُولُ الْفَلَوْلُولُ الْفَ

وَتَبْقَى هذهِ الأَمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا، أَوْ مُنَافِقُوهَا. شَكَّ إِبْرَاهِيمُ. فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُضْرَبِ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يجيزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُل يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمُ السَّعْدَانَ؟»، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، أَو المُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، أو المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُحْرِجَ برَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلاَّ أَثْرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثْرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في

يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَّ لاَ يُشْرِكُ باللهِ شَيئاً، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَيَ النَّارِ بِأَثَرِ السَّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلاَّ أَنْرَ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخُرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ السَّجُودِ، فَيَخُرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ في عَلِيهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ في وَيئقى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوجْهِه عَلَى النَّادِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ وَيئقى رَجُلٌ اللهُ يَعْنَ الْعَبَادِ، وَيَعْفِى رَبُّ اللهَ فَي النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ فَدْ فَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، النَّارِ، فَإِنَّهُ فَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، النَّارِ، فَإِنَّهُ فَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، النَّارِ، فَإِنَّهُ فَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ؟ فَيقُولُ اللهُ: هَل النَّارِ، فَإِنَّهُ وَلَهُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّادِ، فَإِنْ فَعُودٍ وَمَوَاثِيقَ عَرَبُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَفْبَلَ عَلَى اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَفْبَلَ عَلَى اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَفْبَلَ عَلَى اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَفْبَلَ عَلَى اللهُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَفْبَلَ عَلَى الْبَارَةُ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ، فَيَصُورُ فُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَفْبَلَ عَلَى اللهَ الْمَالَةُ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمُ الْمَلَ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُلَا عَلَى اللهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

أَى رَبِّ قَدَّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَسْتَ

قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَ الَّذِي

أُعْطِيتَ أَبَداً، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي

رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ: هَل عَسيتَ إِنْ أَعْطِيتَ

ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْظِي مَا شَاءً مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَيَقُولُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحَبْرَةِ وَالسَّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ أَذْخِلنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَنْ يَسْكُتَ مَا شَاءَ اللهُ عَبْرَ مَا أُعْطِيتَ عُهُودُكَ وَمَواثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ، فَيقُولُ : فَي رَبِّ لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَزَالُ فَي يَقُولُ: يَكُونَنَّ أَشْقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَصْحَكَ اللهُ مَنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: يَمُنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَاسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهُ لَهُ: ذَلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهُ لَهُ: ذَلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: ذَلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: ذَلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». الْحَديث: (743)، راجم (الحديث: 806)].

\* أنه على الشهور ومضان، ففضله على الشهور فقال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَـدَّنهُ أُمُّهُ ». [س الصيام (الحديث: 2207)، جه (الحديث: 2208)].

\* بعث على بعثاً وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سناً، فقال: «مَا مَعَكَ يَا فُلاَنُ»، فقال: معيى كذا وكذا وسورة البقرة، قال: «أَمَعَكَ سُورَةُ البَقَرَةِ»، فقال: «فاذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ»، البَقَرَةِ»، فقال: نعم، قال: «فاذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ»، فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها، فقال على "تَعَلَّمُوا القُرْآنَ، فاقْرَءُوهُ وأقْرِئوهُ، فَإِنَّ مَثَلَ القُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمُهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوقً وَهُو فِي جَوْفِهِ كَمُ ثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوقً وَهُو فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مُحَمَّلُ مَنْ تَعَلَّمُهُ فَيَرْقُدُ وَهُوا اللهِ (الحديث: 217)].

\* «تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعاً، لا يَذْكُرُ الله فِيهَا إِلا قَلِيلاً». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 111/ 692)، د (الحديث: 413)، تا (الحديث: 510).

\* «ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ الله: رَجُلٌ قَامَ مِنَ الَّليْل يَتْلُو كِتَابَ

الله، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا \_ أراه قال: \_ من شماله، ورجل كان في سرية، فانهزم أصحابه، فاستقبل العدو». [ت صفة الجنة (الحديث: 2567)].

\* «ثَلاَنَةٌ يُحْبِهُمُ الله، وثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ الله، فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ الله فَرَجُلُ أَتَى قَوْماً فَسَأَلُهُمْ بِالله، وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ يُحِبُّهُمُ الله فَرَجُلُ أَتَى قَوْماً فَسَأَلُهُمْ بِالله، وَالَّذِي أَعْقَابِهِم فَمَنْعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بأَعْقَابِهِم فَأَعْطَاهُ سِرًا لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلاَّ الله، وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نزلوا فَوضَعُوا رُؤُوسَهُمْ، فقامَ أَحَدُهُم يَتَمَلَّقُنِي يعْدَلُ بِهِ نزلوا فَوضَعُوا رُؤُوسَهُمْ، فقامَ أَحَدُهُم يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ العَدُوّ فَهُزِمُوا، وَأَقْبَلُ بِعَدْرُهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ، وَالثَّلاَثُةُ اللَّذِينَ وَأَقْبَلُ بُعْمُ اللهُ : الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالفَقِيرُ المُحْتَالُ، وَالْغَنِيُ الطَّلُومُ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2568)، س (الحديث: 2568)، س (الحديث: 269)].

\* (رَأَيتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ فِي صَعِيدٍ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينِ، وَفِي بَعْضِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ، فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْباً، فَلَمْ أَرَ عَبْقُرِياً فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنَ». [خ في المنافب (الحديث: 633)].

\* «رَحِمَ الله رَجُلاً قامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ الْمُرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ في وَجْهِهَا المَاءَ، رَحِمَ الله امْرَأَةُ قامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ في وَجْهِهِ المَاءَ». [د في صلاة النطوع أَبَى نَضَحَتْ في وَجْهِهِ المَاءَ». [د في صلاة النطوع (الحديث: 1308)، س (الحديث: 1609)، د (1450)، جه (الحديث: 1336)].

\* صمنا مع رسول الله ﷺ في رمضان، فلم يقم بنا حتى سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة فقام. . . فقلت: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال: «إنّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإمّام حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةِ»، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا وَلَمْ يَقُمْ حَتَّى بَقِي ثَلاَثٌ مِنَ الشَّهْر، فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنَسَاءَهُ حَتَّى تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ، قُلْتُ: وَمَا الْفَلاَحُ؟ قَالَ: «السُّحُورُ». [س قيام الليل (الحديث: 1604)، تقدم (الحديث: 1363)].

\* عن رؤيا النبي ﷺ في أبي بكر وعمر قال: "رَأَيتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنْزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قامَ ابْنُ الخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْباً، فَمَا رَأَيتُ مِنَ النَّاسِ يَفرِي فَرْيَهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ». [خ في التعبير (الحديث: 6333)].

\* قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية، أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة، يخبر أخباراً، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله ﷺ مستخفياً، جُرَاءَاءُ عليه قومه، فتلطفت، حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: «أَنَا نَبِيٌّ»، فقلت: وما نبي؟ قال: «أَرْسَلَنِيَ اللهُ»، فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أَرْسَلَنِي بصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لا يُشْرَكُ بهِ شَيْءٌ»، قَلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حُرٌّ وَعَبْدٌ»، \_قال: ومعه يومئذ أبو بكر، وبلال، ممن آمن به \_ فقلت: إنى متبعك، قال: «إِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، يَوْمَكَ هَذَا، أَلا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاس؟ وَلَكِن ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بي قَدْ ظَهَرْتُ، فَأَتِنِي»، قال: فذهبت إلى أهلى، وقدم ﷺ المدينة، وكنت في أهلى، فجعلت أتخبر الأخبار، وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم عليَّ نفر من يثرب، من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة، فدخلت عليه، فقلت له ﷺ أتعرفني؟ قال: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟»، قال: قلت: بلي، فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله، وأجهله أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صَلِّ صَلاَّةَ الصُّبْح، ثُمَّ أَفْصِرْ عَن الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُغُ حِينَ تَطَلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ: فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ،

حِينَئِذِ، تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ، وَحِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ»، قال: فقلت: يا نبى الله، فالوضوء؟ حدثني عنه، قال: «مَا مِنْكُمْ رَجْلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ، فَيَنْتَثِرُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ، وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ، مِنْ أَنَامِلِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إلا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ، مِنْ أَطْرَافِ شَعْرهِ. مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاًّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ، مِنْ أَنَامِلِهِ، مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بَالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ، إلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1927/832/

\* «قامَ مُوسى خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، وَأَوْحَى إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَينِ، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَي رَبِّ، كَيفَ السَّبِيلُ إِلَيهِ؟ قالَ: تَأْخُذُ حُوتاً في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فاتَّبعْهُ، قالَ: فَخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَمَعَهُمَا الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَنَزَلاً عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ»، وفي رواية: «وَفِي أَصْلِ الصَّحْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا الحَياةُ، لاَ يُصِيبُ مِنْ مَائِهَا شَكِّ إِلاَّ حَيِي، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ ماءِ تِلكَ العَين، قالَ: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ المِكْتِل فَدَخَلَ البَحْرَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ مُوسى قالَ لِفَتَاهُ: ﴿ عَالِنَا غَدَاءَ نَا ﴾ [الكهف: 62] الآية، قالَ: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ مَا أُمِرَ بِهِ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا ۚ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ﴾ [الـــكـــهــف: 63] الآية، قال: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ في آثَارِهِمَا، فَوَجَدَا في البَحْرِ كالطَّاقِ مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً،

وَلِلحُوتِ سَرَباً ، قالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ ، إذا هُمَا بِرَجُلِ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، قالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِلُكَ السَّلاَّمُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ هَلِ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً. قالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى إِنَّكَ عَلَى عِلم مِنْ عِلمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ. قالَ: بَل أَتَّبِعُكَ، تُالَ: فَإِنِّ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ فَي سَفِينَتِهِمْ بَغَير نَوْلِ، يَقُولُ: بغَير أَجْر، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ. قالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَحْرَ، فَقَالَ الخَضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلمِي وَعِلْمُ الخَلاَئِقِ في عِلْم اللهِ، إلاَّ مِقْدَارُ ما غَمَسَ هذا العُصْفورُ مِنْقَارَهُ، قالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسى إِذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قَدُوم فَخَرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿لَقَدْ جِنْتَ﴾ [الكهف: 71] الآيةَ، فَانْطَلَقَا إِذَا هُما بِغُلاَم يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكيَّةً بَغَيرِ نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لُنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً - إِلَى قَوْلِهِ - فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: إنَّا دَخَلنَا هذهِ القَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبُّثُكَ بِتَأْوِيل ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً»، فقال ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِما»، وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً ، وأما الغلام فكان كافراً. [خ في التفسير (الحديث: 4727)، راجع (الحديث: 74، 122)].

\* «قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ،
 فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً

مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَل، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ، ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، حُوتاً فِي مِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَقَدَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَل، فَسَقَطَ فِي الْبَحْر، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِزْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً ، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلامُ ﴿ قَالَ لِفَتَنْهُ ءَالِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْنَا نَصَبًا﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَهُ يَنْصَبْ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بهِ. ﴿قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيِّنَا ۚ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَاۤ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُ وَأَغَّذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَا﴾ [الكهف: 63]، قَالَ مُوسَىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَذًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64]، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلا مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لِاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى، عَلَيُّهِ السَّلاَّمُ: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا (إِنَّ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبِّرًا (إِنَّ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرَ يُحِطُ بِهِ عُبْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا (إِنَّ ) [الكهف: 66 \_ 69]، قَالَ لَهُ الْخَصِرُ: ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْنَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُمْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: 70]، قَالَ: نَعَم، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونًا ۗ بِغَيْرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا .

﴿لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ﴿إِنَّ قَالَ أَلَهُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ عَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا نُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ الكهف: 71\_73]، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلاَّمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدُ حِنْتَ شَيْئًا ئُكْكُرًا ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَنَ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الكهف: 74\_75]؟ قَالَ: وَهَاذِهِ أَشَـــــُدُ مِــــنَ الأُولَــــيٰ ﴿قَالَ إِن سَأَلَٰنُكَ عَن شَيْعٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَمِحِنِيٌّ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذَرًا ﴿إِنَّ فَانْطَلَقَا حَقَّىٰ إِذَا أَنَيَّا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَالًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَىامَةُ قَالَ لَوَ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (١٤) [الكهف: 76 ـ 77]، يَقُولُ مَائِلٌ، قَالَ ٱلْخَضِرُ بِيَدِهِ هَاكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً، قَــــالَ: ﴿قَالَ هَنَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكُ سَأُنْيَتُكَ بِنَأُوبِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠٠٠) [الكهف: 78]»، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قال: وقال ﷺ: «كَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً»، قال: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مًا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ». [مَ في الفضائل (الحديث: 6113/ 2380/ 170)].

\* كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَأْمُرُهُمْ بِعَزِيمَةٍ أَمْرٍ فِيهِ، فَيَقُولُ: ﴿مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾. [س الصيام (الحديث: 2194)].

\* كان ﷺ يرغب في قيام رمضان، من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1777/)، د (الحديث: 1371)، ت (الحديث: 808)، س (الحديث: 2103، 2109)].

\* كان على يرغب الناس في قيام رمضان، من غير أن

يأمرهم بعزيمة أمر فيه، فيقول: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَّا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [س الصيام (الحديث: (2191)].

\* "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَغْتَسِلُ وَحُدَهُ، فَقَالُوا : وَاللهِ، مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعْنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ، قَالَ : فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ، قَالَ : فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى عَجَرِ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، قَالَ : فَجَمَحَ مُوسَى بِأَثَرِهِ يَقُولُ : ثَوْبِي حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو يِسَ حَجَرُ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِلَيْهِ، قَالُ : إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى، فَقَالُوا : وَاللهِ، مَا بِمُوسَى مِأْتُولُ الْحَدِيثَ : فَأَخُذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا ». [م ني الفضائل (الحديث: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا ». [م ني الفضائل (الحديث: فَأَحَدَا)].

\* كنت معه في سفر، فانتهينا إلى مشرعة، فقال: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1804/ 768/)].

\* ﴿ لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى اثْنَتَينِ: رَجُلِ آتَاهُ اللهُ الكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ، وَرَجُلٌ أَعْظَاهُ اللهُ مَالاً فَهوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5025)].

\* ﴿ لَا حَسَدَ إِلَا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلِ آتَاهُ اللهُ هَذَا الْكِتَابَ، فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءِ النَّهَارِ ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1892/ 815/ 261)].

\* «مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَهُ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ، كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فِيمَا سِواهَا، وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ يوْم عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ عَمْلَانَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي كُلِّ يَوْم حَمْلاَنَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي كُلِّ يَوْم حَمْلاَنَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي كُلِّ يَوْم حَمْلاَتَ وَلَيْلَةٍ حَمَنَةً». [جه المناسك (الحديث: 3117)].

«مَنْ أَكَل بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةٌ فإِنَّ الله يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا منْ
 جَهَنَّمَ، وَمنْ كُسِيَ ثَوْباً بِرَجُلِ مُسْلِمٍ فإِنَّ الله يَكْسُوهُ
 مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فإِنَّ

الله يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [د في الأدب (الحديث: 488)].

\* «مَنْ تَوَضَّأُ مِثْلَ وُضُوئِي هذَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
 لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
 ذَنْبِهِ». [س الطهارة (الحديث: 85)، تقدم (الحديث: 85)].

\* «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِساَباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ضَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِساَباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». [خ في فضل ليلة القدر (الحديث: 2014)، راجع (الحديث: 1901)، ت (الحديث: 683)، س (الحديث: 2002)].

\* «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1489/ 260)، د (الحديث: 555)، ت (الحديث: 221)].

\* «مَنْ عَالَ ثَلاَثَةً مِنَ الأَيْتَامِ، كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ، وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِراً سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَصَامَ نَهَارَهُ، وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِراً سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ، كَهَاتَيْنِ، أُخْتَانِ»، وألصق إصبعيه السبابة والوسطى. [جه الأدب (الحديث: 680)].

\* «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ
 قامَ بِمَائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتينَ، وَمَنْ قامَ بِأَلْفِ آيةٍ كُتِبَ
 مِن المُقَنْطِرِينَ». [د ني شهر رمضان (الحديث: 1398)].

\* «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
 ذَنْبِهِ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 37)، راجع (الحديث: 35، 2009)، م (الحديث: 1601، 2198، 2190).
 2190، 2196، 2199، 2200، 5040، 5040)].

﴿ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
 ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا
 تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾ . [س الإيمان وشرائعه (الحديث: 5042)، تقدم (الحديث: 2025)].

\* «مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [س الإيمان وشرائعه (الحديث: 5039)، تقدم (الحديث: 2201)].

\* «مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [س الصيام (الحديث: 2006)].

\* "مَنْ قَامَ لَيلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَابَاً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". [خ في الصوم (الحديث: 1901)، راجع (الحديث: 35)، م (الحديث: 1750، 1778)، س (الحديث: 2005).

"مَنْ قَامَ لَيْلَتِي الْعِيلَيْنِ مُحْتَسِباً اللهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ
 يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ
 . [جه الصيام (الحديث: 1782)].

\* "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجبابِرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيهِ: أَنْ أَرْسِلِ إِلَي بِهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ إِلَي بِهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَلاَ تُسَلَّطُ عَلَيَّ الكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ برِجْلِهِ». [خ في الإكراه (الحديث: 2217)].

\* «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ بِسَارَةَ، فَلَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكُ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: فَجَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ، فَأَرْسَلَ لَكَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ، فَأَرْسَلَ إِلَيهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هذهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قالَ: أُخْتِي، فُمُ وَمِنَ الْحَتِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيرِي وَغَيرِكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إلَيهِ فَقَامَ إِلَيهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَعَيرِكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إلَيهِ فَقَامَ إلَيهِا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُحَلِّي وَتُصَلِّي وَقَعَلَمُ إِلَيهِا، فَقَامَتْ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَتُصَلِّي وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطُ عَلَيً وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسلِّطُ عَلَيً وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسلِّطُ عَلَيً وَالحِديث: وَالْكِورَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكْضَ يرِجْلِهِ". آخِ في البيوع (الحديث: 1030)، انظر (الحديث: 2635، 3357، 3358، 5084)].

\* "وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ، فَقَرَأُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ، نَسِيَهُ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 787/ 789)].

\* (يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَقُونَ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامُ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ ، فَإِذَا مُوسى آخِذٌ بِالعَرْشِ، فَمَا أَدْرِي أَكانَ فيمَنْ صَعِقَ». [خ في الرقاق (الحديث: 6518)، راجع (الحديث: 2411)].

\* "يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِاللَّيْلِ بِحَبْلِ فِيهِ ثَلاَثُ عُقَدٍ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ إِلَى عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ إِلَى

الصَّلاَة انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، فَيُصْبِحُ نَشِيطاً طَيْبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْراً، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، أَصْبَحَ كَسِلاً خَبِيثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْراً». [جه إقامة الصلاة (الحديث: (1329)].

### [قَامَتِ]

\* "إذَا أَرَادَ أَحدُكُم أَنْ يَذْهَبَ الخَلاء وَقَامَتِ الصَّلاةُ فَلْيَبْدَأُ بِالخَلاَءِ
 قلْيَبْدَأُ بِالخَلاَءِ
 16 الطهارة (الحديث: 88)، ت (الحديث: 616)].

\* أن الأعراب سالوه عَلَيْهُ عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: «إِنْ يَعِشْ هَذَا، لَمْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ، قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7335/2952)].

\* ﴿ خَلَقَ اللهُ الخَلقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَإِخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ، قالَتْ: هذا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قالَ: أَلاَ تَرْضَينَ أَنْ أُصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَاكِ وَفِي رواية: ثم قال رسول الله ﷺ: «اقرؤوا إن شتتم: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُم إِن تُولَيْتُمْ أَن تُقْسِدُوا فِي الرَّضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم ﴾ . [خ في التفسير (الحديث: (الحديث: (4830)، انظر (الحديث: 7502)، النظر (الحديث: 7502)، (الحديث: 6465)].

\* ﴿ خَلَقَ اللهُ الخَلقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَ: مَهْ، قَالَتْ: هذا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، فَقَالَ: أَلاَ تَرْضَينَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَلِكِ لَكِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7502)، راجع (الحديث: 4830)].

\* (رَأَيتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ، خَرَجَتْ مِنَ المَدِينَةِ، خَرَجَتْ مِنَ المَدِينَةِ، خَلَوْلتُ أَنَّ وَبَاءَ المَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ». [خ في التعبير (الحديث: 7040)، راجع (الحديث: 7038)].

\* (رَأَيتُ كَأَنَّ امْرَأَةٌ سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ، خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ، حَتَّى قامَتْ بِمَهْيَعَةً ـ وَهِيَ الْجُحْفَةُ ـ فَأُوَّلتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيهَا». [خ في التعبير (الحديث: 7038)، راجع (الحديث: 7040)، ت (الحديث: 2290)، جه (الحديث: 3924).

\* «رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ في وَجْهِهَا المَاءَ، رَحِمَ الله امْرَأَةُ قامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ في وَجْهِهِ المَاءَ». [د في صلاة النطوع (الحديث: 1308)، د (1450)، جه (الحديث: 1308)، د (1338)].

\* (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةٌ فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجبابِرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيهِ: أَنْ أَرْسِل إِلَيَّ بِهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَيِرَسُولِكَ، فَلاَ تُسَلِّطُ عَلَيَّ الكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ برِجْلِهِ». [خ في الإكراه (الحديث: 6950)، راجع (الحديث: 2217)].

\* (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ بِسَارَةَ، فَلَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: فَيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: ذَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ، فَأَرْسَلَ إِلَيهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هذهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قالَ: أُخْتِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهَا فَقَالَ: لاَ تُكَذّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهَا فَقَالَ: لاَ تُكذّبِي حَدِيثِي، فَإِنِي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيرِي وَغَيرِي وَغَيرِكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيهِ فَقَامَ إِلَيهَا، فَقَامَتْ تَوضَأُ وَعَيرِكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيهِ فَقَامَ إِلَيهَا، فَقَامَتْ تَوضَأُ وَيَرسُولِكَ وَتَحَلَّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَتَحَلَّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَتَحَلَينَ اللهُ عَلَى الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ». [خ في البيوع (الحديث: 2012)، انظر (الحديث: 2035، 3357، 2635، 3358، 5084)

#### [قَامَهُ]

\* "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَن صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ". [س الصبام (الحديث: 2209)].

\* قال عَلَيْ لرمضان: «مَنْ قامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [خ في صلاة التراويح (الحديث: 2008)، راجع (الحديث: 35)، س (الحديث: 2193، 2195)]. \* «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1326)].

\* «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وقَامَهُ إيماناً واحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ ما

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ومَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيماناً واحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [ت الصوم (الحديث: 683)].

## [قَامُوا]

\* «أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسِرْتُ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتُ بِطَيْبَةَ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْم حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِّسِ فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةَ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْع سَموَاتٍ فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِداً فَقِيلَ لي: إنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلاَةً. قَالَ: فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلاَ أُمَّتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسى فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْس صَلَّوَاتٍ قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلاَتَيْن فَمَا

قَامُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزِّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرَّى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: ارْجِعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ صِرَّى أَيْ حَتْمٌ فَلَمْ أَرْجِعْ». [س الصلاة (الحديث: 449].

\* عن النبي ﷺ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلاَ تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي، كُلُّكُم ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلَّكُمْ عَارِ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،` وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْب رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَر قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي ، فَأَعْظَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا دَخَلَ [أُدْخِلَ] الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاًّ نَهْسَهُ ﴾. [م في البر والصلة (الحديث: 6517 /2577 55)].

\* «مَا مِنْ قَوْم يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِس لا يَذْكُرونَ الله فِيهِ
 إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً». [دني
 الأدب (الحديث: 4855)].

#### [قَانِتِ]

 « قيل للنبي ﷺ: ما يعدل الجهاد في سبيل الله ﷺ؟
 قال: (لا تَسْتَطِيعُونهُ)، قال: فأعادوا عليه مرتين أو

ثلاثاً، كل ذلك يقول: «لا تَسْتَطِيعُونَهُ»، وقال في الثالثة: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِم، الْقَائِم، الْقَائِمِ بِآيَاتِ اللهِ، لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى». آم في الإمارة (الحديث: 4846/ 1878/ 110)].

## [قَانِتِينَ]

\* كنت آتي النبي ﷺ، فأسلم عليه فيرد عليّ، فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي، فلم يرد علي، فلما سلم أشار إلى القوم فقال: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْنِي: أَحْدَثَ فِي الصَّلاَةِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا إلاَّ بِذِكْرِ اللهِ وَمَا يَنْبُغِي لَكُمْ، وَأَنْ تَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ». [س السهو (الحديث: 1219)].

"مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيةٍ كُتِبَ قَامَ بِأَلْفِ آيةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ". [د في شهر رمضان (الحديث: 1398]].

## [قَانِع]

\* «لا تجوزُ شَهَادَةُ خَائِنِ وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودَةٍ؛ وَلاَ ذِي غِمْرٍ لأِخيه، ولا مُجرَّبِ شَهَادَةٍ، وَلاَ القَانِعِ أَهلَ البيتِ لهم، ولاَ ظَنِينٍ فِي وَلاَءٍ وَلاَ قَرَابَةٍ». [ت الشهادات (الحديث: 2298)].

### [قَاهِرٌ]

\* (إِنَّ اللهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِائَةً إِلاَّ وَاحِداً، إِنَّهُ وِثِنَّ يُحِبُّ الْوِتْر، مَنْ حَفِظَهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ، وَهِي: اللهُ، الْوَاحِدُ، الطَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْوَاحِدُ، الطَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْحَقُّ، السَّلاَمُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْحَقُّ، السَّلاَمُ، الْخَالِقُ، الْمُتَعَالُ، الْمُتَكِبِرُ، السَّمِيعُ، اللَّطِيفُ، الْجَبِيرُ، السَّمِيعُ، البَّرِحمنُ، اللَّعِلِيمُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَعِيرُ، الْمُتَعَالُ، الْجَلِيلُ، الْبَعِيمُ، الْقَاهِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيمُ، الْعَلَيْمُ، الْعَلِيمُ، الْعَلِيمُ، الْعَلِيمُ، الْعَلِيمُ، الْعَلِيمُ، الْعَلِيمُ، الْعَلَيْمُ، الْعَلِيمُ، الْعَلَيمُ، الْعَلِيمُ، الْعَلِيمُ، الْعَلِيمُ، الْعَلِيمُ، الْعَلِيمُ، الْعَلِيمُ، الْعَلِيمُ، الْعَلِيمُ، النَّعِيمُ، الْمُبِيمُ، الْمُبِيمُ، الْمُبِيمُ، الْمُبِيمُ، الْبَاعِثُ، الْبَاعِثُ، اللَّعِيمُ، الْمُبِيمُ، الْمُبِيمُ، الْمُبِيمُ، الْبَاعِثُ، الْبَاعِثُ، الْبَاعِثُ، اللَّهُمِيمُ، الْمُبِيمُ، الْمُبِيمُ، الْمُبِيمُ، الْمُبِيمُ، الْمُبِيمُ، الْمُبَاعِثُ، الْمُبَاعِثُ، الْمُبِيمُ، الْمُبِيمُ، الْمُبِيمُ، الْمُبِيمُ، الْمُبِيمُ، الْمُبَاعِثُ، الْمُبَاعِثُ، السَلَيْعُمُهُمُ الْمُبَاعِمُ الْمُبِيمُ الْمُبَاعِمُ الْمُبَاعِمُ الْمُبَاعِمُ الْمُبَاعِمُ الْمُبَاعِمُ الْمُبَاعُ الْمُبَاعِمُ الْمُبَاعِمُ الْمُبَاعِمُ الْمُبِيمُ الْمُبَاعِمُ الْمُبَاعِمُ الْمُبَاعِمُ الْمُبَاعُ الْمُبَاعِمُ الْمُبَاعُ الْمُبَاعُ الْمُبِيمُ الْمُبَاعِمُ الْمُبَاعُ الْمُبَاعُمُ الْمُبَاعُ الْمُبَاعُمُ الْمُنْمُ الْمُبِعِيمُ الْمُبِعِيمُ الْمُبَاعُ ا

الْوَارِثُ، الْقَوِيُّ، الشَّدِيدُ، الضَّارُ، النَّافِعُ، الْبَاقِي، الْوَاقِي، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْوَاقِي، الْمُخِرُّ، الْمُقْسِطُ، الرَّاقَاقُ، ذُو الْقُوَّةِ، الْمَتِينُ، الْمُقْسِطُ، الرَّذَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ، الْمَتِينُ، الْقَائِمُ، اللَّائِمُ، الْحَافِظُ، الْوَكِيلُ، الْفَاطِرُ ، السَّامِعُ، الْمُعْطِي، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْمَانِعُ، الْجَامِعُ، الْمُأْذِيمُ، الْكَالِمُ، الصَّادِقُ، النَّورُ، الْمُغِيرُ، الطَّادِقُ، النَّورُ، الْمُنيرُ، التَّامُّ، الْقَدِيمُ، الْوِتْرُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ». [جه الدعاء (الحديث: 3861]].

## [قَاهِرينَ]

\* ﴿ لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، وَهُمْ عَلَى ذلِكَ ». [م ني الإمارة (الحديث: 4934/1934)].

#### [قَائداً]

\* «مَا مِنْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِي يَمُوتُ بِأَرْضِ إِلاَّ بُعِثَ قَائداً وَنُوراً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [ت المنافب (الحديث: (3865)].

## [قَائِلُ]

\* أن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي معه ولله ، فقال رجل من القوم: الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً ، فقال لله : «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَة كَذَا وَكَذَا؟ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: «عَجِبْتُ لَهَا». [س الافتتاح (الحديث: 885)، تقدم (الحديث: 885)].

\* أن عائشة قالت: قال لي ﷺ في مرضه: «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرِ أَبَاكِ وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَاباً، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمنَّى مُتَمَنَّ وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ». [م ني فضائل الصحابة (الحديث: 613/ 238/ 11)].

\* بينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، فقال ﷺ: «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا

وَكَذَا؟»، قال رجل من القوم: أنا، قال: «عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 7357/ 601/ 150)، ت (الحديث: 3592)، س (الحديث: 884، 885)].

\* (لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الحِجْر، وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَاي، فَسَأَلَنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أَنْبِقَهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَتُ مِنْلَهُ فَطُّه، قال: (فَوَفَعَهُ أَنْبِقَهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِنْلَهُ فَطُّه، قال: (فَوَقَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأْيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى فَاثِمٌ يُصلِّي، يُصلِّي، فَإِذَا مُوسَى فَائِمٌ يُصلِّي، فَيْوَءَةً، وَإِذَا مُسعُودٍ النَّقَفِقُ، وَإِذَا شَرْيَةَ بُنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِقُ، وَإِذَا شَرَاهِ مَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَائِمٌ يُصلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَها، عُرُوةُ بْنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِقُ، وَإِذَا مُوسَى فَائِمٌ اللهَ اللهَ اللهُ الل

## [قَائِلَةُ]

\* (اللهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ، وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَأَذَرَكَتُهُ الْقَائِلَةُ ، فَنَزَلَ فَقَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَعَلَبَتُهُ عَيْنُهُ، وَانْسَلَّ بَعِيرُهُ، فَاسْتَيْقَظَ فَسَعَى شَرَفاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، ثُمَّ سَعَى شَرَفاً فَلَمْ يَرَ شَيْئاً، فَمَ شَيْئاً، فَأَقْبَلَ حَتَّى أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي قَالَ فِيهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ قَاعِدٌ إِذْ جَاءَهُ بَعِيرُهُ يَمْشِي، حَتَّى وَضَعَ خِطَامَهُ فِي يَدِهِ، فَلَلَهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ فَلَلَهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ، مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَى كَالِهِ». [م في التوبة (الحديث: 689/ 2745/5)].

#### [قائِلِهَا]

\* «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئاً صُعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّماءِ فَتُعْلَقُ أَبُوابُ السَّماءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُعْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيناً وَشِمَالاً فَإِذَا لَمَ تَجِدْ مَسَاعاً رَجَعَتْ إِلَى الذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ لِذلِكَ تَجِدْ مَسَاعاً رَجَعَتْ إِلَى قائِلِهَا». [دني الأدب (الحديث: أَهْلاً وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قائِلِهَا». [دني الأدب (الحديث: (4905)].

## [قَائِلُهُمْ]

\* (تُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَسِلُونَ ﴾ ، فَيَعُمُّونَ الأرْضَ، وَيَنْحَازُ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَمُرُّونَ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَهُ، حَتَّى مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْئاً فَيَمُرُّ آخِرُهُمْ عَلَى أَثَرهِمْ، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: لَقَدْ كَانَ بهذَا الْمَكَانِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيَظْهَرُونَ عَلَى الأوْض، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: هؤلاء أَهْلُ الأَرْض، قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، وَلَنُنَازِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَهُزُّ حَرْبَتَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ، فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ دَوَابَّ كَنَغَفِ الْجَرَادِ، فَتَأْخُذُ بِأَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ الْجَرَادِ، يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيُصْبَحُ الْمُسْلِمُونَ لاَ يَسْمَعُونَ لَهُمْ حِسّاً، فَيَقُولُونَ: مَنْ رَجُلّ يَشْرِي نَفْسَهُ، وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا؟ فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى، فَيُنَادِيهمْ: أَلاَ أَبْشِرُوا، فَقَدْ هَلَكَ عَدُوُّكُمْ، فَيَخْرُجُ النَّاسُ وَيخْلُونَ سَبِيلَ مَوَاشِيهِمْ، فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَعْيٌ إِلاَّ لُحُومُهُمْ، فَتَشْكَرُ عَلَيْهَا كَأَحْسَنِ مَا شَكِرَتْ مِن نَبَاتٍ أَصَابَتْهُ قَطُّهُ. [جه الفتن (الحديث: 4079)].

## [قَائِلُهُنَّ]

\* «مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ، -أَوْ فَاعِلُهُنَّ - ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُ وَثَلاَثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُ وَلَا صَلاَةٍ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1349/ 596/ 145)، راجع (الحديث: 1348)].

\* «مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلاَثٌ وَثَلاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثُ وَثَلاثُونَ تَكْبِيرَةً». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1348/ 596/ 144)، ت (الحديث: 1348)].

## [قَائِلُونَ]

\* إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ

فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَاجٌ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْر، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: "اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِري بِثَوْبِ وَأَحْرِمِي". فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبُ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، بَيْنَ رَاكِبِ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآلُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأُويلَهُ، مَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نُنْوي إِلَّا الْحَجُّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: «﴿ وَأَيَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلِّي ﴾ . فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنِمْرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُهُ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ ، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللهُ بهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللهَ، وَهَلَّلَهُ، وَحَمِدَهُ. وَقَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ئُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا \_ يَعْنِي: قَدَمَاهُ \_ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ

مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَمِ أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحارِثِ، \_ كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ـ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِّباً أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَآتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكَّتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اللَّهُمَّ! اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلُّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِف، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقِي عَلَيْهِ فَحَمِدَ الله وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً خُتَّى أَسْفَرَ جِدّاً، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاس، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشُّقِّ الاَحْرِ، وَصَرَفَ الْفَصْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقُ الْاخَرِ فَيَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسِّراً، حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي

عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسُ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إلَّا النَّبِيَّ عَلَيْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْن جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِعَامِنَا هذَا أَوْ لأَبَدِ أَبَدِ؟ قَالَ: فُشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى فَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هَكَذَا»، مَرَّتَيْن: «لَا، بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ» وَقَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ ببُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةً مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابِاً صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، عَلِيٌّ. فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهِذَا ، فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِياً رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكَرْتُ ذلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ عَلَيْهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ، فَلَا تَحْلِلْ»، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَن، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِائَةً ، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا ، إِلَّا النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِمِنَّى، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَنَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرِ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام وَالْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا ، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هِذَا. أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْر الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْن، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ

تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْنِ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، وَأَعْطَى عَلِيّاً، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، وَأَعْطَى عَلِيّاً، فَلَا بَعْنِ بَعْفَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، وَهُلْبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْقٍ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَقَى رَمُولُ اللهِ يَعْفِي إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى رَمُولُ اللهِ يَعْفِي إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى الْبَيْعِ عَبْدِ الْمُطَلِّ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَقَالَ: عَلَى عَبْدِ الْمُطَلِّ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَى بَمَكَةَ الظُّهْرَ، فَقَالَ: عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ عَبْدُ الْمُعَلِي الْمَعْرَابِ الْمَالِي الْمُعْرَابُ مَنْ المَعْرَابُ وَلَا أَنْ يَغْلِيكُمُ النَّاسُ مِنْ المحج (الحديث: 2941، 2942)، د (الحديث: 1905).

\* قالت عائشة: وارأساه، فقال ﷺ: «ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيِّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ»، فقالت: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك، لظللت آخر يومك معرساً ببعض أزواجك، فقال ﷺ: "بَل أَنَا وَارَأْسَاهْ، لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ أَرَدْتُ، أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي وَارَأْسَاهْ، لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ أَرَدْتُ، أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ : أَنْ يَقُولَ القَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى اللهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ المُتَمَنَّى اللهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى يَدُفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى يَدُفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى اللهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى يَدُفْعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى اللهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَتَمَنَّى اللهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ المَديث: (الحديث: 7217)].

## [قَائِم]

\* «أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ». [س قيام الليل (الحديث: 1630)].

\* ﴿ أَتَيْتُ [مَرَرْتُ] عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي في قَبْرِهِ ». [م في الفضائل (الحديث: 6107/ 2375/ 1634)، س (الحديث: 1631، 1632).

\* ﴿إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمُ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسُ، فإِنْ ذَهَبَ
 عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ». [د في الأدب (الحديث: 4782)].

\* "إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِم، يُصْبِحُ
 الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً، وَيُمْسِي كَافِراً، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ

مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فيها خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، وَالْمَاشِي فيها خَيْرٌ مِنَ المَاشِي فيها خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي»، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «كُونُوا أَحْلاَسَ بُيُوتِكُم». [دفي الفنن والملاحم (الحديث: 4262)].

\* "إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فِتَناً كَقَطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِم، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم، وَالْمَاشِي فيها خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُم، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُم، وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُم بِالْحِجَارَةِ، فإنْ دُخِلَ يعني: عليَّ أحد منكم فليكن كخير ابني آدم». [دفي الفتن والملاحم (الحديث: 4259)، ت (الحديث: 2204)، جه (الحديث: 3961)].

\* أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة، فقال: "فِيهِ سَاعَةٌ، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيئاً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». [خ في الجمعة (الحديث: 935)، م (الحديث: 1966)].

\* "إِنْ صَلَّى قائِماً فَهُو أَفضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ لِقَائِمٍ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». [خ ني تقصير الصلاة (الحديث: 115م)، انظر (الحديث: 1116، 1117)].

\* "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْراً، إِلاَ أَعْطَاهُ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1137)].

\* "إِنَّ اللهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِائَةً إِلاَّ وَاحِداً، إِنَّهُ وِثِنَّ يُحِبُ الْوِتْرَ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهِيَ: اللهُ، الْوَاحِدُ، الصَّمَدُ، الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْحَقُ، السَّلاَمُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْحَقُ، السَّلاَمُ، الْمُوْمِنُ، الْمُقَعِيرُ، الْمُتَعَالُ، الْمُتَكِيرُ، النَّمِيمُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَارِّ، الْمُتَعَالُ، الْجَلِيلُ، الْبَصِيرُ، الْقَاهِرُ، الْقَاهِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيلُ، الْجَحِيمُ، الْقَادِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيمُ، الْعَلِيمُ، الْمَحِيمُ، الْعَلِيمُ، الْعَذِييُ، الْوَهَابُ، الْحَلِيلُ، الْحَكِيمُ، الْقَاهِرُ، الْقَاهِرُ، الْقَاهِرُ، الْقَالِيمُ، الْوَاجِيدُ، الْوَاجِيدُ، الْوَاجِيدُ، الْوَاجِيدُ، الْوَاجِيدُ، الْوَاجِيدُ، الْوَالِي، الْمَوْلِيمُ، النَّوَاجِيدُ، الْوَاجِيدُ، الْوَالِي، الرَّاشِيدُ، الْمُؤورُ، الْحَلِيمُ، الْكَرِيمُ، النَّوَابُ، النَّالِيمُ، النَّرَابُ، الْمُجِيدُ، الْوَاجِيدُ، الْمُؤورُ، الْحَلِيمُ، النَّوابِيمُ، النَّوَابُ، النَّوابُ، النَّوْرِيمُ، النَّوْرِيمُ، النَّوابُ، النَّوابُ، النَّويدُ، الْمُبِينُ، الْبُرْهَانُ، الرَّابُ، الْمُجِيدُ، الْوَلِيُّ، الشَّهِيدُ، الْمُبِينُ، الْبُرْهَانُ، الرَّابُ، الْمُجِيدُ، الْوَلِيُّ، الشَّهِيدُ، الْمُبِينُ، الْبُرْهَانُ،

الرَّءُوفُ، الرَّحِيمُ ، الْمُبْدِىءُ، الْمُعِيدُ، الْبَاعِثُ، الْوَارِثُ، الْقَوِيُّ، الشَّدِيدُ، الضَّارُ ، النَّافِعُ ، الْبَاقِي ، الْوَاقِي ، الْخَافِضُ ، الرَّافِعُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الْمُغِزُ ، الْمُذِلُ ، الْمُقْسِطُ ، الرَّزَّاقُ ، ذُو الْقُوَّةِ ، الْمَتِينُ ، الْمُغِزُ ، المَّائِمُ ، الْخَافِظُ ، الرَّرَيلُ ، الْفَاطِرُ ، السَّامِعُ ، الْمُعْطِي ، الْمُحْيِي ، الْمُمِيتُ ، الْمَانِعُ ، الْجَامِعُ ، الْمُؤينِ ، الْمَانِعُ ، الْجَامِعُ ، الْهَادِي ، الْكَافِي ، الأَبَدُ ، الْعَالِمُ ، الصَّادِقُ ، النُّورُ ، الْمُؤينِ ، التَّامُ ، الْقَدِيمُ ، الْوِثْرُ ، الأَحَدُ ، الصَّادِقُ ، النَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ » . [جه الدعاء لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ » . [جه الدعاء (الحديث : 386)].

\* ﴿إِنَّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ». [د في الأدب (الحديث: 4798)].

\* أن النبي ﷺ ذكر رجلاً: "فِيمَنْ كانَ سَلَف، أَوْ قَبْلَكُمْ، آتَاهُ اللهُ مَالاً وَوَلَداً - يَعْنِي أَعْطَاهُ - قالَ: فَلَمَّا حُضِرَ قالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبِ كُنْتُ لكم؟ قالوا: خَيرَ أَبِ، قالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَوْهُ عِنْدَ اللهِ خَيراً»، - فسرها قتادة: لم قالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَوْهُ عِنْدَ اللهِ خَيراً»، - فسرها قتادة: لم يلخر - "وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْماً فَاسْحَقُونِي، أَوْ قَالَ: فَاسْهَكُونِي، ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عاصِفٌ فَأَذْرُونِي قَالَ: فَاسْهَكُونِي، ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عاصِفٌ فَأَذْرُونِي فِيهَا، فَقَالَ: فَاللّهُ: كُنْ، فَإِذَا رَجُلٌ قائِمٌ، ثمَّ قالَ: أَي عَبْدِي ما حَملَكَ عَلَى ما فَعَلَت؟ قالَ: مَخَافَتُكَ، أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ، حَملَكَ عَلَى ما فَعَلَت؟ قالَ: مَخَافَتُكَ، أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ، حَملَكَ عَلَى ما فَعَلَت؟ قالَ: مَخَافَتُكَ، أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ، وَمِي رواية: "فَأَذْرُونِي في حَملَكَ عَلَى ما لَتَعْرُوا فَالَدْ رَحِمَهُ اللهُ"، وفي رواية: "فَأَذْرُونِي في الرقاق (الحديث: 648)، راجع (الحديث: 6478).

\* ﴿أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ سَلَفَ، أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَالَ وَوَلَداً، فَلَماً قَالَ - كَلِمَةً: يَعْنِي - أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً وَوَلَداً، فَلَماً حَضَرَتِ الوَفاةُ، قَالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيرَ أَبٍ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ، أَوْ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللهِ خَيراً، وَإِنْ يَقْدِرِ اللهُ عَلَيهِ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا إِذَا مُتُ فَعْراً، وَإِنْ يَقْدِرِ اللهُ عَلَيهِ يُعَذِّبُهُ، فَاسْحَقُونِي، أَوْ فَأَحْرِقُونِي، وَأَنْ عَرْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي قَالَ: فَاسْحَقُونِي، أَوْ فِيهَا، فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَى ذَلِكَ وَيهِ عَاصِفٍ فَقَالَ اللهُ عَزَى وَربِي عَاصِفٍ فَقَالَ اللهُ عَزَقَ وَربِي، فَقَالَ اللهُ عَزَقِم عَاصِفٍ، فَقَالَ اللهُ عَزَقِهِ وَربِي فَقَالَ اللهُ عَزَقُونِي، فَقَالَ اللهُ عَزَقِهُمْ عَلَى ذَلِكَ

وَجَلَّ: كُنْ، فَإِذَا هُو رَجُلٌ قَائِمٌ، قَالَ اللهُ: أَي عَبْدي مَا حَمَلَكَ عَلَى اللهُ: أَي عَبْدي مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلَتَ؟ قَالَ: مَخَافَتُكَ، أَوْ: فَرَقٌ مِنْكَ، قَالَ: فَمَا تَلاَفَاهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا»، وقي رواية: وقال مرة أخرى: «فَمَا تَلاَفَاهُ غَيرُهَا»، وفي رواية: «أَذْرُونِي في البَحرِ» أو كما حدّث. [خ في التوحيد (الحديث: 3478).

\* أنه عَيْ قال للعباس بن عبد المطلب: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ؟ أَلاَ أَمْنَحُكَ؟ أَلاَ أَحْبُوكَ؟ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ الله لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطْأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتُهُ، عَشْرَ خصَالِ: أَنْ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ في كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَسُورَةً. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَالله أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشَرَةً مَرَّةً، ثم تَركَعُ فَتقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عشْراً، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُها عَشْراً، ثم تَهْوي سَاجِداً فَتَقُولُها وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْراً، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشراً، ثم تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْراً ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْراً فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ في كلَّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ في أَرْبَع رَكَعَاتٍ، إنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيهَا في كلِّ يَوْم مرَّة فَافَّعَلْ، فإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فإِنْ لَـُّمْ تَفْعَل فَفِي كُلِّ شَهْرِ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً ﴾. [د في صلاة التطوع (الحديث: 1297)، جه (الحديث:

\* ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائمِ، وَالقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، والماشي خَيْرٌ من الساعِي»، قال: أفرأيت إن دخل عَلَيَّ بيتي وبسط يده إليَّ ليقتلني قال: «كُنْ كابن آدَمَ». [تالفنن (الحديث: 2194)].

\* «بَينَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَينِي وَبَينِهِم، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَقُلتُ: أَينَ؟ قالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ، قُلتُ: وَما شَأْنُهُمْ؟ قالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ القَهْقرَى. ثُمَّ إذا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيني وبَينِهِمْ فَقَالَ

هَلُمَّ. قُلتُ: أَينَ؟ قال: إِلَى النَّارِ وَاللهِ، قُلتُ: ما شَاأُنُهُمْ؟ قالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ، قُلتُ: ما شَاأُنُهُمْ؟ قالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الفَّهُ قَرَى، فَلاَ أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6587)].

\* (رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَم، فِيهِ رَجُلٌ قَايْمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ، بَينَ يَلَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كَانَ، فَجُعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيتَهُ فِي النَّهَرِ كَمَا كَانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيتَهُ فِي النَّهَرِ آلِكُلُ الرِّبَا». [خ في البيوع (الحديث: 2085)، راجع (الحديث: 1845)

\* "رُبَّ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِم لَيْسَ لَهُ مِنَّ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ». [جه الصيام (الحديث: (1690)].

\* "السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ، وأحسبه قال: "كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُر، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْتُر، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْتُر، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ». [خ في الأدب (الحديث: 6007)، راجع (الحديث: 5353)].

\* «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كالمُجَاهِدِ في

سَبِيلِ اللهِ، أَوِ القَائِمِ اللَّيلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ». [خ في النَّقار (الحديث: 6000، 6000)، انظر (الحديث: 1969)، جه (الحديث: 1969)، جه (الحديث: 2140)].

\* "سَتَكُونُ فِتَنّ، القَاعِدُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ القَائِم، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ المَاشِي، وَالمَاشِي فِيهَا خَيرٌ مِنَ السَّاعي، وَمَنْ يُشْرِف لَهَا تَسْتَشْرِفهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلَجَأً أَوْ مَعَاذاً فَليَعُذْ بِهِ". [خ في المناتب (الحديث: 3601)، انظر (الحديث: 7081، 7082)، م (الحديث: 7176)].

\* «صَلاَة الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَة الْقَائِمِ».
 [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1229)].

\* غزونا معه على غزوة نجد، فلما أدركته القائلة، وهو في واد كثير العضاه، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق عليها سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينما نحن كذلك إذ دعانا على فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: "إِنَّ هذا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاخْتَرَطَ سَيفِي، فَاسْتَيقَظْتُ وَهوَ قائِمٌ عَلَى رَأْسِي، مُخْتَرِطٌ سيفي صلتاً، قال: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قُلتُ: الله، فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ، فَهوَ هذا». [خ في المغازي والحديث: (413)، واجع (الحديث: 2910)].

\* "في الجُمُعَةِ سَاعَةٌ، لاَ يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ قائمٌ يُصَلِّي، فسأَلُ اللهَ خَيراً إِلاَّ أَعْطَاهُ». [خ في الطلاق (الحديث: 5294)، راجع (الحديث: 935)، م (الحديث: 1969)].

\* "في الجُمَعَةِ سَاعَةٌ ، لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ ، وَهوَ قائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ خَيراً إِلاَّ أَعْطَاهُ ». [خ في الدعوات (الحديث: 6400) ، راجع (الحديث: 935) ، م (الحديث: 1967) . س (الحديث: 1431)].

\* قيل للنبي ﷺ: ما يعدل الجهاد في سبيل الله ﷺ؟ قال: «لا تَسْتَطِيعُونهُ»، قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: «لا تَسْتَطِيعُونَهُ»، وقال في اللائة: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِم، الْقَائِمِ، الْقَائِمِ، الْقَائِمِ بَايَاتِ اللهِ، لا يَفْتُرُ مِنْ صِيام وَلا صَلاَةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى». أم في الإمارة (العديث: 1848/ 1878/ 101)].

«كانَ رَجُلٌ يُسْرِف عَلَى نَفسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ المَوْت قالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الل

ذرُّونِي في الرِّيحِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذَّبَنِّي عَلَامً مَا عَذَّبَهُ أَحَداً، فَلَمَّا ماتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ اللهُ اللهُ وَضَ فَقَالَ: اجْمعِي ما فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْت؟ قالَ: يَا رَبِّ قَائِمٌ، فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْت؟ قالَ: يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ، فَغَفَرَ لَهُ»، وفي رواية: «مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ». لَحْ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3481)، انظر (الحديث: 7506)، لَ (الحديث: 2078)، م (الحديث: 3481)، س (الحديث: 3278)، جه (الحديث: 4255).

\* كان على مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا »، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالًا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَحْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِيُّ بِالصَّحْرَةُ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كِمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: أ قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلق لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ . قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فمَا يَفرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأْتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ - قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فَإِذَا فِيهِ لَغَطُ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤلاء؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَرِ ـ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ـ أَحْمَرَ مِثْلُ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَر رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا

عَلَى شَطِّ النَّهَر رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذان؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَةً نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَويلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَوْلاَءِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةِ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ، قَالَ: قالاً لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفَتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رَجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قالاً لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: قالاً لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهذاكَ مِنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالاً لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً ، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالاً لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِبِ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ

الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْلِ بِنَاءِ التَّوْرِ، فَإِنَّهُمُ الرُّنَاةُ وَالرَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَمْرَآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ النَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ وَأَمَّا الرَّجُلُ اللَّولِدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، وأَمَّا الوَّطُرةِ»، وأَمَّا لَعْطُرةِ»، وأَمَّا لَعُولُ المُشركِينَ، وأُولاد المشركين؟ فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال وقال القومُ الَّذِينَ كَانُوا فَعَمَلاً مُسْطَرٌ مِنْهُمْ مَسَناً وَشَطْرٌ قَبِيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً وَآخَرَ سَيِّئًا، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في التعبير طَالحيث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

\* (القَدْ رَأَيْتُنِي فِي الحِجْر، وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلُنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أَنْبِيَّهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةُ مَا كُرِبْتُ مِنْلَهُ قَطُّه، قال: (فَرَفَعَهُ اللهِ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأْيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَافِمٌ يُصلِّي، يُصلِّي، فَإِذَا مُوسَى قَافِمٌ شَيْءٍ إِلاَ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، يُصلِّي، فَإِذَا مُوسَى قَافِمٌ مَعْدَدٍ، كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَائِمٌ يُصلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَهاً، عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِقُ، وَإِذَا شَارِهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَائِمٌ يُصلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَهاً، عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِقُ، وَإِذَا صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي : نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَأَمْمُتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَخْتُ مِنَ الصَّلاَةُ، فَأَمْمُتُهُمْ، فَلَلَّ قَائِلاً: يَا مُحَمَّدٌ، هَذَا فِي السَّلاَهُ مَا فَرَغْتُ إِلَيْهِ، فَبَدَأَنِي الصَّلاَةُ، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَبَدَأَنِي السَّلامَ». [م في الإيمان (الحديث: 42/ 472/ 278)].

\* «مَثَلُ القائمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الذينَ في أَسْفَلِهَا، إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتُرُكُوهُمْ وَما أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا». [خ في الشركة (الحديث: 2493)، انظر (الحديث: 2683)، انظر (الحديث: 2173)].

\* «مَثَلُ المُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ

يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ - كَمَثَلِ الصَّائم القَائم، وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلمُجَاهِدِ في سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجنَّة، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِماً مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2787)، راجع (الحديث: 36)، س (الحديث: 312)].

\* «مَثَلُ الْمُجاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ». [س الجهاد (الحديث: 3127)].

\* "الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَضْمُونٌ عَلَى اللهِ، إِمَّا أَنْ يَكْفِتَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، الَّذِي لاَ يَفْتُرُ، حَتَّى يَرْجِعَ». [جه الجهاد (الحديث: 2754)].

\* «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيَا»، فإن رأى أحد قصها، فيقول: «ما شَاءَ اللهُ»، فسألنا يومًا فقال: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا»، قلنا: لا، قال: «لكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْض المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جالِسٌ، وَرَجُلٌ قائِمٌ، بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ»، قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنّهُ يُدْخِلُ ذٰلِكَ الكَلُّوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بشِدْقِهِ الآخَر مِثْلَ ذلِكَ، وَيَلتَئِمُ شِدْقُهُ هذا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلتُ: ما هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ، أَوْ صَحْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هذا، حَتَّى يَلتَئِمَ رَأْسُهُ، وَعادَ رَأْسُهُ كما هُوَ، فَعَادَ إِلَيهِ فَضَرَبَهُ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْب مِثْل التَّنُّورِ، أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَبَاراً ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِق، فَانْطَلَقْنَا ، حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهَرِ مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ ، عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ ـ قَالَ يَزِيدُ وَوَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ بْن حَازِم - وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ،

فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمِي الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءَ لِيَخْرُجَ رَمي فِي فِيهِ بِحَجَر، فَيَرْجِعُ كما كانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفَى أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيَانٌ ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ ، بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلاَنِي دَاراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رجالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَاراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، فِيهَا شُيوخٌ وَشَبَابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُمانِي اللَّيلَةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قالاً: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالذِي رَأَيتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيلِ، وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالذِي رَأَيتَهُ في النَّهَرِ آكِلُو الرِّبا، وَالشَّيخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأُوْلاَدُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالِكٌ خازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلتَ دَارُ عامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْريلُ، وَهذا مِيكائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قَالاً: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلتُ: دَعَانِي أَدْخُل مَنْزِلِي، قالاً: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلَتَ أَتَيتَ مَنْزِلَكَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1386)، راجع (الحديث: 845)].

\* "مَنْ صَلِّى قائِماً فَهُوَ أَفضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ نِصْفُ أَجْرِ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». [خ في تفصير الصلاة (الحديث: 1116)، راجع (الحديث: 1115)].

\* «يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ، فَيقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى

ابْني إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ، قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بصَاحِب ذَلِكَ، إنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اَعْمِدُوا إِلِّي مُوسى ﷺ، الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيماً، فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ، فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِب ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى كَلِمَةِ اللهِ، وَرُوحِهِ، فَيَقُولُ عِيسى عَلَيْ : لَسْتُ بصَاحِب ذَلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّداً عَيْكُ، فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ، وتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَتقُومَانِ جَنَبَتَى الصِّرَاطِ يَمِيناً وشِمَالاً، فَيَمُرُ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ»، قال: قلت: بأبي أنت وأمى، أي شيء كمر البرق؟ قال: «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْن؟ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيح، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيَّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، فَيَقُولُ [يَقُولُ]: رَبِّ، سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلاَّ زَحْفاً»، قال: «وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلاَلِيبُ مُعَلَّقَةٌ، مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ [بِأَخْذِ] مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاج، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ». [م في الإيمان (الحديث: 481/ 195/ 329)].

\* "يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى الْفَائِم، وَالمَاشِي عَلَى الْفَائِم، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ». [ت الاستئذان (الحديث: 2705)].

## [قَائِماً]

\* ﴿إِذَا صَلَّى أُلْإِمَامُ جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً ، وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ تَالِماً ، وَلِا تَفْعَلُ صَلَّى الْإِمامُ قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً ، ولا تَفْعَلُوا كما يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظُمَائِهَا ». [دالصلاة (الحديث: 602)، جه (الحديث: 3385)].

\* "إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: فإنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ، فإنْ اسْتَوَى قَائِماً فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ". [دانصلاة (الحديث: 1036)، تِ (الحديث: 364)، جه (الحديث: 1208)].

\* اشتكى ﷺ، فصلينا وراءه، وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعد، فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلم قال: «إِنْ كِدْتُمْ آنِفاً لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلا تَفَعْلُوا، ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ

صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قَيَاماً، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً». [م ني الصلاة (الحديث: 927/ 84)، د (الحديث: 606))، س (الحديث: 1199).

\* أن أم مالك كانت تهدي للنبي ولله في عكة لها سمناً، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي ولله فتجد فيه سمناً، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، فأتت النبي في فقال: «عَصَرْتِيهَا؟»، قالت: نعم، قال: «لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِماً». [م في الفضائل نعم، قال: «لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِماً». [م في الفضائل (الحديث: 5904/ 2280)].

\* أن جابر بن سمرة قال: سمعته ﷺ يوم الجمعة، عشية رجم الأسلمي، قال: «لا يَزَالُ الدِّينُ قَاثِماً حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»، وسمعته يقول: «عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيَضَ، بَيْتَ كِسْرَى، أَوْ آلِ كِسْرَى»، فوسمعته يقول: «إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ كَذَّابِينَ، فَاحْذَرُوهُمْ»، وسمعته يقول: «إِذَا أَعْظَى اللهُ أَحَدَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ»، وسمعته يقول: «إِذَا أَعْظَى اللهُ أَحَدَكُمْ نَيْرًا، فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ»، وسمعته يقول: «أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ». [م في الإمارة (الحديث: 4688/10)، انظر م (الحديث: 5958)].

\* أن رجلاً دخل المسجد، ورسول الله عليه عالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له وَعَلَيكَ المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له وَعَلَيكَ السَّلاَمُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: «وَعَلَيكَ السَّلاَمُ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فقال في الشانية، أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله، فقال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغ الوُضُوء، ثُمَّ الْرُكُعْ حَتَّى تَطْمَئنَ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي قَامُمنَ جَالِساً، ثُمَّ الشَّهُ الْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي تَطْمَئنَ جالِساً، ثُمَّ الْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَ جالِساً، ثُمَّ الْفَعْ وَقَى صَلاَتِكَ أَنْ الْفَرْانِ، وَقَالُ في صَلاَتِكَ أَنْ الْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَ جالِساً، ثُمَّ الْفَعْ وَلِكَ في صَلاَتِكَ الْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَ جالِساً، ثُمَّ الْفعل ذلِكَ في صَلاَتِكَ الْفَعْلَ ذلِكَ في صَلاَتِكَ الْفَعْلَ : (الحديث: الْحَتَّى تَسْتَوِي تَسْتَوِي تَسْتَوِي تَسْتَوِي تَسْتَوِي تَسْتَوي تَسْتَو تَسْتَوي الْسُعُلُ ذَلِكُ في الْسُعْدِي الْسُعْدِي الْسُعْدِي الْسُعْدِي الْسُعْلُ ذَلِكُ في الْسُعْلُ ذَلِكَ في الْسُعْلُ فَعْلُ ذَلِكُ في الْسُعْلُ ذَلِكُ في الْسُعُلُ في الْسُعْلُ في الْسُعُلُ في الْسُعْلُ في الْسُعُلُ في الْسُعْلُ في

757)، م (الحديث: 884)، د (الحديث: 865)، ت (الحديث: 2692)، جه (الحديث: 1060) .

\* أن رسول الله ﷺ دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي ﷺ فردً، وقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء، فسلم على النبي ﷺ، فقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، ثلاثًا، فقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ المَّ تُصَلِّ»، ثلاثًا، فقال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبُرْ، ثُمَّ اوْرُأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تعتدل قائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَظْمَئِنَّ جَالِساً، وَافْعَل ذلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلُّهَا». [خ في الأذان (الحديث: حَتَّى تَظْمَئِنَّ جَالِساً، والعلم (الحديث: 757)، ان ظر (الحديث: 788)، د (الحديث: 858)، ت (الحديث: 858)، م (الح

\* أن رسول الله ﷺ سقط عن فرسه . . . وآلى من نسائه شهراً . . . فأتاه أصحابه يعودونه ، فصلى بهم جالساً وهم قيام ، فلما سلم قال : "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً » ، ونزل لتسع وعشرين ، فقالوا : يا رسول الله ، إنك آليت شهراً! فقال : "إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ » . [خ في الصلاة شهراً! فقال : "إنَّ الشَّهْر تِسْعٌ وَعِشْرُونَ » . [خ في الصلاة (الحديث : 878) ، انظر (الحديث : 689 ، 733 ، 733 ، 688)].

\* "إِنْ صَلَّى قائِماً فَهُو أَفضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِم، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِم، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ». [خ ني تقصير الصلاة (الحديث: 115م)، انظر (الحديث: 1116، 1117)].

\* «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فإِذَا كَبَّرَ فَكَبَرُوا، ولاَ تُكَبِّرُوا، ولاَ تُكَبِّرُوا ولاَ تُكَبِّرُوا ولاَ تَرْكَعُوا ولاَ تَرْكَعُوا ولاَ تَرْكَعُوا ولاَ تَرْكَعُوا ولاَ تَرْكَعُوا ولاَ تَرْكَعُوا اللهِ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا اللهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَلم: ﴿ وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا قَيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا قَيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا قَيَاماً، وَإِذَا صَلَى قَاعِداً فَصَلُوا قَيَاماً، والحديث: 603)].

\* «إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ». [خ في الأذان (الحديث: 689)، راجع (الحديث: 378)، م (الحديث: 923)، د (الحديث: 601)، س (الحديث: 831)].

قَائِماً

\* «إنَّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِع اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ». [خ في الأذان (الحديث: 732)، راجع (الحديث: 378)].

\* «إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1239)].

\* ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً. فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً، فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ». [م في الصلاة (الحديث: 934/ 417)].

\* «إِنَّهُ لا تَتِهُ صَلاَةٌ لأَحَدِ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأُ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ»، يعنى: مواضِعه «ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ الله جَلَّ وعز وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يقولُ الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قائِماً، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ: الله أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَويَ قَاعِداً، ثُـ يقولُ الله أكْبَرْ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فإذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ". [د الصلاة (الحديث: 857)، ت (الحديث: 302)، س (الحديث: 1052، 1135، 1312، 1313)، جه (الحديث: 460)].

\* دخل رجل إلى رسول الله رسي وهو في المسجد،

فصلى ركعتين، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ، وكان عَلِيْ يرمقه في صلاته، فرد عليه السلام ثم قال له: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي ﷺ، فرد عليه السلام ثم قال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت، فأرني وعلمني قال: «إذا أرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأُ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأُ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِداً ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً ثُمَّ ارْفَعْ ، فَإِذَا أَتْمَمْتَ صَلاَتَكَ عَلَى هِذَا فَقَدْ تَمَّتْ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هذَا فَإِنَّما تَنْتَقِصُهُ مِنْ صَلاَتِكَ». [س السهو (الحديث: 1313)، تقدم (الحديث: 1312)].

\* عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب» . [خ في تقصير الصلاة (الحديث: 1117)، راجع (الحديث: 1115)، د (الحديث: 952)، ت (الحديث: 372)].

\* (لاَ يَزَالُ هذَا الدِّينُ قائِماً حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُم اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً ، كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4279)].

\* (لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِماً، فَمَنْ نَسِي، فَلْيَسْتَقِيءٌ». [م في الأشربة (الحديث: 5247/ 2026/ 116)].

\* «لَنْ يَبْرَحَ هذَا الدِّينُ قَائِماً ، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ». [م في الإمارة (الحديث: .[(173 /1922 /4930

\* «مَنْ صَلَّى قائِماً فَهُوَ أَفضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِم، وَمَنْ صَلَّى نائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ". [خ في تُقصير الصلاة (الحديث: 1116)، راجع (الحديث: 1115)].

\* عن عمر: رآني ﷺ وأنا أبول قائماً فقال: «يَا عُمَرُ، لاَ تَبُلْ قَائِماً». [ت الطهارة (الحديث: 12م)، جه (الحديث: 308)].

\* «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ، مَسَالِحُ الدَّجَّالِ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ، فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَداً دُونَهُ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَـٰذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَجُّ [فَيُشَبَّحُ]، فَيَقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ، فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْباً، قَالَ: فَيَقُولُ: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِي؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بهِ فَيُؤْشَرُ بِالْمِئْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ، فَيَسْتَوي قَائِماً، قَالَ: فَيَقُولُ [ثُمَّ يَقُولُ] لَهُ: أَتُؤْمِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلاَّ بَصِيرَةً، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بِأَحَدِ بَعْدِي [بَعْدِي بِأَحَدٍ] مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذبَحَهُ، فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاساً، فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبيلاً ، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ» ، فقال ﷺ: «هَـذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَـهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7303/ .[(113/000

#### [قَائِمَة]

\* بينما ﷺ جالس جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال: «مَنْ»، قال: رجل من الأنصار، قال: «ادْعُوهُ»، فقال: «أَضَرَبْتَهُ»، قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر، قلت: أي خبيث، على محمد ﷺ؛ فأخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال ﷺ: «لاَ تُخَيِّرُوا بَينَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلاَ أَدْدِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأُولَى». [خ في فيمَنْ صَعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأُولَى». [خ في

الخصومات (الحديث: 2412)، انظر (الحديث: 3398، 4638، 6636، 6616)، 6916، 6106)، د (الحديث: 6106، 6106)، د (الحديث: 4668)].

\* «الْعِلْمُ ثَلاَئَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ». [دني الفرائض (الحديث: 2885)، جه (الحديث: 54)].

\* قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر! فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه، قال: تقول هذا؟ وفينا رسول الله على فذكر ذلك لرسول الله على فقال: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيُفِخَ فِيهِ أَخْرَى فَالَا: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيُفِخَ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَظُرُونَ إِلَّا مَن مَا تُو اللهُ مَعْ رَأْسَهُ، فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَظُرُونَ فَا فَي مَنْ فَوْ وَمَن فَا أَدْرِي أَرْفَع رَأْسَهُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَبْلِي، أَوْ مِنْ قَوَائِم الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَرْفَع رَأْسَهُ مِنْ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اللهُ عَرْشٍ، فَلاَ أَدْرِي أَرْفَع رَأْسَهُ مِنْ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اللهُ عَرْشٍ، فَلاَ أَدْرِي أَرْفَع رَأْسَهُ مِنْ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اللهُ عَرْشٍ، فَلاَ أَدْرِي أَرْفَع رَأْسَهُ مِنْ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اللهُ عَرْشٍ، فَلاَ أَدْرِي أَرْفَع رَأْسَهُ مِنْ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اللهُ عَرْشٍ، فَلاَ أَدْرِي أَرْفَع رَأْسَهُ مِنْ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اللهُ عَرْشٍ، فَلاَ أَدْرِي أَرْفَع رَأْسَهُ مِنْ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اللهُ عَرْشٍ، وَمَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ

\* ﴿ لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، مَا يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ﴾. [خ في التوحيد (الحديث: 7460)، راجع (العديث: 71، 3641)].

\* (للهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَلَيْكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ كَذَٰلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ». [م ني التوبة (الحديث: 895/ 7)].

\* «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الفَّائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَّضِيلَةَ، وَالْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيامَةِ». [خ في الأذان (الحديث: 614)، انظر (الحديث: 479)، د (الحديث: 529)، ت (الحديث: 622). (122).

\* «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنا

قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هذهِ الأَمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ». [خ في العلم (الحديث: 7312، 3641، 7312، 7312)، انظر (الحديث: 2389)].

\* «النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيتُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ». [خ ني أحاديث الخديث: 3398)، راجع (الحديث: 2412)].

\* «يَصْعَفُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7427)، راجع (الحديث: 2412)].

[قَائِمَكُمْ]

\* «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ لِيُنَبَّهِ نَائِمَكُمْ وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسِ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِكَفُهِ - وَلكِنِ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا »، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ . [س الصيام (الحديث: 640)].

\* (لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، أَوْ أَحَداً مِنْكُمْ، أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي، بِلَيلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ، أَوِ الصَّبْحُ»، وقال بأصابعه، ورفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل «حَتَّى يَقُولَ هكذا». [خ في الأذان (الحديث: 126)، انظر (الحديث: 5293، 7247)، م (الحديث: 2536)، و(الحديث: 640))، ص (الحديث: 640).

# [قُبَاء]

\* «الصَّلاّةُ في مسجدِ قُبَاء كَعُمْرَةٍ». [ت الصلاة (الحديث: 324)].

#### [قِبَاب]

\* «بَينَمَا أَنَا أَسِيرُ في الجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ، حافَتَاهُ قِبَابِ الدُّرِّ المُجَوَّفِ، قُلتُ: ما هذا يَا جِبْرِيلُ؟ قالَ: هذا الكَوْثَرُ، الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ، أَوْ طِيبُهُ، مِسْكٌ أَذْفَرُ». [خ في الرفاق (الحديث: 6581)، راجع (الحديث: 3570)].

\* لما عُرِج بالنبي ﷺ إلى السماء، قال: «أَتَيتُ عَلَى نَهَرٍ، حافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤُلُو مُجَوَّفاً، فَقُلتُ: ما هذا يَا

جِبْرِيلُ؟ قالَ: هذا الكَوْتُرُ». [خ في التفسير (الحديث: 4964)، راجع (الحديث: 3570)].

## [قَبَائِل]

\* جاء العباس إلى رسول الله ﷺ فكأنما سمع شيئاً، فقام ﷺ على المنبر فقال: «مَنْ أَنَا؟»، فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام: قال: «أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، إِنَّ الله حَلَق الْخُلْق فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ فَرْقَتَمْنِ فَي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فَبَائِلَ، فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فَبَائِلَ، فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بَيْنَا وَخَيْرِهِمْ فَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بَيْنَا وَخَيْرِهِمْ فَسِيلَةً، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بَيْنَا وَخَيْرِهِمْ فَسِيلَةً، ثُمَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيَالِكُونَ فَي خَيْرِهِمْ فَيَسِلَهُمْ أَلْكُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَي خَيْرِهِمْ فَيكَانِي في خَيْرِهِمْ فَيكَانِي في اللهُ عَلَيْهِمْ فَيكُونَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيكُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيكُونَ أَلَيْهِمْ فَيكُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيكُونَ أَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ أَيْنَا وَخَيْرِهِمْ فَيكُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيكُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ أَيْنَا وَخَيْرِهِمْ فَيكُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَيْنَا وَخَيْرِهِمْ فَيكُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ فَي اللهُ عَلَيْهُمْ أَيْنَا وَخَيْرِهِمْ فَيكُونَ اللهُ فَيْ فَي فَعَلَيْهِمْ فَيكُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيكُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَيْنَا وَخَيْرِهِمْ فَيكُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيكُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَيْنَا أَنْ عَلَيْهِ فَي عَلَيْمِ فَي عَلَيْهُمْ أَيْنَا أَنْ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَي عَلَيْهُمْ أَيْنَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِمْ فَيكُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَيْنَا أَنْ عَلَيْهِمْ فَيكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيْنَا أَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

\* «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُم الأَمْصَارُ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ، فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُم الْبَعْثَ فَيهَا فَيَتَحَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ فِيهَا فَيَتَحَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ: مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا، مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا، مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا، أَلا وَذَلِكَ الأجِيرُ إلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ ». [دفي كَذَا، أَلا وَذَلِكَ الأجِيرُ إلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ ». [دفي الجهاد (العديث: 2525)].

\* «صَلاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِه بِصَلاةٍ ، وَصَلاَتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاةً ، وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسِ وَعِشْرِينَ صَلاةً ، وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلاةٍ ، وَصَلاَتُهُ فِي مَسْجِدِي الأَفْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلاةٍ ، وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلاةٍ ، وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلاةٍ ، وَصَلاَتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِطَائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1413)].

\* قلت: يا رسول الله إن قريشاً جلسوا، فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ فِرْقِهِمْ وَخَيْرِ الفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ تخيَّر القبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ فَجَعَلَنِي مِنْ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَة، ثُمَّ تَخَيَّر البُيُوتَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ عَبِيلَة، ثُمَّ تَخَيَّر البُيُوتَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ مُعْمْ نَفْساً، وَخَيْرُهُمْ بَيْتاً». وَتَالمناقب (الحديث: 607)].

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الأَوْثَان، وإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لاَ نَبَيِّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لاَ نَبَيٍّ بَعْدِي ﴾. [تالفنن (الحديث: 2219)].

## [قَبَائِلِهمُ]

\* خرج علينا على وفي يده كتابان، فقال: «أتدرُونَ ما هَذَانِ الكِتَابَانِ؟»، فقلنا: لا، إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ الْسَمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبائهمْ وَقَبَائِلهمْ، ثم أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَداً» ثم قال للّذِي في شِمَالِهِ: «هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ قال للّذِي في شِمَالِهِ: «هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ قال للّذِي في شِمَالِهِ: «هذا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ عَلَى آخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيهِمْ وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَداً»، فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه أهل النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَانُهُمْ وَالْبَنَّةُ يُخْتَمُ لَهُ أَبِداً وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ يُحْمِلُ أَي عَمِلَ أَي عَمَلٍ، وإنَّ صاحِبَ النَّارِ يُحْمَلُ أَي عَمَلٍ ، وإنَّ صاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ وإنْ عَمِلَ أَي عَمَلٍ، وإنَّ صاحِبَ النَّارِ يُحْمَلُ أَي عَمَلٍ النَّارِ يَعْمِلُ أَي عَمَلٍ ، وإنَّ صاحِبَ النَّارِ يَا عَمِلَ أَي عَمَلٍ ، وإنَّ صاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ فَي عَمِلَ أَي عَمِلَ أَي عَمَلٍ ، وإنَّ عَمِلَ ، ثَم قال : «فَرِيقٌ في الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ في السَّعِيرِ». [ت القدر الحديث: 1142)]. (الحديث: 1216)].

## [قُبَّةً]

\* ﴿أَذْنَى أَهْلِ الْجُنَّةِ الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ حَادِم وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوجَةً، وتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُولُوً وَزَبَرْجَدِ وَيَاقُوتٍ كَمَا بَيْنَ الجَابِيّة إِلَى صَنْعَاءً»، وقال: (مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ دُونَ أَبناءِ ثَلاَثِينَ في الجَنَّةِ لاَ يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَداً، وَكَذَلِكَ أَهْلُ النَّارِ»، قالَ: (إِنَّ عَلَيْهِمْ التِّيجَانُ؛ إِنَّ ادْنَى لُولُوقٍ مِنْهَا لتُضِيءُ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2562)].

\* أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ، فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً، فقَالَ: 
«مَا هذِهِ؟» قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: هذِه لِفُلَانٍ رَجُلٍ مِنَ 
الانْصَارِ، قال: فَسَكَبَ وَحَمَلَهَا في نَفْسِهِ، حَتَّى إِذَا 
جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ في النَّاسِ 
أَعْرَضَ عَنْهُ، صَنَعَ ذَلِكَ مِرَاراً، حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ 
الْغَضَبَ فِيهِ وَالإعْرَاضِ عَنْهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصحَابِهِ، 
فقال: وَاللهِ إِنِّي لأَنْكِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالُوا: خَرَجَ 
فقال: فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا، حتَّى 
سَوَّاهَا بِالأَرضِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ 
سَوَّاهَا بِالأَرضِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ

يَرَهَا قَالَ: «مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ؟» قالُوا: شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَهَدَمَهَا، فقَالَ: «أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلا مَا لا، إِلا مَا لا» يَعْنِي: مَا لا بُرُّ مِنْهُ. [د في الأدب (الحديث: 5237)].

\* «سَتُمْتَحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ، وَسَتُمْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا: قَزْوِينُ. مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيُها: قَزْوِينُ. مَنْ رَابَطَ فِيها أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ لَلْيَاةً، كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَب، عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءُ، كَهَا سَبْعُونَ أَلْفِ خَضْرَاءُ، لَهَا سَبْعُونَ أَلْفِ مِصْرَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَى كُلِّ مِصْرَاءٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ مِصْرَاءٍ وَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْحِينَ . [جه الجهاد (الحديث: 2779)].

#### [قُبُر]

\* ﴿إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَع ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فَتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحِيحِ اللَّمَّاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحِيحِ اللَّمَاتِ ، وَمِنْ اللَّمَ فَاللَّهُ اللَّهُ المَالِحَةِ وَمُواضِع الصلاة (الحديث: 1324) من (الحديث: 1308) ، و(الحديث: 1308) ، و(الحديث: 989) .

\* ﴿إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثَّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّي». [جه الزهد (الحديث: 4272)].

\* «اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ خَمْسِ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». [س الاستعادة (الحديث: 5526)، تقدم (الحديث: 5524)].

\* «اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عَذَابِ القَّبْرِ، اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ غَذَابِ القَبْرِ، اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ». الدَّجَالِ، وَاسْتَعِيذُوا بالله مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ». [ت الدعوات (الحديث: 3604)].

\* اشتد الجراح يوم أحد، فشكي ذلك إليه عَلَيْهُ فقال: «احْفِرُوا وَأُوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الاَّنْنَيْنِ وَالثَّلاَئَةَ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً». [س الجنائز (العديث: 2009)].

\* «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وأَعُوذُ بِالله من عَذَابِ القبرِ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَر الْمَسِيح الدَّجَالِ،

وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ فِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». [س الاستعادة (الحديث: 5500)].

\* «أَكْثُرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ». [جه الطهارة (الحديث: 348)].

\* أكثر ما دعا به ﷺ عشية عرفة في الموقف: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وخَيْراً مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي ونُشُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، وإلَيْكَ مَآبِي، وَلَكَ رَبِّ تُراثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَوَسُوسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الأَمْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذَ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ». [ت الدعوات (الحديث: مِنْ شَرِّ مَا يَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ». [ت الدعوات (الحديث: 3520].

\* أن رسول الله عَلَى كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: «أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ». [سالاستعادة (الحديث: 6494)، تقدم (الحديث: 5462)].

\* أن رسول الله ﷺ كان يدعو: «أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ وَالكَسَلِ، وَأَرْذَلِ العُمُرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَفِتْنَةِ اللَّهَالِ، وَفِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ». [خ في النفسير (الحديث: 2823)، م (الحديث: 6815)].

\* أن رسول الله ﷺ كان يدعو يقول في دعائه: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ». [س الاستعادة (الحديث: 5523)].

\* أن عائشة قالت: دخلت عليَّ امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول، فقلت: كذبت، فقالت: بلى إنا لنقرض منه الجلد والثوب، فخرج ﷺ إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: "مَا هذَا؟»، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ، فَقَالَ: "صَدَقَتْ» فَمَا صَلَّى بَعْدَ يَوْمَئِذٍ صَلاَةً إلاَّ قَالَ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ: "رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ». [س السهو (الحديث: 1344)، (138)].

\* أن عائشة قالت: دخلت عَليَّ عجوزتان من اليهود

فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما... فدخل على فقلت له على: إن عجوزتين من يهود المدينة قالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: "صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَاباً تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُهَا فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». [س الجنائز (الحديث: 2066)، تقدم (الحديث: 2066)].

\* «إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلَ الآخِرَةِ فِإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسُرُ مِنْهُ، قَال: أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ»، قال: وقال ﷺ: «مَا رَأَيْتُ مَنْظُراً قَطُّ إِلاَّ الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ». [تا الزهد (الحديث: 2308)].

\* «إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ، غَيْرَ فَزِع وَلاَ مَشْعُوفٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِيَّ الإِسْلاَم، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَرَى اللهَ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ، وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَيُجْلَشُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعاً مَشْعُوفاً ، فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ، ثُمَّ تُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، فَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ، إِنْ شَاءَ اللهُ». [جه الزهد (الحديث: 4268)].

\* أن النبي ﷺ كان يتعوذ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، فِأَعودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَأَعودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الغَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الغَيْر، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسيحِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسيحِ

الدَّجَّالِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6376)، راجع (العديث: 832)].

\* أن النبي عَلَيْ ليلة أسرى به، وجد ريحاً طيبة، فقال: «يَا جِبْرِيلُ! مَا هذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ؟ قَالَ: هذِهِ رِيحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدْءُ ذلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ مَمَرُّهُ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَيُعَلِّمُهُ الإسْلاَمَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا، وَكَانَ لاَ يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى، فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تُعْلِمَهُ أَحَداً، فَكَتَمَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَانْطَلَقَ هَارِباً، حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ، فَأَقْبَلَ رَجُلاَنِ يَحْتَطِبَانِ، فَرَأَيَاهُ. فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى الآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ؟ قَالَ: فُلاَنٌ، فَسُئِلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ امْرَأَةَ ابْن فِرْعَوْنَ سَقَطَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فِرْعَوْنُ ! فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا، وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ وَزَوْجٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينهِمَا، فَأَبَيًا، فَقَالَ: إِنِّي قَاتِلُكُمَا، فَقَالاً: إِحْسَاناً مِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتِ، فَفَعَلَ». [جه الفتن (الحديث: 4030)].

\* أن النبي ﷺ كان يتعوذ، فيقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَكُودُ بِكَ مِنْ البُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ البُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ القَبْرِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6374)، راجع (الحديث: 2822، 6366)].

\* أن النبي ﷺ كان يتعوذ، فيقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِل قَلبِي بِمَاءِ النَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقَ قلبِي مِنَ الخَطَايَا كما نَقَيتَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقَ قلبِي مِنَ الخَطَايَا كما نَقَيتَ الشَّوْبَ اللَّهُمُ المَعْرِب، اللَّهُمَّ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بَينَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِب، اللَّهُمَّ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بَينَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِب، اللَّهُمَّ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالمَأْثَمِ وَالمَعْرَمِ». [خ في الدعوات (الحديث: 832)، راجع (الحديث: 831)، م (الحديث: 6811)].

\* أن النبي ﷺ كان يتعوذ، فيقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالهَرَم، وَالمَغْرَمِ وَالمَأْثَم، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِثْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الغَنْي، وَشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الشَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِل خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّالِحِ وَالبَرَدِ، وَنَقَّ الدَّبِي مِنَ الخَطَايَا كما يُنقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَينِي وَبَينَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْت بَينَ المَسْرِقِ وَالمَغْرِبِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6375)، المَسْرِق وَالمَغْرِبِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6375)، راجع (الحديث: 6831)، جه (الحديث: 6388).

\* «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبِّرُ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَفَّع». [م في الفضائل (الحديث: 4673) [.

\* أنه ﷺ سمع صوتاً من قبر فقال: «مَتَى مَاتَ هِذَا؟»، قَالُوا: مَاتَ في الْجَاهِلِيَّةِ، فَسُرَّ بِذلِكَ وَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ». [س الجنائر (الحديث: 2057)].

\* أنه ﷺ كان يدعو بهؤلاء الدعوات: «اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِئْنَةِ الْفَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِئْنَةِ الْفَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةِ الْغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِئْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِئْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ الْفَقْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ النَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ التَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ التَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَرْمِ وَالْمَعْرَمِ ». [م في الدعوات (الحديث: 6810/ 6810]

\* أنه عَي كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم

السورة من القرآن، يقول: «قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَصْعَاتِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1342)، (الحديث: 1542)، (الحديث: 552)، (الحديث: 552).

\* بينما ﷺ في حائط لبني النجار، على بغلة له، ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا قبر ستة أو خمسة أو أربعة ـ قال: كذا كان يقول الجريري ـ فقال: «مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَقْبُرِ»، فقال رجل: أنا، قال: «فَمَتَى مَاتَ هَوُلاَءِ؟»، قال: ماتوا في الإشراك، فقال: «إنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلا أَنْ لاَ تَدَافَنُوا، لَدَعُوتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ فَقال: «تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ»، قالوا: نعوذ بالله فقال: «تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ»، قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، فقال: «تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ»، قالوا: نعوذ بالله من الْفَتِنِ، مَا ظَهرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ»، قالوا: نعوذ بالله من الْفِتَنِ، مَا ظَهرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ»، قالوا: «تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

\* جاء أعرابي إلى النبي عَن فقال: إن أبي كان يصل الرحم، وكان وكان، فأين هو؟ قال: "فِي النَّارِ"، قال: فكأنه وجد من ذلك، فقال: فأين أبوك؟ فقال عَن : «حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكِ، فَبَشُرْهُ بِالنَّارِ»، قال: فأسلم الأعرابي. . . . [جه الجنائز (الحديث: 573)].

\* جاءت الأنصار إليه على يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال: «احْفِرُوا وَأُوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالتَّلاَثَةَ فِي الْقَبْرِ»، قيل: فأيهم يقدم؟ قال: «أَكْثَرُهُمْ قُرْآناً». [د في الجنائز (الحديث: 3215)، ت (الحديث: 2010، 2016)، جه (الحديث: 1560)].

\* حضرت ابن عمر في جنازة، فلما وضعها في اللحد، قال: (بِسْم اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةٍ

رَسُولِ اللهِ"، فلما أُخذ في تسوية القبر على اللحد قال: «اللَّهُمَّ! أَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ! جَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا، وَصَعِّدْ رُوحَهَا، وَلَقَهَا مِنْكَ رِضْوَاناً". [جه الجنائز (العديث: 1553)].

\* خرجنا معه ﷺ، في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس ﷺ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: «اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عذَاب الْقَبْرِ»، مرتين أو ثلاثاً، زاد في حديث جرير ههنا، وقال: «وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هِذَا، مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبيُّكَ؟»، قال هناد، قال: «وَيأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَنْ رَبَّكَ؟ فَيقُول: رَبِّيَ الله، فَيقُولاَنِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيقُولُ: دِينِي الإسْلاَمُ، فَيقُولاَنِ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟»، قال: «فَيقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله ﷺ، فَيقُولاَنِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الله فآمَنْتُ بهِ وَصَدَّقْتُ»، زاد في حديث جرير قال: «فَذَلِكَ قَوْلُ الله عز وجل: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إسراهيم: 27]»، - شم اتفقا ـ قال: «فيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فافْرشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ»، قال: «فَيأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبهَا»، قال: «وَيُفْتَحُ لَهُ فيهَا مَدَّ بَصَرِهِ»، قال: «وَإِنَّ الْكَافِرَ»، فذكر موته، قال: «وَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ وَيِأْتِيهِ مَلَكَانِ فيُجْلِسَانِهِ، فَيقُولاَن لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لا أَدْرى، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لا أَدْرى، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ الذي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لا أَدْرى، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ: أَنْ كَذَبَ، فَافْرشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ، مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابِاً إِلَى النَّارِ»، قال: «فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا»، قال: «وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فيهِ أَضْلاَعُهُ»، زاد في حديث جرير قال: «ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمَ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابِاً»، قال: «فَيَضْرِبُهُ بِها ضَرْبَةَ

يَسْمَعُهَا ما بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ تُرَاباً»، قال: «ثُمَّ تُعَادُ فيهِ الرُّوحُ». [د في السنة (الحديث: 4753)، راجع (الحديث: 3212)].

\* دخل ﷺ مصلاه، فرأى ناساً كأنهم يكتشرون، قال: إِنَّامًا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرِٰتُمْ ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ، لشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى المَوْتُ، فَأَكْثِرُوا من زِّكْرِ هَادِم اللذَاتِ المَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلاَّ تَكَلَّمَ فيه فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الغُرْبَةِ، أَنَا بَيْتُ الوَحْدَةِ أَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ، فَإِذَا دُفِنَ العَبْدُ المُؤْمِنُ قَالَ لَهُ القَبْرُ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَحَبَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَىَّ، فَإِذْ وُلَيْتُكَ اليَومَ وَصِرْتَ إِلَىَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِي بِكَ، قال: فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِذَا دُفِنَ العَبْدُ الفَاجِرُ أَو الكَافِرُ قَالَ لَهُ القَبْرُ: لاَ مَرْحَباً وَلاَ أَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَىَّ، فَإِذْ وُلِّيتُكَ اليَوْمَ وَصِرْتَ إِلَىَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِي بِكَ، قَالَ: فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْتَقِي عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلاَعُهُ»، قال: قال ﷺ بأصابعه، فأدخل بعضها في جوف بعض قال: «وَيُقَيِّضُ اللهُ لَهُ سَبْعُونَ تِنَّيْناً لَوْ أَنَّ وَاحِداً مِنْهَا نَفَخَ فِي الأَرْضَ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئاً مَا بَقِيتِ الدُّنْيَا، فَيَنْهَشْنَه وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضِي بهِ الْحِسَابُ»، وقال ﷺ: «إِنَّمَا القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَر النَّارِ». [ت صفة القيامة والرقائق

\* (رِبَاطُ يَوْمِ في سَبِيلِ الله أَفْضَلُ. ورُبَّمَا قَالَ: خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٌ وَقِيَامِهِ، ومَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِيَ فِتْنَةَ القَبْرِ، ونَيْ مَاتَ فِيهِ وُقِيَ فِتْنَةَ القَبْرِ، ونُمِّي لَهُ عَمَلُهُ إلى يَوْمِ القيامةِ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1665)].

\* سمعت رسول الله على يقول حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال على الهذا قَبْرُ أبي رِغَالٍ، وَكَانَ بِهِذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النَّقْمَةُ النَّقِيمِ أَصَابَتْهُ النَّقْمَةُ اللَّبِي أَصَابَتْهُ وَلَيَةُ ذَلِكَ النَّتِي أَصَابَتْ وَوْمَهُ بِهَذَا المَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ، وَلَيَةُ ذَلِكَ النَّبِي أَصَابَتْ مُ عَنْهُ عُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ، إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَابَتْهُوهُ مَعَهُ ». فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، فَاسْتَحْرَجُوا الْغُصْنَ. [د في الخراج (الحديث: 3088)].

\* صلى بنا ﷺ على رجل من المسلمين، فسمعته

يقول: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ ابِنَ فُلاَنِ فِي ذِمَّتِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ»، قال عبد الرحمٰن: «في ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدُ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الحديث: 3202)، جه (الحديث: الرَّحِيمُ». [د في الجنائز (الحديث: 3202)، جه (الحديث:

\* صلى رسول الله ﷺ على جنازة فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَالْحُمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلُهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَتُلْجِ وَبَرَدٍ، وَنَقَّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ وَعَدَارِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ». [س الجنائز (الحديث: 1982)، تقدم (الحديث: 26)].

\* صلى ﷺ على جنازة فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَقَهْ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». [م في الجنائز (الحديث: وَقَهْ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». [م في الجنائز (الحديث: 62) عن (الحديث: 62) من (الحديث: 62).

\* عن ابن عباس قال: يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها، فقال على المنجية تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2890)].

\* «عُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 5523، 5528)، س (الحديث: 5523، 5528).

\* قال عوف بن مالك: صلى رسول الله على على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلُهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ

الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ». [م في الجنائز (الحديث: 222/ 663/ 88)، ت (الحديث: 1025)، س (الحديث: 62)، 1982،

\* قالت أم حبيبة، زوج النبي على: اللهم أمتعني بروجي رسول الله على ، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، قال: فقال على: «قَدْ سَأَلْتِ الله لآجَالٍ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئاً عَنْ حِلِّهِ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فِي النَّرِ، كَانَ خَيْراً وَأَفْضَلَ»، وذُكِرت عنده القردة، وأراه قال: والخنازير من مَسْخ، فقال: "إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخِ نَسْلاً وَلاَ عَقِباً، وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ فَلِكَ . [م في القدر (الحديث: 6712/ 2663/28)].

\* كان ﷺ إذا أمسى قال: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ»، اللهِ وَالْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى قال: أراه قال فيهن: «لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوءِ وَشَرِّ مَا النَّارِ وَعَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْكَبِرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي

الْقَبْرِ»، وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلكُ لِلَّهِ». [م في الدعوات (الحديث: 6846/ 75/000/ 75)، راجع (الحديث: 6844)].

\* كان ﷺ إذا أمسى قال: "أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ»، للهِ، وَالْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ وَاللهِ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ»، وقال ﷺ في هذا: "لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ حَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عِذَابٍ فِي النَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ». [م في الدعوات عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ». [م في الدعوات (الحديث: 5071)، و (الحديث: 5071)، و (الحديث: 6330).

\* كان ﷺ إذا أمسى قال: "أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ للهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، للهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَم وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِيْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَم وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِيْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ»، وقال: "لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَيْءٍ قَدِيرٌ». لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». [م في المُملكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». [م في الدعوات (الحديث: 16844))

\* كان ﷺ كثيراً ما يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمُسْتِحِ الدَّجَالِيَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَالْبَرَدِ وَالْبَرَدِ وَأَنْقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ التَّوْبَ الأَبْيضَ مِنَ وَأَنْقِ قَلْبِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ اللَّنْسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسلِ وَالْمَخْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسلِ وَالْمَخْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسلِ وَالْمَأْتُمِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي السَاسِتِعادة (الحديث: (الحديث: (الحديث:

\* كان ﷺ يتعوذ بهؤلاء الكلمات كان يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ». [سالاستعادة (الحديث: 5510)].

\* كان ﷺ يتعوذ من خمس: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ

الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». [س الاستعادة (الحديث: 5512)].

\* كان ﷺ يتعوذ من خمس: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحْلِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْجُبْنِ وَالْبُحْلِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْجُبْنِ». [س الاستعادة (الحديث: 5496)، تقدم (الحديث: 5458)].

\* كان ﷺ يتعوذ منهن دبر الصلاة: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلَ العُمُرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ». وأعوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2822)، انظر (الحديث: 6365، 6374)، س (الحديث: 6567).

\* كان ﷺ يدعو ويقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرُدَّ الْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». [س الاستعادة (الحديث: 5510)، تقدم (الحديث: 5460)].

\* كان ﷺ يعلمنا هذا الدعاء، كما يعلمنا السورة من القرآن: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». [جه الدعاء (الحديث: 6340]].

\* كان ﷺ يعلمنا هؤلاء الكلمات، كم تعلم الكتابة: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ القَبْرِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6390)، راجع (الحديث: 2822).

\* كان ﷺ يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن: «قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا الْمَصْيعِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». [س الاستعادة (الحديث: 5527)، تقدم (الحديث: (2062)].

\* كان ﷺ يقول بعد التشهد: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ

بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَحْيَا وَالمَحْيَا . [دالصلاة (الحديث: 984)].

\* كان ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَٰكِ العُمُرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6370)، راجع (العديث: 2822، 6365)].

\* كَانَ ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالهَرَم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَجْيَا وَالمَمَاتِ». [خ في اللعوات (الحديث: 6367)، راجع (الحديث: 2823)].

\* كان ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالهَرْمِ، وَالمَأْثُمِ وَالمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ الفَّبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ الفَّبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ المَّقَايَايَ بِمَاءِ النَّلِجِ وَالبَرْدِ، وَنَقٌ قَلْبِي مِنْ الخَطَايَا كما نَقَيتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّوْبَ وَالمَعْرِبِ». وَبَينَ خَطَايَايَ كما المَعْرِبِ». [خ في الدعوات الحديث: 6368)، راجع (الحديث: 832)].

 «كُلُّ المَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ المُرَابِطُ، فإنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فُتَّانِ الْقَبْرِ».

 [د في الجهاد (الحديث: 2500)، ت (الحديث: 1621)].

\* «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَينَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعُوتُهُمَا وَاحِدَةٌ. وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ العِلمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ، وَهوَ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ، وَهوَ الفَتْلُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيقُولَ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيقُولَ رَبَّ المَالِ مَنْ يَعْرِضَهُ، فَيقُولَ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُو الرَّبُلِي بِهِ. وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُو الرَّجُلِ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُو الرَّجُلِ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُو الرَّجُلِ الشَّمْسُ مِنْ فَيَعُولُ : يَا لَيَتَنِي مَكَانَهُ. وَحَتَّى تَطُلُع الشَّمْسُ مِنْ فَيَعُولُ : يَا لَيَتَنِي مَكَانَهُ. وَحَتَّى تَطُلُع الشَّمْسُ مِنْ فَيْهُولُ : يَا لَيَتَنِي مَكَانَهُ. وَحَتَّى تَطُلُع الشَّمْسُ مِنْ أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ ﴿ لَا يَنْعُ نَقُسُا إِيمَنُهُمْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَالُونَ الْمَالُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَلْكُ الْمَالُونُ الْمَالُولُ وَيَعَلَى الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَالُولُ الْمَلْكُ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْلُولُ الْمَلْكُ الْمَلْكُ الْمَلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمَالُولُ الْمَلْكُ الْمُلْكُ الْمَالُولُ الْمَلْكُولُ الْمَلْكُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَلْكُ الْمَلْكُ الْمُلْكُ الْمَلْكُ الْمَالُولُ الْمَلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُنْ الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِلُ الْ

مِن قَبُلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيكَنِهَا خَيْراً ﴿ [الأنعام: 158]. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَينَهُمَا، فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطُومَانِهِ. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهوَ يُلِيعُ حُوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا». اخ في الفتن (الحديث:

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُوَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيتَنِي مَكَانَهُ \*. [خ في الفنن (الحديث: 7115)، راجع (الحديث: 85)، م (الحديث: 7230)].

\* ﴿ لأَنَّ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحْبُ إِلَيَّ مِنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِم، وَمَا أَبْلِي أَوْسَطَ الْقَبْرِ - كَذَا قالَ - قضيت حاجتي، أو وسط السوق. [جه الجنائز (الحديث: 1567)].

\* الأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحْرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». [جه الجنائز (الحديث: 1566)].

\* «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». [م في الجنائز (الحديث: 2245/ 971/ 96)، د (الحديث: 3228)].

\* «للشَّهِيدِ عندَ الله سِتُ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ في أَوَّلِ دَفْعَةٍ، ويَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ويُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيُأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، ويُوضَعُ على رأسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ منها حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما فيها، ويُزَوَّجُ النَّنَيْنِ وسْبعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ في النُّنَيْنِ وسْبعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ في سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1663)، جه (الحديث: 2799)].

\* لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد، فقال على الله المنافية : «احْفِرُوا وَأُوْسِعُوا وَادْفِنُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَنْ نُقَدَّمُ؟ قَالَ: «قَدْمُوا أُكْثَرَهُمْ قُرْآناً». [س الجنائز (الحديث: 2014)، تقدم (المديث: 2014)، تقدم

\* لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين، وأصاب الناس جراحات، فقال ﷺ: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَادْفِنُوا الانْنَيْنِ وَالثَّلاَئَةِ فِي الْقَبْرِ، وَقَدَّمُوا

أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً». [س الجنائز (الحديث: 2010)، تقدم (الحديث: 2010)].

\* لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر ﷺ رجلاً يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها ﷺ وحسر عن ذراعيه. . . ، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: "أتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أُخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَانَ مِنْ أَهْلِي». [د في الجنائز (الحديث: 3206)].

\* "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُحْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُحْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ البُحْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَنْ فِئْنَةَ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَنْ الدعوات (الحديث: 6365)، راجع كذابِ القَبْرِ ". [خ في الدعوات (الحديث: 3567)، راجع (الحديث: 3567)، ت (الحديث: 5568)، و (الحديث: 5460).

\* «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرْمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكُهَا أَنْتَ وَلِيُهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسِ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبِ لاَ يَحْشَعُ وَمِنْ قَلْبِ لاَ يَحْشَعُ وَمِنْ عَلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَدَعُوةٍ لاَ تُسْبَعُ وَمِنْ قَلْبِ لاَ يَحْشَعُ وَمِنْ عَلْمٍ لاَ يَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبِ لاَ يَحْشَعُ وَمِنْ عَلْمٍ لاَ يَسْتَجَابُ ». [سالاستعادة (الحديث: 5473)].

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ
 وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ
 وس الاستعادة (الحديث: 5474)، تقدم (الحديث: 5463)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُحْلِ وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». [س الاستعادة (الحديث: 5463)، انظر (الحديث: 5474)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُجْنِ وَالْبُحْلِ، وَالْبُجْنِ وَالْبُحْلِ، اللَّهُمَّ آَتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ وَمُولاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ فَلْبِ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ فَلْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يَحْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يَحْشَعُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يَحْشَعُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُلْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالهَرمِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ». [خ ني الجهاد والسير (الحديث:

2823)، م (الحديث: 6812)، د (الحديث: 1540)، س (الحديث: 5467)].

\* «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». [س الجنائز (الحديث: 5521)]. (الحديث: 5522)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَفِتْنَةِ المَمْحَيَا وَفِتْنَةِ المَمْاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَعْرَمِ»، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم! فقال: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ». [خ في الأذان (الحديث: 832)، انظر (الحديث: 832)، انظر (الحديث: 833)، من (الحديث: 6370)، م (الحديث: 6373)، م (الحديث: 6303)، من (الحديث: 6308)،

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ النَّجَالِ». [خ في الجنائز (الحديث: 1377)، م (الحديث: 1327)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقٌ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ النَّهُمِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْشَمِ». [سالاستعاذة (الحديث: 61/5492)].

\* «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الْقَبْرِ، وَفِثْنَةِ الدَّجَّالِ،
 وَفِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. [س الاستعاذة (الحديث: 5530)،
 انظر (الحديث: 5535)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اللَّجَالِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ حَرِّ جَهَّنَمَ». [س الاستعادة (الحديث: 5535)، انظر (الحديث: 5530)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ
 وَالْبُحْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ
 . [س الاستعادة (الحديث: 5466)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ والهِرَمِ والْجُبْنِ والبُخْلِ وفِتْنَةِ المَسِيحِ وَعَذَابِ القَبْرِ». [ت الدعوات (الحديث: 3485)].

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ
 وَالْمَأْثَم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ
 بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ».
 آس الاستعادة (الحديث: 5505)].

\* «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». [س الاستعادة (العديث: 5534)].

\* «اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجِ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الذَّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ بِدَارِهِ خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». [جه الجنائز (الحديث: 1500)].

\* «لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7143/ 2868)].

«مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إلا وَقَاهُ الله فِثْنَةَ الْقَبْرِ". [ت الجنائز (الحديث: 1074)].

\* «مَرَرْتُ عَلَى قَبْرِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ». [س قبام الليل (الحديث: 1632)، تقدم (الحديث: 1631)].

\* "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ». [م في الجنائز (الحديث: 2190/ 945)].

\* «مَنْ مَاتَ مَرِيضاً مَاتَ شَهِيداً وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُلِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ». [جه الجنائز (الحديث: 1615)].

\* «الْمَيِّتُ تَحْضُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحاً

قَالَ : اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّلِّبَةُ! كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّب، اخْرُجِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِري برَوْح وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا، حَلَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ فُلاَنٌ، فَيُقَالُ: مَرْحَبّاً بِالنَّفْسِ الطّليِّبَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطِّيِّبِ، ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِري بِرَوْح وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرَ غَضْبَانَ ، فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَّ حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالَ: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ! كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً، وَأَبْشِري بِحَمِيم وَغَسَّاقِ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، فَلاَ يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ۚ ذَٰلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلاَ يُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هذَا؟ فَيُقَالُ: فُلاَنٌ. فَيُقَالُ: لا مَرْحَباً بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لاَ تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى **الْقَبْرِ».** [جه الزهد (الحديث: 4262)].

\* عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ القَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعاذَكِ اللهُ عَنْ عَذَابِ القَبْرِ؟ فَقَالَ: (فَعَمْ، عَذَابُ القَبْرِ»، قَالَتْ عائِشَةُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا: فَمَا رَأْيتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا: وَمَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا: (الحديث: صَلاَةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ. [خ في الجنائز (الحديث: 1372)، صَلاَةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ. [خ في الجنائز (الحديث: 1372)، صَلاَةً إِللَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ. [خ في الجنائز (الحديث: 1372)، م (الحديث: 1322)،

\* "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّبُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلاَّ الْبَلاَءُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 723/ 000/ 54)، جه (الحديث: 4037/ 600)].

# [قُبِرَ]

\* ﴿إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ (الحديث: أَوْ.قَالَ أَحَدُكُمْ)، أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لأحدهما: الْمُنْكَرُ، وَالآخَرُ: النَّكيرُ، فَيَقُولانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هذَا

الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ هَذَا، ثمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي فَيَقُولُا هِذَا، ثمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي فَيْوُ لاَ ذِنَهُ، فَيَقُولُا هِذَا، ثمَّ يُنُوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخْبِرهُمْ؟ فَيَقُولاَنِ: نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لاَ يُوقِظُهُ إلاَ أَحَبُّ أَهْلِهِ إلَيْهِ، خَتَى يَبْعَنَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقاً قالَ: صَعْمَ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لاَ أَدْرِي، فيقُولاَنِ : قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، فيقالُ لِلأَرْضِ: الْتَبْمِي عَلَيْهِ، فَلَكُ مَنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، فَلَا يَزَالُ عَلَى اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». [ت الجنائز فيها مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَنَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». [ت الجنائز فيها مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَنَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». [ت الجنائز فيها مُعَذَّبًا حَتَى يَبْعَنَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». [ت الجنائز فيها مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَنَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». [ت الجنائز فيها مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَنَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». [ت الجنائز

## [قَبْره]

\* «أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ". [س قيام الليل (الحديث: 1630)].

\* «أَتَيْتُ [مَرَرْتُ] عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي في قَبْرِهِ». [م ني النَّحْبَبِ الأَحْمَرِ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي في قَبْرِهِ». [م ني النَّفَائل (الحديث: 1631)، س (الحديث: 1631)، 1632

\* ﴿إِذَا أُقْعِدَ المُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ، ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَيِّتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

\* "إِذَا قُبِرَ الْمَيْتُ (الحديث: أَوْ. قالَ أَحَدُكُمْ)، أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لأحدهما: الْمُنْكَرُ، وَالآخَرُ: النَّكِيرُ، فَيَقُولانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هذَا، ثمَّ يُفْسَحُ لَهُ في فَيقُولانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ثمَّ يُفْسَحُ لَهُ في قَبْرِهِ سِبْعُونَ ذَرَاعاً في سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأَخْبِرهُمْ؟ فَيَقُولانِ: نَمْ، كَنُومَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لاَ يُوقِظُهُ إِلاَ أَحَبُ أَهْلِهِ إلَيْهِ، خَتَّى يَبْعَنْهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقاً قالَ: حَتَّى يَبْعَنْهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقاً قالَ:

سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ، لاَ أَدْرِي، فَيَقُولاَنِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذلِكَ، فَيُقَالُ لِلأَرْضِ: الْتَتْمِي عَلَيْهِ، فَتَلْتَنِمُ عَلَيْهِ، فَتَخْتَلِفُ فيها أَضْلاَ عُهُ، فَلاَ يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذلِكَ». [ت الجنائز (الحديث: 1071)].

\* ﴿ أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسى عَلَيْهِمَا السَّلامُ ، فَلَمَّا جَاءُ صَكَّهُ ، فَرَجَعَ إِلَى مُوسى عَلَيْهِمَا السَّلامُ ، فَلَمَّا جَاءُ صَكَّهُ ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ ، فَقَالَ : أَرْسَلَتْنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ المَوْتَ! فَرَدَّ اللهُ عَلَيهِ عَينَهُ ، وَقَالَ : ارْجِعْ ، فَقُل لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْدٍ ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ مَا عَلَى مَتْنِ ثَوْدٍ ، فَلَهُ بِكُلِّ ما غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ مَعْرَةٍ سَنَةٌ . قَالَ : أَي رَبِّ ، ثُمَّ ماذَا ؟ قالَ ثُمَّ المَوْتُ . قالَ : قالَ : فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ المَوْتُ . قالَ : فَالَّ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ المَقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ » ، قال عَلَيْ : ﴿ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ اللهَ أَنْ يُدُنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ المَّقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ » ، قال عَلَيْ الكَوْتُ مَا المَوْتُ . وَالْكُوبِيقَ ، عِنْدَ الكَثيبِ الطَّرِيق ، عِنْدَ الكَثيبِ الطَّرِيق ، عِنْدَ الكَثيبِ الطَّرِيق ، عِنْدَ الكَثيبِ الأَحْمَرِ » . [خ في الجنائز (الحديث: 2088) ، م (الحديث: 2088) . . (الحديث: 2088) . . (الحديث: 2088) .

\* أن أسود رجلًا أو امرأة كان يقم المسجد، فمات ولم يعلم النبي على . . . فقال: «ما فَعَلَ ذلِكَ الإِنسَانُ»، قالوا: مات يا رسول الله، قال: «أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي»، قالوا: إنه كان كذا وكذا قصته . . . قال: «فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فأتى قبره فصلى عليه . [خ في الجنائز (الحديث: 1337)، راجع (الحديث: 458)].

\* أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي على فقال: «إِنَّ أُولئِكَ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلكَ الصُّورَ، فَأُولئِكَ شِرَارُ الحَديث: الخَلقِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القِيامَةِ». [خ في الصلاة (الحديث: 434)، انظر (الحديث: 434)، م (الحديث: 703)].

\* أن أم سلمة ذكرت لرسول الله عَنِي كنيسة رأتها . . . فذكرت له ما رأت فيها من الصور ، فقال عَنِي : «أُولئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصَّالِحُ ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلكَ الصُّورَ ، أُولئِكَ شِرَارُ الخَلقِ عِنْدَ اللهِ » . آخ في الصلاة (الحديث: 434) ، انظر (الحديث: 427)].

\* أن رجلاً أو امرأة سوداء كان يقم المسجد،

فمات، فسأل النبي عَلَيْ ، فقالوا: مات، قال: «أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ ذُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ قَبْرِهَا»، فأتى قبرها فصلى عليها. [خ في الصلاة (الحديث: 458)، انظر (الحديث: 460)، م (الحديث: 2212)، د (الحديث: 3203)،

\* "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ»، قال: "يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟»، قال: "فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»، قال: "فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مقْعَداً مِنَ الْجَنَّةِ»، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال "فَيرَاهُمَا جَمِيعاً». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 2049/ 7016)، س (الحديث: 2049)].

" "إِنَّ العَبْدَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ، فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هذا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهَ فَأَمَّا المُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَفْعَداً مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُما جَمِيعاً»، وقال: "وَأَمَّا المُنَافِقُ وَالكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هذا الرَّجُلِ؟ فَيقُولُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيتَ وَلاَ تَلَيتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيرَ الثَّقَلَينِ». فَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيرَ الثَّقَلَينِ». اخ في الجنائز (الحديث: 1374)، م (الحديث: 7146، 7147)،

\* "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، فَيأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيقُولاَنِ لَهُ»، وفي رواية: "وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالمُنَافِقُ فَيَقُولاَنِ لَهُ»، زاد: "المُنَافِقَ»، وقال: "يَسْمَعُهَا مَنْ وَلِيَهُ غَيْرُ النَّقَلَيْنِ». [د في السنة (الحديث: 4752)].

\* "إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ، غَيْرَ فَزِعٍ وَلاَ مَشْعُوفٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الإِسْلاَم، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقُنَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ الله؟

فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَرَى الله، فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ فَبَا النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ الله، ثُمَّ يُهْرِجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى وَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ، فَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ، وَيَقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ، وَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ، وَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ، مَشْعُوفًا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ، مَشْعُوفًا، فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، فَيُقَالُ لَهُ مَا صَرَفَ اللهُ قَوْلُ وَلَى مَا صَرَفَ اللهُ وَهُلاَ فَقُلْتُهُ، فَيُقُلُ لَهُ فَرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ وَهُلَ فَقُدُكَ، ثُمَّ تُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى السَّكُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الشَّكُ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ، إِنْ شَاءَ اللهُ». وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ، إِنْ شَاءَ اللهُ». الْمَقْدَدُ فَيَا المَدْدُا المحديث: وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ، إِنْ شَاءَ اللهُ».

\* أنه ﷺ دخل نخلاً لبني النجار، فسمع صوتاً فَفَرْع، فَقَال: «مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُور؟»، قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية، فقال: «تَعَوَّذوا بالله مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدِّجَّالِ»، قالوا: ومم ذاك يا رسول الله؟ قال: «إنّ المُؤْمِنَ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ: ما كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فإِنِ اللهُ هَدَاهُ، قال: كُنْتُ أَعْبُدُ الله، فَيُقَالُ له: ما كُنْتَ تَقُولُ في هذَا الرَّجُل؟ فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، فَمَا يُسْأَلُ عن شَيْءِ غَيْرَهَا ، فَيُنطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ في النَّارِ ، فَيُقَالُ لَهُ: هِذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ، وَلَكِنَّ الله عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْنَا فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فأُبَشِّرَ أَهْلِي فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ. وَإِنَّ الْكَافِر إِذَا وُضِعَ في قَبْرِه أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهِرُهُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَيَقُولُ: لا أَدْرِي، فَيُقَالَ لَهُ: لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ، فَيُقَالُ لَهُ: فما كُنْتَ تَقُولُ في هذَا الرَّجُل؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ أَقولُ ما يَقُولُ النَّاسُ، فَيَضْرِبُهُ بمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الَحْلْقُ غَيْرُ النَّقَلَيْنِ». [د في السنة (الحديث: 4751)].

\* خرج ﷺ ومعه درقة، ثم استتر بها، ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك

فقال: «أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ، فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ في قَبْرِهِ». [دالطهارة (الحديث: 22)، س (الحديث: 30)، جه (الحديث: 346)].

\* خرجنا معه على ، في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس عليه وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: «اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عذَابَ الْقَبْرِ»، زاد في حديث جرير قال: «وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هذَا، مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبَيُّك؟»، قال هناد، قال: «وَيأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَنْ رَبَّكَ؟ فَيقُول: رَبِّيَ الله، فَيقُولاَنِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيقُولُ: دِينِي الإسْلامُ، فَيقُولاَنِ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟»، قال: "فَيقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله ﷺ، فَيقُولاَنِ: وَمَا يُدريكَ؟ فَيقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الله فآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ»، زاد في حديث جرير قال: «فَذَلِكَ قَوْلُ الله عز وجل: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: 27]»، - ثم اتفقا - قال: «فينادي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ أَنْ قدْ صَدَقَ عَبْدِي، فافْرشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ»، قال: «فَيأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا»، قال: «وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ»، قال: «وَإِنَّ الْكَافِرَ»، فذكر موته، قال: «وَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فيُجْلِسَانِهِ، فَيقُولان لَهُ: مَنْ زَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لا أَدْرِي، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لا أَدْرِي، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ الذي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ: أَنْ كَذَبَ، فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ، مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى النَّارِ»، قال: «فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا»، قال: «وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فيهِ أَضْلاَعُهُ"، زاد في حديث جرير قال: «ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكُمَ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَابِاً»، قال: «فَيَضْرِبُهُ بها ضَرْبَةَ يَسْمَعُهَا ما بَيْنَ

المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ إِلاَ النَّقَلَيْنِ فَيَصِيرُ ثُرَاباً»، قال: «ثُمَّ تُعَادُ فيهِ الرُّوحُ». [د في السنة (الحديث: 4753)، راجع (الحديث: 3212)].

\* ذكر عند عائشة: أن ابن عمر رَفَع إلى النبي ﷺ: "إِنَّ الميِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكاءِ أَهْلِهِ"، فقالت: إنما قال ﷺ: «إِنَّهُ لَيُعَدُّبُ بِخَطِيتَتِهِ وَذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيهِ الآنَّ». [خ في المغازي (الحديث: 3978)، راجع (الحديث: 1288)، (الحديث: 1858)، د (الحديث: 1858). س (الحديث: 1854)].

\* «العَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وتَولَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكانِ فَأَقْعَدَاهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولُ نِهَ هذا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى قَالُ: «فَيَرَاهُما جَمِيعاً، وَأَمَّا الكافِرُ، أَوِ المُنَافِقُ: قَالُ: ﴿ فَيَعَرَاهُما جَمِيعاً، وَأَمَّا الكافِرُ، أَوِ المُنَافِقُ: فَيَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ ما يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لاَ ذَرِي، كُنْتُ أَقُولُ ما يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: بَيْنَ أُذُنِيهِ، فَيَصِيحُ صَيحةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَّ بَينَ أُذُنِيهِ، فَيَصِيحُ صَيحةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَينِ». [خ في الجنائز (الحديث: 1338)، انظر (الحديث: 1328)، انظر (الحديث: 2331)، د (الحديث: 2331)، د (الحديث: 2321).

\* عن أم سلمة قالت: دخل ﷺ على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، ثم قال: "إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»، فضجَّ ناس من أهله، فقال: "لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، ثم قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي [تَرِكَتِهِ] عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ الْغُابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ الْوُسِعَ] لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوَّرْ لَهُ فِيهِ». [م في الجنائز (الحديث: 1852/ 800/ 8) د (الحديث: 1852/ 800/ 8) د (الحديث: 1858)، ق (الحديث: 1454)].

\* عن النبي ﷺ أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال: «لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟»، فقالوا: نعم، فقال ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنْهُ لَغْناً يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُورِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ

لاَ يَحِلُّ لَهُ؟». [م في النكاح (الحديث: 3547/1441/139)، د (الحديث: 2156)].

\* (لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ». [س قيام الليل (الحديث: 1632، 1633، 1636)، تقدم (الحديث: 1635)].

\* «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً فَصَلَّى عَلَيْهِ 
ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا 
مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيرَاطًا». 
[س الإيمان وشرائعه (الحديث: 5047)، تقدم (الحديث: 1995)].

\* «مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعذَّبْ في قَبْرِهِ؟». [ت الجنائز (الحديث: 1064)، س (الحديث: 2051)].

\* "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ". [م في الجنائز (الحديث: 2140/ 927/ 17)، راجع (الحديث: 2140)].

\* قال عَلَيْةِ: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ»، وفي رواية: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكاءِ الحَيِّ عَلَيهِ». آخ في الجنائز (الحديث: 1287)، راجع (الحديث: 1287)، راجع (الحديث: 1852)، من (الحديث: 1852)، جه (الحديث: 1953).

#### [قَبُرهَا]

\* «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي،
 وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أُزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي». [م ني الجنائز (الحديث: 3234)، د (الحديث: 2033)، س (الحديث: 2033)، جه (الحديث: 1572، 1569)].

\* "اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ». [جه الجنائز (الحديث: 1572)، راجع (الحديث: 1569)].

\* أن رجلاً أو امرأة سوداء كان يقم المسجد، فمات، فسأل النبي ﷺ، فقالوا: مات، قال: «أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ قَبْرِهَا»، فأتى قبرها فصلى عليها. [خ في الصلاة (الحديث: 458)، انظر (الحديث: 460)، (الحديث: 2212)، د (الحديث: 527)].

\* إنما مرَّ رسول الله ﷺ على يهودية يبكي عليها

أهلها، فقال: "إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ في قَبْرِهَا». [خ في الجنائز (الحديث: 1289)، راجع (الحديث: 1288)، م (الحديث: 1006)، س (الحديث: 1855)]. س (الحديث: 1855)].

\* زار ﷺ قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: «اسْتَأُذْنُتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأُذُنْتُهُ فِي أَنْ أَرْورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُور، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ». [م في الجنائز (الحديث: 2256/976/108)، راجع (الحديث: 2255)].

\* «فَإِنَّ أَهْلَهَا يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا». [جه الجنائز (الحديث: 1595)].

\* «هَل فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيلَةَ»، فقال أبو طلحة: أنا، قال: «فَانْزِل في قَبْرِهَا». [خ في الجنائز (الحديث: 1342)، راجع (الحديث: 1285)].

#### [قَبْري]

\* أتيت النبي ﷺ فقلت: إني أتيت الحيرة، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت أحق أن نسجد لك، قال: «أرأيت لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدَ لَهُ؟»، قال: «فَلاَ تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُنَ لاَزْوَاجِهِنَّ أَنْ يَسْجُدُنَ لاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ الله لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقَّ». [دني النكاح الله لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقَّ». [دني النكاح (الحديث: 2140)].

\* قال ابن عباس: سمعته على يقول ليلة حين فرغ من صلاته: "اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْمِي، وتَصْلِحُ بِهَا غَلْبِتي، وتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْمِي، عَائِبَتي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزكِّي بِهَا عَمَلِي، عَائِبَتي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُرَكِّي بِهَا عَمَلِي بِهَا وَشُدِي، وتَرُد بِهَا أَلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُل سُوءٍ، اللّهُمَّ أَعْطِني إِيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ وَنْ كُل سُوءٍ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعْطِني إِيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ وَلَا خِرَةِ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ في العطاء (وَيُرُوى في القضاء) وَنُولُ الشُّهِدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ والنَّصْرَ عَلَى وَضَعُفَ عَملِي افْتَقْرْتُ إِلِي لَكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَملِي افْتَقْرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ، فأَسْأَلُكَ يا قَاضِي الأُمُورِ، وَيا شَافِي الصَّدُورِ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُورِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُبُور، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُبُور، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُبُور، وَمِنْ دَوْرَةِ اللّهُمُور، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُبُور، وَمِنْ دَعْوَةِ النَّبُور، وَمِنْ دَعْوَةِ النَّبُور، وَمِنْ دَعْوَةِ النَّبُور، وَمِنْ دَعْوَةِ اللَّهُمُّ إِنِي السَّعِير، وَمِنْ دَعْوَةِ النَّبُور، وَمِنْ دَعْوَةِ النَّهُور، وَمِنْ السَّعِير، وَمِنْ دَعْوَةِ النَّبُور، وَمِنْ دَعْوَةِ النَّبُور، وَمِنْ دَعْوَةِ النَّبُور، وَمِنْ دَعْوَةِ الْنُهُور، وَمِنْ دَعْوَةِ الْنَهُور، وَمِنْ دَعْوَةِ الْنُهُور، وَمِنْ دَعْوَةِ الْنُهُور، وَمِنْ دَعْوَةِ الْنُهُور، وَمِنْ دَعْوَةِ الْنُهُور، وَمِنْ دَعْوَةِ الْنَهِ اللْكُورِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الْمُهُورِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الْمُؤْرِةُ فَالْكُورِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِةِ الْمُؤْرُةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرُور، وَمِنْ دَعْوَةِ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرِيةُ الْمُؤْرِةُ الْمُؤْرُةُ الْ

فِتْنَةِ القُبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرٍ وعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ؛ فإنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ العَالِمِينَ، اللَّهُمِّ ذَا الْحَبِل الشَّدِيدِ، وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكْع السُّجُودِ، المُوفِينَ بالْعُهُودِ، إنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ ما تُريدُ، اللَّهُمّ اجْعَلْنَا هادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلاَ مُضِلِّينَ سَلْماً لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوّاً لأَعْدَائِكَ نُحِتُ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ونُعَادِي بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعاءُ وَعَلَيْكَ الإجابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكُلاَنُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً في قَلبي، وَنُوراً في قَبْرِي، ونُوراً مِنْ بَيْن يَدَيَّ، ونُوراً مِنْ خَلْفِي، ونُوراً عَنْ يَمِينيَ، ونُوراً عنْ شِمَالِي، ونُوراً مِنْ فَوْقِي، وَنُوراً مِنْ تَحْتِي، وَنُوراً في سَمْعِي، وَنُوراً في بَصَري، وَنُوراً في شَعْرِي، وَنُوراً في بَشَري، وَنَوراً في لَحْمِي، وَنُوراً في دَمِي، ونوراً في عِظَامِي، اللَّهمَّ أَعْظِمْ لِي نُوراً وأَعْطِنِي نُوراً وَاجْعَلْ لِي نوراً، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ العِزَّ وقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ المَجْدَ وَتكَّرمَ بِهِ، سبحان الَّذِي لا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَضْلِ وَالنِّعَم، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ والكَرَم، سُبْحَانَ ذِي الجَلاَلِ والإِكْرَامِ". [ت الدعوات (الحديث: 3419)].

\* (لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً، وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً، وَصَلُوا عَلَيَّ فإنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ».
 [د في المناسك (الحديث: 2042)].

#### [قَبُض]

\* "إِنَّ اللهَ لاَ يَنْزِعُ العِلمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ انْتِزَاعاً، وَلكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ العُلَمَاءِ بِعِلمِهِمْ، فَيَبْقى نَاسٌ جُهَّالٌ، يُسْتَفتَوْنَ فَيُفتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ \*. [خ في الاعتصام (الحديث: 7307)، راجع (العديث: 100)].

"إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ،
 وَلكِنْ يَقْبِضُ العِلمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ
 عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفتَوا

بِغَيرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ». [خ في العلم (الحديث: 100م)].

\* ﴿إِنَّ يَمِينَ اللهِ مَلاًى لا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ ، سَحَّاءُ اللَّيل وَالنَّهَار ، أَرَأَيتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا في يَمِينِهِ ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ ، وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الفَيضُ ، أَوِ القَبْضُ ، يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ » . [خ في المتوحيد (المحديث: 7419) ، راجع (الحديث: 4684) ، م (الحديث: 2306)].

\* «شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَيِ الْبَرِّ، وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُنَشَخِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ، وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ اللَّدُنْيَا فِي طَاعَةِ اللهِ، وَإِنَّ اللهَ وَكُلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللهِ، وَإِنَّ اللهَ وَكُلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ، إِلاَّ شَهِيدَ الْبَحْرِ، فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ الْأَرْوَاحِهِمْ، وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلاَّ الدَّيْنَ، وَلِشَهِيدِ الْبَرْ الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ». [جه الجهاد (الحديث: وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ، الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ». [جه الجهاد (الحديث: 2778)].

\* قال أبو ثعلبة: سألته و كيف تقول في هذه الآية: ﴿ عَلَيْكُمُ الْفُسُكُمُ قَالَ: ﴿ بَلِ الْسَنَّمِ الْفُسُكُمُ قَالَ: ﴿ بَلِ الْسَنَّمِ الْفُسُكُمُ وَالْنَا الْمُنْكُو، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّا مُطَاعاً، وَهَوَى مُتَبَعاً، وَدُنْيَا مؤثرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي مُطَاعاً، وَهَوَى مُتَبعاً، وَدُنْيَا مؤثرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْي بِرَأْيهِ، فَعَلَيْكَ \_ يَعني: بِنَفْسِكَ \_ ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله ، وزاد في غيره قال: يا رسول الله أجر خمسين منهم، قال: ﴿ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنهم، قال: ﴿ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنهم، قال: ﴿ الْحَدِيثَ: 4341)، ت (العديث: 3058)، جه (العديث: 4014)].

## [قَبَضَ]

\* ﴿إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطاً وَسَلَفاً بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، عَذَّبَهَا وَهُوَ أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، عَذَّبَهَا وَيُبِيُهَا حَيُّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُو يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ .. [م في الفضائل (الحديث: 5923/228/22)].

\* «أَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ، وَقَدْ أَفْلُسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا،

فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». [جه الأحكام (الحديث: 2359)، راجع (الحديث: 2358)].

\* قال النبي ﷺ حين ناموا عن الصلاة: ﴿إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا حِينَ شَاءً》. [خ في التوحيد (الحديث: 7471)، راجع (الحديث: 595)].

\* لما قبض رسول الله ﷺ اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله ﷺ شيئاً ما نسيته، قال: «مَا قَبَضَ الله نَبياً إلا في المَوْضِعِ الذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فيه». [ت الجنائز (الحديث: 1018)].

\* لو عرست بنا يا رسول الله، قال: ﴿ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ ﴾، قال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره على راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي وقد طلع حجاب الشمس، فقال: ﴿ يَا بِلاَلُ، أَينَ مَا قُلتَ ﴾، قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال: ﴿ إِنَّ اللهَ قَبْضَ أَرُوا حَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلاَلُ، قُمْ فَأَذُنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ ﴾. [خ في مواقبت الصلاة بِلاَلُ، قُمْ فَأَذُنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ ﴾. [خ في مواقبت الصلاة (الحديث: 595)، د (الحديث: 649)].

\* «مَنْ قَبَضَ يَتِيماً بَيْنَ المُسْلِمينَ إلى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ الله الجَنَّةَ الجنَّة إلاَّ أَنْ يَعْمَلَ ذَنْباً لا يُغْفَرُ له». [ت البر والصلة (الحديث: 1917)].

[قَبِضِ]

\* "إنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُم يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قَبِض، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ، فإنَّ صَلاَتَكُم مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، قال: قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. فقال: "إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأرْضِ أَجْسَادَ الأنْبِيَاءِ». [دالصلاة (الحديث: 1047)، و (1531)، س (الحديث: 1373)، جه (الحديث: 1085)،

\* «خَمْسٌ مَنْ قُبِضَ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ فَهُوَ شَهِيدٌ:
 الْمَقْتُولُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ فِي شَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ فِي

سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالنُّفَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ». [س الجهاد (الحديث: 3163]].

\* عن أم سلمة قالت: دخل ﷺ على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، ثم قال: "إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ بَبِعَهُ الْبَصَرُ"، فضع ناس من أهله، فقال: "لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِحُيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ"، ثم قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لاَّبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي [تَرِكَتِهِ] عَقِبِهِ فِي دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي [تَرِكَتِهِ] عَقِبِهِ فِي الْغَالِمِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَاغْشِرْ الحديث: [أوسِعْ] لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوَّرْ لَهُ فِيهِ". [م في الجنانز (الحديث: [أوسِعْ] لَهُ فِي الْجَائِزِ (الحديث: 135/ 2000/8) د (الحديث: 1358)، جه (الحديث: 1454)].

\* الكَانَ رَجُلاَنِ في بَنِي إِسْرَائِيلِ مُتَوَاخِيَيْنِ، فكانَ أَحَدُهُمَا يُلْنِبُ وَالآخَرُ مُجْتَهِدٌ في الْعِبَادَةِ، فكانَ لاَ يَزَلُ المُجْتَهِدُ في الْعِبَادَةِ، فكانَ لاَ يَزَلُ المُجْتَهِدُ يَوْماً عَلَى ذَنْبٍ، فقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فقَالَ: حَلّنِي فَوَجَدَهُ يَوْماً عَلَى ذَنْبٍ، فقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فقَالَ: حَلّنِي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيباً؟ فقالَ: والله لاَ يَغْفِرُ الله لَكَ، أَوْ لاَ يُغْفِرُ الله لَكَ، أَوْ لاَ يُغْفِرُ الله لَكَ، أَوْ لاَ يُغْفِرُ الله لَكَ، عَلْ لَكَ، عَلْكَ الله الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَلْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فقالَ لِهذَا المُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِماً؟ وَقالَ عِلْدَ مَلِ الْجَنَّةِ يَرَحْمَتِي، وَقالَ لِلاَ خَرِ للْمُلْنِبِ: اذْهَبُ فَاذْخُلِ الْجَنَّة يَرَحْمَتِي، وَقالَ لِلاَ خَرِ الْحَدَيْثِ الْمُلْلِلِ الْمَلْكِ اللهِ إِلَى النَّارِ». [د في الأدب (العديث: 4901)].

"مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلاَّ دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ". [جه الجنائز (الحديث: 1628)].

#### [قَبْضَة]

\* "إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَرْضِ: وَالأَبْيَضُ، وَالأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ، وَالْحَرْنُ وَالْجَبِيثُ، وَالطَّيِّبُ»، زاد في حديث يحيى: "وَبَيْنَ ذَلِكَ». [د في السنة (الحديث: 4693)، ت (الحديث: 2955)].

\* قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْواً؟»، قلنا: لا قال: «فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ

رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ في رُؤْيَتِهِمَا»، ثم قال: «يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبَ كُلُّ قَوْم إِلِّي مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَبِ أَصْحَابِ الصَّلِيبِ مَعٌ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَاب الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَاب كُلِّ اللهِ مِمَ الِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْنَى بِجَهَنَّمَ تُغْرَّضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ قَالُوا: نُريدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ. ثُمُّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلا وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُريدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرّ أَوْ فَاجِرِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي: لِيَلحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيُّهِمُ الجَبَّارُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَل بَينَكُمْ وَبَينَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ، فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن، وَيَبْقى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً ، فَيَذْهَب كَيمًا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً ، ئُمَّ يُؤْتَى بِالجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَينَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ»، قلنا: وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضَةٌ مَزلَّةٌ، عَلَيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيفَاء، تَكُونُ بِنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيهَا كالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ، وَكَأْجَاوِيدِ الخيلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ في نَارٍ جَهَنَّمَ، حَتيَّ يَمُرَّ آخِرُهُم مُ يُسْحَب سَحْباً ، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً في الحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلجَبَّارِ ، وَإِذَا رَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانْنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ

## [قَىضته]

\* "إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحاً مِنَ الْيَمَنِ، أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلاَ تَدَعُ أَحداً فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ [ذَرَّةٍ] مِنْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ». [م في الإيمان (الحديث: 308/117/185)].

\* «أَيُّمَا عَبْدِ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللهِ الْبَعْدَةُ مِنْ عَبْدِي خَرَجَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللهِ الْبَتِغَاءَ مَرْضَاتِي ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجَعَهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ وَإِنْ قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمْتُهُ ﴾. [س الجهاد (الحديث: 3126)].

\* «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ - لاَ أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً \_ فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةٌ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْن عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ، فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالََ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرِ أَوْ إِيمَانِ إِلاَّ قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِّ جَبَلَ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّى تَقْبِضَهُ"، قال: سمعتها من رسول الله على «فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاس فِي خِفَّةِ الطَّيْر وَأَحْلاَمِ السِّبَاعِ، لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفَاً وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَراً ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَّا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيتاً وَرَفَعَ لِيتاً، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ، قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ ـ أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ الله - مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ، نُعْمَانُ الشَّاكُّ، فَتَنْبُثُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلِمُوا [هَلُمَّ] إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ»، قَالَ: «ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ، تِسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»، قال: «فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيباً، وَذلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7307/ 2940/ 116)].

\* «يقولُ اللهُ عَزَّ وجَلْ: المُجَاهِدُ في سبيل الله هُوَ

في قَلبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غابَ في النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ ٰمَنَّ عَرَفُوا ثُم يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا"، قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن ٰ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا﴾ [النساء: 40]، «فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَاماً قَدِ امْتُحِشُواً، فَيُلقَّوْنَ في نَهَر بِأَفْوَاهِ الجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ في حَافَتِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ، قَدْ رَأَيتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، إِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسَ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظُّلِّ كَانَ أَبْيَضَ ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُؤُ ، فَيُجْعَلُ في رِقَابِهِم الخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: ﴿ هِؤُلاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمِنِ ، أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّة بِغَيرِ عَمَل عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيرِ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمُّ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7439)، راجع (الحديث: 22، 4581)].

# [قَبَضْتُ]

\* (يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ما لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءً،
 إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إلاَّ الجُنَّهُ. [خ في الرفاق (الحديث: 6424)].

# [قَبَضْتُمُ]

\* "إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ الله لِمَلاَئِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قبضتم ثمَرَةَ فُوَّادِهِ، فَيَقُولُ: قبضتم ثمَرةَ فُوَّادِهِ، فَيَقُولُونَ فَيقُولُونَ حَمِدَكَ واسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ الله: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً في حَمِدَكَ واسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ الله: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً في الجَنَّةِ وسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ». [ت الجنائز (الحديث: 1021)].

#### [قِبَل]

\* «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوباً وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ». [م في الإيمان (الحديث: 188/ 52/ 90)].

\* أتانا ﷺ في مسجدنا هذا، وفي يده عرجون ابن طاب، فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة، فأقبل عليها فحتها بالعرجون، ثم قال: "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرضَ الله عَنْهُ بوجهه"، ثم قال: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُعْرضَ الله عَنْهُ بوجهه"، ثم قال: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فِإِنَّ الله قِبَلُ وَجْهِهِ، فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَن، يَمِينِهِ وَلْيَبْرُقْ عن يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فإِنْ عَجِلَتْ بِهِ الديرة فليقل بِقْوبِهِ هَكَذَا»، ووضعه على فيه، ثم دلكه، ثم قال: "أرُونِي عَبِيراً"، [دالصلاة فيه، ثم دلكه، ثم قال: "أرُونِي عَبِيراً". [دالصلاة (الحديث: 485)].

\* ﴿إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ ، فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَليَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى » . [خ في الصلاة (الحديث: 411,410) ، راجع (الحديث: 408)].

\* ﴿إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا »، قال: ﴿وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدِ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُولُ: كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ »، قال: ﴿وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ - قَالَ حَمَّادٌ: وَذَكرَ مِنْ نَتْنِهَا، وَذَكرَ لَعْنا - وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ - وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ، قَالَ فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ ». الأَرْضِ، قَالَ فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ ». [رُوحٌ حَبِيثَةً جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ المَدينَ: 75/2872 /75)].

\* ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى». [خ في الصلاة (الحديث: 604)، انظر (الحديث: 753، 1213)، م (الحديث: 1223)، س (الحديث: 723)].

\* أن أبا هريرة قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لَقَدْ ظَنَنْتُ، يَا أَبَا هُريرَةَ، أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هذا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قالَ: لاَ إِلهَ إِلا اللهُ،

عَلَيَّ ضامنٌ، إِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الجَنَّةَ، وإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أَو غَنِيمَةٍ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 620)].

## [قَبَضْتُهُمَا]

\* "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَلِأَ يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَلِأَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا». [م في الأنفاظ من الأدب وغيرها (الحديث: 5825/ 5826)].

## [قَبَضَهُ]

\* "إِذَا كَانَ أَجَلُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ، أَوْنَبَتْهُ إِلَيْهَا الْحَاجَةُ، فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثْرِهِ، قَبَضَهُ اللهُ، فَتَقُولُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَبِّ! هذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِي». [جه الزهد (الحديث: 4263)].

## [قَبُضُهُ]

\* (عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يُرْفَعَ»، وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا، ثم قال: «الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الأَجْرِ، وَلاَ خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ». [جه السنة (الحديث: 228)].

#### [قُبَضُهَا]

\* "إنَّ الله خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ، وَالأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ، وَالْحَرْنُ وَالْخَبِيثُ، وَالطَّيِّبُ»، زاد في حديث يحيى: (وَالْحَرْنُ وَالْخَبِيثُ، وَالطَّيِّبُ»، زاد في حديث يحيى: (الحديث: 4693)، ت (الحديث: 2955).

## [قِبُطُ]

\* «إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ عَاشَ لَكانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا، وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْطُ، وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيًّ». [جه الجنائز (الحديث: 1511)].

## [قِبُطِيٍّ]

\* «إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ عَاشَ لَكانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا، وَلَوْ عَاشَ لَكانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا، وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْطُ، وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيًّ». [جه الجنائز (الحديث: 1511)].

خالِصاً مِنْ قِبَلِ نَفسِهِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6570)، راجع (الحديث: 99)].

\* "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ: إِنَّ رَبَّهُ بَينَهُ وَبَينَ القِبْلَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيهِ»، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم ردَّ بعضه على بعض، فقال: "أَوْ ردائه فبصق فيه، ثم ردَّ بعضه على بعض، فقال: "أَوْ يَفْعَلُ هكذا». [خ في الصلاة (الحديث: 405)، راجع (الحديث: 241)].

\* ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاَةِ». [خ في وَجْهِه فِي الصَّلاَةِ». [خ في الخَانُ (الحديث: 753)، م (الحديث: 1244)، م (الحديث: 763)].

\* "إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، رَجُلٌ صَرَفَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمَثْلَ لَهُ شَجَرةً ذَاتَ ظِلِّ، فَقَالَ: عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمَثْلَ لَهُ شَجَرةٍ أَكُونُ فِي ظِلِّها"، وَسَاق الحديث بنحو حديث ابن مسعود، ولم يذكر: "فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْرِينِي مِنْكَ"، إلى آخر الحديث، وزاد فيه: "ويُدْكُرهُ اللهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا الْقُعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: هُو لَكَ وَعَشَرةُ أَمْنَالِهِ"، الْحُورِ الْعَيْنِ، فَتَقُولُإنِ: الْحَمْدُ للهِ النَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَكَذَا، فَإِذَا الْعِينِ، فَتَقُولُإنِ: الْحَمْدُ للهِ النَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ"، قال: "قُمُّولُ الْحَدِينِ، قَالَ اللهُ: عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، فَتَقُولُإنِ: الْحَمْدُ للهِ النَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ"، قال: "قَمُّولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْكَ"، قال: "قَمُولُ إِنْ الْحَمْدُ للهِ النَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ"، قال: "قَمُولُ اللهُ الله

\* أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت، وأبصرت الماء؟ فقال: «نَعَمْ»، فقالت لها عائشة: تربت يداك، وأللت فقالت: قال ﷺ: «دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلاّ مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ، إِذَا عَلا مَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ، أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ». [م في الحيض (الحديث: 17/3/31)].

\* أن جابر بن عبد الله سمع رسول الله على يحدث عن فترة الوحي: "فَبَينَا أَنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاء، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي السَّمَاء، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جاءَنِي بِحِرَاء، قاعِدٌ عَلَى كُرْسِيّ بَينَ السَّمَاء وَالأَرْضِ، فَجِئِثْتُ مِنْهُ، حَتَّى هَوَيتُ إِلَى الأَرْضِ،

فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَزَمَّلُونِي، فَزَمَّلُونِي، فَزَمَّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّا اللهُّيَّرُ - إِلَى قَوْلِهِ - فَآهَجُرُ ﴾ " - قال أبو سلمة: والرجز: الأوثان. "ثُمَّ حَمِيَ الوَحْيُ وَتَتَابَعَ». [خ في التفسير (الحديث: 4926)، راجع (الحديث: 3. 4)].

\* أن رجلاً اطلع في حجرٍ في باب رسول الله على عجرٍ في باب رسول الله على ومع رسول الله على مدرى يحك به رأسه، فلما رآه على قال: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظُرَنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ في عَينَيكَ»، قال على: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ البَصَرِ». [خ في الديات (الحديث: 6901)].

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول عبد الرحمٰن بن عوف . . . وخطبني ﷺ على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّثت أنه ﷺ قال: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبُّ أُسَامَةً»، فلما كلمني عَلَيْ قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت، فقال: «انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَريكِ»، وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل، فقال: «لاَ تَفْعَلِي، إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِن انْتَقِلِي إِلَى ابْن عَمِّكِ، عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ»، فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتى سمعت نداء المنادي، ينادي: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت معه عَلَيْ ، فكنت في صف النساء التي تلى ظهور القوم، فلما قضي عليه صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك ويقول: «لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاًّهُ»، ثم قال: «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إنِّي، وَاللهِ، مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَنَّ تَمِيماً الدَّارِيَّ، كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي؛ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْريَّةٍ، مَعَ

تُلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمِ وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْراً فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُواً إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِينَ [حَتَّى] مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ. مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ قَالَتُ [فَقَالَتْ]: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالْأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَّا رَجُلاًّ فَرِفْنَا مِنْهَا أَنَّ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقاً، وَأَشَدُّهُ وثَاقاً. مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ، بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ، مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبرى، فَأَخْبرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَب، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ. لاَ يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً ، وَفَرْعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْل بَيْسَانَ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَّ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبَرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْن زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلُهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟

فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ،

قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُحْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الأَرْضِ فَلاَ أَدَعُ قَرْيَةً إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةً، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا. كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً، أَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيدِهِ السَّيْفُ صَلْتاً يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا»، قالت: قال عَيْنَةُ، وطعن بمخصرته في المنبر: «هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ. هَذِهِ طَيْبَةُ»، يعنى: المدينة «أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثُتُكُمْ ذلِك؟»، فقال الناس: نعم، «فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَن الْمَدِينَةِ وَمَكَّةً، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ» وأُوماً بيده إلى المشرق. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7312/ 2942/ 119)، د (الحديث: 4326، 4327)، ت (الحديث: 2253)، جه (الحديث: 4074)].

\* "إِنَّ اللهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ، فَإِذَا كَانَ فِي صَلاَتِهِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ»، أو قال: "لاَ يَتَنَخَّمَنَّ». [خ في العمل في الصلاة (الحديث: 1213)، راجع (الحديث: 406)، م (الحديث: 1224)، د (الحديث: 479).

\* "إِنَّ مِنْ قِبَلِ مَغْرِبِ الشَّمْسِ بَاباً مَفْتُوحاً، عَرْضُهُ سَبْعُونَ سَنَةً، فَلاَ يَزَالُ ذلِكَ الْبَابُ مَفْتُوحاً لِلتَّوْيَة، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِه، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ نَحْوِه، لَمْ يَنْفَعْ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آ مَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً ". [جه الفتن (الحديث: 4070)، راجع (الحديث: 478)].

\* "إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ، غَيْرَ فَزِعٍ وَلاَ مَشْعُوفٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الإِسْلاَم، فَيَقَالُ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ الله؟ فَيُقُولُ: مَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَرَى الله، فَيُقْرَحُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، فَيُقَالُ لَهُ:

انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ الله ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا ، فَيْقَالُ لَهُ : هذَا مَقْعَدُكَ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ وَيُقَالُ لَهُ : هذَا مَقْعَدُكَ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ الله ، وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعا إِنْ شَاءَ الله ، وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعا لَهُ : مَا هذَا الرَّجُلُ ؟ فَيَقُولُ : سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ لَهُ : مَا هذَا الرَّجُلُ ؟ فَيَقُولُ : سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَوْلاً فَقُلْتُهُ ، فَيُقْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ ، فَيَنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ الله وَهُلَّ فَقُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ ، فَيَنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ الله عَنْكَ ، ثُمَّ تُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ ، فَيَنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ الله عَنْكَ ، ثُمَّ تُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ ، فَيَنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ الله عَنْكَ ، ثُمَّ تُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ ، فَيَنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ الله عَنْكَ ، ثُمَّ تُفْرَجُةٌ إِلَى النَّارِ ، فَيَنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ الله كُنْتَ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ ، إِنْ شَاءَ الله اللَّكُ كُنْتَ ، وَعَلَيْهِ مُتَ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ ، إِنْ شَاءَ الله اللَّكُ المَ المَعْدُكَ ، وَعَلَيْهِ مُتَ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ ، إِنْ شَاءَ الله الله الله المَا الله الله الله الله المؤهد (الحديث : 426) ].

"الإيمَانُ يَمَانٍ، وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، وَالسَّكِينَةُ
 فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَحْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ
 الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ ". [م في الإيمان (الحديث: 185/ 25/ 86)].

\* بينما نحن عنده ﷺ إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم ﷺ اغرورقت عيناه وتغير لونه، قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه، فقال: "إِنَّا أَهْلُ بَيْتِ اخْتَارَ اللهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَهْلُ بَيْتِي سَيِلْقُونَ بَعْدِي بَلاّءً وَتَشْرِيداً وَتَطْرِيداً، حَتَّى يَأْتِي قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ، فَيَسْأَلُونَ يَأْتِي قَوْمٌ مِنْ قَبْلُونَهُ، فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ، فَيعُظُونَ مَا الْخَيْرَ، فَلاَ يَعْطُونَ مَا سَأَلُوا، فَلاَ يَعْبَلُونَهُ، حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَأَلُوا، فَلاَ يَقْبَلُونَهُ، حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَأَلُوا، فَلاَ يَقْبَلُونَهُ، حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلُؤُهَا قِسْطاً، كَمَا مَلَؤُوهَا جَوْراً، فَمَنْ أَدْرَكَ لِللَّهُ مِنْكُمْ، فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبُواً عَلَى النَّلْجِ». [جه الفتن ذلك مِنْكُمْ، فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبُواً عَلَى الثَّلْجِ». [جه الفتن ذلك مِنْكُمْ، فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبُواً عَلَى الثَّلْمِ». [جه الفتن ذلك مِنْكُمْ، فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبُواً عَلَى الثَّلْمِ». [جه الفتن ذلك مِنْكُمْ،

\* (ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الوَحْيُ فَثْرَةً، فَبَينَا أَنَا أَمْشِي، سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَإِذَا صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جاءَنِي بِحِرَاءٍ، قاعِدٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ، حَتَّى هَوَيتُ إِلَى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجُئِثْتُ مِنْهُ، حَتَّى هَوَيتُ إِلَى اللَّرْضِ، فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلتُ: زَمِّلُونِي، زَمِّلُونِي، اللَّرْضِ، فَجُئْتُ الْمُتَثِرُ - إِلَى - فَاهْبُرُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَالَيُهُا الْمُتَثِرُ - إِلَى - فَاهْبُرُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَكَالُهُا الْمُتَثِرُ - إِلَى - فَاهْبُرُ ﴾ [المدثر: 1-5]». [خ ني بدء الخلق (الحديث: 3238)، راجع

(الحديث: 3، 4، 6214)].

\* «جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوباً، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، و السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَم، وَالْفُخْرُ وَالْخُيلاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، قِبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ». [م في الإيمان (الحديث: 187/52/89)].

\* «فُرجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَيْقٍ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَب، مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ، قَالَ: فَأُرْسِلَ إِليهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَافْتَحْ [فَفَتَحَ]، قَالَ: فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسُودَةٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةٌ، قَالَ: فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَل شِمَالِهِ بَكَى، قَالَ: فَقَالَ: مَرْحَباً بَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا جِبْريلُ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ ﷺ، وَهَذِهِ الأَسْودَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأَسْودَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذًا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَي، قَالَ: ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَقَالُ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَفَتَحَ». [م في الإيمان (الحديث: 263 / 163 / 263)، خ (الــحــديـــث: 349، 1636، 3342)، س (الحديث: 448)، جه (الحديث: 1399)].

«مَا أُبَالِي ما أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقاً، أَوْ تَعَلَّقْتُ
 تَمِيمَةً، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي». [دفي الطب (الحديث: 386)].

\* (هَل تُمَارُونَ فِي القَمْرِ لَيلَةَ البَدْرِ، لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: (فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيسَ دُونَها سَحابٌ»، قالوا: لا، قال: (فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ فَيَقُولُ: مَنْ كانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبِعُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ

الطَّوَاغِيتَ، وتبقى هذهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبَّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنا رَبُّنَا، فَإِذَا جاءَ رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاظُ بَينَ ظَهْرَانَي جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُل بأُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إلاَّ الرُّسُلُ، وَكَلاَّمُ الرُّسُلِّ يَوْمَثِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: نعم، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ اللهُ المَلاَئِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارُ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ الشُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهمْ ماءُ الحَياةِ، فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَينَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرف وَجْهي عَن النَّار، قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَجْرَقَنى ذَكاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَل عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَ ذلِكَ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِى اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقِ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُنَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدَّمْنِي عِنْدَ باب الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ: وَعِزَّتِكَ، لاَ أَسْأَلُ غَيرَ ذلِكَ، فَيُعْطِى رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَما فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ ما

شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ،

\* «يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ، ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلاَئِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّام، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ ». [م في الحج (الحديث: 3338/ 1380].

\* «يَأْتِيكُمْ رِجَالٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَتَعَلَّمُونَ، فَإِذَا جَاؤُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً». [تالعلم (الحديث: 2650)، راجع (الحديث: 2650)].

\* "يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ عَاماً أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً حَنَّبُعْتُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ، فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ فَبَلِ الشَّأْمِ، فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ فَبَلِ الشَّأْمِ، كَثِي يَقْبِضَهُ "، قال: سمعتها خير جَبَلِ لَلَّ حَلَيْهُ "فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ مِن رسول الله ﷺ "فَيَعْشَهُ مُ مَتَى تَقْبِضَهُ "، قال: سمعتها من رسول الله ﷺ "فَيَعْشَهُ مُ مَتَى تَقْبِضَهُ "، قال: سمعتها وَأَحْلاَمِ السِّبَاعَ ، لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً وَلاَ يُسْجَعِيبُونَ؟ وَهُمْ مُنْكَراً ، فَيَتَمَثَلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلاَ تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ : قَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْتَانِ ، وَهُمْ فَيَقُولُ: أَلاَ تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْتَانِ ، وَهُمْ فَيُ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ . ثُمَّ يُنْفَحُ فِي الصَّورِ ، فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيتاً وَرَفَعَ لِيتاً وَالْمَا عَلَيْ الْمَ

قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ، قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ - أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ اللهُ - مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ، نُعْمَانُ الشَّاكُ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيمَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُهَا النَّاسُ، هَلِمُوا [هَلُمَّ] إِلَى يَنْظُرُونَ، قَالَ: «ثُمَّ يُقَالُ: مِنْ كُمْ؟ فَيُقَالُ: هِنْ كُمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ، تِسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»، قال: «فَذَاكَ يَوْمَ لُكُلِّ الْوِلْدَانَ شِيباً، وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ». يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً، وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ». [مَ فَي الفَتِنُ وأَسُراط السَاعة (الحديث: 7307/7304)].

\* «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ إِلَى مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ إِلَى مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِدِ»، قيل: ما سيماهم؟ قال: «سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ، أَوْ قَالَ: التَّسْبِيدُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7562)، انظر (الحديث: 3344)].

\* «يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلاَثَةٌ ، كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ ، ثُمَّ لاَ يَصِيرُ إِلَى وَاحِدِ مِنْهُمْ ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، فَيَقْتُلُو نَكُمْ قَتْلاً لَمْ يُقْتَلُهُ قَوْمٌ » ، ثم ذكر شيئاً لا أحفظه ، قال : «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبُواً عَلَى لا أحفظه ، قال : «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبُواً عَلَى الثَّلْحِ ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ ، الْمَهْدِيُ » . [جه الفتن (الحديث : 16484.

## [قُبُل]

\* أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فسال عمر النبي على عن ذلك؟ فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهراً من غير جماع، وقال: «يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِلَّتِهَا». [م في الطلاق (الحديث: 3648/ 1471/8)، راجع (الحدث: 3646/ 1471/8).

\* إن رسول الله ﷺ صلى لنا يوماً الصلاة، ثم رقي المنبر، فأشار بيده قبل قبلة المسجد، فقال: «قَدْ أُرِيتُ الآنَ مُنْذُ صَلَّيتُ لَكُمُ الصَّلاَةَ، الجَنَّةَ وَالنَّارَ، مُمَثَّلَتَينِ في قُبُلِ هذا الجِدَارِ، فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ فِي الخَيرِ وَالشَّرِّ، فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ فِي الرَقاقِ (الحديث: 89، 614)].

\* إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى

عمر النبي عَلَيْ فسأله، فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها، ثُمَّ لليُطَلِّقُها في قُبُلِ عِلَّتِهَا»، قال: قلت: فيعتد بها؟ قال: «فَمَهْ، أرأيتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟!». [دفي الطلاق (العديث: 2184)، راجع (العديث: 2183)].

﴿ «مَا مِنْ أَحَدِ يُدْخِلُهُ اللهُ الْجَنَّةَ ، إِلاَّ زَوَّجَهُ اللهُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنْ وَسَبْعِينَ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ ، وَسَبْعِينَ مِنْ مِنْ مِيزَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلاَّ وَلَهَا قُبُلٌ شَهِيٍّ ، وَلَهُ ذَكَرٌ لاَ يَنْتَنِي ﴾ . [جه الزهد (الحديث: 4337)].

## [قُبَلُ]

\* (لكُلِّ ابنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا»، قال: (وَاليَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلاَنَ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُما الْمُشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِي فَزِنَاهُ الْقُبَلُ». [د في النكاح (الحديث: [2153].

#### [قِبُلَة]

\* ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلاَ يُولَمَ الْغَائِطَ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلاَ يُولِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». [خ في الوضو، (الحديث: 144)، م (الحديث: 28)، د (الحديث: 318)]. س (الحديث: 21، 22)، جه (الحديث: 318)].

\* "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَكِنْ لَيُشَرِّقْ أَوْ لِيُغَرِّبُ . [س الطهارة (الحديث: 22)، تقدم (الحديث: 21)].

\* «إِذَا أَتَيتُمُ الغَائِطَ، فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». [خ في الصلاة (الحديث: 394)].

\* "إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْها». [م في الطهارة (الحديث: 609/ 265/ 60)].

\* "إِذَا ذَهَب أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ أُوِ الْبَوْلِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ وَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا». [س الطهارة (الحديث: 20)].

\* «إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأُ بِأُمِّ الْقَبْلَةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ الله أَنْ تَقْرَأَ، وإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ»، وقال: «إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ فإذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْبُسْرَى». [دالصلاة (الحديث: 859)، راجع (الحديث: 857)

\* «أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوا، اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ». [جه الطهارة (الحديث: 324)].

\* "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى»، وقال: "لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَينَ يَدَيهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَهِ»، وقال: "لاَ يَبْرُقُ بَينَ يَدَيهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»، وقال: "لاَ يَبْرُقْ فِي القِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». آخِ في عَنْ يَصِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». آخِ في عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». آخِ في مواقِتِ الصلاة (الحديث: 531)، راجع (الحديث: 241)].

\* «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَّتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ: إِنَّ رَبَّهُ بَينَهُ وَبَينَ القِبْلَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيهِ»، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم ردَّ بعضه على بعض، فقال: «أَوْ يَفْعَلُ هكذا». [خ في الصلاة (الحديث: 405)، راجع (الحديث: 241)].

\* أن أسامة بن زيد دخل هو ورسول الله على البيت، فأمر بلالاً فأجاف الباب، والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى . . . ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة، ثم انصرف وقال: «هذه المقبللة هذه المقبلة ». [س مناسك الحج (الحديث: 2914)، تقدم (الحديث: 2919)].

\* أن رجلاً دخل المسجد، ورسول الله ﷺ جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له يَعْ : "وَعَلَيكَ السَّلاَمُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَارْجِعْ فَصلى ثم جاء فسلم، فقال: "وَعَلَيكَ السَّلاَمُ، فَارْجِعْ فَصلَّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ»، فقال في الشانية، أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله، فقال: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغ الوُضُوءَ، ثُمَّ الْثَرْأَ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ الْرُكُعْ حَتَّى تَطْمَئنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَالْمَئنَّ جَالِساً، ثُمَّ الْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَّ عالِساً، ثُمَّ الْفَعْلِ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ الْفَعْلَ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كُلِّهَا»، وقال أبو أسامة في الأخير: "حَتَّى تَسْتَوِي تَسْتَوِي وَالْمَانُ (الحديث: 625)، راجم (الحديث: قَائِماً»، وقال أبو أسامة في الأخير: "حَتَّى تَسْتَوِي قَائِماً». [خ في الاستئذان (الحديث: 625)، راجم (الحديث:

757)، م (الحديث: 884)، د (الحديث: 865)، ت (الحديث: 2692)، جه (الحديث: 1060).

\* أن رجلاً دخل المسجد يصلي، ورسول الله ﷺ في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه، فقال له: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلَلِّ»، فرجع فصلى ثم سلم، فقال: "وَعَلَيكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، قال في الثالثة: فأعلمني، قال: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَسْبِغِ اللهُ شُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبُرْ وَاقْرَأُ بِمَا تَيسَّرَ مَعَكَ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبُرْ وَاقْرَأُ بِمَا تَيسَّرَ مَعَكَ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ مَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ مَتَى تَطْمَئِنَّ جالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جالِساً، ثُمَّ اللهُ وَالْمَئِنَ جالِساً، ثُمَّ اللهُ وَالْمَئِنَ جالِساً، ثُمَّ اللهُ وَتَى مَعْلَى اللهُ فَي صَلاَتِكَ كُلِّهَا». [خ في الأيمان قائِماً، ثُمَّ الفعل ذلِكَ في صَلاَتِكَ كُلِّهَا». [خ في الأيمان والناور (الحديث: 757، 6651)].

\* ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَلاَ يَسْتَطْبُ بِيَمِينِهِ». [دالطهارة (الحديث: 8)، س (الحديث: 40)، جه (الحديث: 312، 313)].

\* ﴿إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لوَلَدِهِ أُعلِّمُكُمْ ، إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا». [جه الطهارة (الحديث: 313)، راجع (الحديث: 312)].

\* أنه ﷺ دخل المسجد، فرأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها، ثم أقبل على الناس مغضباً فقال: «أَيسُرُّ أَحَدَكُم أَنْ يُبْصَقَ في وَجْهِهِ، إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ جَلَّ وعز وَالْمَلَكُ عن يَمِينِهِ، فَلاَ يَتْفُلُ عن يَمِينِهِ وَلاَ في قِبْلَتِهِ، وَلْيَبْصُنْ عن يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هكَذَا». يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هكَذَا». ووصف لنا ابن عجلان ذلك - «أن يتفل في ثوبه، ثم يرد بعضه على بعض». [دالصلاة (العديث: 480)].

\* أنه ﷺ لما دخل البيت دعا من نواحيه كلها، ولم يصل فيه، حتى خرج، فلما خرج ركع في قُبُلِ البيت ركعتين، وقال: «هذِهِ الْقِبْلَةُ». [م في الحج (الحديث: 391/ 323/ 3234)].

\* دخل رجل إلى رسول الله ﷺ وهو في المسجد، فصلى ركعتين، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ، وكان ﷺ مَسْجِدَنَا ثَلاَثًاً». [د في الأطعمة (الحديث: 3824)].

\* «يَكُونُ عَلَيْكُم أُمَراءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرونَ الصَّلاَةَ فَهِيَ لَكُم وَهِيَ عَلَيْهُمْ، فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا الْقِبْلَةَ». [دالصلاة (الحديث: 434)].

# [قَبِلت]

\* . . . شهدت رسول الله ويه وبعث جيساً من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالاً شديداً، . . . فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إني مسلم، فطعنه فقتله . . . فقال: يا رسول الله هلكت، قال: «وَمَا الَّذِي صَنَعْت؟»، مرة أو مرتين، فأخبره بالذي صنع، فقال له وي الله الله شققت عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ؟»، قال: يا رسول الله لو شققت قلبه لكنت أعلم ما في قلبه، قال: «فَلاَ أَنْتَ شَعْلُمُ مَا فِي قَلْبِهِ!»، قال: فَلاَ أَنْتَ فَسِلْتَ مَا مَا في قلبه، قال: «فَلاَ أَنْتَ فَسِلْتَ مَا فِي قلْبِهِ!»، قال: فسكت عنه رسول الله ويهم، فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات، فدفناه فأصبح على ظهر الأرض. . . . [جه الفتن الحديث: 3930)].

\* "لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ
 لأَجَبْتُ». [ت الأحكام (الحديث: 1338)].

\* «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ، أَوْ كُرَاعِ، لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٍ، لَقَيِلتُ». [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2568)، انظر (الحديث: 5178)].

\* «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلتُ». [خ في النكاح (الحديث: 5178)، راجع (الحديث: 2568)].

\* «مَثْلُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلم، كَمَثَلِ الغَيثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضاً، فَكَانَ مِنْهَا نَقَيَّةٌ قَبِلَتِ المَاء، فَأَنْبَتَتِ الكَلاَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاء، فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْها طَائِفَةٌ أُخْرَى، إِنَّما هِي وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْها طَائِفَةٌ أُخْرَى، إِنَّما هِي قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ ماء، وَلاَ تُنْبِتُ كَلاً، فَذلِكَ مَثلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَنْنِي الله بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ، ومَثَلُ مَنْ لَمْ يُرْفَعْ بِذلِكَ رَأْساً، وَلَمْ يَقْبَل هُدَى اللهِ ومَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذلِكَ رَأْساً، وَلَمْ يَقْبَل هُدَى اللهِ

يرمقه في صلاته، فرد عليه السلام ثم قال له: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي على، فرد عليه السلام ثم قال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت، فأرني وعلمني قال: «إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّي فَتَوضَّأُ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرْ ثُمَّ اقْرَأُ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ السُجُدْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ الشَّجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا وَفَعْ، فَإِذَا أَتُمَمْتَ صَلاَتَكَ عَلَى هذَا فَقَدْ تَمَّتْ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ الْحَدِيث: قَالَ الْعَدِيث: [س السهو (الحديث: 1313)، تقدم (الحديث: 1313).

\* دخلت معه على البيت، فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل، ثم مال إلى ما بين يديه. . . ثم خرج، فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال: «هذِهِ الْقِبْلَةُ هذِهِ الْقِبْلَةُ ». [س مناسك الحج (الحديث: 2909، 2915، 2916)].

\* «لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ
 غَرِّبُوا». [خ في الصلاة (الحديث: 393)].

\* (لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ». [جه الطهارة الحديث: 317)].

\* «لَقَدْ رَأَيتُ الآنَ، مُنْذُ صَلَّيتُ لَكُمُ الصَّلاَةَ، الجَنَّةَ وَالنَّارَ، مُمَثَّلَتينِ فِي قِبْلَةِ هذا الجِدَارِ، فَلَمْ أَرَ كاليَوْمِ فِي النَّذَانِ (الحديث: 749)، راجع (الحديث: 93، (409)].

\* لما دخل النبي الله البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال: «هذه القِبْلَةُ». [خ في الصلاة (الحديث: 398)، انظر (الحديث: 1601، 3352، 3352)].

\* «ما بين المشرق والمغرب قبلَةٌ». [تالصلاة (الحديث: 1011)].

\* «مَنْ تَفِلَ تِجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ
 عَيْنَيْهِ، وَمَنْ أَكُلَ مِنْ هذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَ

الَّذِي أُرْسِلتُ به». [خ في العلم (الحديث: 79)].

## [قُبلَتُ]

\* (قَالَ رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقَنَ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، قَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، قَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدُّقَ عَلَى عَنِيٍّ، قَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَنِيٍّ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا اللَّهُمَّ! لَكَ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدُق عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدُق عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى وَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأَتِي فَقِيلَ لَنَّ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى وَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى عَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى وَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى عَنِيٍّ فَقِالَ الرَّانِيَةُ فَلَعَلَهَا السَّعِفُ لَى الْحَدِيثِ وَلَعَلَى السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ». [م في الزكاة وَلَعَلَ السَّارِق يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ». [م في الزكاة (الحديث: 2359/ 702/ 70].

\* «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيلِ فَقَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَيءٍ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ للَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ اللهُ، وَلاَ عُولً وَلاَ قُوتًا إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتًا إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اللهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَوْ دَعا، اسْتُجِيبَ لهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلاَتُهُ». لي، أوْ دَعا، اسْتُجِيبَ لهُ، فَإِنْ تَوَضَّأً قُبِلَتْ صَلاَتُهُ». [خ ني النهجد (الحديث: 1540)، ت (الحديث: 3878)].

#### [قَتَلتَ]

\* لما أتى ماعز بن مالك النبي على قال له: «لَعَلَّكَ قَبَّلتَ، أَوْ غَمَرْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟»، قال: لا، قال: (قَبَّلتَهَ)، د (الحديث: 6824)، د (الحديث: 6824)

## [قِبُلَتَانِ]

\* ﴿ لاَ تَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ ». [د في الخراج (الحديث: 303)، ت (الحديث: 634)].

# [قِبْلَتِكُمْ]

\* أن رجلاً سأله على ما الكبائر؟ قال: «هُنَّ تِسْعٌ»، فذكر معناه. زاد «وعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ المُسْلِمَيْنِ،

وَاسْتِحْلاَلُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً». [د في الوصايا (الحديث: 402)].

#### [قِبُلَتنَا]

\* ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لاَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا وَأَكُلُوا ذَبَائِحَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا». [س تحريم الدم (الحديث: دِمَاؤهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا». [س تحريم الدم (الحديث: 3976)].

\* «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا وَصَلَّوا صَلاَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤَهُمْ وَأَمُوالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا الله وَمَاوَهُمْ (الحديث: 5018)، تقدم (الحديث: 3973).

\* ﴿أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَمْتَقَبْلُوا قَبْلَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قَبْلَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قَبْلَتَنَا، وَوَصَلَّوْا صَلاَ اللهُ مَّ وَأَمْوَالُهُمْ، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَينَا دِماؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ اللهِ الذِينَا الله الصلاة (الحديث: 264)، راجع (الحديث: 264)، د (الحديث: 264)، و (الحديث: 5018)، و (الحديث: 5018).

\* أنه ﷺ نزل بتبوك إلى نخلة فقال: "هَذِهِ قِبْلَتْنَا"، ثم صلى إليها، فأقبلت، وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال: "قَطَعَ صلاتَنَا قَطَعَ اللهُ أَثْرَهُ"، فما قمت عليها إلى يومي هذا. [دالصلاة (الحديث: 707)].

\* صلى النبي ﷺ ذات يوم، فقال: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ"، فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، فعلت، فقال: "هُوَ شَيءٌ عَجَّلتَهُ"، قال: فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين، آذبحها؟ قال: "نَعَمْ، ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ". [خ في الأضاحي (الحديث: 5563)، راجع عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ". [خ في الأضاحي (الحديث: 5563)، راجع (الحديث: 5563).

\* عن البراء قال: قال ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَوَجَّهُ قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيً»،

فقال خالي: قد نسكت عن ابن لي، فقال: «ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ»، فقال: إن عندي شاة خير من شاتين، قال: «ضَحِّ بِهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكتَيْهِ [نَسِيكَةً]». [م في الأضاحي (الحديث: 5045/ 1961/ 6)، راجع (الحديث: 5042)].

\* قال البراء: قام ﷺ يوم الأضحى فقال: "مَنْ وَجَهَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ"، فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي عَجَلْتُ يُصَلِّي لأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَقِيرًانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَقِيرًانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَقِيرًانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَقِيرًا فَي فَقَالَ : فَإِنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَلَ: فَإِنَّ عِنْ شَاتَيْ لَحْم قَالَ: قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَحِد اللهِ عَنْ أَحِد اللهِ عَنْ أَحَد اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الل

\* «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَلْكَ الْمَسْلِمُ، الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ». [خ في الصلاة (الحديث: 391)، انظر (الحديث: 5012)].

#### [قِبُلُتِهِ]

\* "إِنَّ أَحْدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ: رَبَّهُ بَينَهُ وَبَينَ قِبْلَتِهِ، فَلاَ يَبْرُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»، ثم أخذ طرف ردائه، فبزق فيه، ورد بعضه على بعض وقال: "أَوْ يَفعَلُ هكذا». [خ في الصلاة (الحديث: 417)، راجع (الحديث: 241)].

\* «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَّاتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ: إِنَّ رَبَّهُ بَينَهُ وَبَينَ القِبْلَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ وَبْلَكِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيهِ»، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم ردَّ بعضه على بعض، فقال: «أَوْ يَغْعَلُ هكذا». [خ في الصلاة (الحديث: 405)، راجع (الحديث: 241)].

\* أنه ﷺ دخل المسجد، فرأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها، ثم أقبل على الناس مغضباً فقال: «أَيَسُرُّ أَحَدَكُم أَنْ يُبْصَقَ في وَجْهِهِ، إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ جَلَّ وعز وَالْمَلَكُ عن يَمِينِهِ وَلاَ في قِبْلَتِهِ، وَلْيَبْصُقْ عن يَمِينِهِ وَلاَ في قِبْلَتِهِ، وَلْيَبْصُقْ عن

يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا» ـ ووصف لنا ابن عجلان ذلك ـ «أن يتفل في ثوبه، ثم يرد بعضه على بعض». [دالصلاة (الحديث: 480)].

\* «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ لا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ
 فَلْيَفْعَلْ». [د الصلاة (الحديث: 699)].

## [قَبِلتُهَا]

\* "تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيكُمْ زَمانٌ، يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلتُهَا، فَأَمَّا اليَوْمَ فَلاَ حاجَةَ لِنِي بِهَا». [خ ني الزكاة (الحديث: 1424، 7120)، انظر (الحديث: 1424، 7120)، م (الحديث: 2534).

\* "تَصَدَّقُوا، فَسَيَأْتِي عَلَيكُمْ زَمانٌ، يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لِقَبِلتُهَا مِنْكَ، فَأَمَّا اليَوْمَ فَلاَ حاجَةً لِي فِيهَا». [خ في الزكاة (الحديث: 1411).

#### [قِبُلَتِي]

\* «هَل تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللهِ مَا يَخْفى عَلَيَّ خُشُوعُ مَلَيَّ خُشُوعُ مَلَيًّ خُشُوعُ كُمْ ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ خُشُوعُ كُمْ ، إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ». [خ في الصلاة (الحديث: 418)، انظر (الحديث: 741)، م (الحديث: 957)].

## [قِبَلَكَ]

\* ﴿أَبْشِرْ، فَقَدْ جَاءَكَ الله بِقَضَائِكَ »، ثم قال: ﴿أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ المُنَاخَاتِ الأَرْبَعِ ؟ »، فقلت: بلى، فقال: ﴿إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ، فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسُوةٌ وَطَعاماً الْمَدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ فَدَكَ ، فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ »، أهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ فَدَكَ ، فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ »، ففعلت. فذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد، ففعلت. فإذا رسول الله على قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال: ﴿مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ ؟ »، قلت: قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله على فال : «أفضَلَ شَيْءٌ ؟ »، قلت: نعم، قال: ﴿أَنْظُرُ أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهُ فَإِنِي لَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلَى أَحَدِ مِنْ أَهْلِي حَتَى بِنَهُ »، فلما صلى عَلَى العتمة دعاني فقال: ﴿مَا فَعَلَ اللّهِ عَلَى المسجد وقص الحديث، حتى إذا أحد، فبات على المسجد وقص الحديث، حتى إذا

صلى العتمة دعاني قال: «مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَك؟» قال: قلب: قد أراحك الله منه يا رسول الله، فكبر، وحمد الله شفقاً من أن يدركه الموت، وعنده ذلك، ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه، فيسلم على امرأة حتى أتى مبيته. فهذا الذي سألتني عنه. [د في الخراج (الحديث: 3055)].

\* قال سهل بن الحنظلية: أنهم ساروا معه ﷺ يوم حنين، فأطنبوا السير حتى كانت محشية، فحضرت صلاة عنده على فجاء رجلٌ فارسٌ، فقال: يا رسول الله إنى انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا بهوازن على بكرة آبائهم بظعنهم، ونعمهم، وشائهم، اجتمعوا إلى حنين، فتبسم عليه وقال: «تِلْكَ غَنِيمَةُ المُسْلِمِينَ غَداً إِنْ شَاءَ الله»، ثم قال: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ»؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله، قال: «فارْكَبْ»، فركب فرساً له وجاءَ إليه ﷺ، فقال له ﷺ: «اسْتَقْبِلْ هذَا الشِّعْبَ حَتَّى تَكُونَ في أَعْلاَهُ، وَلاَ نُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ»، فلما أصبحنا خرج على إلى مصلاه، فركع ركعتين، ثم قال: «هَلْ أَحْسَشْتُمْ فَارِسَكُم»؟ قالوا: ما أحسسناه، فثوب بالصلاة، فجعل ﷺ يصلي، وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته، وسلم قال: «أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُم فَارسُكُم»، فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله عليه من فسلم وقال: إنى انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني ﷺ، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما، فنظرت فلم أر أحداً، فقال ﷺ: «هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ»؟ قال: لا، إلا مصلياً، أو قاضياً حاجة، فقال له ﷺ: «قَدْ أَوْجَبْتَ فَلاَ عَلَيْكَ أَنْ لا تَعْمَلَ بَعْدَهَا». [د في الجهاد (الحديث: 2501)].

## [قَبلُنَا]

\* خَرَجَ النبيُ ﷺ زَمَنَ الْـُحُدَيْيِيَّةِ في بِضْعِ عَشْرَةَ مَائة مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْـحُلَيْفَةِ قَلَدَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْـحُلَيْفَةِ قَلَدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ. وَسَارَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالظَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ،

فقالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ خَلاَّتِ الْقَصْوَاء مَرَّتَيْن، فَقال النَّبِيُّ ﷺ: «مَا خَلاَّتْ وَمَا ذلِكَ لَهَا بِخُلُق، وَلكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفيلِ» ثُمَّ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي - الْيَوْمَ - خُطَّةً يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا"، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حتى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحِدَيْبِيَّةِ عَلَى ثُمَدٍ قَلِيلِ المَاءِ، فَجَاءَهُ بُدَيْلُ بِنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ ثُمَّ أَتَاهُ - يَعْنى: عُرْوَةَ بِنَ مَسْعُودٍ \_ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالمُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ قائمٌ عَلَى النَّسِيِّ عَلَيْ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ المِغْفَرُ، فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ: أُخِّرْ يَدَكَ عِنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: المُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ، قالَ: أَيْ غُدَرُ أُوَلَسْتُ أَسْعَى في غَدْرَتِكَ؟ وكانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْماً في الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَّا الإسْلَامُ فَقَدْ قَبِلْنَا، وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ غَدْر لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فقالَ النَّبِيِّ ﷺ: «أُكْتُبْ: هذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ " وَقَصَّ الْخَبَرَ ، فقالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلُقُواً» ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ، الآيَة، فَنَهَاهُمُ اللهِ أَنْ يَرُدُّوهُنَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ إلى المَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ \_ فَأَرْسَلُوا في طَلَبِهِ ـ فَدَفَعَهُ إلى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتى إِذَا بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ نَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقالَ أبو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هذَا يَا فُلَانُ جَيِّداً فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ، فقالَ: أَجَلْ قَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، فقالَ أَبُو بَصِير: أرنى أَنْظُرُ إلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أتَى المَدِينَةَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو، فقالَ النَّبِيُّ عَيَالَةٍ: «لَقَدْ رَأَى هذَا ذُعْراً» فقالَ قد قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِير فقالَ: قَدْ أَوْفَى اللهِ ذِمَّتَكَ فَقَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ نَجَّانِي اللهِ مِنْهُمْ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: "وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبِ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ » فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ

حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ، وَيَنْفَلِتُ أَبُو جَنْدَلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى الْجهاد (الحديث: بَصِيرٍ حَتَّى الْجهاد (الحديث: 2765)، راجع (الحديث: 1754)].

## [قَبلْنَاهُ]

\* أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي على حمار وحش، وهو محرم، فرده عليه، وقال: «لَوْلاَ أَنَّا مُحْرِمُونَ، لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ». [م في الحج (الحديث: 2840/1945)].

\* جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله، يقول الله في كتابه: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللَّهِ حَقَّ تُنفِقُواْ مِمّا عُجِبُونَ ﴾، وإن أحب أموالي إليَّ بيرحاء \_قال: وكانت حديقة، كان عَلَيْ يدخلها ويستظل بها، ويشرب من مائها \_ فهي إلى الله وإلى رسوله. . . فضعها حيث أراك الله، فقال عَلَيْ : ﴿ اللَّهُ مِنْكَ ، وَرَدَدْنَاهُ عَلَيكَ ، فَاجْعَلهُ في الأَقْرَبِينَ » . [خ في الوصايا (الحديث: 2758)].

\* «ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ الله فِيهِ وَقَبْلْنَاهُ مِنْكَ ». [د في الزكاة (الحديث: 1583)].

#### [قِنَلَهُ]

\* (يَخُرُجُ الدَّجَالُ فَيَتَوَجَهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ، مَسَالِحُ الدَّجَالِ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ ؟ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ عَمِدُ ؟ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ عَمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي حَرَجَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوْمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا حَفَاءٌ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوْمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا حَفَاءٌ، فَيَقُولُ وَمَهُ مُ لِبَعْضِ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدا دُونَهُ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِلَى الدَّجَالُ النَّفِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَ قَالَ: يَا أَيُهَا النَّاسُ، هَذَا الدَّجَالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَ قَالَ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ فَيَعُولُ اللَّجَالُ النَّاسُ، فَلَوْمَرُ فَيُولُ : خُذُوهُ وَشُجُوهُ، فَيُولِ الْمَقِيعُ الْكَذَّابُ، قَالَ: فَيَقُولُ : فَيُومِنُ وَاللَّ عَيْوُلُ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنُ الْفَطِعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ ! فَيَقُولُ اللَّ مَعْنَى الْفَطَعَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّكَذَالُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بِأَحَدِ بَعْدِي [بَعْدِي بِأَحَدٍ] مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذبَحَهُ، بِأَحَدٍ] مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذبَعِهُ إِلَيْهِ فَيُجْعِلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاساً، فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّمَا قُذفَهُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ»، النَّاسُ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ فَقَالَ عَيْقِي الْمَعْنَ وأشراط الساعة (الحديث: 7303/ الْعَالَمِينَ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7303/

## [قُبُلُهُ]

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد، مع رسول الله ﷺ، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمٰن بن عوف . . . وخطبني ﷺ على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّثت أنه عَلَيْ قال: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةً»، فلما كلمني عَلَيْ قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت، فقال: «انْتَقِلِي إلَى أُمِّ شَريكِ»، وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل، فقال: «لا تَفْعَلِي، إنَّ أُمَّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِن انْتَقِلِي إلَى ابْن عَمِّكِ، عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ»، فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتى سمعت نداء المنادى، ينادى: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت معه عليه، فكنت في صف النساء التي تلى ظهور القوم، فلما قضى عليه صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك ويقول: «لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاًّهُ»، ثم قال: «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إِنِّي، وَاللهِ، مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَنَّ تَمِيماً الدَّارِيُّ، كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثِنِي حَدِيثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي؛ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَحْمِ وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْراً

فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِينَ [حَتَّى] مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ. مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ قَالَتُ [فَقَالَتْ]: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَّنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظُمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقاً، وَأَشَدُّهُ وِثَاقاً. مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ، بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ، مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبَ، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَّا الْمَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبُهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ. لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرُهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَت: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً ، وَفَرْعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلُ بَيْسَانَ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ

عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ

يُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ.

قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءً؟

قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ

يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْن زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيِّ

شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ

أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِي كَثِيرَةُ الْمَاءِ. وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيّ

الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ،

قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ،

قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةً، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَذْخُلَ وَاحِدَةً، أَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيدِهِ السَّيْفُ صَلْتاً يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا»، قالت: وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا»، قالت: قلْهِ طَيْبَةُ، وَطعن بمخصرته في المنبر: «هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ»، يعني: المدينة «أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثُتُكُمْ ذَلِكَ؟»، فقال الناس: نعم، «فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدَّثُتُكُمْ ذَلِكَ؟»، فقال الناس: نعم، «فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدَّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ عَلَيْهُ مَا مُو بَحْرِ الشَّأُمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لاَ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةً، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأُمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لاَ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةً، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأُمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لاَ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةً، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأُمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ وَالمَسْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا المَسْرِق. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7312) المشرق. [م العن الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7312))، د (الحديث: 7312)

خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا

الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ،

فَأَخْرُجُ فَأُسِيرُ فِي الأَرْضِ فَلاَ أَدَعُ قَرْيَةً إلاَّ هَبَطْتُهَا فِي

## [قَبِلَهَا]

2253)، جه (الحديث: 4074)].

\* «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». [دفي البوع (الحديث: 3541)].

# [قَبِلُوا]

" «مَثَلُ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ قَوْماً، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَوْماً إِلَى اللَّيلِ عَلَى أَجْرِ مَعْلُوم فَعَمِلُوا لَهُ إِلى نِصْفِ النَّهارِ، فَقَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا، وَما عَمِلنَا بَاطِلٌ، فَقَالُ لَهُمْ: لاَ تَفَعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً، فَأَبُوا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَينِ بَعْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلاً بَقِيَّة يَوْمِكُمَا هذا، وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ عِينَ صَلاَةِ العَصْرِ قَالاً: لَكَ ما عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ عِينَ صَلاَةِ العَصْرِ قَالاً: لَكَ ما عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرِ، فَمَلُوا، عَتَى إِذَا كَانَ عَينَ صَلاَةً العَصْرِ قَالاً: لَكَ ما عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرُ اللَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ لَهُمَا: أَكُمِلاً بَقِيّةً عَمْلُوا، عَتَى إِذَا كَانَ عَمَلُوا بَقِيّةً عَمْلُوا بَقِيّةً عَمْلُوا بَقِيّةً وَاللّهُ عَلَيْكُمَا، ما بَقِي مِنَ النَّهَارِ شَيءٌ يَسِيرٌ، فَأَبَيا، وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيتًا وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيتًا وَاسْتَأْجُرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا بَقِيتًا يَعْمَلُوا بَقِيقًا يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيتًا وَاسْتَأْجُرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا بَقِيقًا يَعْمَلُوا بَقِيقًا يَقَعِيمُ الْمُقَالِ لَهُمْ مَا أَنْ يَعْمَلُوا بَقِيقًا يَعْمَلُوا بَقِيقًا يَعْمِلُوا بَقِيقًا يَعْمَلُوا بَقِيقًا يَعْمِلُوا بَقِيقًا لَا عَلَى الْمُعَلَى الْمَالَعُولُ الْمَالَعُلُوا بَقِيلًا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَلَوا بَقِيلًا عَلَى الْمَالَةُ الْمَالَعُولَ الْمَالَةِ الْكُولُ الْمُعْلَى الْمُوالَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمَالَعُوا الْمَعْلَى الْمَالَةُ الْمُولَةُ الْمَلْكُولُوا الْمُعَلِيلُوا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُقَالِقَالِهُ الْمُعْمِلَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمَا أَلَى الْمَالَعُ الْمَالَعُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُو

يَوْمِهِمْ حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقَينِ كِلَيهِمَا، فَذلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ ما قَبِلُوا مِنْ هذا النُّورِ». [خ في الإجارة (الحديث: 2271)، راجع (الحديث: 558)].

#### [قَبَلِيَّةٍ]

\* "بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، هذَا مَا أَعْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ بِلاَلَ بِنَ الحَارِثِ المُزَنِيَّ، أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا». [دني الخراج (الحديث: 3062)].

#### [قُبُور]

\* "اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي،
 وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ، فَزُورُوا
 الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ». [جه الجنائز (الحديث: 1572)، راجع (الحديث: 1569)].

\* أن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام، وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء فقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ قالت برأسها: أن نعم، فلما انصرف على حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «مَا مِنْ شَيءُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيتُهُ في مَقَامِي، حَتَّى الجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَأُوحِي إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفتَنُونَ في القُبُورِ قَرِيباً مِنْ فِتْنَةِ وَالنَّارُ أَرْهُ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيتُهُ في مَقامِي، حَتَّى الجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَأُوحِي إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفتَنُونَ في القُبُورِ قَرِيباً مِنْ فِتْنَةِ وَالنَّارُ أَنْ أَنْ أَنْكُمْ تُفتَنُونَ في القُبُورِ قَرِيباً مِنْ فِتْنَةِ وَالنَّارَ أَنْ أَنْكُمْ تُفتَنُونَ في القُبُورِ قَرِيباً مِنْ فِتْنَةِ وَالنَّارَ أَنْ أَنْ المُمْاءُ لَا أَنْكُمُ مُوقِنٌ، وَأَمَّا المُنْافِقُ أُو المُرْتَابِ لَا أَدْرِي أَيَّ ذلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ». النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ». الخياط العديث: 88)].

\* أن جندباً قال: سمعته ﷺ قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلاً، فَإِنَّ اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلاً، فَإِنَّ اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً، لاَتَّخَذَ لاَ تَتَخذُونَ قَبْلَكُمْ، لاَتَّخذُتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ، مَسَاجِدَ، أَلاَ وَلاَ تَتَّخِذُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي [إِنِّي] أَنْهَاكُمْ عَنْ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي [إِنِّي] أَنْهَاكُمْ عَنْ

ذَلِكَ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1188/ 23/532)].

"إنَّكُم تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ". [س الكسوف (الحديث: 1477)].

\* أنه ﷺ دخل نخلاً لبني النجار، فسمع صوتاً ففزع، فقال: «مَنْ أَصْحَابُ هذِهِ الْقُبُورِ؟»، قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية، فقال: «تَعَوَّذُوا بالله مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدِّجَّالِ»، قالوا: ومم ذاك يا رسول الله؟ قال: «إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَقُولُ لَهُ: ما كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فإنِ اللهُ هَدَاهُ، قال: كُنْتُ أَعْبُدُ الله، فَيُقَالُ له: ما كُنْتَ تَقُولُ في هذَا الرَّجُل؟ فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَمَا يُسْأَلُ عن شَيْءٍ غَيْرَهَا، فَيُنطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ في النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: هِذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ، وَلَكِنَّ الله عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فأُبَشِّرَ أَهْلِي فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ. وَإِنَّ الْكَافِر إِذَا وُضِعَ في قَبْرِه أَتَاهُ مَلَكٌ فَيَنْتَهِرُهُ، فَيَقُولُ لَهُ: ما كُنْتَ تَعْبُدُ؟ فَيَقُولُ: لا أَدْرِي، فَيُقَالَ لَهُ: لا دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ، فَيُقَالُ لَهُ: فما كُنْتَ تَقُولُ في هذَا الرَّجُل؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيَضْرِبُهُ بمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ بَيْنَ أُذُنَّهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الَخْلْقُ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ». [د في السنة (الحديث: 4751)].

\* "إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِي إلاَّ ثَلَاثاً فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَذَكَرْتُ لَكُمْ أَنْ لاَ تَنْتَبِدُوا فِي الظُّرُوفِ الدُّبَّاء وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ، انْتَبُدُوا فِي الظُّرُوفِ الدُّبَّاء وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالنَّتِمُ، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرِ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ وَلاَ تَقُولُوا هُجْراً». [س الجنائز (الحديث: 2032)].

\* "إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ: زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْراً وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْراً وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً ». [س الأشربة (الحديث: 4441، 6669)، تقدم (الحديث: 2031).

\* "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيدِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ فَأَشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلُهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً ». [س الأشربة (الحديث: 5668)].

\* "إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ، وَعَنِ النَّبِيذِ إلاَّ فِي سِقَاء، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي مَا بَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا، وَمَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي مَا بَدَا لَكُمْ وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَاد زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَإِنهَا تُذَكِّرُ الآخِرةَ، وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ». [سالضحایا (الحدیث: 4442)، انظر (الحدیث: 5667)].

\* "إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَإِنَّهَا تذَكَّرُ الآخِرَةَ، وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ». [س الأشربة (الحديث: 5667)، تقدم (الحديث: 4442)].

\* خرجنا معه ﷺ نريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقم، فلما تدلينا منها، فإذا قبور بمحنية، قال: قلنا: أقبور إخواننا هذه؟ قال: «قُبُورُ أَصْحَابِنَا»، فلما جئنا قبور الشهداء قال: «هذِهِ قُبُورُ إِخْوَانِنَا». [دفي المناسك (الحديث: 2043)].

\* زار ﷺ قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَرْورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُور، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ ». [م في الجنائز (الحديث: 2256/976/108)، راجع (الحديث: 2255)].

\* عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون. . . فانصرف رسول الله عنها والناس يصلون. . . فانصرف رسول الله عنها والناس يصلون. . . فانصرف رسول الله عنها وقد تجلت الشمس فخطب الناس، وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: «أمّا بَعْدُ»، ولغطّ نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: «ما مِنْ شَيءٍ لَمْ أَكُن أُرِيتُهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي هذا، حَتَّى الجَنَّةَ وَالنَّار، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتنُونَ في القُبُورِ، مِثْلَ - أَوْ قَرِيبَ مِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتنُونَ في القُبُورِ، مِثْلَ - أَوْ قَرِيبَ مِنْ عِلْمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ، أَوْ قالَ: المُوقِنُ - عِلْمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ، أَوْ قالَ: المُوقِنُ - عِلْمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ، أَوْ قالَ: المُوقِنُ -

شَكَّ هِشَامٌ - فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ ، مُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ ، جاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَالهُدَى، فَآمَنَا وَأَجَبْنَا واتَّبَعْنَا وَصَدَّفْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحاً، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِن بِهِ، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحاً، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِن بِهِ، وَأَمَّا المُمْنَافِقُ، أَوْ قالَ المُرْتَابُ - شَكَّ هِشَامٌ - فَيُقَالُ لَهُ: ما عِلمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ لَهُ: ما عِلمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلتُ». [خ في الجمعة (الحديث: 180). وإلى المحديث: 180).

\* (قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
 [خ في الصلاة (الحديث: 434، انظر (الحديث: 3454، 4444،
 [516)، م (الحديث: 1185)، د (الحديث: 3227)].

\* قال ابن عباس: سمعته عليه يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وتُصْلِحُ بِهَا غائِبَتى، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وتَرُد بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُل سُوءٍ، اللَّهُمَّ أَعْطِني إِيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، ورَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ فِي العطاء (وَيُرْوَى في القضاء) وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ والنَّصْرَ عَلَى الأعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقرْتُ إلى رَحْمَتِكَ، فأَسْأَلُكَ يا قَاضِيَ الأُمُورِ، وَيا شَافِيَ الصُّدُورِ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُورِ، أَنْ تُجِيرَني مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ النُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القُبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرِ وعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْر أنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ؛ فإنِّي أَرْغَبُ إلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ العَالِمِينَ، اللَّهُمِّ ذَا الْحَبِلِ الشَّدِيدِ، وَالأمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكَعِ السُّجُودِ، المُوفِينَ بِالْعُهُودِ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ ما تُريدُ، اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا هادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلاَ مُضِلِّينَ سَلْماً لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوّاً لأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ونُعَادِي بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خِالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعاءُ وَعَلَيْكَ الإجابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ

التُّكُلاَنُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً في قَلبي، وَنُوراً في قَبْرِي، ونُوراً مِنْ جَلْفِي، ونُوراً مِنْ خَلْفِي، ونُوراً مِنْ خَلْفِي، ونُوراً مِنْ خَلْفِي، ونُوراً مِنْ نَوْقِي، ونُوراً مِنْ فَوْقِي، ونُوراً مِنْ نَوْقِي، ونُوراً مِنْ تَحْتِي، وَنُوراً في بَصَرِي، وَنُوراً في بَصَرِي، وَنُوراً في شَمْلِي، وَنُوراً في بَصَرِي، وَنُوراً في شَعْرِي، وَنُوراً في مَعْلِي، وَنُوراً في مَعْلِي، وَنُوراً في مَعْلِي، اللّهمَّ أَعْظِمْ لِي نُوراً في دَمِي، ونوراً في بَعَظفَ وأَعْطِنِي نُوراً وَاجْعَلْ لِي نوراً، سُبْحَانَ اللّذِي تَعَظفَ المَعْدِ وَالمَجْدَ وَتَكَرم بِهِ، الفَصْلِ وَالنَّعَم، سُبْحَانَ ذِي المَحْدِ والكَرَم، سُبْحَانَ ذِي الفَصْلِ والكَرَم، سُبْحَانَ ذِي الفَصْلِ والكَرَم، سُبْحَانَ ذِي المَحْدِ والكَرَم، سُبْحَانَ ذِي الفَصْلِ والكَرَم، سُبْحَانَ ذِي المَحْدِ والكَرَم، سُبْحَانَ فِي المَحْدِ والكَرَم، سُبْحَانَ ذِي المَحْدِينَ (الحديث: 349).

\* قال ﷺ في مرضَه الذي لم يقم منه: «لَعَنَ اللهُ اللَّهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِلَ». [خ في المغازي (الحديث: 4441)، راجع (الحديث: 1330)].

\* «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، فَإِنَّهَا تُرَهِّدُ فِي الدُّنْيَا ، وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ » . [جه الجنائز (الحديث: 571)].

\* ﴿ لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا ». [م ني الجنائز (الحديث: 2240) ، د (الحديث: 3229)، ت (الحديث: 750)].

\* ﴿ لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا ﴾. [م في الحنائز (الحديث: 2252)].

\* (لاَ تَقْعُدُوا عَلَى الْقُبُورِ" . [س الجنائز (الحديث: 204)].

\* (لَعَنَ اللهُ قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
 [س الجنائز (الحدیث: 2045)].

\* (لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
 [خ نى الصلاة (باب: 48)].

\* ﴿ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ﴾ . [خ في الصلاة (الحديث: 436,435)، انظر (الحديث: 1330، 1330، 1390، 3453، 4454، 4444، 4444، 5816)، م (الحديث: 1184، 1186، 1187)، س (الحديث: 702، 2046)].

لما نزل برسول الله ﷺ، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو

كذلك: «لَعْنَهُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». [خ في اللباس (الحديث: 3453، 4444، 5815، 5816)، راجم (الحديث: 435، 436)].

\* «مَا مِنْ شَيءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي هذا، حَتَّى الجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَلَقُدْ أُوْحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُعَتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبَ مِنْ - فِتْنَةِ الدَّجَالِ - يُؤْتَى فِي الْقُبُورِ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبَ مِنْ - فِتْنَةِ الدَّجَالِ - يُؤْتَى أَو اللهُ مَوْمِنُ أَو اللهُ مَوْمِنُ أَو اللهِ ، جَاءَنا المُوقِنُ، فَيَقُولُ: هُو مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنا بِالبَيِّنَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبِعْنَا، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحاً، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِناً، وَأَمَّا المُنَافِقُ أَو صَالِحاً، فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ المَنافِقُ أَو المُديث: 184)، جه (الحديث: 184)، جه (الحديث: 186).

\* (ما مِنْ شَيِء كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيتُهُ في مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الجَنَّة وَالنَّار، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْكُمْ تُفتُنُونَ فِي القُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيباً مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَالِ - لاَ أَدْرِي فِي القُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيباً مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَالِ - لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَتْ أَسْماء - يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فيُقَالُ لَه: ما عِلمُكَ ذِي أَيَّهُمَا قَالَتْ أَسْماء - يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فيُقالُ لَه: ما عِلمُكَ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْماء - فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ لَا أَدْرِي أَيَّة مَلَا وَآمَنَا وَاتَبَعْنَا، فَيُقَالُ جَاءَنَا بِالبَينَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَا وَآتَبَعْنَا ، فَيُقَالُ جَاءَنَا بِالبَينَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَا وَآتَبَعْنَا ، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحاً، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنَا ، وَأَمَّا المُنْقَافِقُ ، أَوِ المُرْتَابُ - لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْماء - المَنْقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ ». المُناقِقُ ، أو المُرْتَابُ - لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْماء - فَيَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ ». فَيَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ ». النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ ». النَّاسَ وَلَالحَديث: 100 م (الحديث: 100) ، راجع (الحديث: 100) . (اجع (الحديث: 100)).

\* مَرَّ رسول الله ﷺ بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ! يَغْفِرُ الله لَنَا وَلَكُمْ، أنتمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثْرِ». [ت الجنائز (الحديث: 1053)].

\* (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لَحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النِّيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا ، وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً ». [م في الجنائز (الحديث: كُلِّهَا ، وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً ». [م في الجنائز (الحديث: 257 / 970 / 500 ، 600) ، د (الحديث: 3698) ، س (الحديث:

2031، 4441، 5668، 5669)، وانظر م (الحديث: 5086، 5086، 5175، 5175)].

## [قُبُوراً]

\* «اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً». [خ في الصلاة (الحديث: 432)، انظر (الحديث: 1187)، م (الحديث: 1817)، د (الحديث: 1043، 1448)، جه (الحديث: 1377)].

\* "صلوا في بُيوتِكمْ ولا تَتخذوها قُبوراً". [ت الصلاة الحديث: 451].

\* «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً». [س قيام الليل (الحديث: 1597)].

\* ﴿ لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً ، وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً ، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ». [د في المناسك (الحديث: 2042)].

[قُبُورِكُمْ]

\* «إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمُ اللهَ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُم، الْبَيَاضُ». [جه اللباس (الحديث: 3568)].

\* أنه عَلَيْ كان يستعيذ من عذاب القبر، ومن فتنة الدجال، وقال: "إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ"، [س الجنائز (الحديث: 2064)].

\* كان ﷺ يستعيذ بالله من عذاب القبر، ومن فتنة الدجال قال: «إنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ». [سالاستعاذة (الحديث: 5519)].

«مَا مِنْ شَيءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي،
 حَتَّى الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتنُونَ فِي
 قُبُورِكُمْ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبَ، لاَ أَدْرِي أَيَّ ذلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ

مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، يُقَالُ: مَا عِلمُكَ بِهذا الرَّجُلِ؟ فأمَّا المُؤْمِنُ - أَوِ الموقِنُ، لاَ أَدْرِي بِأَيُّهِما قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ جَاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلاَثاً، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحاً، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِناً بِهِ، وَأَمَّا المُنَافِقُ أَوِ المُرْتَابُ - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ». فَيَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ». [خ في العلم (الحديث: 86)، م (الحديث: 2102) [2102)].

# [قُبُورِهَا]

\* بينما ﷺ في حائط لبني النجار، على بغلة له، ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا قبر ستة أو خمسة أو أربعة ـ قال: كذا كان يقول الجريري ـ فقال: «مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَقْبُرِ»، فقال رجل: أنا، قال: «فَمَتَى مَاتَ هَوُلاَءِ؟»، قال: ماتوا في الإشراك، فقال: «إِنَّ هَذِهِ الأُمَّة تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلُولا أَنْ لاَ تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ الله آنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ فَقال: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ»، قالوا: نعوذ بالله فقال: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ»، قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، فقال: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ»، قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار، فقال: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ»، قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، قال: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ فَتَنَة الدَّالِ» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. [م في المَنَة الدَّالِ، [م في المَنة وصفة نعيمها (الحديث: عوذ بالله من فتنة الدجال. [م في المَنة وصفة نعيمها (الحديث: عوذ بالله من فتنة الدجال. [م في المَنة وصفة نعيمها (الحديث: عوذ بالله من فتنة الدجال. [م في المَنة وصفة نعيمها (الحديث: عوذ بالله من فتنة الدجال. [م في المَنة وصفة نعيمها (الحديث: عوذ بالله من فتنة الدجال. [م في المَنة وصفة نعيمها (الحديث: عوذ بالله من فتنة الدجال. [م في المَنة وصفة نعيمها (الحديث: عوذ بالله من فتنة الدجال. [م في المَنة وصفة نعيمها (الحديث: عوذ بالله من فتنة الدجال. [م في المَنة وصفة نعيمها (الحديث: عوذ بالله من فتنة الدجال. [م في المَنْهُ ولمِنْهُ ولمِنْهُ ولمِنْهُ الْهُ مِنْهُ الْهِنْهُ ولمَنْهُ الْهُ الْهِنْهُ الْهُ ولْهِ الْهِ الْهُ الْهُ

\* خرج ﷺ وقد وجبت الشمس، فسمع صوتاً فقال:
 «يَهُودُ تُعَذَّبُ في قُبُورِهَا». [خ في الجنائز (الحديث: 1375)، م (الحديث: 2058)].

# [قُبُورهم]

\* أن النبي على حرج مخرجاً، فخسف بالشمس، فخرجنا إلى الحجرة... فقام قياماً طويلاً... ثم قام في الثانية فصنع مثل ذلك، إلا أن قيامه وركوعه دون الركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس، فلما انصرف قعد على المنبر فقال: «إنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ

كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ». [س الكسوف (الحديث: 1498)، تقدم (الحديث: 1498)].

\* أن النبي ﷺ قال يوم الخندق: «حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الوُسْطَى حَتَّى عَابَتِ الشَّمْسُ، مَلاَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ، أَوْ: أَجْوَافَهُمْ - شَكَّ يَحْيى - نَاراً». [خ في التفسير (الحديث: 4533)].

\* أنه ﷺ قال يوم الخندق: «مَلاَ اللهُ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً، كما شَغَلونَا عَنْ صَلاَةِ الوُسْطَى حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ». [خ في المغازي (الحديث: 4111)، راجع (الحديث: 2931)].

\* حبس المشركون رسول الله على عن صلاة العصر، حتى احمرت الشمس، أو اصفرت، فقال على الشيخة: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصْرِ. مَلاَ اللهُ أَجُوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً»، أو قال: «حَشَا اللهُ أَجُوافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: وَقُبُورَهُمْ نَاراً». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 181، 2985)، جه (الحديث: 181، 2985)، جه (الحديث: 181).

\* قال ﷺ ، يوم الأحزاب: «شَغَلُونَا عَنْ صَلاةِ الْوُسْطى حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ ، مَلاَ اللهُ قُبُورَهُمْ نَاراً ، أَوْ بُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1412/ 627)].

\* قال عَلَيْ ، يوم الأحزاب: "شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، صَلاةِ الْعَصْرِ. مَلاَ اللهُ بُيُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1424/ 627). [205].

\* قال ﷺ ، يوم الأحزاب: وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، مَلاَ اللهُ قُبُورَهُمْ وبُيُوتَهُمْ - أَوْ قَالَ: قُبُورَهُمْ وبيُوتَهُمْ - أَوْ قَالَ: قُبُورَهُمْ وبيُوتَهُمْ - أَوْ قَالَ: (الحديث: 34 وَمُواضِع الصلاة (الحديث: 34 / 627) (الحديث: 1423 / 627)].

\* كنا معه ﷺ يوم الخندق، فقال: «مَلا اللهُ قُبُورَهُمْ

وَبُيُوتَهُمْ نَاراً، كما شَغَلُونا عَنْ صَلاَةِ الوُسْطَى حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ». [خ في الدعوات (الحديث: 6396)، راجع (الحديث: 2931)].

\* لما كان يوم الأحزاب قال ﷺ: "مَلاَّ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً، شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الوُسْطَى حِيَن غابَتِ الشَّمْسُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2931). انظر (الحديث: 4111)، د (السحديث: 409)، ت (السحديث: 2984). س (الحديث: 472)].

\* «مَلاَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى». [جه الصلاة (الحديث: 684)].

## [قَبُولُ]

\* ﴿إِذَا أَحَبَّ اللهُ العَبْدَ نادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فَكُنَادِي جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلْنَا فَأَحِبُهُ عِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الأَرْضِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 6040م)، انظر (الحديث: 6040م)].

\* "إِنَّ اللهَ، إِذَا أَحَبَّ عَبْداً، دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَاناً فَأَحِبُّهُ أَلَى فَيُحِبُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُ فُلاَناً فَأُحِبُوهُ، فَيُحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ، وَإِذَا السَّمَاءِ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلاَنا فَأَبْغِضُ فُلاَنا فَأَبْغِضُ فُلاَنا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: السَّمَاءِ: إِنَّ الله يُبْغِضُ فُلاَنا فَلاَنا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلاَنا فَلاَنا فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ». [م في فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ يُنونَهُ المَّذِي فِي الأَرْضِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6647/2637)].

\* "إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْداً نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَاناً فَأَحِبَهُ، فَيُحِبُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ في السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَناً فَأَجِبُوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ في السَّمَاءِ، وَيُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَيُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في أَهْلِ الأَرْضِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7485)، راجع (الحديث: 3209).

## [قَبيحٌ]

﴿أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، فَابْتَعَثَانِي، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ
 مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبِ وَلَبِن فِضَّةٍ، فَتَلَقَّانَا رِجالٌ: شَطْرٌ مِنْ

خَلقِهِمْ، كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ ما أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ ما أَنْتَ رَاءٍ، قَالاً لِهُمِ، فَوَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، فَوَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهُوءَ فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا، قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قالاً لِي: هذه جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهذاكَ مَنْزِلُكَ، قالاً: أَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ وَهذاكَ مَنْزِلُكَ، قالاً: أَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيعٌ، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في النفسير (الحديث: 6474)، راجع (الحديث: 685)].

## [قَبيحاً]

\* كان ﷺ مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَحْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِيُّ بِالصَّحْرَةُ لِرَأْسِهِ فَيَتْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: أ قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقِّي وَجْهِهِ فَيُشَرّْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأُوَّلِ، فمَّا يَفرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِبِ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ - قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤُلاءِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَرٍ - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -

أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرَ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِّقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْدِ الرَّبِيعِ ، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَويلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَوْلاَءِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ، قَالَ: قالاً لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَبٍ وَلَبِن فِضَّةٍ ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَقُتِحَ لَنَا فَدَّخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قالاً لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَر، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: قالاً لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهذاكَ مِنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا يَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالاً لِي: هذاكَ منْزِلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَذْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالاً لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرُّ شَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى

قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَعْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْأَفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الرُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ النَّارِ يَحُشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ النَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ النَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَى الفَطْرَةِ»، الطَّلويلُ اللَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودِ مَاتَ عَلَى الفَطْرَةِ»، الطَلادانُ النَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودِ مَاتَ عَلَى الفَطْرَةِ»، قال يعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ قالن قال عَلَى الفَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا فَعَلا مِنْ الْمَعْرُ مِنْهُمْ حَسَناً وَشَطْرٌ قَبِيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً وَآخَرَ اللهُ عَنْهُمْ هَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً طَالحَدِث: 704)، راجع (الحديث: 845). (العديث: 845). (العديث: 845).

# [قَبِيصَةُ]

\* أن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله على أسأله فيها، فقال: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ، فَنَأُمْر لَكَ بِهَا»، قال: ثم قال: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُ إِلاَّ لاَّحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُ إِلاَّ لاَّحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ وَرِمِ لَلْ قَلْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ وَرِمِ لَلْ قَلْ أَصَابَتْ فَلاَناً فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، وَمَ مَلَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ \_ أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ \_ أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ حَتَّى يَقُومَ أَلاَتُهُ اللّهُ الْمَسْأَلَةُ مَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتاً يَأُكُلُهَا حَتَى يَصُوبَ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ذَوي الْحِبَا مِنْ عَيْشٍ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ \_ أَوْ قَالَ: اللّهَ الْمَالَةُ مِنْ عَيْشٍ حَتَّى يُصَعِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ وَالْمَالِهُ وَلَا اللّهُ الْمُسْأَلَةُ مَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةُ ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا مِنْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ الْحَديث: 1044/1040 مِنْ عَيْشِ وَلَالِهُ الْمُعْلَى الْلَكَةَ مُنْ وَلِي الْمِحَدِيث: 1094/1040 مُنْ المَحديث: 1698)، سَ (الحديث: 2578، 2579)

\* أن قبيصة قال: تحملت حمالة فأتيته على أسأله فيها فقال: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأُمُرَ لَكَ»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِمَّل حَمَالَةً الصَّدَقَةَ لاَ تَحِمَّل حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُل أَصَابَتُهُ جَائِحةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتُ مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُل أَصَابَتُهُ جَائِحةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ

لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلِ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَكَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ غَيْشٍ، فَمَا سِوَى هذَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا عَيْشٍ أَوْ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَى هذَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا عَيْشٍ أَوْ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَى هذَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً». [س الزكاة قبيصة شُحْت يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً». [س الزكاة (الحديث: 2578)].

# [قَبِيلَة]

\* ﴿إِذَا اتَّخِذَ الفَيْءُ دُولاً ، وَالأَمَانَةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَغْزَماً ، وَتُعَلِّم لِغَيْرِ الدِّينِ ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امراَتَهُ ، وَعَقَ أُمَّهُ وَأَذْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ في المَسَاجِدِ ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ الْمَسَاجِدِ ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ وَالمَعَازِفُ ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ، وَظَهرَتْ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَخَسْفاً أَوْلَهَا فَلْيَرْ تَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْراءَ ، وَزَلْزَلَةً وَحَسْفا وَمَسْخاً وَقَذْفاً ، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَمَسْخاً وَقَذْفاً ، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَتَسْفا مَالِي قُطعَ سِلْكُهُ وَتَابَيْنَ (الحديث: 221)].

\* "إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً، لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلاً، فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا، وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ، وَزَنَّى أُمَّهُ». [جه الأدب (الحديث: 3761)].

\* "إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلفِئَامِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلفِئَامِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلقَبِيلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلعَصَبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلعَصَبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِللَّكِبِيَّةَ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2440)].

\* جاء العباس إلى رسول الله على فكأنما سمع شيئاً، فقام على المنبر فقال: «مَنْ أَنَا؟»، فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام: قال: «أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ المُطّلِبِ، إِنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ فَرْقَتَيْنِ فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَي جَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِي خَيْرِهِمْ مَيْتًا وَخَيْرِهِمْ فَسِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ مَيْتًا وَخَيْرِهِمْ فَسِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَني في خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ فَسِيلَةً، ثَمَّ الله المدوات (الحديث: 3608) [ت الدعوات (الحديث: 3608)].

\* ذكر ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال

غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤُ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إنَّهُ شَابُّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْر، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بأَيْدِيهِمْ شَيْءً] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْل، ثُمَّ يَلْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَض، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذَا طَأُطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَالْلَّوْلُوْ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِر يَجُدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاًّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لاَ يَدَانِ لأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ

مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَريَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ، مَرَّةً ، مَاءً ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضُ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْض مَوْضِعَ شِبْرِ إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمَّ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَضْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُحْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَر وَلاَ وَبَر، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلَفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَثِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل، حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإبل لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسَ، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاس، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ ريحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهم، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَادُ النَّاسَ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِّ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7299/ 2137/ 110)، د (الحديث: 4321)، ت (الحديث: 2240)، جه (الحديث: 4075، 4076)].

\* ﴿ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِياءِ ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لاَ يُتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلاَ أَحَدُّ بِنَى بُيُوتاً وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، وَلاَ أَحَدُّ اشْتَرَى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظُرُ وِلاَدَهَا ، فَغَزَا ، فَدَنَا اشْتَرَى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظُرُ وِلاَدَهَا ، فَغَزَا ، فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاَةً العَصْرِ ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ : إِنَّكِ مَأْمُورةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ ، اللَّهُمَّ احْبِسُهَا عَلَينَا ، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ ، فَجَمَعَ الغَنَائِمَ عَلَينَا ، فَعُرَا اللَّهُ مَّ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فِيكُمْ عُلُولًا ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَةٍ رَجُلٌ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : فِيكُمُ الغُلُولُ ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ ، رَجُلٍ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : فِيكُمُ الغُلُولُ ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ ، وَبُيلَتُكَ ،

فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَينِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَجَاؤُوا بِرَأْسِ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ النَّهَبِ، فَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الغَنَائم، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَأَحَلَّهَا لَنَا». [خ ني فرض الخمس ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَأَحَلَّهَا لَنَا». [خ ني فرض الخمس (الحديث: 1757، 1757)، راجع (الحديث: 1757، 1757)، والحديث: 4530).

\* قام ﷺ على المنبر فقال: "مَنْ أَنَا"، قالوا: أنت رسول الله عليه السلام، قال: "أَنَا مُحمّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ فِي فَتَيْنِ فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ تَقِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتاً فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ بَيْناً وَخَيْرِهِمْ نَفْساً". جَعَلَهُمْ بُيُوتاً فَجَعَلَنِي في خَيْرِهِمْ بَيْناً وَخَيْرِهِمْ نَفْساً". [ت المناقب (الحديث: 3608)، راجع (الحديث: 3532)].

\* قلت: يا رسول الله إن قريشاً جلسوا، فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال على الله خَلْقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ فِرَقِهِمْ وَخَيْر الفَرِيقَيْنِ، ثُمَّ تخيَّر القَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ فَجَعَلَنِي مِنْ فَجَعَلَنِي مِنْ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَة، ثُمَّ تَخَيَّر البُيُوتَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْر مُنْ أَنَا خَيْرُهُمْ نَفْساً، وَخَيْرُهُمْ بَيْتاً». وَخَيْرُهُمْ بَيْتاً». [ت المناقب (الحديث: 3607)].

# [قَبِيلَتُكَ]

\* ﴿ عَزَا نَبِيٌ مِنَ الْأَنْبِياءِ ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلاَ أَحَدٌ بِهَا ، وَلاَ أَحَدٌ بِهَا ، وَلاَ أَحَدٌ اللَّهُ عَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظُرُ وِلاَدَهَا ، فَغَزَا ، فَلَنَا الشَّرَى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظُرُ وِلاَدَهَا ، فَغَزَا ، فَلَنَا مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ الشَّرَى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظُرُ وِلاَدَهَا ، فَغَزَا ، فَلَنَا مَنْ القَرْيَةِ صَلاَةَ العَصْرِ ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ : إِنَّكِ مَأْمُورة وَأَنَا مَأْمُورٌ ، اللَّهُمَّ الْجَيشَةَ عَلَيهِ ، فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فَيكُمْ عُلُولاً ، فَلَيْبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ ، فَلَزِقَتْ يَدُ وَيَكُمْ الغُلُولُ ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ ، وَكُلُّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ ، فَلَزِقَتْ يَدُ وَيَكُمْ الغُلُولُ ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ ، فَلَرِقَتْ يَدُ وَيَكُمُ الغُلُولُ ، فَلَيْ وَيَعُومُ وَا الْعَمَالَ : فِيكُمْ الغُلُولُ ، فَلَيْ وَتَعْمُ وَا الْعَنَامُ وَلَا الغَنَامُ مَا الغُلُولُ ، فَطَالَ : فِيكُمُ الغُلُولُ ، فَلَالَ الغَنَامُ مَا الغُلُولُ ، فَطَعَوْمَا ، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا ، ثُمَّ أَحَلَ اللهُ لَنَا الغَنَامُ ، رَأَى فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتُهَا ، ثُمَّ أَحَلُ اللهُ لَنَا الغَنَامُ ، رَأَى فَا مَا عَلَى الغَنَامُ ، رَأَى الغَنَامُ ، وَلَمُ العُلُولُ ، الغَنَامُ الغَنَامُ الغَنَامُ الغَنَامُ ، رَأَى الغَنَامُ الغَنَامُ الغَنَامُ الغَنَامُ الغَنَامُ الغَنَامُ الغَنَامُ المُؤْلِولُ ، وَلَمُ المُعْتَلُ الغَنَامُ الغُلُولُ ، المُؤْلِقُ المُعَلِي المُعَلِي المُعْلَى الغَنَامُ الغَلُولُ ، المُؤْلِولُ

ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَأَحَلَّهَا لَنَا». اخ في فرض الخمس (الحديث: 1757، 5157)، راجع (الحديث: 4530، 1757)

#### [قَتَّاتٌ]<sup>(1)</sup>

\* ﴿ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ ». [خ في الأدب (الحديث: 6056)، م (الحديث: 288)، راجع (الحديث: 288)، د (الحديث: 4871)].

#### [قَتَاد]

\* "إِنَّ أَنَاساً مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وَيَقُروُلُونَ الْقُرْآنَ، وَيَقُولُونَ: نَأْتِي الأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، وَلاَ يَكُونُ ذلِكَ، كَمَا لاَ يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلا الشَّوْكُ، كَذلِكَ لاَ يُجْتَنَى مِنْ قِرْبِهِمْ إِلا». [جه السنة (الحديث: 255)].

#### [قَتَادَةً]

\* قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيةَ مَعَ رَسُولِ للهِ عَلَى، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا، قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا، قَالَ: فَجَاشَتْ، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، قَالَ: ثُمَّ بَصَقَ فِيهَا، قَالَ: فَجَاشَتْ، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، قَالَ: ثُمَّ فَبَايَعْ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: ثُمَّ بَايَعْ وَبَايَعْ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي فَبَايَعْ ثُمُ النَّاسِ، ثُمَّ بَايِعْ يَا سَلَمَةُ!»، قَالَ: قُلْتُ: وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: «بَايعْ يَا سَلَمَةُ!»، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْ عُلُولِ النَّاسِ، قَالَ: قُدْتُ النَّاسِ، قَالَ: قُدْتُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى عَرْلاً مِيعْنِي: فَلَا اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(1)</sup> قَتَات: القَتَّاتُ هُوَ النَّمَّام، يُقَالُ: قَتَّ الْحَدِيثَ يَقُتُه إِذَا زَوَّرَهُ وهَيَّاهُ وسَوّاه، وقِيلَ: النَّمَّام: الَّذِي يَكُونُ مَعَ القَوم يَتحدّثون فَينِمُ عَلَيْهِمْ، والقَتَّات: الَّذِي يَتَسَمَّع عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَنِمُّ، والقَسَّاسَ: الَّذِي يَسُلُمُ يَنِمُّ، والقَسَّاسَ: الَّذِي يَسُلُمُ يَنِمُّ، والقَسَّاسَ: الَّذِي يَسُلُمُ يَنِمُّا،

وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَس طَلْحَةً، أُنَدِّيهِ مَعَ الظَّهْر، فَلَمَّا لِي: «يَا سَلَمَةُ، أَيْنَ حَجَفَتُكَ، أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَصْبَحْنَا، إِذَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْر أَعْطَيْتُكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلاً، فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُول للهِ عَلَيْ ، فَاسْتَاقَهُ أَجْمَعَ ، وَقَتَلَ رَاعِيهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، خُذْ هذَا الْفَرَسَ، فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَالَ: «إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الأُوَّلُ: عُبَيْدِ اللهِ، وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ اللَّهُمَّ، أَبْغِنِي حَبِيباً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي». ثُمَّ إِنَّ أَغَارُوا عَلَى سَرْحِهِ، قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكُمَةٍ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ، حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا: يَا صَبَاحَاهُ، ثُمَّ بَعْض،َ وَاصْطَلَحْنَا، قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعاً لِطَلْحَةَ بْن عُبَيْدٍ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمَ أَرْمِيهِمْ بِالنَّبْلِ، وَأَرْتَجِزُ، أَقُولُ: اللهِ، أَسْقِي فَرَسَهُ، وَأَحُسُّهُ، وَأَخْدُمُهُ، وَآخُدُمُهُ، وَآكُلُّ مِنْ أَنْ الْأَكْرَ عَلَى الْأَكْرَ الْأَكْرَ الْأَكْرَ الْأَكْرَ وَعَ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي، مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَالْدِيَدُومَ يَدُومُ السَّرُّضَ عِ وَرَسُولِهِ ﷺ، قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةً، فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَصُكُ سَهْمَاً فِي رَحْلِهِ، حَتَّى وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْض، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَهَا، خَلَصَ نَصْلُ السَّهُم إِلَى كَتِفِهِ، قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا فَاضْطَجَعْتُ فِي أُصْلِهَا، قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ وَأَنَّ الْبُرِّ مِنْ الْأَكْرِ مِنْ وَعَ وَالْسِيَّ وْمَ يَسُوْمُ السَّرُّضَّ مِنْ عِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ للهِ عَلَيْهِ ، فَأَبْغَضَّتُهُمْ ، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ قَالَ: فَوَاللهِ، مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ، فَإِذَا رَجَعَ أُخْرَى، وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُم، وَاضْطَجَعُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ إِلَىَّ فَارِسٌ، أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ كَذلِكَ، إذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا رَمَيْتُهُ، فعَقَرْتُ بِهِ، حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبِّلُ فَدَخَلُوا فِي لَلْمُهَاجِرِينَ، قُتِلَ ابْنُ زُنَيْم، قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي، تَضَايُقِهِ، عَلَوْتُ الْجَبَلَ، فَجَعَلْتُ أُرَدِيهِمْ بِالْحِجَارَةِ، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولئِكَ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ سِلَاحَهُمْ، فَجَعَلْتُهُ ضِغْثاً فِي يَدِي، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: بَعِيرٍ، مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ للهِ ﷺ، إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَالَّذِي كَرُّمَ وَجْهَ مُحَمَّدِ، لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا وَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيِّنُهُ، ثُمُّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ، حَتَّى أَلْقُوا أَكْثَرَ ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ، أَسُوقُهُمْ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً، وَثَلَاثِينَ رُمْحاً، يَسْتَخِفُونَ، وَلَا إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: وَجَاءَ عَمِّى عَامِرٌ بِرَجُل مِنَ يَطْرَحُونَ شَيْئاً إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَاماً مِنَ الْحِجَارَةِ، الْعَبَلَاتِ، يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزٌ، يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ للهِ عَلَيْ، عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ، فِي سَبْعِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَصْحَابُه، حَتَّى إِذَا أَتَوْا تَضايُقاً [مُتَضَايِقاً] مِنْ تَنِيَّةٍ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْر إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفَزَارِيُّ، فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ - يَعْنِي: يَتَغَدَّوْنَ -الْفُجُور وَثِنَاهُ». فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْزَلَ اللهُ: وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ، قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هذَا الَّذِي ﴿وَهُوَ اَلَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمَّ ﴾ [الفتح: 24] الآيَةُ كُلَّهَا. قَالَ: أَرَى؟ قَالُوا: لَقِيناً، مِنْ هذَا الْبَرْحَ، وَاللهِ، مَا فَارَقَنَا ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلْنَا مَنْزلاً، بَيْنَنَا مُنْذُ غَلَس، يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا، قَالَ: وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ، وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغْفَرَ فَلْيَقُمْ إِلَّيْهِ نَفَرٌ مِنْ كُمْ، أَرْبَعَةٌ، قَالَ: فَصَعِدَ إِلَىَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ، فِي الْجَبَلِ، قَالَ: فَلمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلام، رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هذَا الْجَبَلَ، الْلَّيْلَةَ، كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ قَالَ: قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: لَا ، وَمَنْ أَنْتَ ؟ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَأَصْحَابِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَع، وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ

بِظَهْرِهِ، مَعَ رَبَاحِ غُلَام رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

مُحَمَّدِ ﷺ، لَا أَطْلُتُ رَجُلاً مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ، وَلَا

يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ، قَالَ: فَرَجَعُوا، فَمَا بَرحْتُ مَكَانِي، حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ، قَالَ: فَإِذَا أَوَّلُهُمُ: الأَخْرَمُ الأَسَدِيُّ، عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ، وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَمِ، قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ، احْذَرْهُمْ، لَأَ يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ: يَا سَلَمَةُ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم الآخِر، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، فَلَا تَحُلُّ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ، قَالَ: فَخَلَّيْتُهُ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰن، قَالَ: فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمٰن، فَرَسَهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰن، فَقَتَلَهُ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةً، فَارِسُ رَسُولِ للهِ ﷺ بعَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَطَعَنَهُ، فَقَتَلَهُ، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحمَّدٍ ﷺ، لَتَبعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيّ، حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي، مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا غُبَارِهِمْ، شَيْئاً، حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءً، يُقَالُ لَهُ: ذَا قَرَدٍ، لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاشٌ، قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَىَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ، فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ - يَعْنِي: أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ - فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً، قَالَ: وَيَخُرُجُونَ فَيَشْتَدُّوٰنَ فِي ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَأَعْدُو، فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَصُكُّهُ بِسَهْم فِي نُغْض كَتِفِهِ، قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا، وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَع، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّع، قَالَ: يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ! أَكْوَعُهُ بُكْرَةً، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. كَيَا عَدُوَّ نَفْسِهِ، أَكُوعُكَ بُكْرَةَ، قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْن عَلَى تُنِيَّةٍ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِمَا، أَسُوقَهُمَا إِلَى رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ، فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَن، وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءً، فَتَوضَّأْتُ وَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَخَذَ تِـلْـكَ الإِبلَ، وَكُـلَّ شَـيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَكُلَّ [وَكُلًّ] رُمْح وَبُرْدَةٍ، وَإِذَا بِلَالٌ قَدْ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الإِبلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْم، وَإِذَا هُوَ يَشُوي لِرَسُولِ للهِ ﷺ، مِنْ كَبدِهَا وَسَنَامِهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خَلِّنِي، فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْم مِائَةَ رَجُل، فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا

قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ، فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ، أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلاً؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْض غَطَفَانَ»، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ، فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُورًا، فَلَمَّا كَشَّفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَاراً، فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ، فَخَرَجُوا هَارِبِينَ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ: أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا: سَلَمَةُ»، قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَهْمَيْن: سَهْمٌ الْفَارس، وَسَهْمُ الرَّاجِل، فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعاً، ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ، رَاجعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدّاً، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِق؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ، قُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيماً، وَلَا تَهَابُ شَرِيفاً؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ عَيْجٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بأبي وَأُمِّي، ذَرْنِي فَلأُسَابِقَ الرَّجُلَ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ»، قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ، وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ فَطَفَرْتُ، فَعَدَوْتُ، قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْن، أَسْتَبْقِي نَفَسِي، ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرهِ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنَ، ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ، قَالَ: فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِّفَيْهِ، ۚ فَالَّ: قُلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ، وَاللهِ، قَالَ: أَنَا أَظُنُّ، قَالَ: فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَوَاللهِ، مَا لَبثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالِ، حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ للهِ ﷺ، قَالَ: فَجَعَلَ عَمِّي عَامِرٌ، يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ:

تَاللَّهِ، لَوْلاً اللهُ مَا الْمَتَدُيْنَا وَلا تَصدَّ قُنْا وَلا صَلَّيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَنَصْبِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَأَنْزلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هذَا؟»، قَالَ: أَنَا عَامِرٌ، قَالَ: وَمَا اسْتَعْفَرَ قَالَ: وَمَا اسْتَعْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لإِنْسَانٍ يَخُصُهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ، قَالَ:

فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ، وَهُوَ عَلَى جَمَلِ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْلَا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ، قَالَ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ، يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَيَقُولُ:

قَدْ عَـلِـمَـتْ خَيْسَرُ أَنَّـي مَـرْحَـبُ شَـاكِـي السِسِّلَاح بَـطَـلٌ مُـجَـرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَفْبَلَتْ تَلَهَّبُ قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّى عَامِرٌ، فَقَالَ:

قَدْ عَـلِـمَـتْ خَـيْـبَرُ أَنِّـي عَـامِـرُ

شَاكِي السِسُلاح بِسَطَلُ مُسخَسامِ وَ قَالَ: فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبِ فِي تُرْسِ عَامِر، وَذَهَبَ عَامِر يَسْفُلُ لَهُ، فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ. قَالَ سَلَمَهُ: فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ. قَالَ سَلَمَهُ: فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ، فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، يَقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلُ عَامِر، قَتَلَ نَفْسَهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْقٍ، يَقُولُونَ: وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ، قَلَ وَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَالَ : فَلْتُ: فَالَ رَسُولَ اللهِ عَمْلُ عَامِرٍ، قَالَ ذَلِكَ؟»، قَالَ : قُلْتُ: فَلْتُ: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، وَهُو نَاسٌ مِنْ قَالَ ذَلِكَ؟ بَلْ لَهُ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ رَضِّيَ الله عَنْهُ، وَهُو أَرْمَدُ، فَقَالَ : "لأَعْطِينَ الرَّايَة رَجُلاً يُحِبُّ الله وَرَسُولُهُ، وَهُو أَرْمَدُ، فَقَالَ : "لأَعْطِينَ الرَّايَة رَجُلاً يُحِبُ الله وَرَسُولُهُ، وَاللهِ وَرَسُولُهُ، وَهُو أَرْمَدُ، وَقُولُ اللهِ عَنْ عَلِينًا فَعِرْمَ مَوْمَ أَنْ مَا مَا أَنْ اللهِ عَنْهُ وَمُولُ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ فَي عَيْنَيْهِ فَبَرَأً، وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، وَخَرَجَ مَرْحَبٌ مَرْحَبٌ، فَقَالَ :

قَدْ عَلِمَتْ خَدْبَرُ أَنَّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلِلٌ مُحَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

أَنَىا الَّذِي سَـمَّـتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ

كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ رِضُوان الله عَلَيْه. [م في الجهاد والسير (الحديث: 0.748.201

\* خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَامَ حُنَيْن، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا، كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب، فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقُلْتُ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ». قَالَ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذلِكَ، فَقَالَ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذلك، الثَّالِثَة، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟»، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ، يَا رَسُولَ اللهِ، سَلَبُ ذلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: لَا هَا اللهِ، إِذا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أُسُدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ، وَعَنْ رَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ»، فَأَعْطَانِي، قَالَ: فَبعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بهِ مَخْرَفاً فِي بَنِي سَلِمَةً ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَم. [م في الجهاد والسير (الحديث: 454/ 1751/ 41)، راجع (الحديث:

#### [قِتَال]

\* "إنّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إنَّ عَبْدِي كلَّ عَبْدِي الذي يَذْكُرُنِي وَهُو مُلاَقٍ قِرْنَهُ يَعْنِي عِنْدَ القِتَالِ»، وفي رواية:
 "وهو مُلاَقٍ قِرْنَهُ". [ت الدعوات (الحديث: 3580)].

\* "إِنّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لامْرِىء يُوْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، لامْرِىء يُوْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، وَلاَ يعضد بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَلا تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ عَلَيْ وَلَمْ يَأُذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْم كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَليُبَلِّغ الشَّاهِدُ حُرْمَتُهَا اللهَوْم كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَليُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ». [خ في جزاء الصيد (الحديث: 1832، 1836)، راجع (الحديث: 1832، 1836)).

\* أن النبي على أحدهما

علي بن أبي طالب، وعلى الآخِر خالد بن الوليد، فقال: «إذا كانَ القِتَالُ فَعَلِيِّ»، قال: فافتتح عليّ حصناً فأخذ منه جارية، فكتب خالد إلى النبي يشي به، فقرأ والكتاب فتغير لونه، ثم قال: «ما تَرَى في رَجُلٍ يُحِبُّ الله وَرَسُولُهُ؟»، «يَشِي به». يُحِبُّ الله وَرَسُولُهُ؟»، «يَشِي به». [ت الجهاد (الحديث: 3725)، راجع (الحديث: 1704)].

\* "إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ: الْكَلاَمُ وَالْهَدْيُ، فَأَحْسَنُ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، أَلاَ لاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، أَلاَ لاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ، أَلاَ إِنَّ مَا هُو آتٍ قَرِيبٌ، وَإِنَّمَا الْمُعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ. أَلاَ إِنَّمَا الشَّقِيُ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ الْمُبِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ. أَلاَ إِنَّمَا الشَّقِيُ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أَمُهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ: أَلاَ إِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كُفُرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَلاَ يَعِي اللَّهِ لِلْ الْمَدْنِ اللهِ عَلَى الْمَحْدِ وَإِنَّ الْكَذِبَ لاَ يَضِكُ عُلِي اللَّهُ وَلاَ يَعِي اللَّهُ وَلاَ يَعِي اللَّهُ وَلاَ يَعِي اللَّهُ وَلاَ يَعْفِي لَهُ وَإِنَّ الْمُحْورِ وَإِنَّ الْمُحْورِ يَهْدِي إِلَى الْمَحْدُ وَإِنَّ الْمُحْورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الْمُحُورِ يَهْدِي إِلَى الْمُحْورِ وَإِنَّ الْمُحُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الْمُحُورِ يَهْدِي إِلَى الْمُحْورِ وَإِنَّ الْمُحُورِ يَهْدِي إِلَى النَّرِ وَإِنَّ الْمُحُورِ يَهْدِي إِلَى الْمُحْورِ وَإِنَّ الْمُحُورِ يَهْدِي إِلَى الْمُحْورِ وَإِنَّ الْمُحْورِ يَهْدِي إِلَى الْمُعْرِدِ وَإِنَّ الْمُحْورِ يَهْدِي إِلَى الْمُورِ وَإِنَّ الْمُورِ يَهْدِي إِلَى الْمُورِ وَإِنَّ الْمُعْرِدِ وَإِنَّ الْمُعَلِي الْمُعَالُ لِلْمَادِي إِلَى الْمُورِ وَإِنَّ الْمُعْمُورِ وَإِنَّ الْمُعْمُورِ وَيَقَالُ الْمُعْمِدِي إِلَى الْمُورِ وَإِنَّ الْمُعْمُورِ وَيَعْمُورِ وَإِنَّ الْمُؤْونِ وَلَا اللهُومِ وَالْمُورِ وَالْمُعُورِ وَالْمُورِ وَالْمُولِ وَالْمُورِ وَيَعْمُ وَالْمُومِ وَلَوْ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُولِ وَالْمُورِ وَالْمُوالِقُولَ وَالْمُولِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُورِ وَالْمُوا

\* بعث ﷺ جيشين، وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، وقال: "إِذَا كَانَ القِتَالُ فَعليُّ»، قال: فافتتح عليّ حصناً، فأخذ منه جارية، فكتب معي خالد كتاباً إلى النبي ﷺ يشي به. قال: فقدمت عليه ﷺ فقرأ الكتاب، فتغير لونه، ثم قال: "ما تَرَى في رَجل يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ ويُحِبُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، وإنما أنا رسول، فسكت. [ت الجهاد (الحديث: 1704)، راجم (الحديث: 3725)].

\* حاصر على أهل الطائف فلم يفتحها، فقال: "إِنَّا قافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ"، فقال المسلمون: نقفل ولم نفتح! قال: "فَاغْدُوا عَلَى القِتَالِ"، فغدوا فأصابتهم جراحات، قال النبي على: "إِنَّا قافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ

الله»، فكأن ذلك أعجبهم، فتبسم على الله التوحيد (العديث: 7480)، راجع (العديث: 4325)].

\* خرجنا معه عَلَيْ حتى قدمنا عسفان، فأقام بها. ليالي، فقال الناس: والله ما نحن لههنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم، فبلغ ﷺ ذلك، فقال: «مَا هذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ \_ مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ - وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ، أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ إِنْ شِئْتُمْ ـ لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ ـ لاَّمُونَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ ثُمَّ لاَ أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدمَ الْمَدِينَةَ»، وقال: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَماً، وَإِني حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَاماً مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، أَنْ لاَ يُهَرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلاَ يُحْمَلَ فِيهَا سِلاَحٌ لِقِتَالٍ، وَلاَ تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إلاَّ لِعَلْفٍ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ نَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلاَ نَقْبُ إِلاًّ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا»، ثم قال للناس: «إِرْتَحِلُوا». [م في الحج (الحديث: 3323/ 1374/

\* «الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ».
 [س الصيام (الحديث: 2230)، تقدم (الحديث: 2229)].

\* «الصَّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ». [س الصيام (الحديث: 2230)، (231)].

\* قال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل، ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل على بوجهه وقال: "كَذَبُوا الآنَ الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، وَلاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقّ، وَيَزِيغُ الله لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَام وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى الْحَقّ، وَيَزِيغُ الله لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَام وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة، وَحُود يُفِي نَواصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُو يُوحَى إِلَيَّ أَنِي مَقْبُوضٌ عَيْر مُلَبَّ وَأَنْتُمْ تَتَبعُونِي أَفْنَاداً يَصْرِبُ بَعْضُكُمْ رِفَابَ بَعْضُكُمْ رِفَابِ بَعْضُكُمْ رَفَابِ بَعْضُهُمْ وَالْحَيْلُ مَعْقُود الله السَّامُ». [س الخيل رقاب بَعْضُهُم، وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ». [س الخيل (الحديث: 3563)].

\* قَــال رســول الله ﷺ: ﴿نِـعْــمَ الْــحَــيُّ الأَسْــدُ وَالأَشْعَرِيُّونَ؛ لاَ يَفِرُّونَ فِي الْقِتَالِ وَلاَ يَغُلُّونَ، هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ﴾. [ت المناقب (الحديث: 3947)].

\* قال ﷺ يوم فتح مكة: "إنَّ هذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمِ عَرَّمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [س مناسك الحج (الحديث: 2874)].

\* قال ﷺ يوم فتح مكة: "لا هِ جُرزة، وَلكِنْ جِهَادُ وَنِيّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»، وقال يوم فتح مكة: "إِنَّ هذا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السّموات وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأَحَدِ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يَنْقَرُ صَيدُهُ، وَلا يَنْقَطُ لُقَطَتُهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلا يُحْتَلَى خَلاَهُ»، فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: "إِلاَّ الإِذْخِرَ». [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 1389)].

\* "قِتَالُ المُسْلِمِ أَخَاهُ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ». [ت الإيمان (الحديث: 2634)، س (الحديث: 4119)].

\* «قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ». [س تحريم الدم (الحديث: 4115)].

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُنْزِلَ [يَنْزِلَ] الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ، أَوْ بِدَابِقِ، فَيَحْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الرُّومُ: خَلُوا بَيْنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ شُبُوا مِنَّا نُقَاتِلَهُمْ، فَيَقُولُ اللهُ مُلِونَ هُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقُولُ فَيُقُولُ اللهُ مَلِيُونَ هُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُهُمْ، فَيَنْهَرِمُ ثُلُثُ لاَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَداً، فَيُقْتَحُ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثَّلُثُ، لاَ يُتُوبُ الله عَلَيْهِمْ أَبُداً هُمْ لاَ يُقْتِلُ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثَّلُثُ، لاَ يُقْتَتِحُ الثَّلُثُ اللهِ وَيَفْتَتُحُ الثَّلُثُ اللهِ وَيَفْتَتِحُ الثَّلُثُ اللهِ وَيَقْتَتِحُ الثَّلُثُ اللهِ وَيَفْتَتِحُ الثَّلُثُ اللهِ وَيَقْتَتِحُ الثَّلُكُ اللهِ وَيَقْتَتِحُ الثَّلُكُمُ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مَرْيَمَ ﷺ، فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لأَنْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ اللهُ عَلَى الفتن والفتن والشاط الساعة (الحديث: 7207/2897)].

\* «لا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمُ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هذا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ مِنْ نَهَارٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لاَ يَعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يَنْقُرُ صَيدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لَقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يَنْقَرُ صَيدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لَقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا». قال العباس: يا رسول عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا». قال العباس: يا رسول عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا». قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: «إلَّا لإذْخِرَ». [خ في جزاء الصيد (الحديث: 1834)، م (الحديث: 1834)، م (الحديث: 1830)، م (الحديث: 1828)، د (الصحديث: 1828)، د (الصحديث: 1828)، د (الصحديث: 1828)، د (الصحديث: 1828)، د (الحديث: 1838)، د (الحديث: 1838).

\* (لا يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا تَلْتَقَطُ لُقَطَّتُهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلا يَصْلُحُ لِرَجُلِ أَنْ يَحْمِلَ فيهَا السِّلاَحُ لِرَجُلِ أَنْ يُحْمِلَ فيهَا السِّلاَحُ لِيَقِتَالٍ وَلا يَصْلُحُ أَن يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ ». [دني المناسك (الحديث: 2035)].

\* لما حاصر على الطائف، فلم ينل منهم شيئاً، قال: «إِنَّا قافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ»، فثقل عليهم، وقالوا: نذهب ولا نفتحه، وقال مَرَّةً: «نَقْفُلُ»، فقال: «إغْدُوا عَلَى القِتَالِ»، فغدوا فأصابهم جراح، فقال: «إِنَّا قافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ» فأعجبهم، فضحك على المغازي (الحديث: 6086)، انظر (الحديث: 6086)، (14596).

\* لما كان عَلَيْ بالطائف قال: «إِنَّا قافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ»، فقال رجل من أصحابه عَلَيْ: لا نبرح أو نفتحها، فقال يَلِيُّ: «فَاغْدُوا عَلَى القِتَالِ»، قال: فغدوا فقاللوهم قتالاً شديداً، وكثر فيهم الجراحات، فقال يَلِيُّ: «إِنَّا قافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ»، قال: فسكتوا، فضحك عَلَيْ. [خ في الأدب (الحديث: 6086)، راجم (الحديث: 4325)].

## [قِتَالُهُ]

\* ﴿ سِبَابِ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفرٌ » . [خ في الأدب (الحديث: 48)، م (الحديث: 218) ، م (الحديث: 218) ، ت (الحديث: 1983 ، 263) ، س (الحديث: 4120 ، 4121 ، 4124) ، جه (الحديث: 69) . (الحديث: 69)].

#### [قِتَالِهم]

\* ذكر عَلَيْ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إَنَّهُ شَابُّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزُّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقُرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْنِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْر ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بِأَيْدِيهِمْ شَيْءً] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَلْكِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ

عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُو، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَظْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُّونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ، مَرَّةً ، مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضَ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَنْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَضْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُحْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَر وَلاَ وَبَر، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلَفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبَتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل، حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإِبلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسَ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ ريحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِن وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاس، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِّ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7299/ 2137/ 110)، د (الحديث: 4321)، ت (الحديث: 2240)، حه (الحديث: 4075، 4076)].

# [قَتَبِ]<sup>(1)</sup>

\* ﴿ أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ ثَلاَثَةَ أَفْوَاجٍ: فَوْجٌ رَاكِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمُ الْمَلاَثِكَةُ عَلَى وَجُوهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ يُلْقِي اللهُ الآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ فَلاَ يَبْقَى حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيُكُونُ لَهُ الْحَدِيقَةُ يُعْطِيهَا بِذَاتِ الْقَتَبِ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا». [س الجنائز (الحدیث: 2085]].

\* لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي عَلَيْ قال: «مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟»، قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. . . فقال: «فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لاَ تُوَدِّي اللهَمْ أَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤدِّي حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا لَلْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤدِّي حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا، وَهِي عَلَى قَتَبٍ، لَمْ تَمْنَعُهُ ». [جه النكاح (العديث: 1853)].

# [قَتَرَةُ]

\* «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَأَى أَبَاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيهِ الغَبَرَةُ وَالقَتَرَةُ». [خ في التفسير (الحديث: (4768)].

\* «يلقى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتْمَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُل لَكَ لاَ تَعْصِنِي؟ فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُحْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ يَبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ يَعْمَلُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ يَعْمَلُونَ، فَإِنَا هُو يَلِيخٍ إِبْرَاهِيمُ، ما تَحْتَ رِجْلَيكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُو يَلِيخٍ إِبْرَاهِيمُ، ما تَحْتَ رِجْلَيكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُو يَلِيخٍ مُلْقَى في النَّارِ». [خ ني أحاديث مُلتَطِخ، فَيُؤخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى في النَّارِ». [خ ني أحاديث الخاديث: 4768، إلى الحديث: 4768، إلى الحديث: 4768، إلى الحديث (4768).

### [قَتُل]

\* قال ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ،

وَقَتْلُ النَّفسِ التَّي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ، وَأَكُلُ الرِّبا المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ». [خ في الوصايا (الحديث: 5764، 6857)، (الحديث: 2766)]. ((الحديث: 3673)).

\* ﴿إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيفَيهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ »، فقلت: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْلٍ صَاحِبِهِ ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 31)، انظر (الحديث: 6875)، م (الحديث: 7181)، د (الحديث: 4268، 4268) س (الحديث: 4134، 4133).

\* "إِذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بِسَيفَيهِمَا فَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ"، قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: "إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ". [خ في الفتن (الحديث: 7083)، م (الحديث: 4127)، س (الحديث: 4127)، عبد (الحديث: 3965)].

\* ﴿إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ فَهُمَا فِي النَّارِ »، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ». [س تحريم الدم (الحديث: 4131)].

\* أشرف النبي ﷺ على أطم من آطام المدينة، فقال: «يَتَقَارَب الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ العَمَلُ، وَيُلقَى الشُّحُ، وَتَظْهَرُ الفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ»، قالوا: يا رسول اللهُّحُ، وَتَظْهَرُ الفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ»، قالوا: يا رسول الله، أيَّم هو؟ قال: «القَتْلُ القَتْلُ». [خ في الفتن (الحديث: 603، 603)].

\* بَعَثَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ الْيَمَنِ بِلَّهَينَةٍ في أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ، لَمْ تُحَصَّل مِنْ تُرَابِهَا، قالَ: فَقَسَمَهَا بَينَ أَرْبُعَةِ نَفَرٍ: بَينَ عُينَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ، وَزَيدِ الخيلِ، وَالرَّابِعُ: إِمَّا عَلْمَ مُنْ الطَفَيلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَلَمَ مَقْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَلطَفَيلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَلطَفَيلٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهذا مِنْ هؤلاءٍ، قالَ: فَبَلَغَ فَلْكَ النَّبِي وَقَالَ: «أَلاَ تَأْمَنُونَنِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟»، قال: فقال وجنتين . . . فقال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين . . . فقال:

 <sup>(1)</sup> قَتَب: القتب للجَمل كالإكاف لِغَيْرِه، وذات القتب الْإِبِلُ الَّتِي تُوضع الأَقْتاب عَلَى ظُهورها.

يا رسول الله اتق الله، قال: «وَيلَك، أَولَسْتُ أَحَقَ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَقِيَ اللهُ؟»، قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، «لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي»، فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ ملى النَّاسِ وَلاَ أَشُقَ بُطُونَهُمْ»، قال: ثم نظر إليه وهو مقف، فقال: «إِنَّهُ يَحْرُجُ مِنْ ضِغْضِيءِ هذا قَوْمٌ يَتْلُونَ مِنْ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ اللّهِ رَكُمُهُمْ اللّهُ مُودَة وَلَا اللّهِ وَالمعازي (الحديث: اللّهِ رَحُمْهُمْ لاَ قُتْكَنَّهُمْ قَتْلَ شَمُودَ». [خ في المعازي (الحديث: الحديث: (4351)، راجع (الحديث: 1348)].

\* «أُمَّتِي هذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ في الآخِرَةِ، عَذَابُهَا في اللَّنْيَا: الْفِتَنُ وَالزَّلاَزِلُ وَالْقَتْلُ».
 [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4278)].

\* "إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ لَهَرْجاً"، قلت: ما الهرج؟ قال: "الْقَتْلُ"، فقال بعض المسلمين! إنا نقتل الآن في العام الواحد، من المشركين كذا وكذا، فقال عَيَّة: العام الواحد، من المشركين كذا وكذا، فقال عَيَّة: كَتَّى يَقْتُلُ المُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، حَتَّى يَقْتُلُ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ"، فقال بعض القوم: ومعنا عقولنا، ذلك اليوم، فقال عَيْق: "لام تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذلِكَ الرَّمَانِ، وَيَخُلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ لاَ عُقُولَ لَهُمْ". [جه الفنن (الحديث: 3958)].

\* أن رجلًا من الأنصار أصبح مقتولًا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي عَلَيُّ فذكروا ذلك له، فقال: «لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ؟»، قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثمَّ أحدُ من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا، قال: «فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُمْ " فأبَوْا، فوداهُ النبي عَلَيُّ من عِنْدِهِ. [د في الديات (الحديث: 4524)].

\* ﴿ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّاماً ، يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْجَهْلُ ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعَلْمُ ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ » ، قالوا: وما الهرج؟ قال: «الْقَتْلُ » . [جه الفتن (الحديث: 4051) ، راجع (الحديث: 4050)].

«انْتَدَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ لاَ

يُخْرِجُهُ إِلاَّ الإِيمَانُ بِي وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِي أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِأَيِّهِمَا كَانَ إِمَّا بِقَتْلِ أَوْ وَفَاةٍ أَوْ أَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ». [س الجهاد (الحديث: 3123)، انظر (الحديث: 5044)].

\* أنه على أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال على المحناء، فقال على النقيع، فقالوا: يا رسول الله النساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول الله ألا نقتله، قال: "إِنِّي نُهِيتُ عنْ قَتْلِ المُصَلِّينَ". [دني الأدب (الحديث: 4928)].

\* أنه على جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غلب عليه، فصاح به على فلم يجبه، فاسترجع رسول الله على وقال: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ»، فصاح النسوة، وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال على: «دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِينَّ بَاكِيَهٌ»، قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: «المَوْتُ»، قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً، فإنك قد قضيت جهازك، قال على: «إنَّ الله عزَّ وجلَّ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةُ؟»، قالوا: القتل عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ، وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةُ؟»، قالوا: القتل في سبيل الله، قال على: «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ في سَبِيلِ الله: المَطعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْمَحْرِيقِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالمَابِئُونَ الشَّهَادَةُ اللهَ المَابْطُونُ المَعْبِيدُ، وَالمَابِئُونَ المَعْبِيدُ، وَالمَابِئُونَ المَعْبِيدُ، وَالمَابِئُونَ المَعْبِيدُ، وَالمَابِئُونَ المَعْبِيدُ، وَالمَابِئُونَ المَعْبِيدُ، وَالمَابِئُونَ المَعْبَلُونُ المَعْبِيدُ، وَصَاحِبُ اللهَ المَعْبِيدُ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالمَدِيثَ: وَالمَابِعُونُ المَعْبَلَادُ المَعْبَلُونُ المَعْبَلُونُ المَعْبَلُونُ المَعْبَلَةُ وَلَى المَعْبَدُ، وَالمَابِعُونُ المَعْبِيقِ المِنانِ (الحديث: وَالمَدِيث: وَالمَدِيث: وَالمَدِيث: (الحديث: 1825)، سر (الحديث: 1825)، من (الحديث: 1825).

\* بعث عليّ إلى النبي ﷺ بذهبية، فقسمها بين أربعة...، فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، قال: "إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ"، فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد، فقال: "مَنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيتُ؟ أَيَأْمَنُنِي اللهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَلاَ تَأْمَنُونِي"، فسأله رجل قتله - أحسبه خالد بن الوليد - فمنعه، فلما ولى قال: "إِنَّ مِنْ

ضِنْضِيءِ هذا، أَوْ: في عَقِبِ هذا قَوْمٌ يَقْرَوُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْتَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لِأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عادٍ». آخ في الأُوثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لِأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عادٍ». آخ في الأُوثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لِأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عادٍ». آخ في الأُوثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لِأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عادٍ». آخ في الأُوثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لِأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عادٍ». آخ في الماديث: 8610، 8031، 1693، 6931، 6931، 6931، 6931، 6931، 6931، 6931، و(الحديث: 4764)، و (الحديث: 2577)، م (الحديث: 2577).

\* بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله علي من اليمن، بذهبة في أديم مقروظ، لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر . . . ، فقال رجل من أصحابه: نحن كنا أحق بهذا من هؤلاء، قال: «ألاً تَأْمَنُونِي؟ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحاً وَمَسَاءً»، قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله، فقال: «وَيْلَكَ! أُولَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ الله»، قال: ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لاً، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي»، قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال ﷺ: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ»، قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: ﴿إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِيءِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، رَطْبِاً لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»، قال: أظنه قال: «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لْأَقْتُكُنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ». [م في الزكاة (الحديث: 2449/ 1064/ 144)، راجع (الحديث: 2448)].

\* كنا عنده ﷺ، فذكر فتنة فعظم أمرها، فقلنا: أو قالوا: لئن أدركتنا هذه لتهلكنا، فقال ﷺ: «كَلاً ! إِنَّ بِحَسْبِكُم الْقَتْلُ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4277)].

\* خرجنا مع النبي ﷺ إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هنيهاتك، فحدا بهم، فقال ﷺ: «مَنِ السَّائِقُ؟»، قالوا: عامر، فقال: «رَحِمَهُ اللهُ»، فقالوا: يا رسول الله، هلا أمتعتنا به، فأصيب صبيحة

ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه... فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامراً حبط عمله، فقال: «كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لأَجْرَينِ اثْنَينِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيهِ». آخ في الديات (الحديث: 6891).

\* ذكر ﷺ الكبائر . . . فقال: «الشُّرْكُ بِاللّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَين، فَقَالَ: أَلاَ أُنْبَّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَّبَائِرِ؟ قالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ» أَوْ قالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ». وفي رواية: «شَهَادَةُ الزُّورِ». [خ في الأدب (الحديث: 5977)، راجع (الحديث: 663)].

\* سئل عَنِي عن الكبائر قال: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَّلِدَينِ، وَقُتُلُ النَّفسِ، وَشَهَادَةُ الرُّورِ». آخ في السهادات (الحديث: 2651)، انظر (الحديث: 5977، 6831)، م (الحديث: 256، 255)، ت (الحديث: 1207، 3018)، س (الحديث: 4021، 4882)].

\* قالت سلمى: دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله على تعني في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: «شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفاً». [ت المناقب (الحديث: 3771)].

\* قَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: ثُمَّ أَذْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ، سَيْفُ اللهِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ سَيَحْرُجُ مِنْ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: «إِنَّهُ سَيَحْرُجُ مِنْ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: «لَا»، فَقَالَ: «إِنَّهُ سَيَحْرُجُ مِنْ ضِنْضِيءِ هذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ لَيِّنا رَطْباً»، وَقَالَ: فَالَ عُمَارَةُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: «لَيْنْ أَذْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ فَمُودَ». [م ني الزكاة (الحديث: 2440/ 1064/ 1456)، راجع (الحديث: 2448)].

\* «الْقَتْلُ في سبيلِ الله يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ»، فقال جبريل: إلا الدين، فقال ﷺ: «إلاَّ الدَّيْنَ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1640)].

\* «الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ، إِلاَّ الدَّيْنَ».
 [م في الإمارة (الحديث: 1886/4861)].

\* «قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا». [س تحريم الدم (الحديث: 4001)].

\* «الكَبَائرُ»، «أَكْبَرُ الكَبَائرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفسِ، وَعُقُولُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ». [خ في الديات (الحديث: 6871)، راجع (الحديث: 2653)].

\* «الكَبَائرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَينِ، أَوْ قَالَ: اليَمِينُ الغَمُوسُ»، شك شعبة، وقال معاذ: حدثنا شعبة قال: «الكَبَائرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ، وَعُقُوقُ الوَالِدَينِ، أَوْ قَالَ: وَقَتْلُ النَّفسِ». [خ في الديات (الحديث: 6870)].

\* «الكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَينِ، وَقَتْلُ النّفَسُ، وَالْمَينِ، وَقَتْلُ النّفَسُ، وَالنّفور (النّفور (الحديث: 3021)، س (الحديث: 4882)].

\* «الْكَبَائِرُ الشَّرْكِ بِاللهِ وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ». [س القسامة (الحديث: 4882)، تقدم (الحديث: 4021)].

\* (لاَ تُقْتَلُ نَفسٌ ظُلماً ، إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأُوَّلِ كِفلٌ مِنْ دَمِهَا ، لأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ». [خ في أحاديث كِفلٌ مِنْ دَمِهَا ، لأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 6867) ، الظر (الحديث: 6867) ، م (الحديث: 6396) ، من (الحديث: 6396) ، جه (الحديث: 6261)].

\* ﴿ الاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئْتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَينَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ. وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ دَسُولُ اللهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ العِلْمُ وَتَكْثُرَ الهَرْجُ، وَهوَ وَيَتُقَارَبَ الزَّمَانُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ، وَهوَ القَتْلُ. وَحَتَّى يَكُثُرَ الهَرْجُ، وَهوَ القَتْلُ. وَحَتَّى يَكُثُرَ الهَرْجُ، فَهِوَ الفَقْلُ. وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ رَبَّ المَالُ، فَيَفِيضَ حَتَّى يَتُطَاوَلَ رَبَّ المَالُ فَي يَعْرِضَهُ، فَيقُولَ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُو الرَّجُلِ بِهِ. وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُو الرَّجُلُ بِقِبْرِ الرَّجُلِ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُو الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ النَّاسُ وَيَعْنِي اللهَّمْ المَسْلُ مِنْ فَيَقُولُ النَّاسُ وَيَعْنِي المَنْهُ المَّالُ النَّاسُ وَيَعْنِي - آمَنُوا مَعْرَبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ - يَعْنِي - آمَنُوا مَعْرَبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ - يَعْنِي - آمَنُوا عَنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَعْنُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَنْ الْمَالُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَالُ الْمَلْ الْمَنْ الْهُمُ وَلَا عَلْ عَنْ الْمَالُ الْمَاسُ عَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَعْلُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُوا لَوْ مَكْنَا الْمَنْ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَلْ الْمَالُولُ الْمَلْكُ عَلَى الْمَنْ الْمَلْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَلْكُ الْمُنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْكِ الْمَنْ الْمَنْ الْمَالُولُ الْمُلْكُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْكُولُ الْمَلْكُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْكُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُولُ الْمُنْ الْمُلْلُكُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُل

وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَينَهُمَا، فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطُويَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهو يُلِيعُ مُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهَو يُلِيعُ مُها وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا». آخ في الفتن (الحديث: أَكُلتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا». آخ في الفتن (الحديث: [7121]].

\* «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفِيضَ الْمَالُ، وَتَطْهَرَ الْفِتَنُ،
 وَيَكُثُرَ الْهَرْجُ»، قالوا: وما الهرج؟ قال: «الْقَتْلُ،
 الْقَتْلُ، الْقَتْلُ». [جه الفنن (الحديث: 4047)].

\* «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ العِلمُ، وَتَكْثُرَ الزِّلَا نِلْ الْعِلمُ، وَتَكْثُرَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْثُرُ اللَّهَرُجُ، وَهوَ: القَتْلُ القَتْلُ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ فَيَهِيضُ». [خ في الاستسقاء (الحديث: 1036)، راجع (الحديث: 85)].

\* «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ»، قالوا: وما الهرج، يا رسول الله، قال: «الْقَتْلُ. الْقَتْلُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7186/000/18)].

\* ﴿ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِم إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجُمُّ أَوْ قَتَلَ عَمْداً فَعَلَيْهِ الْقَوْدُ أَو ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ ». [س تحريم الدم (الحديث: 4068].

\* ﴿ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلاَمٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ بَعْدَ إِحْصًانِ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ. [د في الديات (الحديث: 4502)، ت (الحديث: 2158)، س (الحديث: 4031)، حد (الحديث: 2533)].

\* (لاَ يَحِلُّ قَتْلَ مُسْلِم إلاَّ فِي إحْدَى ثَلاَثَ خِصَالِ، زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِّداً، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإسْلاَمِ فَيُحَارِبُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ». [س القسامة (الحديث: 4757)، انظر (الحديث: 4059)].

\* «لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ قَتْلِ رَجُلِ مُسْلِم». [ت الديات (الحديث: 1395)، س (الحديث: 3998، 9998، (4000)].

\* ﴿ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَتِّى ﴾. [جه الديات (الحديث: 2619)].

\* «لَيسَ مِنْ نَفس تُقْتَلُ ظُلماً ، إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفلٌ مِنْهَا - ورُبُّمَا قَالَ سُفيَانُ: مِنْ دَمِهَا - لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ أَوَّلاً». [خ ني الاعتصام (الحديث: 7321)، راجع (الحديث: 3335)].

\* «ما يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1668)، س (الحديث: 3161)، جه (الحديث: 2802)].

\* "مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلِ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُو، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَإِنْ أَلَا الرَّيَةَ فَإِنْ اللَّيَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، وَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ". [د في الديات (الحديث: 4496)، جه (الحديث: 2623)].

\* «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللهَ تَعَالَى ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى». [جه الديات (الحديث: 2620)].

\* «مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللهَ وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي النَّكَاةِ وَيُجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ»، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: «الإشراكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ». [س تحريم الدم (الحديث: 4020)].

\* "مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرَعِةً طَارَ عَلَيهِ، يَبْتَغِي الْقَتْلَ، وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ، أَوْ فَرْعَةٌ طَارَ عَلَيْمَةٍ، فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُوْتِي بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَيُعْبُدُ رَبَّهُ، حَتَّى يَأْتِيهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ فِي خَيْرٍ». [م في الإمارة (الحديث: 4866/1889/1869)، إلاَّ فِي خَيْرٍ». [م في الإمارة (الحديث: 4866/1889)، جه (الحديث: 377)].

\* "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظُمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا". [س تحريم الدم (الحديث: 3997)].

\* «يَتَقَارَب الرَّمانُ، وَيَنْقُصُ العَمَلُ، وَيُلقَى الشُّحُ، وَيُلقَى الشُّحُ، وَيَكْنُرُ الهَرج؟ قال: «القَتْلُ الهَرْجُ»، قالوا: وما الهرج؟ قال: «القَتْلُ الفَتْلُ». [خ في الأدب (الحديث: 6037)، راجع (الحديث: 6733). (الحديث: 4255)].

\* (يَجْتَمِعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لَوِ

اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو النَّاس، خَلَقَكَ اللهُ بيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكانِنَا هذا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكرُ ذَنَّبَهُ فَيَسْتَحِي، ائْتُوا نُوحاً، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ سُوَّالَهُ رَبَّهُ ما لَيسَ لَهُ بِهِ عِلمٌ فَيَسْتَحِي، فَيَقُولُ: ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمنِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُوسى، عَبْداً كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفس بغير نَفس، فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ: ائْتُوا عِيسِي عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمداً عَلَيْ ، عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ ما تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ وَما تَأْخَرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ لِي، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي ما شَاءَ الله، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَل تُعْطَهْ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدّاً فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَ أَعُودُ إِلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي، مِثْلَهُ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ: ما بَقِيَ في النَّار إلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيهِ الخُلُودُ». [خ في التفسير (الحديث: 4476)، راجع (الحديث: 44)، م (الحديث: 475)، جه (الحديث: 4312)].

\* سئل ﷺ عن الكبائر فقال: "الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وقال: "أَلا أُنبِّتُكُمْ بِأَكْبَرِ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وقال: "شَهَادَةُ النَّكَبَائِرِ؟»، قال: "قَوْلُ الزُّورِ»، أَوْ قَالَ: "شَهَادَةُ الزُّورِ»، أَوْ قَالَ: "شَهَادَةُ الزُّورِ»، أَوْ قَالَ: "شَهَادَةُ الزَّورِ»، أَوْ قَالَ: "شَهَادَةُ الزَّورِ»، أَوْ قَالَ: "أَمْ نَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا مُنْ أَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللْمُنْ اللّهِ مِنْ ا

### [قَتَلَ]

\* "إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكُلَ فَلَا تَأْكُل، وَإِذَا أَكُل فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ »، قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر؟ قال: "فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ ». [خ في سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ ». [خ في الرضوء (الحديث: 175)، انظر (الحديث: 2054)، 2054)

5476، 5487، 5488، 5488، 5485، 5486، 5487، 5486، 5487، 7397)، م (الــحـــديــــث: 4284)، د (الــحـــديـــث: 4284)، س (الحديث: 4283، 4284، 4387)].

\* "إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُل، وَإِذَا أَرْسَلَتَ كَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَباً لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيهَا، فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلَنَ خَالَطَ كِلاَباً لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيهَا، فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلَنَ فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّكُ لاَ تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْم أَوْ يَوْمَنِ لَيسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُل، وَإِنْ وَقَعَ فِي النَّمَاءِ فَلاَ تَأْكُل». [خ في الذبائح والصيد والحديث: 175]، م (الحديث: 5484)، د (الحديث: 6495)، د (الحديث: 6495)، د (الحديث: 6495)، د (الحديث: 6495)، د (الحديث: 6427)، ع (الحديث: 6431)،

\* "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». [س تحريم الدم (الحديث: 4131)].

\* "إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: "إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ". [س تحريم الدم (الحديث: 4135)، تقدم (الحديث: 4135)].

\* "إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: "أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ». [س تحريم الدم (الحديث: 4129)، جه (الحديث: 9964)، ص (الحديث: 4130)].

\* «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ مِثْلَهُ سَوَاءً». [س تحريم الدم (الحديث: 4129].

\* «أَلاَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهِداً لهُ ذَمَّةُ الله وذَمّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَخْفَرَ بِنِمَّةِ الله فَلاَ يُرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَهَا ليُوجَدُ مِنْ مَسِيرةِ سَبْعِينَ خَرِيفاً». [ت الديات (الحديث: 1403)، جه (الجديث: 2687)].

أن رجلاً أتى إلى النبي ﷺ وقال: إن هذا الرجل قتل أخي قال: «اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ كَما قَتَلَ أَخَاكَ»، فَقَالَ لَهُ الرَّجُل: اتَّقِ الله وَاعْفُ عَنِي فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأَجْرِكَ وَخَيْرٌ

لَكَ وَلاَّخِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ: فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ يَئِلُهُ قَالَ: «فَأَعْنَفَهُ أَمَا إِنَّهُ كَانَ خَيْرًا مِشَالُهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ قَالَ: «فَأَعْنَفَهُ أَمَا إِنَّهُ كَانَ خَيْرًا مِشًا هُو صَالِعٌ بِكَ يَومَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ صَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟». [سالقسامة (الحديث: 4745)].

\* «أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَجَعَلَ يَسْأَلُ: هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَأَتَى رَاهِباً فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ ، فَقَتَل الرَّاهِبَ ، ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ ، ثُمَّ جَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ لَكَ قَرْيَةٍ فِيهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَدْرَكُهُ الْمَوْتُ ، فَنَأَى بِصَدْرِهِ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ ، فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ ، فَجُعِلَ مِنْ فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا » وفي رواية: (فَأُوحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ: أَنْ تَباعَدِي ، وَإِلَى هَذِهِ اللهُ إِلَى هَذِهِ اللهُ إِلَى هَذِهِ اللهُ إِلَى هَذِهِ الْعَدَيْدِي : أَنْ تَبَاعَدِي ، وَالحَدِيثَ: 1000/ 6940 ، وَإِلَى مَا المِدَيْدِةِ الْعَدَيْدُ : أَنْ تَلْهُ أَلُوحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ الْعَدَيْدُ : أَنْ تَباعَدِي ، وَالحَدَيْثَ: وَلَاهُ إِلَى هَذِهِ اللهُ إِلَى هَذِهِ الْعَدَيْدُ : أَنْ تَبَاعَدِي ، وَالحَدَيْثَ: أَنْ تَبَاعَدِي ، وَالْعَدَيْدُ : أَنْ الْعَدَيْدُ : أَنْ تَبَاعِنْهُ إِلَى هَا إِلَى هَا إِلَيْهِ الْعَلَالِكُ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامِ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ

\* أَن عدياً قال: سألته ﷺ عن الصيد، فقال: "إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ، فَكُلْ، إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ». [م في الصيد والنبائح (الحديث: 4956)].

\* أنه عليه عنه أنه عليه الله عليه فقال الله عليه فقال الأصحابه: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟" قالوا: نعم فلاناً وفلاناً وفلاناً. ثم قال: "هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟" قالوا: نعم فلاناً وفلاناً وفلاناً. ثم قال: "هَل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟" مِنْ أَحَدِ؟" قالوا: لا ، قال: "لَكِنتِي أَفْقِدُ جُلَيْبِيباً فَا طُلُبُوهُ" فَطُلِب في القتلى، فوجده إلى جانب سبعة قد قتلهم، ثم قتلوه، فأتى النبي على فوقف عليه، فقال: "قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، هَذَا مِنْ فَالله الصحابة (الحديث: 808) مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ». لم في فضائل الصحابة (الحديث: 8308)

\* خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عامَ حُنينِ، فَلَمَّا التَقَينَا، كَانَتْ لِلمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيتُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيفِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكُهُ

المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ رَجَعُوا، ما بَالُ النَّاسِ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ وَجَلَسَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ». فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ قَالَ النَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ قَالَ النَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ النَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ النَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهُدُ لِي، ثُمَّ عَلَيهِ القِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ فَقُدَتُ وَسَلَيْهُ وَسَلِيهِ عَنِي، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَيهُ عَنْهُ: لَاهَا اللهِ إِذَا يَعْمِدُ إِلَى أَسِدِ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَالِ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَنِي، فَقَالَ أَبُو بَكُو الصَّدِيقُ اللهِ، يُقَالِ مَنْ أَسْدِ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَالِ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَنِي اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ إِذَا يَعْمِدُ إِلَى أَسِدِ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَالِ مَن اللهِ وَرَسُولِهِ عَنِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَى مَلْكُ مَالًا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

\* سأل عدي بن حاتم النبي على عن المعراض، فقال: ﴿ إِذَا أَصَبْتِ بِحَدِّهِ فَكُل، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَال: ﴿ إِذَا أَصِبْتَ بِحَدِّهِ فَكُل، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلاَ تَأْكُل»، فقلت: فإن أكل؟ ﴿ إِذَا أَرْسَلتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيتَ فَكُل»، قلت: فإن أكل؟ قال: ﴿ فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيكَ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ»، قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر؟ قال: ﴿ لاَ تَأْكُل، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيتَ عَلَى كَلِبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرٍ». [خ في الذبائع والصيد (الحديث: 5476)، راجع عَلَى آخَرٍ». [خ في الذبائع والصيد (الحديث: 5476)، راجع (الحديث: 5476).

\* سألته ﷺ عن الصيد قال: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَخُكُرْ، وَإِنْ أَكُلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ». [س الصيد والذبائح (الحديث: 4274)].

\* سألته عَنَّ عن صيد المعراض فقال: "مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَهُوَ وَقِيذٌ"، قَالَ: بِحَدِّهِ فَهُوَ وَقِيذٌ"، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ"، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلَ، فَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلَ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كُلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كُلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كُلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ

اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ». [س الصيد والذبائح (الحديث: 4285)، تقدم (الحديث: 4875)].

\* عنْ بُشِيرِ بنِ يَسَارٍ: زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَراً مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا؟ فَقَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلاً، فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَبِيِّ فَقَالُوا: مَا فَتَلْنَاهُ وَلا عَلِمْنَا قَاتِلاً، فَانْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ؟» قالُوا: هَذَا»، قالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قالَ: «فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ؟» قالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْنَيهُودِ، فَكَرِهَ نَبِي اللهِ عَلَيْ أَنْ يُبْطِلَ كَمُهُ، فَوَدَاهُ مَائَةً مَنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. [د في الدّيات (الحديث: 622))، راجع (الحديث: 6520)].

\* عن عدي قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، فقال على الله الله الله وسَمَّيت، فأخَذَ فَقَتَلَ فَأكَلَ فَلاَ تَأْكُل فَإِنَّما أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ الله فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأكَل فَلا تَأْكُل فَإِنَّما أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِه الله قلت: إني أرسل كلبي، أجد معه كلباً آخر، لا أدري أيهما أخذه فقال: «لا تَأْكُل، فَإِنَّمَا سَمَّيتَ عَلَى كليكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيرِه » وسألته عن صيد كليكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيرِه » وسألته عن صيد المعراض، فقال: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُل، وَإِذَا أَصَبْت بِعَدِّهِ فَكُل ، وَإِذَا أَصَبْت بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلا تَأْكُل ». [خ في الذبائح والصيد (الحديث: 5486)، راجع (الحديث: 175)].

\* غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى جَمَلٍ اللهِ عَلَى جَمَلَ الْحَمَلَ، فَمَّ اَنْاَزَعَ طَلَقاً مِنْ حَقَبِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ، فَمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ، وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذْ حَرَجَ يَشْتَدُ، فَمَّ الْقَوْمِ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ. قَالَ فَاشْتَدُ بِهِ الْجَمَلُ، فَا تَبْعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ. قَالَ فَاشْتَدَ بِهِ الْجَمَلُ، فَاتَبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ. قَالَ سَلَمَةُ: وَحَرَجْتُ أَشْتَدُ، فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ سَلَمَةُ وَحَرَجْتُ أَشْتَدُ مِنْ اللهِ عَنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ عَلَى الْأَرْضِ، اخْتَرَظُتُ سَيْفِي، فَضَرَبْتُ رَأُس الرَّجُلِ، فَلَكَا وَسِلَاحُهُ، فَلَكَا وَسَلَاحُهُ، فَلَدَر، ثُمَّ جِغْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ، عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَلَكَا وَسَلَاحُهُ، فَلَكَانِ وَسُولُ اللهِ عَلَى وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: "مَنْ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: "مَنْ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: "مَنْ فَاسَدَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: "مَنْ

قَتَلَ الرَّجُلَ؟»، قَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ، قَالَ: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ». [م في الحدود (الحديث: 4547/ 454/ 4551/ 45)، د (الحديث: 2654/ 2654)].

\* قال أبو ثعلبة الخشني: إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم، ونشرب في آنيتهم، فقال: "إنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ"، ثم قال: إنا بأرض صيد فكيف نصنع؟ قال: "إذَا أرْسَلْتَ كَلْبُكَ الْمُكَلَّبَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ كان غَيْرَ مُكلَّبٍ فَذُكِّيَ فَكُلْ، وإذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَقَتَلَ فَكُلْ، وإذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَقَتَلَ

\* قال سهل بن أبي حثمة: أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً، فانطلقوا إلى نبي الله على فقالوا له: الطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلاً، فقال على مَنْ "الْكُبْرَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ"، فَقَالَ لَهُمْ: "تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ"، قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ: "فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ"، قَالُوا: لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْبَهُودِ، وَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ يَبْطُلَ لَهُمْ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ. [س القسامة (الحديث: 4734)].

\* قال ﷺ يوم بدر: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أُسِيراً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا». [د في الجهاد (الحديث: 2738)].

\* قال ﷺ يوم حُنين: «مَنْ قَتَلَ كَافِراً فَلَهُ سَلَبُهُ». [د في الجهاد (الحديث: 2718)].

\* «كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللهُ: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيهِ الجُنَّةَ». [خ في الجنائز (الحديث: 3463)، م (الحديث: 303). ((لحديث: 3463)).

\* (كانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ إِنْسَاناً، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِباً فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَهُ: هَل مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لاَ، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اثْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ

وَمَلاَثِكَةُ العَذَابِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هذهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَمَلاَثِكَةُ العَذَابِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هذهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا ما بَينَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هذهِ أَقْرَبُ بِشِبْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ». أَخ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3470)، م (الحديث: 6939-6931)، جه (الحديث: 2622)].

\* «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً»، وقال ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ، لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ صَرْفاً، وَلا عَدْلاً»، وعنه ﷺ أَنِه قال: «لا يَزَالُ المُؤْمِنُ مُعْنِقاً صَالِحاً، مَالَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً، فإذَا أَصَابَ دَماً حَرَاماً بَلْحَ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4270)].

\* « لاَ أُعْفِيَ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخذه الدِّيَةِ». [د في الديات (الحديث: 4507)].

\* (لا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعاً يَضُرُّ أَحَدُهُمَا اللَّهُ وَلاَ يَضُرُّ أَحَدُهُمَا اللَّهُ وَال الله وَالله وَاللّه وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَلّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّا لِللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّ

\* ﴿ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ: مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ: غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قُلْبِ عَبْدٍ: الإيمَانُ وَالْحَسَدُ». [س الجهاد (الحديث: 3108)].

\* (لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِر، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ: فَإِنْ شاؤوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شاؤوا أَخَدُوا الدِّيهَ». [د ني الديات (الحديث: 4506)، ت (الحديث: 1387)، جه (الحديث: 2626)].

\* (لَيْسَ عَلَى العَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عَنَ المُؤْمِنِ كَفَاتِلِهِ، المُؤْمِنِ كَفَاتِلِهِ، وَمَنْ قَلْفَ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَفَاتِلِهِ، وَمَنْ قَلْفَ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَفَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [تالإيمان (الحديث: 2636)، [راجع (الحديث: 1527)].

\* «مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُوراً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَقُهَا؟ قَالَ: «يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلاَ يَقْظَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا». [س الصيد والذبائح (الحديث: 4360)، انظر (الحديث:

\* "الْمَرْآةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

\* «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خالِداً مُخَلِّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَحَسَى شُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسَمُّهُ فِي يَلِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خالِداً مُخَلَّداً فِيهَا يَكِهُ مِن الطب (الحديث: 6778)، راجع (الحديث: 1365)، أَبَداً». [خ في الطب (الحديث: 6778)، ت (الحديث: 1364)، م (الحديث: 1964). س (الحديث: 1964)].

\* «مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ مِلَّةِ أَلْإِسْلاَمِ فَهوَ كما قالَ، قالَ: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ عُذِّبَ بِهِ فَي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمِي مُؤْمِناً بِكُفرٍ فَهوَ كَقَتْلِهِ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6652)، راجع (الحديث: 1363)].

\* «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ فِي الآخِرَةِ». [س الأيمان والنذور (الحديث: 3780)، تقدم (الحديث: 3779)].

\* «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً فَهُوَ كَمَا قَالُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ». [م في الإيمان (الحديث: 300/ 110/ 177)، راجع (الحديث: 398)].

\* «مَنْ حَلَفَ بِمِلةٍ غَيرِ الإِسْلامِ، كاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُوَ كَما قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَه بِحَدِيدَةٍ، عُذَّبَ بِهِ في نَارِ حَما قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَه بِحَدِيدَةٍ، عُذَّبَ بِهِ في نَارِ جَمَّامً». [خ في الجنائز (الحديث: 813)، انظر (الحديث: 828، 4171، 4843، 605)، م (الحديث: 355، 1543، 1543)، ح (الحديث: 3750، 3778)، جه (الحديث: 6208)، جه (الحديث: 6208)

\* «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيرِ الْإِسْلاَمِ كَاذِباً فَهُوَ كُمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بِكُفرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ». [خ في الأدب (الحديث: 6105)، راجع (الحديث: 1363)].

\* «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيرِ الْإِسْلاَم، فَهوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيما لاَ يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيٍ فِي الدُّنْيَا عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بِكُفرٍ فَهوَ كَقَتْلِهِ». [خ في الأدب (الحديث: 6047)، راجع (الحديث: 1363)].

\* «مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَةِ سَبْعِينَ عَاماً». [س القسامة (العديث: 4763)].

 \* «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ». [د في الديات (الحديث: 4515)، ت (الحديث: 1414)، س (الحديث: 4750، 4751، 4767)، جه (الحديث: (2663)].

\* «مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً عَجَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلاَناً قَتَلَنِي عَبَثاً وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْهُعَةٍ». [س الضحايا (الحديث: 4458)].

\* «مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ »، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلُهَا وَلاَ تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا». [س الضحابا (الحديث: 4457)، تقدم (الحديث: 4360)].

"مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ". [جه الجهاد (الحديث: 2838)].
 "مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً". [س القسامة (الحديث: 4764)].

\* «مَنْ قَتَلَ معُاهِداً في غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». [دفي الجهاد (الحديث: 2760)، س (الحديث: (4761)].

\* «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عاماً». [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 3166)، جه (الحديث: 2686)].

\* «مَنْ قَتَلَ نَفساً مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً». [خ في الديات (الحديث: 6914)].

\* «مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا». [س القسامة (الحديث: 4762)].

"مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا في بَطْنَهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلِّداً أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُم فَسَمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَادِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلِّداً أَبَداً». [ت الطب (الحديث: 2043)].

\* «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ شَرِبَ سَمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّم، خَالِداً مُخَلَّداً فِي نَارِ جَهَنَّم، خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُو يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُو يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلِّداً فِيهَا أَبَداً». [م في الإيمان (الحديث: 206/ 109/ 175)، تَد (الحديث: 3460/ 105)].

\* "مَنْ قَتَلَ وَزَغاً في أُوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي النَّانِيَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا». [جه الصيد (الحديث: 329)].

\* «مَنْ قَتَلَ وَزَعاً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ»، وفي وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ»، وفي رواية: «فِي أُوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً». [م في السلام (الحديث: 5808، 5809/ 147)، د (الحديث: 5263)

\* «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ» . [م في السلام (العديث: 5807/ 5200/ 146)].

\* "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِي عَلَى الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ، لاَ يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلاَ الْمَقْتُولُ فِيمَ الْفَتَن وَالدَا عَلَى النَّارِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7233/ 000/ 66)].

\* خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عامَ حُنَينٍ، فَلَمَّا التَقَينَا كَانَتْ لِلمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيتُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجلاً مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائهِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ بِالسَّيفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَبَدَتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَذْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلنِي،

فَلَحِفْتُ عُمَرَ فَقُلتُ: ما بَالُ النَّاسِ؟ قالَ أَمْرُ اللهِ عَزَ وَجَلَّ. ثَمَّ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ". فَقُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، قالَ: ثُمَّ قالَ النَّبِيُ ﷺ مِثْلُهُ، فَقُمْتُ، فَقُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، قَالَ: ثُمَّ قالَ النَّبِيُ ﷺ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقَالَ: "ما لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟" فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "صَدَقَ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "صَدَقَ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "صَدَقَ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ فَيُعْتِل عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِي ﷺ: "صَدَقَ، فَأَعْطِهِ". فَأَعْطَانِيه، فَابْتَعْتُ اللهُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

\* عن عدي بن حاتم قال: : أنه سأل رسول الله ﷺ عن الصيد فقال: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكَلْبُكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَقَتَلَ سَهْمُكَ فَكُلْ »، قَالَ: فَإِنْ بَاتَ عَنِّي لَيْلَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: ﴿إِنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ شَيْءٍ غَيْرَهُ فَكُلْ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ ». أَلْ الصيد والذبائح (الحديث: 4310)، تقدم (الحديث: 4300)].

[قُتِلَ]

\* أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث، بقتيل لهم في الجاهلية، فقام ﷺ فقال: ﴿إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيهِمْ رَسُولَهُ

وَالمُوْمِنِينَ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلاَ وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هذهِ حَرَامٌ، لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يَلتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ»، فقام رجل من أهل اليمن، يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال ﷺ: «اكْتُبُوا لأبِي شَاهِ»، ثم قام رجل من قريش، فقال: يا رسول الله، إلا قام رجل من قريش، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال ﷺ: «إلاَّ الإِذْخِرَ». [خ في الديات (الحديث: 6880)، م (الحديث: 3293).

\* «أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7530)، راجم (الحديث: 3159)].

\* قال ﷺ: «أَلا إِنَّكُم يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هِذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هِذِهِ قَتِيلٌ فَأَخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا ». [د في الديات (الحديث: 4504)، ت (الحديث: 4604)].

\* أمر عَ فَي غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال عَن : «إِنْ قُتِلَ زَيدٌ فَجَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رُواحَةَ». [خ في المغازي (الحديث: 4261)، راجع (الحديث: 4260)].

\* "إنَّ الله حَرَّم مَكَّة ولَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِالله واليَوْمِ الآخِرِ فلاَ يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمَاً ولاَ يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَراً، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ، فقالَ: يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَراً، فَإِنْ الله أَحَلَّهَا لِي ولَمْ يُحِلَّهَا لِي ولَمْ يُحِلَّهَا لِللهَ عَلَيْقٍ، فإنَّ الله أَحَلَّهَا لِي ولَمْ يُحِلَّهَا لِللهَ عَلَيْ مَا الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ مَا اللهَ عَلَيْ مَا اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهَ عَلَيْ اللهُ الله

\* أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي عَلَيْهُ، فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به عَلَيْهُ بعض

أصحابه، فلما كانت غزوة، غَنِمَ عَ سبياً، فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قال: «فَسَمْتُهُ قالوا: . . . فجاء به عَ قال: ما هذا؟ قال: «فَسَمْتُهُ لَكَ»، قَالَ: مَا عَلَى هذَا اتَّبْعُتُكُ وَلَكِنِي اتَّبَعْتُكُ عَلَى أَنْ أَرْمَى إلَى ههنا و وأشَارَ إلَى حَلْقِهِ بِسِسَهُم، فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الجَنَّةُ فَقَالَ: «إنْ تَصْدُقِ الله يَصْدُفُكُ»، فَلَيثُوا فَأَدْخُلَ الجَنَّةُ فَقَالَ: «إنْ تَصْدُقِ الله يَصْدُفُكُ»، فَلَيثُوا فَأَدْخُلَ الجَنَّةُ فَقَالَ: «إنْ تَصْدُقِ الله يَصْدُفُكُ»، فَلَيثُوا فَلَي عُمْلُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِي عَنِي الله فَصَدَقَهُ»، يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِي عَنِي الله فَصَدَقَهُ»، وَمُحَمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِي عَنِي الله فَصَدَقَهُ»، عُلَي عُلَي فَي عَلَى الله فَصَدَقَهُ»، عَلَى عَلَي فَعَالَ النَّبِي عَنِي الله فَصَدَقَهُ»، عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاَتِهِ: «اللَّهُمَّ هذَا عَبْدُكَ عَلَى عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاَتِهِ: «اللَّهُمَّ هذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِراً فِي سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيداً أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ». [س الجنائز (الحديث: 1952)].

\* "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لا بْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَيْكَ فَعَصَاهُ فَقَالَ! الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّولِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْفَرَسِ فِي الطِّولِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْفَرَسِ فِي الطِّولِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْفَرَقَ لَهُ المَّرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ»، فَتَقَتَلُ فَتَنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ فَقَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَقَ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة، وَمَنْ قَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة، وَمَنْ قَتِلَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَةَ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدَالِكُ عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةُ عَلَى اللهِ الْمُعَلِقُ عَلَى اللهُ الْمَالُ الْمُعْلَى اللهُ اللهِ الْمُعْلِقُ أَلَى اللهُ الْكَانَ عَقالَ عَلَى اللهُ الْمُؤَلِقُ الْمُ الْحُلُهُ الْمُعْرِقُ كَانَ حَقّا عَلَى اللهُ الْمَقَالُ الْمُعْلِقُ الْمَالِكُونَ عَلَى اللهُ الْمُعْرَاقِ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَاقُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْتَلَاقُولُ الْمُعْلَى اللهُ

\* أن النبي ﷺ لم يكن يدخل بيتًا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له، فقال: "إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي" [خ في الجهاد والسير (الحديث: 6269)].

أن النبي ﷺ ليلة أسري به، وجد ريحاً طيبة،
 فقال: «يَا جِبْرِيلُ! مَا هذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبةُ؟ قَالَ: هذِهِ رِيحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدْءُ ذلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ ذلكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ

مَمَرُّهُ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَيُعَلِّمُهُ الإسْلاَمَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا، وَكَانَ لاَ يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى، فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تُعْلِمَهُ أَحَداً، فَكَتَمَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَانْطَلَقَ هَارِباً، حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ، فَأَقْبَلَ رَجُلاَن يَحْتَطِبَانِ، فَرَأْيَاهُ. فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى الآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ؟ قَالَ: فُلاَنٌ، فَسُئِلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَبَيْنَمَا هِي تَمْشُطُ امْرَأَةَ ابْن فِرْعَوْنَ سَقَطَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فِرْعَوْنُ! فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا، وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ وَزَوْجٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينِهِمَا، فَأَبِيَا، فَقَالَ: إنِّي قَاتِلُكُمَا، فَقَالاً: إحْسَاناً مِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». [جه الفتن (الحديث: 4030)].

\* أنه ﷺ عاد جبراً، فلما دخل سمع النساء يبكين ويقلن: كنا نحسب وفاتك قتلاً في سبيل الله فقال: «وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إلااً مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ إللهِ إِنَّ شَهَادَةٌ، وَالْعَرُقُ شَهَادَةٌ، وَالْعَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْعَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْعَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْمَعْمُونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَعْرُقُ مَا يَعْمُونُ فَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِمُعْمِ شَهِيدَةٌ». قالَ : «دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِينَ عَلَيْهِ بَاكِيَةٌ». [س الجهاد (الحديث: 1948))، تقدم (الحديث: 1948)].

\* «الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّه حتى قُتِلَ، فَلَلكَ الَّذِي يَرْفَعُ الناسُ العَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّه حتى قُتِلَ، فَلَلكَ الَّذِي يَرْفَعُ الناسُ إليهِ أَعْيَنُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ هَكَذَا»، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته وقال: «وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ لَقِيَ العَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكَ طَلْح مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ، فَهُو في الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سَيِّئاً لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ فَذَلكَ في الدَّرَجَةِ الثَّالِئَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ حتى قُتِلَ فَذَلكَ في الدَّرَجَةِ الثَّالِئَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ حتى قُتِلَ فَذَلكَ في الدَّرَجَةِ النَّالِئَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ حتى قُتِلَ فَذَلكَ في الدَّرَجَةِ النَّالِئَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ حتى قُتِلَ فَذَلكَ في الدَّرَجَةِ النَّالِئَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ عَتَى العَدُو قَصَدَقَ الله

أَسْرَفَ على نَفْسِهِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ اللهَ حتى قُتِلَ، فَذَلكَ في الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: (1644)].

\* "فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ . [س الجهاد (الحديث: 3134)].

\* كنا جلوساً عنده ﷺ فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: «سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا نُرِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ»، فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُرِّلَ؟ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا هذَا الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ». [س البوع (الحديث: دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ». [س البوع (الحديث: (4698)].

\* لما فتح الله على رسوله على مكة، قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لاَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لاَ حَدٍ بَعْدِي، فَلاَ يُنفَّرُ صَيدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُ النَّظَرَينِ: إِمَّا أَنْ يُفدَى وَإِمَّا أَنْ يُفدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ"، فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا يُقِيدَتنا، فقال العباس: إلا الإذخر، فقام أبو شاه، رجل وبيوتنا، فقال عَلَيْهُ: "إِلاَّ الإِذْخِرَ»، فقام أبو شاه، رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال عَلَيْهُ: "الْحِيثِ: 112)، والحديث: 2020)، والحديث: 2021)، والحديث: 2021)، من (الحديث: 2020)، من (الحديث: 4800، 3640)، حه (الحديث: 2664).

\* لما فتحت مكة قام على فقال: ﴿مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ لِخَيْرِ النَّظْرَيْنَ: إمَّا أَنْ يُودَي، أو يُقَادَ »، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتب لي، قال العباس: اكتبوا لي، فقال على العباس: اكتبوا لي، فقال على العباس:

شَاوٍ». [د في الديات (الحديث: 4505)، راجع (الحديث: 2017)].

\* «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ »، قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: «إِنَّ شُهَدَاءً أُمَّتِي إِذَا لَقَلِيلٌ »، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْطَاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ اللهِ فَهُوَ اللهِ اللهِ قَهُو اللهِ اللهِ فَهُو اللهِ اللهِ قَهُو اللهِ اللهِ قَهُو اللهِ اللهِ قَهُو اللهُ اللهِ قَهُو اللهُ اللهِ قَهُو اللهُ اللهِ اللهِ قَهُو اللهُ اللهِ قَهُو اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

\* «مَا تَقُولُونَ فِي الشَّهِيدِ فِيكُمْ؟»، قالوا: القتل في سبيل الله، قال: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذاً لَقَلِيلٌ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَانْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَوْقُ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ،

\* «مَنْ أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ، فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ وَقُتِلَ، فَهُوَ
 شَهيدٌ». [جه الحدود (الحديث: 2581)].

\* «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهيد». [د في السنة (الحديث: 4771)، ت (الحديث: 1419، 1420)، س (الحديث: 4009، 4100)].

\* «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْماً فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ». [جه الحدود (الحدث: 2582)].

\* «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَةٍ، يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِي بِنِي عَهْلِهَا، فَلَيْسَ مِنْي». [م في الإمارة (الحديث: 4765/1848/ 54)، راجع (العديث: 4763)].

\* «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةٌ، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ". [م في الإمارة (الحديث:

3948/ 4763)، س (الحديث: 4125)، ق (الحديث: 3948)].

\* «مَنْ فَصَلَ في سَبِيلِ الله فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ:
 شَهِيدٌ، أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ، أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ، أَوْ
 مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، أَو بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ الله، فإنَّهُ شَهِيدٌ،
 وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ». [د في الجهاد (الحديث: 2499)].

\* «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ». [س تحريم الدم (الحديث: 4096، 4096)].

\* «مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ الله فُوَاقَ نَاقَةٍ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ سَأَلُ الله الْقَتْلُ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاً ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فإنَّ فَإِنَّ فَإِنَّ لَهُ أَجْرُ شَهِيلٍ». - زاد ابن المصفى من هنا - « ومن جُرِحَ جَرْحاً في سَبِيلِ اللهِ، أو نُكِبَ نَكْبَةً، فإنها تَجِيعُ يُومَ القِيامَةِ كَأْغزر ما كانت، لونها لون الزعفران، وريحها ريح المسك، ومن خَرجَ بِهِ خُرَاجٌ الزعفران، وريحها ريح المسك، ومن خَرجَ بِهِ خُرَاجٌ في سبيل اللهِ عز وجل، فإن عليه طَابَعُ الشَهَدَاءِ». [دني الجهاد (الحديث: 2541)، ت (الحديث: 1651)، س (الحديث: 1651)، جه (الحديث: 2792)].

"مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ
 عَصَبِيَّةً، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». [م في الإمارة (الحديث: 4769/ 476)].

"مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". [س تجريم الدم (الحديث: 4098، 4099، 41036)، تقدم (الحديث: 41036)، خ (الحديث: 2480)].

\* «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومن سَرَقَ من الأرض شِبْراً طُوِّقَهُ يوم القيامة من سَبْعِ أَرَضِينَ». [ت الديات (الحديث: 1418)].

\* «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ». [د في السنة (الحديث: 4772)، ت (الحديث: 1421)، س (الحديث: 4106)].

\* «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». [س تحريم الدم (الحديث: 4104، 41076)، تقدم (الحديث: 4103)].

"مَنْ قُتِلَ في عِمِّيًا أوْ رِمِّيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلَهُ عَقْلُ خَطَأ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَقَوَدُ يَدَيْهِ، فَمنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ

أَجْمَعِينَ». [د في الديات (الحديث: 4591)، راجع (الحديث: 4539)].

\* «مَنْ قُتِلَ في عِمِّيًا في رِمِّيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةِ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضُرِبَ بِعَصَا فَهُوَ خَطَأٌ، وَعَقْلُهُ عَقْلُ اللّهِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوِّدٌ»، ثم اتفقا: «قَوَدُ اللّهَ وَغَضَبُهُ، يَدٍ»، ثم اتفقا: «وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَغَضَبُهُ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ». [دني الديات (الحديث: لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ». [دني الديات (الحديث: 4539)، و (4591)، س (الحديث: 6332)].

\* «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصاً فَعَقُلُهُ عَقْلُ الْخَطَأْ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً». [س القسامة (الحديث: يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً». [س القسامة (الحديث: 4804)].

\* «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ». [س القسامة (الحديث: 4801)، تقدم (الحديث: 4801)]. (الحديث: 4809)].

\* «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى». [س القسامة (الحديث: 4800)، تقدم (الحديث: 4799)].

### [قَتُلاً]

\* أنه عَلَيْ كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات. . . وكان في كتابه: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قُودٌ إلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قُودٌ إلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّقْسِ الدِّيةَ مِائَةً مِنَ الإِبلِ وَفِي الْمَقْتَوْنِ الدِّيةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيةُ وَفِي النَّيْضَيَّنِ الدِّيةُ وَفِي الدَّيةُ وَفِي الدَّيةُ وَفِي الشَّفْتَيْنِ الدِّيةُ وَفِي الدِّيةِ وَفِي الدِّيقِ وَفِي الدِّيقِ وَفِي الدِّيقِ وَفِي الدِّيقِ وَفِي الدِّيقِ وَفِي المُنَقِّقِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي المُعَلِقِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي المُعَلِقِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي المُعَلِقِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي الْمُعَلِقِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي الْمُعَلِقِفَةِ ثُلُثُ الدِّيلِ، وَفِي الْمُوضِعَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ، وَأَنَّ الرَّجُلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبلِ، وَفِي اللَّيلِ، وَفِي الْمُوضِعَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبلِ، وَأَنَّ الرَّبُلِ النَّيْلِ الدَّيقِ المُنَالِيلِ، وَأَنَّ الرَّبُلِ، وَفِي الْمُؤْاةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ اللَّيلِ، وَأَنَّ الرَّبُلِ اللَّيلِ، وَفِي الْمُؤَاةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهِبِ اللَّيلِ، وَلَى المُنَادِ". [المنامة (الحديث: 4868، 4870)، تقدم المُنْ اللَّيْ اللَّيْ الْمُنْ الْمُؤْلِيْ الْمُؤْلِيْنَ اللَّيْ الْمُؤْلِيْ الْمُنْ الْمُؤْلِيْ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيْ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُنْ الْمُؤْلِي الْمُو

\* «يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلاَثَةٌ، كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لاَ

يَصِيرُ إِلَى وَاحِدِ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلاً لَمْ يُقْتَلُهُ فَوْمٌ»، ثم ذكر شيئاً لا أحفظه، قال: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْواً عَلَى الثَّلْحِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ، الْمَهْدِيُّ». [جه الفتن (الحديث: الثَّلْحِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ، الْمَهْدِيُّ». [جه الفتن (الحديث: (4084)].

### [قَتُلاَهَا]

\* "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ، قَتْلاَهَا في النَّارِ، اللِّسَانُ فيهَا أَشَدُّ مِنْ وُقُوعِ السَّيْفِ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4258)، تا (الحديث: 2178)، حا (الحديث: 2178).

### [قِتُلَة]

\* «أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً: أَهْلُ الإيمَانِ». [د في الجهاد (الحديث: 2682)].

\* "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الإِحْسَانِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا النَّبْعَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ إِذَا ذَبَعَ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ». [س الضحابا (الحديث: 4423)، تقدم (الحديث: 4417)].

\* «إِنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا فَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا النَّبْحَ، وَلْيُحِدِّ فَأَحْسِنُوا النَّبْحَ، وَلْيُحِدِّ فَأَحْسِنُوا النَّبْحَ، وَلْيُحِدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». [م في الصيد والذبائح أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». [م في الصيد والذبائح أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». [م في الصيد والذبائح (الحديث: 5028)، (الحديث: 5028)، و(الحديث: 4424، 4423، 4424، 4423)، جه (الحديث: 3170)].

\* «إِنَّ مِنْ أَعَفُ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلَ الإِيمَانِ». [جه الديات (الحديث: 2681)].

\* "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِيْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا فَقِيْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَقَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدِ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ». [م ني الإمارة (الحديث: عَهْدَهُ)، فَلَيْسَ مِنْي وَلَسْتُ مِنْهُ ». [م ني الإمارة (الحديث: 4163)، جه (الحديث: 4125)، جه (الحديث: 4348)].

\* «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ ، يَدْعُو عَصَبِيَّةً ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ». [م في الإمارة (الحديث: 4769/ 1850/ 67)، س (الحديث: 4126)].

#### [قَتَلت]

\* . . . . قال وحشي: فلما رآني ﷺ قال: «آنْتَ وَخُشِيٌ»، وُلتُ: نَعَمْ، قالَ: «آنْتَ قَتَلتَ حَمْزَةَ»، وَحُشِيٌ»، قُلتُ: قَلْ كَانَ مِنَ الأَمْرِ ما بَلَغَكَ، قالَ: «فَهَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي». [خ في المغازي (الحديث: (4072)].

\* أُتي ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، فأكله، وكانت تعجبه ، فنهس منها نهسة ، ثم قال : «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَبَلَغَ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ بَعَضُهُمْ لِبَعْضِ: أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغْكُمْ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلِّي رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو البَشَر خَلَقكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ المَلاَئِكَةُ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَّنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِيْ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ : يا نُوحَ ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْلِ الأَرْض وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إلى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَّ تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرى، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَّ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذِبَاتِ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ

رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهَ برسَالَتِهِ وَبكلاَمِهِ عَلَى البَشَر، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحمَّدٍ قَالَ: فَيَأْتُونَ مُحمَّداً فَيَقُولُونَ: يَا مُحمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ: وَقد غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَّ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرش فَأْخِرُّ سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَخُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي، يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: يَا مُحمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُركَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ»، ثم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرِي». أن صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2434)، راجع (الحديث: 1837)].

قَتَلت

\* أتي ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: "أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَل تَدْرُونَ مِمَّ ذلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدِ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ وَالآخِرِينَ في صَعِيدِ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ البَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالتَحْرُبِ ما لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ، فَيَبُلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ ما لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكَمْ؟ فَيَقُولُ النَّاسِ لِبَعْض النَّاسِ لِبَعْض: عَلَيكُمْ بِآدَمَ، رَبِّكَمْ؟ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْ تَا أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْ اَنْتَ أَبُو البَشَرِ، فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْ اَنْتَ أَبُو البَشَرِ، فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ،

خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ، أَلاَ تَرَى إِلَى ما قَدْ بِلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُّلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَّ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ \_ فَذَكَرَهُنَّ أَبِو حَيَّانَ في الحَدِيثِ \_ نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى. فَيَأْتُونَ مُوسى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ برسَالَتِهِ وَبكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إلَى رَبِّك، أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُول: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلَتُ نَفساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرى، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى. فَيَأْتُونَ عِيسي فَيَقُولُونَ: يَا عِيسي، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبيًّا، اشْفَعْ لَنَا أَلاَّ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَّوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ \_ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً \_ نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ . فَيَأْتُونَ محَمَّداً ﷺ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ

لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ،

أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي عَزَ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُهُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئاً لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يَقْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَل تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمِّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثَمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ ما بَينَ المِصْرَاعَينِ مِنْ قَلَا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ ما بَينَ المِصْرَاعَينِ مِنْ قَلَا: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ ما بَينَ المِصْرَاعَينِ مِنْ مَكَاةً وَحِمْيَرَ ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَة وَحِمْيَر ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَةً وَجِمْيَر ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَةً وَجِمْيَر ، أَوْ: كَمَا بَينَ (الحديث: 4712)، راجع مَكَةً وَبُصْرَى». [خواطيت: 2714)، راجع مَكَةً وَبُصْرَى». [خواطيت: 2714)، راجع مَلَدِيث: 2714)، راجع مَلَدِيث: 2714)، راجعدث: 2714)، راجعدث: 2714)، راجعدث: 2714)

\* جاء رجل إليه ﷺ فقال: أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَانْشُدْ وَاللهِ»، قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: «فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ بِاللهِ»، قَالَ: «فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي النَّارِ». [س تحريم الدم فَفِي النَّارِ». [س تحريم الدم (الحديث: 4094)].

\* "الْمَرْأَةُ، إِذَا قَتَلَتْ عَمْداً، لاَ تُقْتَلُ حَتَى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا». [جه الديات (الحديث: 2694)].

\* "يَأْتِي الدَّجَّالُ - وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ المَدِينَةِ - بَعْضَ السِّبَاخِ التِي بِالمَدِينَةِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيرُ النَّاسِ ، أَوْ مِنْ خَيرِ النَّاسِ ، فَيقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ ، الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللَّجَّالُ : أَرَأَيتَ إِنْ قَتَلتُ هذا اللهِ عَلَيْ حَلِيثَهُ ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ : أَرَأَيتَ إِنْ قَتَلتُ هذا ثُمَّ يُحْيِيهِ ، فَيقُولُ الدَّجَالُ : أَرَأَيتَ إِنْ قَتَلتُ هذا ثُمَّ يُحْيِيهِ ، فَيقُولُ الدَّجَالُ : أَقْتُلُهُ فَلاَ يُسلَّطُ أَشَدَ مَلْ يَسلَطُ المَديثَة (الحديث: 1882) ، انظر عَلَيهِ » . [خ ني فضائل المدينة (الحديث: 1882) ، انظر (الحديث: 7302) .

\* «يَأْتِي الدَّجَالُ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ
 المَدِينَةِ، فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي المَدِينَةَ،

فَيَخْرُجُ إِلَيهِ يَوْمَئِذِ رَجُلٌ، وَهوَ خَيرُ النَّاسِ، أَنْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَرَأَيتُمْ إِنْ قَتَلتُ هذا ثمَّ أَخْبِيتُهُ، هَل تَشُكُّونَ في الأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ، فَيَقُتُلُهُ، ثُمَّ يُحْبِيهِ، فَيَقُولُ: واللهِ ما كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنْي اليَوْمَ، فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقَتُلُهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيهِ». [خ في النّسَ (الحديث: 1882)].

# [قُتِلَت]

\* أنه عَلَيْ قام فيهم، فذكر لهم: «أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْإِيمَانَ بِاللهِ، أَفْضَلُ الأَعْمَالِ»، فقام رجل، فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له عَلَيْ: «نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ»، ثم قال عَلَيْ: «كَيْفَ قُلْتَ؟»، قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله، أتكفر عني خطاياي؟ فقال: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ»، فَإِنَّ جِبْرِيل، مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِر، إِلاَّ الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيل، عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ لِي ذلكَ». [م في الإمارة (الحديث: عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ لِي ذلكَ». [م في الإمارة (الحديث: عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ لِي ذلكَ». [م في الإمارة (الحديث: 1712)، س (الحديث: 1712)، س (الحديث:

\* أنه ﷺ قام، فيهم فذكر لهم: الجهاد في سبيل الله، والإيمان بألله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله: أرأيت إن قتلت في سبيل الله، أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال: «نَعَمْ، إنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إلاَّ الدَّيْنَ فَإنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ لِي ذلِكَ». [س الجهاد (الحديث: 3156)].

\* جاء رجل إليه ﷺ فقال: أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: فَإِنْ أَبُوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: «فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي النَّارِ». وَس تحريم الدم (الحديث: 4094). انظر (الحديث: 4094)].

\* عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي؟ قَالَ:

«فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: فَإِنْ أَبُوْا عَلَيَّ؟ قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: إلله إلله مَا أَبُوْا عَلَيًّ؟ قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: فَإِنْ أَبُوا عَلَيًّ؟ قَالَ: «فَانْشُدْ بِاللهِ»، قَالَ: فَإِنْ أَبُوا عَلَيًّ؟ قَالَ: «فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ». [س تحريم الدم (الحديث: 4094)، تقدم (الحديث: 4093)].

\* قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال: «يَا عَبْدَ الله بنِ عَمْرو، إِنْ قَاتَلْتَ صَابِراً مُحْتَسِباً بَعَنَكَ الله صَابِراً مُحْتَسِباً، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًّا مُكَاثِراً بَعَثَكَ الله مُرَائِيًّا مُكَاثِراً، يَا عَبْدَ الله بنَ عَمْرو: عَلَى أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَنَكَ عَبْدَ الله عَلَى تِلْكَ الْحَالِ الله عَلَى تِلْكَ الْحَديث: (الحديث: 2519)].

\* (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي ما تَخَلَّفتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلكِنْ لاَ أَجِدُ حَمُولَةٌ، وَلاَ أَجِدُ ما أَحْمِلُهُمْ عَلَيهِ، وَيَشُقُ عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي، وَلَوَدِدْتُ أَنِي قاتَلتُ، في سَبِيلِ اللهِ، فَقُتِلتُ، ثُمَّ أُحْيِيتُ، ثُمَّ فُتِلتُ ثُمَّ أُحْييِتُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2972)، راجع (الحديث: 36)، س (الحديث: 315)، م (الحديث: 4842).

### [قَتَلتُّمْ]

\* أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزيز أَبْرَزَ سَريرَهُ يَوْماً لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي القَسَامَةِ ؟ قَالَ: نَقُولُ: القَسَامَةُ القَودُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ. قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ، وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ؟ فَقُلتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ، عِنْدَكَ رُؤوسُ. الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ العَرَبِ، أَرَأَيتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهدُوا عَلَى رَجُل مُحْصَن بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، لَمْ يَرَوْهُ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قَالَ: لاَ. قُلتُ: أَرَأَيتَ لَوْ أَنَّ خمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُل بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لاَ ، قُلتُ: فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدًا قطُّ إلاَّ في إحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَارْتَدَّ عَن الإسْلام، فَقَالَ القَوْمُ: أَوَلَيسَ قَدْ حَدَّثَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ في السَّرَقِ، وَسَمَرَ الأَعْيُنَ، ثُمَّ نَبَلَهُمْ في الشَّمْسِ؟ فَقَلتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ

حَدِيثَ أَنَس، حَدَّثَنِي أَنَسٌ: أَنَّ نَفَراً مِنْ عُكُل ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلام، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قال: ﴿أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا في إبلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»، قالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَربُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَصَحُوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَأَرْسَلَ في آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيديهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَلَهُمْ في الشَّمْس حَتَّى مَاتُوا، قُلتُ: وَأَيُّ شَيءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هؤُلاء، ارْتَدُّوا عَن الأسْلام، وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا. فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدِ: وَاللهِ إَنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْم قَطُّ، فَقُلْتُ: أَتَرُدُ عَلَىَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لاً، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللهِ لاَ يَزَالُ هذا الجُنْدُ بِخَيرِ مَا عَاشَ هذا الشَّيخُ بَينَ أَظْهُرهِمْ، قُلتُ: وَقَدْ كَانَ في هذا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، دَخَلَ عَلَيهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَينَ أَيدِيهمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ في الدَّم، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا، فَخَرَجَ بَينَ أَيدِينًا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ في الدَّم، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «بِمَنْ تَظُنُّونَ، أَوْ تَرَوْنً، قَتَلَهُ؟"، قالُوا: نَرَى أَنَّ اليَهُودَ قَتَلَتْهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى اليَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: «آنْتُمْ قَتَلتُمْ هذا؟»، قالوا: لأ، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ اليَهُودِ مَا قَتَلُوهُ»، فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ، قَالَ: «أَفتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟». [خ في الديات (الحديث: 6899)، راجع (الحديث: 233)].

\* قال ﷺ: «أَلاَ إِنَّكُم يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُلَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هذِهِ قَتِيلٌ فَأَهُلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا ». [دني الديات (الحديث: 4504))، ت (الحديث: 1406)].

\* ﴿إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ ولَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ

يُوْمِنُ بِاللهُ واليَوْمِ الآخِرِ فلاَ يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمَاً ولاَ يَعْضِدَنَّ فِيهَا دَمَاً ولاَ يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَراً، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ، فقالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ الله ﷺ، فإنَّ اللهُ أَحَلَّهَا لِي ولَمْ يُحِلَّهَا للنَّاسِ، وإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ للنَّاسِ، وإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزاعة قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَا لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ الرَّجُلَ مِنْ هُذَيلٍ، وإنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ اللَّهُ مَا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَأْخُذُوا الْعَدِيثَ: أَمَا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَأْخُذُوا الْعَدِيثَ: المَعْلَى المِعْدَ (الحديات (الحديث: 1406))، راجع (الحديث:

\* "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ، فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَ، وَلِيُجِدَّ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَ، وَلَيُجِدَّ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَ، وَلَيُجِدَّ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَ، وَلَيْجِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». [م في الصيد والذبائح (الحديث: 5028)، 5028)، د (الحديث: 5428)، د (الحديث: 4424، 4424)، جه (الحديث: 3170)].

#### [قَتَلۡتَنَا]

\* أن النبي ﷺ ليلة أسري به، وجد ريحاً طيبة، فقال: «يَا جِبْريلُ! مَا هذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ؟ قَالَ: هذِهِ رِيحُ قَبْرِ المَاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا، قَالَ: وَكَانَ بَدْءُ ذَٰلِكَ أَنَّ الْخَضِرَ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ مَمَرُّهُ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِهِ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِبُ، فَيُعَلِّمُهُ الإسْلاَمَ، فَلَمَّا بَلَغَ الْخَضِرُ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً، فَعَلَّمَهَا الْخَضِرُ، وَأَخَذَ عَلَيْهَا، وَكَانَ لاَ يَقْرَبُ النِّسَاءَ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهُ أَبُوهُ أُخْرَى، فَعَلَّمَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تُعْلِمَهُ أَحَداً، فَكَتَمَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَفْشَتْ عَلَيْهِ الأُخْرَى، فَانْطَلَقَ هَارِباً، حَتَّى أَتَى جَزِيرَةً فِي الْبَحْرِ، فَأَقْبَلَ رَجُلاَنِ يَحْتَطِبَانِ، فَرَأْيَاهُ. فَكَتَمَ أَحَدُهُمَا وَأَفْشَى الآخَرُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الْخَضِرَ، فَقِيلَ: وَمَنْ رَآهُ مَعَكَ؟ قَالَ: فُلاَنٌ، فَسُئِلَ فَكَتَمَ، وَكَانَ فِي دِينِهِمْ أَنَّ مَنْ كَذَبَ قُتِلَ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْكَاتِمَةَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشُطُ امْرَأَةَ ابْنِ فِرْعَوْنَ سَقَطَ الْمُشْطُ، فَقَالَتْ: تَعِسَ فِرْعَوْنُ! فَأَخْبَرَتْ أَبَاهَا، وَكَانَ لِلْمَرْأَةِ ابْنَانِ وَزَوْجُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَرَاوَدَ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا أَنْ يَرْجِعَا عَنْ دِينِهِمَا، فَأَبِيَا، فَقَالَ: إنِّي قَاتِلُكُمَا، فَقَالاً: إحْسَاناً

مِنْكَ إِلَيْنَا، إِنْ قَتَلْتَنَا أَنْ تَجْعَلَنَا فِي بَيْتٍ، فَفَعَلَ». [جه الفتن (الحديث: 4030)].

# [قَتَلۡتَنِي]

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبرْتُ، فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلاَماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَريقِهِ، إذا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ، فَأَغَجَبُهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلِّي الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُو كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَائِةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْر السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِىَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلُّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرِىءُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِر الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ الله، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلاَم، فَجيءَ بِالْغُلاَم، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَّا تُبْرِيُّءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً ، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بالرَّاهِب، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ [بِالْمِنْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِئْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بَجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ

دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلاَمِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفُرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصَّعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنَّ رَجْعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلاًّ فَاطْرَحُوهُ، فَلَاهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنيهمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْم اللهِ، ۚ رَبِّ الْغُلَّامِ. ثُمَّ ارْمِنِي ۖ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْعٍ. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الَّقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبُّ الْغُلاَمَ. آمَنًا بِرَّبِّ الْغُلاَمِ. آمَنًا بِرَبِّ الْغُلاَم، فَأُتِي الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَخْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا ، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا ، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ: يَا أُمَّهِ، اصْبِري، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/ 3005/ 73)، ت (الحديث: 3340)].

## [قَتَلتهُ]

\* أَنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ بَعَثَ إِلَى عَسْعَسِ بْنِ

سَلَامَةً، زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: اجْمَعْ لِي نَفَراً مِنْ إِخْوَانِكَ حَتَّى أُحَدِّثُهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولاً [رَسُولاً إلَيْهِمْ]، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا، جَاءَ جُنْدَبٌ وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أَصْفَرُ، فَقَالَ: تَحَدَّثُوا بِمَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُونَ بِهِ حَتَّى دَارَ الْحَدِيثُ، فَلَمَّا دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ، حَسَرَ الْبُرْنُس عَنْ رَأْسِهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيُّكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْم مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمُ الْتَقَوْا، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدُ إِلَى رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ ، وَإِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ ، قَالَ: وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا رَجَعَ [رَفَعَ] عَلَيْهِ السَّيْفَ، قَالَ: لا إلهَ إلا اللهُ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ [فَأَخْبَرَهُ] حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «لِمَ قَتَلْتَهُ»؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلَاناً وَفُلَاناً ، وَسَمَّى لَهُ نَفَراً ، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقَتَلْتَهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بلا إِلهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: «فَكَيْفَ [وَكَيْفَ] تَصْنَعُ بلا إلهَ إلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؟ قَالَ: فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَفُولَ: «فَكَيْفَ [كَيْفَ] تَصْنَعُ بِلا إِلهَ إِلا اللهُ إِذَا جَاءَتْ الْقِيَامَةِ؟». [م في الإيمان (الحديث: 275/ 97/

\* إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى حَاجٌ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَفْورِي بِنَوْبٍ وَأَحْرِمِي». فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَاسْتَقَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَعْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ اللهِ عَلَى الْمُعْرَاءَ، حَتَى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ فَالَتَهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدُ بَصَرِي بِعَوْبُ وَأَحْرِمِي ». وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، بَيْنَ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ،

وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، مَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بهذَا الَّذِي يُهلُّونَ بهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوي إِلَّا الْحَجُّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: «﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُمَلِّي ﴾ . فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَا -: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلۡكَيْرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُهُ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآمِرِ ٱللَّهِ ﴾ ، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بهِ». فَبَدَأَ بالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللهَ، وَهَلَّلُهُ، وَحَمِدَهُ. وَقَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَاتَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا \_ يَعْنِي: قَدَمَاهُ \_ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيِّ عَيِّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْن جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِعَامِنَا هذَا أَوْ لأَبَدِ أَبَدٍ؟ قَالَ: فَأَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى فَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هكَذَاً»، مَرَّتَيْن: «لَا، بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ» وَقَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ ببُدْنِ

مَسْوُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اللَّهُمَّ! اشْهَدْ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَذُّنَ بِلَالٌ . ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِف، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً ، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَذَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ». كُلُّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً خَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخر، وَصَرَفَ الْفَصْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاخَرِ فَيَنْظُرُ حَتَّى أَتَّى مُحَسِّراً، حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْل حَصَى النَّخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْن الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَر، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، وَأَعْطَى عَلِيّاً، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْر، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةً مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابِاً صبيغاً، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا، عَلِيٌّ. فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهِذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِياً رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكَرْتُ ذلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ` «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ ﷺ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِىَ الْهَدْيَ، فَلَا تَحْلِلْ»، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِائَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا ، إِلَّا النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِمِنَّى، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَيَّةٍ مِنْ شَعَرِ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام وَالْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةً، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةً، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِي شَهْرِكُمْ هذَا، فِي بَلَدِكُمْ هِذَا. أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْن، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعَةً ، وَأَوَّلُ دَم أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحارِثِ، \_ كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأُوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِب، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَٰذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُونِ، وَقَدْ تَرَكَّتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ

"انْزِعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ". فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ مِنْهُ. [م في الحج (الحديث: 2941، 2942)، د (الحديث: 1905، 1905)].

\* جاء رجل إليه ﷺ بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: «كَيْفَ قَتَلْنَهُ؟»، قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله، قال: «هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤدِّي بالفأس ولم أرد قتله، قال: «هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤدِّي دِيتَهُ؟»، قال: لا، قال: لا، قال: «فَمَوالِيكَ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيتَهُ؟»، قال: لا، قال: «فَمَوالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيتَهُ؟»، قال: لا، قال للرجل: «خُذْهُ»، يُعْطُونَكَ دِيتَهُ؟»، قال: لا، قال للرجل: «خُذْهُ»، فقال ﷺ: «أما إنَّهُ إنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ»، فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله: هو ذا فمر فيه ما فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله: هو ذا فمر فيه ما شئت، فقال ﷺ: «أرْسِلْهُ»، قال مَرَّةً: دعه «دَعْهُ يَبُوءُ باإثْم صَاحِبهِ وَإِثْمِهِ فَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». [د في الديات (الحديث: 4501)].

\* جاء رجل في عنقه نسعة فقال: يا رسول الله: إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال ﷺ: «اعْفُ عَنْهُ»، فَأَبَى وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إنَّ هذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبِّ يَحْفِرَانِهَا، فَرَفَعَ الْمِنقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ هذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبِّ يَحْفِرَانِهَا، فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ أُرَاهُ هَلَا وَشُولَ اللهِ، إنَّ قَالَ: «اعْفُ عَنهُ»، قَطَرَانِهَا، فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ أُرَاهُ قَالَ: «اعْفُ عَنهُ»، فَطَرَبَ رِأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ: «اعْفُ عَنهُ»، فَطَرَبَ رِأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ: «اعْفُ عَنهُ»، فَخَرَجَ بِهِ فَأَبَى، قَالَ: «اخْهَبْ إنْ قَتَلْتَهُ كُنْتُ مِثْلَهُ»، فَخَرَجَ بِهِ فَأَبَى، قَالَ: «اخْهَبْ إنْ قَتَلْتَهُ كُنْتُ مِثْلَهُ»، فَخَرَجَ بِهِ

حَتَّى جَاوَزَ فَنَادَيْنَاهُ: أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَرَجَعَ فَقَالَ: "إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ؟"، قَالَ: نَعَمْ اعْفُ عَنْهُ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا. [سالقسامة (الحديث: 4730)، تقدم (الحديث: 4733)].

\* جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قِتل أخي، فقال ﷺ: «أَقَتَلْتُهُ؟»، \_فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة \_ قال: نعم قتلته، قال: «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟»، قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له ﷺ: «هَل لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟»، قال: مالي مال، إلا كسائي وفأسي، قال: «فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ؟»، قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمي إليه بنسعته، وقال: «دُونَكَ صَاحِبَكَ»، فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ»، فرجع، فقال: يا رسول الله، بلغني: أنك قلت: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ»، وأخذته بأمرك، فقال ﷺ: «أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ، وَإِثْم صَاحِبكَ؟»، قال: يا نبي الله \_ لعله قال: بلي، قال: وفَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ». [م في القسامة والمحاربين (الحديث: 4363/ 486/ 32)، د (الحديث: 4740 4739 4738 4737 4501 4500 4499 .[(5430 ،4743 ،4742 ،4741

\* سمعته ﷺ يقول: في حجة الوداع: «ألا إِنَّ كُلَّ رِباً مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُوُّوسُ أَمْوَالِكُمْ، لاَ تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ، أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ دَم مِنْ دَم الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَم أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بِنِ عَبْدِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَم أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بِنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرْضَعاً في بَنِي لَيْثِ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ»، قال: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ؟»، قالوا: نعم ثلاث مرات، قال: «اللَّهُمَّ الشْهَدْ». [د في البيوع (الحديث: 3334)، تقال: (الحديث: 3085)، حه (الحديث: 3085)].

\* قال ﷺ للمقداد: "إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ فَقَتَلَتَهُ، فَكَذَٰلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَهُ فَقَتَلَتَهُ، فَكَذَٰلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ». [خ في الديات (الحديث: 6866)].

\* قتل رجل على عهده ﷺ، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ، فدفعه إلى وليّ المقتول، فقال القاتل: يا

رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال عَلَيْ للولي: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارِ». [د في الديات (الحديث: 4408)، ت (الحديث: 1407)، س (الحديث: 4736)، جه (الحديث: 6902)].

\* «يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: سَلْ هذَا
 فِيمَ قَتَلَنِي؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ عَلَى مُلْكِ فُلاَنٍ». [س تحريم الده (الحديث: 4009)].

# [قَتَلْتُهُمْ]

\* أن ناساً ارتدوا عن الإسلام فحرقهم علي بالنار، قال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم، قال على: «لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ أَحَداً وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (الحديث: 4070). الله تقدم (الحديث: 4070).

### [قتَلَكِ]

\* خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي على

وبها رمق، فقال لها ﷺ: «فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟»، فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: «فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟»، فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: «فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟»، فخفضت رأسها، فدعا به ﷺ فقتله بين الحجرين. آخ في الديات (الحديث: 6877)].

\*عدا يهودي في عهده على جارية، فأخذ أوضاحاً كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله على وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها على: «مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلاَنٌ»، لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أن لا، قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت: أن لا، فقال: «فَقُلاَنٌ» لقاتلها، فأشارت: أن نعم، فأمر به على فرضخ رأسه بين فأشارت: أن نعم، فأمر به كلى فرضخ رأسه بين فأسارت: أن نعم، فأمر به كلى فرضخ رأسه بين الطلاق (الحديث: 529)، راجع (الحديث: 6242)، م (الحديث: 6332)، د (الحديث: 6323)، والحديث: 6323)، والحديث: 6323)،

# [قَتَلنَ]

\* "إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُل، وَإِنْ أَكُلَ فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّما أَمْسَكَ عَلَى نَفسِه، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَباً لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللهِ عَلَيهَا، فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلَنَ فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيتَ الصَّيدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْم أَوْ يَوْمَينِ لَيسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُل، وَإِنْ وَقَعَ فِي النَّمَاءِ فَلاَ تَأْكُل \*. أَخ فِي الذبائح والصيد (الحديث: 715)، م (الحديث: 726)، راجع (الحديث: 715)، م (الحديث: 4958)، د (الحديث: 4264)، (الحديث: 4310)، م (الحديث: 3213)، س (الحديث: 3213).

\* أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إن لي كلاباً مكلبة فأفتني فيها قال: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلاَبُكَ فَكُلْ»، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ»، قَالَ: أَفْتِنِي فِي قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ»، قَالَ: أَفْتِنِي فِي قَوْسِي قَالَ: «مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ»، قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَهْمِ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ»، يَعْنِي: قَدْ أَنْتَنَ. السَالُم والذبائع (الحديث: 4307)].

\* أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، أرسل كلابي المعلمة فيمسكن عليَّ فآكل؟ قال: "إذا

أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ فَأَمْسَكُنَ عَلَيْكَ فَكُلْ»، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ»، قَالَ: «مَا لَمْ يَشْرَكُهُنَّ كَلْبٌ مِنْ سِوَاهُنَّ»، قُلتُ: أَرْمِي بِالْمَعْرَاضِ فَيَخْزِقُ قَالَ: «إِنْ خَزَقَ فَكُلْ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ». [س الصيد والذبائع (الحديث: 4278)، تقدم (الحديث: 4276)].

\* عن عدي بن حاتم قال: سألته ﷺ قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب؟ فقال: "إِذَا أَرْسَلَتَ كِلاَبَكَ المُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُل مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيكُمْ وَإِنْ قَتَلَنَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الكَلبُ، فَإِني أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَى نَفسِهِ، وَإِنْ خَالطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيرِهَا فَلاَ تَأْكُلُ». [خ في الذبائح والصيد (الحديث: 5483)، و(الحديث: 6483)، حه (الحديث: 6328).

\* عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرسل الكلاب المعلمة؟ قال: «كُل ما أَمْسَكْنَ عَلَيكَ»، قلت: وإن قتلن؟ قال: «كَل ما خَرَق ، قلت: وإنا نرمي بالمعراض؟ قال: «كُل ما خَرَق ، وَما أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُل». [خ في الذبائح والصيد (الحديث: 5477)، راجع (الحديث: 6494)، م (الحديث: 1465)، من (الحديث: 6424)، من (الحديث: 6425).

\* قلت: إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك عليً فاكل منه؟ قال: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلاَبِ \_ يَعْنِي: الْمُعَلَّمَةَ وَإِنْ فَأَمْسَكُنَ عَلَيْكَ فَكُلْ، ، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: ﴿وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا»، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا»، قُلْتُ: وَإِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ بِالْمِعْرَاضِ فَأُصِيبُ فَآكُلُ قَلْلُ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَّيْتَ فَخَرَقَ فَكُلْ، وَإِذَا وَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَّيْتَ فَخَرَقَ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ». [س الصيد والنبائح (الحديث: أكملُ ، [س الصيد والنبائح (الحديث: (4276)].

#### [قُتَلُنَا]

\* "تُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَسِلُونَ ﴾ فَيَعُمُّونَ الأَرْضَ، وَيَنْحَازُ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمُونَ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَمُرُّونَ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَهُ، حَتَّى مَا

يَذَرُونَ فِيهِ شَيْئاً فَيَمُرُ آجِرُهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ، فَيَقُولُ قَالِهُمْ: لَقَدْ كَانَ بِهِذَا الْمَكَانِ مَرَّةً مَاعٌ، وَيَظْهَرُونَ عَلَى الأَرْضِ، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: هؤلاءِ أَهْلُ الأَرْضِ، قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، وَلَنُنَازِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَهُزُ حَرْبَتَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَضَّبةً بِالدَّمِ، فَيَعُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ فَيَعُولُونَ : مَنْ رَجُلٌ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ الْجَرَادِ، يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضَا، فَيُصْبِحُ الْمُسْلِمُونَ لاَ يَسْمَعُونَ لَهُمْ حِسَّا، فَيَقُولُونَ: مَنْ رَجُلٌ فَيْمُورُونَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَيَجْدُهُمْ مَوْتَى، فَيُنَادِيهِمْ: فَكَنَادِيهِمْ: فَلَا أَبْشِرُوا، فَقَدْ هَلَكَ عَدُولُكُمْ، فَيَجْدُهُمْ مَوْتَى، فَيُنَادِيهِمْ: فَلَا أَبْشِرُوا، فَقَدْ هَلَكَ عَدُولُكُمْ، فَيَجْدُهُمْ مَوْتَى، فَيُنَادِيهِمْ: أَلاَ أَبْشِرُوا، فَقَدْ هَلَكَ عَدُولُكُمْ، فَيَجْدُهُمْ مَوْتَى، فَيُنَادِيهِمْ: فَطَلَق كَلُونَ لَهُمْ رَجُلٌ هَذَى مَنْ بَالْمَ مُوتَى، فَيُنَادِيهِمْ: فَلَولَ لَكَ عَدُولُكُمْ مَوْتَى، فَيُنَادِيهِمْ: فَلَا مَنْ كَرُبُ مَا فَعَلُوا؟ فَيَخُرُجُ النَّاسُ وَيخُلُونَ وَطَلَى مَنْ مَوْتَى، فَيُنَادِيهِمْ: فَلَا مَنْ كُونُ لَهُمْ رَعْيٌ إِلاَّ لُحُومُهُمْ، فَوْتَى، فَيَنَادِيهِمْ : فَيَشْكَرُ عَلَيْهَا كَأَحْسَنِ مَا شَكِرَتْ مِن نَبَاتٍ أَصَابَتُهُ فَتَالَى اللَّهُمْ رَعْيٌ إِلاَّ لُحُومُهُمْ، وَعَلَى النَتَن (الحديث: 400).

# [قُتِلْنَا]

\* "يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَقَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا فِي الَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنَ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشَّهَدَاءُ: إِخْوَانُنَا فَيَلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ: إِخْوَانُنَا قَتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ: إِخُوانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ : إِخْوَانُنَا مَاتُول وَرَبُّنَا: انْظُرُوا إِلَى مِاتُول وَبُنَا : انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ ". ومَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ". [س الجهاد (الحديث: 1364)].

### [قَتَلْنَاهُ]

\* (مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ». [د في الديات (الحديث: 4514)، س (الحديث: 4750، 4764)، جه (الحديث: 2663)].

# [قَتَلَنِي]

\* أن رجلاً أتى إلى النبي ﷺ وقال: إن هذا الرجل قتل أخياكَ»، فَقَالَ لَهُ قتل أخياكَ»، فَقَالَ لَهُ الرَّجُل: اتَّقِ اللهَ وَاعْفُ عَنِّي فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأَجْرِكَ وَخَيْرٌ لَكُ وَخَيْرٌ لَكُ وَلَاَّ عَنِّي فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأَجْرِكَ وَخَيْرٌ لَكَ وَلأَخِيكَ عَنْهُ قَالَ: فَأَخْبِرَ النَّبِيُ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ قَالَ: «فَأَعْنَفَهُ أَمَا إِنَّهُ

كَانَ خَيْراً مِمَّا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَومَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟». [س القسامة (الحديث: 4745)].

\* سئل ابن عباس عمن قتل مؤمناً متعمداً ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأنى له التوبة! سمعت نبيكم على يقول: «يَجِيءُ مُتَعَلِّقاً بِالْقَاتِلِ تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُ دَماً فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ سَلْ هذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا». [س تحريم الدم (الحديث: 481)، راجع (الحديث: 488)، جه (الحديث: 2621).

\* سئل ابن عباس عمن قتل مؤمناً متعمداً ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى فقال ابن عباس: وأنى له التوبة سمّعت نبيكم ﷺ يقول: «يَجِيءُ مُتَعَلِّقاً بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَماً يَقُولُ: سَلْ هذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟»، ثُمَّ قَالَ: «وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا وَمَا نَسَخَهَا». [س القسامة (الحديث: 4881)، تقدم (الحديث: 4010)].

\* «مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً عَجَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلاَناً قَتَلَنِي عَبَثاً وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَبْتاً وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ». [س الضحايا (الحديث: 4458)].

\* «يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: سَلْ هذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ عَلَى مُلْكِ فُلاَنٍ». [س تحريم الده (الحديث: 4009)].

#### [قَتَلَهُ]

\* . . . انطلقوا إلى النبي ﷺ فقالوا : يا رسول الله ، انطلقنا إلى خيبر ، فوجدنا أحدنا قتيلاً ، فقال : «الكُبْرَ الكُبْرَ» الكُبْرَ» ، فقال لهم : «تَأْتُونَ بِالبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟» ، قالوا : ما لنا بينة ، قال : «فَيَحْلِفُونَ» ، قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود . . . [خ في الديات (الحديث : 6898) ، راجع (الحديث : 2702)].

\* «إذَا رَأَيْتَ سَهْمَكَ فِيهِ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَراً غَيْرَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْ». [س الصيد والذبائح (الحديث: 4312)، تقدم (الحديث: 4311)].

\* أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْماً لِلنَّاس، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي القَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ: القَسَامَةُ القَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ. قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ، وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ؟ فَقُلتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ، عِنْدَكَ رُؤوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ العَرَبِ، أَرَأَيتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهدُوا عَلَى رَجُل مُحْصَن بدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، لَمْ يَرَوْهُ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قَالَ: لاَ. قُلتُ: أَرَأَيتَ لَوْ أَنَّ خمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُل بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لاَ، قُلتُ: فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَداً قطُّ إلاَّ في إحْدَى ثَلاَثِ خِصَالِ: رَجُلٌ قَتَلَ بجَريرَةِ نَفسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِ، أَوْ رَجُلٌ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَارْتَدَّ عَن الإسْلام، فَقَالَ القَوْمُ: أَوَلَيسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ في السَّرَق، وَسَمَرَ الأَعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْسَ؟ فَقُلتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَس، حَدَّثَنِي أَنَسٌ: أَنَّ نَفَراً مِنْ عُكُل ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلام، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قال: «أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينًا في إبلهِ ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا » ، قالُوا: بَلَى ، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَصَحُوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا فَجِيَّءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيديهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَلَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا ، قُلتُ: وَأَيُّ شَيءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هؤُلاءِ، ارْتَدُّوا عَن الأَسْلاَم، وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا. فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ إَنْ سَمِعْتُ كَاليَوْم قَطُّ، فَقُلتُ: أَتَرُدُّ عَلَىَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لاً، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللهِ لاَ يَزَالُ هذا الجُنْدُ بِخَيرِ مَا عَاشَ هذا الشَّيخُ بَينَ أَظْهُرهِمْ،

قُلتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هذا سُنَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، دَخَلَ عَلَيهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَينَ أَيدِيهِمْ فَقُتِلَ ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ ، فَإِذَا هُمْ مِنْهُمْ بَينَ أَيدِيهِمْ فَقُتِلَ ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ ، فَإِذَا هُمْ يِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَعَالَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا ، فَخَرَجَ بَينَ أَيدِينَا ، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ ، فَخَرَجَ بَينَ أَيدِينَا ، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّم ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "بِمَنْ تَظُنُونَ ، أَوْ تَرُونَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "إِنَمْ قَتَلَتُمْ هذا؟ » ، قالُوا: لاَ ، اليَهُودِ فَدَعَاهُمْ ، فَقَالَ: "أَنَّمُ قَتَلَتُمْ هذا؟ » ، قالوا: لاَ ، قَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ ، قَقَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ ، قَقَالُ: "أَنْتُمْ فَتَلُونَا أَجْمَعِينَ ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ ، قَقَالَ: "أَنْهُمْ فَتَلَتُمْ هذا؟ » . قالوا: لاَ ، قَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ مِنْكُمْ؟ » . [خ في قَالَ: "أَفَتَمْ هذا؟ » . (الحديث: 233) . . (اجع (الحديث: 233)].

\* أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر فقال ﷺ: «أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ خيبر فقال ﷺ: «أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ؟ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوابِهِمْ قَالَ: «فَتَحْلِفُ حَمْسِينَ قَسَامَةً»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ أَحْلِفُ عِلَى مَا لاَ قَسَامَةً»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَنَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذِيتَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَعَانَهُمْ اللّهِ عَلَيْهُومُ وَهُمُ النّهُ وَهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ، وَعُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ، وَقُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ، وَقُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ، وَقُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ، وَقُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ، وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ، وَاللّهُ عَلَيْهُمْ، وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ، وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* أَن عدياً قال: سألته ﷺ عن الصيد، فقال: "إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ، فَكُلْ، إِلاَّ أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ». [م في الصيد والذبائح (الحديث: أَلْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ». [م في الصيد والذبائح (الحديث: 4956)].

\* "إِنَّ الْغُلاَمَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِراً، وَلَوْ عَاشَ لاَّرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَاناً وَكُفْراً». [م في القدر (الحديث: 6708/ 2661/ 29)، د (الحديث: 4705)، ت (الحديث: 3150)].

\* ﴿إِن مُوسى قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَعِ العِلْمَ إلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَعِ

البحرين هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسى: يَا رَبِّ فَكَيفَ لِي بهِ؟ قالَ: تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهوَ ثُمَّ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ في مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَّيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَناما، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَل فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْر، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في النَّحْرِ سَرَباً ، وَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِي صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ مُوسِى لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَما أَنْسَانِيهِ إلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ سَبِيلَهُ في البَحْرِ عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً، وَلِمُوسِي وَلِفَتَاهُ عَجَباً ، فَقَالَ مُوسِي: ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغى، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجى ثَوْباً، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟! قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَٰنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنَّ عِلم اللهِ عَلَّمَكَ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجُّدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِى لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْر، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بغَير نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا في السَّفِينَةِ، لَمْ يَفجَأُ إلاَّ وَالحَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلوَاحِ السَّفِينَةِ بالقَدُوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْراً، قالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً»،

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَكَانَتُ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً ، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ، إِلاَّ مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْ هذا البَحْر، أَثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، إذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلاَماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ اللَخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بِغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيِئاً نُكُراً، قالَ: أَلَمْ أَقُلِ لَكَ إِنَّكَ لُنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأُولَى، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقامَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَلَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيْسْنِكُ ۚ \_ إِلَــى قَــوْلِــهِ ـ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَرْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [78] ، فقال رسول الله ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرِهِما». [خ في التفسير (الحديث: 4725)، راجع (الحديث: 122)].

\* ﴿إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ \_ وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلاَّؤُهُ \_ إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ رَجُلاَّ خَيْراً وأَعْلَمَ مِنِّي، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، إِنَّ فِي الأَرْضِ رَجُلاَّ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَلُلَّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَلُلَّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَلُلَّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدُ حُوتاً مَالِحاً، فَإِنَّهُ حَيْثُ تَقْفِدُ الْحُوتَ، فَالَّذَ فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدُ حُوتاً مَالِحاً، فَإِنَّهُ حَيْثُ اللَّهُ وَلَيْعَةُ الْحَوْتَ، فَاللَّذَ فَقَالُ فَقَاهُ وَالْفَكَلَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضُطَرَبَ الْصَحْرةِ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لاَ يَلْتَيْمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لاَ يَلْتَيْمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ مَالِنَا عَدَاءَاللَةُ لَكُوتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءِ، فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ وَالنَا عَدَاءَاللَا لَقَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالَ : وَلَمْ اللَّهُ اللَّوْفَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْحَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُولَ وَمَا الْمَالِي الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّهُ اللَّهُ اللَّه

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر [الدجي] عجباً ، قال: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64]، فَأَرَاهُ مَكَانَ الْحُوتِ، قَالَ: ههُنَا وُصِفَ لِي، قَالَ: فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِر مُسَجِّى ثَوْبًا ، مُسْتَلْقِياً عَلَى الْقَفَا ، أَوْ قَالَ: عَلَى حَلاَوَةً الْقَفَا، قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ. مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: وَمَنْ مُوسَى؟ قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: مَجِي مُ مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً، قَالَ: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا ﴿ كُنِّكُ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَوْ يَجُعُطُ بِهِ، خُبُرًا ﴿ إِنَّا ﴾ [الكهف: 67\_68]، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَشَكُّنِي عَن شَيْءٍ حَقَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ( الكهف: وَ الكَبَافِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴿ [الكهف: 69 ـ 71]، قَالَ: انْتَحَى عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ أَخَرُقْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيِّنًا إِمْرًا (إلا) قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْفِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَ 71\_ 73]، فَآنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَاناً يَلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْي فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ذَعْرَةً مُنْكَرَّةً. قَالَ: أَقَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيَةً بِغَيْر نَفْس لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عِنْدَ هَٰذَا الْمَكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْلاَ أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ ﴿ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنَي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿إِنَّهُ﴾ [الكهف: 76]، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ» قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا»، \_ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لِئاماً فطافا في المجالس فاستطعما أهلها ، ﴿ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَامَةُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكُ ﴾ [الكهف: 77 ـ 78] وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، قَالَ: ﴿ سَأَنَبِنُكَ بِنَأُوبِلِ مَا لَمْ نَسْتَطِع

عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ الْكَهَفَ: 78 ـ 79]، إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَإِذَا جَاءَ الْبَحْرِ الآيَةِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا فَوَجَدَهَا [وَجَدَهَا] مُنْخُرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا الَّذِي يُسَخِّرُهَا فَوَجَدَهَا [وَجَدَهَا] مُنْخُرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا الَّذِي يُسَخِّرُهَا فَوَجَدَهَا [وَجَدَهَا] مُنْخُرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ، وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً، فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ، وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً، وَكَانَ أَبُواهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنْهُ أَذُرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً. ﴿ فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُهُمَا خَيْلاً مِنْهُ رَكُوفَ وَأَقْرَبُ رُحُمًا ﴿ فَي الْفَصَائِل (الحديث: 153/ 2380/ 172)، راجع (الحديث: 613/ 2380/ 172)، راجع (الحديث: 613)

\* بَينَا أَنَا وَاقِفٌ في الصَّفِّ يَوْمَ بَدْر، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَينِ مِنَ الْأَنْصَارِ، حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيتُ أَن أَكُونَ بَينَ أَضْلَعَ مِنْهمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُما فَقَالَ: يَا عَمِّ هَل تَعْرِفُ أَبَا جَهْل؟ قُلتُ: نَعَمْ، ما حاجَتُكَ إلَيهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قالَ: أُخُّبرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَئِنْ رَأَيتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا، فَتَعَجَّبْتُ لِذلِكَ، فَغَمَزَنِي الآخَرُ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ، قُلتُ: أَلَا، إِنَّ هذا صَاحِبُكُمًا الَّذِي سَأَلتُمانِي، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيفَيهِمَا، فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ»؟ قالَ كُلُّ واحدٍ مِنْهُما: أَنا قَتَلتُهُ، فَقَالَ: «هَل مَسَحْتُما سَيفَيكُمَا»؟ قالًا: لا، فَنَظَرَ في السَّيفَين، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْن عَمْرِو بْن الجَمُوح». وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. [خ في فرض الخمس (الحديث: 3141)، انظر (العديث: 3964، 3988)، م (الحديث: 4544)].

\* جاء رجل إليه ﷺ بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟»، قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله، قال: «هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤدِّي دِيتَهُ؟»، قال: لا، قال: «أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيتَهُ؟»، قال: لا، قال: «فَمَوالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيتَهُ؟»، قال: لا، قال للرجل: «خُذْهُ»، يُعْطُونَكَ دِيتَهُ؟»، قال: لا، قال للرجل: «خُذْهُ»،

فخرج به ليقتله ، فقال على الله الله الله الله الله كَانَ مِثْلَهُ » فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله : هو ذا فمر فيه ما شئت ، فقال على : «أرْسِلْهُ » ، قال مَرَّةً : دعه «دَعْهُ يَبُوءُ بإثْم صَاحِبهِ وَإِثْمِهِ فَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ » . [د في الديات (الحديث : 4501)] .

\* جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، فقال ﷺ: «أَقَتَلْتَهُ؟»، \_ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة \_ قال: نعم قتلته، قال: «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟»، قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال له ﷺ: «هَل لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟»، قال: مالي مال، إلا كسائي وفأسى، قال: «فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَك؟»، قال: أنا أهون على قومى من ذاك، فرمي إليه بنسعته، وقال: «دُونَكَ صَاحِبَكَ»، فانطلق به الرجل، فلما ولي قال رسول الله ﷺ: «إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ»، فرجع، فقال: يا رسول الله، بلغني: أنك قَلَت: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ»، وأخذته بأمرك، فقال ﷺ: «أَمَا تُريدُ أَنْ يَبُوءَ بإثْمِكَ، وَإِثْم صَاحِبكَ؟»، قال: يا نبى الله \_ لعله قال: بلى، قال: وَفَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ». [م في القسامة والمحاربين (الحديث: 4363/ 1680/ 32)، د (الحديث: 4740 4739 4738 4737 4501 4500 4499 .[(5430 ,4743 ,4742 ,4741

\* جاء رجل يقودن آخر بنسعة، فقال: إن هذا قتل أخي فقال له ﷺ: ﴿ أَقَتَلْتُهُ ﴾ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيهِ الْبَيِّنَةَ ؟ قَالَ: يَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ: لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيهِ الْبَيِّنَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ: لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيهِ الْبَيِّنَةَ ؟ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَطِبُ مِنْ شَكِرَةٍ ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ » قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى قَرْمِي مِنْ ذَاكَ ، وَكِسَائِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَتُرَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ ، يَشْتُرُونَكَ ؟ » قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ ، فَرَمَى بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: ﴿ دُونَكَ صَاحِبَكَ » فَرَمَى بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: ﴿ دُونَكَ صَاحِبَكَ » فَرَمَى بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: ﴿ دُونَكَ صَاحِبَكَ » فَرَمَى بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: ﴿ دُونَكَ صَاحِبَكَ » فَارَمَى بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: ﴿ دُونَكَ صَاحِبَكَ » فَادُمْ وَيُعْلَى فَالُ وَلَا الرَّجُلِ فَقَالُوا: وَيُلْكَ إِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ اللهِ عَلَى قَالَ اللهِ عَلَى قَالَ اللهُ عَلَيْهُ قَالُوا : وَيُلْكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ﴿ فَقَالُوا : وَيُلْكَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ :

"إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ"، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ"، وَهَلْ أَخَذْتُهُ إِلاَّ بِأَمْرِكَ فَقَالَ: "مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟"، قَالَ: بَلَى قَالَ: "فَإِنْ ذَاكَ"، قَالَ: ذلِكَ صَاحِبِكَ؟"، قَالَ: ذلِكَ كَذلِكَ. [س القسامة (الحديث: 4741)، تقدم (الحديث: 4731)].

\* جاءت امرأة إليه على يقال لها: أم خلاد، وهي منتقبة، تسأل عن ابنها، وهو مقتول. . . فقالت: إن أرزأ ابني، فلن أرزأ حيائي، فقال على ابنكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ»، قالت ولِمَ ذاك يا رسول الله؟ قال: "لأنّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الكِتَابِ». [د في الجهاد (الحديث: 488)].

\* سألته ﷺ عن صيد المعراض فقال: «مَا أَصَابَ بِحَدُهِ فَهُو وَقِيدٌ »، قَالَ: 
وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ »، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ ؟ قَالَ: 
(وَإِنْ قَتَلَ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كُلْبًا غَيْر كَلْبِكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ ». 
[س الصيد والذبائح (الحديث: 4285)]. تقدم (الحديث: 4375)].

\* سئل عَنَّةُ عن الصيد فقال: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَخَالَطَتْهُ أَكُلُّ مُ تُسَمِّ عَلَيْهَا فَلاَ تَأْكُلْ ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيَّهَا قَتَلَهُ ». [س الصيد والذبائح (الحديث: 4279)، تقدم (الحديث: 4274)].

\* سئل ﷺ عن صيد المعراض، قال: "ما أَصَابَ بِحَدَّهِ، فَكُلهُ، وَما أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهوَ وَقِيذٌ "، وَسئل ﷺ عن صيد الكلب، فقال: "ما أَمْسَكَ عَلَيكَ وَسئل ﷺ عن صيد الكلب، فقال: "ما أَمْسَكَ عَلَيكَ فَكُل، فَإِنَّ أَخْذَ الكلب ذَكاةٌ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلبِكَ أَوْ كِلاَ بِكَ كَلباً غَيرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلبِكَ وَلَمْ تَلُكُونُ عَلَى كَلبِكَ وَلَمْ تَلُكُونُ مَعَلَى كَلبِكَ وَلَمْ تَلُكُونُ عَلَى عَلمِوا . [خ في الذبائح والصيد (الحديث: 5475)، تراجع (الحديث: 175)، م (الحديث: 4285)، ت (الحديث: 4315)، س (الحديث: 4318)، و(431)، س (الحديث: 4313)، م (الحديث: 4318)، و(431)، و(4

«الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ لَقِيَ
 العَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّه حتى قُتِلَ، فَذَلكَ الَّذِي يَرْفَعُ الناسُ

إليهِ أَغُينَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ هَكَذَا»، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته وقال: «وَرَجُلْ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ لَقِيَ العَدُوَّ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكَ طَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ فَكَأَنَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكَ طَلْحٍ مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ، فَهُوَ في الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سَيِّنَا لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله خَلَطَ عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سَيِّنَا لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ على نَفْسِهِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ، فَذَلكَ في الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: فَذَلكَ في الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ». [ت فضائل الجهاد (الحديث:

\* قال رسول الله ﷺ: "مُوسى رَسُولُ اللهِ"، فذكر الحديث، قال: "أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، كَانَتِ الأُولَى نِسْيَاناً، وَالوَسْطَى شَرْطاً، وَالتَّالِثَةُ عَمْداً، قَالَ: لاَ تُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، لَقِيَا غُلاَماً فَقَتَلَهُ، فَانْطَلَقا فَوَجَدا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ». [خ في الشروط (الحديث: 2728)، راجع (الحديث: 74)].

\* قال ﷺ يوم حنين: "مَنْ لَهُ بَيْنَةٌ عَلَى قَتِيلِ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ"، وقد كره النبي ﷺ الظن فقال: "إِنَّمَا هذه صَفِيَّةُ". [خ في الأحكام (الحديث: 7170)، راجع (الحديث: 2100)].

\* «كانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ إِنْسَاناً، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِباً فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَهُ: هَل مِنْ تَوْبَةٍ؟ قالَ: لاَ، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ مَنْ تَوْبَةٍ؟ قالَ: لاَ، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اثْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ العَذَابِ، فَأَوْحى اللهُ إِلَى هذهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَقَالَ: قِيسُوا ما وَأَوْحى اللهُ إِلَى هذهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَقَالَ: قِيسُوا ما وَأَوْحى اللهُ إِلَى هذهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا ما وَأَوْحى اللهُ إلَى هذهِ أَوْرَكِ بِشِبْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ». [خ في أمان المحديث: 3470)، مُ (الحديث: 6939-694)، مَ (الحديث: 2620)].

\* «مَا عَلَّمْتَ مِنْ كُلْبِ أَوْ بَازِ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهُ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ»، قلت: وإن قتل؟ قال: «إذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ». [د في الضحايا (الحديث: 1467)].

\* «مَنْ أَقامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيل قَتَلَه فَلَهُ سَلَبُهُ». [خ ني

المغازي (الحديث: 4322)، راجع (الحديث: 2100)].

\* "مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه الديات (الحديث: 2688)، انظر (الحديث: 2689)].

\* «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ، طَلَبَهُ اللهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ». [جه الفنن (الحديث: 3945)].

\* «مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعذَّبُ في قَبْرِهِ؟». [ت الجنائز (الحديث: 1064)، س (الحديث: 2051)].

 \* «مُوسى رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ السَّلاَمُ، قالَ ذَكَرَ النَّاسَ يَوْماً، حَتَّى إِذَا فَاضَتِ العُيُونُ، وَرَقَّتِ القُلوبُ، وَلَّى، فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَي رَسُولَ اللهِ، هَل في الأَرْض أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ؟ قالَ: لا ، فَعَتَبَ عَلَيهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَى اللهِ، قِيلَ: بَلى، قالَ: أَي رَبِّ، فَأَينَ؟ قالَ: بمَجْمَع الِبَحْرين، قالَ: أَي رَبِّ، اجْعَل لِي عَلَماً أَعْلَمُ ذَلِكَ بِهِ»، فقال لي عمرو: «قالَ: حَيثُ يُفَارِقُكَ الحُوتُ»، وقال لي يعلى: قال: «خُذْ نُوناً مَيِّتاً، حَيثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ في مِكْتَل، فَقَالَ لِفَتَاهُ: لاَ أُكَلِّفُكَ إِلاَّ أَنْ تُحْبِرَنِي بِحَيثُ يُفَارِقُكَ الحُوتُ، قالَ: ما كلَّفتَ كَثِيراً»، فذلك قوله جل ذكره: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ ﴾ [60] يوشع بن نون ـ ليست عن سعيد ـ قال: «فَبَينَما هُوَ في ظِلِّ صَحْرَةٍ في مَكَانِ ثَرْيَانَ، إِذْ تَضَرَّبَ الْحُوتُ وَمُوسى نَائِمٌ، فَقَالَ فَتَاهُ: لاَ أُوقِظُهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَيقَظَ نَسِيَ أَنْ يُخْبرَهُ، وَتَضَرَّبَ الحوتُ حَتَّى دَخَلَ البَحْرَ، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةَ البَحْرِ، حَتَّى كَأَنَّ أَثَرَهُ في حَجَرِ»، قال لي عمرو هكذا كأن أثره في حجر \_ وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما \_ «لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرنَا هذا نَصَباً»، قال: قد قطع الله عنك النصب \_ ليست هذه عن سعيد \_ «لاً تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، لَقِيَا غُلاَماً فَقَتَلَهُ»، وفي رواية: «وَجَدَ غِلمَاناً يَلعَبُونَ، فَأَخَذَ غُلاَماً كَافِراً ظَرِيفاً فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِّينِ، قالَ: أَقَتَلَتَ نَفساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفسِ لَمْ تَعْمَل بِالحِنْثِ ـ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ قَرَأُهَا: زَاكِيَةً مُسْلِمَةً، كَقَوْلِكَ غُلاَماً

زاكياً. فَانْطَلَقَا فَوجَدَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ». [خ في التفسير (الحديث: 4726)، راجع (الحديث: 74، 122)]. \* يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي؟ قال: "إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيْهِ أَثَرُ سَبُع فَكُلْ». [ت الصيد (الحديث: 1468)، س (الحديث:

#### [قَتُله]

.[(4313 ،4312 ،4311

\* «اعْتَبَط بِقَتْلِهِ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4271)].

\* أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْ في رَهْطٍ قِبَلَ ابْن صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، عِنْدَ أُطُم بَنِيَ مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الـحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بيَدِهِ، ثم قالَ لابْن صَيَّادٍ: «تَشْهَدُ أُنِّي رَسُولُ اللَّهِ»؟ فَنَظَرَ إِلَيهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَتَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَفَضَهُ وَقَالَ: «آمَنْتُ باللهِ وَبرُسُلِهِ». فَقَالَ لَهُ ﷺ: «ماذَا تَرَى»؟ قالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِيني صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِينًا: «خُلِّطَ عَلَيكَ الأَمْرُ». ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ﴿إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا ﴾. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّنُّ . فَقَالَ: «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ». فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ». [خ في الجنائز (الحديث: . 1354)، انظر (الحديث: 3055، 6173، 6618)، م (الحديث: 7283، 7284)، ت (الحديث: 2235)].

\* قال النبي ﷺ لابن صياد: "خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئاً"، قال: الدخ، قال: «اخْسَأ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ"، قال عمر: ائذن لي فأضرب عنقه، قال: «دعه إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ تَطِيقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيرَ لَكَ في قَتْلِهِ". [خ في القدر (الحديث: 6618)، انظر (الحديث: 1354)، خ في القدر (الحديث: 6618)، راجع (الحديث: 3055)].

\* «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً»، وقال ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ، لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ صَرْفاً، وَلا عَدْلاً»، وعنه ﷺ أنه قال: «لا يَزَالُ المُؤْمِنُ مُعْنِقاً

صَالِحاً ، مَالَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً ، فإذَا أَصَابَ دَماً حَرَاماً ، فإذَا أَصَابَ دَماً حَرَاماً بَلْحَ ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4270)].

\* كنا معه ﷺ، فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأنه ﷺ كره ذلك، فقال له ﷺ: «تَرِبَتْ يَدَاكَ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟»، فقال: لا، بل تشهد أني رسول الله، فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله، حتى أقتله، فقال ﷺ: «إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَرَى، فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7273/ 2924/ 85)].

\* «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيرِ الْإِسْلاَمِ كَاذِباً فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ عُذِّبَ بِهِ فَي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمِي مُؤْمِناً بِكُفرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ". [خ في الأدب (الحديث: 6105، 6652)، راجع (الحديث: 1363)]. \* «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيرِ الْإِسْلاَمِ، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيما لاَ يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

بِشَيء في الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهُوَ كَقَتْلِهِ». [خ في الْحُدبُ (الحديث: 1363)]. الأدب (الحديث: 1363)].

\* (يُحْبَسُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُهمُّوا بذلِكَ ، فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتُهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَثِكَتُهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، وَلكِن ائْتُوا نُوحاً أَوَّلَ نَبِيّ بَعَثُهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: سُؤَالَهُ رَبَّهُ بغَير عِلم، وَلكِن انْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمن، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتِ كَذَبَهُنَّ، وَلكِن ائْتُوا مُوسَى: عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجيًّا، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: قَتْلَهُ النَّفسَ، وَلكِن ائْتُوا عِيسى عَبْدَ اللَّه وَرَسُولَهُ، وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسِي فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلكِن ائْتُوا مُحَمَّداً ﷺ، عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، فَيَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ»، ـ قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهُ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمْ الجَنَّةَ"، \_ قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: "فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدِاً ، فَيلَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ محَمَّدُ ، وَقُل يُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ محَمَّدُ ، وَقُل يُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تَشَفَقًعْ ، وَسَل تُعْطَهْ ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَنْنِي عَلَى رَبِّي بِنْنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدَّاً ، فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخِلُهُمُ عَلَى الجَنَّةَ » . قال قتادة: وقد سمعته يقول: "فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ » . قال القُرْآنُ » . الجَنَّة . حَتَّى مَا يَبْقى في النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ » . الحَذِيث: 44)].

### [قَتَلِهَا]

\* أتى عَلَيْ بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَل تَدْرُونَ مِمَّ ذلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ ، وَتَدُّنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلاَ تَرَوْنَ ما قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْض: عَلَيكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيهِ السَّلاَمُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَر، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلاَئِكَةُ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ، أَلاَ تَرَى إِلَى ما قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُّل إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلِّي غَيري، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِي اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ،

أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ \_ فَذَكَرَهُنَّ أَبِو حَيَّانَ في الحَدِيثِ \_ نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى. فَيَأْتُونَ مُوسى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ برسَالَتِهِ وَبكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك، أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُول: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلَتُ نَفساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى. فَيَأْتُونَ عِيسِي فَيَقُولُونَ: يَا عِيسِي، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبيّاً، اشْفَعْ لَنَا أَلا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً \_ نَفسِى نَفسِى نَفسِى، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عِي ﴿ . فَيَأْتُونَ محَمَّداً عِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأْخَرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْش، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئاً لَمْ يَفتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيهِمْ مِنَ البَابِ الأيمنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَبْوَاب، ثمَّ قالَ: وَالَّذِي نَفسِى بِيَدِهِ، إِنَّ ما بَينَ المِصْرَاعَين مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، كَمَا بَينَ مَكَّةً وَحِمْيَرَ ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَبُصْرَى». [خ في التفسير (الحديث: 4712)، راجع (الحديث: 3340)، ت (الحديث: 2434)].

\* ﴿ لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَم لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ،
 فاقتُلوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيم، وَمَا مِنْ أَهلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ

كلْباً إلاَّ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كلَّ يَوْمٍ قِيراطٌ إلا كَلْبَ صَيْدٍ أُو كَلْبَ حَيْدٍ أُو كَلْبَ خَنَمٍ». [ت الأحكام والفوائد (الحديث: 1486)].

\* «لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ». [د في الضحايا (الحديث: 2846)، ت (الحديث: 1489)، س (الحديث: 4291). (4299)، جه (الحديث: 3205)].

### [قَتَلَهَا]

\* «مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أُوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَ هَزِيَةً فِي أُوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّالِيَةِ». [م في السلام (الحديث: 5807/ 2240/2240].

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلاَماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَريقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْر السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلُّ عَلَىَّ، وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرىءُ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا

كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلاَم، فَجِيءَ بِالْغُلاَم، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنَّ سِحْرِكَ مَا تُبْرِيُّ ءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِئْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِتْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرَقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بالْغُلاَم فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلاَّ فَاطْرَحُوهُ، فَلَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَا قَلْفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْع. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الَّقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَّامِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغَهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمْ. آمَنَّا بِرَّبِّ الْغُلاَمِ . آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ، فَأَتِيَ

الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ فَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَر بِالأُحْدُودِ بِأَفْوَاهِ [في يِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَر بِالأُحْدُودِ بِأَفْوَاهِ [في إَقْوَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلامُ: يَا أُمَّهِ، اصْبِرِي، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِيقِ، [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/7305/ 703)].

\* «مَنْ قَتَلَ وَزَعْاً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَكَاذَا وَكُونَا وَكُولَا وَهُ وَالْعَالَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكَاذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُولَا وَكُولَا وَكُولَا وَكُولَا وَكُولَا وَالْعَالَا وَالْعَالَا وَالْعَالَا وَالْعَالَا وَالْعَالَا وَالْعَالَا وَالْعَالَا الْعَالَا الْعَالِيمِ وَالْعَالِي اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَالِيمُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَالِيمُ الْعَلَا الْعَلَالَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَالَا الْعَالِي الْعَلَا الْعَلَالَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْ

# [قَتَلَهُمُ]

\* أصاب رجل جرح في عهده ﷺ ثم احتلم، فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: (قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَّالُ». [د الطهارة (الحديث: 337)].

\* أن رجلاً أصابه جرح في رأسه. . . فاغتسل فكزَّ فمات، فقال: «قَتلُوهُ، قَتلَهُمُ اللهُ، أَوَ لَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّوَّالُ»، وقال: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رأْسَهُ، حَيثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ». [جه الطهارة (الحديث: 572)].

\* خرجت في سفر، فأصاب رجلاً معنا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فأخبرناه على بذلك فقال: "قَتْلُوهُ قَتَلَهُمُ الله، ألا سَألُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فإنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السَّوَّالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ ـ شك موسى ـ على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده الدالطهارة (الحديث: 336)].

\* "سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلاَفٌ وَقُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يجاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يُمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرتَدَّ عَلَى فوقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلْقِةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ

الله وَلَيْسُوا مِنْهُ في شَيْءِ، مَنْ قاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بالله مِنْهُمْ»، قالوا: يا رسول الله ما سيماهم، قال: «التَّحْلِيقُ». [دفي السنة (الحديث: 4765)].

\* (يَأْتِي في آخِرِ الزَّمانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ حَيرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنْ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَإِينَّ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ إِيمَانُهُمْ عَنْ القِيتُموهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ وَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيتُموهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ المناقبِ (الحديث: 505، 6930)، م (الحديث: 2460، 4767)، س (الحديث: 413)].

\* (يَأْتِي في آخِرِ الزَّمانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيرِ قَوْلِ البَريَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنْ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَإِنَّ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَإِنَّ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَإِنَّ وَعَمَانُهُمْ أَجْرٌ لَمِنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5013)].

# [قَتُلَهُم]

\* «تَكُونُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ،
 يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلاَهُمْ بِالْحَقِّ». [م في الزكاة (الحديث: 2456/ 161)].

\* (تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ». [م في الزكاة (الحديث: 7064/2457/1064).

# [قَتُلهنَّ]

\* ﴿ خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلاَلٌ فِي الْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». [د في المناسك (الحديث: 1847)].

\* ﴿خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ أَوْ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُو يَلِهِ وَالْمَانُ وَهُ وَالْمَانُ وَهُو كُلْبُ الْعَقُورُ وَالْمَانُ وَهُو كُلْبُ الْعَقُورُ وَالْمَقْرَبُ وَالْغُرَابُ . [س مناسك الحج (الحديث: 2832)].

\* «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُّ لَيسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ». [خ في جزاء الصيد (الحديث: 1826)].

[قَتَلَهُنَّ]

\* «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ: العَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3315)]. \* «خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ:

\* «خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْجُدَيَّا». [م في الحج (الحديث: 2868/ 1199/ 79)].

\* «خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَارَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». [م في الحج (الحديث: 2860/ 1199/72)، 72)، د (الحديث: 1846)، س (الحديث: 2835)].

\* «خَمْسٌ مِنَ اللَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، فِي قَتْلِهِنَّ: الغُرابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». [م في الحج (الحديث: 2865/ 1199/77)، د (الحديث: 184)].

\* «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلبُ الغُورَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالكَلبُ العَقُورُ». [خ في جزاء الصيد (الحديث: 1828)، راجع (الحديث: 1827)، م (الحديث: 2861)، س (الحديث: 2889).

[قُتِلُوا]

\* «أَلاَ أُخْبِرُكَ يَا جَابِرُ مَا قَالَ اللهُ لأَبِيكَ؟ »، قلت: بلى، قال: «مَا كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَداً إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحاً، فَقَالَ: يَا عَبْدِي! تَمَنَّ عَلَيَّ أُغْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ! تُحْبِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، عَلَيَّ أُغْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ! تُحْبِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِي ﴿أَنَّهُم إِلَيها لَا يُرْجَعُونَ ﴾. قَالَ: يَا رَبِّ! فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ هذِهِ الآيةَ: رَبِّ! فَأَنْزِلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ هذِهِ الآيةَ: (رَبِّي فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ هذِهِ الآيةَ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الّذِينَ فَيُلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَتًا . . . ﴾ ». [جه الجهاد (الحديث: 2800)].

\* جاء ناس إلى النبي على فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً يعلمونا القرآن والسنة، فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار، يقال لهم: القراء... فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان... فقال رسول الله على لأصحابه: "إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِغْ عَنَا نَبِينَا: أَنَا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ،

وَرَضِيتَ عَنَّا». [م في الإمارة (الحديث: 4894/1903/1903).

\* «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُم بِأُحُدٍ، جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ فِي طَلِّ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِكَا الله عَمَالَةِ وَلا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ؟ فَقَالَ الله تَعَالَى: أَنَا أَبَلِغُهُمْ عَنْكُم "، قال: «فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَلا يَنْكُمُ الله أَلَيْ اللهُ عَلَى الله عَمَانَ الله عَلَى الله الجهاد (الحديث: 2520)].

\* «يَخْتَصِمُ الشَّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشَّهَدَاءُ: إِخْوَانُنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ: إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ: إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا فَيَقُولُ رَبُّنَا: انْظُرُوا إِلَى مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ فَإِنَّهُمْ فِينَهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ\*. 
وسْ الجهاد (الحديث: 3168)].

# [قَتَلُوهُ]

\* أصاب رجل جرح في عهده ﷺ ثم احتلم، فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «فَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَّالُ». [دالطهارة (الحديث: 337)].

\* أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْماً لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي القَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُونَ فِي القَسَامَةِ؟ قَالَ: نَقُولُ نَا أَبَا قِلاَبَةَ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الخُلفَاءُ. قَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ، وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ؟ فَقُلتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ، عِنْدَكَ رُؤوسُ لِلنَّاسِ؟ فَقُلتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ، عِنْدَكَ رُؤوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنِ بِلِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، لَمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، لَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لاَ. قُلتُ: أَرَأَيتَ لَوْ أَنَّ مَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، أَكُنْتَ تَوْجُمُهُ؟ قَالَ: لاَ، قُلتُ: فَوَاللهِ مَا قَتَلَ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ، أَكُنْتَ تَقُطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لاَ، قُلتُ: فَوَاللهِ مَا قَتَلَ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَحَداً قطُّ إلاَّ في إحْدَى ثَلاَثِ خِصَالِ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِ، أَوْ رَجُلٌ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَارْتَدَّ عَن الإسْلام، فَقَالَ القَوْمُ: أَولَيسَ قَدْ حَدَّثَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَطَعَ في السَّرَقِ، وَسَمَرَ الأَعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْسِ؟ فَقُلتُ: أَنَا أُحَدُّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ : أَنَّ نَفَراً مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلاَم، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قال: «أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا في إِبلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»، قالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ في آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا فَجيءَ بهمْ، فَأَمَرَ بهمْ فَقُطِّعَتْ أيدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ في الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا ، قُلتُ : وَأَيُّ شَيءٍ أَشَدُّ مِهًا صَنَعَ هؤُلاء، ارْتَدُّوا عَن الأَسْلاَم، وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا. فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْم قَطُّ، فَقُلْتُ: أَتَرُدُ عَلَىَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لاً، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللهِ لاَ يَزَالُ هذا الجُنْدُ بِخَيرِ مَا عَاشَ هذا الشَّيخُ بَينَ أَظْهُرهِمْ، قُلتُ: وَقَدْ كَانَ فَي هذا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، دَخَلَ عَلَيهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ

مِنْهُمْ بَينَ أَيدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ

بصَاحِبهمْ يَتَشَحُّطُ في الدَّم، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا،

فَخْرَجَ بَينَ أَيدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ في الدَّم،

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «بِمَنْ تَظُنُّونَ، أَوْ تَرَوْنَ،

قَتَلَهُ؟"، قالُوا: نَرَى أَنَّ اليَهُودَ قَتَلَتْهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى

اليَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: «آنْتُمْ قَتَلتُمْ هذا؟»، قالوا: لأَ،

قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ اليَهُودِ مَا قَتَلُوهُ»،

فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ،

قَالَ: «أَفْتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟». [خ في

الديات (الحديث: 6899)، راجع (الحديث: 233)].

\* أنه عليه كان في مغزى له، فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟»، قالوا: نعم فلاناً وفلاناً وفلاناً. ثم قال: «هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟»، قالوا: نعم فلاناً وفلاناً وفلاناً. ثم قال: «هَل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدِ؟»، قالوا: لا، قال: «لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيباً فَاطْلُبُوهُ»، فطلِب في القتلى، فوجده إلى جانب سبعة قد قتلهم، ثم قتلوه، فأتى النبي ﷺ فوقف عليه، فقال: «قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6308/

\* أن رجلاً أصابه جرح في رأسه. . . فاغتسل فكزَّ

فمات، فقال: «قَتلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللهُ، أَوَ لَمْ يَكُنْ شِفَاءَ

الْعِيِّ السُّؤَالُ»، وقال: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رأْسَهُ،

حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ». [جه الطهارة (الحديث: 572)].

\* خرجت في سفر، فأصاب رجلاً معنا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فأخبرناه ﷺ بذلك فقال: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله، ألاَّ سَألُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فإنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ \_ شك موسى \_ على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده». [د الطهارة (الحديث: 336)].

\* «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلاَفٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يجاوزُ تَرَاقِيهِمْ يُمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرتَدَّ عَلَى فوقِهِ، هُمَ شُرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ الله وَلَيْسُوا مِنْهُ في شَيْءِ، مَنْ قاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى باللهَ مِنْهُمْ»، قالوا: يا رسول الله ما سيماهم، قال: «التَّحْلِيقُ». [د في السنة (الحديث: 4765)].

\* «لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ: فإنْ شاؤوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شاؤوا

أَخَذُوا اللّهِيمَ». [د في الديات (الحديث: 4506)، ت (الحديث: 1387)، جه (الحديث: 2626)].

#### [قَتُلَى]

\* «ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ». [س الجنائز (الحديث: 2004)، تقدم (الحديث: 2004)].

### [قَتِيل]

\* «أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَا قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةً
 مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا».
 [س القسامة (الحديث: 4809)، تقدم (الحديث: 4707)].

\* قال ﷺ: ﴿أَلاَ إِنَّكُم يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هِذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُلَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلً فَأَهُدُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا ». [د في الديات (الحديث: 4504)، ت (الحديث: 4604)].

\* "إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِالله واليَوْمِ الآخِرِ فلاَ يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمَاً ولاَ يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَراً، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ، فقالَ: يَعْضِدَنَّ فِيهَا شَجَراً، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ، فقالَ: أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ لِلنَّاسِ، وإنَّمَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزاعةَ قَتَلْتُمْ هَلَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ اليَوْمِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَأْخُذُوا اليَوْمُ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَأْخُذُوا المَعْدَى: 1406)، راجع (الحديث: 1405).

\* أن رسول الله ﷺ: لما دخل مكة يوم الفتح قال: «أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلِ خَطَا الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا». [س القسامة (الحديث: 4810)، تقدم (الحديث: 4707)].

\* ﴿إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاكٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصْبَةِ»، وقال ﷺ: ﴿لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثُ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئاً». [دني الديات (الحديث: 4564)، س (الحديث: 4815)، جه (الحديث: 2630)].

\* ﴿إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ القَتْلَ، أو الفِيلَ ـ شَكَّ أَبُو

عَبْدِ اللهِ ـ وَسَلَّطَ عَلَيهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالمُؤْمِنِينَ، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدِ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدِ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هذهِ حَرَامٌ، لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ تُلتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدِ، فَمَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فَهوَ بِخيرِ تُلتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدِ، فَمَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فَهوَ بِخيرِ النَّقَطُ رَينِ: إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ القَتِيلِ»، فجاء رجل من أهل اليمن، فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال: «اكتب لي يا رسول الله، فقال: «الانجور من أهل الإذخر . . . فقال: «إلاَّ الإذْخِر ، إلاَّ قريش. [لا أَذْخِر ، إلاَّ الإِذْخِر ، إلاَّ الإِذْخِر ، إلاَّ

\* أنه عَلَىٰ دخل مكة عام الفتح قال: «أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَا الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا». [س القسامة (الحديث: 4812)، تقدم (الحديث: 4707)].

\* أنه ﷺ لما قدم مكة عام الفتح قال: «أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَا الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا». [س القسامة (الحديث: 4811)، تقدم (الحديث: 4707)].

\* خطب النبي ﷺ يوم فتح مكة فقال: «أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَا شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ». [س القسامة (الحديث: 4808)، تقدم (الحديث: 4707)].

\* قال ﷺ يوم حنين: «مَنْ لَهُ بَيّنَةٌ عَلَى قَتِيلِ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ»، وقد كره النبي ﷺ الظن فقال: «إِنَّمَا هذه صَفِيّةٌ». [خ في الأحكام (الحديث: 7170)، راجع (الحديث: 2100)].

\* "قَتِيلُ الْخَطَأْ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا». [س القسامة (الحديث: 2627)، س (الحديث: 4806)].

\* لما فتح الله على رسوله ﷺ مكة، قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّة الفيلَ وَسَلَّطَ عَلَيهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ يَخْدِي، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلاَ

يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِللَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ: إِمَّا أَنْ يُفَدَى وَإِمَّا أَنْ يُقَدَى وَإِمَّا أَنْ يُقَدَى وَإِمَّا أَنْ يُقَدَى وَإِمَّا أَنْ يُقَدِدَ، فقال العباس: إلا الإذخرَ»، فقام أبو شاو، رجل من أهل اليمن، فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال عَلَيْ : «اكْتُبُوا لأبي شَاو». [خ في اللقطة (الحديث: 2434)، راجع (الحديث: 112)، م (الحديث: 2028)، د (الحديث: 2017)، م (الحديث: 2028)، د (الحديث: 4051)، س (الحديث: 4799)، من (الحديث: 4801)، جه (الحديث: 2624).

\* لما فتحت مكة قام على فقال: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظْرَيْنَ: إمَّا أَنْ يُودَي، أو يُقَادَ»، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتب لي، قال العباس: اكتبوا لي، فقال على المختبوا لأبي شاه. [دفي الديات (الحديث: 4505)، راجع (الحديث: 2017)].

\* «مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَفْسِ تَمُوتُ وَلَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إلَيْكُمْ وَلَهَا اللَّانْيَا إلاَّ الْقَتِيلُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ فَيُفْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى». [س الجهاد (الحديث: 3159)].

\* «مَنْ أَقامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَه فَلَهُ سَلَبُهُ». [خ في المغازي (الحديث: 4322)].

\* «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ». [س القسامة (الحديث: 4801)، تقدم (الحديث: 4801)].

\* «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفَدَى». [س القسامة (الحديث: 4800)، تقدم (الحديث: 4799)].

#### [قَتيلاً]

\* خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عامَ حُنَينِ، فَلَمَّا التَقَينَا، كانَتْ لِلمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيتُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيفِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكُهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ فَقُلتُ: ما بَالُ النَّاسِ؟ قالَ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا،

وَجَلَسَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ عَلَيهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ عَلَيهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ عَلَيهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ عَلَيهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ مَلَبُهُ». فَقُمْتُ، ثُمَّ عَلَيهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقُمْتُ، ثُمَّ فَلَكُ يَا ثَبِيلًا لَهُ عَليهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقُمْتُ، فَقَلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ النَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ النَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِي، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ عَنِي، فَقَالَ أَبُو بَكُو الصّدِيقُ اللهِ، وَسَلَبُهُ عَنْهُ: لَاهَا اللهِ إِذَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يَقْتِقُ اللهِ عَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَنِي، فَقَالَ أَبُو بَكُو الصّدِيقُ اللهِ اللهِ إِذَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، وَسَي اللهُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَنِي ، فَقَالَ الدّرْعَ، فَابْنَعْتُ بِهِ النَّبِي عَلَيْهُ: «صَدَقَ». الدّرْعَ، فَابْنَعْتُ بِهِ النَّبِي عَلَيْهُ: «صَدَقَ». فَقَالَ مَعْ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَنْهِ، فَقَالَ مَالُبَهُ مُ فَقَالَ مَنْ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ عَنْهُ، فَقَالَ مَعْمِدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ أَلْتُهُ مُنَ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا مَالٍ تَأَثَلُتُهُ فَى مَحْدُونًا فَي بَنِي سَلِمَة، فَإِنَّهُ لَأُولُ مَالٍ تَأَثَلُتُهُ فَى الْإِسْلَامِ. الخينِ عَنْ وضِ الخمس (الحمديث: 3142)، راجع (الحديث: 2100).

\* خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَامَ حُنَيْنِ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا، كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْل عَاتِقِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقُلْتُ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ ». قَالَ: فَقُمْتُ ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ ذلِكَ، فَقَالَ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذلِكَ، الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟»، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: صَدَقَ، يَا رَسُولَ اللهِ، سَلَبُ ذلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: لَا هَا اللهِ، إذا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ، وَعَنْ رَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : «صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ»، فَأَعْطَانِي، قَالَ: فَبعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفاً فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلَام. [مِ في الجهاد والسير (الحديث: 4543/ 1751/ 41)، راجع (الحديث: .[(2702

# [قُحَافَةَ]

\* أنه على خطب يوماً، فقال: "إنَّ رَجُلاً خَيَرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ، وَيَأْكُلَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ أَنْ يَأْكُلَ، وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ؟، فاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ»، قال: فبكى أبو بكر، فقال أصحاب النبي على: ألا تعجبون من هذا الشيخ إذ ذكر على رجلاً صالحاً خيره ربه بين الدنيا. . فقال أبو بكر: بل نفديك بآبائنا وأموالنا، فقال على: "مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَمَنَ النَّاسِ أَحَدُ أَمَنَ إِلَيْنَا فِي صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ مِنْ ابنِ أَبِي قُحَافَةً، وَلوْ كُنْتَ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ ابنَ أَبِي قُحَافَةً خَلِيلاً، ولكِنْ وُدُّ وإِخَاءُ إِيمَانٍ»، ـ مرتين أو ولكِنْ وُدُّ وإِخَاءُ إِيمَانٍ»، ـ مرتين أو ثلاثاً ـ "وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ". [ت المناقب (الحديث: ثلاثاً - "وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ". [ت المناقب (الحديث:

\* "إِنَّهُ لَيسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلكِنْ خُلَّةُ الإِسْلاَمِ أَفضَلُ، سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هذا المَسْجِدِ، غَيرَ خَوْخَةٍ أِبِي بَكْرٍ ". [خ في الصلاة (الحديث: 467)، انظر (الحديث: 3656، 3657)].

\* «بَينَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيهَا دَلوٌ، فَنَرَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَة، فَنَرَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَة، فَنَرَعْ بِهَا ذَنوبًا أَوْ ذَنوبَينِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفَ ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَأَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ، فَلُ ضَعْفَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَأَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعُ عُمَرَ، حَتَّى ضَرَبَ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعُ عُمَر، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 1364)، انظر (الحديث: 7022، 7022)، م (الحديث: 6142)].

\* لما سمع ﷺ صوت عمر، قال ابن زمعة: خرج ﷺ حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال: (لاً، لاً، لاً، لاً لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ ابنُ أبي قُحَافَةً». [د في السنة (الحديث: (4661)، راجع (الحديث: 4660)].

\* الله كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةً خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَة خَلِيلاً ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6124/ 2383/ 5)،

\* خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عامَ حُنينِ، فَلَمَّا التَقَينَا كَانَتْ لِلمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيتُ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائهِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ بالسَّيفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ فَقُلتُ: ما بَالُ النَّاسِ؟ قالَ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. ثُمَّ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيهِ بَيِّنةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، قالَ: ثُمَّ قالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقُلتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقَالَ: «ما لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟» فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنِّي. فَقَالَ: أَبُو بَكُر: لَاهَا اللهِ، إذاً، لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ، مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ فَيُعْطِيَكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ، فَأَعْطِهِ». فَأَعْطَانِيه، فَابْتَعْتُ بِهِ مَحْرَفاً في بَنِي سَلِمَةَ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مالٍ تَأَثَّلْتُهُ في الإِسْلَام. [خ في المغازي (الحديث: 4321)، راجع (الحديث:

\* قال ﷺ يوم بدر: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيراً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا». [د في الجهاد (الحديث: 2738)، راجع (الحديث: 2737)].

\* «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً». [س القسامة (الحديث: 4764)].

# [قَتِيلَكُمۡ]

\* أن عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر، فتفرقا في نخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمٰن وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي على فتكلموا . . . فبدأ أصغر القوم، فقال على الكبر الكبر الكبر الكبر الكبر الكبر الكبر أن شتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي على «أَتَسْتَحِقُونَ قَتِيلَكُمْ، أَوْ قَالَ: صَاحِبَكُمْ، بِاللهُ أَمرُ لم بِأَيمانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ»، قالوا: يا رسول الله أمرٌ لم نره، قال: «فَتُبَرّئُكُمْ يَهُودُ في أَيمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». الره، قال: «فَتُبَرّئُكُمْ يَهُودُ في أَيمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». [خ في الأدب (الحديث: 6143)، واجع (الحديث:

راجع (الحديث: 6123)].

\* «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلاً ، لاَتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلاً ، وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللهِ ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6125/2383/6)].

#### [قَحْطَانَ]

\* (لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ، حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ، يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ». [خ في المنافب (الحديث: 3517)، انظر (الحديث: 7117)، م (الحديث: 7237)].

# [قُحِطْتَ $]^{(1)}$

\* أن رسول الله عَلَيْ أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاء ورأسه يقطر فقال: «لَعَلَّنَا أَعْجَلنَاكَ؟»، فقال: نعم، فقال عَلَيْ : «إِذَا أُعْجِلتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيكَ الوُضُوءُ». [خ في الوضوء (الحديث: 180)، م (الحديث: 776)، جه (الحديث: 606)].

# [قِحُفِهَا]<sup>(2)</sup>

\* ذكر ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلُّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِي أَشَبُهُهُ كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌ قَطَلُ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِي أُشَبِّهُهُ يَعِبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَعَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَةً بَيْنَ الشَّأُم فَلَيْتُرا الشَّأُم وَلْعُرَاقٍ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ، فَالْغُونَ الْأَرْض؟ قال: «أَرْبَعُونَ فَالْ: «أَرْبَعُونَ قَال: «أَرْبَعُونَ فَال: «أَرْبَعُونَ فَال: «أَرْبَعُونَ فَال: «أَرْبَعُونَ

يَوْماً ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْرِ ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أَتَكَفَينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا ، اقْذُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بأَيْدِيهِمْ شَيْءً] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِناً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَالَلُّؤْلُوِ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِى حَيْثُ يَنْتَهى طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لاَ يَدَانِ لأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَريَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ، مَرَّةً ، مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارٍ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رقَابِهِمْ ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضَ، فَلاَ يَجدُونَ فِي الأَرْض مَوْضِعَ شِبْرِ إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ

<sup>(1)</sup> قُحِطْت: أَيْ فَتَرت وَلَمْ تُنْزِل، وَهُوَ مِنْ أَفْحَطَ النَّاسِ: إِذَا لَمْ يُمطَروا، وَهَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخ، وَأُوجِبَ الغُسل بِالْإِيلَاج.

 <sup>(2)</sup> قِحْفِها: أي: قِشْرها، تَشْبِيهًا بقِحْف الرَّأْسِ، وَهُوَ
 الَّذِي فَوْقَ الدِّماغ، وَقِيلَ: هُوَ مَا انْفَلَق مِنْ جُمْجَمَته وانْفَصَل.

عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ اللهُ خَتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لاَ يَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ اللهُ مَطَراً لاَ يَكُنُ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الأَرْضِ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالرُّلْقَةِ [كَالرَّلَفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ الأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِي بَركَتَكِ، فَيَوْمَئِذِ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارِكُ فِي الْعِصَابَةُ مِنَ اللهِّلِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ وَاللَّقَحَةَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ وَاللَّقَحِةَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ وَاللَّقَحِةَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ وَاللَّقَحِةَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ وَاللَّقَحِةُ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ وَلِكُ لِمُنَاسِ، وَلَكُلُ إِبْرِ لِلْكَوْمِ الْفَعْنَ وَالْمُ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ وَاللَّهُ مِنْ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وكُلُ مُسْلِم، ويَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحَمْرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ اللَّالَعَلَى الْفَتَن وَاشِراط السَاعة (الحديث: 1295)، السَاحديث: (10-ديث: 4076) . د (الحديث: 4076) . د (الحديث: 4076) .

### [قَدَّ]<sup>(1)</sup>

\* (بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْر، مُضْطَجِعاً، إذْ أَتَانِي آتِ فَقَدَّا»، وسمعته يقول: «فَشَقَّ ـ مَا بَينَ هذه إِلَى هذه - فَاسْتَخْرَجَ قَلبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً ، فَغُسِلَ قَلبِي، ثُمَّ خُشِيَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ أَبْيَضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جُبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِّيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلٍّ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيي وَعِيسي،

(1) قَدَّ: القَدُّ: القَطْعُ طُولًا، كالشَّق.

وَهُمَا: ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلُّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قَالاً: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَّاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنَّ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَّى السَّمَّاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ ۚ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالْأَخِ الصَّالِح والنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى الصَّالِح، السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكى، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ: أَبْكِي لأَنَّ غُلاَماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ،

فَرَدَّ السَّلاَمَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنْتَهِى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جبْريلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بإنَاءٍ مِنْ خَمْر وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَن وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَل، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِي الفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ ، ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٌ، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِيَّ إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسِى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلٌ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيتُ، وَلكِنْ أَرْضى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيتُ فَريضَتِي، وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي». [خ في مناقب الأنصار (التحديث: 3887)، راجع (الحديث:

## [قُدَّامَهُ]

\* ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى ، وقال: ﴿لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَينَ يَدَيهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيهِ ، وقال: ﴿لاَ يَبْزُقُ بَينَ يَدَيهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلكِنْ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلكِنْ عَنْ وقال: ﴿لاَ يَبْزُقُ بَينَ يَدَيهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلكِنْ عَنْ

يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ »، وقال: «لاَ يَبْزُقْ فِي القِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ». [خ في مواقيت الصلاة (الحديث: 531)].

\* «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَيسَ بَينَ اللهِ وَبَينَهُ تُرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلاَ يَرَى شَيئاً قُدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَينَ يَدَيهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». [خ في الرفاق (الحديث: 6539)، انظر (الحديث: 1413)، م (الحديث: 2345)].

# [قُدَّامَهُمْ]

\* «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأَمْمُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الأُمَّةُ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ العَشَرَةُ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ العَشَرَةُ، وَالنَّبِيُ عَلَمُ اللَّهُ الْحَدِيرِ، قُلتُ: يَا جِبْرِيلُ، هؤلاَ عُلْمَا أُمِّتِي؟ قالَ: لاَ، هؤلاَ عُلْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### [قَدَح]

\* «انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أُووُا المبِيتَ إِلَى غَارٍ فَلَحَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هذهِ الصَّحْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ الصَّحْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ الصَّحْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ الصَّحْرَةِ وَكُنْتُ لاَ أَعْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً، فَنَأَى بِي في طَلَبِ شَيءٍ يَوْماً، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا يُومِينِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَعْبِقَ قَبْلَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَينِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَعْفِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلَي مَلْكِمْ الْفَجْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشُورِبَا الشَيقَاظَةُ فَشَرِبَا فَشُرِبَا فَشُرِبَا فَشَرِبَا فَاسْتَيقَظَا فَشُورِبَا

غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيئًا لاَ يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّىَ بَينِي وَبَينَ نَفسِهَا ، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيهَا قالَتْ: لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إلاَّ بحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُّقُوعِ عَلَيهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافِرُجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: وَقالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدَّي إِلَىَّ أَجْرِي، فَقُلتُ لَهُ: كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ، مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَم وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَسْتَهَّزى مْ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِي مُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَيئاً، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا مَا نَحْنِ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». [خ في الإجارة (الحديث: 272))، راجع (الحديث: 2215))، م (الحديث: 6886)].

\* أنه ﷺ نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ فقال: «أَهْرِقْهَا»، قال: فإني لا أروى من نفس واحد؟ قال: «فأبِنِ القَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيكَ». [ت الأشربة (الحديث: 1887)].

\* (بَينَما أَنا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَلَحٍ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ حَتَّى أَنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَحْرُجُ في أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْظَيتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، قالوا: فما أُولته يا رسول الله؟ قال: (العِلمَ». [خ في العلم (الحديث: 82)، انظر (الحديث: 6140، 7007، 7007، 7007)، م (الحديث: 6140، 1640، ت (الحديث: 2284)].

\* خرج علينا ﷺ ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي

والعجمي، فقال: «اقْرؤوا فكلُّ حَسَنٌ، وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ، يَتَعَجَّلُونَهُ ولا يَتَأَجَلُونَهُ». [دالصلاة (الحديث: 830)].

\* «رَأَيْتُ كَأَنِّي أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ»، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «العِلْم». [ت المناقب (الحديث: 3687)، راجع (الحديث: 2284)].

\* «رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ، فَإِذَا أَرْبَعَهُ أَنْهَارٍ: نَهَرانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: النِّيلُ وَالفُرَاتُ، وَأَمَّا البَاطِنَانِ: فَنَهَرَانِ في الجَنَّةِ، فَأُتيتُ بِثَلاَثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ حَسَلٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لِي: فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ». [خ في الأشربة (الحديث: 5510)، راجع (الحديث: 5570)].

\* قال ﷺ «بينا أنا نائم أتيت بقلح لبن، فشربت منه، حتى إني لأرى الريّ يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي يعني عمر»، فقالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «العِلم». [خ في التعبير (الحديث: 7006)، راجع (الحديث: 82)].

\* ﴿ لاَ يَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ، وَلاَ يَشْرَبْ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلاَ يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ فِي إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكَهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّراً، وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ، يُرِيدُ التَّوَاضُعَ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِعَدَدٍ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهُوَ إِنَاءً عَيسى ابْنِ مَرْيَمَ ، إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ: أُفِّ! هذَا مَعَ اللهُ نُياً». [جه الأشربة (الحديث: 3431)].

\* "يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصَمَلَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُمْ، وَصَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَصِيَامَهُمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَعُمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، اللَّهِنَ وَيُقْرَؤونَ اللَّهُرَ وَنَا الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ في النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيئًا، وَيَنْظُرُ في القِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيئًا، وَيَنْظُرُ في الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيئًا، وَيَنْظُرُ في اللِّدِيثِ فَلاَ يَرَى شَيئًا، وَيَنْظُرُ في الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيئًا، وَيَنْظُرُ في الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيئًا، وَيَتَمَارَى في الفُوقِ». الخوي فضائل القرآن (الحديث: 5058)، راجع (الحديث: 3344).

#### [قِدُحُهُ]

\* بينما نحن عند رسول الله على وهو يقسم قسمًا ، أتاه ذو الخويصرة فقال: يا رسول الله اعدل، فقال: «وَيلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِل، قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ»، فقال عمر: ائذن لي فيه فأضرب عنقه ؟ فقال: «دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَيَامِهِمْ ، يَقْرَوُونَ مِنَ الدِّينِ كما يَمْرُقُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كما يَمْرُقُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهُم، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كما يَمْرُقُ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رَصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجِدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَصْدِهِ وَهَوَ قِدْحُهُ – فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رَصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَصْدِهِ وَهِوَ قِدْحُهُ – فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى لَعْمِهُ وَهُو فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى لَمُ مُنَا يُوجِدُ فَيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رَصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى وَمِثْلُ أَنْ وَمُثَلُ أَلْمُ وَكُلُ عَلَى المَرْأَةِ ، أَوْ مِثْلُ رَجُلُ أَسْوَدُ ، إِحْدَى عَضُدَيهِ مِثْلُ ثَذِي المَرْأَةِ ، أَوْ مِثْلُ رَجُلٌ أَسْوَدُ ، إِحْدَى عَضُدَيهِ مِثْلُ ثَدْدِي فَرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ». وَمُو تَعْرَدُونُ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ». الْبَعْعَةِ تَدَرْدُرُ ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ . (الحديث: 2453). راجع (الحديث: 2452).

## [قُدِّرَ]

\* "إِنَّ النَّذْرَ لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءِ إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَلَرُ، مَا قُدُّرَ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُبَسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذلِكَ، وَقَدْ قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ». [جه الكفارات (الحديث: 2123)].

\* "احْتَجَّ آدمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَ ذُرِّيَتَكَ مِنَ الجَنَّةِ؟ قَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالاَتِهِ وَكَلاَمِهِ، ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ". [خ في التوحيد (الحديث: 7515)، راجع (الحديث: 3408)].

\* «أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنَّبِ الشَّيطَانَ ما رَزَقْتَنَا ، اللَّهُمَّ جَنَّبِي الشَّيطَانَ ما رَزَقْتَنَا ، ثُمَّ قُدِّرَ بَينَهُمَا في ذلِكَ ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيطَانٌ أَبَداً ». [خ في النكاح (الحديث: 5165)، والحديث: 141)].

\* أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن

تحمل، فقال: «اغْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»، فلبث الرجل، ثم أتاه فقال، إن الجارية قد حبلت، فقال: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». [م في النكاح (الحديث: 354/ 1439)، د (الحديث: 2173)].

\* أَن رجلاً سأله ﷺ عن العزل، فقال: إن امرأتي ترضع، وأنا أكره أن تحمل، فقال ﷺ: "إنَّ مَا قَدْ قُدِّرَ فِي الرَّحِم سَيَكُونُ". [س النكاح (الحديث: 3328)].

\* إِنَّ لِي جَارِيةً، أَعْزِلُ عَنْها؟ قال: «سَيأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ شَيْءٌ لَهَا»، قَدْ حَمَلَتِ الجارِيَةُ! فقالَ: «مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ شَيْءٌ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ». [جه السنة (الجديث: 88)].

\* "تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟». [م في القدر (الحديث: 6685/ 600/ 11)].

\* «لاَ تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا ما قُدِّرَ لَهَا». [خ في القدر (الحديث: 601)، راجع (الحديث: 2140)، د (الحديث: 2176)].

\* ﴿ لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَي اللهُ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ ، وَلَكِنْ يُلقِيهِ النَّذْرُ إِلَى القَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ ، فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ ، فَيُؤْتِي عَلَيهِ ما لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيهِ مِنْ قَبْلُ ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6694)، راجع (الحديث: 6694)].

\* (لا يَحِلُّ لامْرَأَةِ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفرِغَ
 صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا ما قُدِّرَ لَهَا». [خ في النكاح (الحديث: 5152)، راجع (الحديث: 2140)].

\* "مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَصْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ». [م ني الجمعة (الحديث: 1984/ 857)].

\* «مَنْ كَانَتَ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ الله غِنَاهُ في قَلْبِهِ
 وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ راغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ

الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2465)].

#### [قَدَّرَ]

\* «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسى، فَقَالَ لَهُ مُوسى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبَتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ، قالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسى أَبُونَا خَيَّبَتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ، قالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلاَمِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجَّ آمُمُ مُوسى الله فَحَجَّ آدَمُ مُوسى الله فَعَلَى القدر (الحديث: 661م)، راجع (الحديث: 340م)، (الحديث: 6634)، حديث: (80م).

#### [قَدُر]

\* أَخذَ ﷺ يوم حنين وَبَرَةً من جنب بعير فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لاَ يَجِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هذِهِ إِلاَّ الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ». [س قسم الفيء (الحديث: 4149)].

\* ﴿إِذَا أَصَابَ المُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثاً يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ \*. [د في السنة (الحديث: 4582)، ت (الحديث: 1259)، س (الحديث: 4826، 4827)].

\* «أُرِيتُ لَيْلةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي، فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ». [م في الصيام (الحديث: 2760/ 1166/ 212)].

\* «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنسِيتُهَا، وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسُجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ». [م في الصيام (الحديث: 2767/ 1168)].

\* اعتكفنا مع رسول الله على العشر الأوسط من رمضان، قال: فخرجنا صبيحة عشرين، قال: فخطبنا على أُرِيتُ لَيلة فخطبنا على صبيحة عشرين، فقال: "إنِّي أُرِيتُ لَيلة القَدْرِ، وَإِنِّي نُسِّيتُهَا، فَالتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وَتْرِ، فَإِنِّي رَأَيتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَليَرْجِعْ». [خ في العتكاف (الحديث: 669)].

\* اعتكفنا مع النبي على العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين، فخطبنا، وقال: ﴿إِنِّي أُرِيتُ

لَيلَةَ القَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، أَوْ: نُسِّيتُهَا، فَالتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأَوَاخِرِ في الوَتْرِ، وَإِنِّي رَأَيتُ أَنِّي أَسْجُدُ في ماء وَطِينٍ، فَمَنْ كانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَليَرْجِعْ». [خ في فضل ليلة القدر (الحديث: 2016)، راجع (الحديث: 669)].

\* اعتكفنا معه على العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة عشرين، فخطبنا على فقال: "إِنِّي أُرِيتُ لَيْنَهَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نَسِيتُها ـ أَوْ أُنْسِيتُهَا ـ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأُواخِرِ مِن كُلِّ وِتْرٍ، وَإِنِّي رَأَيتُ [أُرِيتُ] أَنِّي الْعَشْرِ الأُواخِرِ مِن كُلِّ وِتْرٍ، وَإِنِّي رَأَيتُ [أُرِيتُ] أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلْيَرْجِعْ». [م في الصيام (الحديث: 2764/ 1167/ 2062)].

\* «أَلاَ إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِقَدْرِ غَدْرَبِهِ». [جه الجهاد (الحديث: 2873)].

\* «أَمّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْن، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشمس، وكانَتْ قَدْرَ الشّمس، وكانَتْ قَدْرَ الشّمرَاكِ، وَصَلَّى بِيَ العَصْرَ حِينَ كَانَ ظَلَّهُ مِثْلَهُ، وصلى بي يعني: المغرب ـ حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان فلم مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر، فأسفر، ثم التفت إلى فقال: يا محمد هذا وقت فأسفر، ثم التفت إلى فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين». [د

\* إن أم حبيبة استحيضت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله ﷺ قال: «لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ لِتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا فَلْتَتُرُكِ الصَّلاَةَ ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَقٍ». [س الحيض والاستحاضة (الحديث: 354)، تقدم (العديث: 209)].

\* إن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله ﷺ الدم، فقال لها: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ

حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي». [م في الحيض (الحديث: 757، 458) د (الحديث: 279)، س (الحديث: 207). (351).

\* أَنْ أَمْ حبيبة كانت تستحاض سبع سنين فسألته ﷺ فقال: «لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَأُمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي». الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي». [س الطهارة (الحديث: 210)، تقدم في الطهارة (الحديث: 203)].

\* إن امرأة كانت تهراق الدماء على عهده ﷺ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ﷺ فقال: «لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ، الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرِكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرِكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فإذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَعْتَرِكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فِأَوْبٍ، فَلْتَعْتَرِكُ، ثُم لِتَسْتَنْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فيهِ ». [دالطهارة (الحديث: 274)، س (الحديث: 208)].

\* أن زيد بن ثابت قال: تسحرنا معه ﷺ، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً». [خ في الصوم (الحديث: 1921)، راجع (الحديث: 575)].

\* "إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كما بَينَ أَيلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ اليَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْإَبَارِيقِ كَعَدَدِ نجُومِ السَّمَاءِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6580)، م (الحديث: 6950)].

\*أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عَلَيْةَ: (هَل تُضَارُونَ في القَمرِ لَيلَةَ البَدْرِ؟)، قالوا: لا يا رسول الله، قال: (فَهَل تُضَارُونَ في الشِّمْسِ لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟)، قالوا: لا يا رسول الله، قال: (فَهَل اللهُ النَّاسَ يَوْمَ اللهُ، قال: (فَهَلُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ اللهِ النَّهُ النَّاسَ يَوْمَ اللهِ النَّهُ النَّاسَ يَوْمَ اللهِ النَّهُ النَّاسَ يَوْمَ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ اللهَ النَّاسَ يَوْمُ اللهَ النَّاسَ يَوْمُ اللهَ النَّاسَ يَعْبُدُ القَمرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، القَمرَ وَتَبْعَ مُنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْعَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْعَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْعَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْعَ مُنَ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْعَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، مَكَانَ اللَّوَاغِيتَ، وَتَبْعَ مُنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، مَكَانَ اللَّوَاغِيتَ، مَكَانَ عَرَفَاهُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا اللهُ في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ رَبُّكَ رَبُنَا فَيَتَبْعُونَهُ، ويَصْرَب الطَّرَاطُ بَينَ

ظَهْرَى جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يجيزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفي جَهَنَّمَ كَلاّلِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمُ السَّعْدَانَ؟»، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهمْ، فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، أَوِ المُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، أَو المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُحْرِجَ بُرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنَّ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيِئاً، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العَبَادِ، وَيَبْقَى ۚ رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أي رَبِّ اصْرف وَجْهي عَن النَّار، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْغُو اللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: هَل عَسَيتَ إِنْ أُغْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَشْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَداً، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ: هَل عَسيتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ وَالشُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ

الله: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ مَا أَعْلَرَكَ، عَيرَ مَا أَعْلَرَكَ، فَيَقُولُ: وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ، فَيقُولُ: أَي رَبِّ لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدُعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: يَدُعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: الْحُولِ الجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ الله لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ الله: ذلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ الله: ذلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7437)، راجع (الحديث: 808)].

\* "إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ
 رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ، الأَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ
 [جه إفامة الصلاة (الحديث: 1094)].

﴿ إِنِي أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا)، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ التِّي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي». [خ في الحيض (الحديث: 325)].

\* خرج رسول الله ﷺ يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: ﴿إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيلَةِ القَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسى

أَنْ يَكُونَ خَيراً لَكُمُ، التَّمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالتِّسْعِ وَالتِّسْعِ وَالتِّسْعِ وَالتِّسْعِ وَالنِّسْعِ وَالنِّسْعِ وَالنِّسْعِ وَالنِّسْدِينَ. 49)، انظر (الحديث: 2023، 6049)].

\* «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». [م في الصيام (الحديث: 2754/ 1165/ 206)، د (الحديث: 1385)].

\* "تَحَرَّوْا لَيلَةَ القَدْرِ في الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَّوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». [خ في فضل ليلة القدر (الحديث: 2017)، انظر (الحديث: 2019، 2020)].

\* «تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ»، أو قال: «فِي السَّبْعِ [التَّسْعِ] الأَوَاخِرِ». [م في الصبام (الحديث: 5/275)].

\* (تُدُنَى الشَّمْسُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنَ الْخَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنَ الْخَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِفْدَارِ مِيلٍ»، قال: (فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى مَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللَّهِ مَنْ يَكُونُ إِلَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْحِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَاماً». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7135/ 2864/ 62)، ت (الحديث: 2421)].

\* «الْتَمِسُوا [تَحَرَّوْا] لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». [م في الصيام (الحديث: 2768/1169/219)].

\* "الْتَعِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ \_ يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدْرِ \_
 فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ ، فَلاَ يُعْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي». [م في الصبام (الحديث: 775/1165/209)].

\* «التَّمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيلَةَ القَّدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى». [خ في فضل ليلة القدر (الحديث: 2021)، انظر (الحديث: 2022)، د (الحديث: 1381)].

\* تَوضَّأُ النبي ﷺ وَاحِدةً وَاحِدةً، فقالَ: "هذَا وُضوءُ مَنْ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلاَة إِلا بِهِ"، توضأ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، فقالَ: "هذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوءِ"، وتَوضَّأ ثَلاَثاً ثَلاَثاً ثَلاَثاً وقَالَ: "هذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ، وَهُو وُصُوئِي وَوضُوعُ وَصُوعِي وَوضُوعَ وَصُوعَ وَصُوعِي وَوضَّا هكذَا، ثُمَّ قَالَ وَوضُوعًا هكذَا، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءً". [جه الطهارة (الحديث: 419)].

\* خرج النبي ﷺ ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: "خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيلَةِ القَدْرِ، فَتَلاَحَى القَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيراً لَكُمْ، فَالتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالخَامِسَةِ». [خ في فضل ليلة القدر (الحديث: 2023)، راجع (الحديث: 49)].

\* سألت امرأة النبي ﷺ قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ تِلْكَ الأَيَّامَ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَغْفِرِي وَصَلِّي . [س الحيض والاستحاضة (الحديث: 352)، تقدم (الحديث: 208)].

\* صلى بنا ﷺ ثم قام فينا خطيباً، فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، وكان فيما قال: «إِن الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلاَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ»، وكان فيما قال: «أَلاَ لاَ يَمْنَعنَّ رَجُلاً هيبةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَق إِذَا عَلِمَهُ"، فبكي أبو سعيد فقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا، وكان فيما قال: «أَلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، وَلاَ غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةٍ إمَام عامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ»، وكان فيما حفظنا يومنذ «أَلاَ إِنَّ بَني آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤمِناً وَيَحْيِي مُؤْمِناً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِناً وَيَحْيَى مُؤْمِناً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، أَلا وَإِنَّ مِنْهُمُ البَطِيءَ الغَضَبِ سَرِيعَ الفّيءِ، وَمِنْهُمْ سَرِيعَ الغَضَبِ سَريعُ الفَيْءِ، فِتِلْكَ بِتِلْكَ، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ سَريعُ الغَضَبُ بَطِيءُ الفَيء، أَلاَ وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الغَضَبِ سَرِيعُ الفَيءِ، ألا وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الغَضَبِ بَطِيءُ الفيء، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ القَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ سَيِّءُ القَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَب، وَمِنْهُمْ حَسَنُ القَضَاءِ سَيِّءُ الطَّلَب، فَتِلْكَ بتِلْكَ؛ أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ السيءُ الفَضَاءِ السَّيِّءُ الطَّلَبِ، أَلاَ وَخَيْرُهُمْ الْحَسَنُ القَضَاءِ الحَسَنُ الطَّلَبِ، أَلاَ وَشَرُّهُمْ سَيِّءُ القَضَاءِ سَيِّءُ الطَّلَبِ، أَلاَ وَإِنَّ الغَضَبَ جَمْرةٌ في

قَلْبِ ابنِ آدَمَ؛ أَمَا رَأْيتُمْ إِلَى حُمْرةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ، فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَقْ الْوَدَاجِهِ، فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَقْ بالأَرْضِ»، قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء فقال ﷺ: "أَلاَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فيمَا مَضَى مِنْهَا إِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فيمَا مَضَى مِنْهُ». [ت الفتن (الحديث: 2191)، جه (الحديث: 4000)].

\* عنه ﷺ في ليلة القدر قال: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ». [د في شهر رمضان (الحديث: 1386)].

\* قال رسول الله ﷺ: "من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار". وفي رواية "من جَمْرِ جَهنَّم"، فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: "قَدْرَ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعشِّيهِ"، وقال في رواية: "أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْم وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْم". [د في الزكاة (الحديث: 629)].

\* قال أناس: ياً رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هَل تُضَارُّونَ في الشَّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: ﴿هَل تُضَارُّونَ في القَمَر لَيلَةَ البَدْر لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئًا فَلَيَتَّبِعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في غَيرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَب جِسْرُ جَهَنَّمَ»، قال ﷺ: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدُعاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَبِهِ كَلاَلِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، أما رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهَا لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلاَّ اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ، مِمَّنْ كانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إَلَّهَ إلاَّ والسير (الحديث: 4513/ 1738/ 16)].

\* "إِنِّي لاَ أَدْرِي مَا قَدْرَ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ

هُ \* نَوْدِي، وَأَشَادَ الْ أَبِيكُ وَعُمَ، وَاهْتَدُوا بِعَلْي

أ بي أَسْ بَعْدِي، وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بِكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ، وَمَا حَدَّثَكُم ابنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ». [ت المنافب (الحديث: 3668، 3662)].

\* «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُ إلى الله أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فيها مِنْ عَشْرِ فِي الْحِبَّةِ ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامٍ سَنَةٍ ، وقيّامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامٍ سَنَةٍ ، وقيّامُ كُلِّ لَيْلَةٍ القَدْرِ ». [ت الصوم (الحديث: 758)].

\* «مَا مِنْ رَجُلِ يَدْعُو الله بِدُعَاءِ إلاّ اسْتُجِيبَ لَهُ، فإِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ في اللَّخِرَةِ، أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ في اللَّغِيرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ في الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ في الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرٍ مَا دَعَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم أَوْ يَسْتَعْجِلْ، قالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ قالً: يَقُولُ: دَعَوْتُ رَبِّي فَمَا اسْتَجَابَ لِي ». يَسْتَعْجِلُ؟ قالً: يَقُولُ: دَعَوْتُ رَبِّي فَمَا اسْتَجَابَ لِي ». [ت الدعوات (الحديث: 3604)].

\* «مَنْ أَعْنَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكِ، وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ، يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَيُعْظَى شُرَكاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ». [خ في الشركة (الحديث: 2503)، راجع (الحديث: 2491)، د (الحديث: 3945)].

\* «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، قُوُمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». [م في الأيمان (الحديث: 4303/ 1501/ 49)، راجع (الحديث: 3750)].

\* «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [س الصيام (الحديث: 2202)، تقدم (الحديث: 2202)].

\* "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِساَباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". [خ ني فضل ليلة القدر (الحديث: 2014)، راجع (الحديث: 1901)].

\* «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». [س الإيمان وشرائعه (الحديث: 2066، 5042). (5042).

اللهُ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلاَمَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِن ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ ماءٌ يُقَالُ لَهُ ماءُ الحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ في حَمِيل السَّيل، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكاؤُهَا، فَاصْرِف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلكَ ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَلاَ يَزَالَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيُعْطِى اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَاب الجَنَّةِ، فَإِذَا رَأَى ما فِيهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَوَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلنِي أَشْقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بالدُّخُولِ فِيهَا، فَإِذا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمانِيُّ، فَيَقُولُ لَهُ: هذا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في الرقاق (الحديث: 6573)، راجع (الحديث: 806)].

\* قالت عائشة: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: "انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ، فَأَحْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي، ثُمَّ الْتِينَا بِمَكانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَلْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ». [خ في العمرة (العديث: 1787)، راجع (العديث: 294)].

\* كان ﷺ يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: «تَحَرَّوْا لَيلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». [خ في فضل ليلة القدر (الحديث: 2020)، راجع (الحديث: 2017)، ت (الحديث: 207)].

\* «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ،
 أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظُمُ غَدْراً مِنْ أَمِير عَامَّةٍ». [م في الجهاد

\* «مَنْ قَامَ لَيلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [خ في الصوم (الحديث: 1901)، راجع (الحديث: 35)، م (الحديث: 1750، 1778)، س (الحديث: 2205)].

\* «مَنْ كانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَليَرْجِعْ، فَإِنِّي أَرْبِتُ لَيَلُهُ الْمَشْرِ أَرِيتُ لَيلَةَ القَدْرِ، وَإِنِّي نُسِّيتُهَا، وَإِنَّها فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِي وثْرٍ، وَإِنِّي رَأَيتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَماءٍ ». [خ في الأذان (الحديث: 813)، راجع (الحديث: 669)].

\* «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيءٍ فَلَيَتَحَلَّلهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، فَلْيَتَحَلَّلهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِن كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ مَيْنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيهِ». تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيهِ». [خ في المظالم والعصب (الحديث: 2449)].

"مَنْ يَقُمْ لَيلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
 مِنْ ذَنْبِهِ". [خ في بدء الإيمان (الحديث: 35)، انظر (الحديث: 37، 38، 1901، 2008، 2004)].

\* «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا \_ أُرَاهُ قَالَ \_ إِيمَاناً واحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 7770/ 760/ 776)].

\* «هَل تُمَارُونَ فِي القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيسَ دُونَهَا سَحابٌ»، قالوا: لا، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبِعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وتبقى هذه الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيقُولُونَ: هذا مَكانُنا حَتَّى يَأْتِينَا لللهُ فَيقُولُ: أَنَا مَنْ يَجُونُ مِنَ رَبُّنَا، فَيَدُعُوهُمْ فَيُصْرَبُ رَبُّنَا، فَيَدُعُوهُمْ فَيُصُورُ وَنَ رَبُنَا، فَيَدُعُوهُمْ فَيُصُورُ وَنَ رَبُنَا، فَيَدُعُوهُمْ فَيُصُورُ مِنَ رَبُنَا، فَيَلْعُولُ: أَنَا السِّعْدَانِ وَكَلاَمُ اللهُ مَنْ يَعْبَرُ مَنْ يَحُونُ مِنَ اللهُ مَنْ يَعْبَعُ اللهُ مَنْ يَعْبَعُهُمْ مَنْ يَعْبَعُ القَمْ مَنْ يَعْبَعُهُمْ اللهُ وَكَلاَمُ اللهُ عَلَوْلُ الرَّسُلُ بِأُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ أَحَدٌ إِلاَّ الرَّسُلُ، وَكَلاَمُ اللهُ عَلَيْكِ، اللَّهُمُ سَلَمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ، اللهُ عَلَالِيبُ، وَلَيْ السَّعْدَانِ»، هَل رَأَيْتُمْ شَوْكُ السَّعْدَانِ»، مَنْ لُ السَّعْدَانِ»، هَلُ رَأَيْتُمْ شَوْكُ السَّعْدَانِ»،

قالوا: نعم، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللهُ المَلاَئِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَلِهِ امْتُحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهمْ ماءُ الحَياةِ، فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ بَينَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرف وَجْهِي عَن النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَني ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَل عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَ ذلِكَ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِى اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدُّمْنِي عِنْدَ باب الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَهُ ؟ فَيَقُولُ: لاَ: وَعِزَّتِكَ، لاَ أَسْأَلُ غَيرَ ذلِكَ، فَيُعْطِي رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقِ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَما فِيهَا مِنَ النَّصْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْ خِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: وَيحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، ما أَغْدَرَكَ، أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلني أَشْقَى خَلقكَ، فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَتُهُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمانِيُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ"، قال أبو سعيد لأبي هريرة: إن رسول

الله عَلَيْ قال: «قَالَ الله: لَكَ ذلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ»، قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله على إلا قوله: «لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: «ذلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». [خ في الأذان (الحديث: 806)، م (الحديث: 450)].

\* «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلاَنِ يَحْتَقَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُسَّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالنَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ». [م الصبام (الحديث: 2766)].

\* أن رسول الله ﷺ قال لبلال: «يَا بِلاَلُ، إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَأَذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرُونِي». [ت الصلاة (الحديث: 195)].

#### [قَدَر]

\* «أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى سَيِّدِ الاسْتِغْفَارِ؟ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ حَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ وأَبُوءُ إليكَ بِنعْمَتِكَ عَلَيَّ وأَعْتِرفُ بِذُنُوبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لا بِيغْمَتِكَ عَلَيَّ وأعترفُ بِذُنُوبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لا يَقُولُهَا أَحَدُكُمْ حِينَ يُمْسِي يَغْفِرُ الذُّنُوبِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ إلا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ وَلا يَقُولُها حِينَ يُصْبِعُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي إلا يَقُولُها حِينَ يُصْبِعُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ﴾. [ت الدعوات (الحديث: 3393)].

\* أن أسماء قالت له ﷺ إن ولد عفر تسرع إليهم العين أفاسترقي لهم، فقال: «نَعَمْ، فإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ القَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ». [ت الطب (الحديث: 2059)، جه (الحديث: 3510)].

\* «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمَ، فقال: اكْتُبْ، فقال: مَا أَكْتُبُ؟ قال: اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائَنٌ إِلَى الْأَبْدِ». [ت القدر (الحديث: 2155)].

\* أن رجلاً أتاه ﷺ فقال له: أرأيت رُقّى نسترقيها ودماء نتداوى به تقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هِيَ مِنْ قَدَرِ الله». [ت القدر (الحديث: 2148)، راجم (الحديث: 2065)].

\* "إِنَّ الله خَلْقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمُ الأَرْضِ: وَاللَّيْفُ، وَالأَبْيَضُ، وَالأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ، وَالْحَرْنُ وَالْخَبِيثُ، وَالطَّيِّبُ، زاد في حديث يحيى: "وَالْحَرْنُ وَالْخَبِيثُ، وَالطَّيِّبُ، زاد في حديث يحيى: "وَبَيْنَ ذَلِكَ». [د في السنة (الحديث: 4693)، ت (الحديث: 2955)]

\* ﴿إِنَّ النَّذْرَ لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ ،
 وَلٰكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدَرُ ، مَا قُدِّرَ لَهُ ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ
 فَيُيسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ : أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ » . [جه الكفارات (الحديث: 2123)].

\* "إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَرِّبُ مِن ابْنِ آدَمَ شَيْعًا لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدَّرَهُ لَهُ، وَلكِنِ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرَجُ بِذلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ ". [م في النذر (الحديث: 421/ 1640/7)].

\* «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَلَرِ». [د (الحديث: 4613)، ت (الحديث: 2152)، جه (الحديث: 64061)

\* أنه ﷺ نهى عن النذر، وقال: «إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ، وَإِنَّهُ لاَ يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». [م في النذر (الحديث: 4218/ 1640/ 6)].

\* بينما نحن عند رسول الله على ذات يوم، إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر . . . حتى جلس إلى النبي على . . . وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله على: «الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»، قال: صدقت. . . قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْم الآخِر، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: «مَا الْمَسْؤولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل»، قال: فأخبرني عن أمارتها، قال: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، قال: ثم انطلق، فلبثت ملياً،

ثم قال: (آيا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟)، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ ورسوله أعلم، قال: (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ ورسوله أعلم، و(الحديث: 88/8)، د (الحديث: 4695)، ت (الحديث: 5005)، جه (الحديث: 88)].

\* ذكر العزل عنده ﷺ فقال: "وَمَا ذَاكُمْ؟"، قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها، ويكره أن تحمل منه، قال: "فَلاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَلَرُ". [م في النكاح (الحديث: 3535/131)، راجع (الحديث: 3535)].

\* "سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ لَعَنَهُمُ الله وكلُّ نبيٍّ كان: الزائد في كتاب الله، والمُكذِّب بقَدَرِ الله، والمُتسلِّطُ بالجبروتِ لِيُعِزَّ بِذلِكَ مَنْ أَذَلَ الله وَيُذِلَ مَنْ أَعزَ الله، والمُسْتَحِلُ لِحُرَمِ اللهِ، والمُسْتجِل مِنْ عِتْرَتِي ما حرّم الله، والتارِكُ لِسُنَّتِي ". [ت القدر (الحديث: 2154)].

\* سئل ﷺ أرأيت رُقَى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها، هل يرد من قدر الله شيئاً؟ قال: «هِيَ مِنْ قَلَرِ الله». [ت الطب (الحديث: 2065)، جه (الحديث: 3437)].

\* سئل ﷺ عن العزل؟ فقال: ﴿لاَ عَلَيْكُمْ أَلاَّ [أَنْ لاَ] تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ». [م في النكاح (الحديث: 3534/1438/ 1330)، س (الحديث: 3327)].

\* "صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الإِسْلاَمِ نَصِيبٌ: أَهْلُ الإِرْجَاءِ، وَأَهْلُ الْقُلَرِ». [جه السنة (الحديث: 73)]. \* قال ﷺ: "الْعَيْنُ حَقَّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَلَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغِسلْتُمْ فَاغْسِلُوا». [م في السلام (الحديث: 6665/ 2188/ 42)، ت (الحديث: 2062)].

\* "قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَل خَيراً قَطَّ: فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ، وَاذْرُوا نِصْفَهُ في البَرِّ وَنِصْفَهُ في البَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَلَرَ اللهُ عَلَيهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ العَالَمِينَ، فَأَمَرَ اللهُ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ البَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلَت؟ قَالَ: مِنْ خَسْيَتِكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ لَهُ الرَحِين: التوحيد (الحديث: 7506)، راجع (الحديث: 3481)، م (الحديث: 6914).

\* قال ﷺ: «سَلُونِي»، فهابوه أن يسألوه، فجاء

رجل فجلس عند ركبتيه، فقال: ما الإسلام؟ قال: «أَلاَّ [لا] تُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئاً، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ»، قال: صدقت، قال: ما الإيمان؟ قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَر كُلِّهِ»، قال: صدقت، قال: ما الإحسان؟ قال: «أَنْ تَخْشَى الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لاَ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قال: صدقت: متى تقوم الساعة؟ قال: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأْحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْسَ مِنَ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ»، نُـم قَـراً الآيـة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَمْكُرُ مَا فِي ٱلْأَرْحَالِمُ وَمَا تَـدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكَسِبُ غَدَّأٌ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيدٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: 34] ثم قام الرجل، فقال ﷺ: «رُدُّوهُ عَلَيَّ»، فالتُمس فلم يجدوه، فقال ﷺ: «هذَا جِبْريلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا ». [م في الإيمان (الحديث: 99/ 10/ 7)].

\* «كانَ رَجُلٌ يُسْرِف عَلَى نَفسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ المَوْت قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ الْبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ الْإَدِيمِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِي عَذَاباً ما عَذَّبهُ أَحَداً، فَلَمَّا ماتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ الأَرْضَ فَقَالَ: اجْمعِي ما فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ الأَرْضَ فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْت؟ قالَ: يَا رَبِّ قَائِمٌ، فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْت؟ قالَ: يَا رَبِّ خَشْيتُكَ، فَعَفَرَ لَهُ"، وفي رواية: «مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3481)، انظر (الحديث: 2078)، (الحديث: 2078)، م (الحديث: 2078).

\* «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ، أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ». [م في الفدر (الحديث: 6693/6693)].

\* كنا عنده ﷺ فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد حتى أتى النبي ﷺ فألزق ركبته بركبته، ثم قال:

يا محمد ما الإيمان؟ قال: «أَنْ تُؤمِنَ بِاللهُ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَالقَّدَرِ خَيْرِهِ وَشَرُهِ»، قال: «شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصُومُ رَمَضَانَ»، قال: فما الإحسان؟ قال: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قال: في كل ذلك يقول له صدقت، قال: في على ذلك يقول له صدقت، قال: فتعجبنا منه يسأله ويصدقه، قال: فمتى الساعة؟ قال: رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةِ أَصْحَابَ الشَّاءِ يَتَظَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ»، قال عمر: فلقيني ﷺ بعد ذلك يتقلول أَن تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ أَصْحَابَ الشَّاءِ بيئلاث، فقال: «يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ ذَاكَ يَتَظُرُولُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُ مَعَالِمَ دينُكُمْ». [ت الإيمان (الحديث: 2610)].

\* (لا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَلَرِ، وَلاَ تُفَاتِحُوهُمْ). [د في السنة (الحديث: 4710)].

\* ﴿ لاَ تَنْذُرُوا ، فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئاً ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ». [م في النذر (الحديث: 1538) من (الحديث: 1538)] من (الحديث: 3814)].

\* (لا عَدْوَى، وَلا طِيرَةَ، وَلا هَامَةَ»، فقال رجل: البعير يكون به الجرب، فتجرب به الإبل، قال: «ذلِكَ الْقَدَرُ، فَهَمَنْ أَجْرَبَ الأَوَّلَ؟». [جه الطب (الحديث: 3540)، راجع (الحديث: 68)].

\* «لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ». [م في النكاح (الحديث: 3532، 3533/ 1438]].

\* ﴿ لاَ يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيِءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلقِيهِ القَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ البَخِيلِ. (الحديث: 6609)، انظر (الحديث: 6694)].

\* «لاَ يَأْتِي ابنَ آدَمَ النَّذْرُ الْقَدَرَ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ فَلَرْتُهُ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ، الْقَدَر قَلَّرْتُهُ، يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ، يُؤْتَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتَى مِنْ قَبْلُ». [دني الأيمان والنذور (الحديث: 3288)].

\* ﴿لاَ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ، وَلاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاًّ

الدُّعَاءُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ». [جه الفتن (الحديث: 4022)، راجع (الحديث: 90)].

\* (لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعِ: يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَأَنِّي محمدٌ رَسُولُ الله بَعَثْنِي بِالْحَقِّ، ويُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، ويُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ». [ت القدر (الحديث: 2145)، جه (الحديث: 81)].

\* ﴿ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ ؛ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخِطِئَهُ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ » . [ت القدر (الحديث: 2144)].

\* «لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ، وَمَجُوسُ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ قَدَرَ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلاَ تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ، وَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلاَ تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ، وَمُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ، وَحَقِّ عَلَى اللهُ أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِالدَّجَّالِ». [دفي السنة (الحديث: 492)].

\* «مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيه لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ ». [جه السنة (الحديث: 88)].

\* «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». [م في القدر (الحديث: 79)].

\* «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الشَّعِيفِ، وَلَا الشَّعِيفِ، وَلاَ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَلاَ تَعْجِزْ، فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ، فَقُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ، فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». [جه الزهد (الحديث: 1688)].

\* «يكون في أُمتي خسفٌ ومسخٌ وذلك في المكذبين بالقَدر (الحديث: 2153)، راجع (الحديث: 2152)].

# [قُدُرَةِ]

\* «يَقُولُ اللهِ تعالى، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلاَ مَنْ هَدَيْتُه فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُم فَقِيْرٌ إِلاَّ مَنْ

أَغْنَيْتُ، فَسَلُونِي أَرْزُقُكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةِ عَلَى المَعْفِرَةِ فَاسْتَعْفَرَنِي عَفَرْتُ لَهُ وَلاَ أَبَالِي، وَلوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَالْحَرْكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتُكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتقَى قَلْبِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي عَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِي مَا نَشْقَى قَلْبِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِي مَا نَقْصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَيَابِسَكُمْ أَوْلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدِ مِنْ عَبَادِي مَا نَقْصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي عِنْاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَيَابِسَكُمْ أَوْلَوْ أَنَّ أَمْنِكُمْ وَيَابِسَكُمْ مَا سَأَلَ مَا الْمَنْقُولُ فَيْ أَمْنِي إِلاَ كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالبَحْرِ مَلَكُمْ مَا سَأَلَ، مَا فَعْمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفْعَهَا إِلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنِي جَوَادٌ مَاجِدٌ فَعَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالبَحْرِ مَا فَعْمَلُ مَا أُولُولُ بَأَنِي جَوَادٌ مَاجِدٌ فَعَمَلُ مَا أُرْبِي كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالبَحْرِ مَعَمَا عَلَى مَا مَا أُرِيدُ مَوْلًا أَنْ أُرِيدُ مَوْلًا أَنْ كَالًا إِلَيْهُ وَلِكَ بِأَنِي جَوَادٌ مَاجِدٌ أَنْعَلُ مَا أُرِيدُ، عَطَائِي كلامٌ، وَعَذَابِي كلامٌ، وَعَذَابِي كلامٌ، إِنَّمَا أَنْعَلَلُ مَا أُرِيدُ، عَطَائِي كلامٌ، وَعَذَابِي كلامٌ، وَعَذَابِي كلامٌ، إِنَّمَا لَوْ أَنْ أَلِي كَلَا لَوْ أَنْ أَلَا مُولِولًا مَا أُرِيدُ مَنْ مَلْكُمْ مَا سَأَلِي مِنْ فَا لَعْهُمْ أَلُولُ مِنْ فَا أَلَا أُولِي مِنْ مُلْكِلًا لَوْ أَنْ أَلَيْكُ مُ مَا سَأَلُ وَلَيْكُمْ مَا مَا أُرِيدُ وَلِكُمْ لَوْ أَنْ أَلَا لَوْلًا لَا أُولِي عَلَى أَلَوْلُولُ مَا أُولُولُ مَا أُولُولُولُ فَلَكُمْ لَوْلُولُ مَا أُولِي فَالَ مَا أُرِيلًا لَكُمْ لَوْ أَنْ أَلِيلُ مَا أُولُولُ مَا أُولُولُولُ مُعَلِيْ فَا لَا أُولِي فَا لَا أُولِي فَالُ مَا أُولِهُ لَا ل

[قَدَرُت]

القيامة والرقائق (الحديث: 2495)، جه (الحديث: 4257)].

أَمري لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْتُه أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ». [ت صفة

\* أن حمنة بنت جحش كانت تستحاض، فقال لها ﷺ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فإنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ»، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: «فَاتَّخِذِي ثَوْباً»، فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجاً، قال على الله «سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم»، قال لها: «إنَّمَا هِذه رَكْضَةٌ مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامِ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّام في عِلْم الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيُّتِ أنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلاَثاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ أَرْبِعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فإنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي في كلَّ شَهْر كَما تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكما يَطْهُرْنَ مِيقاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وإنْ قَويتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّري الظَّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ الظُّهْرَ والْعَصْرَ، وَتُؤَخِّرينَ المَغْرِبَ وتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْن فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْر فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ»، قال ﷺ: «وَهَذَا

أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». [دالطهارة (الحديث: 287)، و (289، 305، 309، 310)، ت (الحديث: 128)، جه (الحديث: 627)].

\* "انْطَلَقَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أَوَوُا المبيتَ إِلَى غار فَلَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيهِمُ الغَارَ، فَقَالُوا: إنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هذهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحٍ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لاَ أَغْبِثُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مالاً، فَنَأَى بِي في طَلَبِ شَيءٍ يَوْماً، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيهِ مَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَين، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مالاً، فَلَبِثْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذُو الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَبِئاً لاَ يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بَهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيتُهَا عِشْرِينَ وَمِئَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّي بَينِي وَبَينَ نَفسِهَا، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قُدَرْتُ عَلَيهَا قالَتْ: لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخَاتَمَ إلاَّ بحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الوُقُوعِ عَلَيهَا، فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكَّتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلَتُ ذلك ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيرَ أَنَّهُمْ لاَّ يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَغْطَيتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِين، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدَّى إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلتُ لَهُ: كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ، مِنَ الإِبِل وَالبَقَر وَالغَنَم وَالرَّقِيقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَسْتَهْزى مْ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِي مُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا ما نَحْن فِيهِ، فَانْفَرَجَت الْجَنَّةِ». [ت العلم (الحديث: 2678)، راجع (الحديث: 589)].

# [قُدُرَتِك]

\* ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَليَرْكُعْ رَكْعَتَينِ مِنْ غَيرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ ليَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم، وَأَسْتَغْيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغَيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الأَمْرَ خَيرٌ لِي، الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الأَمْرَ خَيرٌ لِي، وَآجِلِه، فَاقْدُرْهُ لِي وَيسِّرُهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هذا الأَمْرِ شَرَّ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هذا الأَمْرِ شَرَّ لِي، في دِيني وَمَعَاشِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفهُ عَني وَاصْرِفني عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيرَ حَيثُ وَعاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قالَ: في عاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفهُ عَني وَاصْرِفني عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيرَ حَيثُ وَعاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قالَ: وَي عاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفهُ عَني وَاصْرِفني عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيرَ حَيثُ وَالْحَديث: 216، الخيرَ عَيثُ (الحديث: 218)، انظر (الحديث: 286)، س (الحديث: 270)، د (الحديث: 285)، ت (الحديث: 285)، س (الحديث: 285)، ت (الحديث: 286)).

"صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة فأخفها، فكأنهم أنكروها، فقال: ألم أُتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى، قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي ﷺ يلاعو به: «اللَّهُمَّ بَعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْحُلْقِ الْحَيْقِ الْعَيْبِ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الإِخْلاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنِ لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ، وَالشَّوقَ إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوقَ إِلَى لَا تَعْمَلُ اللَّهُ مَنْ فَرَّاءَ مُضرَّةٍ وَفِتْنَةٍ وَالشَّوقَ إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُصرَّةٍ وَفِتْنَةٍ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضرَّةٍ وَفِتْنَةً وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضرَّةٍ وَفِتْنَةً وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُصرَّةٍ وَفِتْنَةً مُضَلَّة ، اللَّهُمَّ رَيِّنَا بِزِينَةِ الإيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُمْتَلِينَ». [س السهو (الحديث: 103)].

\* «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَفْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَفَاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلْمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ، الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ،

الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». [خ في الإجارة (الحديث: 2272)، راجع (الحديث: 6886)].

\* «بَينَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ ، فَأُوَوْا لِلَى غَارِ فَانْطَبَقَ عَلَيهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: إِنَّهُ وَاللهِ يَا هؤُلاَءِ، لاَ يُنْجِيكُمْ إلاَّ الصِّدْقُ ٰ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: ٱلَّاهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقِ مِنْ أُرُزٍّ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلتُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٌ، فَقُلتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَر، فَإِنَّهَا مِنْ ذلِكَ الفَرَق، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ: كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فأَيْظَأْتُ عَلَيهِمَا لَيلَةً، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَداً، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوع، فَكُنْتُ لاَ أَسْقِيهمْ حَتَّى يَشْرَبُ أَبَوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرَهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَل أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَأَيَتْ إِلاَّ أَنْ آتِيهَا بِمِئَةً دِينَار، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيهَا فَأَمْكَنتْنِي مِنْ نَفسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا ، فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المِئَةَ دِينَارِ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا ، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخُرَجُوا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3465)].

\* قال أنس بن مالك: قال لي رسول الله ﷺ: "يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ في قَلْبِكَ غِشٌ لأَحَدِ فَافْعَلْ"، ثم قال لي: "يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَتِي، وَمَنْ أَحْبَنِي كَانَ مَعِي في

وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَدَّةَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَدَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضَرَّةً وَلاَ فِتْنَةً مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنًا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَذِينَ». [س السهو (الحديث: 1304)].

# [قَدَرُتُم]

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد، مع رسول الله على، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمٰن بن عوف. . . وخطبني على على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّثت أنه ﷺ قال: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبُّ أُسَامَةً»، فلما كلمني على قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت، فقال: «انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَريكِ»، وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل، فقال: «لا تَفْعَلِي، إنَّ أُمَّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِن انْتَقِلِي إِلَى ابْن عَمِّكِ، عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ابْن أُمِّ مَكْتُومِ»، فانتقلتَ إليه، فلما انقضتَ عدتى سمعت نداء المنادي، ينادى: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت معه عليه الكية، فكنت في صف النساء التي تلى ظهور القوم، فلما قضى عليه صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك ويقول: «لِيَلْزَمُ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلاَّهُ»، ثم قال: «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إِنِّي، وَاللهِ، مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَنَّ تَمِيماً الدَّارِيُّ، كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي؛ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، مَعَّ تُلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْم وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْراً فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُوا ۚ إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِينَ [حَتَّى] مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِّيرَةَ، فَلَقِيَتُهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لاَ يَدْرُونَ مَا

قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ. مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ قَالَتُ [فَقَالَتْ]: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالْأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتُ لَنَّا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنَّ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً ، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظُمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقاً، وَأَشَدُّهُ وِثَاقاً. مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ، بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ، مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرى، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبَ، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْفَأُنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَتُ كَثِيرُ الشَّعَرِ. لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْناً: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً ، وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلَ بَيْسَانَ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبُرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءً؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبرُونِي عَنْ عَيْن زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءَ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِي كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبُرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَّلَ يَثْرِتُ، قَالَ: أَقَاتَلُهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بَهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنَّ يُؤذَنَّ لِي فِي الْخُرُوجِ، فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الأَرْضِ فَلاَ أَدَعُ قَرْيَةً إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةً، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ

كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً، أَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيدِهِ السَّيْفُ صَلْتاً يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلاَثِكَةً يَحْرُسُونَهَا»، قالت: قال ﷺ، قالت: هلهِ وَطَيْبَةُ، وطعن بمخصرته في المنبر: «هَلِه طَيْبَةُ، هَلِهِ طَيْبَةُ»، يعني: المدينة «أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثُتُكُمْ ذلِكَ؟»، فقال الناس: نعم، «فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدَّثُتُكُمْ ذلِكَ؟»، فقال الناس: نعم، «فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أَحَدَّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أَحَدَّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا المَسْرِقِ، مَا هُوَ وأوماً بيده إلى المشرق. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7312/ 110م)، د (الحديث: 4374/ 120)، د (الحديث: 4374)

#### [قُدُرَتِهِ]

### [قَدَّرْتُهُ]

\* (لا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ، وَلَكِنْ يُلقِيهِ القَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ البَخِيلِ. [660]، انظر (الحديث: 6609)، انظر (الحديث: 6604)

\* «لاَ يَأْتِي ابنَ آدَمَ النَّذْرُ الْقَدَرَ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ، الْقَدَر قَدَّرْتُهُ، يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَخِيلِ، يُؤْتَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتَى مِنْ قَبْلُ». [دني الأيمان والنذور (الحديث: 3288)].

#### [قَدُرُكَ]

\* أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلَعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، عِنْدَ أُطُم بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الـحُلُم، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثم قالَ لابْنِ صَيَّادٍ: «تَشْهَدُ أَنِّي

رَسُولُ اللَّهِ"؟ فَنَظَرَ إِلَيهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّنَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَتَشْهَدُ أَنَّي رَسُولُ الأُمِّيِّنَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِ ﷺ: أَتَشْهَدُ أَنِّي لَكُ عَلِيْ وَبِرُسُلِهِ". فَقَالَ لَهُ ﷺ: "مَاذَا تَرَى"؟ قالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: "إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيعًاً". فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُ. فَقَالَ : "أَخْسَأُ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ". صَيَّادٍ: هُو الدُّخُ. فَقَالَ: "اخْسَأُ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ". فَقَالَ البْنُ عَنْقُدُ مَوْلَ النَّبِيُ ﷺ: "إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيهِ، وَإِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيهِ، وَإِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطُ عَلَيهِ، وَإِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيهِ، وَإِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيهِ، وَإِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطُ عَلَيهِ، وَإِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيهِ، وَإِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطُ عَلَيهِ، وَإِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطُ عَلَيهِ، (الحديث: 1365) انظر (الحديث: 2235).

\* أن عمر بن الخطاب: انطلق معه على في رهط من أصحابه قبل ابن صياد. . . فضرب على ظهره بيده ، ثم قال: «أَتشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ» ، فنظر إليه فقال: أشهد أني الله وسول الأميين ، ثم قال ابن صياد: أتشهد أني رسول الله ؟ فرضه على ثم قال: «آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ» ، ثم قال لابن صياد: «ماذَا تَرى؟» ، قال: يأتيني صادق وكاذب ، قال على: «خُلِطَ عَلَيكَ الأَمْرُ» ، قال على: «إنِّي خَبَأْتُ لكَ خَبِيئاً» ، قال: هو الدخ ، قال: «اخْسَأ ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرُكَ» ، قال: يأتيني صادق «اخْسَأ ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرُكَ» ، قال: يأتيني صادق وكاذب ، قال على: «إنْ يكُنْ هُو لاَ تُسَلِّطُ عَلَيهِ ، وَإِنْ يكُنْ هُو لاَ تُسَلِّطُ عَلَيهِ ، وَإِنْ يكُنْ هُو لاَ تُسَلِّطُ عَلَيهِ ، الخي الأدب لله يكنْ هُو فَلاَ خَير لَكَ في قَتْلِهِ» . اخ في الأدب (الحديث: 6173) ، راجع (الحديث: 1354) .

\* قال النبي ﷺ لابن صياد: «خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئاً»، قال: الدخ، قال: «اخْسَأ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ»، قال عمر: ائذن لي فأضرب عنقه، قال: «دعه إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ تُطِيقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيرَ لَكَ في قَتْلِهِ». [خ في القدر (الحديث: 6618)، انظر (الحديث: 1354)، راجع (الحديث: 3055)].

\* كنا نمشي معه ﷺ ، فمر بابن صياد ، فقال له ﷺ : «قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئاً » فقال : دُخ ، فقال ﷺ : «اخْمَأْ ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ » ، فقال عمر : دعني فأضرب عنقه ، فقال ﷺ : «دَعْهُ ، فَإِنْ يَكُنِ الَّذِي تَخَافُ ، لَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ » . [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث : 7274/ 800)].

## [قَدْرَهُ]

\* ذكر عَلَيْ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْر ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بِأَيْدِيهِمْ شَيْءً] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخُرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَض، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذَا طَأْطًأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُوْ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً \* مر على بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان . . . فضرب على ظهره بيده ، ثم قال: "أَتَشْهَدُ أَنِي رسولُ الله؟" ، فنظر إليه وقال: أشهد أنك رسول الأميين ، ثم قال للنبي على أتشهد أنت أني رسول الله ، فقال: "آمَنْتُ بِالله وبرُسُلِهِ" ، ثم قال للنبي على : "مَا يأتيكَ؟" ، قال ابن وبررُسُلِهِ ، ثم قال للنبي على : "مَا يأتيكَ؟" ، قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب ، فقال على : "خُلُطَ عَلَيْكَ صياد : يأتيني صادق وكاذب ، فقال على الأمْرُ » ، ثم قال على : "إني خَبَأْتُ لَكَ حَبِيئاً » ، وَخَبَا لَهُ ابن صياد : هو الدخ ، فقال على الله تعدد الذي المن على المن على الله تعدد قال على الله تعدد الذي فأضرب عنقه فقال على الله تعدد الذي فأضرب عنقه فقال على الله تعدد النان المديث : "إن يَكُنُهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ في قَتْلِهِ » . [ت الفنن (الحديث : 2249) ، راجع (الحديث :

## [قَدَّرَهُ]

\* "احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِ مَا السَّلاَمُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَنْتَ أَبُونَا الَّذِي أَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ؟ فَقَالَ لَهُ الدَّمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّه بِرِسَالَتِهِ وَكَتَبَ لَكَ التَّوْراةِ بِيَدِهِ؟ فَبِمَ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّه قَبْلَ أَن التَّوْراةِ بِيَدِهِ؟ فَبِمَ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّه قَبْلَ أَن يَخْلُقني بِأَرْبَعِينَ عَاماً»، فقال عَن الفَدر (الحديث: 6685م/ 000) فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى». [م ني القدر (الحديث: 6685م/ 000)].

\* ﴿إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَرِّبُ مِن ابْنِ آدَمَ شَيْئاً لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدَّرَهُ لَهُ، وَلَكِنِ اللهُ قَدَّرَهُ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ». [م في النذر (الحديث: 1640/4219)].

\* «حاجً مُوسى آدَمَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِلَنْبِكَ وَأَشْقَيتَهُمْ؟ قالَ: قالَ آدَمُ: يَا مُوسى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ، أَوْ مُوسى أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ، أَوْ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي، أَوْ قَتْرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟»، قال ﷺ: "فَحَجَّ آدَمُ مُوسى». [خ في التفسير (الحديث: 4738)، راجع (الحديث: 3608))، راجع (الحديث: 3608)].

[قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةً، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ، مَرَّةً ، مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِنَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْض، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْض مَوْضِعَ شِبْر إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُحْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَر وَلاَ وَبَر، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلَفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذِ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل، حَتَّى أَنَّ اللُّقْحَةَ مِنَ الإِبلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسَ، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ ريحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهمْ، فَتَقْبضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْخُمُر، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7299/ 2137/ 110)، د (الحديث: 4321)، ت (الحديث: 2240)، جه (الحديث:

## [قَدُرُهَا]

\* أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت له ﷺ: لا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي». [س الحيض والاستحاضة (الحديث: 364)].

\* قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيشٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهِ اللهِ ﷺ: يَا اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيسَ بِالْحَيضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي الْحَيضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي الصَّلاَةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي الصَّلاة ، وَالحيض (الحديث: 306) ، راجع (الحديث: 288) ، سَ (الحديث: 218) .

# [قَدرِيَّةُ]

\* «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا في الإِسْلاَمِ نَصِيبٌ: المُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ». [تالقدر (الحديث: 2149)، جه (الحديث: 62)].

\* «الْقَدْرِيَّةُ مَجُوسُ هذِهِ الأُمَّةِ، إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ». [دفي السنة (الحديث: 469)].

# [قُدُس]

\* عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ فِي المَسْجِدِ، وَحَسَّانُ يُنْشِدُ، فَقَالَ: كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيرٌ مِنْكَ، ثُمَّ التَّهْتَ إِلَى أَبِي هُرِيرَةَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيَّدُهُ بِرُوحِ القُدُسِ»، قال: نعم. [خ في بدء الخلق (الحديث: 253)].

\* أن أبا سلمة سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي عَلَيْ يقول: «يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، اللَّهُمَّ أَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»، قال أبو هريرة: نعم. [م في فضائل الصحابة (الحديث: 152/2485/6336)، راجع (الحديث: 6334)].

\* قال ﷺ: «اهْجُوا قُرَيْشاً، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ»، فأرسل إلى ابن رواحة فقال: «اهْجُهُمْ»، فهجاهم فلم يُرضِ، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، ثم قال: والذي بعثك بالحق، لأفرينهم بلساني فري الأديم، فقال ﷺ:

«لاَ تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكُرِ أَعْلَمُ فُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ قَرَابَة [نَسَباً]، حَتَّى يُلَخُصَ لَكَ نَسَبِي»، فأتاه حسان، ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، قالت عائشة: فسمعته على يقول لحسان: "إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لاَ يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ، مَا نَافَحْتَ عَسِّالُ فَشَفَى وَاشْتَفَى». [م في فضائل الصحابة (الحديث: حَسَّالُ فَشَفَى وَاشْتَفَى». [م في فضائل الصحابة (الحديث:

\* كان ﷺ يضع لحسان منبراً في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله ﷺ: "إنَّ روح الله ﷺ: "إنَّ روح الله ﷺ. [د في الله ﷺ. [د في الأدب (الحديث: 5016)).

\* عن أَبُي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيرَةَ: أَنْشُدُكَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيرَةَ: أَنْشُدُكَ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَتْ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: (قيا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ ، اللهُ مَّ أَيِّدُهُ بِرُوحِ القُدُسِ». [خ في الصلاة (الحديث: 3212، 3212)، انظر (الحديث: 3212، 6013)، و(الحديث: 5013، 6013)، و(الحديث: 5013، 6013)، سر (الحديث: 5013).

## [قُدِّسَتُ]

\* جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يتقاضاه ديناً كان عليه، فاشتد عليه... قانتهره أصحابه... قال: إني أطلب حقي فقال ﷺ: "هَلاَّ مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟"، ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: "إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِينَا تَمْرُنَا فَنَقْضِيكِ"، قالت: نعم... فقال: "أُولئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لاَ قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لاَ يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ". [جه الصدقات (الحديث: 2426)].

## [قَدِمَ]

\* . . . قدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع النبي على النبي الله النما انصرف تعرضوا له، فتبسم الله حين

رآهم، ثم قال: «أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيدَةَ قَدِمَ بِشَيءٍ»، قالوا: أجل يا رسول الله، قال: «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا ما يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ ما الفَقْرَ أَخْشى عَلَيكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيكُمُ الدُّنْيَا، كما بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كما تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كما أَهْلَكَتْهُمْ». [خ في المغازي (الحديث: 4015)، راجع (الحديث: 3158)].

\* ﴿إِذَا أَهَلَ الرَّجُلُ بِالحَّجِ ثُمَّ قَدِمَ مَكَةً فَطَافَ بِالْبَيْتِ
 وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ، وَهِيَ عُمْرَةٌ». [د في المناسك (الحديث: 1791)].

\* ﴿إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلاً ، فَلاَ يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقاً ، حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ». [م في الإمارة (الحديث: 4941/ 183)، راجع (الحديث: 4941)].

\* أن امرأة قالت: أتيت رسول الله على فقلت له: إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو، أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمٰن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تُباعين في دَيْنِه، فقال عَلَيُّ الْحُبَابِ؟»، قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعث إليه فقال: «أَعْتِقُوهَا فإذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَلِمَ عَلَيً فبعث إليه فقال: «أَعْتِقُوهَا فإذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَلِمَ عَلَيً فبعث إليه فقال: «أَعْتِقُوهَا فإذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَلِمَ عَلَيً فبعث إليه فقال: «أَعْتِقُوهَا فإذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَلِمَ عَلَيً فبعث إليه فقال: «أَعْتِقُوهَا فإذَا سَمِعْتُمْ مِنْ عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ رقيق فعوضهم مني غلاماً. [د في المتن (الحديث: 3953)].

\* «أَنَّهُ ذَكَرَ رَجلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: اغْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ السُّهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، قالَ: فَأْتِنِي بِالشُّهَدَاءُ بِاللهِ مَلَى بِاللهِ شَهِيداً، قالَ: صَدَقْتَ، بِاللهِ عَهْلاً، قالَ: صَدَقْتَ، فَدَعَهَا إِلَيهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمِّى، فَخَرَجَ فِي البَحْرِ فَقَضى حاجَتَهُ، ثُمَّ التَمسَ مَرْكَباً يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَلِ الذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَباً يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَلِ فَقَدَهَا الذِي أَجَلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَباً، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَذْخَلَ فِيهَا أَلفَ دِينَارٍ وَصِحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِه، ثُمَّ وَنَجَجَ مَوْضِعَها، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ وَنَكَ تَعْلَمُ أَتِي كِنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَتِي بِهَا إِلَى البَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ وَنَكَ يَعْلَمُ أَتِي كُنْتُ تَسَلَّفتُ فُلاَناً أَلفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلاً فَقُلتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلنِي شَهِيداً فَقُلتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلنِي شَهِيداً فَقُلتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلنِي شَهِيداً فَقُلتَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلنِي شَهِيداً فَقُلتًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، فَرَضِيَ بِكَ، وَانِي

جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَباً أَبْعَثُ إِلَيهِ الّذِي لَهُ فَلَمْ أَفْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي البحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَف، وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلتَمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجُ إِلَى بَلَيْمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجُ إِلَى بَلَيْمِسُ مَرْكَباً يَخْرُجُ إِلَى بَلَذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَباً قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَباً، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالُ وَالصَّحِيفَة، ثُمَّ قَدِمَ الّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالْأَلْفِ وَالصَّحِيفَة، ثُمَّ عَلْمَ الْخِيرُكَ أَنِّي لَمْ لَا اللّذِي أَتَيتُ فِيهِ، قَالَ: فَإِلَّ اللّهَ قَدْ أَدًى قَالَ: فَإِلَّ اللّهُ قَدْ أَدًى قَالَ: فَإِلَّ اللّهُ قَدْ أَدًى المَّالَ اللّهُ قَدْ أَدًى الدِي الْذِي بَعَثْتَ فِي الكَفَالَة (الحديث: 291)، راجع اللّه اللّه الله المنال (الحديث: 292)، راجع (الحديث: 194)).

\* «مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاةِ وَالذِّكْرِ، إِلا تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ، إِذَا قَلِمَ عَلَيْهِمْ». [جه المساجد (الحديث: 800)].

### [قَدَّمَ]

\* قال ﷺ: "أَيُّكُمْ مالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيهِ مِنْ مالِهِ"، قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: "فَإِنَّ مالَهُ ما قَدَّمَ، وَمالُ وَارِثِهِ ما أُخَّرَ". [خ في الرقاق (الحديث: 6442)، س (الحديث: 3614)].

\* «تَقْعُدُ الْمَلاَئِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ، فَالنَّاسُ فِيهِ كَرَجُلِ قَدَّمَ بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ يَعْضَةً». [س الجمعة (الحديث: 1386)، (24)].

\* «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تُرْبُهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تُرْبُهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ تُرْبُهُ مَا فَدَّمَ مِنْ عَمْلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأُمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَينَ عَمْلِهِ، وَيَنْظُرُ بَينَ يَدَيهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ يَدَيهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِعَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». [خ في بِشِقٌ تَمْرَةٍ»، وفي رواية: "وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ». [خ في النوحيد (الحديث: 539)].

\* «مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ ». [س الطهارة (الحديث: 144)، جه (الحديث: 1396)].

\* قال ﷺ: "مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الحُلم كانُوا لَهُ حِصْناً حَصِيناً مِنَ النَّارِ»، قال أبو ذر: قدمت اثنين، قال: "وَاثْنَيْنِ»، فقال أبي بن كعب: قدمت واحداً، قال: "وَواحِداً، ولكِنْ إِنّما ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمةِ الأُولَى». [ت الجنائز (الحديث: 1061)].

# [قُدِّمَ]

\* ﴿إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ المَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ ». [خ في الأذان (الحديث: 672)].

#### [قُدَم]

\* ﴿ غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيرٌ مِنَ اللَّذْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابِ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ ، أَوْ مَوْضِعُ قَدَم مِنَ الجَنَّةِ ، خَيرٌ مِنَ اللَّذْيَا وَما فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لأَضَاءَتْ ما بَينَهُمَا ، وَلَنْ مِنَ اللَّذْيَا وَما فِيهَا » وَلَنْصِيفُهَا - يَعْنِي الخِمَار - وَلَمَلاَتْ ما بَينَهُمَا ويحاً ، وَلَنْصِيفُهَا - يَعْنِي الخِمَار خَيرٌ مِنَ اللَّنْيَا وَما فِيهَا » . [خ في الرقاق (الحديث: 6568) ، راجع (الحديث: 2796)].

\* (لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّه حَتَّى يُسْأَلَ عن خَمْسِ: عن عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وعن شَبَابِهِ فِيمَ أَبْنَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ أَبَلاهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ». [ت صفة القيامة والرفائق (الحديث: 2416)].

\* «لَنْ تَزُولَ قَدَمَ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ
 النَّارَ». [جه الأحكام (الحديث: 2373)].

#### [قُدَمَا]

 \* «لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ
 عُمْرِهِ فِيمَا أَقْنَاهُ، وَعن عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وعن مَالِهِ مِنْ
 أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيمَ أَنْفَقَهُ، وعن جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2417)].

\* «ما اغْبَرَّتْ قَدَما عَبْدٍ في سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2811)، راجع (الحديث: 907)].

#### [قَدَمَاهُ]

\* ﴿إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجُهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ \* . [سُ التطبيق (الحديث: 1098)، تقدم (الحديث: 1093)].

\* ﴿إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ: وَجْهُهُ وَكُفّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ ﴾. [م في الصلاة (الحديث: 1100/431) د (الحديث: 872)، د (الحديث: 1098/1031) من (الحديث: 883)].

\* "تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَادِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَم، وَعَبْدُ الدَّرْهَم، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِي رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانتَكَسَ، وَإِذْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ، طُوبِي لِعَبْدِ آخِذِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، في سَجِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَماهُ، إِنْ كانَ في الحِرَاسَةِ كانَ في الحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ في الحِرَاسَةِ كانَ في الحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ في الحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ في السَّاقَةِ إِنِ اسْتَأْذُنَ لَمْ يُؤذَنْ لَمْ يُؤذَنْ لَمْ يُشَفَّعُ ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2886)، راجع (الحديث: 2886)].

\* «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَماهُ في سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النّارِ». [خ في النجمعة (الحديث: 907)، انظر (الحديث: 2811)]. (2811)

#### [قَدِمۡتَ]

\* أن جابر بن عبد الله قال: كنت معه وسي في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي والله قال: «ما شَأْنُكَ»، قلت: أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، علي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال: «أرْكَبْ»، فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله والله وال

جابِراً»، قلت: الآن يرد علي الجمل... قال: "خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثُمَنُهُ». [خ في البيوع (الحديث: 2097)، م (الحديث: 1655)].

\* خرجت مع رسول الله ﷺ في غزاة، فأبطأ بي جملى، فأتى على ﷺ فقال لى: «يَا جَابِرُ!»، قلت: نعم، قال: «مَا شأنُك؟»، قلت: أبطأ بي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل فحجنه بمحجنه، ثم قال: «ارْكَبْ»، فركبت، فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله ﷺ، فقال: «أَتَزَوَّجْتَ؟»، فقلت: نعم، فقال: «أَبكُراً أَمْ ثَيِّباً؟»، فقلت: بل ثيب، قال: «فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟»، قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن، قال: «أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ! الْكَيْسَ!»، ثم قال: «أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟»، قلت: نعم، فاشتراه منى بأوقية، ثم قدم ﷺ وقدمت بالغداة، فجئت المسجد، فوجدته على باب المسجد، فقال: «الآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟»، قلت: نعم، قال: «فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، قال: فدخلت ثم رجعت، فأمر بلالاً أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال، فأرجح في الميزان، فانطلقت، فلما وليت قال: «ادْعُ لِي جَابِراً»، فدعيت، فقلت: الآن يرد عليُّ الجمل، ولم يكن شيء أبغض إليَّ منه، فقال: «خذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثُمنُهُ». [م في الرضاع (الحديث: 3626/ 715/ 57)، راجع (الحديث:

#### [قَدَّمت]

\* أن النبي ﷺ كان يدعو بهذا الدعاء: "رَبُّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي في أَمْرِي كُلِّه، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ وَما أَغْلَنْتُ، أَنْتَ قَدَّمْتُ وَما أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ». المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ». [خ في الدعوات (الحديث: 6398)، انظر (الحديث: 6398)).

\* أنه ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وَجَّهْتُ

وَجْهِيَ لِلَّذِي فَظَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، حَنِيفاً، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَريكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، ۚ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ ۚ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلا أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ! وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، وإذا ركع قال: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَري، وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصْبي»، وإذا رفع قال: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»، وإذا سجد قال: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»، ثم يكون آخر ما يقول، بين التشهد والتسليم: «اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤخِّرُ، لا إِلَهَ إلا أَنْتَ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1809/ 771/ 201)، د (الحديث: 744، 760، 761، 1509)، ت (الحديث: 266، 3421، 3422، 3423)، س (الحديث: 896، 1049، 1125)، جه (الحديث: 864، 1054)].

\* أنه ﷺ كان يقول: إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَالْأَرْضِ، وَالْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ حَقٌّ، وَاللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ مَنْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ،

وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ، وَأَخَرْتُ، وَأَخَرْتُ، وَأَشْرَرُتُ وَأَغْرَثُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلهي لا إِلَه إِلا أَنْتَ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 760/ 769)، د (الحديث: 3418)].

\* قال ﷺ: ﴿ أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مِنَّا مِنْ أَحَدِ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِه، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، مَالُكَ مَا قَدَّمْتَ وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَرْتَ ». [س الوصايا (الحديث: 6442)].

\* كان ﷺ إذا سلم من الصلاة قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَما أَعْلَنْتُ وَما أَعْلَنْتُ وَما أَسْرَفْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْدَنْ وَمَا أَعْدَنْ وَمَا أَعْدَنْ وَمَا أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنت المُوَخِّرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ». [د في الوتر (الحديث: 1509)، راجع (الحديث: 744)].

\* كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال: «وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاواتِ والأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسِكى وَمَحْيَايَ ومَمَاتِي لله رَبِّ العَالِمينَ لا شريكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْت، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي واعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذنوبي جَمِيعاً إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ واهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلاّ أَنْتَ واصْرفْ عَنِّي سَيِّنَها لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إلا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ والْخَيْرُ كُلَّهُ فِي يَدَيْكَ، والشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» فإذا رَكَعَ قالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وبِكَ آمَنْتُ ولَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وبَصَري وعِظَامِي وعَصَبي» فَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ َ السَّمَاءِ ومِلْءَ الأَرْض ومِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ» فإذَا سَجَدَ قالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وجْهِي للَّذِي خَلَقَهُ وصَوَّرَهُ وشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ تَبَارَكَ الله أحسَنُ الْخَالِقِينَ» ثُمَّ يَقُولُ: مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيم: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا

قَدَّمْتُ ومَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وما أَنْتَ المُؤَخِّرِ لا وما أَنْتَ المُؤَخِّرِ لا إله إلا أَنْتَ ". [ت الدعوات (الحديث: 3422)، راجع (الحديث: 3423)، 2343).

\* كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم قال: «وَجَّهْتُ وَجْهِى لِلَّذِي فَطَرَ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ المَشْرِكِينَ، إنَّ صلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَريكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِيْنَ. الَّلهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لَا إِلهَ لَى إِلاًّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إنه لا يَغْفُرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لا يَهْدِني لَأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عني سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ وَالشُّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، وإذا ركع قال: «اللَّهُمَّ لَكَ ركَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصَري وَمُخِّى وَعِظَامِي وَعَصَبي»، وإذا رفع قال: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْ َ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْء بَعْدُ»، وَإِذا سجد قال: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»، وإذا سلم من الصلاة قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَالمُؤَخِّرُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ». [دالصلاة (الحديث: 760)، راجع (الحديث: 744)].

\* كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه... ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير: "وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّموَاتِ والأَرْضَ حَنِيفاً ومَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنَّ صَلاَتِي وَنُمُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ العَالِمينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وبِذَلِكَ أُمِرْتُ وأَنَا مِنَ المُسْلِمينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ

لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي واعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فاغْفِرْ لِي ذنوبي جَمِيعاً إِنَّهُ لا يَغْفرُ الذُّنُوبِ إلاَّ أنْتَ وَاهْدِني لأحْسَنِ الأخْلاقِ لاَ يَهْدِي لأحْسَنِهَا إلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكُ وَسَعْدَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ وِلاَ مَنْجَا وَلاَ مَلْجَأَ إِلاَّ إِلَيْكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ»، ثم يقرأ، فإذا ركع كان كلامه في ركوعه أن يقول: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي ومُخِّي وَعَظْمِي لله رَبِّ العَالمِينَ»، فإذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده»، ثم يتبعها: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّماوَاتِ والأرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»، فإذا سجد قال في سجوده: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وأَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي للَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقينَ»، ويقول عند انصرافه من الصلاة: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وما أَخَّرْتُ وما أَسْرَرْتُ ومَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إلهي لا إِلَهُ إِلاًّ أَنْتَ». [ت الدعوات (الحديث: 3423)، راجع (الحديث: 3422)].

\* كان ﷺ إذا قام في الصلاة وقال: "وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتي ونُسُكِي ومَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبِّ المُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتي ونُسُكِي ومَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبِّ المُسْلِمينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ المُلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبُدُكَ ظَلمْتُ نَفْسِي واغْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي رَبِّي وَأَنَا عَبُدُكَ ظَلمْتُ نَفْسِي واغْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي رَبِّي وَأَنَا عَبُدُكَ ظَلمْتُ نَفْسِي واغْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي لأَحْسَنِها إلاّ أَنْتَ واهْدِني عَنِي سَيِّنَهَا إلاّ أَنْتَ واهْدِني عَنِي سَيِّنَهَا إلاّ أَنْتَ واصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا إلاّ أَنْتَ آمَنْتُ بِكَ لَا عَلْي سَيْنَهَا إلاّ أَنْتَ آمَنْتُ بِكَ لَا عَلْمِ وَعَلَى اللّهُمْ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ بِكَ فَلَا وَلَا لَكَ المَعْمِي وَعَظَامي وعَصِي اللّهُمْ لَكَ المَحْمِدُ مِلَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِينَ وَمِلَ عَل بَيْنَهُمَا ومِل عَمَا شِئْتَ وَلِكَ السَمَاوَاتِ والأَرْضِينَ وَمِل عَما بَيْنَهُمَا ومِل عَما شِئْتَ وَبِكَ السَمَاوَاتِ والأَرْضِينَ وَمِل عَما بَيْنَهُمَا ومِل عَما شِئْتَ وَبِكَ السَمَاوَاتِ والأَرْضِينَ وَمِل عَما بَيْنَهُمَا ومِل عَما شِئْتَ وَبِكَ مَا شِئْتَ وَبِكَ الْكَ المَحْمِدُ وَبِكَ السَمْوَاتِ والأَرْضِينَ وَمِل عَما بَيْنَهُمَا ومِل عَمَا شِئْتَ وَبَكَ وَبُكَ

آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي للَّذِي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ وَسَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ» ثُمَّ يَكُونُ آخِرُ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ والسَّلاَم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْدَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْدَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْدَنْتُ وَمَا أَعْدَنْتُ وَمَا أَعْدَنْتُ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُقَدِّمُ وَالْحَدِيثَ:

\* كان ﷺ إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقَّ، وَالنَّرِيُّونَ حَقَّ، وَالنَّرِيُّونَ حَقَّ، وَالنَّرِيُّونَ حَقَّ، وَالنَّرُثُ حَقَّ، اللَّهُمَ لَكَ وَالسَّاعَةُ حَقِّ، وَالنَّرِيُّونَ حَقَّ، وَالنَّرِيُّونَ حَقَّ، وَالجَنَّةُ حَقِّ، وَالنَّرِيُّونَ حَقَّ، وَالجَنَّةُ مَقْ، وَالنَّارُ حَقَّ، اللَّهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعِلَيكَ تَوَكِّلتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَمِلَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَمِلَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَمِلَ خَفْرُ لِي ما قَدَّمُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَوْنَ لَا إِلَهَ غَيرُكَ». وَأَنْتَ المُقَدِّمُ الْحَديثِ: 110). وأن الحديثِ: (120).

\* كان النبي ﷺ إذا تهجد من الليل قال: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيمُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَقُّ، وَقَوْلُكُ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِلَّا الْحَقُّ، وَالسَّاعَةُ وَلِقَاؤُكَ الحَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ مَتَّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ مَا قَدَّمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَنِي، وَإِلَيكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَنْتَ، وَإِلَىكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَىكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَى المَنْتُ، وَمَا أَنْتَ، وَإِلَىكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَىكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَى التوحيد (الحديث: أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ». أخ في التوحيد (الحديث: 7442)، راجع (الحديث: 120).

\* كان النبي ﷺ إذا تهجد من الليل قال: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ أَنْتَ وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ وَوَعْدُكَ الحَقُّ، والجَنَّةُ وَوَعْدُكَ الحَقُّ، والجَنَّةُ

حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ تَوَكَّلَتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيكَ مَا أَنْبُتُ، وَإِلَيكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمِا أَشْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ قَدَّمْتُ؛ النوحيد (الحديث: 7499)، والمع والحديث: (120).

\* كان ﷺ يقول عند انصرافه من الصلاة: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ وَما أَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمِهِ لِلهِ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ». [دالصلاة (الحديث: 761)، راجع (الحديث: 744)].

\* كنا عند رسول الله على في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة. . . كلهم من مضر، فتمعر وجهه ﷺ لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾»، إلــــى آخـــر الآية: ﴿ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ، [النساء: 1] والآية التي في الحشر: «﴿ أَنَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُر نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَأَتَّقُواْ اللَّهُ ﴾ [الحشر: 18] تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاع بُرِّهِ، مِنْ صَاع تَمْرهِ - حَتَّى قَالَ: - وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»، فجاء رجل من َ الأنصار بِصُرَّة . . . ، ثم تتابع الناس . . . فقال عَيْ اللهُ «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَم سُنَّةً حَسَنةً، فَلَهُ أَجْرُها، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمْ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». [م في الزكاة (الحديث: 2348/ 1017/ 69)، س (الحديث: 2553)، جه (الحديث: 203)، وانظر م

\* كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجّد قال: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السّموات وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ مُلكُ السّموات وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، فِيكَ الحَمْدُ، أنت نُورُ السّموات وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ، أنت مَلِكُ السموات والأرض ولك الحمد، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقَّ، الحَدَّ، وَلِقَاؤُكَ حَقَّ،

وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدُ يَكُّ أَسْلَمْتُ، وَمُحَمَّدُ يَكُّ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعِلَى اللَّهُمَّ لَكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خاصَمْتُ، وَإِلَى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْوِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْوِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرِثُ، وَلَى الْمُقَدِّم، وَأَنْتَ المُقَدِّم، وَأَنْتَ

المُؤَخِّرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَوْ: لاَ إِلهَ غَيرُكَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ خَوْلَ وَلاَ خَوْلَ وَلاَ خُولَ وَلاَ غَيرُكَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ غُورَةً إِلاَّ بِاللهِ». [خ في التهجد (الحديث: 1120)، انظر (الحديث: 7350)، م (الحديث: 1356)، من (الحديث: 1355).

\* (يُجَاءُ بابنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَخٌ، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَي اللهِ، فَيُقُولُ اللهُ له: أَعْطَيْتُكَ، وَخَوَّلتُكَ، وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَاذَا صَنَعْت؟ فَيَقُولُ: يَارَبٌ جَمَّعْتُهُ، وَثَمَّرْتُهُ، فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَرِنِي مَا قَدَّمْتَهُ وَثَمَّرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَيقُولُ لَهُ: أَرِنِي مَا قَدَّمْتَهُ وَثَمَّرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ، فارجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْراً، كَانَ، فارجِعْنِي آتِكَ بِهِ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْراً، فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ». [ت صفة القبامة والرقائق (الحديث: فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ». [ت صفة القبامة والرقائق (الحديث:

# [قَدِمۡتُمۡ]

\* أن جابر بن عبد الله قال: أنه حج مع النبي عَلَيْ يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال لهم: 

«أُحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، بِطَوَافِ البَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَقَصَّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالحَجِّ، وَاجْعَلُوا التِّي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً»، 

التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالحَجِّ، وَاجْعَلُوا التِّي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً»، 

«افعَلُوا ما أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لَفَعَلتُ مِثْلُ اللهَدْيَ لَفَعَلتُ مِثْلُ اللهَدْيَ أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لاَ يَحِلُ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ». [خ في الحج (الحديث: 1568)، راجع (الحديث: 1568)، راجع (الحديث: 1568)، والحديث: 1568)،

\* قال سراقة لرسول الله ﷺ: اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال: "إِنَّ الله تعالى قَدْ أَدْحَلَ عَلَيْكُمْ في حَجِّكُمْ هذَا عُمْرَةً، فإِذَا قَدِمْتُمْ، فَمنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَقَدْ حلَّ، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ». [د في المناسك (الحديث: 1801)].

#### [قَدمُنَا]

\* أن عائشة قالت: خرجنا مع النبي هي ولا نرى الأ أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، . . . فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة، قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟ قال: «وَما طُفتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةً»، قلت: لا، قال: «فَاذْهِبِي مَعَ أُخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وكَذَا»، قالت صفية، ما أُراني للا حابستهم، قال: «عَقْرَى حَلقَى، أَوْمَا طُفتِ يَوْمَ النَّخْرِ»، قالت: قلت: بلى، قال: «لا بَأْسَ انْفِرِي». النَّحْرِ»، قالت: قلت: بلى، قال: «لا بَأْسَ انْفِرِي». [خ في الحديث: 1561)، راجع (الحديث: 1982)، ما (الحديث: 1783)، س (الحديث: 1980).

\* قالت عائشة: خرجنا مع النبي على، ولا نرى إلا الحج، فطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كان ليلة الحصبة، ليلة النفر، قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال: "ما كُنْتِ مُطُوفِينَ بِالبَيتِ لَيَاليَ قَلِمْنَا"، قلت: لا، قال: "فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذا"، فخرجت مع عبد الرحمن ومَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذا"، فخرجت مع عبد الرحمن الى التنعيم، فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيى، فقال على: "عَقْرَى حَلقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أما كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ"، قالت: بلى، قال: "فَلا بَأْسَ، انْفِرِي". [خ في الحج (الحديث: 1762)، راجع (الحديث: 1964).

## [قَدَّمَنِي]

\* ﴿ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسِرْتُ فَقَالَ: أَنْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ ؟ صَلَّيْتَ ؟

# [قَدِّمنِي]

\* "إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً، رَجُلٌ صَرَفَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمَثَلَ لَهُ شَجَرةً ذَاتَ ظِلَّ، فَقَالَ: عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمَثَلَ لَهُ شَجَرةً أَكُونُ فِي ظِلِّها"، أَيْ رَبِّ، قَدِّمنِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرةِ أَكُونُ فِي ظِلِّها"، وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود، ولم يذكر: "فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَا يَصْرِينِي مِنْكَ"، إلى آخر الحديث، وزاد فيه: "وَيُذَكِّرُهُ اللهُ سَلْ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا انْقُطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: هُو لَكَ وَعَشَرةُ أَمْنَالِهِ"، قال: "ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ، فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ قال: "لُعِينِ، فَتَقُولُانِ: الْحَمْدُ للهِ النَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْحِينِ، فَتَقُولُانِ: الْحَمْدُ للهِ النَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ"، قال: "فَتَقُولُانِ: الْحَمْدُ للهِ النَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ"، قال: "فَيَقُولُ: مَا أُعْظِي آحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْظِيتُ". لَكَ"، قال: "فَيَقُولُ: مَا أُعْظِي آحَدٌ مِثْلَ مَا أُعْظِيتُ".

\* أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ﷺ: «هَل تُضَارُونَ في القَمَر لَيلَةَ البَدْر؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُضَارُّونَ في الشُّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ "، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَلْلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَر القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ الْأَمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا، أَوْ مُنَافِقُوهَا. شَكَّ إِبْرَاهِيمُ. فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقَولُونَ: هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُضْرَبِ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يجيزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذِ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأْيتُمُ السَّعْدَانَ؟»، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، أَو المُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، أو المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْم حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقُّدِس فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةَ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْع سَموَاتٍ فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِداً فَقِيلَ لَي: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلاَةً. قَالَ: فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلاَ أُمَّتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسى فَأَمْرَنِي بِالرُّجُوعَ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْس صَلَّوَاتٍ قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ صَلاَتَيْن فَمَا قَامُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزِّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً فَخَمْسٌ بَخَمْسِينَ فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرَّى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: ارْجعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ صِرَّى أَىْ حَتْمٌ فَلَمْ أَرْجِعْ». [س الصلاة (الحديث: 449)].

سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيسَ دُونَها سَحابٌ»، قالوا: لا، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وتبقى هذهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبَّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكانُنَا حَتَّى يَأْتِيَناْ رَبُّنَا، فَإِذَا جاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَانَى جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُل بِأُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إلاَّ الرُّسُلُ، وَكَلاَّمُ الرُّسُلَ يَوْمَئِذِ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: نعم، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهم، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ اللهُ المَلاَئِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْن آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَلِ امْتُحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ مَاءُ الحَياةِ، فَيَنْبُتُونَ كِمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَحْرَقَني ذَكاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَل عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَ ذلِكَ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِى اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ اللَّهُ وَد وَالْمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيتَ إِنْ

برَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيِئاً، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ في النَّارِ بِأَثْرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلُ السَّيل، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العَبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهَ عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أي رَبِّ اصْرِف وَجْهِي عَنِ النَّار، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: هَل عَسَيتَ إِنْ أُغْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَداً، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ: هَل عَسيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ وَالشُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخُل الجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: ذلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7437)، راجع (الحديث: 806)].

\* «هَل تُمَارُونَ فِي القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، لَيسَ دُونَهُ

1226)، جه (الحديث: 761)].

\* "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم فأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلاَّ كَتَبَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلاَّ كَتَبَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلاَّ حَطَّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيَقُرِّبُ أَحَدُكُم أَوْ لِيبُعِّدُ، فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صلوا بَعضاً وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى ما أَدْرَكَ المَسْجِدَ وَقَدْ صلوا بَعضاً وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى ما أَدْرَكَ وَأَتَمَ مَا بَقِي، كَانَ كَذَلِكَ، فإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى مَا كَذَلِكَ، وَإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى مَا كَذَلِكَ، وَإِنْ أَتَى المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى الْكَارَكَ كَذَلِكَ». [د الصلاة (الحديث: 663]].

\* ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكاً، وَليَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِئُهَا». [خ في الصلاة (الحديث: 416)، راجع (الحديث: 408)].

\* ﴿إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاَةِ، أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم، فَلا يَبْزِقُ أَمَامَهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ تلقاءِ يَسَارِهِ فَلا يَبْزِقُ أَمَامَهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ تلقاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغَاً، أَوْ تَحْتَ قَلَمِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ لِيَقُلْ بِهِ». [دالصلاة (الحديث: 478)، ت (الحديث: 571)، جه (الحديث: 1021)].

\* ﴿إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَينَ يَدَيهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِه ، وَلكِنْ عَنْ شِمالِهِ ، تَحْتَ قَدَمِهِ النُيسْرَى » . [خ في العمل في الصلاة (الحديث: 1214) ، راجع (الحديث: 241 ) .

\* "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى»، وقال: "لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَينَ يَدَيهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيهِ»، وقال: "لاَ يَبْرُقُ بَينَ يَدَيهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»، يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»، وقال: "لاَ يَبْرُقْ فِي القِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». أَخ في عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». أَخ في مواقيت الصلاة (الحديث: 531)، راجع (الحديث: 241)].

\* "إِنَّ أَحْدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ،
 أَوْ: رَبَّهُ بَينَهُ وَبَينَ قِبْلَتِهِ، فَلاَ يَبْزُفَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلكِنْ عَنْ
 يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»، ثم أخذ طرف ردائه، فبزق

أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ: وَعِزَّتِكَ، لاَ أَسْأَلُ غَيرَ ذلِكَ، فَيُعْطِى رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاق، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأًى زَهْرَتَهَا، وَما فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: وَيحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، ما أَغْدَرَكَ، أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلني أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أَمْنِيَتُهُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمانِيُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد لأبي هريرة: إن رسول الله عَلَيْ قَال: «قَالَ اللهُ: لَكَ ذلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ»، قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله عَلَيْ إلا قوله: «لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ"، قال أبو سعيد: إنى سمعته يقول: «ذلك لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». [خ في الأذان (الحديث: 806)، م (الحديث: 450، 453)، س (الحديث: 1139)].

#### [قَدَمه]

\* «الْحَتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا، فَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ، مَا لَهَا لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ، وَقَالَتِ النَّارُ - يَعْنِي - أُوثِرْتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيب بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلُوهَا، قَالَ: فَأَمَّ الْجَنَّةُ: فَإِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِنْ خَلقِهِ مِلْوُهَا، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِنْ خَلقِهِ أَحَداً، وَإِنَّهُ يُنْشِيءُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ، فَيُلقَوْنَ فِيهَا، فَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ، ثَلاَثًا، حَتَّى يَضَعَ فيها قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ فَطْ فَطْ اللهِ اللهِ المَعْمَدِ (الحديث: 7449)، راجع (الحديث: 6140)،

\* ﴿إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ ، فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَليَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ». [خ في الصلاة (الحديث: 409,408)، انظر (الحديث: 410,418 ، 414 ) ، م (الحديث: 1225 )

فيه، ورد بعضه على بعض وقال: «أَوْ يَفْعَلُ هكذا». [خ في الصلاة (الحديث: 417)، راجع (الحديث: 241)].

\* "إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَينَ يَدَيهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». [خ في الصلاة (الحديث: 413)، راجع (الحديث: 241، 241)].

\* أنه ﷺ دخل المسجد، فرأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها، ثم أقبل على الناس مغضباً فقال: 

«أَيسُرُ أَحَدَكُم أَنْ يُبْصَقَ في وَجْهِهِ، إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا 
اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ جَلَّ وعز وَالْمَلَكُ عن 
يَمِينِهِ، فَلاَ يَتْقُلُ عن يَمِينِهِ وَلاَ في قِبْلَتِهِ، وَلْيَبْصُقْ عن 
يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هكَذَا» \_ 
يوصف لنا ابن عجلان ذلك \_ «أن يتفل في ثوبه، ثم 
يرد بعضه على بعض». [دالصلاة (العديث: 480)].

\* أنه ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس، فقال: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَنَاسَهُ وَاللهُ وَيَتَنَخَّعُ فِي وَجُهِهِ وَأَمَامَهُ ؟ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُستَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجُهِهِ ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَقُلْ هَكَذَا ». [م في المساجد ومواضع الصلاة فإنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَقُلْ هَكَذَا ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الصحديث: 308)، جه (الحديث: 208).

\* «تَحَاجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي [فَمَا لِي] لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ، لِي] لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ، فَقَالَ اللهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي، أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْوُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ مَنْ عَبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْوُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِيءُ، فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا، فَتَقُولُ: قَطِ قَطِ، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِيءُ، وَيُرْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ». [م في الجنة وصفة تعميمها (الحديث: 100/ 7100) [35].

\* قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْواً؟»، قلنا: لا قال: «فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ في رُؤْيَتِهِمَا»، ثم قال:

«يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبَ كُلُّ قَوْم إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَب أَصْحَاب الصَّلِيب مَعَ صَلِيبهمْ، وَأَصْحَاب الأوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابِ كُلِّ آلَهِ مِعَ آلِهَتِهمْ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرّ أَوْ فَاجِر ، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ لِليَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ قَالُوا: نُريدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ. ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرّ أَوْ فَاجِر، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي: لِيَلحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيُّهُمُ الجَبَّارُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَل بَينَكُمْ وَبَينَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ، فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤُمِن، وَيَبْقى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَب كَيما يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً، ثُمَّ يُؤْتَى بالجَسْر فَيُجْعَلُ بَينَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ»، قلنا: وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضَةٌ مَزلَّةٌ، عَلَيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيفَاءُ، تَكُونُ بنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيهَا كالطَّرْفِ وَكَالبَرْقِ وَكَالرِّيحِ، وَكَأَجَاوِيدِ الخيلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي َنَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى ً يَمُرَّ آخِرُهُمُّ يُسْحَب سَحْباً ، فَمَا أَنْتُمُّ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً في الحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِ يَوْمَئِذِ لِلجَبَّارِ، وَإِذَا رَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوا في إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانْنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فى قَلبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللهُ

صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ عابَ في النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُم يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا»، قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ [النساء: 40]، «فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلاَئِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَاماً قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلقَوْنَ في نَهَر بأَفْوَاهِ الجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ في حافَتيهِ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيل السَّيل، قَدْ رَأَيتُمُوهَا إلَى جَانِب الصَّخْرَةِ، إِلَى جَانِب الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَحْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُورُ ، فَيُجْعَلُ في رِقَابِهِم الخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ: هَوُلاَءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمن، أَدْخَلَهُمُ الجَنَّة بِغَيرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيرٍ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ". [خ ني النوحيد (الحديث: 7439)].

\* كان ﷺ عام تبوك يخطب الناس، وهو مسند ظهره إلى راحلته فقال: «أَلاَ أُخبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَشَرً النَّاسِ؟ إِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ رَجُلاً عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ أَوْ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ أَوْ عَلَى قَدَمهِ حَتَّى يَأْتِيهُ الْمَوْتُ وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ رَجُلاً فَاجِراً يَقْرأُ كِتَابَ اللهِ لاَ يَرْعَوِي إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ». [س الجهاد (الحديث: 106)].

\* ﴿ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: فَطِ قَطِ وَعِزَّتِكَ، وَيُزُوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6661)، راجع (الحديث: 4848)، م (الحديث: 7106)، ت (الحديث: 3272)].

\* «يَجْمَعُ الله النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ
 يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: أَلا يَتْبُعُ كُلُّ إِنْسَانٍ

مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، فَيُمَثِّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ، وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى المُسْلِمُونَ فَيَطْلُعُ، عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلاَ تَتْبَعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِالله مِنْكَ، نَعُوذُ بِالله مِنْكَ، أَلله رَبُنَا، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا، وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ، ثم يتوارى ثم يَطَّلِعُ فيقولُ: ألا تَتَّبعونَ الناسَ؟ فيقولون: نعوذُ بالله منك، نعوذ بالله منك ألله ربُّنَا، وهذا مكانُّنَا حتى نرى ربَّنا وهو يَأْمُرُهُمْ ويُثَبِّتُهُمْ»، قالُوا: وَهَلْ نَرَاهُ يا رسولَ الله؟ قال: «وَهَلْ تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ البَدْر»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُونَ في رُوْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ، ثمَّ يَتَوَارى ثمَّ يَطَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ ثمَّ يقولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي، فَيَقُومُ المُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ، فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلِهِمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ، ثُمَّ يُقَالُ: هَلُ امْتَلاَّتِ، فَتَقُولُ: ﴿ هَلَ مِن مَّزِيدِ ﴾ [ق: 30] حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمنُ قَدَمَهُ فِيهَا، وأزْوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْض، ثمَّ قالَ: قَطْ، قالت: قَطْ قَطْ، فَإِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ قال: أُتِيَ بِالمَوْتِ مُلَبَّبًا، فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثمَّ يُقَالُ: يا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطْلُعُونَ خَائِفِينَ، ثم يُقَالُ: يا أَهْلَ النَّارِ، فَيَطْلُعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَة، فَيُقَالُ لأِهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ هؤلاءِ وَهؤلاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ، هُوَ المَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحَاً عَلَى السُّورِ الذي بين الجنة والنار، ثمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ لا مَوْتَ، ويا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ لا مَوْتَ». [ت صفة الجنة (الحديث:

\* (يُقَالُ لِجَهَنَّمَ: هَلِ امْتَلأْتِ، وَتَقُولُ: هَل مِنْ
 مَزِيدٍ، فَيَضَعُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيهَا، فَتَقُولُ:
 قَطِ قَطِ قَطْ». [خ في النفسير (الحديث: 4849)].

\* «يُلقَى في النّارِ»، وفي رواية: «لاَ يَزَالُ يُلقَى فِيهَا وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ العَالَمِينَ قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْض، ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ، قَدْ، قَدْ، فَدْ، فَدْ، فَدْ، فَدْ، فَرْتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلا تَزَالُ الجَنَّةُ تَفضُلُ، حَتَّى يُنْشِيءَ اللهُ لَهَا خَلقاً، فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الجَنَّةِ». [خ في التوحيد (الحديث: 4848)، م (الحديث: 7384)، م (الحديث: 6710).

\* "يُلقى في النَّارِ وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ». [خ في التفسير (الحديث: 4848)، انظر (الحديث: 6661، 7384)].

#### [قَدَّمَهُ

\* ﴿إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هِذَا، نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ، فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ»، وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح، فقال: فِي شَيْءٍ»، وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح، فقال: عندي جدعة خير من مسنة، فقال: «اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». [م في الأضاحي (الحديث: 5046/ 5046)، راجم (الحديث: 5046)].

\* "إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنْحَرُ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِإَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيٍّ»، فقام أبو بردة بن نيار، وقد ذبح، فقال: إن عندي جذعة، فقال: "اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكِ»، وفي رواية: "مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَةً المُسْلِمِينَ ". [خ في الأضاحي (الحديث: 5545)، انظر (الحديث: 5545).

\* ﴿إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هِذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيءٍ »، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: «اجْعَلهُ مَكَانَهُ، وَلَنْ تُوفِي، أَوْ تَجْزِي، عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ». أَخْ فِي العبدين (الحديث: 965)، راجع (الحديث: 1051)

"مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمانٌ، فَيَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ شَيْعًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظُرُ عَنْ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ

يَرَى إِلاَّ شَيْئاً قَدَّمَهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَلْ». [جه الزكاة (الحديث: 1843)، راجع (الحديث: 185)].

# [قَدِّمُوا]

\* «احْفِرُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَة، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً». [س الجنائز (الحديث: 2016)، تقدم (الحديث: 2009)].

\*اشتد الجراح يوم أحد، فشكي ذلك إليه عَلَيْ فقال: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا ، وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الْقَبْرِ الْخُنَيْنِ وَالثَّلاَئَةَ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً». [س الجنائز (الحديث: 2005، 2017)].

\* (لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفضَوْا إِلَى ما قَدَّمُوا». [خ في الجنائز (الحديث: 1393)، انظر (الحديث: 6516)، س (الحديث: 1935)].

\*لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد، فقال ﷺ: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَادْفِنُوا الاثْنَيْنِ وَالنَّلاَثَةَ فِي قَبْرِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَنْ نُقَدَّمُ؟ قَالَ: «قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً». [س الجنائز (الحديث: 2014)، تقدم (الحديث: 2009)].

\* لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين، وأصاب الناس جراحات، فقال ﷺ: «احْفِرُوا وأصاب الناس جراحات، فقال ﷺ: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَادْفِنُوا الانْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ فِي الْقَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْشَرَهُمْ قُرْآناً». [س الجنائز (الحديث: 2010)، تقدم (الحديث: 2009)].

# [قَدِّمُونِي]

\* "إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ - يَعْنِي: السُّوءَ -عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: يَا وَيْلِي أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي؟ ». [س الجنائز (الحديث: 1907)].

\* "إِذَا وُضِعَتِ الجِنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قالَتْ: قَدِّمُوني، وَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قالَتْ: قَدِّمُوني، وَإِنْ كَانَتْ غَيرَ صَالِحَةٍ قالَتْ لأَهْلِها: يَا وَيلَهَا، أَينَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1316)، اخع (الحديث: 1314)].

\* ﴿إِذَا وُضِعَتِ الجِنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةٌ قالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ عَالِحَةٌ قالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيرَ صَالِحَةٍ قالَتْ: يَا وَيلَهَا، أَينَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيءِ إِلاَّ الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1314)، انظر (الحديث: 1306)].

#### [قَدَّمُوهُ]

\* ﴿إِنَّ اللهُ أَمَرَ يَحْيى بِنَ زَكَريًّا بِخُمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِيءَ بِهَا، فقالَ عِيسَى: إِنَّ الله أَمَرَكَ بِخُمْس كَلِمَاتِ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمْرَهُمْ، فَقَالَ يَحْيى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ في بَيْتِ الْمَقْدِس فَامْتَلا الْمَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ أَمَرَني بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِالله كَمَثَل رَجُل اشْتَرَى عَبْداً مِنْ خَالِص مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقِ فَقَالَ: هَذِهُ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدَّ إِلَيَّ ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ الله أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ الله يَنْصِبُ وَجْهَة لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثل رَجُل في عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مَِسْكٌ فَكُلُّهُمُ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِّبُهُ رِيْحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثلَ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا غُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيه مِنْكُمْ بالقَلِيل وَالكَثِير، فَفَدى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَل رَجُل خَرَجُ العَدُوُّ في أَثَرِهِ سِرَاعاً حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنِ حَصِين فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ؛ كَذَلِكَ العَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ"، قال النبي ﷺ: "وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللهُ أَمَرِنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْر،

فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ»، فقال رجل: وإن صلى وصام؟ قال: "وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى الله الَّذِي سَمّاكُمُ المُسْلِمِينَ المُؤْمِنينَ عِبَادَ اللهُ.. [ت الأمثال (الحديث: 2863)].

\*قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَل تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْس وَالقَمَر إِذَا كَانَتْ صَحْواً؟»، قلنا: لا قال: «فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُّونَ في رُؤْيَةٍ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلاًّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا"، ثم قال: «يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبَ كُلُّ قَوْم إلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَب أَصْحَاب الصَّلِيب مَّعَ صَلِيبهم، وَأَصْحَاب الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَاب كُلِّ آلَهِةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُغْرَّضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ لِلَيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُريدُ أَنْ تُسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ. ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرّ أَوْ فَاجِرٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي: لِيَلحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الجَبَّارُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَل بَينَكُمْ وَبَينَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ، فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن، وَيَبْقى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَب كَيمًا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً، ثُمَّ يُؤْتَى بالجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَينَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ»، قلنا: وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضَةٌ مَزلَّةٌ، عَلَيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيكُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيفَاءُ، تَكُونُ

بنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيهَا كالطَّرْفِ وَكَالبَرْقِ وَكَالرِّيحِ، وَكَأْجَاوِيدِ الخيل وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَنَاجِ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنَّمَ، حَتيٌّ يَمُرَّ آخِرُهُمُ يُسْحَب سَحْباً ، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً في الحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِن يَوْمَئِذٍ لِلجَبَّارِ، وَإِذَا رَأُوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا في إِخْوَانِهُمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ عَابَ في النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَار فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: أَذْهَبُواً فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا»، قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ [النساء: 40]، «فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلاَئِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَاماً قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلقَوْنَ في نَهَرِ بِأَفْوَاهِ الجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ في حافَتَيهِ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيل السَّيل، قَدْ رَأَيتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّحْرَةِ، إِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُوُّ ، فَيُجْعَلُ في رِقَابِهِم الخَوَاتِيمُ ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَوُلاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمن، أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّة بِغَيرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيرِ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ". [خ ني التوحيد (الحديث: 7439)].

#### [قدمي]

\* إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلُ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ وَخَرَجُنَا مَعُهُ، فَأَتَيْنَا ذَا

الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْر، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِري بِثَوْبِ وَأَحْرِمِي». فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْنِي فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبُ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرى مِنْ بَيْن يَدَيْهِ، بَيْنَ رَاكِب وَمَاش، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، مَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شُرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شُرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بهذَا الَّذِي يُهلُّونَ بهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجُّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: «﴿ وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلِّي ﴾ . فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -: كَانَ يَفْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَفِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَادُ ﴾. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّوَّ ﴾ ، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأً الله به ". فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللهُ، وَهَلَّلُهُ، وَحَمِدَهُ. وَقَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ئُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتًا \_ يَعْنِي: قَدَمَاهُ \_ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسُ مَعَهُ

بْن عَبْدِ المُطّلِب، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقُدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اَعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اللَّهُمَّ! اشْهَدْ» ثُلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ . ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَيْ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِف، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً ، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، ثُمَّ أَتَّى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلُهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشُّمْسُ، وَأَرْدُفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُّ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الاخر، وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاخَرِ فَيَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسِّراً، حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدُ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ

هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً". فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إلَّا النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنَ جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِعَامِنَا هذَا أَوْ لأَبِدِ أَبَدِ؟ قَالَ: فَأَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى فَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هكَذَا»، مَرَّتَيْن: «لَا، بَلْ لأَبِدِ أَبَدِ» وَقَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ ببُدْنِ النَّبِيِّ عَيِّرٌ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابِاً صَبِيغاً ، وَاكْتَحَلَتْ ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، عَلِيٌّ . فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهِذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِياً رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكَرْتُ ذلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ ﷺ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدِّيَ، فَلَا تَحْلِلْ»، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْي الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَن، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِائَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنِّي، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِمِنَّى، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةً، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةً، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِي شَهْركُمْ هذَا، فِي بَلَدِكُمْ هذَا. أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْن، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَمِ أَضَعُهُ دَمُّ رَبِيعَةً بْنِ الْحَارِثِ، \_ كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ، فَقَتَلَنْهُ هُذَيْلُ ـ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًّا أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ

حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيدِهِ، وَأَعْطَى عَلِيّاً، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي بَدْنَةً بِيدِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطْيِحَتْ، فَأَكَلا مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطْيِحَتْ، فَأَكَلا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ عَلَي إلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: النَّاسُ الْنَوْعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَوْلَا أَنْ يَعْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ عَلْى سِقَايَتِكُمْ النَاسُ أَلَامُ مَعْكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ مِنْهُ . [م في الحج (الحديث: 2941، 2942)، د (الحديث: 1908)، د (الحديث: 1908).

\* "إِنَّ لِي أَسْمَاءً: أَنَا محمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الكُفرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ". [خ في التفسير (الحديث: 3532)].

\* "إِنَّ لِي أَسْمَاءُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهِ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ». [م في الفضائل (الحديث: 6059/ 2354/ 125)، راجع (الحديث: 6058)].

\* «بَينَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرِ يَتَماشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غارِ فِي الجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غارِهِمْ صَحْرَةٌ إِلَى غارِ فِي الجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا للهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعُلَّهُ يَفْرُجُهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيخَارِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْية صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأَتُ بِوَالِدَيَّ أَنْ أَمْتِهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأَتُ بِوَالِدَيَّ أَمْتِهِمْ مَثَى أَنْ أَنِهُمْ وَلَكُونُ عَنْدَ وَلَوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِطَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبُداً بِالطَّبْتُ بَعْلَمُ أَنْي وَلِكَ فَلَا مُنْ عَنْدَ وَلَكُمْ فَلَا مُؤْمَ فَتَى عَلْمَ عَنْ فَلَمْ يَرَل ذَلِكَ وَلَكِي وَالْمَبْرُةُ فَنَ الْمَاءُ وَلَاكُونَ عَنْدَ وَلَكُمْ وَلَاكُ فَرَعُ فَلَمُ عَلَى مُؤَلِ فَلَاكُ أَنْ أَبُولُ الْبِعَاءَ وَجُهِكَ فَافَرُجُ لَنَا فُرْجَةٌ نَرَى مِنْهَا فَوْجُولَ فَافَرُجُ لَنَا فُرْجَةٌ نَرَى مِنْهَا فَوْجُهُ نَرَى مِنْهَا وَكُولُ فَافُولُ فَلَيْ فَرَى مِنْهَا فَوْلِكَ الْبَعْفَاءَ وَجُهِكَ فَافُولُ فَلَامُ نَرَى وَلِكَ الْمُعَلِلَ فَوْمُ فَلَا مُؤْلِكُ فَلَامُ الْفَافُولُ فَلَا مُولُولِكَ فَافُولُ الْمُعَلِلَ فَلَامُ الْمُعَلِلَ فَافُولُ مِنْ فَلَمْ مُنْ وَلِكَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلُ مِنْ الْمُؤْلِقُولُ فَافُولُ اللْهُ عَلَى الْمُؤْلِولُولُ أَلْمُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٌّ أُحِبُّهَا كَأَشَدٍّ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيهَا نَفسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتيَهَا بِمِئَةِ دِينَارِ، فَسَعَيتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةَ دِينَارِ فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا، قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلاَ تَفتَحِ الخَاتَمَ إلاَّ بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَّمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِعْاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجْيراً بِفَرَق أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضِي عَمَلَهُ قالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: إِنَّقِ اللهَ وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقَر وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّق اللهَ وَلاَ تَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: ۚ إِنِّي لاَّ أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ ذلِكَ البَقَرَ وَرَاعِيَهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ ، فَافِرُجْ مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في الأدب (الحديث:

\* «بَينَمَا ثَلاَثَةُ نَفَر يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَأُوَوْا إِلَى غار في جَبَل، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلَ فَانْطَبَقُّتْ عَلَيهمْ، فَقَالَ بَعْضُّهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً للَّهِ، فَادْغُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ، قالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعي عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْم، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلبتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِىَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافِرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بَنْتُ عَمّ، أَحْبَبْتُهَا كَأْشَدٌ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيتُهَا بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَبَغَيتُ حَتَّى

جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَينَ رِجْلَيهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ التَّي اللهَ وَلاَ تَفْتَحِ الْحَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُهُ الْبِتَغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَا فَرْجَةً، فَفَرَجَ، تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُهُ الْبِتَغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَا فَرْجَةً، فَفَرَجَ وَقَالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزَ، فَلَمَّا فَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمَّ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً فَرَغِبَ عَنْهُ، فَقَلتُ: اذْهَبْ إِلَى وَرَعِيهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى وَرَعِيهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذِلْكَ البَقْوِيءُ فَكُذْ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَسْتَهْزِيءُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذُهُ، فَإِنْ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِيءُ بِكَ فَخُذْ، فَأَخَذُهُ، فَإِنْ كِنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبِيَعَاءَ وَجُهِكَ، فَافرُجْ ما بِي فَقُرَحَ اللهُ اللهُ الْمَدْ وَالمَوْارِعة (الحديث: 2333)، وَالمَالَودِة (الحديث: 2333)، والمعرب والموارعة (الحديث: 2313).

\* خطب ﷺ يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثاً، ثم قال: 

(لاَ إِلهَ إِلاَ الله وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَخْرَابَ وَحْدَهُ»، ثم اتفقا: «أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ 
كَانَتْ في الْجَاهِليَّةِ تُذْكُرُ وَتُدْعَى مِنْ دَم أَوْ مَالِ تَحْتَ 
كَانَتْ في الْجَاهِليَّةِ تُذْكُرُ وَتُدْعَى مِنْ دَم أَوْ مَالِ تَحْتَ 
قَدَمَيَّ؛ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانةِ الْبَيْتِ»، 
ثم قال: «أَلاَ إِنَّ دِينَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ 
وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِ 
أَوْلاَدُهَا». [دفي الديات (الحديث: 4547، 4588)، س الحديث: 4503)، س

\* خطب ﷺ يوم الفتح فقال: «ألا إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةِ كَانَتْ في الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَم أَوْ مالِ تُذْكَر وَتُدْعَى تَحْتَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ دَم أَوْ مالِ تُذْكَر وَتُدْعَى تَحْتَ قَدَمَيَّ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِقاً يَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ»، ثم قال: «ألا إِنَّ دِيَةَ الْخطأ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإبلِ مِنْها أَرْبَعُونَ في بُطُونِها أَوْبَعُونَ في بُطُونِها أَوْبَعُونَ في بُطُونِها أَوْلاَدُها». [د في الديات (الحديث: 4588)، راجع (الحديث: 4588)

\* ﴿ لِي خَمْسَةُ أَسْماءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وأَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي المُّاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الكُفرَ، وأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ ». [خ في المنافب (الحديث: 3532)، انظر (الحديث: 4896)، م (الحديث: 6058)].

\* كنا قعودًا عند رسول الله ﷺ فذكر الفتن، فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال له قائل يا رسول

الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: "هِي هَرَبٌ وَحَرْبٌ، ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَلَمَي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْي، وَلَيْسَ مِنِّي، وَإِنَّمَا أَوْلِيَاثِي المُتَّقُونَ، يُرْعُمُ أَنَّهُ مِنْي، وَلِيَّمَا أَوْلِيَاثِي المُتَّقُونَ، ثُمَّ مِنْنَهُ مُ مَلِعٍ مُ ثُمَّ فِنْنَةُ اللهَ هَيْمَاءِ، لا تَدَعُ أَحَداً مِنْ هَذِهِ الأَمَّةِ إلاَّ لَطَمَّتُهُ لَطْمَةً، فَإِذَا قِيلَ: انْقَضَتْ تَمَادَتْ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً، فَإِنْ قِيلَ: انْقَضَتْ تَمَادَتْ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً، وَيُمْسِي كَافِراً، حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إلَى فُسْطَاطِ نِفَاقٍ لا إِيْمَانَ فَيهِ، وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لا إِيْمَانَ فِيهِ، فَإِنْ مَانَ فِيهِ، فَإِنْ الدَّجَالَ مِنْ يَوْمِهِ، أَوْ مِنْ غِيهِ، فَإِنْ اللهَّالَ مِنْ يَوْمِهِ، أَوْ مِنْ غَيْهِ، وَلَا الدَّجَالَ مِنْ يَوْمِهِ، أَوْ مِنْ عَدِهِ». [دفي الفنو والملاحم (الحديث: 4242)].

# [قَدِّمِي]

\* إني استحضت حيضة منكرة شديدة، قال لها: «الْحَتَشِي كُرْسُفاً»، قالت: أني أثبح ثجاً، قال: «تَلَجَّهِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اعْتَسِلِي عُسْلاً، فَصَلِّي وَصُومِي ثَلاَثَةً وَعِشْرِينَ، وَأَخِرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعُضْرَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلاً، وَأَخِرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعُضْرَ، وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلاً، وَأَخْرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْمُعْرِبَ وَعَجَّلِي الْمُعْرِبَ وَعَجَّلِي الْمُعْرِبَ إِلَيَّ الْمَعْرِبَ وَعَلَيْمَا غُسْلاً، وَهَذَا أَحَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ ". [جه الطهارة (الحديث: 627)، راجع (الحديث: 627).

### [قَدَمَيْكَ]

\* ﴿إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلاَ تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ، ضَعْ أَلْيَتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ، وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ إِلاَّرْضِ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 896)].

\* ﴿ أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ، فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ، وَلاَ عَنْ يَمِينَ رِجْلَيْكَ، وَلاَ عَنْ يَمِينَ صَاحِبِكَ، وَلاَ وَرَاءَكَ، فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلْفَكَ ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1432)].

# [قَدَمَيْن]

\* ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعِ - وَلاَ أَكْفِتَ الشَّعْرَ وَلاَ النَّيَابَ - الْجَبْهَةِ ، وَالأَنْفِ ، وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْمَّدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ». [م ني الصلاة (الحديث: 1099/ 231) ، راجع (الحديث: 1097)].

\* "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيُّنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ». [م في الصلاة (الحديث: 1098/ 490/ 200)، راجع (الحديث: 1097)].

\* «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: عَلَى الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى الْجَبْهَةِ - وَالْيَدَينِ، وَالرُّكْبَتَينِ، وَأَطْرَافِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَينِ، وَالرُّكْبَتَينِ، وَأَطْرَافِ الْأَذَانَ الْقَدَمَينِ؛ وَلاَ أَنْ فَي الأَذَانَ (الحديث: 818)، راجع (الحديث: 809)، م (الحديث: 1097)، (1098، 1096)، س (الحديث: 1098)، س (الحديث: 884)].

\* «دَعِ الْخُفَّيْنِ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُ القَدَمَيْنِ الخُفَّيْنِ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ». [دالطهارة (الحديث: 151)، تقدم في: (149)].

### [قَدَمَيهِ]

\* "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى»، وقال: "لاَ يَتْفِلُ قُدًّامَهُ أَوْ بَينَ يَدَيهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيهِ»، وقال: "لاَ يَبْزُقْ بَينَ يَدَيهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»، وقال: "لاَ يَبْزُقْ فِي القِبْلَةِ وَلاَ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»، وقال: "لاَ يَبْرُقْ فِي القِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». [خ في عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». [خ في موافيت الصلاة (الحديث: 531)، راجع (الحديث: 241)].

\* "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ: إِنَّ رَبَّهُ بَينَهُ وَبَينَ القِبْلَةِ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيهِ"، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم ردَّ بعضه على بعض، فقال: "أَوْ يَفْعَلُ هَكذا". [خ في الصلاة (الحديث: 405)، راجع (العديث: 211)].

\* ﴿إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلٌ: عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَهِ جَمْرَتَانِ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِماغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ ». [خ في الرقاق (الحديث: 6562)، راجع (الحديث: 6561)].

\* "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ، تُوضَعُ في أَخْمَصِ قَدَمَيهِ جَمْرَةٌ، يَغْلِي مِنْهَا دِماغُهُ». [خ في الرقاق (الحديث: 6561)، انظر (الحديث: 6562)، م (الحديث: 515، 516)، ت (الحديث: 2604)].

\* ﴿إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ على رُؤوسِهِمْ فَيَنْفُذُ الْحَمِيمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ فَيَسْلِتَ مَا في جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصِّهْرُ، ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ». [ت صفة جهنم (الحديث: 2582)].

\* قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية، أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة، يخبر أخباراً، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله على مستخفياً، جُرَاءَاءُ عليه قومه، فتلطفت، حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: «أَنَا نَبِيٌّ»، فقلت: وما نبي؟ قال: «أَرْسَلَنِيَ اللهُ»، فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أَرْسَلَنِي بصِلَةِ الأَرْحَام، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوحَّدَ اللهُ لا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ»، قَلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حُرٌّ وَعَبْدٌ»، \_قال: ومعه يومئذ أبو بكر، وبلال، ممن آمن به \_ فقلت: إنى متبعك، قال: «إنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، يَوْمَكَ هَذَا، أَلا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاس؟ وَلَكِن ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بي قَدْ ظَهَرْتُ، فَأَتِنِي»، قال: فذهبت إلى أهلى، وقدم ﷺ المدينة، وكنت في أهلى، فجعلت أتخبر الأخبار، وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم عليَّ نفر من يثرب، من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة، فدخلت عليه، فقلت له ﷺ أتعرفني؟ قال: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟»، قال: قلت: بلى، فقلت: يا نبى الله، أخبرني عما علمك الله، وأجهله أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صَلِّ صَلاّةَ الصُّبْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَن الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُغُ حِينَ تَطَلُّعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانِ، وَحِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ: فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظُّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ، حِينَئِذٍ، تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثمَّ

أَفْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، حَتَّى تَغُرُب الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغُرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ، وَحِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ»، قال: «مَا فَقلت: يا نبي الله، فالوضوء؟ حدثني عنه، قال: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَصْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ، فَيَنْتَمْ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ، وَخَياشِيمِهِ، ثُمَّ فَيَنْتُرُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ، وَخَياشِيمِهِ، ثُمَّ فِينَا فَرَهُ الله الله عَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ الله عَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ إِلَى مِنْ أَطْرَافِ لِحُورَتْ خَطَايَا يَدَيْهِ، مِنْ أَنَامِلِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، مِنْ أَنَامِلِهِ، مَعَ الْمَاءِ، شُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى شَعْرِو. مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَ شَعْرِو. مَعَ الْمَاءِ، ثَمَّ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ شَعْرِو. مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ شَعْرِو. مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو قَامَ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ، مِنْ أَنَامِلِهِ، مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو قَامَ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ، وَمَجَدَهُ بَالَّذِي هُو قَامَ فَصَلَى، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَدَهُ بَالَّذِي هُو لَهُ فَامَ فَلَكُمْ مُنَا وَالْ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَدَهُ بَالَذِي هُو قَامَ وَلَكُمْ أَنُهُ اللهِ، إِلاَ أَنْصَرَفَ مِنْ خَطِيتِهِ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ وَلَكُمْ أَمُهُ اللهِ، إِلاَ أَنْصَرَفَ مِنْ خَطِيتِهِ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ وَلَكُمْ أَمُهُ اللهِ، إلا أَنْصَرَفَ مِنْ خَطِيتِهِ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ وَلَكُهُ أَمُّهُ اللهِ وَلَاكُمُ اللهِ وَاللهِ وَالْمَاءِ اللهُ وَالْمَاءِ اللهِ وَالْمَاءِ اللهُ وَالْمَاءِ اللهُ وَالْمَاءِ اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَالْمَاءِ اللهُ وَلَا اللهِ وَالْمَاءِ اللهُ وَالْمَاءِ اللهُ وَالْمَاءِ اللهُ وَالْمَاءِ اللهُ وَالْمَاءِ اللهُ وَالْمَاءِ اللهُ وَلَالَهُ وَالْمَاءِ اللهُ وَالْمَاءِ اللهُ وَلَا مُنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُولُولُهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ الْمُنْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ الْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الل

### [قَدَمَيْهَا]

\* «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». [د الصلاة (الحديث: 640)].

### [قُدُهُ]

\* أنه على مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان، بسير، أو بخيط. . . فقطعه على بيده، ثم قال: «قُدُهُ بِيَلِو». [خ في الحج (الحديث: 1620)، انظر (الحديث: 1621)، 2302)، س (الحديث: 3820)، مر (الحديث: 3820).

# [قُدُورَ]

\* كانوا مع النبي على فأصابوا حمراً فطبخوها، فنادى منادي النبي على: «أَكُفِؤوا القُدُورَ». آخ في المغازي (الحديث: 4221، 4222)، راجع (الحديث: 3153)].

# [قُدُورَهَا]

\* لما أمسوا يوم فتحوا خيبر، أوقدوا النيران، قال عَلَيْ: «عَلَى ما أَوْقَدُتُمْ هذو النيران؟»، قالو: لحوم الحمر الأنسية، قال: «أَهْرِيقُوا ما فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا»، فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها

ونغسلها، فقال ﷺ: «أَوْ ذَاكَ». [خ في الذبائح والصيد (الحديث: 549)].

# [قُدُّوس]

\* إذا أراد النبي ﷺ أن ينصرف قال: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ»، تُلاَثاً يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ. [س قيام الليل (الحديث: 1751)].

\* إذا فرغ ﷺ قال: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ»، ثلاَثاً وَيَمُدُّ فِي النَّالِثَةِ. [س قبام الليل (الحديث: 1740)، تقدم (الحديث: 1730، 1731، 1735، 1739)].

\* أن عائشة قالت: كان على يعقول في ركوعه وسجوده: «سُبُوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ». [م في الصلاة (الحديث: 1091/ 487/ 223)، د (الحديث: 872)، س (الحديث: 1047)].

\* كان ﷺ إذا سلم في الوتر قال: «سُبْحَانَ المَلِكِ الْقُدُّوسِ». [دفي الوتر (الحديث: 1430)، راجع (الحديث: 1324، 5058)].

\* كان ﷺ إذا هب من الليل كبر عشراً، وحمد عشراً، وقال عشراً، وقال : «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَشْراً»، وقال القدوس: «سُبْحَانَ المَلِكِ الْقُدُّوسِ»، عشراً، واستغفر عشراً، وهلل عشراً، ثم قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [د في الأدب (الحديث: ضِيقِ الدُّنيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [د في الأدب (الحديث: 6085)].

\* «مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فيه إلا ومُنَادٍ يُنَادِي: سُبْحَانَ المَلِكَ القُدُّوسَ». [ت الدعوات (الحديث: 6356)].

# [قَدُّوم]<sup>(1)</sup>

\* «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنةً، وَاخْتَتَنَ بِالقَدُومِ». [خ في الاستندان (الحديث: 6298)].

\* «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَهُوَ ابْنُ ثُمَانِينَ
 سَنَةً، بِالقَدُّومِ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3356)]،
 انظر (الحديث: 6298)، م (الحديث: 6093)].

\* ﴿إِنْ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَاتِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ

(1) قَدوم: قِيلَ: هِيَ قَرْيَةٌ بِالشَّامِ، ويُروَى بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلَامٍ،
 وَقِيلَ: القَدوم بالتخفيف والتشديد: قَدُوم النَّجَار.

النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَأُوْحِي اللهُ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَع البحْرَين هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسى: يَا رَبِّ فَكَيفَ لِيَ بهِ؟ قالَ : تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهوَ ثُمَّ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فَى مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْن نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَناما، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَل فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْرِ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْر سَرَباً، وَأَمْسَكَ اللهُ عَن الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِى صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوسى لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ سبيلَهُ في البَحْرِ عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً، وَلِمُوسِي وَلِفَتَاهُ عَجَباً، فَقَالَ مُوسِي: ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغى، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجى ثَوْباً، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟! قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنَّ عِلم اللهِ عَلَّمَكَ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجُّدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِى لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْر، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا في السَّفِينَةِ، لَمْ يَفجَأُ إلا والخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلوَاحِ السَّفِينَةِ بِالقَدُوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِّينَتِهِمْ فَخَرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدَّ جِئْتَ شَيئاً

إِمْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْراً، قالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً»، قالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَكَانَتُ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً ، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ، إلاَّ مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْ هذا البَحْرِ، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، إذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلاَماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ اللَخْضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيِئاً نُكُراً، قالَ: أَلَمْ أَقُلَ لَكَ إَنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأُولَى، قَالَ: إِنَّ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقامَهُ بيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ ۚ \_ إِلَــى قَــوْلِــهِ \_ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [78\_82]»، فقال رسول الله ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِما». [خ في التفسير (الحديث: 4725)، راجع (الحديث: 122)].

\* ﴿ أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ اللهُ عَلَيهِ مَنْكَ، قَالَ: أَي رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ ؟ - وَرُبَّمَا قَالَ شُويَانُ ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بِهِ ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، سُفيَانُ ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بِهِ ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُو وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَةَ ثُمَّ انْطَلَقَ هُو وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَةَ وَصَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ وَصَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ وَحَرَبَ ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَانْطَلَقا يَمْشِيانِ بَقِيَّةَ الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيانِ بَقِيَّةً الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيانِ بَقِيَّةً الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيانِ بَقِيَّةً

لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسِي النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرُه، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدَّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَّمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَلِ أَتَّبِعُكُ؟ قَالَ: َ ﴿قَالَ إِنَّكَ لَن نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّكُ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَرْ يُّحِطْ بِدِ، خُبْرًا - إِلَى قَوْلِهِ - أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 ـ 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَير نَوْلِ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرَ، إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً ، قَالَ: فَلَمْ يَفجأُ مُوسى إِلاَّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلاَم يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيِّدِهِ هَكَذَا ـ وَأَوْمَا سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّةً بغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً،

قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ

بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقًا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَا بِيَدِهِ هَكَذَا - وَأَشَارَ سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطُومُونَا يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطُومُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهِمْ، لَوْ شِنْتَ وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهِمْ، لَوْ شِنْتَ سَأَنَبُمُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُ يَعِيْقَ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُ يَعِيْقَ - يَرْحَمُ اللهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا " يَوْكُ أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا " وَالَ سَبَرَ يُقَصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا " وَالَ سَبَرَ يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا " وَالَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا " (الحديث: 340). اللهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا " (الحديث: 340)].

\* «قامَ مُوسى خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إذْ لَمْ يَرُدُّ العِلمَ إِلَيهِ، وَأَوْحِي إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَين، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَي رَبِّ، كَيفَ السَّبيلُ إِلَيهِ؟ قالَ: تَأْخُذُ حُوتاً في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فاتَّبعْهُ، قالَ: فَخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ، وَمَعَهُمَا الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلاَ عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ»، وفي رواية: «وَفِي أَصْلِ الصَّحْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا الحَيَاةُ، لاَ يُصِيبُ مِنْ مائِهَا شَيُّ إِلاَّ حَييَ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ ماءِ تِلكَ العَين، قالَ: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ المِكْتلِ فَدَخَلَ البَحْرَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ مُوسى قالَ لِفَتَاهُ: ﴿ وَالِنَا غَدَآ ءَنَا ﴾ [الكهف: 62] الآية، قالَ: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ مَا أُمِرَ بِهِ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أُويِّنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ ﴾ [الحسه ف: 63] الآيَةَ، قالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ في آثَارِهِمَا، فَوَجَدَا في البَحْر كالطَّاقِ مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً، وَلِلحُوتِ سَرَباً، قالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إذا هُمَا بِرَجُلِ مُسَجِّى بِثَوْبِ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، قالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرًائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ هَلِ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً. قالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسِي

إِنَّكَ عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ. قالَ: بَل أَتَّبِعُكَ، قَالَ: فَإِنِّ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ فَي سَفِينَتِهِمْ بغَير نَوْلِ، يَقُولُ: بغَير أَجْر، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ. قَالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَحْرَ، فَقَالَ الخَضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلمِي وَعِلمُ الخَلاَئِق في عِلم اللهِ، إلاَّ مِقْدَارُ ما غَمَسَ هذا العُصْفورُ مِنْقَارَهُ، قالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسى إذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قَدُوم فَخَرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿ لَقَدْ جِنْتَ ﴾ [الكهف: 71] الآية، فَانْطَلَقَا إِذَا هُما بغُلاَم يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ برَأْسِهِ فَقَطَعَهُ، قَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكيَّةً بَغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيِئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً - إِلَى قَوْلِهِ - فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: إنَّا دَخَلنَا هذهِ القَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبُّكُ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً»، قال عَيْد: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرهِما»، وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً ، وأما الغلام فكان كافراً. [خ في التفسير (الحديث: 4727)، راجع

### [قَدُومِ]

(الحديث: 74، 122)].

\* أن النبي ﷺ بعث أبا عبيدة بن الجراح يأتي بجزيتها . . . فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين ، فسمعت الأنصار بقدومه ، فوافته صلاة الصبح مع رسول الله ﷺ ، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين راهم وقال : «أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيدَةَ ، وَأَنَّهُ جاء بِشَيءٍ » ، قالوا : أجل يا رسول الله ، قال : «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا ما يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللّهِ ما الفَقْرَ أَخْشى

عَلَيكُمْ، وَلكِنْ أَخْشى عَلَيكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيكُمُ الدُّنْيَا، كما بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كما تَنَافَسُوهَا، وَتُلهِيَكُمْ كما أَلهَتْهُمْ». [خ في الرقاق (الحديث: 6425)، راجع (الحديث: 3168)].

#### [قَدّوماً]

\* أن رجلاً من الأنصار أتاه على الله على الله على الأنصار أما فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟»، قال: بلى حِلْسٌ نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، فقال: «ائْتِنِي بهما»، قال: فأتاه بهما، فأخذهما ﷺ بيده وقال: «مَنْ يَشْتَري هذَيْن؟»، قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: «مَنْ يَزيدُ عَلَى دِرْهَم؟»، مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: «اشْتَر بِأَحَدِهِمَا طَعَاماً فانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَر بِالآخَرِ قَدُّوماً فَآتِنِي بِهِ»، فأتاه به فشد فيه ﷺ عوداً بيده، ثم قال له: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبعْ، وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً»، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال ﷺ: «هذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ المَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: لِذِي فَقْرِ مُدْقِع أَوْ لِذِي غُرْم مُفْظِع، أَوْ لِلِّنِي دَم مُوجِع». [دَّ في الزَّكاة (الحديث: 1641)، ت (الحديث: 4520)، جه (الحديث: 2198)].

### [قَدِيدَ]

أتى النبي على رجل فكلمه، فجعل ترعد فرائصه، فقال له: «هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ». [جه الأطعمة (الحديث: 3312)].

### [قَدِير]

\* أن ابنة النبي ﷺ قالت: أنه ﷺ كان يعلمها، فيقول: «قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، لا قُوةً إِلاَّ بالله، ما شَاءَ الله كَانَ، وَما لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ أَعْلَمُ أَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً؛ فإنَّهُ مَن قالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حتَّى

يُمْسَى، وَمَن قالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حتَّى يُصْبِحَ». [د في الأدب (الحديث: 5076)].

\* أن أم الحكم، أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثته، عن إحداهما أنها قالت: أصاب رسول الله على سبياً، فذهبت أنا، وأختي وفاطمة بنت رسول الله على فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال على: «سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ، وَلَكِنْ سَأَدُلُّكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِكَ: تُكَبِّرْنَ الله عَلَى إثْرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاَثِينَ تَحْمِيدَةً وَلاَ وَثَلاثاً وَثَلاثاً وَثَلاثاً وَثَلاثاً وَلَا أَيْمِيرَةً، وَثَلاثاً وَثَلاثاً وَثَلاثاً وَلَا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». [د في الخراج (الحديث: وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». [د في الخراج (الحديث: 2987)].

\* أن جابراً أتى رسول الله ﷺ المروة، فصعد فيها، ثم بدا له البيت فقال: ﴿ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، قَالَ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَ اللهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ، ثُمَّ وَعَا بِمَا شَاءَ اللهُ، فَعَلَ هذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ. وَسَاسك الحج (الحديث: 2984)، تقدم (الحديث: 2974)].

\* أن رسول الله عَ كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمر يكبر . . . ثلاث تكبيرات، ثم يقول : "لا إله إلا الله وحدة و لا شريك له ، له الملك وله الحمد، وهو على كُلِّ شَيء قديرٌ . آيبونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ ، لِرَبِّنَا على كُلِّ شَيء قديرٌ . آيبونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حامِدُونَ . صَدَقَ الله وَعْدَه ، وَنَصَرَ عَبْدَه ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَه » . [خ في الدعوات (الحديث: 6385)، راجع (الحديث: 757)].

\* إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ إَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي الْحُرْمِي وَالْمَتَى وَسُولِ اللهِ ﷺ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ: «الْغَتَسِلِي وَاسْتَنْفِرِي بِفَوْبٍ وَأَحْرِمِي ». فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، بَيْنَ رَاكِبِ وَمَاش، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، مَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبِّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شُرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوي إِلَّا الْحَجُّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: «﴿ وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾ ". فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أبي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ فَلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ وَ﴿ فَلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُهُ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ : «﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآيِرِ ٱللَّهِ ﴾ ، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ". فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللهَ، وَهَلَّلُهُ، وَحَمِدَهُ. وَقَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا \_ يَعْنِي: قَدَمَاهُ \_ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً". فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْن جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِعَامِنَا هذَا أَوْ لأَبَدِ أَبَدِ؟ قَالَ: فُشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى فَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هكَذَا»،

فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ مَسْؤُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ! اشْهَدْ، اللَّهُمَّ! اشْهَدْ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ . ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِف، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً ، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَّى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضطَجَعَ رَسُولُ اللهِ يَعِينَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَرَقِى عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاس، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الاَخِر، وَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاخَرِ فَيَنْظُرُ حَتَّى أَتَى مُحَسِّراً، حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْل حَصَى الْخَذْفِ، وَرَمَى مِنْ بَطْن الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، وَأَعْظَى عَلِيّاً، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَبضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْر، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى

مَرَّتَيْن: «لَا، بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ» وَقَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ ببُدْنِ النَّبِيُّ عَيْدٌ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابِاً صَبِيغاً، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا، عَلِيٌّ. فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهِذَا، فَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ، مُسْتَفْتِياً رَسُولَ اللهِ عَيْ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكَرْتُ ذلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ عَلَيْهِ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ، فَلَا تَحْلِلْ»، قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِائَةً، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا ، إِلَّا النَّبِيَّ عَيْلِيٌّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنِّي، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَرَكِّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِمِنَّى، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةً، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْمُزْدَلِفَةِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةً، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِي شَهْرِكُمْ هذَا، فِي بَلَدِكُمْ هذاً. أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْن، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ دَم أَضَعُهُ دَمُ رَبيَعَةَ بْنِ الْحارِثِ، \_كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدِ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِّباً أَضَعُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْن عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُو هُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكَّتُ

بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: «انْزِعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ مِنْهُ. أَم في الحج (الحديث: 2941، 2942)، د (الحديث: 1905). و (1908).

\* أن سعداً قال: حلفت باللات والعزى، فقال لي أصحابي: بئس ما قلت! قلت: هُجْراً، فأتيت رسول الله على فذكرت ذلك له فقال: «قُلْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَانْفُتْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثاً، وَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ لاَ تَعُدْ». [س الأيمان والنذور (الحديث: 3786)، تقدم (الحديث: 3786)].

\* أن رسول الله على كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار، ثم يقول: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ، عابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حامِدونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ لِرَبِّنَا حامِدونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأُحْزَابَ وَحْدَهُ". [خ في المغازي (الحديث: 4116)، راجع (الحديث: 797)].

\* أن النبي ﷺ كان يدعو بهذا الدعاء: "رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي في أَمْرِي كُلِّهِ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذلِكَ عِنْدِي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ وَما أَخْلَنْتُ، أَنْتَ قَدَّمْتُ وَما أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلِيرٌ». المُقَدِّمُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلِيرٌ». [خ في الدعوات (الحديث: 6398)، انظر (الحديث: 6399).

\* أن النبي ﷺ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: (لا إِله إِلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الحَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. [خ في الأذان (الحديث: 844)، انظر (الحديث: 1477، 2408، 6615، 6473، 6330)، د (الحديث: 7292)، م (الحديث: 7313، 1338، 1339، 1340)، د (الحديث: 1340).

\* أنه ﷺ ذهب إلى الصفا، فرقي عليها حتى بدا له البيت، ثم وحد الله وكبره وقال: ﴿لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، ثُمَّ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، سَعَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، سَعَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ، فَفَعَلَ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى قَضَى طَوَافَهُ. فَفَعَلَ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى قَضَى طَوَافَهُ. [س مناسك الحج (الحديث: 2982)، تقدم (الحديث: 2972)].

# أنه على كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: (لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحُدَهُ». [خ في العمرة (الحديث: 2995، 3084، 3084)، انظر (الحديث: 3265)، م (الحديث: 3265)].

\* «خَيْرُ الدَّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنا والنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إلهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». [ت الدعوات (الحديث: 3585)].

\*شكا الناس إليه على قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى . . . فخرج على حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، وقال: «إِنَّكُم شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُم وَاسْتِتْخَارَ المَطَرِ عِن إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُم، وَقَدْ أَمَرَكُم الله عَزَّ وجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُم أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُم»، ثم قال : «﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ وَوَعَدَكُم أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُم»، ثم قال : «﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ الله يفعل ما لَرَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2-4]»، «لا إله إلا الله يفعل ما اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنَا قُوةً، وبلاغاً إلى خير»، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب أو حول رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على وقلب أو حول رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على فرعدت، وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتِ فرعدت، وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتِ

مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتها إلى الكن ضحك ﷺ حتى بدت نواجذه، فقال: «أَشْهَدُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ». [د في صلاة الاستسقاء (الحديث: 1173)].

\* طاف ﷺ بالبيت سبعاً، رمل منها ثلاثاً، ومشي أربعاً، ثم قام عند المقام، فصلى ركعتين وقرأ: ﴿ وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمْ مُصَلِّي ﴾ ، [السقرة: 125]، ورفع صوته يسمع الناس، ثم انصرف فاستلم، ثم ذهب فقال: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللهُ بِهِ»، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ، وَقَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: «لا إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، وَكَبَّرَ اللهَ وَحَمِدَهُ، ئُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ نَزَلَ مَاشِياً حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ، فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ، ثُمَّ مشى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ: «لاَ إِلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَ اللهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللهُ فَعَلَ هذًا حَتَّى فَرغَ مِنَ الطَّوَافِ. [س مناسك الحج (الحديث: 2974)، تقدم (الحديث: 2961)].

\* قال أبو ذر: يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وليس لنا مال نتصدق به، فقال عَلَيُّة: "يَا أَبَا ذَرِّ، أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ صَبَقَكَ وَلاَ يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ إِلاَّ مَنْ تَحَلَّفَكَ إِلاَّ مَنْ اسْبَقَكَ وَلاَ يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ إِلاَّ مَنْ الله عَلَى عَمَلِكَ؟ "، قال: بلى يا رسول الله، قال: "تُكبِّرُ الله عَزَّ وجَلَّ دُبْرُ كلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثلًا وَثَلاَثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلاَثلًا وَتُلاَثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلاَثلًا وَتَلاَثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلاَثلًا وَتَلاَثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلائِقَ وَلَا لَاعُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، غُفِرَتُ لَهُ وَلَا لَمُكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، غُفِرَتُ لَهُ وَلَا لَكُونَ مُثَلاً فَلَا وَبَعْرُونَ لَا الله وَحَدَهُ لاَ الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا كُونَا لَا اللهُ وَلَا كَانَتْ مِثْلُ وَبُوا كَانَتْ مِثْلُ وَبُهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَجَالًا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَالْمُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

\* كان ﷺ إذا أمسى قال: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ شِهِ، وَالْحَمْدُ شِهِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ»، قال: أراه قال فيهن: «لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكَبِرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَعَذَابٍ فِي الْكَبِرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ»، وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحُنا وَأَصْبَحُنا وَأَصْبَحُنا وَأَصْبَحُ الْمُلكُ لِلَّهِ». [م في الدعوات (الحديث: 6846/ 75/000/ 75)، المعديث: 6846/ 6846].

\* كان ﷺ إذا أمسى قال: "أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ"، للهِ اللهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ"، لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ"، وَقَال ﷺ في قَلْي كُلِّ شَيْءٍ قَلْيِيرٌ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّهُ مَ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوء الْكِبْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّهُ مَ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الدَّعَوات في النَّالُهُمْ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَذَابٍ فِي النَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ الل

\* كان ﷺ إذا أمسى قال: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ اللهِ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَم وَسُوءِ الْكِبَرِ ، وَفِثْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَم وَسُوءِ الْكِبَرِ ، وَفِثْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمَثْنِ وَقَال: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . [م في المُعلات الدعوات (الحديث: 1684/ 2723/ 76) ، راجع (الحديث:

\* كان ﷺ إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا أوفى على ثنية أو فدفد، كبر ثلاثاً، ثم قال: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدُهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». [م في الحج (الحديث: عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». [م في الحج (الحديث: (428/ 1344/ 3265)].

\* كان ﷺ يقول إذا قضي الصلاة: «لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ
 وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا

مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1341/ 593/ 138)، راجع (الحديث: 1337)، س (الحديث: 1341)، خ (الحديث: 6330)].

\* كان عَنَّ يقول دبر الصلاة إذا سلم: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». [س السهو (الحديث: 1341)].

\* كان عَنَّ يَقُول عند انصرافه: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلِيلٌ». [خ في الرفاق (الحديث: 6473)، راجع (الحدث: 844)].

\* كان ﷺ يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: ﴿لاَ إِلهُ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلِيرٌ ، اللَّهُمَّ لاَ مانِعَ لِمَا أَعْطَيتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ ». [خ في الدعوات (الحديث: 6330) ، راجع (الحديث: 844) ، م (الحديث: 1347) ، راجع (الحديث: 1347) ، راجع (الحديث: 1340) .

\* كان النبي ﷺ إذا قفل من الحج أو العمرة... يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثًا، ثم قال: 
(لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدُهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ». [خ ني الجهاد والسير (الحدث: 2995)].

\* «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيلِ فَقَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَرِيكَ لَهُ، لَلهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ قَدِيرٌ، الحَمْدُ للَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُمَّ اغْفِرْ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، أَوْ ذَعَا، اسْتُجِيبَ لهُ، فَإِنْ تَوَضَّا قُبِلَتْ صَلاَتُهُ». لي ، أَوْ ذَعَا، اسْتُجِيبَ لهُ، فَإِنْ تَوَضَّا قُبِلَتْ صَلاَتُهُ». [154] الته جد (الحديث: 1154)، ت (الحديث: 3414)، د (الحديث: 3606).

\* «مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فقالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيِّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيرُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِير كَتَبَ الله

لَهُ ٱلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّتَةٍ ورَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّتَةٍ ورَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّتَةٍ ورَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ». [تالدعوات (الحديث: 3428)، جه (الحديث: 2335)].

\* «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ، ثَلاَثاً وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، فَقِلْنُ ثِينَ، فَقِلْنَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1351/ 1351)].

\* «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ مَيْئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ مَنْ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَرَفِعَ لَهُ عَشْرُ وَلِنْ قَالَهَا إِذَا أَمُسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ»، وَرُأَى رَجُلٌ رسول الله ﷺ فيما يرى الناشئم، فقال: يا فرأى رجُلٌ رسول الله ﷺ فيما يرى الناشئم، فقال: يا رسول الله إن أبا عياش يحدث عنك بكذا، قال: «صَدَقَ أَبُو عَيَّاشٍ». [د في الأدب (الحديث: 5077)، جه (الحديث: 3867)].

"مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ،
 وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ،
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَانَ كَعَتَاقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». [جه الأدب (الحديث: 3799)].

\* «مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ الفَجْرِ وَهُوَ ثَانِي رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: لاَ إِلهَ إِلاَ اللهَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُجِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَكُونِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ فِي حِرْزِ مِنْ كُلِّ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ مَكْرُوهٍ وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي خَلِكَ اللهُ الشَّرْكَ بالله ». [ت الدعوات (الحديث: في ذَلِكَ اليَوْمِ إِلاّ الشَّرْكَ بالله ». [ت الدعوات (الحديث: 3474)].

«مَنْ قالَ في السُّوقِ لاَ إِلَه إلاَ الله وَحْلَهُ لا شَرِيكَ
 لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيِّ لا
 يَمُوتُ بيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَلِيرٌ ، كَتَب الله لَهُ

أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَة وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنِّةِ». [ت الدعوات (الحديث: 3429)، راجع (الحديث: 3428)].

\* «مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَلِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى أَثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ الله مُسَلَّحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَتَبَ الله لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوبِقَاتٍ مُوبِقَاتٍ مُوبِقَاتٍ مُؤمِنَاتٍ مُ وَكَانَتُ لَهُ بِعِدْلِ عَشْرِ رِقَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ ». [ت الدعوات وكانت له بِعِدْلِ عَشْرِ رِقَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ ». [ت الدعوات (العديد: 3548)].

\* «مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلِيرٌ، في يَوْم مِئَةً مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةً حَسَنَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ الشَّيطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جاء بِهِ، إلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 2398)، انظر (الحديث: 6403)، م (الحديث: 6783)، ع (الحديث: 3798)].

#### [قَدِيم]

\* "إِنَّ اللهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِائَةً إِلاَّ وَاحِداً، إِنَّهُ وِثِرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، مَنْ حَفِظَهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ، وَهِيَ: اللهُ، الْوَاحِدُ، الطَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْفَالِيُّ، الْبَارِيءُ، الْأُوَلِّ، الآخِرُ، الْطَاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْحَقُّ، السَّلاَمُ، الْخَلِيقُ، السَّلاَمُ، الْخُلِيقُ، السَّمِيعُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُقَعِيرُ، الْمَتَعَالُ، الْمَتَكبِرُ، السَّمِيعُ، البَّوِيرُ، الْمَتَعَالُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ، الْبَارُ، الْمُتَعَالُ، الْجَلِيلُ، الْبَحِيلُ، الْعَلِيمُ، الْبَارُ، الْمُتَعَالُ، الْجَلِيلُ، الْجَمِيلُ، الْعَلِيمُ، الْبَارُ، الْمُتَعَالُ، الْجَلِيلُ، الْحَكِيمُ، الْفَوْدِيمُ، الْفَادِرُ، الْفَاقِرُ، الْعَلِيمُ، الْمَقِيلُ، الْمُقِيلُ، الْمَقِيلُ، الْمَقِولُ، الْمَعِيلُ، الْمَقِيلُ، الْمَقِيلُ، الْمَقِيلُ، الْمَقِولُ، الْمَقَادِمُ، الْمَقِولُ، الْمَقَادِمُ، الْمَقَادِمُ، الْمَقَادِمُ، الْمَقَادِمُ، الْبَاعِمُ، الْمَاعِيلُ، الْمَقَادِمُ، الْبَاعِمُ، الْمَاعِمُ، الْمَاعِمُ الْمَاعِمُ الْمَاعِمُ، الْمَاعِمُ الْمَاعِمُ الْمَاعِمُ الْمَاعِمُ الْمَاعِمُ الْمَاعِمُ الْمُعْلِيلُ، الْمَعْمِيلُ، الْمَعْمِلُ، الْمَعْمِلُ، الْمَعْمِلُ، الْمَعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ

الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، الْمُقْسِطُ، الرَّزَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ، الْمَتِينُ، الْقَائِمُ، الدَّائِمُ، الْحَافِظُ، الْوَكِيلُ، الْفَاطِرُ، السَّامِعُ، الْمُعْطِي، الْمُحْيِي، الْمُمِيتُ، الْمَانِعُ، الْجَامِعُ، الْهَادِي، الْكَافِي، الْأَبَدُ، الْعَالِمُ، الصَّادِقُ، النُّورُ، الْهَادِي، التَّامُ، القَدِيمُ، الْوِتْرُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي الْمُنِيرُ، التَّامُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ». [جه الدعاء للحاء: (الحديث: 3861)].

\* كان ﷺ إذا دخل المسجد قال: «أَعُوذُ بالله الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». [دالصلاة (الحديث: 466)].

### [قَدِيمَهُ]

\* أنه ﷺ قال للعباس بن عبد المطلب: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ؟ أَلاَ أَمْنَحُكَ؟ أَلاَ أَحْبُوكَ؟ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالِ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ الله لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، قَلِيمَهُ وَحَلِيتَهُ ، خَطْأَهُ وَعَمْدَهُ ، صَغبَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ، عَشْرَ خصَالِ: أَنْ تُصَلِّي أَرِيَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَالله أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً، ثم تَركَعُ فَتقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عشْراً، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُها عَشْراً، ثم تَهْوِي سَاجِداً فَتَقُولُها وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْراً، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشراً، ثم تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْراً ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْراً فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ في كلَّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ في أَرْبَع رَكَعَاتٍ، إنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيهَا في كلِّ يَوْم مرَّة فَافَّعَلْ، فإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فإِنْ لَنَّمْ تَفْعَل فَفِي كُلِّ شَهْر مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُركَ مَرَّةً ». [د في صلاة التطوع (الحديث: 1297)، جه (الجديث: .[(1387

# [قَذَاةُ]

\* «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ المَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذُنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مَنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ

نَسِيَهَاً». [د الصلاة (الحديث: 461)، ت (الحديث: 2916)].

# [قُدَذِهِ $]^{(1)}$

\* بينا النبي ﷺ يقسم ذات يوم قسماً، فقال ذو الخويصرة... يا رسول الله اعدل، قال: "وَيلَكَ، مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِل»، فقال عمر: ائذن لي فلأضرب عنقه، قال: "لا ، إِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ مَعَ صَيَامِهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمُرُوقِ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنظرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنظرُ إِلَى رَصَافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنظرُ إِلَى نَضِيةٍ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنظرُ إِلَى رَصَافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنظرُ إِلَى نَضِيةٍ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، مُبَق الفَرْثَ وَالدَّمَ، إِلَى يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُوقَةٍ مِنَ النَّاسِ، آيتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدْهُ مِثْلُ البَصْعَةِ تَدَرْدُرُ". [خ في يَديهِ مِثْلُ البَصْعَةِ تَدَرْدُرُ". [خ في يَديهِ مِثْلُ البَصْعَةِ تَدَرْدُرُ". [خ في يَديهِ مِثْلُ الْبَصْعَةِ تَدَرْدُرُ". [خ في يَديهِ مِثْلُ الْبَصْعَةِ تَدَرْدُرُ". [خ في المَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَصْعَةِ تَدَرْدُرُ". [خ في المَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَصْعَةِ تَدَرْدُرُ". [خ في الحديث: 613)، راجع (الحديث: 3348) [186].

\* بينما نحن عند رسول الله على وهو يقسم قسمًا ، أتاه ذو الخويصرة فقال: يا رسول الله اعدل، فقال: «وَيلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِل، قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ»، فقال عمر: ائذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال: «دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِمْ، يَقْرُوُونَ مَنَ الدِّينِ كما يَمْرُقُ اللَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجِدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجِدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجِدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجِدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رَصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ وَلَا اللّهِ مَنْ المَّرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ ثَذْقِهِ اللّهَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ النَّاسِ ». المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ النَّاسِ اللّهُ مِنْ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِ المنافِقِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللل

\* بينما نحن عنده على وهو يقسم قسماً، أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من تميم، فقال: يا رسول الله! اعدل، قال على : "وَيْلُكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا [إِنْ] لَمْ

(1) قُلَٰذِه: القُذَذ: رِيشُ السَّهم، واحِدتُها: قُلَّة.

أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ»، فقال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فيه أضرب عنقه، قال عَلَيْ: الدَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامِهِمْ، يَقْرُؤُونَ الْقُرْآنَ، لاَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرُؤُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ يَجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَضِيّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَضِيّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَضِيّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، شَمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَضِيّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْكَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْكَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ يُوجَدُ فِيهِ مَنْ يُعْرَبُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ». أَسْبَقَ الْمَدْرُاءِ مِنْ النَّاسِ». أَمْ يُنْتُورُ وَلَوْدَ عَلَى حَينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ». الْبُضْعَةِ تَدَرْدَر، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ». الْبَضْعَةِ تَدَرْدَر، يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ». الرَّكَاة (الحديث: 6103) 143 (148)، واجع (الحديث: 6103)، خ (الحديث: 6103).

# [قَذَرِ]

\* بينما نحن في المسجد مع رسول الله على إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله على مه مه، قال: قال على: «لا [تُرْرِمُوهُ]، دَعُوهُ»، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله على دعاه، فقال له: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلا اللهَ نَرْ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلاَةِ، وَقِرَاءَةِ الْمُرْآنِ». [م في الطهارة (الحديث: 659/ 285/ 2001)].

### [قَذَراً]

\* بينما على يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى على الله على الفقوة على الفقوة فلم قضى المناه قال: "مَا حَمَلَكُم عَلَى الْفَائِكُم نِعَالَكُم؟»، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال على: "إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَاني فأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَراً»، أو قال: أذى، وقال: "إِذَا جاءً أَحَدُكُم إِلَى المَسْجِد فَلْيَنْظُرْ، فإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ قَذَراً أَوْ أَذًى فَلْيمْ مَسَحَهُ وَلْيُصَلِّ فيهِمَا». [دالصلاة قَذَراً أَوْ أَذًى فَلْيهُمْ مَا عَلَيهُ وَلْيُصَلِّ فيهِمَا». [دالصلاة (الحديث: 650)].

### [قَدِرَنِي]

\* ﴿إِنَّ ثَلاَئَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَفْرَعَ وَأَعْمَى،
 بَدَا للهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ

أحاديث الأنبياء (الحديث: 3464)، انظر (الحديث: 6653)، م (الحديث: 7357)].

#### [قَذَفَ]

\* قال ﷺ: ﴿أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ؟ ﴾، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ﷺ: ﴿المُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَته وَصِيَامه وَزَكَاته ، وَيَأْتِي قَد شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكُ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فيقعُدُ فَيَقْتَصُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ خَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2418)].

\* (لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَنْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عَنَ الْمُؤْمِنِ كَفَاتِلِهِ، وَمَنْ قَلْفَ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَلْفَ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَلَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ». [ت الإيمان (الحديث: 2636)، راجع (الحديث: 1527)].

\* "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيرِ الإِسْلاَم، فَهوَ كَمَا قَالَ، وَلَيسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذُرٌ فِيما لاَ يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفسَهُ بِشَيٍ فِي الدُّنْيَا عُذَب بِهِ يَوْمَ القِيَامةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَف مُؤْمِناً بِكُفرٍ فَهوَ كَقَتْلِهِ. [خ في الأدب (الحديث: 1363)]. الأدب (الحديث: 6047)، راجع (الحديث: 1363)].

\* "مَنْ قَلَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ، جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كِما قَالَ». [خ في الحدود (الحديث: 6858)، م (الحديث: 5165)، د (الحديث: 1947). ت (الحديث: 1947)].

#### [قَذُف]

\* قال ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسَّحْر، وَقَتْلُ النَّفسِ التَّي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبا وَقَتْلُ الرِّبا لَيْقِيم، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ وَأَكْلُ مالِ الْيَتِيم، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ». [خ في الوصايا المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ». [خ في الوصايا (الحديث: 5764، 5764)، م (الحديث: 5764)، م (الحديث: 5763).

فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيك؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِللَّ حَسَنٌ، قَدْ قَلْرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فَأُعْطِى لَوْناً حَسَناً، وَجِلداً حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الإبلُ - أَوْ قَالَ: البَقَرُ، هُوَ شَكَّ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا: الإِبلُ، وَقَالَ الآخَرُ: البَقَرُ - فَأُعْطِيَ نَاقَةٌ عُشَرَاءً، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذا، قَدْ قُلِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِى شَعَراً حَسَناً ، قَالَ: فَأَىُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: المَقَرُ ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا. وَأْتَى الأَعْمِي فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَىَّ بَصَرِي، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيهِ بَصَرَهُ، قَالَ فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ: الغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً، فَأُنْتِجَ هذانِ وَوَلَّدَ هذا، فَكَانَ لِهذا وَادٍ منْ إِبِلٍ، وَلِهذا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهذا وَادٍ مِنَ الغَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُّلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ اليَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالجِلدَ الحَسَنَ وَالمِالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ عَلَيهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَغْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللَّهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِر عَنْ كَابِر، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَّى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهذا، فَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيهِ هذا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِه، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبيل، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ اليَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرى، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمى فَرَدَّ اللهُ بَصَري، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بِشَيءٍ أَخَذْتَهُ اللهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ ١٠ [خ في

#### [قَذَفَتُ]

\* أتت امرأة إلى النبي ﷺ فسألته: أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها، فقال: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا أَقَامَتْ سَنَةً، ثُمَّ قَذَفَتْ خَلْفَهَا بِبَعْرَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً خَلْفَهَا بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً حَتَّى يَنْقَضِيَ الأَجَلُ». [س الطلاق (الحديث: 3543)، تقدم (الحديث: 3543)].

#### [قَذَفَهُ]

\* (يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَلْقَاهُ الْمُسَالِحُ، مَسَالِحُ الدَّجَّالِ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ، فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَداً دُونَهُ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَجُّ [فَيُشَبُّح]، فَيَقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ، فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْباً، قَالَ: فَيَقُولُ: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِي؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالْمِئْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطعَتَيْنِ، ثُمَّ يَفُولُ لَهُ: قُمْ، فَيَسْتَوِي قَائِماً، قَالَ: فَيَقُولُ [ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: أَتُؤْمِنُ بي؟ فَيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلاَّ بَصِيرَةً، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بِأَحَدٍ بَعْدِي [بَعْدِي بِأَحَدٍ] مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذَبَحَهُ، فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاساً، فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بهِ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ» ، فقال ﷺ: «هَـذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَـهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7303/ .[(113/000

# [قَذَفُوهُ]

\* أن حذيفة بن اليمان قال: . . . قلت: يا رسول الله
 إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل

\* (بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ مَسْخٌ وَخَسْفٌ وَقَذْفٌ». [جه الفتن الحدث: 4059)].

\* قال ﷺ: «فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ»، قال رَجِل: ومتى ذاك؟ قال: «إِذَا ظَهَرَت الفَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ». [ت الفنن (الحديث: 2212)].

\* عن أنس أن رسول الله ﷺ قال له: «يَا أنَس، إنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَاراً، وَإِنَّ مِصْراً مِنهَا يُقَالُ لَه: الْبَصْرَةُ، أو الْبُصَيْرَةُ، فإنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا، فإيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكِلاَءَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أَمَّرَائِهَا، فإيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكِلاَءَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أَمَّرَائِهَا، وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا، فإنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَلْفٌ وَرَجْفٌ، وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ». [دني ورَجْفٌ، وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ». [دني الفنن والملاحم (الحديث: 4307)].

\* «يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ». [جه الفتن (الحديث: 4060)].

\* «يَكُونُ في آخِرِ هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ»، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إِذَا ظَهَرَ الْخُبْثُ». [ت الفنن (الحديث: 2185)].

\* (يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ) . [جه الفتن (الحديث: 406)].

#### [قَذُفاً]

\* ﴿إِذَا اتَّخِذَ الفَيْءُ دُولاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغْنَماً، وَالزَّكَاةُ مَغْزَماً، وَتُعَلِّم لِغَيْرِ اللَّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امراَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ في المَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ وَالمَعَازِفُ، وَشُورَتِ النَّخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَالمَعَازِفُ، وَشُربَتِ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوْلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْراءَ، وَزَلْزَلَةً وَحَسْفاً ومَسْخاً وَقَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَمَسْخاً وَقَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَمَسْخاً وَقَذْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَتَابَيْدَ (العديث: 221)].

### [قَذُفَةٍ]

\* ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم إِلَى غَيْرِ سُتْرَةِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صلاتَهُ الْكَلْبُ والحمارُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ، وَيَجْزِىء عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرِ». [دالصلاة (الحديث: 704)].

بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نَعَمْ» وَفِيهِ دَخَنّ»، قلت: وما دخنه؟ قال: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيرِ هَدْي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتَنْكِرُ»، قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيهَا قَدَقُوهُ فِيهَا»، قلت: فهل بسول الله صفهم لنا، قال: «هُمْ مِنْ فِيهَا»، قلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: «هُمْ مِنْ جِلدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلسِنَتِنَا»، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تَلزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فَاعْتَزِل تِلكَ الفِرقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَعَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذلِكَ». [خ في شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذلِكَ». [خ في المتن (الحديث: 3606)].

\*أن حذيفة بن اليمان قال: . . . يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نَعَمْ» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نَعَمْ» وَفِيهِ دَخَنٌ»، قلت: وما الشر من خير؟ قال: «نَعَمْ» وَفِيهِ دَخَنٌ»، قلت: وما وتُنْكِرُ»، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نَعَمْ، دُعاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَم، مَنْ أَجابَهُمْ إِلَيهَا قَلَقُوهُ فِيهَا»، قلت: يا رسول الله، صفهم لنا؟ فقال: «هُمْ فِي جِلدَيْنَا» وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلسِتَنَا»، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تَلزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمامَهُمْ»، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فَاغَنْزِل تِلكَ الفِرقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ قَال: «فَاجَرَيْ بِأَلْمِيْتَنَا»، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ قَال: «فَاخَيْ الفَرقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَمَى ذلِكَ». [خ في المناقب (الحديث: 3608)، انظر (الحديث: 3607)، الظر (الحديث: 3608)،

### [قُرّ]<sup>(1)</sup>

\* «إنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامَ عِنْدَ الله تبارك وتعالى يَوْمُ النَّحْرِ
 ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ»، قال: وقرِّب لرسول الله ﷺ بدنات

خمس، أو ستٌ، فطفِقن يزدلفن إليه بأيَّتهن يبدأ، فلمّا وجبت جنوبُهَا، قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ». [د في المناسك (الحديث: 1765)].

\* سأل أناس عَلَيْ عن الكهان؟ فقال لهم: «لَيْسُوا يِشَيْءٍ»، قالوا: فإنهم يحدثون أحياناً الشيء يكون حقاً، قال عَلَيْة: «تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيَّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ». [م في السلام (الحديث: 5778)].

\* قالت عائشة: سأل أناس رسول الله على الكهان، فقال لهم: «لَيسُوا بِشَيءٍ»، قالوا: فإنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حقاً، فقال على «تِلكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ، يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ، فَيَقُرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجاجَةِ، فَيَخْلِطونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِثَةِ كَذْبَةٍ». وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجابَةِ، فَيَخْلِطونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِثَةِ كَذْبَةٍ». [6762]، راجع (الحديث: 3210)،

#### [قَرُءِ]

\* أن فاطمة بنت أبي حبيش سألته على فشكت إليه الله الله على فسكت إليه الله من فقال: «إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْوُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قَرْوُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ الله الْقَرْءِ الدالطهارة (الحديث: 280)، س (الحديث: 200)، 102، 348، 366، 360، 355)].

[قُرُآنِ]

\* ﴿ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ ﴾ [الإخلاص: 1] تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2899)، جه (الحديث: 3787، 3788)].

\* . . . إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها ، فقال على هِ الْوف لم تقرئنيها ، فقال الله القرأ يَا هِ هَامُ » ، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ ، فقال على الكذلك أُنْزِلَتْ » ، ثم قال : «اقْرَأْ يَا عُمَرُ » ، فقرأت القراءة التي أقرأني ، فقال على القراءة التي أقرأني ، فقال على القرادة التي أقرأن أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ ، فَاقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ » . أخ في فضائل القرآن (الحديث: 4992) ، راجع (الحديث: 2419)].

<sup>(1)</sup> قَرِّ: يوم القرِّ هُوَ الغَدُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَهُوَ حَادِيَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ، لأنَّ النَّاسَ يَقِرَّون فِيهِ بِمِنَى: أَيْ يَسْكُنون ويُقِيمون.

\* . . . جاء عويمر فقال: يا رسول الله ، رجل وجد مع امرأته رجلاً ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يصنع؟ فقال على : «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ القُرْآنَ فِيكَ وَفي صَاحِبَتِكَ » ، فأمرهما على بالملاعنة بما سمى الله في كتابه ، فلاعنهما ، ثم قال : يا رسول الله ، إن حبستها فقد ظلمتها ، فطلقها ، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين ، ثم قال على : «انْظُرُوا ، فَإِنْ جاءَتْ بِهِ السّعَمَ ، أَدْعَجَ العَينَينِ ، عَظِيمَ الأَلْيَتَينِ ، خَدَلَّجَ السّاقَينِ ، فَلاَ أَحْسِبُ عُويمِراً إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيها . أَوْ نَ جاءَتْ بِهِ أَحْمِمَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ ، فَلاَ أَحْسِبُ عُويمِراً إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيها . وَإِنْ جاءَتْ بِه على النعت الذي نعت إلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيها الذي نعت به رسول الله على النعت الذي نعت به رسول الله على النعت الذي نعت به رسول الله على . . . [خ في التفسير (الحديث: 4745) ،

\* «﴿إِذَا زُلْزِلْتِ﴾ [الزّلزَلة: 1] تَعْدِلُ نِصْفَ القُرْآنِ، وَ﴿ وَلَٰ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴿ إِلَا حَلاص: 1] تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ، وَ﴿ وَلَا يَتَأَيُّهُا الْكَغِرُونَ ﴿ إِلَا حَلاص: 1] تَعْدِلُ رَبُعَ القُرْآنِ». [ت فضائل الفرآن (الحديث: 1] تَعْدِلُ رَبُعَ القُرْآنِ». [ت فضائل الفرآن (الحديث: 2894)].

\* . . . قلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئنيها، وإنك أقرئتني سورة الفرقان، فقال على حروف لم يقرئنيها، أقْرَأُهَا»، فقرأها القراءة التي سمعته، فقال على: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثم قال عَلَى: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثم قال عَلى: "إنَّ القُرْأُنيها، فقال عَلى: "إنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَتْ»، ثم قال عَلى: "إنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيسَّرَ مِنْهُ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 2419)].

\* أنت امرأة النبي ﷺ فقالت: إنها قد وهبت نفسها للّه ولرسوله ﷺ فقال: لاما لِي في النّسَاءِ مِنْ حاجَةٍ»، فقال رجل زوجنيها، قال: لا أعْطِهَا ثَوْباً»، قال: لا أجد، قال: «أَعْطِهَا وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَديدٍ»، فاعتل له، فقال: (مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»، قال: كذا وكذا، قال: «فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5028)].

\* «اتَّقُوا الْحَديثَ عَنِّي إلا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قالَ فِي الْقُرْآنِ

بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [ت تفسير القرآن (الحديث: 2950))، راجم (الحديث: 2950)].

\* أتى رجل على بالجعرانة، منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله على يقبض منها، ويعطى الناس، فقال: يا محمد! اعدل، قال: «وَيْلُكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله! أَنْ يَتَحَدَّتَ فأقتل هذا المنافق، فقال: «مَعَاذَ اللّهِ! أَنْ يَتَحَدَّتَ النَّاسُ أَنِي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَوُونَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَوُونَ النَّاسُ النَّيْ مِنْ الرَّمِيَّةِ». [م في الزكاة (الحديث: 2446/ 2001/ 142)].

\* أتي ﷺ بمال فقسمه، فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله، ولم يعط من وراءه شيئاً، فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد ما عدلت في القسمة... فغضب ﷺ غضباً شديداً وقال: «وَاللَّهِ لاَ تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلاً هُوَ أَعْدَلُ مِنِي»، ثُمَّ قَالَ: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هذَا مِنْهُمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيةِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ لاَ يَزَالُونَ يَحْرُجُونَ حَتَى يَحْرُجَ الوَّمَةِ مَعَ الْمَسْفِعُ مَنَ الرَّمِيةِ مِن حَتَى يَحْرُجَ اللَّعْلِيقَ لاَ يَزَالُونَ يَحْرُجُونَ حَتَى يَحْرُجَ الرَّمِيةِ مِن الْمَسِيحِ الدَّجَالِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ شَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ النَّحْدِيقَ السَّهِ الدَّعْدِيقَ السَّعْدِيقَ المَا وَالْمَا الْحَدِيثَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ

\* . . . أتيت النبي ﷺ فقلت : أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال : «نَعَمْ»، وَقَالَ الآخَرُ : أَلَمْ تُقْرِئْنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : «نَعَمْ إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَتَيانِي، فَقَالَ : هَعَدَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَادِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْ حَرْفٍ، قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْ كَرْفٍ، قَالَ مِيكَائِيلُ عَنْ يَسَادِي، فَقَالَ مِيكَائِيلُ عَنْ يَسَادِي، فَقَالَ مِيكَائِيلُ عَنْ يَسَادِي، فَقَالَ مِيكَائِيلُ عَنْ يَسَادِي، فَقَالَ مِيكَائِيلُ : اسْتَزِدْهُ اسْتَزِدْهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، فَكُلُ مِيكَائِيلُ : اسْتَزِدْهُ اسْتَزِدْهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، فَكُلُ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ». [س الانتتاح (الحديث: 940)].

\* أجمعت أن أجتهد اجتهاداً شديداً حتى قلت: لأصومن الدهر، ولأقرأن القرآن كل يوم وليلة، فسمع بذلك ﷺ، فأتاني حتى دخل عليَّ في داري فقال: "بلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: لأصُومَنَّ الدَّهْرَ، وَلأَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ»، فَقُلْتُ: قَدْ قُلْتُ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلْ،

صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثُلاَئَةَ أَيَّامٍ»، قُلْتُ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثِرِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ مِنَ الْجُمُعَةِ يَوْمَيْنِ، الانْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ»، قُلْتُ: فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَإِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللهِ يَوْماً صَائِماً وَيَوْماً مُفْطِراً، وَإِنَّهُ كَانَ إِذَا الصِيامِ وَعَدَ لَمْ يَفِرَي، [س الصيام وَعَدَ لَمْ يَفِرَي، [س الصيام وَعَدَ لَمْ يَفِري، [س الصيام (الحديث: 2390)].

\* "احْشِدُوا، فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ"، فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله على الله الله الله الله ألى أرى الله أحَدُه ، ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله، ثم خرج على فقال: "إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ: سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، أَلا إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ". [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1885/ 1812/ 261)، ت (الحديث:

\* "إِذَا أَنْتَ قُمْتَ في صَلاَتِكَ فَكَبِّرِ الله تعالى ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ"، وقال فيه: "فإذَا جَلَسْتَ في وَسَطَ الصَّلاَةِ فَاطْمَئِنْ وَافْتَرِسْ فَخِلْكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ تَشَهَّدْ، ثُمَّ إِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ". [دالصلاة (الحديث: 860)، راجع (الحديث: 850)].

\* «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، اضْطَجَعَ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1372)].

\* ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1833/ 787/ 223)، د (الحديث: 1311)].

\* ﴿ أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ افْرَأْ يَا هِشَامُ ﴾ ، فَقَرَأً عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ افْرَأْ يَا عُمَرُ ﴾ ، فَقَرَأُتُ الْقِرَأَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ هَذَا اللهُ الله

\* "إسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الإيمَانِ، والْحَمْدُ للهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلأُ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ، وَالصَّلاَةُ ثُورٌ، وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالقُرْآنَ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ». [س الزكاة (الحديث: 2436)، جه (الحديث: 280)].

\* «اسْتَقْرِ وَوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ \_ فَبَدَأَ بِهِ \_ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيفَةً، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3758)، انظر (الحديث: 3808، 3808)، (الحديث: 6284).

. \* «أَفْضَلُكمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». [جه السنة (الحديث: 212)، راجع (الحديث: 211)].

\* (اقْرَأُ فُلاَنُ، فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلقُرْآنِ، أَوْ تَنزَّلَتْ لِلقُرْآنِ، أَوْ تَنزَّلَتْ لِلقُرْآنِ». [خ في المناقب (الحديث: 4834)، انظر (الحديث: 4838)، ت (الحديث: 1854)].

\* "اقْرَأُ يَا أُبَيُّ"، فَقَرَأْتُهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَحْسَنْتَ"، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: "اقَرَأْ"، فَقَرَأْ، فَخَالَفَ قِرَاءَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَحْسَنْتَ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَخْرَنُ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا أُبَيُّ إِنَّهُ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ رَسُولُ اللهُ وَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفِ كُلُّهُنَّ شَافِ كَافِّ. [سالافتتاح (الحديث: 939)].

\* «اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لَأَصْحَابِهِ، اقْرَأُوا النَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، تَحَاجًانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ تُحَدِّهَا الْبَطَلَةُ». أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ». [487/252].

\* (افْرَأُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ـ فَبَدَأَ بِهِ ـ وَمِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمِنْ سَالِم، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6284/ 2464/ 117)، راجع (الحديث: 6284)].

\* "اقْرَؤُوا القُرْآنَ ما ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5060)، انظر (الحديث: 5061، 7364، 7365)، م (الحديث: 6719، (6720، 6720)].

\* «ألا إنّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ؛ ألا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أُرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْقُرْآنِ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلِ فَأَحِلُوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُم لحم الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُم لحم الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلاَ لُقَطّةُ مُعَاهِدٍ إلاَّ أَنْ يَعْلَمُ فِيهِ مِنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَعْرُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعَقِّبُهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ». [دالسنة يَقُرُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعَقِّبُهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ». [دالسنة (الحديث: 4604)].

\* «أُمُّ القُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ». [خ في التفسير (الحديث: 4704)، د (الحديث: 1457)، ت (الحديث: 3124)].

أن أبا سعيد بن المعلى قال: مربي النبي وأنا أصلي، فدعاني فلم آتيه حتى صليت، ثم أتيت فقال: «أَلَمْ مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ»، فقلت: كنت أصلي، فقال: «أَلَمْ يَقُلُ اللهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّينَ ءَامَوُا السَّتَجِيبُوا بِلَهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ ، ثم قال: «أَلا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ في القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَعْلَمُ سُورَةٍ في القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَعْلَمُ سُورَةٍ في القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَعْلَمُ سُورَةٍ في القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ المسجد فدكرته، فقال: ﴿ وَالْحَكَمَدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَنلَمِينَ المسجد فدكرته، فقال: ﴿ وَالْحَكَمَدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَنلَمِينَ الْعَنلَمِينَ أَلْعَنلَمِينَ أَلْوَيَهُ مَا اللهُ وَالْعَرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي المَعْلِيمَ اللهُ وَالمَعْلِيمَ اللهِ وَالمَعْلِيمَ المَعْلِيمَ اللهِ وَالمَعْلِيمَ اللهِ وَالمَعْلِيمَ اللهِ وَالمَعْلِيمَ اللهِ وَالمَعْلِيمَ اللهِ وَالمَعْلِيمَ اللهِ وَالمَعْلِيمَ اللهِ وَالْعَرْآنُ العَظِيمُ اللَّذِي المَعْلِيمَ اللهُ وَالمَعْلِيمَ اللهُ وَالمَعْلِيمَ المَعْلِيمَ اللهُ وَالْعَلْمُ اللهِ وَالمَعْلِيمَ اللهُ وَالْعَلْمَ اللهُ وَالمَعْلِيمَ اللهُ وَالْعَلْمِينَ وَالْهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَلِي الْعَلْمَ اللهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ وَالْمَا الْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ وَلِي الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّلْعُلُولُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

\* أن أبا هريرة قال: قال لي ﷺ: "اخْرُجْ فَنَادِ في المَدِينَةِ أَنَّهُ لا صَلاَةَ إلاَّ بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ». [دالصلاة (الحديث: 818)].

\* "إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ". [خ في فضائل القَرآن (الحديث: 5027)].

\* «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ

عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، وحدثنا عن رفعها قال: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ المَجْلِ، كَجَمْرٍ فَتُمَّ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِظ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيسَ فِيهِ شَيِّ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلاَنِ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ للْمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلاَنِ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ للرَّجُلِ مِنْ إِيمَانٍ». [خ في الفتن (الحديث: 7086)].

\* «أَنَّ الأَمَانَةَ نَرَلَتْ مِنَ السَّمَاءُ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَنَزَلَ القُرْآنُ فَقَرَوُوا القُرْآنَ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةُ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7276)، راجع (الحديث: 6497)].

\* أن امرأة أتت النبي على فعرضت عليه نفسها، فقال: «ما لِي اليَوْمَ في النِّسَاءِ مِنْ حاجَةٍ»، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها، قال: «ما عِنْدَكَ»، قال: ما عندي شيء، قال: «أَعْطِهَا وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»، قال: ما عندي شيء، قال: «فَمَا عِنْدَكَ مِنَ القُرْآنِ؟»، قال: كذا وكذا، قال: «فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟. الْقُرْآنِ». الْقُرْآنِ». الخاح (الحديث: 5141)، راجع (الحديث: 5029)].

\* أن امرأة جاءت رسول الله الله فقالت: جئت لأهب لك نفسي . . . فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: «هَل عِنْدَكَ مِنْ شَيء؟»، قال: لا والله يا رسول الله، قال: «أذْهَبْ أهْلِكَ فَانْظُرْ هَل تَجِدُ شَيئاً»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً، قال: الفقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً، قال: والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً، قال: والله يا رسول الله، ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا والله يا رسول الله، ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه، فقال في الزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه، فقال وإنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيهَا مِنْهُ شَيءٌ، فجلس الرجل حتى وإنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ شَيءٌ»، فجلس الرجل حتى

طال مجلسه، ثم قام، فرآه ﷺ مولياً، فأمر به فدعي، فلما جاء قال: «ماذا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»، قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، قال: «أَتَقْرَوُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلبكَ»، قال: نعم، قال: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». [خ في النكاح (الحديث: 5120)، (اجع (الحديث: 2310)).

\* أن امرأة جاءت رسول الله عَلَيْ فقالت: جئت الأهب لك نفسى، فنظر إليها على الله المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: «هَل عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ»، فقال: لا والله يا رسول الله، قال: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَل تَجِدُ شَيئاً»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً، قال: «انْظُرْ وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزاري. . . ، فلها نصفه ، فقال عَلَيْق: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيهَا مِنْهُ شَيءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ شَيءٌ»، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه ﷺ مولياً، فأمر به فدعى، فلما جَاء قَال: «ماذًا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»، قال: معى سورة كذا وَسورة كذا وسورة كذا، عدها، قال: «أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ»، قال: نعم، قال: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ". [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5000)، م (الحديث: 3472)].

\*أن امرأة عرضت نفسها على النبي عَلَيْ، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها، فقال: «ما عِنْدَكَ»، قال: ما عندي شيء، قال: «اذْهَبْ فَالتّمِسْ وَلَوْ خاتَما مِنْ حَدِيدٍ»، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه، قال سهل: وما له رداء، فقال عَلَيْ: «وَما تَصْنَعُ لِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيها مِنْهُ شَيءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيها مِنْهُ شَيءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيها أو دعي له، فقال له: مجلسه قام، فرآه عَلَيْ فدعاه أو دعي له، فقال له: «ماذا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»، فقال: معى سورة كذا وسورة «ماذا وسورة كذا وسورة كذا وسورة

كذا، لسور يعددها، فقال ﷺ: «أَمْلَكُنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». [خ في النكاح (الحديث: 5121)، راجع (الحديث: 2310)].

\* «إِنَّ أُنَاساً مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وَيَقُروُلُونَ الْقُرْآنَ، وَيَقُولُونَ: نَأْتِي الأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ، كَمَا لاَ يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلا الشَّوْكُ، كَذَلِكَ لاَ يُجْتَنَى مِنْ قِرْبِهِمْ إِلاً». [جه السنة (الحديث: 255)].

\* ﴿إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلكِنَّكَ قَاتَلْتَ؛ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِىءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبيل تُحِبُ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَنَّبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». آم في الإمارة (الحديث: 4900/ 1905/ 153)، سَّ (الحديث: 3137)].

\* "إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - قَوْمٌ يَفْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَلاَقِيمَهُمْ، يَخْرُجُونَ مِنَ اللَّمِينَةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ». [م في الزكاة (الحديث: فِيهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ». [م في الزكاة (الحديث: 170)].

\*أن حذيفة قال: حدثنا ﷺ حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، قال: «أَنَّ الأَمانَةَ نَرَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجالِ، ثمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الشَّرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الشَّرْقَ»، وحدثنا عن رفعها قال: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْر الوَكْتِ،

ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَصُ فَيَبْقى أَثَرُهَا مِثْلَ المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِظ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيسَ فِيهِ مَنْءَ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِظ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيسَ فِيهِ شَيءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايعُونَ، فَلاَ يَكادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ : ما أَعْقَلُهُ وَما أَظْرَفَهُ وَما أَجْلَدَهُ، وَمَا في قلبِهِ للرَّجُلِ : ما أَعْقَلُهُ وَما أَظْرَفَهُ وَما أَجْلَدَهُ، وَمَا في قلبِهِ للرَّجُلِ مِنْ إِيمَانٍ». الخ في الرقاق (الحديث: 6497)، م (الحديث: 6253)، ت (الحديث: 6495)، ع (الحديث: 6495).

\* «إنَّ الَّذِي ليس فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ كَالْبَيْتِ الخَربِ . [ت فضائل القرآن (الحديث: 2913)].

\* أن رجلاً دخل المسجد، ورسول الله على جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له ﷺ: "وَعَلَيكَ السَّلاَمُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: «وَعَلَيكَ السَّلاَمُ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فقال في الثانية، أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله، فقال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِعِ الوُّضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِل القِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوىَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَ جالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَّ جالِساً، ثُمَّ افعَل ذلِكَ في صَلاَتِكَ كُلِّهَا»، وقال أبو أسامة في الأخير: «حَتَّى تَسْتَوىَ قائِماً». [خ في الاستئذان (الحديث: 6251)، راجع (الحديث: 757)، م (الحديث: 884)، د (الحديث: 865)، ت (الحديث: 2692)، جه (الحديث: 1060، 3695)].

\*أن رجلاً دخل المسجد يصلي، ورسول الله ﷺ في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه، فقال له: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرجع فصلى ثم سلم، فقال: «وَعَلَيكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، قال في الثالثة: فأعلمني، قال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَسْبِغ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأُ بِمَا تَيسَّرَ مَعَكَ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأُ بِمَا تَيسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ الْرُغَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا سُجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا سُجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَا اللّهُ وَالْمَئِنَّ مَا اللّهُ وَالْمَئِنَّ مَا اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَتَى تَطْمَئِنَّ مَا اللّهُ وَالْمَئِنَّ مَا اللّهُ وَالْمَالِيقِ الْمَالِقُ وَالْمَالِقُ اللّهَ وَتَلَى تَطْمَئِنَّ مَا اللّهُ وَالْمَ فَيْ اللّهُ وَلَيْماً مَا لَهُ اللّهُ وَلَيْماً مَنْ اللّهُ عَلَى تَطْمَئِنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَعَلَيْكَ اللّهُ وَلَا لَا لَكُونَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَيْ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِقَ اللّهُ وَالْمَالِقَ اللّهُ وَالْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمُؤْلِقُولُ الْمِنْ الْمُعْرَاقِ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالَعُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَسْتَوِيَ اسْجُدْ حَتَّى تَسْتَوِيَ اسْجُدْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قائِماً، ثُمَّ اوْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قائِماً، ثُمَّ افعَل ذلِكَ في صَلاَتِكَ كُلُهَا». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6667)].

\*أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ: ﴿ فَلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: 1] يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله على فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال على الله وكأن الرجل يتقالها، فقال على الله وكأن الرجل المقرآن. [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5013)، انظر (الحديث: 6643)، د (الحديث: 1461)، س (الحديث: 994)].

\*أن رسول الله على النبي قَلَيْهُ فردً، وقال: "ارْجِعْ فَصلَى، فسلم على النبي قَلَيْهُ فردً، وقال: "ارْجِعْ فَصلٌ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصلٌ»، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء، فسلم على النبي قَلَيْه، فقال: "ارْجِعْ فَصلٌ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلٌ»، ثلاثًا، فقال: "الذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني؟ فقال: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبَرْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تعتدل قَائِماً، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تعتدل قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تعتدل قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ بَالِحِدا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تعتدل قَائِماً، ثُمَّ السَّكِلاً، وَالعَدِن: قَالاَذان (الحديث: 757)، انظر (الحديث: 783)، الحديث: 888)، ح (الحديث: 858)، ت (الحديث: 666)، م (الحديث: 888)، ح (الحديث: 858)، ت (الحديث: 636)، م (الحديث: 636)، م (الحديث: 636)، م (الحديث: 636)، م (الحديث: 636)،

\* أن شريحاً الحضرمي ذُكِرَ عند رسول الله عَلَيْ ، فقال عَلَيْ : «لا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ». [س قيام الليل (الحديث: (1782)].

\* أن عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي ﷺ: «في كُمْ تَقْرَأُ القُرْآنَ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5053)، راجع (الحديث: 2724)، د (الحديث: 1388)].

\* أن عبد الله قال: قال لي ﷺ: "اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ: "فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ"، وَقَالَ: "صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذلكَ، فَلَمْ أَزَلٌ أَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ: "صُمْ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ

عَزَّ وَجَلَّ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْماً، وَيُفْطِرُ يَوْماً». [س الصيام (الحديث: 2399)، تقدم (الحديث: 2376)].

\* أن عبد الله بن عمرو قال: أنه ﷺ قال: "صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلائَةَ أَيَّامٍ"، قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: "مُمَّ يَوْماً وَأَفِطْر يَوْماً"، فقال: "اقْرَإِ القُرْآنَ في كُلِّ شَهْرٍ"، قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: "في ثَلاَثٍ". [خ في الصوم (الحديث: 1978)، راجع (الحديث: 1131)].

\* "إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْباً وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس
 كَتَبَ الله لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ». [ت نضائل القرآن (الحديث: 2887)].

\* ﴿إِنَّ شِهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْقُورْآنِ، أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ». [جه السنة (الحديث: 215)].

\* "إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ الله إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِطِ». [د في الأدب (الحديث: 4843)]. \* "إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ، الَّذِي إِذَا

\* "إِن مِن أحسنِ النَّاسِ صوبًا بِالقرآنِ، الذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ، حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللهَّ». [جه إقامة الصلاة (الحدث: 1339)].

أن نبي الله قال لأبيّ بن كعب: «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ

أُقْرِ تَكَ القُرْآنَ»، قال: آلله سماني لك؟ قال: «نَعَمْ»، قال: وقد ذُكرت عند رب العالمين؟ قال: «نَعَمْ»، فذرفت عيناه. [خ في التفسير (الحديث: 4961)، راجع (الحديث: 3809)].

\* أن النبي عَلَيْ دخل قبراً ليلاً، فأسرج له سراجاً، فأخذه من قِبَلِ القبلة، وقال: «رَحِمَكَ الله! إِنْ كُنْتَ لأوَّاها تَلاَّء لِلقُرْآنِ». [تالجنائز (الحديث: 1057)، جه (العديث: 1520)].

\* أن النبي على صلى صلاة الصبح، فقرأ الروم، فالتبس عليه، فلما صلى قال: «مَا بَالُ أَقْوَام يُصَلُّونَ مَعَنَا لا يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ، فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنًا الْقُرْآنَ أُولِكَ». [سالافتتاح (الحديث: 946)].

\* أَن النبي ﷺ قَال لعبد الله: «افْرَأُ عَلَيَّ القُرْآنَ»، قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيرِي». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5049)، راجع (الحديث: 4582)].

\* ﴿ إِنَّ هِذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنِ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا ، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا ، فَلَيْسُ مِنَّا ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1337)].

\* انصرف عَلَيْ من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحدٌ مِنْكُمْ آنِفاً؟»، فقال رجل: نَعَمْ يا رسولَ الله. قال: «إِنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ». [د الصلاة (الحديث: 826)، ت (الحديث: 312)، س (الحديث: 848).

\* "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيما سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم، كَمَا بَينَ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ الْتَعْرَاةَ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِينَا القُرْآنَ، فَعَمِلنا إِلَى غَرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِينا قِيرَاطلِينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ، فَقَالَ أَهْلُ أَكْتَرَ عَمَلاً قِيرَاطينِ قِيرَاطينَ قِيرَاطينَ قِيرَاطينِ قِيرَاطينَ فِيرَاطِينَ قِيرَاطينَ مَنْ أَجْرَكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيءٍ؟ قَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ: هَلَ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ أَشَاءُ». [خ ني قالُوا: لاَ، قَالَ: فَهُو فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». [خ ني قالُوا: لاَ، قَالَ: فَهُو فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». [خ ني

مواقيت الصلاة (الحديث: 557)، انظر (الحديث: 2268، 2268). و228، 7467، 7533)].

\* ﴿إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثُلِ صَاحِبِ الإبِلِ المُعَقَّلَةِ: إِنْ عَاهَدَ عَلَيهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَظْلَقَهَا ذَهَبَتْ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5031)، م (الحديث: 1836)، س (الحديث: 941)].

\* أنه عَنِي قال لرجل من أصحابه: "هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلاَنُ"، قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتنوج به، قال: "أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿ فُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ التَّوج به، قال: "أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿ فُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ وَآنِ"، قال: "أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَأَلَفَتْحُ فَهُ وَ اللهَ مُ اللهِ قَال: بلي، قال: "رُبُعُ اللّهُونَةِ فَلَ يَتَأَيُّهُا اللّهَوْوَنَ اللّهُ وَآنِ"، قال: "أَلَيْسَ مَعَكَ: ﴿ فُلْ يَتَأَيُّهُا اللّهَوْوَنَ اللّهُ وَآنِ"، قال: "رُبُعُ اللّهُورَةِ فَلْ يَتَأَيُّهُا اللّهَوْدَةِ اللّهَوْدَةِ اللّهَوْدَةِ اللّهَوْدَةِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* أنه ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلي أحد في

ثوب واحد، ثم يقول: «أَيُّهُمْ أَكْثُرُ أَخْذاً لِلقُرْآنِ»، فإذا أشير إلى أحدٍ قدمه في اللحد، وقال: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هؤلاء يَوْمَ القِيامَةِ» وأمر بدفنهم بدماتهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا. [خ في المغازي (الحديث: 4079)، راجع (الحديث: 1343)].

\* "إنّهُ لا تَتِمُّ صَلاَةٌ لاَّحَدِ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّاً فَيَضَعَ الْوُضُوءَ »، يعني: مواضعه "أُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ الله جَلَّ وعز وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يقولُ الله أكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَثِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ: الله أكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَوِي قائِماً، ثُمَّ يقولُ: الله أكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِي قاعِداً، ثُمَّ يقولُ: الله أكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ الله أكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ الله أكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يقولُ الله أكْبَرْ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَوْفَعُ رَأْسَهُ فَيْكَبِّرُ، فإذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ». [د يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فإذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ». [د الصديث: 302)، س (الحديث: 302)، س (الحديث: 303).

\* أنه ﷺ مر بابن المعلى وهو يصلي، فدعاه قال: فصليت ثم أتيته، قال: فقال: «مَا مَنْعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي؟»، قال كنت أصلي، قال: «أَلَمْ يَقُلْ الله تُجِيبَنِي؟»، قال كنت أصلي، قال: «أَلَمْ يَقُلْ الله تَعِيبَنِي؟»، قال كنت أصلي، قال: وللرَّسُولِ إِذَا دَعَالَمُ لِمَا يُقِيعِكُمُ فِي [الأنفال: 24]، لأعْلَمَنَكُ إِمَا عُظِمَ سُورَةٍ مِنْ أو في الْقُرْآنِ»، - شك خالد -: «قَبْلَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ المَسْجِدِ»، قال: قلت: يا رسول الله قولك، قال: قلت: يا رسول الله قولك، قال: «﴿ ٱلْحَكَمُدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وَهِي السَّبْعُ المَثَانِي التي أُوتِيتُ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ». [د في الوتر السحديث: 1458)، خ (1454، 4647، 5006)، س (الحديث: 1959)، جه (الحديث: 3785)].

\* "إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُم حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ الله عَزَّ وجَلَّ، فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، أَمَرَهُ الله عَزَّ وجَلَّهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَيَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَيَهُ الله عَزَّ وَيَحْمَدُهُ، ثُمَّ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مِا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ ، فذكر نحو حديث حماد قال: "ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنَ وَجْهَهُ "، قال همام - وربما قال: "جَبهَتَهُ مِنَ الأرْضِ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرِي قاعِداً عَلَى مِقْعَدِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ "، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِي قاعِداً عَلَى مِقْعَدِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ "،

فضائل القرآن (الحديث: 2876)، جه (الحديث: 217)].

\* بعث على إلى النبي علي بذهبية، فقسمها بين أربعة . . . ، فغضبت قريش والأنصار ، قالوا: يعطى صناديد أهل نجد ويدعنا، قال: «إنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ»، فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد، فقال: «مَنْ يُطِع اللهَ إِذَا عَصَيتُ؟ أَيَا مُننيني اللهُ عَلَى أَهْل الأرْض فَلا تَأْمَنُونِي»، فسأله رجل قتله - أحسبه خالد بن الوليد ـ فمنعه، فلما ولى قال: «إنَّ مِنْ ضِيُّضِيءِ هذاً، أَوْ: في عَقِب هذا قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإسْلاَم وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْتَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عادٍ». [خ في أحاديث الأنساء (الحديث: 3344)، انظر (الحديث: 3610، ,7432 ,6933 ,6931 ,6163 ,5058 ,4667 ,4351 7562)، م (الحديث: 2448\_ 2451)، د (الحديث: 4764)، س (الحديث: 2577، 4112)].

\* خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَرِ، فَكَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ، فَقَالَ: «بِهِذَا أُمِرْتُمْ أَوْ لِهذَا خُلِقْتُمْ؟ تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْض، بِهذَا هَلَكَتِ الأُمَمُ قَبْلَكُمْ». [جه السنة (الحديث: 85)].

\* «بِئْسَ ما لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيةَ كَيتَ وَكَيتَ، بَل نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا القُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّياً مِنْ صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ النَّعَم». [خ ني فضائل القرآن (الحديث: 5032)، م (الحديث: 838)، ت (الحديث: 942)، س (الحديث: 942).

\* بينا أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله... فلما صلَّى رسول الله ﷺ ... قال: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ اللهَ ﷺ ... قال: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّ هَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»، قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية... وإن منا رجالاً يأتون الكهان، قال: "فَلاَ تَوْمِهُمْ"، قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: "ذَاكَ شَيْءٌ يَجدُونَهُ فِي صُدُورهِمْ، فَلاَ يَصُدَّنَهُمْ - قَالَ ابْنُ

فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ «لا تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُم حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ». [دالصلاة (الحديث: 858)، راجع (الحديث: 857)].

\* ﴿إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالقُرْآنِ بِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيلِ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ، إِذَا لَقِيَ الخَيلَ، أَوْ قَالَ: العَدُوَّ، قالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ \*. [خ ني المعنزي (الحديث: 4232)، م (الحديث: 6357)].

\* أهوى ﷺ بيده قِبَلَ العراق وقال: «يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [خ في استنابة المرتدين (الحديث: 6934)، م (الحديث: 4267، 4268) [4269].

\* قال النبي ﷺ لأصحابه: «أَيعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ في لَيلَةٍ»، فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «اللَّهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ القُرْآنِ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5015)].

\* «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟»، قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: « ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَكَ الْقُرْآنِ؟. [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1883/ 811/ 259)].

\* «أَيَعْجَرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقَرَأَ في لَيْلَةٍ ثُلُثَ القُرْآنِ؟ مَنْ
 قَرَأً: ﴿الله الواحد الصمد﴾ فَقَدْ قرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 299)].

\* بعث ﷺ بعثاً وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سناً، فقال: "مَا مَعَكَ يَا فُلاَنُ"، فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة، قال: "أَمَعَكَ شُورَةُ البَقَرَةِ"، فقال: نعم، قال: "فاذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ"، فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني فقال عليه: "تَعَلَّمُوا القُرْآنَ، فاقْرَعُوهُ وأَقْرِعُوهُ، فَإِنَّ مَثَلَ القُرْآنِ لِمَنْ يَعَلَّمُهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُولً مِسْكَا يَفُوحُ بريجِهِ كُلُّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُو وَقَاعَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُولً مِسْكَا يَفُوحُ بريجِهِ كُلُّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمُهُ فَيَرْقُدُ وَقُولًا مَ بِهِ كَمَثَلِ عِرَابٍ مَحْشُولً وَهُو فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِيءَ عَلَى مِسْكِ". ات

الصَّبَّاحِ: فَلاَ يَصُدَّنَكُمْ ". قلت: ومنا رجال يخطون، قال: (كَانَ نَبِيِّ مِنَ الْأُنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ، فَلَاكَ "، قال: وكانت لي جارية ترعى غنماً لي... فاطلعت ذات يوم فإذا الذِّيب قد ذهب بشاة من غنمها... صككتها صكة... قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: (التِّنِي بِهَا)، فأتيته بها، فقال لها: (أَيْنَ اللَّهُ؟)، قالت: في السماء، قال: (مَنْ أَنَا؟)، قالت: أنت رسول الله، قال: (أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ)، قالت: (الحديث: 199/ 757/ 33)، وانظر م (الحديث: 930)، وانظر م (الحديث: 5774)].

\* بينما رجل من أصحاب النبي على يقرأ، وفرس له مربوط في الدار، فجعل ينفر، فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئاً، وجعل ينفر، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي على فقال: "تِلكَ السَّكِينَةُ تَنَرَّلَتْ بِالقُرْآنِ". أخ في التفسير (الحديث: 4839)].

\* بينما نحن عند رسول الله وهو يقسم قسمًا ، أتاه ذو الخويصرة فقال: يا رسول الله اعدل، فقال: "وَيلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِل، قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِل، قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ»، فقال عمر: ائذن لي فيه فأضرب عنقه؟ فقال: "دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَيَامِهِمْ ، يَقْرَوُونَ مِنَ الدِّينِ كما يَمْرُقُ لَلهُ إِنَى لِمَافِونَ مِنَ الدِّينِ كما يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كما يَمْرُقُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كما يَمْرُقُ لَا يُخِبِهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى رَصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى رَصَافِهِ مَنَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى رَصَافِهِ مَنَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى رَصَافِهِ مَنْ يَوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى رَصَافِهِ مَنَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ ، ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى رَجُلٌ أَسْوَدُ ، إِحْدَى عَضَدَيهِ مِثْلُ ثَذَى المَوْقَةِ مِنَ النَّاسِ . رَجُلٌ أَسْوَدُ ، إِحْدَى عَضُدَيهِ مِثْلُ ثَذَى المَوْدَة مِنَ النَّاسِ . لَحَمْ المناف (الحديث: 2453) ، راجع المناف (الحديث: 2453) ، راجع (الحديث: 2452) . (الحديث: 2452) . (الحديث: 2452) .

\* بينما نحن عنده على وهو يقسم قسماً، أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من تميم، فقال: يا رسول الله! اعدل، قال على: «وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا آ إِنْ الله أَعْدِلُ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ»، فقال عمر:

يا رسول الله، ائذن لي فيه أضرب عنقه، قال ﷺ: 
«دَعُهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ 
صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَوُونَ الْقُرْآنَ، لاَ 
يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ 
مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلاَ 
يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ (وَهُوَ الْقِدْحُ)، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُلْدَةِ فَلاَ 
يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ (وَهُوَ الْقِدْحُ)، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُلْدَةِ فَلاَ 
يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلُ 
أَسُودُهُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْي الْمَرْأَةِ، و[أَوْ] مِثْلُ 
أَسْوَدُ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْي الْمَرْأَةِ، و[أَوْ] مِثْلُ 
البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يَحْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ \*. 
الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يَحْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ \*. 
[م ني الزكاة (الحديث: 2452/1064/148)، راجع (الحديث: 2452) 
[2252)، خ (الحديث: 6103)].

\* بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ مه مه، قال: قال ﷺ: «لا [تُرْرُمُوهُ]، دَعُوهُ»، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ﷺ دعاه، فقال له: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلاَةِ، وَقِرَاءَةِ الْمُرْآنِ». [م في الطهارة (الحديث: 659/ 285/ 2001)].

\* «تَعَاهَدُوا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفصِّياً مِنَ الإِبِلِ في عُقُلِهَا». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5033)، م (الحديث: 1841)].

\* «تَعَلَّمُوا القُرْآنَ والفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ». [ت الفرائض (الحديث: 2091)].

\* جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل: زوجنيها، قال: ﴿قَدْ زَوَّجْنَاكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». [خ في الوكالة (الحديث: 5080، 5080، 5020)، انظر (الحديث: 5121، 5126، 5130، 5141، 5140، 5150، 5161، 5141، و(الحديث: 2111)، ت (الحديث: 3359)].

\* جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلاً، فقال رجل: زوجنيها إن لم
 تكن لك بها حاجة، قال: «هَل عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ

تُصْدِقُهَا»، قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: "إِنْ أَعْطَيتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ، فَالتَمِسْ شَيئاً»، فقال: ما أجد شيئاً، فقال: «التّمِسْ وَلَوْ خاتَماً مِنْ فقال: ما أجد شيئاً، فقال: «أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيءٌ»، حَدِيدٍ»، فلم يجد، فقال: «أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيءٌ»، قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسورٍ عددها، فقال: «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». [خ في النكاح فقال: «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». [خ في النكاح (الحديث: 2310)].

\* جاءت امرأة إلى رسول الله على فقالت: جئت أهب لك نفسى . . . فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: إن لم يكن لك بها حاجة فتزوجنيها، فقال: «وَهَل عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ؟»، قال: لا والله يا رسول الله، فقال: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلِ تَجِدُ شَيئاً »، فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاً، فقال ﷺ: «انْظُرْ وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزاري\_ قال سهل: ما له رداء \_ فلها نصفه، فقال عَلَيْقَ: «ما تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيهَا مِنْهُ شَيءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ شَيءٌ»، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله ﷺ مولياً، فأمر به فدعى، فلما جاء عَلِيْة: «ماذًا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»، قال: معى سورة كذا وسورة كذا، عددها، فقال: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلبِكَ»، قال: نعم، قال: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرآنِ». [خ في النكاح (الحديث: 5087)، راجع (الحديث: 2310)، م (الحديث: 3472)].

\* جاءت امرأة إليه على فقالت: جئت أهب نفسي، فقامت طويلاً، فنظر وصوب، فلما طال مقامها، قال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، قال: «عِنْدَكَ شَيّ تُصْدِقُهَا؟»، قال: لا، قال: «انْظُرْ»، فنهب ثم رجع فقال: والله إن وجدت شيئاً، قال: «اذْهَبْ فَالتَمِسْ وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»، فذهب ثم رجع قال: لا والله ولا خاتماً من حديد، وعليه إزار ما عليه رداء، فقال: أصدقها إزاري، فقال عليه أزار ما عليه ليستنه لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ مِنْهُ شَيءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ مِنْهُ شَيءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ

عَلَيهَا مِنْهُ شَيءٌ»، فتنحى الرجل فجلس، فرآه النبي ﷺ مولياً، فأمر به فدعي، فقال: «ما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»، قال: «فَدْ قال: «فَدْ قال: «فَدْ مَلَّكُتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». [خ في اللباس (الحديث: 5871)، راجع (الحديث: 5087)].

\* «الْجَاهِرُ بِالْقرآنِ، كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالمُسِرُّ بِالْقُرآنِ كَالمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ». [د في صلاة التطوع (الحديث: 1333)، ت (الحديث: 1662)].

\* «خُذُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِم، وَمُعاذٍ، وَأُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 4999)، راجع (الحديث: 3758)].

\* «خُذُوا القُرْآنَ مِنَ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ـ
 فَبَدَأَ بِهِ ـ وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ،
 وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ". [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3808، 4999)، راجع (الحديث: 3758)].

\* خرج إلينا عَيِّ ، فقال: «أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُكَ الْقُرْآنِ » فقرأ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ الطَّسَمَدُ ﴾ ، حتى ختمها . [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1886/812/)].

\* «خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلاَمُ القُرْآنُ، فَكانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَج، فَيَقْرَأُ القُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ، وَلاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3417)، راجع (الحديث: 2073)].

\* «خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». [جه السنة (الحديث: 213)].

\* «خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ». [جه الطب (الحديث: 3501)، انظر (الحديث: 3533)].

\* «خَيْرُكُمْ أَوْ أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعلَّمَهُ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2908)].

"خَيرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ". [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5028)، د (الحديث: (الحديث: 1452)، ت (الحديث: 2907)، جه (الحديث: 212)].

\* زوجني أبي امرأة، فجاء يزورها فقال: كيف ترين بعلك؟ فقالت: نِعمَ الرجل من رجل، لا ينام الليل، ولا يفطر النهار، فوقع بي وقال: زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها قال: فجعلت لا ألتفت إلى قوله

مما أرى عندي من القوة والاجتهاد، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: «لَكِنِّي أَنَا أَقُومُ، أَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ، فَقُمْ وَنَمْ وَأَفْطِرُ، فَقُلْ ثَنَا أَقُومُ، قَالَ: «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ»، فَقُلْتُ: أَنَا أَقْوَى مِنْ ذلِكَ، قَالَ: «صُمْ صَوْمَ دَاوُدٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً»، قُلْتُ: أَنَا أَقْوَى مِنْ ذلِكَ، قَالَ: «اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ»، ثُمَّ أَقُول عِنْ ذلِكَ، قَالَ: «اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ»، ثُمَّ انتهى إلى خَمْسِ عَشْرَة وَأَنَا أَقُول: أَنَا أَقْوَى مِنْ ذلِكَ. السالصيام (الحديث: 2382)].

\* ﴿ زَيّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ ﴾. [د في الوتر (الحديث: 1468)، س (الحديث: 1014، 1015)، جه (الحديث: 1342)].

\* سألني نافع، فقال لي: في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أحزبه، فقال لي: لا تقل ما أحزبه، فإنه ﷺ قال: «قَرَأْتُ جُزْءًا مِنَ الْقُرْآنِ». [د في شهر رمضان (الحديث: 1392)].

\* «سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حتّى يُعْفَرَ لَهُ: ﴿ بَنَرَكَ الَّذِى بِيَدِهِ اَلْمُلْكُ ﴾ . [د في شهر رمضان (الحديث: 1400)، جه (الحديث: 3786)].

\* «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلاَفٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقَيلَ وَيُسِيعُونَ الْقَيلَ وَيُسِيعُونَ الْفَعْلَ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يجاوِزُ تَرَاقِيهمْ يُمْرُقُونَ مِنَ اللَّينِ مُرُوقَ السَّهم مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرتَدَّ عَلَى فوقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ الله وَلَيْسُوا مِنْهُ في شَيْءٍ، مَنْ قاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بالله مِنْهُمْ »، قالوا: يا رسول الله ما سيماهم، قال: «التَّخْلِيقُ». [دني السنة (الحديث: 4765)].

\* «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ للَّهِ يَمْلاَءُ [تَمْلاً] الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للَّهِ يَمْلاَّنِ - أَوْ: يَمْلاً الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للَّهِ يَمْلاَّنِ - أَوْ: يَمْلاَ وَالْمَلاَنِ أَلْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّبْرُ ضِياءً، وَالصَّبْرُ ضِياءً، وَالصَّلاَةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِياءً، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا \*. [م في الطهارة (الحديث: 533/ نُورُ)، ت (الحديث: 351/)].

\* (عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ المَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مَنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا». [دالصلاة (الحديث: 461)].

\* «عَلَيْكُمْ بِالشَّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ». [جه الطب (الحديث: 3452)].

\* عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشاً، ولم يفتش لنا كنفاً مذ أتيناه، فلما طال ذلك عليه، ذكر للنبي على فقال: «القَنِي بِهِ»، فلقيته بعد فقال: «كيفَ تَصُومُ»، قال: كل يوم، قال: «وَكيفَ تَحْتِمُ»، قال: كل ليلة، قال: «صُمْ في كُلِّ شَهْرٍ»، قال: القُرْآنَ في كُلِّ شَهْرٍ»، قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك، قال: «صُمْ ثَلاَثَةٌ أَيَّامٍ في الجُمْعَةِ»، قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك، قال: «صُمْ ذلك، قال: «صُمْ أفضَل الصَّوْم، صَوْمَ أطيق أكثر من ذلك، قال: هلت: أطيق أكثر من ذلك، قال: هلت أطيق أكثر من ذلك، قال: همه أفضَل الصَّوْم، صَوْمَ ذَلُودَ، صِيَامَ يَوْم وَإِفطَارَ يَوْم، وَاقْرَأُ في كُلِّ سَبْعِ لَيَالِ دَرُودَ، صِيَامَ يَوْم وَإِفطَارَ يَوْم، وَاقْرَأُ في كُلِّ سَبْعِ لَيَالِ مَرَّةً». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5052)].

\* عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي ﷺ: «اقْرَإِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ عبد الله بن عمرو قال: القُرْآنَ في شَهْرٍ»، قلت: إني أجد قوة، حتى قال: «فَاقْرَأْهُ في سَبْع، وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذلِكَ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 1131، 5053)].

\* «فَتَوَضَّأُ كَمَا أَمْرَكَ الله جل وعز، ثُمَّ تَشَهَّدْ فأَقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ، فإنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأُ بِهِ، وَإِلاَّ فَاحْمَدِ الله وَكَبِّرْهُ وَهَلُلْهُ»، وقال فيه: «وإن انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئاً انْتَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِكَ». [دالصلاة (الحديث: 861)، راجع (الحديث: 857)].

\* ﴿ لاَ تَقْرَإِ الْحَائِضُ، وَلاَ الْجُنُبُ شَيْناً مِنَ القُرْآنِ». [ت الطهارة (الحديث: 131)، جه (الحديث: 595، 696)].

\* لما قبض ﷺ سألتها، فقالت: أسر إليّ: "إِنَّهُ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي القُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَينِ، وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي، عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَينِ، وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أُوَّلُ أَهْلَ بَيتِي لَحَاقاً بِي»، فبكيت، فقال: «أَمَا تَرْضَينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَوْ نِسَاءِ لَمُؤْمِنِينَ » فضحكت لذلك. [خ في المنافب (الحديث: 3624)، راجع (الحديث: 6286)، راجع (الحديث: 6286)، راجع

\* قال أبو سعيد بن المعلى: كنت أصلي في المسجد، فدعاني عَيِّ فلم أجب، فقلت له: إني كنت أصلي، فقال: «أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿ السَّتَجِيبُوا لِللهِ وَللرَّسُولِ أَضلي، فقال: «أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿ السَّتَجِيبُوا لِللهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ [الأنفال: 24] »، ثم قال لي: «لأُعَلَّمَنَّكَ سُورةً هِي أَعْظَمُ السُّورِ في القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ تَخْرَجَ مِنَ المَسْجِدِ »، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج، قلت له: ألم تقل: «لأُعَلِّمَنَّكَ سُورةً هِي أَعْظَمُ سُورةٍ في المَّرْآنِ»، قال: «وَأَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ وَلَكُونَ الْعَلْمِينَ الْعَنْمِينَ السَّبْعُ المَثَانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ». [خوالتفسير (الحديث: 4474)، انظر (الحديث: 4605)، د (الحديث: 4636)، س (الحديث: 5006)، د (الحديث: 3785)،

\* قَالَ رَجَلَ: اعْدِلْ يَا مُحَمَّد! فَإِنْكَ لَم تعدل، فقال: «وَيْلُكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟»، فقال عمر: دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا

المنافق، فقال ﷺ: "إِنَّ هذَا فِي أَصْحَابٍ، \_ أَوْ \_ أُصَيْحَابٍ لَهُ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [جه السنة (العديث: 172)].

\* قال رجل: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الْحَالُ المُرْتَحِلُ»، قال: وما الحال المرتحل؟ قال: «الذي يَضرِبُ من أولِ القرآنِ إلى آخرِهِ كلّما حَلَّ ارتَحَلَ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2948)].

\* قال ﷺ في الرؤيا: «أَمَّا الذي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتوبَةِ». آخ في التهجد (الحديث: 1143)، راجع (الحديث: 845)].

\* قال ﷺ لرجل: «أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيعٌ؟». [خ في التوخيد (الحديث: 7417)].

\* قال عمر بن الخطاب سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله هي ، فاستمعت لقراءته ، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها هي ، . . . فانطلقت به أقوده إلى رسول الله هي فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها ، فقال : «أَرْسِلهُ ، اقْرَأُ يَا هِشَامُ» ، فقرأ القراءة التي سمعته ، فقال هي: «كذلِكَ أُنْزِلَتْ» ، فقال فقال : «كذلِكَ أُنْزِلَتْ» ، فقال القراق التي أقرأني ، قرأت التي أقرأني ، فقال : «كذلِك أُنْزِلَتْ» ، فقال : «كذلِك أُنْزِلَتْ» ، فقال القُرْآن أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ فقال : «كَذلِك أُنْزِلَتْ» ، إنَّ هذا القُرْآن أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ فقال : «كَذلِك أُنْزِلَتْ» ، إنَّ هذا القُرْآن أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أُرْفِ ، فَاقْرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ » . أخ في التوحيد (الحديث: أُحْرُفِ ، فَاقْرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ » . أخ في التوحيد (الحديث: 2419)].

\* قال لي ﷺ: "اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ"، قال: إن بي قوة قال: "اقْرَأْهُ فِي ثَلاثٍ". [د في شهر رمضان (الحديث: [(1391)].

\* قال لي ﷺ: "صُمْ مِنْ كلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَاقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ"، فناقصني، وناقصته، فقال: "صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً". [د في شهر رمضان (الحديث: 1389)]. \* قال النبي ﷺ لأبيّ: "إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرِاً عَلَيكَ

القُرْآنَ»، قال أبيّ: آلله سماني لك؟ قال: «اللّهُ سَمّاكَ لِي» فبكى. [خ في التفسير (الحديث: 4960)، راجع (الحديث: 0380)، م (الحديث: 1861، 6292)].

\* قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك. . . فلم يجبها شيئاً ، ثم قامت الثالثة فقالت: . . . فقام رجل فقال: يا رسول الله أنكحنيها ، قال: «هَل عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ» ، قال: لا ، قال: «اذْهَبْ فَاطُلبْ وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» ، فذهب فطلب ، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئاً ، ولا خاتماً من حديد ، فقال: «هَل مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيءٌ» ، قال: معي سورة كذا وسورة كذا ، قال: «اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكُحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيءٌ» ، قال: معي المحديث القُرْآنِ شَيءٌ ، قال: (الحديث: 5149) ، راجع (الحديث: 2310) ، راجع (الحديث: 2310) ، راجع (الحديث: 2310) ، راحيث (الحديث: 3280)] .

\* قرأ عَلَيْ في يوم العيد بـ: "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ"، و"ق والقرآن المجيد". [م في صلاة العيدين (الحديث: 2057/ 15/891)، راجع (الحديث: 2056)].

\* قلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان، فقال على خروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأ يَا هِشَامُ»، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤها، قال عَهِ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثم قال عَهِ: «اقْرأ يَا عُمرُ»، فقرأت، فقال: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثم قال: «إنَّ هذا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ». أخ في استنابة المرتدين (الحديث: 6936)، راجع (الحديث: 2419)].

\* . . . قلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها ، فقال له ﷺ: «اقْرَأُ» ، فَقَرَأُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «هكذَا أُنْزِلَتْ» ، ثُمَّ قَالَ لِي: «اقْرَأُ» ، فَقَرَأْتُ فَقَالَ: «هكذَا أُنْزِلَتْ» ، ثُمَّ قَالَ لِي: «اقْرَأُ» ، فَقَرَأْتُ فَقَالَ: «هكذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفٍ ، فَاقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ » . [س الافتتاح (الحديث: 936)) . تقدم (الحديث: 936)].

\* قيل لرسول الله ﷺ: أرأيت صوم يوم الاثنين، ويوم الدخميس؟ قال: «فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ». [د في الصبام (الحديث: 2426)، راجع (الحديث: 2425)].

\* كان رجل يقرأ سورة الكهف، وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة، فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي على فذكر ذلك

له، فقال: «تِلكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالقُرْآنِ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 601)، م (الحديث: 1853)].

\* كان عَلَيْ مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَنَانِي، وَإِنَّهُمَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهُويَ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلق لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقِّي وَجْهِهِ فَيُشَرّْشِرُ شِّدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلِّي قَفَاهُ ـ قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ \_ قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فمَا يَفرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ - قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا : مَا هؤلاء؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطُّ النَّهَرَ رَجِلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً

لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَريهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قَالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُل مِنْ أَكْثَر وِلدَانِ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَوْ لاَء؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيِنَا إِلَى رَوْضَةِ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ، قَالَ: قالاً لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَب وَلَبِن فِضَّةٍ ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلَقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قالاً لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَّ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قَالاً لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنِ وَهذاكَ مِنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرى صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَايَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالاً لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالاً لِي: أَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيِتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِبِ الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بنَاءِ التَّنُورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا

وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ

الطَّوِيلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، وَأُمَّا الوِلدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، الوِلدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: «وَأُولاَدُ المُشْرِكِينَ، وَأُمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا فَقَال ﷺ: وَمَنْ مُسَنَّا وَشَطْرٌ قَبِيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ». [خ في التعبير صالحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ». [خ في التعبير (الحديث: 845)].

\* كان ﷺ يقرأ في الأضحى والفطر: "ق والقرآن المجيد"، و"اقتررَبَ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ". [م في صلاة العيدين (الحديث: 1154)، د (الحديث: 1566)، ت (السحديث: 1566)، س (السحديث: 1566)، جه (الحديث: 1282)].

\* كان ﷺ يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللَّهُمَّ! رَبَّ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيم، أَعُودُ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيم، أَعُودُ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الأَوَّلُ، فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ، فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ، فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ، فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ، فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْمَدْسِ. [جه الدعاء (الحديث: 3873)].

\* كَانَ ﷺ يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأُوّلُ الْقُرْآنَ». [س التطبيق (الحديث: 1121، 1122)، تقدم (الحديث: 1046)].

\* كانَ النَّبِيُ ﷺ يَجْمَعُ بَينَ رَجُلَينِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلقُرْآنِ»؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى يَقُولُ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى أُحَدِهِما قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، فَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هؤُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ». فَأَمَرَ بِدَفنِهِمْ بِدِماتهِمْ، وَلَمْ هؤُلَاءِ يَوْمَ القِيامَةِ». فَأَمَرَ بِدَفنِهِمْ بِدِماتهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلُهُمْ. أَخِ في الجنائز (الحديث: 1348)، انظر (الحديث: 1346) مَلْ (الحديث: 1346) مَلْ (الحديث: 1348) مَلْ (الحديث: 1348) مَلْ (الحديث: 1358) مِلْ (الحديث: 1358) مِلْ (الحديث: 1554) مَلْ (الحديث: 1554) مَلْ (الحديث: 1554) أَلَا المُديث: 1554) .

\* كشف ﷺ الستارة، والناس صفوف خلف أبي
 بكر، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ
 النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ،

أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا السُّجُودُ الرُّكُوعُ فَعَظُّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». [م ني الصلاة (الحديث: 1074/ 207)، د (الحديث: 876)، س (الحديث: 1898)].

\* الْكُلِّ عَلَى خَيرٍ، هؤُلاَءِ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللهُ، فَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَهؤُلاَء يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّماً». [جه السنة (الحديث: 229)].

\* كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر، فقرأ عَلَيْ فَقَلَت عليه القراءة، فلما فرغ قال: «هَلْ تَقْرَؤُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ؟»، فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك، قال: «فَلاَ وَأَنَا أَقُولُ: مَالِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ، فَلاَ تَقْرَؤُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلاَّ بِأُمُّ الْقُرْآنِ». [د الصلاة (الحديث: 824)، س (الحديث: 919)].

\* كنا عند النبي عَلَيْ جلوساً، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه، فلم يردها، فقال رجل من أصحابه، زوجنيها، قال: «أَعِنْدُكَ مِنْ شَيءٍ»، قال: ما عندي من شيء، قال: «وَلاَ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»، قال: ولا خاتماً من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف، وآخذ النصف، قال: (لا ، هَل مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيءٌ»، قال: نعم، قال: «اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». [خ في النكاح (الحديث: 5132)، راجع (الحديث: 2310).

\* كنا معه ﷺ ذات ليلة، ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل، قال: فبننا بشرِّ ليلة بات فيها قوم، فلما أصبحنا، إذ هو جاء من قبل حراء، قلنا: فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فقال: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَآنَ»، قال: فانطلق بنا، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: «لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ السُمُ اللهِ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحُماً، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحُماً، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحُماً، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ، والصلاة (الحديث: 305/ 1006)، د (الحديث: 3258)].

\* كنت أصلي، فدعاني النبي عَلَيْ فلم أجبه، قلت:

\* ﴿ لاَ تَحَاسُدَ إِلاَّ فِي اثْنتَينِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهوَ يَتُلوهُ آنَاءُ اللهُ القُرْآنَ فَهوَ يَتُلوهُ آنَاءَ اللَّهلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَهوَ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا لاَّ مَا أُوتِي هذا لَفَعَلتُ كَمَا يَفعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَا لاَّ فَهوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، فيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي عَمِلتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ». [خ في التوحيد (الحديث: عَمِلتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ ». [خ في التوحيد (الحديث: 7528)].

\* «لا تُسَافِرُوا بِالْقُرآنِ، فَإِنِّي [أَخَافُ] لا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ». [م في الإمارة (الحديث: 4884/ 1869/ 94)].

\* «لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ وَقَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ قَالَ: مُتَعَمِّدًا \_ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [م في الزهد والرفائق (الحديث: 7435/ 7436/ 72)، النَّارِ». [م في الزهد والرفائق (الحديث: 6265/ 7436)].

\* "لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَينِ: رَجُلِّ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهوَ يَتُلُوهُ آنَاءَ اللَّهِ اللهُ مَالاً فَهوَ يَتُلُوهُ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلِّ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهوَ يَتُغُفُهُ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7529)، راجع (الحديث: 5025)، م (الحديث: 1891)، ت (الحديث: 1936)، جه (الحديث: 4209).

\* «لا حَسَدَ إِلاَّ في اثْنَتَينِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيَتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِيَ فُلاَنٌ، فَعَمِلتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ، وَرَجُلِّ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهوَ يُهْلِكُهُ فِي الحَقِّ، فَقَاْلَ رَجُلٌ: لَيتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلاَنٌ، فَعَملتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 506)].

\* «لا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِىءْ [يَقْرَأً] بِأُمِّ الْقُرْآنِ». [م في

الصلاة (الحديث: 874/ 874)، راجع (الحديث: 872)].

\* ﴿ لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأُ الْقُرآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ ﴾. [د في شهر رمضان (الحديث: 1394) ، ت (الحديث: 2948) ، جه (الحديث: 1347)].

\* ﴿ لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْعًا مِنَ الْقُرْآنِ ». [جه الطهارة (الحديث: 596)].

\* ﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ القُرْآنِ سُورَةُ البَقَرَةِ ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ القُرْآنِ هِي آيةُ الكُرْسِيِّ ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2878)].

\* «لَلَّهُ أَشَدُ أَذَناً إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ
 يَجْهَرُ بِهِ، مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1340)].

\* «لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لِشَيءٍ ما أَذِنَ لِلنَّبِيِّ يَّكُ يَتَغَنَّى بِالشَّرِيِّ وَاللهُ يَتَعَنَّى بِالضُّر بِالفُرْآنِ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5023)، انظر (الحديث: 5024، 7482، 7544)].

\* لما قدمت عليه على عليمتُ أموراً من أمور الإسلام، فكان فيما علمت أن قبل لي: "إِذَا عَطَسْتَ فَاحْمِدِ الله وَإِذَا عَطْسَ الْعَاطِسُ فَحَمِدَ الله فَقُلْ: فَاحْمِدِ الله وَإِذَا عَطْسَ الْعَاطِسُ فَحَمِدَ الله فَقُلْ: يَرْحَمُكَ الله، قال: فبينما أنا قائم معه على في الصلاة إذ عطس رجل فحمد الله فقلت: يرحمك الله رافعاً بها صوتي، فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك. . . فلما قضى الله المسلاة قال: "مَنِ فلك . . فلما قضى الله وعز، الله على الصلاة فيها فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنُكَ»، فما رأيت معلماً فإذا كُنْتُ فيها فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنُكَ»، فما رأيت معلماً قط أرفق منه على [الحديث: 193].

\* «اللهُ أَحَدٌ، الْوَاحِدُ الصَّمَدُ، تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ». [جه الأدب (الحديث: 3789)].

\* النَّسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ». [د في الوتر (الحديث: 1471)، راجع (الحديث: 1469)].

\* «لَيَقُرَأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [جه السنة (الحديث: 171)]. \* «مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2918)].

\* «ما أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ».
 [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5023)، راجع (الحديث: 5023)

7482)، م (الحديث: 1842)، راجع (الحديث: 1846)، ت (العديث: 1017)].

\* «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَأَذَنِهِ لِنَسِيِّ، يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1846/ 792/ 234)].

\* «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ يَسَعَنَى بِالقُرْآنِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7482)، راجع (الحديث: 6023)].

\* «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7544)، راجع (الحديث: 5023)، م (الحديث: 1844، 1845)، د (الحديث: 1473)، س (الحديث: 1016)].

\* «ما تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ»؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: «فَقُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأَتُكَ».
 [د في النكاح (الحديث: 2112)].

«مَا مِنِ امْرِىءٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلاَّ لَقِيَ الله عَزَّ وجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ». [د في الوتر (الحديث: 1474)].

\* «مَا لِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ». [د الصلاة (الحديث: 827)، راجم (الحديث: 826)].

\* «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ، وَهوَ حافِظٌ لَهُ، مَعَ السَّفَرَةِ الحَكِرَامِ، وَمَثَلُ الذِي يقرأُهُ، وَهوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهوَ عَلَيهِ الكِرَامِ، وَمَثَلُ الذِي يقرأُهُ، وَهوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهوَ عَلَيهِ شَدِيدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ». [خ في التفسير (الحديث: مُ (الحديث: 1850)، د (الحديث: 1454)، ت (الحديث: (الحديث: 2904)].

\* «مَثُلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالأَثْرُجَّةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ. وَالَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلِيحُهَا طَيِّبٌ وَلاَ يَعْرَأُ القُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ. وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ، كَمَثُلِ الحَنْظَلَةِ، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ، كَمَثُلِ الحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا الفَرْآنَ، كَمَثُلِ الحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرِّ، وَلاَ رِيحَ لَهَا ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5020)، مُرالحديث: 1857، 1858)، ت (الحديث: 2865)، جه (الحديث: 2865).

\* «مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالأَثْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ. وَالَّذِي لاَ يَقْرَأُ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ ولا رِيحَ لَهَا. ومَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ

كَمَثْلِ الرَّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وطَعْمُهَا مُرٌّ. وَمَثْلُ الفَاجِرِ النَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثُلِ الحَنْظُلَةِ، طَعْمُهَا مُرُّ وَلاَ رِيحَ لَهَا». [خ في التوحيد (الحديث: 7560)، راجع (الحديث: 5020)، 2420)].

\* "مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأَثْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثُلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثُلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثُلُ الثَّرْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيَّبٌ وَلا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَرْآنَ كَمَثُلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيَّبٌ الْفَاجِرِ الَّذِي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثُلِ النَّذِي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثُلِ النَّذِي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثُلِ الْحَدْنَظُلةِ طَعْمُهَا مُرِّ وَلا رِيحَ لَها، وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الْحَدِيثِ اللَّهُ وَكَمَثُلُ صَاحِبِ المِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْء أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِب المِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ صَاحِب المِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ مَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِب المِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ وَمَثَلُ اللّهُ وَعَمَثَلُ صَاحِب المِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ وَمَثَلُ اللّهُ وَعَمَثَلُ صَاحِب المِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ وَمَثَلُ اللّهُوءِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ». [د ألكير إِنْ لَمْ يُصِبُكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ». [د ويه الأدب (الحديث: 489)].

\* (المِرَاءُ في الْقُرْآنِ كُفْرٌ». [د في السنة (الحديث: 603)].

\* «مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنْقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَلاَ سَبِيلَ لاَّحَدِ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يُصِيبَ حَدّاً، فَيُقَامَ عَلَيْهِ». [جه الحدود (الحديث: 2539)]

\* «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيَا »، فإن رأى أحد قصها ، فيقول: «مَا شَاءَ الله »، فسألنا يومًا فقال: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا »، قلنا: لا ، قال: «لكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي ، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي ، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ جالِسٌ ، وَرَجُلٌ قائِمٌ ، بِيلِهِ كَلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ » ، قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنّهُ يُدْخِلُ ذلِكَ الكَلُوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ يُشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذلِكَ ، وَيَلتَثِمُ شِدْقُهُ هذا ، فَيمُودُ فَيَعُودُ خَتَّى أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُشْلَدَ فِي شَدْرَة ، فَيلَتْمُ مُ شَدْقُهُ هذا ، فَيمُودُ عَلَى أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى رَجُلٍ مُشْلَدَ إِلَّهُ لِيَأْخُذَهُ ، فَلاَ يَرْجِعُ عَلَى مَثَلَ الكَلُوبَ فَعَادَ مُرْبَهُ تَدَهْدَهُ الحَجَرُ ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذَهُ ، فَلاَ يَرْجِعُ ضَرَبَهُ تَدَهْدَهُ الحَجَرُ ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذَهُ ، فَلاَ يَرْجِعُ ضَرَبَهُ تَدَهْدَهُ الْحَتَى يَلَتَهُمَ رَأْسُهُ ، وَعادَ رَأَسُهُ كما هُو ، فَعَادَ وَلَيْهِ فَضَرَبُهُ ، قُلتُ : مَنْ هذا؟ قالاً : انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا إلَيهِ فَضَرَبُهُ ، قُلتُ : مَنْ هذا؟ قالاً : انْطَلِقْ ، فَطَدَ ، فَعَادَ وَالْمَهُ كما هُو ، فَعَادَ وَالْمَهُ فَا فَضَرَبُهُ ، قُلتُ : مَنْ هذا؟ قالاً : انْطَلِقْ ، فَطَرَبُهُ ، فَلاَ يَوْمُ وَالْمَلَقُ الْلِيهِ فَصَرَبُهُ ، فَلتَ : مَنْ هذا؟ قالاً : انْطَلِقْ ، فَطَنَ مَنْ هُ فَعَادَ مَنْ فَطَلَقْنَا الْمُؤَلِقُ ، فَلْ الْطَلَقَنَا الْكَوْمُ الْمُؤَلِقُ ، فَلاَ المَعْلَقُهُ هَا الْمُعْلَقُ الْمُؤْمُ ، فَلاَ مَنْ الْمُلْقُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْفُهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا ، حَتَّى كادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهَر مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ، عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ ـ قَالَ يَزِيدُ وَوَهَّبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ بْن حَازِم - وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرُّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمِي الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءَ لِيَخْرُجَ رَمى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كما كانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلاَنِي دَاراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رجالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَاراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، فِيهَا شُيوخٌ وَشَبَابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُمانِي اللَّيلَةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قالاً: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، وَالذِي رَأَيتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُّرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيلِ، وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالذِي رَأَيتَهُ في النَّهَرِ آكِلُو الرِّبا، وَالشَّيخُ في أَصْلَ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأُوْلاَدُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالِكٌ خازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلتَ دَارُ عامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْريلُ، وَهذا مِيكائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قالاً: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلتُ: دَعَانِي أَدْخُل مَنْزِلِي، قالاً: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلُتَ أَتَيتَ مَنْزِلَكَ». [خ في الجنائزُ (الحديث: 1386)، راجع (الحديث: 845)].

\* «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ

صَلاَةً سَبْعاً إِنْ مَاتَ فِيهَا»، وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: "فِيهِن مَاتَ كَافِراً فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِض»، وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: «الْقُرْآنَ لَمْ تُقْبُلْ لَهُ صَلاَةٌ أُرْبَعِينَ يَوْماً إِنْ مَاتَ فِيهَا»، وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: «فِيهِنَّ مَاتَ كَافِراً». [سالأشربة فِيها»، وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: «فِيهِنَّ مَاتَ كَافِراً». [سالأشربة (الحديث: 5685)].

\* «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ »، ثلاثاً غير تمام، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَعْدُدِي نِضْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: الْعَبْدُ: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا [وَإِذَا] قَالَ: الرَّحِمَنِ الرَّحِيم، قَالَ اللهُ تَعَالَى: تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا [وَإِذَا] قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوْضَ إِلَيَّ عَبْدِي، وَلِقَالَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قَالَ: هَذَا الصِّرَاطَ اللهِينِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَلا الضَّالِينَ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَالَ: هَذَا لِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». أَم في الصلاة (الحديث: 878/876) وكالمَاهُ). أَم في الصلاة (الحديث: 878/876)

\* «مَنْ قالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْم فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [ت تفسير القرآن (الحديث: 2950)].

\* «مَنْ قَرَأً: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ [الرِّلزَلة: 1] عُدِلَتْ لَهُ بِنِصْفِ القُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأً: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنِرُونَ ۗ ﴾ [الكافِرون: 1]، عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ القُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأً: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۚ إِلَا خلاص: 1]، عُدِلَتْ لَهُ بِئُكِ القُرْآنِ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2893)].

\* «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ الله بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُون الْقرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2917)].

\* «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ واستظهره فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَذْخَلَهُ الله بِهِ الْجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2005)، جه (الحديث: 216)].

\* «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجاً يَوْمَ الْقِيامَةِ ضَوْوًهُ أَحْسَنُ مَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ في بُيُوتِ الدُّنْيَا، لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ، فَما ظَنُكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهذَا». [د في الوتر (الحديث: 1453)].

\* «المُوْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالأُتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ. والمُوْمِنُ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا. القُرْآنَ كَالرَّيحَانَةِ، رِيحُهَا وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالرَّيحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالرَّيحَانَةِ، وَيحُهَا كَالمَّنْفِقِ اللَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَالرَّيحَانَةِ، وَيحُهَا مُرِّ، أَوْ خَبِيثٌ، وَرِيحُهَا مُرِّ». [خ في كالحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرِّ، أَوْ خَبِيثٌ، وَرِيحُهَا مُرِّ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5020)].

" نزلنا معه على خيبر، ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلاً مارداً منكراً، فأقبل إلى النبي على فقال: يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا، وتأكلوا ثمرنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب على وقال: «يَا ابْنَ عَوْفِ، ارْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ أَلاَ إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَ لِمُؤْمِنٍ وَأَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلاَةِ»، قال: تَحِلُّ إِلاَ لِمُؤْمِنٍ وَأَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلاَةِ»، قال: «أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئاً عَلَى أرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنَّ أَنَّ الله لَمْ وَالله قَدْ يُحَرِّمْ شَيْناً إلاَّ مَا في هذَا الْقُرْآنِ، أَلاَ وَإِنِّي وَالله قَدْ يُحَرِّمْ شَيْناً إلاَّ مَا في هذَا الْقُرْآنِ، أَلاَ وَإِنِّي وَالله قَدْ وَعَظْتُ وَأَمْرْتُ وَنَهَيْتُ عِن أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكُنَ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ وَعَظْتُ وَأَمْرْتُ وَلاَ ضَرْبَ نِسَائِهِمْ، وَلاَ أَكُلَ أَمْلُ الْحُراحِ فَمَارِهِمْ إِذَا أَعْطُوكُمْ الَّذِي عَلَيْهِمْ". [د في الخراج في الخراج (الحديث: 3050)].

\* "وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ، فَقَرَأُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ، نَسِيَهُ ". [م في صلاة المسافرين (الحديث: 783/ 789/ 227)].

\* أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ يردِّدها، فلمَّا أصبح جاء إلى النبي ﷺ فذكر له ذلك، وكأن الرجل يَتَقَالُها، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ ﴾. آخ في النوحيد (الحديث: 7374)، راجع (الحديث: 5013)].

\* وفدوا إليه ﷺ، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: من يؤمنا؟ قال: «أَكْثُرُكُم جَمْعاً لِلْقُرآنِ، أَوْ أَخْذاً لِلْقُرآنِ». [دالصلاة (الحديث: 587)، راجع (الحديث: 585)].

\* "يَا أُبَيُّ، إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ، فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفِ أَوْ حَرْفَيْنِ، فَقَالَ المَلَكُ الَّذِي معِي: قُلْ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ، أَوْ ثَلاَثَةٍ؟ فَقَالَ المَلَكُ الَّذِي مَعِي: قُلْ عَلَى ثَلاَثَةٍ، قُلْتُ عَلَى ثَلاَثَةٍ، قُلْتُ عَلَى ثَلاَثَةٍ، قُلْتُ مَلْتَ مَعِي: قُلْ عَلَى ثَلاَثَةٍ، قُلْتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

\* «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا، فإِنَّ الله وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ». [د في الوتر (الحديث: 1416)، ت (الحديث: 453، 454)، س (الحديث: 1674)، جه (الحديث: 1169)].

\* «يَجْتَمِعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا إِلِّي رَبِّنَا، فَيَأْتُونَٰ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو النَّاس، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيٍّ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِى، ائْتُوا نُوحاً، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ ما لَيسَ لَهُ بِهِ عِلمٌ فَيَسْتَحِي، فَيَقُولُ: ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمنِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُوسى، عَبْداً كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفس بغَير نَفس، فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ: ائْتُوا عِيسِي عَبْدَ اللهِ وَرَسُّولَهُ، وَكَلِمَّةَ اللهِ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمداً ﷺ، عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ ما تَقَدَّمَّ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْظَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ لِي، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَل تُعْطَهْ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُهُ بتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَ أَعُودُ إِلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي، مِثْلَهُ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ: ما بَقِيَ في النَّارِ إلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيهِ الخُلُودُ». [خ في التفسير (الحديث:

4476)، راجع (الحديث: 44)، م (الحديث: 475)، جه (الحديث: 431)].

\* «يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَيَقُولُ: ائْتُوا نُوحاً، أَوَّلَ رَسُولِ بَعَثَهُ اللَّهُ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلاً ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا مُوسى الذِي كَلَّمَهُ اللهُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا عِيسى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحمَّداً عَلَيْ، فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي ما شَاءَ الله، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ: سَل تُعْطَهْ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدّاً، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً مِثْلَهُ في الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ، حَتَّى ما بَقِيَ في النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُوْآنُ». [خ في الرقاق (الحديث: 6565)، راجع (الحديث: 44)، م (الحديث: 474)].

\* "يَجْمِعُ اللهُ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَوِ أَسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَمَا تَرَى النَّاسَ؟ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، الشَّفُعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللهُ إِلَى أَمْلُ وَلَكِنِ النَّتُوا نُوحاً، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرَ وَلَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ رَسُولِ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ وَلِكِنِ النَّتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ مَنْ النَّوُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ لَلْمُ مُنَاكُمْ، وَيَذْكُرَ لَهُمْ خَطَلِيئَتَهُ اللهُ إِنْ الْمُعْوَلِ بَعْمَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ خَطِيئَتَهُ اللّهُ إِلَى أَصَابَ، وَلَكِنِ النَّتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ النَّوْرَاةَ وَكَلَّمُهُ مَعُلِيمًا ، وَلَكِنِ النَّتُوا مُوسَى، عَبْداً لَهُمْ خَطَلَياهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكُلِيماً، وَلَكِنِ اثْتُوا مُوسَى فَيَقُولُ: اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكُلِيماً، وَلَكِنِ اثْتُوا مُوسَى فَيَقُولُ: اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكُلِيماً، وَلَكِنِ اثَنُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكُلِيماً، وَلَكِنِ اثْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ:

لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلكِن ائْتُوا عِيسى، عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَهُ، فَيَأْتِونَ عِيسِي فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِن ائْتُوا مُحَمَّداً ﷺ، عَبْداً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدِاً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسِل تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُّهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيِدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَّهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعْ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ في النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَسِمُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيهِ الخُلُودُ»، قال النبي عَلَيْ : ﴿ يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّار مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إلاَّ اللهُ، وَكَانَ في قَلبهِ مِنَ الخُير مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً». [خَ فَي التوحيد (الحديث: 4476)].

\* (يَجِيءُ القُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ، فَيَلْبَسُ حُلَّة فَيَلْبَسُ حُلَّة فَيلَبَسُ حُلَّة الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيلَبَسُ حُلَّة الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فيرضَى عنه، فَيُقَالُ له: اقْرَأُ وارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2915)].

\* «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، فَيَقُولُ: أَنَا الَّذِي أَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَأَظْمَأْتُ نَهَارَكَ». [جه الأدب (الحديث: 3781)].

\* «يُحْبَسُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِذلِكَ،

فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَثِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، وَلَكِن ائْتُوا نُوحاً أَوَّلَ نَبِيّ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ: سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيرِ عِلم، وَلكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمنِ، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، وَلكِن ائْتُوا مُوسَى: عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا ۖ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: قَتْلَهُ النَّفسَ، وَلكِن ائْتُوا عِيسى عَبْدَ اللَّه وَرَسُولَهُ، وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلكِن ائْتُوا مُحَمَّداً عَلَيْ، عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، فَيَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِنْنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ»، \_ قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ فأَسْتَأْذِنُّ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهُ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأُنَّنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمْ الجَنَّةَ»، \_ قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ النَّالِثَةَ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدِاً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ محَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ

تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَذْخِلُهُمُ الجَنَّةَ»، قال قتادة: وقد سمعته يقول: "فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّة ـ حَتَّى مَا يَبْقى في النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ». الجَنْد حَتَّى مَا يَبْقى في النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ». [خ في النوحيد (الحديث: 44)].

\* "يَخْرُجُ فِي آخِر الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُووُنَ مِنْ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ قَوْل خَيْرِ البَرِيَّةِ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [ت الفتن (الحديث: 2188)].

\* "يَخْرُجُ في هذهِ الأُمَّةِ - وَلَمْ يَقُل مِنْهَا - قَوْمٌ تَحْفِرُونَ القُرْآنَ لاَ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، يَقْرُؤُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ، أَوْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ، إِلَى نَصْلِهِ، إِلَى رَصَافِهِ، فَيَتَمَارَى في الفُوقَةِ، هَل عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيءٌ». [خ في استنابة المرتدين (الحديث: 6931)، مِنَ الدَّمِ شَيءٌ». [خ في استنابة المرتدين (الحديث: 6931)،

\* النَّحْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَ تَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصَمَلَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامِهِمْ، وَصَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَصِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيُقْرَؤونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ اللَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ في النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيئاً، وَيَنْظُرُ في القِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيئاً، وَيَنْظُرُ في اللَّعِرْ فَي اللَّهِ لَي اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِي اللْمُلْمِ الللْمُلْمِلَ الللللْمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ الللللْمُو

\* "يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمّتِي يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُو عَلَيْهِمْ، لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [م في الزكاة (الحديث: 2464/

\* «يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ، وَيَقْرَوُونَ القُرْآنَ لاَ يُحْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ، وَيَقْرَوُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ

مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ، قيل: ما سيماهم؟ قال: «سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ، أَوْ قَالَ: التَّسْبِيدُ». [خ في التوحيد (التحديث: 7562)، انظر (الحديث: 3344)].

\* (يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ، إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ: اقْرَأُ
 وَاصْعَدْ، فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ
 شَيْءٍ مَعَهُ». [جه الأدب (الحديث: 3780)].

\* "يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتُ
 تُرَتِّلُ في الدُّنْيَا، فإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍ تَقْرُؤُهَا». [د
 في الوتر (الحديث: 1464)، ت (الحديث: 2914، 2914م)].

\* «يَقُولُ الرَّبُّ عزَّ وَجلَّ: مَنْ شَغَلَهُ القُرْآنُ وذِكْرِي عن مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلاَم الله عَلَى سَائِرِ الكَلاَم كَفَضْلِ الله عَلَى خَلْقِهِ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2926)].

﴿ اِينْشَأُ نَشْ \* يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ » ، أكثر مَنْ عِشْرِينَ مرةً ، ﴿ حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ » . [جه السنة (الحديث: 174)].

\* "يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ. تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ»، وضرب لهما عَلَيَّ ثلاثة أمثال، ما نسيتهن بعد، قال: "كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ، بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا كَأَنَّهُمَا حَرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، تُحَاجَّانِ عَنْ كَأَنَّهُمَا صَاحِبِهِمَا». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1873/ 805/ 253). ت (الحديث: 2883)].

\* «تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمْعِ عَلَى صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً، وَيَجْتَمِعُ مَلاَثِكَةُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَ اَقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ شَئْمُودُا﴾». [الإسسراء: 78]. [س الصلاة (الحديث: 485)].

# [قُرُآناً]

\* مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على عليّ، فقلت: يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس خاضوا في الأحاديث،

قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم، قال: أما إني قد سمعته وقله يقول: "أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِنْنَهٌ"، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: "كِتَابُ الله فِيهِ نَبْأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكُمُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكُمُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكُمُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكُمُ مَا بَعْدَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَركَهُ مِنْ بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَّكُمْ الله، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَركَهُ مِنْ ابَتْغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَصَلَهُ الله، وَهُوَ الذُّكُرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الذُّكُرُ الْحَكِيمُ، الله، وَهُوَ الذُّكُرُ الْحَكِيمُ، الله المُتِينُ، وَهُو الذُّكُرُ الْحَكِيمُ، الله المُتِينُ، وَهُو الذُّكُرُ الْحَكِيمُ، الله المُتِينُ، وَهُو الذَّكُرُ الْحَكِيمُ، الله وَمَنْ عَنْ الله المُتَقِيمُ، هُوَ النَّذِي لاَ تَنِعْمُ مِنْهُ اللهُ المُتَقِيمُ، هُو النَّذِي لاَ تَزِيعُ بِهِ الْمُلْمَاءُ، وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِنُ إِذِ سَمِعَتْهُ حَتَّى اللهُ المُنْ عَبَلُهُ اللهُ المُتَقِيمِ الله المُنتقِيمِ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ عِنْ اللهُ عَلَى الله المُسْتَقِيمِ»، مَنْ قالَ بِهِ صُدِّقَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ»، مُنْ قالَ بِهِ صَدِّقِ إِلَيْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ. [ت فضائل القرآن (الحديث: فَخَانَل القرآن (الحديث: فَضَائل القرآن (الحديث: المُعْوَلُ عَلَى اللهُ الله الله المُران (الحديث: الله المُنْ المُنْ المُنْ الله المُنْ الله المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله المُنْ المُ

\* . . . لما كانت وقعة أهل الفتح ، بادر كل قوم بإسلامهم ، وبدر أبي قومي بإسلامهم ، فلما قدم قال : جنتكم والله من عند النبي عَلَيْ حقاً ، فقال : «صَلُوا صَلاَةَ كَذَا في حِينِ كَذَا ، وَصَلُوا كَذَا في حِينِ كَذَا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَليُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ، وَليَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُوْرَاناً ». [خ في المغازي (الحديث: 4302)، د (الحديث: 585).

\* «احْفِرُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ، وَقَدِّمُوا الْأَنْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآتاً». [س الجنائز (الحديث: 2016)، تقدم (الحديث: 2009)].

\* اشتد الجراح يوم أحد، فشكي ذلك إليه على فقال: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الْالْنُنْيْنِ وَالشَّلاَئَةَ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً». [س الجنائز (الحديث: 2015)].

\* جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي، فقال: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فيقتله، أتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله ﷺ فسأله فكره النبي ﷺ المسائل وعاب، فرجع عاصم فأخبره. . . فقال: والله

لآتين النبي على فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكُمْ قُرْآناً»، فدعا بهما فقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها ولم يأمره على بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين، وقال على الأثروها، فإنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيراً مِثْلُ وَحَرَةٍ، فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا أَليتَينِ، فَلاَ أَراهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيها»، فجاءت به على الأمر المحدوه. [خ في الاعتصام (الحديث: 7304)، راجع (الحديث: 7304).

\* جاءت الأنصار إليه ﷺ يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال: «احْفِرُوا وَأُوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ في الْقَبْرِ»، قيل: فأيهم يقدم؟ قال: «أَكْثَرُهُمْ قُرْآناً». [د في الجنائز (الحديث: 3215)، ت (الحديث: 2010، 2016)، جه (الحديث: 1560)].

\* ﴿ لاَ أَعْرِفَنَّ مَا يُحَدَّثُ أَحَدُكُمْ عَنِّي الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَّكِىءٌ عَلَى الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَّكِىءٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ: اقْرَأْ قُرْآناً ، مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَن فَأَنَا قُلْتُهُ ». [جه السنة (الحديث: 21)].

## [قَرَأ]

\* "الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَ بِهِمَا في لَيلَةٍ كَفَتَاهُ". [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5040)، راجع (الحديث: 4008)].

\* "إذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيُؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرِ الإِمَامُ فَكَبُرُوا، وَإِذَا قَرَأَ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمُ فَإِذَا كَبَرَ لَا إِمَامُ فَكَبُرُوا وَإِذَا قَرَأً: ﴿ غَيْرِ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّمَالَيْنَ ﴾، فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ اللهُ، وَإِذَا كَبَرَ وَرَكَعَ فَكَبُرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ . وقالَ نَبِي اللهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى الْمَحَمُدُ يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ الله قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى الْمَحَمُدُ يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ الله قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى السَعِ اللهُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهُ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى السَعِمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مِسَانِ نَبِيهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سَبْعَ كَلِمَاتٍ وَهِيَ تَحِيَّةُ الصَّلاَقِ». [س النطبيق (الحديث: 1063)، تقدم (الحديث: 829)].

\* ﴿إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَان يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْب: يَا وَيْلِي - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ». آم في الإيمان (الحديث: 240/ إلى السَّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ». آم في الإيمان (الحديث: 240) إلى السَّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ». آم في الإيمان (الحديث: 240)

\* «أَلاَ تَرْكَبُ يَا عُقْبَةُ؟ »، فَأَجْلَلْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَرْكَبَ مَرْكَبَ مِسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ عُصِيةً فَالَ: «أَلاَ تَرْكَبُ يَا عُقْبَةً »، فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ مَعْصِيةً فَنَزَلَ وَرَكِبْتُ هُنَهُةً وَنَزَلْتُ وَرَكِبْتُ هُنَهُةً وَنَزَلْتُ وَرَكِبْتُ هُنَهُةً فَنَزَلْتُ وَرَكِبْتُ مُنَهُ هَنَّ فَعَرَاتُ وَرَكِبْتُ مُنَهُ فَقَرَأُ بِهِمَا النَّاسُ »، فَأَقْرَأْنِي: سُورَتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا النَّاسُ »، فَأَقْرَأْنِي: شُولُ اللهِ عَلْمُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ »، فَأَقْرَأْنِي: فَوَلَّ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ »، فَأَقْرَأْنِي: فَأَلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ »، فَأَقْرَأْنِي فَرَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسُ »، فَأَقْرَأْنِي فَوَلَ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسُ »، فَأَقْرَأْنِي فَوَلَ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسُ »، فَأَقْرَأُنِي وَفَلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسُ »، فَأَقْرَأُنِي وَفَلْ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسُ »، فَأَقْرَأُنِي فَوَلَ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسُ »، فَأَقْرَأُنِي فَي فَقَالَ : «كَيْفَ فَلَانَ عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ؟ اقْرَأُ بِهِمَا كُلِّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ ». رَبِّ يَعْمَونُ وَلَالمِدِيثَ: 2545)، تقدم (الحديث: 5455).

\* "إِنَّ اللهَ أَمَرِنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ فَقَراً عَلَيْهِ: [البَيّنَة: 1] ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّذِينَ كَفَوُا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ ﴾ فَقَراً فِيها: "إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْلِمَةَ لاَ الْيهُودِيَّةُ وَلا النَّصْرَانِيَّةُ، مَنْ يَعْمَلْ خَيْراً فَلَنْ يَكْفُرَهُ »، وقرأ عليه: "وَلَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِينًا مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إلَيْهِ ثَالِياً مَنْ مَالٍ لاَبْتَغَى إلَيْهِ ثَالِياً وَلا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلاّ التُّرَابُ، وَيتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ». جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلاّ التُّرَابُ، وَيتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ». [ت المناف (الحديث: 378)].

\* ﴿إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: فَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْت، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ؛ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأْتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ تَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأْتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهُا قَالَ: تَعَلَّمَهُ عَلَى عَلْمَهُ عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمَهُ فَيَا عَلَى النَّارِ قَرَالًا الْقُرْآنَ، فَأْتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نَعَرَفَهُا وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ فِيهَا؟

الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَاكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُو قَارِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، نُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ هُو قَارِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، نُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّادِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلُّهِ، فَأَتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيمُقَالَ هُو جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثَمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». [م في الإمارة فسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». [م في الإمارة فسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». [م في الإمارة (الحديث: 3137)].

\* «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ الله لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ». [ت نضائل القرآن (الحديث: 2887)].

\* «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بابنِ آدَمَ، وَلِلْملَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ المَلَكِ فَإِيعَادٌ بالشَّرِ وَتَصْدِيقٌ بالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمُ أَنَّهُ مِنَ الله فَلْيَحْمَدِ الله، وَمَنْ وَجَدَ الأَخْرَى فَلْيَعْمَوْ بالله مِنَ الله فَلْيَحْمَدِ الله، وَمَنْ وَجَدَ الأَخْرَى فَلْيَعْمَوْ بالله مِنَ اللهَ فَلْيَحْمَدِ الله، وَمَنْ وَجَدَ الأَخْرَى فَلْيَتَعَوَّذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم ثمَّ قَرَأً: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْمَعْمَرَةِ : [البَقَرة: 268]». [تعدير القرآن (الحديث: 2882)].

\* «أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِالآَيتَينِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيلَةٍ كَفَتَاهُ \* . [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5051)، راجع (الحديث: 4010)].

\* أن النبي عَنِي صلى صلاة الظهر أو العصر، ورجل يقرأ خلفه، فلما انصرف قال: «أَيُكُمْ قَرَأَ بِ ﴿ سَيّج اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَكُى شَلَهُ عَرَأَ بِ ﴿ سَيّج اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى شَلَهُ ؟ »، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، وَلَمْ أَرِدْ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا». [س الافتتاح (الحديث: 917)، تقدم (العديث: 916)].

\* انصرف على من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال:

"هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحدٌ مِنْكُمْ آنِفاً؟"، فقال رجل: نَعَمْ يا رسولَ الله. قال: "إنِّي أَقُولُ مَالِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ". [د الصلاة (الحديث: 826)، ت (الحديث: 312)، س (الحديث: 918)، جه (الحديث: 848) .

\* "إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلُ حَالِي نَعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ بَدَأْنَا أَوَّلُ حَالًى نَعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: 104]. وأوَّلُ مَنْ يُحْسى يَوْمَ القِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وإِن أناساً مِنْ أَصْحَابِي يُوْخَذُ بِهِم ذَاتَ الشِّمالِ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَلْهُ مَا لَوْ مَنْ لَكُمْ مَنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمْ يَزِالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْمٍ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيمِ أَلَى اللّهَ الطَّيْفُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْمٍ مَا مِيكَا مَا دُمْتُ فِيمِ أَلَى اللّهَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْمٍ مَا مُؤْتِكُمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ مَنْكُولُ الْمَالِحُ وَلَا لَكُولُ عَلَيْمُ مَنْكُولُ مُنْ اللّهُ الْمُنْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَلَا لَهُ عَلَى الْمَالِحُ وَلَا إِلَيْكُولُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْكُولُولُ الْمُؤْلِقُ مُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مُ مُنْكُولُولُهُ وَلَهُ اللّهُ الْمُلْمِ اللّهُ لَا مُعْتَلِعُ مُنْكُولُهُ مُنْفُولُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ لَا الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ لَا الْمُولِيْتُ الْمُعْلَى الْمُقَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُنْفُولُهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ لَا عُلْمُولُولُولُولُولُ مُعْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا الْعَلَامُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا الْعُلَامُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُول

\* ﴿إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا». [س الافتتاح (الحديث: 921)، تقدم (الحديث: 920].

\* «إِنَّمَا جُعِلَ ٱلإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، بهذا الخبر زاد: «وَإِذَا قَرَأُ فَانْصِتُوا». [دالصلاة (الحديث: 604)، س (الحديث: 920، 921)، جه (الحديث: 846)].

\* أنه ﷺ صلى بهم الظهر، فلما انفتل قال: «أَيُكُمْ قَرَأْ بِ ﴿ سَيْعِ اَسْدَ رَبِكَ ٱلْأَعَلَى ﴾؟ » [الأعلى: 1] «عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا ». [د الصلاة (الحديث: 829)، راجع (الحديث: 828)].

\* أنه ﷺ صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: «أَيُّكُمْ قَرَأً»، أو «أَيُّكُمُ الْقَارِيءُ»، فقال رجل: أنا، فقال: «قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا». [م في الصلاة (الحديث: 886/ 488)، راجع (الحديث: 886)].

\* ﴿ أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقَرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ القُرْآنِ؟ مَنْ قَرَأَ: ﴿ اللهُ الواحد الصمد ﴾ فَقَدْ قرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 296)].

\* «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئاً، وَلاَ تَسْرِقُوا
 وَلاَ تَزْنُوا وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ

عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً فَسَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ عَنْبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ». [س اللبعة (الحديث: 4172)].

\* "تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، ثُمَّ قَراً: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا الْكَا خَلْقِ نَعْلِينَ فَعِلِينَ الْأَلْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْأَلْمَا خَلْقِ نَعْلِينَ أَوْلَ مَنْ يُحْسَى إِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجالٍ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشّمالِ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى فَأَقُولُ: مَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ عَيسى ابْنُ مَرْيَمَ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمَتُ فِيهِمْ فَلَمَا عَلَى عَيشِمْ شَهِيدًا مَا دُمَتُ فِيهِمْ فَلَمَا عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمَتُ فِيهِمْ فَلَمَا فَقَالَ عَلَيْهِمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ فَإِيمَا مَا مُثَى فِيهِمْ فَلَمَا عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمَتُ فِيهِمْ فَلَمَا وَقَيْتِهِمْ فَلَيْهِمْ فَلَيْهِمْ فَلَيمَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ عَيشِهُ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ مَتَى فِيهِمْ فَلَمَا وَقَلَ عَلَى كُلُو مَنْ فِيهِمْ فَلَمَا وَقَلَ عَلَيْهُمْ فَلَمَا عَلَيْهُمْ فَلَمَا عَلَى الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَقَيْتُونَ كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ مَتَى وَ شَهِيدً فَقَالِكُ إِلَيْكِيمُ اللّهَ الْعَلَامُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ الْفَالَ الْعَبْدُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَعْدُ الْمَالِحُ فَوْلِهِ مِلْهُ فَلَاكُمُ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ مَتَى وَمَتْ فِي اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْوَلَيْدُ اللّهُ الْعَلِيثَ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللم

\* صلى بنا ﷺ صلاة الظّهر - أو العصر - فقال: «أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى؟»، فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير، قال: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا». [م في الصلاة (الحديث: 887، 887) من (الحديث: 888، 829)، من (الحديث: 916، 917)].

\* قال أبو ذر: دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس، فلما غربت الشمس، قال: «يَا أَبَا ذَرّ، هَل تَدْرِي أَينَ تَذْهَب هذه؟»، قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّهَا تَذْهَب تَسْتَأْذِنُ في السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: ارْجَعِي مِنْ حَيثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، ثُمَّ قَرَأَ: ذلكَ مُسْتَقَرٌ لَهَا». [خ في التوحيد (الحديث: 7424)، راجع (الحديث: 3199)].

\* قال على: كنا جلوساً عند النبي ﷺ فقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»، فقلنا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: «لاَ، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ. ثمَّ قَرَأً: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّى اللهِ وَمَدَّقَ إِلَيْسَمُ وَ فَسَنَيْسِهُ لِيُسْرَى - إِلَى قَوْلِهِ - فَسَنَيْسِهُ لِيَسْرَى الله فَيْدِ - إِلَى قَوْلِهِ - فَسَنَيْسِهُ لِلمُسْرَى ﴾ . [خ في التفسير (الحديث: 4947)، راجع (الحديث: 1362)].

\* قال عليّ: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا ﷺ

فقعد وقعدنا جوله، ومعه مخصرة، فنكس، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، وَما مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ، إِلاَّ كُتِبَ مَكانُهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلاَّ فَدَ كَتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً»، قال رجل: ألا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة، فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: «أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُبَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَآمًا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُبَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَآمًا مَنْ اللَّهَاوَةِ فَيُبَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَآمًا مَنْ اللَّهَاوَةِ وَالْمَالُونَ وَعَلَى اللَّهَاءِ اللَّهَاءَ مَنْ النَّهَاءِ اللَّهَاءِ اللَّهَاءَ مَنْ التفسير (الحديث: 1362)، راجع (الحديث: 1362)].

\* كان النبي ﷺ في جنازة، فأخذ شيئاً فجعل ينكت به الأرض، فقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ»، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «اعَمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أمَّا مَنْ كانَ مِنْ أهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ الشَّقَاءِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ السَّقَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَي النفسير (الحديث: أَهْلَى وَلَيْنَ فَي النفسير (الحديث: 1362)، راجع (الحديث: 1362).

\* كنا مع النبي ﷺ في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ، إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»، فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ ـ ثُمَّ قَرَأً ـ: ﴿قَامًا مَنْ أَعْطَى وَانْقَى ـ إِلَى قَوْلِهِ ـ لِلْمُسْرَى ﴾ . [خ في التفسير (الحديث: 4945)، راجع (الحديث: 1362).

\* (لا يَفْقَهُ مِنْ قَرَأُ الْقُراآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثُلاَثِ». [د في شهر رمضان (الحديث: 2948، 2949)، حه (الحديث: 1347، 1349). جه (الحديث: 1347)].

\* لما صلى رسول الله على قال: «مَنْ قَرَأَ بِد: ﴿سَبِّعِ أَسَّهُ رَبِّكَ ٱلْأَتَّلَ ﴿ ﴾ ، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَالَجَنِيهَا». [س قيام الليل (الحديث: (1743)، تقدم (الحديث: 916)].

\* «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ

فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله إِلاَّ غُفِرَ لَهُ اللهُ قُراً هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَالنَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَكَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا النَّهُمَّ أَنَّكُمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

\* «مَفَاتِيحُ الغَيبِ خَمْسٌ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندُو عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ . [خ في التفسير (الحديث: 4778)، راجع (الحديث: (1039].

\* «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مرَّاتِ: أَعُوذُ بِاللهُ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الحَشْرِ وَكَّلَ الله بهِ سَبعِينَ أَلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ مَاتَ في ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيداً، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتْلكَ الْمَنْزَلَةِ». [ت فضائل الفرآن (الحديث: 2922)].

\* "مَنْ قَرَأً: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ [الزّلزَلة: 1] عُدِلَتْ لَهُ بِنِصْفِ القُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأً: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَثِرُونَ ۞﴾ [الكافِرون: 1]، عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ القُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأً: ﴿قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ۞﴾ [الإخلاص: 1]، عُدِلَتْ لَهُ بِئُكِ القُرْآنِ». [ت نضائل القرآن (الحديث: 2893)].

\* «مَنْ قَرَأً ﴿ حَدَ ﴿ إِلَهُ الدُّخَانَ فِي لَيْلَةِ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكِ ». [ت فضائل القرآن (الحديث: (2888)].

\* "مَنْ قَرَأَ ﴿حَد ﴿ اللَّهِ اللَّهُ خَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ
 لَهُ ". [ت فضائل القرآن (الحديث: 2889)].

\* "مَـنْ قَـرَأَ ﴿حِدَ ۞ الـمُـؤْمِـنَ - إِلَــى - ﴿إِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ ﴾ [غَافر ، الآية : 3] ، وَآيَةَ الكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِينَ يُمْسِي حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ » . [ت فضائل القرآن (الحديث: 2879)].

\* «مَنْ قَرَأً بِالْآيتَينِ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5008))، راجع (الحديث: 408)].

\* «مَنْ قَرَأً بِالآيَتَينِ مِنْ آخِر سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيلَةٍ كَفَتَاهُ ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5009)، راجع (الحديث: 4008)].

\* «مَنْ قَرَأَ حَرْفَاً مِنْ كِتَابِ اللهَ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ

بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُولُ الم حَرْفُ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ ولامٌ حَرْفٌ ولامٌ حَرْفٌ ولامٌ حَرْفٌ والمحديث: (الحديث: (2910)].

\* «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ الله بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُون الْقرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2917)].

\* «مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ واستظهره فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ الله بِهِ الْجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْنِهِ كُلُّهُمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2005)، جه (الحديث: 216)].

\* «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْقُهُ أَحْسَنُ مَنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ في بُيُوتِ الدُّنْيَا، لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ، فَمَا ظَنْكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِذَا». [د في الوتر (الحديث: 1453)].

\* (يُجَاءُ بِنُوحِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَل بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ، فَتُسْتَلُ أُمَّتُهُ: هَل بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ، ثُمَّ قَرَأَ وَسُطًا ـ قَالَ: رَسُسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ـ قَالَ:

عَسِدُلاً مِلِنَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ مَ سَهِيدًا ﴾». [خ في الاعتصام (الحديث: 7349)، راجع (الحديث: 3339)].

\* "يُؤْتَى بِالمَوْتِ كَهَيَّةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ ، فَيَنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ ، فَيَشُرِئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ ، فَيَقُولُ: هَلَ تَعْرِفُونَ هَذَا الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ . ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَشُرئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ ، فَيَقُولُ : هُلَ تَعْرِفُونَ هَذَا الْمَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ . ثُمَّ يَقُولُ : نَعَمْ ، هذا المَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ، فَيَدُولُ : فَيَقُولُ : يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ ، وَكُلُّهُمْ فَدْ رَآهُ ، فَيُذَرِّمُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهِ فَلاَ مَوْتَ . ثُمَّ قَرَأَ : هُوَيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وهِ فَلاَ مَوْتَ . ثُمَّ قَرَأَ : في النفسير ﴿ وَالْذِرْهُمْ فِي غَفْلَةٍ وهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## [قُرَّاءُ]

\* قال ﷺ: «تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ جُبِّ الْحُزْنْ»، قالوا: وما جب الحزن، قال: «وَادٍ في جَهَنَّمَ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كلَّ يَوْم مَائَةَ مَرَّةٍ»، قلنا: ومن يدخله؟ قال: «الْقُرَّاءُ المُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ». [ت الزهد (الحديث: 2383)].

#### [قِرَاءَة]

\* اعتكف على في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال: «أَلاَ إِنَّ كُلِّكُمْ مُنَاجِ رَبَّهُ، فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعضاً. وَلاَ يَرفَعُ بَعضُكُم عَلَى بَعْض في الْقِرَاءَةِ"، أو قال: «فِي الصَّلاَةِ". [د في صلاة التطوع (الحديث: 1332)].

\* "إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس
 كَتَبَ الله لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 288)].

\* أنه ﷺ قال للعباس بن عبد المطلب: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ؟ أَلاَ أَمْنَحُكَ؟ أَلاَ أَحْبُوكَ؟ أَلاَ أَفْعَلُ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفْرَ الله لَكَ ذَنْبُكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطْأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلاَنِيتَهُ، عَشْرَ خصَالٍ: أَنْ تُصَلِّي أَربَعَ وَكَبِيرَهُ، عَشْرَ خصَالٍ: أَنْ تُصَلِّي أَربَعَ وَكَبِيرَهُ، فَإِذَا

فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ في أَوَّلِ رَكْعَةِ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَالله أَكْبُر، سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ لله، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَالله أَكْبُر، خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً، ثم تَركَعُ فَتَقُولُها وَأَنْتَ رَاكِعٌ عشراً، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُها عَشْراً، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُها عَشْراً، ثم تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْراً ثم السُّجُودِ فَتَقُولُها عَشْراً ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْراً ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَنَ قُولُها عَشْراً ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَي كُلُّ رَفْعِ وَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ كُلُّ مُعْمَدُ فَفِي كُلُّ شَهْرِ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلُّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلُّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ كَلْ شَهْرِ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ كَلْ شَهْرِ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ كَلْ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً، وَالمَديث: 1297، جه (الحديث: مَرَّةً). [د في صلاة النطوع (الحديث: 1297)، جه (الحديث: 1387)].

\* «أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لَيْرُ وَمَنْ وَثِقِ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1764/ 755) [61].

\* بينا أنا أصلى مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. . . فلما صلَّى رسول الله عَلَيْ . . . قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَم النَّاس، إنَّمَا هُوَ التَّسْبيحُ وَالتَّكْبيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ"، قلت: يا رسول الله، إنى حديث عهد بجاهلية. . . وإن منا رجالاً يأتون الكهان، قال: «فَلاَ تَأْتِهِمْ»، قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِم، فَلاَ يَصُدَّنَّهُم - قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فَلاَ يَصُدَّنَّكُمْ» ـ.، قلت: ومنا رجال يخطون، قال: ﴿كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ، فَذَاكَ»، قال: وكانت لي جارية ترعى غنماً لي... فاطلعت ذات يوم فإذا الذِّيب قد ذهب بشاة من غنمها . . . صككتها صكة . . . قلت : يا رسول الله ، أفلا أعتقها؟ قال: «ائْتِني بهاً»، فأتيته بها، فقال لها: «أَيْنَ اللَّهُ؟»، قالت: في السماء، قال: «مَنْ أَنَا؟»، قالت: أنت رسول الله، قال: «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1199/ 537/ 33)،

د (الحديث: 930، 3282، 3909)، وانظر م (الحديث: 5774)].

\* بينما نحن في المسجد مع رسول الله على إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله على مه مه، قال: قال على: «لا [تُزْرِمُوهُ]، دَعُوهُ»، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله على دعاه، فقال له: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبُوْلِ، وَلا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلاَةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُوْرَاءَةِ الْقُوْرَاءَةِ (658/2001)].

\* "التَّكْبِيرُ في الْفِطْرِ سَبْعٌ في الأُولَى، وَخَمْسٌ في الآَخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». [دالصلاة (الحديث: 151)، جه (الحديث: 1278)].

\* «خُفُف عَلَى دَاوُدَ القِرَاءَةُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ لِتُسْرَجَ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَقْرُغَ - يَعْنِي - القُرْآنَ». [خ في التفسير (الحديث: 4713)، راجع (الحديث: 3073، 3073)].

\* قال رسول الله على للعباس: «يا عمِّ ألا أصِلُكَ، أَلا أَحْبُوكَ، أَلا أَنفَعُكَ؟»، قال: بلى يا رسول الله، قال: «يا عَمّ، صَلِّ أربعَ ركْعَاتِ تقرأ في كلِّ ركعةٍ بفاتحةِ الكتاب، وسورةٍ، فإذا انْقَضَتْ القراءةُ فقل: الله أكبرُ والحمدُ لله وسبحانَ الله ولا إله إلاّ الله خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قبلَ أن تركعَ، ثم اركع فَقُلْها عشراً، ثم ارفع رَأْسَكَ فَقُلْهَا عشراً، ثم اسجدْ فَقُلْها عشراً، ثم ارْفَعْ رأْسَكَ فَقُلْها عِشراً، ثم اسْجُدْ الثانية فقلْها عشراً، ثم ارفعْ رأسَكَ فقلْها عشراً قبل أن تَقُومَ، فتلِكَ خمسٌ وسبعونَ، في كلِّ ركعةٍ، وهي ثلاثُمائةٍ في أربع ركْعاتٍ فلو كانت ذُنوبُكَ مِثْلَ رَمْل عَالِج لَغَفَرَها اللهَ لك»، قال: يا رسول الله ومن يستطيع أن يقولها في كل يوم قال: "فإنْ لم تَسْتَطِعْ أن تقولُها في كلَّ يوم فَقُلْها في جمعةٍ، فإنْ لم تَسْتَطِعْ أن تقولُها في جمعةً فَقُلْها في شَهْرٍ»، فلم يزل يقول له حتى قال: «فَقُلها في سَنَّةٍ "، [ت الصلاة (الحديث: 482)، جه (الحديث: 1386)].

\* كشف ﷺ الستر، ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: «اللَّهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا

الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَهُ، أَلاَ وَإِنِّي قَدْ نُهِيتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَهُ، أَلاَ وَإِنِّي قَدْ نُهِيتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظُمُوا رَبَّكُمْ، وَإِذَا سَجَدْتُمُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». [س التطبيق (الحديث: 1119)، تقدم (الحديث: 1044)].

\* كنا خلف رسول الله على في صلاة الفجر، فقرا على ، فثقلت عليه القراءة ، فلما فرغ قال: "هَلْ تَقْرَؤُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ؟ » ، فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك، قال: "فَلاَ وَأَنَا أَقُولُ: مَالِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ ، فَلاَ تَقْرَؤُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلاَّ بِأُمُّ الْقُرْآنِ". [دالصلاة (الحديث: 824)، س (الحديث: 919)].

\* ﴿ لا صَلاةَ إِلا بِقِرَاعَةٍ ﴾ . [م في الصلاة (الحديث: 880/ 880)].

\* لما قدمت عليه على عَلِمتُ أموراً من أمور الإسلام، فكان فيما علمت أن قيل لي: "إِذَا عَطَسْتَ الإسلام، فكان فيما علمت أن قيل لي: "إِذَا عَطْسُ فَاحْمِدَ الله فَقُلْ: فَاحْمِدُ الله وَإِذَا عَطْسَ الْعَاطِسُ فَحَمِدَ الله فَقُلْ: يَرْحَمُكَ الله، قال: فبينما أنا قائم معه على في الصلاة إذ عطس رجل فحمد الله فقلت: يرحمك الله رافعاً بها صوتي، فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني خلك. . . فلما قضى على المتكلّم؟ المتكلّم على المتكلّم المتكلّم على المتكلّم الله على المتكلّم ال

\* «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 850)].

\* "يَوُمُّ الْقَوْمَ أَفْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، [فَأَعْلَمُهُمْ] بَالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً، وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً، وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكُومِتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 530/ 673/ 909)، د (الحديث: 582، 583، س (الحديث: 235)، س (الحديث: 779)،

\* «يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً،

782)، جه (الحديث: 980)].

فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبِرُهُمْ سِنَّا. وَلا كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبِرُهُمْ سِنَّا. وَلا يُؤُمَّنَ الرَّجُلَ] فِي أَهْلِهِ، وَلا فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ، فِي بَيْتِهِ، إِلا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ، أَوْ بِإِذْنِهِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1532/ 1532)].

#### [قِرَاءَتِك]

\* قال ﷺ لأبي موسى: «لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ! لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ". [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1849/ 793/ 236)].

[قِرَاءَتُكُمْ]

\* «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْء، وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْء، وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْء، وَلاَ صَلاَتِهِمْ بِشَيْء، وَهَرَ عَلَيْهِمْ بِشَيْء، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُونَ الرَّسِلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [م في الزكاة (الحديث: 2464/1066)].

#### [قِرَاءَتِهَا]

 \* "إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأً يس
 كَتَبَ الله لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2887)].

[قِرَاءَتِهم]

\* "يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [م في الزكاة (الحديث: 464/ يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [م في الزكاة (الحديث: 466/

\* "يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَوُّمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَوُّمَّهُمْ أَكْبرُهُمْ سِنَّا. وَلا يُؤُمَّنَ الرجُلُ [تَوُمَّنَ الرَّجُلَ] فِي أَهْلِهِ، وَلا فِي سُلْطَانِهِ،

وَلاَ تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ، فِي بَيْتِهِ، إِلاَ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ، أَوْ بِإِذْنِهِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1532/ 773/ 291)، راجع (الحديث: 1530)].

# [قرَاب]<sup>(1)</sup>

\* اعتمر النبي علي في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله ﷺ فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله، قال: «أَنَا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ»، ثم قال لعلي: «امْحُ: رَسُولُ اللهِ»، قال: لا والله لا أمحوك أبدًا، فأخذ رسول الله ﷺ الكتاب، فكتب: «هذا ما قاضي عَلَيهِ مَحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاَحٌ إلاَّ في القِرَاب، وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِن أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا»، فلما دخلها ومضى الأجل، أتوا عليًا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل، فخرج النبي على الله على الله عمرة، يا عم يا عم فتناولها عليٌّ، فأخذها بيدها، وقال لفاطمة، دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها عليٌّ وزيد وجعفر، فقال عليٌّ: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي ﷺ لخالتها، وقال: «ألخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ»، وقال لعلى: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ»، وقال لجعفر: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي»، وقال لزيد: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا». [خ في الصلح (الحديث: 2699)، راجع (الحديث: 1844)].

\* (قالَ الله: يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي عَرَجَوْتَنِي عَفَرْتُ فَي غَفَرْتُ لَكَ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما كانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي، يا ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي، يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ وَلاَ أَبَالِي، يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ

خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئاً لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَعْفِرَةً». [ت الدعوات (الحديث: 3540)].

\* «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، أَمْنَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبُ مِنْهُ بَاعاً، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي تَقَرَّبُ مِنْهُ بَاعاً، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَنْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئاً، لَقِينَةٍ بِمِثْلِهَا مَعْفِرةً». [م في الدعوات (الحديث: بي شَيْئاً، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَعْفِرةً». [م في الدعوات (الحديث: 321)].

## [قَرَابَة]

\* . . . إن النبي ﷺ لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة ، فقال: «إلا أَنْ تَصِلُوا ما بَينِي وَبَينَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ». [خ في التفسير (الحديث: 4818)، راجع (الحديث: 3497)].

\* أن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد، فرأيت النبي على الفقال: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيًّكُنَّ»، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله على أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله على فانطلقت، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي على . . . ولا تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال: "مَنْ هُما"، قال: زينب، قال: "أيُّ الزَّيانِب"، قال: امرأة عبد الله، قال: "نعَمْ الحديث: أَجْرُ الصَّدَقَةِ". [خ في الزكاة (الحديث: 1836)، ت (الحديث: 1836)، ت (الحديث: 1836).

\* قال ﷺ: "اهْجُوا قُرَيْشاً، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ"، فأرسل إلى ابن رواحة فقال: "اهْجُهُمْ"، فهجاهم فلم يُرضِ، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، ثم قال: والذي بعثك بالحق، لأفرينهم بلساني فري الأديم، فقال ﷺ:

<sup>(1)</sup> قِرَابُ: هُوَ شِبْه الجِراب يَطْرح فِيهِ الرَّاكِبُ سَيْفه بِغمده وسَوْطَه.

«لاَ تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ أَغْلَمُ قُرِيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ قَرَابَة [نَسَبِيً، فأتاه فيهِمْ قَرَابَة [نَسَبِيً، فأتاه حسان، ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، قالت عائشة: فسمعته عَنِي يقول لحسان: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لاَ يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ، مَا نَافَحْتَ عَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى». [م في فضائل الصحابة (الحديث: حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى». [م في فضائل الصحابة (الحديث:

\* «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ الْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». [جه الزكاة (الحديث: 1844)، راجع (الحديث: 1699)].

\* (لا تجوزُ شَهَادَةُ خَائِنِ وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مَجْلُودِ وَلاَ مُجرَّبِ وَلاَ مُجرَّبِ شَهَادَةٍ، وَلاَ القَانِعِ أَهلَ البيتِ لهم، ولاَ ظَنِينٍ فِي وَلاَءٍ وَلاَ قَرَابَةٍ». [ت الشهادات (الحديث: 2298)].

## [قَرَابَتِك]

\* أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «أَلكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟»، فقال: لا، فقال: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟»، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَادِي قَرَابَتِكَ، فَلِادي قَرَابَتِكَ، فَلاَ هُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ،

فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهكَذَا وَهكَذَا». يقول: «فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ». [م ني الركاة (الحديث: 2545، الركاة (الحديث: 2545)].

\* أن أنساً قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ لَن نَنَالُواْ الّهِ حَقّ تُنفِقُواْ مِمّا عَبِّرُن ﴾، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحا، لله، قال: فقال عَلَيْ: «اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ ». [م في الزكاة (الحديث: 2313/ 998/ 43)). د (الحديث: 660)].

\* قال أبو طلحة: وكان له حائط فقال: يا رسول الله حائطي لله، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال: «اجْعَلْهُ فِي قَرَابَتِكَ أو أَقْرَبِيْكَ». [ت تفسير الفرآن (الحديث: 2997)].

#### [قرَابَتِهِ]

\* "إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ لَهَرْجاً"، قلت: ما الهرج؟ قال: "الْقَتْلُ"، فقال بعض المسلمين! إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، فقال على اليش بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، حَتَّى يَقْتُلُ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ"، فقال بعض القوم: ومعنا عقولنا ذلك اليوم، فقال على النَّهُ بَنْ تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذلكَ الزَّمَانِ، وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءً مِنَ النَّاسِ لاَ عُقُولُ لَهُمْ". [جه النن (الحديث: 3598)].

## [قَرَابَتِهِم]

\* "إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصْبَةِ»، وقال ﷺ: "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئاً». [د في الديات (الحديث: 4564)، س (الحديث: 4815)، جه (الحديث: 2630)].

\* «مَا بَالُ أَقْوَامِ يَتَحَدَّثُونَ، فَإِذَا رَأُوا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ
بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ، وَاللهِ، لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ
الإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ للهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي». [جه السنة (الحديث: 140)].

## [قَرَابَتِي]

\* قال حسان: يا رسول الله ائذن لي في أبي سفيان، قال: «كَيْفَ بِقَرَابَتِي مِنْهُ؟». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6343/ 2489)].

# [قُرَابهَا]

\* «قالَ الله: يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي عَفَرْتُ عَغَمْرْتُ لَكَ عَلَى ما كانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي، يا ابنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَعْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي، يا ابنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بي شَيْئاً لاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بي شَيْئاً لاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَعْفِرَةً». [ت الدعوات (الحديث: 3540)].

## [قَرَأُت]

\* أن أسيد بن حضير قال لرسول الله على: بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي، إذ جالت فرسي، فقال على: «اقْرَإ ابْنَ حُضَيْرِ!»، قال: فقرأت، ثم جالت أيضاً، فقال على: «اقْرَإ ابْنَ حُضَيْرٍ!»، قال: فقرأت، ثم جالت أيضاً، فقال على: «اقْرَإ ابْنَ حُضَيْرٍ!»، قال: فقرأت، ثم جالت أيضاً، فقال على: «اقْرَإ ابْنَ حُضَيْرٍ!»، قال: فانصرفت، وكان يحيى قريباً منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة، فيها أمثال السرج، عرجت في الجوحتى ما أراها، فقال على: «تِلْكُ الْمَلائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ للسَّرَةِ مِنْهُمْ، وَلَوْ قَرَأْتَ السَافِينَ (الحديث: 618/ 796/ 242)].

\* ﴿إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ؛ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، كُذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ؛ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلِ تَعَلَّمَهُ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأْتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهُ الْقُرْآنَ، فَأْتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأْتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُ الْعُرْآنَ فِيقَالَ عَلِكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ الْعَرْقِ فِي فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ هُوَ قَارِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ حَتَّى أَلْقِي فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ

أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ»: [م في الإمارة فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ»: [م في الإمارة (الحديث: 337)].

\* خرجنا معه رضي الأنصار، \* خرجنا معه رضي الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس ﷺ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: «اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عذَاب الْقَبْرِ»، مرتين أو ثلاثاً، زاد في حديث جرير ههنا، وقال: «وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هِذَا، مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نَبيُّكَ؟»، قال هناد، قال: «وَيأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَنْ رَبَّكَ؟ فَيقُول: رَبِّيَ الله، فَيقُولاَنِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيقُولُ: دِينِي الإسْلاَمُ، فَيقُولاَنِ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟»، قال: «فَيقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله ﷺ، فَيقُولاَنِ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَيقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الله فآمَنْتُ بهِ وَصَدَّقْتُ»، زاد في حديث جرير قال: ﴿ فَلَالِكَ قَوْلُ الله عز وجل: ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِينِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: 27]»، - ثم اتفقا - قال: «فينادي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ أَنْ قدْ صَدَقَ عَبْدِي، فافْرشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ»، قال: «فَيأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبهَا»، قال: «وَيُفْتَحُ لَهُ فيهَا مَدًّ بَصَرِهِ»، قال: «وَإِنَّ الْكَافِرَ»، فذكر موته، قال: «وَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولاَن لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لا أَدْرِي، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لا أَدْرِي، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا هذَا الرَّجُلُ الذي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّماءِ: أَنْ كَذَبَ، فَافْرشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ، مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى النَّار»، قال: «فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا»، قال:

[قَرَأْتُمُوهُ]

ُ \* ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُرْنِ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، وَتَغَنَّوْا بِهِ، فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1337)].

[قَرَارِيطَ](1)

\* «ما بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعى الغَنَمَ»، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ». [خ في الإجارة (الحديث: 2262)، جه (الحديث: 2149)].

[قِرَامُ]<sup>(2)</sup>

#### [قِرَامَكِ]

\* كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال ﷺ: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هذا، فَإِنَّهُ لاَ تَرَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي ». [خ في الصلاة (الحديث: 374)، انظر (الحديث: 595)].

[قِرَاهُ]

\* «ألا إنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ؛ ألا يُوشِكُ

"وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فيهِ أَضْلاَعُهُ"، زاد في حديث جرير قال: "ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَبْكَمَ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَاباً"، قال: "فَيَضْرِبُهُ بها ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا ما بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ لِلا الثَّقَلَيْنِ فَيصِيرُ تُرَاباً"، قال: "ثُمَّ تُعَادُ فيهِ الرُّوحُ". [لا الثَّقَلَيْنِ فَيصِيرُ تُرَاباً"، قال: "ثُمَّ تُعَادُ فيهِ الرُّوحُ". [د في السنة (الحديث: 4753)، راجع (الحديث: 3212)].

\*عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس، فسكت فسكت فسكت فسكت في فيما اجتره رفع رأسه إلى منها، فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي على فقال: "افْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيرٍ"، قال: فقال: "افْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيرٍ"، قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريباً، فرفعت رأسي إلى فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، قال: "وَتَدْرِي ما ذَاكَ"، قال: لا، قال: "تِلكَ المَلاَئِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَاتُ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَرَاتُ لِأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيهَا، لاَ تَتَوَارَى مِنْهُمْ". الخِ في فضائل القرآن (الحديث: 5018).

\* كنا معه على ذات ليلة، ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل، قال: فبتنا بشرِّ ليلة بات فيها قوم، فلما أصبحنا، إذ هو جاء من قبل حراء، قلنا: فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فقال: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ اللهُ رْآنَ»، قال: فانطلق بنا، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: «لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحُماً، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابُكُمْ " فقال عَلى الصلاة (الحديث: وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابُكُمْ " فقال عَلى الصلاة (الحديث: بِهِما، فَإِنَّهُما طَعَامُ إِخُوانِكُمْ ". [م في الصلاة (الحديث: 858)].

 <sup>(1)</sup> قراريط: جمع قِيراط: وهو جُزء مِنْ أَجْزَاءِ الدِينار،
 وَهُوَ نِصْفُ عُشْرِه فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ، وأهلُ الشَّام يَجْعَلُونه جُزءًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَالْيَاءُ فِيهِ بَدَل مِنَ الرَّاءِ، فإنَّ أصله: قِرَّاط.

<sup>(2)</sup> قِرامُ: القِرام: السِثْر الرَّقِيقُ، وَقِيلَ: الصَّفيق مِنْ صُوفِ ذِي أَلُوان، وَالْإِضَافَةُ فِيهِ كَقَوْلِكَ: ثَوبُ قميص، وَقِيلَ: القِرام: السِتر الرَّقِيقُ وَرَاءَ السِتْر الْغَلِيظِ، وَلِلْأَلِكَ أَضَافَ.

رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أُرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرَّمُوهُ، أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُم لحم الْحِمَارُ الأهْلِيُّ، وَلاَ كُمُ لحم الْحِمَارُ الأهْلِيُّ، وَلاَ كُمُ لحم الْحِمَارُ الأهلِيُّ، وَلاَ كُمُ لَحَم الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ الْأَ أَنْ يَعْلَمُ فِي وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إلاَّ أَنْ يَعْمُوهُ مَا نَظُومُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعَمِّبُهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ اللهَ [دالسنة يَقْرُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعَمِّبُهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ اللهِ [دالسنة (الحديث: 4604)].

\* «أَلاَ لاَ يَجِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَلاَ الْجِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلاَ الْجِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلاَ اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلِ ضَافَ قَوْماً فَلَمْ يَقْرُوهُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْبَهُمْ بِمِثْل قِرَاهُ». [د في الأطعمة (الحديث: 3804)].

## [قَرَأَهُ]

\* بعث ﷺ بعثاً وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ مم كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سناً، فقال: "مَا مَعَكَ يَا فُلاَنُ"، فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة، قال: "أَمَعَكَ سُورَةُ البَقَرَةِ"، فقال: نعم، قال: "فاذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ"، فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني فقال على المتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها، فقال القرائن تعلمه فقراًهُ وقام به كمثل حِرابٍ مَحْشُولً مِسكاً يَفُوحُ بريجِهِ كُلُّ مَكَانٍ، وَمثلُ مَنْ تَعَلَّمهُ فَيَرْقُدُ وَهُو أَوْدِيءَ عَلَى مِسْكِ". [ت وهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ حِرابٍ وُكِيءَ عَلَى مِسْكِ". [ت فضائل القرآن (الحديث: 276)].

\* قال: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: "في شَهْرٍ"، قال: إني أقوى من ذلك، وتناقصه حتى قال: "لأ «الْمَرَّأُهُ في سَبْعِ"، قال: إني أقوى من ذلك قال: "لأ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ في أَقَلَّ منْ ثَلاَثٍ". [د في شهر رمضان (الحديث: 1390)].

\* «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ - أَوْ قَالَ: - جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الصُّبْحِ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ، فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ». [س قيام الليل (الحديث: 1790)، تقدم (الحديث: 1789)].

\* «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا

بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1742/747)، د (الحديث: 581)، س (الحديث: 1790)، س (الحديث: 1790). 1790، 1790، جه (الحديث: 1343)].

\* "وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ، فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ، نَسِيَهُ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1837/ 789/)].

## [قَرَأُهُمَا]

\* «الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيلَةٍ
 كَفَتَاهُ». [خ في المغازي (الحديث: 4008)، انظر (الحديث: 5008، 5009، 5008)، م (الحديث: 1875، 1877)، د (الحديث: 1397)، جه (الحديث: 1388)، جه (الحديث: 1368)].

\* «مَنْ قَرَأً ﴿ حَمَ ۞ المُؤمِنَ - إِلَى - ﴿ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [غَافر، الآية: 3]، وآيةَ الكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِينَ يُمْسِي حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2879)].

# [قُرَّاؤُكُم]

\* «لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُم وَلْيَؤُمُّكُمْ قُرَّاؤُكُم». [د الصلاة (الحديث: 590)).

## [قُرِّبَ]

\* ﴿ كُٱلْمُهْلِ ﴾ [الكهف: 29] كَعِكْرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ ». [ت صفة جهنم (الحديث: 2584)].

\* ﴿إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1242/ 656/ 64)، راجع (الحديث: 1243/ 656/ 65)، ق (الحديث: 935)].

#### [قِرَب]

\* ﴿إِذَا أَنَا مُتُ فَاغْسِلُونِي بِسَبْعِ قِرَبٍ ، مِنْ بِئْرِي ، بِئْرِ غَرْسٍ » . [جه الجنائز (الحديث: 1468)].

أن عائشة قالت: لما ثقل على واشتد وجعه،
 استأذن أزواجه في أن يُمرض في بيتي، فَأذِنَّ...
 فقال على بعدما دخل بيتها، واشتد به وجعه: «هريقُوا

عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحْلَل أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ»، قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي عَلَيْ ، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القِرَب، حتى جعل يشير إلينا: «أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ». [خ في الطب (الحديث: 5714)، راجع (الحديث: 198، 4442)].

\* أن النبي ﷺ قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَل أَوْكِيَتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ». [خ في الوضوء (الحديث: 198)، انظر (الحديث: 684)، 665، 686، 687، 712، 713، 712، 888)، م (الحديث: 936، 936، 938)، جه (الحديث: 1618)].

\* قالت عائشة: لما دخل رسول الله على بيتي واشتد به وجعه قال: «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ، لَمْ تُحْلَل أَوْكِيتُهُنَّ، لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ»، فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي على ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب، حتى طفق يشير إلينا بيده: «أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ». [خ في المغازي (الحديث: 4442)، راجع (الحديث: 198)].

#### [قَرَّبَ]

\* "إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَاماً قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ، فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيَجْعَلْهَا فِي يَلِوهِ". [جه الأطعمة (الحديث: 3290)].

\* «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلَّهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ! إِنِّي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْأَلُكَ مَنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُكَ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّة وَمَا قَرْبُ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ وَمَا قَرْبُ إِلَى عَمْلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَيْتَهُ لِي، خَيْراً». [جه الدعاء (الحديث: كُلُّ قَضَيْتَهُ لِي، خَيْراً». [جه الدعاء (الحديث:

\* «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ راحَ ، فَكَأَنَّماً قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانيَةِ ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ راحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَقْرَةً ، وَمَنْ راحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّالِعَةِ ، فَكَأَنَّما

قُرَّبَ دَجاجَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيضَةً، فَإِذَا خَرَج الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكُرَ». [خ في الجمعة (الحديث: 881)، م (الحديث: 1961)، د (الحديث: 351)، ت (الحديث: 499)، س (الحديث: 1387)].

#### [قَرُبَ]

\* ﴿إِذَا قَرُبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَفُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثاً، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ». [جه تعبير الرؤيا (العديث: 3917)].

\* (يَحْشُرُ اللهُ العِبَادَ، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ
 كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا اللَّيَّانُ ». [خ في التوحيد (باب: 32)].

## [قُرُبَ]

\* خَلَتِ البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله على الله الله الله الله على فقال لهم: "إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمُسْجِدِ»، قالوا: نعم، يا رسول الله، قد أردنا ذلك، فقال: "يَا بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، وَيَارَكُمْ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، وَيَارَكُمْ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ، (ام في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1517/ 665/ 280)].

\* «ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيرِهِ»، أَوَ يَضْحَكُ رَبُّنا؟! قَالَ: «نَعَمْ». [جه السنة (الحديث: 181)].

# [قُرْبَة]

\* «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللّيْلِ فإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيمًا اللّيْلِ فإِنَّهُ وَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيمًا اللّيْلِ قُرْبَةٌ إلى الله وَمَنْهَاةٌ عَن الإِثْمِ وتَكْفِيرٌ للسَّيِّئَاتِ ومَطْرَدَةٌ للدَّاءِ عَن الجَسَدِ». [ت الدعوات (الحديث: 3549)].

\* كانت عند أم سليم يتيمة، وهي أم أنس، فرأى ﷺ اليتيمة، فقال: «آنْتِ هِيَهْ؟ لَقَدْ كَبِرْتِ، لاَ كَبِرَ سِنُكِ»، فرجعت اليتيمة تبكي، فقالت أم سليم، ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي ﷺ أن لا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبداً، أو قالت: قرني، فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، حتى لقيت رسول الله ﷺ،

فقال لها ﷺ: «مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْم؟»، فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: «وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْم؟»، قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها، قال: فضحك ﷺ، ثم قال: «يَا أُمَّ سُلَيْم، أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ شَرْطِي عَلَى رَبِّي، أَنِّي الشَّرَطْتُ عَلَى رَبِّي، أَنِّي الشَّرَطْتُ عَلَى رَبِّي، أَنِّي الشَّرَطْتُ عَلَى رَبِّي، أَنِي فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَرْضَى كَمَا يَرْضَى عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَرْضَى كَمَا يَرْضَى عَلَى مَا يَرْضَى عَلَى مَا يَعْضَبُ الْبَشَرُ، فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْه، مِنْ أُمَّتِي، بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلِ، أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ عَلَيْه، مِنْ أُمَّتِي، بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلِ، أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُوراً وَزَكَاةً وَقُوْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». آم ني البر والصلة (العديث: 650/2603/69)].

\* «اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ ، يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ، وَلِنِّيهِ ، فَأَيُّمَا الْبَشَرُ ، وَإِنِّي قَدِ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيهِ ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ آذَیْتُهُ ، أَوْ سَبَبْتُهُ ، أَوْ جَلَدْتُهُ ، فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارةً ، وَقُوْمِتُهُ ، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . [م ني البر والصلة (الحديث: 6565/ 2601/ 91)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلاَةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ». [م في البر والصلة (الحديث: 5626/ 2601/ 90)].

\* "اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَل ذلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيكَ يَوْمَ القِيَامَةِ". [خ في الدعوات (الحديث: 6361)، م (الحديث: 6566)].

## [قَرَّيْتُمُوهَا]

\* ﴿أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرّاً تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، . [م في الجنائز (الحديث: 2185/944/51)، س (الحديث: 1910)].

#### [قَرَّبَكَ]

\* «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عِنْدَ رَبِّهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، قَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرْضِ؟ فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرْسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ، وَأَعْطَاكَ الأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ

شَيْء، وَقَرَّبَكَ نَجِيّاً، فَبِكُمْ وَجَدْتَ اللهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ فَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ مُوسَى: بِأَرْبَعِينَ عَاماً، قَالَ آدَمُ: فَهَلْ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ مُوسَى: بِأَرْبَعِينَ عَاماً، قَالَ آدَمُ: فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا: ﴿وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَنَوَىٰ﴾ [طه: 121]، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفْتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ عَمَلاً كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ عَمَلاً كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟»، قال ﷺ: ﴿ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ﴾. [م في القدر العديث: 666/ 600) [61].

## [قَرُبَكِ]

\* أن بريرة أُعتِقَتْ وهي عند مغيثِ عبدٍ لآلِ أبي أحمد، فخيرها ﷺ وقال لها: «إِنْ قَرُبَكِ فَلاَ خِيَارَ لَكِ». [د في الطلاق (الحديث: 2236)].

## [قِرَبَكُمْ]

\* "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيلِ، أَوْ أَمْسَيتُمْ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيلِ فَحُلُّوهُمْ، فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ لاَ يَفتَحُ بَاباً مُغْلَقاً، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيتَكُمْ وَاذْكُرُوا مَصَابِيحَكُمْ وَاذْكُرُوا مَصَابِيحَكُمْ». [خ في الأشربة (الحديث: 5623)، راجع مَصَابِيحَكُمْ». [خ في الأشربة (الحديث: 5623)، راجع

## [قَرِّبْنِي]

\* قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هَل تُضَارُّونَ في الشَّمْسِ لَيسَ دُونَهَا سَحَابُ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «هَل تُضَارُّونَ في القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الله النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كانَ يَعْبُدُ القِيامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ الله النَّاسَ، فَيقُولُ: مَنْ كانَ يَعْبُدُ القِيامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ الله النَّاسَ، فَيقُولُ: مَنْ كانَ يَعْبُدُ القَمْسَ، وَيَتُبَعُ مَنْ كانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتُبَعُ مَنْ وَلَنَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ، وَتَبْعَ مَنْ كانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ، وَتَبْعَ مَنْ عَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ، وَتَبْعَ مَنْ كانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ، وَتَبُعَ مَنْ عَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ، وَتَبْعَ مَنْ عَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ، وَتَبْعَ مَنْ عَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ، وَتَبْعَ مَنْ عَلَيْ اللهُ في عَيْرِ فَونَ، فَيَقُولُونَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: فَيَعُولُونَ: وَنَاهُ، فَيَقُولُونَ، فَيَقُولُونَاءَ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، وَيَعْمَ اللهُ في الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، وَيَقُولُهُ في الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ،

## [قَرَّنَهُ]

\* عنه ﷺ في قوله: ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ قال: «كَعَكِرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا قَرَّبُهُ إِلَى وَجْهَهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيه». [تصفة جهنم (الحديث: 2581)].

\* (يُحْبَسُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِذلِكَ ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُريحُنَا مِنْ مَكانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ بَيدِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، وَلكِن ائْتُوا نُوحاً أَوَّلَ نَبِيّ بَعَثُهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ: سُؤَالَهُ رَبَّهُ بغَير عِلم، وَلكِن ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمن، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، وَلكِن ائْتُوا مُوسَى: عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: قَتْلَهُ النَّفسَ، وَلكِن ائتُوا عِيسى عَبْدَ اللَّه وَرَسُولَهُ، وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلكِن ائْتُوا مُحَمَّداً عَيْلَةِ، عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، فَيَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِيهِ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ»، \_ قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ فأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ، فَيُؤذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهُ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَنْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلُّمُنِيهِ، قَالَ: أَنُّمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ

فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَب جِسْرُ جَهَنَّمَ»، قِال ﷺ: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدُعاءُ الرُّسُلِ يَوْمَنِذٍ: اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ. وَبِهِ كَلاَلِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، أَما رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهَا لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ، مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، أَمَرَ الْمَلاَئِكَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلاَمَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِن ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهمْ ماءٌ يُقَالُ لَهُ ماءُ الحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ في حَمِيلِ السَّيل، وَيَبْقِي رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَاصْرف وَجْهي عَن النَّارِ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنَّ أَعْطَيتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتِكَ لا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلكَ ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَلاَ يَزَالَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْظَيتُكَ ذلِكَ تَسْأَلُنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيُعْطِي الله مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا رَأَى ما فِيهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّة، ثُمَّ يَقُولُ: أَوَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبُّ لاَ تَجْعَلنِي أَشْقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا ، فَإِذا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ ٱلأَمانِيُّ، فَيَقُولُ لَهُ: هذا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ». [خ في الرقاق (الحديث: 6573)، راجع (الحدث: 806)].

فَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ»، ـ قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: "فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ الْفَالِثَةَ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدِاً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ محَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاسْفَعْ يَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ محَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاسْفَعْ تَسْفَقْعْ، وَاللهُ قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَنْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرِجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ»، ـ قال قتادة: وقد حدًا، فَأَخْرِجُ فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ». النَّادِ عَقُولُ: (الْعَدِيث: 44). الْحَدِيث: 44).

#### [قِرْبهم]

\* "إِنَّ أَنَاساً مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، وَيَقْرَؤُونَ الْقُوْآنَ، وَيَقُروُونَ الْقُوْآنَ، وَيَقُولُونَ: نَأْتِي الأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِلِينِنَا، وَلاَ يَكُونُ ذلِكَ، كَمَا لاَ يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلاَ الشَّوْكُ، كَذلِكَ لاَ يُجْتَنَى مِنْ قِرْبِهِمْ إلا». [جه السنة (الحديث: 255)].

## [قُرِّبُوهَا]

\* «مَنْ أَكَلَ ثُوْماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلنَا»، أو قال: «فَلْيَعْتَزِلنَا»، وأَنَّ النبي ﷺ فَلْيَعْتَزِل مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيتِهِ»، وأَنَّ النبي ﷺ أتي بقدر فيه خضروات من بقول... فقال: «قَرِّبُوهَا»، إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال: «كُل فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي». [خ في الكلها، قال: «كُل فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي». [خ في الكلها، قال: (الحديث: 855)، م (الحديث: 1253)، د (الحديث: 1382).

\* «مَنْ أَكُلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً فَليَعْتَزِلنَا، أَوُ لِيَعْتَزِل مَسْجِدَنَا، وَليَقْعُدْ في بَيتِهِ »، وإنه أُتي ببدر... يعني طبقاً، فيه خضروات من بقول، فوجد لها ريحاً، فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال: «قَرِّبُوهَا»، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: «كُل فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي ». [خ في الحديث: 855].

## [قُرْبَى]

\* قال ﷺ ذات يوم في خطبته: «أَلاَ إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي

أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْداً، حَلاَلٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَنَّهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلَ الأَرْض فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ. تَقْرَؤُهُ نَاثِماً وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشاً، فَقُلْتُ: رَبِّ، إِذاً يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَتْ جَيْشاً نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنَ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَئَةٌ: ذُو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لاَ زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعاً لاَ يَبْتَغُونَ [يَتْبَعُونَ] أَهْلاً وَلاَ مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِي لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ، وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». [م ني الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7136/ 2865/ 63)].

# [قَرِّبيهِ]

\* أنه على خويرية زوجته فقال: «هَلْ مِنْ طَعَام؟»، قالت: لا، والله! ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة، فقال: «قَرِّبِيهِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا». [م في الزكاة (الحديث: 2480/ 1073/169)].

\* دخل على ﷺ فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟»، قلت: لا، إلا كسر يابسة وخل، فقال: «قَرِّبِيهِ، فَمَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أَدْم فيه خَلِّ». [ت الأطعمة (الحديث: 1841)].

[قُرِّبيهمُ]

\* «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً وَأَمِثْنِي مِسْكِيناً وَاحْشُرْنِي في زُمْرَةِ المَسَاْكِينِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، قالت عائشة: لِمَ يا رسول الله، قال: "إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَا ثِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً، يَا عَائِشَةُ، لاَ تَرُدِّي المِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقً

تَمْرَةٍ، يَا عَائِشَةُ، أَحِبِّي المَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ الله يُقْرِّبُكِ يَومَ القِيَامَةِ». [ت الزهد (الحديث: 2352)].

## [قُرَّة]

\* (حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ». [س عشرة النساء (الحديث: 3949)].

\* «حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ». [س عشرة النساء (الحديث: 3950)].

\* "سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ: مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَمَا أَدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجُنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ اللَّا اللَّالْيَا؟ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الللْمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُلِي اللْمُلْلِكُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُلُولُ الْمُعْلَى اللْمُعُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللْمُعْلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\* شهدت معه على مجلساً وصف فيه الجنة، حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: ﴿فِيهَا مَا لاَ عَيْنُ رَأَتْ، وَلاَ أُذِنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»، ثم اقترأ هده الآية: ﴿نَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَصَاجِعِ بَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنِفُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ نَقْشُ مَا أَخْفِى هَمْمُ مِن قُرَّةٍ أَعَيُنٍ جَزَامً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ السجدة: 16 ـ 17]. [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: [السجدة: 16 ـ 17]. [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث:

\* صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة فأخفها، فكأنهم أنكروها، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى، قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي

يدعو به: «اللَّهُمَّ بَعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْحَيْنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَفِّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَفِّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَضِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ وَقُرَّةً عَيْنِ لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ، وَلَيْقَدُ وَقُرَّةً عَيْنِ لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظُو إِلَى وَجْهِكَ وَالنَّقُوقَ إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضرَّةٍ وَفِتْنَةٍ وَالنَّيْوِ اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُضَلَّةً، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُفْتَدِينَ». [س السهو (الحديث: 1305)].

\* (قَالَ اللهُ: أَعْدَدُتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَينٌ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنْ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلبِ بَشَرِ. فَاقْرُووا إِنْ شِئتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن فُرَّةِ أَعْمُنِ ﴾ . [خ ني بدء الخلق (الحديث: 3244)، انظر (الحديث: 7063)، ت (الحديث: 763)].

\* «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَنْقِ أَخْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَنَاةَ جَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ حَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ الْعَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ وَاللَّوْقَ إِلَى وَجُهكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي يَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةً النَّفُوقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي عَيْرِ ضَوَّاءَ مُصْرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةً مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ عَيْرِ ضَوَّاءَ مُصْرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةً مُهْتَدِينَ ». [س السهو (الحديث: الإيمان وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ». [س السهو (الحديث: 1304)].

#### [قِرَدَة]

\* «سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ ، فَخِيَارُ أَهْلِ الأَرْضِ أَلْوَرُ مُهُمْ مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ ، وَيَبْقَى في الأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ أَرْضُوهُمْ ، تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ الله ، وَتَحْشُرُهُمْ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ » . [د في الجهاد (الحديث: 2482)].

\* قالت أم حبيبة، زوج النبي عَيِّ: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله عَيِّ، وبأبي أبي سفيان، وبأخي

معاوية، قال: فقال ﷺ: «قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لآجَالِ مَضْرُوبَةٍ، وَأَيْامٍ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئاً عَنْ حِلَّهِ، وَلَوْ كُنْتِ شَيْئاً عَنْ حِلَّهِ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعِيذُكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، أَوْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، كَانَ خَيْراً وَأَفْضَلَ»، وذُكِرت عنده القردة، وأراه قال: والخنازير من مَسْخ، فقال: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخِ نَسْلاً وَلاَ عَقِباً، وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذِيكَ". [م في القدر (الحديث: 6712/2663/25)].

\* قالت أم حبيبة: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله على وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، فقال لها على وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، وآثار مَوْطُوءَ على الله على الله على الله الله الله الله الله الأجال مَصْرُوبَة، وآثار مَوْطُوءَ على الله أَنْ الله الله الله أَنْ حِلِّه، وَلَوْ سَأَلْتِ الله أَنْ حِلِّه، وَلَوْ سَأَلْتِ الله أَنْ يُعَلِّدُ، وَلَوْ سَأَلْتِ الله أَنْ يُعَافِيكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، لَكَانَ خَيْراً لَكِ»، قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير، هي مما مسخ؟ فقال على الله عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكُ قَوْماً، أَوْ يُعَذِّبُ قَوْماً ، فَيَجْعَلَ لَهُمْ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكُ قَوْماً، أَوْ يُعَذِّبُ قَوْماً ، فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَصْلاً ، وَإِنَّ الله عَزَادِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ». [م ني سَلاً ، وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ». [م ني الله القرد (الحديث: 17/4/ 500/ 33)].

\* (لَيكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالحَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَم، يَرُوحُ عَلَيهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي: الفَّقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَينَا غَداً، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الأشربة (الحديث: 5590)، د (الحديث:

\* عن أنس أن رسول الله ﷺ قال له: "يَا أَنس، إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَاراً، وَإِنَّ مِصْراً مِنهَا يُقَالُ لَه: النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَاراً، وَإِنَّ مِصْراً مِنهَا يُقَالُ لَه: الْبَصْرَةُ، أَو الْبُصَيْرَةُ، فإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا، فإيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكِلاَءَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أَمَّرَاثِهَا، فإيَّكُ وَنُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَخَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا، فإنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ، وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ». [د في وَرَجْفٌ، وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ». [د في الفراحم (الحديث: 4307)].

#### [قَرَّرَهُ]

"سمعته الله يقول في النجوى: "إِنَّ الله يُدْنِي المُوْمِن، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ قَرَّرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ قَرَّرُهُ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَي رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرُهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى في نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، وَلَّ مَعْرُتُهَا عَلَيْكَ في الدُّنْيَا، وَأَنا أَغْفِرُها لَكَ اليَوْمَ، قَالُ الْعَنْقُولُ فَي تَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الكافِرُ وَالمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الكافِرُ وَالمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الأَشْسَهَادُ: ﴿ هَتَوُلَآهِ اللَّهِينَ ﴾ المَالِمِينَ فَي الدَّنْهُ عَلَى رَبِّهِ مَ أَلَا لَعَنَهُ اللّهُ عَلَى رَبِّهِ مَ أَلَا لَعَنَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

[قُرَشِي]

\* أصبح على فدعا بلالاً ، فقال: "يَا بِلاَلْ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ عَلَمُ الْجَنَّةَ قَطُ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي ، ذَخَلْتُ البَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي ، فأتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعِ مُشْرِفِ مِنْ خَشْخَشَتكَ أَمَامِي ، فأتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعِ مُشْرِفِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ: إَنَا عَرَبِيٍّ ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ فقالوا: لِرَجُلِ مِنَ قَلُلْتُ: أَنَا عَرَبِيٍّ ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُلْتُ: أَنَا مُحمَّدٌ لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ أُمِّةِ مُحمّدٍ ، قُلْتُ: أَنَا مُحمَّدٌ لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ» ، فقال بلال: يا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ» ، فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ، وما رسول الله ما أذنت قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله رسايي حدث قط ، إلا توضأت عندها ورأيت أن لله عليَّ ركعتين ، فقال عَلَيُّ : "بِهِما» . [ت المناقب (العديث: عليَّ ركعتين ، فقال عَلَيْ : "بِهِما» . [ت المناقب (العديث: عليَّ ركعتين ، فقال عَلَيْ : "بِهِما» . [ت المناقب (العديث:

\* "إِنَّ فُلاَناً أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطاً، ولَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِي أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ». [ت المناقب (الحديث: 3946)].

\* قال عَنْ يَوم فتح مكة: «لا يُقْتَلُ قُرَشِيِّ صَبْراً بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 7782/ 88)].

\* "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيِّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ". [س العمرى (الحديث: 3768)].

## [قَرُضاً]

\* ﴿إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضاً فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلاَ يَرْكَبْهَا وَلاَ يَقْبَلُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذلِكَ ». [جه الصدقات (الحديث: 2432)]. \* «مَا مِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْلِماً قَرْضاً مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ

\* «مَا مِنْ مُسلِم يَقْرِضُ مُسلِماً فَرَضاً مُرْتَيْنِ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً». [جُه الصدقات (الحديث: 2430)].

# [قُرضَتُ]

\* «يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ البَلاَءِ النَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالمَقَارِيضِ». [تالزهد (الحديث: 2402)].

# [قُرُطَيْنِ]

\* أتت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، سوارين من ذهب قال: «سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، طَوْقٌ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: «طَوْقٌ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: «طَوْقٌ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: فَوْطَيْنِ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: وقُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: وقُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ»، قَالَ: وَكُانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمَرَأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ قَالَ: «مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَةٍ ثُمَّ تُصَفِّرُهُ بِرَعْفَرَانٍ أَوْ بَعَيرٍ». [س الزينة (الحديث: 515)].

# [قُرَظُ)<sup>(1)</sup>

\* مر عليه ﷺ رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم ﷺ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا»، قالوا: إنها ميتة، فقال ﷺ: «يُطَهِّرُهَا المَاءُ وَالْقَرَظُ». [دفي اللباس (الحديث: 4126)].

## [قَرُع]

\* ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ»، وقال: ﴿يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟»، وقال: ﴿فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»، وقال: ﴿فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ

## [قُرَشِيًّا]

\* «وَايْمُ الله لاَ أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هذَا مِنْ أَحَدِ هَدِيَّةً ، 
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُهَاجِراً قُرَشِيًّا ، أَوْ أَنْصَارِيًّا ، أَوْ دُوسِيًّا ، 
أَوْ تُقَفِيًّا ». [د في البيوع (الحديث: 3537)، ت (الحديث: 3947)].

#### [قَرْصَةِ]

\* «ما يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1668)، س (الحديث: 3161)، جه (الحديث: 2802)].

## [قُرُصَة]

\* "يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيضَاءَ عَفْرَاءَ، كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ»، وفي رواية: "لَيسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لأَحَدِيهُ. [خ في الرفاق (الحديث: 6521)، م (الحديث: 6986)].

## [قَرَصَتَ]

\* (قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأَخْرِقَتْ، فَأَخْرِقَتْ، فَأَوْحِي اللهُ إِلَيهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَخْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَم تُسَبِّحُ الله ». لخ في الجهاد والسير (الحديث: 3019)، انظر (الحديث: 3319)، ما (الحديث: 4369)، جه (الحديث: 6226)].

## [قَرَصَتُك]

\* ﴿ قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأَحْرِقَتْ ، فَأَحْرِقَتْ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أَمُّةً مِنَ الأَمْمِ تُسَبِّحُ الله ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3019)، انظر (الحديث: 3319)، م (الحديث: 4369)، جه (الحديث: 6226).

## [قَرَض]

\* (رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوباً: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ. وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ». [جه الصدقات (الحديث: 2431)].

<sup>(1)</sup> قَرَظ: القَرَظ: وَرقَ السَّلَم.

شديد، فقال عَلَيْ : «دَعْهَا عَنْكَ فإنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفُ». [د في الطب (الحديث: 3923)].

قَرُقَرٍ

[قَرُقَر]<sup>(2)</sup>

﴿ هُمَا مِنْ صَاْحِبِ إِبِلِ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَّتْ قَطُّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِبٌ بَقَر لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ، تَنْظَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلاَ صَاحِبِ غَنَم لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَلاَ صَاحِبِ كَنْزِ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ. يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَنَّاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ»، قال رجل: يا رسول الله عَلَيْ اما حق الإبل؟ قال: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلُوهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيل اللهِ). [م في الزكاة (الحديث: 2293/ 988/ 27)].

\* «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلاَ بَقَرِ وَلاَ غَنَم، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا ، إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَطَوُّهُ ذَاتُ الظُّلْفِ بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذِ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ»، قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: «إطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيل اللهِ، وَلاَ مِنْ صَاحِب مَالِ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ، أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ». [م في الزكاة (الحديث: 2294/ 988/ 28)، س (الحديث: 2453)].

\* «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لا يُؤدِّي حَقَّهُ إِلاًّ جَعَلَهُ الله يَوْمَ

(2) قَرْقَر: هُوَ الْمَكَانُ المُسْتوى.

أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَداً مِنَ الْجَنَّةِ»، قال نبي الله ﷺ: «فَيَرَاهُمَا جَمِيعاً». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 71/71/ 780/ 70)، س (الحديث: 2049)].

\* «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، فَيأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَقُولاَنِ لَهُ»، وفي رواية: «وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالمُنَافِقُ فَيَقُولاَنِ لَهُ»، زاد: «المُنَافِقَ»، وقال: «يَسْمَعُهَا مَنْ وَلِيَهُ غَيْرُ النَّقَلَيْنِ». [د في السنة (الحديث: 4752)، راجع (الحديث: 3231)].

 \* "إِنَّ العَبْدَ إِذَا وُضِعَ فَى قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ، فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هذا الرَّجُل؟ لِمُحَمَّدٍ عَيْكُ، فَأَمَّا المُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَداً مِنَ الجَنَّةِ، فَيَرَاهُما جَميعاً»، وقال: «وَأُمَّا المُنَافِقُ وَالكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُل؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ ما يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيتَ وَلاَ تَلَيتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيه غَيرَ الثَّقَلَين». [خ في الجنائز (الحديث: 1374)، م (الحديث: 7146، 7147)، د (الحديث: 3231، 4752)، س (الحديث: 2048، 2050)].

\* «هذَا الْقَرْعُ، هُوَ الدُّبَّاءُ، نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا». [جه الأطعمة (الحديث: 3304)].

## [قُرْعَةً]

\* «لَوْ تَعْلَمُونَ - أَوْ يَعْلَمُونَ - مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّم، لَكَانَتْ قُرْعَةً ». [م في الصلاة (الحديث: 983/ 439/ 131)، جه (الحديث: 998)].

# [قَرَفِ]<sup>(1)</sup>

\* قيل: يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبيئة، أو قال: وباءها

<sup>(1)</sup> قَرَف: القَرَف: مُلابَسَة الدَّاءِ ومُداناة المَرض، والتَّلفُ: الْهَلَاكُ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ العَدْوي، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الطِبِّ، فَإِنَّ اسْتِصْلاحِ الْهَوَاءِ مِنْ أَعُونَ الْأَشْيَاءِ عَلَى صِحَّةِ الأَبْدان، وفَساد الْهَوَاءِ مِنْ أَسْرَع الْأَشْيَاءِ إِلَى الأَسْقام.

# [قَرُقَرَةٍ]

\* سأل أناس النبي عَلَيْ عن الكهان، فقال: "إنَّهُمْ لَيسُوا بشَيءٍ»، فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقاً؟ فقال ﷺ: «تِلكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ، يَخْطَفُهَا الجنِّئ، فَيُقَرْقِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَقِ الدَّجَاجَةِ، فَيَحْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذْبَةِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7561)، راجع (الحديث: 3210، 5762)].

# [قُرُقُورِ]<sup>(1)</sup>

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلاَماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَماً يُعَلِّمُهُ، فَكَّانَ فِي طَريقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِىَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلُّ عَلَى، وَكَانَ الْغُلامُ يُبْرى والأَكْمَة وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوى النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ

(1) قُرْقُور: هُوَ السَّفِينَةُ الْعَظِيمَةُ، وجَمْعُها: قَراقِير.

الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، حَتَّى يَقْضِيَ الله تعالى بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَيّ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ؛ وَمَا مِنْ صَاحِب غَنَم لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ فَتُنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقُصاءُ وَلا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَّبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ؛ وَمَا من صَاحِب إِبل لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ عليه أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا، حَتَّى يَحْكُمَ الله تعالى بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِّيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّار». [د في الزكاة (الحديث: 1658)].

\* «مَا مِنْ صَاحِب كَنْز لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ عز وجل بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْم كَانَّ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَىَّ الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبل لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، كَأُوْفَرٍ مَا كَانَتُ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيُّهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبيلُهُ إِمَّا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَم لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ، كَأَوْفَر مَا كَانَتْ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضَتْ [مضى] عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَنْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّار». [م في الزكاة (الحديث: 2289/ 987/ 26)، راجع (الحديث: 2788)].

اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلام، فَجِيءَ بِالْغُلاَمِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنَّ سِحْرَكَ مَا تُبْرِيءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِب، فَجِيءَ بِالرَّاهِب، فَقِيلَ لَهُ: ارْجعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِنْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِئْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلاَمِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلاَّ فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهُمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلاَم. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ الَّنَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْع. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلَّام. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغُهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمْ. آمَنَّا بِرَّبِّ الْغُلاَمِ. آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ، فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ

بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي

أَفْوَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ: يَا أُمَّهِ، اصْبِرِي، فَإِنَّكَ مَلَى الْحَقِّ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/ 2005/ عَلَى الْحَديث: 673/ 2005/ 7436].

#### [قَرُن]

\* "إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ، فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ، فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَصْفَطَ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاء، فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَصْفِ اللَّيْلِ\*. [م المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1384/ يَصْفُ اللَّيْلِ\*. [م المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 218)].

\* «أَلاَ إِنَّ الفِتْنَةَ هَاهُنَا \_ يُشِيرُ إِلَى المَشْرِقِ \_ مِنْ حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطَانِ ». [خ في المناقب (الحديث: 3511)، راجع (الحديث: 3104)].

\* أن عائشة قالت للنبي ﷺ: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحدٍ؟ قال: "لَقَدْ لَقيتُ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدُّ ما لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ يَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدُّ ما لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ يَرِضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلِ، فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمومٌ عَلَى يُجِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمومٌ عَلَى يُجْبِريلُ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّننِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّننِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا حِبْرِيلُ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيكَ، وَقَدْ بَعْثَ إِلَيكَ مَلَكَ الْجِبَالِ، فَسَلَمَ لَكَ، وَمَا رَدُوا عَلَيكَ، وَقَدْ بَعْثَ إِلَيكَ مَلَكَ الْجِبَالِ، فَسَلَمَ عَلَيْ مَنْ يَعْبُدُ اللهِ وَحُدَهُ لاَ شِئْتَ، إِنْ شَعْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيهِمِ الأَحْشَبَينِ؟ فَقَالَ النّبِي عَيْقِ: بَلَ عَلَيهِمِ الأَحْشَبَينِ؟ فَقَالَ النّبِي عَيْقِ: بَلَ شَيْعُرُ أَسُلُم اللهُ وَحْدَهُ لاَ فَعَلَ اللهَ قَدْ المحديث (الحديث: 323)، انظر (الحديث: 7389)، انظر (الحديث: 7389)، م (الحديث: 669)).

\* أن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ يشير إلى المشرق، فقال: «هَا إِنَّ الفِتْنَةَ هَا

هُنَا، مِنْ حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطَانِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3104)].

\* أن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله على يقول: "يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادِ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ، إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرَّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبرَّهُ، فَإِنِ السَّتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَعْفِرَ لَكَ، فَافْعَلْ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6439/ 2552)].

\* أنه ﷺ قال وهو مستقبل المشرق: (هَمَا إِنَّ الْفِئْنَةَ هَهُنَا، مِنْ حَيْثُ هَهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». [م في الفتن وأشواط الساعة (الحديث: يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». [م في الفتن وأشواط الساعة (الحديث: (47/000/7223)].

\* أنه ﷺ قام إلى جنب المنبر فقال: «الفِتْنَةُ هَهُنَا، الفِتْنَةُ هَهُنَا، الفِتْنَةُ هَهُنَا، الفِتْنَةُ هَهُنَا، مِنْ حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطَانِ، أَوْ قَالَ: قَرْنُ الشَّيطَانِ، أَوْ قَالَ: قَرْنُ الشَّمْسِ». [خ في الفتن (الحديث: 7092)، ت (الحديث: 2268)].

\* أنه ﷺ قام عند باب حفصة، فقال بيده نحو المشرق: «الْفِتْنَةُ ههُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ» قالها مرتين أو ثلاثاً. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 200/ 7222)].

\* "الإيمَانُ يَمَانٍ، وَالفِتْنَةُ هَاهُنَا، هَاهُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطَانِ". [خ في المغازي (الحديث: 4389)، راجع (الحديث: 3301)].

\* الْبِعِثْتُ مِنْ خَيرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْناً فَقَرْناً ، حَتَّى كُنْتُ مِنَ المَاقِبِ (الحديث: كُنْتُ فِيهِ . [خ في المناقب (الحديث: 3557)].

\* (خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي [الَّذِينَ] بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، والله أعلم أذكر الثالث أم لا، قال: (ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُحِبُّونَ السَّمَانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدُواً». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6420/ 2534/ 2534)].

\* «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6424/ 2535/ 215)، د (الحديث: 4657)، ت (الحديث: 2222)].

\* «رَأْسُ الْكُفْرِ مِنْ ههُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ

الشَّيْطَانِ» يعني: المشرق. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7224/ 000/ 48)].

\* سأل رجل النبي ﷺ: أي الناس خير؟ قال: «الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ». [مِفي فضائل الصحابة (الحديث: 6425/ 6425)].

\* سئل ﷺ عن وقت الصلوات، فقال: "وَقْتُ صَلاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَعْرِبِ إِذَا غَابَتِ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَعْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّهْلِ ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: إلَى نِصْفِ اللَّهْلِ ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1388/ 174)، راجع (الحذيث: 1388)].

\* «الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا وَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا وَلَتَ فَارَقَهَا»، ونهي سَلَّةُ وَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذا غَرَبَتْ فَارَقَهَا»، ونهي سَلِّة عن الصلاة في تلك الساعات. [س المواقيت (الجديث: 558)). جه (الحديث: 1253)].

\* "الصُّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ". [د في السنة (الحديث: 4742)،
 ت (الحديث: 2430) 3246.

\* قال ﷺ وهو مستقبل المشرق: «أَلا إِنَّ الفِتْنَةَ هَهُنَا، مِنْ حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطَانِ». [خ في الفتن (الحديث: 7093)، م (الحديث: 7221)].

\* قام النبي على خطيبًا، فأشار نحو مسكن عائشة، فقال: «ها هنا الفِتْنَةُ - ثَلَاثاً - مِنْ حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطَانِ». [خ في فرض الخمس (الحديث: 3104)، انظر (الحديث: 7093، 3511).

\* "كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ القَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْإَذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ"، فكأن ذلك ثقل على الإذْنَ مَتَى يُؤمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ"، فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي ﷺ، فقال لهم: "قُولُوا: حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ عَلَى الله تَوَكَّلْنَا". [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2431)].

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في شامِنَا وَفي يَمَنِنَا»، قالوا: وفي نجدنا؟ قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في شامِنَا وَفي يَمَنِنَا»، قالوا: وفي نجدنا؟ قال: «هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالفِتَنُ، وَبِهَا

يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطَانِ». [خ في الاستسقاء (الحديث: 1037)، انظر (الحديث: 7094)، ت (الحديث: 3953)].

\* «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبلِ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَم، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلاَّ أُفْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَوٍ، تَطَوُّهُ ذَاتُ الظَّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئلٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ»، قلنا: يا رسول الله يَوْمَئلٍ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ»، قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنْيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ وَمَنْيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَكَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَكَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَكَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَهُو اللهِ ، وَهُو اللهِ اللهِ يَوْدَى ذَكَاتَهُ إِلاَّ تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُو الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُو الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُو يَنِهُ مِنْ مَا فَخُلُ بِهِ ، فَإِذَا يَلْمُ مِنْهُ الْفَحُلُ ». ومُن الزكاة (الحديث: 284/ 888/ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحُلُ ». [م في الزكاة (الحديث: 282/ 888/ 283)، س (الحديث: 245)].

\* «مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ ذُو الحُلَيفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مَهْيَعُةُ، وَهُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مَهْيَعَةُ، وَهُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ». النبي قال، ولم أسمعه: «وَمُهَلُّ أَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ». [خ في الحج (الحديث: 133)، راجع (الحديث: 133)، م (الحديث: 279)].

\* «مُهَلُ أَهْلِ الْمَلِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَكْمُلَمُ». [م في الحج (الحديث: 2802/183)].

\* «مُهَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ النَّمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَمُهَلُّ أَهْلِ النَّمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عَرْقٍ»، ثم أقبل بوجهه للأفق وقال: «اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ». [جه المناسك (الحديث: 2915)].

\* «َينْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا
 خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ»، يقولُ: «كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ»، أكثر منْ عِشْرِينَ مرةً، «حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ».
 حَد السنة (الحدث: 174)].

\* "يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدِ مِنْ قَرْنِ»، وقال الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدِ مِنْ قَرْنِ»، وقال الله ﷺ قال: "وَيُهِلُّ ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله ﷺ قال: "وَيُهِلُ

أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». [خ في العلم (الحديث: 133)، انظر (الحديث: 7334)، م (الحديث: 7334)، م (الحديث: 7334)، م (الحديث: 2650)، د (الحديث: 2650)، س (الحديث: 2650)،

#### [قَرْنَا]

\* أشار رسول الله ﷺ بيده نحو اليمن، فقال: «الإِيمَانُ يَمَانِ هَاهُنَا، أَلاَ إِنَّ القَسْوَةَ وَغِلَظَ القُلُوبِ في الفَدَّادِينَ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبلِ، حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيطَانِ، في رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3302)، انظر (الحديث: 4387، 5303)، م (الحديث: 183)].

\* أشار النبي ﷺ بيده نحو اليمن: «الإيمَانُ هَا هُنَا - مَرَّتَينِ - أَلاَ وَإِنَّ القَسْوَةَ وَغِلَظَ القُلُوبِ في الفَدَّادِينَ - حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيطَانِ - رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». [خ في الطلاق (الحديث: 5303)، راجع (الحديث: 3126)].

\* أن ابن عمر قال: سمعته ﷺ يشير بيده نحو المشرق ويقول: «هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا. هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا. هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا»، ثلاثاً: «حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7225/ 2905/ 49)].

\* "إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيءُ مِنْ ههُنَا»، وأومأ بيده نحو
 المشرق "مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7226/ 9905)].

\* "الإيمانُ هَا هُنَا"، وأشار بيده إلى اليمن: "وَالجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ - عِنْدَ أُصُولِ
أَذْنَابِ الإِبِلِ، مِنْ حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيطَانِ - رَبِيعَةَ
وَمُضَرَّ". [خ في المغازي (الحديث: 4387)، راجع (الحديث: 3302)].

## [قَرُناً]

\* «بُعِثْتُ مِنْ خَيرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْناً فَقَرْناً، حَتَّى كُنْتُ مِنَ المَانَبِ (الحديث: كُنْتُ مِنَ المَانَبِ (الحديث: 3557)].

#### [قَرْنَاءِ]

\* (لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: (2420)].

#### [قَرُنان]

\* "إِنَّ صَاحِبَيِ الصُّورِ بِأَيْدِيهِمَا ـ أو في أيديهما ـ قرنان، يلاحظان النظر متى يؤمران» [جه الزهد (الحديث: (4273)].

## [قَرَنْتُ]

\* كنت مع عليًّ حين أمره عليُّ على اليمن، فأصبت معه أواقي، فلما قدم عليٌّ على النبي على النبي على قال عليّ: وجدت فاطمة قد نضحت البيت بنضوح، قال: فتخطيته فقالت لي: ما لك فإن رسول الله على قد أمر أصحابه فأحلوا، قال: قلت: إني أهللت بإهلال النبي على قال: «فأني النبي على قال: «فأني صَنعْتُ؟»، قُلْتُ: إنِي أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ: «فَإني قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ». [س مناسك الحج (الحديث: 2744)].

\* لما قدم عليّ من اليمن على رسول الله على قال: وجدت فاطمة قد لبست ثياباً صبيغاً، وقد نَضَحَتْ البيت بنضوح فقالت: ما لكَ فإنه على قد أمر أصحابه فأحلوا، قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي قال: فأتيته على فقال لي: «كَيْفَ صَنَعْتَ؟»، قال: قلت: أهللت بإهلال النبي قل قال: «فإني قد سقت قلت: أهللت بإهلال النبي قلى قال: «فإني قد سقت الهدي وقرنت» قال: فقال لي: «انْحَرْ مِنَ الْبُدْنِ سَبْعاً وَسِتِّينَ أَوْ سِتًا وَسِتِّينَ، وَأَمْسِكُ لِنِي مِنْ كلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا وَسِتِّينَ، وَأَمْسِكُ لِي مِنْ كلِّ بَدَنَةٍ مِنْهَا بَضْعةً». [د في المناسك (الحديث: 1797)، س (الحديث: بيضعةً». [د في المناسك (الحديث: 1797)، س (الحديث: 2724)

# [قِرُنَهُ]<sup>(1)</sup>

\* «إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي كلَّ عَبْدِي الذي

 (1) قِرْنَه: القِرْن بِالْكَسْرِ: الكُفْء والنَّظير فِي الشَّجاعة والحَرْب، ويُجْمَع عَلَى: أَقْران.

يَذْكُرُنِي وَهُوَ مُلاَقِ قِرْنَهُ يَعْنِي عِنْدَ القِتَالِ»، وفي رواية: «وهو مُلاَقِ قِرْنَهُ». [ت الدعوات (الحديث: 3580)].

## [قَرَنُهَا]

\* سئل عَلَيْ عن وقت الصلوات، فقال: "وَقْتُ صَلاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاء، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْغُصْرُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ اللَّيْلِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1388)].

\* «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَّتْ قَطُّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِبُّ بَقَرِ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلاَ صَاحِب غُنَم لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَلاَ صَاحِبِ كَنْزِ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ. يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ»، قال رجل: يا رسول الله ﷺ! ما حق الإبل؟ قال: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيل اللهِ. [م في الزكاة (الحديث: 2293/ 988/ 27)].

\* «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلاَ بَقَرِ وَلاَ غَنَم، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَوُّهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا لَظُلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ»، قلنا: يا رسول الله يوما حقها؟ قال: «إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلاَ مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ تَحَوَّلَ يَوْمَ اللهِ، وَلاَ مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ تَحَوَّلَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُوَ يَفِرُ مَنْهُ، وَهُوَ يَفِرُ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هِذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ، أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ». [م في الزكاة (الحديث: 2294/888/30)]. (الحديث: 2453/298).

## [قَرۡنَيۡ]

\* أن عمرو بن عنبسة أتى النبي ﷺ فقال له: يا رسول الله من أسلم معك؟ قال: ﴿حُرِّ وَعَبْدٌ» قُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: ﴿حُرِّ وَعَبْدٌ» قُلْتُ: ﴿مَنْ مَعْوفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الصَّبْحَ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا [فَمَا] دَامَتْ كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتَّى تَنْشِرَ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَرُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسُكِّرُ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسُكِي الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَرُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسكِي الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَرُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ لَكُ عَلَى عَلَي الْهَادِ ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّي الْمَعْمُودُ عَلَى ظِلِهِ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَعُوبُ الشَّمْسُ فَإِنَّ الْكَ حَتَّى تُصلِي الْمَعْمُودُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى الشَّمْسُ فَإِنَّ المَعْمُودُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى الشَّمْسُ فَإِنَّ الشَّمْسُ فَإِنَّ الْتَعْمُودُ عَلَى عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الشَّمْسُ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَى السَّمْسُ فَإِنَّ الشَّمْسُ فَإِنَّ الْمَعْمُودُ عَلَى عَلَى السَّمْ اللَّهُ عَلَى الشَّمْسُ فَإِنَّ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى الشَّمْسُ فَإِنَّ عَلَى الشَّمْسُ فَإِنَّ عَلَى السَّمْسُ فَإِنَّ السَّمْ الْمَالَى السَّمْ اللَّهُ عَلَى الْمَوْمَ اللَّهُ عَلَى الْمَلْعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ وَتَطْلُعُ عَلَى الْمَديثُ : 1251، 1264 المعديث : 1853) على المحديث : 1251، 1264 المعديث : 1251، 1264 المعديث : 1251 المحديث : 1252 المحديث : 1252 المحديث : 1252 المحديث : 1252 المحديث : 1253 المحديث : 1253 المحديث : 1253 المحديث : 1254 المحديث : 1254 المحديث : 1255 المحديث : 1255 المح

\* سأل صفوان بن المعطّل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، قال: "وَمَا هُوَ؟"، قال: هل من ساعات النهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا صَلَّيْتَ الشَّبْعَ، فَذَعِ الصَّلاَةَ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَقَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلاَةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبِّلَةٌ حَتَّى رَبُّسِكَ كَالرُّمْح، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْح، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى مَا سِكَ كَالرُّمْح، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى مَا سِكَ كَالرُّمْح، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى مَا سِكَ كَالرُّمْح، فَإِذَا لَتَلْ السَّاعَة تُسْجَرُ عَلَى الشَّمْسُ عَنْ عَلَى الشَّمْسُ عَنْ عَلَى مَا لَعَلاَةُ مَحْضُورَةٌ مُتَعَبِّلَةٌ عَلَى مَا لَعَلاَةً مَا الصَّلاَةُ مَحْضُورَةٌ مُتَعَلِي كَالْمُ مَنْ مَا يَعْ الصَّلاَةُ مَحْضُورَةٌ مُتَعَبِّلَةً عَلَى السَّامَة وَتَعَى تَغِيبَ كَتَى تَعِيبَ كَتَّى تَعِلَى اللَّهُمْسُ ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1252)].

\* «تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعاً، لا يَذْكُرُ اللهِ فِيهَا إِلاَ قَلِيلاً». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 141/ 622/ 195)، د (الحديث: 413)، ت (الحديث: 610)، س (الحديث: 510)].

\* قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية، أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة، يخبر أخباراً، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله علي مستخفياً، جُرَاءاء عليه قومه، فتلطفت، حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: «أَنَا نَبِيٌّ»، فقلت: وما نبي؟ قال: «أَرْسَلَنِيَ اللهُ»، فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْتَانِ، وَأَنْ يُوحَّدَ الله لا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ»، قَلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حُرُّ وَعَبْدُ»، ـ قال: ومعه يومئذ أبو بكر، وبلال، ممن آمن به ـ فقلت: إنى متبعك، قال: «إنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، يَوْمَكَ هَذَا، أَلا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاس؟ وَلَكِن ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ، فَأَتِنِي»، قال: فذهبت إلى أهلى، وقدم عِيَّةٍ المدينة، وكنت في أهلى، فجعلت أتخبر الأخبار، وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم عليَّ نفر من يثرب، من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة، فدخلت عليه، فقلت له ﷺ أتعرفني؟ قال: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟»، قال: قلت: بلي، فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله، وأجهله أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَن الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطَلُّعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ: فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ، حِينَئِذٍ، تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ۚ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّى الْعَصْرَ، ثمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ، وَحِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ»، قال: فقلت: يا نبى الله، فالوضوء؟ حدثني عنه، قال: «مَا مِنْكُمْ رَجْلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ،

فَينْتَثِرُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ، وَخَيَاشِيهِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهِهُ أَمَرَهُ اللهُ، إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِوْفَقَيْنِ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ، مِنْ أَنَامِلِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ شَعْرِهِ. مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ شَعْرِهِ. مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ ضَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بَالَّذِي هُو لَهُ فَصَلَّى، وَفَرَّعَ قَلْبَهُ اللهِ، إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ أَهْلَ أَنْ مَلِهِ، وَمَجَّدَهُ بَالَّذِي هُو لَهُ أَهُلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ اللهِ، إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَهُ مَلَهُ أُمُّهُ أُمُّهُ . [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1927/ 832/)

\* قلت: يا رسول الله أي الليل أَسْمَعٌ؟ قال: "جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حتى تُصْلِّي الصَّبْعَ، ثم أَقْصِرْ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعُ قِيْسُ رُمْحِ أَو رُمْحَيْنِ، فإنها تَطْلُعُ بَيْنَ وَرُنْيْ شَيْطَانٍ، وَيُصَلِّي لَهَا الكُفَّارُ، ثُم صَلِّ مَا شِئْتَ فإن الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ، حتى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّه، فإن الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبةٌ، حتى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّه، ثم أَقْصِرْ، فإنَّ جَهَنَم تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبُوابُهَا، فإذا زَاغَتِ ثَمْ أَقْصِرْ، فإنَّ مَصَلِّ مَا شِئْتَ، فإنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ حتى تَعْرُبُ الشَّمْسُ، فإنها تَصَلِّي لها الكُفَّارُ». [د في تَعْرُبُ بَالشَّمْسُ، فإنها صَلاً اللَّهُ اللهُ المُقَارُ». [د في صَلَّا الطَلاة (1572). ت (الحديث: 572)].

\* قيل له ﷺ: هل من ساعة أقرب من الأخرى؟ أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال: "نَعَمْ إِنَّ أَفْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّيْطَانِ وَهِي سَاعَةُ الشَّيْطَانِ وَهِي سَاعَةُ مَلاَةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحِ وَيَذْهَبُ صَلاَةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلاَةُ مَحْضُورَةٌ مَسْهُودَةٌ حَتَّى تَعْتَدِلَ صَلاَةٍ الْكُفَاءِ ثَلْمَ الصَّلاَةُ مَحْضُورَةٌ مَسْهُودَةٌ حَتَّى يَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ الضَّلاَةَ حَتَّى يَفِيءَ الضَّلاَةَ حَتَّى يَفِيءَ الْشَهْرِ فَذَعِ الصَّلاَةَ حَتَّى يَفِيءَ الْشَهْرَةُ مَتَّى تَعْتِدِلَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ الصَّلاَةَ حَتَّى يَفِيءَ الشَّهُ وَتَسْجَرُ فَدَعِ الصَّلاَةَ حَتَّى يَفِيءَ الْشَهْرِ وَهِيَ صَلاَةً الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِي صَلاَةً الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِيَ صَلاَةً السَّهُ الْمَالَةُ وَالْتَعِيثُ الْمُولِودَ الْمَلْعُلُونَ وَهِيَ صَلاَةً الْمَالِودَ وَلَهُ مَا مُؤْمِنَ الْهُودَةُ مَنْ الْمَعْلَانِ وَهِيَ صَلاَةً الْهُ الْمَالَعَ الْمَالِعُ وَالْمَالِ الْهُ الْعَلَى الْمَالِعُونَ الْمَالَعِلَا الْمُعْلَى الْمَالِعُ الْقَالِعُ وَالْمَالَا الْمَالَعُتُ الْمُسَلِّةُ الْعَلِيثُ الْمَالِعُ الْمَالِقِ وَالْمَالَعُلُونَ الْمَالَعُلَالُهُ الْعَلَى الْمَالِعُ الْمَالَعُ الْمَالَةُ الْمَالَعُلُولُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالَعُلَالُهُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُونَ الْمَالْمُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالَعُ الْمَالِعُ الْمَالَعُ الْمِ

الْكُفَّارِ». [س المواقيت (الحديث: 571)].

\* ﴿ وَقُتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفْقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ اللَّوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعَشْعِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، مَا لَمْ الْأُوسَطِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصَّبْعِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ ». [م في المساجد وواضع الصلاة (الحديث: 1387/173)، راجع (الحديث: 1385/173)، راجع (الحديث:

\* «وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَينَ قَرْنَي شَيطَانِ، أو الشَّيطَانِ». [خ ني بدء الخلق (الحديث: 3273)].

#### [قَرُنِي]

\* (خَيرُ أُمَّتِي قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ قُوماً يَشْهَدُونَ وَلاَ يُشْهَدُونَ وَلاَ يُشْهَدُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُشْهَدُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يُفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ». [خ في فضائل أصحاب النبي يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 2651).

\* «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة، قال: «ثُمَّ يَتَخَلَّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَةُ أَحدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَةُ الصحابة (الحديث: 6419).

\* «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ اللَّينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّينَ يلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّينَ يلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّينَ يلُونَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْلِهِمْ قَومٌ يتسَمَّنُونُ ويُحِبُّونَ السَّمَنَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا». [ت الفتن (الحديث: 2302)].

\* «خَيرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَجِينَهُ وَيَجِينُهُ شَهَادَتُهُ\*. [خ في الشهادات (الحديث: 2652)، انظر (الحديث: 6658)، م (الحديث: 6646)، ت (الحديث: 2362)].

\* «خَيرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ

## [قَرۡنَيۡن]

\* قيل لعثمان: ما قال لك ﷺ حين دعاك؟ قال: "إِنِّي نَسِيتُ أَنْ آمُركَ أَنْ تُحَمَّرَ الْقُرْنَيْنِ فإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي
أَنْ يَكُونَ في الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ المُصَلِّي ». [دفي المناسك (الحديث: 2030)].

## [قَرُؤُك]

\* أَن فَاطَمَة بِنِتَ أَبِي حَبِيشَ سَأَلَتِه ﷺ فَشَكَتَ إِلَيهُ اللهِ عَلَيْ فَشَكَتَ إِلَيهُ اللهُ ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ ». [دالطهارة (الحديث: 280)، س (الحديث: 102، 112، 348، 356، 360، 355)].

# [قُرُؤهَا]

\* «طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرُوهَا حَيْضَتَانِ». [دفي الطلاق (الحديث: 2182)، جه (الحديث: 2080)].

## [قَرَؤوا]

\* «أَنَّ الأَمَانَةَ نَرَلَتْ مِنَ السَّمَاءُ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَنَزَلَ القُرْآنُ فَقَرَوُوا القُرْآنَ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَةُ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7276)، راجع (الحديث: 6497)].

## [قُرُون]

\* أتانا ﷺ ونحن نغسل ابنته فقال: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فإذَا فَرَغْتُنَّ فَالْقَى إلَيْنَا حَقْوَهُ فَرَغْتُنَّ فَالْقَى إلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ: أَوْ قَالَتْ حَفْصَةُ: وَقَالَ: أَوْ قَالَتْ حَفْصَةُ: «فَقَالُ: هَا شُعِرْنَهَا إِيّاهُ». قَالَ: أَوْ قَالَتْ حَفْصَةُ: «أَغْسِلْنَهَا ثَلاَثا أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً» قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ عَظِيَّةَ: «مَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةً قُرُونٍ». [س الجنائز (الحديث: 1889)].

\* أتى ﷺ بضب، فأبى أن يأكل منه، وقال: «لا أَدْرِي، لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ». [م في الصيد والذبائح (الحديث: 5015/ 1949/ 48)].

\* (بُعِثْتُ مِنْ خَيرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْناً فَقَرْناً ، حَتَّى

يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَلِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينَهُ، وَيَمِينَهُ، وَيَمِينَهُ أَصَحَابِ النبي (الحديث: 3650)، راجع (الحديث: 2652)].

\* ﴿ خَيرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ: تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيمَانَهُمْ، وَأَيمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ». [خ في الرقاق (الحديث: أَيمَانَهُمْ، وَأَيمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ». [خ في الرقاق (الحديث: 6429)، راجع (الحديث: 6622)].

\* (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ». [ت الشهادات يُسْتَحْلَفُ». [ت الشهادات (الحديث: 2303)].

\* «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثَاً، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّونَ السِّمَنَ، يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا». [ت الشهادات (الحديث: 2302)، راجع (الحديث: 2221)].

\* ﴿ خَيرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَالَّ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي: ذَكَرَ ثِنْتَينِ أَوْ ثَلاَثاً بَعْدَ قَرْنِهِ \_ \_ قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي: ذَكَرَ ثِنْتَينِ أَوْ ثَلاَثاً بَعْدَ قَرْنِهِ \_ ثُمَّ يَخْونُونَ وَلاَ يَفُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُشْتَشْهَدُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ لَيُؤَمَنُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » . [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6695) ، انظر (الحديث: 6695) ، انظر (الحديث: 2651) .

\* ﴿ خَيرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ أَو يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ أَو يَلُونَهُمْ، قال: لا أدري أذكر النبي على بعد قرنين أو ثلاثة، قال: ﴿إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْماً يَخُونُونَ وَلاَ يَقُونَ، وَيَظْهَرُ وَيَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَقُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهُمُ السِّمَنُ \*. [خ في الشهادات (الحديث: 2651)، انظر (الحديث: 2652)، انظر (الحديث: 3650)، م (الحديث: 6422).

\* سئل ﷺ: أي الناس خير؟ قال: "قَوْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَتَبُدُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتُهُ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6416/253/211)، راجع (الحديث: 6416)].

\* سئل ﷺ أي الناس خير؟ قال: "قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ: تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ». أَخُ في الأيمان والنذور (الحديث: 6658)، راجع (الحديث: 2652)].

كُنْتُ مِنَ القَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ". [خ في المناقب (الحديث: 5557)].

\* قال رسول الله ﷺ «مَنْ أَكَلَ طَيِّباً وَعَمِلَ في سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ»، قال رسول الله ﷺ «ويَكُونُ في قُرُونٍ بَعْدِي». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2520)].

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمِّتِي بِأَخْذِ القُرُونِ قَبْلَهَا، شِبْراً بِشِبْرٍ وَذِرَاعاً بِذِرَاعِ »، فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ﴿ وَمَنِّ النَّاسُ إِلاَّ أُولِئِكَ ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7319)].

# [قُرُونَكِ]

\* أن امرأة جاءت إلى أم سلمة. . . فسألت لها النبي عَلَيْهُ . . . قال فيه: "وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَهٌ". [دالطهارة (الحديث: 252)].

## [قُرُونِهَا]

\* «تَأْتِي الإِبلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا، تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلاَفِهَا، وَتَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْظَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعاً أَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَلُورُ، فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا لَاحِديث:

\* «تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيرِ ما كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَهَا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الغَنَمُ هُو لَمْ يُعْطِ فِيهَا عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيرِ ما كَانَتْ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونهَا»، وقال: حقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونهَا»، وقال: «وَلاَ يَأْتِي وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ»، قال: «وَلاَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِشَاقٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ، فَيَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً، قَدْ بَلَّعْتُ»، وَلاَ يَأْتِي بِبَعِيرِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ، فَيْ يَعْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ، فَيْ يَعْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ، فَيْ فَيْقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً، قَدْ فَيْقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً، قَدْ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً، قَدْ فَيْقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً، قَدْ بَلَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُعَاءٌ، بَلَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُعَاءٌ، بَلَعْتُهُ وَلُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً، قَدْ بَلَعْتُهُ، [خَوَلُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً، قَدْ بَلَعْتُهُ، [خِهُ الزَكَاة (الحديث: 1402)، انظر (الحديث: 1402).

\* «ما عَمِلَ آدَمِيٍّ مِنْ عَمَلِ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبُّ إلى الله

من إهراقِ الدَّم، إنها لَتأْتِي يومَ القيامةِ بِقُرُونِها وأشعارِها وأظلافِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ الله بمكانٍ قبل أن يقعَ مِنَ الله بمكانٍ قبل أن يقعَ مِنَ الأرضِ فَطِيبُوا بها نَفْساً». [ت الأضاحي (الحديث: 1328)].

\* «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَّتْ قَطُّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِبٌ بَقَر لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلاَ صَاحِبِ غُنَم لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كُانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَلاَ صَاحِب كَنْزِ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ. يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَصْمَ الْفَحْلِ»، قال رجل: يا رسول الله ﷺ! ما حق الإبل؟ قال: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ». [م في الزكاة (الحديث: 2293/ 988/ 27)].

\* المّا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلاَّ جَعَلَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ ، حَتَّى يَقْضِيَ الله تعالى بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى النَّارِ ؛ وَمَا مِنْ صَاحِبِ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْنَارِ ؛ وَمَا مِنْ صَاحِبِ عَنَى لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتُ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَ فَتُنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصاءُ وَلا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَتْ بَا فَلاَ فَيْبُولُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ أَوْلاَهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ أَخْرَاهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ أُولاَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَوْفَرَ مَا صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَوْفَرَ مَا صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يُؤَدِّي حَقَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَوْفَرَ مَا صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يُؤَدِّي حَقَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَوْفَرَ مَا اللهُ اللهُ عَنْ عَلَوْهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ عليه أُخْرَاهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ أَوْلاَهَا ، حَتَّى يَحْكُمُ الله مَا عَلَى الْمَانَ عَلَيْهُ أَوْلاَهَا ، حَتَى يَحْكُمَ الله مَضَتْ عليه أُخْرَاهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ أَوْلاَهَا ، حَتَّى يَحْكُمَ الله مَضَتْ عليه أُخْرَاهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ أَوْلاَهَا ، حَتَّى يَحْكُمُ الله مَضَتْ عليه أُخْرَاهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ أَوْلاَهَا ، حَتَّى يَحْكُمُ الله مَلْ الْعَلَاقُ اللّهُ عَلَيْهِ أَوْلاَهَا ، حَتَّى يَحْكُمُ الله مَنْ عَلِيهُ أَولاهَا ، حَتَّى يَحْكُمُ الله مَنْ الْقَيْمَةُ عَلَى اللّهُ الْمِي الْعَلِي الْمُ الْمُلَاهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُولُونَ الْمَلِهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

تعالى بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى الْبَعَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ». [د في الزكاة (الحديث: 1658)].

\* «مَا مِنْ صَاحِب كَنْزِ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ أَحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ، فَيُكُوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ عز وجل بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَىَّ الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِب إبل لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيُّهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَنْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَم لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضَتْ [مضَى] عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّار». [م في الزكاة (الحديث: 2289/ 987/ 266)، راجع

\* "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَوْ: وَالَّذِي لاَ إِلهَ غَيرُهُ- أَوْ كَما حَلَفَ ـ ما مِنْ رَجُل تَكُونُ لَهُ إِيلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ عَنَمٌ، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلاَّ أُتِي بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، أَعْظَمَ ما تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيهِ أُولاَهَا، حَتَّى يُقْضَى كُلَّمَا جازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيهِ أُولاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَينَ النَّاسِ». آخ في الزكاة (الحديث: 1460)، انظر (الحديث: 663)، م (الحديث: 617)، انظر (الحديث: 617)). سر (الحديث: 1785).

#### ِ [قُرَى]

\* «آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الإِسْلاَمِ خَرَاباً المَدِينَةُ». [ت المناقب (الحديث: 3919)].

\* «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ المَدِينةُ، تَنْفِي النَّاسَ كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ». [خ في فضائل المدينة (الحديث: 1871)، م (الحديث: 3340)].

\* «عِنْدَ اتِّخَاذِ الأَعْنِيَاءِ الدَّجَاجَ، يَأْذَنُ اللهُ بِهَلاَكِ الْقُرَى». [جه التجارات (الحديث: 2307)].

#### [قِرَى]

\* «أَيُّمَا رَجُلِ أَضَافَ قَوْماً فأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوماً فإنَّ نَصْرَهُ حَقِّ علَى كُلِّ مُسْلِم حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ فإنَّ نَصْرَهُ حَقِّ علَى كُلِّ مُسْلِم حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ». [د في الأطعمة (الحديث: 3751)].

# [قُرئتًا]

\* كنت أقود برسول الله عَلَيْ ناقته في السفر فقال لي : 

«يَا عَقْبَةً ، أَلاَ أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا» ، فعلمني :

﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴾ و﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النّاسِ ﴾
قال : فلم يرني سررت بهما جداً ، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس ، فلما فرغ على من الصلاة التفت إليَّ ، فقال : «يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ؟» .

[د في الوتر (الحديث: 1462) ، س (الحديث: 5453 ، 5455)].

#### [قَرْئِهَا]

\* إن أم حبيبة استحيضت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله عَلَيْ قال: ﴿لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا رَكْضَةُ مِنَ الرَّحِم لِتَنْظُرُ قَلْرَ قَرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَقٍ». [س الحيض والاستحاضة (الحديث: 354)، تقدم (الحديث: 209)].

#### [قِرِّي]

\* أن أم ورقة بنت نوفل قالت: لما غزا الله بدراً قالت: قلت له: ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله عز وجل أن يرزقني شهادة، قال: «قِرِّي في بَيْتِكِ، فإنَّ الله تعالى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ». [دالصلاة (الحديث: 591)].

[قَريب]

\* «أَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَلاَ تَأْخُذُكُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ». [جه الحدود (الحديث: 2540)].

\* «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ، أَو بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ: عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2488)].

\* «إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِائَةً إِلاَّ وَاحِداً، إِنَّهُ وتْرٌ يُحِبُّ الْوتْرَ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهِيَ: اللهُ، الْوَاحِدُ، الصَّمَدُ، الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْحَقُّ، السَّلاَمُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الرَّحْمنُ، الرَّحِيمُ، اللَّطِيفُ، الْخَبيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْبَارُ، الْمُتَعَالُ، الْجَلِيلُ، الْجَمِيلُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْقَادِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيُّ، الْحَكِيمُ، الْقَريبُ، الْمُجِيبُ، الْغَنِيُّ، الْوَهَابُ، الْوَدُودُ، الشَّكُورُ، الْمَاجِدُ، الْوَاجِدُ، الْوَالِي، الرَّاشِدُ، الْعَفُو، الْغَفُورُ، الْحَلِيمُ، الْكَرِيمُ، التَّوَّابُ، الرَّبُّ، الْمَجِيدُ، الْوَلِيُّ، الشَّهيدُ، الْمُبينُ، الْبُرْهَانُ، الرَّءُوفُ، الرَّحِيمُ ، الْمُبْدِيءُ ، الْمُعِيدُ ، الْبَاعِثُ ، الْوَارِثُ، الْقَوِيُّ، الشَّدِيدُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، الْبَاقِي، الْوَاقِي، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، الْمُقْسِطُ، الرَّزَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ، الْمَتِينُ، الْقَائِمُ، الدَّائِمُ، الْحَافِظُ، الْوَكِيلُ، الْفَاطِرُ ، السَّامِعُ، الْمُعْطِى، الْمُحْيى، الْمُمِيتُ، الْمَانِعُ، الْجَامِعُ، الْهَادِي، الْكَافِي، الأَبَدُ، الْعَالِمُ، الصَّادِقُ، النُّورُ، الْمُنِيرُ، التَّامُّ، الْقَدِيمُ، الْوِتْرُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ». [جه الدعاء (الحديث: 3861)].

\* (إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ: الْكَلاَمُ وَالْهَدْيُ، فَأَحْسَنُ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَاتِ الأَمُونِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ الأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ، أَلاَ إِنَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَإِنَّمَا اللَّمَدِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ. أَلاَ إِنَّمَا الشَّقِيُ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ. أَلاَ إِنَّ مَا الشَّقِيُ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أَلْهَ مِن كُفْرٌ أَمُّ اللهِ فَيُونِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُونٌ، وَلاَ يَحِلُ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَسِبَابُهُ فُسُونٌ، وَلاَ يَحِلُ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَسِبَابُهُ فُسُونٌ، وَلاَ يَحِلُ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَسِبَابُهُ فُسُونٌ، وَلاَ يَحِلُ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَلِاَ الْمُؤْنِ كُفُرُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ. وَيُقَالُ لِلْكاذِبِ: كَذَبَ وَفَجَرَ. أَلاَ وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَاباً». [جه السنة (الحديث: 46)].

\* (السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ الله ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ ، وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ الله ، بَعِيدٌ مِنَ الله ، بَعِيدٌ مِنَ الله ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ ، ولَجَاهِلٌ سَّخِيُّ أَحَبُ إِلَى الله عَزَ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ » . [ت البر والصلة (الحديث: 1961)].

\* عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون . . . فانصرف رسول الله على وقد تجلت الشمس فخطب الناس، وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ»، ولغطَ نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: «ما مِنْ شَيءٍ لَمْ أَكُن أُريتُهُ إلاَّ قَدْ رَأَيتُهُ في مَقَامِي هذا، حَتَّى الجَنَّةَ وَالنَّارِ، وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتنُونَ في القُبُورِ ، مِثْلَ \_ أَوْ قَرِيبَ مِنْ \_ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: ما عِلْمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ، أَوْ قَالَ: المُوقِنُ \_ شَكَّ هِشَامٌ \_ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ عَيْكُم، جاءَنَا بِالبِّيِّنَاتِ وَالهُدَى، فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا واتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحاً، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كَنْتَ لَتُؤْمِن بِهِ، وَأَمَّا المُنَافِقُ، أَوْ قالَ المُرْتَابُ \_ شَكَّ هِشَامٌ \_ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرَى، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُ». [خ في الجمعة (الحديث: 922)، راجع (الحديث: 86)].

\* كنا معه ﷺ، فكنا إذا أشرفنا على واد، هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي ﷺ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ عَائِباً، إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تبارك اسمهُ وتَعَالى عَائِباً، إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، تبارك اسمهُ وتَعَالى جَدُّهُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2992)، انظر (الحديث: 4205)، (الحديث: 3824)، ح (الحديث: 3824).

\* «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَينَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ. وَحَتَّى يُبْعَثَ

دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ العِلمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ، وَهوَ القَتْلُ. وَحَتَّى يَكْثُرُ فِيكُمُ المَالُ، فَيَفِيضَ حَتَّى يُهمَّ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيهِ: لأ أَرَبَ لِي بهِ. وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ في البُنْيَانِ. وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيتَنِي مَكَانَهُ. وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ - يَعْنِي - آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَنْهَا لَزِ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كُسَبَتْ فِي إِينَنِهَا خَيْراً ﴾ [الأنعام: 158]. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَينَهُمَا، فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا». [خ في الفتن (الحديث:

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّالُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7271/ 877/ 89)].

\* "مَا مِنْ شَي عُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي هذا، حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفتَنُونَ فِي الْقَبُورِ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبَ مِنْ - فِتْنَةِ اللَّجَّالِ - يُؤْتَى أَمَّدَكُم فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ أَوِ اللهُومِنُ، فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ أَوِ اللهُ مَوقِنُ، فَيَقُولُ: هُو مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنا بِالبَيِّنَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنًا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحاً، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِناً، وَأَمَّا المُنَافِقُ أَو المُرتَابُ، فَيقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ». [خ في الوضوء (الحديث: 184)، جه (الحديث: 186).

\* مات ميت من آل رسول الله على ، فاجتمع النساء يبكين عليه ، فقام عمر ينهاهن ويطردهن ، فقال على الله المحين عليه ، فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ ، وَالْقَلْبَ مُصَابٌ ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ » . [س الجنائز (الحديث: 1858)، جه (الحديث: 1587) ، جه (الحديث: 1587) ،

\* «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيَا»، فإن رأى أحد قصها، فيقول: «ما شَاءَ اللهُ»، فسألنا يومًا فقال: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا»، قلنا: لا، قال: «لكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَين أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْض المُقَدَّشَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جالِسٌ، وَرَجُلٌ قائِمٌ، بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ»، قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنّهُ يُدْخِلُ ذلِكَ الكَلُّوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفعَلُ بشِدْقِهِ الآخَر مِثْلَ ذلِكَ، وَيَلتَئِمُ شِدْقُهُ هذا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلتُ: ما هذا؟ قالا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرِ، أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هذا، حَتَّى يَلتَثِمَ رَأْسُهُ، وَعادَ رَأْسُهُ كما هُوَ، فَعَادَ إِلَيهِ فَضَرَبَهُ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا، حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهَر مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ، عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ ـ قَالَ يَزِيدُ وَوَهُبُ بْنُ َّجَرِيرٍ ، عَنْ جَرِير بْن حَازِم \_ وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ، فَأَفْبَلَ الرُّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمى الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءَ لِيَخْرُجَ رَمى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كما كانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ قالاً: انْطلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفي أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي في الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلاَنِي دَاراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رجالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَاراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، فِيهَا شُيوخٌ وَشَبَابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُمانِي اللَّيلَةَ، فَأَخْبرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قالاً: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ

الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالذِي رَأَيتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيلِ، وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في النَّهَر آكِلُو الرِّبا، وَالشَّيخُ في أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلُهُ فَأَوْلاَدُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالِكٌ خازنُ النَّار، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلتَ دَارُ عامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جبْريلُ، وَهذا مِيكائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قالاً: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلتُ: دَعَانِي أَدْخُل مَنْزلِي، قالاً: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلهُ، فَلَو اسْتَكْمَلتَ أَتَيتَ مَنْزِلَكَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1386)، راجع (الحديث: 845)].

قَريباً

# [قَرِيباً]

\* أن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام، وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء فقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ قالت برأسها: أن نعم، فلما انصرف ﷺ حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «مَا مِنْ شَيءٍ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيتُهُ في مَقَامِي، حَتَّى الجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَأُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتَنُونَ فِي القُبُورِ قَرِيباً مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، فَأَمَّا المُؤْمِنُ أَو المُسْلِمُ - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: مُحمَّدٌ جَاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحاً عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ، وَأَمَّا المُنَافِقُ أَو المُرْتَابِ لِا أَدْرِي أَيَّ ذلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ـ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرى، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلتُهُ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7287)، راجع (الحديث: 86)].

\* «إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجاً، طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَّى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرهَا قَريباً». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7309/ 118/2941)، د (الحديث: 4310)، جه (الحديث: 4069)].

\* «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا، قَرِيباً مِنْهَا،

وَالسِّقْطُ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ». [د في الجنائز (الحديث: 3180)، ت (الحديث: 1031)، س (الحديث: 1947، 1941، 1942)، جه (الحديث:

 \* (غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، وَهُوَ يُريدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلاَ أَحَدٌ بَنَى بُيُوتاً وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلاَ أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظَرُ ولاَدَهَا، فَغَزَا، فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاَةَ العَصْرِ، أَوْ قَريباً مِنْ ذلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبسها عَلَينًا ، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ ، فَجَمَعَ الغَنَائمَ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً ، فَليُبَايعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ ، فَلَزقَتْ يَدُ رَجُل بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَليُبَايعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَينِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَجَاؤُوا بِرَأْسِ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَّتْهَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الغَنَائِمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَأَحَلُّهَا لَنَا». [خ في فرض الخمس (الحديث: 3124)، راجع (الحديث: 1757، 5157)، م (الحديث: 4530)].

\* قال أبو موسى الأشعري: لما غزا على خيبر . . . أشرف الناس على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير... فقال ﷺ: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غائِباً ، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعاً قَرِيباً ، وَهُوَ مَعَكُمْ». وأنا خلف دابة رسول الله ﷺ، فسمعنى وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيس»، قلت: لبيك رسول الله، قال: «أَلاَ أَدُلَّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْز مِنْ كُنُوز الجَنَّةِ»، قلت: بلى يا رسول الله، فـداك أبـي وأمـي، قـال: «لاَ حَـوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إلاَّ بالله». [خ في المغازي (الحديث: 4205)، راجع (الحديث:

\* كنا مع النبي على في سفر، فكنا إذا علونا كبّرنا، فقال: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً ، تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً قَريباً»، ثم أتى وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي:

«يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيس، قُل لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِن كُنُوزِ الَّجَنَّةِ»، أو قال: «أَلاَ أَدُلُك؟». [خ في التوحيد (الحديث: 7386)، راجع (الحديث: 2002)].

\* (لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فئتان، فَيَكُونَ بَينَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْغَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيباً مِن ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ الحديث: 3609)، راجع (الحديث: 3609)، راجع (الحديث: 38)، م (الحديث: 7272)، ت (الحديث: 2218)].

# [قَريبَهُ]

\* (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمَّهِ وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنها إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْراً مِنْهُ، أَلاَ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ، تُخْرِجُ الْخَيِيثَ، لاَ تَقُومُ السَّاعةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا. كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا. كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْمَدِيدِ». [م في الحج (الحديث: 3339/ 1381/

### [قَرْيَة]

\* «آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الإِسْلاَمِ خَرَاباً المَدِينَةُ». [ت المناف (الحديث: 3919)].

\* أتيت النبي ﷺ فقلت: أصابتنا سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت

لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: «أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ». [دني الأطعمة (الحديث: 808)].

\* ﴿ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ». [خ في فضائل المدينة (الحديث: 1871)، م (الحديث: 3340)]. \* ﴿ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخَا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُريدُ؟

قَالَ: أُرِيدُ أَخاً لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُهَا؟ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُهَا؟ قَالَ: لاَ غَيْرَ أَنِّي أَخْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجُلَّ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6495/ 2567/

\* "أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَجَعَلَ يَسْأَلُ: هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَأَتَى رَاهِباً فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ، فَقَتَل الرَّاهِبَ، ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ، ثُمَّ حَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ لِلَّى قَرْيَةٍ فِيهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَذْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَنَأَى بِصَدْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ، الطَّرِيقِ أَذْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَنَأَى بِصَدْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِيرٍ، فَجُعِلَ مِنْ فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِيرٍ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا " وفي رواية: "فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ: أَنْ تَبَاعَدِي، وَإِلَى هَذِهِ: أَنْ تَقَرَّبِي " . [م في التوبة (الحديث: 6940/ 000/ 74)، راجع (الحديث: 6939)].

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد، مع رسول الله على فلما تأيمت خطبني عبد الرحمٰن بن عوف . . . وخطبني على على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّثت أنه على قلل قال: «مَنْ أَحبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ»، فلما كلمني على قلت : أمري بيدك، فأنكحني من شئت، فقال: «انْتقلِي إلَى أُمِّ شَرِيكِ»، وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل، فقال: «لاَ تَفْعَلِي، إِنَّ أُمَّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ النَّوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا للْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا يَنْكَشِفَ النَّوْمُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا

تَكْرَهِينَ، وَلَكِن انْتَقِلِي إِلَى ابْن عَمُّكِ، عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»، فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، ينادى: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت معه عليه الكية، فكنت في صف النساء التي تلى ظهور القوم، فلما قضى على صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك ويقول: «لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَّهُ"، ثم قال: «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟"، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إنِّي، وَاللهِ، مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْيَةِ وَلاَ لِرَهْيَةِ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَنَّ تَمِيماً الدَّارِيُّ، كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي؛ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْريَّةٍ، مَعَّ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَحْمِ وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْراً فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُواً إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِينَ [حَتَّى] مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ. مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ [فَقَالَتْ]: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقاً، وَأَشَدُّهُ وِثَاقاً. مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ، بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ، مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرى، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَب، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةُ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ. لاَ يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْناً: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالْأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً ، وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْل

بَيْسَانَ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُشْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَريَّةِ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْن زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْغَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِي كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الأَرْضِ فَلاَ أَدَعُ قَرْيَةً إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا. كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً، أَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيدِهِ السَّيْفُ صَلْتاً يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا»، قالت: قال على المنبر: «هَذِهِ طَيْبَةُ، وطعن بمخصرته في المنبر: «هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ. هَذِهِ طَيْبَةُ»، يعنى: المدينة «أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثُتُكُمْ ذلِك؟»، فقال الناس: نعم، «فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَن الْمَدِينَةِ وَمَكَّةٌ، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمُ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَل الْمَشْرقِ، مَا هُوَ» وأوما بيده إلى المشرق. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7312/ 2942/ 119)، د (الحديث: 4326، 4327)، ت (الحديث: 2253)، جه (الحديث: 4074)].

\* ﴿إِن مُوسى قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَعِ اللهُ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَعِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ يَا رَبِّ فَكَيفَ لِي اللهُ اللهُ عَلَيهُ عَلَيهُ لَي

بهِ؟ قالَ: تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَلِ، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهِوَ ثُمَّ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ في مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَّيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَناما، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْرِ، فَاتَّخَذَ سَبيلَهُ في البَحْر سَرَباً ، وَأَمْسَكَ اللهُ عَن الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِي صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قالَ مُوسى لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَما أَنْسَانِيهِ إلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ سبيلَهُ في البَحْرِ عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً، وَلِمُوسِي وَلِفَتَاهُ عَجَباً، فَقَالَ مُوسِي: ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغى، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِى ثَوْباً ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى ، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَّمُ؟! قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلْمَ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْم مِنَّ عِلم اللهِ عَلَّمَكَ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجُّدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِى لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْرِ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بغَير نَوْلِ، فَلَمَّا رَكِبَا في السَّفِينَةِ، لَمْ يَهْجَأُ إِلاَّ وَالْخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بالقَدُوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: لاَ تُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَكَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسى

نِسْيَاناً ، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمُ اللهِ، إلاَّ مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْ هذا البَحْرِ، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، إذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلاَماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بِغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إَنَّكَ لَّنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأُولَى، قالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَيُوا أَنْ يُضَيِّفُو هُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقامَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيْنَيْكُ ۚ \_ إِلَــى قَــوْلِــهِ \_ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [78\_ 82]»، فقال رسول الله ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِما». [خ في التفسير (الحديث: 4725)، راجع (الحديث: 122)].

\* «أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ العِلمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ مُواَ عَلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَي رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، شُفِيانُ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بِهِ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَجْعَلُهُ فِي مِحْتَلٍ، حَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ، وَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِحْتَلٍ، مَيثُما قَالَتَ فَهُو ثَمَّهُ، وَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِحْتَلٍ، مَيثُما قَالَتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِحْتَلٍ، وَكَيْلٍ مُوسَى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَهُرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَلَا لِفُتَاهُ يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَلِيلَةِمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفْتَاهُ: آتِنَا مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمْرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ : مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمْرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ اللهُ فَتَاهُ الْمُوسَ النَّهُ مَالَ لَهُ فَتَاهُ الْمُؤَاهُ الْمُؤَاهُ اللَّهُ الْ لَهُ الْكُولُ لَهُ فَتَاهُ الْعُلَقَالَ لَهُ الْمَا لَوْلُولُ اللَّهُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْمُ الْمُؤَاهُ اللْهُ الْمُؤَالَ الْمُؤَالَ الْمُولُ الْمُؤَالَ الْمُؤَالَ الْمُؤَاهُ الْمُؤَاهُ الْمُؤَاهُ الْمُؤَاهُ الْمُؤَالَ الْمُؤَالُ الْمُولَةُ الْمُؤَالَ الْمُؤَالَ الْمُؤَاهُ الْمُؤَاهُ الْمُؤَاهُ الْكُولُ الْمُؤَاهُ الْمُؤَاهُ الْمُؤَاهُ الْمُؤَاهُ الْمُؤَاهُ الْع

أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْر عَجَباً، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ مُوسِى فَرَدَّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَّمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَلِ أَتَّبِعُكُ؟ قَالَ: َ ﴿قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ لَكُنَّا وَكَيْفَ نَصْبُرُ عَلَى مَا لَوْ يُحِطُّ بِهِ، خُبْرًا \_ إِلَى قَوْلِهِ \_ أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 \_69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَير نَوْلِ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتين، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرَ، إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً ، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسَى إِلاَّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلاَم يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ برَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بيَّدِهِ هَكَذَا \_ وَأَوْمَا سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَّهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا \_ وَأَشَارَ

سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْحِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهِمْ، لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأْنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُ ﷺ: - وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرِهِمَا - قَالَ سُفيَانُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ - يَرْحَمُ اللهُ مُلينَا مِنْ أَمْرِهِمَا ". [خ ني مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا". [خ ني أحاديث الخياء (الحديث: 3401)].

\* أنه ﷺ سئل عن الثمر المعلق فقال: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذِ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْنًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْفَرْعِيَّ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْفَطْعُ»، وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكر غيره، قال: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كَانَ مِنْها في طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفُها سَنَةً، فإنْ جاءَ طالِبُها في فادْفَعْها إلَيْهِ، وإن وإن لم يَأْتِ فَهِيَ لَكَ، وما كَان في الشَعْه الْخَرابِ يَعْني فَفِيها وَفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». [د في اللقطة (الحديث: 1289)، س (الحديث: 1289)، س

\* ﴿ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَنْتُمُوهَا ، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا ، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا ، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا ، وَأَيْمَا فَيهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيُهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَلَيْهَا وَلَهُ ، فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ » . [م في الجهاد والسير (الحديث: وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ » . [م في الجهاد والسير (الحديث: 4549/ 1756/ 47)) . (الحديث: 3036)].

\* «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُم فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لله وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُم ». [د في الخراج (الحديث: 3036)، جه (الحديث: 2428)].

\* "غَزَا نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِياءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ، وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلاَ أَحَدٌ بَنَى بُيُوتاً وَلَمْ يَرْفَعْ سُفُوفَهَا، وَلاَ أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَما أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظَرُ وِلاَدَهَا، فَعَزَا، فَذَنَا مِنْ القَرْيَةِ صَلاَةَ العَصْرِ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَينا، فَحُبسَتْ حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيهِ، فَجَمَعَ الغَنَائمَ عَلَينا، فَحُبسَتْ حَتَّى فَتَحَ الله عَليهِ، فَجَمَعَ الغَنَائمَ

فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فَلَيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلِّ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلِ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلَيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، وَجُلِ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَلَيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلَزُوقَتْ يَدُ رَجُلَينِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ، فَجَاؤُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ، فَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الغَنَائِمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الغَنَائِمَ، رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَأَكَلَتْهَا لَنَا». [خ ني فرض الخمس ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَأَحَلَّهَا لَنَا». [خ ني فرض الخمس (الحديث: 1757، 1757) (الحديث: 4530)].

\* «قامَ مُوسى خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إلَيهِ، وَأَوْحِي إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَين، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَي رَبِّ، كَيفَ السَّبيلُ إِلَيهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ خُوتاً في مِكْتَلِ، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فاتَّبعْهُ، قالَ: فَخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَمَعَهُمَا الحُوثُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلاَ عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ»، وفي رواية: «وَفي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا الحَياةُ، لاَ يُصِيبُ مِنْ مَائِهَا شَيِّ إِلاَّ حَيِيَ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ ماءِ تِلكَ العَين، قالَ: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ المِكْتِلِ فَلَخَلَ البَحْرَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ مُوسى قالَ لِفَتَاهُ: ﴿ وَالِّنَا غَدَّاءَنَا ﴾ [الكهف: 62] الآية، قالَ: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ ما أُمِرَ بهِ، قالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ ﴾ [الـكـهـف: 63] الآيَةَ، قالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ في آثَارِهِمَا، فَوَجَدَا في البَحْر كالطَّاق مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً، وَلِلحُوتِ سَرَباً، قالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، إذا هُمَا بِرَجُلِ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، قال: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ هَل أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً. قالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى إِنَّكَ عَلَّى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ. قالَ: بَل أَتَّبِعُكَ، قَالَ: فَإِنِّ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى

أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ في سَفِينَتِهِمْ بَغَير نَوْلِ، يَقُولُ: بغَير أَجْر، فَرَكِبَا السَّفِينَة. قَالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَحْرَ، فَقَالَ الخَضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلمِي وَعِلمُ الخَلائِق في عِلم اللهِ، إلاَّ مِقْدَارُ ما غَمَسَ هذا العُصْفورُ مِنْقَارَهُ، قالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسى إِذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قَدُوم فَخَرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿لَقَدْ جِنْتَ﴾ [الكهف: 71] الآيَةَ، فَانْطَلَقَا إِذَا هُما بِغُلاَم يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكيَّةً بَغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكُراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لِّنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً \_ إِلَى قَوْلِهِ \_ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: إنَّا دَخَلنَا هذهِ القَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبُّكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً»، قال ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِما»، وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً، وأما الغلام فكان كافراً. [خ في التفسير (الحديث: 4727)، راجع (الحديث: 74، 122)].

\* (قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ لِي بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فِي مِحْتَلِ، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُو، ثُمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعْهُ فَتَاهُ، وَهُو يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام، حُوتاً فِي مِحْتَلِ، وَانْطَلَقَ هُو وَفَتَاهُ يَمْ شَيَالِ حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَةَ، فَرَقَدَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلام، وَقَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوثُ فِي الْمِحْتَلِ، عَالَمِ كُتَلِ، عَلَيْهِ السَّلام، وَقَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوثُ فِي الْمِحْتَلِ، عَلَيْهِ السَّلام، وَقَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوثُ فِي الْمِحْتَلِ، وَانْطَلَقَ هُو وَقَتَاهُ اللّهُ السَّلام، وَقَتَاهُ وَقَتَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلام، وَقَتَاهُ وَقَتَاهُ وَقَتَاهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمَ الْمَحْرَةَ وَقَالَهُ اللّهُ فِي الْمِحْرَةِ فِي الْمِحْتَلِ، وَأَمْسَكَ اللهُ خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ، فَسَقَطَ فِي الْبُحْرِ، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ، فَسَقَطَ فِي الْبُحْرِ، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ

عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلاَمُ ﴿ قَالَ لِفَتَنْهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَد لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا﴾ [السكهف: 62]، قَسَالَ: وَلَسَمْ يَنْصَبْ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَاۤ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطُانُ أَنْ أَذَكُرُمُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَبَا﴾ [الكهف: 63]، قَالَ مُوسَىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَذَا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64]، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَةَ فَرَأَى رَجُلاً مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى، عَلَيُّهِ السَّلاَّمُ: ﴿ هُلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ إِنَّ فَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ إِنَّ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ تُحِطُ بِدِ خُبْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ مَا لَرَ تُحِطُ بِدِ خُبْرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا (أَنَّ) ﴿ [الكهف: 66 ـ 69]، قَالَ لَهُ الْحَضِرُ: ﴿ فَإِن أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ إِ أُمْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: 70]، قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونًا بِغَيْرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا . ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّا ۗ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسُرًا ﴿ إِلَّهُ ﴾ [الكهف: 71\_73]، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلاَّمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلُهُ ۚ فَقَالَ مُوسَى: ﴿أَفَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَقْسِ لَقَدُ حِنْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿ ﴿ فَهُ قَالَ أَلَرْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (١٠٠٠) [الكهف: 74\_ 75]؟ قَالَ: وَهَاذِّهِ

تُصَاحِبَنَّى قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا ﴿إِنَّ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ فَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَالًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَامَةً قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ( الكهف: 76 \_ 77]، يَقُولُ مَائِلٌ، قَالَ ٱلْخَضِرُ بِيَدِهِ هَاكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً، قَـــالَ: ﴿قَالَ هَنَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنْبَتْكُ بِنَأُوبِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع غَلَيْهِ صَبْرًا (إليه) [الكهف: 78]»، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»، قال: وقال ﷺ: «كَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً»، وقال: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ». [مَ في الفصّائل (الحديث: 6113/ 2380/ 170)].

\* «قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأَحْرِقَتْ، فَأَوْحى اللهُ إِلَيهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ فَأَحْرِقَتْ، فَأَوْحى اللهُ إلَيهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأَمْمِ تُسَبِّحُ الله». آخ في الجهاد والسير (الحديث: 3019)، انظر (الحديث: 6810)، م (الحديث: 6810)، حد (الحديث: 6232)،

\* (كانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ يَسْعَةً وَيَسْعِبِنَ إِنْسَانًا، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِباً فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: هَل مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لاَ، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اثْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ العَدَابِ، فَأُوْحى اللهُ إِلَى هذهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَقَالَ: قِيسُوا ما وَأَوْحى اللهُ إِلَى هذهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا ما وَأَوْحى اللهُ إِلَى هذهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا ما وَأَوْحِى اللهُ إِلَى هذهِ أَقْرَبُ بِشِبْرٍ، فَعُفِرَ لَهُ». [خ ني أَحاديث: 6939، عَد (الحديث: 6939)].

\* «لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوَيٍّ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةٍ». [د في الأَفْضِية (الحديث: 2367)].

\* «مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ في قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلاَّةُ

إِلاَّ قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانْ، فَعَلَيْكَ بالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذُّبُ الْقَاصِيَةَ». [دالصلاة (الحديث: 547)، س (الحديث: 846)].

\* «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلامُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ، أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقَيلَ: فَجَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ، فَأَرْسَلَ لَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هذهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قالَ: أُخْتِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهَا فَقَالَ: لاَ تُكذّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أَخْتِي، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيرِي وَغَيركِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيهِ فَقَامَ إِلَيهِا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَتُصَلِّي وَالْمِورَ (الحديث: وَأَحْصَ بِرِجْلِهِ». [خ في البيوع (الحديث: 2013)، انظر (الحديث: 2635، 3358، 3358، 5084)

### [قَرْيَتِهِ]

\* أن مولى للنبي على مات، وترك شيئاً، ولم يدع ولداً، ولا حميماً، فقال على: «أَعْطُوا مِيرَاثُهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ». [د في الفرائض (الحديث: 2902)، ت (الحديث: 2105)، جه (الحديث: 2733)].

\* كنا معه على ، يوم الفتح ، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليسرى ، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى ، وجعل الزبير على المجنبة فقال: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، ادْعُ لِي الأَنْصَارَ» ، فدعوتهم ، فقال: «يَا أَبَا هُرَيْرَة ، ادْعُ لِي الأَنْصَارَ» ، فدعوتهم ، فجاؤوا يهرولون ، فقال: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، هَلْ فجاؤوا يهرولون ، فقال: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، هَلْ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَداً أَنْ تَحْصِدُوهُمْ حَصْداً» ، وأخفى إذا لَقِيتُمُوهُمْ غَداً أَنْ تَحْصِدُوهُمْ حَصْداً» ، وأخفى بيده ، ووضع يمينه على شماله ، وقال: «مَوْعِدُكُمُ بيده ، ووضع يمينه على شماله ، وقال: «مَوْعِدُكُمُ قال: وصعد الله المرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه ، قال: وصعد الله المنافوا الله ، أبيدت قال: وبيش بعد اليوم ، فقال أبو سفيان ، فقال أبو سفيان ، قال يَعْدَ : «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، فقال الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ، فقال الأنصار : أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ،

ورغبة في قريته، ونزل الوحي عليه ﷺ فقال: "قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَدَتُهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، أَلَا مُحَمَّدٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَسُولُهُ، هَا السَّمِي إِذا لَّ فَلَاكُمْ، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ، وَالْوا: والله، مَا قلنا إلا ضنا بالله والممات مَمَاتُكُمْ، قالوا: والله، ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله، قال: "فَإِنَّ الله وَرَسُولَهُ ﷺ، يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4600/4600/1780)].

\* وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضِ الطَّعَامَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَصْنَعُ طَعَاماً فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي؟ فَأَمَرْتُ بِطَعَام يُصْنَعُ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ، فَقُلْتُ: الدَّغُوةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: سَبَقْتَنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةً، فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْن، وَبَعَثَ خَالِداً عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيُّدَةَ عَلَى الْحُسَّر، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَتِيبَةٍ، قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي، فَقَالَ: «أَبُو هُرَيْرَةً!»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيُّ». زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ: فَقَالَ: «اهْتِفْ لِي بَالأَنْصَارِ» قَالَ: فَأَطَافُوا بِهِ، وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشاً لَهَا، وَأَتْبَاعاً، فَقالُوا: نُقدِّمُ هؤلَاءِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهِمْ»، ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ، إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: "حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا»، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَداً إِلَّا قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ »، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ ، بَعْضُهُمْ لِبَعْض : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِّهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ

إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا، فَإِذَا جَاءَ، فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى ينْقَضِيَ الْوَحْيُ، فَلَمَّا قُضِيَ [انْقَض] الْوَحْيُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ»، قَالُوا: لَبَّيْكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ»، قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ، قَالَ: «كَلَّا، إنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»، فَأَقْبَلُوا إلَيْهِ يَبْكُونَ، وَيَقُولُونَ: واللَّهِ، مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ»، قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ، قَالَ: وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَر، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَأَتَى عَلَى صَنَم إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، قَالَ: وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْسٌ، وَهُوَ آخِذٌ بسِيَةِ الْقَوْس، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَم جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ، وَيَقُولُ: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْمَدُ الله، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو. [م في الجهاد والسير (الحديث: 4598/ 1780/ 84)].

## [قُريش]

\* أصبح على الْجَنَّة وَ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّة قَطُّ إِلاَّ سَمِعْتُ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّة وَمَا دَخَلْتُ الْجَنَّة قَطُّ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، دَخَلْتُ البَارِحَةَ الْجَنَّة فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، فأتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: إَنَا عَرَبِيٌّ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ فقالوا: لِرَجُلِ مِنَ الْعَرْبِ، فَقُلْتُ: أَنَا عَرَبِيٌّ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قَلْتُ: أَنَا عُرَبِيٌّ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةٍ مُحمّدٍ، قُلْتُ: أَنَا مُحمّدٌ لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: يا لَعُمَرَ بنِ الْخَطّابِ»، فقال بلال: يا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بنِ الْخَطّابِ»، فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط، إلا توضأت عندها ورأيت أن لله عليً ركعتين، فقال عَلَيْ "بِهِما". [ت المناف (الحديث:

\* «أَلاَ تَعْجَبُونَ كَيفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيشٍ وَلَعْنَهُمْ؟ يَشْتِمُونَ مُذَمَّماً وَيَلعَنُونَ مَذَمَّماً، وَأَنَّا مُحَمَّدٌ». [خ في المناف (الحديث: 3533)].

\* أن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل خداً? في حجته، قال: "وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً»، ثم قال: "نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيفِ بَنِي كِنَانَةَ المُحَصَّبِ، حَيثُ قَاسَمَتْ قُريشٌ عَلَى الكُفرِ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3058).

\* أن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً، في حَجَّتِهِ؟ قال: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً»، ثم قال: «نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ». [د في الفرائض (الحديث: تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ». [د في الفرائض (الحديث: 2010)].

\* ﴿إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى فَرَيْش، فَرَيْش، فَرَيْش، وَاصْطَفَى هَاشِماً مِنْ قُرَيْش، واصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم». [ت المنافب (الحديث: 3606)، راجع (الحديث: 3605)،

\* أن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي على النبي على النبي على فسمعته يقول: «إِنَّ هذَا الأَمْرَ لاَ يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً»، قال: ثم تكلم بكلام خفي عليَّ، قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرِيْشٍ». [م في الإمارة (الحديث: 4682/ 1821/ 6)].

\* أن جابر بن سمرة قال: سمعته على يوم الجمعة، عشية رجم الأسلمي، قال: «لا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»، وسمعته يقول: «عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَبَحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيْضَ، بَيْتَ كِسْرَى»، أَوْ آلِ كِسْرَى»، وسمعته يقول: «إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ كَذَّابِينَ، فَاحْذَرُوهُمْ، وسمعته يقول: «إِذَا أَعْظَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْراً، فَلْبَبْدَأُ بِنَفْسِهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ»، وسمعته يقول: «أَنَا أَعْظَى اللهُ أَحَدَكُمْ الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ». [م في الإمارة (الحديث: 4688/ 10)، انظر م (الحديث: 5958)].

\* أن جابراً قال: قال ﷺ: «يكونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيراً»، فقال كلمة لم أسمعها، فقال لي ﷺ أنه قال: «كُلُّهُمْ

407

مِنْ قُريش». [خ في الأحكام (الحديث: 7222، 7223)، م (الحديث: 4683)].

\* أن رجلاً قال: سمعته ﷺ في حجة الوداع أمر الناس، ونهاهم، ثم قال: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟» قالوا: اللهم نعم، ثم قال: «إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرِيْشٌ عَلَى المُلْكِ فِيمَا بَيْنَهَا وَعَادَ الْعَطَاءُ، أَوْ كَانَ رُشَاً فَدَعُوهُ». [دفي الخراج (الحديث: 2959)].

\* أن عائشة قالت: عبث ﷺ في منامه، فقلنا: صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعله، فقال: «الْعَجَبُ الْعَبَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى منامك لم تكن تفعله، فقال: «الْعَجَلِ مِنْ أُمَّتِي يَوُمُّونَ هَذَا البَيْتَ [بِالْبَيْتِ] بِرَجُلٍ مِنْ فُرَيْشٍ، قَدْ لَجَاً بِالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ»، فقلنا: إن الطريق قد يجمع الناس، قال: «نَعَمْ، فيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ، يَهْلِكُونَ مَهْلَكا وَاحِداً، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى، يَهْلِكُونَ مَهْلَكا وَاحِداً، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى، يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَى نِبَّاتِهِمْ». [م في الفنن وأشراط الساعة (الحديث: 7173/ 2884/8)].

\* «إنَّ عَمْرَو بنَ العَاصِ مِنْ صَالحِي قُرَيْشٍ». [ت المناقب (الحديث: 3845)].

\* أَنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ كَتَبُوا إِلَى ابنِ أُبَيِّ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَهُ الأَوْتَانَ مِنَ الأَوْسِ وَالْـخَزْرَجِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِالمَدِينَةِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ: إِنَّكُمُّ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا، وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بَأْجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُم، فَلَمَّا بَلَغَ ذلِكَ عَبْدَ اللهِ بِنَ أُبَيَّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الأوْثَانِ اجْتَمَعُوا لِقِتَالِ النبي ﷺ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُمْ فَقالَ: «لَقَدَّ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشِ مِنْكُمْ المَبَالِغَ مَا كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُرِيدُونَ أَنَّ تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُم تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُم وَإِخْوَانَكُم،، فَلَمَّا سَمِعُوا ذلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ تَفَرَّقُوا، فَبَلَغَ ذلِكَ كُفَّارَ قُرَيْش، فَكَتَبَتْ كُفَّارُ قُرَيْش بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرِ إلى الْيَهُودِ: إِنَّكُم أَهْلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُونِ، وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا أَوْ لَنَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا وَلَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَم نِسَائِكُم شَيْءٌ \_ وَهِيَ الْخَلَاخِيلُ \_ فَلَمَّا بَلَغَ كِتَابُهُمُ النَّبِيِّ ﷺ أَجْمَعَتْ بَنُو النَّضِيرِ بِالْغَدْرِ: فَأَرْسَلُوا إِلَى رسول اللهِ عَلَيْ أُخْرُجْ إِلَيْنَا في ثَلَاثِينَ

رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ وَلْيَخْرُجْ مِنَّا ثَلَاثُونَ حَبْراً حَتى نَلْتَقِي بِمَكَانِ المَنْصَفِ فَيَسْمَعُوا مِنْكَ، فَإِنْ صَدَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ آمَنًا بِكَ فَقَصَّ خَبَرَهُمْ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْكَتَائِبِ فَحَصَرَهُمْ فقالَ لَهُمْ: «إِنَّكُمْ وَاللهِ لَا تَأْمَنُونَ عِنْدِي إِلَّا بِعَهْدِ تُعَاهِدُونِي عَلَيْهِ»، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُ عَهْداً، فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذلِكَ، ثُمَّ غَدَا الْغَدُ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ بِالكَتَائِبِ وَتَرَكَ بَنِي النَّضِيرِ وَدَعَاهُمْ إِلِي أَنْ يُعَاهِدُوهُ فَعَاهَدُوهُ فَانْصَرَفَ عَنْهُمْ، وَغَدَا عَلَى بَنِي النَّضِيرِ بِـالْكَتَائِبِ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلَاءِ فَجَلَتْ بَنُو النَّضِيرِ وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلَّتِ الإبلُ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ وَأَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَخَشَبِهَا، فَكَانَ نَحْلُ بَنِي النَّضِيرِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً، أَعْظَاهُ اللهِ إِيَّاهَا وَخَصَّهُ بِهَا فَقَالَ: ﴿وَمَاۤ أَفَآهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ﴾ [الحشر: ٦] يَقُولُ بِغَيْر قِتَالِ، فَأَعْطَى النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُهَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ وَقَسَمَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ وكَانَا ذَوِي حَاجَةٍ، لَمْ يُقْسِمْ لِأَحَدِ مِنَ الأَنْصَارِ غَيْرِهِمَا، وَبَقِيَ مِنْهَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي في أَيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا. [د في الخراج (الحديث: 3004)].

\* «إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفى فَرَيْشٍ بَنِي هَاشِم، قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِم، قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم». [م في الفضائل (الحديث: 5897/ 597/ 1)، ت (الحديث: 3608، 3608)].

\* أن النبي على كان يصلي بالبيت. . . إذ قال بعضهم لبعض : أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي كلي وضعه على ظهره بين كتفيه . . . حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره ، فرفع كتفيه . . . . متى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره ، فرفع رأسه ثم قال : "اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريشٍ" ، . . . ثم سمَّى "اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريشٍ" ، . . . ثم سمَّى "اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِعُثبة بْنِ رَبِيعة ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبة ، وَأُميَّة بْنِ رَبِيعة ، وَعُلْمَ اللَّهُ وَعَلْمَ ، وَالْحَدِيث : 240 ، وَعَلْمَ ، وَالْحَدِيث : 240 ، 3854 ، 3185 ، 3686 ، 3686 ) ، س (الحديث : 366)].

\* ﴿إِنَّ هذا الأَمْرَ في قريش، لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ، ما أَقَامُوا الدِّينَ». [خ في الأحكام (الحديث: 7139)، راجع (الحديث: 3500)].

\* «انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشِ وَلَعْنَهُمْ، إِنَّهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّماً وَأَنَا مُحَمَّدٌ». [س الطلاق (الحديث: 3438)].

 \* قال ﷺ: «اهْجُوا قُرنْشاً، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ»، فأرسل إلى ابن رواحة فقال: «اهْجُهُمْ»، فهجاهم فلم يُرض، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، ثم قال: والذي بعثك بالحق، لأفرينهم بلساني فري الأديم، فقال ﷺ: «لاَ تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكُر أَعْلَمُ قُرَيْش بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ قَرَابَة [نَسَباً]، حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبى»، فأتاه حسان، ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، قالت عائشة: فسمعته عَيْكُمْ يقول لحسان: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لاَ يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ، مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ»، وقالت: سمعته ﷺ يقول: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: .[(157/2490/6345

\* قال أسامة: قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً؟ وذلك في حجته، قال: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً؟»، ثم قال: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ - يَعْنِي: الْمُحَصَّبَ - حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ». [جه المناسك (الحديث: 2942)، راجع (الحديث: 2730)].

\* بلغ معاوية أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه: سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية... فقال: إنه بلغني أن رجالًا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله، ولا تؤثر عن رسول الله على فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعته على يقول: «إنَّ هذا الأَمْرَ في قُريش لا يُعادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ، ما أقامُوا الدِّينَ». [خ في المناف (الحديث: 3500)، انظر (الحديث: 7139)].

\*بينا على ساجد، وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور، فقذفه على ظهر النبي على فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة، فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، فقال النبي على:

(اللَّهُمَّ عَلَيكَ المَلاَّ مِنْ قُريش: أَبَا جَهْلٍ بْنَ هِشَام، وَعُنْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، أَوْ أُبِيَّ بْنَ خَلَفٍ، أَوْ أُبِيَّ بْنَ خَلَفٍ». أَوْ راجع (الحديث: 3854).

\*بينا على ساجد، وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور، فقدفه على ظهر النبي على فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة، فأخذت من ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال على اللهم على اللهم على اللهم على أبًا جَهْلِ ابْنَ هِشَام، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَة، وَشَيبَةَ بْنَ رَبِيعَة، وَشَيبَة بْنَ رَبِيعَة، وَشَيبَة بْنَ رَبِيعَة، وَشَيبَة بْنَ رَبِيعَة، وَشَيبَة بْنَ أَبِي مُعيط، وَأُمَيَّة بْنَ خَلَفٍ، أَوْ: رُبِيعَة، وَعُقْبَة بْنَ خَلْفٍ، أَوْ: أُبِي مُعيط، وَأُمَيَّة بْنَ خَلْفٍ، أَوْ: أُبِي مُعيط، وَالموادعة (الحديث: 3185)، والموادعة (الحديث: 2185).

\* بينما رسول الله على يصلي عند الكعبة، وجمع من قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم: . . . أيكم يقدم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى مرثها ودمها . . . فيجيء بعد . . حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله على وضعه بين كتفيه . . . فأقبلت ـ فاطمة ـ تسعى . . . حتى ألقته عنه . . . فأقبلت ـ فاطمة ـ تسعى . . . حتى ألقته عنه . . . فلما قضى صلاته قال : "اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريش، اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريش، اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريش، اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُريش، رَبِيعَةَ، وَأَمَيةً بْنِ رَبِيعَةَ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً، وَأُمَيّةً بْنِ رَبِيعَةَ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً، وَأُمَيّةً بْنِ حَلَفِ، وَعُمَارَةً بْنِ الوَلِيدِ»، خَلَف، وَعُمَارَةً بْنِ الوَلِيدِ»، وَعُقْبَةً بْنِ أَبِي مُعيطٍ، وَعُمَارَةً بْنِ الوَلِيدِ»، حَلَف، وَعُمَارَةً بْنِ الوَلِيدِ»، رَبِيعَةً أَصْحَابُ القَلِيبِ لَعْنَةً». [خ في الصلة (الحديث: 200)].

\* بينما على ساجد، وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة بن أبي معيط، بسلا جزور، فقذفه على ظهر رسول الله على فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال: «اللَّهُمَّ،

عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشِ: أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَام، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بَنَ رَبِيعَةً وعُقْبَة بِن أَبِي مُعَيْطٍ [وَعُقْبَة بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ [وَعُقْبَة بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، وَشَيْبَة بْنَ خَلَفٍ، أَوْ أُبِي مُعَيْطٍ، وَشَعْبَةُ الشَّاكُ». [م في الجهاد والسير أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ - شُعْبَةُ الشَّاكُ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4625) [1794/ 801]، راجع (الحديث: 4625)].

\* خرج عبدان إلى رسول الله على يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم، فقالوا: يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، إنما خرجوا هرباً من الرق، فقال ناس: صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم، فغضب على وقال: "مَا أُرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حتى يَبْعَثَ الله عَلَيْكُم مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُم عَلَى هذَا». [د في الجهاد (الحديث: 2700)، ت (الحديث: 3715)].

\* «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ - قَالَ أَحَدُهُمَا: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الآخَرُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ [أَرْعَاهُ] عَلَى 
 كَتِيمٌ [وَلَدٍ] فِي صِغرِه، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ 
 يَدِهِ. [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6403، 6404/ 2527/ 2000)].

\* «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإبِلَ، صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلْدِ فِي فَاتِ يَدِهِ». عَلَى وَلَدِ فِي فَاتِ يَدِهِ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6407/202)، راجع (الحديث: 6403/202).

\* «خَيرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ ٱلإِبِلَ صَالِحُو نِسَاءِ قُرَيشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في ضَغرِهِ، وَأَرْعاهُ عَلَى زَوْجٍ في ذَاتِ يَدِهِ. [خ في النكاح (الحديث: 5082)، راجع (الحديث: 3434)].

\* «خَيرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيشٍ»، وقال الآخر: «صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيشٍ»، وقال الآخر: «صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ في صِغرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ في ذاتِ يَدِهِ». [خ في النفقات (الحديث: 5365)، انظر (الحديث: 3434)، م (الحديث: 6403)].

\* « دَخَلَتُ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هذا ؟ فَقَالُوا : لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْسَ ، فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلُهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، إِلاَّ مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيرَتِكَ » . قال : وعليك أغاريا رسول الله ؟ . [خ في التعبير (الحديث : 7024)]. (1925) . راجع (الحديث : 5268) . .

\* عن جابر بن سمرة، قال: انطلقت إلى رسول الله على أبي، فسمعته يقول: «لا يَزَالُ هَذَا

الدِّينُ عَزِيزاً مَنِيعاً إِلَى اثنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً»، فقال كلمة صفيها الناس، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كُلُّهُمْ مِنْ قُريْشٍ». [م في الإمارة (الحديث: 4687/1821/ 9)، راجع (الحديث: 4686)].

\* قال ﷺ في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم: (أيا أيُّهَا النَّاسُ خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً، فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُريْشٌ عَلَى المُلْكِ وَكَانَ عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ ». [د في الخراج (الحديث: 2958)].

\* قام رسول الله ﷺ حين أنزل الله عز وجل: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَ لَكُ ٱلْأَفْرِيرِ ﴾ [الشعراء: 214] قال: ﴿ يَا مَعْشَرَ فُرَيشٍ \_ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا \_ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيئاً ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيئاً ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللهِ شَيئاً ، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيئاً ، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيئاً ، وَيَا فاطمَةُ بِنْتَ مُحمَّدٍ ، سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيئاً » . [خ في الوصايا مِنْ اللهِ شَيئاً » . [خ في الوصايا (الحديث: 2753)].

\* قام ﷺ حين أنزل الله ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ قال: (يَا مَعْشَرَ قُرَيشٍ » ـ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ـ (اشْتَرُوا أَنْفُسكُمْ ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيئاً ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيئاً ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيئاً ، وَيَا صَفِيّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيئاً ، وَيَا فاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ ، سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ مالِي ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيئاً ، وَيَا فاطِمَةُ بِنْتَ مِنْ اللهِ شَيئاً ، وَيَا فاطِمَة بِنْتَ مِنَ اللهِ شَيئاً ، وَيَا فاطِمَة بِنْتَ مِنْ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيئاً ، وَيَا فاطِمَة (الحديث: 4771) ، راجع

\* (قُرَيشٌ، وَالأَنْصَارُ، وَجُهَينَةُ، وَمُزَينَةُ، وَأَسْلَمُ، وَأَسْلَمُ، وَأَسْلَمُ، وَأَسْلَمُ، وَأَشْجَعُ، وَغِفَارُ، مَوَالِيَّ، لَيسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ». [خ ني المناقب (الحديث: 3504)، انظر (الحديث: 3512)، م (الحديث: 6386)].

\* «قُرَيْشٌ وُلاَةُ النَّاسِ في الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْغَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [ت الفنن (الحديث: 222)].

\* كان النبي على يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش، ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاؤوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه فقال: «اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُرَيشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُرَيشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُرَيشٍ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 294)].

\* كنا معه عليه، يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمني، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي، فقال: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، ادْعُ لِي الأَنْصَارَ»، فدعوتهم، فجاؤوا يهرولون، فقال: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشِ؟»، قالوا: نعم، قال: «انْظُرُوا، إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَداً أَنْ تَحْصدُوهُمْ حَصْداً»، وأخفى بيده، ووضع يمينه على شماله، وقال: «مَوْعِدُكُمُ الصَّفَا»، قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه، قال: وصعد على الصفا، وجاءت الأنصار، فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان، فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال أبو سفيان، قال عَلَيْ : "مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَنْقَى السِّلاَحَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِزٌ»، فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشرته، ورغبة في قريته، ونزل الوحي عليه ﷺ فقال: «قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، وَرَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، أَلاَ فَمَا اسْمِي إِذاً \_ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ \_ أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، فَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»، قالوا: والله، ما قلنا إلا ضناً بالله ورسوله، قال: «فَإِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ، يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4600/ 1780/

\* «لا يَزَالُ الإِسْلاَمُ عَزِيزاً إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً»، ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». [م في الإمارة (الحديث: 4685/ 1821/7)].

\* ﴿ لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ عَزِيزاً إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً »، قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ». آم في الإمارة (الحديث: 4686/ 1821/ 8)، د (الحديث: 4280)].

\* (لا يَزَالُ هذا الأَمْرُ في قُرَيشٍ ما بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ».

[خ في المناقب (الحديث: 3501)، انظر (الحديث: 7140)، م (الحديث: 4681)].

\* الْقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الحِجْر، وَقُرِيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلَنْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أَنْنِهُا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُه، قال: "قَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ شَنُوءَة، وَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ شَنُوءَة، وَإِذَا مَوسَى قَائِمٌ شَنُوءَة، وَإِذَا مَوسَى بُنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَها، عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ النَّقَفِيُّ، وَإِذَا فَرَابُ النَّاسِ بِهِ شَبَها، عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ النَّقَفِيُّ، وَإِذَا اللهُ النَّاسِ بِهِ شَبَها، عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ النَّقَفِيُّ، وَإِذَا صَاحِبُكُمْ مَعْنِي النَّالِ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ الْسَلَاةُ ، فَأَمَمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلاَةُ، فَأَمَمْتُهُمْ، فَلَكَ قَائِلٌ : يَا مُحَمَّدٌ، هَذَا فَلَكُ مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَّمْ عَلَيْه، فَالْتَقَتُ إِلَيْهِ، فَالْكُونُ اللهِ، فَالْتَقَتُ إِلَيْهِ، فَاللَاهُمْ اللهُ مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَّمْ عَلَيْه، فَالْتَقَتُ إِلَيْهِ، فَالْمَالامَ، [مِنِ الإيمان (الحديث: 24/172/27) [27]. [27]. [27]. [27].

ُ \* ﴿ لَمَّمَا كَذَّبَنِي قُرَيشٌ ، قُمْتُ فِي الحِجْرِ ، فَجَلاَ اللهُ لِيَ بَيتَ المَقْدِسِ ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيهِ » . [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3886)، انظر (الحديث: 4710)) . (4710

\* «اللَّهُمَّ أَذَفْتَ أَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالاً؛ فَأَذِقْ آخِرَهُمْ نَوَالاً». [ت المناقب (الحديث: 3908)].

«المُلْكُ فِي قُرَيْشِ وَالقَضَاءُ فِي الأَنْصَارِ، وَالأَذَانُ
 فِي الحَبْشَةِ وَالأَمَانَةُ في الأزدِ؛ يَعْنِي الْيَمَنَ
 [ت المناف (الحديث: 3936)].

\* «مَنْ يُرِدْ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللهُ». [ت المناقب (الحديث: 3905)].

\* «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ». [م في الإمارة (الحديث: 4880/ 1819/ 3)].

\* «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيشِ في هذا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، [خ في المناقب المُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ». [خ في المناقب (الحديث: 3495)، راجع (الحديث: 4678)].

"نِسَاءُ قُريشِ خَيرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، أَحْنَاه عَلَى طِفلٍ، وأَرْعاهُ عَلَى رَوْجٍ في ذَاتِ يَدِهِ". [خ في أحديث الأنبياء (الحديث: 3434)].

\* «هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَي غِلمَةٍ مِنْ قُريشٍ». [خ في

الفتن (الحديث: 7058)، راجع (الحديث: 3604، 3605)].

\* "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُم لَتَضْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُم، وَتَدَعُونَهُ إِذَا كَذَبَكُم، هذِهِ قُرِيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ لِتَمْنَعَ أَبا سُفْيَانَ "، قال أنس: قال ﷺ: "هذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَداً "، ووضع يده على الأرض، "وَهذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَداً "، ووضع يده على الأرض، "وَهذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَداً " ووضع يده على الأرض، ققال: والذي نفسي غَداً " ووضع يده على الأرض، فقال: والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله ﷺ فأمر بهم ﷺ فأخذ بأرجلهم، فسحبوا، فألقوا في قليب بدر. [د في الجهاد (الحديث: 2681)].

\* وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً، وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضُنَا لِبَعْضِ الطَّعَامَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ، فَقُلْتُ: أَلَا أَصْنَعُ طَعَاماً فَأَدْعُوهُمْ إِلَى رَحْلِي؟ فَأَمَرْتُ بِطَعَام يُصْنَعُ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ، فَقُلْتُ: الدَّعْوَةُ عِنْدِي اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: سَبَقْتَنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَلَا أُعْلِمُكُمْ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةً، فَقَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إحْدَى الْمُجَنِّبَتَيْن، وَبَعَثَ خَالِداً عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الأُخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّر، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي، وَرَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْدُ فِي كَتِيبَةٍ، قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي، فَقَالَ: «أَبُو هُرَيْرَةً!»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ». زَادَ غَيْرُ شَيْبَانَ: فَقَالَ: «اهْتِفْ لِي بَالْأَنْصَارِ» قَالَ: فَأَطَافُوا بِهِ، وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشاً لَهَا، وَأَتْبَاعاً، فَقالُوا: نُقدُّمُ هؤُلَاءِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاش قُرَيْش وَأَتْبَاعِهمْ»، ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ، إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ قَالَ: «حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا»، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَداً إِلَّا قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُبيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشِ، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ»، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ،

بَعْضُهُمْ لِبَعْض: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى عَلَيْنَا، فَإِذَا جَاءَ، فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى يِنْقَضِيَ الْوَحْيُ، فَلَمَّا قُضِيَ [انْقَض] الْوَحْيُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ»، قَالُوا: لَبَيْكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ»، قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ، قَالَ: «كَلَّا، إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ»، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ، وَيَقُولُونَ: واللَّهِ، مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ»، قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَار أَبِي سُفْيَانَ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ، قَالَ: وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَر، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، قَالَ: فَأَتَى عَلَى صَنَم إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، قَالَ: وَفِي يَدِ رَسُولًا اللهِ ﷺ قَوْسٌ، وَهُوَ آخِذٌ بسِيَةِ الْقَوْس، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَم جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ، وَيَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ"، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ، أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْمَدُ الله، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ. [م ني الجهاد والسير (الحديث: 4598/ 1780/ 84)].

\* "يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ: الْحَارِثُ بنُ حَرَّاثٍ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَنْصُورٌ، يُوطِّىءُ أَوْ يُمَكِّنُ لَآلِ مُحمَّدٍ، كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ الله ﷺ، وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ"، أو قال: "إَجَابَتُهُ". [د ني الفتن والملاحم (الحديث: 4290م)].

\* (يَكُونُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِنْ أَهْلِ مِنْ أَهْلِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ هَارِباً إِلَى مَكَّةَ، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَيَبْايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكِنِ مَكَّةً، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكِنِ وَالمَقَامِ، وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ أَهل الشَّامِ، فَيُخْسَفُ وَالمَدِينَةِ، فإذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةً وَالمَدِينَةِ، فإذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ النَّامِ، وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بين الرَّكِن والمقام، ثمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ، الركن والمقام، ثمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ،

فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثاً، فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبِ، وَالْحَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ كُلْب، فَيَقْسِمُ الْمَالُ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيّهِمْ ﷺ، وَيُلْقِي الْمَالُ مَ بِحِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ، فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ، ثُمَّ الْإِسْلاَمُ بِحِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ، فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُتُوفَى، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4286)].

\* (يَكُونُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيراً »، قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فسألت الذي يليني فقال: (كُلُّهُمْ مِنْ قُريْش). [ت الفتن (الحديث: 2223)].

\* «يُهْلِكُ النَّاسَ هذا الحَيُّ مِن قُرَيشٍ»، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ». [خ في المناقب (الحديث: 3604)، م (الحديث: 7254)، م (الحديث: 7254).

# [قُرَيْشاً]

\* "إِنَّ اللهُ اصْطَفَى كِنَانَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفى فَرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ». [م في الفضائل (الحديث: 5897/ 1)، ت (الحديث: 3608، 3608)].

\* أنه ﷺ قال لعائشة: «لَوْلاَ حَدَثَةُ قَوْمِكِ بِالكُفرِ، لَنَقَضْتُ الْبَيتَ، ثُمَّ لَبَنَيتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلاَمُ، فَإِنَّ قُريشاً اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ، وَجَعَلتُ لَهُ خَلفاً». [خ في الحج (الحديث: 1585)، راجع (الحديث: 1200)]. 126)، م (الحديث: 2207)، س (الحديث: 2901)].

\* ﴿ إِنِّي أُعْطِي قُرَيشاً أَتَأَلَّفُهُمْ ، لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ﴾ . [خ في فرض الخمس (الحديث: 3146)، انظر (الحديث: 3793، 3793، 3793، 4334، 4332، 4334)].

\* قال ﷺ: «اهْجُوا قُرَيْشاً، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ»، فأرسل إلى ابن رواحة فقال: «اهْجُهُمْ»، فهجاهم فلم يُرضِ، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، ثم قال: والذي بغثك بالحق، لأفرينهم بلساني فري الأديم، فقال ﷺ:

«لاَ تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكُرِ أَعْلَمُ قُرَيْشِ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ قَرَابَة [نَسَبأ]، حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي»، فأتاه حسان، ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، قالت عائشة: فسمعته عَلَيْ يقول لحسان: «إِنَّ رُوحَ القُدُسِ لاَ يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ، مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ»، وقالت: سمعته عَلَيْ يقول: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَهَى». [م في فضائل الصحابة (الحديث: حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَهَى». [م في فضائل الصحابة (الحديث:

\* جمع النبي ﷺ ناساً من الأنصار فقال: "إِنَّ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ الْجُبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِاللَّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ »، قال: "لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً، وَسَلَكَتِ قالوا: بلى، قال: "لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْباً، لَسَلَكْتُ وَادِي الأَنْصَارِ، أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ، أَوْ شِعْبَ اللَّنْصَارِ». [خ في المغازي (الحديث: 4334)، راجع (الحديث: 4334)، راجع (الحديث: 3146)، و316).

\* قال ﷺ ذات يوم في خطبته: «أَلاَ إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْداً ، حَلاَلٌ ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ. تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشاً، فَقُلْتُ: رَبِّ، إِذاً يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَحْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَحْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشاً نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنَ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لاَ زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعاً

لاَ يَبْتَغُونَ [يَتْبَعُونَ] أَهْلاً وَلاَ مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِي لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ، وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِعُ وَلاَ يُمْسِعي إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». [م ني المجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7136/ 2865/ 63)].

\* كان ﷺ يعرض نفسه على الناس بالموقف، فقال: «أَلا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فإِنَّ قُرَيْشاً قَدْ مَنَعُوني أَنْ أُبَلِّعِ كَلاَمَ رَبِّي». [د في السنة (الحديث: 4734)، ت (الحديث: 201)].

\* لما أصاب رسول الله على قريشاً يوم بدر، وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قُرُيْشاً». [دفي الخراج (العديث: 3001)].

\* «لَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ فَبَنَيْتُهُ عَلَى الْبَيْتَ فَبَنَيْتُهُ عَلَى السَّلاَمُ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفاً فَإِنَّ قُرِيْشاً لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ». [س مناسك الحج (الحديث: 2901)].

\* (وَالله لأَغْزُونَ قُرَيْشاً»، ثم قال: "إِنْ شَاءَ الله»، ثم قال: "وَالله لأَغْزُونَ قُرَيْشاً إِنْ شَاءَ الله تعالى»، ثم قال: "وَالله لأَغْزُونَ قُرَيْشاً»، ثم سكت، ثم قال: "إِنْ شَاءَ الله». [د في الأيمان والنذور (الحديث: 3286)، [(راجع: 3285)].

\* "وَالله لأَغْزُونَ قُرَيْشاً، وَالله لأَغْزُونَ قُرَيْشاً، وَالله لأَغْزُونَ قُرَيْشاً، وَالله لأَغْزُونَ قُرَيْشاً». [د في الأيمان والنذور (الحديث: 3285)].

\* قال ﷺ: "يَا عَائِشَةُ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكٍ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، فَأَلْزَقْتُهَا بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لِهَا بَابَيْنِ بَاباً شَرْقِيّاً وَبَاباً غَرْبِيّاً، وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُع مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قُرَيْشاً اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ». مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قُرَيْشاً اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ». [م في الحج (الحديث: 323/ 1333/ 401)، س (الحديث: 122/ 1333)

# [قُرَيْظَة]

\* أَنَّ أَبِا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ: دَخَلَ عَلَى الْبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ قَالَ: فَوَجَدْنُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا

فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَىَّ: أَنِ اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتِ فِي الدَّارِ فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتَّى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْماً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةً ﴿ فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأْتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً، فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بهِ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْح فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَركَزَهُ فِي الدَّارِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتاً الْحَيَّةُ أَم الْفَتَى؟ قَالَ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْنَا لَهُ [وَقُلْنَا]: ادْعُ اللهَ يُحْيِيهِ لَنَا، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبكُمْ». ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنّاً قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئاً فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِك فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». [م في السلام (الحديث: 7800/ 2236/ 139/ 139)، د (الحديث: 5256، 5257، 5256) ت (الحديث: 1484م)].

\*قال لنا النبي الله لما رجع من الأحزاب: "لا يُصَلِّبَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلاَّ في بَنِي قُريظَةً"، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي الله فلم يعنف واحدًا منهم. [خ في الخوف (الحديث: 4119)، م (الحديث: 4576)].

\* عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيرِ قالَ: كُنْتُ يَوْمَ الأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ في النِّسَاءِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا بُعِلَتُ أَنَا بِالزُّبَيرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُريَظَةَ، مَرَّتَينِ أَوْ ثَلَاثًا، فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يَا أَبَتِ رَأَيتُكَ تَخْتَلِفُ قالَ: أَوَهِل رَأَيتُكَ تَخْتَلِفُ قالَ: أَوَهِل رَأَيتُكَ تَخْتَلِفُ قالَ: كَانَ أَوْهِل رَأَيتُكِمْ، قالَ: كانَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَأْتِ بَنِي قُريظَةَ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ»، قَالَ الزبير: فانطلقت، فلما رجعت جمع لي ﷺ أبويه فقال: «فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3720)، م (الحديث: 6196، 6196)، ت (الحديث: 3743).

[قَرينَ]

\* ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلَّي، فَلاَ يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَعْ، فَإِنْ مَعَهُ الْقَرِينَ ». [م في الصلاة (الحديث: 130/ 506/ 260)، جه (الحديث: 955)].

#### [قريناه]

\* ﴿إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ \_ أو من باب داره \_ كان معه ملكان موكلان به ، فإذا قال: بسم الله ، قالا: هديت ، وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ، قالا: وقيت ، وإذا قال: توكلت على الله قالا: كفيت \_ قال \_ فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفى ووقى؟ » . [جه الدعاء (الحديث: 386)].

[قَرينُهُ]

\* «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكُلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، [وَقَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، [وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ]»، قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وَإِيَّايَ، إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلاَ يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرٍ». [م ني صفات المنافقين (الحديث: 7039/ 2814)].

# [قَرِينَينِ]

\* أن أبا موسى قال: ... قلت يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال: «وَاللّهِ لا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيءٍ»، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر... فرجعت إلى أصحابي، فأخبرتهم الذي قال النبي على فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس، فأجبته، فقال: أجب رسول الله على يدعوك، فلما أتيته قال: «خُذْ هذين القرينينِ»، ولستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد و «فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَقُل: إِنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَى حَمِدُكُمُ عَلَى هؤلاً وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى هؤلاً و

فَارْكَبُوهُنَّ». [خ في المغازي (الحديث: 4415)، م (الحديث: 4240)].

# [قُزَحُ]

\* لما أصبح النبي ﷺ ووقف على قزح قال: «هذَا قُرَحُ وَهُوَ المَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَنَحَرْتُ ههُنَا، وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فانْحَرُوا في رِحَالِكُم». [دني المناسك (الحديث: 1935)، راجع (الحديث: 1922)].

# [قَزُوِينُ]

\* «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ، وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا: قَرْوِينُ. مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيُوماً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيُهَا: قَرْوِينُ. كَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ لَيْلَةً، كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَب، عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَصْرَاءُ، لَهَا سَبْعُونَ أَلْفِ خَصْرَاءُ، لَهَا سَبْعُونَ أَلْفِ مِصْرَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَى كُلِّ مِصْرَاءٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ مِصْرَاءٍ وَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينَ». [جه الجهاد (الحديث: 2779)].

## [قَسَامَة]<sup>(1)</sup>

\* أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر فقال ﷺ : "أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعُهُ إلَيْكُمْ عِيبر فقال ﷺ : "أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعُهُ إلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابِهِمْ قَالَ: "فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لاَ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَنَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً»، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ، كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ قَسَامَةً»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ

<sup>(1)</sup> قَسَامة: القَسامة بِالْفَتْحِ: الْيَهِينُ، كالقَسَم. وحقيقتُها أَنْ يُقْسِم مِنْ أَوْلِيَاءِ الدَّم خَمْسُونَ نَفَراً عَلَى اسْتِحْقاقِهم دَمَ صاحِبهم، إِذَا وجَدُوه قَتِيلاً بَيْنَ قَوْمٍ وَلَمْ يُعْرَف قاتِلُه، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا خَمْسِينَ أَقْسَم المُوجُودون خَمْسِينَ عَمِيناً، وَلَا امْرَأَةٌ، وَلَا مَجْنون، يَميناً، وَلَا يَكُونُ فِيهِمْ صَبِيِّ، وَلَا امْرَأَةٌ، وَلَا مَجْنون، وَلَا عَبْد، أَوْ يُقْسِم بِهَا المُقَّهَمُون عَلَى نَفْيِ القَتْل عَنْهُمْ، فَإِنْ حَلَف فَإِنْ حَلَف المُدَّعُون اسْتَحَقُّوا الدِّية، وإنْ حَلَف المُدَّهُم الدِّية، وَقَدْ أَقْسَم يُقْسِم فَسَما المُدَّة وَالْحَمالة؛ لِأَنَّهَا تَلْزم أَهْلَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ والفَتا.

الْيَهُودُ؟ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهَا. [س القسامة (الحديث: 4734)].

\* (إيّاكُم وَالْقُسَامَةَ»، قال: فقلنا وما القسامة؟ قال:
 «الشّيءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فيجيء فَيَنْتَقِصُ مِنْهُ». [د في الجهاد (الحديث: 2783)].

### [قُسُط]

\* احتجم رسول الله ﷺ، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال: 
﴿إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ»، 
وقال: ﴿لاَ تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ، 
وَعَلَيكُمْ بِالقُسْطِ». [خ في الطب (الحديث: 5696)، راجع (الحديث: 2102)].

\* "إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ، الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلاَ تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ». [م في المساقاة (الحديث: 4017/ 63)].

\* "إِنَّ اللهَ لاَ يَنَامُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهَا لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ». [جه السنة (العديث: 196)، راجع (العديث: 195)].

\* «أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتَوَقَّى عَنْهَا عِنْدَ ظُهْرِهَا فِي الْقُسْطِ وَالْأَظْفَارِ». [س الطلاق (الحديث: 3544)].

\* قام فينا ﷺ بأربع: «إِنَّ اللهَ لا يَنَامُ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامُ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ، وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ». [م في الإيمان (الحديث: بِالنَّهَارِ». [م في الإيمان (الحديث: 446/179)].

\* قام فينا ﷺ بخمس كلمات، فقال: "إِنَّ اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ لا يَنَامُ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخِفِضُ الْقِسْطَ وَجَلَّ لا يَنَامُ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخِفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ - وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي النَّهَارِ قَبْلُ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ - وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ». [م في الإيمان (الحديث: 444/ 779// 293)].

# [قِسَطاً]

\* بينما نحن عنده ﷺ إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم ﷺ اغرورقت عيناه وتغير لونه، قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه، فقال: "إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ سَيلْقَوْنَ بَعْدِي بَلاَءٌ وَتَشْرِيداً وَتَطْرِيداً، حَتَّى يَلْتِي سَيلْقَوْنَ بَعْدِي بَلاَءٌ وَتَشْرِيداً وَتَطْرِيداً، حَتَّى يَلْتَيْ فَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ، فَيشألُونَ مَا لَخَيْرَ، فَلاَ يُعْطَوْنَهُ، فَيُقَاتِلُونَ فَينْصَرُونَ، فَيعْطَوْنَ مَا الْخَيْرَ، فَلاَ يَقْبَلُونَهُ، حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَأَلُوا، فَلاَ يَقْبَلُونَهُ، حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَلْمُوا، فَلَا يَقْبَلُونَهُ، حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلُؤُهَا قِسْطاً، كَمَا مَلَوُوهَا جَوْراً، فَمَنْ أَدْرَكَ بَيْتِي فَيَمْلُؤُهَا قِسْطاً، كَمَا مَلَوُوهَا جَوْراً، فَمَنْ أَدْرِكَ بَيْتِي فَيمْلُؤُهَا قِسْطاً، كَمَا مَلَوُوهَا جَوْراً، فَمَنْ أَدْرَكَ لَاكَنْ مِنْكُمْ، فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبُواً عَلَى الثَّلْجِ». [جه الفتن (الحديث: 402)].

\* (لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ)، قال زائدة في حديثه: (لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ)، حتى اتفقوا: (حَتَّى يَبْعَثَ فيهِ رَجُلاً مِنِّي أَوْ مِن أَهْلِ بَيْتِي، يُواطِئ السُمهُ اسْمِهُ اسْمِهُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِيهِ، زاد في حديث فطر: (يَبْمُلاُ الأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَعَوْراً»، وقال في حديث سفيان: (لا تَذْهَبُ أَوْ لا تَنْقضي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يُواطِئ المحديث: (كُولُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يُواطِئ أَسْمُهُ اسْمِي). [د في الفنن والملاحم (الحديث: 2230)].

\* "المَهْدِيُّ مِنِّي، أَجْلَى الْجَبْهَةِ، أَفْنَى الأَنْفُ، يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً، كَمَا مُلِنَّتْ ظُلْماً وَجَوْراً، وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4285)].

# [قُسۡطنۡطِينِيَّة]

\* "عُمْرَانُ بَيْتِ المَقْدِسِ خَرَابُ يَشْرِبَ، وَخَرَابُ يَشْرِبَ، وَخَرَابُ يَشْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطُنْطِينِيَّةَ خُرُوجُ اللَّجَالِ»، ثم فَسْرب بيده على فخذ الذي حدثه، أو منكبه، ثم قال: "إنَّ هذَا لَحَقٌ كَمَا أَنَّكَ هَهُنَا»، أو: "كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ»، يعني: معاذ بن جبل. [د في الفتن والملاحم (الحديث: يعني: معاذ بن جبل. [د في الفتن والملاحم (الحديث: (4294)].

\* (لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُنْزِلَ [يَنْزِلَ] الرُّومُ

بِالأَعْمَاقِ، أَوْ بِدَابِقٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سُبُوْا مِنَّا نُقَاتِلهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لاَ، وَاللهِ، لاَ نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَداً، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثَّلُثُ، لاَ يُفْتَنُونَ أَبَداً، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسمُونَ الغَنِيمَةَ [الْغَنَائِمَ]، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاؤُوا الشَّأْمَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ ﷺ، فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لاَنْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ، فَيُرِيهِمْ ذَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديثُ: 7207/ 897/ 34/8).

\* «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ، لَطَوَّلُهُ اللهُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَـمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ وَالْقُسْطَنْطِيْقِيَّةً». [جه الجهاد (الحديث: 2779)].

\* "المَلْحَمَةُ الْكُبْرَى، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَخُرُوجُ
 الدَّجَّالِ، في سَبْعَةِ أَشْهُرٍ ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4295)، ت (الحديث: 4092)].

## [قِسْقَاسَتَهُ](1)

أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها، فأرسل إليها
 ببعض النفقة فردتها، وزعم أنه شيء تطول به، قال:

"صَدَقَ"، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ كُلْتُومِ فَاغْتَدِّي عِنْدَهَا" ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أُمَّ كُلْتُومِ امْرَأَةٌ يَكْنُرُ فَاغْتَدِّي عِنْدَهَا اللهِ عُبْدِ اللهِ بْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى"، فَانْتَقَلَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمْ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى"، فَانْتَقَلَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَاعْتَدَّتْ عِنْدَهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِنْدَهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِنْدَهُ حَتَّى انْقَضَتْ عِنْدَهُ مَعْدَيَة بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَخَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَسْتَأْمُرهُ فِيهِمَا فَقَالَ: "أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ وَمُعَاوِيّةُ بْنُ لَيْعِمَا فَقَالَ: "أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ أَخَافُ عَلَيْكِ قِسْقَاسَتَهُ لِلْعَصَا، وَأَمَّا الْبَعْمُ مُعَاوِيّةٌ فَرَجُلٌ أَمْلَقُ مِنَ المَالِ"، فَتَزَوَّجَتْ أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ مُعَاوِيَةً فَرَجُلٌ أَمْلَقُ مِنَ المَالِ"، فَتَزَوَّجَتْ أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ مَعَادِيَةً لَكَ [السلاق (الحديث: 3542)].

## [قَسَّمَ]

\* أن ابن خارجة شهده على يخطب الناس على راحلته، وإنها لتقصع بجرتها وإن لعابها ليسيل، فقال على في خطبته: «إنَّ الله قَدْ قَسَّمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ قِسْمَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلاَ تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ». [س الوصايا (الحديث: 3643)].

# [قُسِمَ]

\* «كُلُّ قَسْم قُسِمَ في الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى ما قُسِمَ له،
 وَكُلُّ قَسْم أَدْرَكَهُ الإسْلاَمُ فَهو عَلَى قَسْم الإسْلاَمِ». [د في الفرائضُ (الحديث: 2914)].

\* «مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى فِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى فِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلاَمِ». [جه الفرائض (الحديث: 2749)].

#### [قَسَم]

\* «لا يَمُوتُ لأَحَدِ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ القَسَم». آخ في الأيمان والنذور (الحديث: 6656)، ت (الحديث: 1060)، س (الحديث: 1874)].

<sup>(1)</sup> قَسْقَاسَته: القَسْقَاسَة: العَصا، أَيْ أَنَّهُ يَضْرِبُها بِهَا، مِنَ القَسْقَسَة: وَهِيَ الْحَرَكَةُ وَالْإِسْرَاعُ فِي المَشْي، وَقِيلَ: أَرَادَ كَثْرَةَ الأَسْفار، يُقَالُ: رفع عَصاه عَلَى عاتِقِه إِذَا سَافَرَ، وَأَلْقَى عَصَاهُ إِذَا أَقَامَ: أَيْ لَا حَظَّ لَكَ فِي صُحْبَة، لِأَنَّهُ كَثِيرُ السَّفَر قَلِيلُ المُقام.

\* ﴿ لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الفَّسَمِ». [خ في الجنائز (الحديث: 1251)، انظر (الحديث: 6640)، جه (الحديث: 1603)].

\* "مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هِوُلاَءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِن أَو يُعَلِّمُ مِنْ يَعْمَلُ بِهِنَ أَن يَا يَعَلَّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَ ؟"، فقال أبو هريرة: قلت: أنا يا رسول الله، قال: فأخذ بيدي، فعد خمساً وقال: "اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِما قَسَمَ الله لَكَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُوْمِناً، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُوْمِناً، وَلاَ تَكُنْ مُسْلِماً، وَلاَ تُكْثِر الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ». [ت الزهد الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ». [ت الزهد (الحديث: 2305)].

#### [قِسَمَةِ]

\* «مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكُهُ الْإِسْلاَمُ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلاَمِ». [جه الفرائض (الحديث: 2749)].

## [قُسِمَت]

\* «إذَا قُسِمَتِ الأرْضُ وَحُدَّتْ، فَلاَ شَفْعَةَ فِيهَا». [د في البيوع (الحديث: 3515)].

\*جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله طهرني، فقال: «وَيُحَكَ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ الله، وَتُبْ
 إلَيْهِ»، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول

الله، طهرني، فقال على: "وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ الله، وَتُبْ إِلَيْهِ"، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله طهرني، فقال النبي على مثل ذلك، حتى إذا كان الرابعة، قال له على: "فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟"، فقال: من الزنى، فسأل رسول الله على: "أَبِهِ جُنُونٌ؟"، فقال: «أَشَرِبَ حَمْر، قال: فأحبر: أنه ليس بمجنون، فقال: «أَشَرِبَ حَمْر، قال: فقال بعد منه ريح حمر، قال: فقال على: "أَزَنَيْتَ؟"، فقال: نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك، لقد فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك، لقد توبة ماعز. . . ، ثم جاء على فسلم وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ"، قال: فقال عَفْر الله لماعز بن لمَاكَ ، قال: فقال عَفْر الله لماعز بن مالك، قال: فقال عَنْ : "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ مالك، قال: فقال عَنْ الحدود (الحديث: 1406/1695).

### [قَسَمُتُ]

\* "قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي شَعْدِي مَا سَأَلَ عَيْدِي مَا سَأَلَ عَيْدِي مَا سَأَلَ عَيْدِي مَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدِ: "اقْرَءُوا: يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ الْعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَيقُولُ: ﴿ اللَّهِ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَيقُولُ: ﴿ اللَّهِ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَيقُولُ: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ اللَّهِنِ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ: ﴿ مِلْكِ يَوْمِ اللّهِنِ عَلَيْ مَلَى اللّهَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ إِيّاكَ لَلْكَيْنِ مَلْكَ اللّهِ مَنْ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿ إِيّاكَ نَعْبُدِي، وَلِمُ اللّهِ مِنْ مَا سَأَلَ، وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، يَقُولُ اللّهِ مَنْ عَبْدِي، يَقُولُ اللّهُ مَنْ مَا سَأَلَ، وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، يَقُولُ اللّهُ مَنْ مَا سَأَلَ، وَآخِرُ السُّورَةِ لِعَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ وَإِيّاكَ السَّعَالَةِ مَا عَلَى مَا سَأَلَ، وَآخِرُ السَّورَةِ لِعَبْدِي، يَقُولُ اللّهَ عَبْدِي، عَلَيْمِ مَ فَلَا الْمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْعَبْدُ وَلِهُ الْمَاكَةُ الْمَالَةُ لَعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، وَإِلَا الْمَاكَ اللّهُ الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلُ اللّهُ الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». [جه الأدب (الحديث: فَلَهُ لَلْهُ الْعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». [جه الأدب (الحديث:

\* «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ
 خِدَاجٌ»، ثلاثاً غير تمام، فقيل لأبي هريرة: إنا نكون
 وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت

رسول الله ﷺ يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا [وَإِذَا] قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ اللهِينِ، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: هَذَا اللهِينِ، قَالَ: هَذَا اللهِينِ، قَالَ: هَذَا اللهِينِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: الهٰدِنَا الصِّراطَ النَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الصَّراطَ النَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَّلَانَ هَذَا لَعَبْدِي الْمَعْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، هَ قَلَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». [وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». [مَ في الصلاة (الحديث: 876/866/866)].

#### [قُسَمُتُهُ]

\* أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ، فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به على بعض أصحابه، فلما كانت غزوة، غَنِمَ ﷺ سبياً، فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: . . . فجاء به ﷺ فقال: ما هذا؟ قال: «قَسَمْتُهُ لَكَ»، قَالَ: مَا عَلَى هذَا اتَّبَعْتُكَ وَلكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إلَى ههُنَا - وَأَشَارَ إلَى حَلْقِهِ - بسَهْم، فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ: «إِنْ تَصْدُق اللهَ يَصْدُقْكً»، فَلَبِثُوا قَلِيلاً ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهُمْ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْقُ: «أَهُوَ هُوَ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «صَدَقَ اللهَ فَصَدَقَهُ»، ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ عَلِيَّةً فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاَتِهِ: «اللَّهُمَّ هذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِراً فِي سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيداً أَنَا شَهِيدٌ عَلَى **ذَلِكَ».** [س الجنائز (الحديث: 1952)].

\* بينا ﷺ ومعه الناس، مقبلًا من حنين، علقت رسول الله ﷺ الأعراب يسألونه، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف ﷺ فقال: «أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هذهِ العِضَاهِ نَعَماً لَقَسَمْتُهُ بَينَكُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً، وَلاَ كَذُوباً، وَلاَ جَبَاناً». [خ ني

فرض الخمس (الحديث: 3148)، راجع (الحديث: 2821)].

\* صلى بنا ﷺ العصر، فأسرع ثم دخل البيت، فلم يبث أن خرج، فقال: «كُنْتُ خَلَفتُ في البَيتِ تِبْراً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ». [خ في الزكاة (الحديث: 851)، راجع (الحديث: 851)].

\* قال جبير بن مطعم: أنه بينما هو يسير مع رسول الله على وصعه الناس، مقفله من حنين، فعلقه الناس يسألونه، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف على فقال: «أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هذه العِضَاهِ نَعَماً لَقَسَمْتُهُ بَينَكُمْ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً، وَلاَ كَذُوباً، وَلاَ جَبَاناً». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2821)].

#### [قِسۡمَتِهِ]

\* (ذَكَرْتُ شَيئاً مِنْ تِبْرِ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي،
 فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ\*. [خ في الأذان (الحديث: 851)، انظر (الحديث: 1261).
 (الحديث: 1221، 1430، 6275)، س (الحديث: 1364)].

\* «ذَكُرْتُ وَأَنَا في الصَّلاَةِ تِبْراً عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ، أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا، فَأَمْرْتُ بِقِسْمَتِهِ». [خ في العمل في الصلاة (الحديث: 1221)، راجع (الحديث: 1364). س (الحديث: 1364)].

## [قِسْمَهُ]

\* أن ابن خارجة شهده ﷺ يخطب الناس على راحلته، وإنها لتقصع بجرتها وإن لعابها ليسيل، فقال ﷺ في خطبته: «إنَّ الله قَدْ قَسَّمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ قِسْمَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلاَ تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ». [س الوصايا (الحديث: 3643)].

## [قَسَمِي]

\* كان ﷺ يقسم، فيعدل ويقول: «اللَّهُمَّ هذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، [د في فِيمَا أَمْلِكُ، [د في النكاح (الحديث: 1140)، س (الحديث: 3953)، حد (الحديث: 1971).

#### [قَسنَوَة]

\* أشار رسول الله على بيده نحو اليمن، فقال: «الإِيمَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا، أَلاَ إِنَّ القَسْوَةَ وَغِلَظَ القُلُوبِ في

الفَدَّادِينَ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ، حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيطَانِ، في رَبِيعَةً وَمُضَرَّ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3302)، انظر (الحديث: 3498، 4387، 5303)، م (الحديث: 183)].

\* أشار النبي على بيده نحو اليمن: «الإيمَانُ هَا هُنَا ـ مَرَّتَينِ \_ أَلاَ وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ القُلُوبِ في الفَدَّادِينَ ـ حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيطَانِ \_ رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ . [خ في الطلاق (الحديث: 5303)، راجع (الحديث: 3326)].

\* أشار النبي عَلَيْ بيده نحو اليمن، فقال: «أَلاَ إِنَّ الْإِيمَانَ هِهُنَا، وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفِيمَانَ هِهُنَا، وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَيْدَادِينَ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ، فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». [م في الإيمان (الحديث: الشَّيْطَانِ، فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». [م في الإيمان (الحديث: 180/ 51/ 81)].

\* (لا تُكثروا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ الله، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ
 بِغَيْرِ ذِكْرِ الله قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الله الْقَالِمِي». [ت الزهد (الحديث: 2411)].

# [قِسِیِّ]<sup>(1)</sup>

\* «سَيُوقِدُ الْمُسْلِمُونَ، مِنْ قِسِيِّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَنُشَّابِهِمْ وَأَثْرِسَتِهِمْ، سَبْعَ سِنِينَ». [جه الفنن (الحديث: 4076)، راجع (الحديث: 4075].

# [قِسِیّکُم]

\* "إنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فِتَنا كُقَطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِم، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم، وَالْمَاشِي فيها خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُم، وقَطِّعُوا أَوْتَارَكُم، وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُم بِالْحِجَارَةِ، فإنْ دُخِلَ يعني: عليَّ أحد منكم فليكن كخير ابني آدم». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4259)، ت (الحديث: 2204)، جه (الحديث: 3961)].

# [قُشَبَنِی]

\* أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟

(1) قِسِيِّ: بِكَسْرِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ قَوْسٍ.

(2) قَشَبَنِي : أَيُّ سَمَّني، وَكُلُّ مَسْمُوم قَشِيبٌ ومُقْشَبٌ، يُقَالُ: قَشَبَنْنِي الريحُ وقَشَبَنْنِي، والقَشْبُ: الاسْمُ.

فقال ﷺ: «هَل تُضَارُونَ في القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُضَارُونَ في الشَّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟»، قالوا: لا يا رسول الله ، قال : ﴿ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئًا فَلَيَتَّبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ الأَمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا، أَوْ مُنَافِقُوهَا. شَكَّ إِبْرَاهِيمُ. فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ الله في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُضْرَبِ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يجيزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُل يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلِ رَأَيتُمُ السَّعْدَانَ؟»، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظْمِهَا إِلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بَقِي بِعَمَلِهِ، أو المُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، أو المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيئاً، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثْرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العَبَادِ، وَيَبْقَى َرَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهَ عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ اصْرف وَجْهي عَن النَّار، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: هَل عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ

وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَداً، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ: هَل عَسيتَ إِنْ أُعْطِبتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَهُ ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ وَالشُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أي رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّة، فَيَقُولُ اللهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخُل الجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّىٰ، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: ذلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7437)، راجع (الحديث: 806)].

\* قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: "هَل تُضَارُونَ في الشَّمْسِ لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: "هَل تُضَارُونَ في الشَّمْسِ لَيسَ دُونَهَ في القَّمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: "فَإِنَّكُمْ تَرُوْنَهُ يَوْمَ القِيامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَبِعْهُ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَبِعْهُ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَر، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَر، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَر، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَّمَر، فَيقُولُ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هذا مُنافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في غَيرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، مَنافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في غَيرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، مَنافِدُ بِاللهِ مِنْكَ، هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُنَا عَرَفَنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في الشَّورَةِ التَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُنَا عَرَفَنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في الشَّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في الشَّورَةِ التَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُنَا فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُصْرَبِ حِسْرُ جَهَنَمُ»، فَلَيْقُولُ: قَالَ ﷺ: «فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدُعاءُ الرَّسُلِ يَوْمَئِذٍ:

اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَبِهِ كَلاَلِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، أَما رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهَا لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، ثُمَّ يَنْجُو َ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ، مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلاَّ الله، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُحْرجُوهُم، فَيَعْرفُونَهُمْ بِعَلاَمَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِن ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرُجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلِّيهمْ ماءٌ يُقَالُ لَهُ ماءُ الحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ في حَمِيل السَّيل، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبلٌ بوَجْههِ عَلَى النَّار، فَيقُولُ: أ يَا رَبِّ، قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكاؤُهَا، فَاصْرف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّيْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلكَ ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَلاَ يَزَالَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيُعْطِى اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَاب الجَنَّةِ، فَإِذَا رَأَى ما فِيهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَوَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلنِي أَشْقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، فَإِذا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ ٱلأَمانِيُّ، فَيَقُولُ لَهُ: هذا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في الرقاق (الحديث: 6573)، راجع (الحديث: 806)]. ·

\* «هَل تُمَارُونَ فِي القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيسَ دُونَها سَحابٌ»، قالوا: لا، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ،

فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وتبقى هذهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبَّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنا رَبُّنَا، فَإِذَا جاءَ رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْغُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَانَي جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُل بِأُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَثِذِ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمْ شُوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: نعم، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُوْ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللهُ المَلاَئِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ ماءُ الحَياةِ، فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِف وَجْهِي عَنَ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَني ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: ۚ هَل عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَ ذلِكَ؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِي اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقِ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ باب الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلْيسَ قَدْ أَعْطَيتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَهُ ؟ فَيَقُولُ: لاَ: وَعِزَّتِكَ، لا أَسْأَلُ غَيرَ ذلِكَ، فَيُعْطِي رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ

وَمِيثَاقٍ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى

زَهْرَتَهَا، وَما فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الجَنَّة، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الجَنَّة، فَيَقُولُ اللهُ: وَيحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، ما أَغْدَرَكَ، أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالمِينَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي أَعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: يَمَنَّ، فَيتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أَمْنِيتُهُ، فَي وَخُولِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ»، قال الله تَعَلَى : لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ»، قال الله تَعَلَى الله تَعَلَى : لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرةُ أَمْثَالِهِ»، قال الله تَعَلِّى الله عَلَيْ الا قوله: «لَكَ أَبُو سعيد لأبي هريرة: إن رسول الله عَلَيْ قال: "قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرةُ أَمْثَالِهِ»، قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: ذلِكَ وَعَشَرةُ أَمْثَالِهِ»، قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: «ذلِكَ وَعَشَرةُ أَمْثَالِهِ»، قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: «ذلِكَ وَعِشَرةُ أَمْثَالِهِ». اخ في الأذان (الحديث: 806)، «(الحديث: 806)). «(الحديث: 810)].

## [قِشُرٌ]

\* دخلنا عليه على وهو يعالج شيئاً، فأعناه عليه، فقال: «لاَ تَيْأَسَا مِنَ الرِّزْقِ مَا تَهَزَّزَتْ رُءُوسُكُمَا، فَإِنَّ الإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ، لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ، ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ». [جه الزهد (الحديث: 4165)].

### [قَصَّ]

\* «أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الغَلَمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ العِلمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ العِلمَ إِلَيهِ، وَرُبَّمَا قَالَ الْعِلمَ إِلَي بِهِ؟ - وَرُبَّمَا قَالَ شُفَيَانُ، أَي رَبِّ، وَكِيفَ لِي بِهِ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ خُوتاً، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: قَهُو ثَمَّة، وَأَخَذَ حُوتاً فَعَدْتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُو ثَمَّة، وَأَخَذَ حُوتاً فَعَجْعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ، مَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُو تَنَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَةَ ثُمَّ انْطَلَقَ هُو وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسَى وَاضْطَرَبَ الحُوثُ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسَى وَاضْطَرَبَ الحُوثُ فَحَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَبًا، فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَبًا، فَخَرَجَ، فَصَارَ مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةُ الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِنْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةً الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِنْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةً

لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوِينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه، وَاتَّخَذَ سَبيلَهُ فِي البَحْر عَجَباً، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِنَوْبٍ، فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدَّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلَّم مِنْ عِلْمَ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَل أَتَّبِعُكُّ؟ قَالَ: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ نَجُطْ بِهِ. خُبْرًا ـ إِلَسِي قَــوْلِــهِ ـ أَمْرًا﴾ [الكهف: 67 \_ 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بغير نَوْلِ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلمُكَ مِنْ عِلم اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرِ، إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأْ مُوسى إِلاًّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّومِ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرَقَ أَهْلَهَا ، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً ، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلاَم يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهُ هَكَذَا \_ وَأَوْمَأُ سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّةٌ بِغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكُراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ

تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْراً، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَاثِلاً، أَوْمَأ بِيدِهِ هَكَذَا - وَأَشَارَ سُفَيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ مَائِلاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً عَلَى الله عَمْونَا وَلَمْ يُضَمِّفُونَا، وَاللهَ عَلَيهِ أَجْراً. - قَالَ: هَذَا فَرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأْنَبُنُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ عَمَدْتَ إِلَى حَائِلِهِ مَا لَوْ شَئْتَ لاَتَخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. عَمَدْتَ إِلَى حَائِلِهِ مَا لَوْ عَلْمَ يُطْعِمُ مَا لَوْ عَلَى مَالَمُ مُوسَى عَلَيهِ مَا - قَالَ سُفيَانُ: تَسَمِّعُ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُ يَعِيْدً : - وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ يُقَصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا - قَالَ سُفيَانُ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَا مَاللهُ مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصَّ عَلَيهِ عَلَيهِ مَا اللهُ مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصَّ عَلَيهِ عَلَيهِ مَا الله مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصَّ عَلَيهِ عَلَيهِ مَا الله مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصَّ عَلَيهِ عَلَيهِ مَا الله مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصَّ عَلَيهِ عَلَيهِ مَا الله مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبْرَ يُقَصَّ عَلَيهِ عَلَيهِ مَنْ أَمْرِهِمَا ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: الأنبياء (الحديث: (3401)].

\* ﴿ اَبَينَا مُوسَى في مَلاِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : هَل تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكَ ؟ فَقَالَ مُوسَى : لاَ ، فَأُوحِيَ إِلَى مُوسَى : للَّهِ عَبْدُنَا خَضِرٌ ، فَسَأَلَ مُوسَى الشَّبِيلَ إِلَى مُوسَى ! بَلَى ، عَبْدُنَا خَضِرٌ ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً ، وقِيلَ لَهُ : إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلقَاهُ ، فَكَانَ مُوسَى إِذَا فَقَدْتَ الحُوتِ فِي البَحْرِ ، فَقَالَ فَتى مُوسَى لِمُوسَى يَتْبَعُ أَثَرَ الحُوتِ فِي البَحْرِ ، فَقَالَ فَتى مُوسَى لِمُوسَى ! فَرَا الشَيْنِهُ أَثَرَ الحُوتَ وَمَا أَنسَلينِهُ إِلَّا الشَّيْفِ أَنْ الْمُرْمُ اللهُ اللهَ عَلَى مَا كُنَا بَنْغُ فَارْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِما قَصَصَا ﴾ [الكهف : ﴿ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَحْرَةُ وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَ اللهُ » . [الحديث : 74] فَوَ بَدَا الحديث : 74]

\* ﴿ بَينَمَا مُوسى فِي ملا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَل تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قالَ مُوسى: لأَ، فَأَوْحى اللهُ إِلَى مُوسى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسى السَّبِيلَ إِلَيهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ مُوسى السَّبِيلَ إِلَيهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلقَاهُ، وَكَانَ يَنَّبعُ أَثَرَ الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذَ أَثَرَ الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذَ أَثَرَ الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسى فَتَاهُ: ﴿ أَرْمَيْتَ إِذَ الشَيْطِكُ أَنْ النَّيْطِكُ أَنْ النَّيْ فَارْتَدَا عَلَى ءَاثَارِهِمَا أَنْ الْمُعْمَلُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَالَاهُ عَلَى عَالَاهِمِمَا فَوَجَدَا خَضِراً فَكَانَ مِنْ قَصَمَا ﴾ [الكهف: 63 ـ 64] فَوَجَدَا خَضِراً فَكَانَ مِنْ قَمَاكُ أَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ». [خ في العلم (الحديث: 6118)، (الحديث: 6118)، ت (الحديث: 3130). ت (الحديث: 3130)].

### [قَصُّ]

\* «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ». [م في الطهارة (الحديث: 603/ 261/ 656)، د (الحديث: 553)، ت (الحديث: 5555)، س (الحديث: 5055، 5056، حد (الحديث: 293)].

\* «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالْفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالْاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». [خ في اللباس (الحديث: 5889)، انظر (الحديث: 5891)، م (الحديث: 596، 597)، د (الحديث: 4198)، جه (الحديث: 2756)، ت (الحديث: 9، 10، 5240)].

\* «مِنَ الفِطْرَةِ: حَلَقُ العَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». [خ في اللباس (الحديث: 5890)، انظر (الحديث: 5888)].

\* «مِنَ الفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ». [خ في اللباس (الحديث: 5888)].
 \* (الحديث: 5888)].

# [قَصَّاباً $]^{(1)}$

\* عن أبي ماجدة قال: قطعت من أذن غلام، أو قُطِعَ من أذني، فقدم علينا أبو بكر حاجاً، فاجتمعنا إليه، فرفعنا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن هذا قد بلغ القصاص ادعوا لي حجاماً ليقتص منه، فلما دعي الحجام قال: سمعته وشي قال: "إنّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلاَماً، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكُ لَهَا فِيهِ، فَقُلْتُ لَهَا: لاَ تُسَلِّمِيهِ حَجَّاماً وَلاَ صَائِغاً وَلاَ قَصَّاباً». [د في البيع (الحديث: 3430)].

#### [قِصَاص]

\* ﴿إِذَا أَسْلَمَ العَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ، يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ

(1) قَصَّاباً: الجَزَّار، وسُمِّي الجَزَّار فَصَّاباً مِن التَّقْصِيبِ وَهُو التَّقْطِيْعِ.

سَيِّنَةٍ كَانَ زَلَفَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ القِصَاصُ: الحَسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَّا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَّا فَيْمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا». [خ ني بدء الإيمان (الحديث: 41)، س (الحديث: 5013)].

\* أن أخت الربيع جرحت إنساناً، فاختصموا إلى النبي على فقال: «الْقِصَاصَ»، فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة? والله لا يقتص منها، فقال على: «سُبْحَانَ الله، يَا أُمَّ الرَّبِيع! الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ»، قالت: لا، والله، لا يقتص منها أبداً، قال: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال على: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ». [م في القسامة والمحاربين (الحديث: 4350/ 1675/ 24)، س (الحديث: 469)].

\* أن الرُبيع ابنة النضر، كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي على فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الرُبيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال: «يَا أَنسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ»، فرضي القوم وعفوا، فقال النبي على: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ، مَنْ لَوْ أَقَسَمَ عَلَى اللهِ لأَبرَّهُ». [خ في الصلح (الحديث: 2703)، انظر (الحديث: 6894، 4610)].

\* أنه ﷺ قضى بالقصاص في السن، وقال: «كِتَابُ
 الله القصاصُ». [س القسامة (الحديث: 4766)].

\* قال أنس: أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية،... فأمر على بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع? لا والذي بعثك بالحق...، فقال على: «يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ»، فرضي القوم فعفوا، فقال على: «إِن مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ». [خ في التفسير (الحديث: 4500)، راجع (الحديث: 2703)].

\* «كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ». [خ في التفسير (الحديث: 4499)، راجم (الحديث: 2703)].

\* كسرت الرُبَيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة، فأتوه ﷺ، فقضى بكتاب الله القصاص، فقال أنس: والذي بعثك بالحق لا تُكسر ثنيتها اليوم قال: «يَا

أنسُ، كِتَابُ الله الْقِصَاصُ»، فرضوا بأرش أخذوه، فعجب ﷺ وقال: "إنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى الله لأبرَّهُ». [د في الديات (الحديث: 4595)].

\* كسرت الربيع ثنية جارية فطلبوا إليهم العفو فأبوا فعرض عليهم الأرش فأتوا النبي على فأمر بالقصاص قال أنس بن النضر: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، قال: «يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ»، فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ: «إنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ». [س القسامة (الحديث: 4771)، جه (الحديث: 269)].

\* كسرت الربيع ثنية جارية ، فطلبوا العفو فأبوا . . . فأمر على بالقصاص ، فقال أنس بن النضر : . . والذي بعثك بالحق لا تكسر ، فقال على : «يا أنس ! كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ » فرضي القوم ، فعفوا ، فقال على : «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ » . [جه الديات (الحديث : 2649)].

\* كسرت الربيع، وهي عمة أنس بن مالك، ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي على فأمر النبي على بالقصاص، فقال أنس بن النضر، عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله، قال: «يا أنس، كتاب الله القصاص، فرضي القوم وقبلوا الأرش، فقال على: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبرَّهُ». [خ في التفسير (الحديث: 4611)، انظر (الحديث: 2703)].

\* «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَأُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ». [س القَسامة (الحديث: 4875)].

### [قَصَب]

\* "بَشُّرُوا خَدِيجَةَ بِبَيتٍ في الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لأَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَّ. [خ في العمرة (الحديث: 1792)، انظر (الحديث: 1600، 3819)].

# [قُصْبَهُ]<sup>(1)</sup>

\* انكسفت الشمس على عهده ﷺ يوم مات إبراهيم

(1) قُصْبَه: القُصْب بِالضَّمِّ: المِعَي، وجَمْعه: أَقْصَاب،

ابن رسول الله على ، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام عَيْنَ فصلى بالناس . . . ، فانصرف حين انصرف، وقد آضت الشمس، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ - وَقَالَ أَبُو بَكْر: لِمَوْتِ بَشَرِ - فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ، مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بالنَّارِ، وَذلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَن يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّار، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً، ثُمَّ جيءَ بِالْجَنَّةِ، وَذلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَيْء تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هذِهِ ». [م في الكسوف وصلاته (الحديث: 2099/ 904/ 10)، د (الحديث:

\* "رَأَيتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَرَأَيتُ عَمْراً يَجُرُّ قُصْبَهُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّواثِبَ». [خ في النفسير (العديث: 4624)، راجع (العديث: 1044)].

\* (رَأَيتُ عَمْرَو بْنَ عامِرِ الخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ، كانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبُ السَّوَائِبَ». [خ في التفسير (الحديث: 4623)].

\* "رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ فَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ، أَبَا بَنِي كَعْبٍ هَؤُلاَء، يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ". [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7121/ 2856/ 50)].

\* كسفت الشمس على عهده ﷺ في يوم شديد الحر، فصلى ﷺ بأصحابه، فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم

وَقِيلَ: القُصْب: اسْمٌ لِلْأَمْعاء كُلَّها، وَقِيلَ: هُوَ مَا كَانَ أَسْفَل البَطْن مِنَ الأَمْعاء.

ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحواً من ذاك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، ثم قال: "إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْء تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْء تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً - فَقَصُرَتْ يَلِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْبَارُ، فَرَأَيْتُ فِيها امْرَأَة يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيها امْرَأَة لَها، رَبَطَتْها فَلَمْ تُطعِمْها، وَلَمْ تَدَعْها تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْمَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ يَجُرُّ قُصْبَهُ الأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ يَجُرُّ قُصْبَهُ اللَّرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ يَجُرُّ قُصْبَهُ اللَّرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةً عَمْرَو بْنَ مَالِكِ يَجُرُّ قُصْبَهُ يَعْسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيم، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يَحْسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيم، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يَرِيكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُوا حَتَّى تَنْجَلِيَ». [م ني يُريكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُوا حَتَّى تَنْجَلِيَ». [م ني الكحسوف وصلاته (الحديث: 2018) [147]. المحدوث وصلاته (الحديث: 2018). س (الحديث: 2018)].

#### [قَصْد]

\* قال ﷺ: «لَنْ يُنجِّي أَحَدا مِنْكُمْ عَمَلُهُ»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلا أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيءٌ مِنَ الدُّلجَةِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا». [خ في الرقاق (الحديث: 6463)، راجع (الحديث: 93)].

\* «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبُ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْحَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَنَاةَ حَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَلَيْ اللَّهَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ الْعَصَلَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ يَنْفَلُ الرِّضَاءَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ وَأَسْأَلُكَ الرَّضَاءَ وَأَسْأَلُكَ الرَّرِينَةِ وَالْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ الرَّرَاءَ مُضَرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةً مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَلِينَ». [س السهو (الحديث: 1304)].

\* مر النبي على رجل يصلي على صخرة، فأتى ناحية مكة، فمكث ملياً، ثم انصرف، فوجد الرجل يصلي على حاله، فقام فجمع يديه ثم قال: «يا أَيُّهَا

النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ»، ثلاثاً، «فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا». [جه الزهد (الحديث: (4241)].

### [قَصۡر]

\* أصبح على الْجَنَّةِ ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلاَّ سَمِعْتُ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، دَخَلْتُ البَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسُمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، فأتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعِ مُشْرِفٍ مِنْ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، فأتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعِ مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبِ، فَقُلْتُ: أَنَا عَرَبِيٍّ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ فقالوا: لِرَجُلٍ مِنَ الْعَرْبِيِّ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: وَرَجُلٍ مِنْ قَلْتُ: أَنَا قُرَشِيٍّ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: قَلُوا: فَلَتُ: أَنَا قُرَشِيٍّ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: وَعُمَر بِنِ الْخَطَّابِ»، فقال بلال: يا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَر بِنِ الْخَطَّابِ»، فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط، إلا توضأت عندها ورأيت أن لله أصابني حدث قط، إلا توضأت عندها ورأيت أن لله عليَّ ركعتين، فقال عَلَيُّ : "بِهِما". [ت المناقب (الحديث: عليَّ ركعتين، فقال عَلَيُّ : "بِهِما". [ت المناقب (الحديث: عليَّ ركعتين، فقال عَلَيُّ : "بِهِما". [ت المناقب (الحديث:

\* أنه ﷺ أخر العشاء الآخرة ذات ليلة، ثم خرج فقال: «إنَّهُ حَبَسَنِي حَدِيثٌ كَانْ يُحَدِّثُنِيهِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عَنْ رَجُلِ كَانَ في جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، فإذَا أَنَا عِنْ رَجُلِ كَانَ في جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، فإذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَلْجُرُ شَعْرَهَا، قالَ: مَا أَنْتِ؟ قالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، اذْهَبْ إلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ، فأَتَيْتُهُ فإذَا رَجُلِ يَجُرُ شَعْرَهُ مُسْلَسَلٌ في الأَغْلاَلِ يَنْزُو فِيمَا بَيْنَ السَّمَاء يَجُرُ شَعْرَهُ مُسْلَسَلٌ في الأَغْلاَلِ يَنْزُو فِيمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ؟ قالَ: أَنَا الدَّجَّالُ، خَرَجَ نَبِي الأُمِّيِّينَ بَعْدُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: أَطَاعُوهُ أَمْ عَصَوْهُ؟ قُلْتُ: بَلُ أَطَاعُوهُ أَمْ عَصَوْهُ؟ فَلْتُ خَيْرٌ لَهُمْ». [دفي عَصَوْهُ؟ قُلْتُ: بَلُ أَطَاعُوهُ قالَ: ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ». [دفي النَّن والملاحم (الحديث: 4325)].

\* (بَينَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيتُنِي في الجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هذا القَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ، فَلَكَرْتُ غَيرَتَهُ فَوَلَّيتُ مُدْبِراً»، فبكى عمر وقال: عليك. . . أغار . [خ في النعبير (الحديث: 7025)، راجع (الحديث: 3242)].

\* «بَينَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيتُنِي في الجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِب قَصْرٍ، قُلتُ: لِمَنْ هذا القَصْرُ؟ قالُوا:

لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ غَيرَتَهُ فَوَلَّيتُ مُدْبِراً». [خ في العجير (الحديث: 3242، 7025)].

\* بينا نحن عند رسول الله ﷺ إذ قال: «بَينا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي في الجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جانِبِ قَصْرٍ، فَقَلُتُ: لِمَنْ هذا القَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَلَكَرْتُ غَيرَتَهُ، فَوَلَّيتُ مُدْبِراً» فبكى عمر وقال: فَذَكَرْتُ غَيرَتَهُ، فَوَلَّيتُ مُدْبِراً» فبكى عمر وقال: أعليك أغاريا رسول الله. [خ في بده الخلق (الحديث: أعليك أغاريا رسول الله. [خ في بده الخلق (الحديث: 3680)، انظر (الحديث: 7025)، والحديث: (107)].

\* « دَخَلَتُ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هذا ؟ فَقَالُوا : لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْسٍ ، فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدُخُلُهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، إِلاَّ مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيرَتِكَ » . قال : وعليك أغاريا رسول الله ؟ . [خ في التعبير (الحديث : 7024) ، راجع (الحديث : 3679) . .

\* قال أبو هريرة: بينما نحن عند رسول الله على جلوس، فقال على البَعْنَةِ، جلوس، فقال على البَعْنَةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هذا؟ قالَ: هذا لِعُمَرَ، فَذَكَرْتُ غَيرَتَهُ، فَوَلَّيتُ مُدْبِراً » فبكى عمر وهو في المجلس، ثم قال: أوعليك أغار!. [خ في النكاح (الحديث: 5227)، راجع (الحديث: 3242)، م (الحديث: 6150)].

\* قال النبي ﷺ ذات يوم الأصحابه: «أَلاَ مُشَمَّرٌ لِلْمَجَدَّةِ؟ فَإِنَّ الْجَنَّةُ لاَ خَطَرَ لَهَا، هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! نُورٌ يَتَلاَّلاً، وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، وَقَصْرٌ مَشِيدٌ، وَنَهَرٌ مُطَرِدٌ، وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ نَضِيجَةٌ، وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثِيرَةٌ، فِي مَقَامٍ أَ بَداً، فِي حَبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ، فِي دَارٍ عَالِيَةٍ سَلِيمَةٍ بَهِيَّةٍ»، قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله! سَلِيمَةٍ بَهِيَّةٍ»، قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله! قال: «قُولُوا: إِنْ شَاءَ اللهُ». [جه الزهد (الحديث: 4332)].

\* كان ﷺ مما يكثر أن يقول لأصحابه: "هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيَا"، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: "إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنَّي وَإِنَّهُمَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنَّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَحِع، وَإِذَا أَنَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَحِع، وَإِذَا أَخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَحْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَنْلَعُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ

فَيَأْخُذُهُ، فَلا يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُو يَأْتِي أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاء: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فمَا يَفرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَّ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأْتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ - قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤلاء؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر \_ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرَ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَّهِ كُلَّمَا رَجِعَ إلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلقَمَهُ حَجَراً ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ ، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَويلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ ولدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَؤلاَء؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ، قَالَ:

الْبَيَانِ سِحْراً». [م في الجمعة (الحديث: 2006/ 869/ 47)].

### [قَصُرَ]

\* قال ابن عباس: سمعته ﷺ يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وتَجْمَعُ بَهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وتُصْلِحُ بَهَا غَائِبَتِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشَّدِي، وتَرُد بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُل سُوءٍ، اللَّهُمَّ أَعْطِني إيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ ، ورَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ في العطاء (وَيُرْوَى في القضاء) وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ والنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقرْتُ إلى رَحْمَتِكَ، فأَسْأَلُكَ يا قَاضِيَ الأُمُور، وَيا شَافِيَ الصُّدُور، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُور، أَنْ تُجِيرَني مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِّ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْبِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْالَتِي مِنْ خَيْرِ وعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْر أنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ؛ فإنِّي أَرْغَبُ إلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ العَالِمِينَ، اللَّهُمّ ذَا الْحَبل الشَّدِيدِ، وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكِّع السُّجُودِ، المُوفِينَ بالْعُهُودِ، إنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإنَّكَ تَفْعَلُ ما تُرِيدُ، اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا هادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلاَ مُضِلِّينَ سَلْماً لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوّاً لأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ونُعَادِي بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعاءُ وَعَلَيْكَ الإِجَابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلاَنُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً في قَلبي، وَنُوراً في قَبْرِي، ونُوراً مِنْ بَيْن يَدَيَّ، ونُوراً مِنْ خَلْفِي، ونُوراً عَنْ يَمِينِي، ونُوراً عنْ شِمَالِي، ونُوراً مِنْ فَوْقِي، وَنُوراً مِنْ تَحْتِي، وَنُوراً في سَمْعِي، وَنُوراً في بَصَري، وَنُوراً في شَعْرِي، وَنُوراً في بَشَرِي، وَنَوراً في لَحْمِي، وَنُوراً في دَمِي، ونوراً في عِظَامِي، اللَّهِمَّ أَعْظِمْ لِي نُوراً وأَعْطِنِي نُوراً وَاجْعَلْ لِي نوراً، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطّفَ

قالاً لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبِ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَّخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالاً لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قالاً لِي: هذه جَنَّةُ عَدْنِ وَهذاكَ مِنْزلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرى صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالاً لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هِذَا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قَالاً لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُتْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَر وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكريهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ ، وَأَمَّا الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: «وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبَيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّناً ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ». [خ في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

#### [قِصَرَ]

\* «إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ

العِزَّ وقَال بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ المَجْدَ وَتَكَّرَمَ بِهِ، سبحَان الَّذِي لَبِسَ المَجْدَ وَتَكَّرَمَ بِهِ، سبحَان الَّذِي لا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَضْلِ وَالكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ والكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ والكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ والكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ الكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الجَلاَلِ والإِكْرَامِ». [ت الدعوات (الحديث: 3419)].

### [قَصْراً]

\* "إِنَّ أُوْلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ الله وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فإنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ فَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّ قَال: ﴿ لَكُنَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى السّانِ دَاوُدَ وَعِيسَى النّنِ مَرْيَعَ اللّهُ عَلَى السّانِ دَاوُدَ وَعِيسَى النّنِ مَرْيعَ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْحَقِ أَطْراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ الطَراء وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ الْعِلْمَ (الحديث: 3048)، عَلَى الْحَديث: 4006، 4006) عَلَى الطَعْرِينَ الطَعْرَاء فَعَلَى الْعَدِيثَ (الحديث: 3048).

\* « دَخَلتُ الجَنَّةَ ، أَوْ أَتَيتُ الجَنَّة ، فَأَبْصَرْتُ قَصْراً ، فَقَلْتُ : لِمَنْ هذا؟ قالُوا : لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَه ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلاَّ عِلمِي بِغَيرَتِك » قال عمر : أَنْ أَدْخُلَه ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلاَّ عِلمِي بِغَيرَتِك » قال عمر : بأبي أنت وأمي يا نبي الله ، أوعليك أغار . [خ في النكاح (الحديث: 6678)].

\* « دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا دَاراً أَوْ قَصْراً ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 4/6148 / 2394)].

\* (رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيصَاءِ، امْرَأَةِ أَبِي طَلَحَةَ، وَسَمِعْتُ خَشَفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هذا؟ فَقَالَ: هذا بِلاَلٌ، وَرَأَيْتُ قَصْراً بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هذا؟ فَقَالَ: لِمَنْ هذا؟ فَقَالَ: لِعُمَرَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيهِ، هذا؟ فَقَالَ: لِعُمَرَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيهِ، فَذَكَرْتُ غَيرَتَكَ ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3679)، أن نظر (الحديث: 5226، 7024)، م (الحديث: 6271).

\* «من صلى الضُّحي ثِنْتَيْ عشْرَةَ ركعةً بَنَي الله له

قصراً من ذَهبٍ في الجنةِ». [ت الصلاة (الحديث: 473)، جه (الحديث: 1380)].

## [قَصَّرَتَ]

\* أن عائشة قالت: سألته ﷺ عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ»، قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: «فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ، فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: «فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ، لِيبُدْ خِلُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلاً أَنَّ لِيبُدْ خِلُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلاً أَنَّ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الجَلْرَ في البَيتِ وَأَنْ أُلصِقَ بَابَهُ يَالأَرْضِ». أخ في الحج (الحديث: 1584)، راجع (الحديث: 1368)، حه (الحديث: 1366)، حه (الحديث: 2556)، حه (الحديث: 2555)، حه (الحديث: 2555).

## [قَصُرَتُ]

\* كسفت الشمس على عهده عَلَيْ في يوم شديد الحر، فصلى عَلِي الصحابه، فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحواً من ذاك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، ثم قال: "إنَّهُ عُرضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً أَخَذْتُهُ ـ أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً ـ فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً [حِمَيريَّةٌ سَوْدَاءَ طَويْلَةً] مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاش الأَرْض، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُريكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ». [م ني الكسوف وصلاته (الحديث: 2098 ، 2097/ 904/ 9)، د (الحديث: 1179)، س (الحديث: 1477)].

## [قَصِّرُوا]

أن جابر بن عبد الله قال: أنه حج مع النبي ﷺ يوم
 ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال لهم:

"أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، بِطَوَافِ البَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالحَجِّ، وَاجْعَلُوا التَّي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً»، التَّرْوِيَةِ فَأَهْلُوا بِالحَجِ فقال: فقالوا: كيف نجعلها متعة، وقد سمينا الحج فقال: «افعَلُوا ما أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لَفَعَلتُ مِثْلُ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لاَ يَجِلُّ مِنِي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ». [خ ني الحج (الحديث: 1568)، راجع (الحديث: 1568)، راجع (الحديث: 1568)، راجع

### [قَصَّرُوا]

\* عَنْ أَبِي قَزَعَةَ: أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ! حَيْثُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ! حَيْثُ يَكُذِبُ عَلَىٰ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. يَقُولُ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ بِالْكُفْرِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَلَّ عَلَيْسَةُ اللهِ مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قَوْمَكِ بِالْكُفْرِ لَنَا فَيْ مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قَوْمَكِ لَلْمُؤْمِنَ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قَوْمَكِ الْمُعْرُوا فِي الْبِنَاءِ». [م في الحج (الحديث: 323/ 1333/ 1434)].

### [قَصَصاً]

\* «إِن مُوسى قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلٌ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إلَيهِ، فَأَوْحِي اللهُ إلَيهِ، إنَّ لِي عَبْداً بمَجْمَع البحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسى: يَا رَبِّ فَكَيفَ لِيَ بِهِ؟ قَالَ : تَأْخُذُ مُعَكَ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَلِ، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهوَ ثُمَّ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فَى مِكْتَل، ئُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّحْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَناما، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْرِ، فَاتَّخَذَ سَبيلَهُ في البَحْر سَرَباً، وَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قالَ مُوسى لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ

سَبِيلَهُ في البَحْرِ عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً، وَلَمُوسِي وَلِفَتَاهُ عَجَباً، فَقَالَ مُوسِي: ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغي، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجى ثَوْباً، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسَى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟! قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنَّ عِلم اللهُ عَلَّمَكَ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجِّدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِى لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْرِ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُواً الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، لَمْ يَفجَأُ إِلاَّ وَالخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بالقَدُومَ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْراً، قالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً». قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَكَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمُ اللهِ، إِلاَّ مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْ هذا البَحْر، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، إِذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلاَماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الَّخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكُراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَّنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأُولَى، قالَ: إِنَّ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقامَهُ بيَدِهِ،

فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَنَذَا فِرَاقُ بَيْنِي لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَنَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكُ وَ لِسَلِّع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ وَيَتْنِكُ وَلِيهِ وَيَوْدُنَا أَنَّ مُوسى [78 - 82] »، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرِهِما ». [خ في النفسير (الحديث: 472)].

\* «أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَع البَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَي رَبِّ وَمَنْ لِي بهِ؟ \_ُوَرُبَّمَا قَالَ سُفيَانُ، أي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بهِ؟ \_قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُوَ ثُمَّهُ، وَأَخَذَ خُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَّحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَّحْرِ سَرَباً، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةً لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبِ، فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَّمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَلِ أَتَّبِعُكُ؟ قَالَ: َ ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَرْ يُحِط بِهِ، خُبرًا - إِلَى قَوْلِهِ - أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 ـ 69]

فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بغَير نَوْلِ، فَلَمَّا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَينٍ، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلمُكَ مِنْ عِلم اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرَ، إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً ، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسى إلاَّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْت؟ قَوْمٌ حَمَّلُونَا بِغَيْر نَوْلٍ غَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلاَم يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيِّدِهِ هَكَذَا \_ وَأَوْمَا شُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّةً بغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكُراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا \_ وَأَشَارَ سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهم، لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً ـ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \_ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِمَا \_ قَالَ سُفيَانُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ \_ يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ ني أحاديث الأنبياء (الحديث: 3401)].

\* ﴿إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ - وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلاَؤُهُ - إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ رَجُلاً خَيْراً وأَعْلَمَ مِنِّي، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، إِنَّ فِي

الأَرْضِ رَجُلاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَدُلَّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ حُوناً مَالِحاً، فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَعُمِّي عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لاَ يَلْتَثِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ، قَالَ: فَقَالَ فَتَاهُ: أَلاَ أَلْحَقُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ؟ قَالَ: فَنُسِّيَ، فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ عَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا، قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إذا أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر [الدجي] عجباً ، قال: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64]، فَأَرَاهُ مَكَانَ الْحُوتِ، قَالَ: ههُنَا وُصِفَ لِي، قَالَ: فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِر مُسَجِّى ثَوْباً ، مُسْتَلْقِياً عَلَى الْقَفَا ، أَوْ قَالَ : عَلَى حَلاَوَةِ الْقَفَا، قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ. مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: وَمَنْ مُوسَى؟ قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: مَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً، قَالَ: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّكُ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَوْ يَجُعُط بِهِ خُبُرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [السك هف: 67\_68]، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِينَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاَّ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَشْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَقَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (إِنَّ فَأَنظَلَقَا حَقَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴾ [الكهف: 69\_ 71]، قَالَ: انْتَحَى عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَى، عَلَيْهِ الـسَّــلامُ: ﴿ أَخَرُقُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلَدُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا إِنَّ قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَ 71\_73]، فَآنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَاناً يَلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ذَعْرَةً مُنْكَرَّةً. قَالَ: أَقَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُراً»، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ، عَنْدَ هَٰذَا الْمَكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى

مُوسَى، لَوْلاَ أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ ﴿ قَالَ إِن سَٱلنَّكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصُبْحِنِّينَ قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُلًا ﴿ إِنَّكُ ﴾ [الكهف: 76]، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ» قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا»، \_ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لِئاماً فطافا في المجالس فاستطعما أهلها، ﴿ ﴿فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَـَامَةٌ قَالَ لَوَ شِثْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ اللَّهِ عَالَ هَنَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ ﴾ [الكهف: 77 ـ 78] وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، قَالَ: ﴿ سَأَنَبَتُكَ بِنَأُوبِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبِّرًا ﴿ اللَّهُ السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ [الكهف: 78\_7]، إلَى آخِر الآيةِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا فَوَجَدَهَا [وَجَدَهَا] مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ، وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً، وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً. ﴿فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَوْةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا اللَّهِي وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِفُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي أَلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتُهُ ﴾ ، إلى آخر الآية [الكهف: 81 -82]. [م في الفضائل (الحديث: 6115/ 2380/ 172)، راجع (الحديث: 6113)].

قَصَصاً

 \* (بَينَمَا مُوسى فِي ملا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلِ تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قالَ مُوسى: لاَ، فَأُوْحِي اللهُ إِلَى مُوسى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسى السَّبيلَ إلَيهِ، فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الحُوتَ فِي البَحْرِ، فَقَالَ لِمُوسِي فَتَاهُ: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَنَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُهُ ﴾ ، ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَغُّ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 63\_64] فَوَجَدَا خَضِراً فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ". [خ في العلم (الحديث: 74)، راجع (الحديث: 3400، 7478)، م (الحديث: 6118)، ت (الحديث: 3130)].

 \* (قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ

اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِّ، كَيُّفَ لِي بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَل، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ، ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، حُوتاً فِي مِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّحْرَةَ، قُرَقَدَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَل، فَسَقَطَ فِي الْبَحْر، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلامُ ﴿ قَالَ لِفَتَلْهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبَا﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَهُ يَنْصَبْ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. ﴿قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا ۚ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَاۤ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُّ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا﴾ [الكمهف: 63]، قَالَ مُوسَىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ [الكهف: 64]، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلاً مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضَكَ السَّلاَمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى، عَلَيُّهِ السَّلاَّمُ: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ١١ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١١ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرْ تَجُطْ بِدٍ. خُبْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَالِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الكهف: 66 ـ 69]، قَالَ لَهُ الْخَصِرُ: ﴿ فَإِنِ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُمْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: 70]، قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونًا

بغَيْر نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ﴿ لَا إِنَّ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهُ عَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِفَنِي مِنْ أَمْرِي عُسُرًا ﴿ الكهف: 71\_73]، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلاَّمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدِّ حِنْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴿ ﴿ فَالَ أَلَرَ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَّرًا ﴿ ﴿ ﴾ [الكهف: 74\_75]؟ قَالَ: وَهَـٰلَّذِهِ أَشَـــــُدُ مِــــنَ الأُولَـــيي ﴿قَالَ إِن سَأَلَنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَرِّحِبِيِّ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذَرًا ﴿ اللَّهِ الْعَلَقَا حَقَّىٰ إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَامَةً قَالَ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٠٠) [الكهف: 76 ـ 77]، يَقُولُ مَائِلٌ، قَالَ ٱلْخَضِرُ بِيَدِهِ هَاكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً، قَـــالَ: ﴿قَالَ هَنَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَبْنِكُ سَأُنْبَتْكَ بِنَأُوبِلِ مَا لَمْر تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَالَّالِمُ اللَّا لَالَّالِمُواللَّالَّالَّ لَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَّا لَا لَّا لَا لّ اللهِ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارهِمَا»، قال: وقال ﷺ: «كَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً»، وقال: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ». [مَ في الفضائل (الحديث: 6113/ 2380/ 170)].

\* ﴿ قَامَ مُوسى النَّبِيُّ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُ ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ ، فَأَوْحى اللهُ إِلَيهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ البَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، قَالَ : يَا رَبٌ وَكَيفَ بِهِ ؟ فَقِيلً لَهُ : يَا رَبٌ وَكَيفَ بِهِ ؟ فَقِيلً لَهُ : احْمِل حُوتاً فِي مِكْتَلٍ ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ ، فَهُو نَمَّ ، فَانْظَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلاً حُوتاً فِي مِكْتَلٍ ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ ، فَهُو فِي مِكْتَلٍ ، خَاتَى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامًا ، فَانْطَلَقَ المُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً ، فَانْطَلَقا اَبِقِيَّةُ البَحْرِ سَرَباً ، وَكَانَ لِمُوسى وَفَتَاهُ عَجَباً ، فَانْطَلَقا اَبَقِيَّةً البَحْرِ سَرَباً ، وَكَانَ لِمُوسى وَفَتَاهُ عَجَباً ، فَانْطَلَقا اَبَقِيَّةً

78]»، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ في العلم (الحديث: 122)، راجع (الحديث: 78، 78)].

#### [قَصْعَة]

\* «مَنْ أَكَلَ في قَصْعَةٍ ثمَّ لَحَسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ
 القَصْعَةُ». [ت الأطعمة (الحديث: 1804)، جه (الحديث: 3272)].

### [قَصْعَتِهَا]

\* «يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُم كَمَا تَدَاعِى الأَكَلَةُ اللَّى قَصْعَتِهَا»، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثُيرٌ، وَلَكِنَّكُم غُثَاءُ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَكِنَّكُم غُثَاءُ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَكِنَّكُم عُثَاءُ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَكِنَّكُم عُدُورِ عَدُوِّكُمْ المَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ الله في قُلُوبِكُم الوَهْنَ»، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: «حُبُّ الدُّنيًا، وَكَرَاهِيَةُ المَوْتِ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4297)].

### [قَصَمَهُ]

\* مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على على، فقلت: يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس خاضوا في الأحاديث، قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم، قال: أما إنى قد سمعته عَلَيْ يقول: «أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ»، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كِتَابُ الله فِيهِ نَبَأُ مَا كان قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَجُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّادِ قَصَمَهُ الله، وَمَنْ ابَتْغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ الله، وَهُوَ حَبْلُ الله المَتِينُ، وَهُوَ الذُّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لاَ تَزِيعُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلاَ يَشْبَعُ مِنْهُ الْغُلَمَاءُ، وَلاَ يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلاَ تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِئ إِلَّى ٱلرُّشَّدِ﴾ ، مَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»، خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ. [ت فضائل القرآن (الحديث: 2906)].

لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسى لِفَتَاهُ: ﴿ النَّا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴾ [الـكـهـف: 62] وَلَمْ يَجِدْ مُوسى مَسّاً مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جاوَزَ المَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿ أَرَمَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصَّخْرَةِ **فَإِنِّ** شِيتُ ٱلْحُوْتَ﴾ [الكهف: 63] قَالَ مُوسى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْنَدًّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ [الكهف: 64] فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، أَوْ قَالَ: تَسَجّى بِثَوْبِهِ، فَسَلَّمَ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بأرْضِكَ السَّلاَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسى، فَقَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ مُوسَى: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِمْتَ رُشُدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا ﴾ [الكهف: 66\_ 67] يَا مُوسى، إنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلمٌ عَلَّمَكُهُ لَا أَعْلَمُهُ، ﴿قَالَ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَاَّ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ الْكَهِفَ: 69] فَانْطَلَقًا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، لَيسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الخَضَّرُ، فَحَمَلُوهُما بِغَيرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين فِي البَحْرِ، فَقَالَ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلمُكَ مِنْ عِلم اللهِ إِلاَّ كَنَقْرَةِ هذا العُصْفُورِ فِي البَحْرِ، فَعَمَدَ الخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوَّل، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا؟ ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ لَا نُوْلَغِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: 72 ـ 73]؛ فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلاَمٌ يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: ﴿ أَفَلَتْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرَ نَفْسٍ ﴾ [الكهف: 74] ﴿ قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ الكهف: 75]، ﴿ فَأَنطَلَفَا حَتَّى إِذَا أَنيا آهُلَ قَرْمَةِ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَالًا رُيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَتُهُ ﴾ [الكهف: 77] قَالَ الخَضِرُ بِيَدِهِ، فَأَقَامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: ﴿ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (إلى قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَسْنِكُ السَّحَهِ فَ: 77 ـ

# [قُصُّوهُمَا]

\* «احْلِقُوا هذَيْنِ أَوْ قُصُّوهُمَا، فَإِنَّ هذَا زِيُّ الْيَهُودِ».
 [د نى الترجل (الحديث: 4197)].

## [قَصِيرً]

\* "إنِّي قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عن الدَّجَّالِ، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ لا تَعْقِلُوا، إِنَّ مَسِيحَ الدَّجَّالِ رَجُل قَصِيرٌ، أفحج، جَعْدٌ، أعْوَرُ، مَطْمُوسُ الْجَيْنِ، لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلا جَحْرَاءَ، فإنْ أَلْبِسَ عَلَيْكُم، فاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُم لَيْسَ بِأَعْوَرَ». [دني الفين والملاحم (الحديث: 4320)].

## [قَصِيراً]

\* أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال ﷺ: "قَدْ قَضى الله في المرآن من أمر المتلاعنين، فقال ﷺ وقيد عن فرغا الله في حين فرغا المسجد... فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره ﷺ وقال: ذاك تفريق من التلاعن، ففارقها عند النبي ﷺ، فقال: ذاك تفريق بين المتلاعنين... فقال ﷺ: "إِنْ جاءَتْ بِهِ أَحْمَر قَصيراً، كَأَنَّهُ وَحَرةٌ، فَلاَ أُرَاهًا إِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَليها، وَإِنْ جاءَتْ بِهِ أَسُودَ أَعْيَن، ذَا أَليَتَينِ، فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيها»، فجاءت به على المكروه من ذلك. [خ في الطلاق (الحديث: 5309)، راجع (الحديث:

\* جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي، فقال: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فيقتله، أتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله على فسأله فكره النبي على المسائل وعاب، فرجع عاصم فأخبره... فقال: والله لآتين النبي على فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكُمْ قُرْآناً»، فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها ولم يأمره على بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين، وقال على «أنْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيراً مِثْلَ وَحَرَقٍ، فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا أَلِيَتَين، فَلاَ قَدْرَة ، فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ

أُحْسِب إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيهَا»، فجاءت به على الأمر المكروه. [خ في الاعتصام (الحديث: 7304)، راجع (العديث: 423)].

## [قَصِيرَةٌ]

\* (كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ مُونَ خَشَب، وَخَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ مُغِلَيْنِ مِنْ خَشَب، وَخَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٌ مُطْبَقٌ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكاً، وَهُو أَطْيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيكِهَا هَكَذَا». [م في الألفاظ من الأدب وغيرها (الحديث: بيكِهَا هَكَذَا». [م في الألفاظ من الأدب وغيرها (الحديث: 5842/ 288)، ت (الحديث: 991)، س (الحديث: 5512/ 581).

#### [قَضَاء]

\* أتى رجل النبي على فقال له: إن أختى نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال على «لَوْ كانَ عَلَيهَا دَينٌ أَكُنْتَ قاضِيَهُ؟»، قال: نعم، قال: "فَاقْضِ الله، فَهوَ أَكُنْتَ قاضِيهُ؟». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6699)، راجع (الحديث: 1852)].

\* استقرض ﷺ سنا، فأعطي سنا فوقه، فقال: «خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً». [م في المساقاة (الحديث: 4086)].

"إنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ الله، أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الله، أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى الله عَنْهَا، أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لاَ يَدُعُ لَهُ قَضَاءً". [د في البيوع (الحديث: 3342)].

"إن الله يُحِبُ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشُّرَاءِ، سَمْحَ الشُّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ». [ت البيوع (الحديث: 1319)].

\* أن رجلًا أتى النبي ﷺ يتقاضاه بعيرًا، فقال ﷺ: «أَعْطُوهُ»، فقالوا: ما نجد إلا سنّا أفضل من سنه، فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله، فقال ﷺ: «أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً». [خ في الاستقراض (الحديث: 2302)، راجع (الحديث: 2305)].

\* أن رجلًا أتى النبي عَلَيْ يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال عَلَيْ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالاً»، ثم قال: «أَعْطُوهُ سِنّاً مِثْلَ سِنّهِ»، قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه، فقال: «أَعْطُوهُ،

فَإِنَّ مِنْ خَيرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً». [خ في الوكالة (الحديث: 2306)، راجع (الحديث: 2305)].

\* أن رجلًا تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالاً، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيراً فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ»، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سِنِه، قال: «اشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». [خ في الاستقراض (الحديث: خَيرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». [خ في الاستقراض (الحديث: 2390)، راجع (الحديث: 1316، 2305)، ت (الحديث:

\* أن رجلاً تقاضى رسول الله عَيْقَ، فأغلظ له، فَهَمَّ به أصحابه، فقال عَيْقَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً»، وقال: «اشْتَرُوا لَهُ بَعِيراً، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ»، فطلبوه فلم يجدوا إلا سناً أفضل من سنه، فقال: «اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُم قَضَاءً». [تاليوع (الحديث: 1316)].

\* أن رسول الله على استسلف من رجل، بكراً، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: «أَعْطِه إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ إلا خياراً رباعياً، فقال: «أَعْطِه إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ [عِبَادِ اللهِ] أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». [م في المساقاة (الحديث: 4084، 4084/ 600/ 1318)، د (الصحيد: 4631)، من (الحديث: 4631) جه (الحديث: 2356).

\* أن عائشة قالت: جاءت بريرة إلى فقالت: إنى كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية فأعينيني. . . ، فقالت لها عائشة: ونفست فيها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعاً ويكون ولاءك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها وعرضت ذلك عليهم، فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا ، فذكرت ذلك للنبي عليه فقال: "لا يَمْنَعُكِ ذلك مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي للنبي قَلْقُ فقال: "لا يَمْنَعُكِ ذلك مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي النَّاسِ فَحَمِدَ الله تَعَالَى ثُمَّ قَال: "أُمَّا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ مَنِ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّه؟ مَنِ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّه؟ مَنِ النَّاسِ مَنْ طَلَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّه؟ مَنِ النَّاسِ مَنْ طَلَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّه؟ مَنِ النَّاسِ مَنْ طَلُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّه؟ مَنِ النَّاسِ مَنْ طَلَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّه؟ مَنِ النَّاسِ مَنْ طَلَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّه فَهُو بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ

مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا اللهِ لَا يُحَلَّمُنْ أَعْتَقَ». [س البيوع (الحديث: 4670)، تقدم (الحديث: 4669)].

\* أن عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواقي، في كل عام وقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، ... فأبوا عليها، ... فأخبرت عائشة النبي على نقآل: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الولاء، فَإِنَّمَا النبي عَلَيْ ، فقال: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الولاء، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ففعلت عائشة، ثم قام على في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أُمَّا بَعْدُ، ما كانَ مِنْ شَرْطٍ لَيسَنْ في كِتَابِ اللهِ، ما كانَ مِنْ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُ، وَشَرْطُ اللهِ أَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [خ في البيوع (الحديث: 2168)، راجع (الحديث: 456)].

\* أن عائشة قالت: دار علي الله دورة قال: «أَعِنْدَكِ شَيْءٌ»، قُلُت: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ» قَالَ: «فَأَنَا صَائِمٌ»، قَالَ: ثُمَّ دَارَ عَلَيَّ الثَّانِيَةَ وَقَدْ أُهْدِي لَنَا حَيْسٌ فَجِئْتُ فَالَتْ: ثُمَّ دَارَ عَلَيَّ الثَّانِيَةَ وَقَدْ أُهْدِي لَنَا حَيْسٌ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكُلَ، فَعَجِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَخَلْتَ عَلَيَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، ثُمَّ أَكُلْتَ حَيْساً قَالَ: «نَعَمْ يَا عَائِشَةُ إِنَّمَ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ زَمَضَانَ، أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرٍ قَضَاءِ وَمَضَانَ، أَوْ غِي التَّطُوع بِمَنْزِلَةٍ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةً مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ، وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا بَقِي فَأَمْصَاهُ وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا اله وَلَا الله وَلَا الله

\* أن عَليّاً قال: بعثني ﷺ إلى اليمن قاضياً فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال: "إنَّ الله سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِينَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبِيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ». [د في الاقضية (العديث: 3582)، ت (العديث: 1331)].

\* ﴿إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي

لأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي عَلُوّاً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ فَصَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ، وَإِنِي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لاَ أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُعْلِكُ بَعْضاً، ويَسْبِي أَقْطَارِهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُعْلِكُ بَعْضاً، ويَسْبِي بَعْضُهُمْ يَعْطُهُمْ وَيَعْلِكُ بَعْضاً، ويَسْبِي بَعْضُهُمْ ويَعْلِكُ بَعْضاً، ويَالمِديث: 1872 (الحديث: 4252)، ت (الحديث: 4252)، ت (الحديث: 352))، جه (الحديث: 352)].

\* "إِنَّ مُوسَى قالَ: يَا رَبِّ، أَرِنَا آدَمَ الَّذِي أَخْرَجَنَا وَنَفْسَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَرَاهُ الله آدَمَ، فقالَ: أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ؟ فقالَ لَهُ آدَمُ: نَعَمْ، قال: أنْتَ الَّذِي نَفَخَ الله فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَعَلَّمَكَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَأَمَّرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ؟ قالَ: نَعَمْ. قال: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أُخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فقالَ لَهُ آدَمُ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قال: أنَّا مُوسَى، قال: أنْتَ نَبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِي كَلَّمَكَ الله مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولاً مِنْ خَلْقِهِ؟ قال: نَعَمْ، قال: أَفَما وَجَدْتَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ في كِتَابِ اللهِ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قال: نَعَمْ. قال: فَفِيمَ تَلُومُنِي في شَيْء سَبَقَ مِنَ الله تَعَالَى فِيهِ الْقَضَاءُ قَبْلِي؟»، قال ﷺ عند ذلك: ﴿فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى». [د في السنة (الحديث: 4702)]. \* أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ﷺ: «هَل تُضَارُّونَ في القَمَر لَيلَةَ البَدْر؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُضَارُّونَ في الشِّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟»، قالوا: لا يا رسول الله ، قال : «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذلِكَ ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ الْأَمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا، أَوْ مُنَافِقُوهَا. شَكَّ

إِبْرَاهِيمُ. فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقَولُونَ: هذا

مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ

اللهُ في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبغُونَهُ، وَيُضْرَب الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يجيزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُل يَوْمَئِذِ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفي جَهَنَّمَ كَلاَلِيب مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمُ السَّعْدَانَ؟»، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: "فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظِّمِهَا إِلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، أَو المُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، أو المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيِئاً، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ في النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلاَّ أَثُرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَتُّ عَلَيهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلُ السَّيل، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العَبَادِ، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ اصْرِف وَجْهِي عَن النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: هَل عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ قَدُّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَداً، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ: هَل عَسيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ،

فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّة، فَيَقُولُ اللهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ عَبْرَ مَا أَعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ، فَيَقُولُ: وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ، فَيقُولُ: وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ، فَيقُولُ: أَي رَبِّ لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدُالُ يَدُالُ لَهُ: يَمُنَّ عَلَى مَنْهُ قَالَ لَهُ لَهُ الْمَعْلَى اللهُ لَهُ: تَمَنَّه، فَاللهُ مَنْهُ اللهُ لَهُ: تَمَنَّه، فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى

[خ في النوحيد (الحديث: 7437)، راجع (الحديث: 806)]. \* أن النبي ﷺ أخذ سنًا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فقالوا له، فقال: "إِنَّ لِصَاحِبِ الحقِّ مَقَالاً»، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال: "أَفضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2609)، راجع (الحديث: 2305)].

انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: ذلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ».

\* أنه على أما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قال: أقضي بكتاب الله، قال: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ الله؟»، قال: فبسنة رسول الله على، قال: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله على وَلا فِي كِتَابِ الله؟»، قال: أجتهد برأيي ولا آلُو، فضرب على صدره، قال: «الْحَمْدُ لله الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِما يُرْضِي رَسُولَ الله». [د الله المحتفة (الحديث: 3592)].

\* «إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوَادٌ الطَّرِيقِ، وَالصَّلاَة عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلاَعِنِ». [جه الطهارة (الحديث: 329)].

\* بعت من رسول الله ﷺ بكراً، فأتيته أتقاضاه، فقال: «أَجَلْ لاَ أَقْضِيكَهَا إلاَّ نَجِيبَةً»، فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي، وَجَاءَهُ أَعْرَابِيِّ يَتَقَاضَاهُ سِنَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطُوهُ سِنّاً»، فَأَعْطَوْهُ يَوْمَئِذٍ جَمَلاً، فَقَالَ: هذَا خَيْرٌ مِنْ سِنِّي، فَقَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً». [س البوع (العديث: 4633)].

\* "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ

القَضَاء، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ». [خ في القدر (الحديث: 6616)، راجع (الحديث: 6347)].

\* جاء رجل يتقاضى رسول الله ﷺ، بعيراً، فقال: «أَعْطُوهُ سِنّاً فَوْقَ سِنّهِ»، وقال: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». [م في المساقاة (الحديث: 4088/ 1601/ 122)، راجع (الحديث: 4086)].

\* جاءت بريرة فقالت لعائشة: إني كاتبت أهلي . . . فقالت: أعتقك ويكون الولاء لي: فعرضت ذلك على أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم ، فأخبرته وسي بذلك فقال: «خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَء ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، فقام واشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَء ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، فقام واشتى عليه ، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ وَأَنْنَى عليه ، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَأَيْمَا شَرْطٍ ، لَيسَ فِي كِتَابِ اللهِ هَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِثَةَ شَرْطٍ ، فَقَضَاءُ اللهِ أَحْقُ وَشَرْطُ اللهِ أَوْتَقُ ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلاَنُ وَلِيَ الوَلاَء ، إِنَّمَا الوَلاَء فَي المَكاتِ (الحديث: 2563) ، راجع (الحديث: 2563) ، د (الحديث: 2563) ، د (الحديث: 2563) ، د (الحديث: 375) ، د (الحديث: 3641) ، م (الحديث: 375) .

\* ﴿ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ». [س البيوع (الحديث: 4707)، تقدم (الحديث: 4632)].

"صلى بنا الله ثم قام فينا خطيباً، فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، وكان فيما قال: 
"إن الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ 
كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلاَ فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَقُوا النِّسَاءَ"، وكان فيما قال: "أَلا لاَ يَمْنَعَنَ رَجُلاً هيبة النَّاسِ أَنْ يَقُولَ 
بِحَقي إِذَا عَلِمَهُ"، فبكى أبو سعيد فقال: قد والله رأينا 
أشياء فهبنا، وكان فيما قال: "أَلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِر 
إِمَامِ عامَّةٍ يُرْكَرُ لِوَاقُهُ عِنْدَ اسْتِهِ"، وكان فيما حفظنا 
يومنذ "أَلا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَى، فَمِنْهُمْ 
مَنْ يُولَدُ مُؤمِناً وَيَحْيى مُؤْمِناً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، وَمِنْهُمْ مَنْ 
يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيى مُؤْمِناً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ 
يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى مُؤْمِناً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ 
يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى مُؤْمِناً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، أَلا وَإِنَّ مِنْهُمُ مَنْ 
يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، أَلا وَإِنَّ مِنْهُمُ مَنْ

البَطِيءَ الغَضَبِ سَرِيعَ الفَيءِ، وَمِنْهُمْ سَرِيعَ الغَضَبِ سَرِيعُ الغَضَبِ سَرِيعُ الفَيءِ، فِتِلْكَ بَلْكَ، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعُ الغَضَبِ بَطِيءُ الغَضَبِ سَرِيعُ الغَضَبِ بَطِيءُ الغَضَبِ سَرِيعُ الغَضَءِ اللَّهِ الْفَيءِ، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ اللَّا وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الغَضَاءِ مَسَنُ الفَضَاءِ الفَيء، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ صَسَنَ القَضَاءِ سَيِّءُ القَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَبِ، وَمِنْهُمْ سَيِّءُ القَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَبِ، فَمِنْهُمْ اللَّهِ اللَّهَ القَضَاءِ مَسَيُّ القَطَلَبِ، أَلاَ وَمَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهَ الطَّلَبِ، أَلاَ وَمَنْهُمْ اللَّهِ الطَّلَبِ، أَلاَ وَمَنْهُمْ اللَّهِ المَّكَةِ الطَّلَبِ، أَلاَ وَمَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهَ الطَّلَبِ، أَلاَ وَمَنْهُمْ اللَّهِ الطَّلَبِ، أَلاَ وَمَنْهُمْ اللَّهِ الطَّلَبِ، أَلاَ وَمَنْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ الطَّلَبِ، أَلاَ وَانَّ الطَّلَبِ، أَلاَ وَانَّ مَعْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

" صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة فأخفها، فكأنهم أنكروها، فقال: ألم أُتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى، قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي وَ يُدرَتِك عَلَى الْخَلْقِ يلاعو به: "اللَّهُمَّ بَعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِك عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِني مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الإِخْلاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْقَدُ وَقُرَّةً عَيْنِ لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَصَاءِ، وَلَلَّةَ النَّقُورِ إلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضرَّةٍ وَفِتْنَةٍ وَالشَّوْقَ إلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضرَّةٍ وَقِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُغْتَدِينَ ". السله (الحديث: 305)].

\* عن عائشة قالت: جاءت بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني،

فقالت: إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله عليه جالس، . . . فذكرت ذلك له عليه فقال: "خُذِيها وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَءُ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فغلت عائشة: ثم قام عليه في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَي كِتَابِ اللهِ فَهُو أَوْتَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [خ في الشروط (الحديث: أَوْتَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [خ في الشروط (الحديث: 2729)، راجع (الحديث: 456، 458)].

\* قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هَل تُضَارُّونَ في الشَّمْسِ لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «هَل تُضَارُّونَ في القَمَر لَيلَةَ البَدْر لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبعْهُ، فَيَنْبُعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَّمَرَ، وَيَثْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ ٱلأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في غَيرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَب جِسْرُ جَهَنَّمَ»، قال ﷺ: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدُعاءُ الرُّسُل يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَبِهِ كَلاَلِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، أَما رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهَا لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ، مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلاَّ إِلاَّ اللهُ، أَمَرَ المَلاَثِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلاَمَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِن ابْن آدَمَ

أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ ماءٌ يُقَالُ لَهُ ماءُ الحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ في حَمِيل السَّيل، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَاصْرِف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلكَ ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَلاَ يَزَالَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيُعْطِي اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَاب الجَنَّةِ، فَإِذَا رَأَى ما فِيهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَوَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلنِي أَشْقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، فَإِذا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ ٱلأَمانِيُّ، فَيَقُولُ لَهُ: هذا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في الرَّقَاق (الحديث: 6573)، راجع (الحديث: 806)].

\* قدم وفد ثقيف عليه عليه ومعهم هدية، فقال: «أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغى بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ، وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغى بِهَا وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»، قَالُوا: لاَ بَلْ هَدِيَّةٌ، فَقَبَلَهَا مِنْهُمْ. [س العمرى (العديث: 3767)].

\* كان لرجل على رسول الله ﷺ دين، فهم به أصحابه، فقال: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً»، وقال: «اشْتَرُوا لَهُ سِنّاً فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ»، فقالوا: إنا لا نجد سنّا إلا سنّا هي أفضل من سنه، قال: «فَاشْتَرُوهَا، فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً». [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2006)، راجع (الحديث: 2305)].

\* كان لرجل على النبي على سن من الإبل، فجاءه

يتقاضاه، فقال: «أَعْطُوهُ»، فطلبوا سِنَّهُ فلم يجدوا له إلا سنًا فوقًا، فقال: «أَعْطُوهُ»، فقال: أوفيتني أوفى الله بك، قال النبي ﷺ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». [خ في الوكالة (الحديث: 2306)، انظر (الحديث: 2306)، م (الحديث: 2306)، ت (الحديث: 1316، 1317)، س (الحديث: 4632)، جه (الحديث: 2423)].

\* (لا يَرُدُ القَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ، وَلاَ يَزِيدُ في العُمُرِ إِلاَّ البُرُّ». [ت القدر (الحديث: 2139)].

\* «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلُّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ! إِنِّي اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَسْأَلُكَ مِنْ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّة وَمَا قَرَّبَ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي، خَيْراً». [جه الدعاء (الحديث: كُلُ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي، خَيْراً». [جه الدعاء (الحديث:

\* «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَنَاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَفِّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدة فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاء بَعْدَ الْمَوْتِ، بَعْدَ الْمَوْتِ، بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاء وَأَسْأَلُكَ النَّوْقِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي عَرْرِ ضَرَّاءَ مُضَرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةً مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ ذَيْنَا هُذَاةً مُهُتَدِينَ». [س السهو (الحديث: المِنْهُ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهُتَدِينَ». [س السهو (الحديث: 1304)].

\* «اللَّهُمَّ! مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي، وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَحَبُّبْ إِلَيْهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَحَبُّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَمْ يُطَاءً، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عَلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عَلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ هُوَ الْحَقُ مِنْ عَلَمْ الله وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمُرَهُ ». [جه الزهد (العديث: 4133)].

\* «مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُداً عِنْدِي ذَهَباً ، فَتَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ ، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ » . [جه الزهد (الحديث: 4132)].

\* «مَكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ ، بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ، ثَلاَثاً». [م في الحج (الحديث: 3287/ 444)، راجع (الحديث: 3284)].

\* «المُلْكُ فِي قُرَيْشِ وَالقَضَاءُ فِي الأَنْصَارِ، وَالأَذَانُ فِي الحَبْشَةِ وَالأَمَانَةُ في الأزدِ؛ يَعْنِي الْيَمَنَ». [ت المناف (الحديث: 3936)].

\* «مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ، وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ، وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ الله عَلَيْهِ مَلَكاً يُسَدُّدُهُ». [ت الأحكام (الحديث: 1324)].

"مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءُ وَهُو صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ،
 وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ». [دفي الصيام (الحديث: 2380)، ت
 (الحديث: 720)، جه (الحديث: 1676)].

\* «مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ المُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ فَلَهُ عَدْلُهُ فَلَهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ». [د في الاقضة (الحديث: 3575)].

\* «مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكُلَ إِلَيْهِ، وَمَنْ لَمُ مُلْكًا يُسَدِّدُهُ». [د لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ الله مَلَكًا يُسَدِّدُهُ». [د في الأقضية (الحديث: 3578م)، جه (الحديث: 2309م).

\* «مَنْ وُلِّيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ». [د في الأقضية (الحديث: 3571)].

"هَل تُمَارُونَ فِي القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ"، قالوا: لا يا رسول الله، قال: "فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيسَ دُونَهَا سَحابٌ"، قالوا: لا، قال: "فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيامَةِ، فَيقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَلْيَتَّبِعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَبِعُ الفَّمَ فَي يَلْتِيعُمُ اللهُ فَيَقُولُونَ: هذا مَكانُنَا حَتَّى يَأْتِينِا اللهُ فَيقُولُ: أَنَا وَبُنَا مَ فَيَقُولُونَ: هذا مَكانُنا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّكُمْ، فَيقُولُ: أَنَا مَرْنَكُمْ مَنْ يَجُونُ مِنَ رَبُّنَا، فَيَلْحُومُمُ فَيُصُرَبُ رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ مَرَبُنَا، فَيَلْحُومُ أَوْلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ رَبُّنَا مَ فَيَكُولُ أَوّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ اللهُ مُرَانِي جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ أَحَدٌ إِلاَّ الرُّسُلُ وَكَلامُ وَكَلامُ اللهُ لَا الرُّسُلُ وَكُولُ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرَّسُلُ وَلَا السُّلُ وَكُولُ الْوَلُولُ وَلَا الرَّسُلُ وَكَلامُ وَكَلامُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مُنْ يَجُوزُ مِنَ اللَّهُ مَنْ يَجُوزُ مِنَ اللهُ الْمُلُولُ وَكَلامُ اللَّهُ مَنْ يَجُوزُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَجُونُ مِنْ اللَّهُ الْمُلُولُ وَكَلامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ وَلَا مُنْ يَعُولُ الْمَالُ مِنْ يَعْمُولُ الْمَالُ مِنْ يَعْمَلُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمِلُولُ مِنْ الْمُعْمِلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُنُا الْمُعْمِلُولُ الْمُلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلُولُ اللْمُلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُ اللْمُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِولُ اللْمُلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْ

الرُّسُل يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأْيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: نعم، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللهُ المَلاَئِكَةَ: أَنْ يُحْرِجُوا مَنْ كانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُحْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثْرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ ماءُ الحَياةِ، فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَل عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَ ذلِكَ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِى اللهَ ما يَشَاءُ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاق، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ باب الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَبتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ: وَعِزَّتِكَ، لاَ أَسْأَلُ غَيرَ ذلِكَ، فَيُعْطِي رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَما فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: وَيحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ، أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلني أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُول الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَتُهُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ،

حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمانِيُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد لأبي هريرة: إن رسول الله عَلَيْ قال: «قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ»، قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله عَلَيْ إلا قوله: «لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: «ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: «ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». [خ في الأذان (الحديث: 806)،

\* أن رسول الله ﷺ قال لبلال: «يَا بِلاَلُ، إِذَا أَذَّنْتَ فَنْرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ، وَأَذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرُونِي». [ت الصلاة (الحديث: 195)].

م (الحديث: 450، 453)، س (الحديث: 1139)].

\* (يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ، بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ، ثَلاَثاً». [م في الحج (الحديث: 3285/ 442)، راجع (الحديث: 3284/ 442)

#### [قَضَاءَهُ]

\* «مَا مِنْ أَحَدِ يَدَّانُ دَيْناً فَعَلِمَ اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلاَّ أَدَّاهُ اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلاَّ أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْياً». [سالبيوع (الحديث: 4700)، جه (الحديث: 2408)].

#### [قضاةُ]

\* «القضاة ثلاثة : قاضيانِ في النّارِ وقَاضِ في الجنّة : رَجُلٌ قَضَى بِغَيرِ الحقّ فَعَلِمَ ذَاكَ ، فَذَاكُ في النّارِ ، وقاضٍ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقوقَ النّاسِ فَهُوَ في النّارِ ، وقاضٍ قضَى بالحقّ فذلِك في الجّنّة . [ت الأحكام (العديث: 1322م)].

\* "الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُل قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهَلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ». [دفي الأنضة (الحديث: 3573)، جه (الحديث: 2315)].

### [قَضَاهُ]

\* «فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ
 الْغُرَمَاءِ، وَأَيُّمَا امْرِىءِ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ آمْرِىءِ بِعَيْنِهِ،

اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئاً أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ". [دني البيوع (الحديث: 3519)].

## [قَضَاؤُهُ]

\* أن النبي ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: «هَل تَرَكَ لِدَينِهِ فَضْلاً؟»، فإن حدث أنه ترك وفاءً صلى، وإلا قال للمسلمين: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَن تُوفِّي مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ». [خ في النقات (الحديث: 5371)، راجع (الحديث: 2298)].

\* «أَنَا أَوْلَى بِالمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ ماتَ وَعَلَيهِ دَينٌ وَلَمْ يَتُرُكُ وَفَاءً فَعَلَينَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ». [خ في الفرائض (الحديث: 6731)، راجع (الحديث: 2298)، م (الحديث: 4133)].

\* أنه ﷺ كان يؤتي بالرجل المتوفى، عليه دين، فيسأل: «هَل تَركَ لِدَينِهِ فَضْلاً»، فإن حُدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُرِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّي مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيناً فَعَلَيَ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَئَتِهِ». [خ في الكفائة (الحديث: 2298)، انظر (الحديث: 2398، 2398)، انظر (الحديث: 2398، 4781)، (الحديث: 6731، 6745)، م (الحديث: 4134)، عن (الحديث: 6731).

\*كان ﷺ لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال: «أعَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قالوا: نعم ديناران، قال: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُم»، فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عليَّ يا رسول الله، فصلى عليه ﷺ، فلما فتح الله على رسوله ﷺ قال: «أنا أوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِورَثَتِهِ». [د في البوع (الحديث: 3343)، س (الحديث: 1961)].

#### [قَضَائِكَ]

\* . . . إذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أجب رسول الله ، فانطلقت حتى أتيته ، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن ، فاستأذنت ، فقال لى رسول الله عليهن أحمالهن ،

«أَبْشِرْ، فَقَدْ جَاءَكَ الله بِقَضَائِكَ»، ثم قال: «أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ المُنَاخَاتِ الأرْبَع؟»، فقلت: بلي، فقال: «إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ ، فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعاماً أَهْدَاهُنَّ إِلَىَّ عَظِيمُ فَدَكَ، فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْض دَيْنَكَ»، ففعلت. فذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله عِينَ قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال: «مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ؟»، قلت: قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله عِين، فلم يبق شيء، قال: «أَفَضَلَ شَيْءٌ؟»، قلت: نعم، قال: «انْظُرْ أَنْ تُريحَنِي مِنْهُ فَإِنِّي لَسْتُ بِدَاخِلِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُريحَنِي مِنْهُ»، فلما صلى عَلَيْ العتمة دعاني فقال: «مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟» قال: قلت هو معى لم يأتنا أحد، فبات ﷺ في المسجد وقص الحديث، حتى إذا صلى العتمة دعاني قال: «مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟» قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله، فكبر، وحمد الله شفقاً من أن يدركه الموت، وعنده ذلك، ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه، فسلم على امرأةٍ حتى أتى مبيته. فهذا الذي سألتنى عنه. [د في الخراج (الحديث: .[(3055

#### [قضت]

\* جاءت امرأة إليه على فقالت: إن لي إليك حاجة، فقال لها: "يَا أُمَّ فلان، اجْلِسِي فِي أَيِّ نَوَاحِي السِّكَكِ شِنْتِ حتى أَجْلِس إِلَيْكِ»، قال: فجلستْ فجلس النبي على إليها حتى قضت حاجتها. وفي رواية لم يذكر: "حتى قضت حاجتها». [د في الأدب (الحديث: 4818)].

#### [قَضَتُهُ]

\* أمرت امرأة سنان بن سلمة أن يسأل رسول الله ﷺ: أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: «نَعَمْ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا؟ فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا». [س مناسك الحج (الحديث: 2632)].

## [قَضْم]

\* أن أجيراً ليعلى عض آخر َ ذراعه فانتزعها من فيه

فرفع ذلك إلى النبي وقد سقطت ثنيته فأبطلها على وقد سقطت ثنيته فأبطلها على وقال: «أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ». [س القسامة (الحديث: 4780)].

\* عن يعلى: أنه استأجر أجيراً فقاتل رجلاً فغض يده فانتزعت ثنيته فخاصمه إلى النبي ﷺ فقال: «أَيَدَعُهَا يَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ؟». [س القسامة (الحديث: 4781)].

\* "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَّتْ قَطُّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرِ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِبٌ بَقَرِ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلاَ صَاحِب غُنَم لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَلاَّ صَاحِب كَنْز لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ. يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتُهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ»، قال رجل: يا رسول الله ﷺ! ما حق الإبل؟ قال: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبيل اللهِ. [م في الزكاة (الحديث: 2293/ 988/ 27)].

## [قَضَوَا]

\* «أَبْشِرُوا، هذَا رَبُكُمْ قَدْ فَتَحَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى ». [جه المساجد (الحديث: 801)].

\* ﴿ أُوصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيبَتِي، وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُصِينِهِمْ ﴿ وَبَقِي الَّذِي لَهُمْ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُصِينِهِمْ ﴾ . [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3801)].

#### [قَضَى]

\* أتيت رسول الله على بالموقف ـ يعني: بجمع ـ

قَضَى

قلت: جئت يا رسول الله من جبلي طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال ﷺ: "مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هذِهِ الصَّلاَةَ، وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ تَمَّ كَجُهُ وَقَضَى تَفَتُهُ». [د في المناسك (الحديث: 1950)، ت (الحديث: 1900)، س (الحديث: 3040)، ح. (الحديث: 3040)، جه (الحديث: 3016)].

\* أتيت رسول الله ﷺ فقلت: أتيتك من جبلي طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي وما بقي من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال: «مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الْغَدَاةِ هِهُنَا مَعَنَا وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذلِكَ فَقَدْ قَضَى تَفَنَهُ وَتَمَّ حَجُهُ». [س مناسك الحج (الحديث: 3043)، تقدم (الحديث: 3043)].

\* أتيت النبي عَلَيْ بجمع فقلت: هل لي من حج؟ فقال: «مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلاَةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ وَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَنَهُ». [س مناسك الحج (الحديث: 3042)].

\* أتيت النبي على بجمع فقلت: يا رسول الله، إني أقبلت من جبلي طيء لم أدع جبلاً إلا وقفت عليه فهل لي من حج، فقال على «مَنْ صَلَّى هذِه الصَّلاَة مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلُ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتَهُ الله [س مناسك الحج (الحديث: 3041)، تقدم (الحديث: 3039)].

\* «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ
 لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ، مِنْ
 صَلاتِهِ خَيْراً». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1819/ 778/210)].

\* «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْهَا نَصِيباً، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْراً».
 [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1376)].

\* ﴿إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلاَةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكلَّمَ، فَقَدْ تَمَّتْ صلاتُهُ، وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاَةَ». [دالصلاة (الحديث: 617)، ت (الحديث: 408)].

\* قَالَ أَبِو هُرَيرَة: «إِذَا قَضى اللهُ الأَمْرَ»، وزاد:

"والكاهِنِ"، ثم قال: "إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ، وَقالَ: عَلَى فَمِ السَّاحِرِ"، قُلتُ لِسُفيَانَ: قالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قالَ: نَعَمْ. قُلتُ لِسُفيَانَ: إِنَّ إِنْسَاناً رَوَى عَنْكَ: عَنْ عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي فُرَيرَةَ، وَيَرْفَعُهُ: أَنَّهُ قَرَأَ ﴿ فُرْزِعَ ﴾. قالَ سُفيَانُ: هَكَذَا قَرَأً عُمْرٌو، فَلاَ أَدْدِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لاَ، قالَ سُفيَان: قَرَأً عَمْرٌو، فَلاَ أَدْدِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لاَ، قالَ سُفيَان: وَهَى قِرَاءَتُنَا. [خ في النفسير (الحديث: 4701)].

\* عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إِذَا قَضي اللهُ الأَمْرَ في السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ كالسِّلسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ»، قالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيرُهُ: صَفْوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ ﴿ حَقَّ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾، قالُوا: ماذَا قال رَبُّكُمْ، قالُوا لِلَّذِي قالَ: ﴿ أَلْحَقَّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْع، وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ»، وَوَصَفَ سُفيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بَينَ أَصِابِعِ يَدِهِ اليُّمْني، نَصَبِّهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْض «فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ المُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ، إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ، حَتَّى يُلقُوهَا إِلَى الأَرْضِ»، وَرُبَّمَا قالَ سُفيَانُ: حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الأَرْضِ "فَتُلقى عَلَى فَم السَّاحِر، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ، فَيَصْدُقُ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا؟ لِلكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ». [خ في التفسير (الحديث: 4701)، د (الحديث: 3989)، ت (الحديث: 3223)، جه (الحديث: 194)].

\* ﴿إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفوانِ، فَإِذَا فُزْعَ عَنْ قُلوبِهِمْ قالُوا: ماذَا قالَ رَبُّكُمْ؟ قالُوا لِلَّذِي قالَ: الحَقَّ، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ - السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ - وَوَصَفَ سُفيانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا، وَبَدَّدَ بَينَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ الكَلِيمَة قَيُلقِيهَا إلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلقِيهَا الآخَرُ إلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلقِيهَا الآخَرُ السَّافِ السَّاحِ أَو للكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقِيهَا، وَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقِيهَا، وَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ وَبُلَ أَنْ يُلقِيهَا، وَرُبَّمَا

أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِنَّةَ كَذْبَةٍ، فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدُ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا، فَيُصَدَّقُ بِتِلكَ الكَلِمَةِ النَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ». [خ في التفسير اللحديث: 4701)].

\* ﴿إِذَا قَضَى الله لِعَبْدِ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً ﴾. [ت القدر (الحديث: 2146)].

\* ﴿إِذَا قَضَى الله لِعَبْدِ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً أَوْ قَالَ: بِهَا حَاجَةً ». [ت القدر (الحديث: 2147)].

\* ﴿إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفوانٍ . فَأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفوانٍ . فَأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفوانٍ . فَإِذَا قَالَ عَلِينُ \* فَإِذَا عَلَى عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَلْعَقُ وَهُو الْعَلِيْ فَوْزَعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا أَلْعَقُ وَهُو الْعَلِيْ الْعَلِيمُ اللهِ المَاعِدِينَ : 7481)، راجع (الحديث: 7401).

\* ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ، أَذْبَرَ الشَّيطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا قَضى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا قَضى النِّدُويبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخُطِرَ بَينَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظُلُّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى اللهُ وَلَيْ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى الزَّذِي (الحديث: 604)، انظر (الحديث: 1222، 1231، 2888)، م (الحديث: 616)، س (الحديث: 666)].

\* اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي ﷺ يعوده ... فقال: «قَدْ قَضى؟»، قالوا: لا يا رسول الله ، فبكى النبي ﷺ ... فقال: «أَلاَ تَسْمَعُونَ، إِنَّ اللهَ لاَ يُعَدُّبُ بِدَمْعِ العَينِ، وَلاَ بِحُرْنِ القَلبِ، وَلكِنْ يُعَذَّبُ لاَ يُعَدِّبُ اللهَ يَعَدُّبُ بِبَكاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ . أَوْ يَرْحَمُ ، وَإِنَّ المَيِّتَ يُعَدِّبُ بِبُكاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ ». [خ في الجنائز (الحديث: 1304)، م (الحديث: 2134)].

\* أن أصحابه على قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو؟ فسأله . . . الأعرابي، فأعرض عنه، ثم إني اطلعت من باب المسجد وعليّ ثياب خضر، فلما رآني على قال: "أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنْ قَضَى نحْبَهُ"، قال الأعرابي: أنا، قال:

"هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ". [ت المناقب (الحديث: 3742)، راجع (الحديث: 3203)].

\*أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال على: "قَدْ قَضى الله في المرأقيك"، قال: فتلاعنا في المسجد. . . فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره على حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي على فقال: ذاك تفريق من التلاعن، ففارقها عند النبي على فقال: ذاك تفريق بين المتلاعنين . . قال على : "إِنْ جاءَتْ بِهِ أَحْمَر قَصِيراً، كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيها، وَإِنْ جاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ، ذَا أَلْيَتَينِ، فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيها»، فجاءت به على المكروه من إلى ذلك . [خ في الطلاق (الحديث: 5309)، راجع (الحديث: 6329).

\* أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى على عصبة القاتلة وقضى لما في بطنها بغرة فقال الأعرابي: تغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح، فمثل ذلك يطل فقال: (سَجْعٌ كَسَجْع الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ». [س القسامة (الحديث: 4838)، تقدم (الحديث: 4836)].

\* "إِنَّ اللهَ لَمَّا قَضى الخَلقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي". [خ في التوحيد (الحديث: 7422)، انظر (الحديث: 3194)].

\* الْنَهُ ذَكَرَ رَجلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللهُ هَذَاءِ إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلفَ دِينَارٍ، فَقَالَ : الْبَتِنِي بِالشُّهَدَاءِ السُّهِدُاءِ اللهُ مُمْ اللهُ مَهِيداً، قالَ: فَأَتِنِي بِاللهِ شَهِيداً، قالَ: صَدَقْتَ، بِاللهِ كَفِيلاً، قالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيهِ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى، فَخَرَجَ فِي البَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ التَمْسَ مَرْكَباً يرْكَبُها يَقْدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَلِ الذِي أَجَلَهُ، قَلَمْ يَجدْ مَرْكَباً، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، الذِي أَجَلَهُ، قُلَمْ يَجدْ مَرْكَباً، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فأَدْخَلَ فِيها أَلفَ دِينَارٍ وَصِحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِه، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَها، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ زَبِّعَ مَوْضِعَها، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى البَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْكَ، وَسَلَّنَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفتُ فَلَاناً أَلفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلاً فَقُلتُ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي كَفِيلاً فَلَانًا اللَّهُ مَنْ ضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي كَفِيلاً فَقُلتُ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي وَسَأَلَنِي كَفِيلاً فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلنِي وَسَلَا اللهُ وَيَعِيلاً فَي فَلَاتُ وَسَلَا إِنْ الْمَدْنَا اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي فَيَلِو الْمَالِي وَسَلَى إِلَهُ وَيْفِيلاً وَسَلَيْنَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي فَيْفِيلاً وَالْعَلَا الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلِيْ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمُنْ الْمَالِيْلِي الْمَالَةُ اللهُ الْمَلْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةُ الْمُؤْمِلِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَوْمِ الْمَالَةُ الْمُ الْمَالَةُ اللْمَالِقُولَ الْمَالَةُ الْمَالِقُولَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِكُ الْمِلْمَ الْمِلْمَا الْمَلْمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَ

شَهِيداً فَقُلتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيداً، فَرَضِيَ بِكَ، وَإِنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَباً أَبْعَثُ إِلَيهِ الّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمى بِهَا في البحْر حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَف، وَهُوَ في ذلِكَ يَلتَمِسُ مَرْكَباً يَحْرُجُ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَف، وَهُوَ في ذلِكَ يَلتَمِسُ مَرْكَباً يَحْرُبُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَباً قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالحَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ، فَلَحَدَا مَا نَسْرَهَا وَجَدَ المَالُ، فَلَحَدَا مَا نَسْرَهَا وَجَدَ المَالُ وَالصَّحِيفَة، ثُمَّ قَدِمَ الّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالْأَلْفِ وَالصَّحِيفَة، ثُمَّ قَدِمَ الّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالْأَلْفِ وَالصَّحِيفَة، فَأَتَى بِالْأَلْفِ وَالصَّحِيفَة، فَا أَتَى بِالْأَلْفِ وَاللّذِي أَلِي بِشِيءٍ؟ قالَ: أَخِيرُكَ أَنِي لَمْ قَجَدُ المَالُ الذِي أَبِي بِشِيءٍ؟ قالَ: أَخِيرُكَ أَنِي لَمْ قَجْدُ أَدِي جِنْتُ فِيهِ، قالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَى لَمْ عَنْكَ اللّذِي بَعَنْتَ إِلَيَّ بِشِيءٍ؟ قالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَى لَمْ أَجِدْ مَرْكَبا قَبْلَ اللّذِي جَنْتُ فِيهِ، قالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَى لَمْ عَنْكُ اللّذِي بَعَمْتَ إِلَيَّ بِشِيءٍ؟ قالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَى لَمْ قَجِدُهُ فَلِكَ اللّذِي أَنْ اللهَ قَدْ أَدَى لَمْ أَلِكُ اللّذِي بَعَمْتَ إِلَيَّ بِشِيءٍ؟ قالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَى لَمْ عَنْتُ فِيهِ، قالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَى المَنْكُرُ وَلَيْكُ اللّذِي بَعَمْتَ فِي الكَفَالَة (الحديث: 229)، واجع الكَفَالَة (الحديث: 229)، واجع (الحديث: 1928).

\* «بَيْنَمَا امْرأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّنْبُ فَلَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ هذه لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: لُتُونِي بِالسِّكْينِ أَشُقُهُ بَيْنَكُمَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى، لاَ، وَرَحُمُكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى، آم في يَرْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى». [م في النَّفَهُ، هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصَّغْرَى». [م في النَّفَةُ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا،

\* «بَينَمَا ثَلاَئَةُ نَفَرِ يَتَماشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غارٍ فِي الجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَحْرَةٌ إِلَى غارٍ فِي الجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا للهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ لَعَيْخَالِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِعَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهِمْ، فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ عَلَيهِمْ، فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ عَلَيهِمْ، فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمْ، فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمْ، فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ عَلَيهِمْ، فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ عَلَيهِمْ، فَعَلَبْتُ كما كُنْتُ حَتَّى أَمْسَيتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ حَتَّى أَمْسَيتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ أَرْفُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِطَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبِدَأُ بِالطَّبْيَةِ أَنْ أُوقِطَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبِدَأُ بِالطَّهُمْ عَلَى الشَّعَبُ إِلَا الطَّبْيَةِ أَنْ أُوقِطَعُهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبُدَأُ بِالطَّهُمَا عَلْ فَا أَلِكُمْ أَلْ أَبُدُا لِكُمْ اللَّهُمْ إِلَاكُمْ أَعْمَا أَلْهُمْ الْعِنْ لَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأُ بِالطَّهُمْ الْفَقَالِ الْعُمْرَةِ اللَّهُمْ الْهُ الْعُلْوَالِ فَالْمَا مَنْ الْعُولَةُ الْمُؤْمِولِهُمَا مُنْ نَوْمِهُمَا وَلَا أَلْهُ الْمُؤْمِولَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِولِهُمْ الْعَلْمُ الْمُؤْمِولِهُ الْمُؤْمُ الْمُسُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَى، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَدٍّ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إلَيهَا نَفسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتيَهَا بِمِئَةِ دِينَارِ، فَسَعَيتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةَ دِينَار فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا، قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقَىٰ اللهَ، وَلاَ تَفتَح الخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلُّمُ أَنِّي قَدْ فَعَلَّتُ ذِلِكَ ابْتِغْاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَق أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضِي عَمَلَهُ قالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا ، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقَ اللهَ وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقَر وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّق اللهَ وَلاَ تَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ ذلِكَ البَقَرَ وَرَاعِيَهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ، فَافِرُجْ ما بَقِي، فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في الأدب (الحديث:

\* (بينَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَلَهُمُ الْمَطَرُ، فَأُووْا إِلَى غارٍ في جَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبِلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا اللّهَ بِهَا لَعَلّهُ أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً للّهِ، فَادْعُوا اللّهَ بِهَا لَعَلّهُ أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا صَالِحَةً للّهِ، فَادْعُوا اللّهَ بِهَا لَعَلّهُ يُقَرِّجُهَا عَنْكُمْ، قالَ أَحَدُهُمُ: اللّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى عَلَيهِمْ، فَلَدُاتُ بُوالِدَيَّ عَلَيهِمْ، فَلِذَي وَالِدَي عَلَيهِمْ، فَلَمْ أَتِ يَوْم، فَلَمْ آتِ مَتَى أَمْسَتُ ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبتُ كَما كُنْتُ حَتَّى أَمْسَيتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبتُ كما كُنْتُ حَتَّى أَمْسَيتُ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبتُ كما كُنْتُ وَلَكُرُهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكُرهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكُرهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرهُ أَنْ أُوقِطَهُمَا، وَأَكْرهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرهُ أَنْ أَنْ أَسْقِيَ الصَّبْيَةُ ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَلَمَيَّ وَالْمُ بَيْ فَعَلتُهُ الْبَيْعَاءَ وَتَعْ فَلَتُهُ الْبَعْاءَ وَلَعْ فَا اللّهَ مَاءً فَوْرُعُ لَنَا فَرْجُ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاء، فَقَرَجَ الللهُ وَجُولُ فَا فَرُجُ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاء، فَقَرَجَ اللهُ وَجُولُ فَا فَارُحُ لَنَا فَوْرَجُةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاء، فَقَرَجَ اللهُ وَيْ فَانُتُهُ الْعَيْمَةُ الْمُ

فَرَأُوُا السَّمَاءَ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ، أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدٌ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتَيتُهَا بِمِنَةٍ دِينَادٍ، فَبَغَيتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَينَ رِجْلَيهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَينَ رِجْلَيهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُهُ أَنِي فَعَلَتُهُ وَتَعَي مُعْتُ مِنْهُ بَقَرَ فَوَالَ النَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزَ، فَلَمَّ عَلَيهِ فَلَمَّ عَلَيهِ فَلَمَّ مَعْتُ مِنْهُ بَقَرَا فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمُ قَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَسْتَهْزِى عُلَى فَخُذْ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَسْتَهْزِى عُلَى الْمَتَهْزِى عُلَى اللهَ وَلاَ تَسْتَهْزِى عُلَى اللهَ وَلاَ تَسْتَهْزِى عُلَى اللهَ وَلاَ تَسْتَهْزِى عُلَى اللهَ وَلاَ تَسْتَهْزِى عُلَى اللهَ وَلاَ تَسْتَهُ وَرُعُ اللّهَ اللّهُ وَلاَ تَسْتَهُ وَلاَ تَسْتَهُ فَافُحُ مَا اللهُ وَلَا تَسْتَهُ وَي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَسْتَهُونِى عَلْهُ وَلَا تَسْتَهُونِى عُلَى الْبَقِي وَوَلاَ تَسْتَهُونِى عُلَى الْبَقِي وَوَلاَ تَسْتَهُونِى الْمَوْتُ والمَوْروعَ (الحديث: 2333)، وَلَا حرث والمزارعة (الحديث: 2333)، والحرث (الحديث: 2215)].

\* ﴿ خَرَجَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا فَأَخَذَ الذَّنْبَ أَحَدَهُمَا فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: كَيْفَ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ كَيْفَ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ كَيْفَ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ سُلَيْمَانُ: أَقْطَعُهُ بُونِ لِهِذِهِ نِصْفٌ وَلِهِذِهِ نِصْفٌ قَالَتِ المُنْمَانُ: أَقْطَعُهُ مُونَ اللَّهُ عَرَى: لاَ تَقْطَعْهُ هُوَ الْكُبْرَى: لاَ تَقْطَعْهُ هُو وَلَلَّهُ السَّالَامُ القَضَاةَ وَلَدُهَا فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ ». [س آداب القضاة وَلَكُوبِ (الحديث: 5417)].

\* دخل ﷺ ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال: «يَا أَبَا أُمَامَةً، مَا لِي أَرَاكَ جَالِساً فِي المَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ؟»، قال: هموم لزمتني، وديون يا رسول الله، قال: «أَفَلاَ أُعَلَّمُكُ كَلاَماً إِذَا قُلْتُهُ أَذْهَبَ الله عَزَّ وجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟»، قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: «قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَجْزِ وَالْكَسلِ، وأعودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسلِ، وأعودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسلِ، وأعودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ والْبُحْلِ، وأعودُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ»، قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله همي، وقهي عنى دينى. [د في الوتر (الحديث: 1555)].

\* دخلت على معاوية فقال: ألا أبشرك؟ سمعته ﷺ يقول: "طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ". [ت المناقب (الحديث: 3740)، راجع (الحديث: 3202)].

\* سأل رجل عن العزل؟ فقال ﷺ: ﴿أُو تَفْعَلُونَ؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُونَ؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ، قَضَى اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ، إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ». [جه النكاح (الحديث: 1926)].

\* «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قضى نَهْمَتَهُ فَليُعَجِّل إِلَى أَهْلِهِ». [خ في العمرة (الحديث: 1804)، انظر (الحديث: 3001). [5429].

\* «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ، فَإِذَا قَضى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَليُعَجُّل إِلَى أَهْلِهِ». [خ ني الأطعمة (الحديث: 5429)، راجع (الحديث: 1804)].

\* شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قال: تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالمَدِينَةِ، فلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَشَدَّ تَشْمِيراً وَلا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفِ مِنْهُ، فَبَيْنَما أَنَا عِنْدَهُ يَوْماً وَهُوَ عَلَى سَرير لَهُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصَّى أَوْ نَوِّي، وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، وَهُوَ يُسبِّحُ بِهَا، حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ ما في الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا، فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فَى الْكِيسِ، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، فقال: ألا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعن رَسُولِ اللهِ ﷺ، قال: قُلْتُ: بَلَى، قال: بَيْنَا أَنَا أُوعَكُ في المَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى دَخَلَ المَسْجِدَ فقال: «مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ؟» ثُلَاثَ مَرَّاتٍ، فقال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوذَا يُوعَكَ في جَانِب المَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي حتى انْتَهَى إِلَيَّ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى، فقال: لِي مَعْرُوفاً، فَنَهَضْت، فَانْطَلَقَ يَمْشِي حتى أتَى مَقَامَهُ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ، فأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رجَالِ، وَصَفٌّ مِنْ نِسَاء، أو صَفَّانِ مِنْ نِسَاءِ، وَصَفُّ مِنْ رَجَالِ، فقال: «إنْ نسَّانِي الشَّيْطَانُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّح الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقَ النِّسَاءُ»، قال: فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلم يَنْسَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئاً، فقال: «مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ». زَادَ مُوسَى «ههُنَا»: ثُمَّ حَمِدَ اللهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قال: «أَمَّا بَعْدُ» ـ ثُمَّ اتَّفَقُوا ـ

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ فقال: "هَلْ مِنْكُم الرَّجُلُ إِذَا أَتَى الْهَلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بِبَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللهِ؟ قالُوا: نَعَمْ، قال: "ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فيقُولُ اللهِ؟ قالُوا: نَعَمْ، قال: "قُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فيقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا فَعَكْتُوا: قال: فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فقال: "هَلْ مَنْكُنَّ مَنْ تُحَدِيثِهِ: فَتَاةٌ كَعَابٌ ... عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا، وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيَرَاهَا عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا، وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيرَاهَا وَيَعْلَونَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيرَاهَا وَيَعْلَونَ اللهِ اللهِ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا، وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيرَاهَا وَيَعْلَى إِللهِ اللهِ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا، وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِيرَاهَا وَيَعْلَونَ اللهِ عَلَى إِنْهُمْ لَيَتَكَدَّدُونَ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِللهُ اللهِ عَلَى إِلَى مَثَلُ شَيْطَانَة لَقِيتَ شَيْطُورُ وَلَا يَعْهُ وَلَى مَثَلُ شَيْطَانَة لَقِيمَتُ شَيْطُورُ وَلَا اللهِ اللهُ الله

\* (طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ). [جه السنة (الحديث: 127)، راجع (الحديث: 126)].

\* قال رجل من أصحاب النبي على من الأنصار: أنهم بينما هم جلوس ليلة معه ﷺ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم ﷺ: «مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِليَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمثْل هَذَا؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم، فقال ﷺ: «فَإِنَّهَا لاَ يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُّنَا، تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ، إِذا قَضَى أَمْراً سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْش، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّماءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ، قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْل السَّمَاوَاتِ بَعْضاً ، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيًا ، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاؤُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرَفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ ﴾. [م في السلام (الحديث: 5780/ 2229/ 124)، ت (الحديث: 4224)].

\* «القضاةُ ثلاثةٌ: قاضيانِ في النّارِ وقَاضِ في الجنَّةِ:

رَجُلٌ قَضَى بِغَيرِ الحقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ، فَذَاكَ في النَّارِ، وقاضٍ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقوقَ النَّاسِ فَهُوَ في النّارِ، وقاضٍ قضَى بالحقِّ فذلِك في الجّنَّةِ». [ت الأحكام (الحديث: 1322م)].

\* "الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ في الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ في النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي في الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ في الْحُكْمِ فَهُوَ في النَّارِ». [دفي وَرَجُل قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهَلٍ فَهُوَ في النَّارِ». [دفي الأفضية (الحديث: 3573)، جه (الحديث: 2315)].

\* "قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَّ الأَصَابِعَ سَوَاءٌ عَشْراً عَشْراً مِنَ الإبِلِ". [س الفسامة (الحديث: 4860)، تقدم (الحديث: 4858)].

\* (كانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جاءَ الذَّبُ فَذَهَبَ بِابْنِكِ، بِابْنِكِ، وَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأَخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمتَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضى بِهِ لِلكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيمانَ بْنِ دَاوُدَ، فَقَضى بِهِ لِلكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيمانَ بْنِ ذَوُودَ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَال: ائتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَينَهُمَا، فَقَالَ: ائتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُهُهُ بَينَهُمَا، فَقَالَت الصَّغْرَى: لأَ تَفعَل يَرْحَمُكَ اللهُ، هُو ابْنُهَا، فَقَالَت الصَّغْرَى: [خ ني أحاديث الأنبياء (الحديث: فقصَى بِهِ لِلصَّغْرَى». [خ ني أحاديث الأنبياء (الحديث: 3427)].

\* «لَمَّا قَضِى اللهُ الخَلقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضْبِي اللهُ الخِلق، [خ في التوحيد (الحديث: 7453)، انظر (الحديث: 3194)].

\* (لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ،
 فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي». [م في التوبة (الحديث: 6905/ 600/ 16)].

\* «لَمَّا قَضى اللهُ الخَلقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي». [خ ني بدء الخلق (الحديث: 3194)، انظر (الحديث: 7404، 7422). 7453، 7553، 7554)، م (الحديث: 6903)].

\* (لَمَّا قَضى اللهُ الخَلقَ، كَتَبَ كِتَاباً عَنْدَهُ: غَلَبَتْ - أَوْ قَالَ: سَبَقَتْ - رَحْمَتِي غَضَبِي، فَهوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الغَرْشِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7553)، راجع (الحديث: 1362).

\* «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وحَمَلَهَا ثلاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا». [ت الجنائز (الحديث: 1041)].

\* «مِنْ سَعَادَةِ ابنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى الله لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابنِ آدَمَ
 شَقاوَةِ ابنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ الله، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابنِ آدَمَ
 سَخَطُهُ بِمَا قَضَى الله لَهُ». [ت القدر (الحديث: 2151)].

\* «مَنْ كان قَاضِياً فَقَضَى بِالْعَدْلِ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافاً». [ت الأحكام (الحديث: 1322)].

\* (وَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئاً، فَهُو أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا». [دُني البيوع (الحديث: 3521)، راجع (الحديث: 3521)].

## [قُضِيَ]

\* "يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْتَةِ كَبْشِ أَمْلَحَ ، فَيُنَادِي مُنَادِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَشُرِيُبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: هَل تَعْرِفُونَ هَذا؟ فَيَقُولُ: هَل النَّارِ، فَيَشْرِئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشُرئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلَ تَعْرِفُونَ هذا؟ فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، وَكُلُّهُمْ مَوْتَ، وَكُلُّهُمْ فَدْ رَآهُ، فَيَدُرْبُحُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ. ثُمَّ قَرَأَ: هَل الْمَوْتُ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ. ثُمَّ قَرَأَ: فَيَعَلُودُ فَلاَ مَوْتَ. ثُمَّ قَرَأَ: فِي النَّفْسِيرِ فَيْ غَفْلَةٍ - وَهِ النَّفْسِيرِ فَيْ غَفْلَةٍ - وَهِ النَّفْسِيرِ فَي غَفْلَةٍ أَهْلُ اللَّنْيَا - وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ". [خ في التفسير (الحديث: 7110، 117)، ت (الحديث: 3156).

\* ﴿إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَذْبَرَ الشَّيطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوبِ بِهَا أَذْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثويبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَينَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، ما لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدُرِ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدُرِ وَكَذَا، ما لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، وَتَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ وَكُمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدُرِ وَكُمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدُرِ وَكُمْ صَلَّى، وَإِذَا لَمْ يَدُرِ وَكُمْ صَلَّى، وَإِذَا لَمْ يَدُرِ وَهُو جَالِسٌ». [خ في السهو (الحديث: 1231)، راجع وألحديث: 1262)، س (الحديث: 1252)، ما (الحديث: 1252)،

\* ﴿إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، خَتَّى قُضِيَ أَقْبَلَ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَينَ الإِنْسَانِ وَقَلبِهِ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، \_ حَتَّى لاَ يَدْرِي أَثَلاَنًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعَا، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعَا، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعَا، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعَا، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ اللَّائُلُ صَلَّى أَمْ أَرْبَعَا، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ اللَّاثُ صَلَّى أَمْ أَرْبَعَا، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ اللَّالَٰ صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا، سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3285)].

\* ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَه ضُرَاطٌ حَتَّى لِا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّلْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخُطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ لَهُ: اَذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا [إِنْ] يَدْرِي كَمْ [كَيْفَ] صَلَّى \*. [م في الصلاة (الحديث: 858/ 859/ 19)].

\* «أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي الشَّيطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيطَانَ ما رَزَقْتَنَا، أَمْ تُضُرَّهُ ثُمَّ قُدُرَ بَينَهُمَا في ذلك، أَوْ قُضِي وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيطَانٌ أَبَداً». [خ في النكاح (الحديث: 5165)، راجع (الحديث: 141)].

\* أن رجلاً أتى رسول الله عَنْ فقال: أرأيت رجلاً رأى مع امرأته رجلاً، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرأن عن التلاعن، فقال عنه: «قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ»، قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله عنه ففارقها... [خ في التفسير (الحديث: 4736)، راجع (الحديث: 623)].

\* "إِنَّ المَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ في العَنَانِ \_ وَهوَ السَّحَابُ \_ فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ في السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِنَّةً كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3210)، انظر (الحديث: 3288، 5762، 6213)، 1650)].

\* «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَينَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ \*. [خ في الوضوء (الحديث: 141)، انظر (الحديث: 3271، 3283، 6388)].

\* «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ». [جه الصدقات (الحديث: (2414)].

\*أن رجلين من مزينة أتيا على فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم، ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر الله سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لاَ، بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ،

# [قَضِيءَ]<sup>(1)</sup>

\* إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها، فقال على الإسلام، قال: فلاعنها، فقال المحلى المُبينين فهو له للله بن فإنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْتَصَ سَبِطاً قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُو لِهَلالِ بْنِ أُميّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْداً حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُو لِهَلالِ بن الشَّريكِ بْنِ سَحْمَاءً»، فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين. أم في اللعان (الحديث: 3736/ 11)، س (الحديث: 3468) (3468).

#### [قَضِيب]

\* أن جابراً قال: كنت مع النبي على جمل نفر، فكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي على جمل ثفال: «مَنْ هذا»، قلت: جابر بن عبد الله، قال: «ما لَكَ»، قلت: إني على جمل ثفال، قال: «أَعْطِنِيهِ»، قلت: إني على جمل ثفال، قال: فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، قال: «بِعْنِيهِ»، فقلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: «بِعْنِيهِ» قَدْ أَخَدْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِير، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ»، فلما دنونا من المدينة أحذت أرتحل، قال: «فَهلاً جَارِيّة تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ»، قلت: إن أبي قال: «فَهلاً جَارِيّة تُلاَعِبُها وَتُلاَعِبُكَ»، قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها، قال: «فَهل بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها، قال: «فَالِكَ»، فلما قدمنا المدينة قال: «يَا بِللَّلُ، اقْضِهِ وَزِدْهُ». اخ في الوكالة (الحديث: 2309)، و(الحديث: 4808)].

\* بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة . . . فأتاه رسول ومعه ثابت بن قيس بن شماس . . . خطيب رسول

 (1) قَضِيء: القَضِيء هُوَ الْفَاسِد، يُقَال: قضيء النَّوْب وتقضَّأ إذا تفسأ وقربة قضيئة: بالية متشققة والقضأة: العَيْب.

الله على الله على الله على الله عليه فكلمه، فقال له مسيلمة: إن شئت خليت بينا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك، فقال: «لَوْ سَأَلْتَنِي هذا القَضِيبَ ما أُعْطَيتُكُهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ الذِي أُرِيتُ فِيهِ ما أُرِيتُ، وَهذا ثَابِتُ بْنُ قَيس، وَسَبُحِيبُكَ عَنِّي». [خ في المغازي (الحديث: 4378)، راجع (الحديث: 3620)].

# [قَضِيباً]

\* «مَن اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىء مُسْلِم بِيَمِينِه، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»، فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ». [م ني الإيمان (الحديث: 351/ 137/ 218)، س (الحديث: 543/).

#### [قَضَيْت]

\* "إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَوَمَ لِي الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَوَمَ لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكَنْزُيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي كَأُعْظِيتُ الْكَنْزُيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي كُمُومً وَالأَبْيضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ، وَإِنِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ، وَإِنِّي أَسْلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لاَ أُسلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَةٍ، وَأَنْ لاَ أُهْلِكَ بَعْضَاءً وَالْ ذَمَنْ بَيْنَ أَسُلِطُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا وَأَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِغْضَهُمْ يُهْلِكُ بَعْضاً، وَعَلَى اللهَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ وَأَسُواطِ الساعة (الحديث: الْعَلَيْفِ مَا الْعَنَى وَاشُواطِ الساعة (الحديث: 1872)، ت (الحديث: 1872)، ت (الحديث: 1823)، ت (الحديث: 1825)، ت (الحديث: 1825)، عه (الحديث: 1825)، ت (الحديث: 1855).

\* «إنَّكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض فَإِنَّمَا أَفْضِي بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض فَإِنَّمَا أَفْظِي بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قَسْمَعُ فَمَنْ النَّارِ». [س آداب القضاة (الحديث: 5437)، تقدم (الحديث: 5436)].

\* ﴿ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلَحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضَ كُمْ أَلَحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيئاً بِقَوْلِهِ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، فَلاَ يَأْخُذْهَا ». [خ في الشهادات (الحديث: 2650)، راجع (الحديث: 2458)].

\* "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلَحنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض ، فَأَقْضِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيئاً فَلاَ يَأْخُذُهُ ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيئاً فَلاَ يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ». [خ في الأحكام (الحديث: 7169)].

\* أنه ﷺ أخذ بيد عبد الله ، فعلمه التشهد في الصلاة ، وقال له: «إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ مَعْدَدُ : 970].

\* أنه على سمع جلبة خصم، بباب حجرته، فخرج البهم، فقال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلُغَ مِنْ بَعْض، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِم، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيُحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا». [م في الأقضية (الحديث: 48)].

\* أنه ﷺ سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: "إِنَّمَا أَنَا بَشُرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلُغَ مِنْ بَعْضَ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلُغَ مِنْ بَعْضَ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَكِكَ، فَمَنْ قَصَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِم، فَإِنَّمَا فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَكِكَ، فَلِيَأْخُذُهَا أَوْ فَلْيَتْرُكُهَا». [خ في هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ فَلْيَتْرُكُهَا». [خ في المظالم والغصب (الحديث: 2458)، انظر (الحديث: 2680، المطالم والغصب (الحديث: 7187)، م (الحديث: 4448، 4448، 4450)، د (الحديث: 3583)، ت (الحديث: 3371)، ص (الحديث: 3371)،

\* ﴿ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْراً ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي ، نَزَلْتُ ، فَاسْتَبْطَنْتُ بِطْنَ الْوَادِي ، فَنُودِيتُ ، فَنَظُرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَداً ، فَمَّ نُودِيتُ ، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَداً ، ثُمَّ نُودِيتُ ، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَداً ، ثُمَّ نُودِيتُ ، فَرَقَعْ شَمَالِي ، فَلَمْ أَرَ أَحَداً ، ثُمَّ نُودِيتُ ، فَرَقَعْ شَلِي الْهُوَاءِ ، يَعْنِي : فَرَقَعْتُ رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَأَتَيْتُ عَلَي الْعُرْشِ فِي الْهُوَاء ، يَعْنِي : جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَة ، فَأَتَيْتُ مَاء ، خَدِيجَة ، فَقُلْتُ : دَثّرُونِي ، فَدَثّرُونِي ، فَصَبُوا عَلَيَّ مَاء ، خَدِيجَة ، فَقُلْتُ : دَثّرُونِي ، فَدَثَّرُونِي ، فَصَبُوا عَلَيَّ مَاء ، فَأَنْذَرُ فَيْ وَرَبِيلَ فَطَعِرَ فَي ﴾ [المدثر : 1 - 4] . وَرَبَكَ فَكَرَ فَي وَيَلِكَ فَطَعِرَ فَي ﴾ [المدثر : 1 - 4] . [م في الإيمان (الحديث: 7/4 / 161/ 257) ، راجع (الحديث: 1404)].

\* سألت أبا سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أول ما نزل من القرآن، قال: ﴿ يَكَانُكُ الْمُدَّرُ ﴾ [1] قلت: يقولون: ﴿ أَفَرَا بِاسِم رَبِكَ اللَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق: 1] فقال أبو سلمة: سألت جابراً عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله على قال: «جاورْتُ بِحِرَاءٍ، فَلَمَّا قَضَيتُ جِوَارِي هَبَطْتُ، فَنُودِيت، فَنَظُرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيئاً، وَنَظَرْتُ عَنْ شَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيئاً، وَنَظَرْتُ عَنْ شَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيئاً، وَنَظَرْتُ عَنْ شَمِيناً، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيتُ فَيَا مَا عَلَى مَاءً وَنَظَرْتُ خَلِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثّرُونِي، وَصُبُوا عَلَيَ ماءً فَنَرَلَتْ: ﴿ يَكَانُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

\* سمع النبي ﷺ جلبة خصام عند بابه، فخرج عليهم فقال: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشُرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتَينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضاً أَنْ يَكُونَ أَبْلُغَ مِنْ بَعْض، أَقْضِي لَهُ بِذلِكَ، وَأَحْسِب أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا ». [خ في الأحكام (الحديث: 7185)، راجع (الحديث: 2458)].

\* علمني النبي ﷺ هؤلاء الكلمات في الوتر قال: «قُلْ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَيْتَ، فَإِنَّكُ لاَ يَذِلُّ مَنْ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ

وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ». [س قيام الليل (الحديث: 1745)، تقدم (الحديث: 1744)].

\* قال الحسن بن علي: علمني ﷺ كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وعَافَني فيمن عَافَيْت، وَبَارِكْ لِي فِيمَا فيمن عَافَيْت، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت، وَبَارِكْ لِي فِيمَا عَطَيْت، وَبَارِكْ لِي فِيمَا عَطَيْت، وَإِنَّهُ لا ينلُ مَنْ وَالَيْت، وَلا يَعِزُ مَنْ عَادَيْت، عَلَيْك، وَإِنَّهُ لا ينلُ مَنْ وَالَيْت، وَلا يَعِزُ مَنْ عَادَيْت، تَبَارِكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». [د في الوتر (الحديث: 1425)، ت (الحديث: 1744)، س (الحديث: 1744)، جه (الحديث: 1788)

\* ﴿ لاَّنَ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِم، وَمَا أَبَالِي أَوْسَطَ الْقَبْرِ - كَذَا قالَ - قضيت حاجتي، أو وسط السوق». [جه الجنانز (الحديث: 1567)].

\* نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي ﷺ إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ، أَوْ خَيرِكمْ»، فقال: «هؤلاء نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ»، فقال: تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، قال: «قَضَيتَ بِحُكْمِ الشِّ. وَرُبَّمَا قالَ: بِحُكْمِ المَلِكِ». [خ ني المغازي (الحديث: 3043). راجم (الحديث: 3043).

#### [قَضَنَتُهُ]

\* أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه؟ قال: «نَعَمْ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَضَيْتُهُ أَكَانَ يُجْزِيءُ عَنْهُ». [س آداب القضاة (الحديث:

\* أن رجلاً سأله ﷺ: إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفاحج عنه؟ قال: «أَفَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئاً؟»، قَالَ: «فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ». [س آداب القضاة (الحديث: 5408)].

\* «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ! إِنِّي

أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاء قَضَيْتَهُ لِي، خَيْراً». [جه الدعاء (الحديث: كُلَّ قَضَاء قَضَيْتَهُ لِي، خَيْراً». [جه الدعاء (الحديث: (3846)].

## [قَضَيَتَهَا]

\* «من كانت له إلى الله حاجة ، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليُحْسِنْ الوُضُوءَ ، ثم ليصلِّ ركعتَينِ ، ثم ليشن على الله وليُصلِّ على النبيِّ على الله وليصلِّ العظيم إلا الله الحليم الكريم ، سبحانَ الله رَبِّ العرشِ العظيم الحمدُ لله رَبِّ العالمينَ ، أسألكَ مُوجِباتِ رحمتكَ وعزائمَ معفرتِكَ ، والعنيمة من كل برِّ ، والسلامة مِن الله عفرته ولا هَمّا إلا فَرَّجْته ، ولا حَاجة هِيَ لَكَ رضاً إلا قَضَيْتَها يا أرحَم الراحمين ». [ت الصلاة (الحديث: 479)، جه (الحديث: 1384)].

#### [قَضَيْتِيهِ]

\* جاءت امرأة إليه ﷺ فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي [يُؤَدِّي ذَلِكَ] عَنْهَا؟ »، قالت: نعم، قال: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ». [م في الصيام (الحديث: 2691/ 1148/ 156)، راجع (الحديث: 2688)].

#### [قُط]

\* «اخْتَصَمَتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا، فَقَالَتِ الجَنَّةُ: يَا رَبِّ، مَا لَهَا لاَ يَدْخُلُهَا إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ، وَقَالَتِ النَّارُ- يَعْنِي - أُوثِرْتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِلجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيب بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلُوهَا، قَالَ: فَأَمَّا الجَنَّةُ: فَإِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِنْ خَلقِهِ أَحَداً، وَإِنَّهُ يُنْشِىءُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ، فَيُلقَوْنَ فِيهَا، فَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ، ثَلاَثًا، حَتَّى يَضَعَ فيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ، ثَلاَثًا، حَتَّى يَضَعَ فيهَا قَدَمَهُ فَتَلُولُ: قَطْ فَطْ قَطْ فَطْ فَطْ فَطْ

\* ﴿ أُرِيتُ النَّارَ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ»، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ﴿ يَكُفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنكَ شَيئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيتُ مِنْكَ خَيراً قَطُّ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 29)، انظر (الحديث: 431، 748، 1052، الإيمان (الحديث: 208)، انظر (الحديث: 2108)، و (الحديث: 1189)، و (الحديث: 1189).

\* عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ، وَمَا عَلِمْتُ بِهِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيَّ خَطِيباً، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلِي، وَايمُ اللهِ ما عَلِمْتُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي، وَايمُ اللهِ ما عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ، وَلا يَدْخُلُ بَيتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حاضِرٌ، وَلا غِبْتُ في سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعَي»، فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ وَلَا غِبْتُ في سَفَرٍ إلَّا غَابَ مَعَي»، فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: اثْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ نَضْرِبَ مَعَانَ بَنْ اللهِ أَنْ نَضْرِبَ عَلَى اللهِ أَنْ نَضْرِبَ عَلَى اللهِ أَنْ نَصْرِبَ عَلَى اللهِ أَنْ نَصْرِبَ عَلَى اللهِ أَنْ نَوْ كَانُوا مِنَ الأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرَبَ عَلَى المَسْجَدِ، وَمَا عَلِمْتُ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ المَوْرِ قَلْ المَسْجَدِ، وَمَا عَلِمْتُ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ المَوْرِ فَي المَسْجَدِ، وَمَا عَلِمْتُ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ المَوْرِ فَي المَسْجَدِ، وَمَا عَلِمْتُ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ المَوْرِ فَي المَسْجَدِ، وَمَا عَلِمْتُ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ المَوْرِ فَي المَسْجَدِ، وَمَا عَلِمْتُ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ المَوْلِ فَلَ المَوْرِ فَي المَسْجَدِ، وَمَا عَلِمْتُ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ المَوْلِ فَلَكَ المَوْرِ فَي المَسْجَدِ، وَمَا عَلِمْتُ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ المَوْلِ فَلَاكَ المَوْلُولَ المَوْلِ فَي المَسْجَدِ، وَمَا عَلِمْتُ. فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ المَوْلَ فَي المَسْعَدِ، فَمَا عَلِمْتُ وَلَا عَلَى الْمَا الْمَنْ اللهِ فَي المَسْعِدِ، وَمَا عَلِمْتُ . فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ المَوْلَ الْمَنْ المُنْ المَالَا فَي الْمَالَ الْمَنْ الْمُنْ الْ أَنْ يَكُونَ الْمَالُولِ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَوْلُ الْمَالَ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمَالِولَ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَلَا الْمَالُولُ الْمَالِلَ الْمَلْ الْمَلْ الْمُنْ الْمَلْ الْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَلُ الْمَالَوْلُولُ الْمِلْ الْمَلْ الْمَلْ الْمَالُولُ الْمَالَا الْمَالَا الْمَالُولُ الْمَالُول

خَرَجْتُ لِبَعْض حاجَتِي وَمَعِي أُمُّ مِسْطَح، فَعَثَرَتْ وَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحٌ، فَقُلتُ: أَي أُمِّ، تَسُبِّينَ ابْنَكِ، وَسَكَتَتْ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ: تَعسَ مِسْطَحٌ، فَقُلتُ لَها: تَسُبِّينَ ابْنَكِ، ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: تَعسَ مِسْطَحٌ، فَانْتَهَرْتُهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَسُبُّهُ إِلَّا فِيكِ، فَقُلتُ: في أَيِّ شَأْنِي؟ قالَتْ: فَبَقَرَتْ لِيَ الحَدِيثَ، فَقُلتُ: وَقَدْ كَانَ هذا؟ قالَتْ: نَعَمْ وَاللهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى بَيتِي، كَأَنَّ الذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلاً وَلَا كَثِيراً. وَوُعِكْتُ، فَقَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْ : أَرْسِلنِي إلى بَيتِ أبي، فَأَرْسَلَ مَعِي الغُلامَ، فَدَخَلتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومانَ في السُّفل وَأَبَا بَكُر فَوْقَ البَيتِ يَقْرَأُ، فَقَالَتْ أُمِّي: ما جاء بكِ يَا بُنَيَّةُ؟ فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الحديثَ، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا مِثْلَ ما بَلَغَ مِنِّي، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ، خَفِّضِي عَلَيكِ الشَّأْنَ، فَإِنَّهُ ـ وَاللهِ - لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ، عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا حَسَدْنَهَا، وَقِيلَ فِيهَا، وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهَا ما بَلَغَ مِنِّي، قُلتُ: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي؟ قالَتْ: نَعَمْ، قُلتُ: وَرَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قالَتْ: نَعَمْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ، وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيتُ، فَسَمِعَ أَبُو بَكُر صَوْتِي وَهوَ فَوْقَ البَيتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ، فَقَالَ لأُمِّي: ما شَأْنُهَا؟ قَالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا، فَفَاضَتْ عَبِنَاهُ، قالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيكِ أَى بُنيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيتِكِ، فَرَجَعْتُ. وَلَقَدْ جاءَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيمُ بَيتِي فَسَأَلَ عَنِّي خادِمَتِي فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيهَا عَيبًا، إِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيرَهَا، أَوْ عَجِينَهَا، وانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ ما عَلِمْتُ عَلَيهَا إِلَّا ما يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ، وَبَلَغَ الأَمْرُ إِلَى ذلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَشَفتُ كَنَفَ أُنْثِي قَطُّ. قالَتْ عَائِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيداً في سَبِيلِ اللهِ. قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبُوَايَ عِنْدِي فَلَمْ يَزَالَا حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اكْتَنَفَنِي أَبَوَايَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنِي عَلَيهِ، ثُمَّ قالَ:

«أَمَّا بَعْدُ، يَا عائِشَةُ إِنْ كُنْتِ قارَفتِ سُوأً، أَوْ ظَلَمْتِ، فَتُوبِي إِلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ النَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ». قالَتْ: وَقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَهِيَ جَالِسَةٌ بِالبَابِ، فَقُلتُ: أَلَا تَسْتَحِي مِنْ هذهِ المْرَأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيئاً، فَوَعَظَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِينَ فَالنَّفَتُّ إِلَى أَبِي، فَقُلتُ: أَجِبْهُ، قَالَ: فَمَاذَا أَقُولُ، فَالتَفَتُّ إِلَى أُمِّي، فَقُلتُ: أَجِيبِيهِ، فَقَالَتْ: أَقُولُ ماذَا، فَلَمَّا لَمْ يَجِيبَاهُ، تَشَهَّدْتُ، فَحَمِدْتُ اللهَ وَأَنْسِتُ عَلَيهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قُلتُ: أَمَّا بَعْدُ، فَواللهِ لَئِنْ قُلتُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَفعَل، واللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ، ما ذَاكُ بِنَافِعِي عِنْدَكُمْ، لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأُشْرِبَتْهُ قُلُوبُكُمْ، وَإِنْ قُلَتُ: ۚ إِنِّى فَعَلْتُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفعَل، لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاءَتْ بِهِ عَلَى نَفسِهَا، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً \_ وَالتَّمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيهِ \_ إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَيِكٌّ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ [يــوســف: 18]. وَأُنْــزلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ سَاعَتِهِ، فَسَكَتْنَا، فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لأَتَبِيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ، وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ: «أَبْشِرِي يَا عائِشَةُ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتَكِ»، قالَتْ: وَكُنْتُ أَشَدَّ ما كُنْتُ غَضَباً، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ: قُومِي إِلَيهِ، فَقُلتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيهِ وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُكُمَا، وَلِكِنْ أَحْمَدُ اللهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي، لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكُرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ. [خ في التفسير (الحديث: 4757)].

\*أن أنساً قال: سألوا النبي ﷺ حتى أحفوه بالمسألة فصعد ﷺ ذات يوم المنبر فقال: «لاَ تَسْأُلُونِي عَنْ شَيءٍ إِلا بَيَّنْتُ لَكُمْ»، . . . فأنشأ رجل، كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: «أَبُوكَ حُذَافَةُ»، ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله من رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، نعوذ بالله من سوء الفتن، فقال ﷺ: «مَا رَأَيتُ في الخَيرِ وَالشَّرِّ كَالَيوْم قَطُّ، إِنَّهُ صُورَتْ لِي الجَنَّةُ وَالنَّارُ، حَتَّى رَأَيتُهُمَا دُونَ الدَّائِطِ». [خ في الفتن (الحديث: 7089)، راجع (الحديث: 6076)].

\* أن حذيفة قال: سألتني أمي متى عهدك؟ تعني

بالنبي ﷺ؛ فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذا، فنالت مني، فقلت لها: دعيني آتي النبي ﷺ فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك؛ فأتيت النبي ﷺ فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال: "مَنْ هَذَا؟ حُلَيْقَهُ!»، قلت: نعم. قال: "مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ حُلَيْقَهُ!»، قال: "إنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلْ الأَرْضَ قَطُّ قَبْلُ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، اسْتأَذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَليَّ وَيَبَشَّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِساءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ والْحُسَيْنَ والْحُسَيْنَ والْحُسَيْنَ والْحُسَيْنَ والْحُسَيْنَ والْحَسَيْنَ (الحديث: 3781).

\* «أَنَّ رَجَلاً كَانَ قَبْلَكُمْ ، رَغَسَهُ اللهُ مالاً ، فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ: أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قالُوا: خَيرَ أَبِ ، قالَ: فَإِنِّي لَكُمْ ؟ قالُوا: خَيرَ أَبِ ، قالَ: فَإِنِّي لَمْ أَعْمَل خَيراً قَطُّ ، فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي ، ثُمَّ اسْحَقُونِي ، ثُمَّ ذَرُّونِي في يَوْم عاصِف ، فَفَعلُوا ، فَحَمَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: ما حَمَلَكَ ؟ قالَ: مَخَافَتُكَ ، فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ » . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: مَخَافَتُكَ ، فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ » . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3478)].

\* «إنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتُرُكُ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزَ لَعَلَّ اللهُ عَلَّ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللهُ عَزَّ لَعَلَّ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْراً قَطُّ؟ قَالَ: لاَ، إلاَّ أَنَّهُ كَانَ لِي غُلاَمٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَي غُلاَمٌ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثَتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَي غُلاَمٌ وَكُنْتُ أَدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثَالَ لَعَلَّ الله يَتَجَاوَزُ لَعَلَّ الله يَتَجَاوَزُ عَنْكَ ». [سالبيوع عَنَا، قَالَ الله تَعَالَى: قَدْ تَجَاوَزُتُ عَنْكَ ». [سالبيوع (الحديث: 4708)].

\* إن عائشة قالت: كان ﷺ وهو صحيح يقول: "إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٍّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُحَيًّا، أَوْ يُخَيِّرَ»، فلما اشتكى وحضره القبض، ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: "اللَّهُمَّ في الرَّفِيقِ الأَعْلَى». [خ في المغازي (الحديث: 4437)، انظر (الحديث: 4435)].

\* أن عائشة قالت: كان ﷺ يقول وهو صحيح: "إنهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٍّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجنَّةِ، ثُمَّ يُخَيِّرُ»، فلما نزل به ورأسه على فخذي - غشي عليه ساعة، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال:

"اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى"، قلت: إذاً لا يختارنا... قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي عَلَيُّ قوله: "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى". [خ في الرقاق (الحديث: 6509)، راجع (الحديث: 4435)].

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد، مع رسول الله على، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمٰن بن عوف. . . وخطبني ﷺ على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّثت أنه عَيْ قال: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبُّ أُسَامَةً»، فلما كلمني على قلت: أمري بيدك، فأنكحني من شئت، فقال: «انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَريكٍ»، وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار، عُظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل، فقال: «لا تَفْعَلِي، إنَّ أُمَّ شَريكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِن انْتَقِلِي إلَى ابْن عَمَّكِ، عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»، فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتى سمعت نداء المنادي، ينادي: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت معه عليه، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضي على صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك ويقول: «لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاًّهُ»، ثم قال: «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إِنِّي، وَاللهِ، مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَنَّ تَمِيماً الدَّارِيَّ، كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي؛ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْم وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْراً فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُواً إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِينَ [حَتَّى] مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلِّسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفْيِنَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزيرَةَ، فَلَقِيَنَّهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ. مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ قَالَتُ [فَقَالَتْ]: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل

فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقاً، وَأَشَدُّهُ وِثَاقاً. مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ، بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ، مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدْرُنُمْ عَلَى خَبَرِي، فَأَخْبرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبَ، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ. لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَت: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بالأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً ، وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلُ بَيْسَانَ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّلَبِرِيَّةِ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبَرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِي كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْن زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بَهمْ؟ فَأَخْبَرُنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوج، فَأُخْرُجُ فَأُسِيرُ فِي الأَرْضِ فَلاَ أَدَعُ قَرْيَةً إلاَّ هَبَطْتُهَا فَيي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْنَاهُمَا. كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً، أَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتاً يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا"، قالت:

قال عَنِيْ وطعن بمخصرته في المنبر: "هَذِهِ طَيْبَةُ ، هَذِهِ طَيْبَةُ ، هَذِهِ طَيْبَةُ ، هَذِهِ طَيْبَةُ » يعني: المدينة "أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّنْتُكُمْ ذَلِكَ؟ » ، فقال الناس: نعم ، "فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَق الَّذِي كُنْتُ أُحَدَّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَةً ، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ ، لاَ الْمَدِينَةِ وَمَكَةً ، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ ، لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، مَا هُوَ ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، مَا هُو ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، مَا هُو ، مِنْ قِبلِ الْمَشْرِقِ ، مَا هُو ، مِنْ قِبلِ الْمَشْرِقِ ، مَا الله هُو ، وأومأ بيده إلى المشرق . [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7312/ 1108) . د (الحديث: 4324) . د (الحديث: 4324) . د (الحديث: 4026) .

\* "إِنَّ الْقَبْرَ أُوَّلُ مَنَازِلَ الآخِرَةِ فإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَسَدُ مِنْهُ"، قال: أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ"، قال: وقال ﷺ: «مَا رَأَيْتُ مَنْظُراً قَطُّ إِلاَّ الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ". [ت الزهد (الحديث: 2308)].

\* أن النبي عَلَي الما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام، فقال: «قاتَلَهُمُ الله، وَاللهِ إِنِ اسْتَقْسَما بِالأَزْلامِ قَطُّ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 338)].

\* انخسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ، فصلى رسول الله ﷺ، فصلى رسول الله ﷺ . . . وقد تجلت الشمس، فقال: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اللهَّ، قالوا: اللهُ، وأيناك تناولت شيئًا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت؟ قال ﷺ: "إِنِّي رَأَيتُ الجَنَّةَ فَتَنَاوَلتُ عُنْقُوداً، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأَكْلتُمْ مِنْهُ ما بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وأَرِيتُ أَكْثَرَ مَنْظُراً كاليَوْمِ قَطَّ أَفظَعَ، وَرَأَيتُ أَكْثَرَ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظُراً كاليَوْمِ قَطُّ أَفظَعَ، وَرَأَيتُ أَكْثَرَ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ مَنْظُراً كاليَوْمِ قَطُّ أَفظَعَ، وَرَأَيتُ أَكْثَرَ العَشِيرَ، أَهْلِها النَّالَ، قالوا: بَم يا رسول الله؟ قال: «بِكُفُوفِنَ العَشِيرَ، وَيَكُفُونَ العَشِيرَ، وَيَكُفُونَ العَشِيرَ، كُمُّ رَأْتُ مِنْكَ شَيئاً، قالَتْ: ما رَأَيتُ مِنْكَ خَيراً وَيَكُفُونَ الحَدِيث: 102 الحديث: 1052)، واجع (الحديث: 209).

\* أنه عَلَيْ دخل البيت فرأى كسرة ملقاة، فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: «يَا عَائِشَةُ! أَكْرِمِي كَرِيماً، فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ، فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ». [جه الأطعمة (الحديث: 3353)].

\* أنه على لما قدم، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال على الله وأما وَالله قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِما بِهَا قَدْ لَا لله من فلاخل البيت، فكبر في نواحيه، ولم يُصَلِّ فيه. [خ في الحج (الحديث: 2021)].

\* أنه عَنِي لما قدم مكة ، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة ، فأمر بها ، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام ، فقال عَنِي : «قاتَلَهُمُ الله ، لَقَدْ عَلِمُوا: ما اسْتَقْسَما بِهَا قَطُّ ». [خ في المغازي (الحديث: 4288)].

\* (بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ أُرِيتُ أَنِّي أَنْزِعُ عَلَى حَوْضِي أَسْقِي النَّاسَ، فَجَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرَوِّ خَنِي، وَاللهُ يَغْفِرُ لِيُرَوِّ حَنِي، وَاللهُ يَغْفِرُ لَيُرَوِّ حَنِي، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، فَلَمْ أَرَ نَزْعَ رَجُلٍ قَطُّ لَهُ، فَلَمْ أَرَ نَزْعَ رَجُلٍ قَطُّ أَقُوى مِنْهُ، خَلَمْ أَرَ نَزْعَ رَجُلٍ قَطُّ أَقْوَى مِنْهُ، حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ، وَالْحَوْضُ مَلاَنُ أَقْوَى مِنْهُ، حَتَّى تَولَّى النَّاسُ، وَالْحَوْضُ مَلاَنُ يَنْفَجَرُ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6145/2392/

\* (تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: ما لِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ شُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ! قَالَ اللهُ تَبَارِكَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ! قَالَ اللهُ تَبَارِكَ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أُعَذَّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ أَنْتُولُ: قَطْ مَنْ أَلْكَ يَعْتَلِيءُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض ، وَلاَ يَظْلِمُ فَقُلْامُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلَقِهِ أَحَداً، وَأَمَّا الْجَغَّةُ: فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلَقِهِ أَحَداً، وَأَمَّا الْجَغَّةُ: فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلَقِهِ أَحَداً، وَأَمَّا الْجَغَّةُ: فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلً مِنْ خَلَقِهِ أَحَداً، وَأَمَّا الْجَغَةُ: فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُنْشِيءُ لَهَا خَلَقًا ». [خ في التفسير (الحديث: 4850)، والحديث: 7104).

\* (تَحَاجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي [فَمَا لِي] لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ،

فَقَالَ اللهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي، أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِىءُ، فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا، فَتَقُولُ: قَطِ قَطِ، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِىءُ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ». [م في الجنة وصفة نعيمها (العديث: 7102/ 500/ 35)].

\* خسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ وضلى عَهْد رسول الله ﷺ والناس معه، فقام قياماً طويلاً . . . ثم رفع ثم سجد ثم انصرف، وقد تجلت الشمس، فقال: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ الشَّمْسَ وَالقَمَر آيَتُ الْعَيْرَةِ ، فَإِذَا رَأَيْتُم ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله»، قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: "إِنِّي رَأَيتُ الجَنَّة، أَوْ أُرِيتُ الجَنَّة، أَوْ أُرِيتُ الجَنَّة، أَوْ أُرِيتُ الجَنَّة، أَوْ أُرِيتُ مِنْهُ ما وَرَأَيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كاليَوْم مَنْظَراً قَطُّ، الله؟ بَقِيتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كاليَوْم مَنْظَراً قَطُّ، وَرَأَيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كاليَوْم مَنْظَراً قَطُّ، قال الله؟ وَرَأَيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كاليَوْم مَنْظَراً قَطُّ، قال الله؟ قال: "بِكُفْرِق الإحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ قال: هَا لَاللهُ عَيْلُ ضَيئاً، قالَتْ: ما رَأَيتُ مِنْكَ خَيراً اللهُهُ مَنْ رَأْتُ مِنْكَ شَيئاً، قالَتْ: ما رَأَيتُ مِنْكَ خَيراً اللهُهُ مَنْ العَدِث (الحديث: 29)].

\* دعانا عروس بالمدينة، فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبياً، فآكل وتارك، فلقيت ابن عباس من الغد، فأخبرته، فأكثر القوم حوله، حتى قال بعضهم: قال عَنْهُ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ، وَلاَ أُحَرِّمُهُ»، فقال ابن عباس: بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله عَنْهُ إلا محلاً ومحرماً... إنه عَنْهُ قرب إليه لحم ضب، فكف يده وقال: «هذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلُهُ قَطُّه»، وقال لهم: يده وقال: (هذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلُهُ قَطُّه»، وقال لهم: «كُلُوا». [م في الصيد والذبائع (الحديث: 5014/ 404/ 40)].

\* "رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قالاً: أَمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2791)، انظر (الحديث: 845)].

\* سألوا رسول الله ﷺ حتى أحفوه المسألة، فغضب
 فصعد المنبر، فقال: «لا تَسْألُونِي اليَوْمَ عَنْ شَيءٍ إلاَّ

بَيْنَتُهُ لَكُمْ"، فجعلت أنظر يميناً وشمالاً، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل، كان إذا لاحى الرجال يدعى لغير أبيه، فقال: من أبي؟ قال: «حُذَافَةُ"، ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد وقل رسولاً، نعوذ بالله من الفتن، فقال على المجند والشر كاليوم قطّ، إنّه صُورت لي الجنّة والنّار، حَتّى رأيتُهُمَا وراءً الحَائِطِ". [خ في الدعوات (الحديث: 6362)، راجع (الحديث: 93)، م (الحديث: 6073).

\* عن عائشة قالت: كان ﷺ يبدو إلى هذه التلاع، وإنه أراد البداوة مرة، فأرسل إليَّ ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال: "يَا عَائِشَةُ، ارْفُقِي، فَإِنَّ الرِّفْق لَمْ يَكُنْ في شَيْءٍ قَطُّ إلاَّ شَانَهُ». وَلاَ نُزعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إلاَّ شَانَهُ». [د في الجهاد (الحديث: 2478)].

\* «قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَل خَيراً قَطَّ: فَإِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ، وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي البَرِّ وَنِصْفَهُ فِي البَحْرِ، فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيهِ لَيُعَذِّبَتَهُ عَذَاباً لاَ يُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ العَالَمِينَ، فَأَمَرَ اللهُ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرِ البَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلَت؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ لَهُ الرَّحِيدِ (الحديث: 7506)، راجع (الحديث: 3481)، م (الحديث: 6914).

\* قالت عائشة: كان ﷺ يقول وهو صحيح: "لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ»، فلما نزل به . . . غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف، وقال: "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى»، قلت: إذا لا يختارنا . . . قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها: "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى». [خ في الدعوات كلمة تكلم بها: "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى». [خ في الدعوات (الحديث: 4435)، راجع (الحديث: 4435).

\* كان ﷺ مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيانِ، وَإِنَّهُمَا الْبَتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنَّي وَإِنَّهُمَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنَّي انْظَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخِرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَحْرَةٍ، وَإِذَا هُو يَهْوِي بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَنْلَعُ رَأْسَهُ، فَيَتْبَعُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَنْلَعُ رَأْسَهُ، فَيَتْبَعُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَر

فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، ۚ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقِّي وَجْهِهِ فَيُشَرّْشِرُ شِّدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فمَا يَفرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ - قَالَ: فَأَحْسِب أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤُلاَءِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَرٍ - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطَّ النَّهَرِّ رَجلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارة، فَيَفَغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَريهِ المَوْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَوْآةً، وَإِذَا عَنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَويلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ ولدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هُولاًء؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ ، قَالَ :

قَالاً لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَبِ وَلَبِن فِضَّةٍ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَّخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قالاً لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَر، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْري كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البِّيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قَالاً لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهذاكَ مِنْزلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرى صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالاً لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالاً لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلِّغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْ شَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَيْكُ ، وَأَمَّا الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: «وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبَيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

\* «كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِّينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يَطَأَهَا ، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُل مِنَ امْرَأَتِهِ أُرْعِدَتْ وَبَكَتْ،

فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ أَأَكْرَهْتُكِ؟ قالت: لا، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطٌ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلاَّ الْحَاجَةُ، فقال: تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا وَمَا فَعَلْتِهِ؟ اذْهَبِي فَهِي لَكِ، وقال: لا وَلَلَّهِ، لا أَعْصِي الله بَعْدَهَا أَبُداً، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوباً عَلَى بَابِهِ: إِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2962)].

\* (لا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطِ قَطِ وَعِزَّتِكَ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6661)، راجع (الحديث: 4848)، م (الحديث: 7106). ت (الحديث: 3272)].

\* «لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الحِجْر، وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلَنْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أَبْيْهُا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِنْلَهُ قَطُّه، قال: «فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ شَنُوءَةَ، وَإِذَا مَوسَى قَائِمٌ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَائِمٌ يُصَلِّي، وَإِذَا وَجُلَ صَرْبَ النَّاسِ بِهِ شَبَها، عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا صَاحِبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها، عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا صَاحِبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها، عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا صَاحِبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها، عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا صَاحِبُ أَلْسَالِهِ مَنَ الصَّلاَةُ، فَأَمَمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلاَةُ، فَأَمَمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلاَةُ، فَأَلَاقَتُ إِلَيْهِ، فَبَدَأَنِي السَّلامَ الْمَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْه، فَالْتَقَتُ إِلَيْهِ، فَبَدَأَنِي السَّلامَ». [م في الإيمان (الحديث: 24/ 72/ 22)].

\* لقي ﷺ جبريل، فقال: «يَا جبريلُ، إِنِّي بُعِنْتُ إِلَى أُمَّيِنُ أَمِّينَ إِلَى الْحَبِيرُ، وَالغُلاَمُ، أُمَّةِ أُمِّينَ الكَبِيرُ، وَالغُلاَمُ، وَالْجَلارِيَةُ، وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يقْرَأُ كِتَاباً قَطُّ» قال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. [ت فضائل القرآن (الحديث: 2944)].

\* لقيني ﷺ فقال لي: "يَا جَابِرُ ماَلِي أَرَاكَ مُنْكَسِراً؟"، قلت: يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد، وترك عيالاً وديناً، قال: "أَلاَ أَبَشُرُكَ بِمَا لَقِيَ الله بِهِ أَبَاكَ؟" قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: "ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك

فكلمه كفاحاً». فقال: يا عبدي تمن عليَّ أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب تبارك وتعالى: أنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. [ت تفسير القرآن (الحديث: 3010)، جه (الحديث: 190)].

\* «لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنبِ، خُذْها قَطُّ»، وفي رواية: «فَخُذْهَا». [دني اللقطة (الحديث: 1712)، س (الحديث: 4972، 493)].

\* «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ
 عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ
 عَمَلِ يَدِهِ». آخ في البيوع (الحديث: 2072)].

\* أَمَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ في قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِي، مَا عَلِمْتُ عَلَيهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7370)، راجع (الحديث: 2593)].

\* «مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْم قَطُّ إِلا زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ».
 [جه المساجد (الحديث: 741)].

\* «مَا مِنْ صَاحِب إِبل لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَّتْ قَطُّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِبٌ بَقَرِ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلاَ صَاحِب غُنَم لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كُانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَلاَ صَاحِب كَنْز لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ. يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ»، قال رجل: يا رسول الله عَلَيْكِ! ما حق الإبل؟ قال: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبيل الله. [م في الزكاة (الحديث: 2293/ 988/ 27)].

\* «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيَا»، فإن رأى أحد قصها، فيقول: «ما شَاءَ اللهُ»، فسألنا يومًا فقال: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيًا»، قلنا: لا، قال: «لكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي

إِلَى الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جالِسٌ، وَرَجُلٌ قائِمٌ، بِيَدِهِ كَلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ»، قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنّهُ يُدْخِلُ ذلِكَ الكَلُّوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفعَلُ بشِدْقِهِ الآخَر مِثْلَ ذلِكَ، وَيَلتَئِمُ شِدْقَهُ هذا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلْتُ: ما هذا؟ قالا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ، أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الخَّجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هذا، حَتَّى يَلتَثِمَ رَأْسُهُ، وَعادَ رَأْسُهُ كما هُوَ، فَعَادَ إِلَيهِ فَضَرَبَهُ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُّور، أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحّْتَهُ نَاراً، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا، حَتَّى كادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهَر مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ، عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ - قَالَ يَزيدُ وَوَّهْبُ بْنُ جَرير، عَنْ جَرير بْن حَازِم ـ وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَينَ يَديهِ حِجَارَةٌ ، فَأَقْبَلَ الْرُّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَر، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمى الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرِ، فَيَرْجِعُ كما كانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ قَالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقَّنَا، حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي في الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلاَنِي دَاراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رجالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أُخْرَجانِي مِنْهَا، فَصَعِدًا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَاراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، فِيهَا شُيوخٌ وَشَبَابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُمانِي اللَّيلَةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قالاً: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالذِي رَأَيتُهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ

بِاللَّيل، وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفعَلُ بِهِ إِلَى يَوْم

القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ فِي النَّقْبِ فَهُمُ الرُّنَاةُ، وَالذِي رَأَيتَهُ فِي النَّقْبِ فَهُمُ الرُّنَاةُ، وَاللَّيخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِرْاهِيمُ عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَالصَّبْيَانُ حَوْلُهُ فَأُولاَ وُ النَّاسِ، وَاللَّذِي يُوقِدُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى النَّيي دَخَلَتَ دَارُ عامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هذهِ الدَّارُ فَذَارُ الشَّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهذا مِيكائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، وَالاَّذَ ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلتُ: دَعَانِي أَدْخُل مَنْزلِي، قالاً: إنَّهُ بَقِي لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلهُ، فَلَو اسْتَكُملَتُ السَّحَابِ، أَتَيتَ مَنْزِلَكَ، وَلا المَنْكِيلُهُ، فَلَو اسْتَكُملَلُ السَّحَابِ، وَالمَديث: مَنْزِلُكَ، وَلا المِنائِز (الحديث: 1386)، راجع الحنائِز (الحديث: 1386)، راجع (الحديث: 1386).

\* «نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عن الطَّرِيقِ، إِمَّا كَانَ في شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ وأَلْقَاهُ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعاً فأَمَاطَهُ، فَشَكَرَ الله له بها فأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ». [دَ في الأدب (الحديث: 5245)].

\* "يَأْتِي الدَّجَّالُ - وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ المَدِينَةِ - بَعْضَ السِّبَاخِ التِي بِالمَدِينَةِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيرِ النَّاسِ ، أَوْ مِنْ خَيرِ النَّاسِ ، فَيقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ ، الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللَّجَّالُ ، الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللَّجَّالُ : أَرَأَيتَ إِنْ قَتَلتُ هذا ثُمَّ يُخْيِيهِ ، فَيقُولُ الدَّجَّالُ : أَرَأَيتَ إِنْ قَتَلتُ هذا ثُمَّ يُخْيِيهِ ، فَيقُولُ نَى يَعْتَلُهُ فَلا يُسلَّط ثُمَّ يُخْيِيهِ ، فَيقُولُ الدَّجَّالُ : أَقْتُلُهُ فَلاَ يُسلَّط بَصِيرةً مِنْ يالمَوْمَ ، فَيقُولُ الدَّجَالُ : أَقْتُلُهُ فَلاَ يُسلَّط بَصِيرةً مِنْ يالمَوْمَ ، فَيقُولُ الدَّجَالُ : أَقْتُلُهُ فَلاَ يُسلَّط عَلَيهِ » . [خ ني فضائل المدينة (الحديث : 1882)، انظر (الحديث : 7302) .

\* «يُقَالُ لِجَهَنَّمَ: هَلِ امْتَلأُتِ، وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ، فَيَضَعُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيهَا، فَتَقُولُ: قَطٍ قَطِ». [خ في النفسير (الحديث: 4849)].

\* عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: "يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ اللهَ القَيامَةِ، وَيَطُوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَينَ مُلُوكُ الأَرْضِ»، وَقَالَ أَنسٌ: قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ "تَقُولُ جَهَنَّمُ: قَط قَطْ وَعِرَّتِكَ»، وَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّارِ، آخِرُ أَهْلِ النَّارِ، أَخِرُ أَهْلِ النَّارِ وُخُولًا الجَنَّةِ وَالنَّارِ، آخِرُ أَهْلِ النَّارِ وُخُولًا الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: رَبِّ اصْرِف وَجْهِي عَنِ النَّارِ وُخُولًا الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: رَبِّ اصْرِف وَجْهِي عَنِ

النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهَا»، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ»، وقال أيوب: "وَعِزَّتِكَ، لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ». آخ في التوحيد (الحديث: 7382)].

\* الله عنه النَّارِ وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ الله النفسير (الحديث: 4848)، انظر (الحديث: 6661).

\* "يُوْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ النَّادِ، يَوْمَ الْقَيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً. ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً. ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ؟ هَلُ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، هَلُ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ، مِنْ أَيْتُ بُوْسً قَطُّ؟ هَلُ كَمَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ؟ وَلاَ يَتَ بُوْسٌ قَطُّ، وَلاَ يَتَ بُوسٌ مَا مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ، وَلاَ رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ، وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطْهُ، وَلاَ رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ، وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطْهُ، وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطْهُ. [م في صفات المنافقين (الحديث: 7019).

\* "يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنَ الْكُفَّارِ، فَيُغْمَسُ فِيهَا، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: أَيْ فُلاَنُ! هَلْ أَصَابَكَ نَعِيمٌ قَطْ؟ فَيَقُولُ: لاَ مَا لَهُ: أَيْ فُلاَنُ! هَلْ أَصَابَكَ نَعِيمٌ قَطْ؟ فَيَقُولُ: لاَ مَا أَصَابَنِي نَعِيمٌ قَطْ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ الْمُؤْمِنِينَ ضُرَّا وَبَلاءً، فَيُغْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً، فَيُقَالُ: اغْمِسُوهُ غَمْسَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُغْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً، فَيُقَالُ لَهُ: أَيْ فُلاَنُ! هَلْ أَصَابَكَ ضُرَّ قَطُّ أَوْ بَلاَءً؟ فَيَقُولُ: مَا أَصَابَنِي قَطٌ ضُرَّ وَلاَ بَلاَءً». [جه الزهد فييقُولُ: مَا أَصَابَنِي قَطٌ ضُرَّ وَلاَ بَلاَءً». [جه الزهد (العديث: 4321)].

# [قَطَاةٍ]<sup>(1)</sup>

\* «مَنْ بَنَى مَسْجِداً للهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْناً فِي الْجَنَّةِ». [جه المساجد (الحديث: 738)].

#### [قِطَافٍ]

\* «قَدْ دَنَتْ مِنِّي الجَنَّةُ، حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيهَا، لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى

(1) قَطَاة: القطاة ضرب من الْحمام ذَوَات أطواق يشبه الْأَرَى الفِتَنَ تَقَ الفاختة والقماري.

قُلتُ: أَي رَبِّ، وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ ـ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ ـ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُلتُ: ما شَأْنُ هذهِ؟ قالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً، لاَ أَطْعَمَتْهَا، وَلاَأَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ ـ قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ ـ مِنْ خَشِيشٍ أَوْ خُشَاشٍ الأَرْضِ». [خ في الأذان (الحديث: 745)، انظر (الحديث: 2364)، من (الحديث: 1497)، جه (الحديث: 1265).

#### [قِطَافِهَا]

\* «قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيهَا، لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَي رَبِّ، وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ هذهِ؟ قَالُوا: عَلَي النَّانُ هَذَهِ؟ قَالُوا: عَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً، لاَ أَطْعَمَتْهَا، وَلاَأَرْسَلَتُهَا تَأْكُلُ - قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - مِنْ خَشِيشِ أَوْ تُحْشَيشٍ أَوْ خَشَاشٍ الأَرْضِ ». [خ في الأذان (الحديث: 745)، انظر الحديث: 745)، انظر (الحديث: 745)، جه (الحديث: 1465).

[قَطُر]

\* "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ اللهاء : (الحديث: 576/ 30) من الذُّنُوبِ " . [م في الطهارة (الحديث: 576/ 30)) من (الحديث: 2)].

\* أشرف النبي عَلَيْ على أطم من آطام المدينة، فقال: «هَل تَرَوْنَ ما أَرَى؟ إِنِّى لأَرَى مَوَاقِعَ الفِتَنِ خِلالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ القَطْرِ». [خ في فضائل المدينة (الحديث: بُيُوتِكُمْ دَالحَديث: 7878)، انظر (الحديث: 7878)، م (الحديث: 7177)].

\* أشرف النبي على أطم من آطام المدينة، فقال: «هَل تَرُوْنَ مَا أَرَى؟»، قالوا: لا، قال: «فَإِنِّي لأَرَى الفِتَنَ تَقَعُ خِلاَلَ بَيُوتِكُمْ كَوَقْعِ القَطْرِ». [خ في الفنن (الحديث: 7060)].

\* "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمانٌ، تَكُونُ الغَنَمُ فِيهِ خَيرَ مالِ المُسْلِمِ، يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ، أَوْ سَعَفَ الجِبَالِ، في مَوَاقِعِ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِّ». [خ في المناقب (الحديث: 3600، 6495)، راجع (الحديث: 19)].

\* (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمانٌ، خَيرُ مالِ الرَّجُلِ المُسْلِمِ الغَنَمُ، يَثْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6495)، راجع (الحديث: 149

الله المحبال، ومَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْقِتَنِ». هُمُّ عَمَّمَ، يَتْبَعُ بِهَا الْمَعْفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 300)، راجع (الحديث: 19)]. \* "يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيرُ مالِ المُسْلِمِ غَنَماً يَتْبَعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ وَمَواقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 19)، انظر (الحديث: 3300) [خ في بدء الإيمان (الحديث: 420)، س (الحديث: 7088)، س (الحديث: 7088)].

#### [قَطَرَ]

\* ذكر ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْر، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ

فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُم، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بِأَيْدِيهِمْ شَيْءً] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْل، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً ، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إذا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَالَلُّؤُلُوْ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لاَ يَدَانِ لأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلُّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَريَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ، مَرَّةً ، مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْر إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَظراً لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلَفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلاَّرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذِ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي

الرِّسْلِ، حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقِرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقِرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ وَاللَّقْحَةَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُّرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُّرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُّرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُّرِ، وَكُلِّ مُعْلَيْهِمْ تَقُومُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُّرِ، وَكُلُّ مُواكِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا السَاعَةُ (الحديث: 7297/ 110)، د (الحديث: 4076)، ت (الحديث: 2240)، د (الحديث: 4076)).

### [قَطِرَانٍ]

\* "أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاَسْتِسْقَاءُ بِالنَّبُحُوم، وَالنِّيَاحَةُ»، وقال: "النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْل مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ فَي الجنائز (الحديث: 2157/ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ». [م في الجنائز (الحديث: 2157/ 225).

\* «النّياحةُ عَلَى الْمَيْتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنِ النّاثِحةُ لَمْ تَتُبْ قَبْلُ أَنْ تَمُوتَ، فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا لَمْ تَتُبُ مِنْ قَبْلُ مَنْ قَطِرَانٍ، ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا دُرُوعٍ مِنْ لَهَبِ النّارِ». [جه الجنائز (الحديث: 1582)].

\* «النّياحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللهُ لَهَا ثِيَاباً مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعاً مِنْ لَهَبِ النَّارِ». [جه الجناتر (الحديث: 1581)].

#### [قَطُرَة]

\* أنه ﷺ قرأ هذه الآية: ﴿ اللَّهُ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا مَوْنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102]، قال ﷺ: «لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُومِ قُطِرَتْ في دَارِ الدُّنْيَا لأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونْ طَعَامَهُ ». [ت صفة جهنم (الحديث: 2585)، جه (الحديث: 4325)].

\* "الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا - أَوْ قَالَ - الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا - أَوْ قَالَ - الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ نَوَاصِيهَا - قَالَ سُهَيْلٌ: أَنَا أَشُكُّ - الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ، وَلِرَجُلِ يَتَّخِذُهَا وَلِرَجُلٍ نَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ، فَلاَ تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلاً

كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجُراً، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ، مَا أَكلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا أَجْراً، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ، - حَتَّى ذَكَرَ الأَجْرَ فِي أَبُوالِهَا وَأَرْوَائِهَا - وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ اللَّجْرَ فِي أَبُوالِهَا وَأَرْوَائِهَا - وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَمَّ لَا جُمُّلُ خُطُوهَا أَجْرٌ، وَأَمَّا الَّذِي هِي لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكرُّماً وَتَجَمُّلاً، وَلاَ يَسْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا، فِي عُسْرِهَا وَيَطراً وَبَعَمُلاً، وَلاَ يَسْسَى عَلَيْهِ وِزْرٌ اللهُ عَلَيْ وَزُرٌ»، قالوا: فالحمر يا عَلَيْهِ وِزْرٌ»، قالوا: فالحمر يا النَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزْرٌ»، قالوا: فالحمر يا النَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِي هِي عَلَيْهِ وِزْرٌ»، قالوا: فالحمر يا النَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِي هِي عَلَيْهِ وَزُرٌ»، قالوا: فالحمر يا النَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِي هِي عَلَيْهِ وَزُرٌ»، قالوا: فالحمر يا اللَّيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَمُ فَيَ عَلَيْ فِيهَا شَيْئاً إِلاَّ هَذِي كَنَيُ مِنْ يَعْمَلُ مِتَقَالَ ذَرَةٍ شَرَّا يَرَمُ فَي كَالَ لَاللهُ عَلَي عَلَيْ وَيَرَا عَيْرًا وَمَا يَعْمَلُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَلَاللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْكُمُ الْكَالِهُ عَلَى عَلَيْهُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللهِ اللهِ عَلَى الْمَلْهِ الْمُولِدُ الْمَلْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى الْمَلْهِ الْمَعْمِلُولُ اللهِ الْعَلَاءِ (الحديث: 7 ـ 8]». [م في الزكاة (الحديث: 289).

\* «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُم الأَمْصَارُ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّلَةٌ تُقُطّعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ، فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُم الْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ: مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا، مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا، أَلا وَذَلِكَ الأَجِيرُ إلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ \*. [دني الجهاد (الحديث: 2525)].

\* كنا معه ﷺ بذي الحليفة، فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال: «أَتُرَوْنَ هذِهِ هَيِّنَةٌ عَلَى صَاحِبِهَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ، مِنْ هذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا قَطْرَةً أَ بَداً». [جه الزهد (العديث: 4110)].

\* «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إلى الله مِنْ قَطْرَتَيْنِ وأَثَرَيْنِ: قَطْرَةٌ من دُمُوعِ مِنْ خَشْيَةِ الله، وقَطْرَةُ دم تُهْرَاقُ في سَبيلِ الله، وأمَّا الأَثرَانِ: فَأَثَرٌ في سَبيلِ الله وأثرٌ في فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 669)].

# [قُطِرَتُ]

\* أنه ﷺ قرأ هذه الآية: ﴿ أَتَقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِمِهِ وَلَا
 مَوْنً إِلَا وَأَشُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102]، قال ﷺ:

﴿ لَوْ أَنَّ قَطْرَةٌ مِنَ الزَّقُومِ قُطِرَتْ في دَارِ الدُّنْيَا لأَفْسَدَتْ
 عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونْ طَعَامَهُ».
 [ت صفة جهنم (الحديث: 2585)، جه (الحديث: 4325)].

## [قَطُرَتَيْن]

\* ﴿ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إلى الله مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةٌ مِن دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ الله، وقَطْرَةُ دم تُهْرَاقُ في سَبيلِ الله، وأمَّا الأَثْرَانِ: فَأَثَرٌ في سَبيلِ الله وأثَرٌ في فَريضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله». [ت نضائل الجهاد (الحديث:

## [قَطَط]<sup>(1)</sup>

\* ﴿أُرَانِي اللَّيلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ، فَرَأَيتُ رَجُلاً آدَمَ، كَأَحْسَنِ مَا كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا، فَهِي تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئاً قَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا، فَهِي تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئاً فَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَينِ، يَطُوفُ بِالبَيتِ، فَسَأَلتُ: مَنْ هذا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْورِ العَينِ اليُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْورِ العَينِ اليُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ مِلْ جَعْدٍ قَطَلٍ، أَعْورِ العَينِ اليُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ مَلْ عَلَيْكَ المَسِيحُ الدَّجَالُ». وطَافِيَةٌ، فَسَأَلتُ: مَنْ هذا؟ فَقِيلَ: المَسِيحُ الدَّجَالُ». [خوب النياس (الحديث: 1852، 5902، 6999)، انظر (الحديث: 5902).

\* ذكر ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: "مَا شَأْنُكُمْ؟"، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: "غَيْرُ الدَّجَالِ أَخُوفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسُّتُ فِيكُمْ، فَأَمْرُو خَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلُّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ النُّعُزُى بْنِ فَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأُم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَحِينًا وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ، فَالْبُعُونَ وَالْد. "أَرْبُعُونَ قال: "أَرْبُعُونَ قال: "أَرْبُعُونَ

يَوْماً، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرِ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَأَءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُم، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بأَيْدِيهِمْ شَيْءً] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْظَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إذَا طَأْطَأُ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُوْ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، -فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لاَ يَدَانِ لأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَريَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ، مَرَّةً ، مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضَ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ

<sup>(1)</sup> قَطَط: القَطَطُ: الشَّدِيدُ الجعُودة، وَقِيلَ: الحَسَن الجُمُودة، وَالْأَوَّلُ أَكْثُرُ.

عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ اللهُ حَتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَلَرٍ وَلاَ وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ اللهُ مَطَراً لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَلَرٍ وَلاَ وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الأَرْضِ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلْفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ الأَرْضِ: أَنْبِي ثَمَرَتكِ، وَرُدِّي بَركَتكِ، فَيوْمَئِذِ تَأْكُلُ الْمِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارِكُ فِي الْمِصَابَةُ مِنَ الرَّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارِكُ فِي النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الإِبلِ لَتَكْفِي الْفَيَامَ مِنَ الزَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ وَاللَّقْحَةَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ وَاللَّقْحَةَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَلْكُ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْومُ وَكُلِّ مُطْرِمِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَهْ وَمُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَاعة (الحديث: 1205)، ت (الحديث: 1205)، د (الحديث: 1407). د (الحديث: 4076).

#### [قَطِطاً]

\* (وَأَرَانِي اللَّيلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ، كَأَحْسَنِ ما يُرَى مِنْ أَدْمِ الرِّجالِ، تَضْرِبُ لِمَّتُه بَينَ مَنْكِبَيهِ، رَجِلُ الشَّعَرِ، يَقْظُرُ رَأْسُهُ ماءً، وَاضِعاً يَدَيهِ عَلَى مَنْكِبَيهِ رَجُلَينِ وَهُو يَطُوفُ بِالبَيتِ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ فَقَالُوا: هذا المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ رَأَيتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْداً قَطِطاً، أَعْوَرَ عَينِ اليُمْنى، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيتُ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعاً يَدَيهِ عَلَى مَنْكِبَي رَجُلٍ يَطُوفُ رَأَيتُ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعاً يَدَيهِ عَلَى مَنْكِبَي رَجُلٍ يَطُوفُ رَأَيتُ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعاً يَدَيهِ عَلَى مَنْكِبَي رَجُلٍ يَطُوفُ رَأَيتُ اللَّبِياءِ المَسِيحُ الدَّجَالُ». بالبَيتِ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالُوا: المَسِيحُ الدَّجَالُ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3440)، انظر (الحديث: 5902، 5902، 5902)، راجع (الحديث: 3439).

# [قُطعَ]

\* ﴿إِذَا اتَّخِذَ الفَيْءُ دُولاً ، وَالأَمَانَةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَغْنَماً ، وَتُعَلِّم لِغَيْرِ اللَّينِ ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امراَتَهُ ، وَعَقَ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ في المَسَاجِدِ ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ وَأَدْلَهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ وَالمَعَازِفُ ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَالمَعَازِفُ ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ

أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذلِكَ رِيحاً حَمْرَاءَ، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفاً وَمَسْخاً وَقَدْفاً، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَيْظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ». [ت الفتن (الحديث: 2211)].

\* «َمَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَنْهَا فَهُوَ مَنْهَا فَهُوَ مَنْتَةٌ». [جه الصيد (الحديث: 3216)].

\* «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيَّتَةٌ». [د في الضحايا (الحديث: 1480م)].

\* «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبلِ،
 وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَمِ، فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيِّ، فَهُو مَيِّتٌ».
 [جه الصيد (الحديث: 3218)].

\* (يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ»، أَكْثَر خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ»، أَكْثَر منْ عِشْرِينَ مرةً، (حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ». [جه السنة (الحديث: 174)].

#### [قَطَعَ]

\* ﴿ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوِا الْخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُم »، لم يقل عيسى بِأَيْدِي إِخْوَانِكُم »، لم يقل عيسى بِأَيْدِي إِخْوانِكُم وَلاَ تَذَرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفَّا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ الله ». [د الصلاة (الحديث: 618)].

\* أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله على ومن يجترىء عليه إلا أسامة، حب رسول الله على فكلم رسول الله على فقال: «أَتَشْفَعُ في حَدِّمِنْ حُدُودِ اللهِ»، ثم قام فخطب، قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ، فخطب، قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَرَقَ السَّرَقَ السَرَقَ السَّرَقَ السَرَقَ السَّوَلَ السَرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَرَقَ السَّوْمَ السَّرَقُ السَّرَقُ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدُ السَرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّرَقَ السَّمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْسَلَعُ الْكُولُ السَرَقَ اللَّهُ الْسَلَيْدِ الْكُولُ الْسَلَقِ الْمَالِيفُ اللَّهُ الْكُولُ السَّرَقُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ السَّوْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ السَّوْلُ السُلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ السَّوْلُ الْعَلَيْدُ اللْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُولُ الْعَلَيْدُا اللْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُولُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُولُ اللْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُولُ اللْعَلَيْدُولُ اللَّهُ الْعَلَيْ

\* «أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً أَوْ قَطَعَ طَرِيقاً فَلاَ جِهَادَ لَهُ». [د في الجهاد (الحديث: 2630)، راجع (الحديث: 2629)].

\* أنه عَلَيْ نزل بتبوك إلى نخلة فقال: «هَذِهِ قِبْلَتُنَا»، ثم صلى إليها، فأقبلت، وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال: «قَطَعَ صلاتَنَا قَطَعَ الله أَثْرَهُ»، فما قمت عليها إلى يومى هذا. [دالصلاة (الحديث: 707)].

\* خرج النبي على عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة، قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عيناً له من خزاعة، وسار على حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه، قال: إن قريشاً جمعوا لك جموعاً... وهم صادوك عن البيت، ومانعوك، فقال: "أشيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ، أَتَرُوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيبَالِهِمْ وَذَرَارِيٌ هؤلاءً النَّاسُ عَلَيَّ، يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ البَيتِ، فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيناً مِنَ المُشْرِكِينَ ، وَإِلاَّ تَرَكُناهُمْ مَحُرُوبِينَ »، قال أبو بكر: يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت، لا تريد قتل أحد، ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه، قال: "امْضُوا عَلَى اسْمِ الله في المغازي (الحديث: 4178، 4179)، راجع (الحديث: 619))، راجع

\* لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَقَالَ ﷺ:

«تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا»، أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله ﷺ فلك، فلما رأى رسول الله ﷺ فلك قال: «مَا إِكْثَارُكُمْ عَلَيٌ فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللهِ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِكْثَارُكُمْ عَلَيٌ فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللهِ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمْاءِ اللهِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا». [جه الحدود (الحديث: 2548)].

\* "مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ». [م في الهبات (الحديث: 4165/ 1625/ 21)، راجع (الحديث: 4164)].

\* «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ. [س العمرى (الحديث: 3747)، تقدم (الحديث: 3744)].

\* «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه الوصايا (الحديث: 2703)].

\* «مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ الله رَأْسَهُ في النَّارِ». [د في الأدب (الحديث: 5239)].

\* نهى ﷺ أن يقطع من شجر المدينة شيء وقال:
 «مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئاً فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ» [د في المناسك (الحديث: 2038)].

\* «النَّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبُ قَطَعَ اللهُ لَهَا ثِيَاباً مِنْ قَطِرَانِ، وَدِرْعاً مِنْ لَهَبِ النَّارِ». [جه الجنائز (الحديث: 1581)].

## [قَطُع]

\* أن أم بشر قالت للنبي عَلَيْ في مرضه الذي مات فيه: ما تتهم بك يا رسول الله، فإني لا أتهم بابني شيئاً إلا الشاة المسمومة التي أكلت معك بخيبر، وقال عَلَيْ: 
( قُ أَنَا لاَ أَتَّه مُ بِنَفْسِيَ إلاَّ ذَلِكَ، فَهَذَا أُوانُ قَطْعِ أَبْهُرِيُّ. [د في الديات (الحديث: 4513)].

\* أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله ﷺ فقال: كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: «هِي وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إلا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إلا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبْلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ عَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَفِيهِ عَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ»، قَالَ: «هُو وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الشَّمِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إلا فِيما وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ النَّمْرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إلا فِيما آوَاهُ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ آوَاهُ الْمِجَنِ فَفِيهِ عَرَامَةُ مِثْلَيْهِ الْعَرِينِ فَبَلَعَ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيهِ عَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَمَا لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيهِ عَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ». [س قطع السارق (الحديث: 4974)].

\* أنَّ عَبْداً سَرَقَ وَدِباً مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ، فَغَرَسَهُ في حَائِطِ سَيِّدِهِ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَهِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ، فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بَنَ الْحَكَم وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ، فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ فَطْعَ لَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ، فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ فَطْعَ يَدِهِ، فَانْظَلَقَ سَيَّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِع بن خَدَيْجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْجٌ يَقُولُ: "لاَ قَطْعَ في فَمَ فَي فَي اللهِ عَلَيْجٍ فَمَوْوَانَ أَخَذَ فَي عَمِ وَلَا كَثُورٍ». فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ إِلَى مَرْوَانَ أَخَذَ إِلَى مَرْوَانَ أَخِذَ فَي عَمِي مَعْ فَي اللهِ عَلَيْجٍ مَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بَنَ الْحَكَم فَقَالَ لَهُ مَعْ مَعْ يَعْمِ وَلَا كَثُورٍ» فَأَمَرَ مَرُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "لا قَطْعَ فِي ثَمَ مَعْ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوْ مَنْ مَنْ وَالْ بَعْ بَعْ مَنْ مَرْوَانَ بَنَ الْحَكَم فَقَالَ لَهُ مَعْ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ وَاللهَ عَلَيْ فَوْ أَنْ الْحَدَود وَلَا كَثُورٍ»، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ. [د في الحدود وَلا كَثَوْ، مَنْ الحدود (الحديث: 4986)]. الحدود (الحديث: 4988)، س (الحديث: 4986)].

\* أنه ﷺ سئل عن الثمر المعلق فقال: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ

خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُرِبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ»، وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكر غيره، قال: وسئل عن اللقطة فقال: «ما كَانَ مِنْها في طَرِيقِ المِيتَاءِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْها سَنَةً، فإنْ جاء طالِبُها فادْفَعْها إلَيْهِ، وإن وإن لم يَأْتِ فَهِيَ لَكَ، وَما كَانَ في النَّطَة الْخَرابِ يَعْني فَفِيها وَفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». [د في اللقطة الخَرابِ يَعْني فَفِيها وَفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». [د في اللقطة (الحديث: 1289)، س (الحديث: 1289)، و (4390)، ت (الحديث: 1289).

\* جاء رجلان إليه ﷺ، أحدهما يشكو العيلة، والآخر يشكو العيلة، والآخر يشكو قطع السبيل، فقال ﷺ: «أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيكَ إلاَّ قَلِيلٌ، حَتَّى تَخْرُجَ السَّبِيلِ إلَى مَكَةَ بِغَيرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا العَيلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ العِيرُ إلَى مَكَةَ بِغَيرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا العَيلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ، حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، ثُمَّ لَيقُولَنَّ اللهِ، لَبسَ بَينَهُ وَبَينَهُ مِنْهُ، ثُمَّ لَيقُولَنَّ اللهِ، لَبسَ بَينَهُ وَبَينَهُ أُوتِكَ مالاً ؟ فَلَيقُولَنَّ : بَلَى، ثُمَّ لَيقُولَنَّ : أَلَمْ أُرْسِل إلَّ النَّارَ وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلاَ يَرَى إلاَّ النَّارَ وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلاَ يَرَى إلاَّ النَّارَ وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلِيكَ مَا النَّارَ وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلِيكَكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلِيكَكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلِيكَكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلِيكَكُلِمَةً طَيِّبَةٍ». [خ في الزكاة (الحديث: 1413)، انظر (الحديث: 1413)، انظر (الحديث: 1530)، (الحديث: 1530)، (الحديث: 7513)، م (الحديث: 2344)].

\* خرج ﷺ ونحن في الصفة ، فقال : ﴿ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمِ إِلَى بُطْحَانَ ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ ، فَيَأْتِيَ مِنْهُ بَنْا فَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ ، فِي غَيْرِ إِنْم وَلا قَطْع رَحِم؟ » ، فقلنا : يا رسول الله ، نحب ذلك ، قال : ﴿ أَفَلا يَغُدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ ، أَوْ يَقْرَأُ ، آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ ، أَوْ يَقْرَأُ ، آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثٍ ، وَمَنْ أَعْدَادِهِنَ مِنَ الإِيلِ؟ » . وَمِنْ أَعْدَادِهِنَ مِنَ الإِيلِ؟ » . [م في صلاة المسافرين (الحديث : 1870/ 803/ 251) . [م في صلاة المسافرين (الحديث : 1870/ 803/ 251) .

\* «لا قَطْعَ في تُمَرِ ولا كَثَرِ». [ت الحدود (الحديث: 1449)، س (الحديث: 4984، 4983، 4982، 4983، 4988، 4985)]. (الحديث: 706، 4388)].

\* ﴿ لاَ قُطْعَ فِي نُمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ ». [س قطع السارق (الحديث: 498، 4970، 4970، 4970، 4970، 4970، 4980، 4981، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983، 4983, 4983, 4983, 4983, 4983, 4983, 4983, 4983, 4983, 4983, 4983, 4983, 4983, 4

\* «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ وَلا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ».
 [س قطع السارق (الحديث: 4986)].

\* «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ». [جه الحدود (الحديث: 2592)، س (الحديث: 4986)].

\* «لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ». [س قطع السارق (الحديث: 4987)].

\* «لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ خَائِنِ قَطْعٌ». [س قطم السارق (الحديث: 4990)].

\* «لَيْسَ عَلَى المُنتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً
 مَشْهُورَةٌ فَلَيْسَ مَنَاً». [د في الحدود (الحديث: 4391)، ت
 (الحديث: 4988)، س (الحديث: 4988، 4989)، جه (الحديث: 2591)، و (الحديث: 2591)، حالما العديث: 2591).

\* «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْء مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيهُ الْجَرِينَ، فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ». [د في الحدود (الحديث: (4300)، [(راجع: 1710)].

[قِطُع]

\* "إنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنَا كَقِطَعَ اللَّيْلِ المُظْلِم، يُصْبِحُ الرَّبُلُ فِيهَا مَوْمِناً، وَيُمْسِي كَافِراً، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي، وَالْمَاشِي فيها خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، وَالْمَاشِي فيها خَيْرٌ مِنَ المَاشِي، وَالْمَاشِي فيها خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي»، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "كُونُوا أَحْلاَسَ بُيُوتِكُم». [دفي الفتن والملاحم (الحديث: (4262)].

\* "إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فِتَناً كَقَطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْمَاشِي فيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُم، وَقَطْعُوا فيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُم، وَقَطْعُوا أُوتَارَكُم، وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُم بِالْحِجَارَةِ، فإنْ دُخِلَ أُوتَارَكُم، وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُم بِالْحِجَارَةِ، فإنْ دُخِلَ يعني: عليَّ أحد منكم فليكن كخير ابني آدم». [د في يعني: عليَّ أحد منكم فليكن كخير ابني آدم». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4259)، ت (الحديث: 3961)].

\* «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِم، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا». [م في الإيمان (الحديث: 290/ 188/ 186)، تُ (الحديث: 2195)].

\* (تَكُونُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقِطَعِ الَّلَيْلِ المُظْلِمِ
يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً ويُمْسِي كَافِراً، ويُمْسِي
مُؤْمِناً، ويُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ من
الدُّنْيَا». [تالفن (الحديث: 2197)].

# [قَطُّعَ]

\* في قوله ﷺ: ﴿وَهُسْعَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيلِ \* يَتَجَرَّعُهُ ﴾ [إبراهيم: 16\_ 17] قال: ﴿يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيَكْرَهُهُ ، فَإِذَا فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرُوةُ رَأْسِهِ ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ » . [ت صفة جهنم (العديث: 2583)].

#### [قطُّعَة]

\* أن عائشة قالت: كنت أحب أن أدخل البيت، وأصلي فيه، فأخذ على بيدي فأدخلني في الحجر، فقال: «صلّي في الحِجْرِ إِذَا أَرَدْتِ دُحُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا فَقَلَعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ، فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ». [د في المناسك (الحديث: 876)، س (الحديث: 2912)].

\* ﴿إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضُ لَهُ أَضِي بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا أَشْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ وَسُمْعُ فَمَنْ النَّارِ». [س آداب القضاة (الحديث: 5437)، تقدم (الحديث: 5436)].

\* "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلَحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيئاً بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلاَ يَأْخُذْهَا». [خ في الشهادات (الحديث: 2680)، راجع (الحديث: 2458)].

\* ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلَحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، فَأَقْضِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شِّبِئاً فِلاَ يَأْخُذُهُ، فَا أَسْمَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». [خ في الأحكام (الحديث: قَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». [خ في الأحكام (الحديث: 7169)].

\* "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلَحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَشْمَعُ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ مِنْ حَقِ أَخِيهِ شَيئاً فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». [خ في الحيل (الحديث: 6967)، راجع (الحديث: 2458)].

\* "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضَ كُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». [جه الأحكام (الحديث: 2381)].

\* أنه ﷺ سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضَ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِم، فَإِنَّمَا فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَكِنَّ مُسْلِم، فَإِنَّمَا فَأَقْضِيَ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِم، فَإِنَّمَا الْمَقْالِم وَلَيْتُرُكُهَا . [خ ني المقالم والغصب (الحديث: 2480)، انظر (الحديث: 2680)، انظر (الحديث: 7181، 7181)، م (الحديث: 4450)، د (الحديث: 5437)، م (الحديث: 1339)، ص (الحديث: 5437)، ح (الحديث: 1339)،

\* «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضى نَهْمَتَهُ فَليُعَجِّل إِلَى أَهْلِهِ». [خ في العمرة (الحديث: 1804)، انظر (الحديث: 3001). [5429].

\* «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ، فَإِذَا قَضى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَليُعَجِّل إِلَى أَهْلِهِ». [خ في الأطعمة (الحديث: 5429)، راجع (الحديث: 1804)].

\* «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ

وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلَيُعَجِّل إِلَى أَهْلِهِ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3001)، راجع (الحديث: 1804)].

\* سمع النبي ﷺ جلبة خصام عند بابه، فخرج عليهم فقال: "إِنَّمَا أَنَا بَشُرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضاً أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْض، أَقْضِي لَهُ بِذلِك، وَأَحْسِب أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِم فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا». [خ في الأحكام (الحديث: 7185)، راجع (الحديث: 2458)].

\* قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله على فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله على ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله على قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: «لَوْ سَأَلتَنِي هذهِ القِطْعَةَ مَا أَعْطَيتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَمْقِرَنَّكَ اللهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَمْقِرَنَّكَ اللهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ اللهُ، وَإِنِّي (الحديث: 3620)، انظر (الحديث: 4378، 4378، 7033) الحديث: 7630).

\* قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله على فجعل يقول: إن جعل لي محمدُ الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله على ومعه ثابت بن قيس بن شمَّاس، وفي يد رسول الله على ققلعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، فقال: «لَوْ سَأَلَنْنِي هذهِ القِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَذْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ اللهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ اللهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ اللهُ عَنِي». الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ ما رَأَيتُ، وَهذا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي». الله المعازي (الحديث: 3620).

\* وقف النبي ﷺ على مسيلمة في أصحابه فقال: «لَوْ سَأَلتَنِي هذهِ القِطْعَةَ مَا أَعْطَيتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَذْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7461)، راجع (الحديث: 3620)].

#### [قَطَعُت]

\* أَننى رجل على رجل عند النبي ﷺ، فقال: (وَيلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ

صَاحِبِكَ»، مرارًا، ثم قال: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحاً أَخَاهُ لا مَحَالَةَ، فَلَيَقُل: أَحْسِبُ فُلاناً، وَاللهُ حَسِبُهُ، وَلا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ». آخ في الشهادات (الحديث: 2662)، انظر (الحديث: 6061)، م (الحديث: 7426، 7427)، د (الحديث: 3744).

"استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون حلياً، فباعته وأخذت ثمنه، فأتي بها رسول الله على أهلها إلى أسامة بن زيد فكلم رسول الله على فنها، فتلون وجهه على أوهو يكلمه، ثم قال له: "أَتَشْفَعُ إلَيَّ فيها، فتلون وجهه على أهو يكلمه، ثم قال له: "أَتَشْفَعُ إلَيَّ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»، فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ يَعْ عَشِيَّتَئِذٍ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ عَرَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّى عَلَى اللهِ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فَيهِمْ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فَيهِمْ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فَيهِمْ تَرَكُوهُ مُحَمَّدٍ بِيدِو لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَعْتُ مُنَا الْمَرْأَةُ. [س قطع السارق (الحديث: يَدَهَا»)، ثُمُّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ. [س قطع السارق (الحديث: يَدَهَا»).

\* أن أسامة كلم النبي ﷺ في امرأة، فقال: "إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدَّ عَلَى الوَضِيع، وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَالذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَوْ فاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». [خ في الحدود (الحديث: 6783). (احدود (الحديث: 6783)).

\* أن امرأة سرقت في عهده ﷺ في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، فلما كلمه أسامة فيها تلون وجهه ﷺ فقال: «أَتُكلِّمنِي فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»، قالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمَّا كَانَ الْعُشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيباً فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا مُحَمَّدٍ بِيَدِهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا مُحَمَّدٍ بِينِهِ وَلُو أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ مُحَمَّدٍ بِينِهِ وَلُو أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ مُحَمَّدٍ بِينَهِ وَلُو أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ مُحَمَّدٍ بَيْدِ تِلْكَ الْمَرْأَةُ فَقُطِعَتْ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْها: فَحُسَنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْها:

وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. [س قطع السارق (الحديث: 4918)، تقدم (الحديث: 2648)، 4917)].

\* أن امرأة سرقت في عهده و في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، فلما كلمه ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، فلما كلمه أسامة فيها، تلون وجه رسول الله في قال: «أَتُكلِّمُنِي في حَدّ مِنْ حُدُودِ اللهِ»، قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام في خطيباً، فأثنى على الله ما هو أهله، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ: أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ محمَّدٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ محمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» ثم أمر و المحديث: المرأة، فقطعت يدها. . . [خ في المغازي (الحديث: 4304)، راجع (الحديث:

\* أن رجلاً ذكر عند النبي ﷺ فأثنى عليه رجل خيراً، فقال ﷺ: "وَيحَكَ، قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ ـ يَقُولُهُ مِرَاراً \_ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مادِحاً لاَ مَحَالَةَ فَليَقُل: أَحْسِب كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَحَسِيبُهُ اللهُ، وَلاَ يُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً»، وفي رواية: "وَيلَكَ». [خ في الأدب عَلَى اللهِ أَحَداً»، واحم (الحديث: 2662)].

\* أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله عليه، فكلمه أسامة فقال: «إنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ

الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَهُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». [س قطع السارق (الحديث: 4916)].

\* أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله على فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله على فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله على فكلمه أسامة، فقال: «أَتَشْفَعُ في حَدِّمِنْ حُدُودِ اللهِ»، ثم قام فاختطب ثم قال: "إِنَّمَا أَهْلَكَ لَلَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيهِ الحَدَّ، وَايمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَلَهَا»، [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3476)، راجع (الحديث: 3476)، م (الحديث: 4386)، د (الحديث: 4373)، تا (الحديث: 4386)، حه (الحديث: 4373).

\* "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». [جه الأحكام (الحديث: (2381)].

\* «الخيلُ لِثَلاَثَةِ: لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِنْرٌ، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالُ لَهَا في مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ في طِيَلِهَا ذلِكَ فِي المَرْجِ وَالرَّوْضَةِ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا فَطَعَتْ طِيلَهَا فَأَسْتَنَتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَينِ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا وَأَرْوَاثُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَمٍ اَثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا مَرَّتْ بِنَهَمٍ لَقَلَ بِهِ، كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَمٍ لَقُورِتُ مِنْهُ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِي بِهِ، كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَم وَتَعَفَّفًا ، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ في رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا، فَهي لَهُ سِثْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَها فَخْراً وَرِئَاءً وَنِوَاءً، فَهي عَلَى فَهي لَهُ سِثْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَها فَخْراً وَرِئَاءً وَنِوَاءً، فَهي عَلَى فَلَيْ عَن الحُمُر، قال: «مَا أَنْزَلَ عَلَى فَهِي لِقُلِكَ وِزْرٌ»، فسئل ﷺ عن الحُمُر، قال: «مَا أَنْزَلَ عَلَى فَهِي نِقَابِهَا إِلاَّ هَذُو الْآيَةَ الفَاذَةَ الجَامِعَةَ: ﴿فَكَنَ عَلَى مِثْقَالَ وَزُرٌ»، فسئل ﷺ عن الحُمُر، قال: «مَا أَنْزَلَ عَلَى فِي فَعَالَ فَيْعَمَلَ مِثْقَالً وَنِواءً، وَهِا لِهُ إِلَى اللهُ عَلَى وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالً وَلَا مَنْ عَلَى مَنْ عَنْ الْحَديث: 2362)، راجع ذَرَّو شَنَرًا يَرَوُهُ ». [خ في التفسير (الحديث: 2362))، راجع (الحديث: 2362)].

\* «الْخَيْلُ لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سَتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ

وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْج أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا فَلِكَ فِي الْمَرْج أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ، وَلَوْ أَنَّهَا فَلِكَ فِي الْمَرْج أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ، وَلَوْ أَنَّهَا فَلَعَتْ طِيلَهَا ذَلِكَ فَاسْتَنَّتْ شَرَفا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ الْأَرُهَا»، وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ: «وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٌ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُسْقَى، كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ فَهِي لَهُ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّياً وَتَعَفَّفُا وَلَمْ يَرِدُ أَنْ تُسْقَى، كَانَ فَلَمْ يَنْ فَلَ مَنْ يَعْمَلُ وَزُرٌ»، وَسُئِلَ النَّي عُنِي عَلَى ذَلِكَ وِزُرٌ»، وَسُئِلَ النَّي عُنِي عَلَى ذَلِكَ وِزُرٌ»، وَسُئِلَ النَّي عَلَى عَلَى الْمُعْلِ الْحَدِي وَقَابِهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَلِهِ الْآيَةُ الْحَمِيْرِ فَقَالَ: «لَمْ يَعْمَلُ مِنْقَكَالُ ذَرَّو شَكَا يَكُونُ الْحَدِي لَكُ وَرَبُلُ مَلَي عَلَى النَّي عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\* كان ﷺ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، زاد: فأهديت له يهودية بخيبر شاةٍ مصلية سمتها، فأكل ﷺ منها وأكل القوم، فقال: «ارْفَعَوا أَيْدُيكُم فإنَّهَا أَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ»، فمات بشر بن البراء الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية: «مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَعْتِ؟»، قالت: إن كنت نبياً لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكاً أرحت الناس منك، فأمر بها ﷺ فقتلت، ثم قال في وجعه الذي مات فيه: «مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الأَكْلَةِ الَّتِي أَكُلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَلَحَدِث: (الحديث: 4512م)، راجع قَطَعْتُ أَبْهُرِي». [د في الديات (الحديث: 4512م)، راجع (الحديث: 4511م)، (الحديث: 4510م)،

\* «لَيسَ الوَاصِلُ بِالمُكافِىءِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ، الَّذِي إِذَا قَطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا». [خ في الأدب (الحديث: 5991)].

# [قُطعَت]

\* أن أبا بشير الأنصاري كان معه على في بعض أسفاره، قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله على رسولًا إليهم: «أَن لاَ يَبْقَيَنَّ في رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلاَدَةٌ، إِلاَّ قُطِعَتْ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3005)، م (الحديث: 5515)، د (الحديث: 2552)].

\* سئل ﷺ في كم تقطع اليد؟ قال: «لاَ تُقْطَعُ الْيدُ فِي نَمَرٍ مُعَلَّقٍ، فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ». [س فطع السارق (الحديث: (4972)].

# [قُطِّعْتَ]

\* ﴿ ﴿ لَا تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، وَإِنْ قُطِّعْتَ وَخُرِّقْتَ، وَلاَ تَتُرُكُ صَلاَ ةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ». [جه الفتن (الحديث: 4034)].

# [قَطَّعَتْ]

\* الْكُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيعٍ، لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يَغْنِي مِنْ جُوعٍ، فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامِ فَي غُطَّهُ وَلاَ يَغْنِي مِنْ جُوعٍ، فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ الغَصَصَ في فِي غُصَّةٍ، فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الغَصَصَ في اللَّذُنْيَا بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعَ إِلَيْهِمُ الْحَمِيمُ لِلَّذُنْيَا بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعَ إِلَيْهِمُ الْحَمِيمُ بِكَلاَلِيبِ الْحَدِيدِ، فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ ، فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ، فَيقُولُونَ : ﴿ وَلَمَ تَكُ فَيقُولُونَ : ﴿ وَلَمَ تَكُ فَيقُولُونَ : ﴿ وَلَمَ تَكُ لَكُ مَنْكُمُ مُنْ اللّهِ الْمَالِي الْمَلْكِ اللّهِ الْمَلْكِ الْمَالِي اللّهِ الْمَلْكِ الْمَالِي اللّهِ الْمَلْكِ اللّهِ الْمَلْكِ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَلْكِ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

# [قَطَعْتُمْ]

\* أن رسول الله على رجع من غزوة تبوك، فدنا من المدينة، فقال: "إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَاماً، ما سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ"، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: "وَهُمْ بِالمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الله، وهم بالمدينة؟ قال: "وَهُمْ بِالمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ اللهُذُرُ". إذ في المغازي (الحديث: 4423)، راجع (الحديث: 2838)].

شمع النبي ﷺ رجلًا يثني على رجل، ويطريه في مدحه، فقال: «أَهْلَكْتُمْ \_ أَوْ: قَطَعْتُمْ \_ ظَهَرَ الرَّجُلِ».

[خ في الشهادات (الحديث: 2663)، انظر (الحديث: 6060)، م (الحديث: 7429)].

\* كنا معه ﷺ في غزاة، فقال: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً، إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ [إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ]، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ». [م في الإمارة (الحديث: 4909، 4900/ 1911/ 160)، ق (الحديث:

\* لما رجع ﷺ من غزوة تبوك، قال: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَقَوْماً، مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً، إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ»، قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: "وَهُمْ بالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ». [جه الجهاد (الحديث: 2764)].

### [قَطَعْتُهُ]

\* ﴿إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمنِ، فَقَالَ اللهُ: مَنْ وَصَلَتُهُ، وَمَنْ قَطَعَتُهُ». [خ في الأدب (الحديث: 5988)].

\* «الرَّحِمُ شِجْنَةٌ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلتُه، وَمَنْ قَطَعَهَا وَصَلتُه، وَمَنْ قَطَعَهَا فَطَعْتُهُ». [خ ني الأدب (الحديث: 5989)، م (الحديث: 6466)].

## [قَطَّغَتُهَا]

\* أتى ﷺ بسارقٍ فقطعه قالوا: ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا قال: «لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةً لَقَطَعْتُهَا». [س فطع السارق (الحديث: 4909)].

\* أن امرأة سرقت، فأتي بها النبي عَن فقالوا: من يجترئ عليه على إلا أن يكون أسامة، فكلموا أسامة فكلمه فقال عَن إنا أُسَامَةُ، إنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا». [س قطع السارق (الحديث: فاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا». [س قطع السارق (الحديث: 4910)].

#### [قِطعَتَيْن]

\* «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَلُقَاهُ الْمُشَالِحُ، مَسَالِحُ الدَّجَّالِ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ، فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ،

فَيَقُولُونَ: اقْتُلُوهُ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَداً دُونَهُ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ، فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَجُّ [فَيُشَبِّحُ]، فَيَقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ، فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْباً، قَالَ: فَيَقُولُ: أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِي؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالْمِئْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ، فَيَسْتَوِي قَائِماً، قَالَ: فَيَقُولُ [ثُمَّ يَقُولُ] لَهُ: أَتُؤْمِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلاَّ بَصِيرَةً، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بِأَحِدٍ بَعْدِي [بَعْدِي بِأُحَدٍ] مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذبَحَهُ، فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاساً، فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبيلاً، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بهِ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ» ، فقال ﷺ: «هَـذَا أَعْظِمُ النَّاسِ شَـهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7303/

## [قَطَعَكِ]

\* «إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمنِ، فَقَالَ اللهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ». [خ في الأدب (الحديث: 5988)].

\* « حَلَقَ اللهُ الحَلقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَ لَهُ: هذا فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ، قالَتْ: هذا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قالَ: أَلاَ تَرْضَينَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَذَاكِ، وفي رواية: ثم قال رسول الله ﷺ: «اقرؤوا إن شئتم: ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن ثَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي التَّفْسِيرِ (الحديث: أَلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾. [خ في التفسير (الحديث: (1830، 4832، 5987)، انظر (الحديث: 6465)].

#### [قَطَعَهُ]

\* «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِب، وَسُدُّوا

الْخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُم» ـ لم يقل عيسى بِأَيْدِي إِخْوانِكُم ولَمْ يقل عيسى بِأَيْدِي إِخْوانِكُم - «وَلاَ تَذَرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا فَطَعَهُ الله». [د الصلاة (الحديث: 668)].

\* "قامَ مُوسى خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدُّ العِلمَ إِلَيهِ، وَأَوْحِي إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَين، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَي رَبِّ، كَيْفَ السَّبيلُ إِلَيهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً في مِكْتَلَ، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فاتَّبعْهُ، قالَ: فَخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَمَعَهُمَا الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَنَزَلاً عِنْدَهَا ، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ » ، وفي رواية : «وَفِي أَصْلِ الصَّحْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا الحَياةُ، لاَ يُصِيبُ مِنْ مائِهَا شَيٌّ إِلاَّ حَييَ، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ ماءِ تِلكَ العَين، قالَ: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ المِكْتِل فَدَخَلَ البَحْرَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ مُوسى قالَ لِفَتَاهُ: ﴿ وَإِنَّا غَدَآ ءَنَا ﴾ [الكهف: 62] الآية، قالَ: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ مَا أُمِرَ بِهِ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُونَ ﴾ [الـكـهـف: 63] الآيَةَ، قالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ في آثَارِهِمَا، فَوَجَدَا في البَحْر كالطَّاقِ مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً، وَلِلحُوتِ سَرَباً، قالَ: فَلَمَّا أَنْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، إذا هُمَا بِرَجُلِ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، قالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ، فَقُالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ هَل أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً. قالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى إِنَّكَ عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ. قالَ: بَل أَتَّبِعُكَ، قَالَ: فَإِنَّ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، فَمَرَّتْ بهمَا سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ في سَفِينَتِهِمْ بِغَيرِ نَوْلٍ، يَقُولُ: بِغَيرِ أَجْرٍ، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ. قِالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَحْرَ، فَقَالَ الخَضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلمِي

وَعِلمُ الخَلاَئِقِ في عِلم اللهِ، إِلاَّ مِقْدَارُ ما غَمَسَ هذا العُصْفورُ مِنْقَارَهُ، قالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسى إِذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قَدُوم فَخَرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿لَقَدْ جِنْتَ﴾ [الكهف: 71] الآيةَ، فَانْطَلَقَا إِذَا هُما بِغُلاَم يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ، قالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكيَّةً بَغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لُنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً - إِلَى قَوْلِهِ - فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: إنَّا دَخَلنَا هذهِ القَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً »، قال ﷺ: ﴿وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِما»، وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً، وأما الغلام فكان كافراً. [خ في التفسير (الحديث: 4727)، راجع

\* "نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عن الطَّرِيقِ، إِمَّا كَانَ في شَجَرَةٍ فَقَطَعَهُ وأَلْقَاهُ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعاً فأَمَاطَهُ، فَشَكَرَ الله له بها فأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ». [د في الأدب (الحديث: 5245)].

## [قَطَعَهَا]

\* ﴿إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ». [م في البر والصلة (الحديث: 6615/ 1914/ 130].

\* «الرَّحِمُ شِجْنَةٌ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلتُه، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ». [خ في الأدب (الحديث: 5989)، م (الحديث: 6466)].

"قال الله: أَنَا الرَّحْمنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شُقَقْتُ لَها اسما مِنْ اسْمِي، مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَها بَتَتُهُ».
 [د في الزكاة (الحديث: 1694)، ت (الحديث: 1907)].

\* «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ». [م في البر والصلة (الحديث: 6614/1914/ 129)].

# [قَطُّعُوا]

\* "إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَناً كَقَطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم، وَالْمَاشِي فَيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم، وَقَطِّعُوا فيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُم، وَقَطِّعُوا أُوتَارَكُم، وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُم بِالْحِجَارَةِ، فإنْ دُخِلَ ايعني: عليَّ أحد منكم فليكن كخير ابني آدم». [دفي يعني: عليَّ أحد منكم فليكن كخير ابني آدم». [دفي الفتن والملاحم (الحديث: 4254)، ت (الحديث: 3961). جه (الحديث: 3961).

### [قَطَعُوا]

\* «إِيَّاكُم وَالشُّحَ؛ فإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم بِالشُّحِ؛ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا». [دني الزكاة (الحديث: 1698)].

\* خرج ﷺ ومعه درقة، ثم استتر بها، ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال: «أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ، كَانُوا إِذَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ، فَعُذّبَ فِي قَبْرِهِ». [دالطهارة (الحديث: 22)، س (الحديث: 30)، جه (الحديث: 346)].

\* «مَا بَالُ أَقْوَام يَتَحَدَّثُونَ، فَإِذَا رَأَوُا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِّيثَهُمْ، وَاللهِ، لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ اللهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنْي». [جه السنة (الحديث: 140)].

## [قَطَعُوهُ]

\* أن امرأة سرقت على عهده ﷺ فقالوا: ما نكلمه فيها، ما من أحدٍ يكلمه إلا حبه أسامة فكلمه فقال: 
(يَا أُسَامَةُ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكُوا بِمِثْلِ هَذَا كَانَ إِذَا 
سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِنْ سَرَقَ فِيهِمُ الدُّونُ قَطَعُوهُ 
وَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا». [س قطع السارق (الحديث: 4912)].

فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَركوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فيهم الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةً لَقَطَعْتُ يَدَهَا». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3733)، راجع (الحديث: 2648)].

\* سرقت امرأة من قريش، فأتي بها النبي ﷺ فقالوا: من يكلمه فيها؟ قالوا: أسامة بن زيد فأتاه فكلمه، فزبره وقال: "إنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الْوَضِيعُ قَطَعُوهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا». [س قطم السارق (الحديث: 4915)].

# [قِطُفاً]<sup>(1)</sup>

\* خسفت الشمس، فقام النبي ﷺ فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال... ثم قال: "إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَتُ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا، حَتَّى يُفرَجَ عَنْكُمْ، لَقَدْ رَأَيتُ في مَقَامِي هذا كُلَّ شَيءٍ وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفاً مِنَ الجَنَّةِ، حِينَ رَأَيتُمُونِي رَأَيتُ مُونِي جَعَلتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيتُ جَهَنَم يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضَا، حِينَ رَأَيتُمُونِي تَأْخَرْتُ، وَرَأَيتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ، عِينَ رَأَيتُمُونِي تَأْخَرْتُ، وَرَأَيتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ، وَهُوَ الذَّي سيّبَ السَّوائِبَ». [خ في العمل في الصلاة وهُوَ الذَّي سيَّبَ السَّوائِبَ». [خ في العمل في الصلاة (الحديث: 1212)، انظر (الحديث: 1044)، راجع (الحديث:

\* كسفت الشمس على عهده ﷺ في يوم شديد الحر، فصلى ﷺ بأصحابه، فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحواً من ذاك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، ثم قال: "إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْء تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً - فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيها امْرَأَةً [حِمْيرِيَّةٌ سَوْدَاءَ طَوِيْلَةً] مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّة

<sup>(1)</sup> قَطْفاً: القِطْف بِالْكَسْرِ: العُنْقود، وَهُوَ اسْمٌ لِكُلُّ مَا يُكُلُّ مَا يُكُلُّ مَا يُقْطَف، كالذَّبْح والطَّحْن، ويُجْمَع عَلَى قِطَاف وقُطُوف، وَأَكْثَرُ المُحدِّثين يَرْوُونَه بِفَتْحِ الْقَافِ، وَإِنَّمَا هُوَ بالكسر.

لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةً عَمْرَو بْنَ مَالِكِ يَجُرُّ قُصْبَهُ الأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةً عَمْرَو بْنَ مَالِكِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيم، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يَرْيكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ». آم في يُرِيكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ». آم في الكحسوف وصلاته (الحديث: 2098، 2097) 409/ 90، د (الحديث: 1473)].

[قَطَن]

\* ذكر ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَّى كُلِّ مُسْلِم، إنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزُّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةٌ بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بأَيْدِيهِمْ شَيْءً] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَنْبُعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَلْلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ

عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذَا طَأُطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَالَلُّوْلُو، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِر يَجدُ ريحَ نَفَسِهِ إلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لاَ يَدَانِ لأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَريَّةً، فَيَشْرَبُّونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ، مَرَّةً ، مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضَ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمَّ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرِ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلَفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْض: أَنْبِتِي ثُمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِلاْ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل، حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإبلَ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَّ النَّاسَ، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ ريحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهم، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِن وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاس، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِّ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7299/ 2137/ 110)، د (الحديث: 4321)، ت (الحديث: 2240)، جه (الحديث: 4075، 4076)].

# [قُطُوفِهَا]

\* كسفت الشمس على عهده ركالية، فصلى فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال... وجعل يبكى في سجوده وينفخ ويقول: «رَبِّ لَمْ تَعِدْنِي هِذَا وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ، لَمْ تَعِدْنِي هِذَا وَأَنَا فِيهِمْ»، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِي تَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوفِهَا ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةً أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا، وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنَتَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دُعْدُع سَارِقُ الْحَجِيجِ، فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ: هذَا عَمَلُ الْمِحْجَن، وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا انْكَسَفَتْ إحدَاهُمَا \_ أَوْ قَالَ \_ فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئاً مِنْ ذلِكَ، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [س الكسوف (الحديث: 1495)، تقدم (الحديث:

# [قُطَيْعَاءِ $]^{(1)}$

\* أن ناساً من عبد القيس قدموا على رسول الله على فقالوا: إنا حيٌّ من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحُرُم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا، وندخل به الجنة وإذا نحن أخذنا به، فقال على المُركُم بِأَرْبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: [اعْبُدُوا] للله وَلا تُشرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَأَفِيمُوا الصَّلاة، وَآتُوا الرَّكَاة، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْخُمُس مِنَ الرَّكَاة، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْخُمُس مِنَ الرَّبَع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: عَنِ الدُّبَاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالْمُزَقِّتِ، وَالنَّقِيرِ»، قالوا: يا نبي الله، ما علمك وَالْمُزَقِّتِ، وَالنَّقِيرِ»، قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: (بَلَى، جِذعٌ تَنْقُرُونَهُ، فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِن المُقَلِيعَاءِ قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ: مِنَ التَّمْرِ - ثُمَّ تَصُبُونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ [شَرِبُتُمُوهُ]، حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ [شَرِبُتُمُوهُ]، حَتَّى إِنَّا أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ إِنَّا أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ إِنَّا أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ إِنَّا أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ إِنَّا أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ إِنَّا أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ إِنَّا أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّا أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ إِنَّا الْمَوْمُونَ عَلَى الْهَالَ عَلَى الْمُونَ الْمَاءِ مَا عَلَى الْهُ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ [شَرِبُتُمُوهُ]، عَمْ الْمَاءِ مَا عَلَى اللهُ الْمَاءِ، حَتَّى إِنْهُ إِنَّ أَحَدَهُمْ - لَيَطْسُونَ الْمَاءِ مَا عَلَى اللّهُ الْمَاءِ مَا عَلَى اللّهُ الْمَاءِ مَا عَلَى اللّهُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ مَا عَلَى اللّهُ الْمَاءِ مِنْ الْمِاءِ مِنَ الْمَاءِ مَا عَلَى اللّهُ الْمَاءِ مُلْوَالَا اللّهُ الْمُعْمَالِي اللّهُ الْمُعْمُولُونَ اللّهُ الْمَاءِ مُنَا اللّهُ الْمَاءِ مُولَا اللّهُ الْمَاءِ مَا عَلَى اللّهُ الْمَاءِ اللّهُ الْمَاءِ مُنَا اللّهُ الْمَاءِ مُولَا اللّهُ الْمُعْرِقُونَ اللّهُ الْمَاءِ اللّهُ الْمُولُولُونَ اللّهُ الْمَاءِ اللّهُ الْمَاءِ اللّهُ الْمَاءِ اللّهُ الْمَاءِ اللّهُ الْمَاءِ اللّهُو

(1) قُطَيْعَاء: القُطَيْعاء هُوَ نَوْع مِنَ التَّمْرِ، وَقِيلَ: هُوَ البُسْرِ
 قَبْلَ أَنْ يُدْرك.

بِالسَّيْفِ"، قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله على من فقلت: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: «فِي أَسْقِية الأَدَم، الَّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا"، فقالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان، ولا تبقى بها أسقية الله، فقال على ذاكُ وإنْ أَكلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكلَتْهَا الْجِرْذَانُ، قال: على لأشج عبد القيس: «إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله: الْحِلْمُ وَالْأَنَةُ، . [م في الإيمان (الحديث: 118/18/ 26)].

## [قطِيعَة]

\* «أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَاباً، الْبِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَأَسْرَعُ الشَّرِ عُقُوبَةً، الْبَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ». [جه الزهد (الحديث: (4212)].

\* "إِنَّ الله خَلَقَ الحَلقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَلقِهِ، قَالَتِ الرَّحِمُ: هذا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ. قالَ: فَعَمْ، أَمَا تَرْضَينَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قالَ: فَهوَ لَكِ»، قالَ عَلَيْتُهُ إِن قُولَتُمُ أَن تُفْسِدُوا فَاقْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن قُولَتُمُ أَن تُفْسِدُوا فِي الْآرَضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ المحمد: 22]». [خ في الأرضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ المحديث: 4830]». [خ في الأدب (الحديث: 5987)].

\* "إِيَّاكُم وَالشُّعَ؛ فإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم بِالشُّعِ؛ أَمَرَهُمْ بِالْبُحْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا». [دفي الزكاة (الحديث: (1698)].

\* ﴿ خَلَقَ اللهُ الحَلقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمنِ، فَقَالَ لَهُ: مَهْ، قَالَتْ: هذا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: أَلاَ تَرْضَينَ أَنْ أَصِلَ مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: أَلاَ تَرْضَينَ أَنْ أُصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبّ، قَالَ: فَذَاكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبّ، قَالَ: فَذَاكِ، وَفِي رواية: ثم قال رسول الله ﷺ: «اقرؤوا إن شئتم: ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي القَوْوا إن شئتم: ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي الرَّضِ وَنُقَطِعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴾». [خ في التفسير (الحديث: 4830)، انظر (الحديث: 5987)، انظر (الحديث: 5987)،

\* ﴿ لاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهَ الله ، وَلاَ يَمِينَ في

**قَطِيعَةِ رَحِم».** [د في الأيمان والنذور (الحديث: 3273)، [(راجع: 2191)].

\* ﴿ لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِينَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابنُ آدَمَ ، وَلاَ في مَعْصِيةِ الله ، وَلاَ في مَعْصِيةِ الله ، وَلاَ في قَطِيعَةِ رَحِم ؛ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَلْيَدَّعَهَا وَلْيَأْتِ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَارَتُهَا » . [د في الأيمان والنذور (الحديث: 3274) ، س (الحديث: 3801)].

\* ﴿ لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدُعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ »، قيل: ما الاستعجال؟ قال: ﴿ يَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ ، وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ ». [م في الدعوات (الحديث: 687/ 600) 92)].

\* «لا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَفي قَطِيعَةِ الرَّبِّ، وَفي قَطِيعَةِ الرَّحِم، وَفِيمَا لاَ تَمْلِكُ». [د في الأيمان والنذور (الحديث: 3272)].

\* «مَا عَلَى الأرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو الله بِدَعْوَةِ إِلا آتَاهُ الله إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعةِ رَحِمٍ»، فقال رجل من القوم: إذا نكثر، قال: «الله أكثرُ». [ت الدعوات (الحديث: 3573)].

\* «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلا آتَاهُ الله مَا سَأَلَ أَوْ كُفَّ عَنْهُ مِنْ السُّوء مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم». [ت الدعوات (الحديث: 3381)].

\* «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ الله تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي اللَّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ». [دني الأدب (الحديث: 4902)، ت (الحديث: 2511)].

\* (مَا مِنْ رَجُلِ يَدْعُو الله بِدُعَاءِ إِلاّ اسْتُجِيبَ لَهُ، فإِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ في اللَّنْيَا، وإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ في الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ في الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذَنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا، مَا لَمْ يَدْعُ بإِثْم أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم أَوْ يَسْتَعْجِلْ، قالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ قالً: يَقُولُ: دَعَوْتُ رَبِّي فَمَا اسْتَجَابَ لِي». يَسْتَعْجِلُ؟ قالً: يَقُولُ: دَعَوْتُ رَبِّي فَمَا اسْتَجَابَ لِي». [ت الدعوات (الحديث: 3604)].

\* «مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِم، أَوْ فِيمَا لاَ يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لاَ يَتِمَّ عَلَى ذلِكَ». [جه الكفارات (الحديث: 2110)].

\* (وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلاَ يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيةٍ فَلاَ يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِم فَلاَ يَمِينَ لَهُ». [د في الطلاق (الحديث: 2191)].

# [قطيفة]<sup>(1)</sup>

\* «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَم، وَالْقَطِيفَةِ، وَالخَرِهم، وَالْقَطِيفَةِ، وَالْخَمِيصَةِ، إِن أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنَّ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2880)، انظر (الحديث: 6435)، جه (الحديث: 6416)].

\* قالت عائشة: دخل علي ﷺ ذات يوم وهو مسرور، فقال: «يَا عائِشَةُ، أَلَمْ تَرَي أَنَّ مُجَزِّزاً المُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَليَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيداً، وَعَلَيهِمَا قَطيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». آخ في الفرانض (الحديث: 6771)، راجع (الحديث: 3555)، م (الحديث: 3603)].

# [قُعَاصِ]<sup>(2)</sup>

\* أن عوف بن مالك قال: أتيت النبي ﷺ في غزوة تبوك، وهو في قبة من أدم، فقال: «اعْدُدْ سِتّاً بَينَ يَدَي السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيتِ المَقْدِس، ثُمَّ مُوْتَانَ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعُاصِ الغَنَم، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِئَة دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطاً، ثُمَّ فِئْنَةٌ لاَ يَبْقَى يُعْطَى الرَّجُلُ مِئَة دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطاً، ثُمَّ فِئْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَعْطَى الرَّجُلُ مِئَة دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطاً، ثُمَّ فِئْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتَ مِنَ العَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتُهُ، ثُمَّ هُدُنَةٌ تَكُونُ بَينَكُمْ وَبَينَ بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَعْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَعْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَعْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ ثَمَانِينَ عَايَةً، والموادعة تَحْتَ كُل غَاية اثْنَا عَشَرَ أَلفاً». [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 111)، د (الحديث: 5000)، جه (الحديث: 4095).

#### [قَعَدَ]

\* . . . أتيت النبي ﷺ فقلت: أقرأتني آية كذا وكذا؟
 قال: «نَعَمْ»، وقَالَ الآخَرُ: أَلَمْ تُقْرِئْنِي آيةَ كَذَا وَكَذَا؟
 قَالَ: «نَعَمْ إنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَتَيَانِي،

<sup>(1)</sup> قَطِيفة: القَطِيفة هِيَ كِساء لَهُ خَمْل: أَيِ الَّذِي يَعْمل لَهَا ويَهْتَمُّ بِتَحْصيلها.

 <sup>(2)</sup> تُعاصِ: القُعاص بِالضَّمِّ: دَاءٌ يَأْخُذُ الغَنم لَا يُلْبِثُها أَنْ
 تَمُوتَ.

فَقَعَدَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَنْ يَسَارِي، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْ حَرْفٍ، قَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ اسْتَزِدْهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، فَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ». [س الافتتاح (الحديث: 940)].

\* ﴿ أَحَدُكُمْ مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، فِي صَلاةٍ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَدْعُو لَهُ الْمَلائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ازْخَمْهُ . [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1509/ 649)].

\* ﴿إِذَا قَضَى ٱلإِمَامُ الصَّلاَةَ وَقَمَدَ فأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَقَدْ تَمَّتْ صلاتُهُ، وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاَةَ». [دالصلاة (الحديث: 617)، ت (الحديث: 408)].

\* «إذا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». آس الطهارة (الحديث: 192)].

\* أن رسول الله على استعمل عاملاً، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال له: «أفَلاَ قَعَدْتَ في بَيتِ أَبِيكَ وَهَذَا أَهْدِي لي، فقال له: «أفَلاَ قَعَدْتَ في بَيتِ أَبِيكَ عشية وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيْهُدَى لَكَ أَمْ لاً»، ثم قام على عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هذا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهذا أَهْدِي لِي، أَفَلاَ قَعَدَ في بَيتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَرَ: هَل يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟! فَوَالَّذِي في بَيتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَرَ: هَل يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟! فَوَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ، لاَ يَعُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيئاً إِلاَّ جاءَ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيراً جاءَ بِهِ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيراً جاءَ بِهِ لَهُ مُواذًى وَإِنْ كَانَتْ رُعْقَرَةً جاءَ بِهَا لَهَا خُوازٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جاءَ بِهَا تَيعَرُ، فَقَدْ بَلَّعْتُ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 666)، واجع (الحديث: 2925)].

\* (إنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لا بْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ الإسْلاَمِ فَقَالَ: أَسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَقَالَ: أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثُلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّولِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطرِيقِ الْجَهَادِ فَقَالَ: الْجَهَادِ فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ الْجَهَادُ فَتَالَ فَتُقَاتِلُ فَتُقَاتِلُ وَلَيْكَ كُاللَّهُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ»، فَتَعَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ

عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ». [س الجهاد (الحديث: 3134)].

\* أن عائشة قالت: سَحَرَ رسول الله ﷺ رجل من بني زريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، حتى كان ﷺ يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا، ثم قال: «يا عائِشَةُ، أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفتَانِي فِيما اسْتَفتَيتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلاَنِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رجْلَى، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: ما وَجَعُ الرَّجُل؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ، قالَ: مَنْ طَبُّهُ؟ قالَ: لَبِيدُ بْنُ ٱلأَعْصَم، قالَ: في أي شَيءٍ؟ قالَ: في مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفِّ طَلَع نَخْلَةٍ ذَكَرٍ. قالَ: وَأَينَ هُوَ؟ قالَ: في بِئْرِ ذَرْوَانَ ﴾، فأتاها عَ الله عَلَيْ في ناس من أصحابه، فجاء فقال: «يَا عائِشَةُ، كأَنَّ ماءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، أَوْ كَأَنَّ رُؤوسَ نَخْلِهَا رُؤوسُ الشَّيَاطِينِ»، قلت: يا رسول الله: أفلا أستخرجه؟ قال: «قَدْ عافانِي اللهُ، فَكَرهْتُ أَن أَنُوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرّاً»، فأمر بها فدفنت . . . «في مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ» . [خ في الطب (الحديث: 5763)].

\* أن عائشة قالت: سحر رسول الله على يهودي من يهود بني زريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، قالت: حتى كان على يخيل إليه أنه يفعل الشيء، وما يفعله، حتى كان يحلى إليه أنه يفعل الشيء، وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة، دعا على ثم دعا، ثم قال: «يَا عَائِشَةُ، أَشَعَرْتِ أَنَّ الله أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ جَاءَنِي رَجُلاَنِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْد رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْد رَأْسِي لِلَّذِي عِنْد رَجْلَيَّ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: فِي مُشْطِ وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: فَي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ، قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، قَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَانَ هَوَ؟ قَالَ: فَي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ، قَالَ: فَي أَرْوَانَ»، قالت: فأتاها عَلَيْ في أناس من أصحابه، ثم قال: «يَا عَائِشَةُ، وَاللهِ لَكَأَنْ مَاءَهَا مَنْ أَمْ مَاءَهَا مَنْ أَصْدَالُهُ، وَاللهِ لَكَأَنْ مَاءَها مَنْ أَلَا وَاللّهَ مَا عَمَا اللّهُ وَاللّهِ لَكَأَنْ مَاءَها مَا مَا أَلْ اللّهُ مَا أَلَا اللّهُ وَاللّهِ لَكَأَنْ مَاءَها مَا مَا أَلْ اللّهُ مَا أَلْ اللّهُ اللّهُ أَلْ أَلْ مَا أَلْ مَا أَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلْ مَاءَهَا مَا أَلْ أَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ»، قالت: فقلت: يا رسول الله! أفلا أحرقته؟ قال: «لاّ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرّاً، فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ». [م في السلام (الحديث: 5667/ (2189/ 43)). جه (الحديث: 3545)].

\* أن عائشة قالت: كان ﷺ سُحِرَ، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن . . . وهذا أشد ما يكون من السحر، إذا كان كذا، فقال: «يَا عائِشُةُ، أَعَلِمْتِ أَنَّ الله قَدْ أَفتَانِي فِيما اسْتَفتَيتُهُ فِيهِ، أَتَانِي رَجُلاَنِ، فَقَعَدَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي للآخر: ما بَالُ الرَّجُل؟ قالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي زرَيق حَلِيفٌ لِيَهُودَ كان مُنَافِقاً - قالَ: وَفِيمَ؟ قالَ: في مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ، قالَ: وَأَينَ؟ قالَ: في جُفِّ طَلعَةٍ ذَكَرِ، تَحْتَ رَعُوفَةٍ في بِئْرِ ذَرْوَانَ»، قالت: فأتى النبي عَلَيْ البئر حتى استخرجه، فقال: «هذهِ البئرُ الَّتِي أريتُهَا، وَكَأَنَّ مِاءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، وَكَأَنْ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ»، قال: فاستخرج، قالت: فقلت: أفلا؟ -أى: تنشَرَت ـ فقال: «أَمَا وَاللَّهِ فَقَدْ شَفَانِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أَحَدِ مِنَ النَّاسِ شَرّاً». [خ في الطب (الحديث: 5765)، راجع (الحديث: 3175)].

\* «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ السَّلاَمُ عَلَيْتَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا فَ الطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ الله، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ لِيَتَحَيَّرْ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لْيَتَحَيَّرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلاَمِ مَا شَاءَ». [س السهو (الحديث: 1278))، تقدم (الحديث: 1278)].

\* دخل ﷺ المسجد، وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: «مَا هَذَا؟»، قالوا: لزينب، تصلي، فإذا كسلت أو فترت، أمسكت به، فقال: «حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ، قَعَدَ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1312)].

\* سُحِرَ ﷺ، حتى كان يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا، ثم

قال: «أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيما فِيهِ شِفَائِي؟ أَتَانِي رَجُلاَنِ: فَقَعَدَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي وَالاَّحَرُ عِنْدَ رِجْليَّ، وَهُلاَ اللَّحَرُ عِنْدَ رِجْليَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلاَّخَرِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: فِيما ذَا؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفَّ طَلعَةٍ ذَكْرٍ، قَالَ: فِيما فَأَينَ هُو؟ قَالَ: فِي بِنْرِ ذَرْوَانَ»، فخرج إليها النبي عَنِيْ مُرْوَانَ»، فخرج إليها النبي عَنِيْ رُوُونَ مُن مُحدر إليها النبي عَنِيْ مُرْوَانَ»، فخرج إليها النبي عَنِيْ رُوُونَ مُن رجع: «نَخُلُهَا كَأَنَّهَا رُوُوسُ الشَّيَاطِينِ»، فقلل لعائشة حين رجع: «نَخُلُها كَأَنَّهَا وَمُشَانِي اللهُ، وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرَّا، ثُمَّ دُفِنَتِ البِنْرُ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3268)، راجع (الحديث: 3175)].

\* غزونا معه على غزوة نجد، فلما أدركته القائلة، وهو في واد كثير العضاه، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق عليها سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينما نحن كذلك إذ دعانا على فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: "إِنَّ هذا أَبَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاخْتَرَطَ سَيفِي، فَاسْتَيقَظْتُ وَهوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي، مُخْتَرِطٌ سيفي صَلتاً، قال: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قُلتُ: الله، فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ، فَهوَ هذا». [خ في المعازي الحديث: (413)، راجع (الحديث: 2910)].

\* «كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعْظَاهَا سِتِينَ دِينَاراً عَلَى أَنْ يَطَأَهَا، فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ أُرْعِدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ: ما يُبْكِيكِ أَأَكْرَهْتُكِ؟ قالت: لا، وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطْ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إِلاَّ الْحَاجَةُ، فقال: تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا وَمَا فَعَلْتِهِ؟ اذْهَبِي فَهِيَ لَكِ، وقال: لا وقال: لا أَعْصِي الله بَعْدَهَا أَبَداً، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ وَاللّهِ، لا أَعْصِي الله بَعْدَهَا أَبَداً، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوباً عَلَى بَابِهِ: إِنَّ الله قَدْ غَفْرَ لِلْكِفْلِ\*. [ت فأَصْبَحَ مَكْتُوباً عَلَى بَابِهِ: إِنَّ الله قَدْ غَفْرَ لِلْكِفْلِ\*. [ت

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلاَماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي ظريقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ،

فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ ٱلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَهْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْر السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلُّ عَلَى، وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوى النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِى فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتُ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ باللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ يَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلام، فَجيءَ بِالْغُلاَمِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَّا تُبْرِيُّءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُم، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِئْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِتْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْشِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلاَمِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اَذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا، فَاصَّعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلاَّ فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بهم الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ

اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَاقْذِفُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِنْع، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلَّامِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْع. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا برَبِّ الْغُلاَمَ. آمَنَّا بِرَّبِّ الْغُلاَمِ. آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ، فَأَتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ؟ قَدْ وَالله، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْرَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَصْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ، فَفَعَلُوا ، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ: يَا أُمَّهِ، اصْبرى، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/ 3005/ 73)، ت (الحديث: 3340)].

\* «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَسْتَنُ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَحْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِبِ بَقَرِ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلاَ صَاحِبِ غُنَم لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَقَهُا وَلاَ مُنْكَسِرٌ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَقَهُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ وَنُهَا وَلاَ مُنْكَسِرٌ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ قَرْمُ الْقِيَامَةِ شُجَاءًا أَقْرَعَ لاَ يَشْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ وَرُومَ الْقِيَامَةِ شُجَاءًا أَقْرَعَ مَ يُتْبِعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ

مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي حَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ»، قال رجل: يا رسول الله ﷺ! ما حق الإبل؟ قال: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلُوهَا، وَإِعَارَةُ فَكْلِهَا فِي سَبِيلِ وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ الذي الزياة (الحديث: 293/ 888/ 22)].

\* «مَنِ اضْطَجَعَ مُضْجَعاً لَمْ يَذْكُرِ الله تعالى فِيه إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرِ الله عَنَّ وَجَلَّ فِيهِ إِلاَّ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [د في الأدب (الحديث: 509)].

\* «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَاطُ مِنَ الأَجْرِ، وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرِغَ مِنْ الأَجْرِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ». [س الجنائز (الحديث: 1996)].

\* «مَنْ صَلَى الغَداة في جَمَاعَةِ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حتى تَطْلُعَ الشَمْسُ ثُمَّ صلَّى ركعَتَيْنِ كَانَتْ له كَأْجُرِ حَجَّةٍ وعُمْرةٍ»، ثم قال رسول الله ﷺ: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ . [ت الصلاة (العديد: 860)].

\* «مَنْ قَعَدَ في مُصَلاَّهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ حتى يُسَبِّح رَكْعَتَي الضُّحَى، لا يَقُولُ إِلاَّ خَيْراً، غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَد البَحْرِ». [د في صلاة التطوع (الحديث: 1287)].

\* «مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرِ الله فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تِرَةً ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجِعاً لا يَذْكُرُ الله فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الله تِرَةً ». [د في الأدب (الحديث: 4856)].

\* "مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مَنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُربِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّر عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ، والله فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَلَ الله لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي عَلْماً، سَهَلَ الله لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي عَلْماً مُسْجِدٍ يَتُلُونَ كِتَابَ الله ، وَيتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ ، وَعَلِيمَةُ هُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَقَّتُهُمُ المَلاَئِكَةُ ، وَعَلَيْهِمْ اللسَّكِينَةُ ، وَعَلِيمَتُهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَقَتْهُمُ المَلاَئِكَةُ ، وَمَنْ الله الفرآن وَمَنْ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

\* كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا ﷺ ذات يوم: ﴿إِنَّ اللهُ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا قَالَهُا أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ للهِ - إِلَى قَوْلِهِ - الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ للهِ في السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَالِح، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الحَديث: 6328)، راجع (الحديث: 6328)، راجع (الحديث: 6328)، م (الحديث: 6988)، م (الحديث: 6898).

#### [قغدَة]

\* ﴿إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَإِذَا قَرَأَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْشَكَالِينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ اللهُ، وَإِذَا كَبَرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ . وَقَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَإِنَّ اللهُ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى اللهُ يَعِيدُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَإِذَا كَبَرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَيْدُ: سَمِعَ اللهُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَبَادِ أَعْدَا اللّهُ اللهُ عَلَى عَبَادِ السَّلَامُ عَلَى اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ اللهُ وَإِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ اللهُ وَأَسْهَدُ أَنْ اللهُ اللهُ وَأَسْهَدُ أَنْ اللهُ اللهُ وَأَسْهَدُ أَنْ اللهُ اللهُ وَأَلْكُونُ مِنَ الطَعْمِينَ (الحديث: 1003)، تقدم (الحديث: 109).

\* ﴿إِذَا صَلَّيْتُمْ، فَكَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ، وَمَسُولُهُ، سَبْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ تَحِيَّةِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سَبْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ تَحِيَّةِ الصَّلاَةِ (الحديث: 901)، راجع (الحديث: 847)].

\* إن رسول الله عَلِي خطبنا فبين لنا سنتنا، وعلمنا

صلاتنا، فقال: «إذا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرٍ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِّينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ، يُجبْكُمُ اللهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ»، فقال ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِع اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ، فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُم، وَيَرْ فَعُ قَبْلَكُمْ»، فقال ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الطَّلِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». [م في الصلاة (الحديث: 902/ 404/ 62)، د (الحديث: 972، 973)، س (الحديث: 829، 1063، 1172، 1279)، جه (الحديث: 847، 901)].

\* «إِنَّ الزَّمانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحَجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَينَ جُمَادَي وَشَعْبَانَ». [خ في التفسير (الحديث: 4662)، راجع (الحديث: 67)].

\* إنه ﷺ خطب في حجته فقال: إنه ﷺ خطب في حجته فقال: «إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّموَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقِعْدَةِ وَذُو الحَجَّةِ وَالمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ». [دفي

\* «الزَّمانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثُ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ، وَذُو الحجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَينَ جُمَادَي وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْر هذا؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أَلَيسَ ذَا الحجَّةِ؟»، قلنا: بلى، قال: «أَيُّ بَلَدٍ هذا؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم،

فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أَلَيسَ البَلدَة؟»، قلنا: بلي، قال: «فَأَيُّ يَوْم هذا؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أَلَيسَ يَوْمَ النَّحْر؟»، قلنا: بلي، قال: «فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قالَ -وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، في شَهْركُمْ هذا، وَسَتَلقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاًّ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْض، أَلاَ لِيُبَلِّع الشَّاهِدُ الغَائِب، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْ عَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ»، . . . ثم قال: «أَلاَ هَل بَلَّغْتُ؟ أَلاَ هَلَ بَلَّغْتُ؟ ». [خ في الأضاحي (الحديث: 5550)، راجع (الحديث: 67، 7447)].

قغدة

\* «الزَّمانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَينَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3197)، راجع (الحديث: 67)].

\* «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْلَةِ وَذُو الحَجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبِ مُضَرَ الَّذِي بَينَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْر هذا؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه، قال: «أَلَيسَ ذَا الحَجَّةِ؟»، قلنا: بلى، قال: «أَيُّ بَلَدٍ هذا؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه، قال: «أليسَ البَلدَة؟»، قلنا: بلي، قال: «فَأَيُّ يَوْم هذا؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أَلَيسَ يَوْمَ النَّحْر؟»، قلنا: بلي، قال: «فَإِن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ \_ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ \_ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا، في بَلَدِكُمْ هذا، في شَهْركُمْ هذا، وَسَتَلقَوْنُ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً يَضْرِب بَعْضُكُمْ رِقَابِ بَعْضٍ، أَلاَ لِيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعى مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ»، ـ

فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي ﷺ - ثم قال: «أَلاَ هَل بَلَّغْتُ، أَلاَ هَل بَلَّغْتُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7447)، راجع (الحديث: 67)].

\* مربي ﷺ وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتكأت على إلية يدي، فقال: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟!!». [دني الأدب (الحديث: 4848)].

#### [قَعَدُت]

\* استعمل على الأتبية، رجلاً من الأزد، على الصدقة، فجاء بالمال، فدفعه إلى النبي على فقال: هذا مالكم، وهذه هدية أهديت لي، فقال على: «أَفَلاَ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا؟». [م في الإمارة (الحديث: 4716/ 1832/ 26)، راجع (الحديث: 4715)].

\* أن رسول الله على استعمل عاملاً، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال له: «أَفَلاَ قَعَدْتَ في بَيتِ أَبِيكَ وَهُذا أهدي لي، فقال له: «أَفَلاَ قَعَدْتَ في بَيتِ أَبِيكَ على الله بما هو أهله، ثم علم الله بما هو أهله، ثم قال : «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا في عَمْلِكُمْ، وَهذا أُهْدِي لِي، أَفَلاَ قَعَدَ في بَيتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَر: هل يُهْدَى لَهُ أَمْ لا؟! فَوَالَّذِي في بَيتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَر: هل يُهْدَى لَهُ أَمْ لا؟! فَوَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَعُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيئاً إلاَّ جاء بِهِ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيراً جاء بِهِ لَهُ يُومَ القِيامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيراً جاء بِهِ لَهُ رُعَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جاء بِهَ لَهُ شَاةً جاء بِهَا تَيعَرُ، فَقَدْ بَلَغْتُ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 2025)].

\* «انْتَدَبَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرِ، أَوْ غَنِيمَةِ، أَوْ أُذْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُفْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُفْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُفْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُوْتَلُ، ثَرَّ أُخْدِيث: 2787، [تحديث: 287، 725، 745، 746، 746، 746، 746، 746، 1746، 1746،

م (الحديث: 4836)، س (الحديث: 5045)، جه (الحديث: 2753)].

\* بينا ﷺ قاعداً إذ دخل رجل، فصلى، فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فقال ﷺ: "عَجِلْتَ أَيُّهَا المُصَلِّي؟ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فاحْمَدِ الله بِمَا هُو أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ»، قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك، فحمد الله وصلى على النبي ﷺ فقال له ﷺ: "أيُّهَا المُصَلِّي الله وصلى على النبي ﷺ فقال له ﷺ: "أيُّهَا المُصَلِّي الْحُورِيْنَ (3476).

\* «خَرَجَ ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا في غار في جَبَل، فَانحَطَّتْ عَلَيهمْ صَخْرَةٌ، قالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضَ: ادْعُوا اللهَ بَأَفْضَل عَمَل عَمِلتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمُّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالحِلاَبِ، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبانِ، ثُمَّ أُسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامَرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قالَ: فَكَرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُم. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأْشَدِّ ما يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لاَ تَنَالُ ذلِكَ مِنَها حَتَّى تُعْطِيهَا مِئَةَ دِينَار، فَسَعَيتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رجْلَيهَا قالَتْ: اتَّق اللهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إلاَّ بحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَينِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيتُهُ، وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلكَ البَقَر وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِيءُ بِي؟ قالَ: فَقُلتُ: ما أَسْتَهْزِيءُ بِكَ وَلَكِنَّها لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ ». [خ في البيوع (الحديث:

2215)، انظر (الحديث: 2272، 2333، 3465، 5974)، م (الحديث: 6884)].

\* «كُلُّ كُلْم يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُهَيْئَتِهَا، إِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَماً، اللَّوْنُ لَوْنُ لَوْنُ الدَّم [دَم]، وقال عَيْق: اللَّه وقال عَيْق: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ! لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، ولَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً وَلَكِينٍ اللهِ، فيتَعُونِي، وَلاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي». [م في فيتَبِعُونِي، وَلاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي». [م في الله الإمارة (الحديث: 408/ 1876/ 106)].

\* (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ». [م في الإمارة (الحديث: 4841/ 1876/ 106)].

\* «مَنْ أَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَمَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ هَاجِراً شَيْئاً كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ هَاجِراً وَمَاتَ فِي مَوْلِدِهِ»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نُحْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا بِهَا؟ فَقَالَ: "إِنَّ لِلْجَنَّةِ مَائَةَ دَرَجَةٍ بَيْنَ كُمّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ لَيْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ أَجْدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلِّفُوا أَبِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا بَعْدِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا لَهُمُ أَحْيَا اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

# [قَعُر]

\* اطلع النبي ﷺ من غرفة، ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَالُ، وَالدُّحَانُ وَالدَّابَّةُ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَخُرُوجُ عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ، وَثَلاَثُ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ أَبْيَنَ، تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا أَبُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا». [جه الفتن (الحديث: 4041)].

\* «ثَلاَثٌ لاَ يَحِلُّ لاَّحَدِ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لاَ يؤُمُّ رَجُلٌ قَوْماً فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فإنْ فَعَلَ فَقَدْ

خَانَهُمْ، وَلاَ يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأَذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلاَ يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ». [د الطهارة (الحديث: 90)، ت (الحديث: 357)، جه (الحديث: 619).

# [قَغَرَةِ]

\* كان ﷺ في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا فقال: «مَا تَذْكُرُونَ؟»، قلنا: الساعة، قال: «إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْمَصْرِبِ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْمَعْرِبِ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْمَعْرِبِ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْمَعْرِبِ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ وَيَالُّمَ وَاللَّهَالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ، وَاللَّهَالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَحْرُجُ مِنْ قَعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7215/ 2901/ 40)، راجع (الحديث: 7214)].

### [قُغَرهَا]

\* كنا مع رسول الله ﷺ ، إذ سمع وجبة ، فقال ﷺ: «تَذُرُونَ مَا هَذَا؟» ، قال: قلنا: الله ورسوله أعلم ،
قال: «هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً ،
فَهُوَ يَهُوي فِي النَّارِ الآنَ ، حِيْنَ [حَتَّى] انْتَهَى إلَى قَهُو يَهُو فِي أَسْفَلِهَا ، فَسَمِعْتُمْ قَعْرِهَا» ، وفي رواية: «هَذَا وَقَعَ فِي أَسْفَلِهَا ، فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا» . [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7096/ 2844/

\* (لَوْ أَنَّ رُضَاضَةً مِثْلَ هذه - وَأَشَارَ إِلَى مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ - أُرْسلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، وهِيَ مَسِيرَةُ خَمْسُمَاءَةِ سَنَةٍ لَبَلَغَتِ الأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَلَوْ أَنَّهَا أُرْسلَتْ مِنْ رَأْسِ السَّلْسِلَةِ لَسَارِتْ أَرْبَعِينَ خَرُيفاً اللَّيْلَ والنَّهَارَ قَبْل أَنْ تَبْلغَ أَصْلَهَا أَوْ قَعْرَهَا». [ت صفة الليل والنَّهَارَ قَبْل أَنْ تَبْلغَ أَصْلَهَا أَوْ قَعْرَهَا». [ت صفة جهنم (الحديث: 2588)].

### [قَعُوا]

\* ﴿ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، فَابْتَعَثَانِي ، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ ، فَتَلَقَّانَا رِجالٌ: شَطْرٌ مِنْ خَلَقِهِمْ ، كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، قَالاً لَهُمُ : اذْهَبُوا فَقَعُوا في ذلِكَ النَّهْرِ ، فَوَقَعُوا فِيهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا ، قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ ، فِيهِ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا ، قَدْ ذَهَبَ ذِلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ ،

فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ، قالاً لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ ، وَهَذَاكُ مَنْزِلُكَ، قالاً: أَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». أخ في التفسير (الحديث: 6474)، راجع (الحديث: 845)].

\* كان ﷺ مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْويُ بِالصَّخْرَةُ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلق لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، ۚ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِّدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاء: فَيَشُقُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخرِ فَيَفعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأُوَّلِ، فَمَا يَفرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ \_ قَالَ: فَأَحْسِب أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤلاء؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيِنَا عَلَى نَهَر - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فَي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطُّ النَّهَرَ رَجِلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً

فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذان؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل . كَرْيَهِ الْمَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَةً نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَويلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ ولدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هُؤلاء؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيِنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ، قَالَ: قالاً لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبِ وَلَبِن فِضَّةٍ ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَّخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قالاً لَهُم: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَر، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: قالاً لِي: هذه جَنَّةُ عَدْنِ وَهذاكَ مِنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البّيضَاءِ، قَالَ: قَالاً لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالاً لِي: أَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بَالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَاهُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشُرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا،

وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، وَأَمَّا اللَّهُلُ اللَّهُ الْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، الولدانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: ﴿وَأُولاَدُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا فَقَال مَنْهُمْ حَسَناً وَشَطْرٌ قَبِيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً وَآخَر سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في التعبير ضالحاً وَآخَر سَيِّئاً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في التعبير (العديث: 7047)، راجع (العديث: 845)].

### [قُعُودٌ]

\* اشتكى ﷺ، فصلينا وراءه، وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعد، فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلم قال: "إِنْ كِنْتُمْ آنِفاً لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلا تَفَعْلُوا، اثْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا فَيَاماً، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا فَعُوداً». [م في الصلاة (الحديث: 929/ 413/ 84)، د (الحديث: 606)، س (الحديث: 1199)، جه (الحديث: 1290)].

# [قُعُوداً]

\* اشتكى ﷺ، فصلينا وراءه، وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعد، فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلم قال: "إِنْ كِدْتُمْ آنِفاً لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلا تَفَعْلُوا، اثْتَمُوا بِأَنِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قَعُوداً». [م في الصلاة (الحديث: 927/ 84/418)، د (الحديث: 606). س (الحديث: 1199)، جه (الحديث: 1290)].

\* أن أسيد بن حضير كان يؤمهم، قال: فجاء ﷺ يعوده، فقال: (إِذَا صَلَّى عَالِهُ الْمَالُدِيث: 607)].

\* ﴿إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعوداً ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الأَرْضِ قَوْلُ أَهْلِ الأَرْضِ قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . [م في الصلاة (الحديث: السَّمَاء ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . [م في الصلاة (الحديث: 88/ 416 )].

\* "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فإِذَا كَبَّرَ فَكَبُرُوا، ولاَ تُكَبِّرُوا، ولاَ تُكَبِّرُوا، ولاَ تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّر، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، ولا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعُ، وَإِذَا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، قال مسلم: "وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا فَيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا فَيُعُوداً وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا فَيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا فَيُعُوداً أَجْمَعُونَ ". [دالصلاة (الحديث: 603)].

\* ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا فَعُوداً » . [جه إقامة الصلاة قيّاماً ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً » . [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1239)].

\* ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً. فَصَلُّوا قَعُوداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ». [م في الصلاة (العديث: 934/ 417)].

### [قَعِيدَهُ]

\* "إنَّ أُوَّلُ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ الله وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ فَلْكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَمْنَعُهُ فَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّ الْعَلُو ذَلِكَ، فَلَرَّ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ»، ثم قال: ﴿ لَكُونَ الْكِنِي وَلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَقِ أَطْراً، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ أَطُولُ عَلَى الْحَدِيثِ : 4006 عَلَى اللهُ عَلَى الْحَدِيثِ : 4006 عَلَى الْحَدِيثِ : 4006 عَلَى الْعَدِيثِ : 4006 عَلَى الْعَدَيثِ الْعَلْمُ الْعَدِيثِ : 4006 عَلَى الْعَدِيثِ : 4006 عَلَى الْعَدِيثِ : 4006 عَلَى الْعَدِيثِ : 4006 عَلَى الْعَلْمُ الْعَدِيثِ : 4006 عَلَى اللّهُ الْعَدِيثَ : 4006 عَلَى الْعَلْمُ الْعَدِيثِ : 4006 عَلَى الْعَلْمُ الْعَدِيثَ : 4006 عَلَى الْعَلْمُ الْعَدِيثَ الْعَلْمُ الْعَدْلُولُ الْعَدِيثَ الْعَلْمُ الْعَدْلُولُ الْعَدْلُولُ الْعَدْلِيْلُولُ الْعَدْلُولُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعَدْلُولُ الْعُلْمُ الْعُ

#### [قِض]

﴿ أَقْبَلَ نَبِيُ اللهِ ﷺ إِلَى المَدِينَةِ وَهوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ ،
 وَأَبُو بَكْرٍ شَيخٌ يُعْرَفُ، وَنَبِيُ اللهِ ﷺ شَابٌ لَا يُعْرَفُ،
 قَالَ: فَيَلَقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَنْ

هذا الرَّجُلُ الَّذِي بَينَ يَدَيكَ؟ فَيَقُولُ: هذا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ. قَالَ: فَيَحْسِبُ الحاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الخَيرِ. فَالتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسِ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذا فَارسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا. فَالتَفَتَ نَبِي اللهِ ﷺ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ»، فَصَرَعَهُ الفَرَسُ، ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مُرْنِي بِمَ شِئْتَ، قَالَ: «فَقِف مَكَانَكَ، لَا تَتْرُكَنَّ أَحَداً يَلحَقُ بِنَا». قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِداً عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَانِبَ الحَرَّةِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَاؤُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ وأبى بكر فَسَلَّمُوا عَلَيهِمَا، وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَين مُطَاعَين. فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُر، وَحَفُّوا دُونَهُمَا بِالسِّلاح، فَقِيلَ فِي المَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، فَأَقْبَلَ يَسِيرُ، حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ ذَارِ أَبِي أَيُّوبَ، قَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام، وَهُوَ فِي نَخْل لأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ، فَعَجِلَ أَنْ يَضَعُّ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمٌّ فِيهَا، فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ، هذهِ دَارِي وَهذا بَابِي، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَهَيِّيء لَنَا مَقِيلاً». قَالَ: قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّكَ جِئْتَ بحَقّ، وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنِّي سَيِّدُهُم، وَابْنُ سَيِّدِهِمْ وَأَعْلَمُهُمْ، وَابْنُ أَعْلَمِهمْ، فَادْعُهُمْ فَاسْأَلهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، فَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِي مَا لَيسَ فِيَّ. فَأَرْسَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْةِ فَأَقْبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ اليَهُودِ، وَيلَكُمُ، اتَّقُوا اللهَ، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ حَقّاً، وَأَنَّى جِئْتُكُمْ بِحَقّ، فَأَسْلِمُوا». قَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ، قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ، قالَهَا ثُلَاثَ مِرَارِ، قَالَ: «فَأَيُّ رَجُل فِيكُمْ

عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام»، قَالُوا: ۚ ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا،

وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا، قَالَ: "أَفَرَأَيتُمْ إِنْ أَسْلَمَ"، قَالُ: "أَفَرَأَيتُمْ إِنْ أَسْلَمَ"، قَالُ: "قَالُ: "أَفَرَأَيتُمْ إِنْ أَسْلَمَ"؟ قَالُوا: حاشى للهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: "أَفْرَأَيتُمْ إِنْ أَسْلَمَ"؟ قَالُوا: حاشى للهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ، قَالَ: "قَلَر: "أَفَرَأَيتُمْ إِنْ أَسْلَمَ اخْرُجُ عَلَيهِمْ". فَخَرَجَ فَقَالُ: يَا مَعْشَرَ السَيهُودِ اتَّقُوا الله، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُو، مَعْشَرَ السَيهُودِ اتَّقُوا الله، فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُو، كَذَبْتَ، فَقَالُوا: كَذَبْتَ، فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ. [خ في مناف الأنصار الله الله عَلَيْهِ. [خ في مناف الأنصار الله عَلَيْهِ.

\* قال معاذ بن جبل: لما بعثني النبي ﷺ إلى اليمن قال: «لاَ تَقْضِيَنَّ وَلاَ تَفْصِلَنَّ إِلاَّ بِمَا تَعْلَمُ، وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ، فَقِفْ حَتَّى تُبُيِّنَهُ أَوْ تَكُتُبَ إِلَيَّ فِيهِ». [جه السنة (الحديث: 55)].

#### [قَفَا]

\* أن عديّاً قال: قلت: ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال: "إِنَّكَ لَعَرِيضُ القَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الخَيطَينِ»، ثم قال: "لا أَ، بَل هُوَ سَوَادُ اللَّيلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ». [خ في التفسير (الحديث: 4510)، راجع (الحديث: 1916)، س (الحديث: 41).

\* ﴿إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلاَؤُهُ - إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ بِلَيَّامِ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلاَؤُهُ - إِذْ قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ فِي الأَرْضِ رَجُلاً هُو أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ الْرُضِ رَجُلاً هُو أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَلَلَّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدُ حُوتًا مَالِحًا، فَإِنَّهُ حَيْثُ اللَّهُ وَيَعَلَ لَهُ: تَزَوَّدُ حُوتًا مَالِحًا، فَإِنَّهُ حَيْثُ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ هُو وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَعُمِّي عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ هُو وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَعُمِّي عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاصْطَرَبَ اللَّهُ وَلَكُ فَتَاهُ فَاضُطَرَبَ اللَّكُوتُ نَبِي اللهِ فَأَخْبِرَهُ اللَّكُوتُ نَبِي اللهِ فَأَخْبِرَهُ اللهَ الْحَوْثُ فِي الْمَاءِ، فَعَمِّي عَلَيْهِ، فَانَطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاصْطَرَبَ اللَّكُوتُ نَبِي اللهِ فَأَنْ فَالَا وَتَعَلَى اللَّهُ الْمَاعِ فَلَا الْمَاءُ وَلَا الْمَاعِ اللَّهُ فَلَا الْمَاعُ وَلَا الْمَاعِ الْمَاءُ وَلَا الْمَاعُ اللَّهُ الْمَاءُ وَلَا الْمَاعِ الْمَاءُ وَلَا السَيطان أَن أَذَكُوهُ وَاتَخذ سبيله في البحر [الدجي] إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر [الدجي]

عجباً ، قال: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا﴾ [الكهف: 64]، فَأَرَاهُ مَكَّانَ الْحُوتِ، قَالَ: ههُنَا وُصِفَ لِي، قَالَ: فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِر مُسَجِّى ثَوْباً ، مُسْتَلْقِياً عَلَى الْقَفَا ، أَوْ قَالَ : عَلَى حَلاَوَةٍ الْقَفَا، قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ. مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: وَمَنْ مُوسَى؟ قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: مَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُداً ، قَالَ : ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَوْ يَجُطُ بِهِ عُبُرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الكهف: 67 ـ 68]، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِى إِن شَآهَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ فَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُخْدِثَ لَكِ مِنْهُ ذِكْرًا (إِنَّ) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴾ [الكهف: 69 \_ 71]، قَالَ: انْتَحَى عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ أَخَرُقُهُمَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْنًا إِمْرًا اللَّهُ قَالَ أَلَمَ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ الْكُ لِهِ فَ : 71\_73]، فَآنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَاناً يَلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ذَعْرَةً مُنْكَرَّةً. قَالَ: أَقَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عِنْدَ هَنْدَا الْمَكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْلاَ أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ ﴿ قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَنَّى قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُلًا ﴿ إِنَّكُ ﴾ [الكهف: 76]، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ» قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا»، \_ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لِئاماً فطافًا في المجالس فاستطعما أهلها، ﴿ ﴿ فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا بُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَةً قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ اللَّهِ عَالَ هَنَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ ﴾ [الكهف: 77 ـ 78] وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، قَالَ: ﴿ سَأَنْبَتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع

عَلَيْهِ صَبْرًا ١١ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي

ٱلْبَحْرِ ﴾ [الكهف: 78 ـ 79]، إِلَى آخِرِ الآيةِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا فَوَجَدَهَا [وَجَدَهَا] مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَيَةٍ، وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً، فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَيَةٍ، وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً، وَكَانَ أَبُواهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَذْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً. ﴿ فَأَلَدُناۤ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْلاً مِنهُ زَكُوهُ وَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي وَأَقْرَبُ رُحُمًا اللهِ وَكُفْراً اللهِ وَأَمَّا الْمِدِينَةِ وَكَانَ لَعْلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَوْلِ اللهِ وَكُانَ عَمْنَهُ ﴾ ، إلى آخر الآية [الكهف: 81 ـ 182]. [م في الفضائل (الحديث: 6116/ 2380/ 172)، راجع (الحديث: 6113)].

# [قُطَّازَيْنِ]

\* قال رجل: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال: «لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الشيرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْخِفَافَ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَعْلاَنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ يَلْبَسْ شَيْئاً مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ يَلْبَسْ شَيْئاً مِنَ النَّعْمِرَامُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّارَيْنِ». [س مناسك الحج الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّارَيْنِ». [س مناسك الحج (الحديث: 1838)].

\* قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الشياب في الإحرام؟ فقال على الله تَلبَسُوا الله مِن الشياب في الإحرام؟ فقال على العَمَائم، وَلاَ القَمِيصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ العَمَائم، وَلاَ البَرَانِسَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَليَلبَسِ البَرَانِسَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَليَلبَسِ البَّفُوانَ وَلاَ تَلبَسُوا شَيئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلبَسِ القَفَّازَينِ». [خ في جزاء الصيد (العديث: 1838)، و (الحديث: 1838)، د (الحديث: 1838)، د (الحديث: 1838)، س (الحديث: 2672)].

\* «المُحْرِمَةُ لا تَنْتَقِبُ ولا تَلْبَسُ الْقُقَازَيْنِ». [د في المناسك (الحديث: 1826)].

\* (ولا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
 \* (ولا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
 \* (الحديث: 1825)].

#### [قَفَاكَ]

\* كنت أخدم النبي على فكان إذا أراد أن يغتسل قال: «وَلِّني قَفَاكَ»، قال: فأوليه قفاي فأستره به، فأتي بحسن أو حسين، فبال على صدره، فجئت أغسله،

فقال: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْخُلاَمِ». [د الطهارة (الحديث: 376)، س (الحديث: 224)، جه (الحديث: 526)].

#### [قَفَاهُ]

\* كان عَلَيْ مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، ۚ وَإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوي بالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلا يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كِمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلَقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُو يَأْتِي أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِّدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الجَانِب كمَا كَانَّ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ \_ قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا : مَا هُؤُلاَءِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَر رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطَّ النَّهَرَ رَجِلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارة، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذان؟ قَالَ: قالاً

لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرْيهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيع، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَويلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَر ولدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَوْلاَءِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ، قَالَ: قالاً لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بلَبن ذَهَب وَلَبن فِضَّةٍ ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفتَحْنَا فَفْتِحَ لَنَا فَدِّخلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلقِهمْ كَأَخْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قالاً لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَر، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْرى كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاض، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قالاً لِي: هذه جَنَّةُ عَدْنٍ وَهذاكَ مِنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالاً لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً ، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالاَ لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بَالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بنَاءٍ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا ، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطُّويلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَيَّ اللَّهِ، وَأَمَّا

الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال ﷺ: «وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبَيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً وَآخَرَ سَيِّناً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في التعبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

\* «مَا مِنْ عَبْدٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهِ، أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَريفاً». [جه الأحكام (الحديث: 2311)].

\* «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيَا»، فإن رأى أحد قصها، فيقول: «ما شَاءَ اللهُ»، فسألنا يومًا فقال: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا"، قلنا: لا، قال: «لكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَين أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْض المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جالِسٌ، وَرَجُلٌ قائِمٌ، بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدِ»، قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنّهُ يُدْخِلُ ذلِكَ الكَلُّوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذلِكَ، وَيَلتَئِمُ شِدْقُهُ هذا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلتُ: ما هذا؟ قالا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَيِنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعِ عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ، أَقَّ صَخْرَةً ۚ فَيَشْدَحُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هِذَا، حَتَّى يَلتَئِمَ رَأْسُهُ، وَعادَ رَأْسُهُ كما هُوَ، فَعَادَ إِلَيهِ فَضَرَبَهُ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتينَا عَلَى نَهَرِ مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ، عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ قَالَ يَزِيدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ بْن حَازِم ـ وَعَلَى شَطِّ النَّهَر رَجُلٌ بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرُّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمي الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءَ لِيَخْرُجَ رَمى فِي فِيهِ بِحَجَرِ، فَيَرْجِعُ كما كانَ،

فَقُلتُ: ما هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلاَنِي دَاراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رجالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَاراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، فِيهَا شُيوخٌ وَشَبَابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُمانِي اللَّيلَةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قالاً: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالذِي رَأَيتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيلِ، وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في النَّهَرِ آكِلُو الرُّبا، وَالشَّيخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأُوْلاَدُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالِكٌ خازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلتَ دَارُ عامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جبْريلُ، وَهذا مِيكائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قالاً: ذَاكَ مَنْزلُكَ، قُلتُ: دَعَانِي أَدْخُل مَنْزلِي، قالاً: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلهُ، فَلُو اسْتَكْمَلتَ أَتَيتَ مَنْزِلَكَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1386)، راجع (الحديث: 845)].

\* «كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَح رَجُلِّ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ، تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضِ قَفْرِ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ، وَلاَ شَرَابٌ، وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ بِجِذْكِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا، فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ؟»، قلنا: شديداً يا رسول الله، فقال: «أَمَا، وَاللهِ، لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، مِنَ الرَّجُل بِرَاحِلَتِهِ ». [م في التوبة (الحديث: 6894/6746/68)].

# [قُفُراء]

\* رأيت رجلاً يصدرالناس عن رأيه، لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول

الله ﷺ قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال: 
«لا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، فإنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحيَّةُ 
الْمَيِّتِ، قُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ»، قال: قلت: أنت رسول 
الله؟ قال: «أَنَا رَسُولُ الله الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرُّ فَذَعَوْتَهُ 
كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَذَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، 
وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْراء أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ 
رَدَّهَا عَلَيْكَ»، قال: قلت: اعهد إليَّ قال: «لا تَسُبَّلَ 
رَدَّهَا عَلَيْكَ»، قال: قما سببت بعده حراً ولا عبداً ولا بعيراً 
ولا شاة، قال: «وَلا تَحْقرَنَّ شَيْئاً مِنَ المَعْرُوفِ، وَأَنْ 
تُكَلَّم أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إلَيْهِ وَجُهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ 
المَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فإنْ أَبَيْت 
فإلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فإنَّ الله لا يُحِبُّ المَحْيلَةَ، وَإِنِ امْرُؤُ شَتَمَكَ 
وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فإنَّما 
وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فإنَّما 
وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فإنَّما 
وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ». [د في اللباس (الحديث: 408)].

## [قَفْلَةً]

\* «قَفْلُةٌ كَغَزْوَةٍ». [د في الجهاد (الحديث: 2487)].

# [قِفُوا]

\* أتانا ابن مربع الأنصاري، ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام، فقال: أما إني رسولِ الله ﷺ إلكم، يقول لكم: "قَفُوا عَلَى مَشَاعِرِكم، فإنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثٍ أَبِيكُمْ إِبراهِيمَ". [د في المناسك (الحديث: 883)، جه (الحديث: 3011)].

# $[ = \frac{\hat{e}}{\hat{e}} \hat{e} \hat{a} \hat{a} ]^{(1)}$

\* (يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ - لاَ أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ ضَاماً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً - فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ الْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ، فَلا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ فَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَحَلَ فِي خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَحَلَ فِي

كَبدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّى تَقْبضَهُ»، قال: سمعتها من رسول الله عَلَيْ «فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلاَم السِّبَاع، لاَ يَعْرفُونَ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَراً ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلاَ تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْتَانِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّور، فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إلاَّ أَصْغَى لِيتاً وَرَفَعَ لِيتاً، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ، قَالَ: فَيَضْعَتُى، وَيَضْعَتُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ الله - أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ اللهُ \_ مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّللُّ أَو الظِّلُّ، نُعْمَانُ الشَّاكُّ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلِمُّوا [هَلُمَّ] إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ»، قَالَ: «ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ، تِسْعَمِنَةِ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»، قال: «فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيباً، وَذلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ». [م في الفتن ُوأشراط الساعة (الحديث: 7307/ 2940/ 116)].

# [قَفِيزُهَا]

\* ﴿إِذَا مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّأْمُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7206/ 2896) 303)، د (الحديث: 3035)].

# [قُلُ]

\* ﴿ ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴿ ﴾ [الإخلاص: 1] تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2899)، جه (الحديث: 3787، 3788)].

\* ﴿ ﴿ إِذَا زُلْزِلْتِ ﴾ [الرّلزَلة: 1] تَعْدِلُ نِصْفَ القُرْآنِ، وَ﴿ وَلَىٰ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴿ ﴾ [الإخلاص: 1] تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ، وَ﴿ وَلَى يَتَأَيُّهُا الْكَفِرُونَ ﴿ ﴾ [الكافِرون: 1] تَعْدِلُ رَبُعَ القُرْآنِ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2894)].

\* «أَتَانِي اللَّيلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، وَهوَ بِالعَقِيقِ، أَنْ صَلِّ في هذا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُل: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ»، «عُمْرَةٌ

<sup>(1)</sup> قِفُوْهم: أي: احْبِسُوهُمْ.

في حَجَّةً". [خ في الاعتصام (الحديث: 7343)، انظر (الحديث: 7343)]. (الحديث: 5343)].

\* أتيته ﷺ فقلت: يا نبي الله علمني تعوذاً أتعوذ به، فأخذ بيدي ثم قال: "قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ فَأَخذ بيدي ثم قال: "قَلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَضِي وَشَرِّ مَنِيِّي»، قَالَ: حَتَّى حَفِظْتُهَا. [س الاستعادة (الحديث: 5470)، تقدم (الحديث: 5459)].

\* أتيته ﷺ وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود أقرئني سورة يوسف فقال: (لَنْ تَقْرَأُ شَيْئاً أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ: ﴿قُلْ أَعُودُ لِمِنْ اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ مِنْ: ﴿قُلْ أَعُودُ لِمِنْ الْفَكِقِ﴾». [سالاستعادة (الحديث: 5454)، تقدم (الحديث: 952)].

\* «اخْرُجْ إِلَى هذَا فَعَلِّمْهُ الاسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُم، أَأَدْخُلُ؟». [د ني الأدب (الحديث: 5177)].

\* «إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَا وَضُوءَكَ للصَّلاَةِ ثُمَّ اصْطَحِعْ عَلَى شِقَّكَ الأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إلا إلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيئَكَ الَّذِي أَرْسَلْتُ، فَإِنْ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: أرسلت، فقال: «قل: آمَنْتُ بَنَبِيئكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». أرسلت، فقال: «قل: آمَنْتُ بَنَبِيئكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». [تاللاءوات (الحديث: 3394)].

\* «اذْهَبْ إِلَيهِ، فَقُل لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». [خ في المناقب (الحديث: 3613)، انظر (الحديث: 4846)].

\* «ارْجِعْ فَقُلْ السَّلاَمُ عَلَيْكُم». [د في الأدب (الحديث: 5176)، ت (الحديث: 1760).

\* ﴿أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسى عَلَيهِمَا السَّلامُ ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ ، فَقَالَ: أَرْسَلَتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ المَوْتَ! فَرَدَّ اللهُ عَلَيهِ عَينَهُ ، وَقَالَ: ارْجِعْ ، فَقُل لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ . قَالَ: أَي رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ ثُمَّ المَوْتُ . قَالَ: فَالآنَ ، فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ

المُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرِ»، قال ﷺ: "فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرِيتُكُمْ قَبْرَهُ، إِلَى جانِبِ الطَّرِيق، عِنْدَ الكَثيبِ الأَّحْمَرِ». [خ في الجنائز (الحديث: 1339)، م (الحديث: 6100)، س (الحديث: 2088)].

\* «أَلاَ تَرْكَبُ يَا عُقْبَةُ؟ » فَأَجْلَلْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَرْكَبَ مَرْكَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ عُضِيةً فَالَ: «أَلاَ تَرْكَبُ يَا عُقْبَةً » فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ مَعْصِيةً فَنَزَلَ وَرَكِبْتُ هُنَهُةً وَنَزَلْتُ وَرَكِبْتُ هُنَهُةً وَنَزَلْتُ وَرَكِبْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُم قَالَ: «أَلاَ أُعَلَّمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ قَرَأً بِهِمَا النَّاسُ »، فَأَقْرَأْنِي: شُورُ أَبِهِمَا النَّاسُ »، فَأَقْرَأُنِي: ﴿وَفَلَ أَعُودُ بِرَبِ الْفَكِي ﴾ وَ﴿فَلُ أَعُودُ بِرَبِ الْفَكِي ﴾ فَقْرَأً بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ بِي فَقَالَ: «كَيْفَ فَأَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَتَقَدَّمَ فَقَرَأً بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ بِي فَقَالَ: «كَيْفَ رَأَيْتِهِمَا كُلَمَا نِمْتَ وَقُمْتَ ». رَبِّ الْعَدِيثَ: وَعُمْتَ ». رَبِّ الله وَعُمْتَ الله السَعادة (الحديث: 5452)، تقدم (الحديث: 5453).

\* «أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ؟ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطَّ: ﴿ قُلْ الْمَعُودُ بِرَبِّ الْفَاسِ ﴾». [م فسي طلاة المسافرين (الحديث: 1888/ 814/ 264)، ت (الحديث: 2902)، س (الحديث: 953)].

\* أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله ﷺ: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: ﴿قُلِ: اللّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلماً كَثِيراً، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾. [خ في الأذان (الحديث: 834)، انظر (الحديث: 6326)، ت (الحديث: 6830)، ت (الحديث: 6331)، م (الحديث: 6331).

\* أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: «قُلْ: اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرْكِهِ»، قال: «قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أحذت مضجعك». [د في الأدب (الحديث: 5067)، ت الحديث: 392)].

\* أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، دخل عليه النبي عَنِي الله عليه النبي عَنِي الله عليه النبي عَنِي الله عليه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله الله عنه الله الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه

وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزالا يكلمانه، حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب، فقال على الأَستَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ»، فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنَّمِي وَالَّذِينَ مَامَوُا أَن يَستَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي فَنُو كَانَ أُولِي مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنْهُمْ أَصَحَبُ لَلْمُحِيدِ ﴾ وَلَوْ بَالله المناب الأنصار (الحديث: 113] ونزلت: ﴿إِلَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبَكَ ﴾ [القصص: 55]. [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 1888)، راجع (الحديث: 1360)].

\* أن أبا محذورة قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين . . . فلقينا رسول الله على في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله على بالصلاة. . . فسمعنا صوت المؤذن. . . فظللنا نحكيه ونهزأ به، فسمع رسول الله على الصوت فأرسل إلينا . . . فقال : «أَيُكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟»، فَأَشَارَ الْقَوْمُ إِلَىَّ وَصَدَقُوا، فَأَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي، فَقَالَ: «قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلاَةِ». فَقُمْتُ فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ قَالَ: «قُل: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ـ ثُمَّ قَالَ: ـ ارْجعْ فَامْدُدْ صَوْتَكَ ـ ثُمَّ قَالَ: ـ قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ»، ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ فَقَالَ: «قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ»، فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْن أَسِيدٍ عَامِل رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِمَكَّةَ، فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلاَةِ عَنْ أَمْرُ رَسُولِ الله علية. [س الأذان (الحديث: 631)، تقدم (الحديث: 628)]. \* أن أبا موسى قال: . . . قلت يا نبى الله ، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال: «وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيءٍ»، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر . . . فرجعت إلى أصحابي، فأخبرتهم الذي قال النبي ﷺ، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالاً

ينادي: أي عبد الله بن قيس، فأجبته، فقال: أجب رسول الله على يدعوك، فلما أتيته قال: «خُذْ هذين القَرِينَينِ»، \_لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد \_ «فَانْطَلِقَ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَقُل: إِنَّ حَينئذ من سعد \_ «فَانْطَلِقَ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَقُل: إِنَّ اللهَ عَلَى هُولاً عِنْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَوْلاً عِنْ مَلْكُمْ مُعَلَى هُولاً عَلَى اللهَ عَلَى هُولاً عَلَى هُولاً عَلَى هُولاً عَلَى هُولاً عَلَى هَا لَهُ عَلَى هُولاً عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

\* أن ابن عباس قال: أن رسول الله على قال له: «يَا ابْنَ عَابِسِ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا ابْنَ عَابِسِ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُونَ؟»، قَالَ: «لَك يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ اللهَ قَالَ: هَا تَنْنِ السُّورَتَيْنِ ». [س الاستعادة (الحديث: 6447)].

\* أن ابن عباس قال: بينما نحن عنده عليه إذ جاءه عليُّ بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي تفلَّت هذا القرآن من صدرى فما أجدني أقدر عليه، فقال عليه: «يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ الله بهنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَه ويُثَبِّتُ ما تَعَلَّمْتَ في صَدْرِك؟»، قال: أجل يا رسول الله، فعلمني. قال: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَقَدْ قالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبَّ ﴾ [يُوسُف: 98] ـ يَقُولُ حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ ـ فَإِنَّ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في وَسَطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في أُوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ في الرَّكْعَةِ الأولَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةِ يَس، وَفي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وحم الدُّخَانَ، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّالِئَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وآلم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَتَبَارَكَ المُفَصَّل، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ التَّشَهُّدِ فاحْمَدِ الله وأحْسِن الثِّنَاءَ عَلَى الله وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِر النَّبيِّين، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ والمُؤْمِنَاتِ ولإخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بالإيمَانِ ثُمْ قُلْ في آخِرِ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ المَعَاصِي أَبْداً مَا أَبْقَيْتَنِي، وارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلُّفَ مَا لاَ يَعْنِينِي، وارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَر فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا

الْجَلاَلِ وَالإِكْرام وَالعِزَّةِ التي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا ألله يا رَحمنُ بجَلاَلِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزَمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلاَل والإِكْرَام والعِزَّةِ التَّى لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحْمَن بجَلاَلِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَن تُنَوِّرَ بِكَتَابِكَ بَصَرِي وأنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عِن قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وأَنْ تُعْمِلَ بِهِ بَدَنِي لأِنَّهُ لا يُعِينُنِي عَلَى الحقِّ غَيْرُكَ وَلاَ يُؤْتِيهِ إِلاَّ أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيم، يَا أَبا الحَسَن فافْعَلْ ذَلِكَ ثلاثَ جُمَع أَوْ خَمْسَ أُو سَبْعَ يُجَابُ بِإِذْنِ الله والَّذِي بَعَثَنِي بِالحَقُّ مَا أَخْطَأُ مُؤْمِناً قَطُّ»، قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث عليٌّ إلا حمساً، أو سبعاً حتى جاء عليٌّ رسول الله علي في مثل ذلك المجلس فقال: يا رسول الله، إنى كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسي تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها . . . وأنا اليوم أسمع الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً، فقال ﷺ عند ذلك: «مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يا أَبَا الحَسَن ». [ت الدعوات (الحديث: 3570)].

\* أن أبا بكر قال للنبي ﷺ: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: "قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفسِي ظُلماً كَثِيراً، وَلاَ يَغْفِرُ اللَّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». [خ في الدعوات (الحديث: 6326)، راجع (الحديث: 834)].

\* أن جابر بن سعيد قال: أتيت النبي عَلَيْ فقلت: عليك السلام، قال: «لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ: قُلْ السَّلاَمُ عَلَيْكَ (الحديث: 2722)، راجع (الحدث: 2712)].

\* أن جابراً قال: قال لي رسول الله على: "اقْرَأْ يَا جَابِرُ"، قُلْتُ: وَمَاذَا أَقْرَأْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "اقْرَأْ: ﴿فَلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ﴾ وَ﴿فَلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ﴾ وَ﴿فَلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿فَلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ﴾ وَلَنْ تَقْرَأُ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأُ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأُ بِهِمَا». [سالاستعادة (الحديث: 5456)].

\* أن رجلاً خطب عنده فقال: من يطع ألله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال: «بِئْسَ اللهَ وَرَسُولَهُ». [م في النَّحَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ». [م في الجمعة (الحديث: 2007/ 84)، د (الحديث: 1099، 4981).

\* أن رجلًا ذكر للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع، فقال: ﴿إِذَا بَايَعْتَ فَقُل: لا خِلابَةً». [خ في البيوع (الحديث: 2417، 2414، 6964)، د (الحديث: 4496).

\* أن عائشة قالت: أن رسول الله ﷺ جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي ﷺ فقال: "إنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً، فَلاَ عَلَيكِ أَنْ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَويكِ»، أَمْراً، فَلاَ عَلَيكِ أَنْ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَويكِ»، قالت: ثم وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: "إنَّ الله قال: ﴿ يَكَأَيُّ اللّهَ قَالَ: ﴿ عَلَيْكُ اللّهُ قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّ اللّهَ قَالَ: ﴿ يَكَالُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ قَالَ: ﴿ يَكَالُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

\* أن عثمان بن أبي العاص: شكا إليه على وجعاً، يجده في جسده منذ أسلم، فقال له على: "ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمَ اللهِ، ثَلاَثًا، وَقُلْ، بِاسْمَ اللهِ، ثَلاَثًا، وَقُلْ، بِاسْمِ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُكْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُكَاءَ، وَأُكَاءَ 5701/ 5702/ 67)، وأَحَاذِرُ ». [م ني السلام (الحديث: 2080)، جه (الحديث: 6722).

\* قال رسول الله على لعقبة بن عامر الجُهنِي: «قُلْ» قلت: ومَا أَقُولُ؟ فَقَالَ: «﴿ قُلْ هُو الله أَحَدُ ﴾، ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ﴾ فَقَراً هُنّ رَسُولُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى

\* أن عقبة بن عامر قال: اتبعته على وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه، فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف، فقال: "لَنْ تَقْرَأُ شَيْئاً أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ مِنْ: ﴿ وَلَى اللَّهَ عَوْدُ بِرَبِ اللَّهَ لَيْ اللَّهَ مِنْ: ﴿ وَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهِ مِنْ : ﴿ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

\* أن عقبة بن عامر قال: بينا أنا أقود برسول الله ﷺ راحلته في غزوة إذ قال: «يَا عُقْبَةُ قُلْ»، فَاسْتَمَعْتُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُقْبَةُ قُلْ»، فَاسْتَمَعْتُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُقْبَةُ قُلْ»، فَاسْتَمَعْتُ، فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ فَقَالَ: «فَقُلْ أَصُودُ هِوَ اللَّهُ أَحَدُهُ»، فقرأ السورة حتى ختمها، ثم قرأ: «فَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلفَكَقِ»، وقرأت معه حتى ختمها، ثم قرأ: «فَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلفَكَقِ»، النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَعُودُ بِرَبِّ الفَكَقِهُ»، النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَعُودُ بِرَبِّ الفَكَقَ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَحُدٌ». [سالنَاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ». [سالنَاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ». [سالنَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ». [سالنَاسُ بِمِثْلِهِنَ أَحَدٌ». [سالَا النَّاسُ بِمِثْلِهِنَ أَحَدٌ». [سالَا المعادة (الحديث: 5446)].

\* أَنْ عَلَيّاً قَالَ: قَالَ لِي ﷺ: "قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَلَدُنْنِي". [س الزينة (الحديث: 5227))، تقدم (الحديث: 5226)].

\* أن عمراً قال: سمعته ﷺ بوادي العقيق يقول: «أَتَانِي اللَّيلَةَ آتٍ مِنْ رَبِي فَقَالَ: صَلِّ في هذا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُل: عُمْرةً في حَجَّةٍ». [خ في الحج (الحديث: 1534))، انظر (الحديث: 2337)].

\* أن النبي عَلَيْ افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالساً في بيته، منكساً رأسه، فقال له: ما شأنك؟فقال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي عَلَيْ فقد حبط عمله، وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي عَلَيْ فأخبره... فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: «اذْهَبْ إليه فَقُل لَهُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ

\* ﴿إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ ، يَقُولُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُلْ: عَلَيْكَ ». [م في السلام (الحديث: 6/5619/ 2164/8)، ت (الحديث: 603)].

\* ﴿أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفُلَقِ﴾ ، إلَى آعُوذُ بِرَبِّ السُّورَةِ ، وَ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ » . [س الاستعاذة (الحديث: 5455)، تقدم (الحديث: 953)].

\* أنه على قال لرجل من أصحابه: "هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلاَنُ"، قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به وقال: "أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿ فُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ التزوج به وقال: "أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿ فُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُعَكَ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَرُ اللّهِ وَاللّهُ مُنَاتِحُ فَيْ إِذَا جَاءً نَصَرُ اللّهِ وَالفَرْآنِ"، قال: "أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿ إِذَا جَاءً اللّهُ الْكَثِرُنَ اللّهُ وَاللّهُ مُنَاتُهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنَاتُهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنَاتُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

\* أنه على قسم قسماً فأعطى ناساً ومنع آخرين فقلت له على: أعطيت فلاناً وهو مؤمن؟ قال: «لاَ تَقُلْ: مُؤْمِنٌ وَقُلْ: مُسْلِمٌ». [س الإيمان وشوائعه (الحديث: 5008)، تقدم (الحديث: 5007)].

\* أنه على مرّ بأبي هريرة وهو يغرس غرساً، فقال: «يَا أَبَا هُرَيْرَةً! مَا الَّذِي تَغْرِسُ؟»، قلت: غراساً قال: «أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ مِنْ هذَا؟» قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحِدٍ شجرة في الجنة». [جه الأدب (الحديث: 3807)].

\* أنه ﷺ قال لنوفل: «اقْرَأ ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا الْكَغْرُونَ الكافرون: 1] ثُمَّ نَمْ عَلَى خاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِرْكِ». [دفي الأدب (الحديث: 5055)، ت (الحديث: 3403)].

\* أهديت للنبي ﷺ بغلة شهباء فركبها وأخذ عقبة يقودها به فقال ﷺ لعقبة: «اقْرَأُ»، قَالَ: وَمَا أَقْرَأُ يَا رَسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿ قَلُ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ ۚ فَي مِن شَرِ مَا خَلَقَ﴾»، فَأَعَادَهَا عَلَيَّ حَتَّى قَرَأْتُهَا فَعَرَفَ أَنِّي لَمْ أَقْرَحْ بِهَا جِدّاً قَالَ: «لَعَلَّكَ تَهَاوَنْتَ بِهَا»، فَمَا قُمْتُ يَعْنى: بِمِثْلِهَا. [س الاستعاذة (الحديث: 5448)].

\* ﴿ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُراً فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ » ، قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: ﴿ ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ». [م ني صلاة المسافرين (الحديث: 1883/ 1818/ 259)].

\* جاء رجل إلى النبي فقال: أنشدك الله إلا قضيت بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال على «قُل»، فقال: إن ابني كان عسيفاً في أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال: والنّي نفسي بِيكِهِ، لأَقْضِينَ بَينَكُما بِكِتَابِ اللهِ، المِئةُ وَالنّي وَعَلَى الْبِنِكَ جَلدُ مِئةٍ وَتَغْرِيب عام، ويَا أُنيسُ اغْدُ عَلَى الْبِنِكَ جَلدُ مِئةٍ وَتَغْرِيب عام، ويَا أُنيسُ اغْدُ عَلَى الْمِئاةُ هذا فَسَلها، فَإِن عام، ويَا أُنيسُ اغْدُ عَلَى الْمِئاةِ هذا فَسَلها، فَإِن عام، ويَا أُنيسُ اغْدُ عَلَى الْمِئاةِ هذا فَسَلها، فَإِن عام، وينا أُندينُ المِئة وتَغْرِيب عام، وينا المَعْدُ عَلَى الْمِئاةِ هذا فَسَلها، فَإِن عام، وينا الحدود (الحديث: 6850)، راجع (الحديث: 2314)].

\* خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله على ليله مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله على ليما أقل الله على ا

\* دخل على محمة يوم الفتح، وحول البيت ستون وثلاث مئة نصب، فجعل يطعنها بعود في يده يقول: (﴿ مُلَا اللهِ سَراء: 81]، ﴿ قُلْ مَلَهُ

الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبأ: 49]». [خ نسي المغازي (الحديث: 428)].

\* دعا النبي ﷺ بماء فتوضاً، ثم رفع يديه فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ الْمَاسَمُ وَلاَ غائِباً، ولكنْ تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً»، ثم أتى عليَّ وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: "يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيس، قُل لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ»، أو قال: "أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ، اللهَ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ، اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلاَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

\* شكا خالد بن الوليد إلى النبي ﷺ فقال: ما أنام الليل من الأرق، فقال ﷺ: ﴿إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ اللَّيَاطِينِ وَمَا أَظَلَّتْ، كُنْ اللَّيَاطِينِ وَمَا أَظَلَّتْ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلُهِمْ جَمِيعاً أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدُ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَغُرُكُ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلاَ إِلَهَ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْعَى عليً، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلاَ إِلَهَ عَنْهُمْ أَوْ أَلَهُ إِلاَ إِلَهَ إِلاَ إِلَهَ إِلاَ إِلَهَ إِلاَ الدعوات (الحديث: 5523)].

\* علمني النبي ﷺ هؤلاء الكلمات في الوتر قال: «قُلْ: اللَّهُمَّ اهْلِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ». [س قيام الليل (الحديث: 1745)، تقدم (الحديث: 1744).

\* عن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها تمر، فكانت تجيء الغول فتأخذ منه قال: فشكا ذلك إلى النبي على قال: «اذْهَبْ فإذَا رَأَيْتَهَا فَقلْ: بِسْم الله أجيبي رَسُولَ الله على»، قال: فأخذها فحلفت أن لا تعود فأرسلها، فجاء إلى النبي على فقال: «مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ»، قال: حلفت أن لا تعود فقال: «كَذَبَتْ وَهِي مُعَاوِدَةٌ لِلكَذِبِ»، قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت أن مُعَاوِدَةٌ لِلكَذِبِ»، قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت أن لا تعود فأرسلها، فجاء إليه على فقال: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟»، قال: حلفت أن لا تعود فقال: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟»، قال: حلفت أن لا تعود فقال: «كَذَبَتْ،

وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ»، فأخذها، فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي على فقالت: إني ذاكرة لك شيئاً آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره، قال: فجاء إلى النبي على فقال: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ»، قال: فأخبره بما قالت: قال: «صَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوبٌ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2880)].

\* عن عمر قال: علمني ﷺ قال: (قُلْ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْراً مِنْ عَلاَنِيَتِي وَاجْعَلْ عَلاَنِيَتِي صَالِحَةً، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ المَالِ وَالأَهْلِ وَالوَلَدِ غَيْرِ الضَّالَّ وَلاَ المُضِلِّ». [ت الدعوات (الحديث: 3586)].

\* قال رسول الله عَلَيْ للعباس: «يا عمِّ ألا أصِلُكَ، ألا أَحْبُوكَ، ألا أَنفَعُكَ؟»، قال: بلى يا رسول الله، قال: «يا عَمِّ، صَلِّ أربعَ ركْعَاتٍ تقرأُ في كلِّ ركعةٍ بفاتحةِ الكتاب، وسورةٍ، فإذا انْقَضَتْ القراءةُ فقل: الله أكبرُ والحمدُ لله وسبحانَ الله ولا إله إلاّ الله خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قبلَ أن تركعَ، ثم اركع فَقُلْها عشراً، ثم ارفعُ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عشراً، ثم اسجدْ فَقُلْها عشراً، ثم ارْفَعْ رأْسَكَ فَقُلْها عشراً، ثم اسْجُدْ الثانية فقلْها عشراً، ثم ارفعْ رأسَكَ فقلْها عشراً قبل أن تَقُومَ، فتلِكَ خمسٌ وسبعونَ، في كلِّ ركعةٍ، وهي ثلاثُمائةٍ في أربع ركْعاتٍ فلو كَانت ذُنوبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِج لَغَفَرَها اللهِ لك»، قال: يا رسول الله ومن يستطيع أنَّ يقولها في كل يوم قال: «فإنْ لم تَسْتَطِعْ أن تقولَها في كلَّ يوم فَقُلْها في جمعةٍ، فإنْ لم تَسْتَطِعْ أن تقولَها في جمعةً فَقُلْها في شَهْرِ»، فلم يزل يقول له حتى قال: «فَقُلها في سَنَةٍ "، [ت الصلاة (الحديث: 482)، جه (الحديث: 1386)].

\* قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهُ وَرَسُولُهُ". قَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُحِبُ أَنْ أَفْتُلَهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَأَذَنْ لَيُ اللهِ أَنْ أَقُولَ شَيئًا، قَالَ: "قُل". فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: إِنَّ هذا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلْنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَانَا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ، قَالَ: وَأَيضاً وَاللهِ لَتَمَلَّنَهُ، قَالَ: وَأَيضاً وَاللهِ لَتَمَلَّنَهُ، قَالَ: إِنَّ قَدْ التَّبَعْنَاهُ، فَلَا نُحِبُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى لَتَمْلُنَهُ، قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ، فَلَا نُحِبُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى

نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقاً أَوْ وَسْقَين، وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيرَ مَرَّةٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقاً أَوْ وسْقَينَ، أَوْ: فَقُلتُ لَهُ: فِيهِ وسْقاً أَوْ وسْقَين؟ فَقَالَ: أُرَى فِيهِ وسْقاً أَوْ وسْقَين - فَقَالَ: نَعَم، ارْهَنُونِي، قالُوا أَيَّ شَيءٍ تُريدُ؟ قالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ، قالُوا: كَيفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُّ، العَرَب، قالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ، قالُوا: كَيفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا، فَيُسَبُّ أَحَدُهُم، فَيُقَالُ: رُهِنَ بوسْق أَوْ وسْقَين، هذا عارٌ عَلَينًا، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأَمَةَ - قَالَ سُفيَانُ: يَعْنِي السِّلَاحَ ـ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَجَاءَهُ لَيلاً وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةً، وَهُوَ أُخُو كَعْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَدَعاهُمْ إِلَى الحِصْنِ، فَنَزَلَ إِلَيهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأْتُهُ: أَينَ تَخْرُجُ هذهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ، وَقالَ غَيرُ عَمْرو: قالَتْ: أَسْمَعُ صَوْتاً كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ، قالَ: إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً، وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةً، إِنَّ الكريمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيلِ لأَجابَ. قالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَينِ - قِيلَ لِسُفيَانَ: سَمَّاهُمْ عَمْرٌو؟ قالَ: سَمَّى بَعْضَهُمْ \_ قالَ عَمْرٌو: جاءَ مَعَهُ بِرَجُلَينٍ، وَقالَ غَيرُ عَمْرُو: أَبُو عَبْسُ بْنُ جَبْرٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْس، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْر. قالَ عَمْرٌو: جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَين، فَقَالَ: إِذَا ما جاءَ فَإِنِّي قائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ. وَقَالَ مَرَّةً: ثُمَّ أُشِمُّكُمْ فَنَزَلَ إِلَيهِمْ مُتَوَشِّحاً وَهُو يَنْفَحُ مِنْهُ ريحُ الطِّيب، فَقَالَ: ما رَأَيتُ كاليَوْم ريحاً، أَى أَطْيَبَ، وَقالَ غَيرُ عَمْرو: قالَ: عِنْدِي أَعْظَرُ نِسَاءِ العَرَبِ وَأَكْمَلُ العَرَبِ. قالَ عَمْرٌو: فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأْسَكَ؟ قالَ: نَعَمْ، فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ قالَ: أَتَأْذَنُ لِي؟ قالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ، قالَ: دُونَكم، فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَتُوا النَّبِيُّ عَلِيِّةٍ فَأَخْبَرُوهُ. [خ في المغازي (الحديث: 4037)، راجع (الحديث: 2510)].

\* «قَالَ سُلَيمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيهِمَا السَّلاَمُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيلَةَ عَلَى مِئَةِ امْرَأَةِ، أَوْ تِسْعِ وَتِسْعِينَ، كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِس يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ

شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُل: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَحْمِل، مِنْهُنَّ إِلاَّ اللهُ فَلَمْ يَحْمِل، مِنْهُنَّ إِلاَّ المُرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جاءَتْ بِشِقٌ رَجُلٍ، وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِينَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانَا أَجْمَعُونَ ٩٠ [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2819)، انظر (الحديث: 6720، 6639، 5242، 6639، 6720، 6740)، م (الحديث: 4263).

\* قال ﷺ لأبي ذر: «ائْتِ قَوْمَكَ فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا». [مَنى فضائل الصحابة (الحديث: 6377/ 637)].

\* قال عمه، عند الموت: "قُلْ: لا إِلهَ إِلا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فأبى، فأنزل الله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ ﴾. [م في الإيمان (الحديث: 133/ 24/ 41)، ت (الحديث: 3188)].

\* قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قال: لولا أن تعيرني قريش، ويقولون: إنما حمله على ذلك الجزع، لأقررت بها عينك، فأنزل الله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُ وَلَكِنَ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَامُ ﴾ [القصص: 56]. [م في الإيمان (الحديث: 134/ 24)، راجع (الحديث: 133)].

\* قال عمر بن الخطاب: طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي، فقال: «لاً»، . . . فقلت: ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا، وهم لا يعبدون الله، وكان متكمًّا فقال: «أُوفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟ أُولِئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّباتُهُمْ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا»، فقلت: يا رسول الله استغفر لي، فاعتزل النبي على من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: «ما أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيهِنَّ شَهْراً»، . . . فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا. . . فقال النبي ﷺ: «الشُّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ»، . . . فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً، وَلاَ عَلَيكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيكِ»، قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك، ثم قال: «إِنَّ اللهَ قالَ: ﴿ يِكَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُل لِلْأَوْرَجِكَ - إِلْكِي قَصَوْلِهِ - عَظِيمًا ﴾ "

[الأحزاب: 28\_29] قلت:... فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة... [خ في المظالم والغصب (الحديث: 2468)، راجع (الحديث: 89)].

\* قام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي؟ فقال: «قُل»، قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، ثم سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني: أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال على في «وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِينَ بَينكُما بِكِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، المِئةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدُّ عليكَ، وعلى امْرأة وَعَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِئةً وَتَغْرِيب عام، وَاغْدُ يَا أُنيسُ عَلَى امْرأَةِ هذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. [خ في الحدود (الحديث: 6827)، راجع (الحديث: 2314)].

\* قام رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، اقض لي بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق يا رسول الله، اقض له بكتاب الله، وأذن لي، فقال على الله: «قُل»، فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فأخبروني أن على امرأته الرجم، وإنما على ابني جلد مئة وتغريب على، فقال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لأَقْضِينَ بَينَكُما بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الرَّلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرُدُّوهَا، وَأَمَّا البُنُكَ فَعَلَيهِ جَلدُ مِئةٍ وَتَغْرِيب عَام، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنْسُ - لِرَجُلٍ فَعَلَيهِ جَلدُ مِئةً وَتَغْرِيب عَام، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنْسُ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغُدُ عَلَى الْمَرالة هذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ مِنْ أَسْلَمَ - فَاعْدُ عَلَى الْمَرَاقِ هذا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». آخ في أخبار الآحاد (الحديث: 7260)، راجع (الحديث: 2314)].

\* قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً، لا أسأل عنه أحداً بعدك قال: "قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثم اسْتَقِمْ [فَاسْتَقِمْ]». [م في الإيمان (الحديث: 158/ 38/ 62)، ت (الحديث: 3972)].

\* كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي ﷺ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُل: لا خِلابَةً". [خ في الخصومات (الحديث: 2414)، راجم (الحديث: 2117)].

\* كنا عند النبي على فقام إليه رجل فقال: أنشدك بالله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق اقض بيننا بكتاب الله، قال: «قُلْ»، قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وكأنه أخبر أن على ابنه الرجم، فافتدى منه، ثم سألت رجالاً من أهل العلم، فقال فخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، فقال له رسول الله عَنَّ وَجَلَّ: أَمَّا الْمِاقَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ فَرَدٌ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: أَمَّا الْمِاقَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ فَرَدٌ عَلَى امْرَأَةِ هذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». آس آداب القضاة عَلَى امْرَأَةِ هذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». آس آداب القضاة (الحديث: 5426)].

\* كنت أمشي معه ﷺ فقال: "يَا عُقْبَةُ قُلْ"، فَقُلْتُ: مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ عَنِي ثُمَّ قَالَ: "يَا عُقْبَةُ قُلْ"، قُلْتُ: هَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ عَنِي مُمَّ قَالَ: "يَا عُقْبَةُ قُلْ"، قُلْتُ: فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ ارْدُدْهُ عَلَيَّ فَقَالَ: "يَا عُقْبَةُ قُلْ"، قُلْتُ: مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ مَا لَهُ مَا اللَّهِ؟ فَقَالَ: "﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَكَ فَي اللَّهِ؟ قَالَ: "﴿ قُلْ اللَّهِ؟ قَالَ: " ﴿ قُلْ اللَّهِ؟ قَالَ: " ﴿ قُلْ اللَّهِ؟ قَالَ: " ﴿ قُلْ اللَّهِ عَلَى الْمِثْلِقِهِمَا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

\* كنت مع رسول الله على في طريق مكة، فأصبت خلوة من رسول الله على فدنوت منه، فقال: «قُلْ»، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ»، قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ أَعُوذُ اللّهُ اللّهُ عَلَى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ: «قُلْ أَعُوذُ النّاسُ بِرَبِّ النّاسِ»، حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ: «مَا تَعَوَّذَ النّاسُ بِرَبِّ النّاسِ»، حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ: «مَا تَعَوَّذَ النّاسُ بِرَبِّ النّاسِ»، حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ: «مَا تَعَوَّذَ النّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا». [سالاستعادة (الحديث: 5444)، تقدم (الحديث: 5444).

أَن يقول: لا إِلَّه إِلا الله فقال رسول الله ﷺ: ﴿أَمَا وَاللهِ لاَّسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ»، فأنزل الله تعالى: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّيِّ ﴾ [التوبة: 113]. [خ في الجنائز (الحديث: 1360)، انْظر (الحديث: 4772، 6681)، (الحديث: 2034).

\* لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه على فقال: «قُل: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، كَلِمَةً أُحاجُ لَكَ بِهَا عَنْدَ اللهِ». [683] لَ اللهُ عَنْدَ اللهِ اللهُ في الأيمان والنذور (الحديث: 6681)، راجع (الحديث: 1360)].

\* لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه على، فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فقال ﷺ: «يَا عَمِّ، قُلْ: لا إِلهَ إِلا اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ»، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل عَلَيْ يعرضها عليه، ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال ﷺ: «أَمَا وَاللهِ، لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ»، فأنزل الله عز وجل: ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّهِي وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا أُوْلِي قُرُكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمَّ أَنَهُمُ أَصْحَبُ لَلْجَعِيهِ ﴾ [التوبة: 113]، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِب، فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تُمَّدِي مَنْ أَحْبَبْتُ ۚ وَلَاكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَأَةُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْمَدِينَ﴾ [القصص: 56]. [م في الإيمان (الحديث: 131/ 24/ 39)، خ (الـــحـــديـــــث: 1360، 3884، 4772، 4675)، س (الحديث: 2034)].

\* «مَنْ قَرَأً: ﴿إِذَا زُلِيَتِ ﴾ [الزّلزَلة: 1] عُدِلَتْ لَهُ يِنطْفِ القُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأً: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَثِرُونَ ۞﴾ إلكافِرون: 1]، عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ القُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأً: ﴿قُلْ هُو اللّهُ القُرْآنِ، عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ القُرْآنِ، عُدِلَتْ لَهُ إِنْكُ القُرْآنِ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2893)].

﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴿ ﴾ [الإخلاص: 1]، مائة مَرَّةِ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبِ: يَا عَبْدِي ادْخُل عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةُ». [ت نضائل القرآن (الحديث: 8882)].

\* (نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا، يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: وَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞، وَوَقُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَغِرُونَ ۞». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1150)].

\* «يَجْتَمِعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكِانِنَا هذا ً فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي، ائْتُوا نُوحاً، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ سُوَّالَهُ رَبَّهُ ما لَيسَ لَهُ بهِ عِلمٌ فَيسْتَحِي، فَيَقُولُ: ائتُوا خَلِيلَ الرَّحْمنِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُوسى، عَبْداً كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفس بغَير نَفس، فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ: الثُّوا عِيسى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمداً عَلَيْهُ، عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ ما تَقَدَّمٌ مِنْ ذَنْبِهِ وَما تَأْخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ لِي، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ الله، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَل تُعْطَهْ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدّاً فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَ أَعُودُ إِلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي، مِثْلَهُ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ: ما بَقِيَ في النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيهِ الخُلُودُ». [خ في التفسير (الحديث: 4476)، راجع (الحديث: 44)، ص م (الحديث: 475)، جه (الحديث: 4312)].

\* (يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ

رَبِّنَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَيَقُولُ: ائتُوا نُوحاً ، أَوَّلَ رَسُولِ بَعَنَهُ اللَّهُ . فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلاً ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا مُوسِي الذِي كَلَّمَهُ اللهُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، اتْتُوا عِيسى فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحمَّداً ﷺ، فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي ما شَاءَ الله، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ: سَل تُعْطَهْ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدّاً، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً مِثْلَهُ في الثَّالِثَةِ، أَو الرَّابِعَةِ، حَتَّى ما بَقِيَ في النَّار إلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ". [خ في الرقاق (الحديث: 6566)، راجع (الحديث: 44)، م (الحديث: 474)].

\* «يَجْمعُ اللهُ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذلِكَ، فَيَقُولُونَ: لُو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَمَا تَرَى النَّاسَ؟ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلَكِنَ ائْتُوا نُوحاً، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْل الأَرْضَ، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرَ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلكِن ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمن، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا ، وَلكِن ائْتُوا مُوسَى، عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيماً ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلكِن ائْتُوا عِيسى، عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَتُهُ وَرُوحَهُ، فَيَأْتِونَ عِيسِي فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِن الْتُوا مُحَمَّداً عَلَيْهُ، عَبْداً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدِاً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ

أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَه، واشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَتَّى بمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعْ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ في النَّار إلاَّ مَنْ حَبِسَهُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيهِ الخُلُودُ»، قال النبى ﷺ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَانَ في قَلبِهِ مِنَ الْخُير مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ النَّحِيرِ ذَرَّةً». [خ في التوحيد (الحديث: 44، 4476)].

[قَلَّ]

\* «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1827/ 783/ 218)].

\* «اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ، وَإِنْ قَلَّ». [جه الزهد (الحديث: 4240)].

\* "إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَرْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالمَدِينَةِ، جَمَعُوا ما كانَ عِنْدُهُمْ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَينَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِي أِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِي أِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنْ مِنْهُمْ، . [خ في الشركة (الحديث: 2486)) م (الحديث: 6358)].

\* ﴿إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظِ مِنَ الصَّلاَةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِ، وَكَانَ وَكَانَ غَامِضاً فِي النَّاسِ لا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً فَصَبرَ عَلَى ذَلِكَ، - ثم نَفَضَ بِيَدِهِ - فَقَالَ: عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتُ بَوَاكِيهِ قَلَّ تُرَاثُهُ»، وقال: (عَرَضَ عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتْ بَوَاكِيهِ قَلَّ تُرَاثُهُ»، وقال: (عَرَضَ

عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَباً، قُلْتُ: لاَ، يَا رَبِّ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْماً وَأَجُوعُ يَوْماً»، وقال ثلاثا: «فَإِذَا جُعْتُ تَضْرَعْتُ إلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ، وإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ». [ت الزهد (الحديث: 2347)].

﴿ إِنَّ أَغْبَطَ النَّاسِ عِنْدِي، مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ، ذُو
 حَظِّ مِنْ صَلاَةٍ، غَامِضٌ فِي النَّاسِ، لاَ يُؤْبَهُ لَهُ، كَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً، وَصَبَرَ عَلَيْهِ، عَجِلَتْ مَنِيَّتُهُ، وَقَلَّ تُرَاثُهُ، وَقَلَّ تُرَاثُهُ، وَقَلَّ تُراثُهُ،
 وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ ﴾. [جه الزهد (الحديث: 4117)].

\* أن عامراً كان رجلاً شاعراً، فنزل يحدو بالقوم . . . فقال على الله السَّائِقُ؟» ، قالوا: عامر بن الأكوع، قال: «يَرْحَمُهُ اللهُ»، قال رجل من القوم: وجبت يا نبى الله، لولا أمتعتنا به، . . . فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم، أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال على: «مَا هذهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيءٍ تُوقِدُونَ؟»، قالوا: على لحم، قال: «عَلَى أَيِّ لَحْم؟»، قالوا: لحم حمر الأنسية، قال على: «أَهْرِيُّقُوهَا وَاكْسِرُوهَا»، فقال رجل: أونهريقها ونغسَلها؟ قال: «أَوْ ذَاكَ»، فلما تصاف القوم... أصاب عين ركبة عامر فمات منه. . . رآني على وهو آخذ بيدي قال: «مَا لَكَ؟»، قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامراً حبط عمله؟ قال ﷺ: «كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لأَجْرَين - وَجَمَعَ بَينَ إِصْبَعَيهِ - إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشى بِهَا مِثْلَهُ»، وفي رواية: «نَشَأَ بِهَا». [خ في المغازي (الحديث: 4196)، راجع (الحديث: 2945، 2945، 3477)].

\* أن النبي عَلَيْ كان يحتجر حصيراً بالليل فيصلون فيصلي . . . فجعل الناس يثوبون إلى النبي عَلَيْ فيصلون بصلاته حتى كثروا ، فأقبل فقال : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ ما تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ الله لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ ما دَامَ وَإِنْ قَلَّ » . لخ في اللباس (الحديث: 1885) ، راجع (الحديث: 729).

\* خرجنا معه ﷺ إلى خيبر، فسرنا ليلاً، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟

وكان شاعراً لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. . . فقال عَيْقُ: «مَنْ هذا السَّائِقُ؟»، قالوا: عامر بن الأكوع، فقال: «يَرْحَمُهُ اللهُ»، فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لو أمتعتنا به. . . فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم خيبر، أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال على الله الله الله على أي شيء المناورة على أي شيء تُوقِدُونَ؟»، قالوا: على لحم، قال: «عَلَى أَيِّ لَحْم؟»، قالوا: على لحم حمر إنسية، فقال على: «أَهْرِ قُوهَا وَاكْسِرُوهَا»، فقال رجل: أونهريقها ونغسلها؟ قال: «أَوْ ذَاكَ»، فلما تصاف القوم، كان سيف عامر فيه قِصَرٌ، فتناول به يهودياً ليضربه. . . فأصاب ركبة عامر فمات منه. . . فرآني علي شاحباً ، فقال لى عَلَيْ: «ما لَك؟»، فقلت: ... زعموا أن عامراً حبط عمله، قال: «مَنْ قالَهُ»، قلت: قاله فلان وفلان وأسيد بن الحضير الأنصاري، فقال على: «كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لأَجْرَين \_ وَجَمَعَ بَينَ إصْبَعَيهِ \_ إنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ نَشَأَ بِهَا مِثْلَهُ». [خ في الدب (الحديث: 6148)، راجع (الحديث: 2477)].

\* ﴿ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ، وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللهِ وَإِنْ قَلَّ ». [خ في الرقاق (الحديث: 6464) ، انظر (الحديث: 6467) ، م (الحديث: 7053 ، 7054)].

\* سئل عَنِي : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أَدُومُهَا وَإِنْ قَلَّ»، وقال: «اكْلَفُوا مِنَ ٱلْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ». [خ في الرفاق (الحديث: 6465)، م (الحديث: 1825).

#### [قِلاَدَة]

\* أن أبا بشير الأنصاري كان معه على في بعض أسفاره، قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله وسولا إليهم: «أَن لا يَبْقَيَنَ في رَفَبَةِ بَعِيرِ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرِ، أَوْ قِلاَدَةٌ، إِلا قُطِعَتْ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3005)، م (الحديث: 5515)، د (الحديث: 2552)].

\* «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةً مِنْ ذَهَبِ قُلِّدَتْ في عُنْقِهَا
 مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ في أُذُنِهَا

خُرْصاً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ في أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقَارِ يَوْمَ الْقَارِ يَوْمَ الْقِيامَةِ». [د في الخاتم (الحديث: 4238)، س (الحديث: 5154)].

# [قِلاَ لِ]<sup>(1)</sup>

\* «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ»، وهو: دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهي طرفه، قال: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِس»، قال: «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ"، قَال: "ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْريلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِإِنَاءِ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ ﷺ: الَّخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِاَدَمَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ. مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بابْنَى الْخَالَةِ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْن زَكَريَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفَتَحَ جِبْرِيّلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَال: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَيْكُ ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، ثَمَّ عَرَجَ بِي [بِنَا] إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، قَـالَ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ: ﴿وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [مريم: 57]، ثمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ،

<sup>(1)</sup> قِلال: جَمْع قُلَّة: وهي الحُبُّ الْعَظِيمُ، أي: الجرة، أو العظيم منها، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ بالْحِجَازِ.

حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ». [م في الإيمان (الحديث: 409/162/). 259].

\* أن أسماء قالت: سمعته عَنَّ يقول، وذكر له سدرة المنتهى، قال: «يَسِيرُ الراكِبُ في ظِلِّ الفَنَنِ مِنْهَا مِائَةَ سَنَةٍ، أَوْ يَسْتَظِلُ بِظِلِّهَا مِائَةُ رَاكِبٍ» ـ شَكَّ يَحْيى ـ، «فيها فِرَاشُ الذَّهَبِ، كَأَنَّ ثَمَرَهَا القِلاَلُ». [ت صفة الجنة (الحديث: 254)].

\* «بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْر، مُضْطَجِعاً ، إذْ أَتَانِي آتِ فَقَدَّ » ، وسمعته يقول : «فَشَقَّ \_ مَا بَينَ هذهِ إِلَى هذهِ - فَاسْتَخْرَجَ قَلبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بطَسْتٍ مِنْ ذَهَب مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلبى، ثُمَّ حُشِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جَبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإبْن الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّالِّيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَّ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيِي وَعِيسي، وَهُمَا: ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلَّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قَالاً: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءَ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَّى السَّمَاء الرَّابِعَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إلَيهِ؟

فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلْيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْر، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بَإِبْرَاهِيمَ عَلِي ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهِي، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَّا نَّمَرُهَا كَالْقِلاَلِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ، تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِها، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَّةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّك، فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيل، وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْساً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خُمَساً، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَّامُ، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ حَمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلاَةٍ عَشْرٌ، فَذلِكَ خَمْسُونَ صَلاَةً، وَمَّنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ؛ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ»، فقال عَيْد: «فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي

قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، فَسَلَّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح والنَّبِيُّ الصَّالح، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكى، قِيلَّ لَهُ: مَا يُبْكِيكُ ؟ قَالَ: أَبُّكِي لأَنَّ غُلاَماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً يه، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنْتَهِى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَ جَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بإنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ أَنْتً عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَىَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاَّةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْثُ

عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ

صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٌ، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسَ صَلُوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْم، ۗ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلٌ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْحِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلَهُ التَّحْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيتُ، وَلَكِنْ أَرْضِي وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادِ: أَمْضَيتُ فَريضَتِي، وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي». [خ في مناقب الأنصار (التحديث: 3887)، راجع (الحديث:

\* قَالَ ٱبْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَا أَعْنَاباً فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: «زَبَّبُوهَا» قُلْنَا: فَمَا نَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: «زَبَّبُوهَا» قُلْنَا: فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ؟ قَالَ: «انْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَبْرَانُ عَلَى عَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَدَائِكُمْ وَاسْرَبُوهُ وَالْمَدِيثَ وَالْمُعْرَانُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالِكُولُ وَلَا لَالْمُعْلِقُكُمْ الْفَالِدُونُ وَلَا عَلَى الشَيْرَانُ وَلَالِهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّوْلِقُولُ اللْعَلَى عَلَى السَّلَالَةُ عَلَى السَّلَالِ وَلَا عَلَى السَّالَالِهُ عَلَى السَّلَالِ وَلَا عَلَى السَّلَالَةُ عَلَى السَّالَالَةُ عَلَى السَّلَالِ عَلَى السَلَالَالِهُ الْعَلَى السَلَالُ عَلَى السُلَالَةُ عَلَى السُلَالَةُ عَلَى السَّلَالَةُ عَلَى السُلَالَةُ عَلَى السَلَالَةُ عَلَى السَلَالَةُ عَلَى السَلَالِمُ عَلَى السُلَالِي عَلَى السَلَالِهُ عَلَى السُلْفُولُ اللّهُ عَلَى اللْعُلِي عَلَى السُلَالِ عَلَى اللْعُولُولُ اللّهُ عَلَى السَلَ

# [قُلاً نِسِ]

\* «فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْفَلْزِيسِ». [د في اللباس (الحديث: 4078)، ت (الحديث: 1784)].

#### [قُلُب]

\* «ٱلْفَقْرَ تَخَافُونَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ اللَّنْيَا صَبَّاً حَتَّى لاَ يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاغَةً إِلاَّ هِيَهْ . وَايْمُ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ ، لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ » . [جه السنة (الحديث: 5)].

\* «ادْعُوا الله وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الله لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهِ". [ت الدعوات (الحديث: 3479)].

\* ﴿إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِيءٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُنْظُرَ إِلَيْهَا ». [جه النكاح (الحديث: 1864)].

\* اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي ﷺ يعوده . . . فقال : «قَدْ قَضى؟»، قالوا : لا يا رسول الله ، فبكى النبي ﷺ . . . فقال : «أَلاَ تَسْمَعُونَ ، إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَينِ ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ ، وَلكِنْ يُعَذِّبُ لِمَعْذَابُ اللهَ يَعْذَبُ بِيكُاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ » . [خ في الجنائز (الحديث : 1304))، والحديث : 1304).

\* أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله على رسول الله على مغضباً وأنا عنده فقال: «ما أغْضَبَكَ؟»، قال: يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة؟ وإذا لُقونا لقونا بغير ذلك، قال: فغضب رسول الله على حتى احمرً وجهه ثمّ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ للهِ وَلِرسُولِهِ»، ثم قال: «يا أيّها النّاسُ مَنْ آذَى يُحِبَّكُمْ للهِ وَلِرسُولِهِ»، ثم قال: «يا أيّها النّاسُ مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ آذَانِي فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ». [ت المناف (العديث: 3758)].

\* ﴿إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبِ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»، ثم قال ﷺ: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفِ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ». [م في القدر (الحديث: 6692/ 205/ 17)].

\* ﴿إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ الله لَهُ بِقِرَاءَتها قِرَاءَة القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2887)].

\* ﴿إِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، بِكُلِّ وَادٍ، شُعْبَةً، فَمَنِ اتَّبَعَ قَلْبُهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا، لَمْ يُبَالِ اللهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَاهُ التَّشَعُّبَ . [جه الزهد (الحديث: 4166)].

\* «أَوَّلُ زُمْرَةِ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كأَشَدٌ كَوْكَبِ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لاَ اخْتِلاَف بَينَهُمْ وَلاَ

تَبَاغُضَ، لِكُلِّ امْرِىء مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَة مِنْهُمَا يُرى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ يُرى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ اللَّهُ بُحْرَةً وَعَشِيبًا، لاَ يَسْقَمُونَ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَبْعُمُقُونَ، النَّيْمُ الذَّهَبُ، يَبْعُمُقُونَ، النَّيْمُ الذَّهَبُ، وَقُودُ مَجَامِرِهِم الأَلُوَّةُ - قَالَ أَبُو اليَمَانِ: يَعْنِي: العُودَ وَرَشْحُهُمُ المَسِكُ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3246)].

\* ﴿ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ القَمرِ لَيلَةَ البَدْرِ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمْ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ، لاَ اخْتِلاَفَ بَينَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهِ بُكْرَةً وَعَشِيّاً». [خ ني بدا الخلق (الحديث: 3254)، انظر (الحديث: 3264، 3254)

\* «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ، صُورُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ
لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ
يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا، آتِيتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الأَلُوَّةِ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ
اللَّحْمِ، مِنَ الْحُسْنِ، لا اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ،
اللَّحْمِ، مِنَ الْحُسْنِ، لا اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ،
قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرةً وَعَشِيًّا». [م في
الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7080/ 7087).

\* "الإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِاللَّرْكَانِ». [جه السنة (الحديث: 65)].

\* (تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلاَ نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ، لَوْلاَ أَنَّهُ وَعُدٌ صَادِقٌ وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ، وَأَنَّ الرَّبَ، لَوْلاَ أَنَّهُ وَعُدٌ صَادِقٌ وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ، وَأَنَّ الاخِرَ تَابِعٌ لِلأُوَّلِ لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ». [جه الجنائز (الحديث: 675)].

\* "تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ الإيمان (الحديث: 464/ 189/ 312)، ت (الحديث: 3198)].

قَلَب

\* شهدت معه على مجلساً وصف فيه الجنة، حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: «فِيهَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أَذَنَّ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ»، ثم اقترأ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّلَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٩٠ [السجدة: 16\_17]. [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: . [(5 /2825 /7066

\* صلى بنا ﷺ ثم قام فينا خطيباً، فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، وكان فيما قال: «إن الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلاَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ»، وكان فيما قال: «أَلاَ لاَ يَمْنَعنَّ رَجُلاً هيبةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بحَق إِذَا عَلِمَهُ"، فبكى أبو سعيد فقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا، وكان فيما قال: «أَلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، وَلاَ غَدْرَةَ أَعْظُمُ مِنْ غَدْرَةِ إِمَام عامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ»، وكان فيما حفظنا يومئذ «أَلاَ إِنَّ بَني آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤمِناً وَيَحْيى مُؤْمِناً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِناً وَيَحْيَى مُؤْمِناً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، أَلا وَإِنَّ مِنْهُمُ البَطِيءَ الغَضَب سَريعَ الفَيءِ، وَمِنْهُمْ سَريعَ الغَضَب سَرِيعُ الفَيْءِ، فِتِلْكَ بِتِلْكَ، أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعُ الغَضَبُ بَطِيءُ الفَيء، أَلاَ وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الغَضَبِ سَرِيعُ الفَيءِ، ألا وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الغَضَبِ بَطِيءُ الفيء، أَلا وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ القَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَب، وَمِنْهُمْ سَيِّءُ القَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَب، وَمِنْهُمْ حَسَنُ القَضَاءِ سَيَّءُ الطَّلَب، فَتِلْكَ بِتِلْكَ؛ أَلاَ وَإِنَّ مِنْهُمْ السيءُ القَضَاءِ السَّيِّءُ الطَّلَبِ، أَلاَ وَخَيْرُهُمْ الْحَسَنُ القَضَاءِ الحَسَنُ الطَّلَب، أَلا وَشَرُّهُمْ سَيَّءُ القَضَاءِ سَيَّءُ الطَّلَب، أَلاَ وَإِنَّ الغَضَبَ جَمْرةٌ في قَلْبِ ابن آدَمَ؛ أَمَا رَأيتُمْ إِلَى حُمْرةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخ أَوْدَاجِهِ، فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَقَّ

السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَاداً، كَالْكُوز مُجَخِّياً لا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلا يُنْكِرُ مُنْكَراً، إلا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ». [م في الإيمان (الحديث: 367/ 144/ 231)].

\* «الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا َ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاع يَرْعي حَوْلَ الحِمى، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِميَّ، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلبُ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 52)، انظر (الحديث: 2051)، م (الحديث: 4070)، د (الحديث: 3329، 3330)، ت (الحديث: 1205، 4071، 4072، 4073)، س (الـحــديــث: 4465، 5726)،

\* دخلنا مع رسول الله على . . . وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله علي تذرفان، فقال له عبد الرحمٰن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّهَا رَحْمَةٌ»، ثم أتبعها بأخرى، فقال: «إِنَّ العَينَ تَدْمَعُ، وَالقَلبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إلاَّ ما يَرْضَى رَبُّنَا ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1303)].

 ﴿ سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ: مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَمَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، كَيْف؟ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِم؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبِّ، فَيَقُولُ: لَكَ ذلك، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ، وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ، رَبِّ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ بِهِ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبِّ، قَالَ: رَبِّ، فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ [تَسْمَعْ] أُذُنُّ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْب بَشَر»، قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: ﴿فَلَا تَعَلُّمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِيَ لَمُهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيُّنِ ﴾ [السجدة: 17] الآية. [م ني بالأرْضِ»، قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء فقال عَلَيْ: «أَلاَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ اللَّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلاَّ كَمَّا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فيمَا مَضَى مِنْهُ». [ت الفتن (الحديث: 2191)، جه (الحديث: 4000)].

\* عن النبي ﷺ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلاَ تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي، كُلُّكُم ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي، كُلُّكُمْ عَارِ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي، إنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتنْفَعُونِي . يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْفَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً، يَا عَبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَر قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً، يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأْلُونِي ، فَأَعْظَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا دَخَلَ [أُدْخِلَ] الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَّ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاًّ نَهُسُهُ اللهِ وَالصَّلَّةُ (الحديث: 6517 /2577 55)].

\* "الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ في الْقَلْبِ». [د في الأدب (الحديث: 492)].

\* "قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ: ما لاَ عَينْ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنْ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلبِ بَشَرِ". [خ في التفسير (الحديث: 4779)، راجع (الحديث: 7065)، جه (الحديث: 3228)].

\* قال ﷺ ذات يوم في خطبته: «أَلاَ إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَمَرَنِي أَمْرَنِي أَمْرَنِي أَنْ أَعَالٍ أَنْ أُعَالًى أَعَلَّمُكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا، حَلاَلٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ،

وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلاَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ. تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشاً، فَقُلْتُ: رَبِّ، إِذا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَتْ جَيْشاً نَبْعَتْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنَ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ: ذُو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى، وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةً: الضَّعِيفُ الَّذِي لاَ زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعاً لاَ يَبْتَغُونَ [يَتْبَعُونَ] أَهْلاً وَلاَ مَالاً، وَالْخَائِنُ الَّذِي لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ، وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِى إلا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». آم في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7136/ 2865/ 63)].

\* (قَالَ اللهُ: أَعْدَدُتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَينٌ رَأَتُ، وَلاَ أُذُنُ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلبِ بَشَرِ. فَاقْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن فُرَةً أَعْيَنِ ﴾». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3244)، انظر (الحديث: 4770)، ت (الحديث: 763)].

\* "قَالَ اللهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَعَينٌ
 رَأَتْ، وَلاَ أُذُنْ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلبِ بَشَرٍ».
 [خ في التوحيد (الحديث: 7498)، راجع (الحديث: 3244)].

\* ﴿ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أَذُنُ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذَكَرَ ذُخْراً، بَلْهُ مَا أَطْلَعَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ \* . [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7064/7064)].

\* (قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: حُبِّ الْعَيْشِ،
 وَالْمَالِ». [م في الزكاة (الحديث: 2407/1036)].

\* «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابَ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: طُولُ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةُ الْمَالِ». [ت الزهد (الحديث: 2338)].

\* (قَلْبُ صِلَةَ بِنِ زُفَرَ مِنْ ذَهَبٍ) . [ت المناقب (الحديث: 3757م)].

\* قيل لرسول الله على: أي الناس أفضل؟ قال: "كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ»، قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: "هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْيَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ». [جه الزهد (الحديث: 4216)].

\* كَانَ ﷺ يدعو بهذه الدعوات: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمَ لاَ يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَنَفْسِ لاَ يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَنَفْسِ لاَ تَشْبَعُ»، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَوُلاَّءِ الأَرْبَع». [سالاستعادة (الحديث: 5485)].

\* «كُتِبَ عَكَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الرَّنَى. مُدْرِكُ ذلِكَ لاَ مَحَالَةً، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذْنَانِ زِنَاهُمَا البَّظْشُ، الإسْتِمَاعُ، وَاللَّمْنَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبُطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْبُطْشُ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ». [م ني القدر (الحديث: 6696/ 000/ ذلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ». [م ني القدر (الحديث: 6696/ 000/ 21)].

\* ﴿ لاَ تُكْثِرُوا الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ
 الْقَلْبُ ». [جه الزهد (الحديث: 4193)].

\* (لا تُكثروا الْكلاَم بِغَيْرِ ذِكْرِ الله، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكلاَم بِغَيْرِ ذِكْرِ الله ، فَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الله الْقَلْبُ الْقَالْبِ ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الله الْقَلْبُ الْقَاسِي». [تالزهد (الحديث: 2411)].

\* ﴿ لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبْداً ، وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالإِيمَانُ فِي قُلْبِ عَبْدٍ أَبْداً ». [س الجهاد (الحديث: 3110)، انظر (الحديث: 3111) ما 3112، 3113).

\* ﴿ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ: مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ: غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ: الإيمَانُ وَالْحَسَدُ». [س الجهاد (الحديث: 3109)].

\* ﴿ لاَ يَزَالُ قَلْبِ الكَبِيرِ شَابّاً في اثْنَتَينِ: في حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ ». [خ في الرقاق (الحديث: 6420)، م (الحديث: 2408)].

\* (لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: الْكَرْمُ، فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ». [م في الألفاظ من الأدب وغيرها (الحديث: 5831/ 2247) 9)].

\* "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اْلأَرْبَعِ: مِنْ عِلْمِ لاَ يَنْفَعُ، وَمِن قَلْبِ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءِ لاَ يُسْمَعُ ". [د في الوتر (الحديث: 1548)، س (الحديث: 5482، 5552)، جه (الحديث: 3837)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهُرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكُهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُن ذَكُها أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ نَفْسِ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لاَ تُسْتَجَابُ ». [سالاستعادة ومِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لاَ تُسْتَجَابُ ». [سالاستعادة (الحديث: 5473)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُجْنِ، وَالْبُجْنِ، وَالْبُحْنِ، وَالْبُحْنِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ وَمُولاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبِ لاَ يَشْبَعُ، وَمِنْ تَقْسِ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يَشْبَعُ لَمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ يَعْمَوهُ لاَ يَشْبَعُ اللَّهُمَّ عَلَيْهُ اللَّهُمَّ يُعْمَى اللَّهُمَّ عَلَيْهِ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يَحْشَعُ اللَّهُ اللْمُونِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللللْمُولِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ ال

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِّنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ». [س الاستعاذة (الحديث: 5551، 5552)، جه (الحديث: 250].

\* (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَنِدَاءٍ لا يُسْمَعُ، وَمِنْ عِلْمِ لا يَنْفَعُ، أَعُوذُ يُسْمَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاءِ الأَرْبَعِ». [ت الدعوات (الحديث: 3482)].

\* «مَا بَالُ أَقْوَام يَتَحَدَّنُونَ، فَإِذَا رَأَوُا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ
 بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ، وَاللهِ، لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ
 الإيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ للهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي». [جه السنة (الحديث: 140)].

\* «مَا مِنْ قَلْبِ إِلا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَاعَهُ »، وَكَانَ يَقُولُ: «يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » قَالَ: «وَالْمِيزَان بِيدِ الرَّحْمنِ يَرْفَعُ أَقْوَاماً وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». [جه السنة (الحديث: 199)].

\* «مَا مِنْ نَفْس تَمُوتُ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي

رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَوْجِعُ ذلِكَ إِلَى قَلْبٍ مُوقِنٍ، إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهَا». [جه الأدب (الحديث: 3796)].

\* مات ميت من آل رسول الله على ، فاجتمع النساء يبكين عليه ، فقام عمر ينهاهن ويطردهن ، فقال على «دَعُهُنَّ يَا عُمَرُ ، فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ ، وَالْقَلْبَ مُصَابٌ ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ » . [سالجناتو (الحديث: 1858)، جه (الحديث: 1587 ، 1587)].

\* «مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ، تُقَلِّبُها الرِّيَاحُ بِفَلاَةٍ». [حه السنة (الحدث: 88)].

\* «مَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِن أُو يُعَلِّمُ أَنْ يَأْخُذْ عَنِّي هؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَ أَنا يا يُعَلِّمُ مَنْ يعْمَلُ بِهِنَّ؟ »، فقال أبو هريرة: قلت: أنا يا رسول الله، قال: فأخذ بيدي، فعد خمساً وقال: «اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِما قَسَمَ الله لَكَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَلاَ تُكْثِر وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ مَكْنْ مُؤْمِناً، وَلاَ تُكْثِر وَأَحْسِنْ إِلَى مَا لَقَلْمَ، وَلاَ تُكْثِر الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ القَلْبَ». [ت الزهد (الحديث: 2305)].

\* "نَضَّرَ الله امْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَجَفِظَهَا وَجَفِظَهَا وَبَكُ لاَ وَبَلَغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاَثُ لاَ يُعَلَّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِم: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ اللهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَةِ المُسْلِمِيْنَ، وَلُزُوم جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُجِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ . [تالعلم (الحديث: 2658)، راجع (الحديث: 2657).

\* (نَضَّرَ اللهُ امْرَءاً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهِ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ (أَدَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: (ثَلاَثُ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِيءٍ مُسْلِم: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ للهِ، وَالنَّصْحُ لاَّئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومٌ جَمَاعَتِهمْ، [جه السنة (الحديث: 230)].

\* (وَيَقُولُونَ الكَرْمُ، إِنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ). [خ في الأدب (الحديث: 6183)، م (الحديث: 6829)].

\* (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! كُنْ وَرِعاً، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً، تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ، تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ، تَكُنْ مُسْلِماً، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ مُسْلِماً، وَأَقِلَّ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ». [جه الزهد (الحديث: 4217)].

\* «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ: ما لاَ عَينٌ رَأَتْ، وَلاَ أَذنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلبِ بَشَرٍ، ذُخْراً، بَلهَ ما أُطْلِعْتُمْ عَلَيهِ ». لخ في التفسير (العديث: 4780)، راجع (العديث: 3244).

\* (يَقُولُ اللهِ تعالى، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلاَ مَنْ هَدَيْتُه فَسَلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلاَّ مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُونِي أَرْزُقُكُمْ، وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى المَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلا أَبَالِي، وَلوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتقَى قَلْب عَبْدِ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، ۚ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيَّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَلَوْ أُنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كلُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ، فَأَعْطَيْتُ كلَّ سَائِل مِنْكُمْ مَا سَأَلَ، مَانَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي إِلاَ كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ ذَلِكَ بِأُنِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أُريدُ، عَطَائي كلامٌ، وَعَذَابِي كلامٌ، إنَّمَا أَمري لِشَيءٍ إِذَا أَرَدْتُه أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2495)، جه (الحديث: 4257)].

### [قَلُباً]

\* ﴿إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ الله لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2887)].

\* كان ﷺ يقول في صلاته: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْباً سَلِيماً وَلِسَاناً صَادِقاً، وَأَسْأَلُكَ مِنْ ضَرْ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ ». [س السهو (الحديث: تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ». [س السهو (الحديث: 1303)].

#### [قَلبك]

\* أن امرأة جاءت رسول الله على فقالت: جئت الأهب لك نفسى . . . فلما رأت المرأة أنه لم يقض

فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: «هَل عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ؟»، قال: لا والله يا رسول الله، قال: «اذْهَبْ إِلى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَل تَجِدُ شَيئاً»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً، قال: «انْظُرْ وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزارى \_ قال سهل: ما له رداء \_ فلها نصفه، فقال على: «ما تَصْنَعُ بإزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيهَا مِنْهُ شَيءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ شَيءٌ»، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام، فرآه ﷺ مولياً، فأمر به فدعى، فلما جاء قال: «ماذًا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»، قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عددها، قال: «أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلبكَ»، قال: نعم، قال: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». [خ في النكاح (الحديث: 5126)، راجع (الحديث: 2310، 5087)].

\* أن امرأة جاءت رسول الله على فقالت: جئت لأهب لك نفسى، فنظر إليها ﷺ. . . فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: «هَل عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ»، فقال: لا والله يا رسول الله، قال: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَل تَجِدُ شَيئاً»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً، قال: «انْظُرْ وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد، تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيهَا مِنْهُ شَيءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ شَيءٌ»، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه ﷺ مولياً، فأمر به فدعى، فلما جاء قال: «ماذًا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»، قال: معى سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها، قال: «أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلبكَ»، قال: نعم، قال: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5030)، م (الحديث: 3472)].

\* أن عبد الله بن سلام سمع بقدوم النبي ﷺ، وهو

في أرض يخترف، فأتاه ﷺ فقال له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أَخْبَرَنِي بهنَّ جِبْريلُ آنِفاً»، قال: جبريل؟ قال: «نَعَمْ»، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية: «﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾، أمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَغْرِب، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَام أَهْلِ الجَنَّةِ، فِزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَإِذَا سَبَقَ ماءُ الرَّجُلَ ماءَ المَرْأَةِ نَزَعَ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ ماءُ المَرْأَةِ نَزَعَتْ»، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني، فجاءت اليهود، فقال ﷺ: «أَيُّ رَجُل عَبْدُ اللهِ فِيكُمْ»، قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وأبن سيدنا، قال: «أَرَأَيتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلام ، فقالوا: أعاذه الله من ذلك، فخرج عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلَّا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه، قال: هذا الذي كنت أخاف. [خ في التفسير (الحديث: 4480)، راجع (الحديث: 3329)].

\* أَنْ عَلَيّاً قَالَ: بعثني ﷺ إلى اليمن قاضياً فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال: «إِنَّ الله سَيَهْدِي قَلْبُكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِينَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الأُوّلِ، فَإِنَّهُ أُحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ ». [د في الأقضية (الحديث: 3582)، ت (الحديث: 1331).

\* جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم، فقال ﷺ: ﴿ أُو أَمْلِكُ لَكَ أَن نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ ﴾. [خ في الأدب (الحديث: 5998)].

\* جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: جئت أهب لك نفسي . . . فلما رأت المرأة أنه لم يقضِ فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: إن لم يكن لك بها حاجة فتزوجنيها، فقال: «وَهَل عِنْدَكَ مِنْ

شَيءٍ؟»، قال: لا والله يا رسول الله، فقال: «اذْهَبْ اللَّهِيَّةُ فَانْظُرْ هَل تَجِدُ شَيئاً»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئاً، فقال على: «انْظُرْ وَلَوْ فَالَّامَا مِنْ حَدِيدٍ»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزاري قال سهل: ما له رداء فلها نصفه، فقال على: «ما تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيها مِنْهُ شَيءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيها مِنْهُ شَيءٌ، وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيها مِنْهُ شَيءٌ، وَإِنْ فَلَا مَعِي عَلَى مَن القُرْآنِ»، قال: فلاعي، فلما جاء عَلَيْ إِنْ اللهُ وَلَا عَدها، فقال: «تَقْرَؤُهُنَ مَعِي سورة كذا وسورة كذا، عددها، فقال: «اذْهَبْ فَقَلْ مَعَنْ طَهْرِ قَلْبِكَ»، قال: نعم، قال: «اذْهَبْ فَقَدْ مَعَنْ مَنَ القُرآنِ». [خ في النكاح (الحديث: 5087)، راجع (الحديث: 2310))، م (الحديث: 3472)].

\* قال أنس بن مالك: قال لي رسول الله على: "يَا بُنيَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فَي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحَدِ فَافْعَلْ"، ثم قال لي: "يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي في أَحَنَّ أَحْبَنِي كَانَ مَعِي في الْجَنَّةِ». [ت العلم (الحديث: 2678)، راجع (الحديث: 885)].

#### [قَلْبه]

\* . . . شهدت رسول الله وبعث جيساً من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالاً شديداً، . . . فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمع، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إني مسلم، فطعنه فقتله . . . فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ؟"، مرة أو مرتين، فأخبره بالذي صنع، فقال له على: "فَهَلاَّ شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ؟"، قال: يا رسول الله لو شقت قلبه لكنت أعلم ما في قلبه، قال: «فَلاَ أَنْتَ شَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ!"، قال: فسكت عنه رسول الله على فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات، فدفناه فأصبح على ظهر الأرض . . . [جه الفتن مات فدفناه فأصبح على ظهر الأرض . . . . [جه الفتن (الحدث: 390)].

\* "إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ». [م في النكاح (الحديث: 3953/ 403/ 10)].

\* "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ اللَّهُ: مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ قَلْدِ امْتُحِشُوا وَعادُوا حُمَما، فَيُلقَوْنَ في نَهَرِ الحَيَاةِ، فَيَنَبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحَمَاةِ، فَينَبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحَمِيَّةِ السَّيلِ»، الوقال: "حَمِيَّةِ السَّيلِ»، وقال عَلَيْ: "أَلَمْ تَرُوا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلتَوِيَةً". [خ في وقال عَلَيْد: "أَلَمْ تَرُوا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلتَوِيَةً". [خ في الرقاق (الحديث: 22)].

\* "إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ شُفَعْتُ، فَقُلتُ: يَا رَبِّ أَدْخِلِ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ، فَيَدْخُلُونَ، ثُمَّ أَقُولُ: أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنِي شَيءٍ ". [خ في التوحيد (الحديث: 7509)، راجع (الحديث: 44)].

\* ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ في بَعْض، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا ، وَلكِنْ عَلَيكُمْ بِإِبْرَاهِيم فَإِنَّهُ خَلِيلِ الرَّحْمنِ ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكِمْ بعِيسى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلكِنْ عَلَيكُمْ بمُحَمَّدٍ ﷺ ، فَيَأْتُونِي ، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي، وَيُلهمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لأَ تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلكَ المَحَامِدِ، وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فيئقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُل يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ في قَلبهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلكَ المَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُل يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَلُهُ بِتَلكَ المَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعَ

رَأْسَكَ، وَقُل يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْظ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةٍ خَرْدُلِ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِن النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ»، فلما خرجنا من عند أنس، قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن، وهو متوار في منزل أبي خليفة، بما حدَّثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدَّثنا في الشفاعة فقال: هيه، فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه، فقلنا: لم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني، وهو جميع، منذ عشرين سنة، فلا أدري أنسى أم كره أن تتكلموا، قلنا يا أبا سعيد، فحدثنا، فضحك وقال: خلق الإنسان عجولًا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به، قال: «ثُمَّ أُعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلكَ، ثُمَّ أَخِرٌ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسلَ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ النُذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي جَلاَلِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7510)، راجع (الحديث: 44)، م (الحديث: 478)].

\* ﴿إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، حَتَّى قُضِيَ أَقْبَلَ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَينَ الإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى لا يَدْرِي أَثْلاَنُا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا، سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ». [خ في بدء الخلق صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا، راجع (الحديث: 608)].

\* «أَلاَ هَلْ عَسَى أَنْ يَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الكَلاَّ، فَيَرْتَفِعَ، ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَجِيءُ وَلاَ يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ \*. [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1127)].

\* «إنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وقَلْبِهِ». [ت المناف (الحديث: 3682)].

\* أن حذيفة قال: حدثنا على حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، قال: «أَنَّ الأَمانَةَ نَزَلَتْ في جَذْرِ قَلْ الأَمانَةَ نَزَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجالِ، ثمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الشَّرَّةِ»، وحدثنا عن رفعها قال: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، السَّنَّةِ»، وحدثنا عن رفعها قال: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ نُتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلِيهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقى أَثْرُهَا مِثْلَ المَجْلِ، كَجَمْرِ دَحُرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِظ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً ولَيسَ فِيهِ مَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِظ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً ولَيسَ فِيهِ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلاَ يَكادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي شَيءٌ وَلَا مَنَ رَجُلاً أَمِيناً، ويُقالُ الْمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِيناً، ويُقالُ اللَّمَانَةُ، فَيُقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِيناً، ويُقالُ لِلرَّجُلِ : ما أَعْقَلُهُ وَما أَطْرَفَهُ وَما أَجْلَدُهُ، وَمَا في قَلْبِهِ لِلرَّجُلِ : ما أَعْقَلُهُ وَما أَطْرَفَهُ وَما أَجْلَدُهُ، وَمَا أَخْلَدُهُ، وَمَا في قلبِهِ لِلرَّجُلِ : ما أَعْقَلُهُ وَما أَطْرَفَهُ وَما أَجْلَدُهُ، وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا في الرَقاق (الحديث: 649، 649،)، م (الحديث: 365)، ت (الحديث: 7086)].

\* أن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركت على فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركت عَنَيْقِ قائماً يحدث الناس، فأدركت من قوله: "مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»، قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يديَّ يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت أنفاً، قال: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضًا فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبغُ اللهُ وَرَسُولُهُ، إلا فَيُحَتْ لَهُ أَبُوابُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً وَيُدُلُ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضًا فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبغُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إلا قَبْحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَةِ الثَّمَانِيَةُ، وَيُدْخُلُ مِنْ أَيْها شَاءَ». [م في الطهارة (الحديث: 55/ 234/24/21).

\* أن عليّاً قال: بعثني ﷺ إلى اليمن، فقلت: ... لا أدري ما القضاء، قال: فضرب بيده في صدري، ثم قال: «اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ». [جه الأحكام (الحديث: 2310)].

\* "إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحاً مِنَ الْيَمَنِ، أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلاَ تَدَعُ أَحداً فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ [ذَرَّةٍ] مِنْ إِيمَانِ إِلاَّ قَبَضَتْهُ". [م في الإيمان (الحديث: 308/ 117/ 185)].

\* «إِنَّ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آ دَمَ، بِكُلِّ وَادٍ، شُعْبَةً، فَمَنِ اتَّبَعَ
 قَلْبُهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا، لَمْ يُبَالِ اللهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ، وَمَنْ

تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَاهُ التَّشَعُّبَ». [جه الزهد (الحديث: (4166)].

\* «جَعَلَ الله الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ». [د في الخراج (الحديث: 2961)].

\* «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وَتَفَرَّقا عَلَيهِ، وَرَجُلاَ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ عَلَيهِ وَتَفَرَّقا عَلَيهِ، وَرَجُلْ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخافُ الله، وَرَجُل ّ تَصَدَّقَ، وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخافُ الله، وَرَجُل ّ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُل ّ ذَكَرَ الله خالِياً، فَفَاضَتْ عَينَاهُ ». [خ في الأذان (الحديث: 660)، الشخر (الحديث: 6377)، الظر (الحديث: 6378)، و (الحديث: 6378).

\* صعد ﷺ المنبر فنادى بصوت رفيع قال: «يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لا تُؤُدُوا المُسْلِمِينَ وَلاَ تُعَيِّروهُمْ وَلاَ تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَعَ الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَعَ الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَع الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبع الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبع الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ». [ت البر والصلة (الحديث: 2032)].

\* قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية، أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل في مكة، يخبر أخباراً، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله على مستخفياً، جُرَاءَاءُ عليه قومه، فتلطفت، حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: «أَنَا نَبِيٌّ»، فقلت: وما نبى؟ قال: «أَرْسَلَنِيَ اللهُ»، فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أَرْسَلَنِي بصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْتَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لا يُشْرَكُ بهِ شَيْءٌ»، قَلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حُرٌّ وَعَبْدٌ»، \_قال: ومعه يومئذ أبو بكر، وبلال، ممن آمن به \_ فقلت: إنى متبعك، قال: "إِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، يَوْمَكَ هَذَا، أَلا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ، فَأَتِنِي»، قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم ﷺ المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار،

وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم عليَّ نفر من يثرب، من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة، فدخلت عليه، فقلت له ﷺ أتعرفني؟ قال: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةً؟»، قال: قلت: بلي، فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله، وأجهله أخبرني عن الصلاة؟ قال: «صَلِّ صَلاّةَ الصُّبْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَن الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطَلُّعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ: فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ، حِينَئِذٍ، تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ، وَحِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ»، قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء؟ حدثني عنه، قال: "مَا مِنْكُمْ رَجْلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ، فَيَنْتَثِرُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ، وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إِلا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ، مِنْ أَنَامِلِهِ، مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ، مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ. مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاًّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ، مِنْ أَنَامِلِهِ، مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بَالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قُلْبَهُ للهِ، إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1927/ 832/

\* قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْواً؟»، قلنا: لا قال: «فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ في رُؤْيَتِهِمَا»، ثم قال: «يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ،

النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ فَأَخْرَجُوهُ، فَيُخْرَجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُم يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فَى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا»، قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٌ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ [النساء: 40]، «فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلاَئِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَاماً قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلقَوْنَ في نَهَر بِأَفْوَاهِ الجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ في حافَتيهِ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيل السَّيل، قَدْ رَأَيتُمُوهَا إِلَى جَانِب الصَّحْرَةِ، إِلَى جَانِب الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسُ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُولُ ، فَيُجْعَلُ في رِقَابِهِم الخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ: هَوُلاَءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمن، أَدْخَلَهُمُ الجَنَّة بِغَيرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيرٍ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ نَّي الترحيد (الحديث: 7439)].

\* كان أكثر دعائه: "يَا مُقَلِّبَ القلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ"، قالت: قلت: يا رسول الله ما أكثر دعاءَك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: "يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٍّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله فَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ". [ت الدعوات (الحديث: 3522)].

\* كنا قعوداً حول رسول الله على ... فقام رسول الله على من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا ... فخرجت أبتغي رسول الله على حتى أتيت حائطاً للأنصار ... فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله على فقال: "أَبُو هُرَيْرَة؟»، فقلت: نعم يا رسول الله، قال: «مَا شَأْنُك؟»، قلت: كنت بين أظهرنا، فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا ... فأتيت هذا الحائط ... فقال: «يَا أَبَا هُرَيْرَة»، وأعطاني نعليه، وقال: «اذْهَبْ بِنَعْلَيً

فَيَذْهَب أَصْحَاب الصَّلِيب مَعَ صَلِيبِهِمْ، وَأَصْحَاب الأَوْتَانِ مَعَ أَوْتَانِهِمْ، وَأَصْحَابِ كُلِّ آلَهِ مِعَ آلِهَتِهِمْ، جَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرَّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ لِليَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ. ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ اللهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرّ أَوْ فَاجِر، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي: لِيَلحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الجَبَّارُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَل بَينَكُمْ وَبَينَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ، فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ، وَيَبْقى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَب كَيمًا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً، ثُمَّ يُؤْتَى بالجَسْر فَيُجْعَلُ بَينَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ»، قلنا: وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضَةٌ مَزلَّةٌ، عَلَيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيفَاءُ، تَكُونُ بنَجْدِ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيهَا كالطَّرْفِ و كالبَرْق وكالرِّيح، وكَأْجَاويدِ الخيل وَالرِّكَاب، فَنَاج مُسَلَّمٌ وَنَاجِ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنَّمَ، حَتيٌّ يَمُرَّ آخِرُهُمُّ يُسْحَب سَحْباً، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً في الحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِن يَوْمَثِذٍ لِلجَبَّارِ، وَإِذَا رَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوا في إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ عَابَ في

هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ، مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ»، فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتين نعلا رسول الله على بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشرته بالجنة، قال: فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت بالجنة، قال: فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت الله على فأجهشت بكاء... فقال لي رسول الله على أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله على قال يَا أَبَا هُرِيْرَةَ؟»، قال يَعْدُ (ايا عُمْرُ مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا فَعَلْمَ فَعَلْمَ اللهُ اللهُ

\* كنا معه ﷺ في سفر، فنزلنا منزلاً، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله ﷺ: الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله ﷺ فقال: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلاًّ كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هذه جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أُوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هذِهِ هذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخر». [م في الإمارة (الحديث: 4753/ 1844/ 46)، د (الحديث: 4248)، س (الحديث: 4202)، جه (الحديث:

\* «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ
 خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ ، وَلا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ

حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَالٍ». [جه الزهد (الحديث: 4173)، راجع (الحديث: 59)].

\* (لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، قال: (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ». [م في الإيمان (الحديث: 1/26/ 14/ 14/ 14/ 15)].

\* ﴿ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ﴾. [م في الإيمان (الحديث: 263/ 91/ 149)، راجع (الحديث: 261)].

\* ﴿ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءً ». [م في الإيمان (الحديث: 262/ 91/ 148)، د (الحديث: 4091)، حه (الحديث: 692)].

\* (لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ الَّلاتُ وَالْعُزَّى)، فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنسنزل الله: ﴿ هُوَ الَّذِي آَرَسَلَ رَسُولُمُ [ بَالَهُ مَنْ وَدِينِ أَنْحَقِ لِلْظَهِرَهُ عَلَى اللّهِينِ كُلِهِمً وَلَوْ كُومَ الْمُشْرِكُونَ الْحَقِ لِلْظَهِرَهُ عَلَى اللّهِينِ كُلِهِمً وَلَوْ كُومَ الْمُشْرِكُونَ اللهُ مِنْ اللهُ ويحاً طَلِيّةً سَيْكُونُ مِنْ ذَلِكَ تَامَا، قال: ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ ويحاً طَيِّبَةً ، شَعَوفَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ \* . [ مِنْ فَيَتْقَى مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ \* . [ مِنْ اللهَن وأشراط الساعة (الحديث: 328/ 7027/ 200/ 52)].

\* (لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ هذا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشْفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلاَ اللهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ\*. [خ في العلم (الحديث: 99)، انظر (الحديث: 6570)].

\* «مَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أَرْبَهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أَذْخِلُوا النَّارَ قَالَ: يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ؟ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ قَالَ: فَيَقُولُ: أَكْنَهُمْ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ النَارُ فَيَأْتُونَهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ النَارُ

إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا قَالَ: فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمْرْتَنَا قَالَ: وَيَقُولُ وَنَّ فِيعَالِهِ مِنَ الإِيمَانِ»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ». [سالإيمان حَتَّى يَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ». [سالإيمان وشرائعه (الحديث: 5025)، جه (الحديث: 60)].

\* «مَا مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِ مَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». [دالصلاة (الحديث: 906)، راجع (الحديث: 169)].

\* «مَا مِنْ نَبِيٌ بَعَثَهُ اللهُ فِي [أُمَّةٍ] قَبْلِي، إِلاّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأُمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخُلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ خَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ جَاهَدَهُمْ فِقْلِيهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِ». [م في الإيمان (الحديث: 718/ 570/ 80]].

\* «مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعِ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ الله عَلَى قُلْبِهِ». [دالصلاة (الحديث: 1052)، س (الحديث: 1368)، جه (الحديث: 1125)].

\* «مَنْ رَأَى مُنْكَراً فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيدِهِ، وقاه ابن العلاء: «فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، وَقَالَمُ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ». [دفي الفتن والملاحم (الحديث: 4340)].

\* «مَنْ رَأَى مُنْكَراً فَغَيَّرَهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِىءَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِىءَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِىءَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِىءَ، وَذلِكَ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِىءَ، وَذلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ». [س الإيمان وشرائعه (الحديث: 5024)، تقدم (الحديث: 5023)].

\* «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً، فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ، فَلْيُغَيِّرْهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ». [جه الفتن (الحديث: 4013)، راجع (الحديث: 1275].

\* «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِهَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ فَبِلَسَانِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ

الإِيمَانِ». [م في الإيمان (الحديث: 176/ 49/ 78)، د (الحديث: 1140، 4340)، ت (الحديث: 2172)، س (الحديث: 5023، 5024)، جه (الحديث: 1275، 4013)].

\* «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِباً للهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ». [جه الصيام (الحديث: 1782)].

\* «مَنْ كَانَتَ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ الله غِنَاهُ في قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلُهُ، وَمَنْ كَانَتِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلُهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ راغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ الله فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلُهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدُر لَهُ ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2465)].

\* «مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الاخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ». [جه الزهد (الحديث: 3لابِه، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ». [جه الزهد (الحديث: 4105)].

\* قال ﷺ لمعاذ: (يَا مُعَاذُ بْن جَبَلِ)، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: (يَا مُعَاذُ)، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثاً، قال: (ما مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ عَلَى النَّارِ»، قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها له الناس فيستبشروا؟ قال: (إِذا يَتَّكِلُوا)، وأخبر بها معاذ عند موته تأثماً. [خ في العلم (الحديث: 128)، انظر (العديث: 128)، انظر (العديث: 128)،

\* "يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإيمَانُ قَلْبَهُ، لا تَغْتَابُوا المُسْلِمِينَ، وَلا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ الله عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ في بَيْتِهِ ". [د في الأدب (الحديث: 4880)].

\* (يَجْمعُ اللهُ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَمَا تَرَى النَّاس؟ حَلَقكَ اللهُ بِيدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلَكِنِ ائْتُوا نُوحاً، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهِ إِلَى أَهْلِ وَلِينَهُ اللهِ إِلَى أَهْلِ اللهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ وَلَكِنَ اللهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ اللهِ إِلَى أَهْلِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِينَتَهُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرَ وَلَا اللهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ وَيَذُكُرُ لَهُ هُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِينَتُهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ إِلَى أَنْهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمن، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا، وَلكِن اثْتُوا مُوسَى، عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيماً ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلكِن ائْتَوا عِيسى، عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَهُ، فَيَأْتِونَ عِيسي فَيَقولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلكِن ائْتُوا مُحَمَّداً ﷺ، عَبْداً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدِاً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسِل تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُّهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيِدْعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسَلِ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعْ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ ٱلجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ في النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبِسَهُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيهِ الخُلُودُ»، قال النبي ﷺ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخُيرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيرِ ذَرَّةً». [خَ في التوحيد (الحديث: 4476)].

\* "يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ عَاماً أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً - فَيَبْعَثُ اللَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ الْنَيْنِ عَدَاوَةً، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ، النَّيْنِ عَدَاوَةً، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ،

فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ أَوْ إِيمَانِ إِلاَّ قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِّ جَبَلْ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّى تَقْبِضَهُ»، قال: سمعتها مُن رسولً الله ﷺ «فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّلْيْرِ وَأَحْلاَمِ السِّبَاعِ، لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفَاً وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَراً ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلاَ تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُوْلُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّور، فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إلاَّ أَصْغَى لِيتاً وَرَفَعَ لِيتاً، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبلِهِ، قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ \_ أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ الله - مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَو الظِّلُّ، نُعْمَانُ الشَّاكُّ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلِمُّوا [هَلُمَّ] إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ»، قَالَ: «ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرَجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ، تِسْعَمِنَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»، قال: «فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً، وَذلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7307/ 2940/ 116)].

\* "يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَفِي قَلبِهِ وَزْنُ خَيرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَفِي قَلبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ». [خ في قال لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَفِي قَلبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ». [خ في بده الإيمان (الحديث: 447)، انظر (الحديث: 447، 656، 656)، م (الحديث: 7410)، تو (الحديث: 4312).

\* «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرُّةٍ مِنَ الأيمَانِ». [ت صفة جهنم (الحديث: 2598)].

\* "يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدُلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُوا، فَيُلْقَوْنَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُوا، فَيُلْقَوْنَ مِنْهَا قَدِ السَوَدُوا، فَيُلْقَوْنَ مِنْهَ اللَّهِ لِيَ نَهَرِ الحَيَا، أَوِ الحَيَاةِ لَ شَكَّ مَالِكٌ لَ فَيَنْتُونَ كَما تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي جانِبِ السَّيلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَحْرُجُ صَفَراءَ مُلتَويَةً؟ ». إخ في بدء الإيمان (الحديث: 22)، انظر صَفراء مُلتَويَةً؟ ». إخ في بدء الإيمان (الحديث: 22)، انظر

(الحديث: 4581، 4919، 6560، 6574، 7438، 7439). م (الحديث: 456، 457)].

\* «يَمْكُثُ أَبُو الدَّجَّالِ وَأُمَّهُ ثَلاَثِينَ عَاماً لاَ يُولَدُ لَهُمَا وَلَدُ ثَهُمَا وَلَدُ لَهُمَا عَلاَمٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعةً، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ »، ثم نعت لنا ﷺ أبويه: فقال: «أَبُوهُ طِفَالٌ ضَرْبُ اللَّحِمِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ، وَأُمُّهُ فِرْصَاخِيَةٌ طَوِيلَةُ اللَّذِيْنِ ». [تالفتن (الحديث: 2248)].

### [قُلْبي]

\* أتيته ﷺ فقلت: يا نبي الله علمني تعوذاً أتعوذ به، فأخذ بيدي ثم قال: "قُلْ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ فَأَخذ بيدي وَشَرِّ مَنِيِّي»، قَالَ: حَتَّى جَفْظتُهَا. [س الاستعادة (الحديث: 5470)، تقدم (الحديث: 5459).

\* أن ابن عباس قال: بينما نحن عنده عليه إذ جاءه عليُّ بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي تفلَّت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه، فقال عليه: «يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ الله بِهِنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَه ويُثَبِّتُ ما تَعَلَّمْتَ في صَدْرِكَ؟»، قال: أجل يا رسول الله، فعلمني. قال: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَقَدْ قالَ أَخِي يَعْفُوبُ لِبَنِيهِ ﴿ سَوْفَ أَسْنَغْفِرُ لَكُمْ رَبَّ ﴾ [يُوسُف: 98] - يَقُولُ حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ - فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي وَسَطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ فِي أَوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ في الرَّكْعَةِ الأولَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةِ يَس، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وحم الدُّخَانَ، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وآلم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَتَبَارَكَ المُفَصَّل، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ التَّشَهُّدِ فاحْمَدِ الله وأحْسِن النَّنَاءَ عَلَى الله وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِر النَّبِيِّين، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ والمُؤْمِنَاتِ ولإخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالإِيمَانِ ثُمْ قُلْ في آخِر ذَلِكَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بتَرْكِ المَعَاصِي أَبْداً مَا أَبْقَيْتَنِي، وارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لا يَعْنِينِي، وارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَر فِيمَا

يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ وَالعِزَّةِ التِّي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا أَشَّه يا رَحمنُ بَجَلاَلِكَ وَنورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمُ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْو الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلاَل والإكْرَام والعِزَّةِ التي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحْمَن بِجَلاَلِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَن تُنَوِّرَ بِكَتَابِكَ بَصَرِي وأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عِن قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْري وأَنْ تُعْمِلَ بِهِ بَدَنِي لأِنَّهُ لا يُعِينُنِي عَلَى الحقِّ غَيْرُكَ وَلاَ يُؤْتِيهِ إلاَّ أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلا َّقُوَّةَ إلاَّ بالله العَلِيِّ العَظِيم، يَا أَبا الحَسَن فافْعَلْ ذَلِكَ ثلاثَ جُمَع أَوْ خَمْسَ أُو سَبَّعَ يُجَابُ بِإِذْنِ الله والَّذِي بَعَثَنِي بالحَقُّ مَا أَخْطَأَ مُؤْمِناً قَطُّا»، قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث عليٌّ إلا خمساً، أو سبعاً حتى جاء عليٌّ رسول الله علي في مثل ذلك المجلس فقال: يا رسول الله، إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسى تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها . . . وأنا اليوم أسمع الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً، فقال ﷺ عند ذلك: «مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يا أَبَا الحَسَن ». [ت الدعوات (الحديث: 3570)].

\* أن أبا سلمة، سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله على ومضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا، فلا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا، فقلت: يا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا، فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر، قال: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَينَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي». [خ في صلاة التراويح (الحديث: 2013)، راجع (الحديث: 1147)].

\* أَن النّبِي ﷺ كَان يتعوذ، فيقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ القَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِل قَلبِي بِمَاءِ الثَّلَجَ وَالبَرَدِ، وَنَقَ قلبِي مِنَ الخَطَايَا كما نَقَيتَ

الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَينِي وَبَينَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بَينَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالمَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ». [خ في المحوات (الحديث: 6377)، راجع (الحديث: 632)، م (الحديث: 6811)].

\* أن النبي ﷺ كان يتعوذ، فيقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَم، وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثُم، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَم، وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثُم، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذَ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِثْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَشَرِّ فِثْنَةِ الفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِثْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِل خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقَّ اللَّخَبِي مِنَ الخَطَايا كما يُنَقَّى الثَّوْب اللَّبيضُ مِنَ اللَّنْسِ، وَبَاعِدْ بَينِي وَبَينَ خَطَايايَ كما بَاعَدْت بَينَ المَشرِقِ وَالْمَعْرِبِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6375)، المَشْرِق وَالْمَعْرِبِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6375)، راجع (الحديث: 6813)، جه (الحديث: 6338)].

\* أنه ﷺ كان يدعو بهؤلاء الدعوات: «اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغَبْنِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْشِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ الشَّخِوبِ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الدَّسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْنَمُ وَالْمَعْرَمِ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْحَسِلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْنَمُ وَالْمَعْرَمِ، [م في الدعوات (الحديث: 6810) 6810/ 689).

\* «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ، فِي الْيَوْمِ، مِائَةَ مَرَّةٍ». [م في الدعوات (الحديث: 6798/ 2702/ 41)، د (الحديث: 1515)].

\* (بَينَمَا أَنَا فِي الحَطِيم، وَرُبَّمَا قَالَ فِي الحِجْرِ، مُضْطَحِعاً، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ»، وسمعته يقول: (فَشَقَّ مَا بَينَ هذه إِلَى هذه - فَاسْتَخْرَجَ قَلبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلبِي، ثُمَّ حُشِي، ثُمَّ أَتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحِمَارِ أَبْيضَ، فَحُمِلتُ عَلَيهِ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ:

جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإِبْنِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِّيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَّيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيِي وَعِيسى، وَهُمَا: ابْنَا الخَالَةِ، قَالَ: هذا يَحْيى وَعِيسى فَسَلَّمْ عَلَيهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا، ثُمَّ قَالاً: مَرْحَباً بِالأَخَ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءَ الثَّالِئَةِ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ، قَالَ: هذا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِيسَ، قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباًّ بِالْأَخِ الصَّالِحُ والنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفَتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جبريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصتُ فَإِذَا هَارُونُ، قَالَ: هذا هَارُونُ فَسَلَّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَيَ السَّمَاءُ السَّادِسَةَ فَاسْتَفتَحَ، قِيلَ: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسى، قَالَ: هذا مُوسى،

اسْتَحْيَيتُ، وَلَكِنْ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَرْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفتُ عَنْ عِبَادِي». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3887)، راجع (الحديث: 3207)].

\* عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَيفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ عَنْ في رَمَضَانَ وَلاَ غَيرِهِ رَمَضَانَ وَلاَ غَيرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلاَ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلاَ تَسَأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً، فَقُلتُ: تَسَأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً، فَقُلتُ: يَسَأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً، فَقُلتُ: يَسَأَل عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً، فَقُلتُ: يَنَامُ قَبِي وَلاَ يَنَامُ قَبِي وَلاَ يَنَامُ قَلْمِيي». [خ في المناقب (الحديث: 3569)، راجع يَنَامُ قَلْمِيثَ: (الحديث: 3569)، راجع

\* دخلت عليه وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه، وبسط السبابة، وهو يقول: "يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي على دينك». [ت الدعوات (الحديث: 3587)].

\* "رَبِّ أَعِنِّي وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيً وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ عَلَيَّ ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيَّ ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيْ ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ . اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِراً ، لَكَ ذَاكراً ، لَكَ رَاهِباً ، لَكَ مِطْوَاعاً ، إِلَيْكَ مُخْبِتاً أَوْ مُنِيباً ، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي ، وَأَجْبِ مَخْبِتاً أَوْ مُنِيباً ، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي ، وَاهْدِ قَلْبِي ، وَسَدِّ مَقَالِي ، وَسَدِّ مَعْ الْمِي » . [د في الوتر (الحديث: لَحَديث: لَاكَانَ) ، حِه (الحديث: 3830)].

\* قال ابن عباس: سمعته ﷺ يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وتَلُمُّ بِهَا شَعْثِي، وتُصْلِحُ بِهَا غَلْبِي، وتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وتَلُمُّ بِهَا شَعْثِي، وتُصْلِحُ بِهَا غَمَلِي، وتَرُد بِهَا أَلْفَتِي، وتَحْصِمُنِي بِهَا وَتُحْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُل سُوءٍ، اللّهُمَّ أَعْطِني إِيمَاناً وَيَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُورٌ، ورَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ في العطاء (وَيُرُوى في القضاء) ونُزُل الشُهدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ والنَّصْرَ عَلَى في القَصْرَ عَلَى في القَصْرَ عَلَى

فَسَلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكى، قِيلَّ لَهُ: مَا لَيُبْكِيكُ ؟ قَالَ: أَبُّكِي لأَنَّ غُلاَماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بهِ، فَنِعْمَ المَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هذا أَبُوكَ، فَسَلِّمْ عَلَيهِ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ السَّلاَمَ، قَالَ: مَرْحَباً بالإبْن الصَّالِح، وَالنَّبيِّ الصَّالِح، ثُمَّ رُفِعَتْ لِيَ سِدْرَةُ المُنْتَهِى فَإِذَا ۖ نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الفِيلَةِ، قَالَ: هذهِ سِدْرَةُ المُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلتُ: مَا هذانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: أَمَّا البَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِي البَيتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءِ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ أَنْتً عَلَيهَا وَأُمَّتُكَ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلاَّةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْثُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قَالَ: أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٌ، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِيِّ إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلَهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلتُ: ۚ أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلُواتٍ كُلَّ يَوْمٍ ، ۚ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلٌ أَشَدُّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ، قَالَ: سَأَلتُ رَبِّي حَتَّى

الأعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقرْتُ إلى رَحْمَتِكَ، فأسْأَلُكَ يا قَاضِيَ الأُمُورِ، وَيا شَافِيَ الصُّدُورِ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُورِ، أَنْ تُجِيرَني مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنَّهُ رَأْيِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ مَسْأَلَتِي مِنْ خَيْرِ وعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْر أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ؟ فإنِّي أَرْغَبُ إلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ العَالِمِينَ، اللَّهُمِّ ذَا الْحَبِل الشَّدِيدِ، وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ المُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكِّع السُّجُودِ، المُوفِينَ بالْعُهُودِ، إنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ، وَإنَّكَ تَفْعَلُ ما تُريدُ، اللَّهُمِّ اجْعَلْنَا هادِينَ مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلاَ مُضِلِّينَ سَلْماً لأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوّاً لأَعْدَائِكَ نُحِتُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ ونُعَادِي بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعاءُ وَعَلَيْكَ الإجابَةُ وَهَذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلاَنُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُوراً في قَلبي، وَنُوراً في قَبْرِي، ونُوراً مِنْ بَيْن يَدَيَّ، ونُوراً مِنْ خَلْفِي، ونُوراً عَنْ يَمِيني، ونُوراً عنْ شِمَالِي، ونُوراً مِنْ فَوْقِي، وَنُوراً مِنْ تَحْتِي، وَنُوراً في سَمْعِي، وَنُوراً في بَصَري، وَنُوراً في شَعْري، وَنُوراً في بَشَري، وَنَوراً في لَحْمِي، وَنُوراً في دَمِي، ونوراً في عِظَامِي، اللَّهِمَّ أَعْظِمْ لِي نُوراً وأَعْطِنِي نُوراً وَاجْعَلْ لِي نوراً، شُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ العِزُّ وقَال بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ المَجْدَ وَتكَّرمَ بِهِ، سبحان الَّذِي لا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَضْل وَالنِّعَم، سُبْحَانَ ذِي المَجْدِ والكَرَم، سُبْحَانَ ذِي الجَلاَلِ والإِكْرَامِ". [ت الدعوات (الحديث: 3419)].

 «قلت: يا رسول الله، علمني دعاء أنتفع به، قال: 
 «قُلِ: اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلِسَانِي 
 وقَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي». يَعْنِي: ذَكَرَهُ. [س الاستعاذة (الحديث: 5470) . تقدم (الحديث: 5450) .

\* كان أكثر دعائه: (يَا مُقَلِّبَ القلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ)، قالت: قلت: يا رسول الله ما أكثر دعاءَك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: (يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَمَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله فَمَنْ

شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ». [ت الدعوات (الحديث: 3522)].

\* كان ﷺ كثيراً ما يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْفَقْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْفَقْرِ وَهَرَّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَالْبَرَدِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغَيْمَ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَأَنْقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الْخَطايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الْخَسَلِ الدَّنْسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسلِ وَالْمَأْشِمِ وَالْمَغْرَمِ». [س الاستعادة (الحديث: وَالْمَديث: (الحديث:

\* كان ﷺ يقول في دعائه: «اللَّهُمَّ اجْعَل في قَلبِي نُوراً، وَفي سَمْعِي نُوراً، وَعَنْ نُوراً، وَفي سَمْعِي نُوراً، وَعَنْ يَسَارِي نُوراً، وَفَوْقِي نُوراً، وَتَحْتِي نُوراً، وَأَمامِي نُوراً، وَخَلفِي نُوراً، وَاجْعَل لِي نُوراً». أَوراً، وَأَجْعَل لِي نُوراً». [خ في الدعوات (الحديث: 6316)، راجع (الحديث: 1717)، م (الصحيث: 1791، 1793، 1791، 1793)، حد (الحديث: 5043)، س (الحديث: 1120)، جه (الحديث: 508)].

\* كان ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسلِ وَالهَرَمِ، وَالمَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِل عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْحِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّ قَلِبِي مِنْ الخَطَايَا كما نَقَيتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَينِي وَبَينَ خَطَايَايَ كما المَّدْتَ بَينَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ». [خ في الدعوات العديث: 6368)، راجع (الحديث: 832)].

\* كان ﷺ يكثر أن يقول: «اللَّهُمَّ! ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، فقال رجل: تخاف علينا؟ وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به، فقال: «إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمنِ عَزَّ وَجَلَّ، يُقَلِّبُهَا». [جه الدعاء (الحديث: 838)].

\* كان ﷺ يكثر أن يقول: «يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتُ قُلْبي على دِينكَ»، فقلت: يا نبي الله، آمنا بك، وبما

جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: «نَعْم، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يشاء». [ت القدر (الحديث: 2140)].

\* «لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ الَّلهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، الَّلهُمَّ زِدْنِي عِلْماً، وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحَمةَ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ». [د في الأدب (الحديث: 606)].

\* "اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبِي نُوراً، وَاجْعَلْ في لِسَانِي نُوراً، وَاجْعَلْ في لِسَانِي نُوراً، وَاجْعَلْ في بَصَرِي نُوراً، وَاجْعَلْ في بَصَرِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ فَوراً، وَاجْعَلْ مِنْ نُوراً، اللَّهُمَّ وَأَعْظِمْ لِي نُوراً». [د في صلاة النطوع (الحديث: 1353)، راجع (الحديث: 58)].

\* «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وعَنْ يَمِينِي نُوراً، وعَنْ يَسَارِي نُوراً، وَفَوْقِي نُوراً، وَتَحْتِي نُوراً، وَأَمَامِي نُوراً، وَخَلْفِي نُوراً، وَعَظِّمْ لِي نُوراً». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1785/7631)، راجع (الحديث: 696)].

\* «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَعَنْ يَمِينِي نُوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَأَمَامِي نُوراً، وَخَلْفِي نُوراً، وَفَوْقِي نُوراً، وَتَحْتِي نُوراً، وَاجْعَلْ لِي نُوراً ـ أَوْ قَالَ ـ: وَاجْعَلْنِي [وَأَعْظِمْ لِي] نُوراً». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1791 ، 763/ 763/ 187)، راجع (الحديث: 696)].

\* «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي لِسَانِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً، اللَّهُمَّ! أَعْطِنِي نُوراً». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 796/ 1967/ 191)، د (الحديث: 58، 1353، 1354)، س (الحديث: 1703،

\* «اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الشَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنْسِ». [س الطهارة (الحديث: 61)].

\* «اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي
 مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ

[س المياه (الحديث: 332)، تقدم (الحديث: 61)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْنَّارِ وَفِئْنَةِ النَّارِ وَفِئْنَةِ النَّارِ وَفِئْنَةِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِئْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِئْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِئْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْحِ وَالْبَرَدِ وَنَقَ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الظَّبْحِ وَالْبَرَدِ وَنَقَ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ». [سالاستعادة (الحديث: وَالْمَائِمَ وَالْمَأْثَمِ». [سالاستعادة (الحديث: 5492)].

\* «اللَّهُمَّ بَرِّدْ قَلْبِي بالثَّلْجِ والبَرَدِ والمَاءِ البَارِدِ، اللَّهُمَّ نَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الشَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ اللَّذْنس». [ت الدعوات (الحديث: 3547)].

\* «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيم ﷺ ، إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ الْبِنِ كَيْفِ الْحَبْنُ قَالَ بَلَيْ وَلَكِكُنَ أَوْلِهَ تُوْمِنٌ قَالَ بَلَيْ وَلَكِكُن لَكِمْ مَنْ قَلْمِنَ قَلْمَ بَنَّ قَالَ: «ويرحم الله لَيْطُمَبِنَ قَلْمِی﴾ [البقرة: 260]، قَالَ: «ويرحم الله لوطاً، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي». [م في الإيمان (الحديث: 380/ 151/ 288)].

\* «نَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ ثُعْمِ ٱلْمَوْقَى قَالَ أَوْلَمْ ثُوْمِنْ قَالَ بَلَنِّ وَلَاكِنَ لِيَطْمَيِنَ قَلْمِيْ البقرة: 260]». آخ في النفسير (الحديث: 4537)، راجع (الحديث: 3372)].

\* «نَحْنُ أَحَقُّ بالشك مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِي اللهِ عَنْ أَبُونِ كَيْفَ اللهِ لَوْ قَالَ: ﴿رَبِ أَرِنِي أَرِنِي كَيْفَ كَتْمِي اللهِ لَوْظَا، لَقَد كَانَ قَلْمَهُ وَاللهِ لَوْظًا، لَقَد كَانَ قَلْمِي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن، طول ما لبث يوسف، لأجبت الداعي». [خ في أحاديث الأنبياء لبث يوسف، لأجبت الداعي». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3376، 3377)، انظر (الحديث: 3376)، جه (الحديث: 4026)].

\* «نَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَدِنِ كَيْ وَكَكِنَ أَلِنَ كَلَمْ تُوْمِنٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَ أَلِنَ كَلَمْ تَوْمِنٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَ لِيَطْمَبِنَ قَلْمِيَ الله لُوطاً، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إلى رُكْنِ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ ». [م في الفضائل (الحديث: لَبْثِ يُوسُفَ لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ ». [م في الفضائل (الحديث: 380)].

\* «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَينَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي». [خ في التهجد (الحديث: 2013، 3569)].

\* «يَرْحَمُ اللهُ لُوطاً ، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ، وَلَوْ لَبِنْتُ فِي السِّجْنِ ما لَبِثَ يُوسُفُ لاَجَبْتُ الدَّاعِيَ ، وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قالَ لَهُ: ﴿ أَوَلَمْ تَوْمِنْ قَالَ بَلَنْ وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ قَلِّي ﴾ [البقرة: 260]». [خ في التفسير (الحديث: 4694)، راجع (الحديث: 3372)].

## [قَلْبَيْن]

\* «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَأَيُّ قَلْبٍ فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيضًا مُ خَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيضَ مِثْلِ الصَّبَفَا، فَلاَ تَضُرُهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا، كَالْكُونِ مُجَخِّياً لا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلا يُنْكِرُ مُنْكَراً، إلا مَا أَشْرِبَ مِنْ هَوَهُ». [م في الإيمان (الحديث: 367/144/(231)].

#### [قِلَّة]

\* ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْداً فِي الدُّنْيَا ، وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ ، فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَةَ » . [جه الزهد (الحديث: 4101)].

\* «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ». [س الاستعاذة (الحديث: 5476)، جه (الحديث: 3842)، س (الحديث: 5476)].

\* «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمَائَةٍ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمَائَةٍ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمُ اللَّهَ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ». [د في الجهاد (الحديث: 2611)، ت (الحديث: 1555)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَةِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ». [دفي الوتر (الحديث: 1544)، س (الحديث: 5475)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالْفَقْرِ وَالذَّلَّةِ وَأَعُوذُ
 بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُطْلَمَ
 تقدم (الحديث: 5475)].

\* (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمانٌ، يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ النَّهُ، بِالصَّدَقَةِ مِنَ النَّهَب، ثمَّ لاَ يَجِدُ أَحَداً يَأْخُذُهَا مِنْه، وَيُرى الرَّجُلُ الوَاجِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ، مِنْ قِلَةَ الرِّجالِ، وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ». [خ في الزكاة (الحديث: قِلَّة الرِّجالِ، وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ». [خ في الزكاة (الحديث: 906)].

\* «مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَةٍ». [جه التجارات (الحديث: 2279)].

\* قال ﷺ لأكتم بن جون الخزاعي: «يَا أَكْثَمُ! اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ، وَتَكْرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ، يَا أَكْثَمُ! خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ الْسَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَةٍ ». [جه الجهاد (الحديث: 2827)].

### [قُلُت]

\* «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ»، وهو: دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهي طرفه، قال: «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِس»، قال: «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ»، قَال: «ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَن، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَال جِبْرِيلُ ﷺ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدُ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَّيْهِ السَّلاَمُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ. مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِابْنَى الْخَالَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْن زَكَريَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفَتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَال: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدُ عَيْ اللَّهِ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا هُوَ قَدْ أَعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، ثَمَّ عَرَجَ بِي [بنَا] إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيَّهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا

لِي بِخَيْرٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: 57]، ثمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلْيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْر، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بمُوسَى ﷺ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بَإِبْرَاهِيمَ ﷺ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهِي، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَا تُمَرُهَا كَالْقِلاَلِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ، تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِها، فَأَوْحَى اللهُ إِلَىَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَّةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ: ارْجعْ إِلَى رَبِّك، فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلُوْتُ بَنِي إِسْرَائِيل، وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْساً، فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خْمَساً، قَالَ: إنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إنَّهُنَّ خمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلاَةٍ عَشْرٌ، فَذلِكَ خَمْسُونَ صَلاَةً، وَمَّنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى

مُوسَى ﷺ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ » ، فقال ﷺ : «فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ » . [م في الإيمان (الحديث: 409/ 162/). [259].

\* "احْشِدُوا، فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ"، فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله ﷺ، فقرأ: ﴿فَلْ هُوَ اللهُ أَكَدُّ ، ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: إني أُرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله، ثم خرج ﷺ، فقال: "إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ: سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، أَلا إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ". [م نبي صلاة المسافرين (الحديث: 1885/ 812/ 261)، ت (الحديث:

\* "إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاَةِ المَغْرِبِ فَقُلْ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُم مِتَّ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا، وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْعَ فَقُلْ كَذلِكَ، فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَارٌ مِنْهَا». [دفي الأدب (الحديث: 5079)].

\* «إِذَا قُلْتَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ». [د الصلاة (الحديث: 1112)].

\* ﴿إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغِيتَ». [م في الجمعة (الحديث: 1965/ 128/21)].

\* "إِذَا قُلتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمامُ يَحْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ». [خ في الجمعة (الحديث: 934)، م (الحديث: 1512)، ص (الحديث: 1400، 1401)].

\* أصبح ﷺ، فدعا بلالاً، فقال: "يَا بِلاَلُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسُمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، دَخَلْتُ البَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، فأتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ فقالوا: لِرَجُلِ مِنَ الْعَرَبِ، فَقُلْتُ: أَنَا عَرَبِيِّ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلِ مِنْ قَلْتُ: أَنَا عَرَبِيِّ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلِ مِنْ قَلْتُ: أَنَا مُحمّدٍ، قُلْتُ: أَنَا مُحمّدٌ لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ»، فقال بلال: يا القَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ»، فقال بلال: يا

رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط، إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين، فقال على (الحديث: «بِهِما». [ت المناقب (الحديث: 3689)].

 قُلۡت

\* قالت صفية: دخل عليَّ رسول الله على وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام فذكرت ذلك له فقال: «أَلاَ قُلْتِ فَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْراً مِنِّي؟ وَزَوْجِي مُحمَّدٌ وَأَبِي هَارُونَ، وَعَمِّي مُوسَى»، وكان الذي بلغها أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول الله على منها، وقالوا: نحن أزواج النبي على وبنات عمه. [ت المناقب (الحديث: [3892].

\* أن جابراً قال: أنه غزا مع رسول الله على قبل نجد، فلما قفل على قفل معه، فأدركتهم القائلة، في واد كثير العضاه، فنزل على وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل على تحت سمرة، فعلق بها سيفه، قال جابر: فنمنا نومة، ثم إذا على يدعونا فجئناه، فإذا عنذه أعرابي جالس، فقال على: "إنَّ هذا اخْتَرَطَ سَيفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيقَظْتُ وَهُوَ في يَلِهِ صَلتاً، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قُلتُ: الله، فَهَا هُوَ ذَا جالِسٌ» ثم لم يعاقبه على الخيرة الله، فَهَا هُوَ ذَا جالِسٌ» ثم لم يعاقبه على الهنازي (الحديث: 6413)، راجع (الحديث: 2910)].

\* أن زر بن حبيش قال: سألت أبيّ بن كعب عن المعوذتين فقال: «قِيلَ لِي عَلَيْهُ فقال: «قِيلَ لِي فَقُلتُ» فنحن نقول كما قال عَلَيْهُ. [خ في التفسير (الحديث: 4976)].

\* أن عائشة قالت: أول ما بدى، به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم... فجاءه الملك وهو في غار حراء، فقال: اقرأ، فقال له النبي ﷺ: "فَقُلتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَحَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِي المُجْهُدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلتُ: مَا أَنَا بِقَارِيءٍ، فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي النَّائِيةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلت: مَا أَنا بِقَارِيءٍ، فَغَطَّنِي النَّائِيةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ أَقْرَأُ لَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَنِي الجُهْدُ، اللَّهُ اللَّهِ مَنِّي الجُهْدُ، اللَّهُ اللَّهُ مَنِّي الجُهْدُ، فَقُلت: مَا لَرْ يَهَمُ ﴾"، فرجع بها يأشِر رَبِكَ اللَّذِي خَلَق - حَتَّى بَلَغَ - مَا لَرْ يَهَمُ ﴾"، فرجع بها ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة، فقال:

«زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي»، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: «يَا خَدِيجَةُ، مَا لِي»، وأخبرها الخبر، وقال: «قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفسِي»، فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل، ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمى، فقالت له خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي عَلَيْ ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتنى فيها جذعاً، أكون حياً حين يخرجك قومك. فقال رسول الله ﷺ: "أُوَّمُخْرِجِيَّ هُمْ؟" . [خ في التعبير (الحديث: 6982)، راجع (الحديث: 3، 4956)].

\* أن علياً قال: كنت شاكياً فمربي على وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخراً فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني، فقال على «كَيْفَ قُلْتَ»، قال: فأعاد عليه ما قال. قال: فضربه برجله قال: «اللَّهُمَّ عَافِهِ أَوِ اشْفِهِ». [ت الدعوات (الحديث: 3564)].

\* أَنَّ الْفُرَيْعَة بِنْتَ مَالِكِ بن سِنَانٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَسَأَلُهُ أَنْ تَرْجَعَ إِلَى أَهْلِهَا في بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ وَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقُدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لم يَتَرُكُنِي في مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفْقَةٍ. قالَتْ: فَقالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ: «نَعَمْ»، قالَتْ: فَقالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ: «نَعَمْ»، قالَتْ: فَعَانِي أَوْ أَمَر بِي فَدُعِيتُ لَهُ، فَقالَ: «كَيْفَ قُلْتِ»؟ فَرَدُدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَرَدُدْتُ عِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قالَتْ: فقالَ اللهِ عَلَيْهِ الْبَعْمَ في بَيْتِكِ حتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ قَالَتْ: فَقالَ الْمُكْفِي في بَيْتِكِ حتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ قَالَتْ: فَقالَ الْمُكْفِي في بَيْتِكِ حتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ قَالَتْ: فَقالَ الْمُكْفِي في بَيْتِكِ حتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ قَالَتْ: فَقالَ الْمُحْفِي في بَيْتِكِ حتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ قَالَتْ: فَقالَ الْمُعْفِي في بَيْتِكِ حتى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَمْدُولُ وَعُشْراً.

قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَني عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ. [د في الطلاق (الحديث: 2300)، س (الحديث: 1204)، س (الحديث: 3530، 3530)].

\* أن اليهود دخلوا على النبي ﷺ فقالوا: السام عليك، فلعنتهم عائشة، فقال ﷺ: «ما لَكِ»، قلت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: «فَلَمْ تَسْمَعِي ما قُلتُ: وَعَلَيكُمْ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2935)، انظر (الحديث: 6030، 6036، 6356، 6401، 6397)].

\* بعثني ﷺ إلى أرض قومي، فجئت ورسول الله ﷺ منيخ بالأبطح، فقال: «أَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيسٍ؟»، فقلت: نعم، قال: «كَيفَ قُلتَ؟»، قال: قلتُ: لبيك إهلالاً كإهلالك، قال: «فَهَل سُقْتَ مَعَكَ هَدْياً؟»، قلت: لم أسق، قال: «فَطُف بِالبَيتِ، وَاسْعَ بَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلًّ». [خ في المغازي (الحديث: بينَ الصَّفَا والحديث: (1559).

\* (بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبِطُ الشَّعْرِ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً - قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَقِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ، جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الدَّجَّالُ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَها ابْنُ فَطَنَّ». [م في الإيمان (الحديث: 428/ 171/ 277)].

\* جاء ﷺ فقالت أسماء: يا نبي الله إن عمر قال: كذا وكذا؟ قال: «فَمَا قُلْتِ لَهُ؟»، قالت: قلت: كذا وكذا؟ قال: «لَيسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ - أَهْلَ السَّفِينَةِ - هِجْرَتَانِ». [خ في المعازي (الحديث: 4231)].

يَ عَيْ الْسَادُونِ اللهِ الل

دَثِّرُونِي، فَدَثَّرُونِي، فَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلِلَ مَاءً، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلِلَ : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُذَّثِرُ ﴿ لَى فَرَ فَأَنْذِرُ ﴿ لَى مَرَبَكَ فَكَيْرَ ﴾ وَرَبَكَ فَكَيْرَ ﴾ وَثِبَابَكَ فَطَعِرَ ﴿ لَي ﴾ [السمد شر: 1 ـ 4]. [م نسي الإسمان (الحديث: 404)].

\* ﴿ خَيْرُ الدَّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لا إِلهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ». [ت الدعوات (الحديث: 3585)].

\* " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا دَاراً أَوْ قَصْراً ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6148/ 2394/ 20)].

\* عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون. . . فانصرف رسول الله عنها والناس يصلون. . . فانصرف رسول الله عنها وقلت الشمس فخطب الناس، وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ»، ولغطَ نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: «ما مِنْ شَيءٍ لَمْ أَكُن أُرِيتُهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيتُهُ في مَقَامِي هذا، حَتَّى الجَنَّة وَالنَّار، وَإِنَّهُ قَدْ رُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتنُونَ في القُبُورِ، مِثْلَ ـ أَوْ قَرِيبَ مِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَرْيَبَهُ مِنْ المُبُورِ، مِثْلَ ـ أَوْ قَرِيبَ مِنْ

- فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: ما عِلْمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ، أَوْ قالَ: المُوقِنُ عِلْمُكَ هِشَامٌ - فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ مُكَ مَحَمَّدٌ عَلَيْ مَنَا بِالبَيْنَاتِ وَالهُدَى، فَآمَنَا وَأَجَبْنَا واتَّبَعْنَا وَصَدَّفْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحاً، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِن بِهِ، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحاً، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِن بِهِ، وَأَمَّا المُنَافِقُ، أَوْ قالَ المُرْتَابُ - شَكَّ هِشَامٌ - فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُ». [خ ني الجمعة (الحديث: النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُ». [خ ني الجمعة (الحديث: 82)].

\*غزونا معه على غزوة نجد، فلما أدركته القائلة، وهو في واد كثير العضاه، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق عليها سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينما نحن كذلك إذ دعانا على فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: "إِنَّ هذا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاخْتَرَطَ سَيفِي، فَاسْتَيقَظْتُ وَهوَ قائِمٌ عَلَى رَأْسِي، مُخْتَرِطٌ سيفي مَلتاً، قال: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلتُ: الله، فَشَامَهُ ثُمَّ قَعَدَ، فَهوَ هذا». [خ في المغازي (الحديث: 118)، راجع (الحديث: 2910)].

\* «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ، فَفَرَجَ صَدْري، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بطَسْتٍ مِنْ ذَهَب، مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَاناً، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، لَئُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. مَعِيَ مُحَمَّدٌ عَلِي اللهِ عَالَ: فَأَرْسِلَ إليهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَافْتَحْ [فَفَتَحَ]، قَالَ: فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسُودَةٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَةٌ، قَالَ: فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَل شِمَالِهِ بَكَى، قَالَ: فَقَالَ: مَرْحَباً بَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا جِبْريلُ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ ﷺ، وَهَذِهِ الأَسْودَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأَسْودَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَي، قَالَ: ثُمَّ

عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيةَ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ اللّهِمان (الحديث: 413/ 633)، خ (الـحـديث: 848)، خ (الـحـديث: 1399)].

ص (الحديث: 448)، جه (الحديث: 1399)].

\* قال أبيّ: سألت رسول الله ﷺ فقال لي: «قِيلَ لِي فَقُلتُ» فنحن نقول كما قال ﷺ. [خ في التفسير (الحديث: 4977)، راجع (الحديث: 4976)].

\* قال ﷺ: "ثُمَّ عَرَجَ بي، حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَّى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ»، قال يَكْتَةِ: «فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً»، قَال: «فَرَجَعْتُ بِذلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بمُوسَى فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمَسْينَ صَلاَّةً، قَالَ لِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلُّتُ: قَدِ استَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ، حَتَّى نَأْتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهِي، فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لا أَدْرِي مَا هِيَ، قَالَ: ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيَهَا جَنَابِذُ اللَّوْلُوْ، وَإِذا تُرَابُهَا الْمِسْكُ». [م في الإيمان (الحديث: 414/ 163/ 263)، راجع (الحديث: 413)].

\* قال ناس من أصحابه ع : تنادى ناساً أمواتاً؟

قال: «ما أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا قُلتُ مِنْهُمْ». [خ في المغازي (العديث: 4026م)].

\* كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلاً، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد... فلما أنزلت: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ الَّهِرَّ حَقَّ تُنفِقُواْ مِمَّا عُجُبُونَ ﴾ ... قال أبو طلحة: إن أحب أموالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله... قال عَلَيْ اللهُ مَالٌ رَايحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ ما قُلتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَقْرِبِينَ »، قال أبو طلحة: افعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه، وبني عمه. وفي رواية: «ذلِكَ مالٌ رَابِحٌ». أقاربه، وبني عمه. وفي رواية: «ذلِكَ مالٌ رَابِحٌ».

\* لو عرّست بنا يا رسول الله، قال: «أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ»، قال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره على راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي وقد طلع حجاب الشمس، فقال: «يَا بِلاَلُ، أَينَ مَا قُلتَ»، قال: ما ألقيت على نومة مثلها قط، قال: «إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَا حَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا لِلاَلُ، قُمْ فَأَذُنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ». [خ نو مواقيت الصلاة بلكلُ، قُمْ فَأَذُنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ». [خ نو مواقيت الصلاة (الحديث: 595)، د (الحديث: 693)، 184)].

\* «مَنْ هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَأَقُولُ: فُلاَنٌ، فَيَقُولُ: نِعْمَ عَبْدُ اللهِ هَذَا، ويَقُولُ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: فُلاَنٌ، فَيَقُولُ: فُلاَنٌ، فَيَقُولُ: فُلاَنٌ، فَيَقُولُ: فُلاَنٌ، فَيَقُولُ: عَبْدُ اللهِ هَذَا، حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، فَقَالَ: مِنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَذَا خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ فقالَ: نِعْمَ عَبْدُ اللهِ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ». وَبِهُ اللهِ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ، سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ». [ت المناقب (الحديث: 3846)].

#### [قَلَّتَ]

\* "إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍ مِنَ الصَّلاَةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرُ، حَظٍ مِنَ الصَّلاَةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرُ، وَكَانَ وَكَانَ غَامِضاً فِي النَّاسِ لا يُشَارُ إِلَيْهِ بالأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً فَصَبرَ عَلَى ذَلِكَ، - ثم نَفَضَ بِيَدِهِ - فَقَالَ: عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتْ بَوَاكِيهِ قَلَّ تُرَاثُهُ »، وقال: "عَرَضَ عَجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتْ بَوَاكِيهِ قَلَّ تُرَاثُهُ »، وقال: "عَرَضَ عَلَى رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَباً، قُلْتُ: لاَ، يَا عَلَى عَلَى رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّةً ذَهَباً، قُلْتُ: لاَ، يَا

رَبِّ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْماً وَأَجُوعُ يَوْماً»، وقال ثلاثاً: ﴿ فَإِذَا جُعْتُ تَضْرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، وإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ». [ت الزهد (الحديث: 2347)].

\* "إِنَّ أَغْبَطَ النَّاسِ عِنْدِي، مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ، ذُو
 حَظِّ مِنْ صَلاَةٍ، غَامِضٌ فِي النَّاسِ، لاَ يُؤْبَهُ لَهُ، كَانَ
 رِزْقُهُ كَفَافاً، وَصَبَرَ عَلَيْهِ، عَجِلَتْ مَنِيَّتُهُ، وَقَلَّ تُرَاثُهُ،
 وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ». [جه الزهد (الحديث: 4117)].

# [قُلتُمَ]

\* استعمل النبي ﷺ أسامة، فقالوا فيه، فقال ﷺ: «قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ، وَإِنَّهُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ». [خ في المغازي (الحديث: 4468)، راجع (الحديث: (3730)].

\* «لاَ تَقُولُوا: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ـ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ فِي السَّمَاءِ، أَوْ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ـ أَشْهَدُ كُلَّ عَبْدِ فِي السَّمَاءِ، أَوْ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ـ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَحَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيهِ فَيَدْعُوا». [خ ني الأذان (الحديث: 838)، والحديث: 838)، والحديث: 838)، من (الحديث: 838)، والحديث: 838)، والحديث: 838).

" لما أفاء الله يوم حنين، قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئاً، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَهَدَاكُمُ فقال: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَهَدَاكُمُ الله بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ الله بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ الله بِي»، كُلَّمَا قَالَ شَيئاً، قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَمَنُ، قَالَ: «مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ الله عَلَيْ »؟ قَالَ: فَالَ: هَلَا الله عَلَيْ أَنْ مَنَاكُمُ أَنْ تُحِيبُوا رَسُولُهُ أَمَنُ، قَالَ: «لَوْ شِئْتُمْ، قُلتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا، أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ لِللهَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِي عَلَيْ إِلَى رِحالِكُمْ؟ لَوْلاً الهِجْرَةُ، لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ رِحالِكُمْ؟ لَوْلاً الهِجْرَةُ، لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ رِحالِكُمْ؟ لَوْلاً الهِجْرَةُ، لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ رَحالِكُمْ وَادِيَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَشِعْباً لَسَلَكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ

وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ». [خ في المغازي (الحديث: 4330)، انظر (الحديث: 2443)، م (الحديث: 2443)].

### [قُلتُمُوهَا]

\* ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ اللهِ هُوَ الصَّلوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيكَ التَّحِيَّاتُ اللَّيْبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ـ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، أَصَابَتْ كُلَّ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ـ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ اللهِ الصَّالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ـ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ عَبْدِ اللهِ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ الذَان (الحديث: 883) . [خ في الأذان (الحديث: 883)، د (الحديث: 898)، د (الحديث: 898)، د (الحديث: 1278)، م (الحديث: 1268)، م (الحديث: 1278)، جه (الحديث: 1277)، جه (الحديث: 1297)].

### [قُلتُهُ]

\* أن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام، وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء فقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ قالت برأسها: أن نعم، فلما انصرف على حمد الله وأثنى عليه ثم قال: "مَا مِنْ شَيء لَمْ أَرَهُ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي، حَتَّى الجَنَّةُ وَالنَّارَ، وَأُوحِي إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتَنُونَ في القُبُورِ قَرِيباً مِنْ فِتْنَةِ وَالنَّانِ أَوْلِي المُسْلِمُ لللَّهُ وَلِيباً مِنْ فِتْنَةِ قَالَتْ أَسْمَاء فَيقُولُ: مُحمَّدٌ جَاءَنَا بِالبَيْنَاتِ فَأَجَبْنَا قَالَتْ أَسْمَاء فَيقُولُ: مُحمَّدٌ جَاءَنَا بِالبَيْنَاتِ فَأَجَبْنَا وَآمَنَا، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحاً عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوتِنٌ، وَأَمَّا المُنْافِقُ أُو المُرْيا أَيْكَ مُوتِنٌ، وَأَمَّا المُنَافِقُ أُو المُرْقاب لا أَدْرِي أَيَّ ذلِكَ قَالَتْ أَسْمَاء فَقُلْتُهُ». المُنَافِقُ أُو المُرْيا، فَقُلْتُهُ». النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ». النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ». الخوالا عاتصام (الحديث: 7287)، راجع (الحديث: 88)].

\* (لا أَعْرِفَنَ مَا يُحَدَّثُ أَحَدُكُمْ عَنِي الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَكِىءٌ عَلَى الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَكِىءٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ: اقْرَأْ قُرْآناً، مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَن فَأَنَا قُلْتُهُ». [جه السنة (الحديث: 21)].

\* «مَا مِنْ شَيءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيتُهُ فِي مَقَامِي، حَتَّى الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفتَنُونَ فِي

قُبُورِكُمْ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبَ، لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتُ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، يُقَالُ: مَا عِلمُكَ بِهذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ - أَوِ الموقِنُ، لاَ أَدْرِي بِأَيُهِما قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ جَاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلاثاً، بالبَيِّنَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا، هُو مُحَمَّدٌ ثَلاثاً، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحاً، قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِناً بِهِ، وَأَمَّا المُنْافِقُ أَو المُرْتَابُ - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - المَنْافِقُ أَو المُرْتَابُ - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ نَ شَيئاً فَقُلْتُهُ». النَّاسَ يَقُولُونَ شَيئاً فَقُلْتُهُ». [500] العديث: 100، [620].

## [قُلُتهَا]

\* كان ﷺ يكثر أن يقول قبل أن يموت: "سُبْحَانَكَ وَبَعِمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» قلت: يا رسول الله! ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: "جُعِلَتْ لِي عَلاَمَةٌ فِي أُمَّتِي، إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾». [م في البصلاة (الحديث: جَاءَ نَصَّرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ﴾». [م في البصلاة (الحديث: 1086/ 484/ 2086)].

\* كَانَ مَاعِزُ بنُ مَالِكٍ يَتِيماً في حِجْر أبي، فأصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فقالَ لَهُ أَبِي: اثْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاء أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجاً. فـأَتَاهُ فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ فأقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فأَعْرَضَ عَنْهُ، فَعَادَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّى زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فعادَ فقال: يارسول اللهِ، إنسي زَنَيْتُ فَأُقِمْ عليَّ كتابَ اللهِ، حَتَّى قالهَا أَرْبَعَ مِرَار، قالَ ﷺ: «إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ؟» قِال: بِفُلَانَةَ. قال: «هَلْ ضَاجَعْتَهَا؟» قال: نَعَمْ. قال: «هَلْ بَاشَرْتَهَا؟» قال: نَعَمْ. قال: «هَلِ جَامَعْتَهَا؟» قال: نَعَمْ. قال: فأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرّةِ، فَلمَّا رُجمَ فَوَجَدَ مَسَّ الحِجَارَةِ جَزعَ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ عَبْدَ اللهِ بِنَ أُنَيْسِ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ، فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفٍ بَعِير فَرَمَاهُ بِهِ فَقُتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فقال: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ؟ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبُ، اللهِ عَلَيْهِ». [د في الحدود (الحديث: 4419)].

\* كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْل، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ

[قُلَّتَيْن]

\* ﴿إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثُلَّانًا ، لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». [جه الطّهارة وسننها (الحديث: 518)].

\* «إذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ فإنَّهُ لاَ يَنْجُسُ». [دالطهارة (الحديث: 65)، راجم (الحديث: 64)].

\* سئل ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال ﷺ: "إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ». [د الطهارة (الحديث: 63)، س (الحديث: 52)].

### [قَلَّدَ]

\* عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي على في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة، فقال على: «اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالحبِّ عُمْرَةً، إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ»، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: «مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَجِلُ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَجِلَّهُ». [ح في الحج (الحديث: 1572)].

### [قَلَّدُتُ]

\* أن حفصة قالت: قلت للنبي ﷺ: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: «إِنِّي قَلَدْتُ هَدْيي، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلًّ مِنَ الْحَجِّ». [م في المحديث: المحديث: (المحديث: (المحديث: (2974)).

\* أن حفصة قالت: قلت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: ﴿ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنحَرَ». [خ في اللباس (الحديث: 5916)، راجع (الحديث: 1566)، راجع (الحديث: 1566)، راجع (الحديث: 1566).

\* أن حفصة قالت: قلت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الحَجِّ». [خ في الحج (الحديث: 1564)].

\* أن حفصة قالت: ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ». [خ في الحج (الحديث: 1763)، 1636)].

\* أن النبي على أمر أزواجه أن يحللن عام حجة

رَجُلَيْن مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟»، قَالَ [فَقَالَ]: بِمَ أَخَذْتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ ـ إِعْظَاماً لِذلِكَ ـ: «أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ خُلَفَائِكَ ثَقِيفَ». ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِيماً رَقِيقاً، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟». قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ [قَالَ]: «لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ، أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ». ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟»، قَالَ: إنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي، قَالَ: «هذِهِ حَاجَتُكَ»، فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ. قَالَ: وَأُسِرَتِ امْرِأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ، وَكَانَتْ [فَكَانَتْ] الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُريحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَتَتِ الإبلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ، رَغَا، فَتَتْرُكُهُ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ، قَالَ: وَهِيَ نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ، فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، ثُمُّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا ، فَأَعْجَزَتْهُمْ ، قَالَ : وَنَذَرَتْ لِلَّهِ : إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ عَيْ اللهُ عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ: إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَأْتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرُوا ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! بِنُسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ». [م ني النذر (الحديث: 4211/ 1641/ 8)، د (الحديث: 3316)].

## [قُلتَهُنّ]

\* أن عليّاً قال: قال لي عَلَيْ: «أَلاَ أُعَلِّمُكَ كلِمَاتٍ إِذَا قُلتَهُنّ غَفَرَ الله لَكَ وإِنْ كُنْتَ مَعْفُوراً لَكَ؟»، قال: «قُلْ لا إِلَهَ إِلاّ الله الْحَلِيمُ لا إِلَهَ إِلاّ الله الْحَلِيمُ الكَكِيمُ اللهَ وَبِّ العَرْشِ الكَرِيمُ، لا إِلَهَ إِلاّ الله سُبْحَانَ الله رَبِّ العَرْشِ العَظِيم». [ت الدعوات (الحديث: 3504)].

الوداع، فقالت حفصة: فما يمنعك؟ فقال: «لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيي، فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيي». [خ في المغازي (الحديث: 4398)، راجع (الحديث: 1566)].

\* أنه ﷺ أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي». [م في الحج (الحديث: 2978/ 179)، راجع (الحديث: 2974)].

\* عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها قالت: ما شأن الناس حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: ﴿إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُ حَتَّى الْخَرَ». [خ في الحج (الحديث: 1666)، انظر (الحديث: 1697، 2974، 6916)، م (الحديث: 2780، 2974). و(الحديث: 2780، 1806).

\* يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: "إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ مَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ». [س مناسك الحج (الحديث: 280)].

#### [قُلِّدَتُ]

\* «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةٌ مِنْ ذَهَبِ قُلِّدَتْ في عُنُقِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ في أُذُنِهَا خُرْصاً مِنْ النَّارِ يَوْمَ لَخُرْصاً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ في أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيامَةِ». [د في الخاتم (الحديث: 4238)، س (الحديث: 5154)].

## [قَلَّدُوهَا]

 \* "ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا»،
 أو قال: "أَكْفَالِهَا، وَقَلِّدُوهَا وَلاَ تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَار». [د في الجهاد (الحديث: 2553)، [(راجع: 2543)].

## [قَلُسُّ]<sup>(1)</sup>

\* «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ ،

(1) قَلَس: القَلَس بِالتَّحْرِيكِ، وَقِيلَ بِالسُّكُونِ: مَا خَرج مِنَ الجَوْف مِلْ، الفَمِ، أَوْ دُونَهُ وَلَيْسَ بِقَيْ،، فَإِنْ عَادَ فَهُوَ القَيْء.

فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1221)].

#### [قَلَصَ]

\* ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُم في الشَّمْسِ »، وقال مخلد: «في الْفَيْءِ، فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ وَصَارَ بَعْضُهُ في الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ في الظِّلِّ فَلْيَقُمْ ». [دفي الأدب (الحديث: 4821)].

#### [قَلَصَتُ]

\* «مَثْلَ البَخِيلِ وَالمُتَصَدِّقِ، كَمَثْلِ رَجُلَينِ عَلَيهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ أَيدِيهِمَا إِلَى ثُدِيهِمَا وَتَعَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَتَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ المُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ، حَتَّى تَغْشى أَنَامِلَهُ وَتَعَفُّو أَثْرَهُ، وَجَعَلَ البَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلقَةٍ البَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلقَةٍ بِمَكانِهَا». [خ في اللباس (الحديث: 5797)، راجع (الحديث: 1443)، م (الحديث: 2357)].

\* «مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّق، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرَّتُ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيهِمَا وَقَرَاقِيهِمَا ، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبُسَطَتْ عَنْهُ، حَتَّى تُغَشِّي أَنَامِلَهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ، وَجَعَلَ الْبُخِيلُ كُلَّمَا مَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةِ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا». [م في الزكاة (الحديث: 2357/ 1021/ 75)، راجع (الحديث: 2356/ 2351)].

\* «مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبَّتَانِ أَوْ جُنَّتَانِ، مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ - وَقَالَ الآخَرُ: فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ - أَنْ يَتَصَدَّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرَّتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ، سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرَّتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ، قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ \*. [م ني الزكاة (الحديث: 2356/ 1021/7021).

### [قَلَعَ]

\* "إِن مُوسى قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِمْ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَعِ العِمْ إلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَعِ المِحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسى: يَا رَبُّ فَكَيفَ لِي بِهِ؟ قالَ: تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَل، فَحَيثُما

فَقَدْتَ الحوتَ فَهِوَ ثُمَّ، فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ في مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَّيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَناما، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْرِ ، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْر سَرَباً، وَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِي صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيلَّتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ مُوسِي لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَما أَنْسَانِيهِ إلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ سَبِيلَهُ في البَحْرِ عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً، وَلِمُوسى وَلِفَتَاهُ عَجَباً ، فَقَالَ مُوسى: ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغي، فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجى ثَوْبًا، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسَى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟! قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنُّ عِلم اللهِ عَلَّمَكَ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجِدُّنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِى لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْرِ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا في السَّفِينَةِ، لَمْ يَفجَأُ إلا والخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالقَدُوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفَينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَذَ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَكَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً ، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ،

فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمَ اللهِ، إِلاَّ مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْ هذا البَحْرِ، ثُمَّ خَرَجًا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ، إِذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلاَماً يَلعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بغَير نَفسَ، لَقَدْ جِئْتَ شَيِئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأُولَى، قالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقامَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً، قالَ: ﴿ هَلَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ \_ إِلَى قَوْلِهِ \_ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَدُ تَسْطِع عَكَيْهِ صَبْرًا ﴾ [78\_ 82]»، فقال رسول الله ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرِهِماً». [خ في التفسير (الحديث: 4725)، راجع (الحديث: 122)].

\* «أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ البَحْرَين هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَى رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفيَانُ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بِهِ؟ \_قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُو ثَمُّهُ، وَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةً لَيلَتِهمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوِينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ،

وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً، قَالَ لَهُ مُوسَى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْب، فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدَّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَّمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَل أَتَّبِعُكُ؟ قَالَ: ۚ ﴿ فَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّ كَيْفَ نَصْيرُ عَلَى مَا لَوْ يُحطُ بِهِ خُبْرًا - إِلَى قَوْلِهِ - أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 ـ 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرٍ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَيَ حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَينٍ، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرِ، إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسى إِلاَّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلاَم يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَّدِهِ هَكَذَا \_ وَأَوْمَا سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّةً بغَير نَفس، لَقَدْ جئتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا \_ وَأَشَارَ

سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ

يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً ـ قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهِمْ، لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبَّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً ـ قَالَ النَّبِيُ عَلَيهِ صَبْراً ـ قَالَ النَّبِيُ عَلَيهِ صَبْراً ـ قَالَ النَّبِيُ عَلَيهٍ صَبْراً ـ قَالَ النَّبِيُ عَلَيهٍ مَهُ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرِهِمَا ـ قَالَ سُفيانُ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ـ يَرْحَمُ اللهُ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا ». [خ ني مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ ني أحديث الأنبياء (الحديث: 3401)].

#### [قَلَعَهُ]

\* «أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلاَماً يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَتَنَاوَلَ رَأْسَهُ فَقَلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴾ رَأْسَهُ فَقَلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ﴾ [الكهف: 74]». [دفي السنة (الحديث: 4707)].

\* «أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُثِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَع البَحْرَين هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَي رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفيَانُ، أي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بِهِ؟ - قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل، حَيثُما فَقَدْتَ الحُوبَ فَهُو ثَمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُوَ ثَمَّهُ، وَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ، ئُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَت النجُوبَ فَخْرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلُ الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ ﴿ لَيلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا ب غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوِينَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً، قَالَ لَهُ مُوسَى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إلَى الصَّحْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبِ، فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدَّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَّمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3401)].

## [قُلَل]

\* أتينا النبي ﷺ فقلنا: قد عَلمت من نحن، ومن أين نحن، فإلى رَسُولِهِ»، نحن، فإلى من نحن قال: «إلَى الله وَإلَى رَسُولِهِ»، فقلنا: يا رسول الله إن لنا أعناباً ما نصنع بها؟ قال: «أنْبِذُوهُ عَلَى «زَبِّبُوهَا»، قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: «أنْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُم، وَاسْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُم، وَاسْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُم، وَاسْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُم، وَاسْبِذُوهُ فِي الشَّنَانِ عَشَائِكُم، وَاسْبِذُوهُ فِي الشَّنَانِ وَلاَ تُنْبِذُوهُ فِي الشَّنَانِ عَشَرِهِ صَارَ خَلاً». [د في الأشربة (الحديث: 3710)، س (الحديث: 5751).

[قَلَم]

\* "إِنَّ الله عَزَّ وَجلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّور، اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأُهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهَ إِنْ الحِينَ (1642).

\* "إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمَ، فقال: اكْتُب، فقال: مَا أَكْتُبُ؟ قال: اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائَنٌ إِلَى الْأَبْدِ». [ت القدر (الحديث: 2155)].

\* «إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلَمَ فقال لَه: أَكْتُبُ، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قال: أَكْتُبُ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْء حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»، وقال ﷺ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هذَا فَلَيْسَ مِنِّى». [د في السنة (الحديث: 4700)].

قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمًّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَل أَتَّبِعُكُ؟ قَالَ: ۚ ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّ كَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَرّ يْعِطْ بِهِ خُبْرًا - إِلَى قَوْلِهِ - أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 ـ 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَغَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَير نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقِصِ هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرَ، إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً ، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأْ مُوسَى إِلاًّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّوم، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَّلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الْأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلاَم يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيِّدِهِ هَكَذَا -وَأَوْمَا سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً - فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلَتَ نَفساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً، أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَأَشَارَ سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهِمْ، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً - قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: أَ ـ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرهِمَا \_ قَالَ سُفيَانُ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ - يَرْحَمُ اللهُ

الإنسَنَ مِنْ عَلَقٍ فِي اَقْراً وَرَبُّكَ الْأَكُمُ فَي اللّهِ عَلَمٌ بِالْقَلْمِ الْآيَاتِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَلَمٌ الإِنسَنَ مَا لَوْ يَعْلَمُ ﴾ ، فرجع بها على ترجف بوادره ، حتى دخل على خديجة ، فقال: ﴿ زُمُّلُونِي زَمُّلُونِي ﴾ ، فزملوه حتى ذهب عنه اللوع ، قال لخديجة : ﴿ أَي خَدِيجَةُ ، ما لِي ، لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي ﴾ ، فأخبرها الخبر ، قالت خديجة : كلا ، أبشِر ، فوالله لا يخزيكَ اللهُ أبداً ، . . . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ، هو ابنُ عم خديجة أخي أبيها ، . . قال ورقة : با ابن أخِي ، ماذا ترى ؟ فأخبره النبي على خبر ما رأى ، فقال ورقة : هذا ليتني أكونُ حياً ، ذكر حرفاً ، قال رسول الله على : ﴿ أَو لَيتني أَكُونُ حياً ، ذكر حرفاً ، قال رسول الله على من م مُخْرِجِيَّ هُمْ ﴾ ، قال ورقة : نعم ، . . . ثم لم ينشب ورقة أن توفي ، وفتر الوحي فترة ، حتى حزِنَ رسول الله على النفسر (الحديث : قرول) ، م (الحديث :

\* دخلت عليه ﷺ وبين يديه كاتب، فسمعته يقول: «ضَعِ القَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمُمْلي». [ت الاستئذان (الحديث: 2714)].

\* (رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثَلاَثَةِ: عن الصَّبيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعن النَّائِمِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعن النَّائِم حَتَّى يَبْرَأً». [دني النَّائِم حَتَّى يَبْرَأً». [دني الحدود (الحديث: 4399)].

\* (رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثَلاَثَةِ: عن المَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعن النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعن الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ». [د في الحدود (الحديث: 4401)، [(راجع: 4399)].

\* (رُفِعَ الْقَلْمُ عن ثَلاَثَةٍ: عن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعن الصَّبِيِّ حتَّى يَحْتَلِمَ، وَعن المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقَلُ . [د في الحدود (الحديث: 4403)].

\* (رُفِعَ القَلَمُ عنْ ثَلاَثةٍ، عنْ النَّائِم حتَّى يَسْتَيقِظَ،
 وعنْ الصَّبيِّ حتّى يَشِبَّ، وعنْ المعْتَوهِ حتّى يَعْقِلَ».
 [ت الحدود (الحدیث: 1423)].

\* (رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثَلاَئَةٍ: عن النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،
 وَعن المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعن الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

[د في الحدود (الحديث: 4398)، س (الحديث: 3432)، جه (الحديث: 2041)].

\* قال رجل: يا رسول الله العمل فيما جف القلم، وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال: «بَلْ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَكُلٌّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ». [جه السنة (الحديث: 91)].

\* قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب، وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك. . . فقال على الله الله أبا مُريرة، جَفّ القَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذلِكَ أَوْ ذَرْ». [خ في النكاح (العديث: 5076)].

\* قلت: يا رسول الله إني رجل شاب قد خشيت على نفسي العنت، ولا أجد طولاً أتزوج النساء أفأختصي؟ فأعرض عنه على فأعرض عنه على حتى قال ثلاثاً، فقال على «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذلِكَ أَوْ دَعْ». [س النكاح (الحديث: 3215)].

\* (يُرْفَعُ الْقَلَمُ عَنِ الصَّغِيرِ وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَعَنِ النَّائِمِ». [جه الطلاق (الحديث: 2042)].

#### [قَلُّمَا]

\* "ثِنْتَانِ لا تُردَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النَّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُم بَعْضاً». [دني الجهاد (الحديث: 2540)].

#### [قلها]

\* أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: «قُلْ: اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرْ كِهِ»، قال: «قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك». [د في الأدب (الحديث: 5067)، ت أخذت مضجعك). [د في الأدب (الحديث: 5067)).

## [قُلُوب]

\* أخبرني ﷺ: "أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ في مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ

أَيَّام الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ، وَيَبْرُزُ لَهُمْ عَرْشهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ في رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبِ، وَمنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٍّ عَلَى كُنْبَانِ المِسْكِ وَالكَافُورِ، ومَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَرَاسيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِساً»، قال أبو هريرة: قلت: وهل نرى ربنا عز وجل، قال: «نَعَمْ»، قال: «هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤيّةِ الشِّمْس وَالقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟»، قلنا: لا، قال: «كَذَلِكَ لاَ تُمَارَوْنَ في رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ، وَلاَ يَبْقَى في ذَلِكَ المَجْلِس رَجُلٌ إِلاَّ حَاصَرَهُ الله مُحَاصَرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلْرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلاَنَ ابنُ فُلاَنِ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَذَكَّرُ بِبَعْض غَدْرَاتِهِ في الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فسَعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَغَتْ بِك مَنْزِلَتَكَ هذَهِ، فبينما هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتُهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيَباً لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحهِ شَيْئاً قَطَّ، وَيَقُولُ رَبُّنَا تباركُ وتعالى: قُومُوا إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، فَنَأْتِي سُوقاً قَدْ حَفَّتْ بِهِ المَلاَئِكَةُ، فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرِ العُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعْ الآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ، فَيُحْمَلَ لنا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلاَ يُشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، قال : فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المَنْزِلَةِ المَرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ إِليهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا، ثُمَّ نَنْصَرفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَباً وَأَهْلاً، لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجِمَالِ أَفْضَلَ مِمًّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، وَبِحَقِّنا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا». [ت صفة الجنة (الحديث: 2549)].

\* أرسلت ابنة النبي ﷺ إليه: إن ابنًا لي قبض فائتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: «إِنَّ شهِ ما أَخَذَ وَلَهُ ما أَعْطَى، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَلتَصْبِرْ وَلتَحْسَبِه، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها... فرفع إلى رسول الله ﷺ الصبي ونفسه تتقعقع... فقال سعد: يا رسول

الله، ما هذا؟! فقال: «هذهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ في قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرِحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1284)، انظر (الحديث: 5655)، (الحديث: 6602)، (الحديث: 6655)، (الحديث: 7377)، (الحديث: 7448)، م (الحديث: 2132)، د(الحديث: 3126)، س (الحديث: 687)، جه (الحديث: 1588)].

\* أشار رسول الله ﷺ بيده نحو اليمن، فقال: «الإيمانُ يَمَانِ هَاهُنَا، أَلاَ إِنَّ القَسْوَةَ وَغِلْظَ القُلُوبِ في الفَدَّادِينَ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبلِ، حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيطَانِ، في رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ». [خ في بده الخلق (الحديث: 3302)، انظر (الحديث: 3498، 4387)، م (الحديث: 183)].

\* أشار النبي عَنِي الله نحو اليمن، فقال: «أَلاَ إِنَّ الْإِيمَانَ هِهُنَا، وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفِيدَنَ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبلِ، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ، فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ». [م في الإيمان (الحديث: 180/ 51/ 18)].

\* أكثر ما كان ﷺ يحلف بهذه اليمين: «لا ، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ». [د في الأيمان والنذور (الحديث: 3263)].

\* بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اليَمَنِ بِذُهَيبَةِ في أَدِيم مَقْرُوظٍ ، لَمْ تُحَصَّل مِنْ تُرَابِهَا، قالَ: فَقَسَمَهَا بَينَ أَرْبُّعَةِ نَفَر: بَينَ عُيينَةَ بْن بَدْرِ، وَأَقْرَعَ بْنِ حابس، وَزَيدِ الخَيل، وَالرَّابِعُ: إِمَّا عَلَقَمَةُ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطَّفَيل، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بهذا مِنْ هؤُلاَءِ، قالَ: فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ فَقَالَ: «أَلاَ تَأْمَنُونَنِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً؟ »، قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين. . . فقال: يا رسول الله اتق الله، قال: «وَيلَكَ، أُولَسْتُ أَحَقَّ أَهْل الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهُ؟»، قال: ثم ولى الرجل. قالُ خالد بن الوليد: ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، «لَعَلُّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي»، فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاس وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ»، قال: ثم نظر إليه وهو مقف، فقال: «إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِيءِ هذا قَوْمٌ يَتْلُونَ

كِتَابَ اللهِ رَطْباً، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كما يَمْرُقُونَ مِنَ الدَّينِ كما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةَ \_ وَأَظُنَّهُ قالَ \_ لَئِنْ أَذْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ نَمُودَ». [خ ني المغازي (الحديث: 4351)]. (4351)

\* أن ابنة لرسول الله ﷺ أرسلت إليه، ومعه ﷺ أسامة بن زيد وسعد وأبيّ، أن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول: «إِنَّ للهِ ما أَخَذَ وَما أَعْظَى، وَكُلُّ شَيّءٍ عِنْدَهُ مُسَمَّى، فَلتَصْبِرْ وَمَا أَعْظَى، وَكُلُّ شَيّءٍ عِنْدَهُ مُسَمَّى، فَلتَصْبِرْ وَمَا أَعْظَى، وَكُلُّ شَيّءٍ عِنْدَهُ مُسَمَّى، فَلتَصْبِرْ وَتَعْسِبُ»، فأرسلت إليه تقسم عليه، فقام وقمنا معه، فلما قعد رُفع إليه، فأقعده في حجره، ونفس الفصبي تقعقع، ففاضت عينا رسول الله ﷺ، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا يا رسول الله عَيْهُ، فقال شعد: ما قُلُوبٍ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَةُ يَصُعُهَا اللهُ في الرَّحَمَةُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

\* أن أسامة بن زيد قال: أن ابنة للنبي عَلَيْ أرسلت إليه، وهو مع النبي عَلَيْ وسعد وأبي، نحسب أن ابنتي قد حُضرت فأشهدنا، فأرسل إليها السلام، ويقول: «إِنَّ شَوِ ما أَخَذَ وَما أَعْظَى، وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَهُ مُسَمَّى، فَلتَحْتَسِبْ وَلتَصْبِرْ»، فأرسلت تقسم عليه، فقام عليه فقام عليه تقعقع، ففاضت عينا النبي عَلَيْ ، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللهُ في قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَلاَ يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ يَارِحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ المرحَى المحديث: 5655)، راجع المربث: 1284)].

\* أن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي الله إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي الله: «ارْجِعْ، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلتَصْبِرْ وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلتَصْبِرْ وَلَتَحْتَسِبْ»، فأعادت الرسول أنها أقسمت ليأتينها، فقام النبي الله وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فَدُفِعَ الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شَنٌ، ففاضت عيناه، فقال له سعد: يا رسول الله؟ قال:

"هذهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ في قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ». [خ في التوحيد (الحديث: 7377)، راجع (الحديث: 1284)].

\* «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، وحدثنا عن علِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، وحدثنا عن رفعها قال: "يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُغْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظُلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ المَحْلِ، كَجَمْرٍ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِظ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي شَيْءٌ، وَيُصَانِةً، وَيُقَالُ اللَّمَانَةَ، فَيقَالُ: إِنَّ في بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَطْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا في قلبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدُلٍ مِنْ إِيمَانٍ». [خ في الفتن (الحديث: مُوكَةَ)].

\* «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءُ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَنَزَلَ القُرْآنُ فَقَرَووا القُرْآنَ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةُ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7276)، راجع (الحديث: 6497].

\* "إِنَّ أُوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلُ فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ الله وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَلِ فَلاَ يَمْنَعُهُ فَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَرَبَ اللهُ قَلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ»، ثم قال: ﴿ لُونَ مَرَبَعَ فَي النِّينَ حَكَفَرُوا مِنْ بَغِضِ إِسْرَعِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى النِّينَ مَرْيعَ فَي إِلَى قوله - ﴿ فَنَيقُونَ ﴾، ثم قال: "كَلاَّ والله لَتَأْمُرُنَ بَالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عِن المُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى النَّعْلِ النَّعْرُ، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً، وَلَتَقْصُرُنَهُ لَكُمَّ الْمُعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عِن المُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى الْحَقِ الْطَلِيمِ، وَلَتَأْخُذُنَ عَلَى الْحَقِ الْطَلِيمِ، وَلَتَأْخُدُنَ عَلَى الْحَقِ الْعَلْمَ مَلَى الْحَقِ الْعَلِيمِ مَلَى الْحَقِ الْطَلِقِ الْحَدِيثَ : 4006 لَو الله عَلَى الْحَدِيثَ : 4006 مَنْ المَعْرُوفِ وَلَتَنْ فِالْمِلَ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَلَتَنْ وَالْمُلاحِمِ (الحديث : 4036)، عَلَى الْحَدِيث : 4006 مُوكَالَ مَنْ وَلَعِيدُهُ الْمَعْرُوفِ وَلَوْلَ عَلَى الْعَلْمُ وَلَعْمُ وَلَالَهُ وَلَيْنَ وَالْمَلاحِمِ (الحديث : 4006)،

\* أن حذيفة قال: حدثنا ﷺ حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، قال: «أَنَّ الأَمانَةَ نَرَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجالِ، ثمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»، وحدثنا عن رفعها قال: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُشْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلِهِ، فَيَظَلُّ أَتَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الوَكْتِ،

ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقى أَثَرُهَا مِثْلَ المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِظ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيسَ فِيهِ شَيّ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلاَ يَكادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي شَيّ، فَيُصَّالُ: إِنَّ في بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِيناً، وَيُقَالُ لِرَّجُلِ : مَا أَعْقَلُهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا في قَلْبِهِ لِلرَّجُلِ : ما أَعْقَلُهُ وَما أَظْرَفَهُ وَما أَجْلَدَهُ، وَمَا في قَلْبِهِ لِلرَّجُلِ : الله الله المحديث: مُوكا)، م (الحديث: 365)، ت (الحديث: 2179)، م (الحديث: 4053)،

\* "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»، ثم قال ﷺ: "اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ». [م في القدر (الحديث: 6692/ 2654/ 17)].

\* أن نَصْرَ بِنَ عَاصِمِ اللَّهْ ِيْ قَالَ: أَتَيْنَا الْيَشْكُرِيَّ فَي رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ فَقُلْنَا: بَنُو فَي رَهْطٍ مِنْ بَنِي لَيْثِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ فَقُلْنَا: بَنُو لَيْثٍ، أَتَيْنَاكُ نَسْأَلُكُ عِن حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، فَلَكَرَ السِّهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا السَّرَ عَلْرَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشّهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِ خَيْرٌ. قالَ: "يَاحُذَيْفَةَ، تَعَلَّمْ رَسُولَ اللهِ، وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ " ثَلَاثَ مَرَّارٍ. قالَ: "هُدُنَةٌ عَلَى رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِ خَيْرٌ؟ قالَ: "هُدُنَةٌ عَلَى رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قالَ: "هُدُنَةٌ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِيَ؟ قالَ: "فَدُنَةٌ عَلَى الدَّخَنِ مَا هِيَ؟ قالَ: "فَدُنَةٌ عَلَى رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرَّ؟ قالَ: "فَدُنَةٌ عَمْيَاءُ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ»، قالَ: "فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرَّ؟ قالَ: "فِيْتُنَةٌ عَمْيَاءُ وَلُوبُ النَّهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرَّ؟ قالَ: "فِيْتَنَةٌ عَمْيَاءُ وَيُهِمْ أَوْ وَلِهِمْ أَنْ وَالْمَانِ النَّهُ عَلَى الدَّحْرِ شَرَّ؟ قالَ: "فَلْتُ عَلَى اللّهُ مَاءً عَلَى اللّهُ الْعَلَى عَلْمَ اللّهُ اللّهُ مَاءً عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* "الإيمانُ هَا هُنَا"، وأشار بيده إلى اليمن: "وَالجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلوبِ في الفَدَّادِينَ - عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبِلِ، مِنْ حَيثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيطَانِ - رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ». [خ في المغازي (الحديث: 4387)، راجع (الحديث: 3302).

قال: فقسمها بين أربعة نفر . . . ، فقال رجل من أصحابه: نحن كنا أحق بهذا من هؤلاء، قال: «أَلاَ تَأْمَنُونِي؟ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحاً وَمَسَاءً"، قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله، فقال: «وَيْلَكَ! أَولَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِىَ الله»، قال: ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي»، قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال ﷺ: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ»، قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: «إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِىءِ هذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، رَطْباً لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»، قال: أظنه قال: «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لْأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ». [م في الزكاة (الحديث: 2449/ 1064/ 144)، راجع (الحديث: 2448)].

\* "تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَأَيُّ قَلْبِ فَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَمَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَمَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَاداً، كَالْكُونِ مُجْخِياً لا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَلا يُنْكِرُ مُنْكَراً، إلا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ". [م في الإيمان (الحديث: 367/144/(231)].

\* دخلت عليه على وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه، وبسط السبابة، وهو يقول: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي على دينك». [ت الدعوات (الحديث: 3587)].

\* ﴿ غِلَظُ الْقُلُوبِ ، وَالْجَفَاءُ ، فِي الْمَشْرِقِ ، وَالإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ » . [م في الإيمان (الحديث: 191/53/ 92].

\* قال حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر، فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: كيف؟ قال: «يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلاَ يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّياطِينِ فِي جُمْمَانِ إِنْسٍ»، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله، إن أدركت ذلك؟ قال: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ». أم في الإمارة (الحديث: 4762//1841).

\* قال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل، ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل ﷺ بوجهه وقال: "كَذَبُوا الآنَ الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، وَلاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْآنَ مَوْزُونُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى الْحَقِّ، وَيَزِيغُ اللهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَحَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللهِ، وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَواصِيهَا الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَواصِيهَا الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَواصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ يُوحَى إلَيَّ أَنِي مَقْبُوضٌ عَيْرَ مُلْبَثِ وَأَنْتُمْ تَتَبعُونِي أَفْنَاداً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض، وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ». [س الخيل رقاب بَعْض، وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ». [س الخيل (العديث: 3568)].

\* كان أكثر دعائه: «يَا مُقَلِّبَ القلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، قالت: قلت: يا رسول الله مَا أكثر دعاءَك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٍّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله فَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ». [ت الدعوات (الحديث: شَاءَ أَزَاغَ». [ت الدعوات (الحديث: 3522)].

\* كان ﷺ يكثر أن يقول: «اللَّهُمَّ! ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، فقال رجل: تخاف علينا؟ وقد آمنا بك وصدقناك بما جئت به، فقال: «إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمنِ عَزَّ وَجَلَّ، يُقَلِّبُهَا». [جه الدعاء (الحديث: 3834)].

\* كان ﷺ يكثر أن يقول: «يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي على دِينكَ»، فقلت: يا نبي الله، آمنا بك، وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: «نَعْم، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الله يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يشاء». [ت القدر (الحديث: 2140)].

\* كان النبي عَلَيْهُ كثيراً ما كان يحلف: «لا وَمُقَلِّبِ اللهُ وَمُقَلِّبِ اللهُ وَمُقَلِّبِ اللهُ وَمُقَلِّبِ الفَّلُوبِ». [خ في القدر (الحديث: 6618)، انظر (الحديث: 1677)]. و(الحديث: 1677)].

\* «مَا مِنْ قَلْبِ إِلا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمنِ ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَاعَهُ » وَكَانَ يَقُولُ: «يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » قَالَ: «وَالْمِيزَان بِيدِ الرَّحْمنِ يَرْفَعُ أَقْوُاماً وَيَحْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». [جه السنة (الحديث: 199)].

\* «مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلاَمِ لِيَسِبِيَ بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ، أو النَّاسِ، لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً». [د في الأدب (الحديث: 5006)].

\* «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِباً للهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ». [جه الصيام (الحديث: 1782)].

\* «مِنْ هَاهُنَا جاءَتِ الفِتَنُ، نَحْوَ المَشْرِقِ، وَالجَفَاءُ وَغِلَطُ القُلُوبِ في الفَدَّادِينَ أَهْلِ الوَبَرِ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبلِ وَالبَقَرِ، في رَبِيعَةَ وَمُضَرَ». [خ في المناقب (الحديث: 3498)].

\* «مُوسى رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ السَّلاَمُ، قالَ ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْماً ، حَتَّى إِذَا فَاضَتِ العُيُونُ ، وَرَقَّتِ القُلوبُ ، وَلَّى ، فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أي رَسُولَ اللهِ، هَل في الأَرْض أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ؟ قالَ: لاَ، فَعَتَبَ عَلَيهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَى اللهِ، قِيلَ: بَلى، قالَ: أي رَبِّ، فَأَينَ؟ قالَ: بِمَجْمَع البَحْرِينِ، قالَ: أي رَبِّ، اجْعَل لِي عَلَماً أَعْلَمُ ذَلِكَ بِهِ»، فقال لي عمرو: «قالَ: حَيثُ يُفَارِقُكَ الحُوتُ»، وقال لي يعلى: قال: «خُذْ نُوناً مَيِّتاً، حَيثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ في مِكْتَل، فَقَالَ لِفَتَاهُ: لاَ أَكَلُفُكَ إِلاَّ أَنْ تُحْبِرَنِي بِحَيثُ يُفَارِقُكَ الحُوتُ، قالَ: ما كلُّفتَ كَثِيراً»، فذلك قوله جل ذكره: ﴿ وَإِذْ قَالَك مُوسَىٰ لِفَتَـٰهُ ﴾ [60] يوشع بن نون ـ ليست عن سعيد ـ قال: «فَبَينَما هُوَ في ظِلِّ صَحْرَةٍ في مَكَانٍ ثَرْيَانَ، إِذْ تَضَرَّبَ الْحُوتُ وَمُوسى نَائِمٌ، فَقَالَ فَتَاهُ: لاَ أُوقِظُهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَيقَظَ نَسِيَ أَنْ يُخْبرَهُ، وَتَضَرَّبَ الحوتُ حَتَّى دَخَلَ البَحْرَ، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةَ البَحْرِ، حَتَّى كَأَنَّ أَثَرَهُ في حَجَرِ»، قال لي عمرو

هكذا كأن أثره في حجر \_ وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما ـ «لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً»، قال: قد قطع الله عنك النصب ـ ليست هذه عن سعيد ـ «لاً تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، لَقِيَا غُلاَماً فَقَتَلَهُ"، وفي رواية: «وَجَدَ غِلمَاناً يَلعَبُونَ، فَأَخَذَ غُلاَماً كافِراً ظَريفاً فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بالسِّكِّين، قالَ: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّةً بِغَيرِ نَفس لَمْ تَعْمَلِ بِالحِنْثِ ـ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ قَرَأَهَا: ۚ زَاكِيَةً مُسَّلِمَةً ، كَقَوْلِكَ غُلاَماً زاكياً \_ فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقامَهُ». [خ في التفسير (الحديث: 4726)، راجع (الحديث: 74، 122)]. \* «يَخْرُجُ في آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّينِ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكُّرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّنَابِ، يَقُولُ الله عزَّ وجلَّ أَبِيَ يَغْتَرُّونَ، أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ لأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَاناً». [ت الزهد (الحديث: 2404)].

[قُلُوباً]

\* «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، أَضْعَفُ قُلُوباً، وَأَرَقُ أَفِيدَةً، الفِقْهُ يَمَانٍ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ». [خ في المغازي (الحديث: 4390)].

\* «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفِئِدَةً وأَليَنُ قُلُوباً، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالفَحْرُ وَالخُيلاَءُ في أَصْحَابِ الإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالوَقَارُ في أَهْلِ الغَنَمِ». [خ في المغازي (الحديث: 4388)، راجع (الحديث: 3301)، م (الحديث: 199)].

\* «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوباً وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ». [م في الإيمان (الحديث: 188/ 52/ 90)].

\* «جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوباً، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، و السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَم، وَالْفَحْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، قِبَلَ مَطْلِع الشَّمْس». [م في الإيمان (الحديث: 187/ 52/ 89)].

[قُلوبكُمُ]

\* أقبل ﷺ على الناس بوجهه فقال: «أُقِيمُوا

صُفُوفَكُمْ ثَلاَثاً وَالله لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيَخَالِفَنَّ الله بَيْنَ قُلوبكُمْ». [د الصلاة (الحديث: 662)].

\* «اقْرَوُوا القُرْآنَ ما ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5060)، انظر (الحديث: 5061، 7364، 7365)، م (الحديث: 6719).

\* أن حنظلة قال: كنا عنده و في فوعظنا، فذكر بالنار، قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة، قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: وأنا فعلت مثل ما تذكر، فلقيناه ولي ، فقال: وأنا فعلت مثل ما تذكر، فلقيناه ولي فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر: وأنا فعلت مثل ما فعل، فقال: «يَا حَنْظَلَةُ، سَاعَةً وَسَاعَةً، وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ، حَتَّى تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّرُقِ». [م في التوبة المحديث: 600)].

\* "إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ». [م في البر والصلة (الحديث: 648)].

\* "إِنَّمَا هُمَا ائْتَتَانِ: الْكَلاَمُ وَالْهَدْيُ، فَأَحْسَنُ الْكَلاَمُ كَلاَمُ اللهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، أَلاَ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٌ ضَلاَلَةٌ، أَلاَ لاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، أَلاَ لاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ، أَلاَ إِنَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَإِنَّمَا النَّبِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ. أَلاَ إِنَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَإِنَّمَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ. أَلاَ إِنَّ مَا الشَّقِيُ مَنْ شَقِي فِي بَطْنِ الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ. أَلاَ إِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ بَلاَحِدٌ وَإِنَّ الْفَجُورِ، فَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ، وَإِنَّ الْمُؤْتِ وَيَقَالُ لِيعِيلِ الْهَرْلِ، وَلاَ يَعِدِ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لاَ يَفِي لَهُ وَلِنَّ الْمُؤْتِ وَإِنَّ الْمُؤْتِ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللهِ لَيْ الْبِرِّ، وَإِنَّ الْفَجُورَ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ، وَإِنَّ الْمُؤْتِ وَيَقِلَ لَهُ اللهِ وَإِنَّ الْمُؤْتِ وَيَقَالُ لِلصَّادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ. وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ: كَذَبَ وَفَجَرَ. أَلاَ وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُذِبُ حَتَّى لِلْكَاذِبِ: كَذَبَ وَفَجَرَ. أَلاَ وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُذِبُ حَتَّى لِكُمَالًا اللهِ كَذَابًا اللهِ كَذَابًا اللهِ وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكُذِبُ حَتَّى الْكَافِرِةُ وَلَا اللهِ كَذَابًا اللهِ كَذَابًا اللهِ كَذَابًا اللهِ كَذَابًا وَالْتَهُ اللهُ وَلِنَّ الْعَبْدَ يَكُذِبُ حَتَّى الْمُؤْتِ اللهُ وَلَا اللهِ كَذَابًا اللهِ كَذَابًا اللهِ كَذَابًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ عَلْدَاللهِ كَالَا اللهُ وَلَالمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ كَذَابُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ عَلْمَالًا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

540

النبي ﷺ أسرعا، فقال ﷺ: «عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيّ»، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: «إِنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءً، أَوْ قَالَ: شَيئًا». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3281)، راجع (الحديث: 2035)].

## [قُلُوبنَا]

" (إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَفَلْبِ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»، ثم قال ﷺ: «اللَّهُمَّ مُصَرِّف الْقُلُوبِ صَرِّف قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ». [م في القدر (الحديث: 6692/ 265/ 27)].

"كان ﷺ يعلمنا كلمات كما يعلمنا التشهد: «اللَّهُمَّ أَلِفْ بَيْنَ قُلُويِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ، وَنَجُنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ، وَجَنَّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَما بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا في الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وَما بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا في أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُويِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِيَّاتِنَا، وَتُبْعَمَنِنَ، وَأَرْوَاجِنَا، وَدُرِيَّاتِنَا، وَتُلُويِنَا، وَأَرْوَاجِنَا، وَذُرِيَّاتِنَا، وَتُبْعَمَتِكَ، مُنْنِينَ بِهَا، قَابِلِيها وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا». [دلسلام (الحديث: 969)].

\* «مَا مِنْ قَلْبِ إِلا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمنِ ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَاعَهُ » ، وَكَانَ يَقُولُ: «يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » قَالَ: «وَالْمِيزَان بِيدِ الرَّحْمنِ يَرْفَعُ أَقْوَاماً وَيَحْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . [جه السنة (الحديث: 199)].

## [قُلُوبهم]

\* أتى النبي ﷺ مال، فأعطى قوماً ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا، فقال: "إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أُعْطِي، أُعْطِي، أُعْطِي، أُعْطِي، أُعْطِي، أُعْطِي، أُعْطِي، أَعْوَاماً إِنَّى اللهَ لَيْ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ في قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ وَالهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ في قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِني وَالخَيرِ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ». [خ في التوحيد (الحديث: 7535)، راجع (الحديث: 923)].

\* عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "إِذَا قَضى

\* كان ﷺ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا، ومناكبنا ويقول: «لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلوبُكُمْ»، وكان يقول: «إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى الصَّفُوفِ ٱلأَوَلِ». [دالصلاة (الحديث: 664)، س (الحديث: 1810)].

\* "يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُم كَمَا تَدَاعِى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذٍ؟ قال: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثُيرٌ، وَلَكِنَّكُم غُفَاءُ كَعُمْاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ الله مِنْ صُدُورِ عَدُوّكُمْ المَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَ الله في قُلُوبِكُم الوَهْنَ»، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: «حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ المَوْتِ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 429)].

# [قُلُوبكُمَا]

\*أن صفية جاءت إليه على تزوره في اعتكافه في المسجد، في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام على معها يقلبها حتى بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله، فقال لهما على رسول الله، فقال لهما على رسول الله، فقال لهما على رسول الله، فقال الهما الله على رسول الله، فقال الله سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي على الله الشيطان يَبْلُغُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلُغَ الدَّم، الاعتكاف (الحديث: 2039)، انظر (الحديث: 803، 2039) انظر (الحديث: 6643، 663)، و(الحديث: 6643). حد (الحديث: 6770).

\* عن صفية ابنة حيى قالت: كان على معتكفًا، فأتيته أزوره ليلًا، فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني. . . فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا

اللهُ الأَمْرَ في السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ كَالسِّلسِلَةِ عَلَى صَفْوَانِ»، قالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيرُهُ: صَفَوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ «﴿حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾، قالُوا: ماذَا قال رَبُّكُمْ، قالُوا لِلَّذِي قَالَ: ﴿ أَلْحَقُّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْع، وَمُسْتَرِقُو السَّمْع هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ »، وَوَصَفَّ سُفيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بِينَ أَصَابِع يَدِهِ اليُمْني، نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْض «فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ المُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ، إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ، حَتَّىٰ يُلقُوهَا إِلَى الأَرْضِ»، وَرُبَّمَا قالَ سُفيَانُ: حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الأَرْضِ "فَتُلقى عَلَى فَم السَّاحِر، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ، فَيَصْدُقُ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا؟ لِلكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ». [خ في التفسير (الحديث: 4701)، د (الحديث: 3989)، ت (الحديث: 3223)،

\* ﴿إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفوانٍ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلوبِهِمْ قالُوا: ماذَا قالَ رَبُّكُمْ؟ قالُوا لِلَّذِي قَالَ: الحَقَّ، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ وَوَصَفَ سُفيانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا، وَبَدَّدَ بَينَ أَصَابِعِهِ وَوَصَفَ سُفيانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا، وَبَدَّدَ بَينَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلقِيهَا الآخِرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلقِيهَا الآخِرُ السَّمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلقِيهَا وَرُبَّمَا الْاَحْرُ السَّمَاءِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرِكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقِيهَا، وَرُبَّمَا أَدْرِكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقِيهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُلقِيهَا مَقَلَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَيُصَدَّقُ أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُلقِيهَا مَقَلَ : عَذَا وَكَذَا، فَيُصَدَّقُ أَلْكِيمَةِ التَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ». [خ في التفسير بِتِلكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ». [خ في التفسير (الحديث: 400)، واجع (الحديث: 470)].

\* ﴿إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلاَثِكَةُ
 بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفوَانٍ ـ
 قَالَ عَلِيٌّ: وَقَالَ غَيرُهُ: صَفَوَانٍ ـ يَنْفُذُهُمْ ذلِكَ ـ فَإِذَا
 ﴿فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمٌ قَالُوا الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُ

ٱلكَيِرُ﴾». [خ في التوحيد (الحديث: 7481)، راجع (الحديث: 4701)].

\* أعطى رسول الله ﷺ قومًا ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال: "إِنِّي أُعْطِي قَوْماً أَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَى ما جَعَلَ اللهُ في قُلُوبِهِمْ مِنَ الخَيرِ وَالغِنَى، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ». أخ في فرض الخمس (الحديث: 3145)].

\* ﴿ أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللهِ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَّعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنْ أُعْطِي وَالَّذِي أُعْطِي، وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَاماً لِمَا أَرَى في قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ وَالهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَى ما جَعَلَ اللهُ في قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِنَى وَالخيرِ، أَقْوَاماً إِلَى ما جَعَلَ اللهُ في قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِنَى وَالخيرِ، فيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ . [ح في الجمعة (الحديث: 923)، انظر (الحديث: 3145، 7535)].

"إِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقاً أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى
 مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ، فَبِي حَلَفْتُ
 لأُتِيْحَنَّهُمْ فِثْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهم حيْرَاناً، فبِي يَغْتَرُّونَ أَمْ
 عَلَى يَجْتَرؤُونَ». [ت الزهد (الحديث: 2405)].

\* أَن شَرِيكَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ: إِنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَر قَبْلَ أَنْ يُوحِي إِلَيهِ، وَهُوَ نَائِمٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيرُهُمْ، فَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيرَهُمْ، فَكَانَتْ تِلكَ اللَّيلَةَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيلَةً أُخْرَى، فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَينُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ، فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِنْرِ زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْريلُ، فَشَقَّ جِبْريلُ مَا بَينَ نَحْرهِ إِلَى لَبَّتِهِ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرهِ وَجَوْفِهِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّى أَنْقى جَوْفَهُ، ثُمَّ أُتِي بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَب، مَحْشُوًّا إِيمَاناً وَحِكْمَةً، فَحَشَا بِهِ صَدْرَه وَلَغَادِيدَهُ، يَعْنِي عُرُوقَ حَلقِهِ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمًّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِهَا، فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: مَنْ هذا؟ فَقَالَ: جِبْريلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إليهِ؟ قَالَ: نَعَمَ،

قَالُوا: فَمَرْحَباً بِهِ وَأَهْلاً. فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُريدُ اللهُ بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ، فَوَجَدَ في السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هذا أَبُوكَ فَسُلِّمْ عَلَيهِ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ وَرَدَّ عَلَيهِ آدَمُ وَقَالَ: مَرْحَباً وَأَهْلاً بِابْنِي، نِعْمَ الِابْنُ أَنْتَ، فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَينِ يَطَّرِدَانِ، فَقَالَ: مَا هذانِ النَّهَرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هذانَ النِّيلُ وَالفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضى بِهِ في السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِنَهَرِ آخَرَ، عَلَيهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤ وَزَبَرْجَدٍ، فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ، قَالَ: مَا هذا يَا جبريلُ؟ قَالَ: هذا الكَوْتُرُ الَّذِي خَبَّأَ لَكَ رَبُّكَ، ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَتِ المَلَائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الأُولَى: مَنْ هذا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمدٌ ﷺ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا مَرْحَباً بِهِ وَأَهْلاً ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ ، وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الْأُولَى وَالنَّانِيَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الخَامِسَةِ، فَقَالُوا مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذلِكَ، كُلُّ سَمَاءً فِيهَا أَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ، فَأَوْعَيتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ في النَّانِيَةِ، وَهَارُونَ في الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ في الخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ في السَّادِسَةِ، ومُوسَى في السَّابِعَةِ بِتَفضِيل كَلَامِ اللهِ، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المُنْتَهِي، وَدَنَا الجَبَّارُ رَبُّ العِزَّةِ، فَتَلَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَينِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحى اللهُ فِيمَا أَوْحِي إِلَيهِ: خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْم وَلَيلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى، فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقُالَ: يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهدَ إِلَيكَ رَبُّك؟ قَالَ: «عَهدَ إِلَىَّ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم وَلَيلَةٍ»، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذلِكَ، فَارْجِعْ فَليُخَفِّف عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ، فَالتَفَتَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ في ذلِكَ، فَأَشَارَ إلَيهِ جبْريلُ: أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَعَلَا بِهِ إِلَى الجَبَّارِ،

فَقَالَ وَهوَ مَكَانَهُ: «يَا رَبِّ خَفِّف عَنَّا، فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هذا»، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ، فَلَمْ يَزَل يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْس صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الخَمْس فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هذا فَضَعُفُوا فَتَرَكُوهُ، فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَاداً وَقُلُوباً وَأَبْدَاناً وَأَبْصَاراً وَأَسْمَاعاً، فَارْجِعْ فَليُخفِّف عَنْكَ رَبُّكَ، كُلَّ ذلِكَ يَلتَفِتُ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيهِ، وَلَا يَكْرَهُ ذلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ عَنْدَ الحَامِسَةِ فَقَالَ: «يَا رَبِّ إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ، أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ، فَخَفِّف عَنَّا»، فَقَالَ البَجبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: «لَبَّيكَ وَسَعْدَيكُ»، قَالَ: إنَّهُ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَىَّ، كمَا فَرَضْتُ عَلَيكَ في أُمِّ الكِتَابِ، قَالَ: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَهْيَ خَمْشُونَ في أُمُّ الكِتَابِ، وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيكَ، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: كَيفَ فَعَلتَ: فَقَالَ: «خَفَّفَ عَنَّا، أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا». قَالَ مُوسَى: قَدْ وَاللهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذلِكَ فَتَرَكُوهُ، ارْجعْ إِلَى رَبِّكَ فَليُخَفِّفَ عَنْكَ أَيضاً، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَا مُوسَى، قَدْ وَاللهِ اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا اخْتَلَفتُ إِلَيهِ». قَالَ: فَاهْبطْ بِاسْم اللهِ، قَالَ: وَاسْتَيقَظَ وَهُوَ في مَسْجِدِ الحَرَام. أُخ في التوحيد (الحديث: 7517)، راجع (الحديث: 3570)].

\* أن عائشة قالت: سألته ﷺ عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ»، قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: «فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ، فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: «فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ، لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلاً أَنَّ لَيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلاً أَنَّ قُلُومُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُومُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ في البَيتِ وَأَنْ أُلصِقَ بَابَهُ قُلُومُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ في البَيتِ وَأَنْ أُلصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ». [خ في الحج (الحديث: 1584)، راجع (الحديث: 1584)، راجع (الحديث: 1626).

\* أن عائشة قالت: سألته ﷺ عن الجدر أمن البيت

هو؟ قال: «نعم»، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِم النَّفَقَةُ»، قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: «فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاوُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاوُوا، لُوْلاَ أَنَّ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ في البَيتِ، وَأَنْ أُلصِقَ بَابَهُ في الأَرْضِ». اخ في التَحدْر في البَيتِ، وَأَنْ أُلصِقَ بَابَهُ في الأَرْضِ». اخ في التمني (الحديث: 7243)).

\* ﴿ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى اَثَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكَبِ دُرِّيّ فِي البَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى اَثَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكَبِ دُرِّيّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلُ وَاحِدٍ، لاَ تَبَاغُضَ بَينَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ، لِكُلِّ امْرِيءٍ زُوْجَتَانِ مِنَ السَّعْضَ بَينَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ، لِكُلِّ امْرِيءٍ زُوْجَتَانِ مِنَ السَّعُورِ العِينِ، يُرَى مُخُ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ العَظمِ وَاللَّحْمِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3254)، راجع واللَّحْمِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3254)، راجع (الحديث: 3254).

\* ﴿ أُوَّلُ رُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأْشَدٌ كَوْكَبٍ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، لاَ اخْتِلاَفَ بَينَهُمْ وَلاَ تَبَاعُضَ، لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يَبَاعُضَ، لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ يُرى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيّاً، لاَ يَسْقَمُونَ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَبْضُونَ وَلاَ يَبْصُهُونَ اللّهَ مُن الخَهْمُ الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ، وَأَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ، وَقُودُ مَجَامِرِهِم الأَلُوَّةُ وَ قَالَ أَبُو اليَمَانِ: يَعْنِي: العُودَ وَرَشْحُهُمُ المِمْكُ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3246)].

\* ﴿ أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيَلْةَ البَدْرِ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، آنِيتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ يَتَغَوَّطُونَ، آنِيتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الدَّهَبُ وَالفِضَةِ، وَمَجَامِرُهُمْ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، يُرَى مُخُ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ، لاَ اخْتِلاَفَ بَينَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ، اللَّهُمُ مَلَّ تَبَاغُضَ، قُلبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيّاً ». اخ في بدالخلق (الحديث: 3254، 3256)، انظر (الحديث: 3254، 3256)

\* «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ، صُورَهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لاَ يَبْصُفُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ

يَتَغَوَّطُونَ فِيهَا، آنِيَتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الأَلُوَّةِ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الأَلُوَّةِ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَرَاءِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلاَ تَبَاعُضَ، اللَّحْم، مِنَ الْحُسْنِ، لا اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاعُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ الله بُكْرةً وَعَشِيًّا». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7080/ 7080).

\* قال حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر، فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: هل وراء ذلك الشرخير؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: كيف؟ قال: «يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُذَايَ، وَلاَ يَسْتَنُونَ بِسُنَتِي، وَسَيقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّياطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسِ»، قال: وجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّياطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسِ»، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله، إن أدركت ذلك؟ قلل: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ قال: مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ». [م في الإمارة (الحديث: 4762).

\* "اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا».
 [ت المناقب (الحديث: 993)].

\* ﴿ لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، أَمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ ». [م في الجمعة (الحديث: 1369)، س (الحديث: 1369)، جه (الحديث: 794)].

\* «مُهَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُ أَهْلِ النَّمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَمُهَلُ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَمُهَلُ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ، وَمُهَلُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عَرْقٍ»، ثم أقبل بوجهه للأفق وقال: «اللَّهُمَّ أَقْبِلْ عِرْقٍ»، [جه المناسك (الحديث: 2915)].

\* "يَخْرُجُ في آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللَّينِ، اللَّينِ، أَلْسِنتُهُمْ أَخْلَى مِنَ السُّكَرِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذَّئَابِ، يَقُولُ الله عزَّ وجلَّ أَبِي يَغْتَرُّونَ، أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِثُونَ؟ فَبِي حَلَفْتُ لاَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَلَيْاً الزهد (الحديث: 2404)].

# [قُلُوصُكَ $]^{(1)}$

\* لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبًا فقال: إن رسول الله الله كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: «نُقِرُكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله»، إن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم، فلما أجمع عمر على ذلك، أتاه أحد بني أبي الحقيق، فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد والمنا على الأموال، وشرط ذلك لنا، فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله الله الكين بك إذا أخرِجْتَ مِنْ خَيبَرَ تَعْدُو بِكَ قُلُوصُكَ لَيلة المحديث: 2730)، د (الحديث: أردي)،

# [قُلُوصَهُ]

\* « لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ ، إِلاَّ أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ، أَوْ أَعْظَمَ » . [م في الزكاة (العديث: 401/1014/68)].

## [قَلِيب]

\* «أُرِيتُ فِي المَنَامِ أَنِّي أَنْرِعُ بِلَلوِ بَكْرَةٍ عَلَى قَلِيبٍ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَينِ نَزْعاً ضَعِيفاً، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْباً، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً يَفْرِي فَرِيّهُ، حَتَّى رَوِيَ النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطَنٍّ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3682)، م (الحديث: 6146)].

﴿ رَبَينَا أَنَا نَائِمٌ ، رَأَيتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيهَا دَلوٌ ،
 فَنَرَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ،
 فَنَزَعَ بِهَا ذَنوبًا أَوْ ذَنوبَينِ ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفُهُ ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا ، فَأَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ ،

فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3664)، انظر (الحديث: 7021، 7022)، م (الحديث: 6142)].

\* بينما رسول الله على يصلي عند الكعبة، وجمع من قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم . . . . أيكم يقدم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى مرثها ودمها . . . فيجيء به . . . حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله على وضعه بين كتفيه . . . فأقبلت ـ فاطمة ـ تسعى . . . حتى ألقته عنه . . . فأقبلت ـ فاطمة ـ تسعى . . . حتى ألقته بيُورَيش، اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِعُرو بْنِ هِشَام، وَعُتْبَةً بْنِ ثِمِيعَةً ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً ، وَأُمْيَةً بْنِ رَبِيعَةً ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً ، وَأُمْيَةً بْنِ رَبِيعَةً ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً ، وَأُمْيَةً بْنِ خَلْفٍ ، وَعُمْارَةً بْنِ الوَلِيدِ ». . . ثم قال : "وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ القَلِيبِ لَعْنَةً ». [خ في الصلاة (الحديث : 200)، راجع (الحديث : 200)].

### [قَلِيل]

\* أن أبا ذر قال: كنت مع النبي الله ، فلما أبصر - يعني أحدًا - قال: «مَا أُحِبُ أَنَّهُ يُحَوَّلُ لِي ذَهَبًا ، يَمْكُنُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ دِينَاراً أُرْصِدُهُ لِلدَينٍ » ثم قال: "إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُونَ ، إِلاَّ مِنْ لَدَينٍ » ثم قال: "إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُونَ ، إِلاَّ مِنْ قَالُ بِالمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَوَقَلِيلٌ مَا هُمْ » ، وقال: قَالَ بِالمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ » ، وقال: «مَكَانَكَ حَتَّى آتِيكَ » ، فلما جاء اتبه ، ثم ذكرت قوله: «مَكَانَكَ حَتَّى آتِيكَ » ، فلما جاء قلت: يا رسول الله ، الذي سمعت ، أو قال: الصوت قلت: يا رسول الله ، الذي سمعت ، أو قال: الصوت الذي سمعت ، أو قال: الصوت قال: «أَمَّينَ لَا يَشْرِكُ بِاللهِ شَيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ » ، قلت: وإن فعل أُمَّيكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ » ، قلت: وإن فعل كذا وكذا ، قال: «أَنعَمْ » . [خ في الاستقراض (الحديث: كاد وكذا ) ما الحديث: (1238 ) ما (الحديث: 1230 ) . ما (الحديث: 1230 ) .

\* «إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيى بنَ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ

 <sup>(1)</sup> قُلُوْصُك: القُلُوْص النَّاقَة الصَّابِرَة علَى السَّيْر، وقِيل:
 الشَّابة، وقيل: أَوَّل مَا يركَبُ مِن إِنَاثِ الإِبِل، وقيل:
 الطَّوِيْل القوائم.

يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِيءَ بِهَا، فقالَ عِيسَى: إِنَّ اللهُ أَمَرَكَ بِخُمْس كَلْمَاتِ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُو بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرهُمْ، فَقَالَ يَحْيى: أَخْشَى إنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ في بَيْتِ الْمَقْدِس فَامْتَلا الْمَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ أَمَرَني بِخُمْس كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَإِنَّا مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِالله كَمَثَل رَجُل اشْتَرَى عَبْداً مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقٍ فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاغُمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْر سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ الله أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ الله يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثل رَجُل في عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِّسْكٌ فَكُلُّهُمُ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِّبُهُ رِيْحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثُلِّ رَجُل أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا غُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيه مِنْكُمْ بِالقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، فَفَدى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَٰلِكَ كَمَثَل رَجُل خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثْرِهِ سِرَاعاً حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنَ حَصِين فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ؛ كَذَلِكَ العَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ النُّشَيْطَانِ إلاَّ بِذِكْرِ اللهِ"، قال النبي ﷺ: "وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَم مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ»، فقال رجل: وإن صلى وصام؟ قال: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى الله الَّذِي سَمّاكُمُ المُسْلِمِينَ المُؤْمِنينَ عِبَادَ الله ». [ت الأمثال (الحديث: 2863)].

أنه ﷺ عاد جبراً، فلما دخل سمع النساء يبكين
 ويقلن: كنا نحسب وفاتك قتلاً في سبيل الله فقال:
 «وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إلاَّ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ إنَّ

شُهَدَاءَكُمْ إِذَا لَقَلِيلٌ: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْمَعْمُومُ - يَعْنِي: الْهَدِمَ - شَهَادَةٌ، وَالْمَجُنُونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ شَهِيدَةٌ»، قَالَ رَجُلٌ: أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ؟ قَالَ: «دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِينَ عَلَيْهِ بَاكِيَةٌ». [س الجهاد (الحديث: 3194))، تقدم (الحديث: 1845)].

\* «أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ». [سالأشربة (الحديث: 5625)].

\* جاء رجلان إليه ﷺ، أحدهما يشكو العيلة ، والآخر يشكو قطع السبيل، فقال ﷺ: "أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيلٌ، حَتَّى تَحْرُجَ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيلٌ، حَتَّى تَحْرُجَ العِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيرِ خَفِيرٍ، وأَمَّا العَيلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ ، حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِينَ يَدَي اللهِ، لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ مِنْهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ اللهِ، لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ عِجَابٌ، وَلاَ تُرَجُمانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَيقُولَنَّ اللهُ أَرْسِل عِجَابٌ، وَلاَ تُرَجُمانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ، ثُمَّ لَيقُولَنَّ اللهُ أَرْسِل إِليَّكَ رَسُولاً؟ فَلَيقُولَنَّ: بَلَى، ثُمَّ لَيقُولَنَّ : أَلَمْ أُرْسِل إِليَّكَ رَسُولاً؟ فَلَيقُولَنَّ: بَلَى، فَينْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ ، إِليَّ النَّارَ ، فَمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ ، فَلَيتَقُولَنَّ: بَلَى، فَينْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ ، فَمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ ، فَمَّ يَجِدْ فَلِكَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ ، فَمَ اللهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ ، فَمَ اللهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ ، فَمَ تَعْرَقُ ، فَإِلَى اللهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ ، فَمَ اللهُ فَلاَ يَرَى إِللَّ النَّارَ ، فَمَ المَدِيثَ : 1413، 1626، 1603 ، 1418 ، 1653 ، 1603 ، 1636 ، 1650 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 1656 ، 16

\* «خَصْلَتَانِ، أَوْ خَلَّتَانِ لاَ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ: يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْراً، وَيَحْمَدُ عَشْراً، وَيُكَبِّرُ عَشْراً، فَلَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمائَةٍ فِي المِيزَانِ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَيَحْمَدُ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَيُسبِّحُ ثَلاَثا وَثَلاَثِينَ، فَلَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ في المِيزَانِ». له في الأدب (الحديث: 5065)، ت (الحديث: 3410)، س (الحديث: 3410)، س (الحديث: 3410)، عه (الحديث: 369)].

\* قال أبو ذر: كنت أمشي مع النبي عَلَيْ في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: «يَا أَبَا ذُرِّ»، قلت:

لبيك يا رسول الله، قال: «ما يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هذا ذَهَباً، تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلاَّ شَيئاً أَرْصُدُهُ لِدَين، إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه، ثم مشى فقال: «إِنَّ أَلْأَكْثَرِينَ هُمُ أَلاَّ قَلُّونَ يَوْمَ القِّيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ قالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، ـ عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ـ «وَقَلِيلٌ ما هُمْ»، ثم قال لي: «مَكانَكَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَك»، ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتاً قد ارتفع، فتخوفت... فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لي: «لا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ»، فلم أبرح حتى أتاني، قلت: لقد سمعت صوتاً تخوفت، فذكرت له فقال: «وَهَل سَمْعِتَهُ؟»، قلت: نعم، قال: «ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قالَ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ». [خ في الرقاق (الحديث: 6444)، راجع (الحديث: 1237، 2388)].

\* «لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ»، قالت أم شريك: فأين العرب يومئذ؟ قال: «هُمْ قَلِيلٌ». [م في الفنن وأشراط الساعة (الحديث: 7319/ 2945/ 125)، ت (الحديث: 3930)].

\* «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟»، قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقَلِيلٌ»، قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «مَنْ قُتِل فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْطَاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ». [م في البَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ». [م في البَامارة (الحديث: 18-18/ 1916/ 166)].

\* «مَا تَقُولُونَ فِي الشَّهِيدِ فِيكُمْ؟»، قالوا: القتل في سبيل الله، قال: «إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقَلِيلٌ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَرْقُ شَهِيدٌ، وَالْمَرْقُ شَهِيدٌ،

\* ما سمعنا منادي رسول الله ﷺ ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرَّة فمشى فقال: «إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ،

فَلاَ يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ » فوجد قوماً قد سبقوه ، فعلنهم يومئذ . [م في صفات المنافقين (الحديث: 6968/ 2779/ 11)].

\* "يُسَلِّمُ الرَّاكِبِ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى الْمَاشِي عَلَى الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6232)، م (الحديث: 6232)، م (الحديث: 5195)، ت (الحديث: 5195)].

\* "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى المَاشِي عَلَى الفَاعِدِ وَالْمَاشِي عَلَى القَاعِدِ وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ»، وابن المثنى في حديثه "وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ». [ت الاستئذان (الحديث: (2703)].

\* "يُسَلِّمُ الصَّخِيرُ عَلَى الكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6231)، انظر (الحديث: 6233، 6233)، ت (الحديث: 6231).

\* "يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». [دني الأدب (الحديث: 5198)].

\* "يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلَى الْفَائِم، وَالمَاشِي عَلَى الْقَائِم، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ». [ت الاستئذان (الحديث: 2705)].

# [قَلِيلاً]

\* أتى النبي على رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقتل وَأُسلم؟ قال: «أَسْلِمْ ثُمَّ قاتِل»، فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال على (عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيراً». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2808)، ت (الحديث: 3104)].

\* "إِذَا صَنَعَ لَأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهاً قَلِيلاً، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكُلَةً أَوْ أَكُلَتَ مَنْ الريمان (الحديث: 429/ 1663/ 429)، د (الحديث: 3846/ 3846)].

\* أن أنساً قال: خطب ﷺ خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً»، قال: فغطى أصحاب رسول الله ﷺ وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: «فُلاَنٌ» فنزلت هذه الآية: ﴿لاَ تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَهُ إِن بُتَدَ

لَكُمُ مَّنُوْكُمُ ﴾. [خ في التفسير (الحديث: 4621)، راجع (الحديث: 93)، م (الحديث: 6072)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْغُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا»، ثم قال: "يَا فَادْغُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا»، ثم قال: "يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ، وَاللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَمَّةً مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَوْنِيَ أَمْتُهُ، يَا أُمَّةً مَحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضِحِكْتُمْ قَلْيِلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً». [خ في الكسوف (الحديث: لَضَحِكْتُمْ قَلْيِلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً». [خ في الكسوف (الحديث: 1044)، انظر (الحديث: 1056، 1066، 1066، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058، 1058

\* "إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ، أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَيْطً؛ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً لله، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الضَّحِكْتُمْ وَيُهِراً، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الفُّرْشِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى الشَّعُلَداتِ تَجْأَرُونَ إِلَى الله، لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ». [ت الزهد (الحديث: لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ». [ت الزهد (الحديث: 2312)، جه (الحديث: 4190)].

\* «تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعاً، لا يَذْكُرُ الله فِيهَا إِلا قَلِيلاً». [م في المساجد ومواضع الصلاة (السحديث: 1411/ 622/ 195)، د (السحديث: 413)، ت (الحديث: 560). س (الحديث: 550)].

\* خسفت الشمس على عهد رسول الله على ، فقام فصلى فأطال القيام جداً ، ثم ركع فأطال الركوع جداً ، ثم رفع . . . ، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَاذْكُرُوا الله عَزَ وَجَلَّ » ، وَقَالَ : "يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ عَزَ وَجَلَّ أَنْ يَرْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ ، يَا أُمَّةً مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضِحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً » . تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً » . [(1499)].

شلى بنا ﷺ ذات يوم، فلما قضى الصلاة، أقبل علينا بوجهه، فقال: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلاَ

تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّجُودِ، وَلا بِالْقِيَامِ وَلا بِالْقِيَامِ وَلا بِالْقِيَامِ وَلا بِالانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي»، ثم قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ فَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً»، قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ». [م في الصلاة (الحديث: 860/ 112)، س (الحديث: 1362)].

\* «لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً». [خ في الرقاق (الحديث: 6486)، راجع (الحديث: 6421)، جه (الحديث: 6431)،

\* «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِىءِ مُسْلِم بِيَمِينِ كَاذِبَةِ، لَقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ »، ثم قرأ ﷺ مصداقه من كتاب الله جل ذكره: «﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهَدِ اللهِ وَأَيْمَنهُم ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكُ لَا عَلَيْهُمُ ٱللهُ ﴾ "أَوْلَيْهِكُ كُلُمُ اللهُ ﴾ "الله عمران: 77]. [خ في التوحيد (الحديث: 7445)، انظر (الحديث: 2356).

\* «هذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ فَصَلَّى الصُّبْحَ جِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الظُّهْرَ جِينَ رَأَى الظُّلَّ مِثْلَهُ، وَاعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ جِينَ رَأَى الظُّلَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ جِينَ وَهَبَ شَفَقُ الظَّلَّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَعْرِبَ بِينَ فَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ ثُمَّ الطَّلْ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ جِينَ عَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ بِهِ الطَّبْعَ جِينَ أَسْفَرَ قَلِيلاً، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ جِينَ كَانَ الظُلُّ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ جِينَ كَانَ الظُلُّ مِثْلَهُ الْمَعْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدِ حِينَ كَانَ الظُلُّ مِثْلَهُ الْمَعْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ عَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ عَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءَ عَرِبَ السَّواتِينَ (العليلُ ثُمَّ مَلَكَ الْمُعْرِبَ بِوقَتْتِ وَاحِدِ حِينَ عَينَ ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ: الطَّلاَةُ مَا بَيْنَ عَرَبَ اللَّهُ لَا أَعْمَ مَلَى الْمُعْرِبَ بِوقَتْتِ وَاحِدِ حِينَ عَينَ ذَهَبَ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ: الطَّلاَةُ مَا بَيْنَ صَلَّى الْعَلْمَ وَصَلاَتِكَ الْيُومَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ: الطَلاَةُ مَا الطَّلاَثِكَ الْيُومَ الْعَلْمُ الْمَعْرِبَ المَالِواتِيتَ (الحديث: (الحديث: (الحديث: (1050)].

\* "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيتُمْ كَثِيراً، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً». آخ في الأيمان والنذور (الحديث: 6485)، راجع (الحديث: 6485)].

\* (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَحَدٌ أُغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ يَزْنِي، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أُعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً». [خ في النكاح (الحديث: 5221، 6631)، راجع (الحديث: 1044)].

\* «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». [جه الأشربة (الحديث: 3392)].

\* «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». [د في الأشربة (الحديث: 1865)، جه (الحديث: 3393)، جه (الحديث: 5623)].

\* «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قال: فقام إليه رجل أسود، من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، قال: "وَمَا لَكَ؟»، قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: "وَأَنَا أَقُولُهُ اللّانَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِيءٌ بِقَلِيلِهِ وَكَثْيِرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى». [م في الإمارة (الحديث: 351/ 831/ 30)، د (الحديث: 3581).

### [قُمُ]

\* «أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَسِرْتُ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتُ بِطَيْبَةَ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرى أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُور سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِى أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْم حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِّسِ فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةَ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلامُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْع سَموَاتٍ فَأَتَيْنَا سِدْرَةً

الْمُنْتَهَى فَغَشِيتْنِي ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِداً فَقِيلَ لَى: إنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ َشَيْءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلاَةً. قَالَ: فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلاَ أُمَّتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسى فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْراً ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْس صَلَّوَاتٍ قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ صَلاَتَيْن فَمَا قَامُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزِّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكُ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَّةً فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرَّى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: ارْجعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللهِ صِرَّى أَيْ حَتْمٌ فَلَمْ أَرْجِعْ». [س الصلاة (الحديث: 449)].

و قُمۡ

\* أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ الْفِهْرِيَّ قال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُنَيْناً، فَسِرْنَا في يَوْمٍ قَائِطْ شَدِيدِ السَّمْسُ الْحَرِّ، فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لَبِسْتُ لأَمْتِي وَرَكِبْتُ فَرَسِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ لَبِسْتُ لأَمْتِي وَرَكِبْتُ فَرَسِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو فَي فَي فُسْطَاطِهِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَكِبْتُ فَي اللهِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَركَاتُهُ، قَدْ حَانَ الرَّوَاحُ، فقال: «أَجَلْ»، فَم قال: «أَجَلُ»، فَم قال: «أَجُلُ» طَائِرٍ، فقال: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنا فِدَاوُكَ، فقال: (المَقلَلُ: فَيَالُهُ ظِلُ اللهِ اللهِ الْمُورِ عَلَى الْمُورِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

\* أن أبا محذورة قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين. . . فلقينا رسول الله على في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله على بالصلاة . . . فسمعنا صوت المؤذن . . . فظللنا نحكيه ونهزأ به ، فسمع رسول الله على الصوت فأرسل إلينا . . . فقال:

«أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟»، فَأَشَارَ الْقَوْمُ إِلَىَّ وَصَدَقُوا، فَأَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ وَحَبَّسَنِي، فَقَالَ: «قُمْ فَأَذُنْ بِالصَّلاَةِ». فَقُمْتُ فَأَلْقَى عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ قَالَ: «قُل: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ \_ثُمَّ قَالَ: \_ ارْجِعْ فَامْدُدْ صَوْتَكَ \_ ثُمَّ قَالَ: \_ قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاًّ اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ»، ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ فَقَالَ: «قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ»، فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِل رَسُولِ اللهِ ﷺ بَمَكَّةَ، فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بِٱلصَّلاَةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ الله علي [س الأذان (الحديث: 631)، تقدم (الحديث: 628)].

\*أن أبا هريرة قال: شهدنا مع رسول الله على خيبر، فقال الله الرجل ممن معه يدعي الإسلام: «هذا مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال، وكثرت به الجراح فأثبتته، فجاء رجل من أصحابه على فقال: أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار، قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال، فكثرت فيه الجراح، فقال: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فكاد بعض المسلمين يرتاب... فقال رجال من المسلمين: يا رسول الله صدق حديثك، قد انتحر فقتل نفسه، فقال على إلاّلُ، قم فَأَذُنْ: لاَ يَدْخُلُ المَا جَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ اللهُ لَيُوَيِّدُ هذا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ». [خ في القدر (الحديث: 6606)، راجع (الحديث: 6306)].

\* أن ابن عباس قال: بينما نحن عنده عَ إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي تفلَّت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه، فقال عَ الله المُ الله المُحسَنِ أَفَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ الله بِهِنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَه ويُنَبِّتُ ما تَعَلَّمْتَ في صَدْرِك؟»،

قال: أجل يا رسول الله، فعلمني. قال: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِر فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُودَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَقَدْ قالَ أَخِي يَعْقُوبُ لِبَنِيهِ ﴿ سَوْفَ أَسْنَغْفِرُ لَكُمْ رَبُّ ﴾ [يُوسُف: 98] \_ يَقُولُ حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ \_ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في وَسَطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في أَوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ في الرَّكْعَةِ الأولَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةِ يَس، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِهَاتِحَةِ الكِتَابِ وحم الدُّخَانَ، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وآلم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَبَارَكَ المُفَصَّل، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ التَّشَهُّدِ فاحْمَدِ الله وأُحْسِنِ الثَّنَاءَ عَلَى الله وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِرِ النَّبيِّينَ، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ والمُؤْمِنَاتِ ولإخْوَانِكَ الَّذَينَ سَبَقُوكَ بِالإِيمَانِ ثُمْ قُلْ في آخِر ذَلِكَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ المَعَاصِي أَبْداً مَا أَبْقَيْتَنِي، وارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لاَ يَعْنِينِي، وارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظُر فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ وَالعِزَّةِ التِّي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا أَشُّه يا رَحمنُ بِجَلاَلِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ ذَا الْجَلاَل والإِكْرَام والعِزَّةِ التِّي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا الله يا رَحْمَن بِجَلاَلِكَ وَنُورِ وَجُهِكَ أَن تُنَوِّرَ بِكَتَابِكَ بَصَرِي وأَنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَاني وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عن قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وأَنْ تُعْمِلَ بِهِ بَدَنِي الْأِنَّهُ لا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقُّ غَيْرُكَ وَلاَ يُؤْتِيهِ إلاَّ أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بالله العَلِيِّ العَظِيم، يَا أَبا الحَسَنِ فافْعَلْ ذَلِكَ ثلاثَ جُمَع أَوْ خَمْسَ أُو سَبُّعَ يُجَابُ بِإِذْنِ الله والَّذِي بَعَثَنِي بالحَقُّ مَا أَخْطَأَ مُؤْمِناً قَطُّا»، قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث عليٌّ إلا خمساً، أو سبعاً حتى جاء عليٌّ رسول الله ﷺ في مثل ذلك المجلس فقال: يا رسول الله، إنى كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسى تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها . . . وأنا اليوم أسمع

الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً، فقال على عند ذلك: «مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يا أَبَا الحَسَن». [ت الدعوات (الحديث: 3570)].

\* أَنَ امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه فقال عَلَيْ: "لِتَتُبْ هذِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَرُدَّ مَا تَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "قُمْ يَا بِلاَلُ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا". [س قطع السارق (الحديث: 4904)، انظر (الحديث: 4905)].

\* أن خطيباً خطب عنده ﷺ فقال: من يطع الله ورسوله، فقد رشد ومن يعصهما، فقال: «قُمْ»، أو قال: «اذْهَبْ فَبِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ». [د في الأدب (الحديث: 4981)].

\* أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر على أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت، فقال ولله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت، وقال فقال وأنت اللي تقول: والله لأصومن النهار ولأقومن اللها ما عشت؟»، قلت: قد قلته، قال: "إنّ لا تَسْتَطِيعُ ذلِكَ، فَصُمْ وَأَفِطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ الشّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيّام، فَإِنَّ الحَسنَةَ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، وَذلِكَ مِنْ الشّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيّام، فَإِنَّ الحَسنَةَ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، وَذلِكَ مِنْ الشّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيّام، فَإِنَّ الحَسنَة بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، وَذلِكَ مِنْ الشّهْرِ ثَلاَثَةً أَيّام، فَإِنَّ الحَسنَة بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، وَذلِكَ مِنْ الشّه قال: "فَصُمْ يَوْماً وَأَفطِرْ يَوْماً، وَذلِكَ وَهُوَ عَدْلُ الصّيامِ»، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: "فَصُمْ يَوْماً وَأَفطِرْ يَوْماً، وَذلِكَ صِيامُ دَاوُدَ، وَهُوَ عَدْلُ الصّيامِ»، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، الرسول الله، قال: "لا أفضل مِنْ أطيق أفضل مِنْ ذلِكَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3418)، راجع ذلِكَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 1318)، راجع

\* أن عبد الله بن عمرو قال: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟»، قلت: إني أفعل ذلك، قال: «فَإِنَّكَ، إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ، هَجَمَتْ عَيْنَاكَ، وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، لِعَيْنِكَ حَقِّ، وَلِنَفْسِكَ حَقِّ، وَلأَهْلِكَ حَقَّ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ». [م في الصيام (الحديث: 2730/159)].

\* أَن عبد الله بن عمرو قال: دخل علي ﷺ فقال: «أَلَم أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ»، قلت: بلى، قال: «فَلاَ تَفعَلُ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفطِرْ، فَإِنَّ لِعَينِكَ عَلَيكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِعَينِكَ عَلَيكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِعَينِكَ عَلَيكَ حَقّاً، وَإِنَّ

لِزَوْرِكَ عَلَيكَ حَقّاً، وَإِنْ لِزَوْجِكَ عَلَيكَ حَقّاً، وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ، وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَلْكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ»، قال: فشددت فشدد عليَّ، فقلت: فإني أطيق فإني أطيق أطيق أعير ذلك، قال: «فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ»، قال: فشددت فشدد عليَّ، فقلت: فإني أطيق غير ذلك، قال: «فَصُمْ مَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاودَ»، قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: «نِصْفُ الدَّهْرِ». [خ في وما صوم نبي الله داود؟ قال: «نِصْفُ الدَّهْرِ». [خ في الأدب (الحديث: 1313)).

\* أن عبد الله بن عمرو قال: أُخبِرَ عَلَيْهُ أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، قال: «فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَئةً أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسنَةَ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيامِ الشَّهْرِ»، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: «فَصُمْ يَوْماً وأفطِرْ يَوْماً، فَذَلِكَ صِيامُ دَالُك، قال: «فَصُمْ يَوْماً وأفطِرْ يَوْماً، فَذَلِكَ صِيامُ دَالُك عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَهُو أَفضَلُ الصِّيامِ»، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: «فَصُمْ يَوْماً وأفطِرْ يَوْماً»، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي عَلَيْهِ: «لاَ أَفضَل مِنْ أَفضل مِنْ دَلِكَ، فقال النبي عَلَيْهِ: «لاَ أَفضَل مِنْ دَلِكَ، فقال النبي عَلَيْهِ: «لاَ أَفضَل مِنْ دَلِكَ، دَالحديث: 1976)، م (الحديث: 2721، 2723، 2722)، د (الحديث: 2422)، س (الحديث: 2390)].

\* أن عبد الله بن عمرو قال: بلغ النبي عَلَيْ أني أسرد الصوم، وأصلي الليل، فإما أرسل إليَّ وإما لقيته، فقال: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفطِرُ، وَتُصلِّي ولا تقال: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفطِرُ، وَتُصلِّي ولا تنامُ؟! فَصُمْ وَأَفْمِ وَنَمْ، فَإِنَّ لِعَينِكَ عَلَيكَ عَظِاً، وَإِنَّ لِنَفسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيكَ حَظَّاً»، قال: إني لأقوى لذلك، قال: «فَصُمْ صِيامَ دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلاَمُ»، قال: «كانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفطِرُ يَوْماً، وَلا يَفِرُ إِذَا لاقَي»، قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال يَفِرُ إِذَا لاقَي»، قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، قال على «لا عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، قال على الصوم (الحديث: 1977)، راجع (الحديث: 1763)، راجع (الحديث: 1763)، والحديث: 1763).

\* أن عمرو بن مرة قال: إن الله قد كتب عليَّ الشقوة

فما أراني أرزق. . . فأذن في الغناء في غير فاحشة ، فقال: ﴿لاَ آذُنُ لَكَ ، وَلاَ كَرَامَة ، وَلاَ نُعْمَة عَيْنِ . فقال: ﴿لاَ آذُنُ لَكَ ، وَلاَ كَرَامَة ، وَلاَ نُعْمَة عَيْنِ . كَذَبْت ، أَيْ عَدُوَّ اللَّهِ ! لَقَدْ رَزَقَكَ اللهُ طَيِّباً حَلاَلاً ، فَاخْتَرْت مَا حَرَّم اللهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللهُ كَنْت ، وَتُبْ إِلَى اللهِ ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْت ، بَعْدَ التَّقْدِمَةِ إِلَىٰكَ مَنْ أَهْلِكَ ، وَحَلَقْتُ رَأُسَكَ مُثْلَة ، وَنَقَيْتُكَ مِنْ أَهْلِك ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَك نُهْبَة لِفِتْيَانِ أَهْلِ وَنَقَيْتُكَ مِنْ أَهْلِك ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَك نُهْبَة لِفِتْيَانِ أَهْلِ الله ، فقام وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله ، فَالله عَيْق وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا لَك كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَتَّناً عُرْيَاناً لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ ، كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَتَّناً عُرْيَاناً لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ ، كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَتَّناً عُرْيَاناً لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ ، كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَتَّناً عُرْيَاناً لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ ، كَانَا فِي الدُّنْيَا مُخَتَناً عُرْيَاناً لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ ، كَنْ الله عَنْ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مُحَتَّناً عُرْيَاناً لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ ،

\* اهْتَمَّ النَّبِيُ ﷺ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَها، فَقِيلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةٌ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، فإذَا رَأَوْهَا اَذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، قال: فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ \_ يَعْنِي: الشَّبُورُ \_ وقال زِيَادٌ: شَبُورُ الْيَهُودِ، فلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، وقال: همو مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ»، قال: فَذُكِرَ لَهُ لَهُ النَّاقُوسُ، فقال: «هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى»، فَانْصَرَفَ لَهُ عَبْدَ اللهِ بِنَ زَيْدِ بِنِ عَبْدِ رَبِّهِ وهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمَّ رسولِ اللهِ ﷺ، فَأْرِي الْأَوْانَ في مَنامِهِ، قال: فَغَدَا عَلَى رسولِ اللهِ ﷺ فَأْرِي اللهِ عَبْرَهُ، فقال له: يَارسولَ اللهِ، إِنِي لَبَيْنَ لَلْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

نَائِم وَيَقْظَانَ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَأَرَانِي الْأَذَان. قال: وكَانَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رضى اللهِ عنه قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَهُ عِمْرُ بِنُ الْخَطَّابِ رضى اللهِ عنه قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْماً، قال: ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَ عَبْدُ اللهِ بِنَ زَيْدِ مَا فَاسْتَحْيَيْتُ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ: "يَابِلَالُ، قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكُ بِهِ عَبْدَ اللهِ بِنَ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ»، قال: فَأَذَنَ ما يَأْمُرُكُ بِهِ عَبْدَ اللهِ بِنَ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ»، قال: فَأَذَنَ مِلَلًا، قال أَبُو بِشْرٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّ الأَنْصَارَ بِيَلِلًا مَا يَوْمَعْذٍ مَرِيضاً تَرْعُمُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ زَيْدٍ لَوْلًا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَعْذٍ مَرِيضاً لَحَمْرَ اللهِ عَلَيْهِ مَوْدُنَا. [دالصلاة (الحديث: 498)].

\* تقدم عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه، وأخوه، فنادى من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، فقال على «قُمْ يَا حَمْزَةُ، قُمْ يَا عَلِيُّ، قُمْ يَا عَلِيُّ، قُمْ يَا عَلِيُّ، قُمْ يَا عَلِيُّ، قُمْ يَا الْحَارِثِ»، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت عبيدة، والحليد ضربتان، إلى شيبة، واختلف بين عبيدة، والوليد ضربتان، فأتخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد، فقتلناه، واحتملنا عبيدة، [د في الجهاد (الحديث: 2665)].

\* جاء رجل والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: «أَصَلَّيتَ يَا فُلاَنُ»، قال: «قُمْ فَارْكَعْ». [خ في الجمعة (الحديث: 930)، انظر (الحديث: 1166)، م (الحديث: 2015)، د (الحديث: 1105)، ت (الحديث: 1408)].

\* جاء رسول الله على بيت فاطمة، فلم يجد علياً في البيت، فقال: "أَينَ ابْنُ عَمِّكِ؟"، كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج... فقال رسول الله على الإنسان: "أنظُرْ أَينَ هُوَ"، فجاء فقال:... هو في المسجد راقد... قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله على يمسحه عنه ويقول: "قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ". [خ في الصلاة (الحديث: 441)، انظر (الحديث: 6179)، انظر (الحديث: 6179).

\* جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ قائم [قاعد] على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له ﷺ: «أَركَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟»، قال: لا، قال: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا». [م في الجمعة (الحديث: 2020/ 875/ 88)].

\* جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ يخطب، فجلس، فقال له: «يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، ثم قال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْتَجَوَّزْ فِيهِمَا». [م في الجمعة (الحديث: 2021/875/65)، د (الحديث: 1114)].

\* جاء العاقب والسيد، صاحبا نجران، إليه على يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبياً فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلاً أميناً، ولا تبعث معنا إلا أميناً، فقال: "لأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلاً أميناً، فقال: "لأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ الله فقال: "قُمْ يَا أَبِا عُبَيدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ"، فلما قام، قال: "هذا أمينُ هذو الأُمَّةِ". [خ في المغازي (الحديث: قال: (عهذا أمينُ هذو الأُمَّةِ". [خ في المغازي (الحديث: (4380))، راجع (الحديث: 3745)].

\* حدّثنا رسول الله عَلَيْ: (جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْراً، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي، نَزَلْتُ، فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي، فَنُودِيتُ، فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي، فَنُودِيتُ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَلَمْ أَرَ أَحَداً، ثُمَّ نُودِيتُ، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ الْعِيْنِي: جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ، يَعْنِي: جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ، فَأَتَيْتُ جَبْرِيلَ عَلَيْ مَاءً، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَقُ وَجَسِلَ : ﴿ يَأْتُولُ اللهُ عَزَقُ وَمَنْ فَلَيْرَ فَى وَرَبِي فَعَيْرَ فَلَيْ وَلَا اللهُ عَزَقَ وَرَبِي فَعَيْرَ فَى الْمِدَارِ : 1 - 4]. [م في الإيمان (الحديث: 404/16) [الممدشر: 1 - 4]. [م في الإيمان (الحديث: 404/16) [409].

\* ذكر عَ الأسقام فقال: "إنَّ المُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللهِ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ، السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللهِ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ، وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ، وَإِنَّ المُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أَعْفِي كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ»، فقال رجل ممن حوله: يا موسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط، فقال ﷺ: "قُمْ عَنَا فَلَسْتَ مِنَا»، فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء، وفي يده شيء قد التف عليه فقال:

إني لما رأيتك أقبلت إليك، فممرت بغيضة شجر، فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن، فاستدارت على رأسي، فكشفت لها عنهن، فوقعت عليهن معهن، فلففتهن بكسائي، فهن أولاء معي، قال: "ضَعْهُنَّ عَنْكَ»، فوضعتهن، وأبت أمهن إلا لزومهن، فقال ﷺ، فوضعتهن، وأبت أمهن إلا لزومهن، فقال ﷺ، لأصحابه: "أتعْجَبُونَ لِرُحْمِ أُمِّ الأَفْرَاخِ فِرَاخِهَا؟»، فقالوا: نعم يا رسول الله، قال: "فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بالْحَقِّ للهُ أَرْخَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الأَفْرَاخِ بِفِرَاخِهَا، ارْجِعْ بِهِنَ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ»، فرجع بهن، [دفي الجنائز (الحديث: 308)].

\* زوجني أبي امرأة، فجاء يزورها فقال: كيف ترين بعلك؟ فقالت: نِعمَ الرجل من رجل، لا ينام الليل، ولا يفطر النهار، فوقع بي وقال: زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها قال: فجعلت لا ألتفت إلى قوله مما أرى عندي من القوة والاجتهاد، فبلغ ذلك النبي عَنِي فقال: "لَكِنِي أَنَا أَقُومُ، أَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، فَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأُفْطِرْ»، قَالَ: "صُمْ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ وَاللهِ السَّلامُ، صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً»، قُلْتُ: أَنَا أَقُوى مِنْ ذلِكَ، قَالَ: "صُمْ صَوْمَ وَافْطِرْ يَوْماً»، قُلْتُ: أَنَا أَقُوى مِنْ ذلِكَ، قَالَ: "صُمْ صَوْمَ وَافْطِرْ يَوْماً»، قُلْتُ: أَنَا أَقُوى مِنْ ذلِكَ، قَالَ: "مُمْ صَوْمَ النَّهَى إلَى خَمْسِ عَشْرَة وَأَنَا أَقُول: أَنَا أَقُوى مِنْ ذلِكَ. اللهَ المَا المنام (الحديث: 2382)، تقدم (الحديث: 2382)].

\* سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن، عن أول ما نزل من القرآن، قال: ﴿ بَا أَبُّ الْمُذَیِّرُ ﴾ [1] قلت: یقولون: ﴿ أَفَرَاْ بِاَسِهِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق: 1] فقال أبو سلمة: سألت جابراً عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله ﷺ، قال: «جاوَرْتُ بِحِرَاءٍ، فَلَمَّ اقضَيتُ جِوَارِي هَبَطْتُ، فَنُودِيت، فَنَظُرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرْ شَيئاً، وَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرْ شَيئاً، وَنَظَرْتُ أَمامِي فَلَمْ أَرَ شَيئاً، وَنَظَرْتُ عَنْ شَيئاً، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأْيِي وَنَظَرْتُ مَا يَسَينًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأْيتُ شَيئاً، فَأَنْ يَتِي وَصَبُّوا عَلَيَّ ماءً بَارِداً، قال: فَدَرُّونِي، وَصُبُوا عَلَيَّ ماءً بَارِداً، قال: قَدَرُّونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ ماءً بَارِداً، قال: قَدَرُّونِي وَصَبُّوا عَلَيَّ ماءً بَارِداً، قال:

فَنْزَلَتْ: ﴿ يَكَأَيُّمُ الْمُدَّرِّرُ فِي أَنْ الْمُدَرِّرُ فِي أَلْفِرْ فِي أَلْفِرْ فِي أَلْفِرْ فِي أَلْفِرْ فِي أَلْفِرْ فِي المنفسير (الحديث: 4923، 4923)، راجع (الحديث: 3، 4)].

\* سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل أول؟ فقال: ﴿ يَتَأَيُّا اللَّهُ رَبُّ ﴾ فقلت: أنبثت: أنه: ﴿ اَقْرَأَ إِلَسِهِ وَقَال: ﴿ اَلْمُ اللّهُ عَلَقَ ﴾ فقال: لا أخبرك إلا بما قال عَلَيْ ، قال: المجاوَرْتُ في حِرَاءٍ ، فَلَمَّا قَضَيتُ جِوَارِي هَبَطْتُ ، فَأَسْتَبْطَنْتُ الوَادِي ، فَنُودِيتُ ، فَنَظَرْتُ أَمامي وَخَلفِي ، فَاسْتَبْطَنْتُ الوَادِي ، فَأُودِيتُ ، فَنَظَرْتُ أَمامي وَخَلفِي ، وَعَنْ شِمَالِي ، فَإِذَا هُوَ جالِسٌ عَلَى عَرْشِ بَينَ السَّمَاءِ والأرْضِ ، فَأَنْيتُ خَدِيجَةَ فَقُلتُ : دَثُرونِي وَصُبُّوا عَلَيَّ مَا بَارِداً ، وأُنْزِلَ عَلَيّ : ﴿ يَتَأَيّمُ اللّهُ يَرُدُ ﴾ . وَصُبُّوا عَلَيَّ مَا يَرَبُكُ فَكَيْرَ ﴾ » . [خ في التفسير (الحديث: قُمُّ نَاتِيدُ في التفسير (الحديث: ٤)] .

\* شهدنا خيبر، فقال الله الرجل ممن معه يدعي الإسلام: «هذا مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة، فأهوى بيده إلى كنانته، فاستخرج منها أسهماً فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه، فقال: «قُمْ يَا فُلاَنُ، فَأَذُنْ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، إِنَّ الله يُؤيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ». أخ في المغازي (الحديث: يُوَيِّدُ الحديث: 2002).

\* عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي النبي ﷺ: 

«أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيلَ وَتَصومُ النَّهَارَ»، قلت: إني أفعل ذلك، قال: (فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلتَ ذلِكَ هَجَمَتْ عَينُكَ، ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقاً، ولأهلك عينُك، ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقاً، ولأهلك حقاً فصم وأفطر وقم ونم». [خ في النهجد (الحديث: 1153)، انظر (الحديث: 2376))، والحديث (2376)، والحديث (2376)، جه (الحديث: 1706)].

\* قال عَلَيْ وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: (فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ، جَالِساً عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ»، قال عَلَيْ:

﴿ فَجُئِشْتُ مِنْهُ فَرَقاً ، فَرَجَعْتُ ، فَقُلْتُ : زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي ، فَقُلْتُ : زَمِّلُونِي وَمِّلُونِي ، فَلَاثَرُّ وَلَيَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ يَئَأَيُّا اللَّهُ نَلَا فَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَلَقِرْ ﴿ وَالرَّجْزَ فَآهَجُرُ فَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُعُلِمُ اللللْمُ

\* قال لي ﷺ: "ائتِنِي عَداً أَحْبُوكَ وَأُثِيبكَ وَأُعْطِيكَ»، حتى ظننت أنه يعطيني عطية، قال: "إذَا زَلَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»، فذكر نحوه، قال: "ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ - يَعْني: مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ - قال: "ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ - يَعْني: مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ - قاسْتَوِ جَالِساً وَلاَ تَقُمْ حَتى تُسَبِّحَ عَشْراً، وَتَحْمَدَ عَشْراً، وَتُحْمَدَ عَشْراً، وَتُكَبِّر عَشْراً، وَتُهَلِّل عَشْراً، ثمَّ تَصْنَعُ ذَلِكَ في عَشْراً، وَتُحَمَد الأَرْبَعِ الرَكَعَاتِ»، قال: "فإنَّ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الأَرْضِ ذَنْباً عُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ»، قال: قلت: فإن لم الأرْضِ ذَنْباً عُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ»، قال: هلت: فإن لم أستطيع أن أصليها تلك الساعة قال: "صَلِّهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالتَّهَارِ». [د في صلاة النطوع (الحديث: 1298)].

\* قَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى صِهْرِ لَنَا مِنَ الْأَنْصَادِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الْصَّلاَةُ، فَقَالَ لِبَعْضِ أَهْلِهِ: يَا جَارِيَةُ انْتُونِي بِوَضُوءِ لَعَلِّي أُصَلِّي فَأَسْتَرِيحَ، قَالَ: فَأَنْكَرْنَا ذَٰلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «قُمْ يا بِلاّلُ فأرِحْنَا بِالطَّلاَةِ». [دفى الأدب (الحديث: 4986)].

\* كان المسلمون... يجتمعون فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لها... فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً... وقال بعضهم: أو لا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ فقال على الله يُلاَلُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ». [خ في الأذان (الحديث: 604)، س (الحديث: 625)، ت (الحديث: 190)].

\* كنا مع رسول الله على سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس، قال لبعض القوم: «يَا فُلاَنُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فقال: يا رسول الله لو أمسيت! قال: «انْزِل فَاجْدَحْ لَنَا»، فقال: يا رسول الله لو أمسيت! قال: «انْزِل فَاجْدَحْ لَنَا»، فقال: إنَّ عليك نهارًا، وقال: «انْزِل فَاجْدَحْ لَنَا»، فنزل فجدح لهم، فشرب على ثم قال: «إِذَا رَأَيتُمُ اللَّيلَ قَدْ أَفْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَاعِرَمُ». الخ في الصوم (الحديث: 1955)، راجع (الحديث: 1941)].

\* لَمَّا أَمَرَ رسولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ بالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُصْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسَا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قال: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قال: أَفَلا أَدُلُكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: مَلَى، قال فقال: تقول: اللهِ أَكْبَرُ، اللهِ أَلْ إِلهَ إِلّا اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلّا اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلّا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِله إِلّا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحمَّدا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحمَّدا مَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ مُحمَّدا عَلى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الطَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الطَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الطَّلَاةِ، عَيْ عَلَى الطَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى اللهِ أَكْبَرُ اللهِ أَلْهِ إِلَّا اللهِ، قَال: فَمَّ الشَاخَةَ حَيْمُ عَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قال:

وتقولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ: اللهِ أَكْبَرُ اللهِ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّداً رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهِ أَكْبَرُ، اللهِ أَكْبَرُ، لا إِلهَ إِلَّا اللهِ، فَلمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرُتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌ إِنْ شَاءَ اللهِ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْ يُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتَا مِنْكَ»، عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْ يُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتَا مِنْكَ»، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ فَقَمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ فَقَمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ فَقَمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ فَقَامِ مَعْ فَكَ بِالْمَقَ مَعْ فَلْكَ عُمْرُ بنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمْرُ بنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمْرُ بنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمْرُ بنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ لَا اللهِ وَلَوْدُ وَ وَالَّذِي بَعَثَلُ لَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَوْدُ وَ اللّهِ وَلَوْدُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَوْلِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا ال

\* لو عرّست بنا يا رسول الله، قال: «أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ»، قال بلال: أنا أوقظكم، فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره على راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي ﷺ وقد طلع حجاب الشمس، فقال: «يَا بِلاَلُ، أَينَ مَا قُلتَ»، قال: ما ألقيت على نومة مثلها قط، قال: «إِنَّ اللهُ قَبْضَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلاَلُ، قُمْ فَأَذُنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ». [خ في مواقيت الصلاة بِلاَلُ، قُمْ فَأَذُنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ». [خ في مواقيت الصلاة (الحديث: 599)، د (الحديث: 693).

\* «ما تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ»؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: «فَقُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأَتُكَ».
 [د في النكاح (الحديث: 2112)].

" ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها، جاء على بيت فاطمة، فلم يجد علياً في البيت، فقال: "أَينَ ابْنُ عَمِّكِ؟"، فقالت: كانت بيني وبينه شيء، فغاضبني، فخرج فلم يقل عندي، فقال على الإنسان: "انْظُرْ أَينَ هُوَ"، فجاء فقال: هو في المسجد راقد، فجاء على وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه، فأصابه تراب، فجعل على يمسحه عنه، ويقول: "قُمْ أَبَا تُرَابِ، قُمْ أَبَا تُرَابِ، قُمْ أَبَا تُرَابِ، قُمْ أَبَا تُرَابِ، قُمْ أَبَا تُرَابِ، أَنْمُ (الحديث: 441)].

\* مر ﷺ على رجل نائم في المسجد، منبطح على

وجهه، فضربه برجله وقال: «قُمْ وَاقْعُدْ، فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ». [جه الأدب (الحديث: 3725)].

\* هجر ﷺ فهجرت، فصليت ثم جلست، فالتفت إلي ﷺ فقال: «أشِكَمَتْ دَرْدْ؟»، قلت: نعم يا رسول الله! قال: «قُمْ فَصَلٌ، فَإِنَّ فِي الصَّلاَةِ شِفَاءً». [جه الطب (الحدث: 3458)].

\* قال ﷺ: "يَا عَبْدَ اللهِ ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيلَ"، قلت: بلى يا رسول الله، قال: "فَلاَ تَفْعَل، صُمْ وَأَفطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيكَ حَقًّا». [خ في النكاح (الحديث: 5199)، راجع (الحديث: 1310).

\* عن عبد الله بنِ عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال له: "يَا عَبْدَ اللهِ ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيلَ"، فقلت: بلى يا رسول الله، قال: "فَلاَ تَفُعل، صُمْ وَأَفطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِحَسْدِكَ عَلَيكَ حَقّاً، وَإِنَّ لِحَسْدِكَ عَلَيكَ حَقّاً، وَإِنَّ بِحَسْدِكَ عَلَيكَ عَلَيكَ حَقّاً، وَإِنَّ بِحَسْدِكَ عَلَيكَ كُلُّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيّام، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيامُ اللَّهْرِ كُلِهِ"، فشددت فشدد عليّ، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيامُ الله، إني أجد قوة؟ قال: "فَصُمْ صِيامَ قلت: وما قلت: وما كان صيام داود عليه السلام قال: "نِصْفَ الدَّهْرِ". كان صيام داود عليه السلام قال: "نِصْفَ الدَّهْرِ". الحديث: 1974)، راجع (الحديث: 1974).

\* «يَخْرُجُ الدَّجَالُ فَيَنَوَجَهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ، مَسَالِحُ الدَّجَالِ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ عَمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوْمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ، فَيَقُولُ وَنَهُ مَ لِبَعْضِ : أَلَيْسَ قَدْ فَيَقُولُ مَا بُوكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَداً دُونَهُ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَذَا الدَّجَالِ، فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَذَا الدَّجَالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَيَأْمُرُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ النَّاسُ، هَذَا الدَّجَالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

بِي؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالْمِئْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، فَالَ: ثُمَّ يَمُشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ، فَيَسْتَوِي قَائِماً، قَالَ: فَيَقُولُ [ثُمَّ يَقُولُ] لَهُ: أَتُؤْمِنُ قُمْ، فَيَسْتَوِي قَائِماً، قَالَ: فَيقُولُ [ثُمَّ يَقُولُ] لَهُ: أَتُؤْمِنُ يَبِي؟ فَيَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بِأَحَدٍ بَعْدِي [بَعْدِي يَعُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسِ، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَالُ لِيَنْبَعِي [بَعْدِي بِأَحْدِي بِأَحْدِي مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَالُ لِيتنبَعِيمُ إلَيْهِ فَيَعْدِي آبَعْدِي الْبَعِيلَ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّمَا أَلْقِي فِي الْجَنَّةِ»، سَيلِكُ، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَالُ لِيتنبَعِيمُ إلَيْهِ سَيعِيلًا مَا أَنَّ مَا يَشْ لَطِيعُ إلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ، فَيَحْسِبُ النَّاسِ أَنَّ مَا قَلَقَهُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّمَا أَلْقِي فِي الْجَنَّةِ»، النَّاسُ أَنَّمَا قَلَقَهُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّمَا أَلْقِي فِي الْجَنَّةِ»، النَّاسِ شَهَادَةً عِنْ الْجَنَّةِ»، الْعَالَمِينَ». [مِن الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7303/اللَهُ)].

### [قِمَار]

\* «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ - يعني: وهو لا يُؤْمَنُ أَنْ يسبق - فَلَيْسَ بِقِمَارٍ ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُو قِمَارٌ ». [د في الجهاد (الحديث: 2579)، جه (الحديث: 2876)].

### [قُمُت]

\* ﴿إِذَا أَنْتَ قُمْتَ فِي صَلاَتِكَ فَكَبِّرِ الله تعالى ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، وقال فيه: ﴿فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطَ الصَّلاَةِ فَاطْمَيْنُ وَافْتَرِشْ فَخِلِكَ الْيُسْرَى ، ثُمَّ تَشَهَدُ ، ثُمَّ إِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ ». [دالصلاة (الحديث: 800)، راجع (الحديث: 857)].

\* "إذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأُ بِأُمِّ الْقَرْأُ بِأُمِّ الْقَرْآنِ وَبِمَا شَاءَ الله أَنْ تَقْرَأَ، وإذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ"، وقال: "إذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ فإذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى". [دالصلاة (الحديث: 859)، راجع (الحديث: 859)].

«أَلاَ تَرْكَبُ يَا عُقْبَةُ؟»، فَأَجْلَلْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَرْكَبَ مَرْكَبَ مَرْكَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ تَرْكَبُ يَا عُقْبَةً» فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً فَنَزَلَ وَرَكِبْتُ هُنَيْهَةً

وَنَزَلْتُ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُم قَالَ: «أَلاَ أُعَلِّمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا النَّاسُ»، فَأَقْرَأْنِي هُوَ أَلُّ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ فَأَقْرَأْنِي فَوْلُ أَعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾ فَأَقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَتَقَدَّمَ فَقَرَأ بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ بِي فَقَالَ: «كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ ؟ اقْرَأ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ ». رَأَيْتَ يَا عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ؟ اقْرَأ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ ». السالاستعادة (العديث: 5452).

\* أن رجلاً دخل المسجد، ورسول الله ﷺ جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال لهُ ﷺ: "وَعَلَيكَ السَّلاَمُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ»، فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: «وَعَلَيكَ السَّلاَمُ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فقال في الثانية، أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله، فقال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الوُّضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوى َ قائِماً ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئنَّ سَاجِداً ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَ جالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئنَّ جالِساً، ثُمَّ افعَل ذلِكَ في صَلاَتِكُ كُلِّهَا»، وقال أبو أسامة في الأخير: «حَتَّى تَسْتَوى قائِماً». [خ في الاستئذان (الحديث: 6251)، راجع (الحديث: 757)، م (الحديث: 884)، د (الحديث: 865)، ت (الحديث: 2692)، جه (الحديث: 1060، 3695)].

\* أن رسول الله على النبي وَلَيْ فردَّ، وقال: «ارْجِعْ فَصَلّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرجع يصلي كما صلى، ثم فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء، فسلم على النبي وَلَيْ فقال: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، ثلاثًا، فقال: «إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ أَحسن غيره فعلمني؟ فقال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ ادْوَعْ مَا تَيسَّرَ مَعكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تعتدل قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا إِلَى أَلْهَا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تعتدل قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، وَافْعَل ذلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّها». [خ في الأذان (الحديث: 757)، انظر (الحديث: 793)، انظر (الحديث: 783)، د (الحديث: 625)، ت (الحديث: 666)، م (الحديث: 688)، د (الحديث: 688)، ح (الحديث: 688)، ح (الحديث: 688)).

\* أن عائشة قالت: رجع ﷺ من البقيع، فوجدني

وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأنا أقول: وارأساه، فقال: «مَا فقال: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَعَسَّلْتُكِ ، وَكَفَّنْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ الحائز (الحديث: 1465)].

\* انكسفت الشمس على عهده على يوم مات إبراهيم ابن رسول الله عليه ، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام علي فصلى بالناس. . . ، فانصرف حين انصرف، وقد آضت الشمس، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ - وَقَالَ أَبُو بَكُر: لِمَوْتِ بَشَرٍ - فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ، مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، وَذلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً، ثُمَّ جيءَ بِالْجَنَّةِ، وَذلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِى، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هذِهِ». [م في الكسوف وصلاته (الحديث: 2099/ 904/ 10)، د (الحديث:

\* أنه ﷺ خرج من الخلاء، فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء، فقال: "إنَّمَا أُمِرْتُ بالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ». [دني الأطعمة (الحديث: 3760)، ت (الحديث: 1847)، س (الحديث: 132)].

\* قَالَ أَبِو هُرَيْرَةَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الصَّلاَةِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ، فَمَكَثُوا، ثُمَّ انْطَلَقَ وَاغْتَسَلَ، وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ جُنُباً، وَإِنِّي نَسِيتُ حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلاَةِ». [جه إفامة الصلاة (الحديث: 1220)].

\* «بَينَمَا ثَلاَئَةُ نَفَرِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَظَرٌ، فَأُووا إلى غَارِ فَانْطَبَقَ عَلَيهِم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: إِنَّهُ وَاللهِ يَا مَّؤُلاًءِ، لاَ يُنْجَيٰكُمْ إلاَّ الصِّدْقُ، فَليَدْعٌ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَلَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٌ، فَذَهَبَ وَتُرَكَهُ، وَأَنِّى عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلتُ: اعْمِدْ إِلَى تِلكَ البَقَرِ فَسُقْهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٌ، فَقُلتُ لَهُ: اعْمِدْ إلَى تِلكَ البَقَر، فَإِنَّهَا مِنْ ذلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ: كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيلَةٍ بِلَبَنِ غَنَم لِي، فَأَبْطَأْتُ عَلَيهِمَا لَيلَةً، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا، وَأُهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجُوعَ، فَكُنْتُ لاَ أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكَرَهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَلَمْ أَزَل أَنْتَظِرُ خَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى نَظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفسِهَا فَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ آتِيهَا بِمِئَةٍ دِينَارِ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيهَا فَأَمْكَنتْنِي مِنْ نَفسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رَجْلَيهَا ، فَقَالَتِ: اتَّق اللهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المِئَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أُنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ فَخُرَجُوا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3465)].

\* «بَينَمَا ثَلاَئَةُ نَفَرٍ يَتَماشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غارٍ في الجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلتُمُوهَا للهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعْلَهُ يَفْرُجُهَا، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى شَيخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعى

عَلَيهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ، فَمَا أَتَيتُ حَتَّى أَمْسَيتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا ، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَى، فَلَمْ يَزَل ذلكَ دَأْبِي وَدَأْبِهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنَّ كُنْتَ نَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبِتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ. وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٌّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ ما يُحِبُّ الرِّجالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيهَا نَفسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّى آتيهَا بِمِئَةِ دِينَارِ، فَسَعَيتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةَ دِينَارِ فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا، قالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلاَ تَفتَح الخَاتَمَ إِلاَّ بحَقِّهِ. فَقُمْتُ عَنْهَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلَتُ ذَلِّكَ ابْتِعْاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُ مَ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرُزُّ، فَلَمَّا قَضِي عَمَٰلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَل أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلتُ: اذْهَبْ إِلَى ذلِكَ البَقَر وَرَاعِيهَا ، فَقَالَ: ۚ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَهْزَأُ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي لاَ أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ ذلِكَ البَقَرَ وَرَاعِيَهَا ، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافَرُجْ مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ». [خ في الأدب (الحديث:

\* جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: علمني وأوجز، قال: ﴿إِذَا قُمْتَ فِي صَلاَتِكَ، فَصَلِّ صَلاَة مُودِّع، وَلاَ تَكَلَّمْ بِكَلاَمٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ». [جه الزهد (الحديث: 4171)].

\* (خَرَجَ ثَلاثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَلَخَلُوا في غارٍ في جَبَلٍ، فَانحَطَّتْ عَلَيهِمْ صَحْرَةٌ، قالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : ادْعُوا اللهَ بِأَفضَلِ عَمَلٍ عَمِلتُمُوهُ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمُّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ،

فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالحِلاَب، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامَرَأْتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَل ذلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُم. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدٌ ما يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لاَ تَنَالُ ذلِكَ مِنَها حَتَّى تُعْطِيهَا مِئَةً دِينَارِ ، فَسَعَيتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا ، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيهَا قالَتْ: اتَّق اللهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إلاَّ بحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَينِ. وَقَالَ الآخَرُ: ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي ٱسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيتُهُ، وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً ورَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّى، فَقُلتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلكَ البَقرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّها لَكَ، فَقَالَ: أُتَسْتَهْزِيءُ بِي؟ قالَ: فَقُلتُ: ما أَسْتَهْزِيءُ بِكَ وَلَكِنَّها لَكَ، الْلَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ ». [خ في البيوع (الحديث: 2215)، انظر (الحديث: 2272، 2333، 3465، 5974)، م (الحديث: 6884)].

\* (قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ أَصْحَابَ النَّارِ فَوْمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ». [خ في النكاح (الحديث: 5196)، واجع (الحديث: 6547)، م (الحديث: 6872).

\* «لَمَّا كَذَّبَنِي قُرِيشٌ، قُمْتُ فِي الحِجْرِ، فَجَلاَ اللهُ لِيَ بَيتَ المَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيهِ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3886)، انظر (الحديث: 4710)، م (الحديث: 423)].

\* «لَمَّا كَنَّبَنِي قُرَيشٌ، قمْتُ في الحِجْرِ، فَجَلَّى اللهُ

لِي بَيتَ المَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيهِ، «لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيشٌ، حِينَ أَسْرِيَ بِي إِلَى بَيتِ المَقْدِسِ». [خ في التفسير (الحديث: 4710)، راجع (الحديث: 3886)].

[قُمُتُمْ]

\* "إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلِّ: فِي كُلِّ عَامٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلاَثاً فَقَالَ: "لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا فَقَالَ: "لَكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ لَمُ وَلَيْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِكَثْرَةِ لَمُ وَنِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوّالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمُوتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ " [1337] للسَّعَلَا الحَدِيث: 1337/ المحديث: 1337/ ال

\* أن النبي على اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى على في في البيه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة، فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: "مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُهَا النَّاسُ في بُيُوتِكُمْ، فَإِن أَفضَلَ صَلاَةِ المَرْءِ في بَيتِهِ إِلاَّ الصَّلاَة المَكْتُوبَة». أفضَلَ صَلاَة المَدْ: 173).

[قُمُتُهُ]

\* ﴿ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كَلَّهُ وَقُمْتُهُ كُلَّهُ ﴾. [د في الصيام (الحديث: 2415)، س (الحديث: 2108)].

[قُمح]

\* أن النبي ﷺ بعث منادياً في فجاج مكة: «ألاً إنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِم، ذَكَرِ أو أنْثَى، حُرًّ أو عَبْدٍ، صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أو سِوَاهُ، صَاعٌ مِنْ طَعَام». [ت الزكاة (الحديث: 674)].

« صَاعُ مِنْ بُرِ أَوْ قَمْحِ عَلَى كلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرِ أَوْ كَبِيرٍ ، حَرِّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ لَبْ ، وَأَمَّا فَقِيرٍ ، وَكَرِ أَوْ أُنْثَى ، أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُرَكِّيهِ الله ، وَأَمَّا فَقِيرٍ ، وَهَ فَيَرُدُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعَطَى » ، زاد سليمان في حديثه : «غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ » . [د في الزكاة (الحديث : 1619)].

## [قَمْحاً]

\* «مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدًّ مَا رَدًّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحاً». [د في البيوع (الحديث: 3446)، جه (الحديث: 2240)].

### [قَمَر]

\* أخبرني ﷺ: «أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّام اللَّانْيَا فَيَزُّورُونَ رَبَّهُمْ، وَيَبْرُزُ لَهُمْ عَرْشهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمَّ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُور، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَب، وَمنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٌّ عَلَى كُثْبَانِ المِسْكِ وَالكَافُورِ، ومَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَرَاسِيِّ بأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِساً»، قال أبو هريرة: قلت: وهل نرى ربنا عز وجل، قال: «نَعَمْ»، قال: «هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤيَةِ الشِّمْس وَالقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟»، قلنا: لا، قال: «كَذَلِكَ لاَ تُمَارَوْنَ في رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ، وَلاَ يَبْقَى في ذَلِكَ المَجْلِسِ رَجُلٌ إِلاَّ حَاصَرَهُ الله مُحَاصَرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلْرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلاَنَ ابِنُ فُلاَنِ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَذَكَّرُ بَبَعْض غَدْرَاتِهِ في الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلِّي، فسَعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَغَتْ بك مَنْزِلَتَكَ هذَهِ، فبينما هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتُهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيَباً لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيحهِ شَيْئاً قَطُّ، وَيَقُولُ رَبُّنَا تبارَك وتعالى : قُومُوا إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، فَنَأْتِي سُوفاً قَدْ حَفَّتْ بِهِ المَلاَئِكَةُ، فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُر الْعُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعْ الآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ، فَيُحْمَلَ لنا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلاَ يُشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، قال: فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المَنْزِلَةِ المَرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ إِليهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا، ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَيَتَلَقَّآنَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَباً وَأَهْلاً ، لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجِمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ،

وَبِحَقِّنا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا». [ت صفة الجنة (الحديث: 4336)].

\* ﴿إِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا». [س الكسوف (الحديث: 1487)، تقدم (الحديث: 1484)].

\* ﴿ أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَهُ هَذَا الْقَمَرَ ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1433/ 202)). راجع (الحديث: 1432)].

\* أن أناساً في زمن النبي على قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال عَيَا اللهُ الشَّمْس بِالظَّهِيرَةِ، ضَوْءٌ لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا، قال: «وَهُل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، ضَوْءٌ لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا، قال النبي عَلَيْ : «ما تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا كما تُضَارُونَ في رُوِّيَةِ أَحَدِهِما، إِذَا كَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ: تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ ما كانَتْ تَعْبُدُ، فَلاَ يَبْقى مَنْ كانَ يَعْبُدُ غَيرَ اللهِ مِنَ الأَصْنَام وَالأَنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاًّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، بَرٌّ أَوْ فاجِرٌ، وَغُبَّرَاتُ أَهْلَ الكِتَابِ، فَيُدْعَى اليَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُواً: كُنَا نَعْبُدُ عُزَيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، ما اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَقَالُوا: عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ: أَلاَ تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ، كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً، فَيَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ. ثُمَّ يُدْعي النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: ماذَا تَبْغُونَ؟ فَكَذلِكَ مِثْلَ الأَوَّلِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرّ أَوْ فاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ العَالَمِينَ في أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فَيِهَا، فَيُقَالُ: ماذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ ما كانَّتْ تَعْبُدُ، قالُوا: فارَقْنَا النَّاسَ في الدُّنْيَّا عَلَى أَفقَرِ مَا كُنَّا إِلَيهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، وَنَحْنُ نَتْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: لاَ نُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً» مرتين أو ثلاثاً. [خ في التفسير (الحديث: 4581)، راجع (الحديث: 22)، م (الحديث: 453، 454)].

\* ﴿إِنَّ أُوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ علَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبِ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ عَزَبٌ [أَعْزَبُ]؟ \*. [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7076/ 12834/1)].

\* "إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدٌ كَوْكَبِ دُرِّيَ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لاَ يَبُولُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، وَلاَ يَتْغَوَّطُونَ، وَلاَ يَتْفِكُونَ، وَلاَ يَتْغَوَّطُونَ، وَلاَ يَتْغَوَّطُونَ، وَلاَ يَتْفِكُمُ الظَّيْفِ. اللَّهْمُ الخُورُ العِينُ، عَلَى خَلقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ الْحُورُ العِينُ، عَلَى خَلقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِرَاعاً فِي السَّمَاءِ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3327)، أحاديث الأنبياء (الحديث: 3327)،

\* ﴿إِنَّ أُوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ القِيَامَةِ ضَوءُ وجُوهِهِم عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّي فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ ورَائِهَا». [ت صفة الجنة (الحديث: 2535)].

\* إن الشمس انخسفت، فصلى نبي الله و كعتين ركعتين ركعتين حتى انجلت، ثم قال: "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ، وَإِنَّ الللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ يَخْفَعُ لَهُ، فَأَيَّهُمَا حَدَثَ فَصَلُّوا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ يَخْفَعُ لَهُ، فَأَيَّهُمَا حَدَثَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ اللهُ أَمْراً». [س الكسوف (الحديث: 1486)].

\* أن الشمس انكسفت على عهده ﷺ، فقام قياماً شديداً، يقوم قائماً ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع، ثم يقوم ثم يركع، ثم سجدات، فانصرف وقد تجلت الشمس، وكان إذا ركع قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ»، ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رأَيْتُمْ كُسُوفاً، فَاذْكُرُوا الله حَتَّى يَنْجَلِيَا». [م في فَإِذَا رأَيْتُمْ كُسُوفاً، فَاذْكُرُوا الله حَتَّى يَنْجَلِيَا». [م في

الكسوف وصلاته (الحديث: 2093/ 6)، د (الحديث: 1177)، س (الحديث: 1469)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَعَالَى، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخُوفُ بِهِمَا عِبَادَهُ " [س الكسوف (الحديث: 1458)، انظر خ (الحديث: 1060، 1040، 1040، 1061)].

\* «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ
 لَمِوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لَحِيَاتِهِ، فَإِذَا رَأْيتُمْ ذلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ».
 [خ في بدء الخُلق (الحديث: 3202)، راجع (الحديث: 29)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا»، ثم قال: "يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ أَنْ يَرْنِيَ عَبْدُهُ أُو تَوْلِي اللهِ أَنْ يَرْنِي عَبْدُهُ أَمَّةً مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَوْ تَوْلِيكِ أَمْتُهُ، يَا أُمَّةً مَحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضِحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً». [خ في الكسوف (الحديث: لَضَحِكْتُمْ قَلْيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً». [خ في الكسوف (الحديث: لَصَحِكْتُمْ قَلْيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً». [خ في الكسوف (الحديث: 1050)، انظر (الحديث: 1060، 1066، 1064، 1058، 1064، 1066، 1064، 1068)، ت (الحديث: 1663)، م (الحديث: 1086)، ت (الحديث: 1673).

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهُما فَادْعوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ ". [خ في الكسوف (الحديث: 1043)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالفَّمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِها عِبَادَهُ \*. [خ في الكسوف (الحديث: 1048)، راجع (الحديث: 1048)].

\* ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُخْشَفَ مَا بِكُمْ ». [خ في الكسوف (الحديث: 1063)، راجع (الحديث: 1040)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهما فَصَلُّوا». [خ في الكسوف (الحديث: 1042)، انظر (الحديث: 3201)، م (الحديث: 1460)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، ولكنَّهما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ فَافرَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ». [خ في الكسوف (الحديث: 1058))، راجع (الحديث: 1044)].

\* ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهُما فَصَلُّوا وَادْعُوا، حَتَّى يُكْشَفَ ما بِكُمْ». [خ ني الكسوف (الحديث: 1040)، س (الحديث: 1490)].

\* "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهُما فَقُومُوا فَصَلُّوا ». [خ في الكسوف (الحديث: 1041)، انظر (الحديث: 1051)، م (الحديث: 2111، 2112)، م (الحديث: 1461)، جه (الحديث: 1261)].

\* ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهُ ». [خ في الكسوف (الحديث: 1040)، انظر (الحديث: 1060)، م (الحديث: 2119).

\* أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ﷺ: «هَل تُضَارُّونَ في القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُضَارُونَ في الشُّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيناً فَلَيَّتَبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ القَمَر، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ الْأَمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا، أَوْ مُنَافِقُوهَا. شَكَّ إِبْرَاهِيمُ . فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ الله في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمُّ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُضْرَبِ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يجِيزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلِّمْ، وَفي جَهَنَّمَ كَلاَلِيب مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلِ رَأَيتُمُ السَّعْدَانَ؟»، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ

عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، أو المُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، أَوِ المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى ٰ إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُحْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لا يُشْرَكُ باللَّهِ شَيئاً، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْجَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلاَّ أَثْرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العَبَادِ، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهَ عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْل النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ اصْرِف وَجْهِي عَن النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَا قُهَا، فَيَدْعُو اللهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: هَل عَسَيتَ إِنْ أُغْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِي رَبُّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَداً ، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ: هَل عَسيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِي مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ وَالشُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ أَذْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ الله: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخُل الجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَسَأَلَ رَبَّهُ

وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: ذلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7437)، راجع (الحديث: 806)].

\* انكسفت الشمس على عهده على يوم مات إبراهيم ابن رسول الله عليه، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام على فصلى بالناس . . . ، فانصرف حين انصرف، وقد آضت الشمس، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ - وَقَالَ أَبُو بَكُر: لِمَوْتِ بَشَر - فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ، مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هَذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ جُوعاً، ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ، وَذلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ

ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَمَرِهَا لِي أَنْ لاَ أَفْعَلَ، فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هذِهِ». [م في الكسوف وصلاته (الحديث: 2099/ 904/ 10)، د (الحديث: 1178)].

\* "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، كما تَرَوْنَ هذا القَمَر، لأَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُعْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا". [خ في مواقبت الصلاة (الحديث: 553)، انظر (الحديث: 573، 4851، مواقبت الصلاة (الحديث: 7434)، د (الحديث: 7434)، د (الحديث: 4729)، د (الحديث: 2551)، د (الحديث: 4729).

\* أنه ﷺ خرج يوماً مستعجلاً إلى المسجد، وقد انكسفت الشمس، فصلى حتى انجلت، ثم قال: "إنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ إلاَّ لِمَوْتِ عَظِيم مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الأَرْضِ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحْدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحْدِثُ اللهُ فِي لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحْدِثُ اللهُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ، فَأَيْهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُوا حَتَّى يَنْجَلِي أَوْ يُحْدِثَ اللهُ أَمْراً». [س الكسوف (الحديث: 1489)].

\* «أُولُ زُمرةِ تدخلُ الجنّة على صورةِ القَمرِ ليلةً البدرِ، والثّانيةُ على لَونِ أحسنِ كَوكَبٍ دُريٌ في السّماءِ، لكلِّ رجلٍ منهم زوجتان على كلِّ زوجةٍ سبعونَ حُلةٍ يبدو مُثُّ ساقِها من ورائِها». [تَصفة القيامة والوقائق (الحديث: 2522)].

\* «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى آثَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيّ فِي البَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى آثَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لاَ تَبَاغُضَ بَينَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ، لِكُلِّ امْرِيءٍ زُوْجَتَانِ مِنَ الحُورِ العِينِ، يُرَى مُخُ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ العَظمِ الحُورِ العِينِ، يُرَى مُخُ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ العَظمِ وَاللَّحْمِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3254)، راجع (العديث: 3254)، راجع

\* «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمرِ لَيلَةَ البَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كأَشَدٌ كَوْكَبٍ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، لاَ اخْتِلاَفَ بَينَهُمْ وَلاَ تَبَاعُضَ، لِكُلِّ امْرِىءِ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ يُرى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ يُرى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ

الله بكُرَة وَعَشِيّاً، لاَ يَسْقَمُونَ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَبْصُقُونَ، اَنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالفِضَةُ، وَأَمْشَاطُهُمْ الذَّهَبُ، وَقُودُ مَجَامِرِهِم الأَلُوّةُ - قَالَ أَبُو اليَمَانِ: يَعْنِي: العُودَ - وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3246)]. \* «أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي، عَلَى صُورَةِ الشَّمَاءِ، إِضَاءَةً، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدٌ نَجْم، فِي السَّمَاءِ، إِضَاءَةً، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ، لاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَبُوثُونَ، أَمْشَاطُهُمُ اللَّوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، الْمَشَاطُهُمُ الْذَهْمُ، قَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى طُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُونَ ذِرَاعاً»، وفي رواية: «عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ"، وفي رواية: «عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ"، وفي رواية أجماء رواية أجماء ومَه المَاسِكُ واحِدٍ اللهَ المَالِقُ المَالِقُ وَالْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِسْكُ وَاحِدٍ، عَلَى طُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ، سِتُونَ ذِرَاعاً»، وفي رواية: «عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ"، وفي رواية أَبْدِهمْ». [م في الجنة وصفة رواية أجماء المَالِقُ أَخْرَى: (عَلَى مُولِ أَبِيهِمْ آدَمَ، واللهَ أَنْ الْمُ اللهُ الْمَالِهُ أَوْمَ الْمِسْكُ الْمُولِ أَلِيهِمْ آدَمَ، واللهَ أَخْرَى ذَرَاعاً»، وفي رواية (أَبْهُمْ اللهُ الْمَالِهُ أَنْهُ الْمُنْ الْمُعْمَ الْولِ أَبِهِمْ آدَمَ وَلَا الْمَالِولَ أَبْهُمْ مَالِهُ الْمُولِ الْمَعْمَ الْمُسْلِة أَنْمَ وَلَا الْمَالُونَةَ أَنْهُمُ اللّهُ الْمَالُولُولُولُ أَنْهُمْ مَا لَالْمَالُولُ أَنْهُ اللْمَالُولُولُ الْمَالِكُ الْمُولُ الْمَالُولُولُولُولُولُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُولِولُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمَالِكُمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِكُمْ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْمَى الْمُؤْمِلُولُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُو

\* ﴿ أُوَّلُ زُمْرَةَ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيَلَةَ الْبَدْرِ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ وَلاَ يَمْتَخُوطُونَ، اَنْ اللَّهُمْ مِنَ اللَّهَبِ يَتَغَوَّطُونَ، اَنْ اللَّهُمُ مِنَ اللَّهَبُ مِنَ اللَّهَبُ مِنَ اللَّهَبُ مُنَ اللَّهُمُ مِنَ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ مِنَ اللَّهُمُ وَلاَ تَبَاعُضَ وَرَاءِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلاَ تَبَاعُضَ ، وَلَكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلاَ تَبَاعُضَ ، اللَّهُ مُكْرَةً وَعَشِيّاً ». الْحَسْنِ ، لاَ اخْتِلاَفَ بَينَهُمْ وَلاَ تَبَاعُضَ ، اللَّهُ مُكْرَةً وَعَشِيّاً ». الْحَدِيثَ اللَّهُ اللْمُولَ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

نعيمها (الحديث: 7079/ 700) ، جُه (الحديث: 4333م)].

\* تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله عَلَيْ فقال: «أَيُكُمْ يَذْكُرُ، حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ، وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ؟». [م في الصيام (الحديث: 2771/ 1170/ 222)].

\* «نَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ فِي غَيْرِ سَحَابِ؟»، قُلْنا: لا! قَالَ: «فَتَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَلْدِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ؟»، قَالُوا: لا! قالَ: «إِنَّكُمْ لاَ تَضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ إِلاَّ كَمَا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ مَا». [جه السنة (الحديث: 179)].

\* «تَضَامُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟»، قالوا: لا!
 قال: «فَكَذلِكَ، لا تَضَامُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ». [جه السنة (الحديث: 178)].

ثم سجد ثم انصرف، وقد تجلت الشمس، فقال: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَّمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ الشَّمْسَ وَالقَّمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اللهِ، وَلاَ لَحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله»، قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: "إِنِّي رَأَيتُ الجَنَّة، أَوْ أُرِيتُ الجَنَّة، فَوَلَّ أَكْلتُمْ مِنْهُ ما وَلَوْ أَخَذْتُهُ لاَكُلتُمْ مِنْهُ ما وَرَأَيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كاليَوْمِ مَنْظَراً قَطُّ، وَرَأَيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كاليَوْمِ مَنْظَراً قَطُّ، وَرَأَيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كاليَوْمِ مَنْظَراً قَطُّ، وَرَأَيتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كاليَوْمِ مَنْظَراً قَطُّه، قال: "يَكُفُرُنَ وَرَأَيتُ النَّانَ، قالَ: يكفرن بالله؟ قال: "يَكُفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ اللهُ عَيْرَ، وَيَكُفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَ اللهُ هَلَا اللهُ عَلَى اللهِ وَيَكُفُرُنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ القام جداً، ثم ركع فأطال الركوع جداً، فقام فصل فأطال القام جداً، ثم ركع فأطال الركوع جداً، فصل فطل فأطال الركوع جداً،

فصلى فأطال القيام جداً، ثم ركع فأطال الركوع جداً، ثم رفع . . . ، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَاذْكُرُوا اللهَ عَزَ وَجَلَّ»، وقالَ: "يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ أَمْتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مُكَمَّدٍ لِنَّهُ لَيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً».

. [س الكسوف (الحديث: 1499)].

\* خسفت الشمس ونحن عند النبي ﷺ، فقام يجر ثوبه مستعجلاً، حتى أتى المسجد، وثاب الناس، فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا، وقال: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيتُمْ مِنْهَا شَيئاً فَصَلُوا، وَادْعُوا اللهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا». [خ ني اللباس (الحديث: 5785)، راجع (الحديث: 1040)].

«الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فإِذَا رَأْيُتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا الله عَزَّ وجَلَّ وَكَبُرُوا وَتَصَدَّقُوا». [د ني صلاة الاستسقاء (الحديث: 1191)].

\* «الشَّمْسُ وَالقَّمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَياتِهِ، وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُما فَصَلُّوا». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3204)، راجع (الحديث: 1041).

\* «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3200)].

\* قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هَل تُضَارُّونَ في الشَّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: ﴿هَل تُضَارُونَ في القَمَر لَيلَةَ البَدْر لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَلَيَتَّبِعْهُ، فَيَنْبُعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَّمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّواغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ ٱلأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في غَير الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَب جِسْرُ جَهَنَّمَ»، قال ﷺ: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدُعاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ. وَبِهِ كَلاَلِيب مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، أَما رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: بلي يا رسول الله، قال: "فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهَا لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ، مِمَّنْ كانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاًّ الله، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرجُوهُمْ، فَيَعْرفُونَهُمْ بعَلاَمَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهمْ ماءٌ يُقَالُ لَهُ ماءُ الحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ في حَمِيل السَّيلِ، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيقُولُ: َ يَا رَبِّ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكاؤُهَا، فَاصْرِف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلكَ ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ،

فَلاَ يَزَالَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيرَهُ، فَيَعُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيُعْطِي اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، الجَنَّةِ، فَمَّ يَقُولُ: أَوَلَيسَ قَدْ ثُمَّ يَقُولُ: أَوْلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي الجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَولَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ما غَدُركَ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلِنِي أَشْقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَرْزُلُ يَدْعُولِ فِيهَا، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ يَرَالُ يَدْعُولِ فِيهَا، فَإِذَا حَمَلَ فِيهَا قِيلَ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّ مَنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّ مَنْ حَتَّى بِاللَّهُ وَلِ فِيهَا، قَإِذَا خَدَكَلَ فِيهَا قِيلَ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّ مَنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّ مَنْ مَنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّ مَنْ مَنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّ مَنْ مَنْ كَذَا، فَيتَمَنَّ مَنْ مَنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّ مَنْ مَنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّ مَنْ مَنْ مَنْ كَذَا، فَيتَمَنَّ مَنْ عَلَى اللهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيتَمَنَّ مَا اللهُ مَا اللهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». المَا لِنَ فَي الرَفاق (الحديث: 655)، راجع (الحديث: 808)].

\* قال جرير: كنا جلوساً عنده على الله القر إلى القمر ليلة البدر، قال: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذا اللهَ البدر، قال: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هذا القَمَرَ، لاَ تُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلاَةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَافعَلُوا». [خ في التوحيد (الحديث: غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَافعَلُوا». [خ في التوحيد (الحديث: 7434)، راجع (الحديث: 554)].

\* قال ﷺ: "أَتُضَامُّونَ في رُؤْيَةِ القَّمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَتُضَامُّونَ في رُؤْيةِ القَّمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَتُضَامُّونَ في رُؤْيةِ الشَّمْسِ؟"، قَالُوا لاَ، قالَ: "فَإِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لا تُضَامُّونَ في رُؤْيَتِهِ". [ت صفة الجنة (الحديث: 2554)].

\* قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟»، قالوا: لا، قال: «فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي سَحَابَةٍ؟»، قالوا: فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟»، قالوا: لا، قال: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُمَودُكَ، وَأُسَودُكَ، وَأُرَوِّجُكَ، وَأُسَوِّدُكَ، وَأُلْرَقُ تَرْأُسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ فَيقُولُ: أَوْمَ لَكَ، وَأُنَوْتَ تَرْأُسُ مُلاَقِيَّ؟ فَيقُولُ: بَلَى، قَالَ فَيقُولُ: أَوْمَ لَنَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، وَأَزَوِّجُكَ، وَأُسَوِّدُكَ بَرُأُسُ مُلاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: أَيْ فُلُ أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ بَرْأُسُ وَأَرْرِمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ بَرْأَسُ وَأُرَوِّكَ مَا نَسِيتَنِي، وَأُرَوِّكَ فَي أَلُمْ أَكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ بَرْأَسُ وَأُرَوِّكَ مَا نَسِيتَنِي، وَأُرَوِّكَ فَي أَلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدُكَ وَأُولُ وَيَوْلُ وَالْإِيلَ، وَأَذَرُكَ تَرْأَسُ وَأُرَوِّكَ نَرْأَسُ وَالْإِيلَ، وَأَذَوْكَ تَرْأَسُ وَأُولَ وَالْإِيلَ، وَأُودُكَ تَرْأَسُ وَأُولَا وَالْإِيلَ، وَأَذَرُكَ تَرْأَسُ وَأُولُ وَالْمَرْفَى وَالْمَالِكَ كَمَا نَسِيتَنِي، وَأُرَوِّكُ وَلَى الْخَيْلَ وَالْإِيلَ، وَأُذَرُكَ تَرْأَسُ وَالْمَالَةُ وَلَا يَا مُؤْولُ وَالْمَالِكَ وَلَا الْمَعْرِبُ لَكَ الْحَيْلُ وَالْإِيلَ، وَأُودُكَ تَرْأَسُهُ وَلَا الْمَالِكَ مَلْكَ الْمَالَكَ وَلَا الْمَالِكَ وَلَوْمِكَ، وَأُسَوِّي لَلْ الْمُؤْلِيلَ وَالْمُؤْلِدُكَ وَلَوْمَلُولُ وَلَى الْمَالِكَ وَلَا الْمَعْرِلُ وَالْمِرْكَ، وَأُسُولَ وَالْمَالِكُ وَلَا الْمَعْرِلُ وَالْمِولَ وَالْمَلِكُ وَلَا الْمَالِعُولُ وَالْمِرْكَةُ وَلَا الْمَعْرُ لَى الْمُؤْلِقَ وَلَا الْمَعْرِلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمَوْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلِلُ وَالْمُؤُلِولَ وَالْمُؤُلِولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلِلُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤَلِلُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُ وَالْمُؤْلُول

وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ: أَوَظَنَنْتَ] أَنَّكَ مُلاَقِيَّ ؟ فَيَقُولُ: لاَ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَفَظَنَنْتَ] أَنَّكَ مُلاَقِيً ؟ فَيَقُولُ: لاَ، فَيَقُولُ نَ فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكِ وَيِرسُلِكَ فَيَقُولُ: هِهُنَا إِذَا »، قال: «ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ فَيَقُولُ: ههُنَا إِذَا »، قال: «ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيْكِ، فَيَغُلُهُ وَيَعْلَمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي يَشْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ. وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ». [م في الزهد والرفائق (الحديث: 7364/ 2968/2018). (الحديث: 7364/ 2968).

" المعافدة المعافدة المعافدة المعافدة المعافدة المعافدة المعلمة المعافدة ا

\* قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَل تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالقَّمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْواً؟»، قلنا: لا قال: «فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ في رُؤْيَتِهِمَا»، ثم قال: «يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبَ كُلُّ قَوْم إِلِّي مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، فَيَذْهَب أَصْحَاب الصَّلِيبِ مُّعَ صَلِيبِهِم، وَأَصْحَاب الأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهِمْ، وَأَصْحَابَ كُلِّ آلَهِةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ ٰيعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرِّ أَوْ فَأَجِرٍ، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُغْرَّضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ لِلَيَهُودِ: مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ. ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَاٰلُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدُّ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا،

فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرّ أَوْ فَاجِر، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَٰجُ مِنَّا إِلَيهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي: لِيَلحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَغُمُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الجَبَّارُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُٰولُ: هَل بَينَكُمْ وَبَينَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ ، فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكُشِفُ عَنْ سَاقِهِ ، فَيَسْ جُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن، وَيَبْقى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً ، فَيَذْهَب كَيمًا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً ، ثُمَّ يُؤْتَى بالجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَينَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ»، قلنا: وما الجسر؟ قال: (مَدْحَضَةٌ مَزِلَّةٌ، عَلَيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيفَاءُ، تَكُونُ بنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيهَا كالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ، وَكَأْجَاوِيدِ الخيلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَنَاجٍ مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ في َنَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمُّ يُسْحَب سَحْباً، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً في الحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِن يَوْمَثِذٍ لِلجَبَّارِ، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُم عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُم وَبَعْضُهُمْ قَدْ عَابَ في النَّارِ إِلَىٰ قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافٍ سَاقَيهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنَّ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَليهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمُ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اْذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُواَ»، قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فأقرؤوا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّقٌّ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُعَنِّعِفْهَا ﴾ [النساء: 40]، «فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلاَئِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَاماً قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ في حافَتِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيل السَّيل، قَدْ رَأَيتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، إِلَى جَانِب

الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُونُ ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُونُ ، فَيَدْخُلُونَ اللَّوْلُونُ ، فَيَدْخُلُونَ اللَّوْلُونُ ، فَيَدْخُلُونَ اللَّحْمَنِ، الجَنَّةَ ، هَوُلاَءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، الجَنَّة بِغَيرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيرٍ قَدَّمُوهُ، وَلاَ خَيرٍ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ : لَكُمْ مَا رَأَيتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في التوحيد في التوحيد (الحديث: 22، 4581)].

\* كان ﷺ يقرأ في الأضحى والفطر: "ق والقرآن المجيد"، و"اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ". [م في صلاة العيدين (الحديث: 1154)، د (الحديث: 1566)، ت (الحديث: 1566)، س (الحديث: 1566)، جه (الحديث: 1282)].

\* كسفت الشمس على عهده علي فصلى فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال... وجعل يبكى في سجوده وينفخ ويقول: «رَبِّ لَمْ تَعِدْنِي هذَا وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ، لَمْ تَعِدْنِي هذَا وَأَنَا فِيهِمْ»، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «عُرضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِي تَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوفِهَا، وَعُرضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةَ أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا، وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنَتَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دُعْذُع سَارِقُ الْحَجِيج، فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ: هذَا عَمَلُ الْمِحْجَن، وَرَأَيْتُ فِيهِا امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاش الأَرْض حَتَّى مَاتَتْ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانَ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا انْكَسَفَتْ إحدَاهُمَا - أَوْ قَالَ - فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئاً مِنْ ذلِكَ، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [سالكسوف (الحديث: 1481)، تقدم (الحديث: 1481)].

\* كسفت الشمس على عهده ﷺ فقام فصلى للناس، فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع . . . حتى فرغ من صلاته ثم قال: "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى الصَّلاَةِ». وَلا لَكسوف (الحديث: 1882)].

\* كسفت الشمس على عهده على في يوم شديد الحر، فصلى على بأصحابه، فأطال القيام، حتى

جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحواً من ذاك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، ثم قال: "إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُولَجُونَهُ، فَعُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً - فَقَصُرَتْ قِطْفاً أَخَذْتُهُ - أَوْ قَالَ: تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً - فَقَصُرَتْ يَلِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً لِي عَنْهُ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً لَهُا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطَعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشٍ لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطُعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشٍ لَهُا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطُعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشٍ لَهُا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ اللَّوْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةً عَمْرُو بْنَ مَالِكِ يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْصِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يَحْرِفُوا يَعْظِيم، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يَحْرِفُوا يَعْظِيم، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يَرْبِكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُوا حَتَى تَنْجَلِيَ». [م ني ليكموفهمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُوا حَتَى تَنْجَلِيَ». [م ني اللّه من المحديث: 1472)، سرالحديث: 1473). (الحديث: 1473).

\* "لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّتِي سَبْعُونَ، أَوْ سَبْعُ مِثَةِ أَلْفٍ
- لاَ يَدْرِي أَبُو حازِم أَيُّهُمَا قالَ ـ مُتَماسِكُونَ، آخِدُ
بَعْضُهُمْ بَعْضاً، لاَ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ،
وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ». [خ في الرقاق
(الحديث: 525)، راجع (الحديث: 3247)، راجع (الحديث: 525).

\* (لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبِعُونَ أَلفاً، أَوْ سَبْعُ مِثَةِ أَلفٍ، لاَ يَدْخُلُ أَوْسَبْعُ مِثَةِ أَلفٍ، لاَ يَدْخُلُ أَخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الفَمرِ لَيلَةَ البَدْرِ». [خ في بده الخلق (الحديث: 3247)، انظر (الحديث: 6543)].

\* "مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ الله بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رَضاً لِطَالِبِ الْعِلْم، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا السَّمَاوَاتِ وَمن في الأَرْضِ وَالْحِيتَانِ في جَوفِ السَّمَاوَاتِ وَمن في الأَرْضِ وَالْحِيتَانِ في جَوفِ الشَّمَرِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْمَاءِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، الْبُدْرِ علَى سَائِرِ الْكُواكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، الْعَلَم وَالْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرٍ ». [دفي العلم العلم المحليث: 1641)، جه (الحديث: 1642).

\* «هَل تُمَارُونَ فِي القَمَر لَيلَةَ البَدْرِ، لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيسَ دُونَهَا سَحابٌ»، قالوا: لا، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وتبقى هذهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهمُّ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبَّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جِاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَانَي جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُل بْأُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَكَلاَمُ الرُّسُلَ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: نعم، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللهُ المَلاَئِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثْرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْن آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهمْ ماءُ الحَياةِ، فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِف وَجْهِي عَن النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَني ذَكَاؤُهَا، فَيَثُولُ:َ هَل عَسَيْتَ إِنْ فُعِلُّ ذلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَ ذلِكَ؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِى اللهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ باب الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلْيسَ قَدْ أَعْطَيتَ الْعُهُودَ

وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيتَ إنْ أُعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَهُ ؟ فَيَقُولُ: لاَ: وَعِزَّتِكَ، لاَ أَسْأَلُ غَيرَ ذلِكَ، فَيُعْطِى رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَما فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْجِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: وَيحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ، أَلْيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبُ لاَ تَجْعَلني أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَتُهُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمانِيُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد لأبي هريرة: إن رسول الله على قال: «قَالَ اللهُ: لَكَ ذلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ»، قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله ﷺ إلا قوله: «لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ"، قال أبو سعيد: إنى سمعته يقول: «ذلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». [خ في الأذان (الحديث: 806)، م (الحديث: 450، 453)، س (الحديث: 1139)].

تُضَارُونَ في رُوْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَة، ثمَّ يَتَوَارى ثمَّ يَطَّلِعُ فَيُعُرِّفُهُمْ نَفْسَهُ ثمَّ يقولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي، فَيَقُومُ المُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ، فَيَمُرُونَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادِ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ، فَيَمُرُونَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادِ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ، فَيَمُرُونَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلِهِمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ، ثُمَّ يُقَالُ: هَلُ امْتَلاَّتِ، فَتَقُولُ: ﴿ مَنْ المَّنَوْتِ مَلَيْتِهِ الْفَعْمُ اللَّهُ اللَ

\* "يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً، زُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ، عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ». [م في الإيمان (الحديث: 522/ 217/ 370)].

وُكِّلَ بِنَا، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحَاً عَلَى السُّورِ الذي بين

الجنة والنار، ثمَّ يُقَالُ: يا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ لا مَوْتَ،

ويا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ لا مَوْتَ». [ت صفة الجنة (الحديث:

\* (يَدْخُلُ مِنْ أَمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ»، فقام عكاشة يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: (اللَّهُمَّ اجْعَلهُ مِنْهُمْ)، ثم قام رجل من الأنصار فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: (سَبَقَكَ عُكَاشَةُ). [خ في الرقاق (الحديث: 6542)، راجع (الحديث: 6541)].

## [قُمَراً]

\* "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الإِشْرَاكُ، أَمَا إِنِّي الْمِشْرَاكُ، أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَقُولُ تَعْبُدُونَ شَمْساً وَلاَ قَمَراً وَلاَ وَثَناً، وَلكِنْ أَعْمَالاً لِغَيْرِ اللهِ، وَشَهْوَةً خَفِيَّةً». [جه الزهد (الحديث: 4205)].

# [قُمُص]

\* أن رجلاً قال: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال: «لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ»، وَقَالَ عَمْرٌو مَرَّةً أُخْرَى: «الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْخُفَيْنِ، إلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لاَ حَدِكُمْ نَعْلاَنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ». [س مناسك الحج (الحديث: 2699)].

\* أن رجلًا قال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال ﷺ: «لا يَلبَسُ القُمُصَ وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدُ لاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ نَعْلَينِ، فَلْيَلبَسْ خُفَّينِ، وَليَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ، وَلاَ تَلبَسوا مِنَ الثِّيَابِ شَيئاً مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ، أَوْ وَرْسٌ». [خ في الحج (الحديث: 1542، 5803)، راجع (الحديث: 1584)، و(الحديث: 2829)، و (الحديث: 2929، 2929)].

\* (بَينَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يُبلُغُ النُّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذلِكَ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بُنُ الخَطَّابِ وَعَلَيهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ»، قالوا: فما أوَّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدِّينَ». الخياد الإيمان (الحديث: 23، 3691، 7008، 7008)، الحديث: 288، 2285)، م (الحديث: 5026).

\* قال رجل: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال: «لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الشياب في الإحرام؟ فقال: «لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْخِفَافَ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَعْلاَنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ يَلْبَسْ شَيْئاً مِنَ النَّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرَسُ، وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ». [س مناسك الحج المَرْأَةُ الْحَرَامُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ». [س مناسك الحج (الحديث: 1838)].

# [قَمَعَةَ بَنِ خِنْدِفَ]

\* (رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِف، أَبَا بَنِي كَعْبِ هَوُلاَء، يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7121/ 2856/ 60)].

\* «عَمْرُو ابْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبُو خُزَاعَةَ».
 [خ في المنافب (الحديث: 3520)].

# $[\overset{h}{\hat{\mathbf{a}}}\overset{h}{\hat{\mathbf{a}}}\overset{h}{\hat{\mathbf{a}}}\overset{h}{\hat{\mathbf{a}}}]^{(1)}$

\* "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلِّ: عَلَى الْخُمُصِ قَدَمَيهِ جَمْرَتَانِ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِماغُهُ كَمَا يَغْلِي الْخُمُصِ قَدَمَيهِ جَمْرَتَانِ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِماغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ». [خ في الرفاق (الحديث: 6562)، راجع (الحديث: 6561)].

# [قُمۡنَ]

\* أن جدة حشرج بن زياد خرجت معه على في غزوة خيبر سادس ستة نسوة، فبلغ ذلك على فبعث إلينا، فجئنا، فرأينا فيه الغضب، فقال: "مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟»، فقلنا: خرجنا نغزل الشعر، ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحى، ونناول السهام، ونسقي السويق فقال: "قُمْنَ»، فلما فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال، وكان ذلك تمراً. [د في الجهاد (العديث: 2729)].

# [قَمِنٌ]<sup>(2)</sup>

\* كشف ﷺ الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: ﴿ اللّٰهُ النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشَّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّوْيَا الضَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾. [م في الشَّجُودُ الصلاة (الحديث: 704) / 207)، د (الحديث: 786)، سر (الحديث: 786).

\* كشف ﷺ الستر، ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: «اللَّهُمَّ قَدْ بَلَّعْتُ ـ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَهُ، أَلاَ وَإِنِّي قَدْ نُهِيتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي

(1) قُمْقُم: القُمْقُم: مَا يُسَخَّن فِيهِ الْمَاءُ مِنْ نُحاسٍ وَغَيْرِهِ،
 وَيَكُونُ ضَيِّق الرَّأْس.

وَيُرْتُ يُقَالُ: قَمَنٌ وَقَمِنٌ وَقَمِينٌ: أَيْ خَلِيق وجَدير، قَمَنْ فَتَح الْمِيمَ لَمْ يُثَنِّ وَلَمْ يَجْمَعْ وَلَمْ يُؤَنِّف، لِأَنَّهُ مَصْدر، وَمَنْ كَسَرَ ثَنَّى وَجَمَعَ وَأَنَّكَ، لِأَنَّهُ وَصْفٌ، وَكَذَلِكَ القَمِين.

الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوا رَبَّكُمْ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». [س النطبيق (الحديث: 1119)، تقدم (الحديث: 1044)].

## [قُمُنَا]

\* أَن جنازة مرت برسول الله عَلَيْ فقام فقيل: إنها جنازة يهودي، فقال: ﴿إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ». [س الجنائز (الحديث: 1928)].

# [قَمِناً]

\* «مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَاراً فَلَمْ يَجْعَلْهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِناً أَنْ لاَ يُبَارَكَ فِيهِ». [جه الرهون (الحديث: 2490)، انظر (الحديث: 2490م)].

## [قَمِيص]

\* «الإسْبَالُ فِي الإزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ. مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئاً خُيلاًءِ لَمْ يَنْظُرِ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [د في اللباس (الحديث: 4094)، جه (الحديث: 3576)].

\* أن رجلاً سأله ﷺ ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: «لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعُمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعُمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ وَرُسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ». [س مناسك الحج (الحديث: 2674)].

\* أن رجلاً سأله على ما يلبس المحرم من النياب؟ فقال: «لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إلاَّ أَجَدُ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ». [س مناسك الحج (الحديث: 2673)، تقدم (الحديث: 2663)].

\* أن رجلاً قال: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال: «لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ»، وَقَالَ عَمْرٌو مَرَّةً أُخْرَى: «الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْخُفَيْنِ، إلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ لاَ حَدِكُمْ نَعْلاَنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ

الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ». [س مناسك الحج (الحديث: 2669)].

\* أن نبي الله ﷺ قال: «لا أَرْكَبُ الأَرْجُوَانَ، ولا ألبس المعصفر، وَلا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ المُكَفَّفَ بالْحَرِيرِ»، قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال: «أَلاَ وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لا لَوْنَ لَهُ، ألاَ وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لاَ رِيحَ لَهُ». [دفي اللباس (الحديث: (4048)].

\* «بَينَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيهِمْ قُمُصٌ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، قُمُصٌ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيهِ قَمِيصٌ اجْتَرَّهُ»، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «الدِّينَ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3691).

\* (بَينَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَيَّ وَعَلَيهِمْ قُمُصٌ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِنُهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيْ عُمَرُ بْنُ الْحَظَّابِ، وَعَلَيهِ قمِيصٌ يَجْتَرُّهُ»، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: (الحديث: (7009)، راجع (الحديث: (23)].

\* «بَينَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّلِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعَلَيهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ»، قالوا: فما أوَّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدِّينَ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 238)، م (الحديث: 503)، ت (الحديث: 503).

\* «بَينَمَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيً وَعَلَيهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، وَمَرْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ يَجُرُّهُ»، قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: «الدِّينَ». [لخير (الحديث: 208)].

\* سأل رجل رسول الله ﷺ ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلا الْبُرْنُسَ، وَلا السَّراوِيلَ، وَلا الْعِمَامَةَ، وَلا ثُوباً مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلا زَعْفَرَانٌ، وَلا الْحُفَيْنِ، إِلاَّ لِمَنْ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَمنْ لم يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَمنْ لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُقَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا

أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». [د في المناسك (الحديث: 1823)].

\* عن أم سلمة قالت: كانت ليلتي التي يصير إليّ فيها على مساء يوم النحر، فصار إليّ، فدخل عليّ وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال على لوهب: "هَلْ أَفَضْتَ أَبَا عَبْدِ الله؟"، قال: لا والله يا رسول الله، قال على: "انْزَعْ عَنْكَ الْقَمِيصَ"، قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال: ولم يا رسول الله؟ قال: "إِنَّ هذَا يَوْمٌ رُخُصَ لَكُم حَرْمتم منه - إلا النساء، "فإذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُماً كَهَيْتَتِكُم قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الجَمْرة مَن العالى الله؟ قال: "إِنَّ هذَا يَوْمٌ رُخُصَ لَكُم حَرَمتم منه - إلا النساء، "فإذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الجَمْرة هَنَا الْبَيْتَ عَرْمُوا الجَمْرة حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ". [د في المناسك (الحديث: 1999)].

\* قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الشياب في الإحرام؟ فقال على الا تَلبَسُوا الله مِن الشياب في الإحرام؟ فقال على الكه تكبَسُوا المقمِيص، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ العَمائم، وَلاَ البَرَانِس، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَليَلبَسِ البَحُقين، وَلاَ تَلبَسُوا شَيئاً البُحُقين، وَلاَ تَلبَسُوا شَيئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، مَسَّهُ زَعْفَرانٌ وَلاَ الوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلبَسِ القُفَّازَينِ اللهِ الورسُ، ولاَ تَنْتقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلبَسِ القُفَّازَينِ اللهِ الورسُ، والاَ تَنْتَقِب المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلبَسِ القُفَّازِينِ اللهِ الورسُ، والمحديث: 1838)، من (الحديث: 1838)، من (الحديث: 2672).

\* «لاَ تَلْبَسُوا فِي الإحْرَامِ الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ». [س مناسك الحج (الحديث: 2677)].

\* ﴿ لاَ يَلْبَسُ القَومِيصَ ، وَلاَ العِمَامَةَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ ، وَلاَ البُرْنُسَ ، وَلاَ البُرْنُسَ ، وَلاَ البُرْنُسَ ، وَلاَ البَّرْنُسَ ، وَلاَ البَّرْنُسَ ، وَلاَ البَّرْنُسَ ، وَلاَ البَّرْفُمَ اللَّهُ هُمَا حَتَّى لَمْ يَجِدِ النَّعْلَمِينِ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْلْمُلِلْمُ اللَّهُ الللْلِلْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلِ

\* (لا يَلبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلا العِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ نَوْباً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ، وَلاَ نَوْباً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ، وَلاَ الخُفَينِ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَينِ، فَإِنْ لَمْ

يَجِدْهُمَا فَلَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ». [خ في اللباس (الحديث: 134)، م (الحديث: 2784)، د (الحديث: 1823)].

\* نادى النبي ﷺ رجل فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: «لاَ تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْخِفَافَ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ نِعَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ ثَوْباً مَصْبُوعاً يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ ثَوْباً مَصْبُوعاً بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرانٍ، أَوْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرانٌ». [سمناسك الحج (الحدیث: 2676)، (2679)].

## [قَميصاً]

\* أَتِي ﷺ بقباطي، فأعطاني منها قبطية، فقال: «اصْدَعْهَا صِدْعَيْنِ، فَاقْطَع أَحَدَهُمَا قَمِيصاً، وَاعْطِ الآخَرَ امْرَأَتَكَ أَمْرَ تَخْتَمِرْ بِهِ»، فلما أدبر قال: «وَأُمُرْ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْباً لاَ يَصِفُهَا». [د في اللباس (الحديث: 4116)].

\* «يا عُثْمَانُ إِنَّهُ لَعَلَّ اللهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيصاً ؛ فإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلاَ تَخْلَعْهُ لَهُمْ ». [ت المناقب (الحديث: 3705)، جه (الحديث: 112)].

## [قَمِيْصِهِ]

\* أن أمية سألت عائشة عن قول الله تعالى: ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي النَّهُ ﴾ تُبْدُوا مَا فِي النَّفِيكُمْ إِهِ اللَّهُ ﴾ تُبْدُوا مَا فِي النَّفِيكُمْ إِهِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 284] وعن قوله: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّهُا يُجْزَ بِهِ ، ﴾ [النساء: 123] فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله ﷺ فقال: «هَذِهِ مُعَاتَبَةُ الله العَبْدُ بِمَا يُصِيبُهُ مِنْ الحُمَّى وَالنَّكُبَةِ حَتَّى البِضَاعَةُ يَضَعُهَا فِي كُمِّ قَمِيْصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيقُونُ عُهَا حَتَّى إِنَّ العَبْدُ لَيَحْرُجُ مِنْ ذَنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ مِنْ ذَنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ النَّبُرُ الأَحْمَرُ مِنْ الكِيْرِ ». [ت نفسير القرآن (الحديث: يَخْرُجُ النَّبُرُ الأَحْمَرُ مِنْ الكِيْرِ ». [ت نفسير القرآن (الحديث: 1699)]

# [قَمِيصَيْهِمَا]

\* بينا على على المنبر يخطب إذ أقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل وحملهما فقال: «صَدَقَ الله ﴿ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمُ وَنَّنَدُّ فِتَنَدُّ ﴾ [التغابن: 15] رَأَيْتُ هَذَيْن يَمْشِيَانِ

وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا». [س صلاة العيدين (الحديث: 1584)، تقدم (الحديث: 1412)].

### [قِنَا]

\* أنه على عاد رجلاً من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال على: «هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ، أَوْ مَثْل الفرخ، فقال على: «هَلْ كُنْتَ أَدْعُو بِشَيْءٍ، أَوْ معاقبي به في الآخرة، فعجله لي في الدنيا، فقال على: «سُبْحَانَ اللّهِ! [لا طَاقَةَ لَكَ بِعَدَابِ اللهِ] لا تُطِيقُهُ - أَوْ لا تَسْتَطِيعُهُ - أَفَلاَ قُلْتَ: اللّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الأَخْرَةِ حَسَنَةً وَقِي اللّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الأَخْرَةِ حَسَنَةً وَقِي الدَّنْيَا عَلَى الدَّعُواتِ اللّهُمَّ اللّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الدَّخْرَةِ حَسَنَةً وَقِي الدَّنْيَا عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

\* «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». [م في الدعوات (الحديث: 6782/ 6990/299)].

\* قال ﷺ عن الركن اليماني: "وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكاً، فَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الاَّخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوا: آمِينَ»، وقال عن الركن الأسود: "مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَلَ الرَّحْمنِ»، وقال عن الطواف: "مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً الرَّحْمنِ»، وقال عن الطواف: "مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ إِلاَ بِاللهِ، مُحِيتْ عَنْهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلُ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ، مُحِيتْ عَنْهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَضْرُ خَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَضْرُ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ، كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ». خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ، كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ». وَالمَناسِكُ (الحديث: 292)].

\* كان أكثر دعاء النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». [خ في الدعوات (الحديث: 4041، 4522). (الحديث: 4041، 4522).

\* كان ﷺ أكثر دعوة يدعو بها يقول: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي اللَّهْمُّ آتِنَا عَذَابَ النَّارِ». [م في اللَّهْمُ 1519]. المديث: 1519)].

## [قَنَا]<sup>(1)</sup>

\* كأن بيده ﷺ قوس عربية ، فرأى رجلاً بيده قوس فارسية ، فقال: «مَا هذِهِ؟ أَلْقِهَا ، وَعَلَيْكُمْ بِهذِهِ فَارسية ، فقال: «مَا هذِهِ؟ أَلْقِهَا ، وَعَلَيْكُمْ بِهِمَا فِي وَأَشْبَاهِهَا ، وَرِمَاحِ الْقَنَا ، فَإِنَّهُمَا يَزِيدُ اللهُ لَكُمْ بِهِمَا فِي الدِّينِ ، وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلاَدِ» . [جه الجهاد (الحديث: 2810)]

### [قَنَادِيل]

" سئل ﷺ عن هذه الآية: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ آمَوْتَا بَلَ آحَيآ أَعْ عِندَ رَبِهِمْ يُرَدُونَ ﴾ [آل عمران: 169]، فقال: «أَرْوَا حُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، قَنادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمُّ مَا أُول الْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُتَا وَلَكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ لَثُمْ تَلُوا: أَيَّ شَيْء اللّهَ الْقَنَادِيلَ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْقَنَاء فَقَالَ: هَلْ تَشْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا؟ فَقَعَلَ ذَلِكَ الْقَنَاء وَلَى الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا؟ فَقَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأُوا: أَنَّهُمْ لَنْ يُتُرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْلَلُوا، قَالُوا: يَا رَبٌ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَا حَنَا فِي يُسِلِكُ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى لَيْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ، تُركُوا». [م في الإمارة (الحديث: أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ، تُركُوا». [م في الإمارة (الحديث: أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ، تُركُوا». [م في الإمارة (الحديث: أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ، تُركُوا». [م في الإمارة (الحديث: 2011)).

\* «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُم بِأُحُدٍ، جَعَلَ الله أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ فَي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ فِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ في ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ في الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لَا لَكِرْ عَقَالَ لِينَكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ؟ فَقَالَ الله تَعَالَى: أَنَا أُبَلِّعُهُمْ عَنْكُم»، قال: «فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَلَا يَنْكُمُ مُ عَنْكُم»، قال: «فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَلَا يَسْكِيلِ اللّهِ أَمُونَا ﴾ [آل عمران: ﴿وَلَا يَسْبِيلِ اللّهِ أَمُونَا ﴾ [آل عمران: (169]. [دفي الجهاد (الحديث: 2520)].

## [قَنَادِيلِهِ]

\* أن ميمونة قالت: أفتنا في بيت المقدس فقال:

"ائْتُوهُ فَصَلُّوا فيهِ"، وكانت البلاد إذ ذاك حرباً "فإنْ لَمْ تَأْتُوهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ في قَنَادِيلِهِ". [د الصلاة (الحديث: 457)، جه (الحديث: 407)].

# (2)[قُنَّسَرينَ]

\* "إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ؛ أَيَّ هؤلاءِ الثَّلاَثَةِ نَزَلْتَ فَهِيَ
 دَارُ هِجرَتِكَ، المَدِينَةِ، أَوْ الْبَحْرَيْنِ، أَوْ قُنَسْرِينَ
 [ت المناقب (الحديث: 3923)].

### [قَنَطَ]

\* (لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ». [م في التوبة (الحديث: 6913)].

## [قِنْطَارُ]

\* "الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ"، وقال ﷺ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَى هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَكِكَ لَكَ". [جه الأدب (الحديث: 3600)].

## [قَنْطَرَةٍ]

\* "إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَينَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كانَتْ بَينَهُمْ في الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نُقُوا وَهُذُبُوا، أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ بِيدِهِ، لأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ في الجَنَّةِ أَدَلُ بَفسُ مُحْمَّدٍ عَلَيْهُ بِيدِهِ، لأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ في الجَنَّةِ أَدَلُ بِمَنْ لِهِ كَانَ في الدَّنْيَا». [خ في المظالم والغصب (الحديث: بَمَنْ لِهِ كَانَ في الدُّنْيَا». [خ في المظالم والغصب (الحديث: 2440)، انظر (الحديث: 6536)].

## [قَنَعَ]

\* «طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إلى الإسْلاَم وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقَنَعَ». [ت الزهد (الحديث: 2349)، راجع (الحديث: 2348)].

### [قَنِعاً]

\* (يَا أَ بَا هُرَيْرَةَ! كُنْ وَرِعاً، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً، تَكُنُ أَشْكَرَ النَّاس، وَأَحِبُّ لِلنَّاس مَا تُحِبُّ

(1) قَنا: القَنا: جَمْع قَنَاة وَهِيَ الرِّمْح، ويُجْمَع عَلَى قَنَواتٍ
 وقُنتُ.

<sup>(2)</sup> قنسرين: مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمد ...

لِنَفْسِكَ، تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ، تَكُنْ مُسْلِماً، وَأَقِلَ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ». [جه الزهد (الحديث: 4217)].

## [قَنَّعَهُ]

\* «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آسَاهُ». [م في الزكاة (الحديث: 2423/ 1054/ 125)، ت (الحديث: 2348)].

# [قُنُوتِ]

\* «أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ الْقُنُوتِ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1421)].

\* سئل ﷺ: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طُولُ الْقُنُوتِ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1766/ 1766/ 165)].

\* قبل للنبي ﷺ: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طولُ القُنُوتِ». [ت الصلاة (الحديث: 387)].

## [قُنُوطِ]

\* «ضَحِكَ رَبُنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيَرِهِ»، أَوَ
 يَضْحَكُ رَبُنا؟! قَالَ: «نَعَمْ». [جه السنة (الحديث: 181)].

#### [قِني]

 « أنه ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه، وضع يده اليمنى تحت خده، ثم قال: «اللَّهُمَّ! قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ، أو تجمع عبادك [جه الدعاء (الحديث: 3877)].

\* أنه ﷺ كان إذا أراد أن يرقد، وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ». [د في الأدب (الحديث: 5005)].

\* علمني النبي ﷺ هؤلاء الكلمات في الوتر قال: "قُلْ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكُ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ». [س قيام الليل (الحديث: 1745)، تقدم (الحديث: 1746)

\* قال الحسن بن علي: علمني ﷺ كلمات أقولهن
 في قنوت الوتر: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وعَافَني

فيمن عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لا يذلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارِكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». [د في الوتر (الحديث: 1425)، تَبَارِكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». [د في الوتر (الحديث: 464)، تا (الحديث: 464)، س (الحديث: 1744، 1745)، جه (الحديث: 1788)].

\* كان ﷺ إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ».
 [ت الدعوات (الحديث: 3388)].

\* كان ﷺ إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: "إنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ الْمُسْلِمِينَ الأَحْسَنِ الأَحْلاَقِ لاَ يَهْدِي الْمُسْنِهَا إلاَّ أَنْتَ، وَقِنِي سَيِّىءَ الأَعْمَالِ وَسَيِّىءَ الأَحْلاَقِ لاَ يَقِي سَيِّعَهَا إلاَّ أَنْتَ، [سالانتتاح (الحديث: اللَّمُحْلاَقِ لاَ يَقِي سَيِّئَهَا إلاَّ أَنْتَ». [سالانتتاح (الحديث: 898)].

\* كان ﷺ يتوسد يمينه عند المنام ثم يقول: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ». [ت الدعوات (الحديث: 399)].

\* كنا إذا صلينا خلفه ﷺ، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ، أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 616/ 607/ 62)، د (الحديث: 616)، س (الحديث: 821)، جه (الحديث: 1006)].

#### [قه]

\* صلى بنا على على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ ابنَ فُلاَنِ في ذِمَّتِكَ، فَقِهِ فِنْنَة الْقَبْرِ»، قال عبد الرحمن: «في ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدُ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». [دفي الجنائز (الحديث: 3202)، جه (الحديث: 1499)].

\* صلى رسول الله ﷺ على جنازة فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَتُلْجِ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا

كَمَا يُنَقَّى التَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ». [س الجنائز (الحديث: 92)].

\* صلى ﷺ على جنازة فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَذْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقْهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْدِلُهُ دَاراً خَيْراً مِنْ ذَوْجِهِ، وَقَعْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». [م ني الجنائز (الحديث: وَقِهِ فِنْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». [م ني الجنائز (الحديث: 62) وَقِهِ فِنْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». [م ني الجنائز (الحديث: 62) من (الحديث: 63).

\* «اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجِ وَبَرَدٍ، وَنَقُهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ بِدَارِهِ خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَقِهِ فِتْنَهَ الْقَبْر وَعَذَابَ النَّارِ». [جه الجنائز (الحديث: 1500)].

### [قَهُر]

\* دخل ﷺ ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال: "يَا أَبَا أَمَامَةَ، مَا لِي أَرَاكَ جَالِساً فِي المَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ؟"، قال: هموم لزمتني، وديون يا رسول الله، قال: "أَفَلا أُعَلِّمُكَ كَلاَماً إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ الله عَزَّ وجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟"، قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: "قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمْ وَالْكَسلِ، وَأَعودُ بِكَ مِنَ الْهَمْ وَالْحَرْنِ، وَأَعودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسلِ، وَأَعودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ والْبُحْلِ، وَأَعودُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ"، قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله همي، وقضى عني ديني. [دفي الوتر (الحديث: 555)].

# [قَهُقَرَى]<sup>(1)</sup>

\* "أَنَا عَلَى حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ، فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ

 (1) قَهْقَرَى: هُوَ الْمَشْيُ إِلَى خَلْفٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعيدَ وجْهَه إِلَى جِهة مَشْيه، وقِيلَ: إِنَّهُ مِنْ بَابِ القَهْر.

َمِنْ دُونِي، فَأَقُولُ: أُمَتِي، فَيَقُولُ: لاَ تَدْرِي، مَشَوْا عَلَى الفَهْقَرَى». [خ في الفتن (الحديث: 7048)، راجع (الحديث: 6593، 6593)].

\* «بَينَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفَتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَينِي وَبَينِهِم، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَقُلتُ: أَينَ؟ قالَ: إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ، قُلتُ: وَما شَأْنُهُمْ؟ قالَ: إِنَّهُمُ اَرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَذْبَارِهِمُ القَهْقرَى. ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَينِي وبَينِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ. قُلتُ: أَينَ؟ قال: إِلَى النَّارِ وَاللّهِ، قُلتُ: ما شَأْنُهُمْ؟ قالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ القَهْقَرَى، فَلاَ أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ». القَهْقَرَى، فَلاَ أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ».

\* (يَرِدُ عَلَى الحَوْضِ رِجالٌ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُحَلَّوُونَ عَنْهُ، فَأَقُولُ: إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَنْهُ، فَأَقُولُ: إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْفَهْقَرَى»، (فَيُحَلَّوُونَ»، (فَيُحَلَّوُونَ»، (فَيُحَلَّوُونَ»، (الحديث: 6585)). (اجع (الحديث: 6585)).

## [قَوَارِير]

\* أتى النبي على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: «وَيحَكَ يَا أَنْجَشَةُ، رُوَيدَكَ سَوْقاً بِالقَوَارِيرِ»، قال أبو قلابة: فتكلم النبي على بكلمة، لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه، قوله: «سَوْقَكَ بِالقَوَارِيرِ». [خ في الأدب (الحديث: 616)، انظر (الحديث: 6160)، و(السحديث: 6200). (2000). و(1000). و(1000).

\* كان النبي عَنَّ في مسير له، فحدا الحادي، فقال عَنِّ: «ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ ـ وَيحَكَ ـ بِالقَوَارِيرِ». [خ في الأدب (الحديث: 6209)).

### [قَوَاعِدِ]

\* ﴿ أَلَمْ تَرَي أَنَّ قَوْمَكِ بَنُوا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ »، فقلتُ: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم، فقال: ﴿ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفرِ ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3368)].

\* أنه عَ الله قَال لعائشة: «أَلَمْ تَرَي أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ»، فقلت: يا

رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لُوْلاً حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفرِ لَفَعَلتُ». [خ في الحج (الحديث: 1583)، راجع (الحديث: 3230، 3220)، م (الحديث: 2900، 3230)، س (الحديث: 2900)].

\* قال ﷺ لعائشة: «أَلَمْ تَرَي أَنْ قَوْمَكِ بَنَوُا الكَعْبَةَ وَالْمَعْبَةَ وَاعْدِ إِبْرَاهِيمَ»، فقلت: ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لَوْلاً حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفرِ». [خ في النفسير (الحديث: 484)].

## [قِوَاماً]

\* أن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله على أسأله فيها، فقال: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا»، قال: ثم قال: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَ ثَةِ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَ ثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ فَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، وَرَجُلُ الْمَسْأَلَةُ، عَنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، عَنْ يُعِيمِهُ مَلَاناً عَنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - حَتَّى يُعْمِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - فَعَلْتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، عَنْ يُعِيمِهُ ، شُحْتاً يَأْكُلُهَا حَتَّى يُعْمِي مِن الْمَسْأَلَةُ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا حَتَّى مُنَا سِرَاحِبُهَا سُحْتاً ». [م في الزكاة (الحديث: 2578، 2579) ما (الحديث: 2578، 2579) ما (الحديث: 2578، 2579)

\* أن قبيصة قال: تحملت حمالة فأتيته ﷺ أسأله فيها فقال: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَخَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَاداً لِهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَاداً لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَها ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلِ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ لَهُ الْمَسْأَنَةُ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فَلاَناً فَاقَةٌ يَتُهُ مَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ فَلاَناً فَاقَةٌ مَنْ الْمَسْأَلَةُ مَتَى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَاداً مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا عُنْ سَعِيبَ السَلاعَةَ اللهُ الْمَسْأَلَةُ يَا عُرْمِهِ اللهَ الْمَسْأَلَةِ يَا عُلْمَ الله عَلَى الله الزكاة قَلِيبَ أَوْ سِدَاداً مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا عَيْشٍ أَوْ سِدَاداً مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا عَلْشِ مُ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الزكاة الله المَعْلَقَةُ الْحَدِيثَ عَلْكُ الله المَعْلَقَةُ الْحَدِيثَ عَلَى الله المِرَاكَةَ الله مَنْ الْمُسْأَلَةُ مَا المحديثَ عَلَى الله المحديثَ عَلَيْ المَعْلِقَةَ المَالِكَةَ الْمَالِكَةَ الله مَنْ الله المُعْلَقَةُ الْمِنْ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَا الله المِنْ الْمُعْلِقَةَ الْمِنْ الْمُعْلِقَةُ الْمَعْلَةُ الْمَعْلَةُ الْمَالِقُونَا المُعْلِقَةً المَالِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلَقَةُ الْمُعْلَةُ الْمُعْلَقِينَ الله المُنْ الله المُحْتَى الله المِنْ المُعْلَقَةُ المُعْلَقَةُ المَالِقَةُ الْمُعْلَقَةُ الْمُعْلَقَةُ الْمُعْلِقَةً الْمُعْلَقَةُ الْمُعْلَقَةُ الْمُعْلَقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلَقَةُ الْمُعْلَقُونَا المُعْلَقَةُ الْمُعْلَقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلَقُهُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقَةُ الْمُعْلَقَةُ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلِقَةُ الْمُعْلَقَةُ الْمُع

\* (لاَ تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إلاَّ لِثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ جَائِحةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَاداً مِنْ عَيْشِ ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ عَحْمَلَ حَمَالَةً فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِنْ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ لِفُلاَنٍ قَوْمِهِ مِنْ ذَوِي الْحِجَا بِاللهِ لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ لِفُلاَنٍ فَيَسْأَلُ مَنْ مَعِيشَةٍ ثُمَّ يُمْسِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةُ لَفُلاَنٍ الْمَسْأَلَةُ لَفُلاَنٍ فَيَسْأَلُ مَنْ مَعِيشَةٍ ثُمَّ يُمْسِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةَ فَمَا سِوَى ذلِكَ سُحْتٌ». [س الزكاة (الحديث: 2578)].

## [قَوَّامَةً]

\* ﴿ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا». [جه السنة (الحديث: 7)].

## [قَوَّانَا]

" سئل عن صيام الدهر؟ فقال: "لا صام ولا أفظر \_ أو ما صام و لا أفظر \_ أو ما صام و ما أفظر \_ "، قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم؟ قال: "وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟"، قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين؟ قال: "لَيْتَ أَنَّ اللَّه قَوَّانَا لِذَلِكَ"، قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم؟ قال: "ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ"، وسئل عن صوم يوم الإثنين؟ قال: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِشْتُ فِيهِ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ - "، قال: فقال: "صَوْمُ بُعِشْتُ فِيهِ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ - "، قال: فقال: "صَوْمُ بُعِشْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ اللَّنْهَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، صَوْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ أَلْمَاضِيَةً وَالْبَاقِيَةَ"، قال: وسئل عن يوم عرفة، فقال: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ"، قال: وسئل عن يوم عاشوراء؟ فقال: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ"، قال: وسئل عن يوم عالى عن يوم عاشوراء؟ فقال: "أيكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ"، قال: (2739). والحديث: (1522)].

## [قُوَائِم]

\* "إنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي هِذَا رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ». [س المساجد (الحديث: 695)].

\* بينما على جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال: «مَنْ»، قال: رجل من الأنصار، قال: «ادْعُوهُ»، فقال: «أَضَرَبْتَهُ»، قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر، قلت: أي خبيث، على محمد على أخذتنى غضبة ضربت وجهه، فقال على محمد على أخذتنى غضبة ضربت وجهه، فقال على

# [قَوَائِمِهَا]

\* «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَّتْ قَطُّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِبً بَقَر لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلاَ صَاحِب غُنَم لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَلاَ صَاحِب كَنْزِ لاَ يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ، إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ. يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْل»، قال رجل: يا رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله على الله ع الإبل؟ قال: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلُوهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله. [م في الزكاة (الحديث: 2293/ 988/ 27)].

# [قُوَّة]

\* . . . رجل نادى فرفع صوته: لا إله إلا الله والله أكبر، قال: ورسول الله على بغلته، قال: «فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غائِباً»، ثم قال: «يَا أَبَا مُوسى، أَوْ: يَا عَبْدَ اللهِ ، أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ المَجَنَّةِ؟»، قلت: بلى يا رسول الله، قال: «لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6409)، انظر (الحديث: 2992)].

\* "إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ \_ أو من باب داره \_ كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال: بسم الله، قالا: هديت، وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، قالا: وقيت، وإذا قال: توكلت على الله قالا: كفيت \_ قال \_ فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هدي وكفى ووقى؟». [جه الدعاء (الحديث: 3886)].

\* ﴿إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ الله ، تَوَكَّلْتُ عَلَى الله ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله ». [د في الأدب (الحديث: 5095)، ت (الحديث: 3426)]. «لاَ تُخَيِّرُوا بَينَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ بِمُوسى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمِنْ صَعِقَ الأُولَى». آخِني فِيمَنْ صَعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأُولَى». آخِني الخصومات (الحديث: 2412)، انظر (الحديث: 4638، 4638، 4638)، الظر (الحديث: 6106، 6105)، و (الحديث: 6106، 6106)، د (الحديث: 6106، 6106).

\* قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر! فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه، قال: تقول هذا؟ وفينا رسول الله على فذكر ذلك لرسول الله على فقال: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَنُفِحَ فَى الشَّمُونِ وَمَن فِي اللَّرْضِ إِلَّا مَن أَلَهُ اللَّهُ ثُمَّ نُوخَ فِيهِ أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَن فَأَكُونُ أَوْنَ أَلَا اللهُ عَلَيْكُم يَنظُرُونَ فِي المَّوْنِ وَمَن فِي المَّدَنِ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ فِي المَّدِي أَرَق اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ قَبْلِي، أَوْ مَنْ قَوَائِم الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَرفَع رَأْسَهُ مِنْ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اللهُ، وَمَنْ قَالَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى، فَقَدْ كَذَب». [جه الزهد (الحديث: 4274)].

\* "النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3398)، راجع (الحديث: 2412)].

\* «يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَاثِمِ العَرْشِ ». [خ في التوحيد (الحديث: 7427)، راجع (الحديث: 2412)].

## [قَوَائِمِهِ]

\* «يلقى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُل لَكَ لاَ تَعْصِيٰي؟ فَيَقُولُ أَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُل لَكَ لاَ تَعْصِيٰكَ، فَيَقُولُ إَبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُحْزِينِي يَوْمَ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُحْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ يَبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ يَعْلَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخِ إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخِ مُلْتَطِخ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى في النَّارِ». [خ في أحاديثُ الخَذِياءُ (4768)].

\* ﴿إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحْبَرُ، فَقَالَ أَحُدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ وَلاَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلا بِاللهِ، آثُمَّ قَالَ]: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

\* ﴿ أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهُ فَإِنَّهَا كُنْزُ من كنوز الجَنَّةِ». [ت الدعوات (الحديث: 3601)].

\* «أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ »، قلت: بلى. قال: «لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ». [جه الأدب (الحديث: 3825)].

\*أن ابن عباس قال: بينما نحن عنده ﷺ إذ جاءه عليُّ بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي تفلَّت هذا القرآن من صدرى فما أجدني أقدر عليه، فقال عليه: «يَا أَبَا الْحَسَنِ أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكَ الله بِهِنَّ وَيَنْفَعُ بِهِنَّ مَنْ عَلَّمْتَه ويُثَبِّتُ ما تَعَلَّمْتَ في صَدْرِك؟»، قال: أجل يا رسول الله، فعلمني. قال: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَقُومَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِر فَإِنَّهَا سَاعَةٌ مَشْهُو دَةٌ وَالدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ وَقَدْ قالَ أَحِي يَعْفُوبُ لِبَنِيهِ ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَقَّ ﴾ [يُوسُف: 98] \_ يَقُولُ حَتَّى تَأْتِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ \_ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في وَسَطِهَا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُمْ في أَوَّلِهَا فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ في الرَّكْعَةِ الأولَى بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةِ يَس، وَفي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وحم الدُّخَانَ، وَفي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وآلم تُنْزِيلُ السَّجْلَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَتَبَارَكَ المُفَصَّل، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ التَّشَهُّدِ فاحْمَدِ الله وأحْسِن الثَّنَاءَ عَلَى الله وَصَلِّ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ وَعَلَى سَائِر النَّبِيِّينَ، وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ولإخْوَانِكَ الَّذِينَ سَبَقُوكَ بِالإِيمَانِ ثُمْ قُلْ في آخِر ذَلِكَ: اللَّهُمَّ

ارْحَمْنِي بَتَرْكِ المَعَاصِي أَبْداً مَا أَبْقَيْتَنِي، وارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلُّفَ مَا لا يَعْنِينِي، وارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَر فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّماوَاتِ وَالأَرْض ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ وَالعِزَّةِ التِّي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يا أَلله يا رَحمنُ بِجَلاَلِكَ ونورِ وَجْهِكَ أَنْ ثُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ ذَا الْجَلاَل والإِكْرَام والعِزَّةِ التي لا تُرَامُ؛ أَسْأَلُكَ يَا الله يا رَحْمَن بِجَلاَلِكَ وَنُور وَجْهِكَ أَن تُنَوِّرَ بِكَتَابِكَ بَصَرِي وأنْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي وَأَنْ تُفَرِّجَ بِهِ عن قَلْبِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وأَنْ تُعْمِلَ بِهِ بَدَنِي لأَنَّهُ لا يُعِينُنِي عَلَى الحقِّ غَيْرُكَ وَلاَ يُؤْتِيهِ إِلاَّ أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بالله العَلِيِّ العَظِيم، يَا أَبا الحَسَن فافْعَلْ ذَلِكَ ثلاثَ جُمَعٍ أَوْ خَمْسَ أَوْ سَبْعَ يُجَابُ بِإِذْنِ اللهُ والَّذِي بَعَثَنِي بَّالحَقِّ مَا أَخْطَأَ مُؤْمِناً قَطَّاً»، قال عبد الله بن عباس: فوالله ما لبث عليٌّ إلا خمساً، أو سبعاً حتى جاء عليٌّ رسول الله عَلِيٌّ في مثل ذلك المجلس فقال: يا رسول الله، إنى كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن، وإذا قرأتهن على نفسى تفلتن، وأنا أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها . . . وأنا اليوم أسمع الأحاديث، فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً، فقال ﷺ عند ذلك: «مُؤْمِنٌ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يا أَبَا الحَسَن». [ت الدعوات (الحديث: 3570)].

\*أن ابنة النبي عَلَيْ قالت: أنه عَلَيْ كان يعلمها، فيقول: "قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه، لا قُولَا بالله، ما شَاءَ الله كَانَ، وَما لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ، وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِماً؛ فإِنَّهُ مَن قالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَى يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَى يُصْبِعَ ، [د يُمْسَى، وَمَن قالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حتَّى يُصْبِعَ ». [د يُماذب (الحديث: 5075)].

\*أن أبا موسى قال: قال لي ﷺ: «أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ كَلَمَةٍ مِنْ كُنُوزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ مَنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟»، فقلت: بلى، فقال: «لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ

بِاللهِ". [م في الدعوات (الحديث: 6808/ 000/ 47)، راجع (الحديث: 6802)].

\* أَنْ النبي ﷺ ذكر الذي عقر الناقة، قال: «انْتَدَبَ لَهَا رَجُلٌ ذُو عِزّ وَمَنَعَةٍ في قُوّةٍ كَأْبِي زَمْعَةَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3377)، انظر (الحديث: 4942، 5204، 6042)].

\* أنه ﷺ قال لأبي بكر: «مَتَى تُوتِرُ»، قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: «مَتَى تُوتِرُ؟»، قال: أوتر آخر الليل، فقال لأبي بكر: «أخَذَ هَذَا بالْحَزْمِ»، وقال لعمر: «أخَذَ هَذَا بالْحَزْمِ». وقال لعمر: «أخَذَ هَذَا بالْقُوَّقِ». [دفي الوتر (الحديث: 1434)].

\* جاء أعرابي إلى رسول الله على فقال: علمني كلاماً أقوله، قال: «قُلْ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم»، قال: فقولاء لربي، فما لي؟ قال: «قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْزُقْنِي». [م في الدعوات لي وَارْزُقْنِي». [م في الدعوات (الحديث: 6788/ 6698/ 33)].

\* جاء رجل إليه على فقال: لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً، فعلمني ما يجزئني منه فقال: «قُلْ سُبْحَانَ الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلا الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلا الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُولاً عَلا فَما لي؟ قال: «قُلْ: اللّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزْقْنِي وَعَافِني وَاهْدِني»، فلما قال: هكذا بيده فقال عَلى: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلاً يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ». [دالصلاة (الحديث: 832)، راجع (الحديث: 833)].

\* دخل ﷺ على امرأة، وبين يديها نوى، أو حصى تسبح به، فقال: «أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ؟» فقال: «شُبْحَانَ الله عَدَدَ ما خَلَقَ في السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ ما خَلَقَ في الأَرْضِ، وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ ما خَلَقَ في الأَرْضِ، وَسُبْحَانَ الله عَدَد ما خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ الله عَدَد ما هُوَ خَالِقٌ، وَالله أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْحَمدُ لله مِثْلَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَالله أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْحَمدُ لله مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ مَا لله مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِالله مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِالله مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إلاَّ بِالله مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إلاَّ الله مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُورًا وَلاَ أَوْلاً مُولَا الله مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا حَوْلَ وَلاَ عُولًا وَلاَ الله مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُولًا عَلَى المِدينَ: 1500)، ت

\* دعا النبي على بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال:

«أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غائِباً، ولكنْ تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً»، ثم أتى عليَّ وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيسٍ، قُل لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ»، أو قال: «أَلاَ أَذَلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ»، أو قال: «أَلاَ أَذَلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ، فَإِلَى الدعوات (الحديث: 6384)، راجع (الحديث: 6384)، راجع (الحديث: 6382)).

\* ذكرت الطيرة عنده ﷺ فقال: «أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِماً، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ يَدْفعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِكَ». [د في الطب (الحديث: (3919)].

\* شكا الناس إليه ﷺ قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى . . . فخرج ﷺ حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، وقال: "إِنَّكُم شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُم وَاسْتِئْخَارَ المَطَر عن إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُم، وَقَدْ أَمَرَكُم الله عَزَّ وجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُم أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُم»، ثم قال : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَكْلَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيــمِ ۞ ملكِ يَوْمِ اَلْدِينِ ﴾ [الفاتحة: 2 ـ 4]»، «لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة، وبلاغاً إلى خير"، ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وقلب أو حول رداءه، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس، ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة، فرعدت، وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتِ مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتها إلى الكن ضحك ﷺ حتى بدت نواجذه، فقال: «أَشْهَدُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ». [د نبي صلاة الاستسقاء (الحديث: 1173)].

\* عن قيس بن سعد أن أباه دفعه إلى النبي ﷺ يخدمه قال: فمر بي ﷺ، وقد صليت، فضربني برجله وقال:

«أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؟»، قلت: بلى. قال: «لاَ حَوْلَ وَلاَّ قُوَّةَ إلاّ بالله». [ت الدعوات (الحديث: 3581)].

\* قال أبو موسى الأشعري: لما غزا على خيبر . . . . أشرف الناس على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير . . . فقال على : «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً ، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعاً قَرِيباً ، وَهُو مَعَكُمْ » ، وَلاَ غائِباً ، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعاً قَرِيباً ، وَهُو مَعَكُمْ » ، وأنا خلف دابة رسول الله على فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ، فقال لي : «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيسٍ » قلت: لبيك رسول الله ، قال: «أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَّةٍ مِنْ كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ » قلت: بلى يا رسول كلمة ، فداك أبي وأمي ، قال: «لا حَوْلَ وَلاَ قُوقَةَ إلا إلله ، في المعازي (الحديث: 4205) ، راجع (الحديث: يا ويوي)].

\* قال ﷺ عن الركن اليماني: "وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكاً، فَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْرَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِيَ الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوا: آمِينَ»، وقال عن الركن الأسود: "مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَلَ الرَّحْمنِ»، وقال عن الطواف: "مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً الرَّحْمنِ»، وقال عن الطواف: "مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَلاَ يَتَكَلَّمُ إِلاَّ بِسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ، مُحِيتْ عَنْهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتِ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتِ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ فِي تِلْكَ الْحَالِ، عَالْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ، كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ». خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ، كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ». وَالمَناسِكُ (الحديث: 295)].

\* قال ﷺ لأبي بكر: «أَيَّ حِينِ تُوتِرُ؟»، قال: أول الليل، بعد العتمة، قال: «فَأَنْتَ يَا عُمَرُ؟»، قال: آخر الليل، فقال ﷺ: «أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1202)].

\* قلنا: يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاً، فقال: ﴿ أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ؟ نَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحمَّدٌ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحمَدٌ وأَنْتَ

الْمُسْتَعَانُ، وعَلَيْكَ البَلاَغُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بالله». [ت الدعوات (الحديث: 352)].

\* كان ﷺ إذا خرج من بيته قال: "بِسْمِ اللهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوقَةً إِلاَّ بِاللهِ، التُّكْلاَنُ عَلَى اللهِ». [جه الدعاء (الحديث: 3885)].

\* كان ﷺ يقول في دعائه: «اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ ومَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ مَا لَلَّهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُ اللَّهُمَّ مَا رَوَيْتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُ اللَّهُمَّ مَا رَوَيْتَ عَنِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَا رَوَيْتَ عَنِي مِمَّا اللَّهُمَّ مَا رَوَيْتَ عَنِي اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ مَا رَوَيْتَ عَنِي اللَّهُمَ اللَّهُمَ مَا اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمَ الْمَالِمُ اللَّهُمَ اللَّهُمِنِ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللللَّهُ الللْمُولِمُ الللَّهُمُ اللَّهُ الللِهُمُ الللِهُمُ اللللَّهُمُ

\* كنا مع النبي ﷺ في سفر، فكنا إذا علونا كبَّرنا، فقال: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً، تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً قَرِيباً»، ثم أتى وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيس، قُل لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، فَإِنَّهُمَا كَنْزٌ مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ»، أو قال: «أَلاَ أَدُلُك؟». [خ في التوحيد (الحديث: 7386)، راجع (الحديث: 2002)].

\* كنا معه ﷺ في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفاً، ولا نعلو شرفاً، ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال: فدنا منا ﷺ فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً»، ثم قال: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيسٍ، أَلا أُعَلِّمُكُ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُونِ السَجنَةِ، لاَ حَوْل وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللّهِ». [خ في القدر (الحديث: 2992)].

\* كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجّد قال: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيْمُ السّموات وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ فَيْمُ السّموات وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ، وَلَكَ الحَمْدُ، أنت نُورُ السّموات وَالأَرْضِ، فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أنت مَلِكُ السموات والأرض ولك وَلَكَ الحَمْد، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقَّ، الحَقْ، وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ، وَمُحَمَّدٌ عَلَيْ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّيُّونَ حَقَّ، وَمِكَ أَمْلُمْتُ، وَمِكَ أَمْلُمْتُ، وَمِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ تَوكَّلُكُ مَقْ، وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ، وَلِكَ أَمْلُمْتُ، وَمِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ تَوكَّلُكُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَمِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ أَمْنُ وَمَا قَدَّمْتُ وَما فَدَمْتُ وَما قَدَّمْتُ وَما فَدَمْتُ وَما فَدَمْتُ وَما فَدَمْتُ وَما فَدَمْتُ وَما فَاغْفِرْ لِي ما فَدَمْتُ وَما

أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّم، وَأَنْتَ الْمُقَدِّم، وَأَنْتَ الْمُقَدِّم، وَأَنْتَ الْمُقَدِّم، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلهَ غِيرُكَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ خَوْلَ وَلاَ غَيرُكَ، وَلاَ جَوْلَ وَلاَ غَيرُكَ، وَلاَ عَوْلَ وَلاَ غَيرُكَ، اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

\* "مَا عَلَى الأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ: لا إِلهَ إِلاّ الله وَالله وَالله أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاّ بالله إِلاّ كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَاياهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». [تالدعوات (الحديث: 6346)].

\* مررت بالنبي ﷺ فقال لي: «يَا حَازِمُ! أَكْثِرْ مِنْ
 قَوْلِ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ
 الْجَنَّةِ». [جه الأدب (الحديث: 3826)].

\* «مَنْ أَكَلَ طَعَاماً ثُمَّ قال: الْحَمدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ »، قال: «وَمَنْ لَبِسَ ثَوْباً فقالَ: الحَمدُ لله الَّذِي كَسَانِي هذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر ». [د في اللباس (الحديث: 4023، 4026)، ت (الحديث: 3258)، واجع (الحديث: 4025)].

\* "مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيلِ فَقَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ للَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعا، اسْتُجِيبَ لهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلاَتُهُ». [خ في النهجد (الحديث: 1154)، ت (الحديث: 3414). د (الحديث: 5060)، جه (الحديث: 3878)].

\* "مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاّ الله وَالله أَكْبَرُ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلاّ الله فَقَالَ: لا إِلَهَ إِلاّ الله فَقَالَ: لا إِلهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ، وَإِذَا قَالَ: لا إِلهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ، وَإِذَا قَالَ: لا إِلهَ إِلاّ أَنَا وَحْدِي، وَإِذَا قَالَ: لا إِلهَ قَالَ الله: لا إِلهَ إِلاّ أَنا وَحْدِي لا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ الله: لا إِلهَ إِلاّ أَنا وَحْدِي لا شَرِيكَ لِي، وَإِذَا قَالَ: لا إِلهَ إِلاّ الله له الله أَن لِي الله الله الله الله الله ولا حَوْلَ وَلا قُوّةً إلاّ الله ولا حَوْلَ وَلا قُوتًا إلاّ بِي الله الله، قَالَ: لا إِلهَ إِلاّ أَنا وَلا حَوْلَ وَلا قُوتًا إلاّ بِي الله الله، قَالَ: لا إِلهَ إلاّ أَنَا وَلا حَوْلَ وَلا قُوتًا إلاّ بِي وَكَانَ يَقُونُ إِلا أَنا فَى مَرْضِهِ ثُمُّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمُهُ وَكَانَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَهَا في مَرْضِهِ ثُمُّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمُهُ وَكَانَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَهَا في مَرْضِهِ ثُمُّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمُهُ

النَّارُ». [ت الدعوات (الحديث: 3430)، جه (الحديث: 3794)].

\* «يُعْطَى المُؤمِنُ في الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ»، قيل: يا رسول الله أَو يطيق ذلك؟ قال: «يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2536)].

\* أن أبا موسى قال: أنهم كانوا معه على ، وهم يصعدون في ثنية، قال: فجعل رجل، كلمة علا ثنية، نادى لا إله إلا الله والله أكبر، قال: فقال على الإَنكُمْ لا تُنادُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً »، قال: فقال: «يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلاَ أَذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ »، قلت: ما هي يا رسول الله ؟ قال: «لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله ». [م في الدعوات (الحديث: 6804) حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله ». [م في الدعوات (الحديث: 6804)

## [قُوت]

\* «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً في سِرْبِه، مُعَافىً في جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوت يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا». [تالزهد (الحديث: 2346)، جه (الحديث: 4141)].

## [قُوتاً]

\* "اللّهُمَّ [ارْزُقْ] اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً [كَفَافاً]"، وفي رواية: "اللَّهُمَّ ارْزُقْ". [م في النزهد والرقائق (الحديث: 7367، 7368/ 000/ 19)، راجع (الحديث: (2424)].

\* «مَا مِنْ غَنِيٍّ وَلاَ فَقِيرٍ إِلاَّ وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ أُتِيَ مِنَ الدُّنْيَا قُوتاً». [جه الزهد (الحديث: 4140)].

# [قُوتِلَ]

\*أن عبد الله بن واقد قال: قلت: يا رسول الله، إني تركت من خلفي، وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت، قال: «لا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ». [س البيعة (الحديث: 4184)].

\* «مَنْ أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ، فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ وَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِدٌ». [جه الحدود (الحديث: 2581)].

\* وفدنا على رسول الله ﷺ فدخل أصحابي فقضي

حاجتهم، وكنت آخرهم دخولاً فقال: «حَاجَتُكَ؟»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ : «لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ». [سالبيعة (الحديث: 4184)].

## [قُوتلُوا]

\* أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مَنْهَلٍ مِنَ الْمَنَاهِلِ، فَلَمَّا بَلَغَهُمْ الْإِسْلامُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا، وقَسَمَ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ، وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، فَأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ لَهُ: ائتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، وَإِنَّهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مَائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُشْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا، وَقَسَمَ الْإِبِلَ بَيْنَهُمْ، وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، أَفهو أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ، فَإِنْ قَالَ لَكَ نَعَمْ، أَوْ لاَ، فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُقْرِثُكَ السَّلاَمَ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ وَعَلَى أبيكَ السَّلاَمُ»، فقال: إن أبى جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا، وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فقال: «إنْ بَدَا لَهُ أنْ يُسْلِمَهَا لَهُمْ فَلْيُسْلِمْهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ، فإنْ هم أَسْلَمُوا فَلَهُمْ إِسْلاَمُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُوتِلُوا عَلَى الإسْلاَم»، وقال: إن أبي شيخ كبير، وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده، قال: «إنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَلاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرْفَاءِ وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ في النَّارِ». [د في الخراج (الحديث:

## [قُوَّتِنَا]

\* قل ما كان ﷺ يقوم من مجلس، حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يُحُولُ بَيْنَنَا وبَيْنَ مَعَاصِيكَ ومِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، ومِنَ اليَقينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيا ومَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وأَبْصَارِنَا وقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا واجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَا واجْعَلْ مُصِيبَتَنَا واجْعَلْهُ مَنْ عَادَانَا والْ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا في دِيننا والاَ تَجْعَلْ الدُّنْيَا مَنْ عَادَانَا والاَ تَجْعَلْ الدُّنْيَا في دِيننا ولا تَجْعَلْ الدُّنْيَا

أَكْبَرَ هَمِّنَا ولاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطَ عَلَيْنَا مَن لاَ يَرْحُمُنَا». [ت الدعوات (الحديث: 3502)].

## [قُوَّته]

\* ﴿إِنَّ الدَّيْنَ يُقْضَى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ، إِلاَّ مَنْ تَدَيَّنَ فِي ثَلَاثِ خِلاَلٍ: الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُوِّ اللهِ وَعَدُوِّهِ، وَرَجُلُ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ، لاَ يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوارِيهِ إِلاَّ بِدَيْنِ، وَرَجُلٌ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ، فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ، فَإِنَّ اللهَ يَقْضِي عَنْ هؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه الصدفات (الحديث: 2435)].

\* كان ﷺ يقول في سجود القرآن بالليل: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ». [ت الدعوات (العديث: 3425)، راجع (العديث: 580)].

\* كان ﷺ يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مراراً: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ». [د في سجود القرآن (الحديث: 1128)]. (1414)، ت (الحديث: 580، 3425)، س (الحديث: 1128)].

# [قُوتَهُ]

\* «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ». [م في الزكاة (الحديث: 2309/ 996/ 40)].

# [قُوَّتُهُمْ]

\* "إِنَّ هذِه الإِبِلَ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، هُوَ قُوتُهُمْ وهِمَّتُهُمْ بَعْدَ اللهِ، أَيسُرُّكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ؟ أَتَرَوْنَ ذَلِكَ عَدْلاً؟ "، قالوا: لا، قال: "فَإِنَّ هذَا كَذَلِكَ"، قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: "كُلُ وَلاَ تَحْمِلْ". [جه التجارات وَلاَ تَحْمِلْ". [جه التجارات (الحديث: 2303)].

# [قُوَّتِي]

\* عن رجل قال: كنت رديف النبي الله فعثرت دابته، فقلت: تعس الشيطان، فقال: «لا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فإنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُولَ: بِقُوَّتِي، وَلكِن قُلْ: بِسْم الله، فإنَّكَ

إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ». [د في الأُدب (الحديث: 4982)].

## [قَوَد]<sup>(1)</sup>

\* أنه على بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقاً، فلاجه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوه على أبو فقالوا: القوديا رسول الله، فقال على: «لَكُمْ كَذَا» فلم يرضوا، فقال: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا»، فرفضوا، فقال الله يُلِيتُن فرفضوا، فقال على إنّي خاطِبٌ العَشِيَّةَ على الناس، وَمُحْبِرُهُمْ بِرضَاكُمْ»، فقالوا: نعم، فخطب على فقال: «إنّ هؤلاء يرضاكُمْ»، فقالوا: نعم، فخطب على فقال: «إنّ هؤلاء وكذا الله يُثينين أتَوْني يُرِيدُونَ الْقَوَدَ فَعَرَضَتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وكذَا وكذا بهم، فأمرهم على أن يكفوا عنهم، فكفوا، ثم دعاهم فرادهم فقال: «أرضيتُمْ؟»، فقالوا: نعم، قال: «إنّي بخاطِبٌ على الناس وَمُحْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ»، فقالوا: نعم، ادخطب على الناس وَمُحْبِرُهُمْ بِرضَاكُمْ»، فقالوا: نعم، ادخطب على الناس وَمُحْبِرُهُمْ بِرضَاكُمْ»، قالوا: نعم، ادخطب على الناس وَمُحْبِرُهُمْ بِرضَاكُمْ»، قالوا: نعم، ادخطب الله فقال: «أرضيتُمْ؟»، قالوا: نعم، الحيات (الحديث: 4792)، به الميات (الحديث: 4792)، به الميات (الحديث: 4792)، به الميات (الحديث: 4792).

\* «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». [جه الديات (الحديث: 2667)]. \* «لاَ قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلاَ الْجَائِفَةِ وَلاَ الْمُنَقِّلَةِ». [جه الديات (الحديث: 2637)].

\* ﴿ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِى وَ مُسْلِم إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْداً فَعَلَيْهِ الْقَوْدُ أو ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ ». [س تحريم الدم (الحديث: 4088)].

\* «مَنْ قُتِلَ في عِمِّيًا أَوْ رِمِّيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرِ أَوْ بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأً، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَقَوَدُ يَدَيْهِ، بِسَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَأً، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَقَودُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ». [د في الديات (الحديث: 4591)، راجع (الحديث: 4539)].

(1) قَوَد: القَوَدُ: القِصاص وقَتْل القاتِل بَدل القَتيل، وَقَدْ أَقَدْتُهُ بِهِ أُقِيدُهُ إِقَادُهُ واسْتَقَدْتُ الحاكِمَ: سألتُه أَنْ يُقِيدَنِي، واقْتَدْتُ مِنْهُ أَقْتَاد، فأمَّا قَادَ البَعيرَ واقْتَاده فبمَعْنَى جَرَّه خَلْف.

\* «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوْدٌ ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَبَنْهُ فَالْنَاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً ». [س القسامة (الحديث: يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً ». [س القسامة (الحديث: 4804)]

#### [قُوِّدٌ]

\* «مَنْ قُتِلَ في عِمِّيًا في رِمِّيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ أَوْ ضُرِبَ بِعَصَا فَهُوَ خَطَأٌ، وَعَقْلَهُ عَقْلُ السِّيَاطِ أَوْ ضُرِبَ بِعَصَا فَهُوَ قَوِّدٌ»، ثم اتفقا: «قَوَدُ لَيْخَطَأَ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْداً فَهُوَ قَوِّدٌ»، ثم اتفقا: «وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَغَضَبُهُ، يَدٍ»، ثم اتفقا: «وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَغَضَبُهُ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ». [د في الديات (الحديث: لا كَتَفَةُ الله وَعَضَبُهُ، (4539)، و (4591)، س (الصحديث: 4803)، جنه (الحديث: 2635)].

## [قُوَدٌ]

\* أنه ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات . . . وكان في كتابه : «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قُودٌ إلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قُودٌ إلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيةَ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيةُ وَفِي اللَّسَانِ الدِّيةُ وَفِي الطَّنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيةُ وَفِي الدِّيةُ وَفِي الدِّيةَ وَفِي الدِّيةِ وَفِي الدِّيةِ وَفِي المُعْنَيْنِ الدِّيةَ وَفِي الدِّيقِةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ وَفِي الْمَامِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِيلِ، وَفِي كُلِّ السِّنِ خَمْسٌ مِنْ الإِيلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإَيلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ اللَّيلِ الدِيلِ، وَأَقَ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ اللَّهُ مِنْ الإَيلِ، وَأَنَّ الرِّيلِ، وَأَنَّ الرَّجُلِ الدَّهُ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ اللَّي الدِيلِ، وَأَنَّ الرَّجُلِ المَّوْاتِهِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ اللَّهُ وَيَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ اللَّهُ فِي الْمُعْودِ عَلَى أَهْلِ الذَّهُ اللَّهُ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهُ اللَّهُ وَيَعَلَى الْمَالِ الدَّهِ الْمَديثِ: (1884). [1864]. [1864].

[قُوۡس]

\* «خِصَالٌ لاَ تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ: لاَ يُتَخَذُ طَرِيقاً، وَلاَ يُشْهَرُ فِيهِ سِلاَحٌ، وَلاَ يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْس، وَلاَ يُنْشَرُ فِيهِ نَبْلٌ، وَلاَ يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْم نِيءٍ، وَلاَ يُضْرَّبُ فِيهِ حَدُّ، وَلاَ يُفْتَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلاَ يَتَّخَذُ سُوقاً». [جه المساجد (الحديث: 748)].

\* ﴿ عَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا، وَلَقَابِ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعُ قَدَم مِنَ الجَنَّةِ، خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ الطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لأَضَاءَتْ ما بَينَهُمَا، وَلَمْ لأَضَاءَتْ ما بَينَهُمَا، وَلَمَلأَتْ ما بَينَهُمَا رِيحاً، وَلَنَصِيفُهَا - يَعْنِي الخِمَارَ - وَلَمَرِّ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا ». [خ في الرقاق (الحديث: 6568)، خيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا ». [خ في الرقاق (الحديث: 6568)، راجع (الحديث: 1651)].

\* «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلاَماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلاَماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ، إِذَا سَلَكَ، رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ، فَأَغْجَبُهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِٱلرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِب، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ، فَبَيَّنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمَّرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ، حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ، الْيَوْمَ، أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلُّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرِيءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايًا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا ههُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، قَالَ [فَقَالَ]: إِنِّي لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْثُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، فَأَخَذُهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الْغُلاَم، فَجِيَّ بِالْغُلاَم، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ، قَدْ بَلَغَ مِنَّ سِحْرِكَ مَا تُبْرِيُّءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي

لاَ أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَعَا بِالمِنْشَارِ [بِالْمِئْشَارِ]، فَوَضَعَ المِنْشَارَ [الْمِنْشَارَ] فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلاَمِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: الْأَهْبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، وَإِلاَّ فَاطْرَحُوهُ، فَلَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِينِهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلاَّ فَا قَدْنُوهُ ، فَذَهَبُوا بِهِ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهمْ بِمَا شِئْتَ، فَانْكَفَأْتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ نُحَذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: باسْم اللهِ، رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِنْعٍ. ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ. ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، رَبِّ الْغُلاَمِ. ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهْم، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبُّ الْغُلاَمُ. آمَنَّا بِرَّبِّ الْغُلاَمِ. آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَمِ، فَأْتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَخْذَرُ؟ قَدْ وَاللهِ، نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بِأَفْوَاهِ [فِي أَفْوَاهِ] السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِمْ،

فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ: يَا أُمَّهِ، اصْبِرِي، فَإِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7436/7436/7)].

\* (لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَدُوةٌ، خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ، أَوْ مَوْضِعُ قِيهِ، وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ - يَعْنِي سَوْطَهُ - خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ ما بَينَهُمَا، وَلَمَلاَّنَهُ رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2792)].

\* (لَقَابُ قَوْسِ في الجَنَّةِ خَيرٌ مِمَّا تَطلُعُ عَلَيهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ ، وقالُ: (لَغَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ في سَبِيلِ اللهِ خَيرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2793)].

\* "وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الجَنَّةِ خَيرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ". [خ في بدء الخلق (الحديث: 3253)، انظر (الحديث: 2793)].

## [قَوُساً]

\*علمت رجلاً القرآن فأهدى إلي قوساً، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْساً مِنْ نَارٍ». [جه النجارات (الحديث: 2158)].

#### [قُوُسكُ]

\*أن أبا ثعلبة الخشني قال: أتيته ﷺ فقلت: إنا بأرض قوم أهل كتاب، نأكل ما في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، والذي ليس معلماً، فأخبرني: ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: "أمَّا ما ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْم أَهْلِ الكِتَابِ تَأْكُلُ في آنِيتِهِمْ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيرَ آنِيتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فيها، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيها، وَأَمّا ما ذكرْتَ أَنَّكَ بِكليكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلُ وَما صِدْتَ بِكَليكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُل وَما صِدْتَ بِكليكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُل، وَما صِدْتَ بِكليكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ فَعَدْ ذَكَاتَهُ فَكُل». [خ في الذبائح والصيد (الحديث: 5478)، راجم (الحديث: 5478)].

\*أن أبا ثعلبة الخشني قال: قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: «أمّّا ما ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا. وَما صِدْتَ بِكلبِكَ فِيوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُل، وَما صِدْتَ بِكلبِكَ غَيرَ المُعلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُل، وَما صِدْتَ بِكلبِكَ غَيرَ المُعلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُل، وَما صِدْتَ بِكلبِكَ غَيرَ المعليمة قَلْكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُل، وَما صِدْتَ بِكلبِكَ غَيرَ (العديث: 5478)، م (العديث: 5478)، د (العديث: 5478)، ح (العديث: 6850)، ح (العديث: 6850)، جه (العديث: 6850)، ح (العدیث: 6850)،

\*أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة، فأفتني في صيدها، فقال على الله إن كانَ لَكَ كِلاَبٌ مُكَلَّبةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ ، قال: ذكياً أو غير ذكي ؟ قال: «نَعَمْ»، قال: وإن أكل منه ؟ قال: «وَإِنْ أكل مِنْهُ»، قال: أفتني في قوسي قال: «كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ »، قال: «وَإِنْ تَعَيَّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيً »، مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ »، قال: «وَإِنْ تَعَيَّب عَنْكَ مَا لَمْ قال: وإن تغيب عني ؟ قال: «وَإِنْ تَعَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصلُ أَوْ تَجِدَ فِيهِ أَمْراً غَيْرَ سَهْمِكَ »، قال: أفتني في يصلً أوْ تَجِد فِيهِ أَمْراً غَيْرَ سَهْمِكَ »، قال: «اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيها ». [دفي الضحايا (الحديث: 2857)].

\*قال أبو ثعلبة الخشني: أتيت النبي على فقلت: إنا بأرض أهل الكتاب، فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ فقال على الله المكابية المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم؟ فقال على النيتهم إلا أنْ لاَ تَجِدُوا بُدّاً، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدّاً فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا. وَأَمَّا ما ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيدٍ: فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُل، وَما صِدْتَ بِكَلبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُل، وَما صِدْتَ بِكَلبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُل، وَما صِدْتَ بِكلبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُل، وَما صِدْتَ بِكلبِكَ الدِي لَيسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَذْرِكْتَ ذَكاتَهُ فَكُلهُ». [خ في الذبائح والصيد (الحديث: 5498)، راجع (الحديث: 5498)].

\*قال لي ﷺ: «يَا أَبَا ثُعْلَبَةً، كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ

قَوْسُكَ وَكَلْبُكَ»، زاد عن ابن حرب: «المُعَلَّمُ وَيَدُكَ، فَكُلْ ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيًّ». [د في الضحايا (الحديث: 2856)].

\* «كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ». [جه الصيد (الحديث: 3211)].

#### [قَوُسِهِ]

\* "إنَّ الله لَيُدْخِلُ بالسَّهُم الوَاحِدِ ثَلاَثَةً الْجَنَّة : صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ ، والرَّامِي بهِ ، والمُمِدَّ بهِ ، وقال : ارْمُوا وارْكَبُوا ، ولأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تركبُوا ، كُلُّ مَا يَلْهُو بهِ الرَّجُلُ المُسْلِمُ بَاطِلٌ إلاَّ رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ ، وملاعَبَتَهُ أَهْلَهُ ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَدِيث : 1637 ) ، جه (الحديث : 1637) . جه (الحديث : 2811) .

\* "إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يُدْخِلُ بالسَّهْم الوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِي بِهِ، الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صُنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِي بِهِ، وَمُنْبِلَهُ، وَارْمُوا وَارْكُبُوا، وَإِنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكُ تَرْكُبُوا، لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ثَلاَثٌ: تَأُدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا»، أو الرَّمْي بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا»، أو قال: "كَفَرَهَا». أو الجهاد (الحديث: 2513)، س

#### [قُوُل]

\* ﴿إِذَا أُقْعِدَ المُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِي، ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَذلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهِ عَامَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِ ﴾ ". [خ نب البحنائز (الحديث: 4699)، م (الحديث: 4750)، م (الحديث: 4750)، د (الحديث: 4)].

\* ﴿إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيُؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَرَ الإِمَامُ فَكَبَرُوا، وَإِذَا قَرَأَ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالَلِينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ اللهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ . \_ قَالَ نَبِيُ اللهِ ﷺ \_ فَيْلُكَ بِيلْكَ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللهُ اللهُ لَكُمْ ، فَإِنَّ اللهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ ﷺ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَإِذَا كَبَرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ لِمَا أَيْدُ

الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ - قَالَ نَبِيُ اللهِ ﷺ: - فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ فَوْلِ أَحْدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السِّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهِ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُ مَحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سَبْعَ كَلِمَاتٍ وَهِي تَحِيتُهُ الصَّلاَةِ». [س النطبيق (الحديث: 1063)، تقدم (الحديث: 1068).

\* ﴿إِذَا صَلَّيْتُمْ، فَكَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ الصَّلَوَاتُ شِهِ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلا اللهُ، وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلا اللهُ، الصَّلاَة (الحديث: 901)، راجع (الحديث: 841)].

\* ﴿إِذَا قَسَالَ إِلْإِمَسَامُ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِينَ ﴾ فَقُولُهُ قَوْلَ الْضَالِينَ ﴾ فَقُولُهُ قَوْلَ الْمَفَانَ قَوْلُهُ قَوْلَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». [خ في الأذان (الحديث: 782)، م (الحديث: 919)، د (الحديث: 935)].

\* ﴿إِذَا قَالَ الإِمامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَولُهُ قَوْلُ اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَولُهُ قَوْلُ اللّهَ المَلاَئِكِجَةِ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». آخ في الأذان (الحديث: 312)، انظر (الحديث: 322)، م (الحديث: 912)، د (الحديث: 267)، س (الحديث: 1062).

\* «أَكْبَرُ الكَبَائرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَينِ، وَهُوَّو الوَالِدَينِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ - ثَلاَثاً - أَوْ: قَوْلُ الزُّورِ». [خ في استتابة المرتدين (الحديث: 6919)، راجع (الحديث: 2654)].

\* ﴿أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاّ بالله فإِنَّهَا كَنْزٌ
 من كنوز الجَنَّةِ
 . [ت الدعوات (الحديث: 3601)].

«أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟»، قالوا: بلى، قال:
 «الإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ

**قَوْلُ الزُّورِ».** [ت الشهادات (الحديث: 2301)، راجع (الحديث: 1901)].

\* «أَلاَ أُنَبِّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ»، ثلاثًا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَينِ ـ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئاً، فَقَالَ ـ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ». [خ في الشهادات (الحديث: 6273)، انظر (الحديث: 5976، 6273)، و(1854). (6274)

\* إن رسول الله على خطبنا فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: «إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ ليَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَالِينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ، يُجبْكُمُ اللهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ»، فقال ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِع اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ، فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ»، فقال ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ ١٠ [م في الصلاة (الحديث: 902/ 404/ 62)، د (الحديث: 972، 973)، س (الحديث: 829، 1063، 1172، 1279)، جه (الحديث: 847، 901)].

\* أن رسول الله على قال: "إذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ للهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلُوَاتُ للهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلُوَاتُ للهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَه لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهِ السَاطِيق (الحديث: 1172)، تقدم مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ السَاطِيق (الحديث: 1172)، تقدم (الحديث: 1172).

\* "إِنَّ الشَّيطَانَ عَرَضَ لِي، فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلاَةَ
 عَلَيَّ، فَأَمْكَننِي اللهُ مِنْهُ فَذَعَتُهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ

إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيهِ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيمانَ عَلَيهِ السَّلاَمُ: رَبِّ هَبْ لِي مُلكاً لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، فَرَدَّهُ اللهُ خاسياً». [خ في العمل في الصلاة (الحديث: 1210).

\* أن عائشة قالت للنبي ﷺ: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحدٍ؟ قال: «لَقَدْ لَقيتُ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدُ ما لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ، فَانْظَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمومٌ عَلَى يُجِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ، فَانْظَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمومٌ عَلَى يُجِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ، فَانْظَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا وَأَنَا بَقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأُسِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا حِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لِبَعْرِيلُ، فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ، فَسَلَّمَ لَكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيكَ مَلَكَ الجِبَالِ، فَسَلَّمَ لَكَ، وَقَدْ بَعَثَ أَلْكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ لِللَّ غِيمَا شِئْتَ، إِنْ اللهَ عَلْ الْجَبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ: ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ اللهُ عَلَى مَلْكُ الجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، ثُمَ قَالَ: ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الْجَبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَى مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحُدَهُ لاَ مُنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحُدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا». أَحْ في بنه الخلق (الحديث: 323)، انظر الحديث: (1828)، انظر (الحديث: 7389)، م (الحديث: 4629)].

\* "إِنَّ عِفرِيتاً مِنَ الجِنَّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ ـ أَوْ كَلِمَة نَحْوَهَا ـ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظرُوا إِلَيهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيمانَ: رَبِّ هَبْ لِي مُلكاً لاَ يَنْبَغِي لأَحَدِ مِنْ سُعَدِي ". [خ في الصلاة (الحديث: 461)، انظر (الحديث: 328)، انظر (الحديث: 421)

\* "إنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاٍ، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاٍ، وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالاً»، فقال معصعة بن صوحان: صدق نبيُّ الله ﷺ. أما قَوْلُهُ: "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً»، فالرجل يكون عليه الحقُّ وهو الحن بالحجَجِ من صاحب الحق فَيَسْحَرُ القومَ ببيانه فيذهب بالحق، وأما قوله: "إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلاً»، فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلمُ فيُجهّلهُ لذلك، وأما قوله: "إنَّ مِنَ الْعِلْمِ فَيُجهّلهُ لذلك، وأما قوله: "إنَّ مِنَ الْعِلْمِ فَيُحهّلهُ لذلك،

والأمثال التي يَتَّعِظُ بها الناس وأمَّا قوله: «إن مِنَ الْقَوْلِ عِيَالاً» فَعَرْضُك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يُريدُهُ. [د في الأدب (الحديث: 5012)].

\* ﴿ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعوداً ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الأَرْضِ قَوْلُ أَهْلِ الأَرْضِ قَوْلُ أَهْلِ اللَّمَاءِ ، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . [م في الصلاة (الحديث: 8/93/ 416)].

\* "الإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لا إِلهَ إِلا اللهُ، وأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ». [م في الإيمان (الحديث: 521/ 35/ 58)، راجع (الحديث: 151)].

\* «الإِيمَانُ بِضْعٌ وسَبْعُونَ بَاباً، أَدْناهَا إِمَاطَةُ الأَذى عن الطَّرِيقِ، وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ. [ت الإيمان (الحديث: 2614)].

\* (بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ، فَرَفَعُوا رُؤُوْسَهُمْ، فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقِلاَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ!» قَالَ: (وَذَلِكَ قَوْلاً مِن رَبِّ رَحِيمِ (وَذَلِكَ قَوْلاً مِن رَبِّ رَحِيمِ (وَذَلِكَ قَوْلاً مِن رَبِّ رَحِيمِ (وَكَلْمُ وَلَا إِلَيْهِ، فَلاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَلاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ، وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ». [جه السنة (العديث: 184)].

"جَاءَ الأسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ اصَابَ اهْرَأَةً حَرَاماً، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ أَصَابَ اهْرَأَةً حَرَاماً، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ فَأَفْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فقال: "أَنِكْتَهَا؟" قال: نَعَمْ، قال: "حَمَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟" قال: نَعَمْ، قال: "كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمِثْوِبُ اللهِ عَلَيْ فِي الْمِثْوِدُ فِي الْمِثْوِدُ فِي الْمِثْوِدُ فِي الْمِثْوِدُ فَي الْمِثْوِدُ فَي الْمِثْوِدُ فَي الْمِثْوِدُ فَي الْمِثْوِدُ فَي الْمِثْوِدُ فَي الْمِثُودُ فَي الْمِثْوِدُ فَي الْمُثَوِي مَا الزُّنَا؟" قال: "فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْمَوْدُ فَي الْمُؤْ وَلِي مَا الزُّنَا؟" قال: أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، الْقَوْلِ؟" قال: أُرِيدُ إِنَّ أُمْرَبِهِ فَرُجِمَ، الْمَوْدِ فِي الْمِثَوْدُ اللهِ عَلَيْهِ فَلُمْ تَلَكَ عَنْهُمَا الْفَوْلُ أَحَدُهُمَا لَكُولِي هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ تَلَكُمَ عَنْهُمَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ تَلَكُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ تَلَكُ فَعَلَى الْمُسَالِةِ عَلَيْهِ فَلَمْ تَلَكُ عَنْهُمَا الْمُعَلِي الْمَالَ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ تَلَكُ عَنْ عَنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَلَكُ فَي فَلَمْ تَلَكُ عَنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَلَكُ فَي فَلَمْ تَلَكُتَ عَنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَلَكُ فَي فَلَعْ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَلَكُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ فَلَمْ تَلْكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَلَادَ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الِ

سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيفَةِ جِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ، فقال: "أَيْنَ فَلَانٌ وَفُلَانٌ"، فقالًا: نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللهِ، قال: «أَنْزِلاَ فَكُلا مِنْ جِيْفَةِ هذَا الْجِمَارِ"، فقالًا: يَانِبِيَّ اللهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هذَا؟ قال: "فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا أَنْفَا أَشَدُّ مِنْ أَكُلِ مِنْهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، إنَّهُ الآنَ لَفِي أَنْفَا أَشَدُ مِنْ الْحَدود (الحديث: أَنْهَا رِ الْجَنَّةِ يَنْقَمِسُ فيهَا". [د في الحدود (الحديث: أنهارِ الْجَنَّةِ يَنْقَمِسُ فيهَا". [د في الحدود (الحديث: 14428)].

\* ذكر ﷺ الكبائر . . . فقال : "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَين، فَقَالَ : أَلاَ أُنْبَّتُكُمْ بِأَكْبَرِ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَين، فَقَالَ : شَهَادَةُ الزُّورِ» . الله قَوْلُ الزُّورِ» . [خ في الأدب (الحديث: وفي رواية : "شَهَادَةُ الزُّورِ» . [خ في الأدب (الحديث: 5977)، راجع (الحديث: 6532)].

\* سئل ﷺ عن الكبائر فقال: «الشَّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وقال: «أَلا أُنَبُّكُمْ بِأَكْبَرِ النَّفْسِ، وَعُلَّ أَنبُتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟»، قال: «قَوْلُ الزُّورِ»، أَوْ قَالَ: «شَهَادَةُ الزُّورِ». آم في الإيمان (الحديث: 257/ 88/ 144)، راجع (الحديث: 256)].

\* صلى على صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائماً فقال: «عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بالإشْرَاكِ بالله»، ثَلاَثَ مِسَرَادٍ، ثُسمَّ قَسراً: « فَأَجْتَنِبُوا الرِّحْسَ مِنَ ٱلْأَوْشِنِ وَلَجْتَنِبُوا قَوْلَ الرَّحْسَ مِنَ ٱلأَّوْشِنِ وَالْجَعْنَ بِبُوا الله عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ [الحج: 30 ـ 31]. [د في الأفضية (الحديث: 3598)، ت (الحديث: 2370)].

" الله المُحْرَبِي عَنْ سَقْفِ بَيتِي وَأَنَا بِمَكَّةً ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ، فَفَرَجَ صَدْرِي ، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتِ مِنْ فَفَرَجَ صَدْرِي ، ثُمَّ أَخَذَ بِيكِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَأَفرَغَهُ فِي صَدْرِي ، ثُمَّ أَخَذَ بِيكِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَلَمَّا جِبْرِيلُ لِخَازِنِ فَلَمَّا جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ : افتَحْ ، قَالَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : هذا جبْرِيلُ لِخَازِنِ قَالَ : هل مَعْكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَعِي مُحَمَّدٌ عَلَى السَّمَاء فَقَالَ : فَرْسِلَ إِلَيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاء الدُّنْيَا ، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ ، عَلَى يَمِينِهِ أَسُودَةٌ ، وَعَلَى السَّمَاء يَسَارِهِ أَسُودَةٌ ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسِيلِهِ ضَحِيلٍ السَّالِحِ وَالإِبْنِ يَسَارِهِ بَكَى ، فَقَالَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : هذا آدَمُ ، الصَّالِحِ ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ : مَنْ هذا؟ قَالَ : هذا آدَمُ ،

وَهذهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ اليَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افتَحْ، فَقَالَ لَهُ خازِنُها مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّل، فَفَتَحُ، فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِالنَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِيِّ عِيالَةُ بِإِدْرِيْسَ، قَالَ: مَرْحَباً بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا إِدْرِيسُ، تُثُمَّ مَرَرْتُ بمُوسَى، فَقَالَ: مَرْحَباً بالنَّبيِّ الصَّالِح وَالأَخ الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا مُوسى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعَيسى، فَقَالَ: مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذاً عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرْحَباً بالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالإِبْنِ الصَّالِحِ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قَالَ: هذا إِبْرَاهِيهُمْ ﷺ، قال: ﴿ ثُنُمَّ عُرجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوى أَسْمَعُ فِيهِ صَريفَ الأَقْلاَمِ»، قال: «فَفَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسى، فَقَالَ مَا فَرَضَ اللهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى، قُلتُ: وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجعْ رَبَّكَ، فَقُلتُ: اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلُوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللُّؤْلُو ، وَإِذَا تُرَابُّهَا الْمِسْكُ ». [خ في الصلاة (الحديث: 349)، انظر (الحديث: 1636، 3342)، م (الحديث: 413، 414)، س (الحديث: 448، 1399)].

\* قال ﷺ: ﴿ ثُمَّ عَرَجَ بِي ، حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ اللهُ عَلَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً » قال: ﴿ فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ بِمُوسَى فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ

عَلَى أُمْتِكَ؟ قَالَ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمَسْينَ صَلاَةً، قَالَ لِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ فَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْبرْتُهُ، قَالَ: وَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: فَرَاجَعْتُ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ: فَرَاجَعْتُ لاَ يُبَدَّلُ الْقُولُ رَبِّي، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، لَدَيَّ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي لَدَيَّ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَقُلْتُ: قَدِ استَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَقُلْتُ: قَدِ استَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَقُلْتُ: فَي الْمَنْتَهِي، فَعَشِيهَا أَلْوَانٌ لا يَرَبِي مَا هِيَ، قَالَ: ثُمَّ أَدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ لَا اللَّوْلُو، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ». آم في الإيمان (الحديث: الْمُؤْلُو، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ». آم في الإيمان (الحديث: 14/4/163). راجع (الحديث: 413)].

\* كان ﷺ يكثر من قول: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ»، فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: «خَبَرنِي رَبِّي: أَنِّي سَأْرَى عَلاَمَةً فِي أُمَّتِي، فَإِذَا رَأَيْتُهَا، أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا ﴿إِذَا وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا ﴿إِذَا كَنَاسَ مَنَّهُ وَرَأَيْتَ اللهَ اللهِ وَأَلْفَتْمُ ﴾ فَتْحُ مَكَةَ ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَتْغُورُ فَي دِينِ اللهِ أَوْلَجًا ﴿ إِلَى اللهِ عَمْدِ رَبِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ اللهَ وَأَلْفَتُمْ ﴾ [المنصر: 1-3]». [م ني يَتَمْ كَانَ وَاللهُ اللهِ اللهُ ا

\* عن أنس عن النبي على قال: «الكَبَائرُ»، وحدثنا عمرو: حدثنا شعبة، عن ابن أبي بكر، عن أنس بن مالك عن النبي على قال: «أَكْبَرُ الكَبَائرِ: الإِشْرَاكُ باللهِ، وَقَوْلُ الزَّورِ، باللهِ، وَقَوْلُ الزَّورِ، أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ». [خ ني الديات (الحديث: 6871)، راجع (الحديث: 2633)].

\* ﴿ لا أَعُدُّهُ كَاذِباً الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، يَقُولُ الْقَوْلَ وَلا يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الإصْلاَحَ، وَالرَّجُلُ يَقَولُ في الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يَعَدَّثُ امْرَأَتَهُ، وَالمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا ﴾. [د في الأدب (الحديث: 4921)، (راجع الحديث: 4920)].

\* لما نزلت ﴿ أَلَٰذِينَ مَامَنُوا وَلَرْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْرٍ ﴾ [الأنعام: 82]، قلنا: أينا لا يظلم نفسه؟ قال: «لَيسَ

كما تَقُولُونَ ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ : بِشِرْكٍ ، أَوَ لَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لابْنِهِ : ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَلَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيرٌ ﴾ ؟! [لقمان: 13] ». أخ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3300)].

\* لما نزلت هذه الآية: ﴿ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَرَ يَلْبِسُواْ اِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: 82]، شت ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال ﷺ: «إِنَّهُ لَيسَ بِذَاكَ، أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لَقُمَانَ لاَبْنِهِ: ﴿ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [13]». [خ في النفسير (الحديث: 4776)، راجع (الحديث: 32)].

\* لما نزلت هذه الآية: ﴿ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَلَرَ يَلْبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْدٍ ﴾ [الأنعام: 82]، شق ذلك على أصحابه في وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال في: ﴿إِنَّهُ لَيسَ بِذَاكَ، أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ: ﴿إِنَّ الْفِرْكَ لَظُلْرٌ عَظِيرٌ ﴾ . [خ في استتابة المرتدين (الحديث: 6918)، راجع (الحديث: 23)].

\* «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُكَ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّة وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّادِ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي، جَيْراً». [جه الدعاء (الحديث: كُلَّ قَضَيْتَهُ لِي، جَيْراً». [جه الدعاء (الحديث: (العديث:

\* (مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى أَمِينَ، وَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمِينَ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: [857]

\* «المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ في القَبْرِ: يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمداً رَسُولُ اللهِ. فَذلِكَ قَوْلَهُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهِ. فَذلِكَ قَوْلَهُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيسَ للَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ». لَح في الصوم

(الحديث: 1903)، انظر (الحديث: 6057)، د (الحديث:

2362)، جه (الحديث: 1689)].

\* (يَأْتِي في آخِرِ الزَّمانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَما لَقِيتُموهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ يَمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَإِنَّ وَقَلْهُمْ يَوْمَ القِيتَامَةِ». [خ في المناقب قَتْلَهُمْ يَوْمَ القِيتَامَةِ». [خ في المناقب (الحديث: 505، 6930)، م (الحديث: 4767)، س (الحديث:

\* (يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقْرؤونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَقُولُونَ مِنْ قَوْل خَيْرِ البَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّميَّة». [ت الفنن (الحديث: 2188)، جه (الحديث: 168]].

#### [قَوۡلاً]

\* . . . ذكر عَ الله الدجال، فقال: "إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَما مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُبِيٍّ لِقَوْمِهِ، ولكني سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيسَ بِأَعْوَرَ». لخ في الأدب (الحديث: 6175)، راجع (الحديث: 2638).

\* علّمنا رسول الله ﷺ خطبة الحاجة : «أَنِ الْحَمدُ للهُ وَسُتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ لاَ الله فَلاَ مُضِلًا لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله ، وَأَشْهَدُ أَنُ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ وَاتّقُوا اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

\* أنه ﷺ ذكر الدجال فقال: «إِنِّي لأُنْذِرُكُمُوهُ، وَما مِنْ نَبِيّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ أَيْلَ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلهُ نِبيِّ لِقَوْمِهِ: إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللهِ لَيسَ

بِأَعُورَ». [خ في الفتن (الحديث: 7127)، راجع (الحديث: 354، 7357)].

\* «بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ، فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ!» قَالَ: «وَذَلِكَ قَـوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ سَلَامٌ قَوْلاً مِن رَّبٍ رَحِيمٍ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَلاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَيَرْكَبُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ ». [جه السنة عَنْهُمْ، وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ ». [جه السنة (الحديث: 184)].

\* ذكر النبي ﷺ الدجال فقال: "إِنِّي لأُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيّ إِلاَّ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعُورُ، وَأَنَّ اللهَ لَيسَ بِأَعْورَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3331، 3352)].

\* قال النبي عَن في الناس. . . ثم ذكر الدجال، فقال: "إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَما مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيسَ يَقُلُهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيسَ بِأَعْوَرَ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3057)، انظر (الحديث: 3057)، 1238، 3339، 4402، 6175، 6175).

\* قام ﷺ في الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، فذكر الدجال، فقال: "إِنِّي لأَنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ لِقَدْ أَنذَرَهُ ثُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي الْأَنْذِرُهُ ثُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ الله لَيْسَ بِأَعْوَرَ». [دفي السنة (الحديث: 4329)].

#### [قُولك]

\* «أَنْتَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ الحَقُّ». [خ في التوحيد (الحديث: 7385م)].

\* أنه ﷺ كان يقول: إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل السَّمَاوَاتِ الليل اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ

وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ عَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقُّ، وَالنَّارُ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقُّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اَمْنْتُ، وَعِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَإِلَى مَا قَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ، وَإِلَيْكَ مَا قَدَّمْتُ وَأَخْرْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتَ إِلهي لا إِله إلا أَنْتَ». [م في وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إلهي لا إِله إلا أَنْتَ». [م في طلاة المسافرين (الحديث: 3418)].

\* عن أنس بن مالك قال: بعث عَلِيٌّ بسيسة، عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت غيري، وغير رسول الله علية. . . ، قال فحدثه الحديث، قال: فخرج ﷺ، فتكلم، فقال: «إنَّ لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً، فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا»، فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم، في علو المدينة، فقال: «لاً، إلا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً»، فانطلق عَيْقُ وأصحابه، حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال عَيْ : ﴿ لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ [ يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ] إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ"، فدنا المشركون، فقال عَلَيْ : ﴿ قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ»، قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نَعَمْ»، قال: بخ بخ، فقال عَيْق: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخ بَخ؟»، قال: لا، والله، إلا رجاءة أن أكون من أهلهًا ، قَال : «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا». [م في الإمارة (الحديث: 4892/ 1901/ 146)، د (الحديث:

\* كان ﷺ إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالشَّاعَةُ حَقِّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ، وَالجَنَّةُ مَقَدٌ حَقِّ، اللَّهُمَ لَكَ وَالسَّاعَةُ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ، وَمِحَمَّدٌ حَقِّ، اللَّهُمَ لَكَ أَسْتُ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ، وَمِكَمَّدٌ حَقِّ، اللَّهُمَ لَكَ أَسْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ،

وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَوْ: لاَ إِلهَ غَيرُكَ». [خ في الدعوات (الحديث: 6317)، راجع (الحديث: 1120)].

\* كان النبي ﷺ إذا تهجد من الليل قال: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيمُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَقُ، وَقَوْلُكُ الْحَقُ، وَوَعْدُكَ الْحَقُ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُ، وَالْجَنَّةُ حَقِّ، وَالنَّارُ حَقِّ والسَّاعَةُ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُ، وَالْجَنَّةُ، وَالنَّارُ حَقِّ والسَّاعَةُ عَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ مَعْلَيكَ مَا قَغْفِرْ لِي مَنِّي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ». اخ في التوحيد (الحديث: أَعْلَمْتُ، وَالتوحيد (الحديث: 7442)، (راجع الحديث: 120)].

\* كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجّد قال: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السّموات وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، لَكَ مُلكُ السّموات وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أنت نُورُ السّموات وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أنت مَلِكُ السموات والأَرض ولك فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أنت مَلِكُ السموات والأَرض ولك الحمد، أَنْتَ الحَقُّ، وَوعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقِّ، وَالنَّارُ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقِّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقَّ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَعِلْكَ آمَنْتُ، وَعِلْكَ مَقْدُمْ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُتُ، وَلِكَ أَسْلَمْتُ، وَلِكَ أَسْلَمْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبُكُ، وَلاَ حَوْلَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ، أَوْ: لاَ إِلهَ غَيرُكَ، وَلاَ حَوْلَ اللّهُ وَلاَ عَوْلَ مَوْلَا عَوْلَ اللّهُ عَيرُكَ، وَلاَ عَوْلَ اللّهُ وَلاَ عَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدُلُكَ، وَلاَ حَوْلَ السَّاعَةُ وَلاَ عَنْ اللّهُ عَيرُكَ، وَلاَ عَوْلَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ عَلَى اللهُ وَلَا عَوْلَ اللّهُ وَلاَ عَوْلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ عَلْ اللهُ ا

[قَوْله]

\* ﴿إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمَالَمُ اللَّهِ مَا الْمَالَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ اللَّهَ اللَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ اللَّهَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \* . [خ في الأذان (الحديث: 782)، انظر (الحديث: 4475)، م (الحديث: 919)، د (الحديث: 935)].

\* ﴿إِذَا قَالَ الإِمامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ اللَّهُمَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ المَلاَئِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . [خ في الأذان (الحديث: 3228)، م (الحديث: 912)، د (الحديث: 848)، ت (الحديث: 267)، س (الحديث:

\* «إِذَا قَالَ الْقَارِيءُ: ﴿ غَيْرِ الْمَنْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمَنْثُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفُوبِ عَلَيْهِمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُوبِ الْمُنْفُوبِ عَلَيْمُ الْمُنْ الْمُنْفُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْعُلِي الْمُلْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ ا

\* "إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ في السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفَوَانِ، فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلوبِهِمْ قَالُوا: ماذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: الحَقَّ، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ وَوَصَفَ سُفيانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا، وَبَدَّدَ بَينَ أَصَابِعِهِ وَوَصَفَ سُفيانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا، وَبَدَّدَ بَينَ أَصَابِعِهِ وَوَصَفَ سُفيانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا، وَبَدَّدَ بَينَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلقِيهَا إلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلقِيهَا الآخَرُ اللَّهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلقِيهَا الآخَرُ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَا بُ قَبْلَ أَنْ يُلقِيهَا، وَرُبَّمَا أَلْنَ يُلقِيهَا ، وَرُبَّمَا أَلْنَ يُلقِيهَا وَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقِيهَا، وَرُبَّمَا أَلْنَ يُلقِيهَا وَرُبَّمَا أَلْدَلِكَ الكَلِمِنَ قَلْلَ أَنْ يُلقِيهَا مِقَةً كَذْبَةٍ، فَيُقَالُ: الكَلِمَةِ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا، فَيُصَدِّقُ أَلِيسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا، فَيُصَدِّقُ إِلَى الكَلِمَةِ النَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ». [خ في النفسير الحديث: 4800)، راجع (الحديث: 4701)].

\* ﴿إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ في السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفَوانٍ - بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كأَنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفَوانٍ - قَالَ عَلِيٍّ: وَقَالَ غَيرُهُ: صَفَوانٍ - يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ - فَإِذَا فَلَلَ عَلَيْهُ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

\* ﴿إِنَّ مُوسى كَانَ رَجُلاً حَيِيّاً ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا قَالُواً وَكُانَ عِندَ اللَّهِ وَحِيها ﴾ ". [خ في النفسير (الحديث: 4799)، راجع (الحديث: 378، 494)].

\* «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلحَنُ بِحُجَّتِهِ

مِنْ بَعْض، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيئاً بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمَا أَقْطُعُ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلاَ يَأْخُذْهَا». [خ في الشهادات (الحديث: 2458)].

\* ذكر ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤُ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إنَّهُ شَابُّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاً، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ"، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدُّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بِأَيْدِيهمْ شَيْءٌ] مِنْ أَمْوَالِهمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيب النَّحْل، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمُسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَلَكَيْن، إِذَا طَأْطَأُ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُوْ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ،

وَنَفَسُهُ يَنْتَهِى حَيْثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدُّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لاَ يَدَانِ لأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّور، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَأَنَ بِهَذِهِ، مَرَّةً ، مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِثَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَضَّحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالرُّلْقَةِ [كَالزَّلْفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْض: أَنْبِتِي ثُمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل، حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الإِبل لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاس، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكُفِى الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7299/ 2137/ 110)، د (الحديث: 4321)، ت (الحديث: 2240)، جه (الحديث: 4075، 4076)].

«قالَ اللهُ: كَذَّبنِي ابْنُ آدَمَ وَلَـمْ يَكُنْ لَـهُ دَلِكَ،
 وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي
 لاَ أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لِي

وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَداً». [خ في التفسير (الحديث: 482)].

\* كنت مع النبي على في المسجد عند غروب الشمس، فقال: «يَا أَبَا ذَرّ، أَتَدْدِي أَينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ، حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ العَرْشِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعْرَبُ الْعَرْشِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعْرِيزِ الْعَلِيمِ \* . (الحديث: 4802)، راجع العَدِيث: (الحديث: 4802)، راجع (الحديث: 3199).

\* (يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: لَبَّيكَ وَسَعْدَيكَ يَا رَبٌ، فَيَقُولُ: هَل بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ الْمُنِهِ: هَل بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ الْمُنِهِ: هَل بَلَّغُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُمْ فَيَتُمُمْ فَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ أُمَّةً فَيَسِيدُأُهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَلَكَذَلِكِ جَمَلْنَكُمْ أُمَةً وَسَعُلا لِنَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ أُمَةً وَسَعُلا لِنَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ أَمَةً وَسَعُداً لِنَالِهِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ أَمَةً وَسَعِيدُأُهِ وَالْعَلِيمَ وَلَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ السَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ الْمَعْمِدُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَالْعَلَيْدِ (الحديث: 4487)، راجع (الحديث: 339). (الحديث: 339).

\* «يَقُولُ اللهُ: شَتَمَنِي ابْنُ آدَمَ، وَما يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْبَعْنِي، ويُكذّبُني، وَما يَنْبُغِي لَهُ، أَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ: إِنَّ لِي وَلَداً، وَأَمَّا تَكُذِيبُه فَقَوْلُهُ: لَيسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأُنِي وَلَداً، وَأَمَّا تَكُذِيبُه فَقَوْلُهُ: لَيسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَالخلق (الحديث: 3193)، انظر (الحديث: 2076)

# [قُولُوا]

\* أتانا عَ ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله! فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت عَ مَ تَتَى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال عَ قَ الْأَولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، في الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، في الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عُلِّمْتُمْ [عَلِمْتُمْ]». [م ني الصلاة (الحديث: 980/ 405/ 65)، د (الحديث: 980) . (الحديث: 1284)].

\* ﴿إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ، أَوِ الْمَيْتَ، فَقُولُوا خَيْراً،

فَإِنَّ الْمَلاَثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، قالت: فلما مات أبو سلمة قالت: أي المسلمين خير من أبي سلمة... فقلت: سلمة... فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور، فقال: «قُولِي: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً» قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمد على التهابي المجائز (الحديث: 126)، ت (الحديث: 1824)، ت (الحديث: 1824).

﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللهِ
 عَلَى شَرِّكُمْ ﴾. [ت المناقب (الحديث: 3866)].

\* ﴿إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ ﴾. [جه الأدب (الحديث: 3697)].

\* «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ [لَهُ] الشَّفَاعَةُ ». هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ [لَهُ] الشَّفَاعَةُ ». [م في الصلاة (الحديث: 847) 48/ 11)، د (الحديث: 523)، ت (الحديث: 653).

\* ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ .
 [خ في الأذان (الحديث: 611م) (الحديث: 846)، ت (الحديث: 208)، س (الحديث: 672).

\* "إِذَا قِالَ الإِمَامُ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْمَضَالِينَ ﴾ ، فَقُولُهُ قَوْلَ الْصَالَمَ الْصَالَقِينَ ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». [خ في التفسير (الحديث: 4475).

\* ﴿إِذَا قَالَ الإِمامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ اللَّذَانِ اللَّذَانِ اللَّذَانِ (الحديث: 796)، انظر (الحديث: 3228)، م (الحديث: 919)، د (الحديث: 848)، ت (الحديث: 267)، س (الحديث: 1062).

\* ﴿إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 877)].

\* ﴿إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا:

اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُه قَوْلُ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3228)، راجع (الحديث: 796)].

\* أن أصحاب النبي على قالوا له على إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: "قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ". [م في السلام (الحديث: 5618/ 2163/ 7))، د (الحديث: 5207)].

\* إن رسول الله ﷺ خطبنا فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا، فقال: «إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ ليَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَرَّ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِّينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ، يُجبْكُمُ اللهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ»، فقال ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِع اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَيْكُم: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ، فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ»، فقال ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الطَّلِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَـهُ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». [م في الصلاة (الحديث: 902/ 404/ 62)، د (الحديث: 972، 973)، س (الحديث: 829، 1063، 1172، 1279)، جه (الحديث: 847، 901)].

\* "إِن مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ، لاَ يَحِلُ لاِمْرِىء يُوْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، لاَمْرِىء يُوْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَراً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ يَعْلِيُهُ فِيهَا، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عادَتْ كُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَليَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ المَعازي (الحديث: 4295)، راجع (الحديث: 104، 1832)].

\* إن النبي ﷺ خرج علينا، فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: «فَقُولُوا:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ، كما صَلَّيتَ عَلَى آلِ مُحمَّدٍ، كما صَلَّيتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحمَّدٍ، كما بَارَكْتَ عَلَى آلِ مُحمَّدٍ، كما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [خ في الدعوات (الحديث: 6357)، راجع (الحديث: 3370)].

\* ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً، فَصَلُوا جُلُوساً فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً، فَصَلُوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ». [م في الصلاة (العديث: 419/92)].

\* "إِنَّمَا الإِمَامُ - أَو إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ - لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا وَالَّذَانِ (الحديث: الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا». آخ في الأذان (الحديث: 733)، راجع (الحديث: 378)، م (الحديث: 921)، ت (الحديث: 361)].

\* "إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعوداً، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الأَرْضِ قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [م في الصلاة (الحديث: 8/93/ 416/ 88)].

\* "إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ السَّحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى السَّعَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ ». [خ ني الأذان (الحديث: جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ ». [خ ني الأذان (الحديث: 689)، رابع (الحديث: 631)، م (الحديث: 633)، م (الحديث: 631).

\* "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجِدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِع اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ". [خ ني الأذان (الحديث: 732)، راجع (الحديث: 378)].

\* ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ

لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا». [خ في الأذان (الحديث: 805)، راجع (الحديث: 378)، م (الحديث: 920)].

\* "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَقُعُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا فَعُوداً». [جه إقامة الصلاة قِيَاماً، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1239)].

\* ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً. فَصَلُّوا قَعُوداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ». [م في الصلاة (الحديث: 934/ 417)].

\* ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَكَّى جَالِساً، فَصَلُوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ، وَأَقِيمُوا صَلَّى جَالِساً، فَصَلُوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاقِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاقِ». [خ في الأذان (الحديث: 722)، انظر (الحديث: 734)، م (الحديث: 930)].

\* أنه على القرآن، يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: «قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَصْعِ المَسْاعِد ومواضع الصلاة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 1342)، (الحديث: 1542)، د (الحديث: 1542)، ت (الحديث: 1542)،

\* جعل النبي على الرجالة يوم أحد ـ وكانوا خمسين رجلًا ـ عبد الله بن جبير فقال: "إِنْ رَأَيتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مَكانَكُمْ هذا، حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيكُمْ، وَإِنْ رَأَيتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ، فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيكُمْ»، فهزموهم . . . فقال تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيكُمْ»، فهزموهم . . . فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة . . . فقال عبد الله بن جبير: الغنيمة . . . فقال عبد الله بن جبير: الغنيمة ، فلما أتوهم صرفت لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة ، فلما أتوهم صرفت

وجوههم فأقبلوا منهزمين . . . فلم يبق مع النبي على النبي على النبي على النبي عشر رجلًا . . . فقال أبو سفيان : أفي القوم محمد اللاث مرات فنهاهم النبي على أن يجيبوه . . . فقال أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ . . . أفي القوم ابن ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ . . . أفي القوم ابن فقد قتلوا ، فما ملك عمر نفسه فقال : كذبت يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم . . . ثم أخذ يرتجز : أعل هبل ، أعل هبل ، قال النبي على : "ألا تُجِيبُوا لَهُ" ، قال النبي على : "ألا تُجِيبُوا لَهُ" ، قال النبي على : "ألا تُجِيبُوا لَهُ" ، النبي على : "ألا تُجِيبُوا لَهُ" ، قال : قالوا : يا رسول الله ما نقول ؟ قال : "قُولُوا : يا رسول الله ما نقول ؟ قال : "قُولُوا : يا رسول الله ما نقول ؟ قال : "قُولُوا : يا رسول الله ما نقول ؟ قال : "قُولُوا : يا رسول الله ما نقول ؟ قال : "قُولُوا : يا رسول الله ما نقول ؟ قال : "قُولُوا : الله مَوْلَى لَكُمْ " . الما الجهاد والسير (الحديث : 3030) ، انظر (الحديث : 3986) . (الحديث : 2662) .

\* سألنا رسول الله ﷺ فقلنا: كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم؟ قال: 
«قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما 
صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما 
بَارَكْتَ عَلَى إِبْراهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ 
بَارَكْتَ عَلَى إِبْراهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 370)، انظر 
(الحديث: 970, 479)، عه (الحديث: 901)].

\* قلنا: يا رسول الله ، هذا السلام عليك ، فكيف نصلي ؟ قال: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، كما صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى الْبِرَاهِيمَ ، وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَلَكِي إِبْرَاهِيمَ وَلَكِي إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْبِرَاهِيمَ وَعَلَى الْبِرَاهِيمَ وَالْلِيمَ وَالْلِيمَ وَالْلِيمَ وَالْلِيمَ اللَّهِ وَالْلِيمَ اللَّهُ وَالْلِيمَ وَالْلِيمَ اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ وَلَا الللْهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكَ إِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيمَ وَالْمُلْكُولُ إِلْمُ اللْمُولِقُولُ اللْمُولِيمَ اللْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُ اللْمُولِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤُمِنِ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنُهُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ وَلَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللْمُؤْمِنِيمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِيمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

\* ﴿ اللَّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَما صَلَّيتَ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَما صَلَّيتَ عَلَى مُحَمّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 360) ، انظر (الحديث: 6360) ، م (الحديث: 910) ، ت (الحديث: 930) . س (الحديث: 818) ، جه (الحديث: 905)].

\* «قُولُوا سُبْحَانَ الله وَيِحَمْدِهِ مَائَةَ مَرَّةٍ مَنْ قالَها مَرَّةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، ومَنْ قَالَهَا عَشْراً كُتِبَتْ لَهُ مَائَةً، وَمَن قَالَهَا مَائَةً كُتِبَتْ لَهُ أَلْفاً، وَمَنْ زَادَ زَادَهُ الله، وَمَنِ اسْتغفر غَفَرَ اللهُ لَهُ». [ت الدعوات (العديث: 3470)].

\* "قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكُا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَفْوْ لَكُمْ خَطَيْبَكُمُ فَبَدَّلُوا، فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى حَطَّةٌ نَفْو لَكُمْ خَطَيْبَكُمُ فَهَدُّلُوا، فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: حَبَّةٌ في شَعَرَةٍ». [خ في التفسير (الحديث: 3403)]. الحديث: 4641)، راجع (الحديث: 3403)].

\* "قِيلَ لَبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَانْخُواْ الْبَابِ سُجَكُا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ [البقرة: 58]. فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، فَبَدَّلُوا، وَقَالُوا: حِطَّةٌ، حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ». [خ في النفسير (الحديث: 4403)، راجع (الحديث: 3403)].

\* "قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَلَدْخُلُواْ اَلْبَالِكِ سُجُكُا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ [البقرة: 58] فَبَدَّلُوا، فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى حَطَّةٌ ﴾ [البقرة: 58] فَبَدَّلُوا، فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3403)، انظر (الحديث: 4479)، م (الحديث: 7439)].

\* كَان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال على الأسلام، فقال على الأسكة : «لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿ اَمَكَا بِلَيْهِ وَمَا أَنْولَ إِلْيَنَاكُ الآيَةَ. [خ في التفسير (الحديث: 486))، انظر (الحديث: 7362، 7542)].

\* كان علمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن: «قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». [س الاستعادة (الحديث: 5527)، تقدم (الحديث: 5028)

\* كنا نقول: التحية في الصلاة، ونسمي، ويسلّم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله على فقال: «قُولُوا التَّحِيَّاتُ للَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيكَ أَيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الشَّه الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فإنَّكُمْ إِذَا فَعَلتُمُ ذلِكَ، فَقَدْ

سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ للَّهِ صَالِحٍ، في السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». [خ في العمل في الصلاة (الحديث: 1202)، راجع (الحديث: 831)].

\* ﴿ لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ وَلَا الْضَالَانِ ﴾ ، فَقُولُوا : آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ » . [م في الصلاة (الحديث : 931 /415 /83].

\* ﴿ لاَ تُطْرُونِي كما أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ ، فَعُولُوا : عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ». [خ في أحاديث النبياء (الحديث: 3462).

\* (لا تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَلكِنْ قُولُوا: الْحَبْلَةُ». [م في الأنفاظ من الأدب وغيرها (الحديث: 5833/2248/11)].

\* «لاَ تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ». [م في الألفاظ من الأدب وغيرها (الحديث: 5834/ 2248). [م

[قُولِي]

\* ﴿إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ، أَوِ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْراً، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، قالت: فلما

#### [قَوُم]

\* . . . قدم وفد عبد القيس على رسول الله على أله النّدَامى ، فقال: «مَرْحَباً بِالقَوْمِ، غَيرَ خَزَايَا وَلاَ النّدَامى ، فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا . قال: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ، الإِيمَان بِاللهِ، هَل تَدْرُونَ ما إلإِيمَانُ بِاللهِ؟ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِينَاءُ الزَّكاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تَعْطُوا مِنَ المَعَانِمِ الخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: ما انتُبِذ في المغازي في الدُّبًاءِ وَالنَّقِيرِ وَالحَنْتَمِ وَالمُزَفِّتِ» . لَحْ في المغازي في المغاذي . (الحديث: 63)].

\* . . . لقيني النبي ﷺ ، فقلت : يا رسول الله ، إن القوم عطاش ، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم ، فابعث في إثرهم ، فقال : «يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ، مَلَكْتَ فَأَسْحِجْ ، إِنَّ القَوْمَ يُقْرَوْنَ في قَوْمِهِمْ » . [خ في الجهاد والسير (الحديث : 3041) ، م (الحديث : 4194) . م (الحديث : 4653)].

\* «ابنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ». [د في الأدب (الحديث: 5122)، س (الحديث: 2609)].

\* "ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ". [خ في الفرائض (الحديث: 3146، 3528)].

\* ﴿ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، فَابْتَعَثَانِي ، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ ، فَتَلَقَّانَا رِجالٌ: شَطْرٌ مِنْ خَلقِهِمْ ، كَأَحْسَنِ ما أَنْتَ رَاءٍ ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ ما أَنْتَ رَاءٍ ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ ما أَنْتَ رَاءٍ ، قالاَ لَهُمْ ، فَوَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ ، فَوَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ ، فَوَقَعُوا فِي ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ، قالاَ لِي : هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ ، وَهذاكَ مَنْزِلُكَ ، قالاَ : أَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ وَهِذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قالاَ : أَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ وَلِيكَ الشَّورُ اللهُ عَنْهُمْ ، وَخَلُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ » . [خ في التفسير (الحديث: وَآخَرَ سَيِّئاً ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ » . [خ في التفسير (الحديث: 467) ، راجع (الحديث: 845)].

\* أتي على بمال فقسمه، فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله، ولم يعط من وراءه شيئاً، فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد ما عدلت في القسمة...

مات أبو سلمة قالت: أي المسلمين خير من أبي سلمة... فأخلف الله لي رسول الله على ... فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور، فقال: «قُولِي: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً» قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمد على المنائز (الحديث: 3115)، ت (الحديث: 3115)، ت (الحديث: 977)، س (الحديث: 1824)].

\* أن ابنة النبي ﷺ قالت: أنه ﷺ كان يعلمها، فيقول: ﴿ قُولِي حِينَ تُصْبِحِينَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، لا قُولَة إِلاَّ بالله، ما شَاءَ الله كَانَ، وَما لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ، وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً؛ فإنَّهُ مَن قالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حتَّى يُصْبِحُ حُفِظَ حتَّى يُصْبِحَ \* . [د يُمْسَى، وَمَن قالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي حُفِظَ حتَّى يُصْبِحَ \* . [د في الأدب (الحديث: 5075)].

\* أن الرُّبيع بنت معوذ قالت: دخل عليَّ عَلَيْ ، غداة بُنِيَ عليَّ ، فجلس على فراشي . . ، وجويريات يضربن بالدف ، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر ، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد ، فقال: (لاَ تَقُولِي هَكَذَا ، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ ». اخ في المغازي (الحديث: 4001)، انظر (الحديث: 5147). د (الحديث: 4922).

\* أن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قُولِي اللّهُمَّ إِنّكَ عَفُو كريمٌ تُحِبُ العَفْوَ فاعْفُ عَنّي». [ت الدعوات (الحديث: 3513)].

\* قالت الرُّبيع بنت معوذ بن عفراء، جاء النبي ﷺ فدخل حين بنى عليًّ . . . فجعلت جويريات لنا ، يضربن بالدف . . . إذ قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غدٍ ، فقال : «دَعِي هذهِ ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ » . [خ في النكاح (الحديث: 5147)، راجع (الحديث: 4001)].

\* قالت صفية: دخل علي الله وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بها، فقلت: لقد سبحت بهذه، قال: "لَقَدْ سَبَّحْتِ ؟"، فقلت: علمني، فقال: قولي: "قُولِي: سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِهِ". [ت الدعوات (الحديث: 3554)].

فغضب ﷺ غضباً شديداً وقال: "وَاللَّهِ لاَ تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلاً هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي"، ثُمَّ قَالَ: "يَحْرُجُ فِي آخِرِ الرَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هذَا مِنْهُمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرِسْلاَم كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ لاَ يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ لاَ يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّمِيَّةِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ لاَ يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّمِيَةِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ لاَ يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ مَتَى يَخْرُجَ مَنَ الْمَرْسِيحِ الدَّجَالِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ". [س تحريم الدم (الحديث: 4114)].

\* أتي ﷺ بأرنب قد شواها رجل، فلما قدمها إليه قال: إني رأيت بها دماً، فتركها ﷺ فلم يأكلها، وقال لمن عنده: «كُلُوا فَإِنِّي لَوِ اشْتَهَيْتُهَا أَكَلْتُهَا»، وَرَجُلِّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْنُ فَكُلْ مَعَ الْقَوْمِ»، فَقَالَ: «فَهَالاً صُمْتَ فَقَالَ: «فَهَالاً صُمْتَ الْبِيضَ»، قَالَ: ومَا هُنَّ؟ قَالَ: «ثَلاَثَ عَشْرَةً، وَأَرْبَعَ عَشْرَةً، وَخَمْسَ عَشْرَةً». [س الصيام (الحديث: 2428)، تقدم (الحديث: 2420)].

\* ﴿ أَتَيْتُ، لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، عَلَى قَوْم بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجٍ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هؤلاءِ يَا جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ: هؤلاءِ أَكَلَهُ الرِّبَا». [جه التجارات (الحديث: 2273)].

\* «إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ، فَأَكْرِمُوهُ». [جه الأدب (الحديث: 3712)].

\* ﴿إِذَا اتَّخِذَ الفَيْءُ دُولاً ، وَالأَمَانَةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَغْرَماً ، وَتُعَلِّم لِغَيْرِ اللَّينِ ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امراَتَهُ ، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ في المَسَاجِدِ ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ الْمَسَاجِدِ ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ، وَظَهَرَتْ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَالمَعَازِفُ ، وَشُربَتِ الْخُمُورُ ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَخَسْفاً وَمَسْخًا وَقَذْفاً ، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالِ قُطعَ سِلْكُهُ وَمَسْخًا وَقَذْفاً ، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَمَسْخًا وَقَذْفاً ، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَتَسْفاً مِنْ المَدينَ (الحديث: 2211)].

\* "إِذَا اسْتَعْظَرْتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِي كَذَا وكَذَا، قَالَ قَوْلاً شَدِيداً». [د في الترجل (الحديث: 2786)، س (الحديث: 5141)].

\* ﴿إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَلا يَقُمْ في مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ». [دالصلاة (الحديث: 598)].

\* ﴿إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمِ عَذَاباً ، أَصَابَ العَذَابِ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ » . [خ في الفتن (الحديث: 7108)] ، م (الحديث: 7108)

\* ﴿إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟ »، قال عبد الرحمٰن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، قال ﷺ: ﴿أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ. تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَكَاسَدُونَ، ثُمُ تَتَكَاسَدُونَ، ثُمُ تَتَكَاسَدُونَ، ثُمُ تَتَكَاسَدُونَ، ثُمُ تَتَكَاسَدُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضَهُمْ عَلَى رَقَابِ بَعْضَهُمْ عَلَى رَقَابِ بَعْضَهُمْ عَلَى رَقَابِ تَتَكَاسَدُونَ اللَّهُمُ عَلَى رَقَابِ وَالْمَانَ (الحديث: 7353/ 2962/7)، قُولَا لَعْدِيث: وَوْدَى الْمُعْلَاقُ وَلَالَاقُونَ (الحديث: 1935/ 1962/2).

\* "إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاَءُ"، قيل: وما هن، قال: "إِذَا كَانَ المَعْنَمُ دُولًا، وَالأَمَانَةُ مَعْنَما، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ وَالأَمَانَةُ مَعْنَما، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَلِيقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي المَساجدِ، وكانَ زَعِيمُ القَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتِ الْحُمورُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، وَاتَّخِذَت القَيْناتُ وَالمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْمُقَا وَلَهُمَا وَلَمَعَاذِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْمُقَا وَلَمَعَاذِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْمُقَا وَمَسْخًا». [ت الفنن (الحديث: 2210)].

\* ﴿إِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ، فَلاَ يَصُومُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ». [جه الصيام (الحديث: 1763)].

\* "إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلاَ يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلاَ يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى يَقُرُغَ الْقَوْمُ، وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَقُرُغَ الْقَوْمُ، وَلِيْ شَبِعَ حَتَّى يَقُرُغَ الْقَوْمُ، وَلْيُعْذِرْ، فَإِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وَعَسى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ». [جه الأطعمة (الحديث: 3275)].

\* «اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ - يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ - اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَّجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في سَبِيل اللهِ ». [خ في المغازي (الحديث: 4073)، م (الحديث: 4624)].

ُ \* ﴿ أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ؛ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أُرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ فَلَا لُ فَأَحِلُوهُ ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ

حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلاَ لاَ يَجِلُّ لَكُم لحم الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُع وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُرُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعَقِّبُهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ". [دالسنة (الحديث: 4604)].

\* بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ الله عَيْ مِنَ اليَمَنِ بِذَهَيبَةٍ في أَدِيم مَقْرُوظٍ، لَمْ تُحَصَّل مِنْ تُرَابِهَا ، قالَ: فَقَسَمَهَا بَينَ أَرْبُّعَةِ نَفَر: بَينَ عُيينَةَ بْن بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسِ، وَزَيدِ الخَيلِّ، وَالرَّابِعُ: إِمَّا عَلقَمَةُ، وَإِمَّا عامِرُ بْنُ الطفَيل، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بهذا مِنْ هؤُلاء، قالَ: فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَلاَ تَأْمَنُونَنِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحَاً وَمَسَاءً؟»، قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين. . . فقال: يا رسول الله اتق الله، قال: «وَيلَكَ، أُولَسْتُ أَحَقَّ أَهْل الأرْض أَنْ يَتَّقِى اللَّهُ؟ "، قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، «لَعَلُّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي»، فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال: «إنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ النَّاس وَلا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ "، قال: ثم نظر إليه وهو مقف، فقال: «إنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِيءِ هذا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْباً، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّين كما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةَ - وَأَظُنُّهُ قالَ - لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لاَّقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ». [خ في المغازي (الحديث: (4351)، راجع (الحديث: 3344)].

\* أن أبا بكر دخل على عائشة، والنبي على عندها، يوم فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر: مزمار الشيطان؟ مرتين، فقال على: "دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرِ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْم عِيداً، وَإِنَّ عِيدَنَا هذا اليَوْمُ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 949)].

\* أن أبا ثعلبة الخشني قال: أتيته الله فقلت: إنا بأرض قوم أهل كتاب، نأكل ما في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلم، والذي

ليس معلماً، فأخبرني: ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: «أَمَّا ما ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْم أَهْلِ الكِتَابِ تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا ما ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيدٍ: فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ السَّمَ اللهِ ثُمَّ كُلُ وَما صِدْتَ بِكَلبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ السَّمَ اللهِ ثُمَّ كُل وَما صِدْتَ بِكَلبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ السَّمَ اللهِ ثُمَّ كُل، وَما صِدْتَ بِكَلبِكَ الدِّنِي لَيسَ مُعَلَّماً فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُل». [خ في الذبائح والصيد (الحديث: 5478)].

\* أن ابن عباس قال: رأيته ﷺ جالساً عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ»، ثلاثاً «إنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكُلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكُلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكُلَ شَيءٍ حَرَّمَ عَلَيهِمْ ثَمَنَهُ»، ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان: «رَأَيْتُ»، وقال: «قَاتَلَ الله الْيَهُودَ». [دفي الله الله الله المنهودة (الحديث: 3488)].

\* أن أبا ذر قال: قال لي ﷺ، وضرب فخذي: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا؟»، قَالَ: مَا تَأْمُرُ؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ، فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ». [س الإمامة (الحديث: 858)، تقدم (الحديث: 777)].

\* أن أبا هريرة سمع رسول الله ﷺ يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أَيُّما امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ الله في شَيْءٍ، وَلَنْ يُدُّخِلَهَا الله جَنَّتَهُ. وَأَيُمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ الله مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ". [دالله مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ". [دفي الطلاق (الحديث: 2263)، س (الحديث: 348)].

\* "إِنَّ أَنْقَلَ صَلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، لأَتَوْهُمَا، وَلَوْ حَبُواً، وَلَقْدُ هُمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَالصَّلاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَالصَّلاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَاحُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ، مَعَهُمْ حُرَمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، حُرَمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأَحَرِقَ، عَلَيْهِمْ، بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ». [م في المساجد ومواضع فَأُحرِقَ، عَد (الحديث: 797)].

\* "إنَّ أَخْوَفَ ما أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ».
 [ت الحدود (الحديث: 1457)، جه (الحديث: 2563)].

\* أن أم حرام قالت: أن النبي ﷺ قال يومًا في بيتها، فاستيقظ وهو يضحك، قالت: ما يضحكك؟ قال: "عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ البَحْرَ كالمُلُوكِ عَلَى الأُسِرَّةِ"، فقلت: أدع الله أن يجعلني منهم، فقال: "أَنْتِ مَعَهُمْ"، ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثًا، قلت: يا رسول الله ادع فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثًا، قلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فيقول: "أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ". [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2894، 2895)، راجع (الحديث: 1929)].

\* أن أم سلمة ذكرت لرسول الله على كنيسة رأتها . . . فذكرت له ما رأت فيها من الصور ، فقال على الوليك قومٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصَّالِحُ ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلكَ الصُّورَ ، أُولِئِكَ شِرَارُ الخَلقِ عِنْدَ اللهِ » . [خ في الصلاة (الحديث: 434)، انظر (الحديث: 427)].

\* أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه فقال على الله وَرَسُولِهِ وَتَرُدَّ مَا تَمُلُلُ فَقَال عَلَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتَرُدَّ مَا تَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «قُمْ يَا بِلاَلُ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا». [س قطع السارق (الحديث: 4904)، انظر (الحديث: 4905)].

\* أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت. . . فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفافي كفها، فادعت على الأخرى، فرفع ذلك لابن عباس، فقال: قال على الأخرى، فرفع ذلك لابن عباس، فقال: قال على النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لذَهَبَ دِماءُ قَوْم وَأَمْوَالُهُمْ»، ذكروها بالله، وأقرؤوها عليها: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَمْدُونَ بِمَدْ اللّهِ ﴾ . . . فاعترفت، فقال ابن عباس: قال عليها: «اليَمِينُ عَلَى المُدَّعى عَلَيهِ». [خ في التفسير قال عليها: (الحديث: 4552)، راجع (الحديث: 2514).

\* أن أنساً قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله على فأتيناهم حين بزغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا: محمد، والخميس، قال: وقال على: «خَرِبَتْ خَيْبَرُ! إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم

فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ». [م في النكاح (الحديث: 3485/ 1365/ 87)، انظر م (الحديث: 4642)].

\* "إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي - قَوْمٌ يَفْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَلاَقِيمَهُمْ، يَخْرُجُونَ مِنْ الدِّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ». [م في الزكاة (الحديث: فِيهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ». [م في الزكاة (الحديث: 670)].

\* أن حذيفة بن اليمان قال: . . . يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نَعَمْ» وَفِيهِ دَخَنّ»، قلت: وما الشر من خير؟ قال: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنّ»، قلت: وما وتُنْكِرُ»، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نَعَمْ، دُعاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنّمَ، مَنْ أَجابَهُمْ إِلَيهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «هُمْ فَيْعَا»، قلت: فها تأمرني إن فِيهَا»، قلت: فما تأمرني إن مِنْ جِلدَتِنَا، وَيَتَكَلّمُونَ بِأَلسِتَنَا»، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تَلزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمامَهُمْ»، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فَاعْتَزِل تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ قَال: «فَاعْتَزِل تِلكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ المناقب (الحديث: 3608)، انظر (الحديث: 3608)، انظر (الحديث: 3608)، انظر (الحديث: 3608)،

\* أن رجلاً سأل رسول الله على فقال: يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان، قال: أن رجلاً سأل رسول الله على فقال: يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان، قال: "إنْ كُنْتَ صَائِماً بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصُمِ المُحَرَّمَ، فإِنَّهُ شَهْرُ الله فيهِ على قَوْمٍ، ويَتُوبُ فيهِ على قَوْمٍ،

\* اللَّ رَجُلاً قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً فَجَعَلَ يَسْأَلُ: هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَأَتَى رَاهِباً فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ، فَقَتَل الرَّاهِب، ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَة إِلَى قَرْيَةٍ فِيهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَنَأَى بِصَدْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ، الطَّرِيقِ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَنَأَى بِصَدْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ،

فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ، فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِيْرٍ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا» وفي رواية: «فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ: أَنْ تَباعَدِي، وَإِلَى هَذِهِ: أَنْ تَقَرَّبِي». [م في التوبة (الحديث: 6940/ 000/ 74)، راجع (الحديث: 6939)].

\*أن رسول الله على غزا خيبر . . . فلما دخل القرية قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَربَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلنَا بِسَاحَةِ قَوْم، فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ»، فجمع السبى، فجاء دحيَّة فقال: يا نبى الله أعطنى جارية من السببي، قال: «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيةً»، فجاء رجل إلى النبي عَلَيْ فقال: يا نبى الله أعطيت دحية صفية بنت حيى سيدة قريظة والنضير؟ لا تَصْلح إلا لك، قال: «ادْعُوهُ بِهَا»، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي ﷺ قال: «خُذْ جَارِيَةٌ مِنَ السَّبْي غَيرَهَا"، فأعتقها النبي ﷺ وتزوجها... فأصبحَ النبي ﷺ عروساً، فقال: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيٌّ فَليَجِيءُ بِهِ». [خ في الصلاة (الحديث: 371)، انظر (الحديث: .2944 .2943 .2893 .2889 .2235 .2228 .947 .610 4083 ,3647 ,3367 ,3086 ,3085 ,2991 ,2945 4211 4201 4200 4199 4198 4197 4084 £5425 £5387 £5169 £5159 £5085 £4213 £4212 5528، 5968، 6185، 6363، 6369، 7333)، م (الحديث: 3482، 4641)، د (الحديث: 2998، 3009)، س (الحديث:

\*أن رسول الله عَلَى قَوْم أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أُوَّلَ مَا له: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أُوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا الله، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [أَغْنِيَايْهِمْ] فَتَرَدُّ عَلَى عَلَيْهِمْ رَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [أَغْنِيَايْهِمْ] فَتُردُ عَلَى عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا هُمْ أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذُ مِنْهُمْ، وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ أَنْ الله عَدْدُ مِنْهُمْ، وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (الحديث: 123/ 19/ 13)، واجع (الحديث: 121) 9.

\*أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَزَا ثَقِيفاً، فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ صَحْرٌ رَكِبَ في خَيْلٍ يُمِدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ نَبِيًّ اللهِ ﷺ قَدِ انْصَرَف وَلَمْ يَفْتَحْ،

فَجَعَلَ صَحْرٌ يومئِذِ عَهْدَ اللهِ وَذِمَّتَهُ أَنْ لَا يُفَارِقَ هذَا الْقَصْرَ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى حُكْم رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يُفَارِقْهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْم رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَتَبَ إِلَيْهُ صَخْرٌ: أمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ ثَقِيفاً قَدْ نَزَلَتْ عَلَى حُكْمِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَا مُقْبِلٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فَى خَيْل، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالصَّلَاةِ جَامِعَةً، فَدَعَا لِأَحْمَسَ عَشَرَ دَعَوَاتٍ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأَحْمَسَ في خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا». وَأَنَاهُ الْقَوْمُ، فَتَكَلَّمَ المُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ، فقالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ صَخْراً أَخَذَ عَمَّتِي وَدَخَلَتْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ المُسْلِمُونَ، فَدَعَاهُ فقالَ: «يَاصَخْرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَادْفَعْ إِلَى المُغِيرَةِ عَمَّتُهُ». فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَسَأَلَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ: «مَا لِبَنِي سُلَيْم قَدْ هَرَبُوا عنْ الإسْلَام، وَتَرَكُوا ذَلِكَ الْمَاء؟» فقالَ: يَاً نَبِيَّ اللهِ، أَنْزِلْنِيهِ أَنَا وَقَوْمِي، قال: «نَعَمْ»، فَأَنْزَلَهُ، وَأَسْلَمَ ـ يَعْنى : السُّلَمِيِّينَ ـ فَأَتَوْا صَخْراً ، فَسَأْلُوهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمْ المَاءَ، فَأَبَى، فَأْتَوْا النّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَسْلَمْنَا وَأَتَيْنَا صَخْراً لِيَدْفَعَ إِلَيْنَا مَاءَنَا فَأْبَى عَلَيْنَا، فَأَتَاهُ فقال: «يَاصَخْرُ، إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ، فَادْفَعْ إلى الْقَوْم مَاءَهُمْ». قال: نَعَمْ، يَا نَسِيَّ اللهِ، فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَغَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً مِنْ أَخْذِهِ الْجَارِيَةَ وَأَخْذِهِ الْمَاءَ. [د في الخراج (الحديث: 3067)].

\*أن عائشة قالت: فقدته ﷺ، فإذا هو بالبقيع، فقال: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَإِنَّا بِكُمْ لاَحِقُونَ، اللَّهُمَّ! لاَ تَخُرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعُدَهُمْ». [جه الجنائز (الحديث: 1546)].

\*أن عائشة قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: «يَا عائِشَةُ، ما يُؤْمِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ؟ عُذَّبَ قَوْمٌ بِالرِّيحِ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ العَذَابَ، فَقَالُوا: هذا عارضٌ مُمْطِرُنَا». [خ في النفسير (الحديث: 4829)، راجع (الحديث: 3006)].

\*أن فاطمة بنت قيس قالت: خطبني عبد الرحمن بن

عوف في نفر من أصحاب محمد على وخطبني رسول الله على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّنْتُ: أن رسول الله على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّنْتُ: أن رسول الله على قال: "مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَة " فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِك، فَالْكَحْنِي مَنْ شِئْت، فَقَالَ: "انْظَلِقِي إلَى أُمْ شَرِيكِ، فَالْكَحْنِي مَنْ شِئْت، فَقَالَ: "الْنُطَلِقِي إلَى أُمْ شَرِيكِ، فَقُلْتُ: وَأُمُّ شَرِيكٍ كَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِيفَانُ "، فَقُلْتُ: سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِيفَانُ "، فَقُلْتُ: فَإِنِّ أَمْ شَرِيكِ كَثِيرَةُ الضِّيفَ الثَّوْبُ فَإِنِّ أَمْ شَرِيكِ كَثِيرَةُ الضِّيفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ وَلَكِنِ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ وَلَكِنِ وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ ". فَانْتَقَلْتُ إلَيْهِ. [س النكاح وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ ". فَانْتَقَلْتُ إلَيْهِ. [س النكاح وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ ". فَانْتَقَلْتُ إلَيْهِ. [س النكاح وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ ". فَانْتَقَلْتُ إلَيْهِ. [س النكاح وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ ". فَانْتَقَلْتُ إلَيْهِ. [س النكاح وَهُو رَجُلٌ مِنْ أَبْهِ. [س النكاح وَهُو رَجُلٌ مِنْ أَمْ مَلْكُومِينِ أَلَاهُ مِنْ إِنْ أَمْ مَلْكُومِ اللهِ الْقِيْلِ إلْهُ مِنْ إِلَيْهِ إلَيْهِ إلَى الْهُومُ مَنْكُومُ الْفَائِقُومُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكُرَهُ وَالْمَالِي اللهِ الْمَالِي الْمُومِ الْمُعْلِقُومُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْهُومُ الْمُعْلَى الْهُومُ مَنْكُ اللهُ الْمُعْرِلِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُومُ اللهُ اللهُ

\* أن فاطمة بنت قيس قالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد، مع رسول الله عليه، فلما تأيمت خطبني عبد الرحمٰن بن عوف. . . وخطبني عَلَيْ على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّثت أنه ﷺ قال: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبُّ أُسَامَةً»، فلما كلمني عَي قلت: أمرى بيدك، فأنكحني من شئت، فقال: «انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَريكِ»، وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل، فقال: «لا تَفْعَلِي، إنَّ أُمَّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِن انْتَقِلِي إِلَى ابْن عَمِّكِ، عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»، فانتقلت إليه، فلما انقضت عدتى سمعت نداء المنادي، ينادي: الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت معه عَلَيْهُ، فكنت في صف النساء التي تلى ظهور القوم، فلما قضى علام صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك ويقول: «لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلاَّهُ»، ثم قال: «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟»، قالبوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إنِّي، وَاللهِ، مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَنَّ تَمِيماً

الدَّارِيُّ، كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدُّثُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي؛ أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْريَّةٍ، مَعَ تُلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَحْم وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْراً فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُواً إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حِينَ [حَتَّى] مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ. مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ [فَقَالَتْ]: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنَّ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقاً، وَأَشَدُّهُ وِثَاقاً. مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ، بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ، مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرى، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَب، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْريَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبَهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيتَنا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ. لاَ يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالْأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً ، وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْل بَيْسَانَ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءً؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبرُونِي عَنْ عَيْن زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِي كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ

الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بهمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوج، فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الأَرْضِ فَلاَ أَدَعُ قَرْيَةً إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةً، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا. كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً، أَوْ وَاحِداً مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيدِهِ السَّيْفُ صَلْتاً يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَحْرُسُونَهَا"، قالت: قال ﷺ، وطعن بمخصرته في المنبر: «هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ. هَذِهِ طَيْبَةُ»، يعنى: المدينة «أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثُتُكُمْ ذلِكَ؟»، فقال الناس: نعم، «فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدُّثُكُمْ عَنْهُ وَعَن الْمَدِينَةِ وَمَكَّةٌ، أَلاَ إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمُ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لاَ بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، مِنْ قِبَل الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ» وأومأ بيده إلى المشرق. [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7312/ 2942/ 119)، د (الحديث: 4326، 4327)، ت (الحديث: 2253)، جه (الحديث: 4074)].

\* "إِنَّ لله مَلائِكةً سَيًا حِينَ في الأرْضِ فَضْلاً عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ، فإِذَا وَجَدُوا أَقْوَاماً يَذْكُرُونَ الله تَنَادَوْا: كُتَّابِ النَّاسِ، فإِذَا وَجَدُوا أَقْوَاماً يَذْكُرُونَ الله تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إلى بُغْيَتِكُمْ فَيَجِيثُونَ فَيَحُقُونَ بِهِمْ إلى سَمَاءِ اللَّذْيْا، فَيَقُولُ الله: على أيَّ شَيْء تَرَكُتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكُنَاهُمْ، يُحْمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَمُجِدُونَكَ وَيَمَجِدُونَكَ وَيَدُكُرُونَكَ، قالَ: فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قالَ: فَيقُولُونَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قالَ: فَيقُولُونَ: لَوْ رَأَوْنِي؟ قالَ: فَيقُولُونَ لَكَ رَأُوكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَحْمِيداً وَأَشَدَّ تَمْجِيداً وَأَشَدَّ لَكَ رَأُوكَ لَكَانُوا أَشَدَ تَحْمِيداً وَأَشَدَّ تَمْجِيداً وَأَشَدَّ لَكَ ذِكْراً، قالَ: فَيَقُولُونَ؟ قالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأُوهَا؟ قالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا؟ قالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا؟ قالَ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا؟ قالَ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا؟ قالَ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا؟ قالَ فَيقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا؟ قالَ فَيقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا؟ قالَ فَيقُولُونَ: يَعْرَفُونَ؟ قالَ: فَيقُولُونَ؟ قالَ: فَيَقُولُونَ؟ قالَ: فَيقُولُونَ؟ قالُوا:

يَتَعَوَّدُونَ مِنَ النَّارِ، قالَ: فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ وَلَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ وَلَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَوْفَا وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفاً وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعُوْداً، قالَ: فَيَقُولُ: فإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ فِيهِمْ فُلاَناً الْخَطّاءَ لَمْ يُرِدْهُمْ إِنَّمَا لَهُمْ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ فِيهِمْ فُلاَناً الْخَطّاءَ لَمْ يُرِدْهُمْ إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُ: هُمُ القَوْمُ لاَ يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ». [ت الدعوات (الحديث: 3600)].

\* "إِنَّ المرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ". [ت السير (الحديث: 579)].

\* "إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله لأناساً، مَا هُمْ بِأَنْبِياءَ وَلاَ شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُم الأَنْبِياءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ الله تعالى»، قالوا: يا رسول الله تخلى غَيْرِ أَرْحَامِ قال: "هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ الله عَلَى غَيْرِ أَرْحَامِ بَيْنَهُمْ، وَلاَ أَمْوَالِ يَتَعَاطُونَهَا، فَوَالله إِنَّ وُجُوهَهُمُّ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ». [دفي البوع (الحديث: 3527)].

\* «إِن مُوسى قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، فَأَوْحى اللهُ إِلَيهِ، إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْمَع البحْرَين هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ مُوسى: يَا رَبِّ فَكَيفَ لِيَ بِهِ؟ قالَ: تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتاً فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهوَ ثُمَّ، فَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فَى مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَّيَا الصَّحْرَةَ وَضَعَا رُؤوسَهُمَا فَناما، وَاضْطَرَبَ الحُوتُ في المِكْتَل فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ في البَحْر، فَاتَّخَذَ سَبيلَهُ في البَحْر سَرَباً، وَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ فَصَارَ عَلَيهِ مِثْلَ الطَّاقِ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَن يُخْبِرَهُ بِالحوتِ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيلَتِهِمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ مُوسِي لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينًا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، قالَ: وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَا المَكانَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَما أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذ سبيلَهُ في البَحْر عَجَباً، قالَ: فَكَانَ لِلحُوتَ سَرَباً،

 \* «أَنَّ مُوسى قَامَ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَى، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَع البَحْرَينِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: أَي رَبُّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ ــ وَرُبَّمَا قَالَ سُفيَانُ، أَي رَبِّ، وَكَيفَ لِي بهِ؟ \_ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتًا ، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل ، حَيثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُوَ ثُمَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: فَهُوَ ثُمَّهُ، وَأَخَذَ حُوتاً فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَل، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسى وَاضْطَرَبَ الحُوتُ فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي البَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ سَرَباً، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَقَالَ: هَكَذًا مِثْلُ الطَّاقِ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيلَتِهمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا ، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَباً، وَلَمْ يَجِدْ مُوسى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيثُ أَمَرَهُ اللهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيتَ إِذْ أَوَينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيطَانُ أَنْ أَذْكُرَه، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً، فَكَانَ لِلحُوتِ سَرَباً وَلَهُمَا عَجَباً، قَالَ لَهُ مُوسى: ذلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً، رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ مُوسى فَرَدَّ عَلَيهِ، فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَّمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسى، قَالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قَالَ: يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ علَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، قَالَ: هَلِ أَتَّبِعُكُّ؟ قَالَ: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ إِنَّ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ يَجُطُ بِهِ. خُبْرًا - إلَى ي قَوْلِهِ - أَمْرًا ﴾ [الكهف: 67 \_ 69] فَانْطَلَقَا يَمْشِيَان

نَبْغى، فَارْتَدًّا عَلَى آثَارهِما قَصَصاً، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجِى ثَوْباً، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، فَقَالَ الخَضِرُ: وَأَنَّى بَأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟! قالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، أَتَيتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، يَا مُوسى إِنِّي عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلم مِنُّ عِلم اللهِ عَلَّمَكَ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، فَقَالَ مُوسى: سَتَجَّدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِى لَكَ أَمْراً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِل البَحْرِ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، لَمْ يَفجَأُ إِلاَّ وَالحَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحاً مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالقَدُوم، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِّينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً»، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَكَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، قالَ: وَجاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي البَحْرِ نَقْرَةً، فَقَالَ لَهُ الخَضِرُ: ما عِلمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمَ اللهِ، إِلاَّ مِثْلُ ما نَقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْ هذا البَحْرِ، ۚ ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَينَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، إذْ أَبْصَرَ الخَضِرُ غُلاَماً يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَاكيَةً بغير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيِئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً، قالَ: وَهذا أَشَدُّ مِنَ الأُولَى، قالَ: إِنْ سَأَلتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، قالَ: مائِلٌ، فَقَامَ الخَضِرُ فَأَقامَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ مُوسى: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا،

عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ، فَعَرَفُوا الخَضِرَ فَحَمَلُوهُ بغَير نَوْلِ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي البّحر نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَين، قَالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى مَا نَقَصَ عِلمِي وَعِلمُكَ مِنْ عِلم اللهِ إلاَّ مِثْلَ مَا نَقَص هذا العُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ البَحْرِ، إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحاً، قَالَ: فَلَمْ يَفجَأْ مُوسى إَلاَّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحاً بِالقَدُّوم، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَّلُونَا بغَير نَوْلٍ عَمَدْتِ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً إِمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَكَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسى نِسْيَاناً، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ البَحْرِ مَرُّوا بِغُلاَم يلعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ برَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا \_ وَأَوْمَأَ سُفيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيئاً \_ فَقَالَ لَهُ مُوسى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكِيَّةً بغير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إَنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً، فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبُوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، مَائِلاً ، أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا \_ وَأَشَارَ سُفيانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيئاً إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاًّ مَرَّةً - قَالَ: قَوْمٌ أَتَينَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا، عَمَدْتَ إِلَى حائِطِهم، لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْراً. قَالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً \_ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \_ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَينَا مِنْ خَبَرِهِمَا . قَالَ سُفيَانُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ \_ يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَينًا مِنْ أَمْرِهِمَا». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث:

"إنّ النّاسَ إذا رَأوُا الظّالِمَ فلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُم الله بِعِقَابِ»، وقال ﷺ: «مَا مِنْ قَوْم يَعْمَلُ فِيهِم بَالمَعَاصِي، ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا،

نُمَّ لا يُغَيِّرُوا، إلاَّ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهِ مِنْهُ بِعِقَابِ». [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4338)، ت (الحديث: 2168، 2168م، 3049)، جه (الحديث: 4005)].

\* أن النبي على خرج إلى خيبر، فجاءها ليلًا، وكان إذا جاء قومًا بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والله، محمد والخميس، فقال على: «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2945)، راجع (الحديث: 616)].

\* إن وفد عبد قيس لما أتوا النبي عَلَيْ قال: «مَن القَوْمُ؟ أَوْ مَن الوَفدُ؟»، قالوا: ربيعة، قال: «مَرْحَباً بِالقَوْم، أَوْ بِالوَفدِ، غَيرَ خَزَايا وَلاَ نَدَامي»، فقالوا: يا رسولَ الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. . . فمرنا بأمر فصل . . . وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع . . . أمرهم بالإيمان بالله وحده ، قال : «أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقامُ الصَّلاَّةِ، وَإِيتَاءُ الرَّكاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَغْنَم الخُمُسَ»، ونهاهم عن أربع: «عن الحَنْتَم، والدُّبَاءِ، والنَّقير، والمزُفَّت. وربما قال ـ المُقَيَّر »، وقال: «احفَظُوهُنَّ وَأُخْبِرُوا بهنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ». [خ في بدء الإيمان (الحديث: 53)، انظر (الحديث: 87، 523، 1398، 3510، 3510، 3510، 4368، 4369، 6176، 7266، 7556)، م (المحديث: 115، 116، 117، 5147)، د (الحديث: 3692، 4677)، ت (الحديث: 1599، 2611)، س (الحديث: 5046، 5708)].

\* «أَنَا سَيِّدُ القِوْمِ يَوْمَ القِيَامَةِ، هَل تَدْرُونَ بِمَن؟ يَجْمَعُ اللهُ الأَّوَلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلاَ تَرُوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ، إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ، إِلَى مَا بَلَغَكُمْ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ وَتُهُمُ النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ اللهُ بِيدِهِ، وَنَقَحُ وَلِينَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ،

وَأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ، أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَنَهَانِي عَن الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا، أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ البَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفسِي نَفسِي، ائْتُوا النَّبِيَّ ﷺ، فَيَأْتُونِي فَأَسْجُدُ تَحْتَ العَرْش، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ،

قُۇم

\* أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار... فقال: «أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟»، قالوا: نعم، قال: «أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ تُغَنِّي ؟»، قالت: لا، فقال: «إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَنْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ». [جه النكاح (الحديث: 1900)].

وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهُ اللهِ الله

(الحديث: 3360)، انظر (الحديث: 3361، 4712)،

م (الحديث: 479)، ت (الحديث: 2434، 1837)،

جه (الحديث: 3307)].

\* ﴿إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، كَمَثَل رَجُل أَتَى قَوْماً فَقَالَ: يَا قَوْم إِنِّي رَأَيتُ الجَيشَ بِعَينَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الجَيشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقِّ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7283)، رَاجِع (الحديث: 6482)].

\* (إنه سَيَكُونُ في هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ في الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ». [د الطهارة (الحديث: 96)، جه (الحديث: 3864)].

\* أنه ﷺ أتى خيبر ليلاً ، وكان إذا أتى قوماً بليل، لم يغربهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والله، محمد والخميس، فقال ﷺ: «خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا

نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءً صَبَاحُ المُنْذَرِينَ». [خ في المغازي (الحديث: 497)].

\* أنه علي أتى المقبرة، فسلم على المقبرة، فقال: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ! وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بكُمْ لاَحِقُونَ»، ثم قال: "للوَدِدْنَا أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا»، قالوا: يا رسول الله! لسنا إخوانك، قال: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»، قالوا: يا رسول الله! كيف تعرف من لم يأت من أمتك؟ قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ خَيْل دُهْم بُهْم، أَلَمْ يَكُنْ يَغْرِفُهَا؟»، قالوا: بلي، قال: "فَإِنَّهُمُّ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرّاً مُحَجّلِينَ، مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ»، قال: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»، ثم قال: «لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، فَأُنَادِيهِمْ: أَلاَ هَلُمُّوا! فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، وَلَمْ يَزَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، فَأَقُولُ: أَلاَ سُحْقاً! سُحْقاً!». [جه الزهد (الحديث: 4306)].

\* أنه عَلَيْ أتى المقبرة، فقال: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قُدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا»، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ»، فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْل دُهْم بُهْم، أَلا يَعْرفُ خَيْلَهُ؟»، قالوا: بلي، يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرّاً مُحَجّلِينَ مِنَ الْوُضوءِ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ [فَرَطُهُمْ] عَلَى الْحَوض، أَلا لَيُذَادَنَّ رجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلا هَلُمَّ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقاً سُحْقاً». [م في الطهارة (الحديث: 583/ 249/ 39)، د (الحديث: 3237)، س (الحديث:

\* أنه ﷺ بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبى رافع: اصحبنى فإنك تصيب منها، قال: حتى آتى النبي ﷺ فأسأله، فأتاه فسأله فقال: «مَوْلَى

الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». [دني الزكاة (الحديث: 657)، س (الحديث: 2611)].

\* أنه ﷺ دخل البيت فرأى كسرة ملقاة، فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: «يَا عَائِشَةُ! أَكْرِمي كَرِيماً، فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ، فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ». [جه الأطعمة (الحديث: 3353)].

\* أنه على عائشة، وعندها جاريتان تضربان بدفين، فانتهرهما أبو بكر، فقال: على «دَعْهُنَّ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيداً». [س صلاة العبدين (الحديث: 1592)].

\* أنه عَلَيْ رأى رجلاً معتزلاً، لم يصل في القوم، فقال: «يَا فُلاَنُ، مَا مَنْعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْم»، فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عَلَيكَ بالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ». [خ في التيمم (الحديث: 348)، س (الحديث: 348)].

\* أنه على رأى في أصحابه تأخراً، فقال لهم: «تَقَدَّمُوا فَاثْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ». [م في الصلاة (الحديث: 981/ 130)، د (الحديث: 680)، س (الحديث: 794)، جه (الحديث: 978)].

\* أنه ﷺ شُعَّ في وجهه وكسرت رباعيته ورمي رمية على كتفه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وهو يمسحه ويقول: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بَنَبِيهِمْ وَهُوَ يَدُعُوهُمْ إِلَى الله؟»، فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً لَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَلِّبَهُمْ ﴾ [آل عِـمـرَان: 128] إلـى آخِرها. [ت تفسير القرآن (الحديث: 3003)].

\* أنه عندها صلاة الخداة، بغلس، فركب عندها صلاة الغداة، بغلس، فركب الله وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله الله أكبَرُ، خَرِبَتْ خيبر...، فلما دخل القرية، قال: «اللّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» قالها ثلاث مرار. [م في الجهاد والسير (الحديث: 4641).

\* أنه ﷺ قال لأصحاب الحجر: «لاَ تَدْخُلُوا عَلَى

هؤُلاَءِ القَوْمِ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيهمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصَابَهُمْ». فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيهمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصَابَهُمْ». [خ في التفسير (الحديث: 4702)، راجع (الحديث: 433)].

\* أنه ﷺ كسرت رباعيته، يوم أحد، وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه، وهو يقول: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ وَكَسَرُوا رَبَاعِيتَهُ، وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ؟» فأنزل الله عز وجل: ﴿يَسَ لَكَ مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءُ﴾ [آل عمران: 128]. [م في الجهاد والسير (الحديث: 421/ 1794/ 109].

\* أنه ﷺ لقي ركباً بالروحاء، فقال: «مَنِ الْقَوْمُ؟»، قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت، قال: «رَسُولُ اللهِ»، فرفعت إليه امرأة صبياً، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». [م في الحج (الحديث: 3240/ 409)، د (الحديث: 1736)، س (الحديث: 2646)].

\* أنه ﷺ لما بعث معاذًا على اليمن قال: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمُ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذًا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَض عَلَيهِمْ وَلَيلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، عَلَيهِمْ أَنَّ اللهَ قَرْضَ عَلَيهِمْ وَلَيلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرضَ عَلَيهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَيهِمْ تَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوقَ عَلَي كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ». آخ في الزكاة (الحديث: 1458)، راجع كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ». آخ في الزكاة (الحديث: 1458)، راجع

\* أنه على لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا له الله المحلف المحلف المحلف المحلف المحلف المحلف الله المحلف الله المحلف الله المحلف المح

\* أهوى ﷺ بيده قِبَلَ العراق وقال: «يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [خ في استنابة المرتدين (الحديث: 6934)، م (الحديث: 4267، 4268) (4269)].

\* «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ
 مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهًا جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلِ أَنْكَرَ

وَلَدَهُ، وَقَدْ عَرَفَهُ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ». [جه الفرائض (الحديث: 2743)].

\* «أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ ». أَد في الديات (الحديث: 4587)].

\*بعث إلى النبي ﷺ بشيء فقسمه بين أربعة، وقال: «أَتَا لَّفُهُمْ»، فقال رجل: ما عدلت، فقال: «يَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِيءِ هذا قَوْمٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ». أخ في التفسير (الحديث: 4415)، راجع (الحديث: 4115)].

\*بعث ﷺ بعثاً قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة، فأسرعوا الرجعة، فقال رجل ممن لم يخرج: ما رأينا بعثاً أسرع رجعة، ولا أفضل غنيمة من هذا البعث، فقال ﷺ: «أَلاَ أَذُلُكُمْ علَى قَوْم أَفْضَلُ غَنِيمةً وَأَسْرَعُ رَجْعَةً؟ قَوْمٌ شَهِدُوا صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ الله حتى طَلَعَتِ عليهِمُ الشَّمْسُ فَأُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً». [ت الدعوات (الحديث: 3561)].

\* بعث على إلى النبي على بذهبية، فقسمها بين أربعة . . . ، فغضبت قريش والأنصار ، قالوا: يعطى صناديد أهل نجد ويدعنا، قال: «إِنَّمَا أَتَأَلُّفُهُمْ»، فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد، فقال: «مَنْ يُطِع اللهَ إِذَا عَصَيتُ؟ أَيَأْمَنُنِي اللهُ عَلَى أَهْل الأَرْض فَلاَ تَأْمَنُونِي »، فسأله رجل قتله ـ أحسبه خالد بن الوليد ـ فمنعه، فلما ولى قال: «إنَّ مِنْ ضِئْضِيءِ هذا، أَوْ: في عَقِبَ هذا قَوْمٌ يَقْرَؤونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَم وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْتَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عادٍ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 4334)، انظر (الحديث: 3610، .7432 .6933 .6931 .6163 .5058 .4667 .4351 7562)، م (الحديث: 2448\_ 2451)، د (الحديث: 4764)، س (الحديث: 2577، 4112)].

قال: فقسمها بين أربعة نفر . . . ، فقال رجل من أصحابه: نحن كنا أحق بهذا من هؤلاء، قال: «أَلاَ تَأْمَنُونِي؟ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحاً وَمَسَاءً»، قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله، فقال: «وَيْلَكَ! أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ»، قال: ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: ألا أَضرب عنقه؟ فقال: «لا ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّى»، قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال ﷺ: «إنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ»، قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: «إنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِيءِ هذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، رَطْباً لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»، قال: أظنه قال: «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لْأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ». [م في الزكاة (الحديث: 4064/2449) 144)، رأجع (الحديث: 2448)].

\*بينما نحن عنده ﷺ إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم ﷺ أغرورقت عيناه وتغير لونه، قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه، فقال: "إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيلْقَوْنَ بَعْدِي بَلاَءٌ وَتَشْرِيداً وَتَطْرِيداً، حَتَّى يَأْتِي قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ، فَيَعْطَوْنَ مَا للْخَيْرَ، فَلا يَعْطَوْنَهُ، فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ، فَيُعْطَوْنَ مَا لللهَ سَلَلُوا، فَلا يَقْبَلُونَهُ، حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَأْلُوا، فَلاَ يَقْبَلُونَهُ، حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ سَلْكُوا، فَلاَ يَقْبَلُونَهُ، حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلَوُوهَا جَوْراً، فَمَنْ أَدْرَكَ نَتِي فَيَمْلُونَهُ، فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبُواً عَلَى الثَّلْجِ». [جه الفتن (الحديث: 4082)].

\* "تُفْتَحُ [يُفْتَحُ] الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ [يُفْتَحُ] الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ [يُفْتَحُ] الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ بَيْرًاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ

خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ». [م ني الحج (الحديث: 3352/ 1388)، راجع (الحديث: 3351)].

\* "تُفتَحُ اليَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ يِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفتَحُ الشَّأْمُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفتَحُ العِراقُ، فَيأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالمَدِينَةُ خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالمَدِينة خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ المَدينة (الحديث: 1875)، كَانُوا يَعْلَمُونَ المَدينة (الحديث: 1875)، والحديث: 1875).

\* توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي على إليهم فلم يفعلوا، فقال لي على: «اذْهَبْ فَصَنَّف تَمْرَكَ أَصْنَافاً، العَجوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ زَيدٍ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِل إِلَيَّ»، ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي على فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: «كِل لِلقَوْم»، فكلتهم حتى أوفيتهم من، وفي رواية: «جُذَّ لَهُ، فَأُوْفِ لَهُ». [خ في البيوع (الحديث: 2012)، انظر (الحديث: 2033، 2395)، س (الحديث: 3638، 2781)، الطرور (3640، 3638)، س (الحديث: 3638، 3638).

\* توفي عبد الله بن عمرو، وترك ديناً، فاستشفعت برسول الله ﷺ على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئاً، فطلب إليهم فأبوا فقال لي ﷺ: «اذْهَبْ فَصَنَّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافاً، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ ابْنَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ ابْنَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافاً، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ ابْنَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافاً ، الْعَجْوةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ ابْنَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافاً ، الْعَجْوةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذْقَ ابْنَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَصْنَافَهُ ثُمَّ ابْعَثْ إِلَيًّ»، قَالَ: فَفَعَلْتُ، فَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله

«ثلاثةٌ لا تُجاوِزُ صلاتُهمْ آذانَهُمْ: العبدُ الآبقُ حتَّى يَرْجِعَ، وامرأةٌ باتتْ وزوجُهَا عليها ساخِطٌ، وإمامُ قوم وهُمْ له كارهُونَ». [ت الصلاة (الحديث: 360)].

«ثَلاَئَةٌ يُحْبِهُمُ الله، وثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ الله، فَأَمَّا الَّذِينَ
 يُحِبُّهُمُ الله فَرَجُلٌ أَتَى قَوْماً فسَأَلَهُمْ بِالله، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ

بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بأَعْقَابِهِم فَأَعْطَاهُ، وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَأَعْطَاهُ سِرًا لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلاَّ الله، وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نزلوا فَوضَعُوا رُؤُوسِهُمْ، فقامَ أَحَدُهُم يَتَمَلَّقْنِي وَيَتْلُو آياتِي، وَرَجُلٌ كَانَ في سَرِيَّةِ فَلَقِيَ الْعَدُو فَهُرْمُوا، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ، وَالثَّلاَثَةُ الَّذِينَ وَالْفَقِيرُ المُخْتَالُ، يَبْغَضُهُمُ الله: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالفَقِيرُ المُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2568)، والخيث: (الحديث: 2568)،

\* جعل النبي على الرجالة يوم أحد ـ وكانوا خمسين رجلًا \_ عبد الله بن جبير فقال: "إِنْ رَأَيتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مَكانَكُمْ هذا، حَتَّى أَرْسِلَ إِلَيكُمْ، وَإِنْ رَأَيتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ، فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيكُمْ»، فهزموهم. . . فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة . . . فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله عليه؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين . . . فلم يبق مع النبي ﷺ غير اثنى عشر رجلًا . . . فقال أبو سفيان : أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات فنهاهم النبي على أن يجيبوه . . . ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ . . . أفي القوم ابن الخطاب؟ . . . ثم رجع إلى أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم. . . ثم أخذ يرتجز: أعل هبل، أعل هبل، قال النبي ﷺ: «أَلاَ تُجِيبُوا لَهُ»، قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قُولُوا: اللهُ أَعْلَى وأَجَلُّ»، قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي عَلَيْهُ: ﴿ أَلاَ تُجِيبُوا لَهُ ﴾ ، قال: قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قُولُوا: اللهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3039)، انظر (الحديث: 3986، 4043، 4067، 4561)، د (الحديث: 2662)].

﴿ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ ، آنِيتُهُمَا وَما فِيهِمَا ، وَجَنَّتَانِ مِنْ
 ذَهَبٍ ، آنِيتُهُمَا وَما فِيهِمَا ، وَما بَينَ القَوْمِ وَبَينَ أَنْ
 يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ

غَدْنِ". [خ في التفسير (الحديث: 4878، 7444)، م (الحديث: 447)، ت (الحديث: 2528)].

\* «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي [الَّذِينَ] بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ الْغَرْنُ الَّذِينَ الْعَبْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، والله أعلم أذكر الثالث أم لا، قال: «ثُمَّ يَخْلُفُ قَوْمٌ يُجِبُّونَ السَّمَانَةَ، يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6420/2534/253)].

\* ﴿ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الذين يلُونَهُمْ ثُمَّ الذين يلُونَهُمْ ثُمَّ الشَمَنَ يلُونَهُم ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَومٌ يتسَمَّنُونُ ويُحِبُّونَ السَّمَنَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا ». [ت الفتن (الحديث: 2302)، راجع (الحديث: 2302)].

\* «خَيرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ النبي (الحديث: وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ». [خ في فضائل أصحاب النبي (الحديث: 3650)].

\* «خَيرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ: تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيَّهُمْ أَيَّهُمْ أَيَّهُمْ أَيَّهُمْ أَيَّهُمْ أَيَّهُمْ أَيَّهُمْ أَيَّهُمْ أَيْ الرَقاقِ (الحديث: 6429)، راجع (الحديث: 6622)].

\* ﴿ خَيرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » . فما أدري قال النبي ﷺ بعد قوله مرتين أو ثلاثاً \_ ﴿ ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَظْهَرُ وَيَخُونُونَ وَلاَ يَفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِي الرفاق (الحديث: 6428) ، راجع في الرفاق (الحديث: 6428) ، راجع (الحديث: 2651) .

\* ﴿ خَيرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَ عَمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَقَالَ عِمْرَانُ : لاَ أَدْدِي : ذَكَرَ ثِنْتَينِ أَوْ ثَلاَثاً بَعْدَ قَرْنِهِ \_ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ ، يَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُشْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُشْتَشْهَدُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ يُوتَمَنُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » . [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6695) ، انظر (العديث: 6695) ، انظر (العديث : 6695) ، انظر المنافرة والمنافرة والنفور (العديث : 6695) ، انظر المنافرة والنفورة والنف

\* دعا النبي على الأنصار، فقال: «هَل فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيرِكُمْ»، قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا، فقال على: «ابْنُ أُخْتِ القَوْم مِنْهُمْ». [خ في المناقب (الحديث: 3528)، راجع (الحديث: 3146)، م (الحديث: 3901)، س (الحديث: 0610)].

\* ذكر ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤٌ حَجيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزِّي بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْر ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بِأَيْدِيهِمْ شَيْءً] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَلْلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُوْ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهمْ فِي الْجَنَّةِ،

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لاَ يَدَانِ لأَحَدِ بقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّلورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةٍ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُّونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ، مَرَّةً ، مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضَ، فَلا يَجِدُونَ فِي الأَرْض مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرِ وَلاَ وَبَر، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلَفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبَتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل، حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإِبلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسَ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاس، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْغَنَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاس، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ ريحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسُ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا َّتَهَارُجَ الْحُمُرِّ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7299/ 2137/ 110)، د (الحديث: 4321)، ت (الحديث: 2240)، جه (الحديث: 4075، 4076)].

\* "سَاقِيَ الْقوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً". [ت الأشربة (الحديث: 1894)].

\* «سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً». [د في الأشربة (الحديث: 3725)].

شئل ﷺ: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نَعَمْ»، قَالَ
 رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: وَجَبَتْ هذِهِ؟ فالْتَفَتَ إلَيَّ وَكُنْتُ
 أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ، فَقَالَ: «مَا أَرَى الإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ

إِلاَّ قَدْ كَفَاهُمْ». [س الافتتاح (الحديث: 922)].

\* سئل ﷺ أي الناس خير؟ قال: (قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ: تَسْبِقُ شَهَادَةُ الْحَدِهِمْ يَجِيءُ قَوْمٌ: تَسْبِقُ شَهَادَةُ الْحَدِهِمْ يَجِيءُ قَوْمٌ: تَسْبِقُ شَهَادَةُ الْحَدِهِمْ يَجِيءُ قَوْمٌ: تَسْبِقُ شَهَادَةُ الله الله والنادور (الحديث: 6658)، واجع (الحديث: 2652)].

\* سئل ﷺ: أي الناس خير؟ قال: (قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَعِينَهُ، وَتَبْدُرُ يَعِينُهُ شَهَادَتُهُ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6416/2538/211)، راجع (الحديث: 6416)].

\* «سَيَحْرُجُ قَوْمٌ في آخِرِ الزَّمَانِ، حُدَّاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدَّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ لِهِي قَتْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في السَتابة المرتدين (الحديث: 6930)، راجع (الحديث: 3611)].

\* (سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ \_ يَعْنِي: الْكَعْبَةَ \_ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلاَ عَدَدٌ وَلاَ عُدَّةٌ ، يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ ، حَتَى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ ». [م في الفتن وأسراط الساعة (الحديث: 7177/000/7)، راجع (الحديث: 7717/

\* «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلاَفٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقَبِلَ وَيُسِيئُونَ الْفَعِلَ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يجاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يُمْرُفُونَ الْقُرْآنَ لاَ يجاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يُمْرُفُونَ مِنَ الدِّمِيةِ، لاَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرتَدَّ عَلَى فوقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَليقةِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَليقةِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَليقةِ، مُلوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ الله وَلَيْسُوا مِنْهُ في شَيْءِ، مَنْ قاتَلَهُمْ كَانَ أُولَى بالله مِنْهُمْ »، قالوا: يا رسول الله ما سيماهم، قال: «التَحْلِيقُ». [دفي السنة (الحديث: 4765)].

"سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعاءِ". [د في الوتر (الحديث: 180)].

\* شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قال: تَنْوَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالمَدِينَةِ، فلَمْ أَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدَّ تَشْمِيراً وَلا أَقْوَمَ عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ، فَبَيْنَما أَنَا عِنْدَهُ يَوْماً وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَهُ وَمَعَهُ كِيسٌ فِيهِ حَصَى أَوْ نَوَى، وَأَسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَةٌ لَهُ سَوْدَاء، وَهُوَ يُسبِّحُ بِهَا، حَتَّى إِذَا أَنْفَدَ ما في

الْكِيسِ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا، فَجَمَعَتْهُ فَأَعَادَتْهُ فِي الْكِيسِ، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهِ، فقال: ألا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعن رَسُولِ اللهِ ﷺ، قال: قُلْتُ: بَلَى، قال: بَيْنَا أَنَا أُوعَكُ في المَسْجِدِ إذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى دَخَلَ المَسْجِدَ فقال: «مَنْ أَحَسَّ الْفَتَى الدَّوْسِيَّ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فقال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُـوَذَا يُـوعَكَ فـي جَـانِـب المَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ يَمْشِي حتى انْتَهَى إِلَيَّ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىَّ، فقال: لِي مَعْرُوفاً، فَنَهَضْت، فَانْطَلَقَ يَمْشِي حتى أتَى مَقَامَهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، فأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ صَفَّانِ مِنْ رِجَالٍ، وَصَفٌّ مِنْ نِسَاء، أو صَفَّانِ مِنْ نِسَاءٍ، وَصَفٌّ مِنْ رِجَالٍ، فقال: «إِنْ نسَّانِي الشَّيْطَانُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقَ النِّسَاءُ»، قال: فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلم يَنْسَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئاً، فقال: «مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ». زَادَ مُوسَى «ههُنَا»: ثُمَّ حَمِدَ اللهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قال: «أَمَّا بَعْدُ» ـ ثُمَّ اتَّفَقُوا ـ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرِّجَالِ فقال: «هَلْ مِنْكُم الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللهِ؟ الله عَمْ، قال: «ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذلِكَ فيقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا»، قال: فَسَكَتُوا: قال: فأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فقالَ: «هَلْ منْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟»، فَسَكَتْن، فَجَثَتْ فَتَاةٌ، \_ قال مُؤَمَّلٌ: في حَدِيثِهِ: فَتَاةٌ كَعَابٌ \_\_، عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا، وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا ، فقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهُ، فقالَ: «هَلْ تَدْرُونَ ما مَثَلُ ذلِكَ؟» فقالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَاناً في السِّكَةِ، فَقَضَى مِنْها حاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، أَلَا وإن طِيبَ الرِّجالِ ما ظَهَرَ رِيحُهُ وَلم يَظْهَرْ لَوْنُهُ، أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ ما ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلم يَظْهَرْ ريحُهُ ". [د في النكاح (الحديث: 2174)، ت (الحديث: 2787)، س (الحديث:

\* صبح رسول الله على خيبر فخرجوا إلينا ومعهم المساحي فلما رأونا قالوا: محمد والخميس ورجعوا إلى الحصن يسعون فرفع على يديه ثم قال: «الله أُكْبَرُ، الله أُكْبَرُ، الله أُكْبَرُ، إنَّا إذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ

صَبَاحُ الْمُنْلَرِينَ»، فَأَصَبْنَا فِيهَا حُمُراً فَطَبَحْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ يُنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ. اس الصيد والذبائح (الحديث: 69)].

\* صبح على خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس، وأحالوا إلى الحصن يسعون، فرفع النبي على يليه وقال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ». الخيل المنافب (الحديث: 3647)].

\* صبح النبي على خيبر، وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم فلما رأوه قالوا: محمد والخميس. . . فلجأوا إلى الحصن فرفع النبي على يديه وقال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْلُرِينَ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2991)، راجع (الحديث: 371)، س (الحديث: 69، 4352)، جه (الحديث: 316)].

\* صَبِحنا خيبر بكرة، فخرج أهلها بالمساحي، فلما بصروا بالنبي على قالوا: محمد والله، محمد والخميس، فقال على: «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ»، فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادى النبي على: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَازِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ». أخ في المنازي المعديد: (الحديث: 371)، راجع (الحديث: 371).

\* صلى النبي ﷺ الصبح قريباً من خيبر بغلس، ثم قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ». آخ في المغازي (الحديث: (4200)].

\* "صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَصْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ لِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا». [م في الجنة وصفة ريحها الحديث: 7128/2128)، راجع (الحديث: تعيمها (الحديث: 5547/2128))، راجع (الحديث:

\* "عجِبَ رَبُّنَا تَعالى مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إلى الْجَنَّةِ في السَّلاَسِل». [دفي الجهاد (الحديث: 2677)].

\* «عَجِبَ اللهُ مِنْ قَوْم يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلاَسِلِ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3010)، انظر (الحديث: 4557)].

\* عن أبي ذر: قال ﷺ، وضرب فخذي: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيبَ فِي قَوْم يُوَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟»، قال: ما تأمرني؟ قال: «صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ، فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلِّ). [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 176، 868)].

\* عن أبي ذر، قال: قال: «كَيْفَ أَنْتُمْ؟»، أو قال: «كَيْفَ أَنْتُمْ؟»، أو قال: «كَيْفَ أَنْتُ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا»، قلت: ما تأمرني؟ قال: «فَصَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ إِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلِّ مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: زِيَادَةُ خَيْرٍ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 468) 463)].

\* عن أبى ذَرِّ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَاأَبَا ذَرِّ»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسعْدَيْكَ. فَذَكَرَ الحديثَ قالَ فِيهِ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابِ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتَ فِيهِ بِالْوَصِيفِ» \_ يَعنى: القُبْر \_ قلْتُ: اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَوْ قَالَ: مَا خَارَ اللهِ لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ»، أو قالَ «تَصْبَّرْ»، ثُمَّ قالَ لِي: «يَاأَبَا ذَرِّ»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قالَ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غِرقَتْ بِالدَّم؟» قلْتُ: مَا خَارَ اللهِ لِي وَرَسُولُهُ. قال: «عَلَيْكَ بِمَنْ أَنتَ مِنْهُ»، قالَ: قلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي فَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي؟ قال: «شَارَكْتَ الْقَوْمَ إذن»، قُلْتُ: فَما تَأْمُرُنِي ؟ قال: «تَلْزَمُ بَيْتَكَ». قُلت: فإن دَخَلَ عَليَّ بَيْتِي؟ قَالَ: «فإنْ خَشِيتَ أَنْ يَبَهْرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْق نُوْبَكَ علَى وَجْهكَ، يَبُوءُ بإثْمِكَ وَإِثْمِهِ». [د في الفتن والملاحم (الحدّيث: 4261)، راجع (الحديث: 4409)، جه (الحديث: 3958)، راجع (الحديث: 4261)].

\* عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَزَل حَرِيصاً عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ عَنِ المَرْأَتَينِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، اللَّتَينِ قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ إِن نَوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُما ﴾ [السحريم: 4]

حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ، وَعَدَلَ وَعدَلتُ مَعَهُ بإِدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأً. فَقُلتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَن المَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، اللَّتَانِ قالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتَ قُلُوبُكُمَّا ﴾؟ قالَ: وَاعَجَباً لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، هُما عائِشَةُ وَحَفْضَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الحَدِيثَ يَسُوَّقُهُ قالَ: كُنْتُ أَنَا وَجارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ في بَنِي أُمِّيَّةَ بْن زَيدٍ، وَهُمْ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقٌ فَيُنْزِلُ يَوْمًا ، وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَر ذَلِكَ الْـيَوْم مِنَ الوَحْى أَوْ غَيرهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذلِكَ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيش نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى ٱلْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمَّ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ ٱلأَنْصَارِ، فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، قالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليَّوْمَ حَتَّى اللَّيل، فَأَفزَعَنِي ذلِكَ وَقُلتُ لَهَا: قَدْ حابَ مَنْ فَعَلَ ذلِكِ مِنْهُنَّ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي، فَنَزَلتُ فَدَخَلتُ عَلَى جَفْصَةَ فَقُلتُ لَهَا: أي حَفْصَةُ ، أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ اليُّومَ حَتَّى اللَّيل؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ، أَفَتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَب رَسُولِهِ عَلَيْ فَتَهْلِكِي؟ لَا تَسْتَكْثِري النَّبِيَّ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيهِ في شَيءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ، وَسَلِينِي ما بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، يُريدُ عائِشَةَ. قالَ عُمَرُ: وَكُنَّا قَدْ تَحدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ السَخيلَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي ٱلأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَينَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْباً شَدِيداً، وَقالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَفَرْعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ اليَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلتُ: ما هُوَ؟ أَجاءَ غَسَّانُ؟ قالَ: لَا، بَلِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ نِسَاءَهُ، فَقُلتُ: خابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هذا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ، فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيتُ صَلَّاةَ الفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا، وَدَخَلَتُ عَلَى حَفصةَ فَإِذَّا هِيَ تَبْكِي، فَقُلتُ: ما يُبْكِيكِ؟ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هذا،

أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ ﷺ؟ قالَتْ: لَا أَدْرى، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ في المَشْرُبَةِ، فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى المِنْبَرِ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْظٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ؛ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلاً ، ثُمَّ غَلَبنِي ما أَجِدُ فَجِئْتُ المَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ فَقُلتُ لِغُلَام لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: كَلَّمْتُ النَّبِيَّ عَيْ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَت، فَانْصَرَفتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِسْبَر، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلتُ لِلغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ، فَجِئْتُ الغُلَامَ فَقُلتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَلَمَّا وَلَّيتُ مُنْصَرِفاً، قالَ: إِذَا الغُلامُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَدَخَلتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمالِ حَصِيرٍ، لَيسَ بَينَهُ وَبَينَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمالُ بِجَنْبِهِ، مُتَّكِئاً عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيثٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ ثُمَّ قُلتُ وَأَنَا قائِمٌ: يَا رَسُّولَ اللَّهِ، أَطلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَىَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: «لَا»، فَقُلتُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قُلتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ رَأَيتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيشَ نَعْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاَّؤُهُمْ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأَيتَنِي وَدَخَلتُ عَلَى حَفصَةً فَقُلتُ لَهَا: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أُوضَا مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عِيلًا، يُرِيدُ عائِشَةَ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ عِيلًا تَبَسُّمَةً أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيتُهُ تَبَسَّمَ، فَرفَعْتُ بَصَرِي في بَيتِهِ، فَوَاللّهِ ما رَأَيتُ في بَيتِهِ شَيئاً يَرُدُّ البَصَرَ، غَيرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللَّهَ فَليُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارِساً وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئاً فَقَالَ: «أَوَفِي هذا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّ أُولئِكَ قَوْمٌ قد عُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا"»، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي، فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلَ ذلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفشَتْهُ حَفصَةُ إِلَى عائِشَةَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيلَةً، وَكانَ قالَ: «ما أَنَا بِدَاخِل

عَلَيهِنَّ شَهْراً» مِنْ شِدَّةِ مَوْجِلَتِهِ عَلَيهِنَّ حِينَ عاتَبَهُ اللهُ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيلَةً دَخَلَ عَلَى عائِشَةً، فَبَداً فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيلَةً دَخَلَ عَلَى عائِشَةً، فَبَداً أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَينَا شَهْراً، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَينَا شَهْراً، فَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسعٌ وَعِشْرِينَ لَيلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا، فَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسعٌ وَعِشْرِينَ لَيلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا، فَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسعٌ وَعِشْرِينَ لَيلَةً أَعُدُها عَدًّا، فَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسعٌ وَعِشْرِينَ لَيلَةً، قَلَى الشَّهْرُ تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيلَةً، قَالَتُ عائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيْرِ، فَبَدَأَ بِي قَالَتُ عائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيْرِ، فَبَدَأَ بِي قَلْلَ مَا قالَتْ عائِشَةُ. آخ في النكاح (الحديث: 1913)، راجع مِثْلَ ما قالَتْ عائِشَةُ. آخ في النكاح (الحديث: 1913)، راجع

\* قال أبو هريرة: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله ﷺ يقولها فيهم: «هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ»، وكانت فيهم سبية عند عائشة، فقال: «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيلَ»، وجاءت صدقاتهم، فقال: «هذه صَدَقاتُ قَوْم، أَوْ: قَوْمِي». [خ في المغازي (الحديث: 4366)، راجع (الحديث: 2543)].

\* قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، غَداً»، فَانْطَلَقَ النَّاسِ لا يَلْوي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ، حَتَّى [ابْهَارً] اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبهِ، قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَتَيْنُهُ، فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ، حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ، فَمَالَ [مَالَ] عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ: فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِر السَّحَر، [مَال] مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْن الأُولَيْيْن، حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَال: «مَنْ هَذَا؟»، فَقُلْتُ [قُلْتُ]: أَبُو قَتَادَةً، قَالَ: «مَتَى كَانَ هَذَا سَيْرَكَ [مَسِيرَكَ] مِنِّى؟»، قُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ، قَالَ: «حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّكَ [نَبِيَّهُ] »، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَانَا نَحْفَى عَلَى النَّاس؟»، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟»، قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ . ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ، جَتَّى اجْتَمَعْنَا، فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْب، قَالَ: [فَمَالَ] رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن

الطّريق، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاتَنَا»، فَكَانَ أَوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا، وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ، فَقَالَ [قَالَ]: فَقُمْنَا فَرْعِينَ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبُوا»، فَركِبْنَا، فَسِرْنَا، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ، كَانَتْ مَعِى فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ، قَالَ: وَبَقِىَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ قَالَ لأَبِي قَتَادَةَ: «احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ، فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ»، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْم، قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَرَكِبْنَا [وَرَكِبْنَا] مَعَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْض: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بتَفْريطِنَا فِي صَلاتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ: "أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟»، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ، حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الأُخْرَى، فَمَنْ يَفْعَلْ [فَعَلَ] ذَلِكَ، فَلْيُصَلِّهَا حِينَ تَنَبَّهُ [يَتَنَبُّهُ] لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ، فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا»، ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ، وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَإِنْ تُطيعُوا [يُطِيعُوا] أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَرْشُدُوا [يَرْشُدُوا]. قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ، وَحَمِي كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ [اللَّهِ]، هَلَكْنَا، عَطِشْنَا، فَقَال: «لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «أَطْلِقُوا لِي غُمَري»، قَالَ: وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُ، وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِم، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ فَكَانُوا [تَكَابُوا] عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحْسِنُوا الْمَلاَّ، كُلُّهُمْ [كُلُّكُمْ] سَيَرْوَى» قَالَ: فَفَعَلُوا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ، وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِي غَيْرِي، وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ عِينَ، قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ ، فَقَالَ لِي: «اشْرَبْ»، فَقُلْتُ: لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً».

قَالَ: فَشَرِبْتُ، وَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَأَتَى

النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ رِوَاءً. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحِ: إِنِّي لأُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ، رَبَاحِ: إِنِّي لأُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ، إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: انْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ تُحَدِّثُ، فَإِنِّي [أَحَدُ] الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ [فَأَنْتُ هَاكَ: مِنَ أَنْتَ [فَأَنْتُ مَا أَعْلَمُ بَالْحَدِيثِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ [فَأَنْتُ هَالَ: مَنَ اللَّانَةُ مَا أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ، قَالَ: فَحَدَّثُ الْقَوْمَ، فَقَالَ عِمْرَانُ: لَقَدْ بِحَدِيثِكُمْ، قَالَ: فَحَدَّثُتُ الْقَوْمَ، فَقَالَ عِمْرَانُ: لَقَدْ شَعِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَداً حَفِظَهُ كَمَا خَفِظَتُهُ. [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 560/ 186)].

\* قال ﷺ لأصحاب الحجر: «لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلاَءِ الْقَوْمِ الْمُعَدَّبِينَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ». [م في الزهد والرفائق (الحديث: 7389/ 2980/ 380].

\* قال ﷺ للمقداد: ﴿إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ فَقَتَلَتَهُ، فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي أَيْمَانَهُ فَقَتَلَتَهُ، فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ ». [خ في الديات (العديث: 6866)].

\* قال ﷺ يوم الأحزاب: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ»، فقال الزبير: أنا، ثم قال: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ»، فقال الزبير: أنا، ثم قال: «من يَأْتِينَا بِخَبَرِ القَوْمِ»، فقال الزبير: أنا، ثم قال: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيَّ، وَإِن فقال الزبير: أنا، ثم قال: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيَّ، وَإِن حَوَارِيَّ الزُّبِيرُ». أخ في المغازي (الحديث: 4113)، راجع (الحديث: 2846)].

\* قال عمر بن الخطاب: طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلى، فقال: «لاّ»، ... فقلت: ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا، وهم لا يعبدون الله، وكان متكنًا فقال: «أَوَفِي شَكَّ أَنْتَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟ أُولِئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّباتُهُمْ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا»، فقلت: يا رسول الله استغفر لي، فاعتزل النبي عَلَيْ من أجل ذلك الحديث حين أفشته فاعتزل النبي عائشة، وكان قد قال: «ما أَنَا بِدَاخِل عَلَيهِنَّ شَهْراً»، ... فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت على عائشة: إنك أقسمت

أن لا تدخل علينا شهرًا... فقال النبي على: «الشَّهْرُ تِسْعَا وَعِشْرِينَ»، ... فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً، وَلاَ عَلَيكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُوَيكِ»، قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك، ثم قال: «إِنَّ الله قال: ﴿يَتَأَيُّمُ النِّيُ قُل لِآزَوَيَهِكَ - إِلَّى قَصَوْلِيهِ - عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: 28 - 29] قلت: ... فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ... [خ في المظالم والغصب (الحديث: 288)، راجع (الحديث: 88)].

\* قَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ قَالَ: ﴿لَا»، قَالَ: ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ، سَيْفُ اللهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ قَالَ: ﴿لَا»، فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضَيْضِيءِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ لَيِّنَا رَطْباً»، وَقَالَ: فَالَ عُمَارَةُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: ﴿لَانِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لِأَقْتُلْنَهُمْ قَتْلَ قَمُودَ». [م في الزكاة (الحديث: 2450/ 1064/ 145)، راجع (الحديث: 2448)].

\* "قَامَ مُوسَى خَطِيباً فَي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قالَ: أَنَا، فَعَتَّبُ اللهُ عَلَيهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلمَ إِلَيهِ، وَأَوْحِي إِلَيهِ: بَلَى، عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَع البَحْرَين، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قالَ: أَى رَبِّ، كَيفَ السَّبيلُ إِلَيهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوتاً في مِكْتَل، فَحَيثُما فَقَدْتَ الحُوتَ فاتَّبِعْهُ، قالَ: فَخَرَجَ مُوسى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَمَعَهُمَا الحُوتُ، حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَنَزَلاَ عِنْدَهَا، قالَ: فَوَضَعَ مُوسى رَأْسَهُ فَنَامَ»، وفي رواية: «وَفِي أَصْلِ الصَّحْرَةِ عَينٌ يُقَالُ لَهَا الحَياةُ، لاَ يُصِيبُ مِنْ مائِهَا شَيعٌ إلاَّ حَيى، فَأَصَابَ الحُوتَ مِنْ ماءِ تِلكَ العَين، قالَ: فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ المِكْتِل فَدَخَلَ البَحْرَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ مُوسى قالَ لِفَتَاهُ: ﴿ وَالِنَا غَدَآ وَنَا ﴾ [الكهف: 62] الآية، قالَ: وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جاوَزَ مَا أُمِرَ بِهِ، قَالَ لَهُ فَنَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ: ﴿أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَاۚ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ﴾ [الـــكـــهـــف: 63] الآيَةَ، قالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّانِ في آثَارِهِمَا، فَوَجَدَا في البَحْر كالطَّاقِ مَمَرَّ الحُوتِ، فَكَانَ لِفَتَاهُ عَجَباً، وَلِلحُوتِ سَرَباً، قالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، إذا

هُمَا بِرَجُل مُسَجّى بِثَوْب، فَسَلَّمَ عَلَيهِ مُوسى، قالَ: وَأُنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ، فَقَالَ: أَنَا مُوسى، قالَ: مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ هَل أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَداً. قالَ لَهُ الخَضِرُ: يَا مُوسى إِنَّكَ عَلَّى عِلمٍ مِنْ عِلمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلم مِنْ عِلم اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ. قالَ: بَل أَتَّبِعُكَ، قَالَ: فَإِنَّ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلنِي عَنْ شَيءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمْ فَي سَفِينَتِهِمْ بغَير نَوْلِ، يَقُولُ: بغَير أَجْر، فَرَكِبَا السَّفِينَةَ. قَالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَغَمَسَ مِنْقَارُهُ البَحْرَ، فَقَالَ الخَضِرُ لِمُوسى: ما عِلمُكَ وَعِلمِي وَعِلْمُ الخَلاَئِق في عِلْم اللهِ، إلاَّ مِقْدَارُ ما غَمَسَ هذا العُصْفورُ مِنْقَارَهُ، قالَ: فَلَمْ يَفجَأُ مُوسى إِذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى قَدُوم فَخَرَقَ السَّفِينَةَ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيرِ نَوْلٍ ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴿لَقَدْ جِنْتَ﴾ [الكهف: 71] الآية، فَانْطَلَقَا إِذَا هُما بِغُلاَم يَلعَبُ مَعَ الغِلمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ، قالَ لَهُ مُوسَى: أَقَتَلتَ نَفساً زَكيَّةٌ بَغَير نَفس، لَقَدْ جِئْتَ شَيئاً نُكْراً، قالَ: أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً \_ إِلَى قَوْلِهِ \_ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُو هُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقامَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسى: إنَّا دَخَلنَا هذهِ القَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيهِ أَجْرًا، قالَ: هذا فِرَاقُ بَينِي وَبَينِكَ، سَأُنَبُّكُ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيهِ صَبْراً»، قال ﷺ: «وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَينَا مِنْ أَمْرِهِما»، وكان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً، وأما الغلام فكان كافراً. [خ في التفسير (الحديث: 4727)، راجع (الحديث: 74، 122)].

\* «قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ،
 فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عَبَداً
 مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ

مُوسَى: أَيْ رَبِّ، كَيْفَ لِي بهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: احْمِلْ حُوتاً فِي مِكْتَل، فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ، ثُمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَّهُ فَتَاهُ، وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، حُوتاً فِي مِكْتَل، وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ، فَرَقَدَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَل، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَل، فَسَقَطَ فِي الْبَحْر، قَالَ: وَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً ، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً ، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهمَا وَلَيْلَتَهُمَا، وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلاَمُ ﴿ قَالَ لِفَتَلَهُ مَالِنَا غَدَآ ءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلَاَا نَصَبُا﴾ [الـكهف: 62]، قَالَ: وَلَهُ يَنْصَبْ حَتَّىٰ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بهِ. ﴿قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ الْحُونَ وَمَا أَنسَدِنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرَةً وَأَنَّكَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ [الكهف: 63]، قَالَ مُوسَىٰ: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَذَا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصُا﴾ [الكهف: 64]، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلاً مُسَجِّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى، عَلَيُّهِ السَّلاَّمُ: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمِن مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ شَحِطُ بِهِ. خُبْرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُفِيَّ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (إِنَّ ﴾ [الكهف: 66 ـ 69]، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: ﴿ فَإِنِ التَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُمْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: 70]، قَالَ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونًا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا. ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْتًا إِمْرًا ﴿ لِآلِ اللَّهِ عَالَ أَلَدَ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي

صَبْرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ الكهف: 71\_73]، ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِل إِذَا غُلَّامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ، فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿أَفَلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدُّ جِنْتَ شَيْنًا نُكُرًا ﴿ اللَّهِ ﴿ قَالَ أَلَرَ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ فَإِنَّ ﴾ [الكهف: 74\_75]؟ قَالَ: وَهَـٰذِهِ نُصَاحِبَنِي قَد بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذَرًا ﴿ إِنَّ فَانْطَلْقَا حَتَّى إِذَا أَلْيَا أَهَلَ وَّيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَالًا رُبدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَىٰ المَّثْمُ قَالَ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٠٠) [الكهف: 76 \_ 77]، يَقُولُ مَائِلٌ، قَالَ ٱلْخَضِرُ بِيَدِهِ هَاكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً، قَــالَ: ﴿ قَالَ هَنَذَا فِرَاقُ بَيْنِ وَيَتَذِكَ ۚ سَأُنْبِتُكُ بِنَأْوِيلَ مَا لَتُر تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ ﴿ إِلَّا لَهُ اللَّهِ فَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهُ وَلَّهُ وَلُولُ وَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارهِمَا»، قال: وقال عَلَيْ: «كَانَتِ الأُوْلَى مِنْ مُوسَى نِسْيَاناً»، وقال: «وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ». [مُ في الفضائل (الحديث: 6113/ 2380/ 170)].

\* قلنا للنبي ﷺ: إنك تبعثنا، فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: ﴿إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهَمْ حَقَّ الضَّيفِ». [خ في المظالم والغصب (الحديث: 2461)، انظر (الحديث: 6137)، م (الحديث: 4488)، د (الحديث: 3752).

\* قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا، فننزل بقوم فلا يقرونا، فما ترى؟ فقال عَلَيْ لنا: «إِنْ نَزَلتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي للِضَّيفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفَعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ ". [خ في الأدب (الحديث: 6137)، راجع (الحديث: 2461).

\* قلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هَل تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْس وَالقَمَر إِذَا كَانَتْ صَحْواً؟»، قلنا: لا قال: «فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُّونَ في رُؤْيَةٍ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ في رُؤْيَتِهِمَا»، ثم قال: «يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبَ كُلُّ قَوْمِ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَيَذْهَب أَصْحَاب الصَّلِيب مِّعَ صَلِيبهم، وَأَصْحَاب الأوْنَانِ مَعَ أَوْنَانِهِمْ، وَأَصْحَاب كُلِّ ٱلْهِةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرّ أَوْ فَاجِر ، وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ للهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ قَالُوا: نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ. ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ، لَمْ يَكُنْ شِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نُريدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ، حَتَّى يَبْقى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرّ أَوْ فَاجِر، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا يَحْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيهِ اليَوْمَ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي: لِيَلحَقْ كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا، قَالَ: فَيَأْتِيُّهُمُ الجَبَّارُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلاَّ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ: هَلِ بَينَكُمْ وَبَينَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ، فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ، وَيَبْقى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَب كَيمًا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً، ثُمَّ يُؤْتَى بالجَسْر فَيُجْعَلُ بَينَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ»، قلنا: وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضَةٌ مَزلَّةٌ، عَلَيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ، وَحَسَكَةٌ مُفَلطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيفَاءُ، تَكُونُ بنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، المُؤْمِنُ عَلَيهَا كالطَّرْفِ وَكالبَرْقِ وَكالرِّيح، وَكَأْجَاوِيدِ الخيلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاج مُسَلَّمٌ وَنَاجِ مَخْذُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فيَ نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمُّ يُسْحَب سَحْباً ، فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فى الحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلجَبَّارِ، وَإِذَا

رَأُوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا في إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فى قَلبهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ عَابَ في النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيهِ، فَيُحْرِجُونَ مَنْ عَرَفُواً، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَار فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُم يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا»، قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا ﴾ [النساء: 40]، «فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالمَلاَئِكَةُ وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَاماً قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلقَوْنَ في نَهَرِ بِأَفْوَاهِ الجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ في حافَتيهِ كمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيل السَّيل، قَدْ رَأَيتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ، إِلَى جَانِبُ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسُ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُولُ ، فَيُجْعَلُ في رِقَابِهِم الخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ: كَهُ لا عَتَفَاءُ الرَّحْمن، أَدْخَلَهُمُ الجَنَّة بِغَيرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيرِ قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7439)، راجع (الحديث: 22، 4581)].

\* كان ﷺ إذا عصفت الربح قال: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ خَيْرَهَا، وَضَرَّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»، قالت: وإذا تخيلت السماء، تغير لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، وإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة: فسألته ﷺ، فقال: "لَعَلَّهُ، يَا عَائِشَةُ، كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُلَوَّا اللَّحِقِ اللَّهِ اللَّحِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

- 122. دم في صاره الاستسفاء (الحديث: 2002). ت (الحديث: 3449)، جه (الحديث: 3891)].

قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ ، فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَينَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً في السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُل مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانٍ رَأَيتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا مَا هَوْلاَءِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ، قَالَ: قالاً لِي: ارْقَ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَقَينَا فِيهَا، فَانْتَهَينَا إِلَى مَدِينَةٍ مَّبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَينَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَّخَلنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلَقِهِمْ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قالاً لَهُمُ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذلِكَ النَّهَر، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرضٌ يَجْري كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضَ، فَلَهَبُوا فَوَّقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَينَا قَدْ ذَهَبَ ذلِكَ السُّوءُ عَنْهُم، فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ، قَالَ: قَالاً لِي: هذهِ جَنَّةُ عَدْنِ وَهذاكَ مِنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ، قَالَ: قَالاً لِي: هذاكَ منْزلُكَ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ، قالاً: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيلَةِ عَجَباً ، فَمَا هذا الَّذِي رَأَيتُ؟ قَالَ: قالاً لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ، يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينُهُ إِلَى قَفَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيتِهِ، فَيَكْذِب الكَذْبَةَ تَبُّلُغُ الآفَاقَ، وَأَمَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بنَاءِ التَّنُورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيَتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلقَمُ الحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ المَرْآةِ، الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي في الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ، وَأُمَّا الولدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ»، قال: فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟

\* كان عَلَيْ مما يكثر أن يقول الأصحابه: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا»، قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: «إنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، وَإِنَّهُمَا قالاً لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وإِنَّا أَتَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِيُّ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ، فَيَتَهَدْهَدُ الحَجَرُ هَهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى رَجُل مُسْتَلَقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ، ۚ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقِّي وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِّدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَينَهُ إِلَى قَفَاهُ - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ \_ قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ، فَمَا يَفرُغُ مِنْ ذلِكَ الجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذلِكَ الْجَانِب كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ اللهِ مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ \_ قَالَ: فَأَحْسِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأُصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذلِكَ اللَّهَبِ ضَوْضَوْ، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هؤُلاَءِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَينَا عَلَى نَهَر - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا في النَّهَر رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطُّ النَّهَرَ رَجِلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارةَ، فَيَفغَرُ لَهُ فاهُ فَيُلقِمُهُ حَجَراً فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيهِ كُلَّمَا رَجِعَ إِلَيهِ فَغَرَ لَهُ فاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَراً، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هذانِ؟ قَالَ: قالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتينَا عَلَى رَجُل كَرْيِهِ المَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً، وَإِذَا عَنْدَةً نَازٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هذا؟

فقال ﷺ: "وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَناً وَشَطْرٌ قَبِيحاً، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالَحاً وَآخَرَ سَيِّناً، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ". [خ في التغبير (الحديث: 7047)، راجع (الحديث: 845)].

\* كان ﷺ يخرج آخر الليل إلى البقيع، فيقول: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَداً، مُؤَجِّلُونَ، وَإِنَّاءً إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لاَحِقُونَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لأَهَلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ». [م في الجنائز (الحديث: اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لأَهَلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ». [م في الجنائز (الحديث: 2038)].

\* كان النبي عَلَيْ إذا رأى فحيلة في السماء أقبل وأدبر، ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، فعرفته عائشة ذلك، فقال: «مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَرُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ العديث: أَوْدَيَنِهِم ﴾ [الأحقاف: 24]». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3206)، انظر (الحديث: 4829)].

\* كنا عند حذيفة، فقال رجل: لو أدركت رسول الله ﷺ، قاتلت معه وأبليت، فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا معه ﷺ ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال ﷺ: ﴿أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْم، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»، فسكتنا، فلم يجبه منا أحد، ثم قال: «أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَر الْقَوْم، جَعَلَهُ اللهُ مَعِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»، فسكتنا، فلم يجبه منا أحد، ثم قال: «أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَر الْقَوْم، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»، فسكتنا، فلم يجبه منا أحد، ثم قال: «قُمْ، يَا حُذَيْفَةُ، فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْم»، فلم أجد بداً، إذ دعاني باسمي، أن أقوم، قال: «أَذْهَبْ، فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ»، فلما وليت من عنده، جعلت كأنَّما أمشى في حمام، حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهماً في كبد القوس، فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله ﷺ: ﴿وَ لاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ »، ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشى في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم، وفرغت، قررت فألبسني عَلَيْ من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها، فلم أزل نائماً حتى

أصبحت، فلما أصبحت قال: «قُمْ، يَا نَوْمَانُ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4618/ 989)].

\* كنا في سفر مع النبي ﷺ وإنا أسرينا، حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة. . . فما أيقظنا إلا حرُّ الشمس. . . فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس. . . فكبر ورفع صوته بالتكبير . . . حتى استيقظ بصوته النبي عَلَيْتُهُ، فلما استيقظ. . . قال: «لا ضَيرَ أَوْ لاً يَضِيرُ، ارْتَحِلُوا»، فارتحل. . . فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى . . . فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: «مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ القَوْم»، قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عَلَيكَ بالصَّعِيَدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، فاشتكى إليه الناس من العطش. . . فدعا فلاناً وعلياً فقال: «اذْهَبَا فَابْتَغِيَا المَاءَ»، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين . . . ودعا النبي ﷺ بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين . . . وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: «اذْهَبْ فَأَفرغْهُ عَلَيكَ»، وقال: «اجْمَعُوا لَهَا»، وقال لها النبي ﷺ: «تَعْلَمِينَ، مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيئًا، وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا». [خ في التيمم (الحديث: 344)].

\* كنا مع رسول الله على ... فمرَّ بقوم فقال: "مَنِ الْقَوْمُ؟"، فقالوا: نحن المسلمون، وامرأة تحصب تنورها ومعها ابن لها ... فأتت النبي على فقالت: أنت رسول الله على قال: "نَعَمْ"، قالت: بأبي أنت وأمي أليس الله بأرحم الراحمين، قال: "بَلَى"، قالت: أو ليس الله أرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال: "بَلَى"، قالت: فإن الأم لا تلقي ولدها في النار! فأكب رسول الله على يبكي ثم رفع رأسه إليها، فقال: "إِنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ لا يُعَدِّبُ مِنْ عِبَادِه إِلاَّ الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ، الَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللهِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلهَ الْمُتَمَرِّدَ، الذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللهِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلهَ الْمَارِدَ الدينِ ... (الحديث: 4297)].

\* "لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُقَاتِلُكُمْ [تُقَاتِلَكُمْ] قَوْمٌ [أُمَّةٌ] يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ. وُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةِ». [م ني النَّعِلُونَ الشَّعَرَ. وُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةِ». [م ني الفنن وأشراط الساعة (الحديث: 7240/ 700/ 63)].

\* أن أبا أمامة الباهلي، رأى سِكَّةً وشيئاً من آلة الحرث، فقال: سمعت النبيَّ ﷺ يقول: «لاَ يَدْخُلُ هذا بَيتَ قَوْم إلاَّ أُدْخِلَهُ الذُّلُّ». [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 2321)، انظر (الحديث: 2141)].

قَوَم

\* «لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتأَخَّرُونَ عن الصَّفِّ ٱلأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُم الله في النَّارِ». [د الصلاة (الحديث: 679)].

\* ﴿ لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7459)، راجع (الحديث: 7311، 7311)].

\* (لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ». [م في الدعوات (الحديث: 6795/ 2700/ 39)، ت (الحديث: 3378)، جه (الحديث: 3791)].

\* (لاَ يَلَغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ الْكَلْبُ، وَلاَ يَشْرَبْ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَلاَ يَشْرَبْ بِاللَّيْل فِي إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّكَهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّراً، وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ، يُريدُ التَّوَاضُعَ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ، وَهُوَ إِنَاءُ عِيسى آبْنِ مَرْيَمَ ، إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ: أُفِّ! هذَا مَعَ الدُّنْيَا». [جه الأشربة (الحديث: 3431)].

\* «لا يَنْبَغِي لِقَوْمِ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ». [ت المناقب (الحديث: 3673)].

\* (لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْم يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى مِنْ صَلاَةٍ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمُّسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْم يَذْكُرُونَ الله مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَن تَغْرُبَ الشَّمْسُ أُحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقُ أَرْبَعَةً ». [د في العلم (الحديث: 3667)].

\* «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامُ، ثُمَّ آمُرُ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِي بِرجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطِّبِ إِلَى قَوْم لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فأَحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ". [د الصلاة (الحديث: 548)، جه (الحديث:

\* «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْم لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرُّقَ عَلَيهِمْ». [خ ني الخصومات (الحديث: 2420)].

\* لما أتى ﷺ خيبر، قال: "إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْلَرِينَ». [م في الجهاد والسير (الحديث: ً .[(122/1365/4643

\* لما بعث النبي عَلَيْ معاذاً نحو اليمن، قال له: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَليَكُنْ أُوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَخُّدُوا اللهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِمْ زَكَاةً في أَمْوَالِهِمْ، تُؤُخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذا أَقَرُوا بِذلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7372)، راجع (الحديث: 1395)].

\* لما بلغ رسول الله على أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: «لَنْ يُفلِحُ قَوْمٌ وَلُّوا أَمْرَهُمُ امْسرَأُةً». [خ في السمغازي (الحديث: 4425، 7099)، ت (الحديث: 2262)، س (الحديث: 5403)].

\* «لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْم لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسِ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمٌ، فقُلْتُ: مَنْ هؤُلاَءِ يَا جِبْريلُ؟ قال: هِؤُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْراضِهِمْ». [د في الأدب (الحديث: 4878)].

\* لما كان يوم أحد، كسرت رباعية رسول الله على وشج، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّم، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ؟». [جه الفتن

\* لما كان يوم أحد وولى الناس، كان ﷺ في ناحية في اثني عشر رجلاً من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركهم المشركون، فالتفت ﷺ وقال: «مَنْ لِلْقَوْم؟»، فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا، قال رسولُ الله ﷺ: «كَمَا أَنْتَ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنا يا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: «أَنْتَ»، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ: «مَنْ لِلْقَوْم؟»، فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا، قَالَ: «كَمَا أَنْتَ»، فَقَالَ رَجُّلٌ مِنَ الأَنْصَار: أَنَا، فَقَالَ: «أَنْتَ»، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذلِكَ وَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَيُقَاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ

حَتَّى يُقْتَلَ حَتَّى بَقِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطَلْحَهُ بْنُ عُبَيْكِ اللهِ عَلَيْهِ وَظَلْحَهُ بْنُ عُبَيْكِ اللهِ عَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ لِلْقَوْمِ؟»، فَقَالَ طَلْحَهُ : أَنَا، فَقَاتَلَ طَلْحَهُ قِتَالَ الأَحَدَ عَشَرَ حَتَّى ضُرِبَتْ يَدُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَسْم اللهِ لَرَفَعَتْكَ الْمَلاَئِكَةُ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ » ثُمَّ رَدَّ اللهُ الْمُشْرِكِينَ . [س الجهاد (الحديث: يَنْظُرُونَ » ثُمَّ رَدَّ اللهُ الْمُشْرِكِينَ . [س الجهاد (الحديث: [3149]].

\* «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْلُرِينَ ». [خ في الخوف (الحديث: 610، 84)، راجع (الحديث: 501)].

\* "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ". [خ في الأذان (الحديث: 310)، انظر (الحديث: 371)].

\* «لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ، يَغْفِرُهَا اللهُ لَكُمْ، لَجَاءَ اللهُ بِقَوْم لَهُمْ ذُنُوبٌ، يَغْفِرُهَا لَهُمْ». [م في التوبة (الحديث: 6898/ 000/ 10)، راجع (الحديث: 6897)].

\* «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله تعالى يَتْلُونَ كِتَابَ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِم السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُم الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُم المَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمْ الله فيمَنْ عِنْدَهُ». [دفي الوتر (الحديث: 1455)].

\* «مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ في قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِي، مَا عَلِمْتُ عَلَيْ في قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِي، مَا عَلِمْتُ عَلَيهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ». [خ في الاعتصام (الحديث: 7370)، راجع (الحديث: 2593)].

\* «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا الله فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فإنْ شَاءَ عَذَّبَهمْ وَإِنْ شَاءَ عَفَّبَهمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَر لَهُمْ». [ت الدعوات (الحديث: 380)].

\* «مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْم قَطُّ إِلا زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ».
 [جه المساجد (الحديث: 741)].

\* «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ في قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بالمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيَّرُوا عَلَيْهِ، فَلاَ يُغَيِّرُوا، إلاَّ أَصَابَهُمُ الله بِعِذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا». [د في الفنن والملاحم (الحديث: 4339)].

\* «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، هُمْ أَعَزُ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ، لاَ يُعَيِّرُونَ، إِلاَّ عَمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ». [جه الفتن (الحديث: 4009)].

«مَا مِنْ قَوْم يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسِ لا يَذْكُرونَ الله فِيهِ
 إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً». [د في الأدب (الحديث: 4855)].

\* «مَثْلُ القائم عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثُلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الذينَ في أَسْفَلِهَا، إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبنَا خَرْقاً، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَما أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً». [خ في الشركة (الحديث: 2493)، انظر (الحديث: 2683)، ت (الحديث: 2173)].

\* مر على النبي ﷺ بجنازة فأثنوا عليها خيرًا، فقال: 
(وَجَبَتْ»، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شر،... فقال: 
(وَجَبَتْ»، فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت 
ولهذا وجبت؟! قال: (شَهَادَةُ القَوْمِ، المُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ 
اللهِ في الأرْضِ». [خ في الشهادات (الحديث: 2642)، راجع 
(الحديث: 1368)، م (الحديث: 2198)، جه (الحديث: 1491).

\* «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَأُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ». [س القَّسامة (الحديث: 4875)].

\* «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ
 أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ ». [م في الأَداب (الحديث: 5607/ 2158/)].

\* «مَنِ اطَّلَعَ في دَارِ قَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَأُوا عَيْنَهُ فَقَدْ
 هَدَرَتْ عَيْنُهُ ». [د في الأدب (الحديث: 5172)].

\* «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلُم لَمْ يَرَهُ كُلُّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَينَ شَعِيرَتَينِ ، وَلَنْ يَفَعَلَ ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْم ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ ، صُبَّ في أُذُنيهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْهُخَ فِيهَا ، وَلَيسَ بِنَافِح » ، عن أبي هريرة قوله : «مَنْ كَذَبَ في رُؤْياهُ » ، وأيضًا قوله : «مَنْ صَوَّر ، وَمَنْ تَحَلَّمَ ، وَمَنِ اسْتَمَعَ » . [خ في التعبير (الحديث: 7042)، د (الحديث: 5054)، د (الحديث: 5054)، د (الحديث: 5054)

\* "مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". [د في اللباس (الحديث: 4031)].

 \* «مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ». [د َّفي البيوع (الحديث: 3403)، ت (الحديث: 1366)، جه (الحديث: 2466)].

\* «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْم عَهْدٌ فَلاَ يَشُدُّ عُقْدَةً وَلا يَحُلُّهَا حتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ». [د في الجهاد (الحديث: 2759)، ت (الحديث: 1580)].

\* «مَنْ نَزَلَ على قَوْم فَلا يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إلاَّ بإِذْنِهمْ». [ت الصوم (الحديث: 897ُ)].

\* «مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مَنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ يَسَّر عَلَى مُعْسِر ، يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، واللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أُخِيه، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً ، سَهَّلَ الله لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ يَتْلُونَ كِتَابَ الله، وَيتدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ، وَمَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2945)، راجع (الحديث: 2646)].

 \* «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْم الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً ، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرعْ بِهِ نَسَبُهُ». [م في الدعوات (الحديث: 6793/ 869)، د (الحديث: 4946)، جه (الحديث: 225)].

\* «مَنْ وَجَدْتُموهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولِ بِهِ. [د في الحدود (الحديث: 4462)، و (4463)، ت (الحديث: 1455، 1456)، جه (الحديث: 2561)].

\* قال ﷺ: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ القَوْم»، يوم الأحزاب، قال الزبير: أنا، ثم قال ﷺ: «مَنْ يَأْتِينِي

بِخَبَرِ القَوْمِ»، قال الزبير: أنا، فقال ﷺ: ﴿إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ حَوَارِيّاً، وَحَوَارِيّ الزُّبَيرُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2846)، انظر (الحديث: 2847، 2997، 3719، 4113، 7261)، م (الحديث: 6194)، ت (الحديث: 3745)، جه (الحديث: 122)].

قَوۡم

\* «مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». [خ في الفرائض (الحديث: 6761)، راجع (الحديث: 3528)].

\* ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ». [م ني النوبة (الحديث: 6899/ 2749)].

\* (وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا وَما فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا، آنِيَتُهُمَا وَما فِيهِمَا، وَما بَينَ القَوْم وَبَينَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ». [خ في التفسير (الحديث: 4880)، راجع (الحديث: 4878)].

\* «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ». [د في الأدب (الحديث: 4990)، ت

\* «يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْم عِيداً، وَهذا عِيدُنَا». [خ في العيدين (الحديث: 952)، راجع (الحديث: 949)، م (الحديث: 558)، جه (الحديث: 1897)].

\* عن أنس أن رسول الله ﷺ قال له: «يَا أنَس، إنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَاراً، وَإِنَّ مِصْراً مِنهَا يُقَالُ لَه: الْبَصْرَةُ، أو الْبُصَيْرَةُ، فإنْ أنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا، فإيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكِلاءَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أُمَّرَائِهَا، وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا، فإنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ، وَقَوْمٌ يَبيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ». [د ني الفتن والملاحم (الحديث: 4307)].

\* «يَأْتِي فِي آخِر الزَّمانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَم، يَقُولُونَ مِنْ خَيرِ قَوْلِ البَريَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَم كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَينَما لَقِيتُموهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلُهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في المناقب (الحديث: 3611)، انظر (الحديث: 5057، 6930)، م (الحديث: 2459، 2460، 2461)، د (الحديث: 4767)، س (الحديث:

\* «يَتِيهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُؤُوسُهُمْ». [م في النزكاة (الحديث: 160/ 1068)، راجع (الحديث: 2467)].

\* «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ
 الأَحْلاَمِ يَقْرؤونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيهُمْ يَقُولُونَ مِنْ
 قَوْل خَيْرِ البَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ
 الرَّمِيَّةِ». [ت الفنن (الحديث: 2188)، جه (الحديث: 168)].

\* "يَخْرُجُ في هذه الأُمَّةِ - وَلَمْ يَقُل مِنْهَا - قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، يَقْرَوُونَ القُرْآنَ لاَ يُخِورُ حُلُوقَهُمْ، أَوْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ، أَوْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ، إِلَى نَصْلِهِ، إِلَى مَنْ لِلهَ مِنَ الرَّمِقِةِ، هَل عَلِقَ بِهَا نَصْلِهِ، إِلَى رَصَافِهِ، فَيَتَمَارَى في الفُوقَةِ، هَل عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيءٌ». [خ في استتابة المرتدين (الحديث: 6931)، راجع (الحديث: 3344).

\* (يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَ تَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصَمَلَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيُفُرَوُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ في النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيئًا، وَيَنْظُرُ في القِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيئًا، وَيَنْظُرُ في القِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيئًا، وَيَنْظُرُ في القِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيئًا، وَيَنْظُرُ في اللَّهُوقِ». الخ في الله فوقِ». الخ في فضائل القرآن (الحديث: 5058)، راجع (الحديث: 3344).

\* (يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْء، وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتُهُمْ إِلَى صَلاَتُهُمْ إِلَى صَلاَتُهُمْ بِشَيْء، وَلاَ صَلاَتُهِمْ بِشَيْء، وَلاَ صَلاَتُهِمْ بِشَيْء، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُونَ مِنَ الرَّعِيَةِ». [م في الزكاة (الحديث: 2464/1066)]

\* «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ ». [خ في الرقاق (الحديث: 6566)، د (الحديث: 6700)].

\* «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ ما مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفعٌ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الجَنَّةِ: الجَهَنَّمِيِّينَ». [خ في الرقاق (الحديث: 6559)، انظر (الحديث: 7450)].

\* (يُقَاتِلُكُم قَوْمٌ صِغَارُ الأَعْيُنِ - يعني: التُرْك - قال: تَسُوقُونَهُمْ ثَلَاتَ مِرَارِ حَتَّى تُلْحِقُوهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَأَمَّا فَي السَّيَاقَةِ الأولَى، فَيَنْجُو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ، وَأَمَّا في الثَّانِيَةِ فَيَنْجُو بَعْضٌ، وَيَهْلِكُ بَعْض، وَأَمَّا الثَّالِثَةِ فَي الثَّانِيةِ فَيَنْجُو بَعْضٌ، وَيَهْلِكُ بَعْض، وَأَمَّا الثَّالِثَةِ فَي الثَّانِيةِ فَي النَّالِثَةِ اللَّهُ المَّالِثَةِ اللَّهُ المَّالِثَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

\* «يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلاَئَةٌ، كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لاَ يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلاً لَمْ يُقْتَلُهُ قَوْمٌ»، ثم ذكر شيئاً لا أحفظه، قال: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبُواً عَلَى النَّلْج، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ، الْمَهْدِيُّ». [جه الفتن (الحديث: النَّلْج، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ، الْمَهْدِيُّ». [جه الفتن (الحديث: (488)].

"يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبلِ،
 وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَم، فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيِّ، فَهُوَ مَيِّتٌ».
 [جه الصيد (الحديث: 3218)].

\* «يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونْ في آخِرِ الزَّمَانِ بالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ». [د في الترجل (الحديث: 4212)، س (العديث: 5090)].

\* (يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ إِبَالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً ، وَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً ، وَلا يَوُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلا يَقُعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ » . [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 530/ 673/ 992) ، د (الحديث: 582 ) ، من (الحديث: 779) ، حد (الحديث: 285) ، حد (الحديث: (779)

\* (يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَأَقْدُمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتُ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدُمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانَوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدُمُهُمْ سِنَّا. وَلا كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبرُهُمْ سِنَّا. وَلا يُؤمَّنَ الرَّجُلَ [ تَوُمَّنَ الرَّجُلَ] فِي أَهْلِهِ، وَلا فِي سُلْطَانِهِ، وَلا قِي سُلْطَانِهِ، وَلا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ، فِي بَيْتِهِ، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ، أَوْ يِإِذْنِهِ». [م ني المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 532// 251)].

# [قُوِّمَ]

\* «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ، فَكانَ لَهُ مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ

العَبْدِ، قُومً العَبْدُ قِيمَةَ عَدْلِ، فَأَعْظَى شُركَاءَهُ حِصَصَهِمْ، وَعَتَقَ عَلَيهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ». [خ في العتق (الحديث: 2522)، راجع (الحديث: 2491)، م (الحديث: 4301).

\* «مَنْ أَعْنَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، فَوَمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». [م في الأيمان (الحديث: 4301/ 4301/ 4301)، راجع (الحديث: 3749)].

\* «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصاً مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيهِ خَلاَصُهُ في مالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ، قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، مَلْ اللهِ عَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيهِ». [خ في الشركة (الحديث: 2492)، انظر (الحديث: 2504، 2526، 2527)، م (الحديث: 3754، 3755، 3755)، د (الحديث: 3934، 3938)، ت (الحديث: 2527)].

\* «مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَينَ اثْنَينِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً قُوِّمَ عَلَيهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ». [خ في العتق (الحديث: 2521)، انظر (الحديث: 2491)، م (الحديث: 4305)، د (الحديث: 3947)].

\* «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً ، أَوْ شَقِيصاً ، في مَمْلُوكِ ، فَخَلاَصُهُ عَلَيهِ في مَمْلُوكِ ، فَخَلاَصُهُ عَلَيهِ في مالِهِ ، إِنْ كانَ لَهُ مالٌ ، وَإِلاَّ قُوِّمَ عَلَيهِ » . [خ في العنق (الحديث: 2522) ، راجع (الحديث: 2492) .

\* «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ، قُوَّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مَنْهُ مَا عَتَقَ». [م ني الأيمان (الحديث: 4303/1501/450)، راجم (الحديث: 3750/375)].

## [قُوۡماً]

\* ﴿إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ في الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى لُوافِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وقال: ﴿إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظْمِ الْبَلاَءِ، وَإِنَّ الله إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ السَّخَطُ». [ت الزهدرضي فَلَهُ السَّخَطُ». [ت الزهد (الحديث: 403)].

ُ \* أعطى رسول الله ﷺ قومًا ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال: ﴿إِنِّي أُعْطِي قَوْماً أَخَافُ ظَلَعَهُمْ

وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَى ما جَعَلَ اللهُ في قُلُوبِهِمْ مِنَ اللهَ في قُلُوبِهِمْ مِنَ اللهَ في قُلُوبِهِمْ مِنَ اللهَيْرِ وَالغِنَى، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ». [خ في فرض الخمس (الحديث: 3145)].

\* «أَلاَ لاَ يَجِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلاَ الْجِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلاَ اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْماً فَلَمْ يَقْرُوهُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ». [دني الأطعمة (الحديث: 3804)].

\* ﴿إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ، أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْماً يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ، فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7125/ 000/55)].

\* أن عليّاً قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي ﷺ: «المدينةُ حَرَمٌ» ما بَينَ عائرِ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثُ فِيها حَدَثًا، أَوْ آوى مُحْدِثًا، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُعْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ»، قال: «فِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ تَولَى قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ قَوْماً بِغيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ قَوْماً بِغيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدُلٌ، وَمَنْ تَولَى اللهِ المِدينَ (الحديث: 1870)، المدينة (الحديث: 1870)، المدينة (الحديث: 2127).

\* «إِنَّ قَوْماً يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا، إِلاَّ دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ، حَتَّى يَدْخُلُوا [يَدْخُلُونَ] الْجَنَّةَ».
 [م في الإيمان (الحديث: 471/ 191/ 319)].

\* "إِنَّ اللهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ في الطُّرُقِ يَلتَوسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهَ، تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ما يَقُولُ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ما يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيكَبِّرُونَكَ وَيكَبِّرُونَكَ وَيكَبِّرُونَكَ وَيكَبِّرُونَكَ وَيكَبِّرُونَكَ قَالَ: فَيقُولُ: هَل رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيقُولُ: هَل رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيقُولُ: فَي قُولُ: وَيَكَبُرُونَكَ كَانُوا أَشَدً وَكَيفًا لَوْ رَأُوكَ كَانُوا أَشَدً لَكَ عَبْدِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً، لَكَ عَبْدِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً،

قالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قالَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّة، قالَ: يَقُولُونَ: لاَ وَاللّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قالَ: يَقُولُونَ: لاَ وَاللّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قالَ: يَقُولُ: فَكَيفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قالَ: يَقُولُونَ : لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيهَا حِرْصاً، قالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيهَا حِرْصاً، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةٌ، قالَ: يَقُولُ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ، قالَ: يَقُولُ: وَهَل رَأَوْهَا كَانُوا يَقُولُ: يَقُولُ: وَهَل رَأَوْهَا كَانُوا يَقُولُ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا يَقُولُ: يَقُولُ: فَيَقُولُ: يَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَكَيفَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْ النَّارِ مِنْ النَّذِ مِنْ النَّارِ مَا رَأُوهَا كَانُوا يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: فَكَيفَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا رَأُوهَا كَانُوا الْمَلاَئِكَةِ: فِيهِمْ فُلاَنْ لَيسَ مِنْهُمْ، قِلْ يَقُولُ مَلَكُ مِنَ المَلاَئِكَةِ: فِيهِمْ فُلاَنْ لَيسَ مِنْهُمْ، إِنِمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ! قَالَ: هُمُ الجُلْسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ". [خ في قالَ: هُمُ الجُلْسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ". [خ في المَوديث: (الحديث: (6780)].

\* "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْماً يَنْتَعِلُونَ نِعَالَ الشَّعَرِ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْماً عِرَاضَ الوَّجُوهِ، كَأَنْ وُجُوهَهُمُ المَجانُ المُطْرَقَةُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2927)، انظر (الحديث: 3592)، جه (الحديث: 4098)].

\* أَن النبي عَلَى فُرْقَةٍ ذكر: "قَوْماً يَخْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ». [م في الزكاة (الحديث: 4084/ 1064/ 153)].

\* "إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثْلُ مَا بَعَنْنِي اللهُ بِهِ، كَمَثْلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْماً فَقَالَ: يَا قَوْم إِنِّي رَأَيتُ الحَيشَ بِعَينَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا، فَانْظَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ فَأَهُمْ فَأَحْبُوا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُهُمُ الجَيشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَبْعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعِنِي فَاتَبْعَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقَّ». [خ في وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقَّ». [خ في وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقَّ». [خ في الحديث: 648)].

\* أنه ﷺ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال: «إنَّكَ تَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابِ فَادْعُهُمْ إلَى شِهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَلِهُمُ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَلِهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا بُهِمْ أَفْزِيَا بُهِمْ

فَتُوضَعُ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ». [س الزكاة (الحديث: 2521)، تقدم (الحديث: 2434)].

\* «أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْماً فأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوماً
 فإنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ علَى كُلِّ مُسْلِم حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ
 زَرْعِهِ وَمَالِهِ». [د في الأطعمة (العديث: 3751)].

\* بعث عليٌ إلى النبي ﷺ وهو باليمن بذهبية في تربتها، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم أحد بني مجاشع. . . قال: فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجدٍ ويدعنا، فقال: "إنَّمَا أَتَأَلَّقُهُمْ"، فَأَقْبُلَ رَجُلٌ عَاثِرَ الْعَيْنُيْنِ نَاتِيءَ الْوَجْنَتَيْنِ كَثَّ اللَّحْيَةِ مَحْلُوقَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اتَّقِ اللهَ قَالَ: اللَّحْيَةِ مَحْلُوقَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اتَّقِ اللهَ قَالَ: تَأَمَّنُونِي"، فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلُهُ فَمَنَعَهُ فَلَمَا وَلَى قَالَ: اللهُ رَبُولٌ مِنَ الْقَوْمَ قَتْلُهُ فَمَنَعَهُ فَلَمَا وَلَى قَالَ: اللهُ رَبُلُ مِنْ ضِنْضِيءِ هذَا قَوْماً يَحْرُجُونَ يَقْرَوأُنَ قَلْمُ اللهَ فَلَمَا وَلَى الشَّرُونِي أَنْ الدِّينِ مُرُوقَ اللهُ وَلَى السَّهُم مِنَ الرَّمِيةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الاسَلامَ ويَدَعُونَ أَهْلَ الاسْتَحريم اللهَ وَبَلَ عَادٍ". [س تحريم اللوَّوْنَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لاَقْتُلْنَهُمْ قَتْلَ عَادٍ". [س تحريم الده (الحديث: 2572)].

\* بعث عليّ، وهو باليمن، إلى النبي على بذهبية في تربتها، فقسمها. . . فتغضبت قريش والأنصار، فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا، قال: "إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ"، فأقبل رجل غائر العينين، ناتىء الجبين، كث اللحية، مشرف الوجنتين، محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله، فقال على: "فَمَنْ يُطِعُ الله إِذَا عَصَيتُهُ؟ فَيَأْمَنُونِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَلاَ تَأْمَنُونَنِي»، فسأل رجل من القوم قتله - أراه خالد بن الوليد - فمنعه النبي على فقال النبي على أهْلُ النبي على الله المؤرف من الوليد - فمنعه هذا قَوْماً يَقْرُؤُونَ القرانَ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلامِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ يَمْرُقُونَ أَلْوَنَانِ، لَئِنْ أَذْرَكُتُهُمْ، لَقُلْ الْإِشْلامَ مَرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ لَمُ الْأَوْتَانِ، لَئِنْ أَذْرَكُتُهُمْ، لأَقْتُلُونَ القَرْعَة الله الوَثَانِ، لَئِنْ أَذْرَكُتُهُمْ، لأَقْتُلَنَهُمْ قَتْلَ عَادٍ». [خ في التوحيد (الحديث: 7432)، راجع لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ». [خ في التوحيد (الحديث: 7432)، راجع (الحديث: 7433).

\* «بَينَ يَدَي السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ». [خ في المناقب (الحديث: 3928)، راجع (الحديث: 2928)، م (الحديث: 7243)].

\* «بَينَ يَدَي السَّاعَةِ، تُقَاتِلُونَ قَوْماً يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ، وَتُقَاتِلُونَ قَوْماً كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المجَانُّ المُطْرَقَةُ». [خ في المناقب (الحديث: 2592)، راجع (الحديث: 2927)].

\* "شَلاَثٌ لاَ يَجِلُّ لاَّحَدِ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لاَ يؤُمُّ رَجُلٌ قَوْماً فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فإنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْل أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلاَ يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ». [د الطهارة (الحديث: 90)، ت (الحديث: 357)، جه (الحديث: 90).

\* ﴿ اللَّا اللَّهُ عَلَى كِنْبَانِ المِسْكِ - أُرَاهُ قَالَ -: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَغَبِطُهُمُ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ: رَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلُواتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَرَجُلٌ يَوُمُ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ الله وحَقَّ مَوَالِيهِ ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2566))، راجع (الحديث: 1986)].

\* «ثَلاَنَةٌ عَلَى كُثْبَانِ المِسْكِ - أَرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُم بِهِ رَاجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُم بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ». [ت البر والصلة (الحديث: 1986)].

\* «ثَلاَثَةٌ لاَ تَرْتَفِعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُؤْسِهِمْ شِبْراً: رَجُلٌ أُمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانٌ مُتَصَارِمَانِ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 971)].

\* «أَللَائَةٌ لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُمْ صَلاَةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاَةَ دِبَاراً - وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ - وَرَجُلٌ اعْتَبَد مُحَرَّرَةً». [دالصلاة (الحديث: 593)، جه (الحديث: 697)].

\* ﴿ ﴿ اللَّهُ أَنُهُ يُحْبِهُمُ الله ، وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ الله ، فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ الله ، وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ بِالله ، وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنعُوهُ ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بأَعْقَابِهِم فَمَنعُوهُ ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بأَعْقَابِهِم فَأَعْطَاهُ سِرًّا لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلاَّ الله ، وَالَّذِي أَعْطَاهُ ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نزلوا فَوضَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فقامَ أَحَدُهُم يَتَمَلَّقُنِي يُعْدَلُ بِهِ نزلوا فَوضَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فقامَ أَحَدُهُم يَتَمَلَّقُنِي

وَيَثْلُو آياتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ، وَالثَّلاَثَةُ الَّذِينَ يَبْغَضُهُمُ الله: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالفَقِيرُ المُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ». [تصفة الجنة (الحديث: 2568)، س (الحديث: 1614، 2569)].

\* حدث عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إليَّ النبي ﷺ: ﴿إِذَا أَمَمْتَ قَوْماً فَأَخِفَ بِهِمُ الصَّلاَةَ ». [م في النبي ﷺ: ﴿إِذَا أَمَمْتَ قَوْماً فَأَخِفَ بِهِمُ الصَّلاَةَ ». [م في النبي ﷺ: (987 العديث: 987)].

\*خرج ﷺ في مرضه الذي مات فيه بملحفة، قد عصب بعصابة دسماء، حتى جلس على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُ الأَنْصَارُ، حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ المِلحِ فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ المِلحِ فِي الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ شَيئاً يَضُرُّ فِيهِ قَوْماً وَيَنْفَعُ فِي الطَّعَامِ، فَلَيقُبُل مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ، فكان آخر مجلس جلس فيه النبي ﷺ. [خ في المناقب الحديث: 3628)، راجع (الحديث: 927)].

\* خطبنا عليّ . . . فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل ، وإذا فيها: "المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيرٍ إلَى كَذَا ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيها حَدَثًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً » ، وإذا فيه: "ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعى بِهَا عَدْلاً » ، وإذا فيه: "ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعى بِهَا أَذْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً » ، وإذا فيها: "مَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً » ، وإذا فيها: "مَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً » . وإذا فيها: "مَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ وَلاَ عَدْلاً » . وإذا فيها: "مَنْ وَالَى قَوْماً بِغيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ وَلاَ عَدْلاً » . وإذا فيها: "مَنْ وَالَى قَوْماً بِغيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَعَلَيهِ لَعْنَةُ وَلاَ عَدْلاً » . [خ في الاعتصام (الحديث: 7300) ، راجع (الحديث: 1870) . . (احديث: 1870) . . .

\* ﴿ خَيرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ أَو يَلُونَهُمْ » ، قال: لا أدري أذكر النبي ﷺ بعد قرنين أو ثلاثة ، قال: ﴿ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْماً يَخُونُونَ وَلاَ يُقُونَ ، وَيَظْهَرُ وَيَشْهَدُونَ ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » . [خ في الشهادات (الحديث: 2651) ، انظر (الحديث: 2652) ، انظر (الحديث: 3650) ، م (الحديث: 6422) ، انظر (6423) .

\* ذكر ﷺ الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «مَا شَأْنُكُمْ؟»، قلنا: ذكرت الدجال غداة، فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إنْ يَخْرُجْ، وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجُ، وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزِّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهُّفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ، فَاثْبُتُوا»، قلنا: وما لبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْماً ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْر ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، قلنا، فذَّلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ»، قلنا: وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُراً، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَيْدِيهِمْ [بأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ] مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِّبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجَى كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ. بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُوْ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْماً [قَوْمٌ] قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهمْ فِي الْجَنَّةِ،

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لا يَدَانِ لأَحَدِ بقِتَالِهمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةٍ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُّونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ، مَرَّةً ، مَاءً، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارِ لأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضَ، فَلاَ يَجدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْر إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاق الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ، فَيَٰغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزُّلْقَةِ [كَالزَّلْفَةِ]، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْض: أَنْبتِي ثُمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل، حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإبل لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللُّقْحَةَ مِنَ الْغَنَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَخْتَ آبَاطِهمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِن وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا َّتَهَارُجَ الْحُمُرِّ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7299/ 2137/ 110)، د (الحديث: 4321)، ت (الحديث: 2240)، جه (الحديث: 4075، 4076)].

\* عن جابر بن عبد الله: حدث عنه على أنه أراد أن يغزو قال: (يَا مَعْشَر المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْماً لَيْسَ لَهُم مَالٌ وَلاَ عَشِيرَةٌ، فَلْيَضُمَّ أَحُدُكُم إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاثَةِ، فَمَا لاَّحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُعْبَةٍ». [دني الجهاد (الحديث: 2534)].

\* قال ﷺ لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن: "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ

إِلَى: أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَنْ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ هُمْ أَظَاعُوا لَكَ بِذلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ هُمْ أَظَاعُوا لَكَ بِذلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ صَدَقَةً، تُؤخذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ، وَاتَّقِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ وَعُوا اللهِ حِجَابٌ». [خ في دَعْوَةَ المَظْلُوم، فَإِنَّهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَ اللهِ حِجَابٌ». [خ في الزكاة (الحديث: 1395، 1394)].

\* قال ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمداً رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَظَاعُوا لَكَ بِذلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً، تُؤْخَدُ مِنْ أَغْنِيائهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائهِمْ، فَإِنْ هُمْ صَدَقَةً اللهَ عَلَى فُقَرَائهِمْ، وَاتَّقِ هُمْ أَظَاعُوا لَكَ بِذلِكَ، فَإِيَّائهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائهِمْ، وَاتَّقِ هُمْ أَظَاعُوا لَكَ بِذلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَ اللهِ حِجَابٌ». [خ في دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيسَ بَينَهُ وَبَينَ اللهِ حِجَابٌ». [خ في المعازي (الحديث: 4347)].

\* قال عثمان بن أبي العاص الثقفي: أنه ﷺ قال له: «أُمَّ قَوْمَكَ»، قال: قلت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئاً، قال: «ادْنُهُ»، فجلسني بين يديه، ثم وضع نفسي شيئاً، قال: «ادْنُهُ»، فجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: «أُمَّ قَوْمَكَ، فَمَنْ أَمَّ فَي ظهري بين كتفي، ثم قال: «أُمَّ قَوْمَكَ، فَهَنْ أَمَّ قَوْماً، فَلْيُحَمِّفُهُ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَحَاجَةِ، فَإِذَا [وَإِذَا] صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحُدَهُ، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ». [م في الصلاة (الحديث: 750ه/ 468/ 1866)].

\* قالت أم حبيبة: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله عَلَيْ، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، فقال لها الله عَلَيْ: (إِنَّكِ سَأَلْتِ اللهَ لآجَالِ مَضْرُوبَةٍ، وَآثَارٍ مَوْطُوءَةِ [مَبْلُوغَةٍ]، وَأَرْزَاقِ مَقْسُومَةٍ، لاَ يُعَجِّلُ شَيْئاً مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ، وَلَوْ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ حِلِّهِ، وَلَوْ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، لَكَانَ يَعْافِيكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ، لَكَانَ خَيْراً لَكِ»، قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة خَيْراً لَكِ»، قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة

والخنازير، هي مما مسخ؟ فقال ﷺ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكُ قَوْماً، فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَصْلاً، وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذلِكَ». [م في القدر (الحديث: 6714/ 600/ 33)].

\* «لا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُم فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُم، فَإِنَّ قَوْماً شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ الله عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فَي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ ﴿ وَرَهَبَائِيَّةٌ أَبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ [الحديد: 27]». [دني الأدب (الحديث: 4904)].

\* «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ، صِغَارَ الأَّعْيُنِ، حُمْرَ الوُجُوهِ، ذُلفَ الأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُم المَّعْدُنُ المُطْرَقَةُ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2928)].

\* (لاَ تُقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً صِغَارَ الأَعْيُنِ، عِرَاضَ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ، يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وَيَتَّخِذُونَ الشَّعَر وَيَتَّخِذُونَ اللَّرَقَ، يَرْبُطُونَ خَيْلَهُمْ بِالنَّخْلِ». [جه الفتن (الحديث: (4099)].

\* «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً نِعَالُهُمُ الشَّعرُ، وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ، صِغَارَ الأَعْيُن، حُمْرَ الوُجُوهِ، ذُلفَ الأَنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المجَانُّ المُطْرَقَةُ». [خ ني المناقب (الحديث: 3587)].

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَلاَ تَقُوم السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2929)، م (الحديث: 7239، 7241)، د (الحديث: 304)، ت (الحديث: 4096)].

\* (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُرُكَ، قَوْماً وُجُوهُهُمْ المَجَانُّ [كَالْمَجَانِّ] الْمُطْرَقَةِ، يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ، وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7242/ 000/ 65)، د (الحديث: 4303). س (الحديث: 3177)].

\* «لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَقَّى اللهُ وَالدَّ وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُل وَهُوَ الذَّ وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُل

يُؤمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْماً إلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَلاَ يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ». [د الطهارة (الحديث: 91)].

\* قال ﷺ: «لَعَلَّكُم تُقَاتِلُونَ قَوْماً فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ"، قال سعيد في حديثه «فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ"، ثم اتفقا «فَلاَ تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئاً فَوْقَ ذلِكَ ؟ فَإِنَّهُ لاَّ يَصْلُحُ لَكُمْ". [دفي الخراج (الحديث: 305)].

\* لما رجع ﷺ من غزوة تبوك، قال: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَقَوْماً، مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً، إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ»، قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: "وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ». [جه الجهاد (الحديث: 2764)].

\* (لَيسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيرِ أَبِيهِ \_ وَهُوَ يَعْلَمُهُ \_ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوَماً لَيسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ ، فَلَيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». [خ في المناقب (الحديث: 3508)، انظر (الحديث: 6045)، م (الحديث: 214)].

\* "مثَلُ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُأْجَرَ قَوْماً، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً إِلَى اللَّيلِ، فَعَمِلُوا إِلَى اسْتُأْجَرِ فَوْماً، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً إِلَى اللَّيلِ، فَعَمِلُوا إِلَى يَصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ، فَقَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ، فَاسْتَأْجَرَ أَنْ مِينَ صَلاةِ العَصْرِ، شَرَطْتُ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلاةِ العَصْرِ، قالوا: لَكَ ما عَمِلنَا، فَاسْتَأْجَرَ قَوْماً، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكُمَلُوا أَجْرِ لَقُومِهِمْ حَتَّى غابَتِ الصَلاة (الحديث: 558)].

\* «مَثْلُ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثُلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْماً، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَوْماً إِلَى اللَّيلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُوم فَعَمِلُوا لَهُ إلى نِصْفِ النَّهارِ، فَقَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا، وَما عَمِلنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لاَ تَفعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ، وَخُذُوا أَجْرَكُم كَامِلاً، فَأَبُوا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرِينِ بَعْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلاً بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هذا، وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ عَينَ صَلاَةِ العَصْرِ قَالاً: لَكَ ما عَمِلنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ مَا حَينَ صَلاَةِ العَصْرِ قَالاً: لَكَ ما عَمِلنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ

الأَجْرُ الَّذِي جَعَلَتَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلاَ بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا، ما بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيِّ يَسِيرٌ، فَأَبَيَا، وَاسْتَأْجُرَ قَوْماً أَنْ يَعْمَلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقَينِ كِلَيهِمَا، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ ما قَبِلُوا مِنْ هذا النُّورِ». كِلَيهِمَا، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ ما قَبِلُوا مِنْ هذا النُّورِ». [خ في الإجارة (الحديث: 2271)، راجع (الحديث: 558)].

\* «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَينَ عَيرٍ إِلَى ثَوْدٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ. وَمَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ عَدْلٌ. وَمَنْ وَالْمَى قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ . وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَليهِ لَعَنْةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبِلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ». [خ في الفرائض (الحديث: 6755)، راجع (الحديث: 315، 1870)].

\* «مَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ». [م في العتق (الحديث: 3770/ 1508/ 18)].

\* "مَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمِهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ». [م في العتق (الحديث: 3771/ 18). والحديث: 3377].

\* «مَنْ زَارَ قَوْماً فَلاَ يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ». [د الصلاة (الحديث: 596)، ت (الحديث: 356)، س (الحديث: 786)].

\* عن النبي ﷺ، في قوله: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَوِ ﴾، قال: «مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْباً، وَيُفَرِّجَ كَرْباً، وَيَرْفَعَ قَوْماً، وَيَخْفِضَ آخَرِينَ». [جه السنة (الحديث: 202)].

\* (يُوشِكُ، إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ، أَنْ تَرَى قَوْماً فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ اللهِ، يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي عَضَبِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللهِ». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7/124/ 63)].

### [قُومَا]

\* أن عليّاً قال: دخل عليَّ ﷺ وعلى فاطمة من

الليل، فأيقظنا للصلاة... فلم يسمع لنا حساً، فرجع إلينا فأيقظنا فقال: «قُومًا فَصَلِّيًا» قَالَ: فَجَلَسْتُ وَأَنَا أَعْرُكُ عَيْنِي وَأَقُولُ: إِنَّا وَاللهِ مَا نُصَلِّي إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا قَالَ: فَوَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَقُولُ وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى فَولَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى إلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴿ وَكَانَ آلِالسَنُ فَخِذِهِ: «مَا نُصَلِّي إلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴿ وَكَانَ آلِالسَنُ أَكَا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴿ وَكَانَ آلِالسَنُ اللهِ اللهِ مَا لللهِ (الحديث: 1611)، تقدم (الحديث: 1611)، تقدم (الحديث: 1611).

### [قُوُمك]

\* قَالَ ابن عباس: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرّ مَبْعَثُ النَّبِيّ ﷺ قَالَ لأَخِيهِ: ارْكَبْ إلَى هذا الوَادِي فَاعْلَمْ لِي عِلمَ هذا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ الْتِنِي، فَانْطَلَقَ الأَخُ حَتَّى قَدِمَهُ، وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرِّ فَقَالَ لَهُ: رَأَيتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلاَقِ، وَكَلاَماً مَا هُوَ بالشِّعْر، فَقَالَ: مَا شَفَيتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ، فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَى المَسْجِدَ فَالتَمَسَ النَّبِيَّ ﷺ وَلاَ يَعْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيل، فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْأَل وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيءٍ، حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى المَسْجِدِ، وَظَلَّ ذٰلِكَ اليَوْمَ وَلاَ يَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَمْسى، فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ؟ فَأَفَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، لا يَسْأَلُ وَأَحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيءٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ، فَعَادَ عَلِيٌّ مِثْلَ ذلِكَ، فَأَقَامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ: أَلاَ تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ، قَالَ: إِنْ أَعْطَيتَنِي عَهْداً وَمِيثَاقاً لَتُرْشِدَنَّنِي فَعَلتُ، فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ حَقٌّ، وَهُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتْبَعْنِي، فَإِنِّي إِنْ رَأَيتُ شَيئاً أَخَافُ عَلَيكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ المَاءَ، فَإِنْ مَضَيتُ فَاتْبَعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ، فانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَّى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِي»، قَالَ: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لأَصْرُخَنَّ بِهَا

بَينَ ظَهْرَانَيهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ مُحَمَّداً اللهِ عَلَى اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً اللهَ بَعْلَمُونَ وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيهِ، قَالَ: وَيلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ اللّهَبَّاسُ فَأَكَبَ عَلَيهِ، قَالَ: وَيلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ إِلَى الشَّامُ، فَأَنْقَذَهُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ إِلَى الشَّامُ، فَأَنْقَذَهُ مِنْ عُلَمُ مَا فَعَرَبُوهُ وَثَارُوا إلَيهِ، فَأَكَبَ العَبَاسُ عَلَيهِ. [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 352)].

\* «أَقْرِىءْ قَوْمَكَ السَّلاَمَ فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ». [ت المناقب (الحديث: 3903)].

\* «أَلَمْ تَرَي أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ»، فقلتُ: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم، فقال: «لَوْلاً حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفرِ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3368)].

\* "إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيهِ السَّلاَمُ نَادَانِي قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيكَ". [خ في التوحيد (الحديث: 7389)، راجع (الحديث: 3231)].

\* أن رسول الله ﷺ قال لرجل من أسلم: «أَذُنْ في قَوْمِكَ، أَوْ في النَّاسِ ـ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ـ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَليُتِمَّ بَقِيَةً يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَليَصُمْ ». [خ في أخبار الآحاد (الحديث: 7265)، راجع (الحديث: 1924)].

\* أن عائشة قالت: سألته ﷺ عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: «نَعَمْ»، قلت: فما لهم لم يدخلوه في

البيت؟ قال: "إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ"، قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: "فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ، فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: "فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ، لِيمُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُذْكِرَ فَيُ البَيتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ فُلُوبُهُمْ أَنْ أُذْخِلَ الجَدْرُ فِي البَيتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ فَلُوبُهُمْ أَنْ أُذْخِلَ الجَدْرُ فِي البَيتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ". [خ في الحج (الحديث: 1584)، راجع (الحديث: يالأَرْضِ". [خ في الحج (الحديث: 3236)، جه (الحديث: 2955).

\* أن عائشة قالت: سألته ﷺ عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: «نعم»، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِم النَّفَقَةُ»، قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: «فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤوا، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ في البَيتِ، وَأَنْ أُلصِقَ بَابَهُ في الأَرْضِ». [خ نَي الجَدْرَ في البَيتِ، وَأَنْ أُلصِقَ بَابَهُ في الأَرْضِ». [خ نَي التَعني (العديث: 136، 136)).

\* أن عائشة قالت: كنت أحب أن أدخل البيت، وأصلي فيه، فأخذ على البيدي فأدخلني في الحجر، فقال: «صلّي في الحِجْرِ إذا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قَطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ، فَإِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ». [د في المناسك (الحديث: 2012)].

\* أن عائشة قالت للنبي ﷺ: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحدٍ؟ قال: «لَقَدْ لَقيتُ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدُ ما لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ كَوَشِتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ عُرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمومٌ عَلَى يُجِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةِ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا حِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلُ قَوْمِكَ لَكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيكَ مَلَكَ الحِبَالِ، فَسَلِّكُ وَقَدْ بَعَثَ إِلَيكَ مَلَكَ الحِبَالِ، فَسَلَّكُ الْحِبَالِ، فَسَلَّمُ النَّيْقُ عَلَيْ فَاذَا فِيهَا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيكَ مَلَكَ الحِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَى الْمِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَى الْمَعْلَى الْمَالِثِي عَلَى الْمَالِقِي عَلَى الْمَعْلَى الْمَوْمُ اللَّهُ عَلَى النَّيْقُ عَلَيْهِم الأَخْشَبَينِ؟ فَقَالَ النَّيقِ عَلَيهِم الأَخْشَبَينِ؟ فَقَالَ النَّيْقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولَى النَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمَلْقِقَ عَلَيهِم الأَخْشَبَينِ؟ فَقَالَ النَّيقِ عَلَيهِم الأَخْشَبَينِ؟ فَقَالَ النَّيقِ عَلَى الْمَالَى النَّيقُ عَلَى الْمَالِقَ عَلَيهِم الأَخْشَبَينِ؟ فَقَالَ النَبِقُ عَلَى الْمَلِقَ عَلَيهِم الأَخْشَبَينِ؟ فَقَالَ النَّيقِ عَلَى الْعَلَى الْمَعْمَلِي الْمُنْ الْمُؤْلِقَ عَلَى الْمَالِقَ عَلَى الْمَلْقِي الْمُنْ الْمُؤْلِقَ الْمَالِقَ عَلَى الْمَالِقَ عَلَى الْمَالِقَ عَلَى الْمَلْقِي الْمَلْوَلَ الْمَلْقِي عَلَى الْمَلْ الْمَلْوِقُ عَلَى الْمَلْقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْوِقُ عَلَى الْمِلْكَ الْمُلْكِ الْمَلْفَى الْمَلْقِلَ الْمَلْقِلَ الْمَلْقِ الْمَلْفَ الْمَلْمِلَ الْمَلْمُ الْمُلْفِي الْمُلْمُولِقُ عَلَى الْمَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمِقُ الْمُلْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمِلِي الْمُلْمُولُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُولُولُ الْمُؤْلُول

أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيئاً». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3231)، انظر (الحديث: 7389)، م (الحديث: 4629)].

\* ﴿إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ، وَلَوْلاً حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشَّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ، مِنْ بَعْدِي، أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ، مِنْ بَعْدِي، أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ"، فأراها قريباً من سبعة أذرع... قال ﷺ: (وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الأَرْضِ شَرْقِيّا وَغَرْبِيّا، وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا؟ » وَعَرْبِيّا، وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا؟ » قالت: قلت: لا، قال: (تَعَرُّزاً أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ مَنْ أَرادُوا، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ لَمَا يَدَعُونَهُ فَسَقَطَ ». [م في يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ ». [م في يَرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ ». [م في يرْتَقِي، حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ ». [م في الحج (الحديث: 3333/1838) ].

\* أنه ﷺ قال لعائشة: «أَلَمْ تَرَي أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنُوا الكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ»، فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفرِ لَفَعَلتُ». أخ ني الحج (الحديث: 1583)، راجع (الحديث: 126)، م (الحديث: 3220) س (الحديث: 2900)].

\* أنه ﷺ قال لعائشة: «لَوْلاَ حَدَثَةُ قَوْمِكِ بِالكُفرِ، لَنْفَضْتُ الْبَيتَ، ثُمَّ لَبَنَيتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلاَمُ، فَإِنَّ قُرَيشاً اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ، وَجَعَلتُ لَهُ خَلفاً». [خ في الحج (الحديث: 1585)، راجع (الحديث: 2901)].

\* أنه ﷺ قال لعائشة: «يَا عائِشَةُ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لأَمَرْتُ بِاللَبَتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلتُ فِيهِ ما أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلتُ لَهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلتُ لَهُ بَابَينِ: بَاباً شَرْقِيّاً وَبَاباً غَرْبِيّاً، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ». [خ في الحج (الحديث: 1586)، راجع (الحديث: 1680)، س (الحديث: 2903)].

\* جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، فقال ﷺ: "أَقَلْتُهُ؟"، \_ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة \_ قال: نعم قتلته، قال: "كَيْفَ قَتَلْتُهُ؟"، قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، فقال

له ﷺ: «هَل لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟»، قال: مالي مال، إلا كسائي وفأسي، قال: «فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَك؟»، قال: أنا أهون على قومى من ذاك، فرمى إليه بنسعته، وقال: «دُونَكَ صَاحِبَكَ»، فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله ﷺ: «إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ»، فرجع، فقال: يا رسول الله، بلغني: أنك قلت: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ»، وأخذته بأمرك، فقال ﷺ: «أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ، وَإِثْم صَاحِبِكَ؟»، قال: يا نبى الله \_ لعله قال: بلى، قال: وَافَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ». [م في القسامة والمحاربين (الحديث: 4363/ 4361/ 32)، د (الحديث: 4740 4739 4738 4737 4501 4500 4499 .[(5430 ,4743 ,4742 ,4741

قَوْمكَ

\* عن أبى موسى قال: سألته على عن شراب العسل، فقالَ: «ذَاكَ الْبِتْعُ»، قلت: ينتبذون من الشعير والذرة، فقال: «ذَلِكَ اللَّمِزْرُ»، ثم قال: «أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٌ حَرامٌ». [د في الأشربة (الحديث: 3684)].

\* قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ، وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا، فَنَزَلْنَا عَلَى خَالِ لَنَا، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأُحْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ، فَجَاءَ خَالُنَا [فَنَثَا] عَليَنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقُلْنَا [فَقُلْتُ]: أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْنَهُ، وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ، فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا، فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا، وَتَغَطَّى خَالُنَا ثَوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةً، فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ، فَخَيَّرَ أُنَيْساً، فَأَتَانَا أُنَيْسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا. قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ، يَا ابْنَ أَخِي، قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِثَلَاثِ سِنِينَ. قُلْتُ: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ. قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجُّهُ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوجِّهُنِي رَبِّي، أُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ، حَتَّى تَعْلُوَنِي الشَّمْسُ. فَقَالَ أَنَيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةً فَاكْفِنِي ، فَانْظَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَّى مَكَّةً ، فَرَاثَ عَلَيَّ. ثُمَّ جَاءً فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ، يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ، قُلْتُ:

فَمَا يَقُولُ الناسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ، كَاهِنٌ، سَاحِرٌ، وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ. قَالَ أُنَيْسٌ: لَقَدْ شَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ، فَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي، أَنَّهُ شِعْرٌ، وَاللهِ، إنَّهُ لَصَادِقٌ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. قَالَ: قُلْتُ: فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ قَالَ: فَأَتَيْتُ مَكَّةَ، فَتَضَعَّفْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِيءَ؟ فَأَشَارَ إِلَى، فَقَالَ: الصَّابِيءَ، فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْم، حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيّاً عَلَيَّ قَالَ: فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعّْتُ، كَأَنِّي نُصُبُّ أَحْمَرُ قَالَ: فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ، وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا، وَلَقَدْ لَبِثْتُ، يَا ابْنَ أَخِي ثَلَاثِينَ، بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم، مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ. قَالَ: فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إِضْحِيَانَ، إِذْ ضُرِّبَ عَلَى أَسْمِخَتِهِمْ، فَمَا يَطُوفُ بَالْبَيْتِ أَحَدٌ، وَامْرَأَتَانِ [وَامْرأتَين] مِنْهُمْ تَدْعُوانِ: إِسَافاً وَنَائِلَةَ، قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا ، فَقُلتُ: أَنكِحَا أَحَدَهُمَا الأُخْرَى قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا، قَالَ: فَأَتَتَا عَلَيَّ فَقُلْتُ: هَنٌ مِثْلُ الْخَشَبَةِ، غَيْرَ أَنِّي لا أَكْنِي، فَانْطَلَقَتَا تُولُولَانِ، وَتَقُولَانِ: لَوْ كَانَ ههُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا قَالَ: فَاسَّتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ، وَهُمَا هَابِطَانِ قَالَ: «مَا لَكُمَا؟» قَالَتا: الصَّابِيءُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا، قَالَ: «مَا قَالَ لَكُمَا؟» قَالَتَا: إنَّه قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلا أَلْفَمَ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ، ثُمَّ صَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ \_ قَالَ أَبُو ذَرِّ \_: فَكُنْتُ أَنَا أُوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الإِسْلَامِ، قَالَ: فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَنْتَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ، قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَار، فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيدِهِ، فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَتَى كُنْتَ هِهُنَا؟»، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هِهُنَا مُنْذُ ثَلَاثِينَ، بَيْنَ

لَيْلَةٍ وَيَوْم، قَالَ: «فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبدِي سَخْفَةَ جُوع، قَالَ: "إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم». فَقَالَ أَبُو بَّكْر: يَا رَسُولَ اللهِ، اتُّذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ ٱللَّيْلَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُر، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَفَتَحَ أَبُو بَكُر بَاباً، فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، فَكَانَّ [وَكَانَ] ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَام أَكَلْتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَحْل، لَا أَرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عنَّى قَوْمَكَ؟ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ»، فَأَتَيْتُ أُنَيْساً فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَأَتَيْنَا أُمَّنَا فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَاراً، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ أَيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ. وَقَالَ نِصْفُهُمْ: إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِخْوَتُنَا، نُسْلِمُ عَلَى مَا [الَّذِي] أَسْلَمُوا عَلَيْهِ، فَأَسْلَمُوا، فَقَال رَسُولُ اللهِ عَيْ : «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6309/ 2473)].

\* قال ﷺ لأبي ذر: «ائْتِ قَوْمَكَ فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6377/ 531)].

 # قال ﷺ لعائشة: «أَلَمْ تَرَي أَنْ قَوْمَكِ بَنَوُا الكَعْبَةَ وَالْمَتْحِرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ»، فقلت: ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لَوْلاً حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ».

 [خ في التفسير (الحديث: 4484)].

\* قال عثمان بن أبي العاص الثقفي: أنه ﷺ قال له: "أُمَّ قَوْمَكَ"، قال: قلت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئاً، قال: «ادْنُهُ"، فجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: «تَحَوَّلْ»، فوضعها

في ظهري بين كتفي، ثم قال: «أُمَّ قَوْمَكَ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمَكَ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمَكَ، فَمَنْ أَمَّ قَوْماً، فَلْيُخَفِّف، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِير، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ، فَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا [وَإِذَا] صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ». [م في الصلاة (الحديث: 1500/ 468/ 186)].

\* قالوا: يا رسول الله ما العصبية؟ قال: «أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ». [د في الأدب (الحديث: 5119)، جه (الحديث: 3949)].

\* (لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ - أَوْ قَالَ: بِكُفْرٍ - لأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِ، وَلأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ». [م في الحج (الحديث: 3228)].

\* (لَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفاً فَإِنَّ قُرَيْشاً لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ». [س مناسك الحج (الحديث: 2901)].

\* قال ﷺ لأكتم بن جون الخزاعي: «يَا أَكْثَمُ! اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ، وَتَكُرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ، يَا أَكْثَمُ! خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ الْسَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ». [جه الجهاد (الحديث: 2827)].

\* قَالَ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكِ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، فَأَلْزَقْتُهَا بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ بِشِرْكِ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، فَأَلْزَقْتُهَا بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ». أم في الحج (الحديث: 323/ 1333/ 401)، س (الحديث: 2910).

\* عَنْ أَبِي قَزَعَةَ: أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ! حَيْثُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ! حَيْثُ يَكُوكُ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. يَقُولُ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ الْمُؤْمِنِ عَائِشَةُ! لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ قَوْمَكِ لَلْمَعْرُوا فِي الْبِنَاءِ". [م في الحج (الحديث: 3235/ 1333/ 1336)].

\* قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيرِ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ إِلَيكَ كَثِيراً، فَمَا حَدَّثَتْكَ فِي الكَعْبَةِ؟ قُلتُ: قَالَتْ لِي: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ - قَالَ ابْنُ الزُّبَيرِ - بِكُفر، لَنْقَضْتُ الكَعْبَةَ، فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَينِ: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ ". [خ في العلم (الحديث: 1586، 1584، 1583، 1586، 1586، 1586، 1586).

### [قَوْمِنَا]

\* أن أبا هريرة قال: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث، سمعته ﷺ يقول فيهم: «هُمْ أَشَدُ أُمَّتِي عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّجَّالِ»، قال: وجاءت صدقاتهم، فقال ﷺ: «هذه صَدَقاتُ قَوْمِنَا»، وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيلَ». [خ في العتق (الحديث: 2543)، انظر (الحديث: 4366)].

### [قُوُمه]

\* . . . ذكر ﷺ الدجال، فقال: "إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، ولكني سَأْقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيسَ بِأَعْوَرَ». [خ ني الأدب (الحديث: 632، 637)].

\* ﴿أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأَيُمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَ أُ فَلَيُصَلِّ، وَأُعْطِيتُ وَأُجِلَّتْ لِيَ المَعَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدِ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّيمِ (الحديث: 335)، انظر الكاليث: 335)، انظر (الحديث: 3163)، س (الحديث: 430).

\* أن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُر لَكَ بِهَا»، قال: ثم قال: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَجِلُّ إِلاَّ لأَحدِ ثلاَثَةٍ: رَجُلٌ تَجَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى أَصَابَتْهُ عَالَى الْمُسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى

يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَئَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلاَنا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَوَمِةِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتاً يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً ». [م في الزكاة (الحديث: 1044/2401) مَا المُحديث: 2578، 2579)، د (الحديث: 1640/2579)، من (الحديث: 2578)، و(2590).

\* أن قبيصة قال: تحملت حمالة فأتيته ﷺ أسأله فيها فقال: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأُمُر لَكَ»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ لَكَ»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ خَتَّى يَشْهَدَ ثَلاَئَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فَلاَنا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِواماً مِنْ عَيْشٍ، وَمَا سِوَى هذَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا عَيْشٍ أَوْ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَى هذَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا عَيْشٍ، فَمَا سِوَى هذَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا عَيْشٍ أَوْ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَى هذَا مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا فَيْسِهُ أَسُولَكَ، [س الزكاة قَبِيصَةُ سُحْتًا». [س الزكاة قَبِيصَةُ سُحْتًا». [س الزكاة الحديث: 2579)، تقدم (الحديث: 2579)].

\* ﴿إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثْلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، كَمَثْلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْماً فَقَالَ: يَا قَوْم إِنِّي رَأَيْتُ الجَيشَ بِعَينَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْلَجُوا، فَانْظَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُهُمُ الجَيشُ فَأَهْلَكُهُمْ فَاضْبَحُهُمُ الجَيشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثْلُ مَنْ أَطَاعِنِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعِنِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ أَطَاعِنِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقِّ». [خ في وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقِّ». [خ في وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الحَقِّ». [خ في العديث: 6482]].

\* ﴿إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ ـ وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلاَؤُهُ ـ إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ رَجُلاً خَيْراً وأَعْلَمَ مِنِّي، قَالَ: فَأُوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: إِنِّي أَعْلَمُ مِنْكَ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، إِنَّ فِي الأَرْضِ رَجُلاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَدُلَّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: مَا رَبِّ، فَدُلَّنِي

تَفْقِدُ الْحُوتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَعُمِّي عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لاَ يَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ، قَالَ: فَقَالَ فَتَاهُ: أَلاَ أَلْحَقُ نَبِيَّ اللهِ فَأُخْبِرَهُ؟ قَالَ: فَنُسِّيَ، فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ: ﴿ وَالِنَا غُدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينًا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا﴾ [الكهف: 62]، قَالَ: وَلَمْ يُصِبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا، قَالَ: فَتَذَكَّرَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إذا أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر [الدجي] عجباً ، قال: ﴿ ذَاكِ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْبَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴾ [الكهف: 64]، فَأَرَاهُ مَكَانَ الْحُوتِ، قَالَ: ههُنَا وُصِفَ لِي، قَالَ: فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِر مُسَجِّى ثَوْباً ، مُسْتَلْقِياً عَلَى الْقَفَا ، أَوْ قَالَ : عَلَى حَلاَوَةٍ الْقَفَا، قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ. مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: وَمَنْ مُوسَى؟ قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: مَجِي مُ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلُمْتَ رُشْداً ، قَالَ : ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ۖ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرَ يَجُطُ بِهِ خُبُرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الكهف: 67 ـ 68]، شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسَتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُمْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (أللُّ فَأَنطَلَقَا حَقَّى إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَفَهَا ﴾ [الكهف: 69 ـ 71]، قَالَ: انْتَحَى عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ أَخَرَقَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيِّنًا إِمْرًا (إلَّا) قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ لَا نُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْفِقني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (١٠٠٠) [الكهف: 71\_ 73]، فَأَنْظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غِلْمَاناً يَلْعَبُونَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمْ بَادِيَ الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ، فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ذَعْرَةً مُنْكَرَّةً. قَالَ: أَقَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عِنْدَ هَٰذَا الْمَكَانِ: «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْلاَ أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى الْعَجَبَ، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ

صَاحِبهِ ذَمَامَةٌ ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبَيٌّ

قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿إِنَّهُ﴾ [الكهف: 76]، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَبَ»، قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَداً مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ «رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْنَا »، \_ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لِئاماً فطافا في المجالس فاستطعما أهلها، «﴿ فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِهَا جِدَارًا بُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُمْ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ هَلَاا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَتْنِكُ ﴾ [الكهف: 77 ــ 78] وَأَخَذَ بِشَوْبِهِ، قَالَ: ﴿ سَأُنَيْتُكَ بِنَأُوبِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ﴾ [الكهف: 78\_79]، إِلَى آخِر الآيةِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا فَوَجَدَهَا [وَجَدَهَا] مُنْخَرِقَةً فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ، وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَطْبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً. وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ، فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانِياً وَكُفْراً. ﴿فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكْوَةُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ لَهُ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتَيَمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَاكَ تَعْتُمُ ﴾ ، إلى آخر الآية [الكهف: 81\_ 82]. [م في الفضائل (الحديث: 6115/ 2380/ 172)، راجع (الحديث: 6113)].

\* أنه ﷺ ذكر الدجال فقال: "إِنِّي لأُنْذِرُكُمُوهُ، وَما مِنْ نَبِيّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلهُ نِبيّ لِقَوْمِهِ: إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللهِ لَيسَ بِأَعُورَ». [خ في الفتن (الحديث: 7127)، راجع (الحديث: 3051)، راجع (الحديث: 1354)، راجع (الحديث:

\* "إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ بَعْدَ نُوحٍ إِلا وَقَدْ أَنْذَرَ الدَّجَالَ قَوْمَهُ ، وَإِنِّي أَنْذِرُ كُمُوهُ »، فوصفه لنا ﷺ وقال: "لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ مَنْ قَدْ رَآنِي وَسَمِعَ كَلاَمِي»، قالوا: يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ، أمثلها اليوم؟ قال: "أَوْ خَيْرٌ ». [دفي السنة (الحديث: 4756)، ت (الحديث: 2234)].

\* خرج علينا النبي ﷺ يومًا، فقال: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمْمُ، وَرَأَيتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ: هذا مُوسى فِي قَوْمِهِ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3410)، انظر (الحديث: 5705، 5752، 6441)، م (الحديث: 624)، ت (الحديث: 2446)].

\* خرج علينا النبي يوماً فقال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ

ٱلْأَمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدَّ الأُفُقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ: هذا مُوسى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظرْ، فَرَأَيتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدَّ الأُفْقَ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيتُ سَوَاداً كَثِيراً سَدَّ اْلأَفْقَ، فَقِيلَ: هؤُلاَءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هؤُلاَءِ سَبْعُون أَلفاً يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابِ»، فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي على فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكنا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، فبلغ ذلك النبي ع الله فقال: «هُمُ الَّذِينَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فقام عكاشة بن محصن، فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نَعَمْ»، فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ". [خ في الطب (الحديث: 5752)، راجع (الحديث: 1410)].

\* ذكر النبي ﷺ الدجال فقال: «إِنِّي لأُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيّ إِلاَّ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَمَا مِنْ نَبِيّ إِلاَّ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ الله لَيسَ بِأَعْوَرَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3351، 3352)].

\* «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُم الأَمْصَارُ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّلَةٌ تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُونٌ، فَيَكُرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُم الْبَعْثَ فِيهَا وَيَتَحَرَفُ الرَّجُلُ مِنْكُم الْبَعْثَ فِيهَا فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ: مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا، مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا، مَنْ أَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا، أَلا وَذِلِكَ الأَجِيرُ إلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ». [دفي الجهاد (الحديث: 2525)].

\* سمعت رسول الله على يقول حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر، فقال على الهذا قَبْرُ أبي رِغَالٍ، وَكَانَ بِهِذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النَّقْمَةُ النَّقِي أَصَابَتْهُ النَّقْمَةُ اللَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا المَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ عُصُنٌ مِنْ ذَهَبِ، إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ ». فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ. [د في الخراج (الحديث: 3088)].

\* «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمُمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ

مَعَهُمُ الرَّهُطُ، وَالنَّبِيُّ لَيسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلتُ: ما هذا؟ أُمَّتِي هذه؟ قِيلَ: هذا مُوسى وَقَوْمُهُ، قِيلَ: انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلأُ الْأُفُقِ، قَإِذَا سَوَادٌ يَمْلأُ الْأُفُقَ، قِيلَ: هذه أُمَّتُكَ، الْأُفُقَ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا في آفاقِ السَّمَاءِ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاً الْأُفُق، قِيلَ: هذه أُمَّتُك، وَيَدْخُلُ الجَنَّةُ مِنْ هؤُلاءِ سَبْعُونَ أَلفاً بِغَيرِ حِسَابٍ»، ثم النين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم، أو أولادنا النين ولدوا في الإسلام، فإنا وُلِدنا في الجاهلية، فبلغ ذلك النبي عَيِّ فخرج، فقال: «هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسَتَرُقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ الله يَتَعَلَيرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ الله يَتَعَلَيرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِهِمْ أنا يا يَتَعَلَيرُونَ، وَلاَ يَكَافُونَ، وَعَلَى رَبِهِمْ أنا يا يَتَوَكَّلُونَ»، فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا يتَوَكَّلُونَ»، فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا وسول الله؟ قال: «مَبَقَكَ عُكَاشَةُ». [خ في الطب (الحديث: 5705)، قال: «سَبَقَكَ عُكَاشَةُ». [خ في الطب (الحديث: 5705)، راجع (الحديث: 6710)].

\* ﴿ غَزَا نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلْكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا ». [خ في النكاح (الحديث: 5157) ، راجع (الحديث: 3124)].

\* ﴿ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِياءِ ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضِعَ امْرَأَةٍ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلاَ أَحَدٌ بِهَا وَلاَ أَحَدُ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، وَلاَ أَحَدُ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظُرُ وِلاَدَهَا ، فَعَزَا ، فَدَنَا اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظُرُ وِلاَدَهَا ، فَعَزَا ، فَدَنَا مِنَ القَرْيةِ صَلاَةً العَصْرِ ، أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ : إِنَّكِ مَأْمُورةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيهُ مُسِ النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا ، فَقَالَ : إِنَّ عَبَاهُمْ غُلُولاً ، فَلَيْبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ ، فَلَزِقَتْ يَدُ فَعَالَ : إِنَّ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فَيكُمْ عُلُولاً ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ ، وَكُلُّ مَنِيلَةٍ رَجُلٌ ، فَلَزِقَتْ يَدُ وَيَكُمُ الغُلُولُ ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ ، وَكُلُ مَنْ عَلْكُمُ الغُلُولُ ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ ، وَكُلُ مَنْ عَلْمُ الغُلُولُ ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ ، وَكُلُ قَلْلَ الْعَنَامُ مَا الغُلُولُ ، فَلَيْبَايِعْنِي قَبِيلَةُ رَجُلٌ ، فَلَوْتَ عَلَى الْعَلَولُ ، فَلَيْبَايِعْنِي قَلْ رَأُسٍ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ ، فَقَالَ : فِيكُمُ الغُلُولُ ، فَكَرَاتُهُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ ، فَخَاءَتِ النَّارُ فَاكَلَتْهَا ، ثُمَّ أَحلً اللهُ لَنَا الغَنَامُ ، رَأَى فَحَاءَتِ النَّارُ فَاكَلَتْهَا ، فَمَّ حَلَّ اللهُ لَنَا الغَنَامُ ، رَأَى الغَنَامُ ، رَأَى الخَلِيثَ الغَنَامُ ، وَالحديث : 1757 ، 1757 ، 155 ، والحديث : 1550 ) . (احم (الحديث : 1550 ) . (احم المَالمَالِي الْعَلَيْقِيلُ الْعَلَيْقِيلُ الْعَلَيْقِ الْعَلَ

\* قال النبي عَلَيْ في الناس. . . ثم ذكر الدجال، فقال : «إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَما مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٍ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيسَ يَقُلهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيسَ بِأَعْوَرُ» [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3057)، انظر (الحديث: 6175)، 1237، (الحديث: 6175)، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 7123، 712

\* قام ﷺ في الناس، فأثنى على الله بما هو أهله، فذكر الدجال، فقال: "إِنِّي لأَنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيِّ إِلاَ قَدْ أَنَذَرُهُ ثُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْي الْأَنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيِّ الْ قَدْ أَنَذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ اللهُ لَيْسَ بِأَعْوَرُ». [دفي السنة (الحديث: أعُورُ)، راجع (الحديث: 4329)].

\* كان ﷺ يعرض نفسه على الناس بالموقف، فقال: «أَلا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فإِنَّ قُرَيْسًا قَدْ مَنَعُوني أَنْ أُبَلِّغ كَلاَمَ رَبِّي». [دفي السنة (الحديث: 4734)، ت (الحديث: 2925)، جه (الحديث: 201)].

\* « لاَ تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلاَّ لِثَلاَنَةٍ: رَجُلِ أَصَابَتْ مَالَهُ جَائِحَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ، جَائِحَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُودِيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِنْ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِنْ قُومِهِ مِنْ ذَوِي الْحِجَا بِاللهِ لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ لِفُلاَنٍ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ مَعِيشَةٍ ثُمَّ يُمْسِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةُ فَمَا سِوَى ذلِكَ سُحْتٌ ». [سالزكاة (الحديث: الْمَسْأَلَةُ فَمَا سِوَى ذلِكَ سُحْتٌ ». [سالزكاة (الحديث: 2590)].

\* «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَسِيّ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ اللَّهُ مِنْ نَسِيّ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ الكَذَّابَ، إِنَّهُ أَعْوَرُ ، مَكْتُوبٌ بَينَ عَينَيهِ كَافِرٌ ». [خ في التوحيد (الحديث: 7408)، راجع (الحديث: 7131)].

\* عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْفَغوَاءِ الْخُزَاعِيِّ، عن أَبِيهِ، قالَ: دَعَاني رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَنْنِي بِمَالٍ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ فَي قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، فقَال: «الْتَمِسْ صَاحِباً»، قال: فَجَاءَني عَمْرُو بنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، فقال: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ الْخُرُوجَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِباً، قال: قُلْتُ: أَجَلْ. قال:

فَأَنَا لَكَ صَاحِبْ، قال: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: قَدْ وَجَدْتُ صَاحِباً، قال: فَقَالَ: «مَنْ؟» قُلْتُ: عَمْرَو بِنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ. قال: «إِذَا هَبَطْتَ بِلاَدَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ، فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ: أَخُوكَ الْبَكْرِيَّ ولا فَاحْذَرْهُ، فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ: أَخُوكَ الْبَكْرِيَّ ولا تَأْمَنُهُ ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالأَبْوَاءِ، قال: إِنِّي أُرِيدُ حَاجَةٍ إِلَى قَوْمِي بِوَدَّانَ، فَتَلْبَّتْ لِي، قُلْتُ: أَرْيدُ حَاجَةٍ إِلَى قَوْمِي بِوَدَّانَ، فَتَلْبَّتْ لِي، قُلْتُ بَالأَبْوَاءِ، قَالَ: إِنِّي رَاشِداً، فَلَمَّا وَلَّى ذَكَرْتُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ، فَشَدَدْتُ عَلَى إِنَّ هُولَ النَّبِي ﷺ، فَشَدَدْتُ عَلَى إِذَا كُنْتُ بِالأَصَافِرِ إِذَا كُنْتُ بِالأَصَافِرِ إِذَا كُنْتُ بِالأَصَافِرِ إِنَى قَدْ فُتُهُ انْصَرَفُوا، وَجَاءَنِي، فقَالَ: كَانَتْ لِي إِذَا كُنْ مَكْ فَيْهُ الْمَالَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ. [د في الأدب قَدِمْنَا مَكَّةً فَدَفَعْتُ الْمَالَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ. [د في الأدب (العدبث: 486)].

## [قُوْمِهِمْ]

\* . . . لقيني النبي ﷺ ، فقلت: يا رسول الله ، إن القوم عطاش ، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم ، فابعث في إثرهم ، فقال: «يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ، مَلَكْتَ فَأَسْحِجْ ، إِنَّ القَوْمَ يُقْرَوْنَ في قَوْمِهِمْ » . [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3041) ، م (الحديث: 4194) ، م (الحديث: 4653)

# [قُومُوا]

\* أخبرني ﷺ: «أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ في مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَرُورُونَ رَبَّهُمْ، وَيَبْرُزُ لَهُمْ عَرْشهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ في رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ

نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَب، وَمنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنِيٌّ عَلَى كُثْبَانِ المِسْكِ وَالكَافُورِ، ومَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَرَاسِيِّ بأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِساً»، قال أبو هريرة: قلت: وهل نرى ربنا عز وجل، قال: «نَعَمْ»، قال: «هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤيَةِ الشِّمْس وَالقَمَر لَيْلَةَ البَدْرِ؟»، قلنا: لا، قال: «كَذَلِكَ لاَ تُمَارَوْنَ في رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ، وَلاَ يَبْقَى في ذَلِكَ المَجْلِس رَجُلٌ إلاَّ حَاصَرَهُ الله مُحَاصَرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلْرَّجُلِ مِنْهُمْ يَا فُلاَنَ ابنُ فُلاَنٍ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَذَكَّرُ بِبَعْض غَدْرَاتِهِ في الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلِّي، فسَعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَغَتْ بِك مَنْزِلَتَكَ هذَّهِ، فبينما هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتُهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيَباً لَمْ يَجدُوا مِثْلَ ريحهِ شَيْئاً قَطُّ، وَيَقُولُ رَبُّنَا تبارك وتعالى: قُومُوا إِلَى مَا أَعَدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، فَنَأْتِي سُوقاً قَدْ حَفَّتْ بِهِ المَلاَئِكَةُ، فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُر العُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعْ الآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ، فَيُحْمَلَ لنا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهَا وَلاَ يُشْتَرَى، وَفِي ذَلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، قال: فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو المَنْزِلَةِ المَرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ إليهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا، ثُمَّ نَنْصَرفُ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَباً وَأَهْلاً، لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجِمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: إنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، وَبِحَقِّنا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا». [ت صفة الجنة (الَحديث: 2549)، جه (اَلحديث: 4336)].

\* ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا ﴾. [خ في الجنائز (الحديث: 1314)، م (الحديث: 3174)، د (الحديث: 1314)، س (الحديث: 1921).

\* ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا ، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ ». [خ في الجنائز (الحديث: 1310)، راجع (الحديث: 1309)، م (الحديث: 2218)، ت (الحديث: 1913)، س (الحديث: 1913، 1916، 1917)].

\* ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا ، وَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدَنَّ

حَتَّى تُوضَعَ». [س الجنائز (الحديث: 1997)، تقدم (الحديث: 1913)].

\* ﴿إِذَا رَأَيتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ ﴾، وفي رواية: ﴿حَتَى تُخَلِّفَكُمْ ﴾، وفي رواية: ﴿حَتَى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ ﴾. [خ في الجنائز (الحديث: 1308)، م (الحديث: 2214)، د (الحديث: 3172)، ت (الحديث: 1042)، جه (الحديث: 1542)].

\* ﴿إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ، فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ». [س الجنائز (الحديث: 1915)، تقدم (الحديث: 1914)].

\* ﴿إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَيْلَهَا وَصُومُوا نَهْا، فَإِنَّ الله يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلاَ مِنْ مُسْتَعْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ! أَلاَ مِنْ مُسْتَعْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ! أَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ! أَلاَ مُبْتَلًى فَأَعَافِيهُ! أَلاَ كَذَا أَلاَ كَذَا أَلاَ كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: (1388)].

\* "اقْرَوُوا القُرْآنَ ما ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ
 فَقُومُوا عَنْهُ\*. [خ في فضائل القرآن (الحديث: 5060)، انظر (الحديث: 5060)، انظر (الحديث: 6719، 6710).

\* "إِنَّ أَخاً لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، يعني: النجاشي. [م في الجنائز (الحديث: 2207، 2206/ 952/ 66)، س (الحديث: 1972)].

\* «إنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قد مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ». [ت الجنائز (الحديث: 1039)، س (الحديث: 1974)، جه (الحديث: 1535، 1536)].

\* أن أناسًا نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه، فجاء على حمار، فلما بلغ قريبًا من المسجد، قال النبي على: «قُومُوا إِلَى خَيرِكُمْ، أَوْ سَيِّدِكُمْ»، فقال: «يَا سَعْدُ إِنَّ هَوُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ»، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم، قال: «حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ، أَوْ: بِحُكْمِ المَلِكِ». [خ في ماقب الأنصار (الحديث: 3804)، راجع (الحديث: 3804)].

\* أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي عَلَيْ إليه فجاء، فقال: «قُومُوا إلى سَيِّدِكُمْ، أَوْ قال: «هؤلاءِ

نَزَلُوا عَلَى حُكُمكَ»، قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، فقال: "لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ المَلِكُ»، وفي رواية: "إلَى حُكْمِكَ». [خ في الاستئذان (الحديث: 6262)].

\* أَن جابِراً قال: إنَّا يَوْمَ الخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجاؤوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: هذهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ في النَحنْدَقِ، فَقَالَ: «أَنَا نَازِلٌ». ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ لَا نَذُوقُ ذَوَاقاً، فَأَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْ المِعْوَلَ فَضَرَبَ، فَعَادَ كَثِيباً أَهْيَلَ، أَوْ أَهْيَمَ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اتُّذَنْ لِي إِلَى البَيتِ، فَقُلتُ لِامْرَأَتِي: رَأَيتُ بِالنَّبِيِّ يَكِيُّ شَيئاً ما كانَ في ذلِكَ صَبْرٌ، فَعِنْدَكِ شَيءٌ؟ قالَتْ: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ، فَذَبَحْتُ العَنَاقَ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلنَا اللَّحْمَ في البُرْمَةِ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ، وَالبُرْمَةُ بَينَ الأَثْنَافِيِّ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ، فَقُلتُ: طُعَيِّمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلُّ أَوْ رَجُلَانِ، قالَ: «كَمْ هُوَ»؟ فَذَكَرْتُ لَهُ، قالَ: «كثِيرٌ طَيِّبٌ، قالَ: قُل لَهَا: لَا تَنْزع البُرْمَةَ، وَلَا الخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِيَ»، فَقَالَ: «قُوموا». فَقَامَ المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ قالَ: وَيحَكِ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ بالمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: هَل سَأَلَكَ؟ قلتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا». فَجَعَل يَكْسِرُ ٱلحَبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيهِ اللَّحْمَ، وَيُخَمِّرُ البُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ يَنْزعُ، فَلَمْ يَزَل يَكسِرُ ٱلخُبْزَ، وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبعُوا، وَبَقِىَ بَقِيَّةٌ، قالَ: «كُلِي هذا وَأَهْدِي، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ». [خ في المغازي (الحديث: 4101)، انظر (الحديث: 3070)].

\* ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيتُمُوهُما فَقُومُوا فَصَلُّوا ﴾. [خ في الكسوف (الحديث: 1041)، انظر (الحديث: 1057)، م (الحديث: 2111، 2112)، س (الحديث: 1261).

\* أن مليكة دعت رسول الله على الطعام صنعته له،

فأكل منه، ثم قال: "قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ" قال أنس: فعمت إلى حصير لنا، قد اسود من طول ما لبس... فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين ثم انصرف. [خ في الصلاة (الحديث: 380)، انظر (الحديث: 727، 680)، 1364، 474، 476)، م (الحديث: 680). (الحديث: 680)].

\* خرج ع الله ذات يوم، أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر، وعمر، فقال: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هذِهِ السَّاعَة؟»، قالا: الجوع يا رسول الله، قال: «وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا»، فقاموا معه، فأتى رجلاً من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة، قالت: مرحباً وأهلاً، فقال لها ﷺ: «فَأَيْنَ [أَيْنَ] فُلاَنٌ؟»، قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول الله ﷺ، وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني، قال: فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر، وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه، وأخذ المدية، فقال عَلَيْ : «إِيَّاكَ، وَالْحَلُوبَ»، فذبح لهم، فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العذق، وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا، قال على لأبى بكر وعمر: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هذَا النَّعِيم يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى

أَصَابَكُمْ هذَا النَّعِيمُ». [م في الأشربة (الحديث: 5281/ 5281)].

\* خَرَجَ النبيُّ عَلَيْ زَمَنَ الْحُدَيْبيَّةِ في بضْع عَشْرَةَ مَائة مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ. وَسَارَ النَّبِيُّ يَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فقالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ خَلاَّتِ الْقَصْوَاء مَرَّتَيْن، فَقال النَّبِيُّ ﷺ: «مَا خَلاَتْ وَمَا ذلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفيلِ» ثُمَّ قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي \_ الْيَوْمَ \_ خُطَّةً يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللهِ إلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا"، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حتى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحِدَيْبِيَّةِ عَلَى ثُمَدٍ قَلِيلِ المَاءِ، فَجَاءَهُ بُدَيْلُ بِنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ ثُمَّ أَتَاهُ - يَعْنِي: عُرْوَةَ بِنَ مَسْعُودٍ \_ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالمُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ قائمٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ المِغْفَرُ، فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَتِهِ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: المُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ، قالَ: أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعَى في غَدْرَتِكَ؟ وكانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْماً في الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أمَّا الإسْلَامُ فَقَدْ قَبلْنَا ، وَأَمَّا المَالُ فَإِنَّهُ غَدْر لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فقالَ النَّبِيِّ عَلِيُّهُ: «أُكْتُبْ: هذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ " وَقَصَّ الْخَبَرَ ، فقالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلُقُواً» ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ، الآيَة، فَنَهَاهُمُ اللهِ أَنْ يَرُدُّوهُنَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ إلى المَدِينَةِ فَجَاءَهُ أبو بَصِير رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش \_ فَأَرْسَلُوا في طَلَبِهِ \_ فَدَفَعَهُ إلى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتى إِذَا بَلَغَا ذَا الْـحُلَيْفَةِ نَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْر لَهُمْ، فَقالَ أبو بَصِير لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هِذَا يَا فُلَانُ جَيِّداً فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ، فقالَ: أَجَلْ قَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، فقالَ أَبُو بَصِير : أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى

بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى المَدِينَةَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو، فقالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَقَدْ رَأَى هذَا ذُعْراً» فقالَ قد فَتُل وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فقالَ: قَدْ أُوْفَى اللهِ ضَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فقالَ: قَدْ أُوْفَى اللهِ ذَمَّتَكَ فقدْ رَدَدْتَنِي إلَيْهِمْ ثُمَّ نَجَانِي اللهِ مِنْهُمْ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «وَيْلُ أُمّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ» فَلَمَّا النَّبي عَنِّ : «وَيْلُ أُمّهُ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ» فَلَمَّا المَبعِ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيْرُدُهُ إلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ، وَيَنْفَلِتُ أَبُو جَنْدَلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ، وَيَنْفَلِتُ أَبُو جَنْدَلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى الجهاد (الحديث: 2765).

\* دخل ﷺ علينا، وما هو إلا أنا، وأمي، وأم حرام خالتي، فقال: "قُومُوا فَلاُصَلِّي لَكُمْ [بِكُمْ]»، في غير وقت صلاة ـ فصلى بنا، فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله عن يمينه، ثم دعا لنا، أهل البيت، بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك، ادع الله له، قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به، أن فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به، أن قال: "اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ، وَوَلَدَهُ، وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ». [م في المساجد ومواضع الصلاة (الحديث: 6352)].

\* صنعت أم سليم للنبي عَنْ خبزة... ثم قالت: اذهب إلى النبي عَنْ فادعه، فأتيته فقلت: أمي تدعوك، فقام وقال عَنْ لمن كان عنده من الناس: "قُومُوا"، فجاء النبي عَنْ فقال: "هَاتِي مَا صَنَعْتِ"، فقال: "هَا أَنسُ! أَذْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ". [جه الأطعمة فقال: "يَا أَنسُ! أَذْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ". [جه الأطعمة (الحديث: 3342)].

\*عن أنس بن مالك قال: بعث عنى السيسة، عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت غيري، وغير رسول الله عنى . . . قال فحدثه الحديث، قال: فخرج عنى فتكلم، فقال: "إِنَّ لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً، فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا»، فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم، في علو المدينة، فقال: «لاَ، إِلاَّ مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً»، فانطلق عنه وأصحابه، حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء وأصحابه، حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء

المشركون، فقال على: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ [يُقَدِّمَنَّ أَحَدُكُمْ [يُقَدِّمَنَّ أَحَدُكُمْ [يُقَدِّمَنَّ أَحَدُكُمْ [يُقَدِّمَنَّ أَحَدُكُمْ [يُقَدِّمَنَّ أَحَدُ مِنْكُمْ] إِلَى شَيْءِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ»، فدنا الممسركون، فقال على: «قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السماوات السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ؟ قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نَعَمْ»، قال: بخ بخ، فقال على: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخ بَخ؟»، قال: لا، والله، إلا يحمِعُلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخ بَخ؟»، قال: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا». رجاءة أن أكون من أهلها، قال: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا». [مِنه الإمارة (الحديث: 4892/ 1901/ 1964)، د (الحديث: 6261)].

" قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله على ضعيفاً، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. . . فأرسلتني إليه على، فوجدته في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال على: "أَرْسَلَكَ أَبُو طَلَحَةً؟"، فقلت: نعم، فقال على لمن معه: "قُومُوا"، فانطلقوا وانطلقت. . . فقال على لمن معه: "قُومُوا"، فانطلقوا وانطلقت. . . فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء على ورسوله أعلم . . . فأقبل على وأبو طلحة حتى دخلا، فقال على: "هَلُمُّي يَا أُمَّ سُلَيم ما عِنْدَكِ"، فأتت بذلك الخبز، فأمر على بذلك الخبز ففت . . . ثم قال فيه على ما شاء الله أن يقول، ثم قال: "اتُذَنْ لِعَشَرَقٍ"، فأذن لهم، فأكل القوم كلهم، وشبعوا . . . لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: "اتُذَنْ لِعَشَرَقٍ"، فأذن لهم، فأكل القوم كلهم، وشبعوا . . . له في الحديث: لا فيه المناه الناه والنذور (الحديث: 8688)، راجع (الحديث: 1928)].

\* قالَ أَبُو طَلَحَةَ لأُمُّ سُلَيمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ضَعِيفاً، أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ، فَهَل عِنْدَكِ مِنْ شَيءٍ؟ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَاراً لَهَا، فَلَقْتِ الحُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمْ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ قالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ في المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلحَة؟»، فَقُلتُ: نَعَمْ، قالَ: «بِطَعَام؟»

قَالَ: فَقُلتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا» فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَينَ أَيدِيهِمْ، حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلَحَةً، فَقَالَ أَبُو طَلَحَةً: يَا أُمَّ سُلِّيمٍ، قَدْ جاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالنَّاس، وَلَيسَ عِنْدَنَا مِنَ الطُّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قالَ: فَانْطَلَّقَ أَبُو طَلَحَةً حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللّهِ عَيْدٍ، فَأَقْبَلَ أَبُو طَلَحَةً وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَتَّى دَخَلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيم ما عِنْدَكِ»، فَأَتَتْ بذلِكَ الخُبْز، فَأَمَرَ بهِ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيم عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ما شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قالَ: «ائذَنْ لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكلُوا حَتَّى شَبعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ: «ائذَنْ لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلاً. [خ في الأطعمة (الحديث: 5381)، راجع (العديث: 422)].

\* قالَ أَبُو طَلَحَةَ لأُمِّ سُلَيم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفاً، أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ، فَهَل عِنْدَكِ مِنْ شَيءٍ؟ قالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِير، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَاراً لَهَا، فَلَقَّتِ النُّخْبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِى وَلَا ثَتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قالَ: فَذَهَبْتُ بهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ في المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيهمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: «آرْسَلَكَ أَبُو طَلَحَةَ»؟ فَقُلتُ: نَعَمْ، قالَ: «بطَعَام». فَقُلتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُواً». فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَينَ أَيدِيهِمْ، حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلَحَةً فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلَحَةً: يَا أُمَّ سُلَيم، قَدْجاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، وَلَيسَ عِنْدَنَا مَا نُظُّعِمُهُمْ؟ فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَانْطَلَقَ أَبُو طَلَحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو طَلَحَةً مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا أُمَّ سُلَيم، ما عِنْدَكِ»، فَأَتَتْ بِذلِكَ الحُبْز، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أَمُّ سُلَيم عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيهِ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «النُّذَنْ

لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «التُذَنْ لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ: «التُذَنْ لِعَشَرَةٍ»، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا ثُمَّ قالَ: «التُذَنْ لِعَشَرَةٍ»، فَأَكَلَ حَتَّى شَبعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ: «التُذَنْ لِعَشَرَةٍ»، فَأَكَلَ الفَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونُ رَجُلاً. [خ في المناقب (الحديث: 3578)، انظر (الحديث: 422)].

\* قال ﷺ حين مات النجاشي: «مَاتَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُومُوا فَصَلّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةً». [خ ني مناقب الأنصار (الحديث: 3877)، راجع (الحديث: 1317)].

\* خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ في بَعْضِ مَخَارِجِهِ، وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَانْطَلَقُوا يَسِيرُونَ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلَمْ يَجَدُوا مَاءً يَتَوَضَّوُونَ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَجَاءَ بِقَدَح مِنْ مَاءِ يَسِيرٍ، فَأَحَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأً، ثُمَّ مَدَّ أَصَابِعَهُ الأَرْبَعَ عَلَى القَدَح، ثُمَّ قَالَ: "قُومُوا فَصَابِعَهُ الأَرْبَعَ عَلَى القَدَح، ثُمَّ قَالَ: "قُومُوا فَيَوَضَّوُوا»، فَتَوَضَّأً القَوْمُ حَتَّى بَلَغُوا فِيما يُرِيدُونَ مِنَ الوَضُوءِ، وَكَانُوا سَبْعِينَ أَوْ نَحْوَهُ. أَخ في المنافب (الحديث: 3574)].

\* عن أنس بْنِ مَالِكِ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ عَنَّ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ عَنَّ لِطَعَامِ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، فَقَالَ: «قُومُوا فَلا صَلِّي يِكُمْ»، فَقُمْتُ إِلَى حَصِير لَنَا قَدِ اسْوَدً مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنِي طُولِ مَا لَبِثَ، فَعَنَينِ مَعِي، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلّى بِنَا رَكْعَتَينِ . [خ في الأذان (الحديث: 860)، راجع (الحديث: 380)، (الحديث: 1497)، د (الحديث: 612)، ت (الحديث: 234)، ص (الحديث: 800)].

\* لما اشتد بالنبي ﷺ وجعه قال: «اتْتُونِي بِكتَابِ الْمُتُونِي بِكتَابِ الْمُتُونِي بِكتَابِ الْمُتُونِي بِكتَابِ الْمُتُنْ لَكُمْ كتاباً لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ». . . فاختلفوا وكثر اللغط، قال: «قُومُوا عَنِّي، وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ». [خ في العلم (الحديث: 3053، 3168) انظر (الحديث: 3253، 368، 4431)].

\* لما حُضِرَ ﷺ وفي البيت رجال، فقال النبي ﷺ: «هَلُمُّوا أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَاباً لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ»، فقال بعضهم: إن رسول الله ﷺ قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن. . . فاختلف أهل البيت واختصموا، . . . فلما

أكثروا اللغو والاختلاف قال ﷺ: «قُومُوا». [خ في المعازي (الحديث: 413، 4432)].

\*لما حُضِرَ النبي عَلَيْ قال، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال: «هَلُمَّ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَاباً لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ»، قال عمر: إن النبي عَلَيْ غلبه الوجع، وعندكم القرآن، فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم على كتاباً لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول: كما قال عمر، فلما أكثروا اللغط والاختلاف، قال: «قُومُوا عَنِّي». [خ في الاعتصام (الحديث: 7366)، راجع (الحديث: 114)].

\* لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث على ، وكان قريبًا منه ، فجاء على حمار ، فلما دنا قال رسول الله على : «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» ، فجاء فجلس إلى رسول الله على ، فقال له : «إِنَّ هَوُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ» ، قال : فإني أحكم أن تقتل المقاتلة ، وأن تسبى الذرية ، قال : «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ المَلِكِ» . [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3043) ، م (الحديث: 4574) . د (الحديث: 5216 ، 6521) .

\* مرّ على النبي رَجِّ بجنازة، فقام وقال: «قُومُوا، فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً». [جه الجنائز (الحديث: 1543)].

\* نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي ﷺ إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار: "قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ، أَوْ خَيرِكمْ»، فقال: "هؤلاء نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ»، فقال: تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، قال: "قَضَيتَ بِحُكْمِ اللهِ. وَرُبَّمَا قالَ: بِحُكْمِ المَلِكِ». [خ في المغازي (الحديث: 3043)].

\* وجدت النبي عَلَيْ في المسجد معه ناس، فقمت، فقال لي: «آرْسَلَكَ أَبُو طَلحَة؟»، قلت: نعم، فقال: «لِطَعَام؟»، قلت: نعم، فقال لمن معه: «قُومُوا» فانطلق وانطلقت بين أيديهم. أخ في الصلاة (الحديث: 422)، انظر (الحديث: 3578، 5381، 5450، 5486)، م (الحديث: 6688).

### [قَوَمِي]

\* أتى ع الله الدراع، فأكله، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: ﴿ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَبَلَغَ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ بَعَضُهُمْ لَبِعْض: أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغْكُمْ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلِّي رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بِعُضُهُمْ لِبَعْض: عَلَيْكُمْ بِالْدُمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو البَشَر خَلَقكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةُ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَتْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِيْ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلُّ إِلَى أَهْل الأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إلى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَّ تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرى، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهَ برسالَتِهِ وَبكلاَمِهِ عَلَى البَشَر، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى

عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكُلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحمَّدٍ قَالَ: فَيَأْتُونَ مُحمَّداً فَيَقُولُونَ: يَا مُحمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ: وَقد غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَّ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرش فَأْخِرُ سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي، يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: يَا مُحمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَن مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ»، ثم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا تَبْنَنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرى». أوت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2434)، راجع (الحديث: 1837)].

\* أَتِي ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: "أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَل تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ اللَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ اللَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ ما لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: وَالكَرْبِ ما لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى وَالكَرْبِ ما لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى وَالكَرْبُ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يُصْفَعُ لَكُمْ إِلَى فَيَقُولُ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمْرَ المَلاَئِكَةَ فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيهِ السَّلامُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشْرِ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيهِ السَّلامُ فَيقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشْرِ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيهِ السَّلامُ فَيقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشْرِ، فَيأَتُونَ آدَمُ عَلَيهِ السَّلامُ فَيقُولُ اللهُ يَعْضَبُ أَبُو البَشْرِ، فَي فَعْمَ النَّهُ اللهُ عَنْكَ، أَلا تَرَى إِلَى ما فَدْ بَلَغَنَا؟ فَيقُولُ آدَمُ: إِنَّ مَا فَدْ بَلَغَنَا؟ فَيقُولُ آدَمُ: إِنَّ يَعْضَبُ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ عَضِبًا لَمْ يَعْضَبُ قَبْلُهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَعْضَبُ عَنْ الشَّعِرَةِ فَعَصِيتُهُ، وَلِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّعِرَةِ فَعَصِيتُهُ، وَلِنْ يَعْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّعِرَةِ فَعَصَيتُهُ،

نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُل إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَّ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلِّي غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ \_ فَذَكَرَهُنَّ أَبِو حَيَّانَ في الحَدِيثِ \_ نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى. فَيَأْتُونَ مُوسى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ برسَالَتِهِ وَبكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك، أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُول: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلَتُ نَفساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى. فَيَأْتُونَ عِيسِي فَيَقُولُونَ: يَا عِيسِي، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيًّا، اشْفَعْ لَنَا أَلاَّ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ـ وَلَمْ يَذْكُرُ ذَنْباً \_ نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ عَيْ . فَيَأْتُونَ محَمَّداً عَيْ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْش، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئاً لَمْ يَفتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ،

أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيهِمْ مِنَ البَابِ الأَيمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، حِسَابَ عَلَيهِمْ مِنَ البَابِ الأَيمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ، ثمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، إِنَّ ما بَينَ المِصْرَاعَينِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَجِمْيَرَ ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَّةَ وَجِمْيَرَ ، أَوْ: كَمَا بَينَ مَكَّةً وَبُمْرَى». [خ في التفسير (الحديث: 4712)، راجع (الحديث: 3340)، داجع

\* أُتي النبي ﷺ بضب مشوي، فأهوى إليه ليأكل فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو؟ قال: ﴿لاَ ، وَلكِنّهُ لاَ يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعافُهُ ». [خ ني الأطعمة (الحديث: 5400)، م (الحديث: 6500) جه (الحديث: 3794)، ص (الحديث: 3241).

\* أن خالد بن الوليد دخل مع النبي على بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه على بيده... فقالوا: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت: أحرام هو؟ فقال: «لاّ، وَلكِنْ لَمْ يكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِلُنِي أَعافَهُ». [خ في الذبائح والصيد (الحديث: 5537)، راجع (الحديث: 5537)، راجع

\* أنه ﷺ دخل على ميمونة، فقدم إليه لحم ضب، . . . فأخبرته أنه لحم ضب فتركه، قال خالد: سألته ﷺ: أحرام هو؟ قال: «لاً، ولكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِي أَرْضٍ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». [س الصيد والذبائح (الحديث: 4328)، تقدم (الحديث: 4322)].

\* دخل على ميمونة. . . فقدمت الضب لرسول الله على ميمونة . . . فقدمت الضب فقالت : الله على . . . فأهوى يده على إلى الضب، فقالت : المرأة . . . أخبرنه على ما قدمتن له ، هو الضب يا رسول الله ، فرفع على يده ، فقال خالد بن الوليد : أحرام الضب؟ قال : «لا ، وَلكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قُومي ، فَأَجِدُنِي أَعافُهُ » . [خ في الأطعمة (الحديث : 5391) م (الحديث : 6393) ، م (الحديث : 3241) ، م (الحديث : 3241) .

\* «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ». [خ في استتابة المرتدين (الحديث: 3477)].

\* قال أبو هريرة: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث

سمعته من رسول الله ﷺ يقولها فيهم: "هُمْ أَشَدُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ»، وكانت فيهم سبية عند عائشة، فقال: «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيلَ»، وجاءت صدقاتهم، فقال: "هذهِ صَدَقاتُ قَوْم، أَوْ: قَوْمِي». [خ في المغازي (الحديث: 4366)، راجع (الحديث: 2543)].

\* كان ﷺ في بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه ﷺ بيده، فقالت بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروه ﷺ بما يريد أن يأكل، فرفع ﷺ يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله، فقال: «لاً، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». [م في الصيد والذبائح (الحديث: 5008/ 1945/(43)].

\* كان النبي على يحكي نبيًا من الأنبياء، ضربه قومه، فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3477)، م (الحديث: 2622)، جه (الحديث: 4025).

\* «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلِدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ». [ت المناقب (الحديث: 3926)].

# [قُومِي]

\* أن عائشة قالت: كان ﷺ يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: «قُومِي، فَأُوْتِرِي يَا عَائِشَةُ». [م في صلاة المسافرين (العديث: 1734/7141)].

# [قَوِي]

\* أن رجلان أتيا النبي ﷺ في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جَلْدَيْن، فقال: "إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٌّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ». [د في الزكاة (الحديث: 1633)، س (الحديث: 2597)].

\* "إِنَّ اللهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِائَةً إِلاَّ وَاحِداً، إِنَّهُ وِثِنَّ اللهُ، وَهِيَ: اللهُ، وَثِنَّ الْهُ، الْوَاحِدُ، الطَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْوَاحِدُ، الطَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْخَالِقُ، الْبَادِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْحَقُّ، السَّلاَمُ، الْحَالِقُ، السَّلاَمُ، الْمُؤمِنُ، الْمَعْزِيزُ، الْمَلِكُ، الْمَتَى السَّلاَمُ، الْمُؤمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الرَّحْمنُ، الرَّحِيمُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ، الرَّحْمنُ، الرَّحِيمُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ،

الْبَصِيرُ، الْعَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْبَارُ، الْمُتَعَالُ، الْجَلِيلُ، الْجَمِيلُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْقَادِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيُّ، الْحَكِيمُ، الْقَرِيبُ، الْمُجِيبُ، الْغَنِيُّ، الْوَهَّابُ، الْوَدُودُ، الشَّكُورُ، الْمَاجِدُ، الْوَاجِدُ، الْوَالِي، الرَّاشِدُ، الْعَفُوُّ، الْغَفُورُ، الْحَلِيمُ، الْكَرِيمُ، التَّوَّابُ، الرَّبُّ، الْمَجِيدُ، الْوَلِيُّ، الشَّهِيدُ، الْمُبِينُ، الْبُرْهَانُ، الرَّءُوف، الرَّحِيمُ ، الْمُبْدِيءُ ، الْمُعِيدُ ، الْبَاعِثُ ، الْوَارِثُ، الْقَوِيُّ، الشَّدِيدُ، الضَّارُّ، النَّافِعُ، الْبَاقِي، الْوَاقِي، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُعِزُّ، الْمُذِلُّ، الْمُقْسِطُ، الرَّزَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ، الْمَتِينُ، الْقَائِمُ، الدَّائِمُ، الْحَافِظُ، الْوَكِيلُ، الْفَاطِرُ، السَّامِعُ، الْمُعْطِى، الْمُحْيى، الْمُمِيتُ، الْمَانِعُ، الْجَامِعُ، الْهَادِي، الْكَافِي، الأَبَدُ، الْعَالِمُ، الصَّادِقُ، النُّورُ، الْمُنِيرُ، التَّامُّ، الْقَدِيمُ، الْوتْرُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ». [جه الدعاء (الحديث: 3861)].

\* "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا لَوْ أَنِّي فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». [م في القدر شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». [م في القدر (الحديث: 79)].

\* "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الشَّعِيفِ، وَلاَ الشَّعِيفِ، وَلاَ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَلاَ تَعْجِزْ، فَإِنْ غَلَبكَ أَمْرٌ، فَقُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ، فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». [جه الزهد (الحديث: 4168)].

# [قَوِيّاً]

ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ». [س الصيام (الحديث: 2433)، تقدم (الحديث: 2433).

#### [قويت]

\* أن حمنة بنت جحش كانت تستحاض، فقال لها ﷺ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فإنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ»، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: «فَاتَّخِذِي ثَوْباً»، فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أنْج نْجاً، قال ﷺ: «سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم»، قال لها: «إنَّمَا هِذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكْضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامِ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّام في عِلْم الله، ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أنَّكِ قَدْ طَلَّهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلاَثاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، أَوْ أَرْبِعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فإنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي في كلَّ شَهْرِ كما تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكما يَطْهُرْنَ مِيقاتَ حَيْضِهنَّ وَطُهْرهِنَّ، وإنْ قَويتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وتُجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ الظُّهْرَ والْعَصْرَ، وَتُؤَخِّرينَ المَغْرِبَ وتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ»، قال عَيَيْ: «وَهَلَا **أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ».** [دالطهارة (الحديث: 287)، و (289، 305، 309، 310)، ت (الحديث: 128)، جه (الحديث:

### [قِئْتُ]

\* أن النبي ﷺ خرج عليهم في يوم كان يصومه، فدعا بإناء، فشرب، فقلنا: إن هذا يوم كنت تصومه، قال: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي قِنْتُ». [جه الصيام (الحديث: 1675)].

### [قَيْء]

\* «نَلاثٌ لا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةُ، والقَيْء، والاَحْتِلاَمُ». [ت الصوم (الحديث: 719)].

\* «الْمَائِدُ في الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ، لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ». [د في الجهاد (الحديث: (2493)].

\* «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1221)].

\* «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ». [دني الصيام (الحديث: 2380)، ت (الحديث: 720)، جه (الحديث: 1676)].

#### [قِيَام]

\* «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ». [جه الصيام (الحديث: 693)]. \* «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ». [س قيام الليل (الحديث: 1613)].

\* "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ اللَّيْلَةَ». [د في شهر رمضان (الحديث: 1375)، ت (الحديث: 1604)، حه (الحديث: 1327)].

\* أن سُبَيْعَ بنَ خَالِدٍ قالَ: أَتَيْتُ الكوفة في زمن فتحت تستر أجلب منها بغالاً فدخلت المسجد، فإذًا صَدْعٌ مِنَ الرِّجَالِ، وَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتُهُ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ، قال: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَتَجَهَّمَنِي الْقَوْمُ وَقالُوا: أَمَا تَعْرِفُ هذَا؟ هذَا حُذَيْفَةُ بنُ الْيَمانِ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فقالَ حُذَيْفَةُ: إنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عن الْـخَيْر، وكُنْتُ أَسْأَلُهُ عن الشَّرِّ؛ فأَحْدَقَهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فقالَ: إِنِّي قَدْ أَرَى الَّذِي تُنْكِرُونَ، إِنِّي قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَنْتَ هَذَا الْخَيْرَ الَّذِي أَعْطَانَا اللهِ، أَيَكُونُ بَعْدَهُ شَرٌّ كَما كانَ قَبْلَهُ؟ قالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: فما الْعِصْمَةُ مِنْ ذَلِكَ؟ قالَ: «السَّيْفُ»، قُلْتُ: يَا رَسُول اللهِ، ثُمَّ مَاذَا يَكُونُ؟ قالَ: «إِنْ كَانَ للهِ خَلِيفَةٌ في الأرْض، فَضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَأَطِعْهُ، وَإِلَّا فَمُتْ عَاضٌ بِجِنْلِ شَجَرَةٍ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: «ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ، فَمنْ وَقَعَ في نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ، وَمَنْ وَقَعَ في نَهْرِهِ وَجَبَ وِزْرُهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ». قال: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قال: «ثُمَّ هِيَ قِيَامُ السَّاعَةِ». [د في الفتن . والملاحم (الحديث: 4244)].

\*أنه عَلَيْ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "طُولُ الْقِيامِ"، قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "جَهْدُ الْمُقِلِّ"، قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: "مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ"، قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: "مَنْ جَاهَدَ المُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ"، قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: "مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ". [دفي الوتر (الحديث: 1449)، راجع (الحديث: 1325)].

\* أنه عَلَيْ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «طُولُ الْقِيَامِ». [د في صلاة النطوع (الحديث: 1325)، س (الحديث: 2525)، (1500)].

\* ﴿ أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ، ثُمَّ لَيُرُونُ، ثُمَّ لَيُرْقُد، وَمَنْ وَثِقِ بِقِيَامِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1764/ 755)].

\* جاء رجل إليه عَنَيْ فقال: متى قيام الساعة؟ فقام الى الصلاة، فلما قضى صلاته قال: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيام السَّاعة؟»، فقال الرجل: أنا، قال: «ما أَعْدَدْتَ لَهَا كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله فقال عَنِيْ : «المَرْءُ معَ مَنْ أَحَبَّ، وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَّ، [ت الزهد (الحديث: 2385)].

\* صلى بنا ﷺ ذات يوم، فلما قضى الصلاة، أقبل علينا بوجهه، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّجُودِ، وَلا بِالْقِبَامِ وَلا بِالانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي»، ثم قال: بإلانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي»، ثم قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ فَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمُ كَثِيراً»، قالوا: وما رأيت يا رسول قليلاً، وَلَبَكَيْتُمُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ». [م في الصلاة (الحديث: الله؟ قال: «رَأَيْتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ». [م في الصلاة (الحديث: 1362)].

\* صمنا مع رسول الله ﷺ في رمضان، فلم يقم بنا حتى سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة فقام. . . فقلت: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال: "إنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ»، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا وَلَمْ يَقُمْ حَتَّى بَقِي ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنَسَاءَهُ حَتَّى تَحُوقُنْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ، قُلْتُ: وَمَا

الْفَلاَحُ؟ قَالَ: «السُّحُورُ». [س قيام الليل (الحديث: 1604)، تقدم (الحديث: 1363)].

\* «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيامَ اللَّيْلِ فَرْبَةٌ إلى الله وَمَنْهَاةٌ عَن الإِنْمِ وتَكْفِيرٌ للسَّيِّئَاتِ ومَطْرَدَةٌ للدَّاءِ عَن الجَسَدِ». [ت الدعوات (الحديث: 3549)].

\* ﴿ لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فَي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ﴾. [م في الصيام (الحديث: 2679/ 1144) [.

\* ﴿ لاَ تَكُنْ يَا عَبْدَ اللهِ مِثْلَ فُلاَنِ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ». [س قيام النيل (الحديث: 1763)، تقدم (الحديث: 1762)].

\* "مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ [أَمْرٌ] أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7321، 7322)].

\* «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إلى الله أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فيها مِنْ عَشْرِ فِي اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فيها مِنْ عَشْرِ فِي الحِجَّةِ، يَعُدِلُ صِيامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيامِ سَنَةٍ، وقِيَامُ كُلِّ يَوْمًا مِثْنَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ القَدْرِ». [تالصوم (الحديث: 758)].

\* "يَا عَبْدَ اللهِ ، لا تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَكَرَبُ كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيمَامَ اللَّيلِ ». [خ في التهجد (الحديث: 1152)، م (الحديث: 1763)، (2725)، س (الحديث: 1763).

\* (يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ \_ لاَ

صلاة المسافرين (الحديث: 1805/ 769/ 199)، د (الحديث: 771)، ت (الحديث: 3418)].

## [قِيَاماً]

\* ﴿إِذَا صَلَّى ٱلإِمَامُ جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً ، وَإِذَا صَلَّى الإِمامُ قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً ، ولا تَفَعَلُ المِمامُ قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً ، ولا تَفَعَلُ المحديث: 602) ، جه (الحديث: 3385)] .

#اشتكى ﷺ، فصلينا وراءه، وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار البنا فقعد، فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلم قال: "إِنْ كِدْتُمْ آنِفاً لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلا تَفَعْلُوا، ائْتَمُّوا بِأَيْمَتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا مِثَلَى قَاعِداً فَصَلُّوا فَعُوداً». [م في الصلاة (الحديث: 927/ 413/ 84)، د (الحديث: 606)، س (الحديث: 1199)، جه (الحديث: 1240)].

\*أن رسول الله على سقط عن فرسه... وآلى من نسائه شهراً... فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالساً وهم قيام، فلما سلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُوا قِيَاماً»، ونزل سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُوا قِيَاماً»، ونزل لتسع وعشرين، فقالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهراً! فقال: «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». [خ في الصلاة (الحديث: 878)، انظر (الحديث: 689، 733، 733)].

\* "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، ولاَ تُكَبِّرُوا، ولاَ تُكَبِّرُوا، ولاَ تُكَبِّرُوا، ولاَ تَرْكَعُوا ولاَ تَرْكَعُوا ولاَ تَرْكَعُوا ولاَ تَرْكَعُوا ولاَ تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»، قال مسلم: "وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، ولا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِماً فَصَلُوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِماً فَصَلُوا قَعُوداً أَخْمَعُونَ ». [دالصلاة (الحديث: 603)].

\* ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا وَلَكَ وَإِذَا قَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى

أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً، أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً \_ فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْن عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْم، فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ أَوْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِّ جَبَل لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّى تَقْبِضَهُ»، قال: سمعتها من رسول الله ﷺ «فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامَ السِّبَاعِ، لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَراً ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلاَ تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّور، فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إلاَّ أَصْغَى لِيتاً وَرَفَعَ لِيتاً، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبلِهِ، قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ ـ أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ اللهُ \_ مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ، نُعْمَانُ الشَّاكُّ، فَتَنْبُثُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلِمُّوا [هَلُمَّ] إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ»، قَالَ: «ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَنْفُ، تِسْعَمِئَةِ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ»، قال: «فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً ، وَذلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ». [م في اَلْفَتَنَ وَأَشْرَاطُ السَّاعَةُ (الحديث: 7307/ 2940/ 116)].

## [قَيَّامُ]

\*أنه ﷺ كان يقول: إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ وَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَقُّ، وَاللَّهُمَّ الْحَقُّ، وَاللَّحَقُّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ حَقٌّ، وَالنَّارُ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ! لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ مَتْ وَالْمَنْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا فَدَّمْتُ وَأَخَرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلهي لا إِله إلا أَنْتَ». [م في وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إلهي لا إِله إلا أَنْتَ». [م في

جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ». [خ في الأذان (الحديث: 689)، راجع (الحديث: 378)، د (الحديث: 601)، س (الحديث: 831).

\* ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْنَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجِدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِع اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ». [خ في الأذان (الحديث: 378)].

\* "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيمَاماً، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1239)].

\* "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً. فَصَلُّوا قُعُوداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ». [م في الصلاة (الحديث: 818/ 417)].

\* «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قياماً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ
 مِنَ النَّارِ». [د في الأدب (الحديث: 5229)].

\* «وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَيُصَلُّوا قِيَاماً وَرُكْبَاناً». [خ في الخوف (الحديث: 943)، م (الحديث: 1941)، س (الحديث: 1541)].

## [قِيَامَة]

\* «آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَسْتَفْتِحُ ، فَيَقُولُ الْجَانِ فَ الْمِيَامَةِ ، فَأَسْتَفْتِحُ ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ : مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ : مُحَمَّدٌ ، فَيَقُولُ : بِكَ أُمِرْتُ لا أَفْتَحُ لا حَدِيث : 485/197/ [م في الإيمان (الحديث : 485/197/ 333].

\* قال ﷺ: ﴿أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ ﴾، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ﷺ: ﴿المُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَته وَصِيَامه وَزَكَاته ، وَيَأْتِي قَد شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فيقعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ

عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2418)].

\* «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ». [م ني البر والصلة (الحديث: 6519/ 2578/ 56)].

\* أتى ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، فأكله، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: «أَنَا سَيِّدُ النَّاس يَوْمَ القِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَبَلَغَ النَّاسُ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ بَعَضُهُمْ لِبَعْض: أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغْكُمْ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلِّي رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو البَشَرِ خَلَقكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ المَلاَئِكَةُ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِيْ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلُّ إِلَى أَهْل الأَرْض وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إلى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَّ تَرَى مَا قَدْ بَلَغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْري، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَتْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ

رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهَ برسَالَتِهِ وَبكلاَمِهِ عَلَى البَشَرِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي ۚ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اَذْهَبُوا إِلَى مُحمَّدٍ قَالَ: فَيَأْتُونَ مُحمَّداً فَيَقُولُونَ: يَا مُحمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ: وَقد غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَّ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرِش فَأْخِرُّ سَاجِداً لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍّ قَبْلِّي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ سِلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبُّ أُمَّتِي ، يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: يَا مُحمَّدُ، أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَن مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُركَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ»، ثم قال: «وَالَّذِي نَفْسِى بيَدِهِ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنٍ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرى». أرت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2434)، راجع (الحديث: 1837)].

\* أتي ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَلَ تَدُرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَالآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ النَّاسِ مِنَ الغَمِّ اللهُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ اللهَ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلاَ تَرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ عَلَيكُمْ بِآدَمَ، وَلَيْ البَّسْ لِبَعْض النَّاسِ لِبَعْض : عَلَيكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيهِ السَّلام فَيقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيهِ السَّلاَمُ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَرِ،

خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ، أَلاَ تَرَى إِلَى ما قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًّا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أُوَّلُ الرُّسُل إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلَ الأَرْض، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: ۚ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثُلاَثَ كَذَبَاتٍ - فَذَكَرَهُنَّ أَبِو حَيَّانَ في الحَدِيثِ - نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إلَى غَيري، اذْهَبُوا إلَى مُوسى. فَيَأْتُونَ مُوسِى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسِى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاس، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُول: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلتُ نَفساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفسِي نَفسِي نَفسِي، آذْهَبُوا إِلَى غَيرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيّاً، اشْفَعْ لَنَا أَلاَّ تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسى: إِنَّ رَّبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرُ ذَنْباً \_ نَفسِي نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ . فَيَأْتُونَ محَمَّداً ﷺ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأْخَرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ،

أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطُلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئاً لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ مَحْالِهِ، ثَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ مَنْ الثَّنَاءِ عَلَيهِ شَيئاً لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَل تُعْظَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأْقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ، أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا أُمَّتِي يَا رَبِّ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِل مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، حَمَّا البَابِ الأَيمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبُوابِ، ثمَّ وَهُمْ شُركَاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبُوابِ، ثمَّ وَهُمْ شُركَاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبُوابِ، ثمَّ وَهُمْ شُركاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبُوابِ، ثمَّ وَهُمْ شُركاءُ النَّاسِ فِيما سِوَى ذَلِكَ مِنَ المِصْرَاعينِ مِنْ مَلَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، إِنَّ ما بَينَ المِصْرَاعينِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ، كَمَا بَينَ مَكَةً وَجُمْيَرَ، أَوْ: كَمَا بَينَ المِحْدِثِ: 271)، راجع مَكَةً وَبُصْرَى» . [خ في التفسير (الحديث: 4712)، راجع مَكَةً وَبُصْرَى» . (الحديث: 2308)، ت (الحديث: 2434)].

\* أتي النبي ﷺ يومًا بلحم فقال: «إِنَّ اللهَ يَجْمَعُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدِ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ النَّاعِي ويُنْفِدُهُم البَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ - فَذَكَرَ حَدِيثَ الشَّفْاعَةِ - فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيقُولُ فَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى ". [خ في أَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى ". [خ في أَدَكر كَذَبَاتِهِ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسى ". [خ في أَدَاديث الأنباء (الحديث: 3361).

\* «أَخْنَى أَلاَّ سُماءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ أَلاَّ مُلكَكِّ . [خ في الأدب (الحديث: 6206)، انظر (الحديث: 6206)، م (الحديث: 5575)، د (الحديث: 4961)، ت (الحديث: 2837).

\* "إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ في اللَّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى اللَّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوافِي بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وقال: "إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظْمٍ الْبَلاَءِ، وَإِنَّ الله إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ السَّخَطُ». [ت الزهد رضي فَلَهُ السَّخَطُ». [ت الزهد (الحديث: 4031)].

\* ﴿إِذَا جَمَعَ اللهُ الْخَلاَئِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَذِنَ لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ فِي السُّجُودِ، فَيَسْجُدُونَ لَهُ طَوِيلاً، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعُوا رُءُوسَكُمْ، قَدْ جَعَلْنَا عِدَّتَكُمْ فِدَاءَكُمْ مِنَ النَّارِ». [جه الزهد (الحديث: 4291)].

\* ﴿إِذَا كَانَ أَجَلُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ، أَوْنَبَتْهُ إِلَيْهَا الْحَاجَةُ، فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ، قَبَضَهُ اللهُ، فَتَقُولُ

الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَبِّ! هذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِي». [جه الزهد (الحديث: 4263)].

\* "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، دَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِم، يَهُودِيَّا أَوْ نَصْرَانِيَّا، فَيَقُولُ: هَذَا فَكَاكُكَ مِنَ النَّارِ". [م في التوبة (الحديث: 6942/ 7767/ 49)].

\* ﴿ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أُتِيَ بِالمَوْتِ كَالكَبْشِ الأَملَحِ، فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُذْبَحُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، فَلَوْ أَنَّ أَحَداً مَاتَ فَرَحاً لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَلَوْ أَنَّ أَحَداً مَاتَ حُزْناً لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ». [تصفة الجنة (الحديث: 2558)].

\* ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ شُفَعْتُ، فَقُلتُ: يَا رَبِّ أَدْخِلِ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ، فَيَدْخُلُونَ، ثُمَّ أَقُولُ: الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ أَدْنى شَيءٍ ». [خ في التوحيد (الحديث: 7509)، راجع (الحديث: 44)].

\* ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ في بَعْض، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلكِنْ عَلَيكُمْ بِإِبْرَاهِيم فَإِنَّهُ خَلِيلِ الرَّحْمن، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلكِنْ عَلَيكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيكِمْ بِعِيسى فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلكِنْ عَلَيكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُونِي، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي، وَيُلهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلكَ المَحَامِدِ، وَأَخِرُ لَهُ سَاجِداً، فيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُل يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْظَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ في قَلبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلكَ المَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُل يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ في قَلِيهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَادٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتَلكَ المَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعَ رَأْسَكَ، وَقُل يُسْمَعْ لَكَ، وَسَل تُعْظَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ،

فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ في قَلبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنِ النَّارِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفعَلُ»، فلما خرجنا من عند أنس، قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن، وهو متوار في منزل أبي خليفة، بما حدَّثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدَّثنا في الشفاعة فقال: هيه، فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال: هيه، فقلنا: لم يزد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني، وهو جميع، منذ عشرين سنة، فلا أدري أنسى أم كره أن تتكلموا، قلنا يا أبا سعيد، فحدثنا، فضحك وقال: خلق الإنسان عجولًا ، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به، قال: «ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلكَ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاًّ اللهُ، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي جَلاَلِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ». أخ في التوحيد (الحديث: 7510)، راجع (الحديث: 44)، م (الحديث: 478)].

\* ﴿إِذَا مَا رَبُّ النَّعَم لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَخْبِطُ وَجْهَةُ بِأَخْفَافِهَا». [خ في الحيل (الحديث: 6958)، راجع (الحديث: 6958)].

\* ﴿إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَالْجَنَّةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَالْجَنَّةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَالنَّارُ»، قال: «ثُمَّ يَقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7141/ 2866/ 666)].

\* ﴿إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، ثَمَّ يُقَالُ: هذَا وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، ثَمَّ يُقَالُ: هذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [ت الجنائز (الحدث: 1072)].

\* ﴿إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ في أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْها إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [ت الفتن (الحديث: 2202)].

\* ﴿أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الأَنْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ ، وَالاَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُوم ، وَالنِّيَاحَةُ » ، وقال : ﴿النَّاثِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْل مَوْتِهَا ، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب » . [م في الجنائز (الحديث: 2157/ 225)].

\* «الإسْبَالُ فِي الإزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ. مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئاً خُيلاءِ لَمْ يَنْظُرِ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [د في اللباس (الحديث: 4094)، جه (الحديث: 3576)].

"استب رجل من المسلمين، ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمداً على العالمين...، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك، فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إليه على أخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال على القيامة، فأكُونُ أوّل مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّل مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ العَرْشِ، فَلاَ مَنْ يُفِيقُ، أَوْ كَانَ مِعَقَى فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّن الشَّهُ». أَوْ كَانَ مِمَّن السَّنْنَى الله الله التوحيد (الحديث: 7472)، راجع (الحديث: 7472)، راجع (الحديث: 7472)،

\* استب رجلان: رجل من المسلمين والآخر يهودي، قال المسلم: والذي اصطفى محمد على العالمين، وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطم المسلم وجه اليهودي، فذهب اليهودي فأخبر النبي على مُوسى، فإنَّ النَّاسَ المسلم، فقال: "لاَ تُخيِّرُونِي عَلَى مُوسى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسى، بَاطِشٌ جَانِبَ العَرْشِ، فَلا أَدْرِي: أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَمْنَى أَكُانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَمْنَى الله الله (الحديث: 2411)، انظر (الحديث: 1403)، انظر (الحديث: 3408)، (الحديث: 5503)، د (الحديث: 5503)، د (الحديث: 6517)، م (الحديث: 6518)، د (الحديث: 6518).

استعمل ﷺ رجلاً على صدقات بني سُلَيم، يدعى
 ابن الأتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم وهذا
 هدية، فقال ﷺ: "فَهَلاً جَلَسْتَ في بَيتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ،

حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً»، ثم خطبنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هذا مَالُكُمْ وَهذا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلاَ فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هذا مَالُكُمْ وَهذا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلاَ جَلَسَ في بَيتَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيئاً بِغَيرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيئاً بِغَيرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ القِيامَةِ، فَلاَ عَوْنَ أَحَداً مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيعَرُ»، ثم رفع يده رفي بياض إبطه، يقول: «اللَّهُمَّ هَل بَلَّعْتُ». حتى رؤي بياض إبطه، يقول: «اللَّهُمَّ هَل بَلَّعْتُ». [خ في الحيل (الحديث: 699)، انظر (الحديث: 1992)].

\* استعمل ﷺ رجلاً من الأزد، على صدقات بني سليم يدعى: ابن الأتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية، فقال ﷺ: "فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ مَالكم، وهذا هدية، فقال ﷺ: "فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً؟»، أبيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً؟»، ثم قام خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هذا مَالُكُمْ، وَهذَا هَدِيَّةُ هَدِيَّتُ أُبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تأْتِيهُ هَدِيَّةُ، إِنْ كَانَ صَادِقاً؟ وَاللهِ، لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا هَدِيَّةُ هَدِيَّةُ بَانِ كَانَ صَادِقاً؟ وَاللهِ، لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا هَدِيَّةُ هَدِيَّةً مَنْكُمْ مَنْهَا أَيْ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا عَرِفَى اللهَ يَعْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا عَرَفَى اللهَ يَعْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا عَرِفَى اللهَ يَعْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا عَرَقَى اللهَ يَعْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا عَرِفَى اللهَ يَعْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا عَرَقَى اللهَ يَعْمِلُهُ يَعْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا عُرَقَى اللهَ يَعْمِلُهُ يَعْمَ الْقَيَامَةِ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ»، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، يقول: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ؟». [م ني الإمارة بياض إبطيه، يقول: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ؟». [م ني الإمارة الحديث: 4712].

\* استعمل النبي على رجلًا من الأزد، يقال له ابن الأتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، قال: «فَهَلاَّ جَلَسَ في بَيتِ أَبِيهِ أَوْ بَيتِ أُمّهِ، فَينْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ؟ وَالذي نَفسِي بِيَدِهِ، لاَ أُمّّهِ، أَنْ كَانَ بَعِيراً لَهُ رُغاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَيئاً إِلاَّ جاء بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيراً لَهُ رُغاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيعَرُ»، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: «اللَّهُمَّ هَل بَلَّغْتُ» ثلاثاً. [خ في الهبة وفضلها هَل بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَل بَلَّغْتُ» ثلاثاً. [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 259)].

\* استعمل النبي على رجلاً من بني أسد، يقال له:

ابن الأتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي عَلَيْ على المنبر... ثم قال: «مَا بَالُ العَامِلِ نَبْعَتُهُ، فَيَأْتِي يَقُولُ: هذا لَكَ وَهذا لِي، فَهَلاَ جَلَسَ في بَيتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَأْتِي بِشَيء إِلاَّ جَاء بِهِ لَهُ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لاَ يَأْتِي بِشَيء إِلاَّ جَاء بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ: إِنْ كَانَ بَعِيراً لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَيعَرُ»، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه: «أَلاَ هَل بَلَّغْتُ». [خ في الأحكام رأينا عفرتي إبطيه: «أَلاَ هَل بَلَّغْتُ». [خ في الأحكام (الحديث: 7174)، راجع (الحديث: 925)].

\* استيقظ النبي عَنِي من الليل، وهو يقول: «لا إِلهَ إِللهَ اللهُ، ماذا أُنْزِلَ اللَّيلَة مِنَ الفِتْنَةِ، ماذا أُنْزِلَ مِنَ الضَّزَائِنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ، كَمْ مِنْ كاسِيَةٍ في اللَّنْيَا عارِيَةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في اللباس (الحديث: 5844)].

\* ﴿أَشَدُّ النَّاسِ عَذَّاباً يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلقِ اللهِ ا (الحديث: 2479)، (م (الحديث: 5494)، س (الحديث: 5371).

\* «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ». [م في اللباس والزينة (الحديث: 5503/ 2109/ 98)، راجع (الحديث: 5503)].

\* أصبنا سبايا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «لَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [م في النكاح (الحديث: 3530/1438). راجع (الحديث: 3529)].

\* أصبنا سبياً، فكنا نعزل، فسألناه على فقال: «أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ ـ قالَهَا ثَلاَثاً ـ ما مِنْ نَسَمَةٍ كائِنَةٍ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ إِلاَّ هِيَ كائِنَةٌ ». [خ في النكاح (الحديث: 2229)].

\* «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا، فَهَذَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ». [م ني الجمعة (الحديث:

1979/ 856/22)، س (الحديث: 1367)، جه (الحديث: 1083)، و (الحديث: 239)].

\* "اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ، وَكَفّنُوهُ فِي ثَوْبَينِ، وَلاَ تُحَمِّلُوهُ، وَلاَ تُحَمِّلُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَث يَوْمَ القِيَامَةِ، يُلبِّي»، وفي رواية: «مُلبِّياً». [خ في الجنائز (الحديث: 1268) ، راجع (الحديث: 1268)، م (الحديث: 2883)، د (الحديث: 3288)، ت (الحديث: 1963)، ص (الحديث: 1903)، حه (الحديث: 1903). \* "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفّنُوهُ فِي ثَوْبَينِ، وَلاَ تَمشُّوهُ طِيباً، وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلبِّداً». [خ في الجنائز (الحديث: 1267)، 1850)، القيامَةِ مُلبِّداً». [خ في الجنائز (الحديث: 1267)، 1850)، والحديث: 1269، 1269)، والحديث: 1269، 1269)، والحديث: 1289، 1269)، حه (الحديث: 1289، 1269)، حه (الحديث: 1269)،

\* أغفى ﷺ إغفاءة، فرفع رأسه متبسماً، فإما قال لهم، وإما قالوا له: يا رسول الله لم ضحكت؟ فقال: "إِنَّهُ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةٌ»، فقرأ: بسم الله الرحمٰن الرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْنَرَ﴾، حتى ختمها، فلما قرأها قال: "هَلْ تَدْرُونَ ما الْكَوْثَرُ؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "فإنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ في الْجَنَّةِ، وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَد الْكَوَاكِبِ». [د في السنة أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَد الْكَوَاكِبِ». [د في السنة (العديث: 784).

\* «أَغْيَظُ رَجُلِ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ، رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ؛ لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللهُ». [م نى الآداب (الحديث: 556/ 2143/ 21)].

\* أقبل رجل حراماً مع النبي ﷺ، فخر من بعيره، فوقص وقصاً، فمات، فقال ﷺ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي [يُبْعَثُ] يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي [مُلبِّياً]». [م في الحج (الحديث: 2888) من (الحديث: 2858) \* "افْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لاَّصْحَابِهِ، اقْرَأُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ كَأْتُهُما غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَرَانَ، فَإِنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، تُحَابِهِمَا، اقْرَأُوا الْوَلَا مُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ مَنْ طَيْرٍ صَوَافَ، تُحَابِهِمَا، اقْرَأُوا الْوَلْ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ مَنْ طَيْرٍ صَوَافَ، تُحَابِهِمَا، اقْرَأُوا الْوَلْ الْمِورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ عَنْ طَيْرٍ صَوَافَ،

أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1871/ 804/ 252)].

\* «الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ قَالَ بالْمَالِ هكَذَا وَهكَذَا، وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ». [جه الزهد (الحديث: 4130)].

\* «أَلاَ إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ». [جه الجهاد (الحديث: 2873)].

\* «أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِداً أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [دنى الخراج (الحديث: 3052)].

\* «أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ غُرُّ مِنَ السُّجُودِ مُحَجَّلُونَ مِنَ الوُّضُوءِ». [ت الصلاة (الحديث: 607)].

\* أن أبا سعيد الخدري قال: أنه سمع رسول الله على وَذُكِرَ عنده عمه أبو طالب، فقال: "لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ في ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيهِ، يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِماغِهِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6564)، راجع (الحديث: 8885)].

\* أن أبا هريرة قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لَقَدْ ظَنَنْتُ، يَا أَبَا هُرَيرَةَ، أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هذا الحَدِيثِ أَحَدٌ أُوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قالَ: لاَ إِلهَ إِلا الله، خالِصاً مِنْ قِبَلِ نَفسِهِ». [خ ني الرقاق (الحديث: 6570)، راجع (الحديث: 99)].

\* «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَأَى أَبَاهُ يَوْمَ القِيامَةِ عَلَيهِ الغَبَرَةُ وَالقَترَةُ». [خ في التفسير (الحديث: (4768)].

\* أن أبا سعيد الخدري قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، وقارىء يقرأ علينا، إذا جاء على فقام علينا، فلما قام على سكت القارىء، فسلم ثم قال: «ما كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟»، قلنا إنه قارىء لنا يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى، قال: فقال على: «الْحَمدُ لله الّذِي جَعَلَ مِنْ أُمِرْتُ أَنْ أُصْبِرَ نَفْسِيَ مَعَهُمْ»، قال: فجلس على وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده قال بيده

\* "إنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إلى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ النَّاسِ إلى الله ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إلى الله ، وَأَبْغَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً ، إمَامٌ جَائِرٌ ». [ت الأحكام (الحديث: 1329)].

\* "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا ماتَ، عُرِضَ عَلَيهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هذا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَنْكَ اللهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هذا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَنْكَ الله لَيْوَمُ القِيامَةِ ». [خ في الجنائز (الحديث: 1379)، انظر (الحديث: 7140)، م (الحديث: 7140)، ح (الحديث: 4270)].

\* "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ اللهُ مَنْ أَشَدَّ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ . [خ في اللباس (الحديث: 5950)، م (الحديث: 5503)، س (الحديث: 5708)].

\* "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ
 الله فِي خَلْقِهِ
 الس الزينة (الحديث: 5378)].

\* "إِنَّ أَصْحَابَ هذهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ". [خ في التوحيد (الحديث: 7558)، راجع (الحديث: 5951، 7557)، م (الحديث: 5502)، س (العديث: 5376، 5377)، جه (العديث: 2151)].

\* "إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا، أَطْوَلُهُمْ جُوعاً يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ
 . [جه الأطعمة (الحديث: 3351)].

\* "إِنَّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِالله واليَوْمِ الآخِرِ فلاَ يَسْفِكَنَّ فِيهَا دَمَا ولاَ يَعْضِدَنَ فِيهَا شَجَراً، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ، فقالَ: يَعْضِدَنَ فِيهَا شَجَراً، فَإِنْ تَرَخَّصَ مُتَرَخِّصٌ، فقالَ: أُحِلَّتْ لِرَسُولِ الله ﷺ، فإنَّ الله أَحَلَّهَا لي ولَمْ يُحِلَّهَا للنَّاسِ، وإنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إلَى يَوْمِ القِيامَةِ، ثُمَّ إنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزاعة قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وإنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ اليَوْمِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا أَوْ يَأْخُذُوا اليَوْمُ الْعَقْلَ». [ت الديات (الحديث: 1406)، راجع (الحديث: 1405)].

\* "إِنَّ الله سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَيْقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلِّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئاً؟ أَظٰلَمَكَ كَتَبَتِي الْحافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلى، فَيَقُولُ: بَلى، فَيَقُولُ: بَلى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيُومَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الحَصْرُ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ السِّجِلاَّتِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لاَ عَلْكَمُ مَا هَذِهِ السِّجِلاَّتِ فِي كَفَّةٍ، وَالِبِطَاقَةُ فِي كُفَّةٍ، فَالْمَعَلَ السِّجِلاَّتُ فِي كُفَّةٍ، وَالْمِطَاقَةُ في كُفَّةٍ، فَالسِّجِلاَّتُ وَتَقُلْتِ البِطَاقَةُ، فلا يَثْقُلُ مَعَ كُفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَتَقُلْتِ البِطَاقَةُ، فلا يَثْقُلُ مَعَ كُفَةٍ، وَالْمَعِيثَ الْمِطَاقَةُ مِعْ كُولُ اللهِ اللهُ شَيْءٌ». [ت الإيمان (الحديث: 2639)، جه (الحديث: 4300).

\* أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي عَلَيْ فقال: «إِنَّ أُولئِكَ، إِذَا كَانَ فِيهِ مُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلكَ الصُّورَ، فَأُولئِكَ شِرَارُ الخَلقِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القِيامَةِ». [خ في الصلاة (الحديث: 134)، انظر (الحديث: 434)، 1341، 3873)، م (الحديث: 703)].

\* "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُصُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَليَفعل.».
 [خ في الوضوء (الحديث: 136)، م (الحديث: 578، 579)].

\* أن امرأة أتته ﷺ ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها ﷺ: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟»، قالت: لا، قال: «أَيسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّركِ الله بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَاريْنِ مِنْ نَارٍ؟». [د في الزكاة (الحديث: 1563)].

\* أن أناساً في زمن النبي عَلَيُ قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال عَلَيْ: «نَعَمْ، هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ، ضَوْءٌ لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا، قال: «وَهَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، ضَوْءٌ لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا، قال النبي عَلَيْ: هما تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ إِلاَّ كما تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ إِلاَّ كما تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ إِلاَّ كما تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ أَحَدِهِما، إِذَا كانَ يَوْمَ القِيامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنَ: تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ ما كانَتْ تَعْبُدُ، فَلاَ يَبْقى مَنْ كانَ مُؤذِّنَ: تَتْبَعُ كُلُ أُمَّةٍ ما كانَتْ تَعْبُدُ، فَلاَ يَبْقى مَنْ كانَ

يَعْبُدُ غَيرَ اللهِ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، بَرٌّ أَوْ فاجرٌ، وَغُبَّرَاتُ أَهْلَ الكِتَابِ، فَيُدْعِي اليَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُواً: كُنَا نَعْبُدُ عُزِيرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، ما اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَقَالُوا: عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ: أَلاَ تَردُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ، كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَغْضُهَا بَعْضاً، فَيَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ. ثُمَّ يُدْعى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَغْبُدُونَ؟ قالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، ما اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: ماذَا تَبْغُونَ؟ فَكَذٰلِكَ مِثْلَ الأَوَّلِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، مِنْ بَرّ أَوْ فاجر، أَتَاهُمْ رَبُّ العَالَمِينَ في أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فَيِهَا، فَيُقَالُ: ماذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ ما كانَتْ تَعْبُدُ، قالُوا: فارَقْنَا النَّاسَ في الدُّنْيَا عَلَى أَفقَر مَا كُنَّا إِلَيهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: لاَ نُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً» مرتين أو ثلاثاً. [خ في التفسير (الحديث: 4581)، راجع (الحديث: 22)، م (الحديث: 453، 454)].

\* "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلٌ: عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيهِ جَمْرَتَانِ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِماغُهُ كَمَا يَغْلِي المِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ». [خ في الرفاق (الحديث: 6562)، راجع (الحديث: 6561).

\* «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ، تُوضَعُ في أَخْمَصِ قَلَمَيهِ جَمْرَةٌ، يَغْلِي مِنْهَا دِماغُهُ». [خ في الرقاق (الحديث: 6561)، انظر (الحديث: 6562)، م (الحديث: 515، 516)، ت (الحديث: 2604)].

\* ﴿إِنَّ أُوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ القِيَامَةِ ضَوءُ وجُوهِهِم عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّي فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ ورَائِهَا». [تصفة الجنة (الحديث: 2535)].

\* "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتُهُ،
 فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةٌ كُتِبَتْ تَامَّةٌ، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا
 شَيْءٌ قَالَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكَمِّلُ لَهُ مَا

ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ؟ ثُمَّ سَائِرُ الأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسنِ ذَلِكَ». [س الصلاة (الحديث: 465)].

\* "إِنَّ أُولَ ما يُحَاسَبُ به العبد يومَ القيامةِ من عملهِ صَلاتُه، فإن صَلْحَتْ فقد أَفلحَ وأنجحَ، وإن فَسَدَتْ فقد خابَ وخسرَ، فإن انتقصَ من فريضته شيءٌ قال الرب عزّ وجلّ: انظروا هل لَعْبْدِيَ منْ تطوع؟ فَيُحمَّلُ بها ما انتقصَ من الفريضةِ، ثم يكونُ سائرُ عُملِهِ على ذلك). [ت الصلاة (العديث: 413)، س (العديث: 464)].

\* "إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلاَةُ، قال: يقولُ رَبُّنَا جَلَّ وعز لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا في صَلاَةٍ عَبْدِي أَنَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فإنْ كَانَ انتَقَصَ مِنْها فإنْ كَانَ انتَقَصَ مِنْها شَيْئاً. قال: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِيَ مِنْ تَطَوُّعِ؟ فإنْ كَانَ لَهُ تَطُوُّعٌ قال: أَنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِيَ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فإنْ كَانَ لَهُ تَطُوُعٌ قال: أَيْشُوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُم». [دالصلاة (الحديث: 864)، جه (الحديث: 486)].

\* «إِنَّ أُوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ : كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ؛ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعُلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبيل تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَّبْتَ، وَلِكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». [م في الإمارة (الحديث: 4900/ 1905/ 153)، سَّ (الحديث: 3137)].

\* أن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله عليه

يلوي ناصية فرس بإصبعيه، وهو يقول: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنُوَاصِيهَا الْخَيْلُ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ». [م في الإمارة (الحديث: 4824/1872/97)، س (الحديث: 3547)].

\* أَنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ بَعَثَ إِلَى عَسْعَس بْن سَلَامَةَ، زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: اجْمَعْ لِي نَفَراً مِنْ إِخْوَانِكَ حَتَّى أُحَدِّثَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولاً [رَسُولاً إلَيْهِمْ]، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا، جَاءَ جُنْدَبٌ وَعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أَصْفَرْ ٰ فَقَالَ: تَحَدَّثُوا بِمَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُونَ بِهِ حَتَّى دَارَ الْحَدِيثُ، فَلَمَّا دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ، حَسَرَ الْبُرْنُس عَنْ رَأْسِهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْ نَبِيُّكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْم مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمُ الْتَقَوْا، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَقْصِدُ إِلَى رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ، قَالَ: وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا رَجَعَ [رَفَعَ] عَلَيْهِ السَّيْفَ، قَالَ: لا إلهَ إلا الله، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ [فَأَخْبَرَهُ] حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «لِمَ قَتَلْتَهُ ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلَاناً وَفُلَاناً ، وَسَمَّى لَهُ نَفَراً ، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَقَتَلْتَهُ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَكَيْفَ تَصْنَعُ بلا إِلهَ إِلَّا اللهُ إِذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: «فَكَيْفَ [وَكَيْفَ] تَصْنَعُ بلا إلهَ إلَّا اللهُ إذا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »؟ قَالَ: فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: «فَكَيْفَ [كَيْفَ] تَصْنَعُ بِلا إِلهَ إِلا اللهُ إِذَا جَاءَتْ الْقِيَامَةِ؟». [م في الإيمان (الحديث: 275/ 97/ 160)].

\* "إِنَّ الدَّيْنَ يُقْضَى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ، إِلاَّ مَنْ تَدَيَّنَ فِي ثَلاَثِ خِلاَلٍ: الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُو اللهِ وَعَدُوّهِ، وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ، لاَ يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِيهِ إِلاَّ بِدَيْنِ، وَرَجُلٌ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ، فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى وَرَجُلٌ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزْبَةَ، فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ، فَإِنَّ الله يَقْضِي عَنْ هؤلُاء يَوْمَ الْقِيامَةِ». [جه الصدقات (الحديث: 2435)].

\* "إِنَّ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْهُ يَوْمَ الْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ » قَالَ: "فَيَلْتَزِمُهُ » أَوْ "يُطُوِّقُهُ » قال: "يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ ». [س الزكاة (الحديث: 2480)].

\* "إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هذهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ". [خ في اللباس (الحديث: 5501)].

\* "إِنَّ رِجالاً يَتَخَوَّضُونَ في مالِ اللهِ بِغَيرِ حَقّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في فرض الخمس (الحديث: 3118)].

\* أن رجلاً أتى إلى النبي ﷺ وقال: إن هذا الرجل قتل أخرك، وَقَال اللهِ قَتل أَخرَك ، فَقَال اللهِ قَتل أَخرَك ، فَقَال اللهِ قَتل أَخرَك ، فَقَال اللهِ وَاعْفُ عَنِّي فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لأَجْرِكَ وَخَيْرٌ لَكَ وَلَا يَقُ وَاعْفُ عَنِّي فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لأَجْرِكَ وَخَيْرٌ لَكَ وَلاَ خِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: «فَأَعْنَفُهُ أَمَا إِنَّهُ النَّبِيُ ﷺ فَسَأَلُهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ قَالَ: «فَأَعْنَفُهُ أَمَا إِنَّهُ كَانَ خَيْراً مِمَّا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ كَانَ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ ». [س القسامة (الحديث: 4745)].

\* أن رجلاً استأذن على النبي ﷺ، فلما رآه قال: "بِشْسَ أَخُو العَشِيرَةِ" وَبِشْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ"، فلما جلس تطلق النبي ﷺ في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال: "يَا عائِشَةُ، مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَّاشاً، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيامَةِ مَنْ تَركهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ". [خ في الأدب (الحديث: 6530)، م (الحديث: 6530)، ع (الحديث: 6530).

\* أن رجلاً قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أَلَيسَ الَّذِي أَمشَاهُ عَلَى الرَّجْلَينِ في الدُّنْيَا قادِراً عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيمَامَةِ». [خ في التفسير (الحديث: 4760)، انظر (الحديث: 6523)، م (الحديث: 7018)].

\* أَن رَجِلاً كَانَ حَاجاً مع رَسُولَ اللهُ ﷺ، وأَنهُ لَفَظُهُ بِعِيره، فَمَات، فقال ﷺ: «يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ - وَلاَ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً». [س مناسك الحج (الحديث: 2852)].

\* أن رجلاً كان مع النبي ﷺ، فأوقصته ناقة وهو محرم فمات، فقال ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي تَوْبَيهِ، وَلاَ تُمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَث يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً». [خ في جزاء الصيد (الحديث: 1851)، راجع (الحديث: 1285)].

\* أن رجلاً محرماً صرع على ناقته فأوقص، وذكر أنه قد مات، فقال ﷺ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي تَوْبَيْنِ"، ثُمَّ قَالَ عَلَى إِنْرِهِ خَارِجاً رَأْسُهُ قَالَ: "وَلاَ تَمُسُّوهُ طِيباً، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً"، قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ فَجَاءَ بِالْحَدِيثِ كَمَا كَانَ يَجِيءُ بِهِ لِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: "وَلا تُحَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ". [س مناسك الحج (الحديث: 2712)].

\* أن رجلاً من الأنصار أتاه على يسأله، فقال "أما فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟ »، قال: بلى حِلْسٌ نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، فقال: «ائْتِنِي بهمَا»، قال: فأتاه بهما، فأخذهما عَلَيْ بيده وقال: «مَنْ يَشْتَري هذَيْن؟»، قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: «مَنْ يَزيدُ عَلَى دِرْهَم؟»، مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال: «اشْتَر بِأَحَدِهِمَا طَعَاماً فانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَر بِالآخَر قَدُّوماً فَآتِنِي بِهِ"، فأتاه به فشد فيه ﷺ عوداً بيده، ثُم قال له: «انْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً »، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، ويبعضها طعاماً، فقال ﷺ: «هذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجيءَ المَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِع أَوْ لِذِي غُرْم مُفْظِع، أَوْ لِذِي دَم مُوجِع». [دُ في الزَّكاة (الحديث: 124)، به (الحديث: 4520)، جه (الحديث: 2198)].

\* أن رسول الله ﷺ استعمل عاملاً، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال له: «أَفَلاَ فَعَدْتَ في بَيتِ أَبِيكَ وَهُذا أهدي لي، فقال له: «أَفَلاَ فَعَدْتَ في بَيتِ أَبِيكَ على الله بما هو أهله، ثم قال الله: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ العَامِل نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ العَامِل نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هذا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهذا أَهْدِيَ لِي، أَفَلاً قَعَدَ فَي بَيتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَرَ: هل يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟! فَوَالَّذِي في بَيتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَرَ: هل يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟! فَوَالَّذِي يَوْمَ القِيامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيراً جاء بِهِ لَهُ يُومَ القِيامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيراً جاء بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَ بَعِيراً جاء بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جاء بِهَا لَهَا خُوارٌ، وَإِنْ كَانَتْ رَفَاءٌ مِنَا المِدينِ: 2925)].

\* ﴿إِنَّ الشَّمْسَ تَلْنُو يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ، فَبَينَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ. [خ في الزكاة (الحديث: 1475)، انظر (الحديث: 1474).

\* أن عائشة اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام ﷺ بالباب فلم يدخل، فقلت: أتوب إلى الله مما أذبت، قال: «ما هذهِ النَّمْرُقَةُ؟»، قلت: لنجلس عليها وتوسدها، قال: «إِنَّ أَصْحَابَ هذهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْم القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيتاً فِيهِ الصُّورَةُ». [خ في اللباس (الحديث: 5957)، راجع (الحديث: 2055).

"أن عائشة اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها وجهه قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال على: "ما بَالُ هذه النَّمْرُقَةِ"، قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال على: "إِنَّ أَصْحابَ هذه الصُّورِ يَوْمَ القِيامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ"، وقال: "إِنَّ البَيتَ الذَّي فِيهِ الصُّورُ لا تَدْخُلُهُ المَلاَئِكَةُ". أخ في البيع (الحديث: الصُّور)، انظر (الحديث: 3224، 5961، 5967، م (الحديث: 5496، 5500).

\* أن عائشة قالت: دخل عليَّ عَلَيْ وفي البيت قرام

فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال عَلَاباً يَوْمَ الْشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيلَامَةِ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيلَامَةِ النَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هذهِ الصُّورَ». [خ في الأدب (الحديث: 2479)، م (الحديث: 5492)، م (الحديث: 5492).

\* ﴿إِنَّ الْعَرَقَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيَذْهَبُ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعاً، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَى أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ إِلَى آذَانِهِمْ \* . [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7134/ 2863/661)].

\* أن عمرو بن مرة قال: إن الله قد كتب علي الشقوة فما أراني أرزق. . . فأذن في الغناء في غير فاحشة ، فقال: «لا آذنُ لَكَ ، وَلا كَرَامَة ، وَلا نُعْمَة عَيْن . فقال: «لا آذنُ لَكَ ، وَلا كَرَامَة ، وَلا نُعْمَة عَيْن . كَذَبْت ، أَيْ عَدُوَّ اللَّه ! لَقَدْ رَزَقِكِ الله طَيِّباً حَلاً لا ، فَاخْتُرْت مَا حَرَّم الله عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ الله فَاخْتُرْت مَا حَرَّم الله عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ الله عَنِي ، وَتُبْ إِلَى الله ، أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلْت ، بَعْدَ التَّقْدِمَة إِلَيْك ، ضَرَبْتُك ضَرْباً وَجِيعاً ، وَحَلَقْتُ رَأْسَك مُثْلَة ، وَنَفَيْتُك مِنْ أَهْلِك ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَك نُهْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْل وَفَقَيْتُك مِنْ أَهْلِك ، وَأَحْلَلْتُ سَلَبَك نُهْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْل الله ، فلما ولى قال ﷺ: «هؤلا و الخزي ما لا يعلمه إلا المُدينة » فقام وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ ، حَشَرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانُ فِي الذُّنَيْ مُخَنَّناً عُرْيَاناً لاَ يَسْتَرُو مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ ، كُلَّمَا قَامَ صُرِع » . [جه الحدود (الحديث: 2613)].

\* ﴿إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصِبُ اللهُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: أَلاَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ ﴾. [م في الجهاد والسير (الحديث: 4506/1735)].

\* ﴿إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَب لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هذهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنٍ ». [خ في الأدب (الحديث: 6178)، راجع (الحديث: 3188)، د (الحديث: 2756)].

\* "إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى الْجَنَّةِ، بِأَرْبَعِينَ خَرِيفاً». [م في الزهد والرقائق (الحديث: 7388/ 2979/ 37)].

\* "إِنَّ فِي الإِنْسَانِ عَظْماً لاَ تَأْكُلُهُ الأَرْضُ أَبَداً، فِيهِ يُركَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قالوا: أي عظم هو يا رسول الله، قال: «عَجْبُ الذَّنَبِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7342/ 700/ 143)].

\* ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيرُهُمْ، لَيُقَالُ: أَينَ الصَّائِمُون، فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ عَيرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ». [خ في الصوم (الحديث: 1896)، انظر (الحديث: 3257)، م (الحديث: 2703)].

\* "إِنَّ اللَّعَّانِينَ لاَ يَكُونُونَ شُهَداءً وَلاَ شُفَعَاءً، يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6555/ 8598/ 86)، راجع (الحديث: 6553)].

\* «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، فَأَرَدْتُ [وَأَرَدْتُ]، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ أَخْتَبِىءَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في الإيمان (الحديث: 487/ 335)].

\* (إِنَّ اللهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِم وَالْهُوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَعَاطُفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَعَلَى وَلَدِهَا، وَأَخَرَ اللهُ تِسْعاً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». الله تَسْعاً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في التوبة (الحديث: 6908/ 600/ 19)، جه (الحديث: 4293)].

\* «إِنَّ للهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ
 بَیْنَهُمْ، وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ». [م في التوبة (الحدیث: 6909/ 753/ 20)].

\* ﴿إِنَّ اللهُ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ، فَمَنْزِلِي، وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُجَاهَيْنِ، وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ». [جه السنة (الحديث: 141)].

\* "إِنَّ الله خَلَق، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، مِائَةَ رَحْمَةٍ . كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الأَرْضِ رَحْمَةٌ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْض، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ». [م في النوبة كانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ». [م في النوبة (الحديث: 6911/000/21)].

\* "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْعُدْتُهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا فَلَمْ تَطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ،

فَكَيْفَ [وَكَيْفَ] أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَظْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنْ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَظْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنْ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتُهُ لُوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنْ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لُوَجَدْتَ [وَجَدْتَ أَوْجَدْتَ [وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي». [م في البر والصلة (الحديث: 6501) 6501/

\* ﴿إِنَّ اللهَ لَيَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَقُولَ: مَا مَنَعَكَ، إِذْ رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ، أَنْ تُنْكِرَهُ؟ فَإِذَا لَقَّنَ اللهُ عَبْداً حُجَّتَهُ، قَالَ: يَا رَبِّ! رَجَوْتُكَ، وَفَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ». [حه الفتر (الحديث: 4017)].

\* "إِنَّ الله يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ، لا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ". [د في الفتن والملاحم (الحديث: 4308)].

\* "إِنَّ الله يَقْبِضُ يَوْمَ القِيامَةِ الأَرْضَ، وَتَكُونُ السَّماوَاتُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ». [خ في التوحيد (الحديث: 7412، 7413)].

\* "إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلاَلِي،
 الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي». [م في البر والصلة (الحدث: 6494/ 2566/ 37)].

\* «إِنَّ لِي حَوْضاً، مَا بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَبَيْتِ الْمَقْلِسِ،
 أَبْيَضَ مِثْلَ اللَّبَنِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ، وَإِنِّي لأَكْثَرُ
 الأَنْبِيَاءِ تَبَعا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه الزهد (الحديث: 4301)].

\* «إنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقاً، وإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مجلساً يَوْمَ القِيَامَةَ الثَّرْتَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتشدقون فَا المُتفَيِّهِ قُونَ »، قالوا: قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: «المُتَكَبِّرُونَ». [تالبروالصلة (الحديث: 2018)].

\* "إِنَّ مِنْ أَشَدُ أَهْلِ النَّارِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَذَاباً، الْمُصَوِّرُونَ». [م في اللباس والزينة (الحديث: 5504/ 2109/ 98)، راجع (الحديث: 5503)].

\* «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ

سِرَّهَا». [م في النكاح (الحديث: 3527/1437/123)، د (الحديث: 4870)].

\* ﴿إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُر سِرَّهَا » . [م في يُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُر سِرَّهَا » . [م في النكاح (الحديث : 3528/ 1437) ، راجع (الحديث : 3527)] .

\* "إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله يَومَ القِيامَةِ ذَا اللهِ يَومَ القِيامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ». [ت البر والصلة (الحديث: 2025)].

\* "إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله لأُناساً، مَا هُمْ بِأَنْبِياءَ وَلاَ شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُم الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ الله تعالى»، قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: "هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ الله عَلَى غَيْرِ أَرْحَام بَيْنَهُمْ، وَلاَ أَمُوال يَتَعَاطُونَهَا، فَوَالله إِنَّ وُجُوهَهُمُّ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ». [دفي البوع (الحديث: 3527)].

\* أن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ﷺ: «هَل تُضَارُونَ في القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُضَارُونَ في الشِّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبعُهُ، فَيَتَّبعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ الأَمَّةُ فِيهَا شَافِعُوهَا، أَوْ مُنَافِقُوهَا. شَكَّ إِبْرَاهِيمُ . فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُضْرَبِ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يَجِيزُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إِلاَّ الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُل يَوْمَئِذِ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمُ السَّعْدَانَ؟»، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ المُوبَقُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ، أَوْ المُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ

المُخَرْدَلُ، أوِ المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُحْرِجَ بِرَجْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنَّ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيِئاً، مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْحَمَهُ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَتُّ عَلَيهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنبُتُونَ تَحْتَهُ، كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العَبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِه عَلَى النَّارِ، هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ اصْرِف وَجْهِيَ عَنَ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: هَلِ عَسَيتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَداً، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَي رَبِّ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ: هَل عَسيتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، وَيُعْطِى مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا قامَ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الجَنَّةُ، فَرَأًى مَا فِيهَا مِنَ الحَبْرَةِ وَالشُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَي رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَى رَبِّ لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلِقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخُل الجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَسَأَلَ رَبَّهُ

وَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ، يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ: ذلِكَ لَك وَمِثْلُهُ مَعَهُ».

[خ في التوحيد (الحديث: 7437)، راجع (الحديث: 806)].

\* "إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ، الأَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1094)].

\* أن النبي عَنْ جيشاً، وأمر عليهم رجلاً، فأوقدنا ناراً وقال: ادخلوها... فقال آخرون: إنما فررنا منها، فذكروا للنبي عَنْ فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الشِّيامَةِ»، وقال للآخرين: «لاَ طَاعَةَ في مَعْصِيةٍ، إِنَّمَا الطّاعَةُ في المعْروفِ». [خ في أخبار الآحاد (الحديث: 7257)، راجع (الحديث: 4340)].

\* أن النبي عَلَيْ قام على المنبر، فقال: "إِنَّمَا أَحْشى عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يُفتَحُ عَلَيكُمْ مِنْ بَرَكاتِ الأَرْضِ"، ثم ذكر زهرة الدنيا، فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي على قال: أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي على قال: "أينَ السَّائِلُ آنِفاً؟ أو خيرٌ هُوَ، ثَلاَثا إِنَّ الحَير الْمَيْتُ الرَّبِيعُ ما يُشْتُ الرَّبِيعُ ما يُشْتُ الرَّبِيعُ ما خاصِرَتَاها، اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْس، فَقْلَطَتْ وبَالَتْ ثُمَّ يَعْتُ لِهَ المَسْلِم لِمَنْ أَخَذُهُ بِحَقِّهِ فَجَوَةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ رَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الممال خَضِرةٌ حُلوةٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِم لِمَنْ أَخَذُهُ بِحَقِّهِ فَهُو كَالآكِلِ الذِي لاَ وَالمَسَاكِينِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ فَهُو كَالآكِلِ الذِي لاَ وَالمَسَاكِينِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ فَهُو كَالآكِلِ الذِي لاَ وَالمَسَاكِينِ، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ فَهُو كَالآكِلِ الذِي لاَ والسَير (الحديث: 2842)، راجع (الحديث: 1465).

\* أن النبي عَلَى كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر، فحن الجذع، فأتاه فاحتضنه فسكن، فقال: «لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1415)].

\* ﴿إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتخوِّضِ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ النَّارُ». [ت الزهد (الحديث: 2374)].

\* «أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ». [م في الإيمان (الحديث: 483/ 196/ 331)].

\* «أَنَا سَيِّدُ القِوْم يَوْمَ القِيَامَةِ، هَل تَدْرُونَ بِمَن؟ يَجْمَعُ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَلْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ، إِلَى مَا بَلَغَكُمْ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَبُوكُمْ آدَمُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ، أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَنَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيتُهُ، نَفسِي نَفسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيري، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِّ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا، أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفسِي نَفسِي، اثْتُوا النَّبِيَّ ﷺ، فَيَأْتُونِي فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْش، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهُ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3340)، انظر (الحديث: 3361، 4712)، م (الحديث: 479)، ت (الحدث: 2434، 1837)، جه (الحديث: 3307)].

\* «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأُوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأُوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْفَضَائِلِ (الحديث: 673 / 529)]. (الحديث: 4673)].

\* «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ غَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِدٍ - آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ - إلا قَحْتَ لِوَائِي، وَأَنَا أُوّلُ مَنْ تَنشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ وَلاَ فَخْرَ». [ت المناقب (الحديث: 3615)، راجع (الحديث: 3148)].

\* «أَنَا وَامْرَأَةٌ سَعْفاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»،
 وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة: «امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا
 ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى
 بَانُوا أَوْ مَاتُوا». [د في الأدب (الحديث: 5149)].

\* "إِنَّكُم تُدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُم وَأَسْمَاءِ آبَائِكُم
 فأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُم
 . [د في الأدب (الحديث: 4948)].

\* «إِنَّكُمْ سَتَحْرَضُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِنْسَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِنْسَتِ الْفَاطِمَةُ». [س آداب القضاة (الحديث: 5400)، تقدم (الحديث: 4222)].

\* "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ ». [خ في الأحكام (الحديث: 7148)، س (الحديث: 4222، 5400)].

\* "إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ كُمَا بَكَأْنَا آوَلَ حَلْقِ نَمُيدُمُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: 104]. وأوّلُ مَنْ يُحْسى يَوْمَ القِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وإِن أناساً مِنْ أَصْحَابِي يُوْخَذُ بِهِم ذَاتَ الشّمالِ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَما قالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمُتُ فِيمَ لَمَا اللّهَ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمُتُ فِيمِهُ لَمَا اللّهُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمُتُ فَيْمَ اللّهُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمُتُ فَيْمَ اللّهُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمُتُ فِيمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ اللّهُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ مَنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ اللّهُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ مَنْذُ فَارَقْتَهُمْ مَا فَا لَا لَعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ مَنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِمْ اللّهُ الْمَالِحُ اللّهُ الصَّالِحُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُنْذُ فَارَقْتِهُمْ مَا اللّهُ الْقَوْلُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ فَي اللّهُ الصَّالِحُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْرَاقُ مَا الْعَلَقَالِهِمْ مُنْذُ فَارَقُونُهُمْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَاعُونُ اللّهُ الْعَلَقَالَ الْعَلَيْدُ وَالْعَلَقَالُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْدُ اللّهُ الْعَلَقُولُ الْعَلَمْ اللّهُ الْعَلَالَّهُ اللّهُ الْعَلَقَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

\* أنه خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: «يًا مَعْشَرَ التُّجَّارِ!»، فاستجابوا له، فقال: «إنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً، إلاَّ مَنِ اتَّقَى الله وَبَرَّ وصَدَقَ». [ت البيوع (الحديث: 1210)، جه (الحديث: 2146)].

\* أنه ﷺ أتى المقبرة، فسلم على المقبرة، فقال: 
«السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ! وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، 
بِكُمْ لاَ جِقُونَ»، ثم قال: "لَوَدِدْنَا أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا»، 
قالوا: يا رسول الله! لسنا إخوانك، قال: "أَنْتُمْ 
أَصْحَابِي، وَإِخْوَانِي الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، وَأَنَا 
فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»، قالوا: يا رسول الله! كيف 
تعرف من لم يأت من أمتك؟ قال: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً 
لَهُ خَيْلٌ خُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خَيْلٍ دُهْم بُهْم، أَلَمْ 
يَكُنْ يَعْرِفُهَا؟»، قالوا: بلى، قال: "فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ 
يَكُنْ يَعْرِفُهَا؟»، قالوا: بلى، قال: "فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ 
يَكُنْ يَعْرِفُهَا؟»، قالوا: بلى، قال: "فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ

الْقَيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ، مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ»، قال: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»، ثم قال: «لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ، فَأْنَادِيهِمْ: أَلاَ هَلُمُّوا! فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، وَلَمْ يَزَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، وَلَمْ يَزَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، فَأَقُولُ: أَلاَ سُحْقاً! سُحْقاً!». [جه الزهد (العديث: 4306)].

\* أنه على استعمل ابن الأتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله على وحاسبه قال: هذا الذي لكم، وهذه هدية أهديت لي، فقال على: «فَهَلاَّ الذي لكم، وهذه هدية أهديت لي، فقال على: «فَهَلاَّ جَلَسْتَ في بَيتِ أَبِيكَ وَبَيتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيتُكَ الله وأثنى عليه، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الله وأثنى عليه، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ وَجَالاً مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلاَّنِي الله ، فَيَأْتِي أَحْدُكُمْ فَيقُولُ: هذا لَكُمْ وَهذه هَدِيَّة أُهْدِيتْ لِي، فَهَلاَّ جَلَسَ فَي بَيتِ أَبِيهِ وَبَيتِ أُمْهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ في بَيتِ أَبِيهِ وَبَيتِ أُمْهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ في بَيتِ أَبِيهِ وَبَيتِ أُمْهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ في بَيتِ أَبِيهِ وَبَيتِ أُمْهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ، فَوَاللّهِ ، لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيئاً - قَالَ هِشَامٌ في بَيتِ أَبِيهِ وَبَيتِ أُمْهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً ، فَوَاللّهِ ، لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيئاً - قَالَ هِشَامٌ فَلاً عُرِوزَ لَهَا عَلَي هَمْ وَهُ اللّهُ مَلِي الله عَلَى أَهُ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا فَلاً عَلْ هَا اللهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا فَلاَعْ فَنَ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا لَعْ اللهُ عَلَى اللهُ كَامُ (الحديث: 1973) ، إبطيه: «أَلاَ هَل بَلَعْتُ». [خ في الأحكام (الحديث: 1975)، راجع (الحديث: 1925).

\* أنه ﷺ جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: "إِنِّي مِمَّا أَخافُ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يُفتَحُ عَلَيكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا"، فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت ﷺ، فقيل له: ما شأنك، يأتي الخير بالشر؟ فسكت ﷺ، فقيل له: ما شأنك، تكلم النبي ﷺ ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، قال: «أينَ السَّائِلُ»، وكأنه حمده فقال: "إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الخَيرُ بِالشَّرِ، وَإِنْ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلاَّ آكِلَةَ الخَصْرَاءِ، أَكَلَتْ حَلَقْ إِذَا امْتَدَّتْ خاصِرتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَينَ الشَّمْسِ، فَثَلَ طَتْ، وَبَالَتْ، وَرَتَعَتْ، وَإِنَّ هذا المَالَ خَضِرَةٌ فَلَكُمْ المَسْلِمِ ما أَعْطَى مِنْهُ المِسْكِينَ خُلورَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ ما أَعْطَى مِنْهُ المِسْكِينَ خُلورَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ ما أَعْطَى مِنْهُ المِسْكِينَ خُلورَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ المُسْلِمِ ما أَعْطَى مِنْهُ المِسْكِينَ وَالنَّهُ مَنْ عَلَى مِنْهُ المِسْكِينَ وَالْنَتْبِيُ وَالْنَ السَّبِيلِ - أَوْ كما قالَ النَبِي وَاللَّهُ مَنْ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ ، وَيَكُونُ ويَكُونُ ويَكُونُ ويَكُونُ ويَكُونُ ويَكُونَ ويَكُونُ ويَكُونُ ويَكُونُ ويَكُونُ ويَكُونَ ويَهُ ويَكُونَ ويَكُونَ ويَكُونَ ويَا ويَتَعَتْ عَلَى السَّعِي ويَعْتَعَلَى عَنِي عَلَيْ عَلَى السَّلِي ويَعْمَ عَلَى السَّعِي ويَعْمَ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّعِي عَنْ السَّعِي ويَعْمَ عَلَى المَعْلَى ويَعْمَ عَلَى السَّعِي ويَعْمَ عَلَى المَعْلَى ويَعْمَ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّعِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّعِي عَلَى السَّعِي عَلَى السَّعِي عَلَى السَعِي ويَعْمَ الْمُعْلَى ويَلْ عَلْمَى السَعِي السَعْمِي عَلْمَا عَلْ المَعْلَى السَعِي السَعْمُ الْعَلَى السَعْمَا عَلَى السَعْمَ الْعَلَى السَعْمَا عَلَى السَعْمَا عَلَى السَعْمِي عَلَى السَعْمَا عَلَى السَعْمَا عَلَى السَعْمَا عَلَى السَعْمَا عَلَى السَعْ

شَهِيداً عَلَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الزكاة (الحديث: 1465)، م (الحديث: 2419، 2420)، س (الحديث: 2580)].

\* أنه ﷺ خرج ذات يوم ودخل المسجد، وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، وهو آخذ بأيديهما، فقال: «هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ». [جه (الحديث: 96)].

\* أنه ﷺ قام يوم الفتح فقال: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامٍ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ، لَمْ تَجِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَجِلُّ لأَحَدٍ يَوْمِ القِيامَةِ، لَمْ تَجلِل لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ، لاَ يُنقَّرُ بَعْدِي، وَلَمْ تَحْلِل لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنَ الدَّهْرِ، لاَ يُنقَرُ صَيدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يَخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يَخِدِي أَلُقُ طَتُهَا إِلاَّ لِمنْشِدٍ»، فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخريا رسول الله، فإنه لا بد منه عبد المطلب: إلا الإذخريا رسول الله، فإنه لا بد منه للقين والبيوت، فسكت ثم قال: "إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ كَلَالًى . [خ في المغازي (العديث: 4313)].

\* أنه ﷺ كان اذا جلس مجلساً أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: "إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعاً عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرٍ ذَكَ نَ كَانَ طَابِعاً عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرٍ ذَكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَلَكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَلَا لَهُمْ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَلَا لَهُمْ وَالمَديث: 1343)، (308)].

\* أنه ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أَيُّهُمْ أَكْثُرُ أَخْذاً لِلقُرْآنِ»، فإذا أشير إلى أَحدٍ قدمه في اللحد، وقال: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هؤلاء يَوْمَ القِيَامَةِ» فإذا أشير إلى أَحدٍ قدمه في اللحد، وقال: . [خ في المغازي (الحديث: 4079)، راجع (الحديث: 1343)].

\* "إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، لا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ » وقال: «اقرؤوا: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُ مُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزُنًا ﴾ [105] ». [خ في التفسير (الحديث: 4729)) ، (الحديث: 6976)].

\* «أَنَّهُ مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيراً أَوْ شَاةً أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ؟». [جه الزكاة (الحديث: 1810)].

"إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ، أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا»، وقال: "الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لاَ يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إلاَّ أَيْدَلَ

وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ». [جه الفرائض (الحديث: 2743)].

\* «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةً مِنْ ذَهَبٍ قُلِّدَتْ في عُنُقِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ في أُذُنِهَا خُرْصاً مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقَلِيمَةِ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ في أُذُنِهَا خُرْصاً مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْفَاتِم (الحديث: 4238)، س (الحديث: 6154).

\* «أَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي سَبَبْتُهُ سَبَّةً، أَوْ لَعَنْتَهُ لَعْنَةً في غَضَبِي فإنَّمَا أَنَا مِنْ وَلْدِ آدَمَ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ، وَإِنَّمَا بَعَنْنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فأجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلاَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [د في السنة (الحديث: 4659)].

\* «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَطْعَمَ مُؤْمِناً عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وأَيُّما مُؤْمِنٍ سُقَى مُؤْمِناً عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ الله يومَ القِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيْقِ المختوم، وَأَيُّمَا مُؤْمِنِ كَسَاهُ الله مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ». مُؤْمِنِ كَسَاهُ الله مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2449)].

\* «بَشِّرِ المَشَّائِينَ في الظُّلَمِ إِلَى المَسَاجِدِ بالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [د الصلاة (الحديث: 561)، ت (الحديث: 223)، جه (الحديث: 780، 781)].

\* بعث على سرية، فاستعمل رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب، فقال: أليس أمركم النبي على أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: فاجمعوا لي حطباً، فجمعوا، فقال: أوقدوا ناراً، فأوقدوها، فقال: ادخلوها، فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي على من النار... فسكن غضبه، فبلغ النبي على فقال: "لَوْ دَخَلُوهَا ما خَرَجُوا مِنْهَا إلِي يَوْم القِيامَةِ، الطَّاعَةُ في المَعْروفِ". [خ في المغازي (الحديث: 4340)، انظر (الحديث: 7145، 7257)، م (الحديث: 4426)، د (الحديث: 6252)، س (الحديث: 4216).

\* بعثني ﷺ ساعياً، ثم قال: «انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ ولاَ أُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِن إبلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ»، قال: إذا لا أنطلق، قال: «إذاً لاَ أُكْرِهُكَ». [دفي الخراج (الحديث: 2947)].

\* (بَينَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ، خُسِفَ بِهِ، فَهوَ يَتَجَلَّلُ في

اللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلاَ يَنْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأُواثِهَا وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً، أَوْ شَهِيداً، يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في الحج (الحديث: 3305/363)].

\* «إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ذُخُولاً الْجَنَّة ، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّة دُخُولاً الْجَنَّة ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا ، رَجُلٌ يُؤْنَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا ، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا ، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : نَعَمْ . لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ يُنْكِرَ ، وَهُو مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ يُنْكِرَ ، وَهُو مُشْفِقٌ مِنْ كَبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ يُنْكِرَ ، وَهُو مُشْفِقٌ مَنْ كَبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ يُنْكِرَ ، وَهُو مُشْفِقٌ مَنْ كَبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ يُنْكِرَ ، وَهُو مُشْفِقٌ مَنْ كَبَارٍ ذُنُوبِهِ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ ، فَيُقَالُ لَهُ : إِنَّ آفَالِنَّا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّومِ الإيمان (الحديث: 466/ 190/ 314) وَ (الحديث: 566/ 190/ 314) و (الحديث: 566/ 219)].

\* (إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لأَهْلِ الْيَمَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ "، فسئل عن عرضه، فقال: (مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ "، وسئل عن شرابه، فقال: (أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَغُتُ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا الْعَسَلِ، يَعُتُ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا الْعَسَلِ، يَعُتُ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا الْعَسَلِ، وَالآخَرُ مِنْ وَرِقٍ " وفي رواية: (أَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ عُقْرِ الْحَوْضِ ". [م في الفضائل (الحديث: الْقِيَامَةِ عِنْدَ عُقْرِ الْحَوْضِ ". [م في الفضائل (الحديث: 1046/ 2301)].

\* «أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النِّمَاءِ». [س تحريم الدم (الحديث: 4006)].

\* ﴿ ﴿ أُوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ القِيَامَةِ آدَمُ ، فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ ، فَيُقَالُ: هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ ، فَيَقُولُ: لَبَّيكَ وَسَعْدَيكَ ، فَيَقُولُ: لَبَّيكَ وَسَعْدَيكَ ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كُمْ أُخْرِجُ ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كُلِّ مِثَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ » كُمْ أُخْرِجُ ؟ فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِثَةٍ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ » نقالوا: إذا أخذ منا من كل مئة تسعة وتسعون ، فماذا يبقى منا ؟ قال: ﴿إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمَمِ كَالشَّعَرَةِ البَيضَاءِ فِي الرَقَاقِ (الحديث: 6529)].

ي \* «أَوْلَى النّاسِ بي يومَ القِيامةِ أكثرُهُمْ عليَّ صلاةً». [ت الصلاة (الحديث: 484)].

﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، فَلَيْسَتْ
 مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ ، وَلَنْ يُدْخِلَهًا جَنَّتَهُ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَنْكَرَ
 وَلَدَهُ ، وَقَدْ عَرَفَهُ ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،

أَلْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [خ في اللباس (الحديث: 5790)].

\* بينا ﷺ ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسماً، فقلنا: ما أضحكك؟ قال: الْأَنْوِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةٌ»، فقرأ: "بِسْم الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةٌ»، فقرأ: "بِسْم الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُونُرَ فَ فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَغْرَ فَ قَالَ: الله ورسوله أعلم، قال: "أَتَدُرُونَ مَا الْكُوثَرُ؟»، فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: "فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، قلل: "فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُو مَ الْقِيَامَةِ، آنِيتُهُ عَدُهُ نُجُومِ السَّمَاءِ [النَّجُومِ]، فَيُخْتَلِجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ! فَمُ مَنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَنَتْ بَعْدَكَ ». [م في السَّمَاء [الحديث: 784، 787)، الصلاة (الحديث: 783)، وانظر م (الحديث: 785)].

\* بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، قال النبي ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر، وَكَفَّنُوهُ في قَوْبَينِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً». [خ في الجنائز (الحديث: 1265)، انظر (الحديث: 1266، 1267، 1268، 1889، الطر (الحديث: 1868، 1889)، د (الحديث: 1858)، د (الحديث: 2858)، د (الحديث: 2855).

\* «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ ، يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ ، قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ ، فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الأَرْضَ ؛ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ » . [م في اللباس والزينة (الحديث: 5434/ 2088/).

\* «بَينَما رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ، فَهوَ يَتَجَلَّجَلُ عِنْ خُسِفَ بِهِ، فَهوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3485)].

\* «بَينَمَا رَجُلٌ يَمْشِي في حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفسُهُ مُرَجِّلٌ
 جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهوَ يَتَجَلَّلُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».
 [خ في اللباس (الحديث: 5789)، م (الحديث: 5433)].

\* بينما على جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال: «مَنْ»، قال: رجل من الأنصار، قال: «ادْعُوهُ»، فقال:

"أَضَرَبْتَهُ"، قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر، قلت: أي خبيث، على محمد على أخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال على «لاَ تُخَيِّرُوا بَينَ الأَنْبِيَاء، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقَيْامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسى آخِذٌ بِقَائِمةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ بِمُوسى آخِذٌ بِقَائِمةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ بِمُوسى آخِذٌ بِقَائِمةً مِنْ قَوَائِم العَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ الخصومات (الحديث: 2412)، انظر (الحديث: 3398، 3398) الخصومات (الحديث: 6916)، م (السحديث: 6106، 6316)).

\* (تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيرِ ما كَانَتْ، إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْعَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيرِ ما كَانَتْ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا»، وقال: حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا»، وقال: (وَلاَ يَأْتِي (وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ»، قال: (وَلاَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارّ، فَيَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئًا، قَدْ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئًا، قَدْ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئًا، قَدْ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئًا، قَدْ فَيقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئًا، قَدْ فَيقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، وَالْحَدِيث: 1402، انظر (الحديث: بَلَعْتُ)، انظر (الحديث: 1402).

\* «التّاجِرُ الأمينُ الصّدُوقُ الْمُسْلِمُ ، مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه التجارات (الحديث: 2139)].

\* تجشأ رجل عند النبي ﷺ فقال: «كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ

فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي اللَّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعاً يَوْمَ القِيَامَةِ». [ت صفة القبامة والرفائق (الحديث: 2478)، جه (الحديث: 3350)].

\* (تَحْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تَبْصِرَانِ، وَأَذْنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: إِنِّي وُكُلْتُ بِثَلاَثَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ، وَبِالمُصَوِّرِينَ ». [تصفة جهنم (الحديث: إلها آخَرَ، وَبِالمُصَوِّرِينَ ». [تصفة جهنم (الحديث: 2574)].

\* "تُدْنَى الشَّمْسُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنَ الْخَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلِ»، قال: "فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى وَصِنْهُمُ الْعَرَقُ إِلْجَاماً». [م في الجنة وصفة نعيمها (الحديث: 7135/ 2864/ 62)، ت (الحديث: 2241)].

\* «تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟»، قالوا: لا! قال: «فَكَذلِكَ، لاَ تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه السنة (الحديث: 178)].

\* «تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّوُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ، كَمَا يَكْفأً أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ في السَّفَرِ، نُزُلاً لأَهْلِ الجَنَّةِ»، فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: «بَلَى». [خ في الرقاق (الحديث: 6520)، م (الحديث: 6680)].

" « أَلَلاَثُ لا يُكَلَّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ الْيَهِمْ، وَلا يَنْظُرُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ اللهِ عَلَى النّهِ عِلْمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، وَهُو عَلَى غَيْرِ ذلِكَ، وَرَجُلٌ بَايعَ إِمَاماً لا يُبَايعُهُ إِلاّ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْظَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَعْفِ اللهِ اللهِ الله الله الله الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمُ اللهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْمُ الله الله الله المِنْ الله المِنْ الله الله الله المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ الله المِنْ المُنْ المُنْ اللهُ الله المِنْ الله المُنْ المُنْ الله المِنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المِنْ الله المَنْ الله المِنْ الله المُنْ المُنْ المُنْ الله الله الله المَنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ الله المُنْ المُنْ الله المُنْ المَنْ الله المُنْ المُنْ اللهُ الله المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المِنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ

\* «ثَلاَثَةٌ عَلَى كِثْبَانِ المِسْكِ - أُرَاهُ قالَ -: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَغَبِطُهُمُ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ: رَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْماً

وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ الله وحَقَّ مَوَالِيهِ». [ت صفة الجنة (الحديث: 2566)، راجع (الحديث: 1986)].

\* «ثَلاَنَةٌ عَلَى كُثْبَانِ المِسْكِ - أَرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيه، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُم بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُم بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ في كُلِّ يَوْمٍ وَالْصَلَةِ (الحديث: 1986)].

\* «ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايعُ رَجُلاً بِسِلعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْظَ بِهَا ». [خ ني كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْظَ بِهَا ». [خ ني الحديث: 2358)].

\* «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوُّ، وَالإِمَامُ الْكَذَّابُ». [سالزكاة (الحديث: 2574)].

\* (ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى، وَالْمُسْبِلُ إِذَارَهُ، والمَنَفِّقُ سَلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ». [س الزينة (الحديث: 5348)، تقدم (الحديث: 2562)].

\* "ثَلاَئَةٌ لاَ يُكلِّمُهُم الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ مَنْعَ ابنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ». [د في البيوع (الحديث: 3474)، ت (الحديث: 1595)].

\* «ثَلاَثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي لا يُعْطِي شَيْئًا إِلا مَنَّهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ \*. [م في الإيمان (الحديث: 290/ 106/ 171)، راجع (العديث: 289)].

\* "ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ اللهِ مَا القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ اللهِ مَا اللهِ يَامَةِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيءِ مُسْلِم، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَصْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَصْلَ مَنَع فَصْلَ مَنَعْتَ فَصْلَ مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاكَ . [خ في التوحيد (الحديث: 7446)، راجع (الحديث: 2358)].

\* "ثَلاَئَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُرَكِّمِهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "، قال: فقرأها يَلَيُّ ثلاث مرار، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: "الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ». [م في الإيمان (الحديث: 289، 289) بيا لُحَلِفِ الْكَاذِبِ». [م في الإيمان (الحديث: 280، 171)، د (الحديث: 4470، 4470، 2563، 2562، 2563، 4471) من (الحديث: 2008).

\* "ثَلاَثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلا يَزُكِيهِمْ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَخْبِرٌ». [م ني الإيمان (الحديث: 292/177)].

\* "ثَلاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيَمْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِم، وَرَجُلٌ مَنعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللهُ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضَيِّي كَمَا مَنعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاكَ». [خ ني الشرب والمسافاة (الحديث: 2369)، راجع (الحديث: 2358)، م (الحديث: 295)].

\* "ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَّهُ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئاً إلاَّ مَنَّهُ، وَالْمُنفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْكَذِبِ». [س البيوع (الحديث: 2562، 4470)].

\* "ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ ماء بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِمُنْعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، لِلدُنْيَا، فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلعَتَهُ بَعْدَ العَصْرِ فَقَالَ: وَاللهِ الذَّي لا إِلهَ عَيْرُهُ، لَقَدْ أَعْطَيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ». [خ في السَّرب والمسافاة (الحديث: 2358)].

\* «ثُلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُوثُ، وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى ». [س الزكاة (الحديث: 1256)].

\* جاء رجل بناقة مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله، فقال يَعْفِيهُ: «لَكَ بِهَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سَبْعُمِاتَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ». [م في الإمارة (الحديث: 4874/1892/). س (الحديث: 318)].

\* جاء رجل من اليهود إلى النبي على قد لُطِمَ وجهه، فقال يا محمد، إن رجلاً من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي، قال: «ادْعُوهُ»، فدعوه، قال: «لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟»، قال: إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، قال: قلت: وعلى محمد؟ قال: فأخذتني غضبة فلطمته، قال: «لاَ تُخْيِّرُونِي مِنْ بَينِ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذُ بِقَائَمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَفاقَ قَبْلِي، أَمْ بِقَائَمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَفاقَ قَبْلِي، أَمْ بِقَائِمَةٍ الطُّورِ». أخ في الديات (الحديث: 6917)، انظر (الحديث: 6912)، انظر (الحديث: 6912).

\* جلس على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: "إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا"، فقال رجل: أويأتي الخير بالشر! قال الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا"، فقال رجل: أويأتي الخير بالشر! قال فسكت عنه على فقيل له: ما شأنك؟ تكلم رسول الله على ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه، فأفاق يمسح عنه الرحضاء، وقال: "إِنَّ هذَا السَّائِلَ"، يمسح عنه الرحضاء، وقال: "إِنَّ هذَا السَّائِلَ"، وكأنه حمده وقال: "إِنَّ هذَا السَّائِلَ"، وَمِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلاَّ آكِلَةَ الْخَشِرُ بِالشَّرِ، وَإِنَّ الْمَالَ عُمْنَ مَعْلَى مِنْهُ الشَّمْمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلُو كَمَا قَالَ رَسُولُ خَضِرٌ حُلُو ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُو لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلُو كَمَا قَالَ رَسُولُ خَضِرٌ حُلُو ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُو لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلُو كَمَا قَالَ رَسُولُ خَضِرٌ حُلُو ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُو لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلُو كَمَا قَالَ رَسُولُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَو كَمَا قَالَ رَسُولُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَمْ الْقِيَامَةِ». [م في الزكاة يَشْبَعُ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في الزكاة (الحديث: 2419)].

\* جلس ناس من أصحابه على ينتظرونه قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجباً أن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلاً، وقال آخر: ماذا بأعجب

من كلام موسى كلمه تكليماً، وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر: آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال: «قَلْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَعَجَبَكُمْ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَليلُ اللهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّ اللهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّ اللهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمُوسَى نَجِيُّ اللهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَكَمُ اللهِ وَهُو كَذَلِكَ، وَآدَمُ اصطفاه اللهُ وَهُو كَذَلِكَ، أَلاَ وَأَنَا حَبِيبُ اللهِ وَلاَ فَحْرَ، وَأَنَا خَرِيبُ اللهِ وَلاَ فَحْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ شَافِع وَأَوَّلُ مُشَقِّع يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ فَحْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ الله لِي فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ للمُؤْمِنِينَ وَلاَ فَحْرَ، وَأَنَا أَكْرَمُ الأُولِينَ وَالاَخْرِينَ وَلاَ فَحْرَ». [ت المناقب (الحديث: 3616)].

\* «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ فِي الْحُرْمَةِ كَأُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ إِلاَّ نُصِبَ لَهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: يَا فُلاَنُ هَذَا فُلاَنْ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ»، ثُمَّ الْتَفَتَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا ظَنْكُمْ تُرُوْنَ يَدَعُ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا ظَنْكُمْ تُرُوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئاً؟». [س الجهاد (الحديث: 3191)، تقدم (العديث: 3191).

\* «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَإِذَا خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَخَانَهُ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هَذَا خَانَكَ فِي أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَمَا ظَنُكُمْ؟». [س الجهاد (الحديث: 3190)، نقدم (الحديث: 3180)].

\* «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يُوْمَ الْهُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنْكُمْ؟ » وفي رواية: (فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ » فالتفت إلينا عَيَّةً، فقال: (فَمَا ظَنُكُمْ؟ ». [م في الإمارة (الحديث: 4885/ 190)) د (الحديث: 2496) س (الحديث: 3190)

\* خرج ﷺ ذات يوم، أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر، وعمر، فقال: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هـذِهِ السَّاعَةَ؟»، قالا: الجوع يا رسول الله، قال: «وَأَنَا،

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، فُومُوا»، فقاموا معه، فأتى رجلاً من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة، قالت: مرحباً وأهلاً، فقال لها على: "فَأَيْنَ [أَيْنَ] فُلاَنٌ؟»، قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، إذ جاء الأنصاري، فنظر إلى رسول الله على، وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني، قال: فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسر، وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه، وأخذ المدية، فقال على: "إيَّاكَ، وَالْحَلُوبَ»، فذبح لهم، فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العذق، وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا، قال على لأبي بكر وعمر: فلما أن شبعوا ورووا، قال اللهي بكر وعمر: أخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصْرَابُكُمْ هَذَا النَّعِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ يَوْمَ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ عَنْ الْشُوبَة (الحديث: 528/ 528).

\* خرج ﷺ في ساعة لا يخرج فيها، ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: «مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بكْرِ»، قال: خرجت ألقى رسول الله ﷺ وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر، فقال: «مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ»، قال: الجوع، فقال ﷺ: "وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ»، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم وكان رجلاً كثير النخل والشاء. . . ، فبسط لهم بساطاً ثم جاء بقنو فوضعه فقال ﷺ: «أَفَلاَ تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ»، فقال إنى أردت أن تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال ﷺ: «هَذَا وَالذِي نَفْسى بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ»، فانطلق أبو الهيشم ليصنع لهم طعاماً فقال ﷺ: «لاَ تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرِّ»، قال: فذبح لهم عناقاً، أوجدياً، فأتاهم بها فأكلوا، فقال ﷺ: «هَلْ لَكَ خَادِمٌ»، قال: لا، قال: «فَإِذَا أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا»، فأتى النبي على برأسين . . . ، فأتاه أبو الهيشم، فقال عَلَيْنَ: «اخْتَرْ مِنْهُمَا»، قال: اختر لي فقال ﷺ: «إنَّ المسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ، خُذْ هَذَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي وَاسْتَوْص بِهِ مَعْرُوفاً»، فانطلق أبو الهيثم إلى

امرأته فأخبرها... فقالت ما أنت ببالغ ما قال النبي إلا أن تعتقه، قال: فهو عتيق فقال ﷺ: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً وَلاَ خَلِيفَةً إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِاللَّمَعْرُوفِ وتَنَهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، وَيِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً وَمَنْ يُوْقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ». [ت الزهد (الحديث: 2369)].

\* خطب ﷺ فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً»، ثُمَّ قال: «﴿ كُمَا بَدَأَنَا أَوْلَ حَلْقِ نُمُّيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: 401]»، إلَى آخِرِ الآية، ثُمَّ قال: «أَلاَ وَإِنهُ يُجَاءُ الخَلاقِقِ يُكْسى يَوْمَ القِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ، أَلاَ وَإِنهُ يُجَاءُ بِرِجالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيحَابِي فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَعْدَكُ، فَأَقُولُ كَمَا قالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْمَ هَمِيدًا مَا وُمْتُ فِيمٍ مَّلَكَ وَيَتَنِى كُنتَ آنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْمٍ ﴾، فَيُقَالُ: إِنَّ هَوْلاً عِلْمَ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ». أَحْ فِي التفسير (الحديث: 4625)، راجع (الحديث: 6526)).

\* «خَلَقَ اللهُ ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرْضَ ، مِائَةَ رَحْمَةً ، فَبِهَا تَعْطِفُ رَحْمَةً ، فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَالْبَهَائِمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْض ، وَالْطَيْرُ ، وَأَخَرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، أَكْمَلَهَا اللهُ بِهذِهِ الرَّحْمَةِ » . [جه الزهد (الحديث: 4294)].

\* «الخيرُ مَعْقُودٌ بِنَواصِي الخَيلِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [خ في المناقب (الحديث: 3643)، راجع (الحديث: 2850)، جه (الحديث: 2786)].

\* "الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا - أَوْ قَالَ - الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا - أَوْ قَالَ - الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا - قَالَ سُهَيْلٌ: أَنَا أَشُكُّ - الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ، فَالرَّجُلِ يَتَّخِذُهَا وَلِي سَبِيلِ اللهِ وَيُعِدُهَا لَهُ، فَلاَ تُغَيِّبُ شَيْنًا فِي بُطُونِهَا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرً، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ، مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ، شَيْءٍ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ، كَانَ لَهُ بِكُلُ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ، - حَتَّى ذَكَرَ كَانَ لَهُ بِكُلْ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ، - حَتَّى ذَكَرَ

\* "الخيلُ فِي نَوَاصِيهَا الخَيرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ". [خ في المناقب (الحديث: 849)، راجع (الحديث: 882)، م (الحديث: 4823)، راجع (الحديث: 4822)، س (الحديث: 3575)، جه (الحديث: 2787)].

\* "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ». [س الخيل (الحديث: 3577، 3578، 3578)].

\* «الخَيلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيرُ إِلَى يَوْمِ الْجَيرُ إِلَى يَوْمِ الْجَيلُمَةِ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2850)، راجعَ (الحديث: 2851)، م (الحديث: 3576)، من (الحديث: 3576)، جه (الحديث: 2786)].

\* "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلِ اَجْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلِ سَتْرٌ، وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ سَتْرٌ، وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالَّذِي يَحْتَبِسُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَتَّخِذُهَا لَهُ، وَلاَ تُغَيِّبُ فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ، وَلَوْ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ بِكُلُّ شَيْءً غَيْبَتْ فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ، وَلَوْ عَرَضَتْ لَهُ مَرْجٌ». [س الخيل (الحديث: 364)].

\* "الْحَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الحَيْرُ إلى يَوْم القيامةِ، الحَيْلُ لِثَلاَئَةٍ: هِيَ لِرَجُلِ الْجُرِّ، وهِيَ لِرَجُلِ سِئْرٌ، وهِيَ على رَجُلٍ وِزْرٌ، فأمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فالذِي يَتَّخِذُهَا في سَبِيلِ الله فَيُعِدُّها لَهُ هِي لَهُ أَجْرٌ لا يُغَيِّبُ في بُطُونِهَا شَيْنًا إلاَّ كَتَبَ الله لَهُ أَجْراً». [ت نضائل الجهاد (الحديث: شَيْنًا إلاَّ كَتَبَ الله لَهُ أَجْراً». [ت نضائل الجهاد (الحديث:

\* دخل على أم معبد، حائطاً، فقال: «يَا أُمَّ

مَعْبَدِ، مَنْ غَرَسَ هذَا النَّحْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟»، قالت: بل مسلم، فقال: «فَلاَ يَعْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْساً، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِنْسَانٌ، وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [م في المسافاة (الحديث: 3948/ 1552/

\* دخل علينا ﷺ المسجد، وبيده عصاً، وقد علق رجل قنا حشفاً، فطعن بالعصا في ذلك القنو، وقال: (لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بأَطْيَبَ مِنْهَا»، وقال: (إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [د في الرَكاة (الحديث: 1608)، س (الحديث: 2492)، جه (الحديث: 1821)].

\* دعا النبي ﷺ بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيدٍ أَبِي عامِرٍ»، ورأيت بياض إبطيه، فقال: «اللَّهُمَّ اجْعَلهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَوق كَثِيرٍ مِنْ خَلقِكَ مِنَ النَّاسُ». [خ في الدعوات (الحديث: 6383)، راجع (الحديث: 2884)].

\* "الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». [م في اللباس والزينة (الحديث: 5501/ 2108/ 97)].

\* (رَأَيتُ رَجُلَينِ أَتَيَانِي، قالا: الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يَكُذِب بِالكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفاق، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». [خ ني الأدب (الحديث: 6096)، راجع (الحديث: 845)].

﴿ (رِبَاطُ يَوْم في سَبِيلِ الله أَفْضَلُ. ورُبَّمَا قَالَ: خَيْرٌ مِنْ صِيَام شَهْرٌ وَقِيَامِهِ، ومَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِيَ فِتْنَةَ القَبْرِ، ونُحْمَى لَهُ عَمَلُهُ إلى يَوْمِ القيامةِ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1665)].

\* «زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللهِ إلاَّ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ دَم وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ». [س الجهاد (الحديث: 3148)، تقدم (الحديث: 2001).

\* سألنا أم سلمة أم المؤمنين عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال عَلَيْ: «يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ، فَإِذَا كَانُوا بَيْدًاءَ مِنَ الأَرْض، خُسِف بهمْ»، فقلت: فكيف

بمن كان كارهاً، قال: «يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7169)].

\* سألناه ﷺ عن العزل فقال: «مَا عَلَيكُمْ أَنْ لاَ تَفعَلُوا، ما مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلاَّ وَهيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلاَّ وَهيَ كَائِنَةٌ ». [خ في المغازي (الحديث: 4138)، راجع (الحديث: 2229)].

\* اسَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ في ظِلّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلِّ إِلاَّ ظِلَّهُ: إِمَامٌ عادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ في خَلاَءٍ فَفَاضَتْ عَينَاهُ، وَرَجُلٌ قَلبُهُ مُعَلَّقٌ في المَسْجِدِ، وَرَجُلاَ نِتَحَابًا في اللهِ، وَرَجُل دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَكَ اللهَ مَنْصِبِ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قالَ: إِنِّي أَجَافُ اللهَ، وَرَجُل تَصَدُّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمالُهُ ما وَرَجُل تَعْدَمُ شِمالُهُ ما صَنَعَتْ يَمِينُهُ اللهَ في الحدود (الحديث: 6806)، راجع (الحديث: 6806)، راجع (الحديث: 6806).

\* «سَبَقَ المُفْرِدُونَ»، قالوا: وما المفردون؟ قال: «المُسْتَهْتُرُونَ في ذِكْرِ الله، يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهمْ فَيَأْتُونَ يَوْمَ القيامَةِ خِفَافاً». [ت الدعوات (الحديث: 3596)].

\* «سَتَخْرِجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ نَحْوِ حَضرَمَوْتَ أَوْ مِنْ نَحْوِ حَضرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ»، قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: «عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ». [ت الفنن (الحديث: 2217)].

\* سمعت رسول الله على يقول في حجة الوداع . . . ، فعند ذلك حَرُمَتِ المسألة ، فقال رسول الله على : "إنَّ المسألة لا تَحِلُّ لِغَنِيِّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إلاَّ لِذِي فَقْرِ مُدْقِع أو غُرْم مُفْظِع ، ومَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْري بهِ مَالهُ كان خُمُوشاً في وَجُهِهِ يَوْمَ القِيَامةِ ورضْفاً يأكُلُهُ مِنْ جَهَنَمَ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ ومَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ » . [ت الزكاة (الحديث: 653)].

\* (سَيَخْرُجُ قَوْمٌ في آخِرِ الزَّمَانِ، حُدَّاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَينَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في السَّتابة المرتدين (الحديث: 6930)، راجع (الحديث: 3611)].

\* «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3200)].

\* «الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّه حتى قُتِلَ، فَلَكَ الَّذِي يَرْفَعُ الناسُ الْعِدِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ هَكَذَا»، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته وقال: «وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ لَقِيَ العَدُوَّ فَلنسوته وقال: «وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ لَقِيَ العَدُوَّ فَكَأَنَّمَا صُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكَ طَلْحِ مِنَ الْجُبْنِ أَتَاهُ سَهُمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ، فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سَيِّئاً لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ مُؤْمِنٌ حتى قُتِلَ فَيَ الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ السَّرَفَ على نَفْسِهِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ مُؤْمِنٌ أَمْرَفَ على نَفْسِهِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ مُؤْمِنٌ أَمْرَفَ على نَفْسِهِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ مُؤْمِنٌ على نَفْسِهِ لَقِيَ العَدُوَّ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ مُؤْمِنٌ فَذَلكَ فِي الدَّرَجَةِ التَّالِفَةِ ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنُ الْمَاكِفَةِ ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ الْمَاكِفَةِ ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ اللهَ عَمَلاً مُؤْمِنٌ اللهَ عَلَى اللّهَ وَتِي العَدُولُ فَصَدَقَ الله حتى قُتِلَ ، وَمَالِقَالَةُ مَا اللّهُ الْعَلَالُ الجَهَادُ (الحديث: اللهُ الْحُلُولُ فِي الدَّرَجَةِ التَّالِقَةِ ، وَرَجُلُ اللهُ عَلَى اللهُ المَالِي اللهُ المَالِي اللهُ المَالِكُونُ اللهُ المَالُولُ اللهُ اللهُ المِلْدُهُ اللهُ اللهُ المِنْ اللهُ المَالِولَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللله

\* صلى بنا ﷺ ثم قام فينا خطيباً، فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، وكان فيما قال: «إِن الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلاَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ»، وكان فيما قال: «أَلاَ لاَ يَمْنَعنَّ رَجُلاً هيبةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بحَق إِذَا عَلِمَهُ »، فبكى أبو سعيد فقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا، وكان فيما قال: «أَلا إنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، وَلاَ غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ إِمَام عامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ»، وكان فيما حفظنا يومئذ «أَلاَ إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى، فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤمِناً وَيَحْيى مُؤْمِناً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَلَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِناً وَيَحْيَى مُؤْمِناً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِراً وَيَحْيَى كَافِراً وَيَمُوتُ مُؤْمِناً، أَلا وَإِنَّ مِنْهُمُ البَطِيءَ الغَضَب سَريعَ الفَيءِ، وَمِنْهُمْ سَريعَ الغَضَب سَريعُ الفَيْءِ، فِتِلْكَ بِتِلَّكَ، أَلاَ وَإِنَّا مِنْهُمْ سَرِيعُ الغَضَبِ بَطِيءُ الفَيء، أَلاَ وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الغَضَب سَريعُ الفَيءِ، ألا وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الغَضَبِ بَطِيءُ الفيء، ألا وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ القَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَب، وَمِنْهُمْ سَيُّءُ القَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَب، وَمِنْهُمْ حَسَنُ القَضَاءِ سَيِّءُ الطَّلَب، فَتِلْكَ بِتِلْكَ؛ أَلا وَإِنَّ مِنْهُمْ السيءُ القَضَاءِ

السَّيِّءُ الطَّلَبِ، أَلاَ وَخَيْرُهُمْ الْحَسَنُ القَضَاءِ الحَسَنُ الطَّلَبِ، أَلاَ وَشَرُّهُمْ سَيِّءُ القَضَاءِ سَيِّءُ الطَّلَبِ، أَلاَ وَإِنَّ الغَضَبَ جَمْرةٌ فِي قَلْبِ ابنِ آدَمَ ؛ أَمَا رَأَيْتُمْ إِلَى حُمْرةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ، فَمَنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَقْ بِالأَرْضِ»، قال: وجعلنا نلتفت إلى ذَلِكَ فَلْيَلْصَقْ بالأَرْضِ»، قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء فقال ﷺ: «أَلاَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الشّمس هل بقي منها شيء فقال ﷺ: «أَلاَ إِنَّهُ لَمْ يَبْق مِنَ الشّمس هل بقي منها أَلِا كَمَا بَقِي مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فَيمَا مَضَى مِنْهُ ». [ت الفتن (الحديث: 2191)، جه (الحديث: 4000)].

\* «ضِرْسُ الكَافِرِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَفَخِذُهُ مِثْلُ البَيْضَاءَ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَارِ مَسِيرَةُ ثَلاَثٍ مِثْلَ الرَّبَذَةِ».
 [ت صفة جهنم (الحديث: 2578)].

\* «الظُّلمُ ظُلمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في المظالم والخصب (الحديث: 6520)، ت (الحديث: 2030)].

\*عدنا معه ﴿ وجلا موعكاً ، قال: فوضعت يدي عليه فقلت: والله ، ما رأيت كاليوم رجلا أشد حراً ، فقال ﴿ وَالله وَلّه وَالله وَلّه وَالله وَا

\*عن أبي سعيد في غزوة بني المصطلق: أنهم أصابوا سبايا، فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي على عن العزل، فقال: «مَا عَلَيكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْم القَيامَةِ»، وفي رواية: «لَيسَتْ نَفسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلا اللهَ خَالِقُها». [خ في التوحيد (الحديث: 7409)، راجع (الحديث: 2279)، د (الحديث: 1378)، د (الحديث: 1378)، د (الحديث: 1378).

\*عن معاذ بن جبل قال: بعثني ﷺ إلى اليمن، فلما سرت، أرسل في أثري، فرددت، فقال: «أتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إلَيْكَ؟ لاَ تُصْيبَنَّ شَيْئاً بِغَيرِ إِذْنِي فإنَّهُ غُلُولٌ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ، لِهذَا دَعَوْتُكَ، فَامُضِ لِعَمَلِكَ». [ت الأحكام (الحديث: 1335)].

\* «الغَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هذهِ غَدْرَةُ

فُلاَنِ بْنِ فُلاَنِ». [خ في الأدب (الحديث: 6177)، راجع (الحديث: 3178)، راجع (الحديث: 4504)].

\* "فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ». [م ني الحج (الحديث: 3315/ 1370/ 467)، راجع (الحديث: 3314)].

\*قال أبو ذر: خرجت ليلة من الليالي، فإذا رسول الله ﷺ يمشى وحده . . . فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحد، فجعلت أمشى في ظل القمر، فالتفت فرآني، فقال: «مَنْ هذا؟»، قلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك، قال: «يَا أَبَا ذَرِّ تَعَالَهْ»، قال: فمشيت معه ساعة، فقال: «إنَّ المُكْثِرينَ هُمُ المُقِلُّونَ يَوَم القِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيراً، فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَينَ يَدَيهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيراً»، قال: فمشيت معه ساعة، فقال لي: «اجْلِسْ هَا هُنَا»، قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: «اجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجُعَ إِلَيكَ»، قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عنى فأطال اللبث، ثم إنى سمعته وهو مقبل وهو يقول: «وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى»، فلما جاء لم أصبر حتى قلت: . . . من تكلم في جانب الحرة، ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً؟ قال: «ذلِكَ جِبْريلُ عَلَيهِ السَّلاَمُ، عَرَضَ لِي في جانِبِ الحَرَّةِ، قالَ: بَشِّرْ أُمَّنَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بَاللَّهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلتُ: يَا جِبْريلُ، وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى؟ قالَ: نَعَمْ»، قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: «نَعَمْ، وَإِنْ شَربَ الخُمْرَ». [خ في الرقاق (الحديث: 6443)، راجع (الحديث: 2388)، م (الحديث: 2302)].

\*قال أبو ذر: كنت أمشي مع النبي ﷺ في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: «يَا أَبَا ذَرِّ»، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: «ما يَسُرُنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هذا ذَهَباً، تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلاَّ شَيئاً أَرْصُدُهُ لِدَينٍ، إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ في عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه، ثم مشى فقال: «إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ،

إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا»، ـ عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ـ "وَقَلِيلٌ ما هُمْ»، ثم قال لي: "مكانك لا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيك»، ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتاً قد ارتفع، فتخوفت. . . فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لي: "لا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ»، فلم أبرح حتى أتاني، قلت: لقد سمعت صوتاً تخوفت، فذكرت له فقال: "وَهَل سَمْعِتَهُ؟»، قلت: تخوفت، فذكرت له فقال: "وَهَل سَمْعِتَهُ؟»، قلت: نعم، قال: «ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ ماتَ مِنْ أُمِّيكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّة، قُلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». أخ في الرقاق وَإِنْ سَرَقَ». أخ في الرقاق (الحديث: 6444)، راجع (الحديث: 1237) 838)].

\*قال الأشعث بن قيس: . . . كانت لي بئر في أرض ابن عم لي ، فأتبت رسول الله على فقال: «بَيْنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ»، قلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله ، فقال يَحِينُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، وَهوَ فِيها فقال عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، وَهوَ فِيها فَاحِرٌ ، يَقْتَطِعُ بِهَا مالَ امْرِيءٍ مُسْلِم، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيامَةِ وَهوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 2356، 2356)].

\*قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هَل تُضَارُّونَ في الشَّمْس لَيسَ دُونَهَا سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «هَل تُضَارُّونَ في القَمَر لَيلَةَ البَدْر لَيسَ دُونَهُ سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبِعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّواغِيتَ، وَتَبْقَى هذهِ ٱلأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في غَيرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، هذا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ في الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَب جِسْرُ جَهَنَّمَ»، قال ﷺ: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدُعاءُ الرُّسُل يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَبِهِ كَلاَلِيبِ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، أَما رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال:

«فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهَا لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إلاَّ اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهم، مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ، ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ، مِمَّنْ كانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاًّ اللهُ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلاَمَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرُ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهمْ ماءٌ يُقَالُ لَهُ ماءُ الحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ في حَمِيل السَّيل، وَيَبْقى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بوَجْهِهِ عَلَى النَّار، فَيقُولُ: ` يَا رَبِّ، قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَاصْرف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذلِكَ: يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلكَ ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَلاَ يَزَالَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيرَهُ، فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيرَهُ، فَيُعْطِى اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَاب الجَنَّةِ، فَإِذَا رَأَى ما فِيهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَوَلَيسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيرَهُ، وَيلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلنِي أَشْقَى خَلقِكَ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، فَإِذا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ ٱلأَمانِيُّ، فَيَقُولُ لَهُ: هذا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». [خ في الرقاق (الحديث: 6573)، راجع (الحديث: 806)].

\* قال جرير: خرج علينا ﷺ ليلة البدر، فقال: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ هذا، لاَ شَامُّونَ في رُؤْيَتِهِ ». [خ في التوحيد (الحديث: 7436)، راجع (الحديث: 554)].

\* قال رجل: أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل منا: ذلك منافق، لا يحب الله ورسوله، فقال على:

«أَلاَ تَقُولُوهُ: يَقُولُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، يَبْتَغِي بِذلِكَ وَجُهَ اللهِ»، قال: بلى، قال: «فَإِنَّهُ لاَ يُوافي عَبْدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ». [خ في استتابة المرتدين (الحديث: 6938)، راجع (الحديث: 424)].

\* قال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل، ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل على بوجهه وقال: "كَذَبُوا الآنَ الحرب أوزارها، فأقبل على بوجهه وقال: "كَذَبُوا الآنَ الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، وَلاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، وَيَزِيغُ اللهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَحَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللهِ، وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي مَقْبُوضٌ غَيْرَ مُلَبَّثٍ وَأَنْتُمْ تَتَبعُونِي أَفْنَاداً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ مِقْلُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ». [سالخيل رقاب بَعْضُكُمْ (الحديث: 3568)].

\* قال رسول الله ﷺ: «الْخَيْرُ معْقُوصٌ بِنَوَاصِي الْخَيْرُ معْقُوصٌ بِنَوَاصِي الْخَيْرُ»، قال: فقيل له: يا رسول الله، بم ذاك؟ قال: «الأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ». [م في الإمارة (الحديث: 4827)].

\* قال رسول الله ﷺ: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيهِ يَوْمَ القِيامَةِ"، فقلت لمحارب: أَذَكَرَ إِزاره؟ قال: ما خصَّ إِزاراً ولا قميصاً. [خ في اللباس (الحديث: 5422)، راجع (الحديث: 3665)، م (الحديث: 5423، 5422).

\* قال ﷺ في الذي يجر إزاره من الخيلاء؟ قال: «لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في اللباس والزينة (الحديث: 5428/ 2085/ 466].

\* قال على الله عند الموت: «قُلْ: لا إِلهَ إِلا الله ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فأبى فأنزل الله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْمِي مَنْ آَحَبَبُك ﴾. [م في الإيمان (الحديث: 133/ 24/ 41)، تَهْرِي مَنْ آَحَبَبُك ﴾. [م في الإيمان (الحديث: 1388/ 24/ 41)، و (الحديث: 1888)].

\* قال عَلَيْ لعمه: "قُلْ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قال: لولا أن تعيرني قريش، ويقولون: إنما حمله على ذلك الجزع، لأقررت بها عينك، فأنزل الله: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ وَلَكِنَّ أَللَهَ يَهْدِى مَن يَشَامُ ﴾ [القصص: 56]. [م في الإيمان (الحديث: 134/ 24)، راجع (الحديث: 133)].

\* قال ﷺ لقتلى أحد: «زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللهِ إلاَّ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمى، لَوْنُهُ لَوْنُ الدُّم وَريحُهُ ريحُ الْمِسْكِ». [س الجنائز (الحديث: 2001)، انظرُ (الحديث: 3148)].

 \* قال ﷺ يوم فتح مكة: «لا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَ الْيَوْم إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [ت السير (الحديث: 1611)].

\* قال ﷺ يوم فتح مكة: «لاَ هِجْرَةَ، وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»، وقال يوم فتح مكة: «إِنَّ هذا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّموات وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأَحَدِ قَبْلِي، وَلَمْ يَجِلَّ لِي إلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَار، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفِّرُ صَيدُهُ، وَلاَ يَلتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ»، فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: «إلاَّ الإذْخِرَ». [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 3189)، راجع (الحديث: 1349)].

\* قال ﷺ يوم فتح مكة: «لا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْراً بَعْدَ هذًا الْيَوْم، إلَى يَوْم الْقِيَامَةِ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 6/460 / 1782 / 88)].

\* «قالَ اللهُ: ثَلاَئَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتأُجَرَ أُجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يعطه أَجْرَهُ». [خ في البيوع (الحديث: 2227)، وفي الإجارة (الحديث: 2270)،

\* «قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْن دَاوُدَ لِسُلَيْمَانَ: يَا بُنَيَّ! لاَ تُكْثِر النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1332)].

\* قالت عائشة: حشوت للنبي ﷺ وسادة فيها تماثيل، كأنها عرقة، فجاء فقام بين البابين، وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ قال: «ما بالُ هذهِ الوسَادَةِ»، قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها، قال: «أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ المَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيتاً فِيهِ صُورَةٌ، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَقُولُ: أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3224)، راجع (الحديث: 2105)].

\* قام ﷺ بالموعظة فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّكُمْ

مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الله الله الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله عَمْرُ الله الله عَمْرُ الله الله عَمْرُ الله الله عَمْرُ ال بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُمْ ﴾ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ يُحْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى ـ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «يُجاءُ» وَقَالَ وَهْبٌ وَوَكَيعٌ: \_ سَيُؤْتَى برجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ: رَبِّ أَصْحَابِي؟ فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؟ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهُمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ ﴾ - الآية - فَيُقَالُ: إِنَّ هِؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوا مُدْبِرِينَ \_ قَالَ أَبُو دَاوُدَ \_ مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ». [س الجنائز (الحديث: 2086)، تقدم (الحديث: 2081)].

\* قام فينا ﷺ يخطب، فقال: «إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُونَ ﴾ [الأنبياء: 104] الآيةَ. وَإِنَّ أَوَّلَ الخَلاَئِق يُكْسى يَوْمَ القِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ برجالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بهمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرى ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كما قالَ العَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمٌّ - إِلَى قَوْلِهِ -لُغْكِيمُ ﴾ [المائدة: 117 ـ 118]. قالَ: فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ». آخ في الرقاق (الحديث: 6526)، راجع (الحديث: 3349)].

\* قام فينا النبي عَلِيَّةٍ فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: «لاَ أُلفِينَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهَا حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءً، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ، أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، وفي رواية ثانية: «فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3073)، راجع (الحديث: 1402)، م (الحديث: 4711، 4714)].

\* «قُرَيْشٌ وُلاَةُ النَّاسِ في الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ». [ت الفتن (الحديث: 2227)].

\* قلت: يا رسول الله من أَبَرُّ؟ قال: «أُمَّكَ، ثُمُّ أَمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فالأَقْرَبَ»، وقال ﷺ: «لا يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلاًهُ مِنْ فَضْلِ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شُعَاعاً أَقْرَعَ». [د في الأدب (الحديث: 5139)، ت (الحديث: 1897)].

\* كان ﷺ إذا هب من الليل كبر عشراً، وحمد عشراً، وقال: «سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِهِ عَشْراً»، وقال القدوس: «سُبْحَانَ المَلِكِ الْقُدُّوسِ»، عشراً، واستغفر عشراً، وهلل عشراً، ثم قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [د في الأدب (الحديث:

\* كان ﷺ إذا أصاب غنيمة أمر بلالاً، فنادى الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه، ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال له ﷺ هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة، فقال: «أسمِعْتَ بلاً لا ينادي ثلاثاً؟»، قال: نعم، قال: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بهِ؟»، فاعتذر إليه فقال: «كُنْ أنْتَ تَجِيءُ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلُهُ عَنْكَ». [د في الجهاد (الحديث: 2712)].

\* كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَينَ رَجُلَينِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلقُرْآنِ»؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِما قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، فَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هؤلًاء يَوْمَ القِيَامَةِ». فَأَمَرَ بدَفنِهمْ بدِمائهمْ، وَلَمْ يُغَسِّلهُم. [خ في الجنائز (الحديث: 1343)، انظر (الحديث: 1345، 1346، 1347، 1348، 1353، 4079)، د (الحديث: 3138، 3139)، ت (الحديث: 1036)، س (الحديث: 1954)، جه (الحديث: 1514)].

\* كانت عند أم سليم يتيمة، وهي أم أنس، فرأى ﷺ اليتيمة، فقال: «آنْتِ هِيَهْ؟ لَقَدْ كَبِرْتِ، لاَ كَبِرَ سِنُّكِ»، فرجعت اليتيمة تبكي، فقالت أم سليم، ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا عليَّ عِلَيُّ أَن لا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبداً، أو قالت: قرني، فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، حتى لقيت رسول الله ﷺ،

فقال لها ﷺ: «مَا لَكِ يَا أُمَّ سُلَيْم؟»، فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: «وَمَا ذَاكِ يَا أُمَّ سُلَيْم؟»، قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يُكبر قرنها، قال: فضحك ﷺ، ثم قال: «يَا أُمَّ سُلَيْم، أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ شَرْطِي عَلَى رَبِّي، أَنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَىَّ رَبِّي فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ، وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، فَأَيُّمَا أَحَد دَعَوْتُ عَلَيْهِ، مِنْ أُمَّتِي، بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ، أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ **طَهُوراً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»**. [م في البر والصلة (الحديث: 6570/ 6503/ 95)].

\* «كُلُّ كُلْم يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ تَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِّهَيْئَتِهَا، إِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَماً، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم [دَم]، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ»، وقال عَيْقٍ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ! لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبيلِ اللهِ، وَلكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً فَيتَّبعُونِي، وَلاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي». [م في الإمارة (الحديث: 4840/ 1876/ 106)].

\* «كُلُّ كَلْم يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيَّتِهَا، إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمَّا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم، وَالعَرْفُ عَرْفُ المِسْكِ». [خ في الوضوء (الحديث: 237)، انظر (الحديث: 2803، 5533)].

\* «كُلُّ المَيِّتِ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إلاَّ المُرَابِطُ، فإنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فُتَّانِ الْقَبْرِ». [د في الجهاد (الحديث: أُ250)، ت (الحديث: 1621)].

\* «كُلُّ نَبِيِّ سَأَلَ سُؤلاً ، أَوْ قالَ: لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعا بِهَا فَاسْتُجِيبَ، فَجَعَلتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ القِيامَةِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6305)، م (الحديث:

\* كنا عند حذيفة، فقال رجل: لو أدركت رسول الله ﷺ، قاتلت معه وأبليت، فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا معه ﷺ ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال ﷺ: ﴿أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَر الْقَوْم، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»، فسكتنا، فلم يجبه منا أحد، ثم قال: ﴿أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْم،

جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»، فسكتنا، فلم يجبه منا أحد، ثم قال: «أَلاَ رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبرِ الْقَوْمِ، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»، فسكتنا، فلم يجبه منا أحد، ثم قال: «قُمْ، يَا حُذَيْفَةُ، فَأْتِنَا بِخَبرِ الْقَوْمِ»، فلم أجد بلأ، إذ دعاني باسمي، أن أقوم، قال: «أَدْهَبْ، فَأْتِنِي بِخَبرِ الْقَوْمِ، وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ»، فلما وليت من عنده، بخبرِ الْقَوْم، وَلاَ تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ»، فلما وليت من عنده، سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهماً في كبد القوس، فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله على الله الله الله الله الله على الله المنه في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم، وفرغت، قررت فألبسني على من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائماً حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: «قُمْ، يَا نَوْمَانُ». [م في المهاد والسير (الحديث: 1786/1884/ 199].

\* كنا مع النبي على في سفر فبينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد، فأجابه رسول الله على نحواً من صوته: «هَاؤُمُ»، قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال النبي على: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ القِيَامَةِ». [ت الدعوات (الحديث: 3536)، راجع (الحديث: 69، 2387)].

\* «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، قال: "فَيَنْزِلُ عِيَسى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى أَنْكُ فَيَفُولُ: لا، مَرْيَمَ عَلَى بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللهِ هذِهِ الأُمَّةَ». إنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللهِ هذِهِ الأُمَّةَ». [م في الإيمان (الحديثِ: 393/ 156/ 247)، انظر (الحديث: 1493)

\* « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقّ، ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [م في الإمارة (الحديث: 4931/ 171)، راجع (الحديث: 3931)].

\* (لاَ تَزُولُ قَدَمُ أَبِنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّه حَتَّى يُسْأَلَ عِن خَمْسٍ: عن عُمْرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وعن شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ إِكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فَيهَمَ عَلِمَ». [ت صفة القيامة والوقائق (الحديث: 2416)].

\* «لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ

عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعن عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وعن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيمَ أَبْلاَهُ». ات أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيمَ أَنْفَقَهُ، وعن جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ». ات صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2417)]:

\* «لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، مَا مِنْ مُسْلِم يَشِيبُ شَيْبَةً في الإسْلاَمِ»، قال عن سفيان: «إلاَّ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وقال في حديث يحيى: «إلاَّ كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسْنَةً، وَحَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةً». [د في الترجل (الحديث: (4202)].

\* (لا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هذا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِيَامَةِ، لاَ لَمْ يَحِلَّ القِيَامَةِ، لاَ يَخَلُ مَنْ نَهَادٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لاَ يَعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لَقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ يُخْشَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لَقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا». قال العباس: يا رسول عَرَّفَهَا، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا». قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، قال: "إلَّا وَخِرَا. الخوبَ الصيد (الحديث: 1834)، م (الحديث: 1834)، م (الحديث: 1838)، م (الحديث: 1952)، م (الحديث: 2874)، م (الحديث: 2878)، م (الحديث: 2878))،

\* «لا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلاً هُ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلاَّهُ مَنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنْعَ». [س الزكاة (الحديث: 2565)، جه (الحديث: 2435)، س (الحديث: 2435)].

\* «لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلاَّ طَوَّقَهُ اللهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في المسافاة (الحديث: 4112/ 1611/ 141)].

\* «لا يَعْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ»، قالوا: كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: «يَرَى أَمْراً، شَهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لاَ يَقُولُ فِيهِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنْعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ: فَإِيَّايَ، كُنْتَ أَحَقَ أَنْ تَخْشَى». [جه الفتن (الحديث: 4008)].

\* «لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً فِي الدُّنْيَا، إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6538/ 6590/ 72)].

\* (لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ

شَيءٌ، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الأذان (الحديث: 609)، انظر (الحديث: 643)، س (الحديث: 643)، جه (الحديث: 723)].

\* «لاَ يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأُوَائِهَا فَيَمُوتَ، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً أَوْ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِذَا كَانَ مُسْلِماً». [م في الحج (الحديث: 3326/1374/747)].

\* ﴿ لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأُواءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيداً». [م في الحج (الحديث:3334، 3336/ 1378/ 484)].

\* « لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأُوَاثِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَهِيداً أَوْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في الحج (الحديث: 3332/ 7137/ 482)].

\* (لا يُكْلَمُ أَحَدٌ في سَبِيلِ الله . والله أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ
 في سَبِيلِهِ - إلا جاء يَوْمَ القِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ ، والرِّيْخُ
 ريحُ الهِ شكِ » . [ت فضائل الجهاد (الحديث: 656)].

\* (لا يُكُلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَم، وَالرَّيحُ رِيحُ مِسْكٍ». [م في الإمارة (الحديث: لَوْنُ دَم، وَالرَّيحُ رِيحُ مِسْكٍ». [م في الإمارة (الحديث: 3147)].

\* « لاَ يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6553/ 859/ 85)، د (الحديث: 4907)].

\* «لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً». [خ في اللباس (الحديث: 5788)].

\* (لأَسْلَمُ وَغِفَارُ، وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةَ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةَ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ جُنِدً اللهِ .. قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ .. يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَهَوَازِنَ وَتَمِيمٍ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6390/ 2521)].

\* «لأَعْلَمَنَّ أَقْوَاماً مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ، بِيضاً، فَيَجْعَلُهَا اللهُ هَبَاءً مَنْفُوراً»، قال ثوبان: صفهم لنا، جلّهم لنا، أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم، قال: «أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلِكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ، انْتَهَكُوهَا». [جو الزهد (الحديث: 4245)].

\* «لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحِ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيهِ، يَعْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ». [خ في مناقب الأنصار (الحديث: 3885)، م (الحديث: 512)].

\* «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ هذا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ\*. [خ في العلم (الحديث: 99)، انظر (الحديث: 6570)].

\* ﴿ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 452/ 1738/ 15)].

\* «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ». آم في الجهاد والسير (الحديث: 457/ 1735/ 11)].

\* ﴿ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظُمُ غَدْراً مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ ﴾. [م في الجهاد والسير (العديث: 4513/1738/16)].

\* ﴿ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُعْرَفُ بِهِ، يُقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ ». [م في الجهاد والسير (الحديث: 4510/ 1736/ 13)، راجع (الحديث: 4509)].

\* ﴿لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ - [يُنْصَبُ] يُرَى يَوْمَ القِيَامَةِ - [يُنْصَبُ] يُرَى يَوْمَ القِيَامَةِ - يُعْرَفُ بِهِ». [خ في الجزية والموادعة (الحديث: 3186، 3187)، م (الحديث: 4511)].

\* (لكُلِّ غادِر لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ». [خ في الحيل (الحديث: 6966)، راجع (الحديث: 3188)].

\* ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، فَاسْتُجِيبَ لَهُ، وَإِنِّي أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في الإيمان (الحديث: 492/ 199/ 340)].

\* (لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لأُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في الإيمان (الحديث: 493/ 200)].

\* «لِكُلِّ نَبِيّ دَعْوَةٌ، فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ أَخْتَبِيَ
 دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في التوحيد (العديث: 7474)، راجع (العديث: 6304)].

\* «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في الإيمان (الحديث: 497/ 201/ 345)].

\* (لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَهِي نَائِلَةً ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ باللَّهِ شَيْئاً » . [م في الإيمان (الحديث: 430/ 199/ 338) ، ت (الحديث: 4307) . جه (الحديث: 4307) .

\* ﴿ لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةُ يَدْعُو بَهَا ، فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . [م في الإيمان (الحديث: 491/199/339].

\* (لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا ، فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِي ءَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامِةِ » . [م في الإيمان (الحديث: 486/ 334/198)].

\* «لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَدَعوها، فَأَنَا أَرِيدُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ أَخْتَبِىءَ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لأُمَّتِي يَوْمَ الْلِمان (الحديث: 489/ 1938).

\* لما وجد ﷺ من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: واكرب أبتاه، فقال ﷺ: «لا كُرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْم، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكِ مِنْهُ أَجِداً، الْمُوَافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه الجنائز (الحديث: 1629)].

\* (لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَقُولُ: لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ،
 يَتْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ». [خ في الرقاق (الحديث: 6423)، راجع (الحديث: 424)].

\* «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً وَأَمِتْنِي مِسْكِيناً وَاحْشُرْنِي في زُمْرَةِ المَسَاْكِينِ يَوْمَ القِيَامَةِ »، قالت عائشة: لِمَ يا رسول الله، قال: «إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبُعِينَ خَرِيفاً، يَا عَائِشَةُ، لاَ تَرُدِّي المِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ، يَا عَائِشَةُ، أَحِبِّي المَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ الله يُقْرِبُكِ يَومَ القِيَامَةِ ». إحالاهديث: 2352)].

\* لَمَّا فَرْغَ النَّبِيُ ﷺ مِنْ حُنَينِ بَعَثَ أَبَا عامِرٍ عَلَى جَيشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُريدٌ بْنَ الصَّمَّةِ، فَقُتِلَ دُريدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ، قالَ أَبُو مُوسى: وَبَعَنْنِي مَعَ أَبِي عامِرٍ، فَرُمِيَ أَبُو عامِرٍ في رُكْبَتِهِ، رَماه جُشَمِيٌّ بِسَهْم فَأَنْبَتَهُ في رُكْبَتِهِ، زَماه جُشَمِيٌّ بِسَهْم فَأَنْبَتَهُ في رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيتُ إِلَيهِ فَقُلتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَماكَ؟ فَأَنْبَقُ فِي رُكْبَتِهِ، فَأَنْتَهَيتُ إِلَيهِ فَقُلتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَماكِ؟ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسى فَقَالَ: ذَاكَ قاتِلِي الَّذِي رَمانِي،

\* "اللَّهُمَّ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشُرٌ ، يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ، وَلِنِّي قَلِ النَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيهِ ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ آذَيْتُهُ ، أَوْ جَلَدْتُهُ ، فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارةً ، وَقُرْبَةً ، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». [م في البر والصلة (الحديث: 6565/ 2601/ 91)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَّخِذ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاحِيْهُ اللَّهُ صَلاَةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ اللَّقِيامَةِ». [م في البر والصلة (الحديث: 6562/ 6002/ 90)].

\* «اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْداً لَنْ تُخْلِفَنِيهِ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْ ذلِكَ كَفَّارَةً لَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في البر والصلة (الحديث: 566/ 2601/98)].

\* «اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَل ذلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيكَ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6361)، م (الحديث: 6566)].

\* قال ﷺ: "لَيسَ أَحَدٌ يَحَاسَب يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ هَلَكَ"، فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ، ﴿ فَاَمَّا مَنْ أُونِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ، ﴿ فَاَمَّا مَنْ أُونِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ، ﴿ فَالَ: "إِنَّمَا ذَلِكِ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: 7-8]، فقال: "إِنَّمَا ذَلِكِ

العَرْضُ، وَلَيسَ أَحدٌ يُنَاقَشُ الحِسَابَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ عُدُّبَ». [خ في الرقاق (الحديث: 6537)، انظر (الحديث: 103، 4939)].

\* «لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الإِنْسَانِ إِلاَّ يَبْلَى، إِلاَّ عَظْماً وَاحِداً، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". [جه الزهد (الحديث: 4266)].

\* "لَيْسَ عَلَى العَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عَنَ المُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَدَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ اللّهِ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [تالإيمان (الحديث: 2636)، [راجع (الحديث: 1537)]

\* «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَجِلُونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبٍ عَلَم، يَرُوحُ عَلَيهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي: الفَّقِيرَ - لِّحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَينَا غَداً، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ، ويَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمَ القِيَامَةِ\* . [خ في الأشربة (الحديث: 5590)، د (الحديث:

\*قال ﷺ: "ما بَينَ النَّفخَتينِ أَرْبَعُونَ"، قال: أربعون شهراً؟ قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، قال: "ثُمَّ يُنْزِلُ البيت، قال: "ثُمَّ يُنْزِلُ اللهِ مِنَ السَّمَاءِ ماءً، فَينْبُتُونَ كما يَنْبُتُ البَقْلُ، لَيسَ مِنَ اللهِ مِنَ السَّمَاءِ ماءً، فَينْبُتُونَ كما يَنْبُتُ البَقْلُ، لَيسَ مِنَ اللهِ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَنْبُتُ البَقْلُ، اليَسْ مِنَ اللهِ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَنْبُتُ البَقْلُ، المَسْ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَظْماً وَاحِداً وَهُو عَجْبُ اللَّذَب، وَمِنْهُ يُركَّبُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ". أخ في التفسير (الحديث: 4814)، م (الحديث: 4814)، م (الحديث: 7340).

\* أن النبي ﷺ قال: «مَا شيْءٌ أَثْقُلُ في مِيزَانِ المُؤْمِنِ
 يَوْمَ القِيَامةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنِ وإِنَّ الله لَيَبْغَضُ الفَاحِشَ
 البَذِيءَ \* . [ت البر والصلة (الحديث: 2002)].

\* «ما عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبُّ إلى الله من إهراقِ الدَّم، إنها لَتأْتِي يومَ القيامةِ بِقُرُونِها وأشعارِها وأظلافِها، وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ الله بمكانِ قبل أن يقعَ مِنَ الله بمكانِ قبل أن يقعَ مِنَ الأرضِ فَطِيبُوا بها نَفْساً». [ت الأضاحي (الحديث: 1326)].

\* «مَا لأَحَدِ عِنْدَنَا يَدٌ إِلاَّ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلاَ أَبَا بَكُر

" به مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي يَمُوتُ بِأَرْضِ إِلاَّ بُعِثَ اللهُ الل

\* «مَا مِنِ امْرِىءِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلاَّ لَقِيَ الله عَزَّ وجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ». [د في الوتر (الحديث: 1474)].

\* «ما مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيِّ إِلاَّ أُعْطِيَ ما مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيهِ البَشَرُ ، وَإِنَّمَا الَّذِي أُوتِيتُ وَحْياً أُوحاهُ اللهُ إِلَيَّ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعاً يَوْمَ القِيَامَةِ ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 488)].

\* «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءَ نَبِيُّ إِلاَّ أُعْطِيَ مِنَ الآياتِ مَا مِثْلُهُ أُومِنَ، أَوْ آمَنَ، عَلَيهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحِياً أَوْحاهُ اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعاً يَوْمَ القِيَامَةِ ". [خ في الاعتصام (الحديث: 7274)، راجع (الحديث: 4981)].

\* "مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ إِلاَّ وُقِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَزِماً لِدَعُوتِهِ، مَا دَعَا إِلَيْهِ، وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلاً». [جه السنة (الحديث: 208)].

\* (مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلاَ صَاحِبِ بَقَرِ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَوِ، تَنْظَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوّهُ بِقَوَائِمِهَا، ولاَ صَاحِبِ غُنَم لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا، إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَوْم، تَنْظَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوّهُ بِأَطْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكُسِرٌ بِقُرُونِهَا وَتَطَوّهُ بِأَطْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ فَوْرُنُهَا وَلَا مَنْكُ بِي فَيَقَا مَنْ اللّهَ عَلَيْهُ عَلَيْكُ فَي فِيهِ حَقَّهُ، إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ وَلَا مَنْكُسِرٌ فَرُنُهُا وَلاَ مَا عَنْ كَانُونَ اللّهَ عَلَيْهُ فَا فَا فَا اللّهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُهَا وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ وَلَا مَلْهُ عَلْهُ الْإِللَ عَالَمُ اللّهُ عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ وَلا مَا حَقَى الْمِهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ وَلَا مَلْهُ الْإِيلِ؟ قال: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ وَلُوهُا، وَلِهِ الْمَاءَةُ وَلَا الْإِيلِ؟ قال: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ وَلُوهَا،

وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ». [م في الزكاة (الحديث: 2928/ 988/ 27)].

\* "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَم، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلاَّ أَفْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَوُّهُ ذَاتُ الظَّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْظَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ "، قلنا: يا رسول الله يَوْمَئِذِ جَمَّاءُ وَلاَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ "، قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ ومَا حِقها؟ قال: "إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلَّهُمَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَكَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَكَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَكَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

\* «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلاَّ جَعَلَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، حَتَّى يَقْضِيَ الله تعالَى بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَيَّ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إلى النَّارِ ؛ وَمَا مِنْ صَاحِب غَنَم لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ فَتُنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصاءً وَلا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْم كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَّبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ؛ وَمَا من صَاحِبِ إِبِلِ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطِحُ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ فَتَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ عليه أُخْرَاهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا، حَتَّى يَحْكُمَ الله تعالى بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى **النَّارِ».** [د في الزكاة (الحديث: 1658)].

\* (هَمَا مِنْ عَبْدِ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: أَلْقِهِ، أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً». [جه الأحكام (الحديث: 2311)].

\* «مَا مِنْ غَنِيٍّ وَلاَ فَقِيرٍ إِلاَّ وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ أُتِيَ مِنَ الدُّنْيَا فُوتاً». [جه الزهد (الحديث: 4140)].

\* «مَا مِنْ قَلْبِ إِلا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ »، وَكَانَ يَقُولُ: «يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ » قَالَ: «وَالْمِيزَان بِيَدِ الرَّحْمنِ يَرْفَعُ أَقْوَاماً وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». [جه السنة (الحديث: 199)].

\* «مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ، إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ هَيْئَتُهُ يَوْمَ خَرَجَ ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكِ». [جه الجهاد (الحديث: 2795)].

\* «مَا مِنْ مُسْلِم، أَوْ إِنْسَانِ، أَوْ عَبْدِ يَقُولُ، حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ وَيَعِيَّةً نَبِيّاً، إِلاَّ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُرْضِيَهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه الدعاء (الحديث: 3870)].

\* «ما مِنْ مَكْلُوم يُكْلَمُ في اللهِ إلاَّ جاءَ يَوْمَ القِيَامَة وَكَلَمُهُ يَدْمى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَم، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكِ». [خ في الذبائح والصيد (الحديث: 5533)، راجع (الحديث: 237)].

\* «مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيبَامَةِ». [جه الجنائز (العديث: 1601)].

\* «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَيسَ بَينَ اللهِ وَبَينَهُ تُرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلاَ يَرَى شَيئاً قُدَّامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَينَ يَدَيهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكَمْ أَنْ يَتَقَيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ». [خ في الرقاق (الحديث: 6539)، انظر (الحديث: 1413)، م (الحديث: 2318). م (الحديث:

\* «ما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ
 القِيَامَةِ لَيسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمِ». [خ في الزكاة (الحديث: 1474)، م (الحديث: 2393).

\* مات رجل فقال النبي ﷺ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً». [س مناسك الحج (الحديث: 2713)، تقدم (الحديث: 1903)].

«مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ في غَيْرِ أَهْلَهَا، كَمَثَلِ ظُلْمَةِ
 يَوْم الْقِيَامَةِ، لاَ نُورَ لَهَا». [ت الرضاع (الحديث: 1167)].

\* «مَثْلِي في النَّبِيِّينَ كَمَثْلِ رَجُلٍ بَنَى دَاراً فأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلُهَا وَجَمَّلُها وَتَرَكَ مِنْهَا مَوْضِعَ لَبِنَةِ، فَجَعَلَ النَّاسُ وَكُمْلَهَا وَجَمَّلُها وَتَرَكَ مِنْهُ، وَيَقُولُونَ: لَوْ تَمَّ مَوْضعُ يَطُوفُونَ بالبِناء ويَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُونَ: لَوْ تَمَّ مَوْضعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ »، وفي تِلْكَ اللَّبِنَةِ وأَنَا في النَّبِيِّينَ بِمَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبِنَةِ »، وفي رواية: «إذَا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ ». [ت المناقب (الحديث: 3613)].

\* "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ». [م في الحج يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ». [م في الحج (الحديث: 7114)].

\* «المَدِينَةُ حَرَمٌ ما بَينَ عَيرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثُ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ. وَمَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ عَدْلٌ. وَمَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ. وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَليهِ لَعَنْةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ». وَنِمَّةُ لَمُهُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعى بِهَا عَدْلُهُ مَ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَليهِ لَعَنْةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ». الخ في الفرائض (الحديث: 6753)، راجع (الحديث: 317) عَدْلٌ». [خ في الفرائض (الحديث: 6753)، راجع (الحديث: 111)

\* "الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صَرُفًا وَلاَ عَدْلاً، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَلاَ عَدْلاً، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَلاَ عَدْلاً، وَذِمَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَعْبَلُ اللهُ فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَعْبَلُ اللهُ مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيمَامَةِ، صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً». [م في العتن مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيمَامَةِ، صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً». [م في العتن (العديث: 3318)].

\* مر النبي ﷺ بقبة على باب رجل من الأنصار، فقال: «مَا هذِهِ؟»، قالوا: قبة بناها فلان، قال ﷺ: «كُلُّ مَالٍ يَكُونُ هكَذَا، فَهُو وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فبلغ الأنصاري ذلك، فوضعها، فمر ﷺ

بعد فلم يرها، فسأل عنها، فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنه، فقال: "يَرْحَمُهُ اللَّهُ! ". [جه الزهد (الحديث: 416)].

\* «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتٍ يَوْم القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في المظالم والغصب (الحديث: 2442)، م (الحديث: 6521). د (الحديث: 4893)، ت (الحديث: 2426)].

\* (مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثُلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعاً أَقْرَعَ ، لَهُ زَبِيبَنَانِ ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتِيه » . - يعني : بشدقيه - يقول : «أَنَا مالُكَ أَنَا كَنْزُكَ » ثم تلا هذه الآية : ﴿وَلا يَحْسَبَنَ ٱلدِّينَ يَبْخُلُونَ بِمَا عَاتَنهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ \* إلى آخر الآية . [خ في التفسير (الحديث: 4565)، راجع (الحديث: 1403)].

\* "مَنْ آتَاهُ اللهُ مالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، اللهِ القِيَامَةِ، القِيَامَةِ، القِيَامَةِ، القِيَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مالُكَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ». [خ في الزكاة (الحديث: 1403)، انظر (الحديث: 4654، 4659)].

\* «مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وأُمَّهُمَا كانَ مَعِي في دَرَجَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ». [ت المناقب (الحديث: 3733)].

"مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً في سَبِيلِ الله، إِيمَاناً بِاللهِ، وَوَثَهُ وَبَوْلُهُ في مِيزَانِهِ
 وَتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلُهُ في مِيزَانِهِ
 يَوْمَ القِيامَةِ
 " (الحديث: 1858)].

\* "مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ". [م في المساقاة (الحديث: 9/1610/138)].

\* «مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلماً ، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القَّرِينَ القَّرِينَ الطَّيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3198)، راجع (الحديث: 2452، 2454) ، م (الحديث: 4110)].

\* "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَو انْتُمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعَنَة الله المُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [دفي الأدب (الحديث: 5115)].

\* «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قال: فقام إليه رجل أسود، من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، قال: «وَمَا لَكَ؟»، قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: «وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ فَلْيَجِىءْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى». [م ني الإمارة (الحديث: 4720) دو (الحديث: 5381) قال: «وَ (الحديث: 5381) قال عَلَى عَمَلِ فَلَيْكِمِيءُ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى». [م ني الإمارة (الحديث: 5381) قال دو (الحديث: 5381) قال المحتوان ا

\* «مَنِ اضْطَجَعَ مُضْجَعاً لَمْ يَذْكُرِ الله تعالى فِيهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ قَعَدَ مَفْعَداً لَمْ يَذْكُرِ الله عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ إِلاَّ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». [د في الأدب

﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». \* «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه التجارات (الحديث: 2199)].

\* «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً ، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ » . [م في المساقاة (الحديث: 4108/1610/761)].

\* «مَنْ أَكَل بِرَجُلٍ مُسْلِم أَكْلَةً فإِنَّ الله يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا منْ جَهَنَّمَ، وَمنْ كُسِيَ ثَوْباً بِرَجُلِ مُسْلِم فإنَّ الله يَكُسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَسْلِم فإنَّ الله يَكُسُوهُ اللهِ يَقُومُ اللهُ يَقُومُ اللهُ يَقُومُ اللهُ يَقُلُومُ اللهُ يَقُومُ اللهُ يَقَامُ اللهُ يَعْمِلُومُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

\* «مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه الديات (الحديث: 2688)، انظر (الحدث: 2689)].

\* «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ الله يَوْمَ القِيامَةِ تحْتَ ظِلِّ عُرشِهِ، يَوْمَ لاَ ظِللَّ إلاَّ ظِلَّهُ». [تالبيوع (الحديث: 1306)].

\* «مَنْ بَلَغَ بِسَهْم فِي سَبِيلِ الله عز وجل فَلَهُ دَرَجَةً»، وسمعته ﷺ يقول: «أَيُمَا رَجُلِ مُسْلِم أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِماً فَإِنَّ الله جَاعِلُ وِقَاءَ كُلِّ عَظْم مِنْ عِظَامِهِ عَظْماً مِنْ عِظَامِهِ عَظْماً مُحَرَّرَهِ مِنَ النَّارِ، وَأَيُمَا أَمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمةً فَإِنَّ الله جَاعِلٌ وَقِاءَ كُلِّ عَظْم مِنْ عِظَامِها عَظْماً مُحَرِّرِها مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيامَةِ». [دفي العنق مِنْ عِظَامِ مُحَرِّرِها مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيامَةِ». [دفي العنق (الحديث: 1638)، س (الحديث: 1638)، س (الحديث:

\* «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلُم لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَينَ شَعِيرَتَينِ، وَلَنْ يَفَعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْم، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ، صُبَّ في أُذُنيهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيسَ بِنَافِخ»، عن أبي هريرة قوله: «مَنْ كَذَبَ في رُؤْياهُ»، وأيضًا قوله: «مَنْ صَوَّرَ، وَمَنْ تَحَلَّمَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ». [خ في التعبير (الحديث: 7042)، د (الحديث: 5052)، د (الحديث: 5052)، س (الحديث: 5375)].

" «مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِباً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ
 شَعْرَتَيْنِ وَلَنْ يَعْقِدَ بَيْنَهُمَا ". [ت الرؤيا (الحديث: 2283)].

\* «مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعاً لله وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، دَعَاهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرُهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا». [ت صفة القيامة والرفائق (الحديث: 2481)].

\* «مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلاَمِ لِيَسِبِيَ بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ،
 أو النَّاسِ، لَمْ يَقْبَلِ اللهِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفاً وَلا عَدْلاً». [د في الأدب (الحديث: 5006)].

"مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله عز وجل لا يَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". [د في العلم (الحديث: 266))، جه (العديث: 252)].

﴿ «مَنْ تَفِلَ تِجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَهِ، وَمَنْ أَكُلَ مِنْ هذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا ثَلاَثاً ». [د في الأطعمة (الحديث: 3824)].

\* «مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءِ مِنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيه لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ». [جه السنة (الحديث: 84)].

\* «مَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَثِكَةِ اللهِ وَالْمَلاَثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ». [م في العنق (الحديث: 3771/ 18). واحديث: 3317/ 18).

\* (مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ، لا يُرِيدُ بِذلِكَ إِلاَّ الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللهَ
 لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في اللباس والزينة (الحديث: 5/208/ 2085)].

\* «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلاَءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه اللباس (الحديث: 3570)].

\* «مَنْ جَرَّ تُوْبَهُ خُيلاً ءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، قال أبو بكر: إن أحد شقى إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال ﷺ: «لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيلاً ءً». [خ في اللباس (الحديث: 5784)، راجع (الحديث: 3576)، م (الحديث: 5424)، جه (الحديث: 3571)].

ُ \* «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَم كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. [م في الإيمان (الحديث: 398)]. (الحديث: 398)].

\* «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيرِ الْإِسْلاَم، فَهوَ كَمَا قَالَ، وَلَيسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيما لاَ يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ في الدُّنْيَا عُذُبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فِهوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بِكُفرٍ فَهوَ كَقَتْلِهِ». [خ في الأدب (الحديث: 1363)].

\* «مَنْ حَمَى مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِقٍ»، أراه قال: «بَعَثَ الله مَلكاً يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نار جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِماً بِشَيْءِ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ الله عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قالَ». [دفي الأدب (الحديث: 4883)].

\* «مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً
 جَاهِلِيَّةٌ ». [م في الإمارة (الحديث: 4770/ 1851/ 85)].

\* "مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْغُبَارِ، مِسْكاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه الجهاد (الحديث: 2775)].

\* «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيَا »، فإن رأى أحد قصها، فيقول: «مَا شَاءَ الله »، فسألنا يومًا فقال: «هَل رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا »، قلنا: لا، قال: «لكِنِّي رَأَيتُ اللَّيلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جالِسٌ، وَرَجُلٌ قائِمٌ، بِيدِهِ كَلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ »، قال بعض أصحابنا عن موسى: «إنّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الكَلُوبَ في شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفعَلُ بِشِدْقِهِ الآخرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلتَنِمُ شِدْقُهُ هذا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلْتُ: ما هذا؟ قالا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلْتُ: ما هذا؟ قالا: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا،

حَتَّى أَتَينَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْر، أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيَأْخُذَهُ، فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هذا، حَتَّى يَلتَثِمَ رَأْسُهُ، وَعادَ رَأْسُهُ كما هُوَ، فَعَادَ إِلَيهِ فَضَرَبَهُ، قُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْب مِثْل التَّنُّورِ، أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَاراً ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رجالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلتُ: مَنْ هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا ، حَتَّى أَتَينَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قائِمٌ ، عَلَى وَسْطِ النَّهَرِ ـ قَالَ يَزِيدُ وَوَهَّبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ـ وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَينَ يَدَيهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرِّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمى الرَّجُلُ بِحَجَر فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيثُ كانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جاءً لِيَخْرُجَ رَمى فِي فِيهِ بِحَجَر، فَيَرْجِعُ كما كانَ، فَقُلتُ: ما هذا؟ قالاً: انْطَلِقْ، فَأَنْطَلَقْنَا، حَتَّى انْتَهَينَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، بَينَ يَدَيهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ، وَأَدْخَلاَنِي دَاراً، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيهَا رِجالٌ شُيُوخٌ، وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ، فَأَدْخَلاَنِي دَاراً، هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، فِيهَا شُيوخٌ وَشَبَابٌ، قُلتُ: طَوَّفتُمانِي اللَّيلَةَ، فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيتُ، قالاً: نَعَمْ، أَمَّا الَّذِي رَأَيتَهُ يُشَقُّ شِدْفُهُ فَكَذَّابٌ، يُحَدِّثُ بِالكَذْبَةِ، فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالذِي رَأَيتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيلِ، وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفعَلُ بِهِ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيتَهُ في الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالذِّي رَأَيتَهُ في النَّهَرِ آكِلُو الرِّبا، وَالشَّيخُ في أَصْل الشَّجَرةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيهِ السَّلاَمُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأُوْلاَدُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالِكٌ خازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلتَ دَارُ عامَّةِ المُؤْمِنِينَ، وَأُمَّا هذهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاء، وَأَنَا جِبْريلُ، وَهذا مِيكائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ

رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قالاً: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلتُ: دَعَانِي أَدْخُل مَنْزِلِي، قالاً: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلَتَ أَتَيتَ مَنْزِلَكَ». [خ في الجنائز (الحديث: 1386)، راجع (الحديث: 845)].

\* «مَنْ رَدَّ عن عِرْضِ أُخِيهِ رَدَّ الله عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ». [ت البر والصلة (الحديث: 1931)].

\* «مَنْ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَلَغَ الْعَدُوَّ أَخْطَأَ أَوْ أَصَابَ كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ، وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةٌ مُسْلِمَةً كَانَ فَكَ عُضُو مِنْهُ مُضُواً مِنْهُ مُنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ فَيْدَاءُ كُلِّ مُضْوِ مِنْهُ مُضُواً مِنْهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [س الجهاد (الحديث: 3145)].

\* «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَت يَوْمَ القِيَامَةِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ في وَجْهِهِ»، فقيل: وما الغنى؟ قال: «خَمْسُونَ دِرْهَماً، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ». [دفي الزكاة (الحديث: 1626)، ت (الحديث: 650، 651)، س (الحديث: 2591)، جه (الحديث: 1840)].

\* «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ اللَّهُ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَةَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ». [جه الحدود (الحديث: 2546)].

\* «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ». [م في المساقاة (الحديث: 3766/1563/28)].

\* «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، قَالَ: وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُو اللهُ عَلَيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الأحكام (الحديث: 7152)، راجع (الحديث: 6499)].

\* «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارِ». [جه السنة (الحديث: 264)].

\* «مَنْ سُئِلَ عن عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أَلْجَمَهُ الله بِلِجَامٍ مِنْ
 نَازِ يَوْمَ الْقِينَامَةِ». [دُ في العلم (الحديث: 3658)، ت (الحديث: 2649)، جه (الحديث: 266)].

\* «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ ، أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ». [جه السنة (الحديث: 266)].

َ \* «مَّنْ شَابَ شَيْبَةً في الإسْلاَمِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ القِيامَةِ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1634، 1635)، س (العديث: 3144)].

\* «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى بَلَغَ الْعَدُوَّ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ كَانَ لَهُ كَعِثَّقِ رَقَبَةٍ، وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ لَهُ فِذَاءَهُ مِنَ النَّارِ عُضُواً بِعُضْوٍ». [س الجهاد (الحديث: 3142)].

\* «مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ». [جه الفتن (الحديث: 3966)].

\* «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْه فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقّاً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْه فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيكَامَةِ ». [س الأشربة (الحديث: 5686)، جه (الحديث: 5377)، س (الحديث: 5680)].

\* «مَنْ صَبَرَ عَلَى لأُوَائِهَا، كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً أَوْ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في الحج (الحديث: 3331، 3333/ 1377/ 481)، ت (الحديث: 3918)].

\* «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً في الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيسَ بِنَافِخ». [خ في اللباس (الحديث: 5963)، راجع (الحديث: 2225)].

\* «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغًا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ». [م في البر والصلة (الحديث: 6638/ 2631/ 149)].

\* «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه الوصايا (الحديث: 2703)].

\* «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». [ت البيوع (الحديث: 1283)، ت البيوع (الحديث: 1566)].

\* «مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ الله مِنْ رَجُلِ مُسْلِم فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، ومَنْ جُرِحَ جُرْحاً في سَبِيلِ الله أو نُكِبَ نُكْبَةً فإنها تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرَ ما كانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ ورِيحُهَا كالمِسْكِ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1654)].

\* «مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ الله فُوَاقَ نَاقَةٍ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ سَأَلَ الله الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ». ـ زاد ابن المصفى من هنا ـ « ومن جُرحاً في سَبِيلِ اللهِ، أو نُكِبَ نَكْبَةً، فإنها

تَجِيْءُ يَوْمَ القِيامَةِ كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران، وريحها ريح المسك، ومن خَرجَ بِهِ خُراجٌ في سبيل اللهِ عز وجل، فإن عليه طَابَعُ الشَهَدَاءِ». [د في الجهاد (الحديث: 2541)، ت (الحديث: 1654، 1657)، س (العديث: 3141)، جه (الحديث: 2792)].

\* «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَالْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ ني الأذان (الحديث: 614)، لهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ ني الأذان (الحديث: 614)، انظر (الحديث: 629)، د (الحديث: 629)، ت (الحديث: 672)].

\* «مَنْ قَالَ، حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ». [م في الدعوات (الحديث: 6784/ 2692/ 29)، د (الحديث: 5091)].

\* «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومن سَرَقَ من الأرض شِبْراً طُوِّقَهُ يوم القيامة من سَبْعِ أَرَضِينَ». [ت الديات (الحديث: 1418)].

﴿ مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً عَجَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلاَناً قَتَلَنِي عَبَثاً وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ ﴾. [س الضحايا (الحديث: 4458].

\* «مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا حَقُها؟ قَالَ: «حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلُهَا وَلاَ تَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا». [س الضحايا (الحديث: 4457)، تقدم (الحديث: 4360)].

\* «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا في بَطْنَهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلِّداً أَبداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُم فَسَمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلِّداً أَبَداً». [ت الطب (الحديث: 2043)].

\* «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ، جُلِدَ يَوْمَ القِيمَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كما قَالَ». [خ في الحدود (الحديث: 6858)، م (الحديث: 4287)، د (الحديث: 5165)، ت (الحديث: 1947).

\* «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجاً

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ منْ ضَوْءِ الشَّمْسِ في بُيُوتِ الدُّنْيَا، لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ، فَما ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِذَا». [د في الوتر (الحديث: 1453)].

\* "مَنْ قَرَأَ كلَّ يَوْم مَائَتَيْ مَرَّةٍ: ﴿ وَلُلْ هُو اللَّهُ أَكُدُ اللَّهُ أَكُدُ اللَّهُ أَكُدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ أَكُدُ اللَّهِ قَالَ : "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرأً : ﴿ وَلَا لَهُ الرَّبِ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرأً : ﴿ وَلَا لَهُ الرَّبِ : يَا عَبْدِي ادْخُل عَلَى يَمِينِهِ لَمُ اللِّيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبِ : يَا عَبْدِي ادْخُل عَلَى يَمِينِكَ الْجُلْلِ اللَّهُ الرَّبِ : يَا عَبْدِي ادْخُل عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةُ ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2898)].

\* «مَنْ قَرَأً مِنْكُم بِ ﴿ وَالنِّينِ وَالنَّيْوُدِ ﴿ كَالْتَهَى إِلَى اللَّهِ الْمَكُم بِ ﴿ وَالنِّينِ وَالنَّيْوُدِ ﴿ فَالنَّهَى إِلَى اللَّهِ اللَّهَ بِأَمْكُم الْمُكْمِينَ ﴾ [التين: 8] فَلْيَقُلْ: بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَمَنْ قَرَأً: ﴿ لَا أَقْيِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ ﴾ [القيامة: 1] - فَانْتَهَى إِلَى - ﴿ أَلِينَى ذَلِكَ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّالَةُ اللْمُنْ اللللللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّلْمُلْ الللللَّهُ اللَّهُ الل

\* «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ
 وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِلَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [جه الأدب (الحديث: 3669)].

"مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ في الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ ". [د في الأدب (الحديث: 4873)].

"مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُما جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُهُ مَائِلٌ". [د في النكاح (الحديث: 2133)، ت (الحديث: 1141)، جه (الحديث: 1969)].

\* «مَنْ كَتَمَ عِلْماً مِمَّا يَنْفَعُ الله بِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فِي اللَّينِ، أَلْجِمَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ ». [جه السنة (الحديث: 265)].

\* «مَنْ كَذَبَ في حُلْمِهِ كُلِّفَ يوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيرَةٍ». [ت الرؤيا (الحديث: 2281)].

\* (مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ الله عز وجل عَلَى رُؤوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخْيِّرهُ الله مِنَ الْحورِ الْعِينِ مَا يشَاء ». [د في الأدب (الحديث: 4186)]. (4777) ، ت (الحديث: 2021) . جه (الحديث: 4186)].

\* «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْباً مِثْلَهُ"، زاد عن أبي عوانة: «ثمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ". [دفي اللباس (الحديث: 4029)، جه (الحديث: 3607)].

\* «مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيل اللهِ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وَأَمِنَ مِنَ الْفُتَّانِ، وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِناً مِنَ الْفَزَعِ». [جه الجهاد (الحديث: 2767)].

\* «مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مَنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمنْ سَتَرَ مُسْلِمَاً سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّر عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، واللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيه، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ الله لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ يَتْلُونَ كِتَابَ الله، وَيتدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ، وَمَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2945)، راجع (الحديث: 2646)].

\* «مَنْ نَفَّسَ عن مُسْلِم كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَب يَوْم ٱلْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ على مُعْسِرٍ في الدُّنْيَا يَشَرَ الله عَلَيْهِ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، ومَنْ سَتَر عَلَى مُسْلِم في الدُّنْيَا سَتَرَ الله عَلَيْهِ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، والله في عُوْنِ العَبْدِ ما كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَحِيهِ». [ت البر والصلة (الحديث: 1930)، راجع (الحديث: 1425م)].

\* «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُوْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً ، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً ، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرعْ بِهِ نَسَبُهُ». [م في الدعوات (الحديث: 6793/ 8699)، د (الحديث: 4946)،

جه (الحديث: 225)].

\* «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ، بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ، يَوْمَ **الْقِيَامَةِ».** [م في الجنائز (الحديث: 2154/933/88)، راجع (الحديث: 5)].

\* «مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خَيْراً ، يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَلاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». [م في الإمارة (المعديث: 493/ 1037/ 176)].

\* «النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسِى آخِذْ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْش، فَلا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ». [خَ نَى أحاديث الأنبياء (الحديث: 3398)، راجع (الحديث: 2412)].

\* «نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَهِذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، هَدَانَا اللهُ لَهُ \_ قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ \_ فَالْيَوْمَ لَنَا، وَغَداً لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى». [م في الجمعة (الحديث: 1977/ 855/ 20)].

\* «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهذا اليَوْمُ الذي اخْتَلَفُوا فِيه، فَهَدَانَا اللهُ، فَغَداً لِليَهُودِ، وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى». [خ في الجمعة (الحديث: 896)، م (الحديث: 1960، 1976، 1978)، س (الحديث: 1366)].

\* «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيامَةِ، بَيدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هذا يَومُهُمُ الَّذِي فُرضَ عَلَيهِمْ فَأَخْتَلَفُوا فِيه، فَهَدَانَا اللهُ، فالنَّاسُ لَنَا فِيه تَبَعٌ: اليَهُودُ غَداً وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِه . [خ في الجمعة (الحديث: 876)، راجع (الحديث: 876)].

\* «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، بَيدَ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهذا اليَوْمُ الَّذي اخْتَلَفُوا، فَغَداً لِليَهُودِ وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3486)، راجع (الحديث: 896)].

\* «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ». [خ في الأيمان والنذور (الحديث: 6624)، راجع (الحديث: 338،

\* «نَحْنُ الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ

أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ أَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْنَا، هذَانَا اللهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَداً، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ». [م في الجمعة (الحديث: 1975/ 855/ 19)، راجع (الحديث: 1960)].

\* «نَحْنُ الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [م في الجمعة (الحديث: 1960/ 855/ 19)].

\* نهى ﷺ عن المتعة وقال: «أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئاً فَلاَ يَا خُذْهُ». [م في النكاح (الحديث: 3416/ 1406/ 28)، راجع (الحديث: 3406/ 28)].

\* "النّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنِ النَّائِحَةُ لَمْ تَتُبْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ، فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ، ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا دُرُوعٍ مِنْ لَهَبِ النَّارِ». [جه الجنائز (الحديث: 1582)].

\* «هذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، عَذَابُهَا بِأَيْدِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَيُقَالُ: هذَا فِذَاؤُكَ مِنَ النَّارِ». [جه الزهد (الحديث: 4292)].

\* «هذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ الْحَجِّ إِلَى فَلْمَوْ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى فَلْمَ الْقِيَامَةِ ». [م ني الحج (الحديث: 3004/ 1241/ 203)، د (الحديث: 2814)].

\* «هذِهِ مَكَّةُ حَرَّمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْضَ، لَمْ تَحِلَّ لأَحَدِ قَبْلِي وَلاَ لأَحَدِ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أَحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَهِيَ سَاعَتِي هذِهِ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدَ اللهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدَ شَجَرُهَا، وَلاَ يُعْظَتُهَا إلاَّ شَجَرُهَا، فَقَالَ : إلاَّ يُمْشِد»، فَقَامَ الْعَبَّاسُ، وَكَانَ رَجُلاً مُجَرِّبًا، فَقَالَ : إلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ : «إلَّا الإِذْخِرَ». السمناك الحج (الحديث: 2892)، خ تعليقاً (الحديث: [3433].

\* «هَل تُمَارُونَ فِي القَمَرِ لَيلَةَ البَدْرِ، لَيسَ دُونَهُ
 سَحَابٌ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَهَل تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيسَ دُونَها سَحابٌ»، قالوا:

لا، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئاً فَليَتَّبعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ القَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ، وتبقى هذهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبَّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هذا مَكانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنا رَبُّنَا، فَإِذَا جاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَينَ ظَهْرَانَي جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ أَحَدٌ إلاَّ الرُّسُلُ، وَكَلاَمُ الرُّسُل يَوْمَثِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ، مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَل رَأَيتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ»، قالوا: نعم، قال: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إلاَّ اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللهُ المَلاَئِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيهِمْ ماءُ الحَياةِ، فَيَنْبُتُونَ كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيلِ، ثُمَّ يَفرُغُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَينَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرف وَجْهِي عَن النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَقُولُ: هَل عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيرَ ذلِكَ؟ فَيَقُولُ: لاً وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِى اللهَ ما يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الجَنَّةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بِابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالْمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ والسير (الحديث: 2803)، راجع (الحديث: 2303). واجع (الحديث: 2303). واجع (الحديث: 2303). واجع (الحديث: 2303). واجديث وَعِزَّتِكَ، لاَ أَسْأَلُ \* ﴿ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاجِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ عَيْطِي رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاق، أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَغَنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ عَيْبَ الْبَهَا، فَرَأًى مَا الْجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأًى أَنَّ الْمُعْتَلِمِينَ الْبَعْبَامُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ». المُعْتَلَ وَلاَ المَعْتَلِي الجَنَّة، اللهِ الجَنَّة، اللهِ وَالْمَلاَئِكِةِ وَالنَّاسِ المَعْتَلِيقِي الجَنَّة، اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اللهِ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اللهِ اللهِ وَالْمَلاَئِكِةِ وَالنَّاسِ اللهِ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اللهِ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اللهِ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اللهِ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةُ اللهُ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اللهِ اللهِ وَالْمَلاَئِكُ وَلاَ صَرْفٌ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةُ اللهُ وَالْمَلاَئِكُ وَلاَ صَرْفٌ اللهِ وَالْمَلائِقِي الْمَعْقُولُ وَاللْمُ وَالْمَلِكُولُ اللهِ وَالْمَلائِقِي الْمَلْقُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا صَلْمَالُولُ اللهِ الل

\* عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: «يَا أَبَا ذَرٌ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خِرْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَى النَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». [م ني الإمارة (الحديث: 4696/ 1825/ 1825)].

\* «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ، أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِحْطَ، أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِحْيَطَ، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَشَنَارٌ وَنَارٌ». [جه الجهاد (الحديث: 2850)].

\* «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النَّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْشِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدُهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخُلِّ سَبِيلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءٌ لَا أَن اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

\* (يَا أَيُهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا، وَبَادِرُوا بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا، وَصِلُوا النَّالِيَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ فَكْرِكُمْ لَهُ، وَكَثْرَةِ الصَّلَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ، تُرزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا، وَعَلَمُوا أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَة فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة فِي مَنَا بَي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة فِي ضَمَّاتِي أَوْ بُعْدِي، وَلَهُ فَلاَ جَمَعَ اللهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلاً، وَلاَ مَلاَة لَهُ مَعْ اللهُ لَهُ شَمْلَهُ، وَلاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلاً، وَلاَ صَلاَة لَهُ ، وَلاَ رَكَاة لَهُ وَلاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلاَ وَلاَ مَرْقَاقًا بَهَا، أَوْ جُحُودةً لَهَا، وَلاَ مَرَى اللهُ عَلَيْهِ، أَلاً وَلاَ مَرَاةً لَهُ وَلاَ حَجَّ لَهُ، وَلاَ صَوْمَ لَهُ، وَلاَ يَوْمَ لَهُ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ، أَلا لاَ وَلاَ عَرْمَا أَوْ رُبُولاً وَلاَ عَلَى الْمُرَاةُ رَبُلاً . وَلاَ يَوْمَ لَهُ مَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلُهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَا عَلَيْهُ مَلَهُ عَلَيْهِ اللهُ لَلَهُ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَهُ مِلْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلُولًا مَعْمَا اللهُ عَلَيْهُ مَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ مَلَا عَلَيْهُ مَا الْعِلْمَةُ الْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ ال

\* «يَأْتِي في آخِرِ الزَّمانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ،

أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ: وَعِزَّتِكَ، لاَ أَسْأَلُ غَيرَ ذلِكَ، فَيُعْطِي رَبَّهُ ما شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاق، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَما فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلنِي الجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ: وَيحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ، أَلَيسَ قَدْ أَعْطَيتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلني أَشْقَى خَلقِكَ، فَيَضْحَكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَتُهُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمانِيُّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد الأبي هريرة: إن رسول الله ﷺ قال: «قَالَ اللهُ: لَكَ ذلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ»، قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله ﷺ إلا قوله: «لَكَ ذلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أبو سعيد: إنى سمعته يقول: «ذلك لَكَ وعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». [خ في الأذان (الحديث: 806)، م (الحديث: 450، 450)، س (الحديث:

\* (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَغِفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةً، أَوْ قَالَ: جُهَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةً، أَوْ قَالَ: جُهَيْنَةُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةً، خَيْرٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ، مِنْ أَسَدٍ وَطَيِّيءٍ وَعَطَفَانَ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6389/ 2521/ 191)، ت (الحديث: 3950)].

\* (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَوْ: وَالَّذِي لاَ إِلهَ غَيرُهُ - أَوْ كَما حَلَفَ - ما مِنْ رَجُلِ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيهِ أُولاَهَا، حَتَّى يُقْضَى كُلَّمَا جازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيهِ أُولاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَينَ النَّاسِ». [خ في الزكاة (الحديث: 1460)، انظر (الحديث: 663)، م (الحديث: 2439)، م (الحديث: 2458)، ح (الحديث: 1785). س (الحديث: 1785).

\* «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ في سَبِيلِ اللهِ،
 وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في سَبِيلِهِ إِلاَّ جاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ،
 وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم، وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ». أخ في الجهاد

سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَما لَقِيتُموهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قِتَلَهُمْ يَوْمَ القِيتُموهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيتَامَةِ». [خ في المناقب المناقب (الحديث: 505، 6930)، م (الحديث: (الحديث: 4767)، س (الحديث: 4765)، س (الحديث: 4113)].

\* "يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَيْف بِالْعَوْرَاتِ؟ قَالَ: "لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ». [س الجنائر (الحديث: 2082)].

\* ( يُجَاءُ بابنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ ، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ ، فَيَقُولُ اللهُ له : أَعْطَيْتُكَ ، وَخَوَّلتُكَ ، وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكُ ، فَمَاذَا صَنَعْتَ ؟ فَيَقُولُ : يَارَبِّ جَمَّعْتُهُ ، وَثَمَّرْتُهُ ، فَمَاذَا صَنَعْتَ ؟ فَيَقُولُ : يَارَبِّ جَمَّعْتُهُ وَتَمَرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ ، فَيَقُولُ لَهُ : أَرِنِي مَا قَدَّمْتُهُ وَتَمَرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ ، فارجِعْنِي آتِكَ بِهِ ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمُ خَيْراً ، مَا رَبِّ جَمَّعْتُهُ وَتُمَرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ ، فارجِعْنِي آتِكَ بِهِ ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْراً ، كَانَ ، فارجِعْنِي آتِكَ بِهِ ، فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْراً ، فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ » . [ت صفة الفيامة والرقائق (الحديث: 2427)].

\* (يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلقى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيهِ فَيَقُولُونَ: أَي فُلاَنُ مَا شَأَنُكَ؟ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيهِ فَيَقُولُونَ: أَي فُلاَنُ مَا شَأَنُكَ؟ أَلَيسَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهى عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَالتَيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 3267)، م (الحديث: 7408)].

\* (يُجَاءُ بِالكَافِرِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلَهُ الْأَرْضِ ذَهَباً ، أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعْمُ ، فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كُنْتَ سُئِلتَ ما هُوَ أَيسَرُ مِنْ ذَلِكَ ». [خ في الرقاق (الحديث: 6538)، م (الحديث: 7016). 7016

\* (يُجَاءُ بِنُوحِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَل بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ، فَتُسْئَلُ أُمَّتُهُ: هَل بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُ: مَل جَاءَنا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ، ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَكَنَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةُ وَسَطًا لَ قَالَ:

عَسدُلاً مِ لِنَكُوفُوا شَهدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدُأُ ﴾». [خ في الاعتصام (الحديث: 7349)، راجع (الحديث: 3339)].

\* «يَجْتَمِعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو النَّاس، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكانِنَا هذا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي، ائْتُوا نُوحاً، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ ما لَيسَ لَهُ بهِ عِلمٌ فَيَسْتَحِي، فَيَقُولُ: ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمنِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُوسى، عَبْداً كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفس بِغَير نَفس، فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ: ائْتُوا عِيسِي عَبْدَ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائْتُوا مُحَمِداً ﷺ، عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ ما تَقَدَّمَّ مِنْ ذَنْبِهِ وَما تَأْخَرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ لِي، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي ما شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَل تُعْطَهْ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَ أَعُودُ إِلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي، مِثْلَهُ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ: ما بَقِيَ في النَّار إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيهِ الخُلُودُ». [خ في التفسير (الحديث: 4476)، راجع (الحديث: 44)، م (الحديث: 475)، جه (الحديث: 4312)].

\* "يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمْرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، النَّتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي

اتّخَذَهُ اللهُ خَلِيلاً، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، الْتُوا مُوسى الذِي كَلَّمَهُ اللهُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، الْتُوا عِيسى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، الْتُوا مُحمَّداً ﷺ، فَقَدْ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، الْتُوا مُحمَّداً ﷺ، فَقَدْ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وما تَأْخَرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأُذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأْيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي ما شَاءَ عَلَى رَبِّي، فَإَذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي ما شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأُسَكَ: سَل تُعْطَهُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاللهُ يُسْمَعْ، فَارْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدّاً، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ يُعَلِّمُنِي، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً مِثْلَهُ في يُعلَيْدُ لِي حَدّاً، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأَذْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً مِثْلَهُ في النَّارِ، وَأَذْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِداً مِثْلَهُ في النَّارِ، وَأَذْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ عَبَسُهُ اللَّوْرَانُ». [خ في الرقاق (الحديث: 656)، راجع (الحديث: 648)، م (الحديث: 676)، راجع (الحديث: 648)، م (الحديث: 678)، م (الحديث: 678).

\* «يَجْمَعُ الله النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: أَلا يَتْبَعُ كلُّ إِنْسَانٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، فَيُمَثِّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ، وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتبَعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى المُسْلِمُونَ فَيَطْلُعُ، عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلاَ تَتْبَعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِالله مِنْكَ، نَعُوذُ بِالله مِنْكَ، أَلله رَبُنَا، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا، وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّهُمْ، ثم يتوارى ثم يَطَّلِعُ فيقولُ: ألا تَتَّبعونَ الناسَ؟ فيقولون: نعوذُ بالله منك، نعوذ بالله منك ألله ربُّنَا، وهذا مكانَّنَا حتى نرى ربَّنا وهو يَأْمُرُهُمْ ويُثَبِّتُهُمْ»، قالُوا: وَهَلْ نَرَاهُ يا رسولَ الله؟ قال: «وَهَلْ تُضَارُّونَ في رُؤْيَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ البَدْرِ»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُّونَ في رُؤيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ، ثمَّ يَتَوَارى ثمَّ يَطَّلِعُ فَيُعَرِّفُهُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يقولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي، فَيَقُومُ المُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ، فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلِهِمْ عَلَيْهِ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فِّيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ، ثُمَّ يُقَّالُ: هَلُ امْتَلاَّتِ، فَتَقُولُ: ﴿ هَلُ مِن مَّزِيدٍ ﴾ [ق: 30] حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمنُ قَدَمَهُ فِيهَا، وأزْوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْض، ثمَّ قَالَ: قَطْ، قالت: قَطْ قَطْ، فَإِذَا أَدْخَلَ الله أَهْلَ

الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ قال: أَتِيَ بِالمَوْتِ مُلَبَّاً، فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثَمَّ يُقَالُ: يا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطْلُعُونَ خَائِفِينَ، ثم يُقَالُ: يا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطْلُعُونَ خَائِفِينَ، ثم يُقَالُ: يا أَهْلَ النَّارِ، فَيَطْلُعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَة، فَيُقُالُ لأَهْلِ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيُقُلُونَ هُؤلاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ، هُوَ المَوْتُ الَّذِي فَيَقُولُونَ هَؤلاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ، هُو المَوْتُ الَّذِي وَكُلِّ بِنَا، فَيُصْجَعُ فَيُذْبَعُ ذَبْحاً عَلَى السُّورِ الذي بين المَّلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ لا مَوْت، الجنة والنار، ثمَّ يُقَالُ: يا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ لا مَوْت، ويا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ لا مَوْت». [ت صفة الجنة (الحديث: ويا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ لا مَوْت». [ت صفة الجنة (الحديث:

\* (يَجْمعُ اللهُ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَٰلِكَ، فَيَقُولُونَ: لو اسْتَشْفَعْنَا إلى رَبِّنَا حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَمَا تَرَى النَّاسَ؟ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلَكِن ائْتُوا نُوحاً، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْل الأَرْضَ، فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرَّ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلكِن الْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمن، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا، وَلكِن ائْتُوا مُوسَى، عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيماً ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلكِن ائْتَوا عِيسى، عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ، وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَهُ، فَيَأْتِونَ عِيسِي فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنِ ائْتُوا مُحَمَّداً ﷺ، عَبْداً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدِاً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسِل تُعْظَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبّي

بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدَّا فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإِذَا رَأَيتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجداً، فَيدَعُنِي، ثُمَّ يُقَالُ: سَاجداً، فَيدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُل يُسْمَعْ، وَسَل تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَ خُمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَمَنِيهَا، ثُمَّ أَشْفَعْ فَيَحُدُّ لِي حَدَّا فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِي فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبسَهُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيهِ الخُلُودُ»، قال النَّارِ إلاَّ مَنْ عَلَيهِ الخُلُودُ»، قال النَّارِ مِنْ قالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخُيرِ مَنَ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ مَنْ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخُيرِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخُيرِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخُيرِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخُيرِ وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخُيرِ وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ النَّذِي وَلَى النَّهُ وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخُيرِ وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ النَّوحِيد وَكَانَ في قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَدِيثِ ذَوَّةً». [خ في التوحيد (الحديث: 44، 476)].

\* "يُجْمَعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكانِنَا هذا، فَيَأْتُونَ آدَمَ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكانِنَا هذا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ بِيلِهِ، فَيَقُولُ لَهُ بِيلِهِ، وَقَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا، فَيقُولُ لَهُمْ: لَسْتُ هُناكُمْ، فَيَذُكُرُ لَهمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ . [خ في التوحيد الحديث: 44، 7410].

\* «يَجِيءُ القُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ، فَيَلْبَسُ حُلَّةٍ، فَيَلْبَسُ حُلَّةً فَيَلْبَسُ حُلَّةً الكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيلَبَسُ حُلَّةً الكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فيرضَى عنه، فَيُقَالُ له: اقْرَأُ وارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً ». [ت فضائل القرآن (الحديث: 2915)].

\* «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ،
 فَيَقُولُ: أَنَا الَّذِي أَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَأَظْمَأْتُ نَهَارَكَ».
 [جه الأدب (الحديث: 3781)].

﴿ يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: سَلْ هذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ عَلَى مُلْكِ فُلاَنٍ ﴾. [س تحريم الله (الحديث: 4009)].

\* ﴿ يَجِيءُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، بِذُنُوبٍ أَمْنَالِ الْجِبَالِ ، فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ ، وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى » . [م في التوبة (الحديث: 6946/ 000/ 51)].

\* (يُحْبَسُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِذلِكَ ،

فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتُهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَ يُكَتُّهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هذا، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا، وَلكِن ائْتُوا نُوحاً أَوَّلَ نَبِيّ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ: سُؤَالَهُ رَبَّهُ بِغَيرِ عِلم، وَلكِنِ انْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمنِ، قَالَ: فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُ: إنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ثَلاَثَ كَلِمَاتٍ كَذَبَهُنَّ، وَلكِن ائْتُوا مُوسَى: عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْرَاةَ وَكَلَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيّاً ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: إنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ: قَتْلَهُ النَّفسَ، وَلكِن ائْتُوا عِيسي عَبْدَ اللَّه وَرَسُولَهُ، وَرُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلكِن ائتُوا مُحَمَّداً عَيْقٍ، عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، فَيَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهُ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بثَّنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ»، \_ قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: «فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ فأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارهِ، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِداً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهُ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمْ الجَنَّةَ»، \_ قال قتادة: وسمعته أيضاً يقول: «فَأَخْرِجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ـ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيهِ، فَإِذَا رَأَيتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدِاً، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ محَمَّدُ، وَقُل يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ

تُشَفَّعْ، وَسَل تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأُثْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأَخْرِجُ فَأَذْخِلُهُمُ الجَنَّةَ»، قال قتادة: وقد سمعته يقول: "فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّة - حَتَّى مَا يَبْقى في النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ». الجَنَّة - حَتَّى مَا يَبْقى في النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ». [زخ في التوحيد (الحديث: 44)].

\* «يُحْشَرُ المُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ النَّرِّ فِي صُورِ الرجالِ، يَعْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانِ، يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنِ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولُسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ، طِينَةَ الْخَبَالِ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2492)].

\* «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيضَاءَ عَفَرَاءَ، كَقُرْصَةِ نَقِيًّ»، وفي رواية: «لَيسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لأَحَدِ». [خ في الرقاق (الحديث: 6521)، م (الحديث: 6986)]

\* (يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: لَبَيكَ وَسَعْدَيكَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: هَل بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لأُمَّتِهِ: هَل بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرِ، لأُمَّتِهِ: هَل بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: ما أَتَانَا مِنْ نَذِيرِ، فَيَقُولُ: مَحْمَدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ: مُحَمَدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيَقُولُ: مُوكِكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدُ أَلَى وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُمُ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُمُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُمُ الْرَسُولُ عَلَيْكُمْ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُمُ الْمَدِيث: (الحديث: 4487)، راجع (الحديث: 4483)، راجع

\* "يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ القِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُحَلَّوُونَ عَنِ الْحَوْضِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي؟ فَيَقُول: إِنَّكَ لاَ عِلمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمُ ارتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ القَهْقَرَى». [خ في الرفاق (الحديث: 6586)].

\* (يَشْفَعُ عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في مِثْلِ رَبِيعَةَ
 وَمُضَرَ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2439)].

\* «يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ العَرْشِ». [خ في التوحيد (الحديث: 7427)، راجع (الحديث: 2412)].

\* (يَصُفُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفُوفاً»، قال ابن نمير:

«أهل الجنة، فيمر الرجل من أهل النار على الرجل فيقول: يا فلان! أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ قال: فيشفع له، ويمر الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهوراً؟ فيشفع له». [جه الأدب (الحديث: 3685)].

\* (يُعْرَضُ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا مَاتَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ قِيلَ: هذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [س الجنائز (الحديث: 2070)].

\* "يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَ عَرْضَاتٍ، فَأَمَّا عَرْضَاتٍ، فَأَمَّا عَرْضَتَانِ: فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ، وَأَمَّا العَرْضَةُ الثَّالِثَةُ: فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصَّحُفُ فِي الأَيْدِي، فَآخِذٌ بِيَمْينِهِ وَآخِذُ بِشِمَالِهِ». [ت صفة القيامة والرقائق (الحديث: 2425)، جه (الحديث: 4277)].

\* «يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ في الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعاً، وَيُلجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ». [خ في الرفاق (الحديث: 6532)].

\* عَنِ النَّبِيِّ عَنِي السَّمَاء بِيَمِينِه، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، القِيَامَةِ، وَيَطُويِ السَّمَاء بِيَمِينِه، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَينَ مُلُوكُ الأَرْضِ»، وقَالَ أَنسٌ: قَالَ النَّبِيُ عَنِي التَّوُولُ جَهَنَّمُ: قَط قَطْ وَعِزَّتِكَ»، وقَالَ أَبُو هُرَيرَة، عَنِ النَّبِي عَلَي: «يَبْقى رَجُلٌ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، آخِرُ أَهْلِ النَّارِ، كَخُولاً الجَنَّة، فَيَقُولُ: رَبِّ اصْرِف وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيرَهَا»، قَالَ أَبُو سَعِيدِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَي قَالَ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَكَ ذلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ»، وقال أيوب: «وَعِزَّتِكَ، لَا غِنَى بِي وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ»، وقال أيوب: «وَعِزَّتِكَ، لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ». لَا غِنَى التوحيد (العديث: 7382)].

\* «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ ما في الأَرْضِ مِنْ شَيءٍ أَكُنْتَ تَفَتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهُونَ مِنْ هَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهُونَ مِنْ هَذا، وَأَنْتَ في صُلبِ آدَمَ: أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيئاً، فَأَبَيتَ إِلاَ أَنْ تُشْرِكَ بِي \*. [خ في الرقاق (الحديث: 6557)، راجع (الحديث: 3334)].

\* «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا آدَمُ، يَقُولُ: لَبَّكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيكَ، فَيُنَادَى بِصَوْتٍ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثاً إِلَى النَّارِ، قالَ يَا رَبِّ وَما بَعْثُ

النَّارِ؟ قالَ: مِنْ كُلِّ أَلفٍ - أُرَاهُ قالَ - تِسْعَ مِنَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَجِينِئِدٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا، وَيَشِيبُ الوَلِيدُ ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكُنَرَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدُ ﴾ "، فشق ذلك على الناس حتى تغيرت شديدُ ﴾ "، فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وَجِوههم، فقال عَلَيْ : "مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تِسْعَ مِنَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ. ثُمَّ أَنْتُمْ في النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ في جَنْبِ النَّوْرِ الأَبْيضِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ البَيضَاءِ في جَنْبِ النَّوْرِ الأَبْيضِ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ البَيضَاءِ في جَنْبِ النَّوْرِ الأَسْودِ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ البَيضَ النَّوْرِ الأَبيضَ، قال: "ثُلُثُ أَهْلِ البَيْقَةِ "، فكبرنا، ثم قال: "ثُلُثُ أَهْلِ الجَنَّةِ "، فكبرنا، ثم قال: "ثُلُثُ أَهْلِ الجَنَّةِ "، فكبرنا، ثم قال: "مِنْ كُلُّ أَلفٍ تِسْعَ مِنَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ". [خ في ثم قال: "مِنْ كُلُّ أَلفٍ تِسْعَ مِنَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ". [خ في النفير (الحديث: 473)، راجع (الحديث: 3348)].

"يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ".
 [خ في النفسير (الحديث: 4639)، راجع (الحديث: 403)].

\* «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، يَفِرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ، فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، قَالَ: وَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ، حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلقِمَهَا فاهُ». [خ في الحيل (الحديث: 6957)، راجع (الحديث: 403)].

" «يلقى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُل لَكَ لاَ تَعْصِيكَ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُل لَكَ لاَ تَعْصِيكَ، فَيَقُولُ اللهَ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَني أَنْ لاَ تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ يَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا يَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، ما تَحْتَ رِجْلَيكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِنْا هُو بِذِيخِ مُلْقَى في النَّارِ". [خ في أحاديث مُلْتَطِخ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى في النَّارِ". [خ في أحاديث الأنياءُ (الحديث: 4768). انظر (الحديث: 4768).

\* أينْصَب لِكُلِّ غادِر لِوَاءٌ يَوْمَ القِيامَةِ
 . [خ في الفتن (الحديث: 7111)، راجع (الحديث: 3188)].

\* (يُؤْتَى بِالعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعاً وَبَصَراً وَمَالاً وَوَلَداً وَسَخَرْتُ لَكَ الأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ، وَتَرَكْتُكَ تَرْأُسُ وَتَرْبَعُ فكنتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلاَقِيً يَوْمَكَ هَذَا؟ قال: فَيَقُولُ: لاَ، فَيَقُولُ لَهُ: الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِي \*. [تصفة القيامة والرقائق (الحديث: أنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِي \*. [تصفة القيامة والرقائق (الحديث: (2428)].

\* «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا

يَعْمَلُونَ بِهِ. تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ»، وضرب لهما ﷺ ثلاثة أمثال، ما نسيتهن بعد، قال: «كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ، بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا حَرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا». [م في صلاة المسافرين (الحديث: 1873/ 805/ 253)، ت (الحديث: 2883)].

\* (يُؤْتَى بِالْمُوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُوقَفُ عَلَى الصَّرَاطِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، قَيُقَالُ: هَلْ يَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالُوا: مَكَانِهِمُ اللَّذِي هُمْ فِيهِ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. هذَا الْمَوْتُ. قَالَ: فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُدْبَعُ عَلَى الصِّرَاطِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْفَرِيقَيْنِ كِلاَهُمَا: حُلُودٌ فِيمَا الصِّرَاطِ، لاَ مَوْتَ فِيهَا أَبَداً». [جه الزهد (الحديث: تَجِدُونَ، لاَ مَوْتَ فِيهَا أَبَداً». [جه الزهد (الحديث:

\* (يُوْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ النَّارِ، يَوْمَ الْقَيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً. ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ، وَاللهِ يَا رَبِّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدٌ النَّاسِ بُوْساً فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْساً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ؟ أَمْلُ مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ؟ فَيْكُ رَأَيْتُ بُؤْسٌ قَطُّ؟ وَاللهِ يَا رَبِّ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ؟ وَلاَ مَنْ بِي بُؤْسٌ قَطُّ؟ وَلاَ المِنافقين (الحديث: 7019) رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّهُ». [م في صفات المنافقين (الحديث: 7019).

\* "يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنَ الْكُفَّارِ، فَيُقَالُ: اغْمِسُوهُ فِي النَّارِ غَمْسَةً، فَيُعْمَسُ فِيهَا، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: أَيْ فُلاَنُ! هَلْ أَصَابَكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ مَا أَصَابَنِي نَعِيمٌ قَطُّ، وَيُؤْتَى بِأَشَدُ الْمُؤْمِنِينَ ضُراً وَبَلاَءً، فَيُقَالُ: اغْمِسُوهُ غَمْسَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُعْمَسُ فِيهَا غَمْسَةً، فَيُقَالُ لَهُ: أَيْ فُلاَنُ! هَلْ أَصَابَكَ ضُرِّ قَطُّ أَوْ بَلاَءً؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَيْ فُلاَنُ! هَلْ أَصَابَكَ ضُرِّ قَطُّ أَوْ بَلاَءً؟ فَيَقُولُ: مَا أَصَابَنِي قَطٌّ ضُرِّ وَلاَ بَلاَءً». [جه انزهد

\* "يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ البَلاَءِ الشُّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ». [ت الزهد (الحديث: 2402)].

\* أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألناه ﷺ عن ذلك، فقال: "وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ الله الله الله الله عنه النكاح (الحديث: 3531/ 127)، راجع (الحديث: 3529)].

#### [قِيَامه]

\* "إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَن صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَذَتْهُ أُمُّهُ ". [س الصيام (الحديث: 2209)].

\* «حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلِ وَقِيَامِهِ، فِي أَهْلِهِ، أَلْفَ سَنَةٍ: السَّنَةُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْماً، الْيَوْمُ كَأَلْفِ سَنَةٍ». [جه الجهاد (الحديث: 2770)].

\* "رُبَّ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ». [جه الصيام (الحديث: 690]].

\* (رِبَاطُ يَوْمٍ في سَبِيلِ الله أَفْضَلُ. ورُبَّمَا قَالَ: خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، ومَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِيَ فِتْنَةَ القَبْرِ، ومَنْ مَاتَ فِيهِ وُقِيَ فِتْنَةَ القَبْرِ، ونُضَائل الجهاد ونُمُي لَهُ عَمَلُهُ إلى يَوْمِ القيامةِ». [ت فضائل الجهاد (الحديث: 1665)].

\* (رِبَاطُ يَوْم وَلَيْلَةِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ، جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ». [م ني الإمارة (الحديث: 4915/ 1913/ 164/)، س (الحديث: 3168)].

### [قِيَامِهَا]

\* ﴿ لَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، مُحْتَسِباً، مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عَبَادَةِ مِائَةِ سَنَةٍ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، مُحْتَسِباً، مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ وَأَعْظَمُ أَجْراً » [جه الجهاد (الحدث: 2768)].

\* «مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ سُبْحَانَهُ ، كَانَتْ كَأَلْفِ
 لَيْلَةٍ ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» . [جه الجهاد (الحديث: 2766)].

\* «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَع وَلَمْ يَلْغُ،

كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». [د الطهارة (الحديث: 345)، ت (الحديث: 496)، س (الحديث: 1380). 1380، 1383، 1397)، جه (الحديث: 1087)].

# [قَيْأُهُ]

\* «إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْأُهُ». [م ني الهبات (الحديث: 4146/1622/6)، راجع (الحديث: 4146)].

## [قَيْحاً]

\* بينا نحن نسير معه ﷺ بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال ﷺ: «خُذُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ. لأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحاً، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْراً». [م في الشعر (الحديث: 5855/ 2259/)]

\* «لأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيحاً خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْراً». [خ في الأدب (الحديث: 6154)، د (الحديث: 6009)].

\* ﴿ لاَّ نْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيحاً حَتَّى يَرِيَهُ خَيرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْراً ». [خ في الأدب (الحديث: 6155)، م (الحديث: 2851، 5853)، د (الحديث: 3760)]. (العديث: 2851، 2852)، جه (الحديث: 3760)].

### [قَيُد]

\* ﴿إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنَ اللهِ، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللهِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ اللهِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ اللهِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ اللهَيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، فَإِنْ رَأَى الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، وَإِنْ رَأَى النَّاسَ»، قال: ﴿وَأُحِبُ الْقَيْدَ وَأَكْرَهُ الْغُلُ، وَالْقَيْدُ: وَالْعَيْدُ: وَالْعَيْدُ: (الحديث: 586/ 2263/ 6)، والحديث: 2270).

\* «أَكْرَهُ الْغِلَّ وَأُحِبُّ الْقَيْدَ، الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ
 [جه تعبير الرؤيا (الحديث: 3926)].

\* «إِنَّ الله أَمَرَ يَحْيى بنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ
 يَعْمَلُ بِهَا وَيأُمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَإِنَّهُ كَادَ
 أَنْ يُبْطِىءَ بِهَا ، فقالَ عِيسَى: إِنَّ الله أَمَرَكَ بِخَمْسِ

كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ، فَقَالَ يَحْيِي: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ في بَيْتِ المَقْدِس فَامْتَلا المَسْجِدُ وَتَعَدُّوا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ الله أَمَرَني بِخُمْس كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِالله كَمَثُل رَجُل اشْتَرَى عَبْداً مِنْ خَالِص مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقِ فَقَالَ: هَذِهُ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى عَيْر سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ الله أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ الله يَنْصِبُ وَجْهَهَ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثل رَجُل في عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَكُلَّهُمُ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيْحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثلَ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا غُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيه مِنْكُمْ بِالقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، فَفَدى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَل رَجُل خَرَجَ العَدُوُّ في أَثَرِهِ سِرَاعاً حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنَ حَصِين فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ؛ كَذَلِكَ العَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ»، قال النبي ﷺ: "وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْر، فَقَدْ خَلَعَ ربْقَةَ الإسْلام مِنْ عُنُقِهِ إلاَّ أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ»، فقال رجل: وإن صلى وصام؟ قال: «وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى الله الَّذِي سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ المُؤْمِنينَ عِبَادَ الله ». [ت الأمثال (الحديث: 2863)].

\* "الرُّوْيَا ثَلاَثٌ: فَرُوْيَا حَقٌ، وَرُوْيَا يُحدِّثُ بِهَا الرَّوْيَا يُحدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ، وَرُوْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فمنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ»، وكان يقول: "يُعْجِبُنِي القَيْدَ وَكَانَ يقول: "مَنْ وَكَانَ يقول: "مَنْ رَآنِي فَإِنِي أَنَا هُوَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي»،

وكان يقول: «لا تُقَصُّ الرُّؤْيَا إِلاَّ عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِح». [ت الرؤيا (الحديث: 2280)].

\* ﴿ لَرُوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ غَدُوةٌ ، خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا ، وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ \_ يَعْنِي سَوْطَهُ \_ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ المُرَأَةُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ الْمَرَأَةُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ ما بَينَهُمَا ، وَلَمَلاَّتُهُ رِيحاً ، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا » . [خ في الجهاد والسير رأسِها خيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا » . [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2792)].

\* «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ». [خ في بدء الخلق (الحديث: 345)].

\* «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». [خ في المظالم والغصب (الحديث: 2453)، م (الحديث: 4113، 4113)].

### [قَيَّدَ]

\* "الإيمَانُ قَيَّدُ الْفَتْكَ، لا يَفِتِكُ مُؤْمِنٌ». [د في الجهاد (الحديث: 2769)].

## [قِيرَاط]<sup>(1)</sup>

\* ﴿ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضاً يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْراً، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَرَحِماً، فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا ». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6440/ 2523/ 226)].

\* ﴿إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا: الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَرَحِماً»، أو قال: ﴿ذِمَّةٌ وَصِهْراً، فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِع لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْ مِنْهَا». [م في فضائل الصحابة (الحديث: 6441/2543/227)].

\* «إِنَّمَا أَجَلُكُمْ في أَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الأُمَم، كَمَا بَينَ
 صَلاَةِ العَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثْلُ اليَهُودِ
 وَالنَّصَارَى، كَمَثْلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً، فَقَالَ: مَنْ

<sup>(1)</sup> قيراط: جمعه قراريط: وهو جُزء مِنْ أَجْزَاءِ الدِينار، وَهُوَ نِصْفُ عُشْرِه فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ، وأهلُ الشَّامِ يَجْعَلُونه جُزءًا مِنْ أَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ، وَالْيَاءُ فِيهِ بَدَل مِنَ الرَّاءِ، فإنَّ أصلَه: قِرَاط.

يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قيراطٍ، فَعَمِلَتِ النَّهُودُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى المَيْهُودُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى العَصْرِ العَصْرِ الْعَصْرِ الْمَعْرِبِ بِقِيرَاطَينِ، قالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُ عَمَلاً وَلَينٍ، قالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَلَينٍ، قالُ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ اللهَ قالُ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ صَقِّكُمْ؟ اللهَ قالُوا: لاَ، قالَ: هَذَاكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ». اخ في فضل القرآن (الحديث: 551)، راجع (الحديث: 555)].

\* ﴿إِنَّمَا أَجُلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الأَمْم، ما بَينَ صَلاَةِ المَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قَيرَاطٍ قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ المَيْهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ عَلَى مَنْ يَعْمَلُ وَاللَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ عَلَى صَلاَةِ العَصْرِ عَلَى صَلاَةِ العَصْرِ عَلَى صَلاَةِ العَصْرِ عَلَى فِيراطٍ قِيراطٍ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى مَعْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيراطِينِ قِيراطِينِ قِيراطِينِ قِيراطَينِ عَلَى قِيراطِينِ قِيراطَينِ قِيراطَينِ أَلاَ لَكُمُ اللَّينَ عَمْمُلُونَ مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى مَعْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيراطِينِ قِيراطَينِ قِيراطَينِ أَلاَ لَكُمُ اللَّينَ عَمْمُلُونَ مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ اللَّينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ اللَّينَ عَلَى قِيراطِينِ قِيراطَينِ قِيراطَينِ أَلاَ لَكُمُ اللَّينِ اللَّهُ وَالنَّينِ ، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: اللَّهُ مُلَا مُثَكُمُ اللَّهُ وَمُلَونَ مَنْ شِئْتُ ، وَأَقَلُ عَطَاءً، قالَ اللهُ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مَنْ شِئْتُ ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 345)، انظر (الحديث: 555)].

\* ﴿إِنَّمَا مَثُلُكُمْ وَاليَهُودُ وَالنَّصَارَى، كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى عُمَّالاً، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِينَ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَقِ العَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطِينِ قِيرَاطِينِ قِيرَاطِينِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطِينِ قِيرَاطِينِ قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ فَعَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُ عَطَاءً؟ قالَ: هَل طَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيئاً؟ قالُوا: لاَ، فَقَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءً». اخ نِي الإجارة (الحديث: 2869)، وزالحديث: (2861).

\* «لَوْلاَ أَنَّ الكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا،
 فاقتُلوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، وَمَا مِنْ أَهلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ

كلْباً إلاَّ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كلَّ يَوْمٍ قِيراطُ إلا كَلْبَ صَيْدٍ أو كَلْبَ حَرْثِ أو كَلْبَ غَنَمٍ». [ت الأحكام والفوائد (الحديث: 1489)، راجع (الحديث: 1486)].

\* «مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الكِتَابَينِ، كَمَثُلِ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ أَجْرَاء، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدُوةَ إِلَى نِصْفِ النَّهارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ عَلَى قِيرَاطٍ؟ عَلَى قِيرَاطٍ؟ عَلَى قِيرَاطٍ؟ مِنْ نِصْفِ النَّهارِ إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ العَصْرِ اللَّيْ النَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَينِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ، إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَينِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ، فَعَضِبَتِ البَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرُ عَمَلاً وَلَيْ عَلَاءٌ؟ قَالَ: هَل نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: هَا لَنَا أَكْثَرُ عَمَلاً قَالَ: فَذَلِكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». [خ في الإجارة قالَ: 350]. (الحديث: 256)].

\* «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيرَاطُ». [س الإيمان وشرائعه (الحديث: 5047)، تقدم (الحديث: 1995)].

\* «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّى وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيهَا، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطِينِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَقَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ ». آخ في بدء الإيمان (الحديث: 47)].

\* «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً ، إِلاَّ كَلْبَ زَرْعٍ ، أَوْ غَنَمٍ ، أَوْ صَيْدٍ ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ ، كُلَّ يَوْمٍ ، قِيرَاطُّ ». [م في المسافاة (العديث: 4005/ 1574/ 56)].

\* «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ». [س الصيد والنبائح (الحديث: 4299)، تقدم (الحديث: 4291)].

\* «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً، إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطُّ». [م ني المسافاة (الحديث: 4007/ 1575/ 58)، د (الحديث: 2844)، ت (الحديث: 1490)، س (الحديث: 4300)].

\* «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً ، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ غَنَم ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ ، كُلَّ يَوْمٍ ، قِيرَاطُه . [م في المساقاة (الحديث: 4011/ 1575/ 60)].

\* «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً ، إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ ، كُلَّ يَوْمٍ ، قِيرَاظُ ». [م في المساقاة (الحديث: 4302)].

\* «مَنِ اقْتَنَى كَلَباً، لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلاَ ضَرْعاً، فَقَصَ كُلُّ يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قِيراطُّ». [خ في الحرث والمزارعة (الحديث: 3325)، م (الحديث: 4013)، س (الحديث: 4296)، جه (الحديث: 3206)].

\* «مَنْ أَمْسَكَ كَلباً ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ، إِلاَّ كَلبَ حَرْثِ أَوْ ماشِيَةٍ » ، وفي رواية : «إِلاَّ كَلبَ غَنْم أَوْ حَرْثِ أَوْ صَيدٍ » ، وفي رواية : «كَلبَ صَيدٍ أَوْ ماشِيَةٍ » . [خ في الحرث والمزارعة (الحديث : 2322) ، انظر (الحديث : 3324) ، انظر (الحديث : 3324) .

\* «مَنْ أَمْسَكَ كَلِباً يَنْقُصْ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ، إِلاَّ كَلَبَ حَرْثِ أَوْ كَلَبَ ماشِيَةٍ». [خ في بد الخلق (الحديث: 3324)، راجع (الحديث: 2322، 2323)، م (الحديث: 4008)].

\* «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِيرَاظُ، وَمَنْ مَشَى مَعَ الجَنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ». [س الجنائز (الحديث: 1939)].

\* «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ». [س الجنائز (الحديث: 1940)].

\* «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَاظُ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنَ الأَجْرِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ». [س الجناتر (الحديث: 1996)].

\* «مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةِ مِنْ بَيْتِهَا ثُمَّ تَبِعَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ، كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ؟ ». [م في الجنائز (الحديث: 2192/ 546/65)، د (الحديث: 3169)].

\* «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَا شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ أَلْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينِ». [خ في

الجنائز (الحديث: 1325)، راجع (الحديث: 47)، م (الحديث: 2186)، 2186، 1994)، (السحديسث: 1993، 1994)، جه (الحديث: 1539)].

\* «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطُانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ». [م في الجنائز (الحديث: 293) [4].

\* «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطُ، وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْجَنَائِز (الحديث: تُوضَعَ فِي الْجَنَائِز (الحديث: 2190/ 945)].

\* «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌانِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هذَا». [جه الجنائز (الحديث: 1541)].

\* «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطُ، فَإِنْ تَبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطُ، فَإِنْ تَبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطَان؟ قال: تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَان؟ قال: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ». [م في الجنائز (الحديث: 2189/ 53)].

## [قِيرَاطاً]

\* ﴿إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيما سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم، كَمَا بَينَ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ النَّوْرَاةِ النَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِي أَهْلُ الإِنْجِيلِ فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِينَا القُرْآنَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِينَا القُرْآنَ، فَعَمِلنا إِلَى فَرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِينَا قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ، فَقَالَ أَهْلُ عُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِينَا قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَينِ: أَي رَبَّنَا، أَعْطَيتَ هؤُلاَءِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ، فَقَالَ أَهْلُ وَالْعَيْنَ قِيرَاطينِ قِيرَاطينَ قَيرَاطينَ قِيرَاطينَ قِيرَاطينَ قِيرَاطِينَ قَيرَاطِينَ قَيرَاطينَ اللهُ عَلَى اللهُ فَيْ فَعْمَلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشِيءَ السَادِنَ اللهَالِهُ اللهَ عَلَى السَّمِينَ السَادِينَ الْعَلِينَ الْمَاءِ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَ

[قِيرَاطَانِ]

\* «أَيُمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْباً، إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ
 كَلْبَ صَائِدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطَانِ».
 [م في المساقاة (الحديث: 4004/ 1574/ 55)].

\* «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيرَاطُ». [س الإيمان وشرائعه (الحديث: 5047)، تقدم (الحديث: 1995)].

\* «مَنِ افْتَنَى كَلْبًا ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ ، كُلَّ يَوْم ، قِيرَاطَان » . [م في المساقاة (الحديث : 4000/1574/15) ، س (الحديث : 4298)].

\* «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً ، إِلاَّ كَلْبَ ضَارِيَةٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ ، كُلَّ يَوْم ، قِيرَاطَان ». [م في المساقاة (الحديث: 1574/4001/ 52)].

\* «مَنِ اقْتَنَى كَلَباً ، إِلاَّ كَلَبَ ماشِيَةٍ ، أَوْ ضَارٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيراطانِ ». آخ في النبائح والصيد (الحديث: 5480)، م (الحديث: 999)].

\* «مَنِ اقْتَنَى كَلَباً ، إِلاَّ كَلَباً ضَارِياً لِصَيدٍ أَوْ كَلَبَ ماشِيةٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُل يَوْم قِيرَاطَانِ». [خ في النبائح والصيد (الحديث: 5480)، راجع (الحديث: 5480)، م (الحديث: 4003).

\* «مَنْ اقْتَنَى كَلْباً أو اتَّخَذَ كَلْباً لَيْسَ بِضَارٍ، وَلاَ كَلْبَ
 مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانَ
 والفوائد (الحديث: 1487)].

\* «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلاَ مَاشِيَةٍ، وَلاَ أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ، كُلَّ يَوْمٍ». [م في المساقاة (الحديث: 4006/7575) 67)، س (الحديث: 4301)].

\* «مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً إِلاَّ كَلْباً ضَارِياً أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ». [س الصيد والذبائح (الحديث: 4297)].

\* «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِيرَاطٌ، وَمَنْ مَشَى مَعَ الجَنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِيرَاطًانِ، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ». [س الجنائز (العديث: 1939)].

\* «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُفْرِغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، فَإِنْ
 رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ». [س الجنائز (الحديث: 1940)].

\* «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَاطٌ

مِنَ الأَجْرِ، وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الأَجْرِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما أَعْظَمُ مِنْ أُحْدٍ». [س الجنائز (الحديث: 1996)].

\* (مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا ثُمَّ تَبِعَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدُفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ، كُلُّ قِيرَاطَانٍ مِنْ أُجُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ؟ ». [م في الجنائز (الحديث: 2192/ 646)، د (الحديث: 3169)].

\* «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطُانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الْجَبَلَينِ العظِيمَينِ». [خ في الجنائز (الحديث: 1325)، راجع (الحديث: 47)، م (الحديث: 2186، 1994)، جه (الحديث: 1993، 1993).

«مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا
 فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ». [م في الجنائز (الحديث: 218)].

\* «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ ». [م في الجنائز (الحديث: 290/ 945)].

\* «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدُفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هذَا». [جه الجنائز (الحديث: 1541)].

\* «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ »، قيل: وما القيراطان؟ قال: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ ». [م في الجنائز (الحديث: 2189/ 459/ 53)].

## [قِيرَاطَينِ]

\* ﴿إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الأُمَم، كَمَا بَينَ صَلاَةِ العَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثْلُكُمْ وَمَثْلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثْلِ رَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قيراطٍ، فَعَمِلَتِ اليَّهُودُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى اليَهُودُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى العَصْرِ، فَعَمِلُونَ مِنَ العَصْرِ العَصْرِ، فَعَمِلُونَ مِنَ العَصْرِ

إِلَى المَغْرِبِ بِقِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ، قالُوا: نَحْنُ أَكْثُرُ عَمَلاً وَأَقَلُ عَطَاءً، قالَ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟» قَالُوا: لأَ، قالَ: «فَذَاكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ». [خ في فضائل القرآن (الحديث: 502)].

\* «إِنَّمَا أَجَلُكُمْ في أَجَل مَنْ خَلاَ مِنَ الأَمَم، ما بَينَ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَرَجُل اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارُ عَلَى قَيرَاطٍ قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ اليَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى من نِصْف النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ على قِيراطٍ قِيراطٍ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَين قِيرَاطَين؟ أَلاَ، فَأَنْتُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَةِ العَصْرَ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، عَلَى قِيراطَين قِيرَاطَين، أَلاَ لَكُمُ الأَجْرُ مَرَّتَين، فَغَضِبَتِ اليِّهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً ، وَأَقَلُّ عَطَاءً ، قالَ اللهُ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيئاً؟ قالُوا: لاَ، قالَ: فَإِنَّهُ فَصْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِبئتُ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3459)، انظر (الحديث: 5557)].

\* "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم، كَمَا بَينَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ النَّوْرَاةَ ، فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْظُوا قِيرَاطاً ، ثُمَّ أُعْظِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلِ ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلاَةِ العَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْظُوا قِيرَاطاً ، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ القُرْآنَ ، فَعَمِلتُمْ بِهِ فَأَعْظُوا قِيرَاطاً ، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ القُرْآنَ ، فَعَمِلتُمْ بِهِ فَأَعْظُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً ، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ القُرْآنَ ، فَعَمِلتُمْ بِهِ مَتَّى عُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِيتُمْ قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ . قَالَ حَتَّى عُمَلاً وَأَكْثِلُ أَجْراً كُمْ وَلَ اللَّوْرَاقِ: رَبَّنَا هَوُلاءِ أَقَلُ عَمَلاً وَأَكْثُولُ أَجْراً كُمْ وَلَ النَّوراطينِ قَيرَاطينِ قَيلَا عُلُكُمْ مِنْ شَيءٍ؟ قالُوا: لاَ ، فَقَالَ: هَلُولَكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءً ». [خ في النوحيد (الحديث: 6745)، راجع (الحديث: 655)].

\* «إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيما سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ، كَمَا بَينَ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فأُعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ

الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلاَةِ العَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، ثُمَّ أُوتِينَا القُرْآنَ، فَعَمِلنا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِينَا قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ، فَقَالَ أَهْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِينَا قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ قِيرَاطَينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ قِيرَاطينِ وَيرَاطينِ وَيرَاطينِ وَيرَاطينِ وَيرَاطينِ وَيرَاطينِ وَيرَاطينِ وَيرَاطينِ وَيرَاطينِ وَيرَاطينِ وَيَعْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلاً؟! قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيءٍ؟ قَالَ: اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَل ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيءٍ؟ قَالَ: فَهُو فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». [خ في قالُوا: لاَ، قَالَ: فَهُو فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». [خ في مواقيت الصلاة (الحديث: 557). انظر (الحديث: 2268).

\* «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّم عَلَهُ اللَّهِ عَلَيهَا ، وَيُفْرُغَ مِنْ دَفنِهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطِينِ ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ » . [خ في عليها ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ » . [خ في بدء الإيمان (الحديث: 4)].

# [قَيسٍ]

\* أقبلت إلى النبي عَنِي ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله عَنِي يستاك، فكلاهما سأل، فقال: «يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيسٍ»، قال: قلت: ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتيه قلصت، فقال: «لَنْ، أَوْ: لا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَملِنا مَنْ أَرَادَهُ، وَلكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيسٍ، إلَى اليَمنِ». [خ في التنابة المرتدين (الحديث: 6923)].

\* أن أبا عثمان وأبا موسى الأشعري كانوا مع نبي الله على وهم يتصَعَدون في ثنية فجعل رجل كلما علا الثنيَّة نادى: لا إله إلا الله والله أكبر، فقال نبيُّ الله على النبيَّ الله على النبيَّ الله على النبيَّ الله عَلَيْاً من قال: "يَا عَبْدَ الله بنَ قَيْس. . » فذكر معناه. [د في الوتر (الحديث: 1527)، راجع (الحديث: 1526)].

\* أَن أَبِا مُوسَى قال: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا: عَنْ يَمِينِي، وَالآخَرُ: عَنْ يَمِينِي، وَالآخَرُ: عَنْ يَسَارِي، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيُّ ﷺ سَاكِتٌ، فقالَ: «مَا تَقُولُ يَاأَبًا مُوسَى» أَوْ «يَا عَبْدَ اللهِ بنَ قَيْسٍ؟» قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَطْلَعَانِي عَلَى

مَا في أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. قَالَ: وَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، قَالَ: «لَنْ نَسْتَعْمِلَ» أَوْ «لا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ قَالَ: «لَنْ نَسْتَعْمِلَ» أَوْ «لا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِن اذْهَبْ أَنْتَ يَاأَبَا مُوسَى»، أَوْ «يَا عَبْدَ اللهِ بِنَ قَيْسٍ»، فَبَعَتْهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَنْبَعَهُ مُعَاذَ بِنَ إِلَيْ وَلَيْ مُعَاذَ قَالَ: انْزِلْ، وَأَلْقَى لَهُ عِبَلِ، قالَ: مَا هذَا؟ قالَ: هِذَا كَانَ يَهُودِيّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ، دِينَ السُّوءِ. هذَا كَانَ يَهُودِيّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ، دِينَ السُّوءِ. قالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ؛ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ. قالَ: الْبُولِمُ مَرَّاتٍ فَالَا اللهِ وَرَسُولِهِ. قالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ؛ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ. قالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ؛ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ؛ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْعَلَى اللهُ وَالَّذِي اللهُ وَالَا اللهُ اللهِ وَرَسُولِهِ. قَلَا أَلَا فَأَنَامُ وَأَنُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو في نَوْمَتِي مَا أَرْجُو في وَمَتِي مَا أَرْجُو في الحدود (الحديث: 4354)].

\* ﴿إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَوِ الأَشْعَرِيَّ، أُعْطِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ». أم في صلاة المسافرين (الحديث: 1848/ 793/793)].

\* بعثني ﷺ إلى أرض قومي، فجئت ورسول الله ﷺ منيخ بالأبطح، فقال: «أَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيس؟»، فقلت: نعم، قال: «كَيفَ قُلتَ؟»، قال: قلت لبيك إهلالاً كإهلالك، قال: «فَهَل سُقْتَ مَعَكَ هَدْياً؟»، قلت: لم أسق، قال: «فَطُف بِالبَيتِ، وَاسْعَ بَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ». [خ في المغازي (الحديث: بَينَ الصَّفَا والحَرْد: 1559)].

\* بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة. . . فأتاه على ومعه ثابت بن قيس بن شماس . . . خطيب رسول الله على وفي يده قلى قضيب، فوقف عليه فكلمه، فقال له مسيلمة: إن شئت خليت بينا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك، فقال: «لَوْ سَأَلتَنِي هذا القَضِيبَ ما أُعِيتُكُهُ، وَإِنِّي لاَرَاكَ الذِي أُرِيتُ فِيهِ ما أُرِيتُ، وَهذا أَلِيتُ بْنُ قَيس، وَسَيُجِيبُكَ عَنِّي». أخ في المغازي (الحديث: 3620).

\* دعا النبي ﷺ بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال:
 «أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ
 أَصَمَّ وَلاَ غائِباً، ولكنْ تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً»، ثم أتى

عليَّ وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيس، قُل لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ، فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ»، أو قال: «أَلاَ أَذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللّهِ». [خ في الدعوات (الحديث: 6384)، واجع (الحديث: 2992)].

\* قال أبو موسى الأشعري: لما غزا على خيبر . . . . أَسْرِف الناس على وادٍ ، فرفعوا أصواتهم بالتكبير . . . فقال على النهوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ فقال عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غائِباً ، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعاً قَرِيباً ، وَهُو مَعَكُمْ » وأنا خلف دابة رسول الله على الله عني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ، فقال لي: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَلَسٍ » قلت: بليك رسول الله ، قال: «أَلا أَدُلُكُ عَلَى كَلِمَّةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ » ، قلت: بلي يا رسول الله ، فداك أبي وأمي ، قال: «لا حَوْلَ وَلاَ قُومً إلا إلله ، في المغازي (الحديث: 4205) ، راجع (الحديث: يا ويوم)].

\* كنا معه ﷺ في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفاً، ولا نعلو شرفاً، ولا نعلو شرفاً، ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال: فدنا منا ﷺ فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً»، ثم قال: "يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيس، أَلاَ أُعَلِّمُكُ كَلِمَةً هِيَ مِنْ كُنُونِ الحَدِيث: 6610)، راجع (الحديث: 2992)].

\* لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُ عَلَيْ مِنْ حُنَينِ بَعَثَ أَبَا عامِرِ عَلَى جَيشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرَيدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ، قَالَ أَبُو مُوسى: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عامِر، فَرُمِيَ أَبُو عامِر في رُكْبَتِهِ، رَماه جُشَمِيٌّ بِسَهْم فَأَثْبَتُهُ في رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيتُ إِلَيهِ فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَماكَ ؟ فَأَشَارُ إِلَى أَبِي مُوسى فَقَالَ: ذَاكَ قاتِلِي الَّذِي رَمانِي، فَقَصُدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَى، فَاتَبَعْتُهُ وَجَعَلَتُ فَقَصُدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَى، فَاتَبَعْتُهُ وَجَعَلَتُ فَقُولُ لَهُ: أَلاَ تَسْتَحِي، أَلاَ تَشْبُتُ، فَكَفَ، فَاخَتَلَفَنَا فَعُرْبَتَينِ بِالسَّيفِ فَقَتَلتُهُ، ثُمَّ قُلتُ لأبِي عامِر: قَتَلَ اللهُ ضَرْبَتَينِ بِالسَّيفِ فَقَتَلتُهُ، ثُمَّ قُلتُ السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ صَاحِبَكَ، قَالَ: قَانْزِعْ هذا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ

السَمَاءُ، قَالَ يَا ابْنَ أَخِي: أَقْرِيءِ النّبِيِّ ﷺ السَّلاَمَ، وَقَل لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي. وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرِ عَلَى النَّاسِ، فَمَكُثَ يَسِيراً ثُمَّ ماتَ، فَرَجَعْتُ فَلَخَلتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيهِ فِرَاشٌ، قَدْ النّبِيِّ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيهِ فِرَاشٌ، قَدْ أَنْبِي عَامِر، وَقَالَ: قُل لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعا بِمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعبيد أَبِي عَامِرٍ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعبيد أَبِي عامِرٍ» وَرَأَيتُ بَيَاضَ إِبْطَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعبيد أَبِي عامِرٍ». وَرَأَيتُ بَيَاضَ إِبْطَيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِر وَعَبَيد أَبِي يَوْمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلقِكَ مِنَ النَّاسِ». فَقُلتُ: يَوْمَ القِيامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلقِكَ مِنَ النَّاسٍ». فَقُلتُ: يَوْمَ القِيامَةِ مُذْخَلاً كَرِيماً». قَالَ أَبُو وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيسٍ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيسٍ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيسٍ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعبْدِ اللهِ بْنِ قَيسٍ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعبْدِ اللهِ بْنِ قَيسٍ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعبْدِ اللهِ بْنِ قَيسٍ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ الْعَلَيْ (الحديث: 238).

\* "يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلتِ عَنِ الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ العَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيسِ، فَشَغَلُوني عَنِ العَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيسِ، فَشَغَلُوني عَنِ الرَّكْعَتَينِ اللَّتَينِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ». [خ في السهو (الحديث: 4370)].

\* أن أبا موسى قال: أنهم كانوا معه على وهم يصعدون في ثنية ، قال: فجعل رجل ، كلمة علا ثنية ، نادى لا إله إلا الله والله أكبر ، قال: فقال على : ﴿إِنَّكُمْ لاَ تُنَادُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً »، قال: فقال عَلَى كَلِمَة مُوسَى ، أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ، أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَة مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ »، قلت: ما هي يا رسول الله ؟ قال: ﴿لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ». [م في الدعوات (الحديث: 6804) حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ». [م في الدعوات (الحديث: 6804)

### [قِيَسِ]

\* قلت: يا رسول الله أي الليل أَسْمَعٌ ؟ قال: "جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حتى تُصَلِّي الصَّبْحَ، ثم أَقْصِرْ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعُ قِيْسُ رُمْحِ أَو رُمْحَيْنِ، فإنها تَطْلُعُ بَيْنَ وَلْشَمْسُ فَتَرْتَفِعُ قِيْسُ رُمْحِ أَو رُمْحَيْنِ، فإنها تَطْلُعُ بَيْنَ وَرُمْحَيْنِ، فإنها تَطْلُعُ بَيْنَ فَرْنَيْ شَيْطَانِ، وَيُصَلِّي لَهَا الكُفَّارُ، ثُم صَلِّ مَا شِئْتَ فإن الصَّلاَةَ مَشْهودَةٌ مَكْتُوبَةٌ، حتى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّه، ثم أَقْصِرْ، فإنَّ جَهَنَم تُسْجَرُ وَتُغْتَحُ أَبْوَابُهَا، فإذا زَاغَتِ لَمُ الشَّمْسُ فَصَلٌ مَا شِئْتَ، فإنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ حتى الشَّمْسُ فَصَلٌ مَا شِئْتَ، فإنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ حتى

تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثم أَقْصِرْ حتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فإنها تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنِي شَيْطَانِ وَيُصَلِّي لها الكُفَّارُ». [دفي صلاة التطوع (الحديث: 3579).

\* مات رجل بالمدينة ممن ولد بها، فصلى عليه ﷺ ثم قال: «يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ»، قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ، قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ». [س الجنائز (الحديث: 1831)].

# [قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ]

\* أنه ﷺ دخل على ثابت بن قيس وهو مريض،
 فقال: «اكْشِفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، عنْ ثَابِتِ بنِ
 قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ». [د في الطب (الحديث: 3885)].

\* «نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَرُ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بنُ الجَرَّاحِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أُسَيْدُ بنُ عَصْيرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بنُ جَبَلٍ ، نِعْمِ الرَّجُلُ مُعَاذُ بنُ عَمْرِو بنِ النَّجُلُ مُعَاذُ بنُ عَمْرِو بنِ الْجَمُوحِ ». [ت المناف (الحديث: 3795)].

### [قِيسُوا]

\* (كانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِباً فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَهُ: هَل مِنْ تَوْبَةٍ؟ قالَ: لاَ، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قالَ: لاَ، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اثْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ، فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ العَذَابِ، فَأُوحى اللهُ إِلَى هذهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَقَالَ: قِيسُوا ما وَأُوحى اللهُ إِلَى هذهِ أَنْ تَقَرَّبِي، وَقَالَ: قِيسُوا ما وَأُوحى اللهُ إِلَى هذهِ أَقْرَبُ بِشِبْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ». [خ في وَأَدْبُ بِشِبْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ». [خ في أحاديث الأنبياء (الحديث: 3470)، مُ (الحديث: 6939).

### [قَيصَرَ]

\* ﴿إِذَا هَلَكَ قَيصَرُ فَلاَ قَيصَرَ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ كَسْرَى فَلاَ كَيْرَى فَلاَ كَيْرَى فَلاَ كَيْر فَلاَ كَيْرَى بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا في سَبِيلِ اللهِ اللهِ الايمان والنذور (الحديث: 6629)، راجع (الحديث: 3121)].

\* ﴿إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ

قَيضَرُ فَلاَ قَيضَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهمَا في سَبِيلِ اللهِ». [خ في المناقب (الحديث: 3618)، راجع (الحديث: 7257)].

\* ﴿إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ كَسُومَ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيصَرَ فَلاَ قَيصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما في سَبِيلِ اللهِ ». [خ في فرض الخمس (الحديث: 3121)، انظر (الحديث: 3618، 3120، 3027)، انظر (الحديث: 7259)، راجع (الحديث: 7257)].

\* «أَوَّلُ جَيشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ البَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا»، قالت أم حرام: قلت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: «أَنْتِ فِيهِم»، ثم قال ﷺ: «أُوَّلُ جَيشٍ من أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ»، فقلت: أنا فيهم يا رسول الله، قال: (لاً». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 2924)].

\* «قَدْ مَاتَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7256م) وي سَبِيلِ اللهِ». [م في الفتن وأشراط الساعة (الحديث: 7256م)].

\* (هَلَكَ كِسْرَى، ثُمَّ لاَ يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَقَيصَرٌ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لاَ يَكُونُ قَيصَرُ بَعَدَهُ، وَلَثَقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا في سَبِيلِ اللهِ ». [خ في الجهاد والسير (الحديث: 3027)، انظر (الحديث: 3120، 3618، 6630)، م (العديث: 7258)].

### [قَيَّضَ]

\* «مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخاً لِسِنّهِ إِلاَّ قَيَّضَ الله لَهُ مَنْ
 يُكُرمُهُ عِنْدَ سِنّهِ
 . [ت البر والصلة (الحديث: 2022)].

# [قِيعَانٌ]<sup>(1)</sup>

\* «لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فقالَ: يا مُحَمدُ
 أَقْرِىء أُمَّتَكَ مِنِي السَّلاَمَ وَاخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنّةَ طَيْبَةُ التُرْبَةِ
 عَذْبَةُ المَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ الله

(1) قِيعان: وقيعة جمع قاعُ: وهو الْمَكَانُ المُسْتَوِي الْوَاسِعُ فِي وَطْأَة مِنَ الأَرضِ، يَعْلُوه مَاءُ السَّمَاءِ فَيُمْسِكه ويَسْتوِي نَباته، أَرَادَ أَنَّ مَاءَ المَطَرِ غَسَله فَابْيَضَّ، أَوْ كَثُر عَلَيْهِ، فَبَقِي كالغدِير الْوَاحِدِ.

والْحَمْدُ للهُ وَلاَ إِلهَ إِلاّ الله وَالله أَكْبَرُ». [ت الدعوات (الحديث: 3462)].

\* «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْم، كَمَثُلِ الغَيثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضاً، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضاً، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ المَاء، فَأَنْبَتَتِ الكَلاَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاء، فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْها طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْها طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قَيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ ماء، وَلاَ تُنْبِتُ كَلاً، فَذلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَنَنِي الله بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّم، ومَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذلِكَ رَأْساً، وَلَمْ يَقْبَل هُدَى اللهِ ومَثَلُ مَنْ اللهِ عَلَى الله الله الحديث: 79].

### [قِيلُ]

\* «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ»، وهو: دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهي طرفه، قال : «فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ»، قال : «فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ»، قَال: «ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَال جِبْريلُ ﷺ: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَّيْهِ السَّلاَمُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ. مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَى الْخَالَةِ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَاً وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ. ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفَتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَال: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَيَّكُمْ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنا بِيُوسُفَ ﷺ، إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِي [بنا] إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ

السَّلاَمُ. قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْر، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: 57]، ثمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلْيهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بَإِبْرَاهِيمَ ﷺ، مُسْنِداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهِي، وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلاَلِ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ، تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِها، فَأَوْحَى اللهُ إِلَىَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاَةً فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ، فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّك، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيل، وَخَبَرْتُهُمْ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي، فَحَطَّ عَنِّي خَمْساً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خُمَساً، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لا يُطِيقُونَ ذلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ حَمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ

صَلاَةٍ عَشْرٌ ، فَللِكَ خَمْسُونَ صَلاَةً ، وَمِّنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ

فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْراً، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِن عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى عَيِّيْقٍ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مُوسَى عَيِّيْقٍ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ»، فقال عَيْقِ: «فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ حَتَّى اسْتَحْيَتُ مِنْهُ». [م في الإيمان (الحديث: 409/ 62/)].

\* ﴿ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا ، فَإِنَّهُمُ لاَ يَمُوتُونَ فِيهَا ، وَلاَ يَحْيُونَ ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ \_ فَقَالَ بِخَطَايَاهُمْ \_ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً ، حَتَّى إِذَا كَانُوا أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ \_ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً ، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحَماً ، أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ ، فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قِيلَ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قِيلَ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قِيلَ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ ، تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ » . عَلَيْهِمْ ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ ، تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ » . [(4309 مَن الحديث : 4308 )].

\* "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ». [خ ني الأدب (الحديث: 5975)، راجع (الحديث: 844)].

\* أن زر بن حبيش قال: سألت أبيّ بن كعب عن المعوذتين فقال: «قِيلَ لِي فَقُلْتُ» فنحن نقول كما قال عَيْ . [خ في التفسير (الحديث: 4976)، انظر (الحديث: 4976)].

\* أن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

\* أن عقبة بن الحارث تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزير، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني... فركب إلى رسول الله على بالمدينة فسأله، فقال على «كيف وقد قيل)». [خ في العلم (الحديث: 88)، انظر (الحديث: 2052، 2640)، د (الحديث: 3308)، ت (الحديث: 3603)، ت (الحديث: 1151)، س (الحديث: 3308)].

\* "إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ مُ لَلاَثاً: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّوَّالِ». [خ في الزكاة (الحديث: 1477)، راجع (الحديث: 844)].

\* «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلاَفٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يجاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يُمْرُقُونَ اللَّهِم مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ تَرَاقِيهِمْ يُمْرُقُونَ مِنَ اللَّمِيةِ، لاَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرتَدَّ عَلَى فوقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ الله وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْء، مَنْ قاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بالله الله وَلَيْسُوا مِنْهُ في شَيْء، مَنْ قاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بالله مِنْهُمْ، قال: التَّاخِلِيقُ»، قالوا: يا رسول الله ما سيماهم، قال: «التَّخْلِيقُ». [دفي السنة (الحديث: 4765)].

\* عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس، فلما غابت الشمس، قال: «يَا أَبَا ذَرِّ، هَلْ عَلْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟»، قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ، فَيُؤذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَها: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا». [م في الإيمان (الحديث: 998/ 159/ 250)، راجع (الحديث: 993)].

\* عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فسأل النبي على فقال: «كيف وقد قيل» ففارقها ونكحت غيره. [خ في الشهادات (الحديث: 88)].

\* قال أبو ذر: دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس، فلما غربت الشمس، قال: «يَا أَبَا ذَرّ، هَل تَدْرِي أَينَ تَذْهَب هذه؟»، قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فَإِنَّهَا تَذْهَب تَسْتَأْذِنُ في السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: ارْجَعِي مِنْ حَيثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَعْرِبِهَا، ثُمَّ قَرَأً: ذلِكَ مُسْتَقَرٌ لَهَا». [خ ني التوحيد (الحديث: 7424)، راجم (الحديث: 3199)].

\* قال أبيّ: سألت رسول الله ﷺ فقال لي: "قِيلَ لِي فَقُلْتُ" فَعَال لَي: "قِيلَ لِي فَقُلْتُ" فَعَال الله الله المناسور (الحديث: 4976)، راجع (الحديث: 4976)].

\* "قِيلَ لَبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَآذَخُلُواْ اَبْنَابَ سُجَكَا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ [البقرة: 58]. فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، فَبَدَّلُوا، وَقالُوا: حِطَّةٌ، حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ ». [خ في التفسير (الحديث: 4479)، راجع (الحديث: 3403)].

### [قَيْلَةٌ]

\* إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء الشيء سمت به أقل. . . فإذا أردت أن أبيع الشيء سمت له أكثر . . . فقال: «لا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ! إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئاً فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ»، فقال: «إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئاً فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُريدِينَ، أَعْطَيْتِ أَمْ مَنَعْتِ». [جه التجارات اللّذِي تُريدِينَ، أَعْطَيْتِ أَمْ مَنَعْتِ». [جه التجارات (الحدث: 204)].

# [قَيْلُولَةِ]

\* «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ». [جه الصيام (الحديث: 693)].

### [قَيِّمُ]

\* "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ العِلمُ، وَيَكْشُرَ الجَهْرُ، وَيَكْشُرَ الجَهْلُ، وَيَكْشُرَ الخَمْرِ، وَيَقِلَّ الجَهْلُ، وَيَكْشُر شُرْبُ الخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرِّجالُ، وَيَكثُر النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ». [خ في النكاح (الحديث: 5231)، انظر (الحديث: 80)].

\* ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ ، وإما قال: ﴿ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ العِلمُ ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الخَمْرُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَيَقِلَّ الرِّجالُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِلخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ » . [خ ني الحدود (الحديث: 6808) ، راجع (الحديث: 1814)].

\* كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجّد قال: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السّموات وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، لَكَ مُلكُ السّموات وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أنت نُورُ السّموات وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أنت مَلِكُ السموات والأرض ولك ولك الحمد، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقِّ، وَلَقَاؤُكَ حَقِّ، وَقَوْلُكَ حَقِّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّيِيُّونَ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ،

وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ تَوَكَّلتُ، وَإِلَيكَ أَنْبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ أَنْبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّم، وَأَنْتَ المُوَخِّرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَوْ: لاَ إِلهَ غَيرُكَ، وَلاَ حَوْلَ المُوَخِّرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَوْ: لاَ إِلهَ غَيرُكَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ أَوْد لاَ إِلهَ غَيرُكَ، ولاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ أَوْد لاَ إِلهَ غَيرُكَ، ولاَ عَوْلَ (الحديث: 1120)، انظر (الحديث: 6317)، انظر (الحديث: 6318)، م (الحديث: 1355)].

\* "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَقِلَّ العِلْمُ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّبَالُ، الجَهْلُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ». [خ في العلم (الحديث: 80)، م (الحديث: 672)، ت (الحديث: 4050). جه (الحديث: 4050).

#### [قِيمَة]

\* «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ، فَكانَ لَهُ مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُومً العَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ وَصَصَهمْ، وَعَتَقَ عَلْدِه، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ». وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ». [خ في العتق (الحديث: 2522)، راجع (الحديث: 2491)، م (الحديث: 2528)].

\* «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في مَمْلُوكِ فَعَلَيهِ عِتْقُهُ كُلِّهُ، إِن كانَ لَهُ مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ يُقَوَّمُ عَلَيهِ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى المُعْتِقِ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ ما أَعْتَقَ». [خ في المعتق (الحديث: 2523)].

\* «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يُعْتِقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ، يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَيُعْظَى شُركاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ». [خ في الشركة (الحديث: 2503)، راجع (الحديث: 2491)، د (الحديث: 3945)].

\* «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ أَوْ شَقِيصاً لَهُ، فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرٌ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". [دفي العتن (الحديث: 3938)].

\* «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَلْنِهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». [م في العتق (الحديث: 3753/ 1503/ 4)، مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». [م في العتق (الحديث: 3753/ 1503/ 4).

\* "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ شِرْكاً، أَوْ قالَ: نَصِيباً، وَكانَ لَهُ ما يَبْلُغُ ثَمَنهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ». [خ في الشركة (الحديث: 2491)، انظر (الحديث: 2503، 2503، 2522، 2523، 2524، 2524، 2524)، م (الحديث: 3942)، م (الحديث: 4304)].

\* «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصاً مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيهِ خَلاَصُهُ في مالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ، قُومَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَمَّ السَّمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ السُّتُسْعِيَ غَيرَ مَشْقُوقِ عَلَيهِ». [خ في الشركة (الحديث: 2492)، انظر (الحديث: 2504، 2526)، م (الحديث: 3756، 3758)، د (الحديث: 3938)، عد (الحديث: 2527)].

\* «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، قُوُمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». [م في الأيمان (الحديث: 4303/ 1501/ 49)، راجع (الحديث: 3750)].

﴿ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ مِنَ العَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، يُقَوَّمُ عَلَيهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْ مَا عتق ﴿ العتق (الحديث: 2553)، م (الحديث: 4303)].

"مَنْ سأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلحَفَ". [د في الزكاة (الحديث: 1628)].

### [قِيمَتِهِ]

\* «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ أَوْ شَقِيصاً لَهُ، فِي مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ في مَمْلُوكٍ فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ في مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُومً الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». [دفي العتق (الحديث: 3938)].

\* "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً عَدْلٍ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". [م في الأيمان (الحديث: 4303/ 1501/ 49)، راجع (الحديث: 3750)].

\* «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ في مَمْلُوكِ، أَوْ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ، وَكانَ لَهُ مِنَ المَالِ ما يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ، فَهُو عَتِيقٌ ». [خ في العتق (الحديث: 2524)، راجع (الحديث: 2491)].

\* «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ مِنَ العَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا

يَبْلُغُ قِيمَتُهُ، يُقَوَّمُ عَلَيهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ ما عتق». [خ في العتق (الحديث: 2553)، م (الحديث: 4303)].

# [قِيمَتُهَا]

\* «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَت يَوْمَ القِيَامَةِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ، فقيل: وما الغني؟ قال: «خَمْسُونَ دِرْهَماً، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ». [د في الزكاة (الحديث: 650)، ت (الحديث: 650)، ش (الحديث: 259)، جه (الحديث: 1840)].

# [قَيِّمُهُنَّ

\* "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَظْهَرَ الجَهْلُ، وَيَقِلَّ العِلمُ، وَيَقِلَّ الرِّجالُ، العِلمُ، وَيَقِلَّ الرِّجالُ، وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَالحِديث: 5577)، انظر (الحديث: 80، 5521)].

### [قَيَنَات]

\* ﴿إِذَا اتَّخِذَ الفَيْءُ دُولاً ، وَالأَمَانَةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَغْزَماً ، وَتُعَلِّم لِغَيْرِ الدِّينِ ، وَأَطّاعَ الرَّجُلُ امراَتَهُ ، وَعَقَ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ ، وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ في المَسَاجِدِ ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ الْمَسَاجِدِ ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ وَالمَعَازِفُ ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ، وَظَهَرَتْ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ ، وَشُرِبَتِ النُّحُمُورُ ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَخَسْفاً وَلَهَا فَلْيَرْ تَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْراءَ ، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفا وَمَسْخاً وَقَذْفاً ، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ وَتَسْفا فَتَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعُ كَانِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

\* "إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاَءُ"، قيل: وما هن، قال: "إِذَا كَانَ المَغْنَمُ دُولاً، الْبَلاَءُ"، قيل: وما هن، قال: "إِذَا كَانَ المَغْنَمُ دُولاً، وَالأَمَانَةُ مَغْنَماً، وَالزِكَاةُ مَغْرَماً، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فِي المَساجِدِ، وكانَ زَعِيمُ القَوْمِ أَرْدَلَهُمْ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتِ الْخُمورُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، وَاتَّخِذَت القَيْناتُ وَالمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْمُها، فَلْيَرْتَقِبُوا عَنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْراءَ، أَوْ اللَّمَّةِ أَوَّلَها، فَلْيَرْتَقِبُوا عَنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْراءَ، أَوْ خَسْفاً وَمَسْخاً». [ت الفتن (الحديث: 2210)].

\* قال ﷺ: «فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ»، قال رجل: ومتى ذاك؟ قال: «إِذَا ظَهَرَت القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ». [ت الفتن (الحديث: 2212)].

\* (لاَ تَبِيعُوا القَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوهُنَّ، ولاَ تُعَلِّمُوهُنَّ، ولاَ تُعَلِّمُوهُنَّ، ولاَ تُعَلِّمُوهُنَّ، ولاَ خَيْرَ في تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ». [ت البيوع (الحديث: 1282)، جه (الحديث: 2168)].

# [قَيُنَةِ]<sup>(1)</sup>

\* (لَلَّهُ أَشَدُ أَذَنا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ
 يَجْهَرُ بِهِ، مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1340)].

## [قَيَنَتِهِ]

\* «لَلَّهُ أَشَدُ أَذَناً إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ
 يَجْهَرُ بِهِ، مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ». [جه إقامة الصلاة (الحديث: 1340)].

# [قَيُّومٌ]

\* «اسْمُ الله الأُعْظَمُ في هَاتَيْنِ الآيتَيْنِ ﴿ وَإِلَهُ كُوْ إِللهُ وَحِدُّ لَآ إِللهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

\* "إِنَّ اللهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مِائَةً إِلاَّ وَاحِداً، إِنَّهُ وِثْرٌ يُحِبُ الْوِتْرَ، مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّة، وَهِيَ: اللهُ، الْوَاحِدُ، الْصَّمَدُ، الأَوَّلُ، الآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْحَقُّ، السَّلاَمُ، الْخَالِقُ، الْبَارِيءُ، الْمُصَوِّرُ، الْمَلِكُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْمُؤمِنُ، الْمُعَيْمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الرَّحِيمُ، اللَّطِيفُ، الْجَبِيرُ، السَّمِيعُ، البَّكِمِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَارُ، الْمُتَعَالُ، الْجَلِيلُ، الْبَكِمِيلُ، الْعَلِيمُ، الْقَاهِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيمُ، الْبَارُ، الْفَاهِرُ، الْعَلِيمُ، الْجَكِيمُ، الْخَدِيرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيمُ، الْحَكِيمُ، الْقَدِيرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيمُ، الْحَكِيمُ، الْخَدِيمُ، الْقَاهِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيمُ، الْحَكِيمُ، الْخَدِيمُ، الْقَاهِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيمُ، الْحَكِيمُ، الْمَحِيمُ، الْقَاهِرُ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيمُ، الْحَكِيمُ، الْمَحِيبُ، الْفَعْزِيمُ، الْقَرِيمُ، الْفَوْرَ، الْقَاهِرُ، الْعَلِيمُ، الْعَلِيمُ، الْمَحِيبُ، الْفَعْزِيمُ، الْفَوْرَ، الْفَوْرَ، الْفَاهِرُ، الْعَلِيمُ، الْمَحِيبُ، الْمُخِيبُ، الْفَهَرِيمُ، الْمَحْرِيمُ، الْفَوْرَ، الْفَوْرَ، الْمُحْرِيمُ، الْمُحْرِيمُ، الْمُحْرِيمُ، الْمُحْرَبُهُ، الْمُحْرِيمُ، الْمُحْرِيمُ، الْمُعْرَبُهُ، الْمُحْرِيمُ، الْمُحْرِيمُ، الْمُحْرِيمُ، الْمُحْرِيمُ، الْمُحْرِيمُ، الْمُحْرَبُهُ، الْمُحْرِيمُ، الْمُحْرِيمُ الْمُحْرِيمُ الْمُحْرِيمُ الْمُحْرِيمُ الْمُحْرِيمُ الْمُحْرَادِيمُ الْمُحْرِيمُ الْمُحْرْمُ الْمُحْرِيمُ الْمُحْرِيمُ الْمُحْرِيمُ الْمُحْرِيمُ الْمُحْرَاعُ الْمُحْرِيمُ الْمُحْرِيمُ الْمُحْرِيمُ الْمُحْرَاعُ الْمُحْر

 <sup>(1)</sup> قَيْنَة: القينة: الأمّة غَنّت أَوْ لَمْ تُغَنّ، والماشِطة، وَكَثِيرًا مَا تُطْلق عَلَى المُغَنّية مِنَ الْإِمَاءِ، وجَمْعها: قَيْنَات.

الْوَدُودُ، الشَّكُورُ، الْمَاجِدُ، الْوَاجِدُ، الْوَالِي، الرَّاشِدُ، الْعَفُورُ، الْمَاجِدُ، الْوَاجِدُ، الْوَالِي، الرَّاشِدُ، الْمَبِيدُ، الْبَرْهَانُ، الرَّبُ، الْمَجِيدُ، الْوَلِيُ، الشَّهِيدُ، الْمُبِينُ، الْبُرْهَانُ، الرَّءُوفُ، الرَّءُوفُ، الرَّعِيمُ، الْمُبْدِيءُ، الْمُعِيدُ، الْبَاعِثُ، الرَّءُوفُ، الرَّعُوفُ، الشَّيدِدُ، الضَّارُ، النَّافِعُ، الْبَاسِطُ، الْوَاقِي، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْوَاقِي، الْمُغِرُ، الْمُفِيثُ، الْمَقْسِطُ، الرَّزَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ، الْمَتِينُ، الْمُعْمِي، الْمُعْمِيي، الْمُمِيتُ، الْمَانِعُ، الْجَامِعُ، الْمُعادِي، الْمَانِعُ، الْعَالِمُ، الصَّادِقُ، النَّورُ، الْمُنِيرُ، النَّالَةِ وَلَا اللَّورُ، النَّعُ الْمُعَلِيمُ، الْوَلِيلُ، الْفَاطِدُ، التَّامُ، النَّورُ، النَّعَلِيمُ، الْوَثِرُ، الأَعْدِيمُ، الْوَثِرُ، الأَحَدُ، الصَّمَدُ، الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ». [جه الدعاء للمَانِعُ: 386].

\* كان ﷺ إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: «سُبْحَانَ الله العَظِيم»، وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ». [ت الدعوات (العديث: 3436)].

\* كان ﷺ إذا كربه أمر قال: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ». [تالدعوات (الحديث: 3524)].

\* «مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْفَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ وَإِن كَانَ قد فَرَّ مِنَ الفَيْرُ فِي الوتر (الحديث: 1517)، ت (الحديث: 3577).

\* "مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العظيم اللَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ الفَيْومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ نَلاَثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ الله ذُنُوبَهُ وإِنْ كَانَتَ مِثْلَ زَبَدِ البحْرِ، وإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِمٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالْمِ وَالْمَالِمِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ

### [قَيئِهِ]

\* أن عمر بن الخطاب قال: حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه منه ، وظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك النبي على فقال: ﴿لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهُم وَاحِدٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئِهِ ». أخ في

الهبة وفضلها (الحديث: 2623)، راجع (الحديث: 1490)].

\* ﴿إِنَّ مَثْلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ ، كَمَثْلِ الْكَلْبِ ، أَكَلَ ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْثِهِ ، فَأَكَلَهُ » . [جه الهبات (الحديث: 2384)].

\* سمعت عمر يقول: جملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألته والله وقال: "لأ تَشْتَري، وَلاَ تَعُدْ في صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم، فَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم، فَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَم، فإنَّ العَائدُ في صَدَقَتِه كالعَائِدِ في قَيئِهِ. [خ في انزكاة (الحديث: 2630، 2630، 2630، 3003)، م (الحديث: 2410)، س (الحديث: 2614)، عن (الحديث: 2614).

\* «العَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيِئِهِ». [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2621)، راجع (الحديث: 4150)، راجع (الحديث: 4150، 4144، 4145، 4150)، د (الحديث: 3538، 3696، 3696، 3698، 3698)].

\* «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». [جه الهبات (الحديث: 2386)].

\* «العَائِدُ في هِبَتِهِ كَالكَلبِ يَعُودُ في قَيئِهِ، لَيسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ». [خ في الحيل (الحديث: 6975)، راجع (الحديث: 2589، 2622)].

\* «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ، يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيئِهِ». [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2589)، انظر (الحديث: 2622)، س (الحديث: 3703)، س (الحديث: 3703).

\* «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». [س الهبة (الحديث: 3703)، تقدم (الحديث: 3693)].

\* «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ
 أُرْقِبَهَا، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». [س انرقبى (الحديث: 3712)].

\* عن عمر: أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده عند صاحبه وقد أضاعه، وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، فقال: «لا تَشْتَرِه، وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَم، فَإِنَّ مَثْلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِه، كَمَثُلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قُيْمِهِ». [م في الهبات (الحديث: 4139)].

\* «لاَ يَحِلُّ لأَحَدِ أَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِي فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْهِا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْهِا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْهِا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْهِا كَالْكَلْبِ يَا لَمُ اللّهِ الحديث: 3692)].

\* «لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إلاَّ مِنْ وَلَدِه »، قَالَ: «فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ فَمَثْلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ثُمَّ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِه ». [س الهبة (الحديث: 3694)، (3704، 3706، 3706)].

\* «لاَ يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُعْطِي عَطِيَّةَ أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ في قَيْئِهِ". [دفي البيوع (الحديث: 3538)، ت (الحديث: 1299، 1213)، راجع (الحديث: 2372)، س (الحديث: 3692، 3705)، جه (الحديث: 2377)].

\* ﴿ لَا يَحِلُّ للرجل أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةٌ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي الْعَطِيَةَ ثُمَّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي الْعَطِيَةَ ثُمَّ عَاد يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكُلَ حتى إذا شَبع قَاءَ ثُمَّ عَاد في قَيْشِهِ ﴾. [ت الولاء والهبة (الحديث: 2132)، راجع (الحديث: 2139)].

\* ﴿ لاَ يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إلاَّ وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ». [س الهبة (الحديث: 3691)، جه (الحدث: 2378)].

\* «لَيسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ،

كالكلبِ يَرْجِعُ في قَيِئهِ». [خ في الهبة وفضلها (الحديث: 2622)، انظر (الحديث: 3700)].

\* «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ: الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ فِي قَيْئِهِ». [س الهبة (الحديث: 3702)].

\* «مَثْلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلُهُ». [س الهبة (الحديث: 3696)، تقدم (الحديث: 3696)].

\* «مَثْلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، مَثْلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ مُثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قَيْتُهُ». [جه الصدفات (الحديث: 2385)].

\* «مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثُلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». [س الهبة (الحديث: 3697)، تقدم (الحديث: (3695)].

\* «مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُ مَا وَهَبَ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ، فَلْيُوقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بِمَا اسْتَرَدَّ، ثُمَّ لِيَدْفَعْ إلَيْهِ مَا وَهَبَ». [دني البيوع (الحديث: 340)].

\* «مَثْلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرجَعَ فِي قَيْئِهِ. [ت الولاء والهبة (الحديث: 2131)، راجع (الحديث: 2991)].

\* «مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ فَيَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَيَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْتُهُ». [س الهبة (الحديث: 3707)، تقدم (الحديث: 3694)]. بعونه تعالى تم المجلد الخامس عشر من موسوعة المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي الشريف ويليه المجلد السادس عشر وأوله مطلب: كآبة

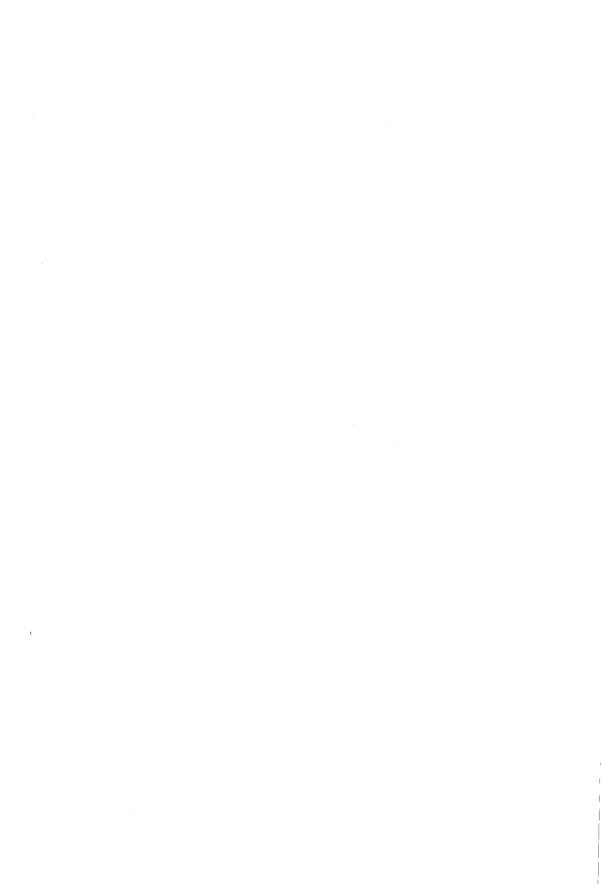